



الجزء الثالى

﴿ فِ النشئاتِ ﴾

يحتوى على أهم مقالاته الاصلاحية التى نشرت فى الجرائد ولوائحه فى إصلاح التربية والتعليم الدين ، ومدافة، عن الدين ، ورحلته إلى صقلية ، وعلى كتبه ورسائله إلى العلماء والفضلاء فى الموضوعات المختلفة وعلى بعض حكمه المنثورة

المنافذ المناف

﴿ حقوق الطبع والترجمة محفوظة لورثته ﴾

(الطبعة الثانية - أصدرتها دار المنار عصر ١٣٤٤ ه)



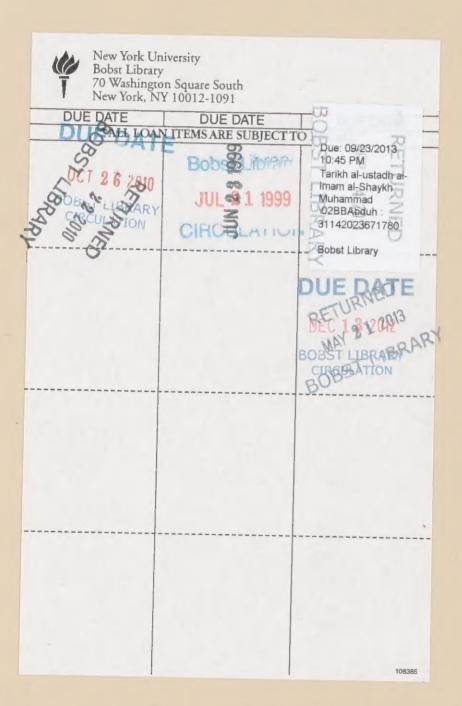



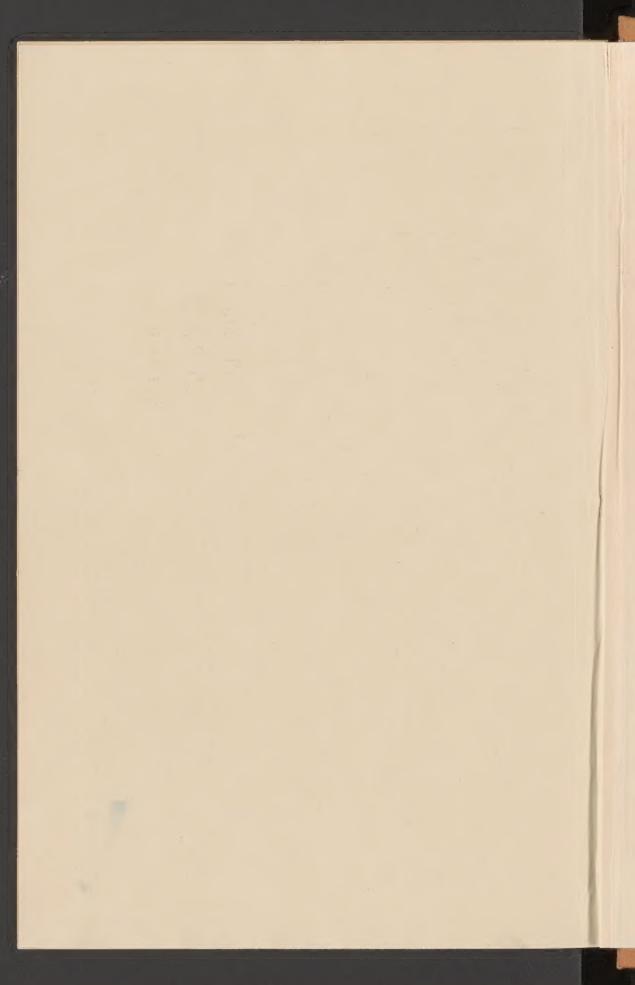



### ﴿ فهرس الجزء الثاني من تاريخ الاستاذ الامام ﴾ (وهو جل منشآته الاصلاحية والاجراعية والادبية) باب المقالات

الفصل الاول

ما كتبه في عهد طلبه للعلم بمصر وفيه مقالتان

صفحة

الفصلالثابي

(مقالاته في السنة الاولى من الاهرام)

١٥ المقالة الاولى \_ تقريظ الاهرام

١٧ ، الثانية \_ الكتابة والقلم

٧٣ ٥ الثالثة \_ المدير الانساني ، والمدير المقلى الروحاني

٣٧ » ٤ العلوم الكلامية ، والدعوة إلى العلوم العصرية

وع ٥ التحقة الادبية

#### الفصل الثالث

(مقالاته الاصلاحية ، في جريدة الوقائع المصرية الرسمية)

٤٩ المقالة الاولى ـ حكومتنا والجمعيات الخيرية

or احترام قوانين الحكومة وأوامرها من سعادة الامة

٥٦ ٥ ٣ حب الفقر أو سفه الفلاح

2 0 09

) 0 ) TY

٦٩ ١ ٦ المارف (انتقاد على وزارتها تمهيداً لاصلاحها)

D Y D YT

ا ایضا » ۸ » ۲۸

٨٠ ٥ التربية في المدارس والمكاتب الميرية

٨٤ ١٠ ٥ وخامة الرشوة

٨٧ ( ١١ العقة ولوازمها

مكتبة العرب مدرها: صالح الدين البستاق ٢٨ ش كامل صدق (الفجالة) القاهرة

1 -39

#### صفحة المقالة ١٧\_ القوة والقانون 44 « ١٣ ما أكثر الفول وما أقل الممل 4.4 « ١٤ منتدياتنا العمومية وأحاديثها 1.4 « ١٥ حاجة الإنسان الى الزواج 1.4 ﴿ ١٦ حَكُمُ الشَّرِيعَةُ فِي تَعَدَّدُ الزَّوْجَاتُ 1180 و ١٧ خطأ العقلاء 114 ه ۱۸ کلام فی « « 174 ه ۱۹ ه د د وانضا MYY « ٧٠ إبطال البدع من نظارة الاوقاف العمومية 144 « ۲۹ بطلان الدوسة 147 « ۲۲ الدوسة 149 ه ۲۳ ماهو الفقر الجقيقي 124 ۵ ۲۶ وضع الشيء في غير موضعه 10. و ٢٥ الكتب العلمية وغيرها 104 و ٢٦ اختلاف القوانين باختلاف الأمم YOY « ۲۷ تأثير التعليم في الدين والعقيدة 371 DDDDDble YAD 179 و ٢٩ نيل المعالى بالفضيلة VYY ٣٠ وتأثيره في الارادة والاختيار 173 « ۳۱ الملكات والعادات 141 م ٣٢ الحياة السياسية 391 « ۳۳ الشوري MAY « ۲۶ و والفانون 4 . . ه ٣٥ النمرن والاعتاد Y . 0

### الفعل الثالث

1 17 1/22 (-1/2)

(مقالات العروة الوثقى الاصلاحية)

و ٢٠ الندن

71. V

#### صفحة ٧٧٧ المقالة الثالثة \_ ماضي الامة وحاضرها وعلاج عللها ﴿ ٤ النصرانية والاسلام (مقابلة بينهما ) TTY « ه انحطاط المسلمين وسكونهموسبب ذلك YEE ر د التمصب YES والقضاء والفدر YOR « ٨ الفضائل والرذائل وأثرها XXX « به الوحدة الاسلامية TYT « ١٠ » والسيادة \_ أو الوفاق والفلب YAY و ١٩ استعانة الفاتحين على الامر بامرائيا ورؤسائها AAY الامل وطلب الجد YAW « ١٢ رجال الدولة و بطانة الملك YAY « ١٣ كم حكمة لله في حب المحمدة الحقة 4.4 « ۱٤ الشرف T.V « ١٥ دعوي الفرس الى الاتحاد مم الافغان MIY « ٩٦ امتحان الله للمؤمنين MIY « ١٧ أسباب حفظ الملك 44. « ١٨ سنن الله في الأمر 440 ر ۱۹ الجين 441 « ٢٠ الامة وسلطة الحاكم المستبد 440 د ۲۱ الوم MAN استدراك على الفصل الاول 444 « ٣ الدولة العثمانية والحديوية المصرية 440

#### الغصل الرابع

(مانشر له بعد النفي من المقالات في الصحف السورية والمصرية) ٢٤٣ المقالة الاولى مد مصر وجريدة الجنة ٢٤٩ « ٢ كتب المفازي وأحاديث الأقاصيص

107 67 VILKE

٣٥٥ ﴿ ٤ رَسَالَة صَمُونُيلُ بَاكُرُ فِي السَّوْدَانُ وَمَصَّرُ وَانْكَاثُرُا

١٧١ ٥ مصر الحاكم الاهاية

٣

٧

٨

4

۲

٣

٥

٩

Y

٤

٩

1

٣

5

Y

4

Y

1

Y

150

- 4

104

#### صفحة ٢٠٥ المقالة السادسة \_ اللغة الرسمية في الحاكم الاهلية عصر « ٧ الانتقاد PFM « ٨ المالة الهندة 475 ه ۹ سمارك والدين ٣٨. « ۱۰ آثار محد على في مصر 444 « ۱۱ اعا ينهض بالشرق مستبد عادل 44. « ۲۲ القضاء والقدر 184 « ١٣ الرجل الكبير في الشرق 495 ۵ ۱٤ الحث على اعانة منكوبي حريق ميت غمر 444 الفصل الخامس ( بعض ماكتبه في المناظرات الدينية وغيرها ) الرد على ها نوتو ١٠٤ ترجمة مقال هانوتو رد الاستاذ الامام عليه 210 المقالة التالثة في الرد على ها نوتو EYO الإسلام أيضا 244 حديث مع المسيو هانوتو 22. المقالة الرابعة \_ ها نو تو والاسلام 229 D D O D 204 ۵ ۲ في الرد على ها نوتو 473 التربية التي يكون بها الانسان انسانا والجماعة الكبيرة أمة . えつ人 ﴿ باب الرحلات العلمية التار يخية ﴾ يلرم \_ صفاية TYS ٤٧٧ كنيسة موريالي وتساهل العرب وأين هم العرب? دير الكبوشيين ومدرستهم ومقيرتهم في بلرم EVA المكتبة العمومية ودار الحفوظات TAY حاجة السائح إلىممرفة اللغات وأيها أنفع 210 مسئنا ومقبرتها 214

صخب الصقليين وتسولهم وكسام

#### inin

٤٩٣ وثاثنهم ووساختهم ومقايلتهم بالمصريين

۲۹۶ دور الا " اد و بسانين النبات

٤٩٨ الصور والتماثيل وقوائدها وحكمها

٥٠٧ أمير وأميرة من الأسرة الخديوبة

#### الياب الرابع

### ﴿ لُواتُحِ الْاصِلاحِ وَالنَّعَلَّمِ الدَّبِّنِي ﴾

٥٠٥ اللائحة الاولى

٥١٧ التعليم الديني الابتدائي لطبقة العامة المسلمين

٥١٣ « « الوسط للطبقة المرشعة الموظائف

٥١٥ « « العالي لطبقة المعلمين والمرشدين

١٩٥ كلام في الدعاة والمرشدين

٧٢٥ اللائحة الثانية \_ في اصلاح القظر السوري

٥٧٤ حالة أهالي جبل لبنان

۲۲٥ ( ولايتي بيروت وسورية

٥٣٣ اللائحة الثالثة لإصلاح التعلم في مصر

٥٣٩ المدارس الاميرية

٠٤٠ و الاجنبية

١٤٥ الجامع الازهر

٣١٥ الكتاتيب الأهلية

٤٤٥ المكاتب الرسمية الابتدائية

١٤٥ المدارس التجهيزية والمدارس العالية

084 Italago ellucueo earcus cic llalea

#### الباب الخامس

٥٥٣ الفصل الاول - كتبه ورسائله الاصلاحية السياسية والدينية

« الثاني - طائفة من كتبه ورسائلة الودادية

٦٣٣ نموذج من كتبه في التعازي

٦٤١ كلمة له في المنار

٦٤٢ خاتمة في بعض كامه المنثورة وحكمه المأثورة

ال 9 . .





﴿ فِي المنشآت ﴾

يحتوي على أهم مقالاته الاصلاحية التي نشرت في الجرائد ولوائحه في اصلاح التربية والتمليم الديني، ومدافعته عن الدين، ورحُلته الى صقليسة، وعلى كتبه ورسائله الى العلماء والفضلاء في الموضوعات المختلفة وعلى بعض حكمه المنثورة

جامعه

السنيذبح إرشنان ضا

من كالمنابع

﴿ وحقوق الطبع محفوظة له ﴾

الطبعة الثانية في مطعنت الماربص عنه ١٣٤٤



إنا نحن نحيي الموتى و نيكتب ماقدموا وآثارهم ، وكل شيءأحصيناه في إمام مبين \* ( سو رةيس)

مات الاستاذ الامام (الشبخ محمد عدده) ولم يمت بل هو حي بآثاره، التي هي مقبس أنواره بمات المؤتة الطبيعية برحي الحياة العقلية الروحية فهو لا يزال كما كان، قبل أن يغيب عن العيان، تنقل أقواله، وتذكر اعماله، وتكتب معارفه، وتشكر عوارفه، ولا غرو فان للعلماء والحركماء في هذه الدنيا حياتين -- حياة جسدية محدودة تبتدىء بيوم الولادة و تنتهي بيوم الوفاة، وهي الحياة الحيوانية التي يشاركهم فيهاسائر النانس بل سائر الحيوان -- وحياة عقلية روحانية غير محدودة وهي تبتدىء بظمور ثمرات عقولهم النافعة لامتهم أو لكل من يجنيها من الناس وتدوم مادام الزمان، وبقي من المناظرين في آثاره إنسان، وقد كان الاستاذ الامام من خير هؤلاء العلماء، وأفضل أصحاب هذه الحياة من المرسومة في ألواح القلوب،

تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بمدنا الى الآثار يوهو يسفر لك هذا السفر من تاريخ هذه الحياة عن هذا النابغة المبقري وهو

لايزال تليذا يقتبس أنوار الحكمة من أستاذه السيد جمال الدين، ويفيض منها على عقول المستمدين . بما يكتب من المقالات ، في فلسفة التربية والصناعات، وآونة يحبر الفصول الانشائية، وبجلي المأبي المصرية في أثواب الاستجاع الحريرية ، ويزفها كالخرائد ، على منصات الجرائد ، داعيا الى استقلال الفكر ، وتناول علوم العصر ، حانًا على ترقية الامة ، حاضا على تجديد مجد الملة ، آمراً بالاتحاد على ترقية الاوطان ، ناهما عن التعصب الذميم بين المختلفين في الاديان، فهذا مثال طور الطاب والتحصيل من حياة الرجل العقلية ، يبتديء في الكتاب بمقالاته التي كتبها وهو في عهد طلبه للملم بالازهر الشريف وينتهى محكمه المأثورة، ودرره المنثورة تم يمثله لك في طور آخر . وهو تارة بين أرباب الرياسة ، يرشدهم الى طرق الادارة والسياسة ، وم-ديهم سبيل الرشاد ، لترقية الرعية وغمران البلاد، و تارة يشرف على الامة بالوعظ وانتمليم، ويسلك مها صراط الحياة المستقيم ، ببيان غوائل السرف وفو ائدالاقتصاد، وتقويم النفوس بمقائل الفضائل وأحاسن الآداب، بمد تطهيرها من لوث الخرافات، ومساوي التقاليدوالعادات، يهبط على الفلاح في حرثه فيخاطبه عا يفهم ، ويمرج بطالب الحكمة إلى أفقه فيعلمه مالم يكن يعلم ، - وهذا هو المشال الاول بطور العمل، من الحياة المعنوية للرجل، تجليـــه لك مقالاته في جريدة الحكومة الرسمية ، وجل عمله فيها خاص باصلاح حال البلاد المصرية،

ثم يجليه لك مع أستاذه في الديار الاوربية ، مستحدين على إرشاد جميع الشعوب الاسلامية ، السيد الحكيمية ترحويدبر، والاستاذ الامام

مناه

حي اله ، اله ، الماء ال

ې وهو

يكتب ويحرر ، يدعوان الى المروة الوثقي التي لاانفصام لها ، ويجمعان القلوب على الوحدة وكانا أحق بها وأهلها ، هنا لك تتجلى لك روح القرآن، هابطة من ساء الحكمة والعرفان، مؤيدة بالعزة والسلطان، نطوف بتلك المروة البلاد، وتصافح قلوب أهل الاستعداد، فتحييها حياة جديدة ، وتجذبها الى عيشة سميدة ، منالك ترى الالهام الالهي، عد بتأثيره العلم الكسي ، فيصيبان موافع الاقناع من العقل ، ويبلغان مواضع التأثير من النفس ، فلا يقرأ القاريء مافي المروة من بيان حال المسلمين ، وأسباب ماأصيبوابه من البلاء المبين ، وما تطب لدائهم و تصف من دوائهم ، الا وينتني أسير البرهان، مملوك الوجدان بالاذعان ،مندفما الى الممل بذلك البيان ، بالجنان واللسان والاركان ، وذلك طورمستوى القوة، وكمال الفترة، ومنتهى علو الهمة، وبيم النفس والوقت للملة والامة ثم يظهره لك رابضا في الديار السورية ، يعمل لاصلاح الاسلام بالمملاح الدولة المنمانية ، أو مقيما في الديار المصرية ، يـبين لاولي الامر طريق الاصلاح بالتربية الدينية ، وهو في القطرين يتكلم عن فهم ثاقب، وبرمي عن فكر صائب . يـمين طبائع البلاد والساكنين ، ونجمع بـين مصلحة الحاكمين و المحكومين ، و بهديهم الى الطربق الـقويم ، في نظام التربية والتعليم ، معرضا باستعداده لتنفيذ العلم بالعمل ، مصرحا بضمان تحقيق الامل، وفي ذلك ما فيه من اعتماده على الله، وثقته بالقوى والمواهب التي آناه، يلوح لك ذلك في لوائح الاصلاح وما فيها من اشر اعمنا هج الفلاح ثم يبرز دلك في طور المبارزين، للطاعنين، لي الدين المبين، فيتر أي لك أن قامه أمضي من الحسام، وكله أنفذ من السهام، فهو مهما يكر ويصول.

ويجندل من المجادلين انفحول، ولاينثني الاوالحق غالب على أمره، والباطل مناوب يأرز الى جحره ، وحسبك من ذلك رد دعلى مسيو هانو تو في قوله في طبيعة الديانتين الاسلامية والمسيحية، ثمر ددعليه في مسألة الجامعة الاسلامية ثم يريكه يجوب الاقطار ، ويقطع أجواز البحار ، للنظر في آثار الاولين؛ واستخراج العبر منها للآخرين. فتراه في صقلية مرة يتصفح الصحف والاسفار، ويستنطق العاديات والآثار، ويقرأ ما قش على الجدران بالربية ، لتحقيق المسائل التاريخية ؛ ومرة يبحث عن الاخلاق والعادات، وينقب من المنشأت والمستحدثات، يتر ددبين الا ديارو الكنائس، والمقابر والمدارس، ثم يزف ما استفاد الى أمته، فها كتب عن رحلته ثم يكشف لك عنه الحجاب، وهو يراسل العلماء والكبراء والكتاب، فنارة يتلو عنيك من كتبه الى حزب المصلحين، وأهرالبصيرة من ملماء المسلمين، ما تخشم له القلوب، وتتحدر من وقمه الشؤون، فكانك منه وقد عاد بك الاسلام. الى عصر النبي عليه الصلاة والسلام. فرأيت نفسك تترفق غيرة على الدين. وتفيض حزناعلى ماحل بالمؤمنين. فلم يبق لها هم الا أن نكون كلمة الحق هي العليا، وكامة الباطل هي المفلى، أو كأنك مه في عصر الراشدين، وكأنه معك أمير المؤمنين ، يصول على الارواح بمواعظه الصادعة ،ويختلب الالباب ببلاغته الرائمة ،

ومرة يشنف مسامعك باللؤاؤ والمدرجان، من رسائل الو دادالي الاصدقاء والخلان فيمثل لك الا دب الباهر، واللطف الساحر، وبصور لك الك الوفاء في أجمل صوره، والاخلاص في أجل مظاهره، والصدق والحب على البعد والفرب، ويريك من ذاك الرجل الحزبن على أمته المستفرق في عمل

روح المان، حييها المهي، حال المهي، حال المهدة المه

معان

بضمان و اهب

ل نظام

م الفلاح بلك أن

مول :

الاصلاح لملتة ، أديباً ظريفاً ، ونديماً لطيفاً . حسن الاماليح مليح الافاكيه حلوالف كاهتمر الجد قد رزجت بشدة البأس منه رقة الغزل وآونة يقر أك مما كتب الى الوافين بالعربية ، أو المترجين للكتب الاجنبية ، مايرفع من اقداره ، ويشب من ناره ، وما يشحذ غرارهمتك ، ويزجي ركاب عز عتك الى أن تكوز من زمرتهم ، واساهم مفي مثل خدمتهم وأحيانا يسمعك من تعازيه للمحزنين ، وه واعظه للمرزوئين بالاقربين ، ما يحلو به مرير الصبر ، ويرغب فيما عند الله من المثوبة والاجر ، ويترك القلوب مفتوءة الثائرة ، قد سكنت قدرها الفائرة ، وأنشأت تشيم الاحزان ، وتستقبل السلوان ،

ثم يختم لك ذكرى هذه الحياة الروحية ، والا آثار العقلية بشذرات من الحكم المنثورة ، والايات المأثورة ، فترى اجمالا ينبيء عن تنصيل ، وقليلا لايقال له قليل ، كانه صورة مصغرة لنلك الروح السكبيرة ، أو عناوين لتلك الكبتب المسطورة ، على أن الكبتاب كله نتف من أقواله ، وغوزج من أعماله ، وإن اثاره في النفوس لاعظم من آثاره في الطروس فهو حي في الاخرة بما قدم من عمل ، حي في الدنيا بما ترك من إثر، بمثل حياته هذا الكبتاب الناطق وينشر خبرها الصحبح مويدة الصادق

محمر رشير رضا منشيء المناد

1)

2.5

21

الا

(با

4

YI

0

ود

59

للش

(تنبیه) تزید هذه الطبعة علی الاولی عـدة مقالات ورسائل و حـکم منثورة، وحذفنا منها رسائل الواردات لقلة من یفهمها ولرجوع الاستاذ عن کثرتمها وقد بلغت الزیادة مع هذا ۹۹ صفحة

## باب المقالات

يدخل ما كتبه من المقالات ونشر في الجرائد في ثلاثة فصول (أولها) ما كتبه في عهد طلبه للعلم بالازهر ولدى السيد جمال الدين الافغاني (ثانيها) مانشر ه بعدد خوله في طور العمل و تصديه لاصلاح الحكومة و الامة عصر و هو مانشره في جريدة (الوقائم المصرية) الرسمية (ثالثها) ما كتبه بعد نفيه من مصر و تصديه مع أستاذه وصديقه السيد جمال الدين الافغاني للاصلاح الاسلامي العام وهو مانشره في جريدة (العروة الوثق) التي انشدت في الاسلامي العام وهو مانشر بعد ذلك في الصحف المصرية والسورية

### الفصل الاو ل

ما كتبه في عهد طلبه للعلم عصر وهوأول عهده بالانشاء الذي عرف به في عالم الصحف : وعندنا منه ما نشر في أعداد متفرقة السنة الاولى لجريدة الاهرام الاسبوعية من العدد الخامس الذي صدر في ٤ اشمبان سنة ١٣٩٣ هـ الى العدد (٤١» وهي السنة التي نال فيما يليها « أي سنة ١٣٩٤ » شهادة العالمية من الازهر ، وبعض مانشر في جريدة مصر التي كانت لسان السيد جمال الدين ومريديه و تلاميد و هو مقالنان تجملهما فاتحة المقالات وهما في الحقيقة للسيد وليس الشيخ منهما الاالعبارة:

425

ر

. د د

شهم ر تین

ثوبة

رة،

رات يل،

، أو اله ،

.وس عثل

ئورة، با وقد

### المقالة الاولى

#### فلسفة النربية

في ليلة الاحدالماضي(١) انعقددرس الاستاذ جمال الدين الا تغاني، وانتظم في سلكه جم غفيرمن نبهاء طلبة العلم وفضلائهم ، وكثير من الافندية مستخدمي الدواوين. بمحضر هؤلاء وأواتك ، شنف المسامع بمقال جليل فيشأن تربيةالامة وما يلزم أن يسلك من سبلها ، ولما فيه من عظم الفائدة رغبت في نشره في الجر ائدالوطنية (٢) تعمماللفوائد، وبيازً لما انطوى عليه من حسن المقاصد. قل مامعناه: إذا وجه العقل نظر الاعتبار الى الاجسام الحية بالحياة النبانية أو الحيوانية أو الانسانية علم أن قوام حيانها بتفاعل العناصر الداخلة في قوامها ، تفاعلا متناسبًا بحيث لا يتمنز أحد تلك العناصر بالغلبة على بافيها ، غلبة تقتضي بظهور خواصه وتسلطها على خصائص البقية ، فبذلك التناسب يتم للبدن الحي مايسمي بالمزاج المعتمدل الحاصل لروح الحياة ، فإن غلب أحمد العناصر على سائرها. واضمحلت خواص بقيتها فيه ، انحرف المزاج وخرج عن حد الاعتدال ، واستولى المرض على الجسم، وكما يكون الاختلال وفساد البنيــة بتغلب بعض العناصر على ما سواه منها . كذلك يكون عفالبــة المزاج للحوادث الخارجيــة وغلبتها عليه ، كالبرد الشديد المذهب لروح الحرارة الغريزية ، والحر الشديد الموجب للاحتراق، وتحلل الرطوية الضرورية المنتهى اليه اليبس نذير الموت والفناء ومن ثم وضعوا علوم النباتات والحيوانات والطب البشري والبيطري، ليبحث في تلك العلوم عما به يحفظ التوازن بين البسائط التي يتركب منها الجسم

<sup>(</sup>۱) كان ذلك في ۱ / جمادى الآخرة سنة ٢٩٦٦ أول يونيو «حزيران» سنة ١٨٧٩م «٢» نشرها في جريدة مصر التي كانت تطبع في الاسكندرية وكانت مظهر افكار السيدومجلي حكمته وميدان اقلام مريديه

ويحترز من تسلط الخوادث الخارجية عليه ، ويعاد به المزاج الى حالة الاعتدال إن خرج عنها لتنم حكمة الله تعالى فى بقاء الانواع إلى آجالها المحددة بحكم الحكمة الائزلية . فالنباتيون يعينون الاراضي القابلة المزراعة والغراسة لكل نبات ، ويحددون الفصول الملائم هواؤها لنموه ، ويوضحون مواد التسميد ، وغير ذلك مما لابد منه في تربية النباتات – وكذلك الاطباء يبحثون عن مواد الاغذية وما ذا يجب أن يتخذ منها لكل مزاج ، ومضار الاهوية ومنافعها ؛ ويقفون بتجاربهم الصادقة على الادوية النافعة لرد البدن الى حالة الصحة وآلات العلاج المفيدة حتى تحفظ بذلك على البدن صحته ، ويرجع اليها إن انحرف عنها .

وان يكون الطبيب طبيراً يترتب عليه غايته حتى يكون على علم بالتاريخ الطبيعي وعلو مالنباتات ليعلم خواصها ، ويميز نافعها من ضارها . وعلى بصيرة من اختلاف الامزجة ومقتضياتها ، وما يلائم كل واحد على حسبه ، وخبيراً بعلل الامراض وأسبابها وكيفياتها من شدة وضعف ، وتاريخها من قدم وحدوث ، حتى يعالج كلا بما يليق به . فان جهل من ذلك شيئًا كان فقده خيراً من وجوده . فأن الطبيب الجاهل رسول ملك الموت ، إذ بجهله يستعمل من الأوية ماعساه بهيج المرض، ويعين مر الأغذية مايساعده على قسوته، فيفضي ذلك الى هلاك المريض. وقد كان بدونه محتمل الشفاء بمقاومة الطبيعــة لولا مساعدة الجاهل وعونه ، وكما يلزم للطبيب أن يكون عالما بجميع ما قدمنا يجب أن يكون شفيقاً رحيا صادة أمينًا ، لايكون قصاري عمله ما يناله من جعل المعالجة . فأنه إن كان قسيًا عديم الرأفة أوكان خائنًا فلر بما صار آلة في أيدي أعداء المريض يستعملونه لهلاكه بالقائه السم في الادوية مثلا، أو إهماله في العلاج بما يقدمونه اليه من العرض الفاني . وكذلك إن قصر همـه على ما ينال من الدينار والدرهم ، فأنه إن كان على تلك الصفة لم يكترث بحال المريض ماداء يوفي أجر عمله، فان هلك فقد نال مايزيد عن مكافأته ، وإن امتــد المرض زاد الابراد بتوارد الاوقت ، فعدمه أيضاً خير من وجوده

وكما أن روح الحياة البدني انما يستقر حيث تجتمع أصول متضاربة ينشأ من

انتظم اخدمي المعناه: المعناه: المعناه: المعناه: ما المعناه المعناه المعناه المعناه المعناه المعناه المعناه المعناة ال

نة ۱۸۷۹ ظهر افكار

نها الجسم

تغالبها مزاج معتدل كامل، وبغلبة أحدها يفسدالتركيب ويذهب الروح الحيوي من حيث ألى . كذلك روح الحكال الانساني إنما يكون حيث تجتمع أخلاق متضادة وملكات متخالفة ، يقوم من تضادها وتخالفها حقيقة الفضيلة المعتدلة التي هي ركن لبيت سعادة الانسان ، وعليها مدار حيابه الفاضيلة ، فن تغلب أحد الحلقين على الآخر ، فسد نظام الفضيلة ، واستحكمت الرذيلة ، وبات شقيا سيء الحال ، وسقط في مهواة انتعب والعناء ، المفضيين الى الحين والهلاك . ألا ترى أن النفس الانسانية لابد لها من خلق الجرأة وخلق الخافة ، وهما متضادان ، ومن مقاومتها على وجه معتدل بحيث يستعمل كلا فيما يليق به من المواقع ، تتحقق الشجاعة التي لو فقدت بتغلب الخافة لكان فقدها عرضة التعدي جميع الحيوانات عليه ، ولم يستطع عن نفسه دفاعا ، وكانت حياته تحت خطر بتهدده في جميع أوقاته . ولو أن الجرأة تغلبت على المخافة حتى ذهب أثرها يتهدده في جميع أوقاته . ولو أن الجرأة تغلبت على المخافة حتى ذهب أثرها

كانت تهوراً وعدم اكتراث بالمالك لحق و الهيرحق، بدون تبصر ولا مراعاة حكمة ، فيلتمي بروحه في مهاوي الهلكة بلاطائل يعود على نفسه أو وطنه وكذلك لابد من خلق الامساك والبذل ، وهما متخالفان متعارضان، يتقوم من تغالبهما في النفس فضيلة السخاء ، وهي البذل في موضع الاستحقاق إذا اعتدلا . ولو أن الامساك تغلب على ضده حتى اضمحل فيه لأمسك عن قصاء لوازمه الضرورية ، فلا يأتي باللائق من الا غذية والا البسة مثلا، فيضر ببدنه، ولم يوف بحقوق مشاركيه في المعيشة كزوجته وولده ، أو في التعامل كجيرانه

وأهل بلده ، فيقع الشقاق بينهم ، ويتأدى به الى شقاء دائم ، وغير ذلك من

إسا

11

Ji

t

5

1

30

مفاسد البخل التي لاتنحصر . ولو تغلب البذل لأنفق جميع ما بيده في المفيـــد وغير المفيد حتى يصبح فقيراً فلا يجد ما ينفقه فيألز ملو ازمه فيهلك

وهكذاجميع الملكات الفاضلة الانسانية إنما هي واسطة لطرفين متضادين لابدمن ظهور أثركل منهماعلى نسبة معتدلة، وبغلبة أحدهم على الآخر يختل نظام الفضيلة ، ولا محالة ينهدم بيت السعادة دنيوية كانت أو أخروية ، ولا يسعنا المقام لتفصيل ذلك . وكما يقع العناد بتغلب أحد الضدين على الآخر في النفس

يقع أيضاً بتغلب أم خارج عن مزاج الفضيلة كغلبة التربية الفاسدة المغدية للعنصر الفاسد بمخالطة ذوي الملكات الرذيلة والغرائز الناقصة ، وانفيعال النفس بحركانهم وسكنانهم وتقليدها لأعالهم ، وتقلدها بعاداتهم ، أو باستماع إغواء ذوي الاهواء ، وتمويهات أرباب الاغراض الفاسدة الدنيئة ، المذيعين للافكار الرديئة ، المؤيدين للعقائد البالملة ، التي ينبعث منها سوء الاخلاق المؤدي الى فساد المعيشة . فللنفوس علل وأمراض كما للابدان ذلك

ومن ثم قدوضعت علوم التربية والتهذيب لتحفظ على النفس فضائلها وتردها عليها ان اعتلت وانحرفت عنها الى جانب النقص والاعوجاج ، كما وضع الطب ولو أزمه لحفظ صحة البدن كما بينا - فالحسماء العمليون القائمون بأمر التربية والارشاد، وبيان مفاسد الاخلاق ومنافعها، وتحويل النفوس من حالة النقص الى حالة الكمال، بمنزلة الاطباء ، وكما لزم للطبيبأن يكون عالماً بالتاريخ الطبيعي والنبانات والحيوانات وعلل الامراض وأسبابها ودرجاتها من شدة وضعف ، كذلك يلزم للحكم الروحاني طبيب النفوس والارواح إذا رقي منببر الارشاد أن يكون عالما بتاريخ الامة التي قام بارشاد أبنائها وتاريخ غيرها من الامم أيضاً وأن يكون مطلعًا على درجات ترقيهًا ودركات تدنيهًا في جميع الازمان، وأن يسبر أخلاقها بمسبار الحكمة ليعلم أسباب أمراضها النفسية، ويقف على درجات الداء وتمكنه فيهم وأنه حديث أو قديم ، قوي فيالنفوس أو ضعيف ، وما هو العلاج اللائق بكل صنف ٥ وكما أنه يجب على الطبيب البدني أن يكون على علم تام يمنافع الاعضاء وغاياتها كذلك على الطبيب الروحاني إن يكون عالماً بمنافع الآخلاق ومضارها على طبـق ما في نفس الامر الواقع ، وكما يلزم أن يكون الطبيب شفيقاً رحما صادقاً أميناً ، لا ينظر الى الدنايا ، ولا ينحط الى المفاصد السافلة، كذلك على النصحاء والمرشدين أن يكونوا من ذوي الاستقامة والفضيلة مرتفعي الهمم ، أولي مقاصد عالية ، لا يبيعون الفضيلة بحطاء الدنيا ، ولا بالتقرب والتزلف إلى الامراء والكبراء

أولئك هم المرشدون الحقيقيون فان رزقت الامة بمثلهم فبشرها بالسعادة .

وإن رزئت بمطبين لا أطباء، بأن صعد على منابر النصح فيها الجهلة والاغبياء، والسفلة والادنياء، فأنذرها بلعناء والشفاء، ذن المرشد الضال والنصوح الجاهم ل بودء النفوس رذائل الاخلاق بسيم أنها فضائل، ويغرس فيها جراثهم الشر باسم أنها أصول الخير ، ولرعاكن مقصده حسنًا ولا يريد الاخيراً ، ولكن جهله يعميه عن سلوك طريقه ، ويبعده عن اتخاذ وسائله ، فتقع الارواح في الجهل المركب، وهو شر من الهل البسيط، فإن ذا الثاني على باب الفضيلة لايلبث أن فتح له أن يلجمه ، وصاحب الأول قد بعد عن المقصد بمراحل ، واستتر نحت نقع الرذيلة ، واعتقد ذلك ظلا ظليلا ، فلا مكن العدول عما وقع فيه الا بعد مكابدة شديدة وعناء طويل، فلا ريب كان عدم هؤلاء المرشدين خيراً من وجودهم، وكذلك إن كان خائناً أو دنيئًا ينحط الى سفاسف الامور أو عدم الشفقة والانسانية ، فنه يتخذ النصيحة سلما للوصول الى أغراضه الفاسدة ومطالبه الذاتيــة ، فلا يبالي أوقع الافراد في خير أو شر ، صــفت النفوس أو تكدرت، ارتفعت الآداب أو انحطت، محمت الارواح أو اعتلت، فيكون آلة بيد الاشرار وأولي الاهواء، يستعملونه في فساد الامة والعشيرة لقضاء أوطارهم ألا وأن القائمين بأمر الارشاد يحصرون في قبيلين، قبيل الخطباء والوعاظ، وقبيل الكتبة والمصنفين ، ومنهم أرباب الجرائد ، فان كأنوا على نحوالاوصاف الكاملة االازمة لمقامهم هذاكم تقدم، فقد استحقوا التعظيم والاحترام والتبجيل والاجلال، واستوجبوا الشكر والثناء من كل قلب مخلص، وقاموا بخدمة أوطانهم وأبناء بلدنهم، وإلا استحقوا الرفض والطرد والابعاد، ووجب على من بهمهم أمر الاصلاح أن يقذفوا بهم من البلادكي لايفسدوها بمرضهم الوبائي الذي لا يقتصر ضره على المبتلي به ، بل يتعداه بالسراية الى كل ماسواه

### المقالة الثانية

#### فلسفة الصناعة

قد عاد حضرة الاستاذ الفاضل، والفيلسوف المكامل، السيد جمال الدين الأفغاني الى التدريس بعد قترة تزيد مدتها عن سنة. فابتدأ حفظه الله يقرأ شرح إشارات الرئيس ابن سينا في الحكمة العقلية، وهو كتاب جليل يحتوي من هذا العلم أصولا جليلة، غرست أصولها في بلاد المشرق من مدة تقرب من ألف سنة، إلا أنها نبتت فروعها في المغرب، واجتنيت ثمارها لغير غارسيها، ولم تزل في بلادنا على كليتها وإجملها لم تخرج نتائجها العقلية من حد(١) لقوة الى الفعل العرب إلا أن هذا السيد الفاضل قد جمع في تدريسه ببن تدقيق الشرقيين، وبسط الغربيين، يجمع الى الاصول فروعها، وإلى المقدمات نتائجها، والى المجملات تفاصيلها، بانياً جميع أقواله على البراهين اثنابتة والحجج القوعة، ولما كانت دروسه العالية عظيمة الفوائد، جمة الثمرات العموم، رأيت من الواجب قياما بالخدمة الانسانية أن أودع بعضها قوالب العبارات اللائقة بها، وأنشر طيب وفدها في صحف (الجرنالات) اتعم الفائدة، والله يتولى التوفيق

بين حفظه الله وأثبت أن الانسان نوع من أنواع الحيوانات الارضية ( لا كما يزعمه أرباب الأوهام كالصينيين وقدماء الفرس من أنهم من أبناء السماء فليتذكر من له فطنة ) وأنه قد أتى عليه حين من الدهر وهو على مقربة منها، ينشأ نشأتها، ويسير في عيشه سيرتها، يتفيأ ظلال الاشجار، ويستكن في الجحرة والاوكار، ليس له شعار ولا دثار ( ولكن خفيف أشعار ) يقتات بنباتات وثمرات تحضرها له القدرة الالهية، على يد القوى الطبيعية، لا تمسها يد صناعية، ولا تربية أجنبية، ليس له من المكر والتحيل إلا مالا يداني فيه

«١» لعل الكلمة حيز بتشديد الياءفانهاهي المستمملة في هذا المني ولفظ الحدصحيح فيه

غبياء، بنصوح جراثيم الفضيلة الفضيلة وقع وقع الأمور الفاسدة فنوس أو فلوما أو طارهم أو طارهم الوعاف الوعاف المورا الوعاف الوعاف الوعاف المورا المورا الوعاف الوعاف المورا المورا الوعاف المورا ا

وا بخدمة

وهو المرادهنا

الثُعلب، ولا من العلم والتدبير إلا ما يبعثه على الغدو لطلب قوته من الاعشاب وُعَارِ الْأَشْجَارِ، وَالْرُواحِ للاستكنانُ في كن يُوارِيهِ عَنْ أُعِينِ الحَيْوِانَاتِالْعَادِيةِ ، والفرار من المكاره الحسية ، كما تفر الشَّاة من الذُّئب ، والارنب من الثعلب . ولم يكن له من رفعة القدر مايجلسه على كرسي سلطنة الوجود، ويقيمه متحكمًا في كل موجود ، ويدعوه للحكم بأنه خلاصة العالم ومنتهى سير الحقائق وعماد عالم الكون، وأن جميع البسائط والمركبات إنما خلقت لأجله، والكواكب السيارات إنما تتحرك لخدمته، بلكن ضعيفًا عاجزًا جاهلا حافيًا عاريا بزعجه كل حادث، وتستفزه كل نبأة، ويتهيب من كل شكل وهيئة، والشاهد على ذلك مأمحكيه لنا أحوال الامم التي كأنها قريبة عهد بالانسانية في جنوب أفريقيا والقبائل المستمرة (١) في قم الجبال والاجم والغابات البعيدة عن العمر ان البشري المعروف، الذين لم تضطرهم الحاجات ولم تسقهم الضرورات الى الانتقال من مكان الى مكان، فانهم لم يزالوا على سذاجة الحيوانية وبساطة الفطرة، لايفهمون خطَّابًا ، ولا يحسنون جوابًا ، إلا ما كان متعلقاً بضرورة الحياة ، كجلب قوت بسيط، ومدافعة عاد من الحيوانات، وجميع ما يعده الانسان المتمدن كالا وإنسانية فهم بعيدون منه ، عارون عنه ، مع بعد تاريخهم وامتداد زمن وجودهم على سطح الارض

الا أن مبدع الكون جلت قدرته لما اختص هذا النوع من بين الانواع الحيوانية بخاصة العجز والفقر والحاجة ، حيث جعل جميع لوازم حيا مخارجة عنه ، لا تحصل الا بالتحصيل ، وليس تحصيلها الا بعد السكدوالعناء : وهبه قوة عاقلة كلية التصرف ، عامة القبول ، ووكل تربية هذه القوة الى تعليم مدرسة الوجود كلية التصرف ، عامة القبول ، ووكل تربية هذه القوة الى تعليم مدرسة الوجود السكلي ، فكان لكل نبات وحيوان ، بل لكل موجود مشهود حق الاستاذية وسابق الفضل على نوع الانسان ، فاسترشد بأعمالها ، واهتدى با ثارها ، والتقط درر الحكم من فعلها وانفعالها ، وتدرج في ذلك شيئًا فشيئًا ، تارة بخطي ، وتارة واحدة واحدة المتحمر الرجل : جاز وذهب واطرد ومضى على طريقة او حالة واحدة

يصيب، وطوراً ينجلي له الحق وآخر عنه يغيب، مرة تعوقه العوائق القدرية والارادية عن إدراك الحقائق والوصول اليها، وأخرى تجذبه الجواذب اضطراراً للوقوف عليها، حتى وصل الى ماتراه من أحواله الغريبة وآثاره العجيبة

ثم يين حفظه الله كيف كان يتقلب الانسان في سيره هذا ويقطع عقبات المصاعب، ويخترق حجب الجهالات، منقاداً في جميع ذلك لقائد الحاجة والضرورة يأعر أمره ويتبع سيره ، تارة يتدرج الى الهال فيقعده مقعد رئاسة الكون وسلطنة الوجود بما يرشده اليه من التفنن في الفنون واختراع الصنائع، وأخرى ينحط به الى قعر جحيم الاوهام ، ويقذف به في جب الخرافات ، ويكبله بقيود الاعتقادات السخيفة . ويغل يديه بسلاسل العادات والافكار الرديئة ، على أن جميع اعتقاداته الفاسدة الباطلة إنما نشأت له من قياس حوادث الكون وظواهره على ما يصدر عن ذاته (الشريفة) حيث جعل لها غايات تحاكي غاياته وظواهره على ما يصدر عن ذاته (الشريفة) حيث جعل لها غايات تحاكي غاياته على تفصيل طويل في ذلك ، مستشهداً في تبيانه بشواهد أحواله الآنية المشهودة ، مستدلا مجميع أعماله المنقولة المعهودة

وانه في جميع مراتبه لم يكن ليقيم ظهره بين الموجودات الا بدعائم الصنائع التي هدته الى اختراعها تلك القوة العاقلة الكلية ، لتكون له عوضاً عما سلبه من اللوازم الضرورية والحاجية والكالية التي منحت لغيره من الحيوانات بأصل الفطرة . وليس ذلك بخاف على ذي شعور ، فن صنعة الحياكة مثلا قائمة مقام القوة السامكة للجلود الغليظة المفرزة للأشعار والاوبار الواقية لما أحاطته من صولة البرد والحر بل القائمة مقام ترس يحفظ جوهر بدنه من تمزيق عادية غيره . وصناعة الحديد والاسلحة منزلة منزلة القوة المولدة للمخالب والبرائن والانياب للسباع والضباع وعوادي الطيور . وهكذا بقية الصنائع ، وما لم يقم منها مقام ضروري أو حاجي قام مقام كالي على ما يتضح لك بعد

واذا كانت الصنائع هي قوام هذا النوع وعليها مدار بقائه في أي مرتبة كانت رأينا من الواجب أن نعرف الصناعة ونقسمها الى أقسامها الاولية على ٢ — تاريخ الاستاذ الامام ج٢

ناب به ، ب . با في

کب عجه عل

بقيا بي

> ت گالا

اع ، ،

> و د . له

1000

ě,

ما قرره الحكماء الاقدمون ، وأوضحه الفلاسفة المتأخرون ، ليتبين شرف كل صناعة على وجه الاجمال فنقول:

الصناعة قوة فاعلة راسخة في موضوع مع فكر صحيح نحو غرض محدود الذات. فالقوة منشأ الاثر مطلقاً ، فعلا كان أو انفعالاً. فالمعلم مثلا ذو قوة الفعل ، والمتعلم ذو قوة الانفعال ، إلا أن قوة التأثر والقبول لاتعد صناعة ، ومن أجل ذلك قيدت بالفاعلة ، وليستكل قوة فاعلة صناعية مالم تكن تلك القوة راسخة في موضوعها تصدر عنها أعمال مستمرة على وجه منتظم. فالقوة الحالية التي تعرض آنا وآنات ثم تزول ليست منها في شيء ، وما لم يكن فعلها تحت سلطان الفكر فلا تدخل في مفهوم الصناعة كالافعال الطبيعية من إحراق النار وتمديد الحرارة وتجميد البرودة وما شاكل ذلك . فان لم يكن الفكر صحيحاً كفكر السوفسطائي المنكر لبديهيات العلوم ، أو كان نحو غرض غير محدود الذات كأعمال الجدلي الذي أخذ على نفسه أن لا يقر قولا لقائل أياكان ، حقاً أو باطلا ، فليس له حد يقف عنده ، بل قوته متوجهة الى معارضة مقابله . فان كان نافياً ، كان هو مثبتاً ،

ثم ان من نظر في عالم الوجود الكلي علم علم اليقين إنه وأن وقع كثير من صوره وكالانه تحت قوى طبيعية كقوى النمو والجذب والدفع، أو قوى إحساسية كقوى طلب الغذاء مثلا في الحيوانات، أو الهرب مما يؤلم الجمان، إلا أن عامة أفعاله واقعة على ترتيب عقلي محكم. ونعني بالنرتيب العقلي ما يكون مبنياً على مراعاة الغايات والحكم وفوائد الكمال التي تعود على نظام الكل وتبقى ببقائه فان العقل على خلاف الحس إنما ينظر الى الكلي الباقي أولا ثم يتدرج منه الى الجزئي لا العكس

وإن واضع هذا النظام العام قد خول الانسان من قوة العـقل مالم يخوله غيره، وجعلها محور صلاحه وفلاحه، إن وجهها صوب وجهتها الحقيقية، فن استعملها الخايات طبيعية أو حسية أي قاصرة على موضوعها المودعة فيه لاتفيد سواه، كأن يطلب بها تنمية بدنه أو جلبما يلائم ذائقته أو نهامته وما يشبه

ذلك ، فقــد أضاع تلك القوة العالمية الشريفة ، وسلخ عنها عمرتها ، وأبحط الى درجات الحيوانات، بل النباتات التي لم تمنح لك المنحة الجليلة، وأما من حفظ نفسه من السقوط وأمسك علمها حق لك الخاصة أعنى العقل، فهو الذي ينظر الى كلية العالم الكبير ، فيعلم أن نوع الانسان وسائر الانواع من لوازم كاله أو متماته، فيتوجه نحوحفظ ذلك الكمال، وبوقن أن نوع الانسان لايحفظ بقاؤ دفي علم الوجود الا بحفظ أشخاصه على انتعاقب مكا نبأنا اللطيف الخبير عاأو دعنا من انقوى المولدة والمصورة ، ويتحقق أنحفظ أشخاصه وأفراده أنما يكون بالاجتماع والالتئام لما لكل فرد من كثرة الحاجات التي يضيق نطاق وسعه عن أن يأتى عليها في الازمنــة المتطاولة مع اضطراره الى جميعها في الآن الواحد ، كما تراه في مواد الاغذية التي لاتحصل الا بزراعة وحصاد ودرس ثم طحن ثم عجن وخيبز وطبخ وهلم جرا ، وجميعها أيضاً يتوقف على صناعات كثيرة من حدادة ونجارةونحوهما ولوازم الاكتساء من العرى ، وضروريات المدافعة والمكافحة مع ضواري الحيوانات ، كلذلك لايكون الا بأعمال تستفرغ أجل الشخص الواحد في تعلمها فضلا عن تحصيل غايته منها ، فسكيف به أن يستقل وهو محتاج الى عمرات جميعها يوما بيوم ، بل ساعة بساعة ، فلا بد من التعاون في الاعمال فيعتاض كل عن ثمن عمله بثمرة عمل الآخر . فيكون المجموع الانساني كبدن ذي أعضاء ، يعمل كل عضو منه للبدن لتكون عاقبته لنفسه . إذ او طلب الاختصاص - مع أنه لابقاء له الا في ضمن المجموع - فقد طلب فقد نفسه من حيث لايشعر ، فذا علم جميع ذلك وضع نفسه عضواً حقيقيا وركناً ثابتاً يقوم بأداء عمل يعود على كلية الافراد أولا من طريق كليتهم، ويعود الى شخصيته ثانيًا .

ومبدأ هذا العمل فيه هو الذي نسميه بالصناعة، فمن لم يكن ذا عمل حقيقي يفيد المجتمع الانساني، ويعين على انتظام الهيئة الكاية ، فهو كالعضو الأشل لافائدة منه على البدن الا تكلف حمل ثقله مع عدم التألم من إزالته . فلاولى إبانته وقطعه، بل إن كان لا يعمل ويسمى الى بقية الافراد في عدم العمل كالاباحية الذين يعتقدون أنه لاملكية لا حد في مال ولا عرض، حيثا جاعوا أكاوا، أو شبقوا

کل

قوة من نة

ض کر ادة

ني لي دد

> رره -ية

امة على

الى

و له فان ليد

4...

واقعوا، ويبثون أفكارهم بين أفراد النوع ليقتدوا بأعمالهم، ويسيروا بمثل سيرهم، فينركون الاعمال الكلاعلى مابيد الخير حيث إنه مباح لهم، فان تغلبت أفكارهم بطلت الصنائع وذهب مابيد الغير وما بأيديهم، فيحتاجون الى الضرودي من الاقوات وغيرها، ولا يجدون فيهلكون (١)

فأولئك كالأمراض السارية مثــل الجذام والزهري لابد من قطع العضو المؤف « المصاب » بها وإلقائه في النار لئلا يتعدى ضرر مرضه الى سائرالبدن ومن هذا القبيل الفاق والفجار وان لم يكونوا اباحيين فان أعمالهم قدتكون قدوة لغيرهم فيأتي من ضررهم ماأتي من أولتك فينبغي أن يعاقبواو يؤدبواويحال بينهم وبين أعمالهم هذه بكل ماعكن وان كانبالتعذيب حتى يستقيموا أولا يقيموا ومن الناس من مثله مثــل الأمراض الغير السارية والاعضاء الزائدة كمن أصيبوا بالآفات المانعة لهم من تعاطي الاشغال كالكسحاء والبله والمعاتيه فلا بد أن يتحمل ثقلهم الاعكن استشفاؤهم فراراً من ألم القلب عند اختر الهم واقتطاعهم، لما لهم من العذر القائم، إذ أن مدير الكون قد حرمهم عطاء العقل أو عطل فيهم آلات خدمته فهو غير مطالب لهم بأداء فروضه أو قضاء حقوقه، الا أن الحق الأعلى قد بث في النفوس وأودع في القلوب النفرة الكلية من هؤلاء وأولتك الذين لم يقوموا بالواجبات التي تقتضيها منهم صورة الانسانية، فهم مبغوضون في النفوس، مطرودون من زوايا القلوب، ساقطون عن نظر الاعتبار، بلهم ملعونون من أنفسهم أيضًا اذ يجد كل واحد منهم من نفسه عند ما يخلو بها أنه خسيس منحط الدرجة رديء العاقبة، وان كانشقاؤه يغلب عليه فيما بعد، فانظر الىحكمة ربك كيف تنبه الغافل، وتؤيدالعاقل، ولكن أكثرهم لا يعقلون

وأما ذوو البطالات ومن رفضوا الأسباب ووكاوا أنفسهم المالتوكل الكاذب

<sup>(</sup>١) قد ظهر بعد الحكيمين الافغاني والمصري صنف من غلاة الاشتراكية الشيوعية يسمون البلاشفة ويسمى مذهبهم البلشفي أو البلشفية تغلبوا على قيصرية الروسية فخربوا عمرانها وأفسدوا أدبانها وقضوا على ارواح الملابين من أهلها ، ثم شرعوا ببثون دعايتهم في العالم كله وهم اولى بما قاله الحكيم في الاباحية

اذ لم يتحققوا معنى التوكل وظنوا أنه عبارة عن معارضة سنة الله التي قدخلت في عباده ودعوا ذلك تبتلا وانقطاعاعن عالم الظاهر، مع أخذهم لكشكول التكفف، وخلعهم لجلباب التعفف، فهم بمنزلة شعر الابط لآينشأ عن تكأثفه سوى عناء الحك واستجلاب بعض العفونات ان لم يتعهد بالتطهير، ويستحب ازالتهم وتنقية الهيئة الاجماعية من درنهم، فان بلغ من أمرهم أن يتخذوا ذلكأمراً يدعى اليه وذهبوا في الناس يحولون وجوههم عن الاعمال، ويقلدون أعناقهم سبح المكر والحيلة، ويسر بلونهم بسرابيل التمويه والتزوير، ويغرونهم بتأبط هراوة الشر واقتناء قدح الطمع، يودعون نفوسهم أخلاق الشيطان من حب الرئاسة الكاذبة وطلب الدني، من الدنيا من كل وجه والحقد والحسد والعداوات وغمير ذلك ويحجبون ذلك بأستار من التليس (غير المنتظم) ثم يوصونهم أن أخرجوا أيديكم من تحت تلك الاستار طالبين انتهاب أموال الناس والاستئثار بثمرات اكتسابهم باسم أنهم وأنهم وأنهم (كاثرى) وجب إلحاقهم بالاباحيين وتحتم على كل ذي شعور من بني النوع أن يسعي لقطع دابرهم واستئصال شأفتهم، كيلا يفسدوا أفكار العامة وأعمالهم ، ويعود ويل ذلك كله على العامة والخاصة معاً ، وبالجملة حيث تبين أن لاقوام للانسان الا بالصنعة ، فمن أخل بوظائفها أورامها بالنقد. فقد عد الى هدم بنيان الانسانية ، فعلما أن تطرده من أبوابها ، وتمحو اسمه من كتامها

### أقسام الصنعة وشرفها

ثم ان الصنعة على التعريف المتقدم تنقسم الى أقسام ، إما نافعة ضرورية أو غير ضرورية ، واما أن تكون كثيرة النفع أو قليلته أو متممة لفعل الطبيعة أو مزينة له ، ف لقسم الاول كالحدادة لأنها مما يحتاج اليه جميع الصناعات العملية . والثاني كقصر الثياب مثلا . والثالث هو مايكون الغاية منه نفع الانسان لاغير كالحكمة التي هي مقننة القوانين وموضحة السبل ، وواضعة جميع النظامات ، ومعينة جميع الحدود ، وشارحة حدود الفضائل والرذائل ، وبالجملة فهي قوام

:بل ت

ضو دن ن

مو ا كمن ' بد

همار ایهم حق

ريب ن في ب نورز

سیس حکما

كاذب

زاكية صرية هلها ، الكمالات العقلية والحلقية ، ومن هـ ذا القسم المـ كومة العادلة ، والرابع (أي النبي هو خير بالواسطة ) كالزراعة والكتابة ، فن لها غايات سوى نفس الانسان لكنها تؤول اليـه . والحامس (وهو الكثير النفع) كالنجارة والتجارة مثلا . والسادس كصناعة الصـيد وما شاكلها . والسابع كعـلم الطب المتمم لا فعال القوى الحيوانية المساعد لها على اتمام وظائفها . والثامن كالصباغة والنقش والتلوين وغير ذلك

ثم إن شرف كل صناعة وكل فن بعموم موضوعه وشمول غايته ، وأنأعم الاقسام موضوعا هو صناعة الحكمة لما بينا من أنها الباحثة عن كل مايلزم للانسان اتخاذه في أعمانه وأفحاره وأخلاقه ، فهي أشرف الصناعات والحدادة ، وان كانت عامة لكنها من الحكمة بمنزلة الخادم المنقاد من السيد الحاكم الآمر اه



الاز بدار

بدای

الصا

ممد

مملک سالاے بالخص

فر کار نغیث

عند

انداال

### الفصل الثاني

ما كتبه في جريدة الاهرام أيام كان مجاوراً في الازهر وهو أول كتابته الانشائية في الجرائد ومن قرأ هذه المقالات وماياً في بعدها يتجلىله كيف كانت بداية الاستاذ الامام وكيف ترقى الى تلك النهاية الحسنة الخاتمة. وعندنا منها . ولدينا منها خمس مقالات

# المقالة الاولى

جاء في العدد الخامس للسنة الاولى من جريدة الاهرام الاسبوعية الصادر في ١٢ ايلول (سبتمبر) سنة ١٨٥٠ الموافق ١٤ شعبان سنة ١٤٠ ماياً في: وردت الينا هذه الرسالة من قلم العالم العلامة والاديب الفهامة الشيخ محمد عبده احد المجاورين بالازهر فأدرجناها بحروفها:

الى حضرة الهام الكامل سليم أفندي محرر جريدة الاهرام انه لما نظر لدى كل قاص ودان ، واشتهر بين بني نوع الانسان ، أن ملكة مصر كانت في سالف الزمان مملكة من أشهر المالك ، وكعبة يؤمها كل سالك وناسك ، اذ كانت قد اختصت بتربية العلوم ، وبث المعارف المتعلقة بخصوص والعموم ، وانفردت بالبراعة في الصنائع ، والابتكارفي أنواع البدائع ، فكان أبناء العالم اذ ذاك ينتدون نداها ، ويستجدون جداها ، يستمطرون من المحيط نهراً ، فكان الممدن فيها كهلا ، حين كان المعيث قطراً ، ويستمدون من المحيط نهراً ، فكان الممدن فيها كهلا ، حين كان عند غيرها طفلا ، ولا زالت كذلك حتى زها فيها الممدن وأعجب ، اذ رأى عند غيرها طفلا ، ولا زالت كذلك حتى زها فيها الممدن وأعجب ، اذ رأى

الكيانين محت قبضته ، فاستكبر واعتلا ، ولكؤوس الراحة اجتلا ، فاقصته ألى ممالك الغرب، ليذوق مرارة الشغب أو اللغب، ويتربى بذلك ويتأدب، فبدأ بتلك المالك غريبًا ، ونادى معلما فوجد مجيبًا ، وتناوشته أيدي الجاحـــدس ، و لفحته أقوال المنكرين ، ولا زال يحتمل أنواع المتاعب ، ويقاسي مستعصيات المصاعب، الى أن بلغ بها أشده، وملك رشده، وسار فيها شرقا وغربا، وخامر ألباب القوم حبًا ، فعم انتشاره ، وبدت آثاره ، وتلألأت أنواره ، واذ يحلى بحلل الجال، وتتوج بتاج الكمال، وقضى مدة السباحة، وباء بغاية الراحة، استدار الزمان كهيئته ، ورجع الامر الى بدايته ، وقفل التمدن الى مسقط رأسه ومقر تربيته ، فورد ديار مصر ورود الاهلي ، وتمكن بها تمكن الاصلي، فاستقبلته الديار بغاية المسرة ، وأكرمت مثواه وأعظمت أمره، واستردت ماكانت فقدت، وأدنت ماكانت انأت ، وأحلته محل القرب ، وأنزلته سوداء اللب، فقام يؤدي حق خدمتها ، ويوفي شكر كرامتها ، فنظر الى ماكان أبداه في تلك الازمان،من شواهق البنيان ، التي كم بلغت الاسباب ، وحيرت الالباب ، وانبأت بما فهما عن براعة بانيها ، و نطقت بفيها ، ان آيات الكال فيها ، فلما أعجب بالثال ، حداه حادي الكمال ، لا أن ينسمج على هذا المنوال ، فانشأ لنا جريدة الاهرام المؤسسة على أحكم قواعد الاحكام، الكافلة بارشاد المسترشدين، وتنبيه الغافلين بما فيها من المباني الرقيقة ، والمعاني الدقيقة ، والافكارالعالية، المؤيدة بالبراهين الشافية ، القائمة بنشر العلوم ، بين العموم ، فيالها من جريدة أسست قواعدها في القلوب، وامتدت مبانهما لكشف الغيوب، تنادي بمقالها وحالها: حيَّ على الفلاح، وهلموا الى موارد النجاح، لاتقفوا عند صورة المبنى ، و اكن تجاوزوا عنه الى المعنى ، تلك أهرام أشباح ، وهذه غذاء أرواح ، تلك ظواهر صور ، وهذه دقائق عبر ، تلك مساكن أموات ، وهذه لسان سر السماوات ، نعم أين ذلك الزمان، من هذا الآن، الذي قد سطعت فيه شموس العرفان، و نشأفيه بنو الانسان نشأة أخرى ، وتقلب في فنون الحقائق بطنا وظهراً ، فحقيق أن تكون أيامنا غـير أيامهم ، وأهرامنا غـير أهرامهم ، وأبن الذي تفنيه الرياح

والامطار، من الذي لأنوهنه توالي المدد والاعصار، فن قره العقول العاليات، والنفوس الزكيات . التي لا يتناولها الفنا، ولا يبنذلها العنا، فبخ بخ بمنشيها، وطوبى لقاريها، فمن الواجب على ذوي الالباب أن يجتنواجناها، وأن يستطلعوا سر معناها، فيبوؤا بأنوار الحكمة، وينقلبوا بفضل من الله و نعمة. فانه ليس شيء لدى العاقل أبهى من حقيقة يكشفها، ولا ألذ من حكمة يصادفها، هدذا يجاز في مزاياها، بسيم الله مجراها ومرساها، اه

( يقول جامع الكتاب ) هذه بداية ، تشير الى ماعرفنا من الغاية ، فالتصور يدل على استعداد الخيال، وناهيك بمجاور أزهري للعلوم العصرية ميال ، لاينكر منه المنتهي من إنشائه الآن، الا تحري السجع الذي كان منتهى البراعة في ذلك الزمان

### المقالة الثانية

#### السكتابة والفلم

وجاء في اهرام السنة الاولى ايضامانصه وقد نشر في عدة اعداد اولها الثامن

وردت الينا هذه الرسالة من قلم المالم الملامة الادبب الشيخ محمد عبده أحد المجاورين بالازهر وموضوعها في أن فن القلم والـكتابة من اللوازم الضرورية ليس للمالم عنها مندوحة في تميشهم الحقيقي :

إن مما انبسطت به أيدي الضرورات ، وأنتجته مقدمات الحاجات، انشاء لسان القلم ، نائباً عن المتكلم فيما يتكلم ، وذلك أنه لما اقتضى النظام الآلهي أن يخلق الانسان محتاجا في أن يقوم بدنه مدة مامع حد ما من الراحة ، الى أن يتخد مماخلق الله له في الارض مالم يكن حاصلا، وأن يكون منه مالم يكن كائناً ، بحسب الخلقة الاصلية ، ركب فيهم القوة النطقية ، واللطفية الفكرية ، التي بها يكون ترتيب ما يحتاجون الى اتخاذه من المطعم والمشرب والملبس والمسكن . فقادتهم الفكرة الى اتخاذ الصنائع وآلاتها ، على حسب استدعاء الحاجات ومقتضياتها ، واضطرهم ذلك الى الاجتماع بتفصيل لسنا الآن بصدده ، وانه وانصح أن يقوم كل شخص ذلك الى الاجتماع بتفصيل لسنا الآن بصدده ، وانه وانصح أن يقوم كل شخص ذلك الى الاجتماع بتفصيل لسنا الآن بصدده ، وانه وانصح أن يقوم كل شخص خلك الى الاجتماع بتفصيل لسنا الآن المام — الجزء الثاني )

بن ، الله المحقة المحق

اوزوا

مور ،

نشأفيه

تي أن

الرياح

الى

بعمل من الاعمال والبراعة فيه بالآلات البدنية ، فليس في قوة كل أحد أن يكون مخترعا مبتكراً لما يحتاج اليه أرباب الاعمال في أعمالهم من اللوازم الضرورية، أو الادوات التسهيلية ، أولما به يكون صلاح ذات بينهم في المعاملات ، ونصـل الامر بينهم عبد الخصومات ، على ما يقتضيه انتظامه الاجتماعي الانساني بتفصيل لسنا الآن بصدده أيضًا ، بل ذلك أعايقوم به أرباب الفكرة الوقادة، والفطنة النقادة ومن البين أن مجرد صفاء الجوهر لايكني في ترتيب الاثر عليه ، بل لابد في ذلك من أعماله وتربيته وإعداده لذلك الآمر العظيم وتخليته عن جميع الاشغال سواه ، فان القوة الواحدة لاتكنى على البراعة لامور متعددة فاحتيج أذن الى انخاذ أرباب التعاليم ليقوموا لهم بالعلم والارشاد الى طريق العمل ،ويقوم أرباب الاعمال باخراج ذلك من القوة الى الفعل ، فقام كل بواجبه ، واعتاض كل من صاحبه ، وكان نسبة أرباب التعاليم الى أولياء الاعمال نسبةالابالشفيق ،والحفي الرفيق، ليس لهم فكر الا في ترقيمهم، ولا نظر الا فها يكون سببا الاسعادهم وأساساً لراحتهم ، وإذ رأوا ذلك منهم تحققوا مالهم من الفضيلة ، وانتضلوا للقيام بشكرهم بكل حيــلة ، فشتغلت اذ ذاك أفكارهم ، وارتفعت أنظارهم ، واتسعت دائرةالمعرفة، وغدت آيات الحمّائق منكشفة، فعسر عليهم حفظ ماأسسوه، وعظم عليهم أن يؤدوه كما أبدوه ، لكثرة القدمات، وتشتت الجزئيات ، وصعوبة مأتحتاج اليه القواعد ، مما لا يقوم بحفظ الكثير فضلا عن الواحد ، فاحتاجوا أيضاً الى اتخاذ مايه تحفظ أفكارهم بحيث برجعون اليه عند النسيان ، ويذكرهم لدى البيان ، فطفقوا يتخذون صوراً من الاحجار ، وأخشابالاشجار، تحكى بالمناسبة عما بريدون ، وتنطبق على مايقولون ، لتكون اشارة للعارفين ، وحجاباعلى أعين الجاهلين ، وكان ذلك كافياً لنقطة من الزمان

ثم لما شيدت مباني العرفان ، وانتشرت المعارف بين بني الانسان، وغصت الارض بالعلوم ، وسيرت فيها سير النجوم ، صعب عليهم الحفظ بالتصوير ، والتبس الامر على السميع البصير ، فأجئوا بلاضطرار الى حفظ ذلك بالارقام العلمية ، الحاكية عن الحروف اللفظية ، القابلة في الرسم للتأليفات الغير المتناهية

بدون أ فكان وما نط

من أها وفرغوا التعاليم

واحدة في ذلد

مانال

کثیرة خفیت

مااليه

نور له يضر في عير

العالم العمل

است میز ز

وونه

قوائد

وهو ۱۱ . بدون أدنى التباس بين أشكالها، كا لا يحصل الالتباس بين الا افاظعند تأديمها، فكان القلم لساناً آخر المتكلم، الا أن مانطق به اللسان الحقيقي عرض سيال، وما نطق به القلم جوهر لا يزال، فلصاحبه عند الذهول أن يرجع اليه، ولغيره من أهل لسانه أن يعول عليه فسهل عليهم بذلك حفظ آثارهم وبث أفكارهم، من أهل لسانه أن يعول عليه فسهل عليهم وزر جسيم، كان يعوقهم عن كثير من التعاليم، وكان من ذلك أن حفظ قول القائلين من جيل الى جيل، على محو مانال من اجمال وتفصيل، فكان بذلك أفكار الازمنة المتتالية مجتمعة في نقطة واحدة، وكذلك أفكار أهل زمان واحد، على مافيها من الشوارد، بدون اشتباه في ذلك، فحصل لذلك التعاون في الافكار، وايقاد سرج الاستبصار، فان أفكار أخيرة تقدمت أو تأخرت، بمنزلة لجنة قد انعقدت، للارتئاء في حقيقة أمى خفيت، والناظر الناقد بمنزلة رئيس الجعية برجح بين الاقوال، ويرى بنور بصيرته ما اليه أمى كل آل

فكم من وهم فاسد عنه اندفع، وكم من محال جاز وجائز امتنع، وكم من نور له بين تلك الآراء لمع، فكان له مكنة أن يمشي في ضوء مصباحه، وأن يضرب بسلاحه لطلب صلاحه، فوضع القواعد، وأقام الشواهد، ورمى بالقذى في عين الجاحد، فارتقت العلوم الى ذراها، وارتبط أولاها بأخراها، وركض العالم فيضوءها، واستقوا من هاطل نوءها، وعاد مثل الاول والآخر، في هذا العمل الفاخر، مثل جماعة تألبوا على إقامة بيت بالاشتراك، وكافوا كلا على العمل الفاخر، مثل الممكنة والادراك، أن يأتي بماله بال في إقامته، أو دخل في حسب حاله من المكنة والادراك، أن يأتي بماله بال في إقامته، أو دخل في استدامته، أو ما يكون، وحباً لحسن الترتيب، أو اتقان التركيب. فهنهم من ومنهم من أسس قواعده، ومنهم من أسس قواعده، ومنهم من أسس قواعده، ومنهم من أسلم قواعده، ومنهم من أسلم وهو حرم الله الذي من دخله كان آمنا، وعرشه الذي من استوى عليه كان قواعزة قنا، وكل ذلك بسر سير انقلم الذي به علم الانسان مالم يعلم، وجمع الكل

في صعيد واحد ، ونادى فلباء كل قاصد . فهذا ايجاز في شانه ، ويسيرمن بيانه، في تسيير العلوم وارتقائها ، وتسهيل اقتباسها وابدائها

ثم لما عظم أمر المعاملات التجأوا الى المعامل بالنسيئة ، واحتاجوا الى حفظ وجه التعامل خوفا من النفوس الجريئة ، وكثرت وجوه الاعتداء من الا حزاب والشعوب ، والتجوا الى الاصلاح كيلا يبيدهم اللغوب ، وكان ذلك لا يستقيم الا بحفظ معاهدات ، تنعقد بينهم لمنع الاقتراحات ، ولا يتم ذلك الا بأن يحفظ ماوقع اتفاق عليه ، على الوجه الرضي بينهم ليمكن الرجوع عندالاحتياج اليه ، فلم يوجد لذلك مستودع أمين ، ولا حصن مكين ، لايداع هذه المعاني ، الا ما يشيده القلم من المباني ، فكان القلم هو الشاهد العدل ، والحكم الذي عليه المعول ، ولولاه لم تحفظ حدود ، ولم يوثق بعهود ، ولم ينل المحق حقه ، بل يتسع المحال وتبعد الشقة

ولما انتشر نوع الانسان في أقطار الارض ، وبعد ما بينهم في الطول والعرض ، مع مابينهم من المعاملات ، ومواثيت المعاقدات ، احتاجوا الى المخاطب في شؤونهم ، مع تنائي أمكنتهم و تباعد أوطانهم ، فكان لسان المرسل اذ ذاك لسان البريد ، وما يدريك هل حفظ ما يبدى المرسل وما يعيد ? وان حفظ هل يقدر على تأدية مابريد ? بدون أن ينقص أو بزيد ، أو يبعد القريب أو يقرب البعيد ، فكم من رسول أعقبه سيف مسلول ، أو عنق مغلول ، أو حرب من الانفاس ، و تعمر الارماس ، ومع ذلك كان خلاف المرام ، ورمية من غير رام ، ولم يكن في كلام المرسل مايثقله بهده الاوزار ، ولا من نفسه مايشعل شرر هذه النار ، فوقعت الندامة ، وضرب الويل خيامه ، فاتحؤا الى مايشعل شرر هذه النار ، فوقعت الندامة ، وضرب الويل خيامه ، فاتحؤا الى استعال رقم التملم ، ووكاوا الامر اليه فيا به يتكلم ، فكان مبلغاً أوعى من سامع ، وهاجعاً أسرى من لامع ، وقنوعا أغلب من طامع ، وصامتاً أنطق من ممانع ، فأدى القول كا سمع ، وحكى العنيم كا صنع ، وأبى على المراد ، من فاسد أو فأدى القول كا سمع ، وحكى العنيم كا صنع ، وأبى على المراد ، من فاسد أو مداد ، بل رعماكان أوعى المقالة من المائل ، وأحفظ للأمانة من المالك الحامل ، فهو حياش ذحقيقة اللسان ، وغيره مجاز عنه في البيان . فكم من معاتب الحامل ، فهو حياش ذحقيقة اللسان ، وغيره مجاز عنه في البيان . فكم من معاتب

تنفر النفوس من عتابه ، ان هو أعتب في خطابه ، ولكن إن رقم أتى بالرقيق ، ونادى نداء الشفيق ، فاستبدل الشقيق بلشاق ، ورفع العنا ووضع الوفاق ، فهو ان تكلم كام ، وان رقم شفى الالم ، وكم من مؤدب فهيه ، لايستطيع تحريك فيه بما يخفيه ، لايفيد المستفيد ، ولا بوافي مرام المستعيد ، ولكنه ان أجرى القلم ، نطق بالحكم ، وحج وأفحم ، وحل وأبرم ، وأسس وأحكم ، فهو وان لم ينطق بلسانه ، قد نطق بيراعه وبنانه ، فلم تعده فضيلة البيان ، وأن عضلته عصبة الاسان . وكم منخطيب نجيب ، ورقيب حسيب ، ان تكام أقلق ، وأفر د، وأوقد نيران الانفة ، وعقد روابط الالفة ، وألى برقيق التشبيه ، وحقيق التنبيه ومن أجل آثار القلم ، اذ يعد من أعظم النعم ، ومن اللوازم ألزم ، الجرائد (والجرنالات) التي هي أمل عظيم لترقي الملل ، وانتظام أمور الدول .

أما الاول فلا نها توقف الملل على خصائصها ، الموجبة انقائصها، وتوضح لهم أسباب الترقي، وما به يكون التوقي، وتنشر بينهم أخبار غيرهم من سلفهم وجه وما به كانت عزة ماة وذلة أخرى، وأي الامور لهم بالتمسك أحرى ، وتشوه لهم وجه القبيح ان ارتكبوه ، وتعظم لهم أمر الجيل ان تركوه ، فتشرح مفاسد العادات التي هم عليها كالبالة ، والتكاسل عن الصناعة ، والرضا بالفيقر ، مع التردي برداء الكبر ، والتمسك بالخرافات ، وفاسد الاعتقادات ، وجمع كامة النفاق ، وشق عصا الوفاق ، وغير ذلك من قبائح الافعال ورذائل الاخلاق ، وتقدم لديهم مصالح الفضائل كاتساع دائرة الافكار ، والتنقير على مافي العالم من وطلب العيشة الراضية ، معاليد العليا والحمة العالية ، والاهمام في ترقي البدائع ، وطلب العيشة الراضية معاليد العليا والحمة العالية ، والنظر في آراء الاوائل نظر الناقد ، والتمسك بما قطع به البرهان في باب العمائد ، كيلا يفوت كثير من الناقد ، ويفقد عظيم من اللذات، وتبث بينهم أفكاراً تكون سبباً لتنوير البصيرة ، وتطهير السريرة ، وتحرك فيهم حمية الغيرة ، فينتبهون بذلك من البصيرة ، ويستيقظون من سناتهم ، ويلتفتون الى مصالح ، ويقلعون عن غفلاتهم ، ويستيقظون من سناتهم ، ويلتفتون الى مصالح ، ويقلعون عن غفلاتهم ، ويستيقظون من سناتهم ، ويلتفتون الى مصالح ، ويقلعون عن غفلاتهم ، ويستيقظون من سناتهم ، ويلتفتون الى مصالح ، ويقلعون عن

سيانه

جوا الى أمن ذلك ألا خلك الاحتياج المعاني ، عليه لل يتسع

الطول جوا الى المرسل المرسل المرسل القريب القريب ورمية ورمية جؤا الى المانع، المالك

معاتب

قبائحهم، فيطلبون الخير، ويجتنبون الضير، ويرتفع من بينهم الجور ويوضع العدل، وتطلع فيهم شمس المعارف، وينسلخ عنهم ليل الجهل، وينالون من الراحة والرفاهية مالا يحصر، ويستولون من عظائم الامور على مالا يصح أن يذكر، وان أدركه أرباب النظر

وأما الثاني فلأنها لسان سر السياسة فتنبيء عن نتائجها في الآن بل في الآت ، وتوازن بين الدول وقواها ، وتحقق النسب بين أضعفها وأقواها ، وتبين ما في نظامهم من الاختلاف، وما في أفعالهم من الاعتلال، ونتائج ما أبدوه من أسباب النجاح، ومواد الاصلاح، وحفظ الارواح، وارتياح الاشباح ، وما انثنت عليـ مدور السلاطين ، من عدل يزين وظلم يشين ، وترشدهم الى مانجب أن يسلك فما استولوا عليه ، وما يؤول أمرهم ان سلكوا غيره اليه ، وتغري وتحذر ، وتبشر وتنذر ، فاذ ذاك ينتبه الغافلون ، ومحترس المستيقظون ، ويقوم الضعف المتلافي ، ويطلبون الاحاق بالملاصق والمتجافي ، وبهرع المختلون لسد خللهم، وأبراء عللهم ، وتخفيف أثقالهم ، ويرتدع الظالمون، ويغتبط المقسطون. وذلك كله مع تنائي الاقطار ، وتباعد الاســفار. فالقول الواحد يبلغ الجيع في قليل زمان ، وكأنما القائل والسامع في مكان ، فيعتضد البعض بالبعض في الخروج من الذلة ، وشفاء الغلة . وأنما مثل صاحب ( الجرنال) مثل خطيب قام على منبر العالم وأمسك بيــده صور اسرافيل، ونادى بالحقير والجليل، فنفخة تحيى ونفخة تميت، وعظة تصيب وأخرى تفيت. فمن الواجب على كلذي دراية ، أن يكون له عطالعة هذه الصحائف غاية ، ليكون على بصيرة في أمره ، ومصيراً في سيره ، نائلا لخيره ، حذراً من شره ، متحركا نحو المعالي، طالبًا مأمهتز اليه العوالي، ويقف على خفيات الحقائق، ورقائق الدقائق، ويخرج الى فضاء المعرفة ، ويطلق من غل الجهالة والسفه ، إن هذا الا بامداد مداد القلم، وجريانه فيميدان تربية الامم ، والا فأين اللفيانت، من بلاد تبت . وأين فرس، من بلاد هند وفارس ، إذ يقوم علمم رقيبًا ، وفهم خطيبًا ، يعظم مبالموعظة الجسنة ، ويحذرهم غرة السنة . ولقد ينبئنا ما أنجر اليه علم أمر العالم في سيره ،

وليس له مكنة أن يعدل عنه الى غيره ، بأن صار القلم محتاجًا اليه في أدنى المهمات، وأهون الملمات ، وخصا في جميع المنازعات ، وحكمًا لدى المحاكات ، حتى لم يبق للسان الا محاورات قليلة ، وموارد أخطارها غيرجليلة ، فقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم

#### المقالة الثالثة

## المدبر الانساني والمدبر العقلى الروحاني

وجاء في العدد ١١ منها الصادر في ٣٠ ديسمبر سنة ١٨٧٦ — ١٤ ذي الحجة سنة ١٢٩٣ مايأتي وتتمته في ع ٢٣

#### ﴿ وردت الينا هذه الرسالة من قلم جناب العالم العلامة ﴾ ﴿ الشيخ محمد عبده أحد أهل العلم بالجامع الازهر ﴾

إن النظر في الآثار الانسانية على اختلافها بحسب الخصائص الشخصية، وائتلافها في الغايات النوعية ، ينبئنا بأن الحقيقية الانسانية تشتمل على مدبرين عظيمين (أحدهما) المدبر الحيواني مع مايستتبعه من جميع الاحساسات الظاهرة والباطنة (والآخر) هو المدبر العقلي الروحاني الكلي . ولكل واحد منها والباطنة (والآخر) هو المدبر العقلي النظر عن صاحبه — غابة يطلبها ، وحدود في سيره لا يجاوزها . فالمدبر الحيواني ليس له من غابة سوى حفظ تركيب الحيوان الى حد معلوم ، والى زمن مخصوص ، فهو منوط باللوازم الكافلة لهذا الغرض من جلب ماتقوم به البنية ، ودفع مافيه مضرة أولها عنه غنية ، على قدر الامكان ، حتى يتقوم هذا المزاج سالما مدة ما من الزمان ، وذلك أيضاً هو حال سائر الحيوانات العجم . يرشدك الى ذلك التأمل في آلاتها البدنية ، وآثارها الحياتية . فان حيواناً من الحيوانات لم يكن لتتوجه ارادته ، الى سوى مايقوم بدنه ، أو دفع ما يعترى عليه مما يوهنه ، فان رجليه لم تكن تسعى الا لطلب المرعى أو للهرب دفع ما يعترى عليه مما يوهنه ، فان رجليه لم تكن تسعى الا لطلب المرعى أو للهرب

في الم

ن ، كوا رس

في بر ون، قول

ال) قير

يره آلي، رج

س،

من قاصد ايلام، أو للاستقاء من حر أوام، أو ليوقع سفاداً، ليتخذ لهمن نوعه أولاداً ، بل لاشعور له بهذا الاخير ، وأغه هو ليدفع عن بدنه ما كان يناله بالتأخير ، ولا سكنت الا الاستراحة من تعب ، أو ليأوى حيث أعياء الطلب، ولا تحرك منه خيال ، لغير ماذ كرنا على أي حال . فهذا مطمح نظره، وقصارى أمره في سيره . وليس له في هذا السير سوى خدمة الطبيعة ، ومساعدتها بأعام تركيب العالم العنصري ، واستبقاء أنواعه ، واستكمال آثاره البسيطة . فقد علمت أن الانسان في هذا مشارك لغيره من الحيوانات ، وليس بمتاز فيه عنها بشيء من جهة من الجهات

وأما المدبر العقلي فهو من حيث هو ليس له من غاية سوى كشف المعمى، وان بعد المرمى ، على وجه لا يلحقه فيه الريب ، ولا يتطرق اليه أدنى عيب ، والتحلي بالمدكات الفاضلة ، والتنزه عن الصفات غير الكاملة ، وذلك بأن يأخذ بالقسط ، ويقف على الحد الاوسط ، فيما يجب أن يقع من تصرفاته ، مع اغياره أو في حد ذاته ، وأن يفيض على الغير مما استفاد ، أو أن يضع النجاح ويرفع الفساد ، ويقرر قواعد الوفق ، ويقلع أساس التفرق والشقاق ، وكل ذلك على مقدار قوته ، وما يملكه من مكنته . فهو السابح في يهداء الوجود ، لهميز الواقع من المفقود ، ويقف على أصول الكون ، وما نشأ عنها لونًا بعد لون ، ومكشف عن وجوه الاسرار براقع الآثار . فلا يدع مدينة الا قرع بابها ، ولا عيقاً الا وقف على قراره ، ولا حسناء الاكشف نقابها ، ورشف رضابها ، ولا عيقاً الا وقف على قراره ، ولا مرتفعاً الا أتى عليه بمعياره ، وعلى هذا وأضحى خلقاً جديداً ، وعلى كل شي ، بذاته شهيداً ، وانطوت في وحدته المنوال حق خاته المختلفات

وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد فيننذ يضع موازينه ، ليحكم قوانينه . فقد عرف النافق من الكاسد ، وميز الصحيح من الفاسد . فيأخذ بما استطاب ، ويدع ما منه استراب ، فلايدع شاردة من الفضائل الا اقتنصا، ولا ناشراً من المكارم الا قص قصصها، ولا دفيناً من المحاسن الا أبرزه، ولا خليطاً الا أماط عنه مايشوبه وأفرزه، ولا نقيصة الا أولاها النفار، وولاها الادبار، فلا يدنيه ميله من السفاسف، ولا يقصيه عزمه عن المعالي وان دونها القواصف، فلا يكلف ثقل العار، ولا يستنكف الأخذ بالثار، واذا دعت اليه داعية الحق، وان جل الحطب واتسع الحرق، وحينئذ يستميح مسامع أمثاله، ليمدهم من نواله، ويغرس فيهم أشجار النجاح، ليجتنوا منها ثمار الفلاح، ويجنبهم ريبة الاختلال، ويضع لهم ما يعبرون عليه في لجج الاشكال، وهذه هي الآثار التي قد امتاز بها الانسان عن سائر الحيوانات، فلا ريب كان المدبر العقلي هو الانسان بالحقيقة

هذا ما لكل من المدبرين على حدته ، الا أن سير الوجود قد اقتضى أن يكون مجموعهماطبيعة واحدة ، وهي الحقيقة الانسانية ، وان يقع الوسط بينهما على وجه محكم ، حتى أن الآتحاد بينهم رما يتوهم ، وأن يكون كل منهما محتاجًا الى الآخر في ابداء عماله وبلوغ كمله، وهاك الشاهد: فإنا قد بينا أن المقصد الاعلى للعقل، انما هو استكشاف أسرار الوجود، وابراز ما استتر في عالم الشهود، وذلك مقام لايعلوه كعبه ، ولا يأتي عليه عناؤه وتعبه ، عند استبداده بذاته ، وصرف الوجهة عن آلاته ، بل الطريقة المُشلى في ذلك ، والمسلك الوحيد من بين المسالك ، هو استعال هذه الآلات الجسدانية ، ليتوصل منها الى ما يتطلبه من الدقائق الحفية . فانها تقدم اليه من صور الكائنات مالم يكن يحضره ، ولم يكن يبلغه خبره ، فانا لو فرضنا أن العقل قد فطر على أحسن الفطر ، ونشأ على غالة من صفاء الجوهر ، والكنه لم يستعمل حس البصر ، فهل كان يتمكن من استقبالوفد الضياء ، أو استطلاع سكان الفضاء ، حتى يحدد دائرة أو رانوس، ومهاجم العقرب بالقوس، ويجمع بين الاسد والثور، على الجوار بلا تعــد ولا جور، ويعين ما لبدرنا من المنازل، وأبن حوت ليالي وصله وهجره نازل، ويعين سير الكاتب، ويستكشف ما نال المشتري من العجائب، وينبي عن ذي الحلقتين ، ويحقق ما بين السماكين ، ويقف على ما لشمسنا من التدبير ، ( ٤ - تاريخ الاستاذ الامام - الجزءالثاني )

ی

قد نها

6 .

، اح کل کل

61

ره عن

6

في هذا العالم الكبير، وكيف أن كل هذا العالم اليها فقير، ومن مركزهاا فيقي يستمد التيسير في المسير، ويقدر ما ينها من الابعاد، وما تشمله كل كوكب من الامتداد، ومن أين كانت تأتيه هذه العبور، حتى تحدثه بما لديما من العبر، وهل كان يقف على حقيقة الالوان ? وما للضياء من الاختراق والسريا، وكيفية وصوله من النيرات الى الارض، وانتشاره في الطول والعرض. وهل كان يدرك سير الانواء، وحوادث الهواء، من برق يخطف الابصار ? ومدارات البان على بنات القفار، حتى يقف بذلك على أسرار كبيرة، ويقتني فوائد غزيرة، وهل كان يحضره تراكيب الحيوانات على اختلافها، وتناسب أعضائها وائتلافها، وارتباط الأعصاب والعضلات، وجدب طامبات الشرايين مادة الغذاء الى جميع الجهات، وغير ذلك مما تحار فيه الافكار، وتعشى فيه الابصار، حتى يقف على شيء من سر الحلقة، وينال من الواقع حقه. وهل كان يستطيع إحكام آلات التحليل، حتى يستيقن الاصيل في عالم التركيب من النزيل ? ألا

ولو أنه لم يصرف وجهة الالتفات الى ما يأتي بالسمع من الاصوات لكان أول ما يفقده من الفضائل ، الفضيلة التي ليس لها من معادل ، وهي تقطيع الصوت بالحروف ، على وجه معروف ، لتكون علائم حاكية عما تكنه الصدور ، وما هو وراء حجب الظواهر مستور ، فيقف كل من بني النوع على أفكار الآخر ، التي قد كابد عليها وثابر ، فتكون ميدانًا تجول فيه فكرته، ومحجة تمتطيها حجته ، فتكثر بذلك العلوم ، ويتسع مجال الفهوم . فإن الأمم على ما بيناه في مقالة قلمية أبديناها سابقاً وهو أن مثل أفكار كثيرة تقدمت أو تأخرت ، مثل لجنة قد انعقدت ، للارتناء في حقيقة أمر خفيت ، والمستبصر الناقد كرئيس لتلك الجعية يرجح بين الاقوال ، ويحقق بعين بصيرته ما اليه أمركل ما آل ، فتدفع عنه وساوسه و تتجلى اليه عرائسه ، ويشرق له في نفسه شمس من البرهان ، ويأخذ بالالباب من آياته سحر من البيان ، فكان له مكنة أن يسير في ضوء مصباحه ،

وأن يضرب بسلاحه لطلب صلاحه . فوضع الشواهد ، وأقام القواعد ، ورمى بالقذى من عين الجاحد ، وفوائد السمع سوى هذه كثيرة

وكذلك حاسة الشيرقد قدمت اليه أنواع المشمومات، وحاسة الذوق أنواع المطعومات. وحاسة اللمس أرشدته الى مبدأ الصلابة واللين. فأرشده كل ذلك للبحث في أسرار هذه الاختلافت وأسبابها، وعللها الفعالة وعلاقاتها بها. وذلك باب من العلم عظيم، وخطبه جسيم. ولو أن المدرك العقلي فينا وقف على نقطة واحدة، والخذ له متبوءاً على حدة، هلا كان يفوته كثير من المعلومات، ويعوزه الاطلاع على جم من الكائنات، بلى فلا بد من الانتقال من أين الى ويعوزه الاطلاع على جم من الكائنات، بلى فلا بد من الانتقال من أين الى أين، والابغال في البون والبين، والاستبصار فيما يراه كيلا يعود بخفي حنين، فتحتم عليه لنيل كال الأرب، تحريك كثير من الآلات البدنية نحو الطلب، فتحتم عليه لنيل كال الأرب، تحريك كثير من الآلات البدنية نحو الطلب، والا فليس يدرك الا نزراً ، ولا يحمل الا وزراً. شعر

إن العلى حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقــل لوكان في شرف المأوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل فقد تنورت من هذه الآلات غنى ، ولا

لأشجاره دون سقيها جني

هذا هو الاضطرار العقلي الى الحيوان في كالاته الادراكية ، وجدير بأن يكون كذلك في كالاته العملية ، كالاقدام والاحجام ، لربط وئام ، أو تقرير نظام، أو دفع عار ، أو تأنيس نفار، أو وضع عدالة ، أو إنقاذ من ويل جهالة ، أو إغاثة ملهوف ، أو مواصلة مشغوف ، وغير ذلك مما يجب أن يكون العالم عليه ، ولا راحة للكون الا بأن يصار اليه . وكذلك الحيواني في الانسان ، مضطر الى العقلي في بقائه مدة ما من الزمان . فان الانسان لما شغفته عرائس الاكوان حبا ، ودعته لوصلها: هلم قربا ، تنكب عن مقامه ، وأسرع في إقدامه ، فبرز اليها قبل أن تنسج له أيدي القدر الماساً يقيه ، أو تصرف له نعلا يحتذبه ، منا ترفده من حدة الناب ، وقوة المخلاب ، مابه يتخلص من مهاجه ، وينتصف من مقاسمه ، ولم تهبه من القوة الطبيعية ، ما يتعيش معه بمطاق النباتية ، فيكان من مقاسمه ، ولم تهبه من القوة الطبيعية ، ما يتعيش معه بمطاق النباتية ، فيكان

العبر، العبر، وكيفية وكيفية لل كان لا الحال العبرة، عزيرة، الله الحال العبرة، الحال العبرة، الحال العبرة، الحال العبرة، العبرة العبرة، العبرة العبرة

ستطيع

إ ألا

الكان الصوت المخره المقامية المجعية المجعية ويأخذ بادي البشرة ، حافي القدم ، مجرداً عن آلات الذب والدفاع ، معرضاً لصنع البلايا ، وهدفاً لسهام المنايا ، وهنه الحر ، وبودي به القر ، ويلح م الاضطرار، لتناول عَــار الاشجار ، فهو عاحز فقــير ، قد أعوزته القدرة والتقدير ، وايس في حسه الحيواني، ما يني بتعيشه الآني، فاذن عرض على العقل حاله، وقدم اليه ماناله ، فلم يجد العقل بدأ من أن يقيم هذا العرش على كواهل الصنائع ، يستديم حفظه بأنواع البدائع، فأقبل نحو أمهات الاسباب يستدرها ألبان الارزاق، فسكبت اليها ضروعها من جميع الآفاق، ومحضها بأيدي الآلات، فاستخلص منها ما للبدن من الغايات، فالنباتات أضحت حاملة لمادة غذائه، وملتحفة بما يكنه من درعه ودوائه ، والمعادن والاشجار والاحجار ، استقبلته بوجه لم تنله نائلةالنفار،قائلةها نحن (إولاء) لك فأتخذماتر بد، من جلب ملائم أو دفع بأس شديد ، فاستخدم البعض، وانبسط سلطانه في الطول والعرض ، فأتخذ منها آلات لجميع الاعمال، جاعلا زائد الاحتياج قائداً له الى جميع الآمال، فلبس لباس العزة ، بعد ما كادت مشاركاته في الوجود أن تستفزه ، واستوى على عرشالراحة ، وأطلق من قيد العناء سراحه ،كل ذلك بتدبير العقل الرشيد وتصرفه الوحيد، فقد كان البدن محتاجا في قيامه، الى مايقتضيه العقل من أحكامه . فحينتذ كان كل من الحيواني والعقلي مفتقراً في ذيل غايته الى الآخر ، ومن ثم يرتبك الناظر في حالمها

فمن جهة يرى أن العقل قد أفرغ جهده ، وبذل غاية ماعنده ، في استيفاء لوازم البدن ، واقتناء لذائده ماظهر منها وما بطن ، ويرتب في ذلك المصاعب، ويحتمل أنواع المتاعب ، ويرتب مقدمات الحيل ، للوصول الى ماقل منهاوجل، فيظن أن ليس وراء عبادان قرية ، وايس سوى هذه اللذائذ من بغية ، ويذهب الى أن الانسان يعيش لان يأكل ويشرب ، ويلهو ويلعب ، وهذا نظر أدنى

ومن جهة برى أن كثيراً ممن لا يحصى عددهم، ولا تحصر أفرادهم، يتجرعون كؤوس الشدائد، ويتكلفون مخالفة العوائد، تتجلى جنوبهم عن المضاجع، وإن لذ العيش وعز المضاجع يكتحلون السهاد، ويتمنطتمون بطي الابعاد،

ويكتسون ثياب النحول، ويعترضون حــد السيف المسلول، يجونون القفار، راكبين متون الاسفار ، ، يتونسدون مالا يتوسد ، ويأكلون ويشر يونمايزهد، وذلك كله ليستكشف الواحد منهم ارتفاع جبل من الجبال، أو ليستبين أن سلسلة جبال قد أخذت في امتدادها كم من الاميال ، أو ليعلم أن مقاطعة على كم تحتوي من أفراد الانسان ، أو أنهم يتدينون بأي دين من الاديان ، فهؤلا ،قد هجروا أوطانهم ، وأتعبوا أبدانهم ، لتحتميق أمر جزئي خطره في ذاته يسير ، وان كان ما يترتب عليه من ألآثار في جمة العالم كثير، ويبصر أن كثيراً من الناس قد امتلك خزائن من الاموال، وتحصن بقلاع من فرسان الرجال، بحيث يكون له مكنة من الراحة التامة البدنية ، واقتناء جميع اللذائذ الحيوانية ، ومع ذلك ينتحل نحاة الفكرة ، وينتف لحية نفسه كرة بعد كرة ، يتمثل اليـــه الحور والولدان، فيغض عنهم ساحبا ذيل النسيان، ورعا غفل الزمن الطويل عن غذائه الذي به دوام قوته واستحكام بنائه ، وانكب علي النظر فيمايين أوراق الدفتر ، ليقن على أفكار الاوائل والاواخر، وبضع قسطالميزان بين الآراء، كأنما يحاكم بين الاسكندر ودارا، حتى اذا أخذته الحيرة يرى ولهاحير انا.وتملاسكر انًا قد اكتنى بسلاف الشراب، واستغنى بمحادثة العقول عن مسامرة الاحباب، وبقرع أقداح الكلام، من قرع جامات المدام، وإذ قذفت به أمواج بحر الوله الى ساحل المعرفة، وانقشعت عنه ظلمات الاوهام وأسفر لهصبح الحق، انتبه الى رمقه، والمفاءحرقه، وحسبك مارووه عن نيوتن الفيلسوف المشهور ذلك حيث استغرقته الفكرة ، مع أن الجوع كان قد بلغ معه قدره ، طلب الطعام فلم يجد فأمر أن يصنع له البيض فانه أسرع الى النضج من غيره فأتي له بقدر فيه ما، وأوقدوا أسفاه النار وأنى له بالبيض ثم قالت الخادمة له اذا غلا القدر فألق البيض فيمه فأخذ بيضة ينتظر بها غليان القدر وكانت الساعة ببده ليعلم مقدار الزمن الباقي لدرسه ، فلما غلا القدر ألقى الساعة في القدر ظانا أنها ابيضة ، ثم أخذ ينظر الى البيضة ليعلم مقدار الزمن من حركة زلالها ، ويكتشف الواقع من صفائها ، فاتت الحادمة وهي تظن أن الفيلسوف قد قضي عمله ، وبلغ من الغذاء أمله ، فوجدت

بفاء ب، نل،

> . مون

ح \* اد ہ الساعة في القدر دائرة بين الهبوط والصعود ، والركوع والسجود ، كسكران أطربته أخان الهانون والعود أو ناسك حركته أهوال ذلك اليوم المشهود ، وأحوال غيره من أمثله مشهورة ، وفي الكتب مسطورة ، وبالجملة فان كون البحث في دقائق العلوم وكشف معميات الامور ، مما يشغل الانسان عن نفسه فضلا عن حسه ، أمر محقق قد قر في نفوس العموم حتى لا يصح أن ينكر اذا لم يجده كل شخص من نفسه

ويرى وبسمع أن من الناس من يقوم بنشر فضيلة من الفضائل ، أوتبيان حق في مسئلة من المسائل ، ينتضل سيف لسانه ، ويستميل عقول الخافلين بسحر بيانه ، فيتعوذون من سحره بمائم الانصراف ، ويغمدون عضب لسانه في اغماد الاجحاف ، قائلين (شعر)

من ذا الذي من غينا يخرجنا نحو العلى والحق من يرشدنا ويجرعونه في ذلك كؤوس الاحن ، ويطلبون الراحة من عنائه بالاجلاء على الوطن ، وهو مع ذلك لاينثني عنانه ، ولا يسكن في طلب اسعادهم هيجانه ، وليس يهمه في ذلك قرع الصفاح والسنان ، ولا استفزازه من مكان الى مكان ، وليس يهمه في ذلك قرع الصفاح والسنان ، ولا استفزازه من مكان الى مكان ، ولكن أن يقبل المستعدون سجال يضه ، وأن يرى أزهار غرسه في صالح أرضه ، ومن أو لئك رجال لا بحصى عددهم ، ولم ينقطع الى الآن مددهم، ويرى قلل أن كثيراً من الناس يريق دم جميع اللذائذ ، دون حماية لائذ ، ولا يحتمل تقل العار ، وإن دونه جبال النار ، وحسبك ماتراه من لاعبي نحوالشطرنجوالترد اذ يصرف أحدهم فكرته وييذل همته في أن يحوز قصب السبق في ميدان الغلبة الذي يصرف أدى اليه محبوب كان دائم الماطة ، وقد دعته داعية الرأفة المواصلة ، لا يلتفت اليه ، ولا يعطف ميله عليه ، وكل ذلك حاراً ، ن أن يلحقه عار المغلوبية ، مع أنها غلبة وهمية ، لا تكترث بها النفوس الابية فضلا عن الدنية ، المغلوبية ، مع أنها غلبة وهمية ، لا تكترث بها النفوس الابية فضلا عن الدنية ، فا ظنك بعار يلحق صاحبه الشناعة ، و بذهب بهائه ويكشف قناعه ،خصوصا في أودع بطون الدفتر، ليكون عبرة من الاول الآخر ، فهناك يخاع اباسحب في أودع بطون الدفتر، ليكون عبرة من الاول الآخر ، فهناك يخاع اباسحب أن أودع بطون الدفتر، ليكون عبرة من الاول الآخر ، فهناك يخاع اباسحب أن أودع بطون الدفتر، ليكون عبرة من الاول الآخر ، فهناك يخاع اباسحب ألها أودع بطون الدفتر، ليكون عبرة من الاول الآخر ، فهناك يخاع اباسحب ألها ألها عن نفسه ، ويضع خوذة شرف الانسانية على رئسه ، حتى يتخاص مما

خقه ، أو يلحق بمن سبقه ، وهو في ذلك يتلذذ بطعنات السنان ، كأنها غمزات حور وغلمان ، ومن هؤلاء كثيرون ، وأنتم بهم عالمون ، فمن هذه الجبة يظن بل يوقن أن ليس المقصد الاعلى ، والغابة القصوى ، من هذه المشأة الانسانية ، سوى التحلي بهذه الفضائل المعنوبة ، واقتناء تلك اللذائذ الروحانية ، ولا محالة يذهب الى أن الانسان يأكل لان يعيش ، ويعيش لان يرى ، ويرى لان يعقل، ويعقل لان يكل ، وهذا هو النظر الادق ، والقول الاحق

فان قال قائل: أن جميع ماذكرته ثابت لاينكر واكن جميع ما يرتكه أو لئك الذين عددتهم من ترك اللذائذ البدنية ، ومياهم نحومازعت من الخصائص العقلية ، ليس لاستكال اللذة اثانية لذاتها . بل لتكل لهم الاولى بجميع جهاتها ، فان أرباب العلوم . قد علموا أن لاتنال الرفاهية والراحة . ولا يستوفى جميع ما يتقوم به البدن سالما عن جميع الآفت الا بالعلوم والمعارف و كثرة التجارب ، فيشقون في تحصيلها اليسعدوا بنيل عاقبة أمها وان الذين قد استبواراحتهم في نشر أفكارهم وبث فضائلهم لم تكن داعيتهم الى ذلك سوى حب الرياسة ، ليستعبدوا غيرهم ويتخلصوا مما كانوا ينالونه من الذل والتعاسة . وإن أرباب الهمم العالية لم يجير وا المستجير . ولم يحفظوا ذمار العشير . الاخوف من أن يمتد اليهم عند يجير وا المستجير . ولم يحفظوا ذمار العشير . الاخوف من أن يمتد اليهم عند التساهل في حواشيهم يد المتغلبين فيتمكنون من نواصيهم فيمنعونهم من الذاتهم الجسانية . ومقتضيات حياتهم البدنية . وبالجملة مانشر تهفهو إمالنيل لقمة ، أو دفع لكة .

فأقول مجيبًا: دقق النظر ياهذا في أحوال الذين بذلوا أرواحهم في طلب الكالات العقلية مع ايقالهم إما بفوت هذه اللذائذ الحسية. أو قطع عرق الحياة بالسكلية. الذين لم يكن مسعاهم سوى نيسل المكارم والفضائل. وكل ما دون ذلك فهو له من الوسائل. فأه لوكان لهم غابة سوى تلك الكيالات لمألوا دونها ولم يتجاوزوها الى أضدادها، بل في أحوال غيرهم. فأنك قلما تجد انسانا لا يفدي باذة بدنية لنيل روحية. والتي أن عددت المن أصنافهم الدانية التي لا تنحط درجة أفرادها عن ذلك على اختلافها يطول المفال ويتسع المجال.

ئران وال في عن

ىيان لمين سانه

ه ه ه

صاً

نعم انه الانكر أن كثيراً من الافراد يتخذ المقاصد ومبادي. ولم يه الوا من الانسانية سوى المشابهة في الارجل والايادي. اشربوا في قلوبهم عجل الشهوات، ووسموا جميع الآثار الانسانية بالمقدمات. وتكالبوا تكالب الذئاب على الفريسة، وأن مثلهم في نيلها بما ذكر مثل المختلس، يتزيا بزي أرباب الامانة كيلا ينفر منه الأمين ولا يحترس فان بني نوعهم لو يقفون على مقاصدهم الدنية ، لم يرفدوهم شيئاً مما تهواه تلك الهمم الارضية . الا من هم على مشربهم ، وارتضعوا من ثدي أمهم .

ومنهم من رسب في أرض حيوانية بالمرة . ولم يوجه طرفه نحوساء الانسانية بنظرة . فمثله كمثل الحماريركه كل راكب ، ليمده بعلف دائب . وهذا مع ما قبله سواء في المقصد . وشركاء في المصدر والمورد . لامنتهى اركاتهم سوى مآ رب حيوانية بل نباتية . فلا يصح لأحد منهم أن يرى نفسه أرقى من ثعلب يروغ من المحارب . ويحتال في التوثب على ضعيف الدجاج والارانب . ومع كل ذلك لاتقبل نفسي أنهم مجردون من اللذائذ الروحانية ، وإن غلبتهم على ذلك دناءتهم ، ولا أمل أنهم يحبون أن يحمدوا عالم يفعلوا ، وتستشيط نفوسهم والآلام غضباً أن أندادهم في أعراضهم جهلوا . بدون أن يلحظوا في ذلك تلك اللذات ، أو يكون لهم الهما التفات .

ثم إني أنشدك الله أيها الحكيم. الا ماتقادت الانصاف في التحكيم . وانبأتني على من ترتبت الآثار التي توقن أنها من خصائص الانسان، كتمهيد دلائل العرفان، التي قد استخدم بها ما في العالم من جماد وحيوان، واستنقذ بها أبناء عالمه من ربقة التكايف، الى فضاء ايس فيه مزعج ولا مخيف، وفي ظل من أنت ترفل في ثياب الفخار، تحكم ما تريد و تفعل مما تشا، وتختار لاشك في أنك تحكم بان تلك آثار أو لئك الذين قد بذلوا حياته في نيل الفضائل والمعارف، وأجهدوا تلك آثار أو لئك الذين قد بذلوا حياته في نيل الفضائل والمعارف، وأجهدوا أنفسهم في بثها مع ماصادمهم من أنواع المخاوف، وجعلوا تلك الغايات نصب أعينهم حيثا ذهبوا، ومنتهى سيرهم رغبوا أو أرغبوا. قائلا كل واحدمنهم (شعر)

ولست بنظار الى جانب الغني اذا كانتالعلياء في جانب الفقر . وهل سمعت أن ملة قد ارتقت الى صلاح حال ، أو تنعم بال ، الا بعد أن خضب ثراها بدماء أولك الفضلاء ، واختطف عقاب جورها نفوس هؤلاء النبلاء ، تم بعد ير تعون في مروج حميتهم ، ويختالون في ثياب عزغيرتهم ، فهل كان ذلك يحصل الا بايثار لذة واحدة ، على لذائذ متعددة ، بل غير متناهية ، وهي لذة الفضيلة ،والصفات الجليلة ، فهي خاصة الانسان التي عنها ينشأ آثاره فاذن لاجرم ينقسم الانسان الى قسمين قسم أخلد الى أرض الحيوانية فغايته غاياتها يقوم بدنه مدة ثم ينفلت من الحياة لا يبقى له أثر ، ولا يسمع له خبر، وقسم قد ارتقى الى ذروة الانسانية فنهج المهج العقلي الذي قدمنابيانه، وأيدنا برهانه ، فكلما قوي في فطرة الشخص جانب الانسانية ، كان ميله نحو التصرفات العقلية ، ، يأنف الظلم، ولا يجازف في الحكم ، ولا ينتحي نحو الغدر، ولا يحتمل صدمات القهر لغير الحق ،بل تركض خيله في أرض العدالة ، لرفع آثار الجهالة ،ودفع معرة النذالة ، يأخذ بالبرهان،ولا ينكص اذا استحكم البيان، وذلك لاالى حد مخصوص ولا في مكان مخصوص ولا في زمان مخصوص ، نعم الاقرب الى البحرأولي مائه ، والسوى أنما ينال من فضل استغنائه ،ومن ثم ترى أن أهل قارة أوربا لما ارتقت لديهم المعارف الى ذراها ، وبلغت فهم الكالات قصاراها، وألقت الرياسة اليهم زمامها، وفوضت اسياسة اليهم أحكامها ، وأصبح نور العقل في أحيائهم يتلالا ، وسنا الفضل في أقطارهم يتعالى ، تسابقت هممهم الى بث مقتضيات الانسانية ، في نواحي الكرة الارضية ، واستئصال مادة التوحش ، وتطهير الارض من خصال التبرير ، وما استعصى علمهم في ذلك من عويصات الموانع وأنفذوا اليه قامعاً من كتائبهم أي قامع

الا أن منهم من يتخذ هذه الفضائل اسها، ويتقلد هارسها ، التكون آلة لاعمالهم، وسلماً لسوء آمالهم، خصوص الملك الكبير ذا الارض الواسعة، والاقطار الشاسعة، لذي قد منح أهل مملكته تمام الحرية ، حتى إنه لا يبيح لهم أن تدرس العلوم فلسفية ، في مدارسهم الرسمية ، بل الاهلية ، بل إن أراد أحدهم أن يتبصر، فلسفية ، في مدارسهم الرسمية ، المستاذ الامام — الجزء الثاني )

الوا من مهوات، مانه كيلا رنية، لم رتضعوا

لانسانية م ما قبله ب يروغ كل ذلك ناءتهم، تستشيط

وانبأتني العرفان ، عالمه من نت ترفل التحكم بان وأجهدوا

ت نصب نهم(شعر)

اتخذ له كمينا وتستر ، وأولى أهـل ملته من مقتضيات الحنو والشفقة ، ماتنفطر منه قلوب أهل الرأفة والرقة ، خصوصًا أهل دينه الكُنُوليك الذين مزقهم كل ممزق، ونغي كثيراً منهم الى حيث لا يخاف ولا يفرق، وما ترك وسيلة الى الاسترقق الا أقامها، ولا ذريعة الىاستعباد غيره الا قصقصصها، كيفلاوقد تقلد رتبة البطركية ، التي هي مقدمة رتب الالوهية ، فقام بمأموريته المقدســة ، ليؤدي بعض ماأسسه ، وكتبه على نفسه من القيام بحقوق الانسانية والتهافت على تقويم الحق، على الوجه الاحقالاليق، فأوقد نيران الفتنة في بيوت أهــل دينه الفقراء المحتاجين إلى رعاية دولتهم ليجردهم من ذل الشوكة والقوة، ويلبسهم عز الضعف والمهنق، وينقذهم من ربقة الحرية التي قدنالوهاحيثهم على حفظ عهودهم عاكفون ، وعلى أصلاحأحوالهم الداخلية متألبون ، يتدالون على دو اتهم تدال المعشوق على العاشق وينالون منها ما ينال الولد من والده أو الحبيب من محبه الصادق، وليستخلصهم من كل ذلك الى فضاء عدله الذي قد بسط غطاءه على أنفاس أهــل مملـكـته ، وبحبوحة الحرية التي قد استعبد بها أبناء ملته ، وقد صادقه على ذلك جل المالك القاسطة ، لما لكل واحد منهم من ساقطة ، ينتظر مِمَا الالتقاط ،وبذلك الملك المقدس في نيلها يكون الارتباط،وهم في ذلك ينادون ياللانسانية ، وياللحقوق المدنية ، وتترنم منهم الخطباء علىمنابر الظلموالاجحاف، بتلاوة آيات الاقلاع عن الالحاد واقتناء شرف الانصاف،

وإني لست الآن معهم في ميدان المحاكمة حتى أنبتهم أنه قد فعل ذلك بأبناء دينهم بل أبناء أوطانهم ، وهم بمرأى من ذلك ومسمع ، مالا يصح في مثل هذه الايام أن يسمع ، وقد سودت بذلك وجوه الصحف، ومع ذلك لم يتحرك فيهم عرق الحماسة ، ولا فتحوا في ذلك سجلات السياسة ، وان أمثال أو لنكاا مكل لا يليق بهم مع هذه اللاعوى التي بما منعوا بيع الرقيق قضاء لحق المساواة أن يجعلوا تلك الرأفة والرقة خاصة ببعض المقاطعات ، أو منحصرة في جهة من الجهات ، بل كان من الواجب أن ينظروا من وراء حجاب الى خيوه وخوقند ، كما نظروا جهاراً الى الصرب والجبل الاسود ، فأني لو تكامت في هذا يطول أو يجيبني

مجيب يتحر فها ا

أسر ا القياح

بالاك الشرا المقاو

الامر الامر الد،

بهم ، الا مر

درجة مثل ه

ووقاين الا تو. خزينة

و بعد بناؤ کم

باو هم متشار

منه مث لمد ک

لمممكم

مجيب بأنهم الى الآن لم يبلغوا حد الكمال ، حتى يفعلوا أفعال الرجال ، ولا يتحرشون تحرش المغتال ، وللانسان كمال سوي ماهم فيــه ، وتلك التي نتوسم فيها العظم مباديه ،

ولكن أعجب لجعل المسئلة شرقية وغربية ، فإن العافل يتفرس في ذلك أسراراً خفية ، تنبئنا عنها التواريخ القديمة والحديثة ، وتحكي ماكانت تفعله القياصرة بالاكاسرة ، والاكاسرة بالقياصرة ، حيث كل من الشرقيين والغربيين مع سعة أوطانه ينتهز الفرصة للوثوب على الآخر . فهذا حقـــد بالميراث ، جدس بالاكتراث، الا أنه لما جمعت الشوكة أسبامها وتوجهت نحو المغرب وتركت الشرقيين بحمى يثرب، قويت من الغربيين المهاجمة، وبطلت من الشرقيين آثار المقاومة ، فبات عدو بلا معادي ، ومبارز لاتصده الدواعي والعوادي ، فخني الام على غير بصير ، وذهب على غير خبير ، وما أوصل الشرقيين الى هــذا الدسوى تفرق الآراء، واختلاف الاهواء، حتى إن بعض الناس ممن لايبالي بهم ، يُمهللون بسوء أحوالهم ، ويبتهجون اذا بشروا بتسلطأعدائهم ، وماذاك الا من تداني الممم ، وتراكم الظلم ، والوقوع في حفرة الحيوانية ،والانحطاطعن درجة الانسانية ، حيث فقدت منهم الغيرة والحية ، وذلك بدل أن ينبذوا في مثل هذ، الاوقات جميع التعصبات الدينية ، والاختلافات المذهبية، لحماية أوطانهم ووقايتها من وطأة أعدائهم ، الذين لايرومون من الاستيلاء عليا معاشر الشرقيين الا توسعة ممالكهم ووالتمكن من استعبادنا بالدخول تحت حوزتهم ، لنكون لهم خزينة عند الافتقار، وترسا يقون به أوطانهم ورجالهم مماعسي يبرزهالاستقبال وبعد ذلك يكون عاراً علينا أي عار ، يذهب بهاؤكم ، يتشفى منكم عدوكم وينهدم بناؤكم ، وينقطع من العزة رجاؤكم ، أنتم يامعشر الشرقيين أبناء وطن واحد ، متشاركون في المنافع والمضار وسائر المقاصد ،لاعس أحدكم خير الانال الآخر منه مثل مانال صاحبه ، ولا توجه اليه خير الا وهو الى الاخر يتعاقبه ، فما لهممكم تضاءلت ، وخطباؤكم تمثلت

فَأَلْقَت عصاها واستقربها النوى كما قرٌّ عينًا بالاياب المسافر

ولم تخاطبوا عدوكم من صميم فؤادكم

محا السيف أسطار البلاغة وانتحى اليك ليوث الغاب من كل جانب واذكروا إذ تسطر أحوالكم في صحف الرجال، ويستقبل بها ما يأي من الاجيال، فن أنتم أبرزتم حميتكم، ورعيتم حق وطنكم ،الذي منه ابتدئتم وفيه سكنتم ،ودانعتم عنه ببذل الارواح فضلا عن حسن القال، وبالجالة سلكتم مسالك الرجال لاتموس الأطفال، ، فتلك مآثر انسانية ، تنالون بها مجدكم و فحاركم، وتمتلكون سعدكم ،وحلية بختال فيها من تعقبونه بعدكم ، و إلا فالعار والشنار لاحق بكم، وليس إلا أن يحتى تراب الذل في وجوه أعقابكم ، وانظر والله أحوالكم . فان قال قائل

ان الديانات ألقت بيننا إحناً وأودعتنا أفانين العداوات

فكل واحد منا يتوقد من صاحبه ، لخاافته له في مذهبه ، ومناوأته إياه في مشربه ، فكيف عيل تلك القلوب لرفع الشقاق، وجمع كامة الاتفاق ، والتخلص من خسة النفاق ? فنجيبه : إن مثلنا في ذلك مثل أخوين تولدا من بطن واحد وأصل واحد قد يقع بينها بعض النازعات المنزلية ، والمناوشات المعاشيسة ، فيأخذ كلا منهم ماشاء من الغيرة والحمية ، ويكاد أن يفتك كل بالآخر ومع كل فيأخذ كلا منهم عاشاء من الغيرة والحمية ، ويكاد أن يفتك كل بالآخر ومع كل عن رد تبعته ، فتلث العداوات الجزئية ، لا يصح لدى العاقل أن تضر بمصالحنا الكلية ، وعلى فرض أن لو عدت تلك المزاحات شيئا يذكر ، وأمناً يصح اليه النظر ، فما أشنع حال من ينتقر بيد الغير ، ويلحق نفسه وعقبه عارالسفاهة والضبر، أن أنتم من تيمستكليس اليوناني الذي بعد ماصنع المكليد مع دارا وهزمه ، أن يقتلوه ، فالتجأ الى دارا يستنجده مما اعتراه فعظ ، نمزلته وأكرم مثواه ، ثم أن يقتلوه ، فالتجأ الى دارا يستنجده مما اعتراه فعظ ، نمزلته وأكرم مثواه ، ثم إن دارا طلب منه أن يحشد حيشًا على اليونانيين فقال وجهني الى أي مكان ، أن دارا طلب منه أمتي ، وإنه وإن كان أهل اليونان طردوني ولكن تراباليونان بان أقدمها لغير أمتي ، وإنه وإن كان أهل اليونان طردوني ولكن تراباليونان بان أقدمها لغير أمتي ، وإنه وإن كان أهل اليونان طردوني ولكن تراباليونان بان أقدمها لغير أمتي ، وإنه وإن كان أهل اليونان طردوني ولكن تراباليونان

ماصنع معي قبيحاً. فلما أغلظ عليه دارا في الطلب. نادته هواتف الانسانية إن ذلك من الموت أصعب ، فاختار الموت على الحياة ، وتناول السم ومات ، ألا فانتبهوا من سنة الغفلة ، واتخذوا لكم من الانسانية طلة ، ومن الفضائل خلة واحذروا ، وبالحمية الوطنية اتقوا واعتصموا اه

(جامع الكتاب): ليتأمل القراء آراء هـذا الرجل التي كتبها منذ ستين سنة وهو مجاور في الأزهر يجدها عين ماانتهى اليه بحث المحققين من عقلاء الشرقيين بعد مكابدة الاحداث واختبارأوربة بعد كتابة ذلك المجاور الازهري لها قبلهم بنصف قرن . أه من تعليقات الطبقة الثانية

## المقالة الرابعة

# العلوم الكلامية والدعوة الى العلوم العصرية

نشرت في العدد ٣٦ وأعداد بعده من جريدة الاهرام قالت: ﴿ وردت الينا هذه الرسالة من قلم جناب العلامة الاديب الفاضل ﴾ ﴿ الاريب الشيخ محمد عبده أحد أهل العلم بالجامع الازهر ﴾

كلما تناسينا عهد جاهلية العرب، وماكان من مقتضيات الجهالة في تلك الحقب، ومنينا أنفسنا باننا صرنا في نشأة أخرى، وتقدمنا الى الأمام بعد أن كنا الى القهقرى، واستصبحنا بمصباح الآمال. في ايسل الضلالة والاختلال، وهمت أفكارنا ، بتحصيل ماسبقنا اليه غيرنا، تذكرنا حوادث الايامبانالازلنا في أول نقطة من ذلك الزمن الاول، بل كان ذلك على تنزل منه الى أسفل، وتنثني آمالنا ، عن تقدم أهالي أوطاننا . فمن أعجب مارأيناه في هذه الايام، أن بعض طلبة العلم الكرام، الذين قد بذلوا جبدهم في التحصيل وخلعواثياب أن بعض طلبة العلم الكرام، الذين قد بذلوا جبدهم في التحصيل وخلعواثياب أوزار البطلة والتعطيل وافتدوا براحتهم الذوير بصبرتهم ، قد تحركت الى العالي همته ، ودعته الى التفنن غيرته ، فأخذ في دراسة بعض الكتب المنطقية المعالي همته ، ودعته الى التفنن غيرته ، فأخذ في دراسة بعض الكتب المنطقية

ي من وفيه فاركم، لاحق للفكر،

والكلامية ، انتي كان قد صنفها بعض أفاضل الملة الاسلامية . لما أنه قد علم كما هو الواقع أن العلوم المنطقية إنما وضعت لتقويم البراهين ، وتمييز الافكار غثها من السمين ، وتبيين كف تتركب المقدمات لانتاج المطلوب بعد البيان ، وأي مقدمة يصح أن تؤخذ فيالبيان وأيها يجب أن يقذف ويطرح. فهذا علم حقيق بأن يتخذ ساماً لجيع العلوم، ولا يعدل عن طلبه الاجهول ظلوم، والعلوم الكلامية ، إنما هي احكام لتأييد القواعد الدينية . بالادلة العقلية القطعية . حتى يحق لمارس تلك العلوم أن يقتبس نورتهاك المطالب من تلك البراهين، ويقنع بذلك الطالبين ويردع المنكرين عطى وجهلا يكون فيه إثبات الشيء بنفسه عولا تنزيل العقل عن درجته في إدراكه وحسه. فلما سمع بذلك بعض أحبائه ، وأصفياته وأقربائه ، الذين يؤثرون خيره ،ولا يرتضون ضرره ، اهتزالذلك واضطرب، وأعجب كل العجب، وأخذه من الحزن على ذلك الطالب ماشاء الله أن يأخذه ، وأوسع لذلك الطالب النصيحة ، ويالها من فضيحة أي فضيحة ، قاللا كيف تدرس علوم الضلالات ، حتى تقع في الشبهات، الا فارتدع، وبحالتك اقتنع، وكن كما كان الاب والجد، وجد فيما كانواعليه فمن جد وجد ، فأجاب الطالب المسكين سؤله ، وطوى سجل علمه ونشرجه له، و و عذلك لم تدعه أسنة حساده . المتَّ المين على عناده، ولم يز الوا مصرين على سفه الكلام ورمي سباء الملام، يقولون الى الان: إنه في ضلاله القديم، لم يميز بين المنتج والعتم ، والمخدوش والسلم . حتى إن بعض ذوي ( الجهل ) من أهل بلاده ، الخلصين في وداده ، الساعين في إسعاده ، وشوا بهذا الطالب الى والده، وأفصحوا لها تقول بشأن ولده . قالين از (الرجل) منا اذا سمع ان ولدك يشتغل بالعلوم: تتناوله أيدي الهدوم (يقوم) ولايمنأ له طعمام ولاشراب، ويبيت اينه في اضطراب، ويظل نهاره في اكتثاب، أسفا على هذا المسكين كيف تركجهالتنا، ولم يعمل على مثالتنا، لم تعالن الانسان كاي قوي في العلم اجتهاده، وبدا له رشاده ، يتزلزل اعتقاده . فكيف بك وهو عمرة فؤادك. وأرشد أولادك، فتحرك في والده عرق الحية . وأسرع ذاهباً إلى مصر المحمية ، ليرى هل صح الخبر. أوكذب الناقل وفجر ، فوصل الى ولده في الساعة الثالثة من

ģ

1

9

الليل، ومن آن وصوله أخذ ينذر ولده؛ نتبور والويل. ان كان لنلك الاقاويل صحة ، فأجابه الطالب ان ذلك من كذب النافلين . و بغي الــــالسدين ، وانتي من يوم سعيت في منعي ، وقطع نفعي ، لم تقر عيني بنظرة في رياض تلك العلوم ، ولم أشف قلبي بأخذ منطوق منهاولا مفهوم ، فلريصدته حتى تمسك بالحبل المتين ، وأحلفه بالله رب العالمين ، إن الناقل كذاب ، وأنه في أمره غير مرتاب ، فحلف وهو الصادق في حلفه ، وكيف لا وقد حفته المكاره من بين يدبه ومن خلفه ، فلما أيقن أبوه بكذب مانقل اليه . حمد الله وأثبي عليه . وأصبح من غده ، متوجهاً الى بلده ، فانظر الى هذا الرجل مع كثرة انشغاله ، واحتياجه اساعة ينظر فيهاالي أحواله ، كيف ترك الأهم ، وصرف الدرهم ، وتقض انقضاض السهم ، وأقدم إقدام الشهم وماذاك الالحادث أفلقه، وشناعة عظيمة خفأن تلحقه، وداهية دهياء قد استفزته من أرضه ، و بأس شديد طلب التخلص من حلوله بركضه ، فان سألت ماهذا الامر الفظيم، والحادث البسم البشيم، قل ان ولدي يتعلم المنطق والكلام، ويتخلص من قيد جهل قد أخذ بالنواصي والاقدام. وانظر الي هذه الحاسة والغيرة التي قددعتهم الى التعاضدوالتناصر. والنخوة التي قد حركتهم على التكاثر ، للتخلص من هذا الحادث الملم ، وانقشاع هذا الليل المدلم ، بغاية الحرارة الناشئة عن صدق طولة ، وخلوص نيلة . فتبَّا لهذه العقول ، وبنَّست عواقبها ومااليه أمرها يؤول

ان دام هذا ولم تحدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح بمولود وانفي لأتعجب من هؤلاء الاخوان في الوطن ، وأرباب البصائر والفطن كيف مالت مهم الحرارة الى الهبوط ، حتى آل أمرهم الى السقوط ، وياعجبا اذا لم نصرف الفكر في تقويم البر اهين و تسديدها، وكيفية الوقوف على الحقائق وتحديدها، في أي شيء نصر فه ، فأنه ان ضل عنار شادنا ، وغب سدادنا ، فهل بشيء سوى الدليل نعرفه

ألا وإن هذا أمر غني عن البيان، ويكل عن الاقصاح به اللسان، مع أن هذه العلوم ليست الا ما يقرأ في سائر جوامع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها

حتى الآن في نفس الأسنانة يقرآ في مساجدها كثير من كتبها. وقد قل الاكابر من المحققين كالامام الغزالي و فحر الدين الرازي وغيرهم: إن تعلم هذه العلوم من فروض الاعيان (١) وأطبق جميع العلماء على أنها من فروض الكفاية خصوصا في مثل هذه الازمان ، التي قد وقع فيه اختلاط الناس من سائر الاديان ، فأنه من البين أن ما يؤخذ عن الآبا، وبعغاه ألسنة الاقرباء ، ان لم يؤيد بابراهين ، نالته قوال الملحدين ، و دحضته شبه الجاحدين ، فيصبح وقدوهي بنيانه ، وأنحط شانه ، أو لم تطلع هؤلاء المساكين على ماكتبه شيخ الاسلام في استانبول الى الرجل الجرماني الشهير الذي قد أسلم في هذه الايام إذ يقول له نحن لانتجنب وزن عقائدنا بالميزان المسمى بلنطق ، ولا نقبل اعتقاداً يناقض العلوم المتعارفة (كلبرهنة) في فتي الحساب والهندسة ، من أن الكل أعظم من الجزء ، وأن الشيء لايكون واقعا من الجزء ، وأن الشيء لايكون غير نفسه ، وأن الشيء الواحد لايكون واقعا أو الاولوية على ما في الباب الرابع من معيار سداد ( النظر ) حتى لو كان حديث أو الاولوية على ما في الباب الرابع من معيار سداد ( النظر ) حتى لو كان حديث أو آية كذلك أي تغاير العلوم المتعارفة لا ولناه ، اه

وليت شعري اذا كان هذا حالنا بالنسبة الى علوم قد أرضعت ثدي الاسلام وغذيت بلبانه ، وتربت في حجره ، وتقلدت في ابوانه ، من زمن يزيد عن ألف سنة ، وتناولتها أيدي الحلص منا ، وتناقلتها عنهم الالسنة ، فها حالنا بالنسبة الى علوم جديدة مفيدة . هي من لوازم حياننا في هذه الازمان ، وكافة عنا أيدي العدوان والحموان . وأساس لسعادتها ، ومعيار اثروتنا وقوتنا ، لابد لنا من اكتسابها . وبذل المجهود في طلبها . فبالاولى نضع أصابعنا في آذاننا إن ذكرت ، ونهاجر من كرة الارض اذا سماؤها انشقت . وأن مشل

<sup>(</sup>١) لعلى الغزالي قال ذلك في بعض كتبه المنطقية أو الكلامية التي الفها في بدايته م جزم بأنها من فرض كفاية . وقد صرح اخيرا ان من آمن بظواهر القرآن وما كان عليه السلف ومات ولم يعرف شيئا من مصطلحات علم الكلام ودلائه لاباله الله عنها ولا يدقص من دبنه شيء يجهلها الح وكتبه جمع الكتاب للطبعة الثانية

كفالة

يؤيد

وهي

سلام

واقعا

كافة

هذه النفرة لوكانت في عهد المتوكل العباسي ، عند ماكانت الامة بغرور وسواسي ، وقوة متوهمة المحصنها من تعدي الامم المتقدمة . أو فيزمن المهاليك والكولمان ، وغيرهم ممن تملك هذه الاوطان ، حين كانوا في ذروة التوحش ، لايهتدون الى مابه يدبرون أمورهم في التعيش . وكانوا حائرين في تيه الحيالات والاوهام ، وقد اخذ بجميع إحساساتهم جور الحكام . ولم يكن بينهم وبين غيرهم من الامم اختلاط ، إذ كانوافي حفرة الانحطاط ، لكان (١) لا يأخذنا العجب، بل نضيف ذلك الى السبب الوناتمس لهم العذر في ذلك . إذ قد عميت عنهم جميع المسالك ،

<sup>(</sup>١) هذا جواب قوله : لو كانوا في عهد المتوكل الح (٢) لعام المهجنة من هجنه بالتشديد اي عابه .

<sup>(</sup> ٦ – تاريخ الاستاذ الامام – الجزءالثاني )

ولو علم الله فمهم خيراً لأسمعهم ولوأسمعهم لتولوا وهم معرضون) وهل يليق بقوم أن تكون هـذه الجهالات أفكارهم ، و لك المستهجنات آثارهم ، مع كل ما قد رأوه من صنيع مليكهم ، وحامي ذمارهم ، جناب الحديوي الاعظم ، لازال قضاؤه في الكائنات يبرم، حيث قد بذل الهمة في اجتلاب المعارف، وتوسيع دائرة الآداب والعوارف، إذ فتح المدارس والمكاتب، (وعـني) بالاساندة من الاقارب والاجانب، واجتـذب التلامذة من كل جانب، حتى أضحت غايات الارتقاء سهلة الاكتساب، وخزائن الخيرات مفتحة الابواب، وترعرع روض المعارف وأزهر زهره ، وبداصلاحه وأينع ثمره ، ولكن لم يكن له مقتطف ولا مجتن ، ولا عان ولا معتن ، \_ وأطلق آ-ارية أيده الله في اقتناء هذه الخيرات، واجتناء هذه الثمرات، واقترش بساط العمدل، ودعاهم بذلك الى دار الكرامة والفضل، فهلا انتهزوا الفرصة قبل انقضاء آجالهم، وانتكاس آمالهم. ولعمري أن ما فعل الخديوي في هذه البلاد، من موجبات الاسعاد، لو كان عند أمة أخرى لكانت بلغت غاية الـكمال، ووقفت على حد الاعتدال، وأصبحت مفيدة لامستفيدة، ونقلدت سيوف العز بدل القرعة والجريدة . فاننا لم نسمع أن ملكا من ملوك أوربا الذين قد خلات أسماؤهم في الصحف الذين هم كانوا قد فاموا بنشر التمدن فيأقطارهم قد بذل الهمة فيذلك معشار ما بذله جناب الخديوي فيه ، فيالله سعيه إذ قد أتى بكل مليمكن أن يؤتى به في سعادة أمته ، ولكن ماذا تصنع في همتنا الكسالي \* ياخيبة المسعى اذا لم تسعف \* لكن

على المرء أن يسعى الى الخير جهده وليس عليه أن تتم المطالب فهلا ساعدوا هذا المليك في إسعاد أنفسهم ، وتخلصهم من بؤسهم (إنهذا لشيء عجاب) لا العواصف تحركهم ، ولا العواطف تجتذبهم، ولعل ذلك المرض فيهم قد خنى دواؤه ، وأعيا الطبيب شفاؤه ، نسأل الله العافية

ولعل قائلاً يقول: إن هذه المادئة تثني الامل، ولا تنذر بخيبة العمل، فانها جزئية من الجزئيات، لايحكم بها على الكليات، فأنه في كل زمان وفي كل

مكان يوجد الحقى والأغبياء، وأرباب الجهالات والاشـقياء. وذلك لاينافي حكم الغالب، فأجيبه بأن هذه ايست أول قارورة كسرت، ولا أبدع واقعمة وقعت ، ولكن ذلك أكثر من الكثير ، وأمره فش بينا شهير ، خصوصا من الطائفة الشريفة التي تعد بمنزلة روح لهذه الامة ، فانهم الى الآن لم ينظروا الى أنفسهم ولا الينا بعين الرحمة ،ولم يروا لهذه العلوم فائدة ، تعود عليهم أو على أبناء ملتهم (بعائدة) ولكن اشتغلوا بما ربما كان أليق بزمان قد أفلت كواكبه، وطويت صحفه وولت ركائبه ، غير ملفتين الى أننا أصبحنا في خلق جديد ، قد طرحتنا الايام بديننا وشرفنا في بادية ، قد غصت بآساد ضارية ، كل منا يطلب ثاره ، ويطلب شن الغارة . فان كنا من آحاد تلك الآساد فقــد وقينا أنفسنا وديننا ،والا فمأن نطرح ديننا وننجو بأنفسنا ،وإما أن نبيدعن آخرنا ، بسوء الجهل وضلال الطريق ، مع أن ملاك الامر بأيدينا ، فعلينا أن ننظر الى أحوال جيراننا من الملل والدول، وما الذي نقلهم عن حالهم الاول، وأدى بهم الى أن صاروا أغنياء اقوياء ، حتى كادوا أن يتسلطوا علينا بأموالهم ورجالهم إن لم نقل قد تسلطوا بالفعل. فاذا حققنا السبب وجب علينا أن نسارع اليه حتى نتدارك مافات ، ونستعد لخيرنا فيا هو آت . وها نحن بعد النظر لانجـد سببا لترقيهم في النروة والقوة الا ارتقاء المعارف والعلوم فيما بينهم حتى قادتهم الى رشادهم ، فتنوروا خيراتهم فاكتسبوها ، ومضراتهم فنكبوا عنها وتركوها ، فاذاً أول واجب علينا هوالسعي بكل جد واجتهاد في نشر هذه العلوم في أوطاننا أليس من البين أنه لادين الا بدولة ، ولا دولة الا بصولة ، ولا صولة الا بقوة ، ولا قوة الا بثروة . وايس للدولة تجارة وصناعة ، وأنما ثروتها بثروة أهاليها، ولا تمكن ثروة الأهالي الا بنشر العلوم فيما بينهم حتى يتبينوا طرق الاكتساب. فإن ذلك أمر قد خني على ذوي الالباب فضلا عن غيرهم ، كيفلا وقد ولتأزمنة كان التحارب فيها بالاخشاب والنبال، والسهام وخزف الجبال، وما أشبه ذلك مماكان مكن استحصاله بزهيد القيم. وحضرنا زمان نضطرفيه إلى المراكب المدرعة ومدافع المتراليوز و اكروب، وبنادق الابرة، وغير ذلك

من الاساحة التي تجددت وستجدد فيما بعد ، فإن الشر الذي هو محط عناصر الانسان لا يزال يرشده و يقوده نحو اختراع أمثال هذه الآلات المهلكة لهدنما النوع ، فالهم حتى الآن قد جعلوا العالم بيت نار وهم قدمون على عبادتها وخدمتها بكل جد وإخلاص . وكيف نتمكن من حفظ ملتنا ودولتنا وديننا من شرر هذه النيران بدون أن يكون عندنا مايما ثلها إن لم نقل مايزيد عنها به وهل يمكن استحصالها بالخرز والخزف أو بداني الحرف ب كلابل لابدمن أن تؤتى البيوت من أبوابها ، وتعللب المسببات من أسابها ، فلابد من البحث عن وجوه البيوت من أبوابها ، وتعللب المسببات من أسابها ، فلابد من البحث عن وجوه وليس من وجه الصواب ، والاستضاءة بنور المعرفة ، والتبري عن مر افقة السفه ، الاكتساب ، من وجه الصواب ، والاستضاءة بنور المعرفة ، واحنا ، وقائدو أشباحنا ، ويما نوجهو أنوجها ، وفي أي وقت على أي شيء عرجو اعرجنا ، وان من حقهم ان يقوموا لحث الجمهور على اقتناص تلك العلوم وبيان فوائدها ، وان من حقهم ان يقوموا لحث الجمهور على اقتناص تلك العلوم وبيان فوائدها ، ولعمر الله قد كان ذلك خير يقوموا من المنا من المضار ، ووجه احتياجنا اليها ، ولعمر الله قد كان ذلك خير الاعال وأحبها عند الله لان اعلاء كلمة الحق وحفظ بيضة الاسلام مقدم على العال وأحبها عند الله لان اعلاء كلمة الحق وحفظ بيضة الاسلام مقدم على جميع الشعائر ، فانه بعد زوال الرأس ، لا يبقى اسائر البدن الا الره س ، كا هو

بين عندهم ، وغيير خاف عليهم.

ولا تظنن أني أقول: أن توانيهم عن مشل هذا المسعى على علم منهم بلزومه، لرقة في دينهم ، حاشا لله . بل إنه م لم يلتفتوا الى لزومه ، وأنه أهم مايهم ، وأوجب ما يجب . ولو أنهم التفتوا اليه ، وحققوا الامر على ما هو عليه لقاموا بارشاد الناس اليه على قدم وساق ، وضاقت المساجد بخطبائهم ووعاظهم . وحث الاهالي وتحريضهم على استحصال ما هو أساس لحفظ دينهم من الهمة فيما يكون مقويا نشوكة دينها ووواته ومحافظتهم على بقاء عزته وقوته . ومن لي بأن ينتبهوا الى هذه النكتة ، ومن لي بأن ينتبهوا الى هذه النكتة ، وأنه لابد لهم من الالاتفات الى هذه اللوازم البتة ، كي يمنوا عليها بحسن النظر ، ويعينوا انا حد الخبر والشر ، فانا لا نسمع الا مقالهم ، ولا نرمق الاأحوالهم ، ويعينوا أنا حد الخبر والشر ، فانا لا نسمع الا مقالهم ، ولا نرمق الا بذائفتهم ،

ولا نتكلم الا بألسنتهم ، كيف لاوهم الارواح ، ونحن الاشباح . وهم النسمات ونحن الارواح . حيما مالوا ملنا . وما مالوا مللنا . هم انانحتاج زيادة على هذه المدارس الى مدرسة عمومية تتكفل ببيان هذه المسئلة وهي انالعلم نافع والجهل ضار ، وافصاح الفرق بين غسق الليل ورابعة النهار ، بل هي ألزم من جميع اللوازم فانه مالم تتوفر المغبة في شيء لا يتحقق الاقدام عليه بل يكون مبتذلا عندالنفوس ، مرموق بعين الرغبة في شيء لا يتحقق الاقدام عليه بل يكون مبتذلا عندالنفوس ، مرموق بعين البؤس ، تشمئز منه الطباع ، وتنفر منه الاسماع ، وان هذه المئالة أي ان العلم نافع البؤس ، تشمئز منه الطباع ، وتنفر منه الاسماع ، وان هذه المئالة أي ان العلم نافع لا أرواحنا وأبداننا ، مئالة صارت عندنامن أدق النظريات ، مع ما ينضم الى ذلك من يحتاج في بيانها الى كثير من المقدمات ، والحجج والبينات ، مع ما ينضم الى ذلك من الاعتبارات كالترغيب . والترهيب . والتمثيل والتقريب . والاجمال والتفصيل والايجاز والتطويل . على حسب اختلاف مراتبنا في القبول . وعلى الله تمام المسئول والايجاز والتطويل . على حسب اختلاف مراتبنا في القبول . وعلى الله تمام المسئول

### المقالة الحامسة

## وجاء في العدد ٤١ من هذه السنة مانصه: التحفة الال

انه حيما كانت هم أرباب الفطن النقادة ، والفكر الوقادة ، (من أهل) العربية في أوج كالها ، و فلاك سعاداتها في منازل اقبالها ، كانت الامة تباهي سائر الامم برجالها العقلاء السياسيين ، وفلاسفتها المستبصرين ، وتختال بينها عجباً بما لها من الثروة والقوة ، والعز والفتوة ، وسطوع شهس المعارف في أفق ديارهم ، وأنجلاء غيوم الجهالات عن وسط سمائهه ، حيث كانوا قد استووا على ديارهم ، وأنجلاء غيوم الجهالات عن وسط سمائهه ، حيث كانوا قد استووا على منصات الكمال في التعقل والتبصر على حسب ما كانت عليه درجة العلم في ذلك منصات الكمال في التعقل والتبصر على حسب ما كانت عليه درجة العلم في ذلك الوقت . وبينما المغتماع بية تباهيسائر اللغات باتساعها وإحاظها بدق أق (المعاني) التي كان يبديها العرفاء من المتكامين بها ، وكانت متحلية ، تمزينة بحلية الاصطلاحات الطبيعيات والالهيات والرياضيات والطب وغير ذلك من العامية كاصطلاحات الطبيعيات والالهيات والرياضيات والطب وغير ذلك من

سائر الفنون ، وكانت قريرة العين بتلك اخلية والزينة وازديادها وانتظامها على حسب مرور الأزمان (إذ) فترت تلك الهمم و تهزات الى حضيض الانحطاط لموانع قداعترضت سيرهم وصدم معن التقدم في مدارج السعادة والسكال وأو تقهم (عند تلك الامة (كان) ما كان لهما من الشان ، وبدأ أمي هابعذ التمام في النقصان وسلبت تلك اللغة الشريفة ما كان لهما من الحلي والزينة ، وأمست الصغار والابتذال وهينة ، وتقدم سائر الامم في اكتساب المزايا التي كانت إنماك الامة وحسنت رجماته و ويلاهم المنافيات والواهبة ، وعملت السنم والمعارف وديارهم المجاعية و والوا من التروة والوفاهية ، ومحلت السنم والعام والمعارف وديارهم المبدأ عو بهي الزخرف ، وتطاوات السنم بالفخار على لسانا، وداهت وحيارهم المبدأ عو بهي الزخرف ، وتطاوات السنم بالفخار على لسانا، وداهت رجالهم في السياسات والاف كار رجالنا ، فاما قرع آذان أبناء الامة العربية سهام ما المنافقدوه رغما لتاك الموانع ، وقسر الماركات هانيك القواطع ، فنشأ فيهم من ما العام و العام و العالم و العالم العام العام العام العربية المال المامة في استحصار العلوم واللغات و برعوا في ذلك و ترجم والل العام العربية العربية الماله العام العربية العربية العالم العربية المراكات هانيك القواطع ، فنشأ فيهم العربية المراكات هانيك القواطع ، فنشأ فيهم العربية بهذل المامة في استحصار العلوم واللغات و برعوا في ذلك و ترجم واللي الغم العربية المناك الماله الماله العربية المهاله الماله الماله الماله المربية الماله العربية الماله الماله الماله الماله العربية الماله الماله الماله الماله العربية الماله الماله المالة الماله الماله الماله الماله الماله الماله العربية الماله المال

المحتب من جميع الفنون كالطبيعة والكيمياء والطب والجيولوجيا وغير ذلك من الفنون المفيدة فتجلت لفتنا في حليتما ، وبدت ترفل في أيباب زينتها الاانه لم يوجد فيهم من يعني بعلم السياسة و تاريخسير التمدن حتى يمن على اللغة العربية بأن يودعها دق تق معانيه، ويقلدهالا لي عبانيه ، حتى قدم بهذا الامر العظيم جناب الفاضل الاديب والله ذعي الاريب الذي يغنيك رؤية أثره، عن عطر ذكره ، الحواجاحنين نعمة الله خوري فتبرع لأ بناء العرب و لغتهم بترجمة كتاب جليل في هذا الموضوع لم يسبق سابق بمثاله ، ولم ينسج ناسج على منواله ، وهو ما ألفه الوزير الشهير كبرو في نه كتاب قد جمع فيه من نتائج السياسيات ، ما تحارفيه ألباب أدباب الرياسات ، حتيق بأن يسمى سديل النعماة ، ومادة الحياة ، وهو الكتاب المسمى الرياسات ، حتيق بأن يسمى سديل النعماة ، ومادة الحياة ، وهو الكتاب المسمى حضرة الادبية ، واتني لا أستطيع أن أذكر من مزايا هذا الكتاب فوق ما أفاده بعضرة الاستاذ الاكرم ، والفيلم في الاعظم ، الذي تشرف بذكر اسمه مسامع حضرة الداني ، حناب السيد جمال الدين الا فعاني ، وهائه ما قال :

فجميع تقوم مشفاء

سعاد

المقصر الأهم

فأحس عليه أوريا أوريا

ابحث

الا

اعیار ابناء

ر کھ

عالم ا فعلى

200

« لاريب ان كل انسان طالب للسعادة إبطبعه ، وهارب من الشقاء بوسعه ، فجميع حركاته وسكاله أنما هي لاستحصال تلك الغالة وان سعادة الانسان أنما تنوم بسعادةملته وأهالي وطنه ءفاناعضومن أعضاء الملة ءولاشك في أنااعضو يشقى بثقاء سائر الاعضاء ويتألم بآلامها الا أن يكون أشل عديم الاحساس، فأعظم سعادة تطلب أنما هو سعادة الامة والماة التي نشأ الانسان فيهاالا أن للوصول الى هذه السعادة المطلونة طرق وعرة السلوك وربما ضل فيها الطالب فوقع في نقيض المقصود وتردى في حفرة الشقاء ، فكان من الواجب على كل انسان أن يأخذ الأهبة وبمتحن جميع السبل ويتخذ أعظم الوسائل لنيل هذا المطلب الجليل ومن المعلوم ان الستبد برأيه كثيراً ما يعرض له الخطأ بل الما تقع منه الاصابة فأحسن الطرق وأولاها بالسلوكهو الطريق الذي قدامتحنته أيدي التجربة وترتبت عليه تلك النتائج في عالمالاعيان، وهانحن (أولاء) لا نشك في أنه قد حصل لأهل ورباتقدم ووصول الى الغاية المطلوبة فيهذا العالم وكانذلك نتائج مقدمات ترتبت قياسًا صحيح النتيجـة حتى أوصلتهم إلى هذا المطلوب، فلا بد لكل إنسان إن بحث عن تلك المقدمات التي انتجت سعادة أو اشك الامم حتى يستعملها في إيصال أهالي ملته ووطنـــه إلى مثل مانانه غيرهم؛ حتى يسعد بسعادة ترابه الذي نمأ فيه، والوزير كبزو قدجمع في كتابه هذا جميع الشروط والاسباب والوسائل والآلات التي كان لها المدخل في سعادة الاوربويين والعناصر التي تكون مَها ذلك المزاج اللطيف، بحيث ما أبقى شاردة إلا اقتنصبا، ولا خفية إلا إلى العيان أبرزها، وأحكم بيامها ، فعلى عالم الانسانية أن يشكر له هذا الصنعا المديع وعلى أبياء العرب خاصة ان يقوموا بشكر مترجه الفاضل، فأله قد بالغفي تهذيب العبارات، وتحنيق الاشارات، حتى أتى على المرغوب من إيضاح معاني ذلك الكتاب بألفاظ رقيفة عدية المذاق ممتسقة المساق ، تتسابق معانها إلى الأذهان . وتبرز دقائقه افي عمنهان، فكان حقيقًا بأن يجعل قلادة في عنق كل واحد من أبنا هذه الامة عرقة. فعي أبناء أوطاننا وأهالي لغتنا لعربية أن يعرفوا لههذاا حيل المدر ويهاءا الهم في طالعة هذا الكتاب العظيم الشُّن ودراسته ، والاخذ بسير ته والسير على طريقته ،

حتى تستنير عقولهم ، وتندفع إلى المعالي همهم ، ويعضدوا بذلك مقصد هذا الفاضل ، فانه لم يكن له بغية في هذا العمل سوى ترقية هذا الفن في أبناء هذا الوطن ، فليؤيدوه بالهمة والنشاط في ذلك ، وليقتدوا به في الهوض إلى مثل هذا الصنيع المفيد ، فان بيت السعادة محتاج إلى أركان كثيرة وثما يرشدك إلى أنه لم يرم شيئا سوى نفعاً بنا، الوطن وانه محب صادق لخير الهم أنه لما رأى ان بعض أهل العلم من الازهر قد نشر بعض مقالات على الطرز الجديد بدت منه علائم السرور والابم اج ، وسارع إلى مدحهم والثناء عليهم ، وشكر ذلك البهم ، فجاز اه الله عنا وعن أهالي أوطانا خيرا ، وخلد له أحسن الذكرى »

﴿ يقول جامع الكتاب ﴾ سقطت كامات من هذه المقالة تعرف بالبداهة فوضعناها بين أقواس ، وسبق مثل ذلك في غيرها، وهذا آخر مار أينا للاستاذ الامام من المقالات في السنة الاولى من جريدة الاهرام وكان لايزال مجاوراً في الازهر لم يصر مدرساً رسميا وهي تدل على أنه أوتي من كهل العقل وسداد الرأي في بدايته مالا يزال كبار علمائنا وعظاء رجالنا قاصرين عن إدراكه ، ولوعمل أهل هذه البلاد بارشاده منذ تصدى للاصلاح و نشر آرائه في الصحف لكانت مصر الآن من أعظم الاثم علماً وحضارة واستقلالا وقوة ، ولكن استعداد الامة كان ناقصاً ، ومانواه الآن من التنبه والتوجه إلى العلم والعمل الانة فله ولا ستاذه السيد جمال الدين الفضل الاول فيه ، وقد صرح هو بأنه لا يرجو ان يعيش إلى ان يرى عمرة عمله ، وأنه ايس الا معداً ومهداً لمصلح يأتي بعده .

#### الفصل الثالث

## مقالات الوقائع المصرية (الرسمية)

لما تولى الاستاذ رحمه الله ادارة المطبوطات في وزارة الداخلية ورياسة تحرير جريدة الحكومة الرسمية ، أنشأ فيها قسما أدبياً لارشاد الامة لما تصلح به أخلاقها وآدابها ولفتها ، فنذكر في هذا الجزء أهما كتبه في هذا القسم

#### المقالة الاولى حكومتنا و الجمعيات الخيرية(\*

ان مما تثلج به الصدور ، وترتاح لهالنفوس، ويبعثناعلى الثقة بحسن مستقبلناء مانراه من إقدام أبناء قطرنا على الاعمال الخيرية ، وجدهم ونشاطهم في تأليف الدكلمة، وضم الشمل، واتحاد المقصد لنجاح البلادو تقدمها، وأخذهم بالوسائل الحقيقية الني تؤدي إلى ذلك وان سبقنا اليها سكان المالك المتمدنة و بلغوابها آمالهم من النروة والقوة وكال السطوة. وهي إنشاء الجعيات الخيرية المتعددة تختلف أشكالها ، وتتحد مقاصدها، وتتعدد أما كنها ، وطرق سيرها ، وتتفق غاياتها وفوائدها ، فتكون على تنوع وظائفها بمنزلة بدن واحد ذي أعضاء مختلفة يقوم كل عضو منه بما يعود على البدن كله بالصحة والقوة ، ويزيدنا أملا وثقة مانشاهده من تأييد الحكومة على البدن كله بالصحة والقوة ، ويزيدنا أملا وثقة مانشاهده من تأييد الحكومة ثباتها وتقدمها وتشييد أركانها و تقوية دعائمها، بما تصدره من الاوامر السامية في شأن تقريرها واعترافها بها، حتى يظهر لجلي النظر ودقيقه ان الحكومة بأقوالها وأعمالها كخطيب فصيح العبارة ، لطيف الاشارة ، يبث الغيرة في القلوب و يجذب الهم من خطة الحطة ، ويدعو أفراد الرعايا إلى الهدى والرشد ، ويعلمهم الواجب عليهم خطة الحطة ، وهو المحبة الوطنية ، والالفية الانسية ، والتعاون على جلب المنافع العامة لا نفسهم ، وهو المحبة الوطنية ، والالفية الانسية ، والتعاون على جلب المنافع العامة

\* » نشرت في العدد ٢ ٤ همن جريدة الوقائع المصرية الذي صدر في ١٤ دي القعدة سنة ٧٩٧ م م ١٨٨٠ م الجزء الثاني ) ...

د هذا الهند، فعأبنا، ندنشر رع إلى

> ه \_داهة الاماء

لم يصر

خيرا،

يته مالا ه البلاد منأعظم

، الفضل نه ليس

وماتراه

التي يشترك فيها كل واحد منهم ، ودفع بلايا الفقروا الهاقة والذلة الناشئة من الشقاق والتباغض المتولدين من الجهل بحقيقة الحياة الأنسانية. وصدور مثل ذلك من حكومة مصرية وان كان غريبًا عجيبًا إذا رجعنا إلى صفحات التاريخ في الازمان الماضية إلا أنه ليس بمكان الغرابة في عصرنا هذا ، فابن الجناب الخديو المعظم قد غرف من عهد شبوبته بالميل إلى المعارف، وشدة الحب لها ، والسعى في تربية الأهالي وتهذيب عقولهم ، وعلى ذلك وزراؤه الكرام أيد الله شأنهم ، ومن ذلك لانعجب اذا رأينا هذه الحكومة الجليلة مساعدة لأهل الخير ، ممددة لهم طرق الوصول الى خير مايقصدون، بعد ماذلك لهم المصاعب الكلية التي أدركهم اليأس من تذليلها في سنين طويلة \_ بعنالة خديوها الجليل وهمة دو لتلو رئيس النظار (١) وإن منأقوى البراهين على مانقول إقبال الجناب الخدىوى ودولتلو رياض باشا ناظر الداخلية الجليلة على من قدموا اليه من رجال الجعيتين الخيريتين ، الجعية الخيرية الاسلامية بالاسكندريه ، وجمعيةالمقاصدالخيرية بمصر . فقد قابلهم الجناب المعظم بصدر رحيب ، ووجه باش ، وأجاب الماس كل بأن يصير سعادة ولي العهد رئيساً عاما للجمعية المبعوث من طرفها ، وعنسد ماعرض قانون كل مر · الجمعيتين على دولتلو ناظر الداخلية الجليلة أقره واستحسنه ، وبعث الى نظارة المعارف باعترافه وقبوله ، وأصدر الاعمر بتقريركل من الجمعيتين ، وشكر صنيع كل من رجالها ، وحث على مساعدتهما في كل مابه تقدمها ، غير أنه لم يغض الطرف عن مايلزم لعموم نفعهما وهو مراعاة وحدة التعليم، وأن تكون موضوعات التعليم فيها متحدة مع مافي المدارس الميرية ليتأتى قبول تلامذتهما في المدارس العالية ليتمتعوا بتتميم دروسهم فيها ، ونيل الشهادات الحقيقية على ما كتسبوه من الفنون ، وخص جمعية الاسكندرية باعانة نقدية يبلغ مقدارها ٠٥٠ جنبها من جانب الحكومة في كل سنة ، حيث إنها قرنت بين العزم والفعل «١» كان رئيس النظار وناظر الداخلية لذلك العهد رياض باشا الشهير، وكان

ه ١٥ كان رئيس النظار وناظر الداخلية لذلك العهد رياض باشا الشهير، وكان قاءًا بضروب من الاصلاح جليلة وكانت الجريدة الرسمية هي الحادي والسائق لحكل ضرب منها

وشوهد لها أثر في العيان. إلا انه حث مندوبا على مراعاة الفقراء والاينام والاكثار منهم بالمدرسة قائلا: إن الأغنياء طرقا كثيرة في تعليم أبنائهم، أما الفقراء فليس لهم سبيل اليه، وإننا لو رأينا زيادة عنايتكم بالفقراء لزدناكم في الاعامة والنقدية، ثم أكد وصيته بأن يكون التعليم حقيقيًا راسخًا في القلوب، ثابتًا في العيقول، لا أن يكون ظاهريًا على سطوح الخيالات والاوهام. فهذا الصنيع، الجميل من هذا الوزير الجليل، يستدعى انطلاق الالسنة بالثناء عليه، وميل الافئدة بكليتها اليه، وماكل ذلك إلا بعناية الحديوي وحسن مقاصده مخلدالله دولته، ومكن في الآفاق سطوته، وسنرى من آثار هاتين الجمعيتين ما يحمد أثره، ويخاد ذكره، وهذا محصل ماكتب من نظارة الداخلية الى نظارة المعارف في شأن الجمعية الخيرية بالاسكندرية بتاريخ ١٧ القعدة سنة ٩٧

« ليس بخاف مانهض اليه الموققون من أهال البر والاحسان من ذوات ووجوه الثغر السكندري في تأليف وإنشاء جمعية خيرية لتعليم العالوم واللغات المفيدة والصنائع النافعة . وقد قارنوا العزم بالفعل إذ أنشؤوا المكاتب التعليمية المفيدة والصنائع النافعة . وحبًا فيما يعود على الوطن بالخير . والآن قدموا لنا قانون الجمعية الدال على حسن مقاصدهم بما قروه من إنشاء مستشفى للمرضى ، ومكتبة لمطالعة الكتب واستنساخها ، ثم دار ضيافة لمن يقدم على الجمعية . وأن يكون من شؤونها مواساة الارامل وتربية الايتام من أبناء أعضائها عمد موتهم وغيرهم ، ومساعدة من يصابون في أنفسهم وأموالهم بما يقوم بدوائهم ، وتكون رياستها العمومية في عهدة سعادة ولي العبد الاكرم . وحيث كان هذا وتكون رياستها العمومية في عهدة سعادة ولي العبد الاكرم . وحيث كان هذا المشروع من محاسن الاعمال العائدة بالمزايا على الوطن وأهله الدالة على جمال المقانون المحكي عنه وجد مقبول الوضع، ملائها موافقاً للطبع ، فبناء على ذلك وجب القانون المحكي عنه وجد مقبول الوضع، ملائها موافقاً للطبع ، فبناء على ذلك وجب عبول هذه الجمية وتقريرها على حدتها ومعرفتها بالاسم الذي عنونت به ، ولزم قبول السعادة لها فيا يمن به

مة مية قد تية

رق س ۱)

> هيه اب اي

> > نیع ض ا

ها مل

ئان ئق تقدمها وحسن سيرها ، ومن طيه نسخة القانون للعلم بما اشتملت عليه ، وحفظها أساساً لذلك بالمعارف

« وحيث اشتملت هذه الجمية على تعليم وتدريس العلوم ونشرها بالصفة التي أوضحت بقانونها ، وهذا مما بجعلها تحت سلطة المعارف وملاحظتها، فعليكم إعطاء جميع التعليات والاً وامر التي تلزم لذلك »

# المقالة الثانية احترام قوانين الحكومة وأوامرها

#### مه سعادة الامة (\*

إنما تسعد البلاد ويستقيم حالها إذا ارتفع فيها شأن القانون ، وعلا قدره واحترمه الحاكمون قبل المحكومين ، واستعملوا غاية الدقة في فهم فصوله وحدوده والوقوف على حقائق مغزاه ، وسهروا لتطبيق أعمالهم جزئية وكاية على منطوقه الحقيقي ومفهومه، عند ذلك تحيا البلاد حياة حقيقية ، ويسري فيها روح السعادة وتهطل عليها سحائب الرحمة ، فتخصب بها أرض النروة لكون جميع الاعال على اختلافها حينتذ متجهة الى غاية واحدة هي النفع العمومي المنقسم على كل فرد من أفراد الرعية على التساوي كل بمقدار عمله ، وصاحب الحظ الوافر من السعادة هم العمال والمأمورون وأركان الدولة ، لأنهم مصدر الاعمال الكلية التي عليها يدور نظام البلاد ، فينالون من الثمرة على مقدار مالهم من الفضل

وليس يكني في راحة العباد وانتظام المملكة أن توضع القوانين حاوية لكيات الامور وجزئياتها، ثم تهمل من النظر، وتطرح عن الفكر، ويستمر كل ذي عمل في عمله، يتبع فيه رأي نفسه إن خطأ وإن صوابا. فان هذه الحالة يستوي معها وضع القانون وعدم وضعه، ولا فئدة في إبراز فصوله وأبوابه \*) نشرت في العدد ٢٠ همن جريدة الوقائع المصرية الصادر في ٢٠ القعدة سنة

۱۲۹۷–۲۱ اکتوبزسنة ۱۷۸۰

من عالم الفكر إلى عالم اللفظ والكتابة ، بل يكونهو والعدم سوا، ، وتتساوى بلاد ارتقى فيها الفكر الشرعي إلى أعلى درجة ، مع بلاد بلغت أقصى غاية من الهمجية والتوحش ، فان نهاية أمر الجهتين هو الاختلال والشقاء . وطالما فتخرت حكومة مصر في الزمن السابق باصدار اللوائح ووضع القوانين، وتجديد النظامات ، وتنقيح الاصول الاساسية ، وسجلت ذلك في الدفاتر ، وخلاته في بطون الاوراق ، حتى كان الناظر في ذلك يظن أن بلاداً هذا نظامها ، وذاك فانونها ، لفي غاية من السعادة والراحة ، لكنها كانت تحنو أعناقها خجلا عند ما كان يظهر من أعمالها وأعمال عمالها ما يضاد القانون الذي وضعته ، ويؤدي إلى شقاء البلاد التي حكمتها ، ولا تؤاخذ على ذلك . وهذه خصلة لا يرضاها العاقل لنفسه أعنى أن يعمل على خلاف ما يرسم ويحدد

أما حكومتنا اليوم فلم تسمح بوضح اللوائح تحت المسائد ، ولا في مستودعات المدفاتر ، ولا تحت تراب الاهمال والاغفال ، بل لا تزال همة رجالها متوجهة إلى جعل القانون عنوان العمل ، فلا تصدر حركة من آمر، أو مأمور إلا على طبق ما رسمته في أوامرها العالمية ، فان بقي من تلك العادة السيئة (أعني إهمال الاوامر) شي، في نفوس البعض من ذوي المناصب ، وبلغ ذلك مسامع رئيسه الاعلى وجه اليه اللوم والعتاب ، وأنذره إنذار من يؤاخذ بالذنب ويعاقب على الجرم ، وأخذته الغيرة على قانونه الذي سنه خوفا عليه من الضياع ، وعلى تمرته من الفيقدان . فان تكررت منه المخالفة أنزله عن منصبه بعد إحالة النظر في عالفته على المجالس القضائية ، وذلك كله لحسن مقاصد الحضرة الحدوية وعنايتها باصلاح بلادها ، وجهمة دولتلو رياض باشا رئيس النظار ، وغيرته على الحق ، باصلاح بلادها ، وجهمة دولتلو رياض باشا رئيس النظار ، وغيرته على الحق ، وتيقظه ، وسهره على تنفيذ لوائح الحكومة ومنشوراتها ، علماً منه أن أسعد البلاد وتيقظه ، وسهره على تنفيذ لوائح الحكومة ومنشوراتها ، علماً منه أن أسعد البلاد مانفذ فيها حكم القانون ، خصوصاً إن كان ذلك القانون عادلا ، يوافق مصلحة وتيما البلاد ، وأنه لافائدة في إجهاد النفس لوضع اللوائح ، وتأسيس المنشورات إذا البلاد ، وانه لافائدة في إجهاد النفس لوضع اللوائح ، وتأسيس المنشورات إذا البيا ، ويسيرون في كل أحوالهم عليها الهيم ويسيرون في كل أحوالهم عليها الهيا ، ويسيرون في كل أحوالهم عليها الهيا ، ويسيرون في كل أحوالهم عليها الهيا ، ويسيرون في كل أحوالهم عليها

حفظها

لصفة مليكم

> فدره .و ده .ا. قه

فرد مادة سا

ويه شمر مذه

را به د نه اوا

3

)= =

.4

1

3

٤!

5

فرغب هذا الرئيس الجايل رغبة حقيقية في تأييد حرية العمل في هذه البلاد، ورفع سوط النسوة الخير القانونية، وإبطال عمله بالكاية. إذ لم يجعل لأحد من المأمورين سلطة على أحد من الاهالي، إلا فيما يعود على البلاد بالمنفعة العامة، كا هوشأن العدالة وحقيقة النظام، وأعلن ذلك بالصراحة في منشورات الداخلية الجليلة مراراً، ليعلمه الحاكمون والمحكومون معا. فيعرف الأهالي حقوقهم ممتازة ظاهرة، فلا يسمحون بخدشها. ويعتبر بذلك المديرون، وصغار المأمورين، فلا يسخرون أحداً في عمل من الاعمال بغير حتى، وإلا فلا يأمنون عاقبة ذلك وسوء مغبته. نعم لهم الحق في أن يسوقوا المتقاعدين عن الاعمال التي تطلبها مصلحة البلاد بسوط العدل، الذي لا يرفع عن المهملين — وهذه صورة منشور جليل صدر من نظارة الداخلية في هذا الشأن منبئاً بغيرة دو لتلو ضورة منشور جليل صدر من نظارة الداخلية في هذا الشأن منبئاً بغيرة دو لتلو نظرها الا تخم، وشدة محافظته على رعاية اتانون

杂杂类

#### أول منشور من وزارة لداخلية تسخير الناس في اعمال الحكومة

«قد علمنا مما كتب لنظارة الداخلية من مديرية الشرقية بالتلغراف: أنه أخذ جملة أنفار من أهالي مديريته ، وتوجه بهم إلى جهة شالوفة ، لاصلاح ماحدث من الخلل ، وترميم ما وقع من التهدم بجسر سكة الحديد ، في المسافة الواقعة بين هذه الجهة والسويس . ولما سئل عن إقدامه على هذا الاجراء يأمر من هو ? أجاب : بأنه أقدم على ذلك بناء على تلغراف ورد اليه من عهم إدارة السكة الحديد . ولما رآه من المصلحة العامة في ذلك ، مع تعهد إدارة السكة الحديد بدفع أجر الانفار . ولا يخو أن هذا الاجراء لا ينطبق على القواعد الأساسية المتبعة ، ولا يوافق نصوص الاواءر المامية المصرحة بأنه لا يجوز تكليف الاهالي بعمل من الاعال إلا إذا كن عنداً عليهم بالمنفعة العمومية ، تكليف الاهالي بعمل من الاعال إلا إذا كن عنداً عليهم بالمنفعة العمومية ، كي مزروع بهم ، وحفظ أراضيهم و بلادهم من غوائل الغرق نقط . نعم أن منفعة السكة الحديد تعد منفعة عامة . لكن لها دائرة خصوصية ترجع اليها منفعة السكة الحديد تعد منفعة عامة . لكن لها دائرة خصوصية ترجع اليها إراداتها ومصاريفها . فعلها أن تتدارك جميع أعمالها من طرفها لاستعال مأموريها

في هذه أنفسهم فيما يلزم لها ، وليس لها أمر ولا نهي على المديرين من أعمال الادارة ، ولا غيرهم فما يماثل هذا الامر ، ولو صدر عنها ذلك فلا يصح لمدير أو من دونه أن يجيبها أو غيرها إلى مانطلب بعد ما علم هذا الاساس المتين ، خصوصاً إن أوامر الحكومة الصادرة إلى المديرين، ناطقــة بأوضح عبارة بأنكل مأمور مكاف بامتثال أوامر النظارة التابع هو لها. فلديرون ليسوا بتبعة لمصلحة السكة الحديد، ولا غيرها من المصالح، ولكنم. تابعون لنظارة الداخلية، ولا يسوغ لهم إجراء عمل ما يشبه ذلك إلا بأمر يصدر لهم منها . فعلى المديرين والاهالي عوما أن ينتبهوا لمثل هذه القوانين الثابتة ، ويراعوها حق المراعاة ، ويعلموا أنه لاسلطة للمدير أو غيره على أحد من أهالي البلاد في عمل من الاعمال، إلا فما بعود اليهم بالمنافع العامة فقط، وهو ما يتقرر بالجداول في كل سنة من أعال التطهير ، وتقوية الجسور لحفظ البلاد عند فيضان النيل، وكل من يبدو منه أدني نخالفة لهـ ذه الاوا.ر بأن يكاف الاهالي بأداء أعال لاتجب عليهم، ولا هي في منفعتهم العامة المقررة في جداول العمليات، فقدأوقع نفسه تحت خطر المحاكمة ونفوذ أحكام العدالة فيه ، ومجازاته بما يقضي به القانون. وبهــذا لزم الاخطار العموم الجهات، ومن الجماة لسعادتكم تحذيراً من الوقوع في الخالفة م

1-24 بالمنفعة ثورات لأهالي وصغار يأمنون lley وهذه دو لتلو

> حدث قع\_ة as. 6 4 أن

# قالثا قالقا

حب الفقر أو سفه الفلاع (\*

كان أهالي بلادنا محملين من الاثفال النقدية مالا يطيقون من ضرائب على الاراضي متنوعة متكثرة تتجدد على الدوام، بتجدد الاشهر والاعوام، وحرائم تفرض على الانفس وتوابعها من غير نظام، لاتنتهي إلى غاية، ولا تقف عند حد، حتى بلغت بهم نهاية لا يستطيعون معها الأداء لشيء مما فرض عليهم. ثم لم يكن لاقتضاء هذه الفرائض الثقيلة منهم وقت معين، ولا قاعدة معروفة، بل ذلك كان على حسب اشتهاء الحاكم، وإرادته الغير مرتبة. فتارة يجبرون على على أداء جميع أموال السنة بأنواعها، في أول شهر منها. وتارة يطالبون بأموال السنة القابلة في منتصف السنة الحاضرة، ولا محيص لهم عن الأداء، فان من تأخر عنه عومل بالضرب المهلك، والحبس المؤبد، أو انتزع منه جميع ما بيده قهراً، وما شاكل ذلك من المعاملات الحشنة

ولا يجد للخلاص من جميع ذلك سبيلا سوى الالتجاء إلى التجار وأرباب البنوكة الذين هم كانوا أعظم أعوان الظلم في ذلك الوقت ، وأشد أنصاره . فاذا رأوا حاجة الاهالي اليهم تدللوا وتمنعوا لعلمهم أنالكرباج وراءهم ، فلا قدرة لهم على الصبر ، ولا سبيل إلى التخلص من ألم العذاب ، ولو موقتاً ، إلا بالرضاء بكل ما يرسمون عليهم من الفائدة ، فكان التاجر لايؤدي نقوده سلماً ، ولو قبل الحصاد بعشرين يوما إلا ستين فيا يساوي مائة وقت الحصاد ، فتكون الفائدة

<sup>(\*</sup> نشرت في العدد ٦٩ ه الصادر في ٢٢ الحجة سنة ١٢٩٧ -- ٢٥ نو<sup>ف</sup>ير سنة ١٨٨٨ تحت هذا الفنوان ما ياتي :

أربعين أو أزيد في الشهر الواحد ، وصاحب البنك لا يعطي إلا بفائدة عشرة في المائة ، بل أزيد في كل شهر ، ومن الناس من كان يأخذ المائة بمائتين في أربعة أشهر ، وجميع هؤلاء حاضرون أحياء نعلمهم وهم يشهدون . فكانت تلك الايام ويلا ووبلا على الحكومة والاهالي جميعاً ، وكانت سعداً وربيعاً للتجار وارباب البنوكة الغرباء الدخلاء الذين انتشروابين أبناء البلاد انتشار الذئاب بين الاغنام. فأثقلت كواهل الفلاحين وغيرهم من الوطنيين بالديون الهائلة ، واضطرهم العجز لبيع أملاكهم ، ورهن عقاراتهم وأراضيهم ، أو الانسلاخ منها بالكلية ، فأحاط بهم الفقر ، وصاروا في أسوأ حال

والحمد لله أصبحوا في هذه الايام ، وقد خففت عنهم الاثقال ، وأاني كثير من الضرائب غير القانونية ، ووقفت المطلوبات عند حد معروف ، وضربت لتأديتها مواقيت محددة على حسب فصول السنة وما يكون فيها من حاصلات الزراعة . فتوفرت على الاهالي ثمرات أتعابهم ، وصاروا الآن لاحاجة لهم إلى بيع شيء بأقل من قيمت ، ولا بفلس واحد . فن أوقات الأداء هي أوقات الإتلجى، عرات الزراعة . ومع ذلك فالمطلوب مقسط بأقساط خفيفة سهلة الاثداء لاتلجى، صاحبها إلى ارتبكاب شيء مماكان برتكب أولا ، فنمت الثروة نموا لم يكن يخطر بالبال ، وأيقنا ان الاهالي سيثبتون على املاكهم ، ويعتبرون بسوابق احوالهم ، فيحرصون على تقدمهم في الثروة والغنى ، حتى يستردوا ماسلب من ايديهم قهراً ، ولو بأعلى قيمة واغلى ثمن ، وتأخذهم الغيرة على الملاكم والملاك إخوانهم التي اصبحت في ايدي غيرهم ، يتمتع بخيراتها ، الملاكم والملاك إخوانهم التي اصبحت في ايدي غيرهم ، يتمتع بخيراتها ، ويتلذذ بشهي ثمراتها . فيطلبون رجوعها اليهم بدفع اضعاف قيمتها الاصلية ، كا الملاكم والملاك اخوانهم التي اصبحت في ايدي غيرهم ، يتمتع بخيراتها ، هو شأن الاحرار ذوي الشرف والهمة ، وذلك لا يكون إلا باتباع قانون الاقتصاد والا كتفاء من اللوازم بقدر الحاجة او دونها ، حرصاعلى نيل الشرف الحقيقي ، وهو تخليص الملاكم ، او حفظها من تطرق يد الغير اليها الحقيقي ، وهو تخليص الملاكم ، او حفظها من تطرق يد الغير اليها

إِلا إِننَا نَأْسَفَ كُلِّ الْاسْفُ إِذْ لَمْ نَظْفُر بَهِــَدُهُ الْأَمْنِيةُ ، فَانَ الحَكُومَةُ لَمَــَا الْإِلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ب على حراثم عند

ة ، بل ون على بأموال

فان من

ما بيده

6.6

وأرباب ه . فذا ندرة له

ماء بكل لو قبــل ن الفائدة

۵۲ نو<sup>ف</sup>بر

ارتفعت عن كواهلهم أتقال المظالم، وخففت عنهم أحمال المفارم، فتحواعلى أنفسهم بابا آخر من الفقر يلجونه باختيارهم وإرادتهم بدون قاسر ولا قاهر، وهوباب السرف والتبذير والاكثار من لوازم الرفاهية والزينة، وما يكسب الظهور الكاذب بلا طائل، فرأيناهم يتفاخرون في إعداد الولائم وإتقان أشكال الزينة، ويتنافسون في تشيد الابنية، ويتكاثرون في الملابس وأنواع الملاذ، لا يقفون فيها عند حد، ولا ينتهون الى غاية (كاكانت الضرائب في الزمن السابق) وليتهم مع ذلك ينقدون في اجتلاب هذه الاشياء قيمتها الحقيقية، ولكنهم من الجهل يشترون ما يساوي عشرة بعشرين إن لم نقل بمائة، فان ضاق إبراد أحدهم عن هذا المصرف الواسع أسرع الى البنوكة برهن فيه أرضه وعقاره بفائدة ليست بقليلة، يلزم نفسه بأدائها أعواما كثيرة، ويظنها سهلة الاداء مع أنها ليست بقليلة، يلزم نفسه بأدائها أعواما كثيرة، ويظنها سهلة الاداء مع أنها تحت شروط شديدة عليه لطيفة على صاحب البنك، غير متدبر عاقبة الائمى، ولا متبصر في نتائج هذه الغفلة

بلغني أن بعض الاعيان في بلادنا رهن أرضه الزراعية الخصبة على خسة وعشرين ألف جنيه يدفعها في خمسين سنة مائة ألف جنيه وكسور . أليس هو الاحق بهذه الفائدة التي هي ثلاثة أضعاف ماأخذ ، وهي ثمرة كسبه ، ونتيجة تعبه ، وما عليه اذا اقتصر في مصرفه ليحفظ على نفسه ذلك المبلغ بل أكثرمنه، ولعمر الحق أنه لو أنفق على قدر إيراده أو نصفه لقلنا إنه من المسرفين . ولكن أبي حاكم الشهوات الا أن يكلف هؤلاءالضعفاءالنفوس المنحطي الافكار ولكن أبي حاكم الشهوات الا أن يكلف هؤلاءالضعفاءالنفوس المنحطي الافكار أنهم ليسوا أهلا لاثروة ، ولا مستحقين للغنى ، ولا يتحملون ثقل الخير على أنهم ليسوا أهلا لاثروة ، ولا مستحقين للغنى ، ولا يتحملون ثقل الخير على في صورة أغنياء مثرين ، ويرغبون أن يكونوا تحت ذل الدين وأثقاله إذرسموا على خواتهم أن تكون في قبضة ارباب الدين يتصرفون فيها وقت مايشاؤن ، ولا يعلمون أن نكبات الدهر كثيرة الورود شديدة البطش ، فربما اجتاحت ذرع أحدم يعلمون أن نكبات الدهر كثيرة الورود شديدة البطش ، فربما اجتاحت ذرع أحدم عائحة سهاوية (كالمعروف عندنا بالندوة أو الهيفة ) أو أصيب بموت ماشيته ،

أو نزلت به حادثة غرق ، أو شرق ، أو ماشاكل ذلك من المصائب التي لامندوحة عنها ، فيعجز عن الاداء فتباع أملاكه ويصبح من الخاسرين ، ولا يبقى له سوى الحسرة في قلبه على مافرط في شأن نفسه . وكان من الواجب على هؤلاء المساكين ( الاغنياء والمتوسطين ) أن ينتهزوا فرصة الراحة ليعدوا فيهاماينفعه، زمن الشدة، ويوفروا على أنفسهم شيئا من تروتهم لتكون بفضـل الله فرجة لهم يوم الكربة ، وإلا فقد دلت التجارب على أن عاقبة الاسراف حسرة تملأ القلب، وحـيرة تدهش اللب، وسنعود الى هذا الموضوع مراراً إن شاء الله

# المقالة الرابعة (\* ﴿ عدنا والمود احمد الى موضوع حب الفتر أو سفه الفلاح ﴾

الاقتصاد هو فضيلة من فضائل الانسانية الجليلة ، بل هو من أهمها مدحته جميع الشرائع وبينت فوائده ، وهو كغيره من الفضائل مركب من أمرين بذل وإمساك ، أعني أن الاقتصاد هو التوسط في الانفاق بحيث لا يبسط صاحب المال يده كل البسط حتى لا يبقي فيها شيئًا ، ولا يقبضها كل القبض حتى لا يخرج منها شيئًا ، بل ينفق من ماله على حسب حاله، يقدم الأهم فالمهم ، فيدفع الضرورة ويقيم البنية على قدر مايناسب درجة غناه وفقره، مع حفظ بقية من كسبه يعدها للعوارض غير المنتظرة التي قلما ينجو الانسان من ورودها عليه بغتة من حيث اليه ، فقد حاز فضيلة الاقتصاد التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم «الاقتصاد نصف المعيشة » والمعنى أن المعيشة تقوم بأمرين الكسب والاقتصاد في انفاق عُمِرَته ، فمن كسب مالا فقد حاز أحد الا مرين فان لم يحز الآخر وهو حسن \*\* نشرت في العدد ١٨٨ الصادر في ١٦ الحرم سنة ١٢٩٨ - ١٨ ديسمبر

١٨٨٠ منه

الظهور لزينة ، يقفون ابق) بهم من بفائدة أنها

ونتيجة لافكار فاقءلي ير على إن كانوا ذرسموا

إن ، ولا

باشيته ،

التدبير ، نقد فقد نصف معيشته ، أي فقد انهدم أحد ركني المعيشة . فان حاز الامر والثاني هو الاقتصاد ، فقد تمت له المعيشة .

وتوضيح الحقيقة في هذاالباب ان من اجهد نفسه في الاكتساب وتحصيل الاموال ، ولم ينفق منها شيئاعلي نفسه فيءأكاه ومشر بهوملبسه ومسكنه وغير ذلك من لوازم معيشته أوانفق منها قليلا جداً محيثلا يفي بلوازمه، ولا يقضي واجبانه ، فهو وإن كنرماله وغزرتمادة تُروته ، لكنه في اخقيقة ناتص العيشة فقير جداً . وهذا الكاسب ايس إلا يمنزلة خادم حقير مكلف بالجمع والتحصيل والحفظ ، فهو خفير فقير بيده مفاتيح الخزائن ، ولكن كانها مملوكة لغيره لاينال منها شيئًا ولم ينل الاالتعب والشقاء لاغير . وكذلك إن تجاوز في النفقة حد الواجب بأن حدد لنفسه من الأمور ماليس بلازم وصرف جميع مااكتسب أولا فأولا ، فانه يكون في غاية من الفقر وإن كثر الابراد جداً لآنه في كل آن لا بملك من عمرة كسبه شيئًا، فهو بمنزلة من يصب ماء في حوض فتح في قاعه بالوعة كبيرة لاتبقي شيئًا مما يصب في الحوض ، فالماء دائم السيلان لكن الحوض فارغ ، فهو في الحقيقة فقير جداً ان ألمت به مصيبة أصبح متربا في غاية الاحتياج والاضطرار برشـــد الى هذا كاه قوله تعالى ( ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملو مامحسوراً) وهذه القاعدة الجليلة مع ظهور فالدنها في انتظام أحوال الانسان بحيث لايعارض فيها عاقل ولا جاهل ، وترغيب الشريعة الطاهرة في اتباعها والعمل مها على مانطقت به الآيات والآحاديث — نرى كثيراً من أناس في ديارنا منحرفين عنها كل الانحراف بعضهم يميل الى جانب الامساك بالمرة ، والبعض الآخر يميل الى جانب الاسراف بالكلية ، اما الاولون فانهم يصرفون جميع أوقانهم في الكد والتعب والاخذ بأنواع الحيل لتحصيل الدينار والدرهم. ثم يودعون جميع مايحصلون بطن الأرض ، وترتعد يد الواحد منهم عند مايقرب من الصرة أو الوعاء المحتوي على النقود . فن وجب في ذمته لله أو للناس حق صعب عليه أداؤه فيكتسب الوزر والجرم ، وينال من الناس الاهانة والتعزير في طلب حقوقهم ،ونحيط به الضرورات بأنواعها ، ولا يدفع شيئًا منها بشيء من ماله ، بل إن ماله المكنوز ربما كان يمكن استزادته وتنميته ، ولكنه لايرضى بذلك ، ويحبأن يدوم كما أودعه لايزيد إلا بما يضمه اليه من خارج ويقتر على نفسه في كافة لوازمه ، فلا يحافظ على صحة بدنه ، ولا يبذل شيئا في تربية أبنائه وتهذيبهم ، وإن كان على علم بأن ذلك واجب خشية من نقص عدد النقود ، وإن كان ذا عائلة أضربها من عدم الانفاق وأهمل واجبأها وتركه يئنون تحت وإن كان ذا عائلة أضربها من عدم الانفاق وأهمل واجبأها وتركه يئنون تحت عضاء الام الاحتياج . فمثل هذا السفيه أتعس حالا من الفقير ربما يمنعه عن قضاء حاجاته العوزوالاعدام ولكن هذا يمنعه عنها حبالفقر والاضطرار والتلذذ الوهمي بأن له نقودا في بيته فادا مات تركها لا يعلم بهاأحدلانه اكتنزها في الأمكنة وأشدها بعدا عن الاعين فيصبح أبناؤه ومن كان في نفقته فقراء معوزين لا يملكون شيئا . قهذا الصنف من الناس خلق لان يتحرك في الهواء حركات الذرات علي الشاعرة لا يدري لاي شيء يغدو و يروح وهوعاشق للافتقار والاضطراد غير الشاعرة لا يدري لاي شيء يغدو و يروح وهوعاشق للافتقار والاضطراد

ويلتقي في نهاية سيره مع إخوانه في الرذيلة المسرفين وأما قديم المسرفين من أهالي بلادنا فأو المك شأنهم غريب : إذا خفت عنهم المغارم ، وأقالتهم الحسكومة من المظالم ، وتوفر لدي البعض مهمم شيء من النقود وارتفعت أسعار المحصولات أو جاد موسمها ، ورأى بعضاً من النقود برزفي يديه، قصد إلى سوق البضائع الافرنجية (التي يعد افتاؤها عدنا) يشتري أخسها وأدناها بأعلى القيمة وأرفعها حلية لزوجته ، وزينة لا بنته وابنه ، ومهرجة لنفسه ، يظهر بها يظنها رونقا يكسبه حلية واعتبارا، حتى يعود وقد صرف جميع مأنوفر لديه، وربما كان مع ذلك بيته مهدما محتاج إلى البناء ، ومضجعه خاباً من الفراش لا يسترسوى الحصير البسيط ، وزوجته التي يحليها هي المنغمسة في الاقدار ، المكافة بأداء جميع الاعمال الحسيسة ، وليس عندها من الاوقات ما تتجمل فيه بتلك الزية ، اللهم إلا يوم المأنم والفرح ، وأبناؤه الذين حاباهم بتلك الزخرفة فقدي التربية ، متروكين في زوايا الاهمال ، يسره ان براهم يلع ون ويتواثبون في مساحة بيته المفترشة بطبقات من الاترية ، ثم إذا ازداد إبراده مرة أخرى رأيته يتفنن في الولائم وإقامة الافراح من الاترية ، ثم إذا ازداد إبراده مرة أخرى رأيته يتفنن في الولائم وإقامة الافراح المنائه وأقاربه تحت مصاريف متى فتحها على نفسه ، أخرجته عن طاقته ، وأنفق ما لا بنائه وأقاربه تحت مصاريف متى فتحها على نفسه ، أخرجته عن طاقته ، وأنفق

فان ساز

والهولم Animiae كترماله ر بيده داً ان 45 1. موراً) العمل ديارنا F. (

ء من

فيها المئين والالوف بجلب الاشياء التالفة التي لاقيمة لها سوى العدم، ويسمره في كل ذلك انه فرح بابنه أو أخيه أو ابنته الذين لم يكتسبوا شيئًا من الفضائل وكان الا ليق بهذا المسكين أن يتخذ له من فضل الكسب معينًا له في أعماله يخفف عنه بعضها ، فانما ينفق على المساعدين يأتي بالربح ويفرغ صاحب الكسب لأعمال أخرى لم يكن يقدر على تعاطيها ، أو يأني لأهل بيته بمعين على أعمالهم حتى ينالوا شيئا من الراحة ، أو يؤدب أولاده، ويهذبهم، على شرط أن يكون ذلك غير مستغرق كافةالكسب، بللا بدأن يبقى منه ذخيرة ينفقها عند حدوث الحوادث، وينظر للعواقب نظر الحسكيم ، ويكفيه منالافراحان ابنهختن أو تزوج في حياته بدون احتياج إلى ماهو أزيد من ذلك ، فقد رأينا كثيراً من هؤلا. المساكين تأتيهم أراضيهم بالمحصولات الجيدة ، والارزاقالوافرة ، ثم ينفقونها عندورودهافي أمثال هذه الزخارف الباطلة ،حتى إذا مضتمدة السكرة التي أتى بهاالابراد،وطرقته نائبة منموتمواشيه ، أو فساد زرعه بجائحة سماوية، أوخسر ان تجارته، أو كسادصناعته، أوحدوث امراض أوقفته عن الاعمال ، وكيسه فارغ وبيته خال ( إلامن الزخارف التي لاأساس لها ) عمد إلى بيع مصوغات زوجتهو أثاث بيتهورهن أملا كهأو بيعها حتى يصبح فقيراً معدماً ، وقلما مكنه الزمان من الرجوع إلى مثل حالته الاولى أو مايوازيها، فيأخذفي الانزواء قهر أعنه ،ويخلع ثياب الفخفخة والزينة،ويلبس ردا. الخولوالفقر، وترميه العقلاء بلوأمثاله من السفهاء\_ الذين ذاقوا مثل ماذاق او ينتظرون عاقبة \_ كعاقبته بالسفه وضعف الرأي وقلة العقل، ويمسى ذليلا محتاجا بعد ان كان يظن نفسه غنياً عزيزاً ، فما أصعبها على النفس من حالة، وياليت النقمة كانت خاصة بشخصه، ولكنها تأتي على عائلة جسيمة ينالهم من شرها أكثر مما ناله . وهذه الحالة نراها فيالكثير منأوساط البلاد وأغنيائها ،وهذا كما يضر بهموبحواشيهم يضر أيضًا بثروة البلاد نفسها .إذ تحصراالثروةفيدوائر مخصوصةعند أشخاص قليلين، لوازمهم ليستبالكثيرة ، فتكسد أسواق الصناعة والتجارة لقلة الراغبين في الصنائع والبضائع ، أي لقلة القادرين على اقتنائها ، وتقل الرغبة في الأعمال الزراعية ، إذ يكون الجيع كأجرا. لايهتمون اهمام الملاك

وإن أغنى البلاد وأسعدها هي البلاد التي توزعت ثروتها على غالب أهاليها ، ويزداد الضرر إذا وقعت الاملاك والمبيعات في أيدي الغرباء والاجانب ، الذين لا يسرنا أن نراهم واضعي أيديهم على غالب الاملاك العظيمة والاراضي الواسعة التي كانت في أيدي أبناء البلاد ، بل هذا أمر بحزن كل ذي عقل وإدراك ، ولا يغفل عنه إلا غبي دني ، محب للفقر والفاقة . وإننا لنخجل من حكاية هذه الاحوال عن أهالي بلادنا ، خوفا من وقوع بصر الاجنبي عليها ، فيعرفون منا ما لا نحب أن يعرف ، لكنا نظن أنهم على خبرة من أمورنا بحيث لا يفيدنا السكوت ، ولكننا ندعو النبهاء ، بل والعلماء أن يجتهدوا في بث هذه الافكار بين عوم الناس لعلها تنجح فيهم ، ولا أراها إلا ناجحة . ونرغب إلى بعض ذوي الكامة في بلاد الفلاحين ، بل وفي المدن أن يلاحظوا ذلك ، وينصحوا المتوغلين في الاسراف على غير قاعدة راشدة بأن يكفوا عنه ، وأن يعتدلوا في أحوالهم فذلك ، خير لهم من ضياع أموالهم بأن يكفوا عنه ، وأن يعتدلوا في أحوالهم فذلك ، خير لهم من ضياع أموالهم بأن يكفوا عنه ، وأن يعتدلوا في أحوالهم فذلك ، خير لهم من ضياع أموالهم

## المقالة الخامسة (\*

## ﴿ حب الفقر أو سفه الفلاح ﴾ (مد)

﴿ نعود اليه من وجه آخر غير الذي بدأنا به ﴾

خلق الانسان ولوعا بالمنفعة ، حريصًا على إحراز الفوائد ، نفوراً من غائلات الاضطرار ، يطلب لاجتلاب رزقه قريب الوسائل وبعيدها ، ويجهد النفس في توفير ثمرات الكسب ، توقيًا من عوارض الاحتياج ، وطوارى الافتقار ، وهذه فطرة ألهمه الله إياها لتكون له مخلصًا من تعاسة المعيشة التي تنشأ عن الاضطراب في حفظ الحياة ، فهو يتعب الجسم ، ويشغل الفكر ،

\* نشرت في المدد ١٠٧٤ الصادر في ٢٨ صفر سنة ١٧٢٨ - ٢٩ ينا يرسنة ١٨٨١

ه ويسره الفضائل 4 في أعماله الكسب عمالهمحني ذلك غير ئ، وينظر آنه بدون تأتيهم مافي أمثال رقته نائبة دصناعته، لزخارف كدأو بيعها لاولى أو س رداء اذاق او (محتاجا وياليت ن شرها ا عوهذا نيدوائر

الصناعة

، وتقل

للاك

ويواصل العمل ، وإن كان فيذلك مافيه من الآلام والشقاء . ايعتاض من تعبه هذا راحة كان يعسر نيلها لولا هذه الاتعاب ، وهي الاطمئنان على النفس والوثوق بصونها من التهلكة . فترى العامل يشتغل بأشق الاعمال بياض نهاره ، ويتألم ويتضجر من صعوبة العمل ، كأنما قهره عليه قاهر ، وفي الحقيقة لاقاهر له سوى علمه بأنه لو لم يشنغل لفقد اجر الاشتغال ، وهو مادة قوته ، وقوام معيشته في علمه بأنه لو لم يشنغل الفقد اجر الاشتغال ، وهو مادة قوته ، وقوام معيشته في مسكنه وملبسه ، وكافة ما يقي حيائه من الزوال ، فيستسهل هذه الاعمال المدنية، في جنب ما أني به من الفائدة الكلية ، وهي حفظ الوجود ورفع ألم الاضطرار الطبيعي، وهو الجوع والعرى ، وتسلط القرى الطبيعية من الحر والبرد على بدنه ، ومحداق ذلك مانراه من السنن القررة في أهالي المعمورة عوما على اختلاف أصنافهم ، ومواقع أوطانهم ، يشقى كل واحد شقاء جزئياً وقتياً لينال سعادة أصنافهم ، ومواقع أوطانهم ، يشقى كل واحد شقاء جزئياً وقتياً لينال سعادة كلية ثابتة على زعمه ، ويترك فوائد جزئية لا ثبات لها ، كلذة الراحة والبطالة . لتحصيل فوائد على وأثبت . ولو سألنا حال الصبيان في مين الرضاع لنطق لتحقيقة ما قلنا ، فهل برتاب في ذلك أحد ?

اكننا من العجب نرى هذا الالهام الالهي (إلهام الدأب في السدي وارتكاب بعن المشقات لنيل الراحة اثابتة) قد غشيه في بلادنا سحب من الجهل ، فستر عن النفوس ، فعاد الناس لا ينظرون إلا للغايات الوقتية ، بل الآنية التي ربما لايكون لها امتداد أزيد من آن حصولها . وذلك بعد أن نذكره عاماً في غلب طبقات الناس ، كايشهد به العيان من ميل جميع الطبقات إلى البطلة والكسل عن تعاطي الاعمال التي يناط بها كل واحد منهم ، استلذاذا للراحة الوقتية ، وركونهم إلى قضاء واجبات أغراضهم وشهواتهم على أي وجه كان ، لا يحكم الواحد منهم قنون ، ولا يستفتى شريعة ، طلباً لمنفعة آنية ربه أعقمها نكد يمتد مع الحياة ، نذكره كذلك خصا في طبقة الزارعين من إخوا ما أفلاحين ، فن لهم في ذلك شؤون غريبة ، وأطواراً عجيبة ، اقتصر منها هناعي وجهواحدمن وجوه الحرافهم عن الجادة المستقيمة في تحصيل أرزاقهم وحفظ حقوقهم وجهواحدمن وجوه الحرافهم عن الجادة المستقيمة في تحصيل أرزاقهم وحفظ حقوقهم يعلم كل زارع علم اليقين أن الزرع لا ينبت ، والنبات لا يثمر، والثمر لا يجود،

إلا إذا أصاب الزرع من المياه حظه القانوني ، ويوقن أن بلاد، ليست أقطاراً يكثر فيها نزول الامطار ، فتعم المزارع بدون على منا ، فننال حفنا منها ونحن رقود ، وليس لنا من الأمر شيء سوى النفار م الساء ، فن يبس الحو مات النبت ونزل القحط والعياذ بالله

بل يعلم حقا أن الله منح أراضينا ماء النيل روحا لنبتها وحيوانها ، وهو ميسر يأني في مواقيت الاحتياج على سبيل الاضطرار ، حاملا من المواد المغذية النبات ماشاء الله أن بحمل، غير أنه يحتاج إلى أعال اليد في توزيعه على المزارع وحفظها من الزيادة المفسدة لما . فنحتم إذلك شق البرع واجداول وتطهيرها ، وإقمة الجسور والقناطر ، وما شاكل ذلك مما هو معوم عند اله (حين أيضاً . ويتحتق كل فلاح أن هذه الاعهال او أهملت وكانت الجسور ضعيفة أو قيعان الترع غير عيقة إلى الحد الكافي لجلب المياه بسرعة ، أو سدت مسالك المياه من أي وجه من الوجوء الطبيعية لفسد الزرع ، إما بالغرق العامأو اليبس الكلي المعبر عنه ( بالشرق) فتتعطل مادة الرزق ، ويسو- حال المزارعين على العموم جميع هذا الذي قلناه يعلمونه حق العلم ثم نراهم مع ذلك يفرون من الاعمال العمومية التي دعت البها ضرورة حياتهم على ماقدمنا فرار الفريسة من المفترس. وما هذا الفرار إلا ملاحظة للأتعاب الجزئية التي تنالهم من البعمد عن بلادهم فليلاً ، وترك بعض أعمال خصوصية في البيت ، أو أرض الزراعة، وصعوبة العمل نوعًا . على هذه الأتعاب لاتعد شيئًا بانسبة إلى ماينشًا عنها من الفوائد، وعن ركما من المضرات الكلية ، المؤدية إلى فقد الحياة وعموم القحط. فلو أن لهم صبرة واعية القسموها على أنفسهم بالتراضي ، كبيرهم يستوي مع صغيرهم في كيفيــة أدائها بطيب القلب وصــفاء الخاطر ، استجلابا لمــادة رزقه بدون أن محناجوا في ذلك إلى سائق يسوقهم ، أو قائد يقودهم ، خصوصاً في هذه الاوقت تي توفرت فيها الأفراد توفراً تاما بسبب ارتفاع أنواء انسخرة الخصوصية تي كانت عامة البلوى في أنحاء اقطر ، فكان عدد البلد الواحد الذي لالزيد مدد القادرين على العمل فيه عن مائة ، يؤخذ منه عشرون للعمل في ( الجفتلك) ( ٩ – تاريخ الاستاذ الامام – الجزءالثاني )

عبه هذا والوثوق ه ويتألم له سوى شمته في البدنية، ضطرار نضطرار ختلاف سعادة

السـعي من من نذكره الدادر الله المعادر عام المعادر عا

ع لنطق

الفلاني المتعلق بالست الفلانية ، وعشرون آخرون الأوسية الفلانية التابعة للباشا الفلاني، وعشرة لأبعادية أخرى وهكذا، فربما أتى يوم من الايام لاتجـد في البلاد إلا الشياب والعجائز والصبيان . أما الآن وقد علموا أن معدل المطلوب يبلغ ثمن التعداد بالتقريب، والباقون يشتغلون بالاعال الزراعية في الاراضي، فلا يليق بهم التقاعد عنها ، بل من الواجب على كل واحد المسارعة والمبادرة اليها بكل ما في قوته وإمكانه ، تعاضداً وتعاوناً واتفاقا تاما على جاب هــذا الخير العظيم لأ نفسهم عمومًا . وأي سفه أعظم من أن يعلم الشخص طريق منفعته التي لاطريق له سواها تم يتقاعد عنها ، ويحتاج إلى من يجذبه اليها بالقوة القاهرة فان تعللوا بأنهم لايفرون من العمل نفسه ، ولكنهم ينفرون من الاعمال التي كانت تصدر من الحكم وتابعيهم من الضرب المؤلم والارهاق المزعج وأعمال سوط السطوة فيمن يذهب الى مواقع الاعمال العمومية ، وتكليف العامل عالا يطاق من العمل والظلم البين وتوزيع مقاديره على حسب ميل المأمورين والهندسين إذ ذاك الى بعض الجهات لغرض ما ، وانحرافهم عنها فيخففون عن بعض البلاد ما يُتقلون به كأهل البعض الآخر ، حتى ينال من هذه أيضًا مثل مانال من تلك فيقع التوازن والتعادل بين البلاد ، لكن يقع معه الاختلال فيالعمل المطلوب إذ يخف العمل عن الجميع بواسطة مادنعوا من النقود، فيقيمون الزمر المحدد ثم ينصرفون الى بلادهم بدون طائل. فهـ ذا هو الذي يوجب النفرة والفرار من الاعمال العمومية كراهة في الذين كانوا يتولون أمرها .

فأقول لهم في الجواب عن ذلك (أولا) إن تلك الايام قد مضت وانقضت وهي الايام التي كان قدرالفلاح فيها مجهولا ، وكان يستعمل في الاعمال كما تستعمل الدواب والماشية لا يعلم لا عيشي ، يشتغل ولا لأي شخص يعمل هل لنفسه أو لغيره حتى صار يعدجيع الأعمال اغيره لا لنفسه أما الآن فقد عرفت الحكومة قدر رعاياها، وتقدمت اليهم بجميع الوسائل النافعة لهم ، وسارت أو امن ها الشديدة في أنحاء البلاد سيراً حثيثاً ، ناطقة بأن لا سلطة لاحدمن الحكام على أحدمن الناس الافيا ينفعهم و يعود عليهم بشمر ات الثروة و الوقاية من وجيات الضرر و قد شاهد نار أي العين

أنكل من ينحرف في سيره رمنته عين الكومة التي لا تغفل حتى تتحقق سوء نعله، فتأخذه بجرمه أو تضعه تحت المحاكمة كائنًا من كان ، وقد نشرت الجرائد كثيرًا من مثل هذا. أفيليق بازراعين بعد مارأوا صدق عزيمة الحكومة في تعميم المنافع بينهم، وأنها تجدكل الدفي تيسيرها بأي الوسائل أن يتقاعدوا عن ماعلموه منفعة لانفسهم استحضاراً للصور الماضة ، وإن كانت هائلة تنزعج منها النفوس (وثانيًا) إن الذي دعا أرباب الملطة في الزمن السابق الى التطاول عليهم إنما هو تبالؤهم عن منافعهم بتفرق الكامة في علب المنفعة العائدة على الحيم ، فلو أنهم صدقوا جميعا في تتميم مايجب عليهم من الاعمال وكل واحـــد يشتغل وهو يعلم أن هذا العمل عائد اليه بالنفع كعمله في مزرعته بلا تفاوت ، فهل كان يمكن لأحد أن يثقل عليه أو يخفف عنه ? كلا إنهم كانوا جميعًا يقدرون على ردع الظالم وتبديد، لو اتفتموا على منفعتهم برفع أمر، الى من فوقه وإظهار حاله الرديئة فلا يستتر قدمه بينهم. ولكن ظنهم أن العمل أجنبي للحكومة لا لهم، هو الذي بث في نفوسهم حب التخلص منه بأي الوسائل ، فيتداخل كل منهم في صرفه عن نفسه بكل ما يمكنه ، فيقع الظلم على البعض بل الاغلب من جهة و يختــل نظام الاعمال من جهة أخرى لوقوع التهاون من البعض الذي أرضى الحاكم السافل. وهذا جبل بين. فان الحكومة لاشأن لها في هـذه الاعمال الا يصال الخير الى وعاياها فهم الغاية المتصودة بثمرة العمل ، فليس من العتب بعد متحققوا هدا المقصد في عهد حكومتنا الحاضرة وأن سلطة الباشوات ( والستات )والمأمورين قد ارتفعت ولم يبق الاسلطة الحق والمساواة أن يتقاعد مكاف بعدمل ما عن عمله اللهم الا أن يكون سفيها يستحق المجر عليه

على النا ننظر في أحوال الفلاحين أمراً أغرب من هذا الذي قدمنا ، وهو على اننا ننظر في أحوال الفلاحين أمراً أغرب من هذا الذي قدمنا ، وهو الاعراض عن الاعمال الخصوصية المتعلقة بباد واحد كتطبير ترعة مخصوصة بأراضيه أو المحافظة على النقطة المقابلة له ، فيعلم أهل البلد علم المية أو بأراضيه أو المحافظة على النقطة المقابلة أه ، وتعطلت زراء به إما بتلفها كلية أو الخصوصية لو لم تطهر لتأخرت عنهم المياه ، وتعطلت زراء به إما بتلفها كلية أو بالنقص في عمراتها ، وأن المحافظة على قنطرتها أيام النيل مثلا أمر لابد منهوالا بالنقص في عمراتها ، وأن المحافظة على قنطرتها أيام النيل مثلا أمر لابد منهوالا

الباشا المدفي المطاوب ضي المادرة الماد الماد الماد الماد المادرة الماد الم الماد الماد الماد الماد المادرة الم الماد الماد الماد الم الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد المادة

ضته ستعمل لغيره عاياها،

, أنحاء الافيا يالعين اندفعت المياه على أ، اضيهم ففسدتها ، ثم أن عملية التطهير ربما لاتحتاج الى أكثر من أربعة ايام او خمسة ، ومع ذلك ترى كثيراً من السلدان بهملون المساقي الخصوصية التي لاطريق لري المزروعات سواها . فاذا جاء أوان فيضان النيل ارتوت الاراضي عن يمينهم وعن شالهم وهم يتلهفون على نقطة من الماءفلايجدونها وكلما دعاهم داع في أيام التطهير الى العمل ، يحتج كل واحــد منهم بحجة أن له شغلا خصوصيًا في بيته أو غيطه يمنعه من ذلك حتى تمضي الايام ويأتي وقت الندم حين لاينفع. فان لم يكن في البلد عمدة يهمه أمر زراعته لانها أكثر من زراعة الباقين ، فيلجئهم الى العمل قبراً لتعمهم الفائدة - وإن لم يبعثه الا المنفعة الخصوصية ، لكنها أوصلت الى العمومية - فهذا حالهم . فانظر الى هذه الحالة الرديئة اني نشأت من تفرق القلوب، وانقطاع التواصل بين النفوس، فلايهتم واحد بعمل يشترك في منفعته مع آخر ، وإن كان يتحقق الضرر لنفســــــــ بتركه كان اشتراك لغير في المنفعة صيرها مضرة ينبغي اجتنابها ، وكان من الواجب ان الاشتراك يدعو الى التعاون والنوة بدل التهاون والأنحطاط، فكانهم سلبوا الخواص الطبيعية الي لانسان الجبال والغابات ، وقد علمت الحكومة ذلك فأرسلت الى المديريات بالتأكيدات الشديدة لتتميم العمليات الخصوصية ، ومع ذلك لم نزل نسم بأن بعض البلاد لم تعمل شيئًا في لوازمها الخصوصية . فكأن المأمورين يعاملون الفلاحين بما في نيتهم ، لكن ليس هـذا غرض الحكومـة فالواجب على كل مأمور في جهة أن يهتم بتنجيز أعمالها الخصوصية . فقد أزف وقت العمليات العمومية ، ولا يمكن فيه قضاء عمل خصوصي والا فكل مأمور سيسئل عن جهات مأموريته ، وإن عافبة السؤال غير مجهولة. نسأل الله أن يصلح أحرالهم ويمتعهم بنور البصيرة فيرشدون الى حسن المآل ويوفقون لخيز الاعال. ( يقول جامع الكتاب ) لله در الاستاذ كاتب هذه المقالات فقد احاط في بدايته عالم يحط به غيره الى الآن ، فإن هذه المفاسد الاقتصادية لا تزال راسخة في البلاد، ولو انها عملت ارشاده فيها لبقيت ثروتها في أيدبها ، والم تمكن نفوذ الأجانب فيها، ولا تزال محتاجة الى أمثال هذه النصائد، وأبن الناصون ؛

## المقالة السادسة

#### المعارف (\*

#### (1)

كثر تحدث الناس في شأنها في هذه الاوقات ، وكانهم لما فرغوا من الافكار المنعلقة بالامور المالية والادارية ، وما كان فيها من الاضطراب وتنوع الاحوال ، وتقلب الاشكال ، إذ كفتهم الحكومة أمر ذلك كله بثباتها وتبصر رجالها العتلاء ،أخذوا يلتفتون الى مابه حياتهم الحقيقية ، ونموهيئتهم الاجتماعية ، وظهور شأنهم بين الناس ، وحسبانهم في عداد أهل العالم ، وهو العلم النافع الذي وظهور شأنهم بين الناس ، وحسبانهم في عداد أهل العالم ، وهو العلم النافع الذي رأينا جيراننا من المالك نالوا به السيادة على غيرهم ، وطفقوا يتذاكر ون فيا به يكون تقدمه والوسائل الموصلة الى انتشاره في أقطاره ، مموجبين آمالهم الى نظارة المعارف العمومية لانهاذات الشأن فيه . نقالوا كلاما كثيراً اذكره كا قبار (١)

قالوا إن المدارس ينبوع هدا الخبر الجليدل (العلم) وايس له من وسيلة علوا إن المدارس ينبوع هدا الخبر الجليدل (العلم) وايس له من وسيلة مواها ، واكن تحت شروط لابد من استيفائها و ولسنا الآن بصدد بيانها وقد افتتحت المدارس في ديارنا من عهد المرحوم محمد علي باشا ، لكن كان اسمها غريباً على الآذان ، وحشياً عن القلوب ، يساق الناس اليها (كأنما يسافون السمها غريباً على الآذان ، وحشياً عن القلوب ، يساق الناس اليها (كأنما يسافون الله المدارس هو الانتظام في العسكرية الى الموت ) إذ كانوا يظنون أن الدخول في المدارس هو الانتظام في العسكرية

\*» نشرت في المدد ، ٩٥ منه الصادر في ١٨ الحرم سنة ١٢٩٧ - ٢٠ يسمبرسنة ١٨٨ ه.» نشرت في المدد ، ٩٥ منه الصادر في ١٨ الحرم سنة ١٢٩٧ - ٢٠ يسمبرسنة ١٨٨ عن الاتراء الاتراء الاتراء الاتراء الاتراء الاتراء المعارف ان رجال المحومة بعيبونها ويشهر ون بها في جريدتها الناس لئلا تقول نظارة المعارف ان رجال المحومة بعيبونها ويشهر ون بها في جريدتها على ان وزير المعارف متبرم من هذه المفالات وشكا الاستاذ الى رئيس الظارف سبب تاليف وطلب منه ان يام عنه القال المحلاح وكان للاستاذ ما كان من العمل فيه كا بيناه في الجزء مجلس المعارف الأعلى اللاصلاح وكان للاستاذ ما كان من العمل فيه كا بيناه في الجزء الاول من هذا التاريخ

والدخول في العسكرية هو الشقاء الدائم ، والبلاء المحتم ، وبعض الناس بعدالتذبه كانوا لابرون خطة أرنع من خطة الكتابة في ديوان أو مصلحة لما يرون للكاتب من المكانة عند الحكم، والتعمرف في التقوق، فا كتفوا بارسال أبنائهم الى الكتبة يعلمونهم محتي اذا كبروا انتظموا في سلكهم. وكانت لهم النزلة المطلوبة بدون حاجة الى مدرسة ولا مكتب منتظم، و بعض الناس ربما كان يعلم فائدة المدارس، ولكن كانت توجيد له أسباب تمنعه من تربية أبنائه فيها ولكنا لانبديها، وأما في أياهنا هذه ، نقد تنبهت العقول ووتفوا على فوائدالعلم وتمراته حق الوقوف، غير أن ذلك يقضي على الآباء بتربية أبنائهم من الآن فصاعداً على الطريقة المنتظمة ، أما الشبان الذين فتهم زمن التعليم في تلك ا-إمالةالسابقة واشتغلوا بتحصيل مادة العاش، إما بالتوظف في الخدمات الميرية أو طلب السكسب من وجود أخر ، ولهم شوق تام إلى كسب فضيلة العلم ، فلا تساعدهم أحوالهم بالضرورة على الرجوع الى انتعلم في مكاتب الاطفال، وتعطيل أسباب معاشهم ، فيود الكثير منهم أن تكون في البلاد مدارس ليلياة يتداركون فيها بعض مافاتهم في الازمنة السابقة أزمنة جيل آبائهم لعلهم بذلك ينفعون أنفسهم وبلادهم بأكثر مما يقدرون عليه الآن . حتى اهتم بعض من الشبان من مدة نحو منتين يتأليف جمعية لفتح مدرسة ليلية ، ثم عارضتهم بعض الوانع ، نارتساعدهم المقادير على النجاح ، وكنوا في انتظار توفيق إلهي يسرق اليهم ذلك الخير حتى سمعوا بان نظارة المعارف تروم انتتاح مدرسة ليلية ، ففرحواواستبشرواوقالوا نعمة من الله سيقت الينا نؤدي له مزيد الشكر عليها ، ثم انقبضت نفوسهم عند ماسمعوا من شروط اك المدرسة أن تكون دروسها بالغة الفرنساو بمخاصة ولا يقمل فيها إلا من كانت عنده مبادي الرياضيات والطبيعيات وله تقدم في اللغة الفرنساوية وقالوا ياسبحان الله إن المدارس الليلية في البلاد المتمدنة تقرأ فيها العلوم الابتدائية باللغة العالية مع التزام التسبيل في التعبير والتحاشي عن ذكر الالفاظ الاصطلاحية الغربية أو العسرة التنهيم، وذلك المائدتين (الاولى) أن كل من يعرف القراءة والكتابة عكنه أن يفهم مباديء العلوم بهذه الطريقة ، ذلا تفتر

همة الذين لم ينالوا حظ التعليم في صغرهم، وينتشر العلم حقيقة إذ لا يكون في فهده صعوبة ، ولا يمنع الشخص عن أشغاله الهارية ( واثنائية ) أنه اذا كان التعليم على هذا النمط تكون المسائل العلمية لقربها الى الفهم كاحدوثات نتسلي بهاالنفس، بل ألد من ذلك إذ لايدخل الرجل محفل العلم الا ويخرج بنور جديد، فتنجذب نفوس الناس الى مستملحات العلم ، فبدل صرف أوقت ليلهم الطويل في مضاجعهم يتقلبون من جانب الى جانب، أو في بيونهم بمحادثات لاطائل تحتها، أو في أماكن أخرى نتحاشي عن ذكرها، يهرعون الى معهد العلم ليغذواعقولهم ويروحوا قلوبهم، ولم نسمع أن أمة متمدنة افتتحت مدرسة عالية وجعاتها ليلية، فلم عدل عن هذه الطريقة الجليلة في بلادنا واخترعت طريقة جديدة ، وهو جعل التدريس في المدرسة الليلية بلسان أجنبي عن لسان البلد بالكلية لايفهمه المتفنن منهم، ولا العامي، والعلوم التي يقرأ بها عالية لا ابتدائية ، حتى يحرم ناس الذين هم أحوج الى التعليم وأولى به ، وهم الخدمة وأرباب الكسب المحبون لنيــل فضيلة العلم ولا يستطيعون، ويتلبقون على ذلك ولا يجدون، وهو ثما يوجب الاسف خصوصاً وقد تواتر على الألسنة أن غالب من قبلوا فيها أجانب ( وإن كان ذلك غير صحيح ، فعندي علم اليقين بأن الاكثر وطنيون ، لمكن من الذين علموافي مدارس الفرير ونحوها ) فهل يقال بأنها تقدمنا عن تلك المالك فنرقينها حتى صارت مدارسنا الليلية أعلى من مدارسهم ، أو أيقا بأن العامة منا والكتاب لا يستفيدون من ذلك شيئًا ، أو لاحظت نظارة المعارف أنها بذلك تستحصل في زمن قريب على أساتذة تجعلهم معلمين في مدارسهاو مكاتبها. فانكان هذا الوجه الاخير قلنا أنها ستجعل (مدرسة الخوجات) نهاراً فلها أن تزيد فيعدد تلامذتهاماتشاء لهذاالغرض على أنه لو سلك في المدرسة الليلية مسلك البلاد المتمدنة لتأتى لنا الوصول الى بعض هذا المقصد، فكثير من أهل العلم كان بود أن ينتظم في تلك المدرسة ليتعلم العلوم التي فأنه تحصيلها ، لكن منعه كون التدريس بلعة أجنبية وكون الدروس فوق البدايات، وإن كان الثاني قلنا إن الاستعداد والشوق موجودان في كثير من الناس ولهم رغبة تامة في التعايم ، فكيف يصح إساءة انظن بجميع شباناالي.

لعدالتده المطلوبة فائدة لكنا عراته هذا الحد ، وإن كان الاول قلنا الاولى أن لانتكام

وإناوحق الحق الفي حاجة كلية الى أن يكون التعليم الليلي عند نامستديماً آخذاً من البدائة سول الوسائل ميسر الاسباب بلغة بلاد ناعامة أوخاصة حتى تنقطع حجة الجاهل ويبطل برهان الكاسل، وتنبعث الغيرة في الكل إذا أُفبل البعض على التعليم، ويقع التنافس في الفضائل، ويجد الشبان الذين استرسلوا مع هوى الشباب شغلا، وتوبخهم الدمة ، وتلعنهم ضائرهم اذا تركوه ، إذ لايجدون لهم علة يتعللون بها إذ ،ذاك الهلابد أن يكون هذا التعليم الليلي اجباريا عاما لكل مستخدم وقارى، لم يتعلم عام ما يجب عليه في وظائفه إلا الضرورة تمنعه من مرض ونحوه خصوصاً بعد ماأعلنت الحكومة أن جميع المستخدمين في الايرادات أو التحصيلات لابد أن يكونوا من الدراية بحيث يقــدرون على تحقيق القضايا وحــل المشكلات بأنفسهم في مواد المانيات والحقوق والحسابات ونحوذلك . وهذالاريب يستدعي أن يكون جميعهم على بصيرة تامة ، وذوي عقل وافر ، وهذا لا يمكن إلا بعــد تحلية العقل بالعلوم الابتدائية التي لابد منها لكل من يريد الاستقلال في سيره هذا حاصل أقوال الناس في شأن المدرسة الليليةانتي افتتحتم انظارة المعارف قريباً ، وربماً كانت تلك الاقوال صحيحة ، لكن إن صح ماقالوا فعليهم بتقديم آرائهم لسعادة ناظر المعارف ليتروى فيها، ثم يجيبهم الى مطلوبهم إن رآه موافقًا وخاليًا من الموانع والمحظورات، والا أقنعهم بأن تعميم النفع غير ممكن فحينتُذ يعلمون الحق، ويربحون أنفسهم من الجدال، ولهم أقوال في مواضيع شتى يمنعنا من ذكرها في هذا العدد ضيق المقام ، وربما نذكرها غداً إن شاء الله

## المقالة السابعة

#### المعارف (٥

(٢)

مقالات الناس فيها وأفكارهم العمومية متنوعة ذكرنا بعضها في عدد سابق ونذكر بعضا منها في هذا العدد حفظا لمتفرقات الاقوال لعل شيئًا منها يقارن صحة فيصادف قبولا ، وليكون ذلك دليلا على تنبيه الافكار والتفات اذهان الناس إلى النافع الحقيقي قالوا

نشرت نظارة المعارف الى جميع فروعها منشوراً مبسوط العبارة مشحونا بالمعاني الرفيعة ، قاضيًا على نظار المدارس والمكاتب ومعلمها بوجوب التفاتهم لوظائفهم وقيامهم بواجبانهم ، مينا لهم أن الامتحامات في العام الماضي على الطريقة الجديدة ، قد أظهرت أن في بعض المدارس قصوراً في التعليم وفي بعضها كالا وزيادة . فاستوجب موظفو الاولى التوبيخ والاندار ، وموظفو الثانية الشكر والثاء ، فعلى الجيع من الآن فصاعداً بذل الجهد في ارتقاء درجة التعليم بحيث تكون الاستفادة تعتملا وتبصراً ، لاحفظا ولقلفة ، وبين في هذا المنشور كيفية التعليم وطرق التفهم ، وأنذر من لم يحذ حذوها بوقوعه تحت مسؤلية الديوان

فانشرحت صدور العامة والخاصة بهـذه التنبيهات الاكيـدة ، والتعليمات المفيدة ، وقالوا لو عمل بهذا المنشور لاطمأنت نفوس الكانة الى تربية أبنائهم فى مدارسنا التي يصرف بها آلاف الجنيهات من خزينة الحكومة ليتربى بها على توالي الازمنة رجال يكونون فخر البلاد وحماة زمارها ، فقد كانت النفوس فى ديب من نجاح التعليم فيها قبل اليوم ، ولذلك كانت مدارس الفريروالانكلين والامريكان والبروسيات وغيرها عامرة بأبناء الاهالي مسلمين ومسيحيين ، ومدارسنا ليس فيها منهم العدد اللائق بشأنها ، ولم يكن ذلك الالله أظهرته

نشرت في العدد ٩٧ الصادر في ٢١ المحرم سنة ١٣٩٨ ـ ٢٢ ديسمبر سنة ١٨٨٠ ( • ١ -- تاريخ الاستاذ الامام -- الجزء الثاني ) اً .ن اهل ويقع

بار ، ، بما .یء

وصاً لا بد

-عي مــــد

> میره رف بدیم

ر کن ۔ التجربة من نجاح التعليم فى تلك وقصوره فى هذه مع مراعاة الآداب التي يفرح بها الولدان والاقرب فى المدارس الاجنبية ، وإغفالها فى مدارسنا لكن (الحمد لله) تلك أيام قد خلت . فن التفات سعادة ناظر المعارف الى كيفية التعليم وتشديده فى أن تكون على وجهها الحقيقي مما يفيد الآمال ويقويها

ألا أنهم يتساءلون فيا بينهم بسؤالات كثيرة ونها قولهم: هـل حصلت المكافأة الحقيقية لمن أظهر الامتحان اجتهادهم من النظار والمدرسين، وهي مكافأة الدينار والدرهم. فإن مكافأة الشكر والثناء، وإن كانت واجبة وهي من أجل المكافأة وأجلها، ولها تأثير في جلب الرغبات وتقوية العرائم، لكنها لاتلتصق بالقلب التصاق النقود والمساعدة المعاشية. فإن من ضاق عليه العيش وكانت حاجاته أكثر من إيراده لاتنفك عنه الوساوس، ولا يبارح ذهنه الاضطراب، وتغلب ونغصات الحاجة وآلاه إعلى الفرح الذي أنعشه عند ما سمع كامة الثناء عليه. ثم ذلك ينقص من اجتهاده، ويحط من همته، بل ربما أورث خللا في كفية تأديته لوظائفه، خصوصاً إذا رأى غير المجتهد مماثلا له في الرزق، وأوفر راتباً منه. ولقد صدق القائل: النقص من الرواتب نقص من الاعمال، لكن كانت قابلة لذلك، ونظارة المالية تسمح باستغراقها، بل تود لو مزاد فيها

وقولهم: هل جميع من نشر عليهـم هذا المنشور الجليل يدركون الغرض منه حتى الاهراك، وإذا أدركوه فهل يوجد عندهم من القوة العملية والتـدرب على الطرق الجديدة ما يؤهاهم لاجرائه والسير بمقتضاه? بحيث تحصل الغاية منه بمجرد نشره، أو أن الكشير منهم محتاج لأن يتعلم المك الطرق ويتمرن عليها، والبعض ربما لا يمكنه ذلك، حتى ولا التعليم، وهل امتحن المعلمون والنظاركا امتحنت التلامذة? وعلم المستعد منهم وغير المستعد بوجه الدقة والضبط، حي إذا وجد منهم من لا يليق لوظيفة أنزل عنها ورزقه على الله، ومن يليق لأعلى منها رفع إلى ما يستحق لتوجد الرغبة الحقيقية أولا، وتخشى عواقب الجهل منها رفع إلى ما يستحق لتوجد الرغبة الحقيقية أولا، وتخشى عواقب الجهل والاهمال، ويتوفر على المعارف زمان تجرب فيه المعامين مهة أخرى، ويكون

كله خساراً على التلامذة المساكين. ولا نقصد بالامتحان إلا السؤال في الفن الذي يعلمه ، فاذا تبين أنه يمكنه الاحاطة بمسائله ، ولو بمراجعة الكتب على الذي يعلمه ، فاذا تبين أنه يمكنه الالقا. والتدريس وكيفية التفهيم ، فرب عالم وجه السهولة عد عارف ، ثم طلب الالقا. والتدريس وكيفية التفهيم ، فرب عالم لا يستطيع البيان

يقول الناس: إنه يوجد بين المعامين أشخاص فضلاء مجباء ، عادفون الفوا بفنونهم ، قادرون على تأدينها بالوجه اللائق ، لكن يوجد بينهم آخرون ألفوا بعض الطرق العتيقه ، وتعودوا عليها ، فلا يستطيعون بعد طول الزمن التحول عنها ، وإن كانوا علما ، بفنونهم ، والبعض منهم يستطيع تأدية القواعد علما ، عنها ، وإن كانوا علما ، بفنونهم ، والبعض منهم يستطيع تأدية القواعد علما ، ويعجز على تمرين المتعلم عليها عملا ، والبعض يوجد خالياً من الأحمرين ، مهزأ ويعجز على تمرين المتعلم عليها عملا ، والبعض يوجد خالياً من الأحمرين ، مهزأ به التلامذة ، ولا يوقرون أسناذيته ، كل ذلك يزعون مشاهدته بالعيان ،

ويوجد بين المعامين صنف من النبهاء لا يحب أن يجهد نفسه في التعليم ، ويكتني في درسه بحكاية بعض ماوقع له في يومه أو ايلته ثم ينصرف ، فهل تعينت هذه الاوصاف في أربابها ، واعترف الفاضل بفضاه ، وعرف الناقص متدار نفسه ، وأنزل كل منزلته ? هل اختارت نظارة المعارف لا جراء هذا المنشور أشخاصا من العرفاء كل منزلته ? هل اختارت نظارة المعارف لا جراء هذا المنشور أشخاصا من العرفاء كل في فن مخصوص ليطوفوا على المكاتب الابتدائية والمدارس الخصوصية . ولا يكون لهم عمل سوى هذا ليقفوا على أحوال تلامذة جميع المدارس في كل أسبوع أو خمسة عشر يوماً مثلا ، ويقدموا جميع مايرونه من الملاحظات على وجه الدقة التامة ، فان رأوا نقصاً عرفوا سببه ، ومن أي الجهات منبعه . فن كان اعوجاجا في طريق التعليم أرشدوا المعلم بأ نفسهم ، وبينوا له الطريق ممة كان اعوجاجا في طريق التعليم أرشدوا المعلم بأ نفسهم ، وبينوا له الطريق ممتولية بعد أخرى ، فان اعتدل والا اعتمال ، ويكون أو لنك الاشخاص محت مسئولية شديدة اذا ظهر فها بعد نقص ، ولم يكونوا نبهوا عليه ، فان ذلك يبعث الغيرة وينشط الاجتهاد في المعلمين وغيرهم ، وتكون حركة المدارس في خط مستقيم يوصل الى المقصود بأقرب الطرق المؤدية اليه ، ويسهل تدارك الحلل اذا ظهر وإذا الله النقص اذا طرأ

هل دققت نظارة المعارف في معرفة أخلاق النظار والاساتذة الذين

، يفرح ( الحمد التعليم

صلت مكانأة ن أجل تلتصق ركانت أد الثناء فاللا في وأوفر وأوفر الكن الكن

عایها، نظار کا همی همی لأعلی

\_ درب

مانه قالة

الجهدل ويكون وضع الاطفال في كفالتهم ? يدبرون أمورهم، ويرشدونهم الى كملهم ، وفصلت بين صاحب الاخلاق الفاضلة ، والافكار المستقيمة ، والعفة والنزاهة ، والغيرة على نفع من وكل أمرهم اليه، وأداء ماوجب في ذمته، حتى يكون حاله وكاله درساً آخر ، يعطى التلامذة في كل يوم، فتنطبع هـذه الـكمالات في نفوسهم بأشد من انطباع صور المعلومات في عقولهم ، وهو المعنى المقصود من التربيـة، وبين مرن لاخلاق له، بأن يكون أحمق أو دنيئًا أو عديم الغيرة والذمة، أو رديء الافكار، ونحو ذلك من الذين تكون معاشرة التلامذة لهم موجبة لتلوثهم بالرذائل، وتكون كاياته في الدرس ممزوجة بسم الفساد، فتميت أذهانهم ، وتكوزعاقبة أمرهم ، إما جهلا وقد ضاع الزمان وولى الشباب، وإما علماً صناعياً مصحوبا بشرور تعود على صاحبها بالشـقاء ، وياليتها تـكون قاصرة عليه، ولكن تتعدى الى غيره بحكم العادة المستمرة، وعند الفصل بين الفريقين بارشاد الرقباء النبها. ، ذوي الفراسة والخبرة بأحوال العالم وأخلاقهم ، والامانة في الخبر ، والصدق فيه ، يميز الخبيث من الطيب ، ويبحث عن المستقيمين على قدر الطاقة في أنحاء البلاد ، لتفوض اليهم تربية الاطفال والشبان، ليكونوا رجالا ينفعون أنفسهم وحكومتهم التي تصرف عايهم المصاريف المكثيرة، أملا بحصولها على رجال تقيمهم في وظائفها الكثيرة، يؤدون واجباتها بالضبط والامانة

يقولون: إنه لاشك في كون الكتب الموجودة في العلوم العربية مثلا ليست أساليها سهاة المأخذ على التلامذة ، ولا موافقة لطريقة التعليم في المدارس من الشغال التلميذ بفنون كثيرة في زمان واحد ، وإنه يلزم الجاد طريقة جديدة في التأليف ، وازالة كثير من الصعوبات التي عاقت كثيراً من الناس عن التعليم . فهل حصلت العناية بتصنيف تلك الكتب ؛ وان حصلت فبمن نيط تصنيفها ، وهلا شكل مجلس للنظر في مثل تلك التسهيلات ، ودعي اليه أعضاء عمن لهم سعة في الفكر والاطلاع على الطرق القديمة والجديدة ، ويكون لهذا المجلس حق في

تعيين الكتباتي ينبغي تدريسها فيأي الفنون ، حتى يتأتى إجراء ذلك المنشور السابق على وجه الكمال

اسابق على وجه الممال من المحتق أن سعادة عبد الله باشا فكري وكيل عوم المدارس في سفره من المحتق أن سعادة عبد الله باشا فكري وكيل عوم المدارس في سفره الى الجهات البحرية قد رأى أموراً كثيرة تستحق الالتفات، وطلب من نظارة المعارف أشياء مهمة لا بد من تقريرها، والاسعاف بها، فهل أجيب طلبه وحصلت المذاكرة في تلك الآراء القويمة التي أبداها، حتى يفرغ من تنفيذ وحصلت المذاكرة في تلك الآراء القويمة التي أبداها، حتى يفرغ من تنفيذ مقتضاها الى البحث في غيرها من الجهات القبلية

قتضاها الى البحث في غيرها من الجهاب البيلية وانا نجيب عن ذلك بأن هذه جملة من سؤالاتهم سردناها للاحاطة بها ، وانا نجيب عن ذلك بأن نظارة المعارف هي أعلم بما يجب عليها من جميع ذلك ، وأنها لا نغفل شيئاً مما تعلمه نانها ومفيداً . ومن اليقين أنها لا تشرع في شيء ثم تتركه يتم بنفسه بدون ماقبة . فالبتة قد أعدت لمقاصدها وسائل . إذ تعلم أن زمانا هذا لايرى فيه الا الأثر الظاهر ، ولا يؤثر عن رجاله الا الاعمال المقيقية . وأما صدور الاوامر والنطق بالا لفاظ العالمة بدون ترتب فائدة عليها . فقد مضى وقته ، وأن الآمال والنطق بالا لفاظ العالمة بدون ترتب فائدة عليها . فقد مضى وقته ، وأن الآمال متعلقة برجال تلك النظارة العرفاء الاجلاء ، كسعادة ناظرها الاكرم المريص متعلقة برجال تلك النظارة العرفاء الاجلاء ، كسعادة وكياما عبد الله باشا فكري ، والبصير الحادق وكيل المكاتب الاهلية حضرة على بك فهمي ، وسنرى من والبصير الحادق وكيل المكاتب الاهلية حضرة على بك فهمي ، وسنرى من أعمالهم ما يرفع جميع هذه الأوهام ، ويفتح المعارف في عصر نا هذا تاربخا جديداً ، فهذه هي الفرصة التي نرى فيها الحكومة العالمية مساعدة على نشر المعارف وتأييدها ، فعلينا أن لا نضيعها المعارف وتأييدها ، فعلينا أن لا نضيعها المعارف وتأييدها ، فعلينا أن لا نضيعها

## المقالة الثامنة

#### العارف ( \*

(٣)

من المحقق ان نظارة المعارف قد اهتمت وعزمت على فتح مدرسة ليلية تقرأ فيها العلوم الابتدائية لتكون عامة الفع شاملة الفوائد، يذهب اليها الرجال الذين شغلهم الكسب والضرورات المعاشية نهاراً عن التعليم معرغ بتهم فيه ، وميلهم اليه ، ولهم من أوقات الليل الطويل فرصة لا يضيعونها إذا افتتح مثل هذه المدرسة إلا في تعلم ما ينفعهم ويزيدهم نوراً وبصيرة ، وسيكون التدريس نيها باللغة العربية التي هي الهة بلادنا ، ويقرأ نيها درس باللغه الفرنساوية يكون قاصراً على تعايم اللغة لاغير ، يبتدأ فيهمن الهجاء الفرنساوي إلى نهاية مايلزمان يتعلم في لك اللغة. أما دروس اللغة العربية فمنها ماهوخاص بتعليم قواعد اللغة ، ومنها مايكون في بعض علوم أخر نافعة من آداب، وتاريخ أحوال الامم ، وتاريخ ابيعي ، و بعض مبادي. الرياضة ( فياسمعت ) بحيث لاتنقص عن تلك المدرسة التي سبق منا الكلام عليها المسها، بمدرسة الخوجات الليلية في جوهر ما يقرأ بها وان كانت تختلف عنها بأن هذه تكون لغة التعليم فيهاوطنية و تلك اجنبية ، وهذه آخذة من البدايات و تلك آتية من النهايات ، وهذه يكون معظم نفعها بل كله الوطنيين ، وتلك لانتوسم فيها ذلك إلا ببرهان ، وهذه الاختلافات وان كانت عظيمة لكنها لا تضر في القصود ومما ينبغي ذكره انه ثبت في أذهان بعض الناس ان مجرد تعلم اللغات الاجنبية يعدفضيلة يسعى اليها ، وبهتم بشأنها ، معأن اللغة في ذاته الافضيلة فيها، ولا يصح أن تجعل غاية تقصد ، وإيما هي وسيلة المااحتوت عليه تلك اللغة من العلوم والآداب والافكار التي ربمالا تكون مبسوطة في اللغة الوطنية كما هي واضحة في اللغة الاجنبية ، فطالب تعلم اللغة الفرنساوية مثلا إذالم تكن عنده مباديء علوم شرت في العدد ٩٩٧ الصادر في ٢٦١ الحرم سنة ١٢٩٨ - ٢٨ ديسمبرسنة ١٨٨٠ وملكة إدراك في بعض الفنون التي يطلب التفنن فيها لا يعد مصيباً في طلبه إلا إذا طلب معها تعلم تلك المباديء حتى انه عند بلوغه إلى حد الاقتدار على فهم اللغة يتيسر له الوصول إلى الفائدة المقصودة فلا يصح بناء على ذلك أن يكون التعلم والتعليم الليليين قاصرين على اللغات فقط ، بل يلزم أن يكون معها بعض مباديء العلوم كما عزمت عليه نظارة المعارف الجليلة اتي لا نزال نرى مساءيها في تقدم أبناء البلاد وبث روح العلم فيهم تأتي من النجاح بما يخلد لسعادة ناطرها وكيلها طيب الذكر والثناء

وبانتناح هذه المدرسة يفحم المجادلون، وتبطل حجة اللائمين الذين أنصبوا إلى البحث في المدرسة الليلية وفوائدها، وما يعود على البلاد منها، ونشر ناوجوه أنظارهم فيها في بعض أعداد نااله ابقة، فكان هذا العمل من نظارة المعارف برها ما فعلياً لاجدلياً يقنع الناظرين، ويفجم المخاصة بين ويذهب بتعللات المتعللين، ومطالباً لأصحاب تلك الافكار بالبرهان الفعلي أيضاً وهو توجه الهمم إلى التعلم، وإفراغ الجدفي تحصيل تمرات العلم، حتى تظهر فوائد هذه الأثر، وأناعلى يقين، وأن المستخدمين وغيرهم من ذوي الكسب الذين يعرفون قدر المعارف ويقدرونها حقى قدرها يجيبون نظارة المعارف إلى طلبها كاأجابتهم إلى طلبهم، ويكون لجريدة الوقائع المصرية شرف الاخبار، بخير الاخبار، وأجرالتنبيه، على الامن ومافيه

## المقالة التاسعة

## التربية في المرارسي والمكانب المبرية ( \*

من المعلوم الببن ان الغرض الحقيقي من تأسيس المدارس والمكاتب والعناية بثأن التعليم فيها إنما هو تربيةالعقول والنفوس وإيصالها إلى حديمكن المتربي من نيل كال السعادة أو معظمها مادام حيًّا و بعد موته ، ومرادنا من تربية العقول إخراجها من حيز البساطة الصرنة والخلومن المعلومات ، وابعادهامن التصورات أ والاعتقادات الرديتة ، إلى أن تتحلى بتصورات ومعلومات هيحة يتحدث لها ملكه ﴿ التمييز بين الخير والشر والضار والنافع، ويكون النظر بذلك سجيةً لما، أي يكون النور العقل نفوذ "ام يفصل بين طيبات الاشياء وخبائثها ،وهذا هوالركن الاول في المدارس والمكاتب ، ومرادنا من تربية النفوس ايجاد الملكات والصفات الفاضة ال في النفس وترويضهاعايها ، وإبعادهاعن الصفات الرذيلة، حتى يكون المتحلي بها إ ناشئًا على مايوافق قواعدالاجتماع البشري ولوازمه ومتعوداًعليه ، وهذاهو الركل ال الثاني ، وإذا فتد أحد الركاين بطلت الفائدة المطلولة ، أو قلت جداً ، والنترك . البرهان على ذلك الى علم كل أنسان به ، فاذا اجتمع للشخص هذان الامران كن ا نسايا له أن يطلب ما ينفعه ، و يبعد عما يضره، فيدخل في أي أبواب الكسب في الدنيا ال والآخرة أذا رآه موافقالاستعداده وفيقوتهاالهوضبه ،فيخنارمن العلوم والصنائع الت مايشاء ويبرعوفيه بكل رغبةوغيرةحني يصل الى ماتمكنها تقوةمنه، ولا يتأتى منه الاهمال الم فيه لوجود الباعث من ذائه، وهوغيرته وتصوره للغالة الذي لاينارقه

وأما انكان الشخص ضعيف الادراك ، أوفاسد الاخلاق ، وانكان عالمًا بجميع و علوم الدنيا ، فلاريب أن يكون شقيًا في نفسه ، وسببا في الشتاء لغيره ، ولا تفني عنه المعلومات شيئا بل ذهب بعض الحكما، إلى انه لا ينال العلم من أي نوع كان حقيقة

۱۹ – ۱۲۹۲ في العدد ۱۹۵۷ من الوقائع الصادر في مذي الحجة سنة ۱۲۹۷ – ۱۹
 نوفج سنة ۱۸۸۰

الابعد تحلي النفس بالصفات الجيلة الني منها بل أعظمها حب الكمال الذي هو الداعي الحقيقي الى طلب العلم والبراعة فيه وان أول مبدأ يجب أن يكون أساسا لتحلية العقول بالمعلومات اللطيفة، والنفوس بالصفات الكريمة، هو التعاليم الدينية الصحيحة أغني ترغيب القلوب بما يرضي الخالق وإرهابها مما يغضبه ءثم يؤتى بأ لرغيبةاتي يراد حث النفس عليها على حقيقتها المقصودة للشارع بحيث لأتخرج عن مكارم الاخلاق ا ني حصر الشارع علة بعثته فيها كما قال عليه الصلاة والسلام « إنما بعثت لأنم مكارم الاخلاق » ويؤتى بالامر المنفور منه كذلك على وجهه ، ثم يقال ان ذاك يرضي الله وهذا يغضبه، وذلك لا ينأتى نجاحه إلا بعد أن تكون القلوب الساذجة قد ملئت خشية منالله وتعظيا لجلاله ، وتبجيلالمقام ألوهيته السامي ، بحيث لوذكر اسم الله عند شيء ،خفق قلبهااسامع ،وأضر بتجوارحه خشيةمنهورهبة،فيكون ذلك سببًا لاقدامه على مايرضيه من الفضائل ، ونفرته عما يغضبه من الرذائل ، فهذا هو أسهل ت الفاضلة الطرق وأقرمها للتربية والتهذيب، فانالطفل في صغره، بل والشاب في أول بلوغه، لتحلي به أيعسر عليه لقلة التجربة ان يفهم مضار الاشياء ومنافعها من حيث هي بطريق العقل هو الركن الصرف خصوصاً ممايتعلق بالصفات النفسانية التي يكثر فيها التضارب يستحسن ، وانترك منها عند شخص مايستقبح عند آخر وبالعكس ، وايداع مثل ذلك في القلوب إنما ران كان يكون بتعويد الأبدان العبادة ، وتذكر جلال الله ابالركوع والسجود ومعرفة . في الدن العقائد الدينية السليمة ، فهي الاساس لكل ذلك ، وطالما تشوقت النفوس لان والصنائع تكون التربية فيالمدارس على هذا النمط المفيدالذي عول عليه جميع الامم المتمدنة في الاهال مادي، تعاليمهم فان من تتبع قوانين التعليم في المالك الاورباوية رآها بأسرها موجبة الابتداء بالتعاليم الدينية والاستمر ارعليها إلى ما يزيد عن ست سنوات تقريبًا ، المًا بجميع ولكن لم تسمح الحوادث السابقة بنيل هذا الغرض لأسباب نضرب عن ذكر هاصفحا والآن رأينا نظارة المعارف العمومية وجهت عنايتهما إلى ذلك ، وطلبت كن حقيقة أنجويده والاهتمام بشأنهمن المعلمين والنظار ، وان لاجملوا فيه كما أهملوافي سابق ١١ - ١١ الامر، وشددت عليهم في ذلك كل التشديد، حتى أوجبت على الاساتذة ان بقوموا برسوم العبادة حقالقيام أمام التلامذة ، ويدعوهم لذلك ان كانوا مسلمين ( ١١ - تاريخ الاستاذ الامام - الجزءالثاني )

, والعناة تريي من بة العقول تصور ات a 1. 13 ي يكون الأول في

الفنى عنه

وأما المسيحيون وغيرهم من ذوي الاديان الأخر فلا يكافون بذلك أصلا، بل هم على حريبهم، فلها الشكر على هذا المقصد الحسن، غير آنه يلزم الآلاتكون هذه العبادات والتعليات الدينية صوراً يابسة لاروح فيها كعبادة الجاهلين، بل يجب ان تكون معنوية حقيقية تخرق حجاب الغفلة، وتتمكن في باطن الادراك، وتبعث في الاشخاص روحا من الحياة يشهد أثره الناس أجمعون، وعلى نظارة المعارف ان تلاحظ التعليات الدينية التي يلقيها المعلمون حتى لا تسكون محشوة بأنواع من التحريف المضاد لحقيقة الدين كا جرت به عادة كثير من المعلمين الذين يظهرون بصورة العلما، ومان كانوافي الحقيقة من أرد الجهلاء فان ذلك يخل بالمقصود يظهرون بصورة العلما، ومان كانوافي الحقيقة من أرد الجهلاء فان ذلك يخل بالمقصود الله هذا الموضوع مرة أخرى عند الاقتضاء) وهذه هي صورة منشور المعارف إلى جيع نظار المدارس والمكاتب

## منشور نظارة المعارف

« قد علم من جداول الامتحان العمومي المقدمة الى ديوان المعارف وما معها من النتائج والملحوظات المعروضة من طرف حضرات رؤساء الامتحان وأعضائه من النبيض المكاتب لم يحصل فيهاالاعتاء بتعليم قواعد الاسلام المندرجة في المسامرة الخامسة والعشرين من كتاب التمرين حسب المقرر في الصحيفة الثالثة من ترتيب دروس المكاتب الأهلية والمدارس الملكية الابتدائية عمعان معرفة قواعد الاسلام بالنسبة لأطفال المسلمين من أهم مايلزم الاعتناء به عولا يجوز اغفاله في حال من الأحوال مطلقا ، فيلزم تدريسها للتلامذة بمعرفة (خوجات) القرآن مع حسن تفهيمها وتعليمها لهم بحيث يحفظونها عن ظهر القلب ، ويفهمون معناها فيها جيداً ، ويعرفون كيفية أدائها على أكل وجه في الفرقة المقرر عليها قراءتها في الترتيب المذكور ، وهي الفرقه الثالثة من كل مكتب، ومذاكرتها لهم كل سنة في كل فرقة يترقون اليها حتى لا ينسوها ، وإذا كنت تلامذة فرقة من الفرق المتقدمة على الفرقة الثالثة لم يسبق لها قراءتها في تلك الفرقة يجدد لهم تدريسها وتعليمها كاذكر في الفرقة الثالثة لم يسبق لها قراءتها في تلك الفرقة يجدد لهم تدريسها وتعليمها كاذكر في الفرقة الثالثة لم يسبق لها قراءتها في تلك الفرقة يجدد لهم تدريسها وتعليمها كاذكر في الفرقة الثالثة لم يسبق لها قراءتها في تلك الفرقة يجدد لهم تدريسها وتعليمها كاذكر في الفرقة الثالثة الم يسبق لها قراءتها في تلك الفرقة يجدد لهم تدريسها وتعليمها كاذكر في الفرقة

التي هم بها بمعرفة (خوجة) النحو ، إذمن بعد الآن لا يرخص بترقي التلامذة من فرقة الى أعلا منها من ابتداء الفرقة الثالثة الى أعلا فرقة الابعد التحقيق بالامتحان من معرفتهم للقواعد المذكورة حفظا وفعما وعلماً وعملاً ويكون من أخل بشيء من ذلك من الخوجات المنوطين به تحت المسئولية الشديدة ، ويشترك معه في هذه المسئولية ناظر المكتب أو المدرسة اذْ يتحتم عليه رعاية القيام بما ذكر ، ويجعل لذلك (خانة) مخصوصة في جداول الامتحان العمومي والامتحانات التي تحصل في أثناء السنة ويعطى فيها (نمرة)كمائر الدروس، وكل هذا بالنسبة لأطفال المسلمين خاصة ، وعلى خوجات القرآن الشريف والنحو حث النلامذة على الصلاة من السن الذين يؤمرون بها فيه شرعاً مع دوام وعظهم في ذلك وترغيبهم فيه ، وتحريضهم عليه ونهيم وزجرهم عن تركها والتكاسل فيها ، وعلى ناظر المكتب رعاية ذلك وترتيب أوقات الدروس على وجه يوجد فيه وقت لأداء الصلاة مع الحث منه للتلامذة عليها وحملهم على أدائها جماعة مأمومين بأحد خوجات القرآن الشريف أو النحو في الحل المعد للصلاة بالمكتب أو المدرسة ان كان موجوداً ، فان لم يكن موجوداً ففي مسجد قريب ، فان لم يكن بالمكتبأو المدرسة محل الصلاة ولم يوجد مسجد قريب فعلى الناظر المبادرة بالعرض إلى الديوان عن تحديد محل للصلاة مع ارسال رسمه ومقايسه وتكاليفه ، ومع أداء الصلاة في موضع يستحسن لذلك ولو في حوش المكتب أو المدرسة موقتًا إلى أن يتم إنشاء المحل المطلوب. واذا لزم تدارك حصيرة للصلاة أو أكثر على حسب عدد التلامذة وسعة المحل يبادر كذلك بالعرض للديوان عن اللازم مع بيان القياس المطلوب، وقد كتب بما ذكر الى النظار عموماً ، وهـذا لمضرتكم للاجراء على الوجـه المشروح بغاية الاهمام والحذر من المهاون فيه بعد الآن م

ملاء بل المتكون ملين، بل الادراك، عشوة ين الذين الذين الذين إلى المعاود المعاود المعاود المعاوف المعاوف المعاوف

وما معما ن وأعضائه في المسامرة عد الاسلام في حال من حسن تفهيمها أ، ويعرفون بالمذكور ، يترقون الها

رقة الثالثة إ

رُ في الفرقة

## المقالة العاشرة

## وذامة الرشوة (\*

ورد من مديرية الجيزة في ١٩ الحجة سنة ١٩

«قبض على أشخاص من ناحية كومبره معهم أربع زكايب ملح براني بها ٥٠٧ اقة و ٢٤٠ درها بواسطة مندوبي المديرية بارشاد متعهد المصلح بناحية بولاق الدكرور ، فدفعوا المتعهد والمندوبين ٥٠٠ قرشاً وكسوراً على وجه الرشوة ، فورد المبلغ للخزينة ، وهاهو السلازم جار لاتمام التحقيق ومحاكمة الاشخاص ومبيع الحمير التي كانت حاملة الملح لتورد أثمانها المهيري حسب المنشورات في هذا الشأن » اه

قد تقرر في عقول جهلة العوام أن الرشوة هي السبب الوحيد للخلاص من أية جرعة برتكبونها ، فيقدم الواحد منهم على مايخالف الاصول المتبعة ، أو يخل بالامن والسكينة ، أو يهتك حرمات المقوق ، اتكلا على مايضمره في نفسه من أن الرشوة كافية للنجاة عن العقاب ، أو الحصول على غرضه بأي وجه كان ، وقد غلب على عقول العامة أن كل صاحب وظيفة ميرية أو غير ميرية لايصح أن يقضي أمراً في مصلحته لاحد إلا بالرشوة ، ولذلك يرون أنه من الوجوب على من التمس إنجاز أي عمل يتعلق بمصلحته أن يقدم الى صاحب الوظيفة رشوة تبعثه على مباشرة ذلك العمل غير ملتفت لما تطالبه به واجبات المصلحة التي تبعثه على مباشرة ذلك العمل غير ملتفت لما تطالبه به واجبات المصلحة التي الطبقت بذمت على أخر يتقاضاه في رأس كل شهر ، ولذلك صار أمن الرشوة بينهم من قبيل العوائد التي لاتشمئر منها طباعهم ، ولا يستنكرها أحد منهم ، بل كادت أن تكون من الوسائل المحمودة لنجاح المقاصد ودفع الغوائل ، ومن بل كادت أن تكون حقوقه بينة جلية الثبوت خاية عن عناد خصم أو تدايس محتال الناس من تكون حقوقه بينة جلية الثبوت خاية عن عناد خصم أو تدايس محتال

<sup>\*)</sup> نشر في العدد ٤٨٨ في يوم الأثنين ١٠ الحرم سنة ١٢٩٨ - ١٣ ديسمبر سنة ١٨٨٠

ولا يكتني بذلك في اقتضائها ، فيسارع إلى الرشوة يدفعها لمن يرجع اليه تخليص حقه غنيمة باردة ، وقد ينهره الحاكم العفيف ولا يرضى بقبولها وهو من سفهه يتوسل ويتضرع اليه في قبولها منه لظنه أن لانجاح بدونها ، وليس ذلك الا يتوسل ويتضرع اليه في قبولها منه لظنه أن لانجاح بدونها ، وليس ذلك الا لرسوخ تلك العادة الشنيعة المضرة بالدنيا والدين في طباع أدنياء الهم تقربالذوي المناصب ، وتذللا خبيثاً لا يجوزه الشرع ولا قانون البلاد ، وتنفر منه نفس كل ذي إحساس انساني، مع أن حفظ الاموال من الضياع فيما لا ينبغي ، وصرفها في وجوهها الضرورية كالمطالب الميرية والنفقات اللازمة ، أليق بفعل العقلاء ، وأصون لحرمات القانون ، وأبعد في طريق السلامة من الوقوع تحت أعباء المعاقبة وأصون لحرمات القانون ، وأبعد في طريق السلامة من الوقوع تحت أعباء المعاقبة والنهلكة ، وأحسن طريقة لردع أرباب الشره والحسة ، إذ لو كف كل ذي حق والنهاكة ، وأحسن طريقة لردع أرباب الشره والحسة ، إذ لو كف كل ذي حق عن أداء الرشوة واعتصم بالطريق الاقوم ، وخضع الاحكام الحقة لتحصل على حتمه بدون أن يرى من خصمه أدنى معاولة أو مماوغة الا بالحق ، وبدون أن

يقع في عناد من بيده زمام الحكم و تشبطه طمعاً في ما يآخذه منه على ان أي متوظن كان وإن بلغ ما بلغ من الزهد والعفة ، فلا أظنه يمتنع عن تناول ما يقدمه الغير اليه بالرغبة والرجاء خصوصا اذا أكثر التردد مع ظهور الحق له . فاذا مد بده اليها تعود شيئاً فشيئاً حتى يرتشي في الحق والباطل ، وبالرهبة بدل الرغبة ، فالعلة الأولى في فساد أخلاق بعض المتوظفين هو رغبة ذوي اليسار في ارشائهم بدون تأمل ، فيعودونهم على ذلك وحينئذ في الحق ذوي اليسار في ارشائهم بدون تأمل ، فيعودونهم على ذلك وحينئذ في الاول في الراشي من اللوم أشد مما يلحق المرتشي ، وإن كان كل منهما مجرما لأن الاول ضيع ماله واسترسل مع الجبن وضعيف الوهم في مقام يستوي فيه الما كم والمحكوم عليه أمام القانون ، وأمال المرتشي لأخذ الرشوة ، وقوى طعمه ، ودله على الشرد، عليه أمام القانون ، وأمال المرتشي لأخذ الرشوة ، وقوى طعمه ، ودله على الشرد،

وكلف نفسه بما لم يكلف به ومن غوائل الرشوة مارأينا، في الزمان السابق يحصل كثيراً بين الخصاء ومن غوائل الرشوة مارأينا، في الزمان السابق يحصل كثيراً بين الخصاء حيث يبذل الواحد منهم مايدخل تحت طاقته من الاموال رشوة بالغة مابلغت حيث يبذل الواحد منهم والحصول على غرضه . وإن زادت النقات عن الحق في سبيل إعنات خصمه والحصول على غرضه . وإن زادت النقات عن الحق في سبيل إعنات خصمه والحصول على غرضه . ومثل ذلك كثير لا يمكن الشرح أن يأتي على الواقع فيه الخصام أضعافا مضاعفة ، ومثل ذلك كثير لا يمكن الشرح أن يأتي على

ها

مرز

11

بعضه ، وهذه الحادثة المتقدمة تشهد بالتقريب لما قلناه . فان مادفعه الاشخاص المقبوض عليهم من الرشوة يقرب من عن الملح الذي كان معهم ، فلو أنهم اشتروه على الطريقة المألوفة لما وقعوا في الحسائر الجمة وأثقال المحاكمة ، ولكان ذلك أقرب الى وفرة الكسب، وأسلم للمال والنفس، ولكنهم ظنوا أن الزمن الحاضر هو السالف ، والحكومة هي هي . فسهل عليهم أن يتعدو االحدو دظنامنهم أن الرشوة تقيهم من عواقب أعمالهم ، وقد خاب ظنهم بتيقظ المتعهد و المندوبين وأمانتهم ومن العجب بل مما يتأسف عليه غاية الاسف أن الاهالي مع علمهم بأن الحكومة تنادي بمنشوراتها وأوامرها واجراآتها الفعلية بأن لايستقرفي وظائفها سوى ذوي الاستقامة والعفاف ، وأنها تبادر الى عقاب المرتكبين ولو المظنة ، نرى البعض منهم بل الكثير لايزال يطلب حقوقه بتلك الطريقة الفظيعة السلوك التي سكنت في أفئدة الناس بطريق السريان من الازمنة السالفة (وصعب على الانسأن مالم يعوّد ) أليس كان من الواجب على الاهالي أن ينتهزوا هـذه الفرصة ( فرصة العمل وحفظ القانون ) ويقوموا في طلب حةوقهم بمقتضي القوانين والمنشورات التي سهر في انثائها وتنقيحها أولو الامر طلباللعدل ورغبة في الانصاف، وينفق أهالي كل جهة على أن لايدفعوا لذي وظيفة شيأ من الاشياء ، بل يسلمون أمورهم إلى القوانين تحكم فيهم بما انطوت عليه . فازالماكم اذا لم يكن له ميل الى أحد الاانبين الغرض كهذا الغرض الخبيث ، فلا يوى سبيلا ولا يجد من نفسه داعية إلا الى الحكم بالقانون. فان أخطأ ، فقدجعات المجالس القضائية درجات ثلاثا يستأنف في كل منها النظر في انقضايا من أي نوع لانشك في أن سلوك طريق الاستفامة أهدى وأقوم وأفيد العموم والخصوص وأحكم، وأما لك الطرق العتيقة فهي قريبة العطب شديدة الخطر لانرى لمرتكبها نجاة خصوصاً في هذه الاوقت التي أصبح بصر المكومة فيها حديداً ومن توارى تحت التســتر وقنا ظهر بعار الففنيحة في آخر نسأل الله الهداية والتوفيق لأرشد طريق

## المقالة الحادية عشر

#### العة: ولوازمها ( \*

سبق أننا أدرجنا في جريدتنا فصلا معنونا بالرشوة ووخامتها بينا فيه أن هذا الداء المميت لروح العدل ، المفسد لمزاج النظام ، أزمن في طباع الاهالي من زمن بعيد ، حتى ظنوه صحة ، وحسبوه حالا لازمة لهم ، وصاروا يعدونه من نوع المعاملات السائرة بينهم ، ويجاز فون فيه بأموالهم مع عدم التبصر والتدبر ، وانتفاء الموجب والمقتضي ، ولا يقتصرون في أداء نقودهم وعروضهم لأرباب الوظائف (إن قبلوا منهم) على حالة الضرورة ، وربما يؤدون على طريق الرشوة ما ساوي الحق المطلوب أو يزيد عليه ، وهذا يعد من سفه الرأي وقلة العقل ما ساوي الحق المطلوب أو يزيد عليه ، وهذا يعد من سفه الرأي وقلة العقل ودناءة الطبيع . وكان من الواجب على أرباب الحقوق أن يعلموا أن الوظائف المست للموظفين مجاناً ، بل كل متوظف فله من تب على حسب أهمية عمله في وظيفته ، يصرف له ذلك المرتب من خزينة الحكومة ، التي هي خزينة الأهالي حقيقة . فلا حق لمتوظف أيا كان أن يأخذ (بارة ) من أحد من الناس في مقابلة على من الالهمة على لعن الراشي والمرتشي ، وأطبقت القوانين السياسية والقضائية على الالهمية على لعن الراشي والمرتشي ، وأطبقت القوانين السياسية والقضائية على الالهمية على لعن الراشي واللوث على كليهما أيضاً .

غير أن كلامنا في ذلك الفصل لم يكن موضوعه أن الموظفين يتعاطون هذا الامر على العموم، بل صرحنا فيه بأن من الحكام العفيف الذي ينهر راشيه ويبعده. وكيف يصح التعميم مع علمنا عين اليقين أن في رجال الحكومة وموظفيها الاعفاء المنزهين ? ولولا هم لما استقامت الاعمال، وانتظمت الاحوال، وهم معروفون بين الناس، تشهد لهم أعمالهم، وتنشرح صدرورهم، وتشني عليهم نشرت في العدد ه ١٩٥١ الصادر في ٢٤ المحرم سنة ١٧٩٨ عليهم بنشرت في العدد ه ١٩٥١ الصادر في ٢٤ المحرم سنة ١٧٩٠ ديسمبر سنة ١٨٠٠

خاص أنهم كان

الزمن م أن انتهم بأن

ئفنها

ا ا

سرائرهم عنــد ما يحسون من أنفسهم الاســتقامة ، وسلامة الذمة ، حتى كأني بالرجل العفيف منهم عند مأيخلو بنفسه ، ويدخل الى مخدعه ، يحدثه ضميره وخواطره بأنه الرجل المستقم ، الذي عرض عليه حطام الدنيا والنفيس مر ٠ الذهب والفضة\_ وربما كان محتاجا اليه ، ومع ذلك كف يده عن أخذه ، وترفع عن مد كف يد الخيانة لاستلامه ، حفظا لشرفه ، وصونا لقدره عن الانحطاط والسقوط من أعين العقلاء بل والسفها، إذا ذكر عنه أنه ارتشى ، ومراقبة للأحكام الالهيه ، والعهود الانسانية . فعند مايري لنفسه هذه المزية الشريفة يطير فرحا وهو وحــده ، وتكون صداقتــه سميراً ومحدثًا له ، ينسر عوافقتها وملازمتها ، ويتحكم في نفسه سلطان الافتخار ، الحق الذي لايعارضه فيه أحد فأمثال هؤلاء ( الاعزاء الوجود ) هم عاد الملك ، وقوام النظام . وإن دوائر حكومتنا متشرفة بهم ، بخلاف أولئك الساقطي الهمة ، الفاسدي الأخلاق ، الذين يقبلون مايقدماليهم من أرباب الحاجات، قليلا كان أو كبيراً، أو يطلبون ذلك منهم بصر يح أقوالهم ، أو بتعطيل أشغالهم، إذ يقول الواحد منهم لصاحب الحاجة: إن شاء الله يكون قضاها . فاذا جاءه مرة ثانية قال : اذهب إلى غد ، فان جا. في الغد عبس في وجهه وقال : إن عندي أشغالا أهم من شغلك ، ونحو ذلك من الماطلات، وصاحب الحاجـة مضطرب الفؤاد، حريص على نيــل مقصوده . فان كانت فيــه غفلة عن المعنى المقصود أخذ المتوظف يكني ويلوَّح ويعرض، حتى ينتبه الطالب الى الغرض، فيبلل مايقصر به على نفسه مدة الطلب، ولولاً جهله مافعل. فهؤلاء الأشرار، وإن استتروا تحت ذيل الحيل والخداع برماً ، فلا بدُّ أن تنشر في الجو روائحهم الكريهة ، وربما غضت عنهم الأبصار زمناً ، لكن لا بد من نفوذ أشعتها اليهم في آخر اليوم فاذا أدركتهم كانت بد السطوة ضاربة على أبدانهم وأموالهم ضربة الحق التي لاتفلت، ولعلمهم بقبح سيرتهم، ومخالفتهم لمقتضى الطبيعة ، وشدة حرصهم على إخفاء هذا الأم الشنيع ، تراهم إذا خلوا بأنفسهم يتذكرون ماصنعوا من الحيل لا اتهام الأموال ، وأنها طرق غير منضبطة تحت قاعدة ، فربّ صاحب حاجة ذكي نبيه ، يشكو



أمره لمن فوقه ، ورب وقيب من طرف الحاكم اليقظ يطلع على وجوه حيله ، ورب ناقد بصبر رأى صاحب الحاجة سائراً الى بيته ، ورب حر غيور يبصر الهدة وهي طارقة باب منزله ثم يأخذ يعلل نفسه بأن تلك الاشارة كانت غامضة على الحاضرين والناظرين ، وذاك كان خفياً على المراقبين ، وهكذا تستولى عليه الأفكار السيئة ، والأوهام الحبيشة ، فيبيت مضطرباً خائفاً مرعوبا ، لكن شقاءه يحتم عليه الرجوع الى قبيح صنعه ، فخبث السريرة يكون بمنزلة منكر ونكير ، يحاسبه ويعاقبه على ما فرط منه ، خصوصاً وان قلبه وعقله في كل وقت يحدثانه بأن هذا مضاد للانسانية ، منافر للطبيعة ، إذ لولا ذلك لما حافظ وقت يحدثانه بأن هذا مضاد للانسانية ، منافر للطبيعة ، إذ لولا ذلك لما حافظ على إخفائه كالسرقة والنصب ، بل يحرص على كنانه أكثر من ذلك ، فان عاره أشد ، وجرمه أعظم، وكنى بهذا عقابا وعذابا لوكان له عقل و بصيرة ، طهر عاره أمثال هؤلاء دوائرنا ، وقطع من الكون دابرهم

وإنه ليسرني و علا قلبي ابتهاجا ما سمعه من أن كثيراً من المتوظفين تكدروا من قوانا في ذلك الفصل ، على أني الأظنان المتوظفوان بلغ ما بلغ من الزهد والصلاح يمتنع عن أخذ ما يقدم اليه بطريق الرجاء ، خصوصاً معظهور الحق لصاحب التقدمة الخ ، خوفا على أنفسهم من الدخول تحت هذه الكلية ، فيحسهم ولو بطريق الوهم شيء من عار هذا الوصف الشنيع أعدى أخذ الرشوة على أي وجه كان ، فان تكدره هذا برهان على نزاهتهم وعفتهم ، وحبهم أن الاينتظموا في سلك المتصفين به ولو في مفهومات الألفاظ على وجه بعيد ، وهذا غانة في المحافظة على الشرف والنفرة من هذا النقص الذي موت الانسان خير من أن يتصف به ، لكني أقول : لو دققوا النظر لما تكدروا من هذه الجلة لوجهن ( الأول ) الاستثناء المتقدم في صدر العبارة والمفهوم من السياق (والثاني) أن منطوق جملتنا صادق فيمن يقدم اليه ، ويسكت حتى يحصل الرجاء ، وإنني أعلم أن الهفيف الا يتجاسر أحد على أن يقدم اليه شيئاً متي اشتهر عنه ذلك ، ولو أن يخبر في اخال جهد الاختصاص به حتى يعافب الراشي ، وتضاف الرشوة أن يخبر في اخال جهد الاختصاص به حتى يعافب الراشي ، وتضاف الرشوة أن يخبر في اخال جهد الاختصاص به حتى يعافب الراشي ، وتضاف الرشوة أن يخبر في اخال جهد الاختصاص به حتى يعافب الراشي ، وتضاف الرشوة أن يخبر في اخال جهد الاختصاص به حتى يعافب الراشي ، وتضاف الرشوة أن يخبر في اخال جهد الاختصاص به حتى يعافب الراشي ، وتضاف الرشوة أن يخبر في اخال جهد الاختصاص به حتى يعافب الراشي ، وتضاف الرشوة

نه ضميره ں مرز ه ، و ترفع لانحطاط مراقبة لشريفة عوافقتها فيه أحد ن دواثر خلاق ، يطلبون لصاحب لى غد ، 960 لي نيـــل و يلو ح ل الحيل ت عهم م كانت العامياس ا الأمر بموال، ، الشكو

الى جانب الديوان، فيكون بذلك قد برهن على استقامته بأجلى الأدة وأوضحها .وأما إن سكت على ذلك، واكتنى بالمنع من جهته، فاني أراه موضعً لقولها في الجملة السابقة: فإن كثرة الرجاء تلين الحديد اذا كانت في أمم يتكلف الشخص فيه مشقة . فما ظنك اذا كانت في اتصال منفعة الى المرجو، وإنه ليعجبني جدا ماذكر في قنون العقوبات من قوانين المحاكم، اجاري عليها العمل في بلادن في باب الرشوة منه ببند ١٠٧ حيث قال فيه: المتوظف أو المأمور الذي قدمت له أو أعطيت له عطية أودعه بشيء ما لأجل التوصل الى الغرض الدابق ذكره (أداء عمل من أعمال وظيفته، ولوكن العمل حقا أو لامتناعه عن عمل من الاعمال المذكورة ولوكان يظهر له أنه غير حق) ولم يخبر بذلك غوراً جهة الاقتضاء يجوز أن يحكم عليه بالعقوبات المقررة في حق الرشوة اه فوراً جهة الاقتضاء يجوز أن يحكم عليه بالعقوبات المقررة في حق الرشوة اه

على أن هذا الاندار لو لم يكن مثبتاً في التأنون لوجب أن تثبته الذمة والغيرة فن من عرض عليه شيء على سبيل الرشوة اذا كان غيوراً وجبت عليه المبادرة بطلب مجازاة من عرض عليه لوجبين ( الوجه الاول خصوصي ) وهو الانتقاء من الشخص الذي ظن السوء في هذا المتوظف ، بل جزم بنقصه وعدم شرفه حتى أقدم على إرشائه ، فهو حقيق بأن ينتقم منه (والثاني عمومي ) وهو أنه اذا عوقب الراشي لسبب إخبار المتوظف ، وشاع ذلك بين الناس ، يقع الرعب في قلومهم ويخافرن من أن يقدموا شيئه لمتوظف خشية أن يخبر كما أخبر ذاك ، فيقه الراشي تحت العقاب ، فيكف أربب الحاجات عن البذل خوف ، حتى لو مد المتوظف بده طالباً الرشوة لطن صاحب الحاجة أنها حيلة لا يقاعه في الخطر، هذا المتوظف بده طالباً الرشوة لطن صاحب الحاجة أنها حيلة لا يقاعه في الخطر، هذا فلانا أخبر براشيه ، وظهر اسمه ، وانتشر ذكره ، خصوصاً إذا ترتب على ذلك من جبة ذوي الماجات ، وأما من جبة أرباب الوظائف فالهم متى سمعوا أن فلانا أخبر براشيه ، وظهر اسمه ، وانتشر ذكره ، خصوصاً إذا ترتب على ذلك من جبة قدره ، اقتدوا به لينالوا مشل مانال في ظهور الشرف والفخار ، فيمتنعوا عن قبول الرشوة ، بل يتسبون في إضاغة أموال جمة الى بيت المال ، ويقع عن قبول الرشوة ، بل يتسبون في إضاغة أموال جمة الى بيت المال ، ويقع المنافر والتسابق في فضيلة العفة والاستقامة . وقد بلغنا أن بعضاً من الموظفين أخبر الجبسة الموظف من طرفها بما وقع من مثل ذلك ، لكن بمبالغ زهيدة ، وبنا

4.

يسمح بها الخاطر لاظهار العفة ، فينال شرفها بقيمة زهيدة ، ولم نسمع بأن وظفًا أخبر جهــة عمومه بمبلغ وافر من تلك المبالغ انتي كنا نسمعها ، وهي الني يعد التعفف عنها تعففًا حقيقيا ، ومع ذلك فانا نشكر المتزهد عن القليل والكثير وربما يتوهم بعض ذوي الاستقامة أن في الأخبار ضرراً بالراشي وفضيحة له . فالسَّر عليه أولى ، فهذا الوهم خطأ صرف ، لأ زالله تعالى جعل في العمَّاب حكمة بالغة ، وهو ردع النفوس الشريرة عن الشير ، حتى يقـــل الشير أو ينقطع قال الله تعالى ( و لكم في القصاص حياة ياأولي الألباب) والمعنى أن قتل القاتل وإن كان فيــه إعدام لنفس واحدة لكن يرتدع بسببه أشخاص كثيرون، ربما كانوا يقدمون على قتل كثير من الناس، إذا لم يعلموا أنجزاءهم القتل، فترتب على قتل القاتل حفظ نفوس كثيرة ، فكان في القصاص الذي هو موت حياة ، وأن الشفقة والرأفة على من استحق العقاب غير جائزة ، بل مخالفة لأ من الله . فقد قال في سياق حد الزاني والزانية ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) وهكذا الذمة والالهام الالهي المودع في طبيعة النوع البشري يرشدنا إلى ذلك أي أن الواجبات الانسانية تطالبنا بأن من اقترف سيئة تخل بنظام العدالة ، وتؤدي الى مفسدة عامة كالرشوة ، وجبت علينا المبادرة الطلب عقابه ، فان فيه صلاحًا له بعدم عوده ، وردعًا لغيره . وبالجلة فإنا نؤمل من ذوي الاستقامة أن يكونوا قدوة لذاس، ودعاة الى مثل أخلاقهم، وذلك لا يكون الا بظهور آثارها وإجراء مايوجب التنافس فيها، والمسابقة في ميدانها، وأن داء الرشوة وإن كان لاريب يظهر أثره على المبتلى به ، فيكون ممقوتا ، وإن اجتهد فى إخفائه باللهار عوارض أخرى يظنها تحجب ما انطوى عليــه أو أخذ العبود والمواثيق على من يقدم اليه هذا السحت ، لكن لايظهر رسما على وجه مطرد حتى تظهر الجازاة عليه، وتعرف عند العامة والخاصة، فتتعود الأنفس تصور عاقبته الا بطريقة اخبار المتوظف عن يرشيه ، فأنها تظهر أنا شطر المقصود، والمراقبة والتيقظ يظهران الشطر الثاني (عند عدم الاستقامة ) وإنا نسأل الله تعالى أن يكثر في بلادنا عدد هؤلاء المستقيمين النزهاء، ويمحقأو لك المجرمين الأشقياء.

لى الأدة راه موضعاً م يتكف جو ، وإنا لليها العما أو المأمور لى الغرض و لامتناعه -بر بذلك وة اه بة والغبرة به المادرة و الانتقام عدم شر فه هو أنه اذا الرعد في الر ، فيقع حتى لو مد فطره هذا

ـ معوا أن . علىذلك فيمتنعوا

ل ، ويقع الموظفين

يدة ، رعا

## المقالة الثانية عشرة

#### القوة والتانول ( \*

قبل الكلام على خصائص هذين الكنين لهيئة الوجود الانساني نريد أن نبين حقيقة كل منها ليكون القارىء على علم بما يلقى اليه بعد، ذلا يخطى، الغرض، ولا يجاوز المرمى، ولا تاحقه شبهة توقعه فى ظلام الحيرة وغيهبالتردد أما القوة فلا نعني بها الا مايستعمل لجلب الملائم ودنع المكروه، سواء كان من شخص واحد، أو جماعة متا لفة، أو شعب من الشعرب، أو أمة من الأثم، وسواء كانت آلة تحصيل الملائم ودفع المائد هي القوة البدنية مجردة عن سواها، كا تراه فى السباع الضاربة، والحيوانات الكاسرة، أو هي منفحة الى السيوف القالعة، والآلات المحرقة، وغير ذلك مما يستعمله الانسان فى مواطن الغلبة والصيال

أما القانون فهو الناموس الحق الذي ترجع اليه الامم في وعاملاتها العمومية وأحوالها الخصوصية ، وهيئتها النفسية أعم من أن يكون متعلقاً بروابط المالك وعلائقها ، أو منوطاً بالسياسة الداخلية ، كالادارة المدنية ، والتدابير المنزلية ، أو باحثاً عن الأخلاق الفاضلة ، وما ينبغي ان يتحلى به الانسان منها ، وما يجب أو باحثاً عن الأخلاق الفاضلة ، وسواء كان في أمة واحدة أو أمم متعددة

وهانان المنقة النام موضوع كلاه الآن أما نقوة فكانت شرعة الامم الغابرة ، والشعوب السالفة ، وقت ان كان الانسان جبلي العابيع ، لا يمناز عن غيره من أنواع الحيوانات إلا بالفصل المميز ، أعني قابلية النطق المجرد عن نور المعارف ، وشعار التمدن ، فكانت له الحاكم الفيصل ، يرجع اليها في تحصيل غرضه ونيل مطلوبه ، وباختلافها وتفاوتها اشتداداً وضعفاً ، وتقدماً وتقهقراً ،

\*» شرت في المدد ١٠٣١ الصادف مر بيع الاول سنة ١٢٩٨ - ٧ فيرا يرسنة ، ١٨٨

كانت يختلف الأمم وقتاند في الشرف والضعة والسطوة والنقر والغني من غير نظر الى شيء من وسائل تلك الوجوه معماكانت طرائقها ، فكان الرجل يمتاز بين قومه بصفة الاقدام والجراءة ، وكثرة الملب والنهب ، والبنك والفتك، وكانت القبيلة التي هي أشهر القبائل في هذه الصدنات تعرف بالمجد الأثيل، والشرف الباذخ، والمكانة العالية، فيدين لها مجاوروها، وتخضم السطوتها كل أمة قرع أسهاءها ما هي عليه من علو المنزلة ، وشدة الأننة ، وقوة الشمم، وتساق اليها الهدايا من تخوم الأقطار وشامع البلدان، ونأتيها الفنائم أفواجا ، يقتادها رجالها الأبطال ، من ساحات الصدام والبزال ، ولم تزل الأزمان الغابرة محڪومة بالطان القوة ، تقلب الأمم على جمر الخوف والاضطراب، وتضرب بصوبالنها جراثهما تاوب الفاحيفة، نلقي بها في مهاوي الذل والهوان ، حتى خضعت لها الأمم ، ودانت لها نشـ عوب ، ومارت هي الديان المسيطر علي كل شيء ، فذا تمت لقوم تبعتها السلطة النامة ، والحكم المطلق، فيتسلطون بقدر مكة بهم على ماشاء الله من الشعوب والقبائل، ويتخيرون واحداً منهم سلطانا أو ملكا قد انتاز بالتهور والجراءة ، وجازلة المنظر والنضارة علكونه زمام الحكم والسلطة. ثم ينتخبون من عشائرهم رجالا يعدونهم حفاظ الملك وأرباب النجدة ، والنصرة على العدو"، والعدة الفتح المالك والأوعار، ويتسلطون برؤلاء على بقية منهم تحت سلطانهم بالرهبة والقساوة، الايتماعوا من ربقته، فيلذعنون لملكهم قهراً لا طوعا، وينظرونه مقتاً لا حبًا، ويحملون اليه الخراج وهم صاغرون ، وذلك دون مراعاة طرق عادلة ، أو أحكام مؤسسة على أصول المساواة ، واستعمال نشقتة والرحمة ، بل بحسب ما تقتد به تموة التي سفكت الدماء ، وذللت الشعوب ، وانتهكت حرمات الأمم ، وسجنت حريّة الانسان في مطمورة الرق والاستعباد

هذا ما ولدته القوة في ال الأعمار الحالية ، التي كانت مشحونة بظامات الجهالة ، التي كانت مشحونة بظامات الجهالة ، مسرباة بجلابيب الغباوة ، مغمورة في بحار الوحشية . وما أن الك الشريعة المشار اليها كانت خصة بأمة من الأمم ، أو صنف بن أم اف البشر،

. أن طي. د دد

و من ردة

> مية ك

ب

٦ ن دو

ل ه

١

بل كانت عامة بين أبناء الانسان على اختلاف أجناسه ، وتباين مواطنه ، فكنت ترى عامة القبائل وكافة الشعوب مقسمة الى ممالك متعددة ، وإمارات متباينة ، تجول فيها بد القوة ، ويحكمها مجرد الرهبة ، ويطويها الخوف ، وينشرها الفزع ، ويشملها الاضطراب والاختلال ، وتتبادلها أيدي السلب ، يبيت ضعفاؤها غير آمنين على أنفسهم ، ويصبح أقوياؤها غير مطمئنين على حياتهم ، فنبعثت في قلوب هؤلاء الأوزاع الذين ضربتهم بد السطوة بعصا القوة علة الضعف ، ودبت فيها سخائم الحقد ، فاختلفت الأغراض ، وتباينت المشارب، وتفوعت وحدة الانسان اخقيقية الى أنواع ، لا يجمعها سوى جامعة الحيوان الناطق ، وتبدلت فطرته السليمة الى أخلاق لامناسبة بينها وبين جوهره المقدس الشريف

ولقد ممكنت سطوة القوة في قلوب أو لنك الشعوب، وارتسمت صورها في مخيلاتهم، وانسحبت معانيها الى ذا كراتهم، وصارت محفوظة في خزانة حافظاتهم، قائمة نصب أعينهم، حتى توهموها مقلب القلوب والأحوال، حافظ القوى والأكوان، اليها مرجع الحوادث، وعليها تدبيير النوازل والسكوارث، فاحتسبوها المدبر في المكونات بأجمها، وصوروا مماثيل على صور مختلفة وأنواع متباينة، تشير ظواهرها الى القوة، وتؤدي هيآتها معاني العظمة والسطوة، ووضعوها في أماكن عباداتهم، ليؤدوا لها فرائض السجودوالركوع، ويقربوا اليها القرابين من نوع الانسان وأنواع الحيوان، وهذه أصنام العرب والصين والعجم، وآثار قدماء المصريين، وآلهمة اليونانيين، المصنوعة على والصين والعجم، وآثار قدماء المصريين، وآلهمة اليونانيين، المصنوعة على في تفاصيل شؤونها، ومن تتبع تواديخ هذا الانسان الوحشي بامعان وتبصر في تفاصيل شؤونها، ومن تتبع تواديخ هذا الانسان الوحشي بامعان وتبصر ظهر له أن القوة هي التي دوخت قوى الانسان السلمية وبددتها وأحدثت بهمن فر الحق على صفحات الوجود، ولا تمتع الانسان في الازمان الأخيرة بلذة وراحة والسعادة، فالحق للقاتون لا للقوة

والا

عناه فكر و نع

عزز به ه

بأمن ق نو

مكر الغفر رشر

وما بط

وع الحة

و نو الا الع

وم

ال

ورينما الانسان تائه في أغوار الاستعباد في هائيك الازمنة أزمنة القوة والاستبداد، والجور والعبث والفساد، ليس له حق يصان، ولا عرض الا ويهتك ويهان اذ أشرقت عليه قرائح الذين جادت بهه مراهم الفضل، وعرفوا عناهج الخير، فأبصر من طلائع أفكارهم وليهديه الى سبيل الرشاد، ويوتظ فكرته الى التماس الصواب من أبواب السداد، فعلم أن القوة هي منحة جليلة، ونعمة كبيرة، يستعين بها على حجته الضرورية، ولوازه وعيشته المرضية، قد عززها الله تعالى بالاتحادو الائتلاف، حتى اذا عجز الفرد الواحد عن مالا طافة له به من نفائس المطالب، وجلائل الرغائب، استعان بعشيرته، ثم بقبيلته، ثم بأمته التي يجمعها دين أو ولمك، ثم بجميع أفراد نوعه، وأن القوة إن لمتكن على قنون لانتعداء، وخط لاتتخطا، بن استعملت على أي وجه وفي أي زمان أو قنون لاينال ثمرتها المحبوبة وغايتها المطلوبة، وأسف على ما كان، ونزح من رقدة المفاة يحادل لها هذا النظام المعبر عنه بالفاتون، فكان نوراً يهتدي به، وقائداً وشيداً يسلك بالانسان الى ما هاه له من الكرامة والنعيم، فاتبع سبيله المهتدون ومال عن سنته الضالون

أما الانسان الذي ساعده التوفيق بالانقياد لأحكام القانون فنه حفظه بطنا وظاهراً ، وتمسك به غائباً وحاضراً ، حتى صار ركنا من لوازم حيانه ، وعدة لمقاصده وغاياته ، وملهج اسله في بكره وعشياته ، إلى أنعرف بهواجباته الحقوقية ، وفرائض معيشته العمومية والخصوصية ، وأمن به من مصائب الظلم ونوازله ، والجور وغوائه ، واطه ن به على نفسه وعرضه وماله ، فسكن تلبه بعد الاضطراب ، وقرت عينه برياض الامن والامان ، وتولد فيه أمل حمله على إدمان العمل ، فأعمل فكر ته الحامة ، وأجرى حركته الراكدة ، ولا رئاد مواطن العمل ومعاهده ، ويقتنص بحبالة الاستكشاف كل فائدة ، ويستعمل قواه في حل المبهات ، ويستطلع بيصيرته ما خفي من مجهول الكائبات ، إلى أن حداه العلم المعترض الاختراع والابداع ، فطار على جناح البخار بدل الشراع ، واستخدم النار لقضاء الاوطار ، واستعمل البرق على بعد الديار رسول الأخبار ، وجعل النار لقضاء الاوطار ، واستعمل البرق على بعد الديار رسول الأخبار ، وجعل

ه م ات رها

بت م ، علة

ِی ین

انة

الله الله

.

المدافع والقنابل ليبيد بها مضاديه ومعانديه ، وانغمس فيالنعميم مطعاً ومشره وملبساً ومسكناً ، إلى غمير ذلك مما أتيح له من محاسن الحضارة ، ولطائف الرفاهة والنضارة ، ولا زال يضرب في تخوم البلاد ، ويذلل بقوة عزمه أخلاق العباد ، الى أن أصبحت البسيطة في قبضة زمامه . ولا غرو فان فائده الاتحاد والائتلاف ، وباعثه الوفاق لا الاختلاف ، وهو الآن كما بدأ يحاظ على القانون بانسان مقلته ، ويصرف في حراسته مايدخل تحت قوته ، فائه ملاك سعده ، وأساس مجد، ، ومنتهى جده

أما الذي ضرب عن القانون صفحاً ، وطوى عنه كشحاً ، فهو هو على رذالة أخلاته ، وبساطة أفكاره ، يصبح مضفة تحت أضراس الظلم ، ويمسي كرة لصوابان البغي ، فليحيي صاحب القانون على بساط النعمة الهني

فياأيها الذين ينحرفون عن القوانين ، ويعدلون عن طرق النظامات الغرور وقتي ، ارفقوا بانفسكم واعتبروا بمن يماثلكم في الصورة الانسانية ، وانظروا اليهم كيف عظموا القوانين ، ورفعوا شأن المقوق ، فاصبحوا في غاية من القوة والعراف فالهضوا لجاراتهم في الصدق إن كنتم تعقلون ، وإياكم والتمادي فيماتسولة النفوس من الاغترار بظاهر من السلطة ، فللايام تغلب وتقلب ، لكن صراط المق واحد وسالكه لايضل ، إن عثر يوما استقام أعواما . وأما طرق الاعوجاج فهي وعرة خطرة كثيرة الغوائل ، مسالكما معارض لمدبر العالم سبحانه وتعالى في أحكامها فانه عن شأنه قد أقام المكون بنظام الحكمة ، ورتب لكل شيء حدوداً هي سور بقار، ، وسياج دوامه ، فان خرج عنه الحدر الى مهاوي العدم والفناء ، وم الاسفل وما احتوى عليه من نبات وحيوان ، يشهد في الجميع لكل ثوع منها فاتو خصا في سير وجرده ، تقوم البراهين القاطعة على أنه لو الحرف عنه لحدكم من سلطان تقبر الآخي بالهمد م والانفلاب ، وأنه باهر حكمته قد جعمل المناسلان قدر الآخي بالهمد و الانفلاب ، وأنه باهر حكمته قد جعمل المناسلان قدر الآخي بالهمد و المناسلة مع غيره ، وقد أو دعها العاما، والحكما، والمناسلة في معيشته لخاصة نفسه ، أو معاملة مع غيره ، وقد أو دعها العاما، والحكما، والمناسلة في معيشته لخاصة نفسه ، أو معاملة مع غيره ، وقد أو دعها العاما، والحكما، والمناسلة في معيشته لخاصة نفسه ، أو معاملة مع غيره ، وقد أو دعها العاما، والحكما، والمناسلة في معيشته لخاصة نفسه ، أو معاملة مع غيره ، وقد أو دعها العاما، والحكما، والمناسلة في معيشته لخاصة في الشر العوامة هي الشر العوامة عيره ، وقد أو دعها العاما، والحكما، والمناسلة والحكما، والحكما، والمناسلة والعامة والحكما، والمناسلة والحكما، والمناسلة والحكما، والمناسلة والحكما، والمناسلة والحكما، والعامة والمناسلة والحكما، والمناسلة والعامة والمناسلة والعامة والمناسلة والحكما، والمناسلة والحكما، والمناسلة والحكما، والمناسلة والحكما، والمناسلة والحكما والمناسلة والمناسلة والحكما والمناس

كتب التجار

الماضم

القيق

الباهرة ماللقانو

نقسا و بجار

. والعهو تصير

والتمكر يطول ما مد ط

علی کا محاسن

البوم

واغر. بدلخا .

بدها

كتب التهذيب والتربية البشرية بعد أن نطقت ماالشر العالا كمية ، وقد شهدت التجارب بالاخبار المتواترة عن الأمم الماضية ،والمشاهدة الحالية في الاوقات الماضرة عأن من تخطى حدود هذه المقائق رماه القهر الآلمي بسهام لا يخطىء مرماها ، فالقانون هو سر الحياة وعماد سعادة الأمم . وأن القوة لاتأتي بثمرتها القيقية إلا اذا عضدت باتباع الشرعوالقانون العام الذي أقرالعقلاء بوجوب اتباعه فكيف يصح لذي شوكة أو صاحب سلطة أن يغتر بعد رؤيته هذه البراهين الباهرة بقوته ، أو يعجب بصولته ، وبدع الأمور لأرادته ومشيئته ، ويزدري ماللقانون من حفظ القوة وتمو الثروة في من هم تحت إمرته ، فيفعل ماتسول له نفسه ، ويأتي كل مايسوقه اليه حسه ، فيسري الاهمال في طبقات رجاله ، وبجارون حاكمهم في عوائده وأخلاقه ، وتصير الأموال لديهم مباحة ،والحقوق مبتذلة ، والاعراض منتهكة ، ووسائل الربط والضبط معطلة ، وعقد المواثيق والعهود محللة ، فيكثر فيما وليه غوائل الحسران ، وتنمو به جوائح البهتان ، حتى تصير أفراد المحكومين أخلاطا رعاعا لافرق بين كبيرهم وحقيرهم الابوفرة الشهوات، والتمكن مر . وسائل اللذات، مع توافق في الفطرة ، وتشابه في الغريزة ، ولا يطول عليهم ذلك العهد حتى يصبح الحاكم محاطا بجم غفير من انغرماء، يتجاذبونه بايد طالمًا نقدته من خزائنها ماظنه نزراً يسيراً في جانب أسرافه وتبذيره ، وهو على كاهل الاهالي حمل ثقيل العبء لاتقدر أن تقله ، وتمسى عمارية البلاد تنعي محاسن صبحتها أربامها طوامس المعالم مظلمة الأطراف ، ليس فيها سوى نعاب البوم وهمس الهوام، وحينئذ لاتسل عن العاقبة ، فأنها أسرونهب وبئس المآل ذلك مانولده الغرور بالقوة والاعجاب، بالسطوة وترك القانون الذي عليه سعادة العباد وخصب البلاد . فاذا أرادت تلك الامة التي تصرف ذوو البغي والغرور فيها على خلاف القانون أن تعيد لها مجدها الاثيل وعزها الاول، فلا بدلها من إعادة شأن القانون فتشيد منه ماهدمته بد الغرور ، وبدرته سطوة الفجور ، و تأخذ الوسائل النافعة لاستمالة قومها الى التمسك بعراء ، و ما يعةرشده (١٣ - تاريخ الاستاذ الامام -- الجزءالثاني)

وهداه ، ولا تبارح الحيل والتدايير لهذا الغرض ، وما كان أغناها عن الاصلاح بعد الافساد ، والتعمير بعد التخريب ، ولكنها باعت القانون بثمن بخس ، فكان جزاؤها أن تشتريه بنفيسها العزيزة ، ودمائها الشريفة، حيث عرفت ماهي القوة وهو القانون . ولنا في هذا الموضوع كلام يأتي بعد إن شاء الله تعالى .

( يقول جامع هذه المنشآت ) ان إنشاء هذه المقالة أعلى من كل ما قبلها ، وان السجع فيها غير متكاف ولا مالمزم ، فارتقاء أسلوب الاستاذكان سريعاً واكن قد سبقه ارتقاء معارفه و أفكاره كما برى القاري، من أول مقالاته

### المقالة الثالثة عشرة

### ما أكثر القول وما أقل العمل ( \*

إن من أخس الأوصاف وأدناها أن يقول الانسان مالايفعل ، وأن يدل غيره على ماضل هو عنه ، وأن يعيب على الناس مالا يعيبه هو على نفسه، وذلك أن من كانت هذه صفته فهو جاهل من وجه ومعترف بنقصه من وجه آخر . وخبيث المقصد دنيء الهمة من الوجه الثالث .

أماجهله فلا نه اذاادعى بماليس فيه من علم أو فضل مع كون الناس لا يرون أثراً ظاهراً لعلمه أو فضله بمعنى أنه لم يؤلف تأليفاً نفيساً مثلا ينتفع به عموم الناس، ويعترف بنفاسة مافيه العقلاء والمبصرون من أي أمة، ولم يكشف حقيقة، ولم يحل مشكلة، واعتقد أن سامعيه يصدقونه فيما يدعيه ، فقد جهل أن النفوس مجبولة على تطبيق المسموعات على المشاهدات وواقع الأمر، فن لم تجدها مطابقة رمت بها في وجه قائلها، فتنقلب دعواه مقتا عليه، ويسقط من قلوب الناس أجمعين، إذ لم يرواله أثراً

\*) ونشرت في العدد ٢٠١٧ الصادر في ١٩صفر سنة ١٠٢٨ـ١٥ ينا يرسنة ١٨٨١

يفيدهم سوى أنه يخبر عن نفسه بأوصاف لاحتميقة لها ، وكذلك إذا أرشد إلى عابة هو متوجه صوب ضدها . ويظن أن الناس يسترشدون بارشاده ، فهولا محالة مطبق الغسفة ، مركب الجهل ، إذ لا يعلم أن الافعال تؤثر في النفوس أضعاف ماتؤثر الافوال . فإن القول عند النفس يحتمل التصديق والتكذيب ، فتتردد في مفهومه ، فلا يقودها إلى العمل إلا بعد تكرار وتذكار . أما الفعل فهوأم مشهور ينطبع في النفس أشد انطباع ، فتندفع اليه خصوصاً إن كانت فيه لذة معجلة ، وإن عاب على غيره وصفاً هو موجود فيه ، فقد جهل أن ذكره العيب الغير ينبه الاذهان للنقص الفائم بنفسه ، فإن المتكبر مثلا إذا ذم الكبر في غيره ، فقد ذم الكبر في غيره ، فقد ذم الأذهان للنقص الفائم بنفسه ، فإن المتكبر مثلا إذا ذم الكبر في غيره ، فقد ذم الكبر في غيره ، فقد ذم الأذهان للنقص الفائم بنفسه ، فإن المتكبر مثلا إذا ذم الكبر في غيره ، فقد ذم الكبر في غيره ، فقو جاهل بنفسه ، وبما يعود عليها وهو ظاهر .

وأما اعترافه بنقصه وعجزه فلأنه لم يصدر منه ذلك أي الدعوى بما ليس فيه ، وترغيب الناس في مالا يرغبه لنفسه ، أي فيا ليس بمتصف به ، بل هو منحرف عنه وماذكره لمثالب الغير وهي فيه إلا لأجل أن يبن للسامعين كاله وفضاه ، يظهر لهم وصوله لما جديهم اليه ، وخلوه من النقص الذي يلوم عليه الغير حتى يعظموه ويقوموا له بقضاء بعض حاجاته ، حيث علم أن الكمال الذي يدعيه هو مناط التعظيم وجلب المنافع ، وكانه بذلك ينادي على نفسه بانه لم يبلغ من ذلك شيئًا ، لأنه لو بلغ الكمال الذي يدعيه لكانت نتائج ذلك الكمال ناطقة برفعة قدره ، شاهدة بعلو مقامه ، سواء ادعى ذلك عن نفسه أو لم يدع ، وسواء نقص غيره أو كمل ، ولم يكن هناك داع لمدحه لنفسه أو ذمه العبره ، بل تكون آثار فضاه فاعاة في النفوس جاذة لها اليه بذاتها ، فمن تكف الاطراء على نفسه بوصف غيره أو كمل ، ولم يكن هناك داع لمدحه لنفسه أو ذمه العبره ، بل تكون آثار من الأوصاف الفاضلة أو رام اظهار كاله بالحط من قدر غيره فذاك معترف بانه حال من الفضيلة حيث لم تشهد له الحقيقة ، فاضطر الى انداء بالكذب لية نع السامعين بانه كذلك .

وأما خبث مقصده ودناءة هنه الأن من هذه صفته لاي يد أن يكون ذافضياة قط. ولا يبتغي الوصول الى كال ، واكنه يطلب عيثًا حيمًا اتفق. فإذا جلس الى بعض البسطاء أو غيرهم طلب التلبيس على عقوطم ليقرر في نفوسهم ملاح نس ، ماهي

د لها م م

ن يدل وذلاك آخر .

ن أثراً بعترف راعتقد وعات فائلها،

له آثراً ۱۸۸۱ أنه بالصفة التي يذكرها عن نفسه أو يرشد اليها ، وأنه خال من العيب الذي يسب به غيره ، ليوقروه فيكتسب منهم مساعدة على بعض أغراضه الحسيسة أو يستفيد منهم حطاما يسد به بابا من أبواب نهمته وشرهه . فهو في ذلك بمنزلة المشعبذين أو المختلسين أو السارقين ونحو ذلك من كل ذي حيلة خسيسة لجلب الأموال . ولا يختلف عن هؤلاء الا بلاسم فقط حيث يقال إنه غش اناس بحكاية الكذب عن نفسه وهو المسمى في عرفنا ( بالفشر و يقال لصاحبه فشار)

فالقول الذي لا يعضده الفعل يحسب من اردًا الأوصاف وأقبحها لأنه يشعر بوجود أوصاف تشهد البداهة بقبحها . ومن الأسفأنهذا الوصف يوجد في كثير من أهالي بلادنا ، بل في الغالب منهم ، بل لا يوجد القائل الفاعل إلا قليلا جداً (وإننا نخجل من تسجيل مثل ذلك في الجرائد . ولكن أي فائدة في إخفاء عيب فينا عرفه الغير منا ؛ فحق علينا أن نذكر به لعلها تنفع الذكرى)

اننا إن طرقنا المجالس الخصوصية في بواطن البيوت والاندية العمومية في الاماكن العامة لانعدم قالاعن نفسه اله قرأ من العلوم معقولها ومنقولها وطالع الكتب العالية ، ووقف على المباحث الجليله ، وكشف بواطن الدقائق الخفية ، واستطلع الاسرار . وكان مع ذلك مشهوراً في زمن الاشتغال بالفطنة والذكاء ، وتوقد الفكر وقوة المافظة ، ونحو ذلك ، وآخر يقول إنه بلغ من الاقتدار على الاقتناع في الجدل ، والانجام عند المحاصمة ، وتفهيم الطالب عند الاستفادة ، حداً لا يصل العالمون الى غباره ، وإن له من طرق الاقناع والافهام مالا يتيسر لغيره معرفتها، وإنه يحيي بكلامه الاذهان المية ، ويحشر اليها صور المعلومات ، ويودع فيها أسرار الكائنات ، ولو سالت كل واحد من الذين يظن فيهم وصف العلم والتعليم أسرار الكائنات ، ولو سالت كل واحد من الذين يظن فيهم وصف العلم والتعليم لرأيته يحدث عن ذاته بكل الذي قاناه ، ويقول لو كان الناس يسلكون هذا المسلك الذي أسلكه لانتشر العلم وعت المعرفة

لكننا اذا رجعنا الى الواقع ونفس الامر رأينا أن التآ ليف والتصانيف مفقودة وإن وجد منها شيء كان ناقصاً إما من جهة المعنى وإما من جهة اللفظ بحيث لاندل عبارته على ماقصد منه فيكون كعدمه . والطالبوت للعلوم على

اختلافهم قاصرون عن إدراك ماأضاعوا عرهم فيه . ودايلنا على ذلك احتياجهم دائما الى غيرهم وعدم قدرتهم على الاستقلال بعمل يعملونه في نفس العلم أو الصناعة التي تعلموها ، فتارة يحتاجون الى الاجانب وأخرى الى بعض من الوطنيين ( وربما نبين هذه الجملة في وقت آخر )

ومن الناس من اذا ذاكرته في المنافع العامة والمصالح الكاية أخذ يشرح غوامضها ويبين الواجب فيها ، والطرق الموصلة الى جلب النافع ورفع الضار ، والوسائل المؤدية الى تقويم حال الأيم وارتفاع شأنها من رفع منار العدالة ، وبث روح العلم وتقرير المداواة وما شاكل ذلك ، ثم اذا فوض اليه أمر من تلك المصالح رأيته أبعد الناس عن الخير وأقربهم الى الشر ، واستنكف عن المساواة ، واستهجن معنى العدالة ، وإن كان يعبر عن نفسه بلفظها، وسارمع أغراضه وشهواته ، وجعلها قانوناً يتبع ، ويعد كل ذلك حقا ، وهو في درجة وعظه الاولى لم يخجل ولم يتلغيم له لسان في النصح ودعوى معرفة الحق ، ولو أن أحداً عارضه بحق في أي جزئية عقب ترغيبه في قبول النصح والمساواة لرأيته يتذمر ويتضجر ، وبود أن يفتك بمن يناقضه في بعض آرائه ، ويهدي اليه فصحاً في بعض أعاله

ومنهم من يقول ان كل مصيبة ألمت بالنوع الانساني لم يكن منشؤها الا التباغض والتحاسد، وتفرق الكلمة والميل الحالمان الشخصية، وعدم الاكتراث بمنافع العامة، ونحو ذلك من الاقوال الصحيحة المسلمة. ولو أنك لاقيت كل يوم ألف شخص لرأيته يقر بذلك ويعترف به مدعيًا أنه يميل في كل الميل الى الاتحاد والائتلاف. وأنما تأتي النفرة من غيره، ثم لو أتى اليه مطالب بحق في وقت المذاكرة لرأيته يعد هذه المطالبة أمراً كبيراً، وإن كانت بغاية من اللحف والانسانية، والتوى من الغيظ التواء الشعبان. ولو دعي الى اغثة ملموف أو الانسانية ويستكبر ويقول: ليس هذا من خصائصي: ولو طلب الى تأسيس أمر يتمنع ويستكبر ويقول: ليس هذا من خصائصي: ولو طلب الى تأسيس أمر خير يقيد الزراعة أو الصناعة، أو يساعد على التربية الحقة، وجدته يستصغر ذلك خير يقيد الزراعة أو الصناعة، أو يساعد على التربية الحقة، وجدته يستصغر ذلك

اذي مةأو منزلة

عاله

إلا ةفي

ب اللع الم

> سل بها، نیمها ا

نظ

لي

ويسفه آراء الطالبين ويقول: ماذا يعود على شخصي من ذلك ومالي وللعامة? دعهم فى شأنهم برزقهم الله من غيري. كأن جنابه يظن أن المحبة والاجتماع والالفة التي يدعيها وبميل اليها يجب أن تبكون له من الغير لافي مقابلة منفعة ، ولاجزاء للدفع مضرة ، بل لابد أن ينفعه الناس وهو لا ينفعهم ، وما أجهل أمثال هؤلاء السفها، وأضل رأيهم ( ومن العجيب أنهم كثير جداً)

1

9

ومنهم من يرشد الى العدل ويدعو الى الانصاف . ولكن اذا عرض له حق في طريق منفعة خاصة له داس الحق برجله طلبا للوصول الى غايته . وكأنه يعد ذلك من طريق الانصاف الذي يدعيه ، أو أضرب عن النصح والارشاد الى وقت آخر

ومنهم من ينتقد على الظلمة ومرتكبي الجرائم، وفسدي الادارة، وسبيء التدبير ، ثم تراهم واقعين فيما ينتقدونه على الغير ، كأن محل الانتقاد أن يكون الفعل صادراً عن سواهم، وأما اذا كان صادراً عنهم، فقد اكتسب الحسن من ذواتهم المقدسة. فامثال هؤلاء الذين ذكرتهم لا يعرفون في العالم قبيحاً ولاحسناً، ولا صحيحًا ولا فاسدا، وأما هي ألفاظ ورثوها نطقا ولم يتفهموها حق الفهم، وألفوا استعالمًا في مواقع مخصوصة ، فهم يستعملونها كما سمعوها بدون أن يعلموا لها حتيقة ، أو يتفوا لها على مرمى وحتيقة أمرهم أنهم جهلا. أنذال عدعوالشرف الانداني حتيمة ، ووجودهم في الهيئة الاجتماعية شؤم عليها، وهم في رتبة الحيوانية الأولى لايعترفون بالحقائق الثابتة ، بل لايرون حسنا الا ما يصل الى احساساتهم الظاهرة من اللذائذ الوقتية . فاذا مضى وقتها ذهلت أذهامهم عنها ،ولاينتهبون لحسنها الا اذا وردت عليهم مرة أخرى وهكذا . ولا يرون قبيحاً الا مايصل الى أدرا كأنهم من المؤلمات الوقتية كذلك ، ذذا زال ألمها غفلوا عنها كأنها لم تمسهم. فان رأوها لاحقة بغيرهم لم يعدوها مؤاة ، ولم ينظروا اليها نظرالاسف المستنكر، فيخلف عندهم حسن الشي، وقبحه بالاضافة الى أنفسهم تارة والى غيرهم تارة أخرى . وليس عندهم صورة ثابة الماهية الحسن وماهية القبيح ، ولا حتيقة النافع أو حتيقة الضار، وأنما هي أهوا. وهم يعبرون عنها بالالفاظ المطنطنة كالمصلحة العامة والمنفعة العمومية ، والحقوق الوطنية ، وما شاكل ذلك من المحفوظات الخالية عن المعاني يلو كونها بألسنتهم ، ومع ذلك فهم لايسلمون من شر ما يقولون وما يفعلون ، فجهلهم لامحانة يعود عليهم بعاقبة بئس العاقبة ولكنا لأنحب ذلك ، ونود أن يكون الفعل أكثر من القول ، وأن يكون المعنى كل شخص من أبناء بلادنا صغيراً كان أو كبيراً مجداً في نيل الفضيلة الثابتة ، التي يلهج بتحسينها وإجراء مقتضاها ، حتى تكون بذاتها شاهداً عدلا على أهلية صاحبها لما يقول: وتنتشر الأعمال الصالحة المنطبقة على الشرائع والقوانين، فتسير المصالح على صراط مستقيم ، وينال كل شخص حظه المقيقي من عمرات أتعابه الآتية على وجه منتظم ، فيعود النفع على العامة والخاصة . وأما الفخفخة وكثرة اللغو فانها من شدة العجز لاتعيد ولا تبدي وسنعود الى هذا الموضوع من أخرى عند الفرصة إن شاء الله

### المقالةالرابعةعشرة

### منترباننا العمرمية وأحاديثها (\*

وعدنا فيما سلف بنشر ما ألفناه من الأحاديث وما عكفنا عليه من الأقاويل في مجامعنا الاعتيادية، ومحافلنا المتتابعة، مما هو عقبات في طريق تقدمنا، وظلمات متكاثفة في وجه انتظام هيئتنا الاجتماعية، وحواجز دون الوصول الى محجة الرشاد، وانتهاج خطة السداد، وإن خاله الكثير منا تمدنا، وزعمه السواد الأعظم من شعار الأدب، وعلائم الذوق والترف. وقد أردنا الآن أن نتكلم على هذا الموضوع، وفاء بما وعدنا فنقول:

إن أحاديث الأمم تدور على محور أفكارها، إذ اللسان هو المترجم عبا بختلج بالضمير من الصور المحفوظة والمعاني المتخيلة على اختلاف أشكالها،

\*) نشرت في العدد ٢٣٠٠ الصادر في ١٠ ربيع الأول سنة ١٢٩٨ ــ به فبرا رسنة ١٨٨١

Parla Rel V

جزاء ئۇلاء

م له مأنه شاد

> جيء کون من سنگ نهم،

رف انية

> . ہون سا

١١

ف الی

ابی ولا

4:1

وتنوع فنونها . فباختلاف صنوف البشر في المعارف والأمزجة ، تتباين مفاوضاتها وأحاديثها ، وتتشعب مجادلاتها ومحاوراتها ، وأن تواريخ الأمم الغابرة ، وحوادث الملل الحاضرة ، لنرشدنا الى ذلك بأجلى بيان . فهذه الامة العربية في صدر الاسلام وقبيله ، لما مال عنصرها الىالتحبب في خلق الجرأة ، وحملتها شهامة النفس على الجولان في ميادين الغزو والفتوح، قصرت أحاديث رجالها على ما يتعلق بحرب ماضية ، ومعركة آتية ، تعقد مجالسها على ذكر جياد الخيل ومحاسنها ، شارحة معايب الأقواس وأوتارها ، منتقلة الى الكلام عن اشتهرمن رجالها بالاقدام والظفر والبسالةوالانتصار ، وقصائدهمالشعرية مشحونة بأوصاف الحماس، وخطبهم النـــثرية موقوفة على مدح النزال والبراز، وبقيت هكذا أحاديثهم، إلى أن ضعفت لك الحواس، واستعيض عنها بالميل الىالراحة والانغاس في النعيم، فتولد فيهم من ذلك المحبسة والعشق، ولهجت شعراؤهم بأوصاف الغزل بعد الحماس، وبنعت الحاجبين والخصر، بعد الاســهاب في وصني القوس والوتر

وهذه أمة اليونان لما كانت ديارها مهد الحكمة ، ومطلع شموس العرفان ، دارت أحاديث قومها في المجامع على تحديد العلوم، وتبيـين مهايا الأجناس أمط والفصول ، يطلب الواحد منهم منزل صديقه ليتحاور معهفي كيفيةا نتاج الأقيسة إحسا المنطقية مع تغاير أشكالها ، فيطول بينهما الحديث ، وهما بين مثبت وسالب ، ألو ومعترض ومجيب. وهذا في حال كون المجالس الاخرى غاصة بجهاهير النبلاء إمثة فئة تغوص فيالبحث عن أمزجة المواد وعناصرها ، وأخرى تطلق عنان اللسان أوء لاستكناه حركات الأفلاك ومراكزها . فاذا عقدوا عزائمهم على المزاينة إفه والانصراف، ودعتهم أوقات أحديثهم، شاكرة لهم على ما أودعوا فيها من إمد تقرير المسائل، وإماطة الحجاب عن كثير من المشكلات والمعضلات، واستقبلتهم الله الأياء نوجه باش وثغر بسم ، فرحة بما سيكون لها في بطون التواريخ ، مرسوم بمداد الثناء علىصفحات الأعصار والدهور ، لما ستبرزه فيها أفكار هؤلاء القوم اللا الى عالم الوجود من المطالب العالية المؤيدة بالبراهين الصحيحة والحجج السديدة الت

ه ها

فيو Ki. in

.... يقار والر

21 لائ

5 نذا

ان

وهذامع محافظتهم وقت المحاورة والجدال على رعاية الآداب، وحرمة قو انين المباحثة وهذه أمم أوربا تشعبت مجالسها ، وتنوعت مواضيعها ، تحمل الينا الجرائد من أخبارها ما لا نكاد نصدقه ، لولا علمنا وفرة معلوماتهم ، وكثرة مخترعاتهم . فيوما نسمع بأن ذوي الشركات التجارية اجتمعوا المداولة فيما يلزم اتخاذه لانشاء بنك مالي ، يكون مركزه في احدى المالك الاسيوية مثلا، فتطول بينهم الخابرة في ذلك ، ويعلو صوت الخلاف بين أعضائها ، فمنهم من يرجح إنشاءه في الأملاك الفلانية من تلك القارة ، محتجا بأن فلاحي تلك الديار يقترضون النقود بفوائد باهظة لاحتياجهم وشدة فقرهم، فتكون الثمرة أجزل، والربح أوفر ، مما لو أنشى، هذا البنك في احدى الديار الأفريقية التي أصبحت لحصب تربتها، ووفرة حاصلاتها، وأخذ الأموال الأميرية منها بتقسيط عادل الاتحتاج الى استقراض من مالنا ، بل ربمــا اذا دامت لها هذه الحال يتوفر لها كثير من ايراداتها التي تقتدر بها على أنجاز مشروعات عمومية ، حتى تصير بذلك معادلة لأعظم ممالك أوربا في الثروة واليسار، فيجاوبه الآخر قائلا: مرفن ، إن الأجدر بنا أبها الشريك أن نعدل عن انشائه في أي مركز من مواكز آسيا. ُجناس مطلقاً الى اتخاذه مديار مصر . وأما ما قيــل من أن تخفيف الضرائب عنها مع لأُقيسة حسن تربتها وكثرة ايراداتها يجعلانها غنية عن الاستقراض، فذلك أنما يكون الب، أو رجع فلاحها عن سرفه وسفهه ، والا فما دام على هذه الحال فانه يكون أبداً النبلاء مثقلاً بديوننا ، يقرع أبوابنا آناء الليل وأطراف النهار ، ولو أعرت أرضه ذهبًا، ، اللسان أوعوفي من جميع الضرائب سرمداً . فانه على ما يقال رهن عند أحد البيوت المزاينة فيهما مايجاوز العشرين في المائة من أطيانها ، تأمينًا على ما أخذ منه من النقود في فيها من مدة لاتزيد عن العام كثيراً. فيستحسن الحضور بيانه ، وتختم الجلسة بالعزم على ستقبلتهم الشروع فيما قصدوا ، ليدركوا من الربح مثل من سلفوا

مرسوم وبينما هم كذلك ترى فئة أخرى تتروى في مد سكات حديدة في احدى القوم الايالات المشرقية : وإنشاء أسلاك برقية فوق البحار وتحتمها تسهيلا للمواصلات لسديدة، المجارية ، وإحكامًا للعلاقات الدولية . وأخرى مجتمعة لتتخير من بينها نبيلا

( ١٤ - تاريخ الاستاذ الامام - الجزءالثاني)

تبائ الأعم الامة ر أة ، ادیث جياد م عمن شحونة بقيت

الراحة

مراؤهم

اب في

يكون رسولا من قبلها عند رجال إحدى البلاد ، فيعقد معها شروط التزام مصالح عديدة ، وأراضى فسيحة ، ومياه عذبة ، ماكانت أهــل تلك الديار في حاجة الى انتزامه .

وترى على مقرنة من هذه الفتات جماهير متألبة ، وجماعات متضافرة ، يحسنون صنع الخطابة، ولا بجهلون تاريخ الحلقة، يقلبون العالم بين أصابعهم، ويقطعون وجه البسيطة في أقل من لمح البصر وهم جــلوس يتحادثون ، يعينون أوقت الفرص الملائمة الاستيلاء على تلك الجزيرة أو هذه الامارة ، أوذلك الأقلم، يستطلعون الرسائل المتولية الورود من أبناء جلدتهم المنبثين في أنحاء المعمورة لاستكشاف خبايا القبائل والشعوب انتي هم بين ظهر انيهم يذللون المصاعب، ويمهــدون طرق الاستــيلا، والفتوح. ونحن عن كل ذلك غافلون ، نواصــل حتى استحوذت علينا فأنستنا ذكر الحقائق النافعـــة والمصالح المهمة . وصارت تلك الأخلاط الفاسدة كملكات للنفس يتعسر زوالهـا الابذهاب الأرواح والأشباح، تعقدعندنا المجالس ولكن علىذكر أنواع الخور والمسكرات، يطرب المجتمعون فيها بذكر أوصاف الغيد الحسان. ويصرفون ثلثي الليل على قهاویهن (کذا اصطلح. والا فهی مواضع رجس ودنس) یشر بون فیها من المواد الممزوجة بالعقاقير المسمة قدرآ لاتسوغه طباع الوحوشالضارية ولاالاسود الكاسرة . وفي خلال ذلك يتشاقون ويتخاصمون حيث إن كلا منهــم يفضل مألوفه من ذلك على مألوفاتأصحانه ، ويعدد أوصافه ، وبذكر محاسنه . ويشرح من اياه: من حورعيون ، ورقة خصور ، وعذونة منطق، وما شاكل ذلك. ويحتم عليه بأن فلانا لايبيت فيذلك الخدع . ولا يطأ ذلك الموضع حتى يدفع عشرين أو ثلاثين جنيهاً وما شابه ذلك . والآخر يناقضه وينافسه وبروم اقناعه في مقام الجدل. ولا يروق لهم الحديث الا اذا انتقلوا الى القذف في شرف من بيه وبينهم جامعة ديوانية، أو علاقة مجاورة منزلية . أو لا هذه ولا تلك . وانك هدتهم شهرة ذكره الى معرفته . فيرمونه بالجبن وعدم الذوق لكونه نزيه النفس



يأنف من سلوكهم، ويرمونه بغلظ الطبيع والتقشف ويسمونه (نطعاً) وهم في خلال ذلك يهزؤن ويسخرون ويضحكون بصوت جهوري (ولا يبكون وهم سامدون) يتبارون في ميادين البذاء ، واستحضار كل ماقبح وخبث من الألفاظ، وهو المسمى عندهم (تنكيتاً) فقسموا الألفاظ العرفية أبواباً وفصولا ليستعملوها في هزلياتهم السخيفة ، حتى كثرت الفصول وتنوعت المواضيع ، واذا تبارى اثنان منهم في باب منها استداما ساعة أو أكثر ، وهما مع الحضور في خلال ذلك يرفعون أصواتهم بالضحك المزعج ، فمن عجز منها قبل صاحبه أوسعوه توبيخا يرفعون أصواتهم بالضحك المزعج ، فمن عجز منها قبل صاحبه أوسعوه توبيخا وصفقوا للمنتصر اعلانا بظفره ، وأجلسوه مكانا عليها ، ويسمونه المعلم الماهر ، وهذه فئة غير قليلة في المدن ، وأكثرها من أبناء الأغنياء عديمي التربية

وأما مجالس ذوي الكالات من أهل المدن ، فنها أن اتفق و تجردت عن الحديث في منكر ، فهي لا تخلو عن حشو ، فائه على الأقل لابد أن يتشرف المجلس ولو زمناً قليلا بحلول الغيبة أو النميمة المرافقتين لنا ، مرافقة الشخص لظله الا إذا سمحت الصدفة ، وكان زمن المجلس قليلا جداً لا يسع سوى التحية دون ردها ، وأنهم لن يستطيعوا أن يبرهنوا على خلاف ذلك ، فأني قائل : اذا لم بجلسوا مستديمين الصمت ، ومنصر فين كذلك ، فباذا ينطقون ? هل ينطقون بعلم شرعي وقد جهلوه أو تجاهلوه ، أم بعلم صناعي وقد عادوه ، أم فن ينطقون بعلم شرعي وقد جهلوه أو تجاهلوه ، أم بعلم صناعي وقد عادوه ، أم أن حوادث سياسية وقد زعوا الاشتغال بها عبثاً . فاذاً لا سبيل الا الاشتغال بأ لعابهم المعتادة كالشطرنج والنرد ( الطاولة ) وغيرهما من أصناف الملاعب ، وإنها دون رب لتحملهم الى أسوأ مما فروا منه كا هو مشاهد . نعم يوجد بيننا بعض الأذكياء الذين يتحدثون عن المعارف والسياسة ، ولكن فضلا عن كونهم نزراً ربسيراً ، فان أعمالهم غير منطبقة على ما يقولون ، لكونها جملا حفظوها من غير أن يعقلوا لما معنى ، أو لكونها أوراً اجمالية ضيقة المجال لم يبحثوا في تفاصيلها هذه هي المجالس المنزلية

وأما المجالس التي تعمد على قهاوي الشمعراء أو الحشاشين المخرفين فلا

مروط التزام لك الديار في

، ويقطعون لينون أوقات ك الأقلم، نحاء المعمورة ن المصاعب، ن ، نواصا ت مبلغاً جسها . قمها كال ا الا مذهاب والمسكرات. للمى الليل على ر بون فيها من ية ولا الاسبود منرسم يفضل سنه . ويشرح ، ذلك. ويحتم بدفع عشري اقناعه في منا شرف من با

تلك. وأيا

ونه نزيه النفس

نستطيع تفاصيل ما فيها من العجائب والأحاديث الجنونية لكثرتها ، وتشعب مسالكها اسيا حديثهم فيما يتعلق أبالجن والشياطين ، أوخر افات المعاتبه والجانين، كا اننا نكتفي في الكلام على منتديات الأرياف بأنها وإن قيل فيها ما يتعلق بالزراعة ومصالحها . ولكن لا تخلو من كلمات تدل على تمكن الحسد والحقد في أفئدتهم ، وأن العداوة والبغضاء راسختان في ضمائرهم ، بحيث يعسر زوالها ، وهذا مع مساواة غالبهم لأهل المدن في البغي والفجور ، وأن بعض عمد البلاد أسوأ حالا وأقبح عملا من أهل المدن كما هو معروف

فهذه أحاديثنا في مجالسنا ، وتلك أقويل غيرنا في مجامعهم ، سر دناه لذوي النقد والبصيرة ، معرضين عن كثير مما نتفوه به وقت اجتماعنا ، ولعلنا نذكره وقتا ما، اذارأينا لهذه البزرة أوراق بانعة ، وعاراً طيبة . فيقوى فينا ضعيف الأمل ، ويحبى ميت الرجاء ، و نشمر عن ساعد الاجتهاد ، و نطلق لسان العظة داعين الى طرق النجاح . وإنا لنخشى أن تقابل هذه الجلة بشل ما قوبلت به أخواتها من قبل ، كأن يقول زيد : ما كتبت هذه الجلة الا للتنديد على أقوالي ، ويظن مشله عمرو ، فيصرفونها عما وضعت لأجله من خالص النصح ومحض الارشاد من غير أن تناط بشخص مخصوص أو فئة معينة . فالملحوظ فيها كسابقاتها الخلق من حيث تعلقه بالأفراد أيا كانت كما هو الشأن في جميع المواعظ والنصائح العمومية، لا المرء الخصوص المتصف بتلك الأخلاق حتى تكون تنديداً وطعناً . فعسى أن لا نسمع بعد بمثل تلك التصورات من أحد من الناس . ويعلموا أن ما كتب وسيكتب صادر عن نفوص تسعى في تهذيب الأخلاق متحلية بالعزة والفخار ، حقق الله آمالنا ، وختم لنا مجسن ما لنا

1

## المقالة الخامسة عشرة

#### حام: الانسادة الى الرّواج (\*

وعدنا في أحد أعدادنا الماضية أن نتكلم في المصائب التي عرضت من تزوج النساء المتعددات عند مخالفة حكم الشرع في أمرهن. فالآن نوفي بما وعدنا ، بادئين بتمهيد نتبعه بالمقصود فنقول:

لماكان من لوازم حفظ النوع الانساني المعرض للفناء والزوال التناسل والتوالد، أودع الحق سبحانه في طبيعة الانسان قوة شهوية تدعوه الى الاقتران، وتحمله على طلب الازدواج كسائر أنواع الحيوانات

غير أن الانسان عتاز عن سائر الحيوانات بقوة مذكرة ، يستحضر بها ما شهده في الماضي ، فيطلبه إن كان لذيذاً ، استحصالا لمجرد اللذة ، وله حرص بالطبع على المدافعة عن كل ما يروم جلبه لنفسه من أن تمسه يد الغير ، ويدافع عنه ما استطاع كل من حاول مشاركته فيه . ثم إن هذا التمييز العقلي دعاه لأن يطلب من الأزواج ماهو أبهى في المنظر ، وأنعم في الملمس ، وأسلم من الآفات ولمسوهات ونحوذلك ، فلا يسمح لأحد بمقتضى الحرص الذي نسميه غيرة أن يشاركه فيه ، ويدفع ذلك بكل ما يمكنه ، حتى القتل والجرح ، وهذا بخلاف باقي الحيوانات ، فانها وإن كان يغار ذكرها على أثناها وقت طلبه لها ، لكنها لحيظات وتنقضي ، فذا سافدها انقضت الغيرة بانقضاء الشهوة . والانسان لفكره ليس كذلك ، بل يلازم الحرص في جميع أحواله خوفا على المستقبل لفكره ليس كذلك ، بل يلازم الحرص في جميع أحواله خوفا على المستقبل

ومن المعلوم أن تلك القوة وهذه الخواص منتشرات في جميع الأفراد البشرية فكل واحد منهم يطلب صرف شهوته مع من اتصف بالجال وسلم من الأفات، حالة كون كل واحد منهم يطلب الاستئثار به، ويدافع الغير عنه لما

\*) نشرت في العدد ١٠٥٥ الصادرف، دبيع الا خرسنة ١٧٩٨ - ٧مارس ١٨٨١

قد مناه من الأسباب ، وزد على ذاك ان الانسان في حجة إلى التعاون بالضرورة وهو في فطرته لا ينظر إلى التعاون بجميع أفراد الانسان فلا بد له من تعلق خاص يوجب عقد التعاون الخاص ، فلو ترك الانسان مسترسلا مع شهوته من غير ان تقيد طرق استعالها بتانون يحفظ عُرتها ، ويكفل سلامة نتيجتها ، لاختل عقد نظام الانسان ، وفسدت أركن سعادته ، ولم يصن وجوده عن غائلة الزوال وعاديات الفناء ، وذلك من وجوه :

( الأول ) ان النسوة اذا أبيحت اكل ذكر من الرجال، وأبيح لكل أثي ان تقترن بكل زوج في أي وقت لاشتعلت نار الغيرة في أفئدة كل واحد من البشر، وسارع كل إلى مدافعة من بروم الاشتراك معه ولو أدى ذلك الى سفك دماء الطالبين والطالبات

(الثاني) ان المرأة عاجزة بالطبع عن القدرة على جلب لوازم معيشتها ودرء المكروهات عن ذاتها،خصوصاً في أزمنة الحمل وعقب الولادة وسني الرضاع، وما لم يعلم الرجل اختصاصه بها لا يسعى في القيام بحاجاتها ، والمدافعة عن حقوقها فتضيع وتضيع ذريتها

(الثالث) وهو أعم من هذا: أن الرجل لايخالم بنفسه في محمل الأتعاب وانتحام الشدائد، علم الحصول على وسائل المعيشة، إلا اذا رأى صبية وعيالا هم عالة عليه في أمور وعيشتهم ونوال وآ رجم ، يؤدي اليهم والسنطاع من الرزق وقت قدرته ، مؤولا فيهم أنه اذا وهنت قواه بعد عناينه بتربيتهم اذا كبروا ، يعوضون عليه أنعابه الساغة و تسوءهم مصيبته ، ويفرحون بثروته وسعادته ، بل لو لم تكن له زوجة رذرية تختس به ، وتعد نسبته اليها كنسبة الجسدللروح ، لل أو لم تكن له زوجة رذرية تختس به ، وتعد نسبته اليها كنسبة الجسدللروح ، الانسان موقوف على عناية الزوجات والأبناء ، وتوجه القلوب منهم الى مساعدة هذا الكلسب العاني ، فهو يجتهد الإيجاد ، وهم متورن محفظ الموجود ، وكل ذلك وهقود اذا اختلطت الآنساب وجهلت الأصول ، بل لو اختلط النسب لم تتوجه همة رجل للسعي في تربية ولد و فيستأصل الموت أفراد النوع في أوائل أعمارهم الم تتوجه همة رجل للسعي في تربية ولد و فيستأصل الموت أفراد النوع في أوائل أعمارهم

فظهر من ذلك أن سعادة الانسان في معيشته بل صيانة وجود في هذه الدار موقوفة على تقييد تلك شهوة بقانون يضبط استعالها ،ويضرب لهاحدوداً يقف كل شخص عندها ، وتوجب الاختصاص بين الزوج والزوجة فيمتنع التعدي ، ثم يظهر منه التعلق الخصوصي بين كل شخص وزوجته ، وكل زوجة وبعلها ، فيسعي كل لخير من اختص به حيث إن سعيمه لكل البشر غير ممكن ، بل هو بعيد عن الافكار البسيطة الغالبة على أفراد النوع البشري ، وقد أتت الشرائع المنزلة بما يكفل هذا الأمن. وإن اختلفت مفاهره بالنسبة الى اختلاف طبائع الأمم لما طرأ علمها من تقلبات الاجيال والاعصار ، ولم تبح الرجل أنه امرأة بريدها الا اذا كانت خالية عن الازواج وتيقن فراغها من الحمل وخلوها عن جميع الموانع التي تخل مهذا الاختصاص وطاب العقد علمها والاجانة منها، أو وايها بالقبول بمحضر جماعة من الناس تفيع هذا الأمرلة: كف الناس عن ارادتها اذا علموا أنها خصت برجل يقوم بحاجاتها ويدرأ عنها أي مكروه، وأمرت الطرفين بحسن المعاشرة ، ونهت عن ارتكاب أي أمر يخل بنظام الاجماء المنزلي الذي لاتتم سعادة العائلة الا برعانة حرمت والمحافظة على حقوقه، كالقيام بواجبات وحاجات كل واحد من أفرادها، وحسن الاقتصاد في المعيشة ، وأن ينظر كل واحد الى مصلحة العائلة نظره الى مصلحته الخصوصية ، وبعبارة أظهر ليس عنده أمر يعد مصلحة الا اذا كان يوجب لعائلته النروة والتقدم، وينقلها مر. خطة الشقاء الى درحات السعادة والهناء

فتين من ذلك أن الشهوة الحيوية المغروسة في الانسان لم تكن مقصودة لذاتها بل هي آلة لنيل الانسان مآ ربه التي لا يستطيع المقام بدونها، كبقائه في عالم الوجود يتعاون على جاب المنافع ودفع المكروه بزوجته وأولاده وأخيه وعمونحو ذلك ممن ارتبط معه بالرابط المعروف بصلة النسب والقرابة الذي يعدمن اقوى الروابط الانسانية التي لولاها لاختل نظام الوجود الانساني بالمرة كا هو ظاهر، رلما كان التعاون على المصالح المعاشية والأتحاد واناً لف وجمع الكامة من عمرات الزواج لم يبح بالاجماع أن يقترن الرجل باخته أو عمته أو ابنته لأنه يضيق الك

ن

ل ال

ند لی

> مها ع ع قوا

ب الا ة

6 l

ازم

.ب

~A1

( و

<u>"</u>

شا

[1]

VI

11

ره

2

وبرا

> |

...

وو

il

129

37.4

الفوائد ويقلل من الثمرات فضلا عن كونه في نظر الاطباء يوجب العقم وانقطاع النسل . فلذلك أوجبت الشريعة أن يكون الزواج من عائلتين ليحصل الارتباط بينهما بعلاقة المصاهرة بل لابدأن يقع الاقتران من بيتين (١) ليجتمع العائلتان على مصلحة واحدة و تصيران بالمصاهرة كجسم تعددت أعضاؤه فيقوم كل عضو بما فيه مصلحة الكل و تتجاذب صلات المصاهرة ورابطة النسب مصالح القبائل المتفرقة و تجعلها متجهة الى كعبة الاتحادو الائتلاف ، فيستر يحالناس من ألم الشقاق، ووخامة البغض والعناء . وأما العائلة الواحدة فيكني في ارتباطها العلاقة النسبية هذا ماأتت به الشرائع و نطقت به علماء الدين وأوضحته العقلاء في حكمة وسنشفعه في صحيفة غد ببيان ماجاءت به شريعتنا من إباحة الزواج باد بع من النسوة وجواز مفارقتهن بالطلاق مع بيان ماكان عليه السلف الصالح في معاشرة زوجاتهم وما نحن عليه الآن من سوء معاشر تهن وعدم العدل بينهن وحصول ضد المقصود إذ يكون الزواج موجبًا للعداوات و تفريق الشمل بدلا عن الحبة وتوضيح الصراط المستقيم .

(١) لاندري أكان الاستاذ (رح) يفرق بين كلمتي البيت والمائلة في هذا المقام أم يعدها مترادفين ولاحدكل منهما وحكم الشريعة في الزواج من غير الحلال من الاقارب الاستحباب عنى الاكثر بل ماروي فى الاعتراب في النكاح والنهبي عن القريبة لا يصح مرفوعا بل هو أثر عن عمر (رض)

# المقالة السال سة عشرة مكم الشريعة في تعرد الزومات (\*

قد أباحت الشريعة المحمدية لبرجل الاقتران بأربع من النسوة إن علم من الفسه القدرة على العدل بينهن ، وإلا فلا يجوز الاقتران بغير واحدة قل تعالى فلا خفتم أن لا عدلوا فواحدة ) فن الرجل اذا لم يستطع إعطاء كل منهن حقها اختل نظام المنزل وساءت معيشة العائلة إذ العرد التوبح لتدبير المنزل هو بقاء الاتحاد واننا لف بين أفراد العائلة ، والرجل اذا خص واحدة منهن دون الباقيات ولو بشي زهيد كأن يستقضيها حاجة في يوم الاخرى امتعضت تلك الاخرى وسئمت الرجل لتعديه على حتوقها بمزافه الى من لاحق لها وتبدل الاتحاد بالنفرة والمحبة بالبغض ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة الصحابة رضوان الله عليهم والحلفاء الراشدون والعلماء والصالون من كل قرن الى هذا العهد يجمعون بين النسوة مع المحافظة على حدود الله في العدل بينهن . فكان عليه وسلم وأصحابه والصالحون من أمنه لا يأتون حجرة إحدى الزوجات في نوبة الاخرى إلا باذنها

من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطاف به وهو في حالة المرض على بيوت زوجانه محمولا على الاكتاف حفظا لاهدل، ولم يرض بالاقامة في بيت إحداه في خاصة ، فلما كان عند احدى نسائه سأل في أي بيت أكون غداً ، فعلم نساؤه أنه يسأل عن نوبة عائشة ، فأذن له في المقام عندها مدة المرض فقال «هل رضيتن » فقلن نعم ، فلم يقم في بيت عائشة حتى علم رضاهن . وهذا الواجب لدي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينطبق على نصائحه ووصاياه فقد روي في المه حيح أن آخر ما أوصى به صلى الله عليه وسلم ألات كان يتكلم بهن حتى تلجلج لسانه وخه في كلامه « الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم

<sup>\*)</sup> نشرت في العدد ١٠٥٦ الصادر في ٨ رسِع الآخر سنة ١٣٩٨ ( ١٥ — تاريخ الاستاذ الامام — الجزء الثاني )

لاتكافوهم مالا يطيقون. الله الله في النساء فانهن عوان في أيديكم — أي أسراء — أخذتموهن بأمانة الله واستحلاتم فروجهن بكامة الله »وقال « من كان له امرأتان فمال الى احداهما دون الاخرى — وفي رواية ولم يعدل بينهما — جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل » وكان صلى الله عليه وسلم يعتذر عن ميله القلبي بقوله « اللهم هذا ( أي العدل في البيات والعطاء ) جهدي فيما أملك ولا طاقة لي فيما عملك ولا أملك ولا طاقة لي فيما عملك ولا أملك » ( يعني الميل القلبي ) وكان يقرع بينهن إذا أراد سفراً

وقد قال الفقها؛ يجب على الزوج المساواة في القسم في البيتونة باجماع الأئمة وفيها وفي العطا. أعني النفقة عند غالبهم حتى قلوا يجب على ولي المجنون أن يطوفه على نسأة . وقلوا لا يجوز لنزوج الدخول عند إحدى زوجانه في نوبة الأخرى إلالضرورة مبيحة غايته يجوز له أن يسلم عليها من خارج الباب والسؤال عن حالها بدون دخول . وصرحت كتب الفقه بأن الزوج اذا أراد الدخول عند صاحبة النوبة فأغلقت الباب دونه وجب عليه أن يبيت بججرتها ولا يذهب إلى ضرتها إلا لما يعردونيحوه . وقل علها المنظمة ان يبيت بججرتها ولا يذهب إلى فواحدة ) ان العدل فرض في البيونة وفي الملبوس والمأكول والصحبة لا في المجامعة لا فرق في ذلك بين فحل وعنين ومجبوب ومريض وصحبح وقالو ان العدل من حقوق الزوجية ، فهو واجب على الزوج كسائر الحقوق الواجبة شرعان العدل من حقوق الزوجية ، فهو واجب على الزوج كسائر الحقوق الواجبة شرعاء إذ لا تفاوت بينها ، وقاوا إذا لم يعدل ورفع إلى القاضي وجب نهيه وزجره ، فان عادعز ر به لضرب لا بالحبس وما ذلك الا محافظة على المقصد الأصلي من الزواج وهو التعاون في المعيشة : وحسن السلوك فيها .

أفبعد الوعيد الشرعي، وذاك الالزام الدقيق الحتمي، الذي لا يحتمل تأويلا ولا تحويلا ، يجوز الجمع بين الزوجات عند توهم عدم القدرة على العدل بين اللسوة فضلا عن تحققه ? فكيف يسوغ لنا الجمع بين نسوة لا يحملنا على جمعهن الا قضا شهوة فانية، واستحصال لذة وقتية ، غير مبالين بماينشاً عن ذلك من المفاسد ومحا مة للشرع الشريف ، فإذا نرى أنه أن بدت لاحداهن فرصة للوشاية عند الزوج في حق الأخرى صرفت جهدها ما استطاعت في تنميقها واتقانها وتحلف بالله أنها

لصادقة فيما اقترت (وما هي الا من الكاذبت) فيعتقد الرجل انها خلصت له النصح لفرط ميله اليها، ويوسع الأخريات ضربه مبرحا وسباً فظيعاً، ويسومهن النصح لفرط ميله اليها، ويوسع الأخريات ضربه مبرحا وسباً فظيعاً، ويسومهن طرداً ونهراً من غير أن يتبين فيما ألقي اليه، اذ لاهداية عنده ترشده الى تمييز عيميح القول من فاسده، ولانور بصيرة يوقفه على الحقيقة، فتضطرم نيران الغيط في أفئدة هاتيك النسوة وتسعى كل واحدة منهن في الانتقام من الزوج والمرأة الواشية ويكثر العراك والمشاجرة بينهن بياض النهار وسواد الديل، ونضلا عن الواشية ويكثر العراك والمشاجرة بينهن بياض النهار وسواد الديل، ونضلا عن اشتغالهن بالشقاق عما يجب عليهن من أعمال المنزل يكثرن من خيانة الرجل في ماله وأمتعته لعدم الثقة بالمقام عنده فانهن دائما يتوقعن منه الطلاق إمامن خبث أخلاقهن أو وأمتعته لعدم الثوج، وأيّا ما كن فكاه الإيهد أله بالولايروق لهعيش من رداءة أفكار الزوج، وأيّا ما كن فكاه الإيهد أله بالولايروق لهعيش من رداءة أفكار الزوج، وأيّا ما كن فكاه الإيهد أله بالولايروق لهعيش

من رداءة افكار الروج والد من الفيرة والحقد في أفتد من تزرع كل واحدة في ضمير ولدها ومن شدة يمكن الغيرة والحقد في أفتد من تزرع كل واحدة في ضمير ولدها ما يجعله من ألد الأعداء لأخوته أولاد النسوة الأخريات فنها دائما تمقتهم وتعدد له وتذكرهم بالسوء عنده وهو يسمع وتبين له امتيازه عنه عند والدهم وتعدد له وجوه الامتياز . فكل ذلك وما شابهه أن ألقي الى الولد حال الطفولية يفعل في نفسه فعلا لا يقوى على أزالته بعد تعتمله فيبقى نفوراً من أخيه عدواً له (الانصيراً نفسه فعلا لا يقوى على أزالته بعد تعتمله فيبقى نفوراً من أخيه عدواً اله (الانصيراً وظهيراً له على أزالته ودفع المكروه كلهوشأن الأخ)

وان تطاول واحد من ولد تلك على آخر من ولد هذه وان لم يعقل ما لفظ ان كان خيراً أو شراً لكونه صغيراً انتصب سوق العراك بين والديها وأوسعت كل واحدة الأخرى بما في وسعها من ألفاظ الفحش ومستهجنات السب ( وان كن من المخدرات في بيوت المعتبرين ) كهو مشاهد في كثير من الجهات خصوصا كن من المخدرات في بيوت المعتبرين ) كهو مشاهد في كثير من الجهات خصوصا الريفية واذا دخل الزوج عليهن في هذه الحلة تعسر عليه اطفاء الثورة من بينهن الريفية واذا دخل الزوج عليهن في هذه الحلة تعسر عليه اطفاء الثورة من بينهن بينه وبينهن من المنازعات والمشاجرات لمثل هذه الأسباب أو غيرها التي بينه وبينهن من المنازعات والمشاجرات لمثل هذه الأسباب أو غيرها التي أخق أفضت الى سقوط اعتباره وانتهاك واجباله عنده أو لكونه ضعيفاً أوطائق من المنزل الطبع فتقوده تلك الأسباب الى فض هذه المشاجرة بطلاقهن جميعاً أوطائق من المنزل هي عنده أقل منزلة في الحب ولو كانت أم أكثر ولاده فتخرج من المنزل

سراء --امرأتان جاء وم ي بقوله

اع الأعمة المجنون المجنون وبة والسؤال مندول عند محول عند الى المجاوز المجاوز

. وقالوا

حبة شرع

جره ٤ فان

بنالزواج

مل أو يلا بن النسوة الاقضا. لد ومخا عا

الزوج في بالله أنها سائلة الدمع حزينة الخاطر حاملة من الأطفال عديداً فتأوى بهم إلى منزل أبيها ان كان . ثم لا يمضي عليها بضعة أشهر عنده إلا وتراه سئه باهلا تجديداً من رد الأولاد إلى أبيهم ، وان علمت ان زوجته المالية تعاملهم بأسوا مما عوملوا به من عشيرة أبيها ، ولا تسل عن أم الأولاد إذا طلقت وليس لها من تأوي اليه ، فان شرح ما تعانيه من ألم الفاقة وذل النفس ليس يحزن القلب بأقل من الحزن عند العلم بما تسام به صبيتها من الطرد والتتربع يتنون من الجوع ويبكون من ألم المعاملة تسام به صبيتها من الطرد والتتربع يتنون من الجوع ويبكون من ألم المعاملة

ولا يقال إن ذلك غير واتم فان الشربعة الغراء كافت الزوج بالنفقة على مطلقته وأولاده منهاحتي تحسن تربيتهم وعلى من يقوم مقامها في الخالة إن خرجت من عدتها وتزوجت – فان الزوج وإن كافته الشريعة بذلك ، لكن لابرضخ لأحكامها في مثل هـذا الامر الذي يكفه نفقات كبيرة الا مكرها مجبوراً. والمرأة لاتستطيع أن تطالبه بحتها عند الحاكم الشرعي إما لبعد مركزه فلا تقدر على الذهاب اليه وتترك بنيها لايملكون شيئًا مدة أسبوع أو أسبوعين حتى يستحضر القاضي الزوج، وربما آبت البهم حاملة صكاً بالتزامه بالدفع لها كل شهر ماأوجبه القاضي عليه من النفقة من غير أن تقبض منه مايسد الرمق ، أو يذهب بالعوز ، ويرجع الزوج مصراً على عدم الوفاء بما وعد لكونه متحققاً من أن المرأة لاتقدر أن تخاطر بنفسها الى العودة للشكاية لوهن قواها واشتغالها بما يذهب الحاجة الوقتية ، أو حياء من شكاية انزوج . فان كثيراً من أهل الارياف يعدون مطالبة المرأة بنفقتها عيبًا فظيعًا ، فهي تفضل البقاء على تحمل الانعاب الشانة طلبًا لما تقيم به بنيتها هي و بنيها على الشكانة انتي توجب لها العار ، وربما لم تأت بالثمرة المقصودة . وغير خنى أن ارتكاب المرأة الأيم لهذه الاعمال الشاقة ومعاناة البلايا المتنوعة التي أقلها ابتذال ماء الوجه تؤثَّر في أخــلاقها فساداً وفي طباعها قبحاً مما يذهب بكالها ، ويؤدي الى تحقيرها عند الراغبين في الزواج ولربما أدت بها هذه الأمور الى أن تبقى أيما مدة شبابها تتجرع غصص الفاقة والذل ، وإن خطبها رجل بعد زمن طويل من يوم الطلاق ، فلا يكون في الغالب إلا أقل منزلة وأصغر قدراً من بعلها السابق، أو كبلا قلت رغبة النساء فيه،

أبها

ويمكث زمناً طويلايقدم رجلا ويؤخر أخرى خشية على نفسه من عائلة زوجها السالف. فانها تبغض أي شخص بريد زواج امرأته وتضمر له السوء إن فعل ذلك، كأن مطلفها بريد أن تبقى أيما الى المات رغبة في ذكالها وإساءتهاان طلقها كلاها لها . وأما اذا كان طلاقها ناشئاً عن حماقة الرجل لا كثاره من المان به عند أدنى الاسباب ، وأضعت المقتضيات كما هو كثير الوقوع الآن اشتد حنقه وغيرته أدنى الاسباب ، وأضعت المقتضيات كما هو كثير الوقوع الآن اشتد حنقه وغيرته عليها ، وتمنى لو استطاع سبيلا الى قتلها أوقتل من بريد الاقتران بها

وكأ في بمن يقولون إن هذه المعاملة وتلك المعاشرة لا صدر الا من سد أله وكأ في بمن يقولون إن هذه المعاملة وتلك المعاشرة لا صدر الا من سد ألك الناس وأدنيائهم . وأما ذوو المقامات وأها اليسار فلا نشاعد منهم شيئاً من ذلك فانهم ينفقون مالا لبداً على مطلقاتهم وأولادهم منها ، وعلى ندوتهم العديدات في بيوتهم ، فلا ضير عليهم في الاكثار من الزواج الى الحد الجائز والمناكل اذا في بيوتهم ، فلا ضير عليهم في الاكثار من الزواج الى الحد الجائز والمناكل اذا أرادوا ، بل هو الأجل والأليق بهم اتباعاً لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أرادوا ، بل هو الأجل والأليق بهم الباعاً لما يوم القيامة » وأما ما يقع من سد فلة « تناكحوا تناسلوا فاني مبا، بكم الأمم يوم القيامة » وأما ما يقع من سد فلة الناس فلا يصح أن يجعل قاعدة للنهي عما كان عليه عمل النبي والسلف الصالح من الأمة خصوصاً وآية ( فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع) لم تنسخ بالاجماع . فاذاً يازم العمل بمدلولها مادام الكتاب

نقول في الجواب عن هذا: كيف يصح هذا المقال وقد رأينا الكثير من نقول في الجواب عن هذا: كيف يصح هذا المقال وقد رأينا الكثير من الأغنيا، وذوي اليسار يطردون نساءهم مع أولادهن فتربي أولادهم عند أقوام غير عشيرتهم لا يعتنون بشأنهم ولا يلتفتون اليهم ، وكثير أماراً باالا با يطردون غير عشيرتهم لا يعتنون بشأنهم الجديدات ، ويسيئون الى الذيا. بما لا يستطاع أبناءهم وهم كبار مرضا، لنسائهم الجديدات ، ويسيئون الى الذيا. بما لا يستطاع حتى إنه ربما لا يحمل الرجل منهم على تزوج ثانية الا إرادة الاضرار بالاولى وهذا شائع كثير . وعلى فرض تسليم أن ذوي الديار قاءون بما يلزممن النفقات وهذا شائع كثير . وعلى فرض تسليم أن ذوي الديار قاءون بما يلزممن النفقات لا يمكننا الا أن نقول كما هو الواقع إن انفاقهم على النسوة وتوفية حقوق الزوجية من القسم في المبيت ليس على نسبة عادلة كما هو الواجب شرعاً على الرجل لروجاته . فهذه النفقة تستوي مع عدم ا من حيث عدم القيام بحقوق الزوجات الواجبة الرعاية كما أمرنا به ( الشرع الشريف ) فاذا لا تمايز بينهم وبين الفقراء الواجبة الرعاية كما أمرنا به ( الشرع الشريف ) فاذا لا تمايز بينهم وبين الفقراء الواجبة الرعاية كما أمرنا به ( الشرع الشريف ) فاذا لا تمايز بينهم وبين الفقراء

111

في أن كلا قد ارتكب ماحرمته الشرائع ونهت عنه نهياً شديداً ، خصوصاً وإن مضرات اجتماع الزوجات عند الاغنياء أكثر منها عند الفقراء كما هو الغالب. فان المرأة قد تبقي في بيت الغني سنة أو سنتين ، بل ثلاثا ، بل خساً ، بل عشراً لا يقربها الزوج خشية أن تغضب عليه ( من يميل اليها ميلا شديداً )وهي معذلك لا تستطيع أن تطلب منه أن يطلقها لخوفها على نفسها من بأسه ، فتضطر الى فعل ما لا يليق . و بقية المفاسد التي ذكرناها من تربية الابناء على عداوة اخوتهم ، بل ما لا يليم أيضاً موجودة عند الاغنياء أكثر منها عند الفقراء ، ولا تصح المكابرة في إنكار هذا الأمر بعد مشاهدة آثاره في غالب الجهات والنواحي ، وتطاير في إنكر البقاع من بلادنا وغيرها من الاقطار المشرقية

فهذه معاملة غالب الناس عندنا من اغنياء وفقرا - في حالة المزوج بالمتعددات كأنهم لم يفهموا حكمة الله في مشروعيته ، بل اتخذوه طريقا لصرف الشهوة واستحصال اللذة لاغير ، وغفلوا عن المقصد الحقيقي منه. وهذا لاتم بره الشريعة ولا يقبله العمل . فاللازم عليهم حيننذ إما الاقتصار على واحدة اذا لم يقدروا على العدل كم هو مشاهد عملا بالواجب عليهم بنص قوله تعالى (فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) وأما آية (فانكحوا ماطاب لكم من النسا، )فهي مقيدة باية فان خفتم (١) وإما أن يتبصروا قبل طلب التعدد في الزوجات فيا يجب عليهم شرعاً من العدل وحفظ الألفة بين الاولاد ، وحفظ النساء من الغوائل التي تؤدي بهن الى الاعمال غير اللائمة . ولا يحملونهن على الاضرار بهم الله ويوقرون شر بعة العدل ، ويحافظون على حرمات النساء وحقوقهن ، الله ويوقرون شر بعة العدل ، ويحافظون على حرمات النساء وحقوقهن ، ويعاشر ونهن بالمعروف ويفار قونهن عند الحاجة . فيؤلاء الافاضل الانقيا. لالوم عليهم في الجمع بن النسوة الى الحد المباح شرعاً . وهم وإن كانوا عدداً قليلا في عليهم في الجمع بن النه العادل العزبز

<sup>(</sup>١) جملة وأما آية الخ ممترضة بين التقسيم والا ية واحدة

## المقالة السابعة عشرة نطأ المفدود (\*

(1)

إن كثيراً من ذوي القرائح الجيدة اذا أكروا من دراسة الفنون الادبية ومطالعة أخبار الأمم وأحوالهم الحاضرة تتولد في عقولهم أفكار جليلة ، وتنبعث في نفوسهم هم رفيعة ، تندفع الى قول الحق ، وطلب الغلة التي ينبغي أن يكون العالم عليها ، ولكونهم اكتسبوا هذه الافكار وحصلوا تلك الهمم من الكتب والاخبار ومعاشرة أرباب المعارف ونحو ذلك تراهم يطنون أن وصول غيرهم الى الحد الذي وصلوا اليه وسير العالم بأسره أو الامة التي هم فيها بتمامها على مقتضى ماعلموه - هو أمر سهل مثل سهولة فهم العبارات عليهم ، وقريب الوقوع مشل قرب الكتب من أيديهم ، والالفاظ من أساعهم ، فيطلبون من الناس طلباً حاثا أن يكونوا على مشاربهم ، والالفاظ من أساعهم ، فيطلبون من الناس العام على طبق أفكارهم ، وإن كانت الأمة عدة ملايين وحضرات ،المفكرين المخاصاً معدودين ، ويظنون أن أفكارهم العالمية اذا برزت من عقولهم الى حيز الكتب والدف تر ، ووضعت أصولا وقواعد لسير الامة بتمامها ينقلب بها حال الامة من أسفل درك في الشقاء الى أعلى درج في السعادة ، وتتبدل حال الامة من أرائهم

تلك ظنونهم التي تحدثهم بها معارفهم المكتسبة من المكتب والمطالعات وإنهم وإن كانوا أصابوا طرف من الفضل من جهة استقامة الفكر في حمد ذاته وارتفاع الهمة، وانبعاث الغيرة، لكنهم أخطأوا خصاً عظيما من حيث إنهم لم

نشرت في العدد ١٠٧٩ الصادر في ٥ جمادي الاولى سنة ١٢٩٨ عابر بل سنة ١ ١٨٨

ا و إر اب عشر ا ذلك فعل ، فعل

> طاير ات

> > وا

19

لم

211

p<sup>17</sup> 鬼}

211

1

11

٥

A

2)

IJ

-1

11

يقارنوا بين ماحصلوه ، وبين طبيعة الامة التي يريدون إرشادها ، ولم يختبروا قبلية الاذهان ، واستعدادات الطباع للانقياد الى نصائحهم واتتفاء آثارها .ولو أنهم درسوا طبائع العالم كما درسوا كتب العلم، ودققوا النظر في سطور أخلاقه وعاداته الحتيقية الواتعية اتي التضمها حالة وجوده ، بل لو قارنوا بين الحوادث المسطرة في الكتب. وتبينوا كيفية انتقال الأمم من بداياتها الى نهاياتها العلموا أن الأمم في أحوانا العمومية كالاشخاص فيأحوالهاالخصوصية ، بل ان الاحوال العمومية هي عبارة عن مجموع الاحوال الخصوصية . وايست الامة مثلا إلا مجموع أفرادها: وايس حال الهيئة المركبة من تلك الافراد إلامجموع أحوال هاته الافراد فعلى من يريد كمل أمة بتمامها أن يقيس ذلك بكمال كل فرد منها ويسلك في تكميل العموم عين الطريق التي يسلكها لتكميل الواحد. هل يسهل على صاحب الفكر الرفيع أن يودع في عقل العافل الرضيع ، أو الصبي قبل رشده ، وقبل أن يتعلم شيئًا من مبادي، العلوم تلك الافكار العالمية انتي نالهما بالجد والاجتهاد وكثرة المطالعات ؛ كلا بل لو أراد أن يجعل شخصاً من الاشخاص على مشال فكره احناج الى أن يبدأ بتعليمه القراءة والكتابة ، ثم مبادي الفنون السهسة التحصيل، ثم يتدرج به شيئًا فشيئًا حتى ينتهي بعمد سنين عديدة الى بعض مطلوبه ، ثم هو في خلال ذلك محتاج الى أن يحصر أعماله ويقيدها بقيود من الْمُرغيب والنرهيب ، وأن براقب حركاته في أعماله خوفا من اختلاطه بفاسدي الاخلاق والافكار، أو الماثلين الى الكهالة والبطالة، أو ورودموارد الشهوات. ونحو ذلك من الملاحظات التي لابد منها . فن اختل شيء من المرتبب في التعليم بأن قدم الاصعب على الاسهل مثار ، أو أهمل ملاحظة أعماله وأحواله، اختلت التربية وذهبت الاتعاب سمدي ، واستحال صميرورة حال ذلك الشخص مائلة لمالة مرشده

ولو أنه أراد تحويل أفكار شخص واحد وهو في سن الرجولية هل يمكه أن يهدلها بفيرها بمجرد إلقاء القول عليه / كلا إن الذي تمكن في العقل أزمال لا يفارقه إلا في أزمان ، فلابد لصاحب الفكر أن يجتهد أولا في إزالة الشبه التي تمسك بها ذلك الشخص في اعتقاداته ، وذلك لا يكون في آن واحد ، ولا بعبارة واحدة ، ولكن بعبارات مختلفة في التقريب ، بعضها سهل المأخذ قريب المنال ، والبعن أرقى منه ، و بعضها خطابي ، والآخر برهاني، وما شابه ذلك فان لم يتخذ تلك الوسائل في إرشاد، امتنع عليه مقصوده ، بل ربما جر " ، فصحه إلى اغرر بنفسه . تلك هي الحالة المشهودة التي لا ينكرها أحد . ثم إن نجاحه في تغيير فكر واحد مع كل هذا الاجتهاد موقوف على أن صاحب ذلك الفكر العاسد لا يعاشر ولا يخالط في خلال تعلمه إلا مرشده صاحب الفكر السليم . فن كان يخالط غيره ممن يؤيد فكره الأول طال الزمن ، وربما لم ينجع فيه فن كان يخالط غيره ممن يؤيد فكره الأول طال الزمن ، وربما لم ينجع فيه الارشاد . وأظن أن هذا يعترف به كل من مارس الا خلاق والعادات

إن كان هذا حال شخص واحد إذا أردنا إصلاح شأنه في صغره أو كبره مع أنه يسهل ضبط أعماله وأحواله ، والوقوف على كنه أوصافه ، ودرجات تقدمه في المقصود وتأخره فيه . فما ظنك بحال أمة من الأمم تختلف عناصرها ، وتنبابن شعوبها ، فمن الخطأ بل من الجهالة أن تمكلف الأمة بالسير على ما لا تعرف له حقيقة أو يطلب منها ما هو بعيد من مدار كها بالكاية ، كما أنه لا يليق أن يطلب من الواحد مالا يعقله أو مالا يجد اليه سبيلا

وإنما الحكمة أن تحفظ لها عوائدها الكاية المقررة في عقول أفرادها، ثم يطلب بعض محسينات فيها، لا تبعد منها بالمرة. فاذا اعتادوها طلب منهم ماهو رق بالتدريج، حتى لا يمضي زمن طويل إلا وقد انخلعوا عن عاداتهم وأفيكارهم المنحطة إلى ما هو أرقى وأعلى من حيث لا يشعرون — أما إذا وضع لهم من الحدود ما لم يصلوا إلى كنهه، أو كافوا من العمل مالم يعهدوه، أو خولوا من الملطة مالم يعودوه، رأيتهم يتخبطون في السير لحفا، المقصود عنهم وضلال الرأي فيما لم يكن يمر على خواطرهم، فيمكن أن يخرجوا عن حالتهم الا ولى، الكن الى ماهو أنعس منها بحكم الاستعداد القاضى عليهم بذلك

مثلا النا نستحسن حالة الحكومة الجهورية في أمريكا واعتدال أحكامها ، والحرية التامة في الانتخابات العمومية في رؤسا، جمهورياتها وأعضا، نوابها ( الحرية التامة )

ولم يختبرو آثارها .ولو طور أخلاقه ين الحوادث اياتها لعلموا انالاحوال ثلا إلا مجوع عانه الافراد نها ويسلك علىصاحب ، وقبل أن . والاجتهاد ، على مشال ون السياة الى بعض بقيود من له بفاسدي : الشهوات، ب في التعليم له، اختلت ، الشخص

ا هل عكنه العقل أزمانا الشبه التي

ومجالسها، وما شاكل ذلك. ونعرف مقـدار السعادة التي نالها الاعمالي من تلك الحلة ، و نعل أن هذه السعادة إنما أتت لهم من كون أفواد الأمة هم الحاكين في مصالحهم بأنفسهم ، لا نهم أرباب الانتخاب، وإنما رؤساء الجهوريات، وأعضاء المجالس نواب عنهـ. في حفظ لك المصالح والحقوق التي وأوها لا نفسهم . وتشوق النفوس الحرة أن تكون على مثل هذه الحلة الجليلة ، لكنا لانستحسن أن تكون تاك الحالة بعينها لأنفانستان مثار، حال كونها على ما نعبد من الحشرية ، فنه لم فوض أمر المصالح الى رأى الاهالي لرأيت كل شخص وحده له مصلحة خصة لابرى سواها ، فلا مكن الاتفاق على نظام عام ، واو خاب منهم أن ينتخبوا ما ، نئب مشاد لرأيت كل شخص ينتخب صاحبًا له أو نسيبًا أو قريبًا ، فرعا ينتخبون آلافا ،ؤلفة ، ثم لاينتهي الانتخاب إلى المرغوب أصلاء لوقوف كل واحد عنــد انتخابه الأول. ولو وكل اليهم انتخاب رئيس للحكومة ، لانتخبت كل قبيلة رئيسًا منها ، ثم يقع الهوج بين الرؤساء، وهكذا حال الأمم التي تعودت على أن يكون زمامها بيــد ملك أو أمير أو وزير يدير أعمالها بدون أن يكون لها دخل في رؤية مصالحها لايمكن أن يطلب منها الدخول في أعمالها العامة ، وإلا فسدت . فذا أردنا إبلاغ الأفغان مثار إلى درجة أمريكا فار بد من قرون تبث فيها أعلوم، وتهذب العــقول، وتذلل الشهوات الخصوصية . وتوسم الأفكار الكلية ، حـتى ينشأ في البلاد مايسمي بالرأي العمومي ، فعند ذلك يحسن لما مايحسن لأمن بكا

وياعجباً هل الشخص الذي توارث العوائد عن آبائه وأجداده ، ومرن عليها من مهده إلى كهولته ، وتعود تفويض مصلحته إلى إرادة غيره، يصح أن يطلب منه في زمان واحد خلع جميع ذلك ، ويلني اليه زمام مصلحته ? وهو في جميع عمره لم يضكر فيها ? إن هذا لخطأ ظاهم

وَلَكُونَ أُربِبُ الأَفْكُرُمِنَا بِرُومُونَ ثَنْ تَكُونَ بِلاَدِنَا – وهي هي – كَبلاد أوربا – وهي هي – لاينجحون في مقاصدهم : ويضرون أنفسهم بذهاب أتعاجم أدراج الرياح : ويضرون البلاد بجعل المشروعات فيها على غير أساس صحيح فلا يمر زمن قريب الا وقد بطل المشروع ، ورجع الأمر إلى أسوأ مما كان ، فيفوت الزمان وهم على حالهم القديم ، وكان لهم إمكان أن يكونوا على أحسن منه ، فمن يريد خير الملاد فلا يسعى إلا في إتقان النربية ، وبعد ذلك يأتي له جميع ما يطلبه إن كان طالبًا حقّ بدون اتعاب ذكر ، ولا اجهاد نفس . وفي الكلام بقية أذكرها فيما يعد هذا العدد

## المقالة الثامنة عشرة كلام في نما العفلاء (٢)

تولى أمر هذه البلاد (المصرية) أناس في أزمنة مختلفة ، تظاهر كل منهم بأنه بريد تقدمها وتقلها من حالة الهمجية (على ما يزعم) الى حالة الهمدن التي عليها أبناء الأمم المتمدنة ، وجعلوا الوسيلة الى ذلك أن تنقل عادات أو لئك الأمم المتمدنين وأفكارهم وأعلوارهم الى هذه البلاد ، وظنوا أن تقليدنا الأمم المتمدنين وأفكارهم وأعلوارهم الى هذه البلاد ، وظنوا أن تقليدنا بعاداتهم ، وأخذنا الآن بأفكارهم اليومية ، وتشبها بهم في الأطوار، كف في أن نكون مثلهم ، وأن استلامنا لتلك العادات والمنينا الملك الأفكار أمر غيرعسير لم ينظروا في الاسباب والوسائل التي توصل بها أو لتك الأمم الى هذه الحال التي هم عليها حتى يعتمدوا مثلها أو قريبًا منها لترقي هذه البلاد ، بل ظنوا أن الغربية لم يصلوا اليه من المكن أن تكون بداية ، مع أن ما نرى عليه جيراننا من المالك الغربية لم يصلوا اليه الا بعد معادة أتعاب ، ومقاساة مشاق ، وسهك دماء شريفة ، وثل عروش ملك رفيعة ، وكانوا في كل ذلك يقربون من المقصود تارة ، ويبعدون عنه أخرى ، كا يرشدن اليه تاريخهم ، حتى بدات الوادث الدهرية ويبعدون عنه أخرى ، كا يرشدن اليه تاريخهم ، حتى بدات الوادث الدهرية ويبعدون عنه أخرى ، كا يرشدن اليه تاريخهم ، حتى بدات الوادث الدهرية ويبعدون عنه أخرى ، كا يرشدن اليه تاريخهم ، حتى بدات الوادث الدهرية ويبعدون عنه أخرى ، كا يرشدن اليه تاريخهم ، حتى بدات الوادث الدهرية

\*) نشرت في المدد ١٠٨٧

> ِن علیها ن يطلب في جميع

ي البلاد

م أنعام م أنعام 15

1

C

وو

6

al

11"

4

وا

1

Į,

٥

۵

1

10

طبائع الأهالي، وغيرت أخلاقهم، ونبهت الضرورات أفكارهم، وهذبت المخالطات الجهادية والتجارية عقولهم

إن بداية انتقدم الأوربي في الحتيقة كان في نفوس الأهالي وأفراد الرعايا: علمتهم الحروب الصليبية سير البر والهجر، وخالطوا فيها الائم الشرقية أجيالا وطمحت أنظارهم الخالبتهم، فدققوا في سبب قوة الشرقيين (التي كانت لهم اذ ذاك) وبحثوا في أحوالهم فرأوا لهم عادات جميلة، وفيا بينهم أفكار سامية، ورأوا في دوائر أعالهم اتساعاً، وأيدي الصناعة والاكتساب مطلقة الحرية، ولذلك كان الغنى والعز مستوكراً أقطارهم، فأخذ أهالي أوربا عند ذلك في تقليدهم، لا في البهارج والزخارف، بل في أسبابها والموصلات اليها، وهي توسيع نطاق الصناعة والتجارة ونحرهما من وجوه الكسب، فكان ذلك أساساً للعمل، وقر في النفوس، وثبت في العقول، وبنوا عليه ماشاؤا

ولو تأملنا تاريخ سيرالتقدم الأوربي لرأينا أسباب التقدم يجمعها سببواحد ، وهو إحساس نفوس الأهالي بآلام صعبة الاحتمال من ظلم الاشراف (النبلاء) وغدر الملوك ، وضيق وجوه الاكساب ، ونفرة دينية (١) على المسلمين الذي استولوا على حرمهم المقدس . وهذا الاحساس هو الذي دعا الانفس الكثيرة العدد إلى الخروج من هذه الآلام ، فطلبوا لذلك أسبابا متنوعة ، أتواها التعاضد والتعاون على ترويج وسائل الكسب ، وافتتاح أبواب الرزق ، فكانت تعقد لذلك المحالفات والمعاهدات ، وتنالف له الجعيات ، فكان جرثومة تقدمهم أمراً منبثاً في غالب الأفراد ، ومحرزاً في أغلب العدة ولى ، وهو نشاط الأهالي في اجتلاب الثروة ، وطلبهم لحربة العمل ليناؤها ، ورفضهم اتلك التقيدات التي اجتلاب الثروة ، وطلبهم لحربة العمل ليناؤها ، ورفضهم اتلك التقيدات التي كانت تمنعهم من طلب حقوقهم الطبيعية ، ثم تدرجوا فيه ، ينتقلون من حال الى

<sup>«</sup>١» النفرة بالضم من نفر «كضرب» نفراً و «كقعد » نفوراً يتعدى بمن اذا كان بمعنى الاعراض والانقباضكنفرت المرأة من زوجها والاسم النعار ـ و بالى اذا كان بمعنى النهوض الى الزحف للقال . فقوله النفرة على السامين المحاف في الطبع عن النعرة بالعين المهملة وهي بضم النون و بالمتسح ما للحجب والكبرياء في النفس من الشمور

حال والأصل ثابت لا يتغير حتى عما تنغير جميع العوائد والمشارب والتموانين ، ولم يكن ذلك كه الا من حرص الأهالي أنفسهم على الحروج من الآلام التي كانوا يشعرون بها في كل لحظة من حيانهم ، ويتوارث هذا انشه عور وذلك الحرص أبناؤهم من بعدهم

أما عقلاؤنا فقد وجهوا نظرهم الى حالة الممدن الحاضرة والاهالي على غير علمه الم انفسهم، فاستلفتهم العقلاء اليها لكن لا بتحريك غيرتهم المالعمل اختياراً و أجأتهم اليه اضطراراً و تسهيل الطرق لهم حتى يسير من جميع عناصر البلاد وطبقاتها أشخاص مختلفون في الافكار والأحوال إلى تلك البلاد المتمدنة ويشهدوا عداتها وأحوالها ويهتم العقلاء منهم بالبحث عن أسباب السعادة وموجبات الشقاء اهتام المضطر الذي يطلب خلاص نفسه من هلاك يتوقعه، بل جلبوا اليهم كثيراً من أبناء الك البلاد تظهر عليهم الرفاهية ، وترى عليهم آثار النعمة ، يتكامون بمالا يفهم ، ويتفكرون فيما لا يعقل ، فشادوا بيننا أبنية وزينوها بما لم نسكن نعهده من أنواع الزينة ، وجلبوا الينا من مصنوعاتهم ماراق منظره ، وطاب مخبره ، لكننا لم وتشرح الحواطر ، ويتنافسون فيها ، فأعجبتنا حالهم هذه وقل انا العقلاء كونوا مثلهم ، والحقوا بهم في هذه السعادة ، ثم صاروا أمّة لنا في العمل ، فأخذنا نتشبه مثلهم ، والحقوا بهم في هذه السعادة ، ثم صاروا أمّة لنا في العمل ، فأخذنا نتشبه بهم ، لكن فها رأيناء وهو الزينة والهرجة غير باحثين عن كون ذلك هو اذي بهم ، لكن فها رأيناء وهو الزينة والهرجة غير باحثين عن كون ذلك هو اذي بهم ،

ومن ذلك ترى أفكار الغالب منا دائما عند ما بحد فرصة الافتدار موجهة الى تشديد الأبنية وتجويد وضعها ، وإنقان ترتبها وتزيين بواطهما وظواهرها ، ولتوسع في لوازم الما كل والمشارب وآلانها وأوانها ، والتفنن فيها ، وجلب . هو أغلى ثمنا وأدخل في النظر وأجلب الأنس ، والأنق في الملابس ومحاذاة الأوربيين فيها ، ومحاولة ان تكون على الخمط الأعلى عندهم ، وعلى هذا النحو تفننا في أنواع المفروشات وتأنننا في اقتنائها من أنواع مختنعة مما غلا ثمنه ، وارتفعت عن الطاقة قيمه ، وتنافسنا في ذلك كتنافس أسلافنا في افتتاح البلاد

ذ بت

عایا: جیالا جیالا

ر بة . ك في و هي

ساسا

غدر ولوا العدد الصد العقد

أمراً ي في التي التي

ر ادا اذا لمين وتملك الحصون ، وبالجملة فقد سلكنا مسالك المتمدنين في ثمرات تمدنهم التي جعلوها من زوائدهم ، فألسر فنافي الانفاق ، وصار الناظر لملابسناومساكننا، والذائق لمطاعمنا ومشاربنا، يشهد بأننافي ذلك بحمدالله متمدنون فقداشتركنا معهم في ثمرات التمدن ، أي ماينتهي اليه حال المتمدن من طلبه للتمتع باللذائذ وركونه لترويح النفس وتخفيف أتعابها

المكن من تأمل حقيقة الأمر علم ان مثلنا في ذلك كمثل الدجاجة رأت ان الأوزة تبيض بيضا كبيراً فطلبت ان تبيض مثلها فأجهدت نفسها في أن يكون فلك غير عارفة ان ذلك لا يكون الا باستعداد (أي بأن تكون أوزة) فحبست نفسها واستعملت قوتها الدافعة حتى انشق منها ماانشق وتمزق منهاما تمزق و فان افراطنا في تقليد الأوربيين ومجاراتهم في عاداتهم التي نظنها تفوق عاداتنا البسيطة فعل في نفوس غالب الأغنياء منا فعلا غريباً صرف نظرهم الى الذائد واستكمال لوازم الترف والنعيم ، وأحدث في نفوسهم غفلة عما يحفظ ذلك عليهم بل يوجب لوازم الترف والنعيم ، وأحدث في نفوسهم غفلة عما يحفظ ذلك عليهم بل يوجب الجيد المتيقي والشرف الذاتي الذي يتبعه الغني والثروة والراحة المستبعة للذة الحقيقية والنعيم الباقي في الحياة و بعدها ومن هذه الجهة (جهة الغفلة عن روح الثروة وحياتها وهو التمدن الحقيقي أغني الاحساس بوجوه الذائد والآلام والتنشط في طلب وجود الكسب المتنوعة وطلب الأمنة على تلك الموجوه ومن عامة الحقوق والواجبات وجود الكسب المتنوعة وطلب الأمنة على تلك الموجوه ومن عامة أنهم في غاية المقدن مع انهم إما في بدايته وإما قبلها بكثير ، وحق لهم ذلك فنهم رأوا أبواب المقدن مفتحة قبل أن يجدوا عقلا يقدر لهم ما يلزم منها وما لا يلزم

كل ذلك نشأ من جلب تلك العوائد المرفهية إلى بلادنا وطلب التحلي بها بدون ان نحوز مايوصلنا اليهامن أنفسنا وليتنا قبل أن نشيد بيوتنا بالارتفاع الشاهق والترتيب الححكم ، ونزيها بأنواع النقوش والفرش والاثانات، أبقيناها على بساطتها ، وشيدنا في عقولنا الهمم الرفيعة والحمية التي لا تمتد اليها الأيدي ، وأحكمنا طرق سيرنا في حفظ حقوقنا ، ورتبنافي مدار كناجميع الوسائل والمعدات التي تحفظ

عليناماوجدنا ،وتجذب الينا مافقدن ، وزينانفوسنا الفضائل الانسانيةوالشرعية من رحمة بالضعفا. ، ورفق بالملهوفين ، وغيرة على لبلاد ، وأنفة عن الصغار

لعمر الله لو قد منا هذه الزينة الجوهرية على ذلك الرونق الصوري لكان العالم بأسره ينظر الينا نظر الراهب الحائف، أو يرمقنا بلحظ المعظم المبجل وكانت معيشتنا البسيطة أوقع في نفسه من معيشته الرفيعة، وكان ذلك سهلا لو ان الزاعمين فينا حب الترقي والتقدم ساروا بنا من البدايت، وحجبونا عن النهايات، حتى لانراها إلا من أنفسنا فنطابها لا لأنها أعجبت النظر او لكن لأنها بنت الفكر و نتيجه ، وكانوا يعلموننا محاذاة المتمدنين في أصول أعمالهم الافى زوائدها ، فكنا بنلك نصل الى ماوصلول ايه في زمن أقل مكشير من الزمن الذي نالوا فيه مانالوا ، الكن مافت الوقت ونحن الآن فيه ، فعلينا بالعمل ، غير مقتصرين على مجرد الأمل

# المقالة التاسعة غشرة

# كلام في خطأ العفلاء (\*

(٣)

لسنا ننكر ان بلادن كانت فى الأزمان السابقة تحت تصرف أقوام خشنين لا يعلمون للخلقة غاية إلا وجودهم الشريف ، وكانوا يعدون أفر ادالاً هالى انعاماً خلفت لهم يستعملونها كيفها يردون (كما كان ذلك شأن سائر الامم غريبة وشرقية) فارغموا أنف الطبيعة ومحوا أنوار الالهام الفطري الذي وضعه الله في نفوس عباده لفهم منافعهم ومضارهم حيث وقفوا سداً حصينا بين كل شخص ومنافعه ، فاستأثروا بجميع ثمرات الأعمال ، فلا يعمل العامل وله أمل بأن يجني ثمرة عمله ، فانه عندما تبدو الثمرة يسرع حاكمه إلى قطفها ، وكانت حياته معقودة بغضب ذلك الحاكم ورضاء ، فنرضي عنه فهوفي من عليها ، وان غضب عليه فهو

\* ) نشرت في العدد ١٠٩٢ الصادر في ١٥ ابريل سنة ١٨٨١

تمدنهسه ساکننا، کنا معهم ز ورکونه

رأت ان يكون أن يكون أن يكون أن يكون أن يكون أن يكون أن أبلسيطة أن يوجب أن الحجد أن الحجد أن الحجد أن أبواب أبواب

حلي بها الارتفاع يناهاعلى وأحكمنا ي تحفظ انعاش كريض بلغ به المرض غايته ينتظر الموت في كل لحظة ، فيكون في حالة تسليم مطلق (خائف على حياته مستسلم لقضا، حاكمه) وبالجملة لم يكن لأحدمن الأهالي حركة اختيارية ناشئة عن فكره الخاص به في تحصيل منفعة أو در، مضرة ، بل كانت أعاله تابعة لارادة سيده الحاكم ، وكان يعتقد أنه وماه لمكت يداه حل الآمر عليه ، وليس لتصرف ذلك الآمر حد يجب ان ينتهي اليه ، وهذه حالة يصعد بما تاريخ هذه البلاد أجيالا كثيرة إذا استرسلنا في طلب مبدئها قد نصل اليه وقد تاريخ هذه البلاد أجيالا كثيرة إذا استرسلنا في طلب مبدئها قد نصل اليه وقد لانصل ، وبذلك الاسترقق الظاهري والباطني فنيت الارادة ، ومات الاختيار، وطنى والمرة

وكان من جملة التقييدات العنيفة انتي وضعها أو المك المتسلطون المجرعي أهالي المدن وغيرها في الاعوال والاقوال الشخصية ، حتى كانوا من شدة التضييق ، يستعملون طريقة يتال لها الكبسة وهو : أن بهجم رجال الضابطة على بعض الاعماكن ليلا ليقبضوا على من يظن بهم الاجتماع على فسق ، كفحش بالنساء ، أو شرب المسكرات وما شاكل هذا ، فن وجدوا شيئا من ذلك ساقوا من بجدونه الى حيث يستوفي عقابا أليما . وكذلك وضعوا في الأفواء للماما من الرهبة ، فلا يكاد ينطق النالق بكامة في مطلب علمي ، أو تجادل في حال شخص الا ويومي بكفر وزندقة ، أو طعن في حاكم ، وله عند ذلك الويل حال شخص منه ، كل ذلك سمعنا بعضه بالنقل ورأينا بعضه الآخر بالعيان فنلك كانت حالة تعيسة بجب على عقلائنا أن ينتحلوا كل وسهلة لتخليص رقاب العباد منها ، فرزق الله هذه البلاد بأناس خاطوا الائم المتمدنة ، وطالعوا أحوالها ، ورأه ا ما عليه أهله ها من اطالاة الله الله عليه المتمدنة ، وطالعوا أحوالها ، ورأه ا ما عليه أهله ها من اطالاة الله المناه منه المناه المناه

H

رقاب العباد منها، فرزق الله هذه البلاد بأناس خالطوا الأئم المتمدنة، وطالعوا أحوالها، ورأوا ما عليه أهلوها من إطلاق الارادة وحرية الاختيار، فطلبوا لبلادنا أن تكون في أحوال أهاليها الشخصية على مثال سكان المكالبلاد المتمدنة، للكنهم أول مابدأوا به أن أبحوا (ما أقبحها من إباحة) لكل شخص أن يعمل فيما يخص نفسه برادته، ويتكلم فيما هو مقصود على ذاته يمقتضى فكره وشرطوا في ذلك شرط (ما أنفسه من شرط) وهو أن تكون المك الأعال وشرطوا في ذلك شرط (ما أنفسه مع حاكمه، فن كانت كذلك فدونها ضرب

الرقاب، أو سكن الحبوس، أو الجلاء عن الأوطان، وسموا تلك الاباحة حرية، ونادوا بها على الألسنة الظالمة، فكان حاصل تلك الحرية أن لاجناح على من ارتكب أي جريمة، وتطبع بأي خلق، حسناً كان أو سيئاً، وذهب الى اي مذهب، صيحاً كان أو فاسداً، وإنما عليه أن يكون تحت أمرالحاكم ليس له حق في أن يمنع عنه مطلوبا، أو يستقضي منه مسلوبا أيا كان، فلم يجعلوا للسلطة حداً معيناً، وهو الذي نسميه بالقانون، الذي يعرفه كل أحد فيقف عنده، بل أبقوها على ما كانت عليه، وجعلوا تلك الحربة غطاء على هذا الاستعباد، فهم في الحقيقة لم يقلدوا الايم المتمدنة في إطلاق الارادة من جهدا الارتباطات العمومية الثابتة، فهذا خطأ من وجه إن كان لهم مقصد إصلاح، وظلم إن كانوا متعمدين هذا التقييد،

ثم إنهم قلدوها في الأحوال المزئية الشخصية ، مع علمهم أن البلاد غير معتادة على مثل هذه الحرية فيها، فلذلك اندفه مت الناس الى انتهاب الشهوات، وهتكواحرمة الوقار، وتهالكوا على شرب المسكرات في بلادنا الحارة الى الحد الذي لا يبلغه إلا وربيون في بلادهم الباردة، وكثرت اذلك الحانات ومخازن الشراب المهلك للعقول والأبدان، ثم تولعوا بما يتبع السكر من اللهو واللعب، وتنافسوا في الحظوة عند النساء الباغيات، واتسع الأمر، في ذلك حتى صارت المداعبة والملاعبة بين النساء والرجال في الطرق والشوارع، وتعدى ذلك المرض المعدي الى الحرائر فذهب الكثير منهن الى حيث يبتغين، وافتضحت بذلك بيوت شريفة، وكها فذهب الكثير منهن الى حيث يبتغين، وافتضحت بذلك بيوت شريفة، وكها طلبت لذلك منعا، أو رمت له دفعاً. قال المواع: هذه حرية، فضاع شأن فالمات يتسابقون الى التهور في هذه الأحوال الرديئة، ويدعون اليها من دونهم ومن فوقهم ( الا قليلا) ويصرفون فيها مالا يقدر من النقود ( وسأجعل لذلك موضوعا خاصاً) وكاد فساد الأخلاق يسري الى كثير من طبقات الأهالي مهده ثنائج حرية ذلك العمل

وأما نتأجُ حرية الفكر (الني يزعمونها) فكانت خاصة بالاعتقادات (١٧ — تاريخ الاستاذ الامام — الجزء الثاني) في حالة تسليم مضرة ، بل ه حل الا مر حالة يصعدبها صل اليه وقد ات الاختيار،

ن الحجر على كانوا من شدة جال الضابطة ق، كفحش نيئًا من ذلك ا في الأفواه أو تجادل في - ذلك الويل خر بالعيان ولة لتخليص دنة ، وطالعوا نيار ، فطلموا بلاد المتمدلة، نص أن يعمل نسی فیکره . تلك الأعال

دونها ضرب

أن

٥

H

11

والمشارب الدينية ، فأخذ كثير من الناس بجهر بين العامة بألفاظ تناقض دينه الذي ولد فيه . فان قيل له : خفض من صوتك ، وأجل في قولك ، فما كل الناس برضاه ، قال : إننا في زمان الحرية . على أن أفكاره التي يذهب اليها في مخالفة دينه ليست بأفكار مرتبة مبنية على مباديء ربما يقال إنه اتخذها مشربا ، بل ألفاظ حفظها من معاشريه لو سئل عن معناها أو طلب منه أي وهم ساقه اليها العجز عن التعبير ، والتجأ الى التهوس ، ورمى من يخاطب بالهل والخشونة حيث لم يوافقه على مشربه الفاسد . ثم يتخذ هذه الخزعبلات الاعتقادية التي يظنها تنوراً وتبصراً ، ذريعة لاستباحة القبائح ، واستحلال المحظورات . ولقد رأيت شخصاً ينكر ألوهية الخالق والعياذ بالله ثم يسأل عن حكمة المعراج! ومنهم من ينكر النبوات ، ويعتقد بالشياطين وما أشبه ذلك . فهؤلاء من الجهل ومنهم من ينكر النبوات ، ويعتقد بالشياطين وما أشبه ذلك . فهؤلاء من الجهل عكان لا يعلوهم فيه حيوان فضلا عن إنسان

فهذه الحرية البتراء التي رمانا بها عقلاؤنا لم تدع لها أثراً يحمد . وإن كان الأورباويون يحرصون عليها ، فان استعداد بلادنا لم يكن ملاعًا لمشل هذا الاطلاق، الذي هو في الحقيقة عين الرق والاستعباد . فان الجاهل الذي لم يتعود على تصريف إرادته وأعمال اختياره إذا أطلق له العمل وقع في أشد من الرق وأضر من العبودية . نعم إنه عتق من أسرالضا بطة وغل الرزار () ولكن شهواته الحبيثة تبيعه بأبخس الأعمان الى الاسراف والبطالة والكسل ، وجميع أنواع الشرور ، وتودعه سجن الفقر ، وتغله بطوق اللل والمار . وياليته بقي تحت سيادة القانون يسوسه حتى في أعماله الشخصية . فالكبسة على ما كان فيها من الخطر على الأنفس والأموال وشناعة العمورة لو أحسن فيها القصد لكانت أولى وأفضل الى زمن تنقدم فيه التربية ، فيكون لكل شخص زاجر من نفسه فتر تفع الكبسة بذاتها ، ويذهبالناس أحراراً بطبعهم ، وماكان ذلك بعسيرولا محتاج الى زمن طويل . وما ضرنا الا التقليد على غير تبصر بحال البلاد واستعدادها فتلك الحرية التي سموها إطلاق الفكر قد عتقت صاحبها من قيد العقل فتلك الحرية التي سموها إطلاق الفكر قد عتقت صاحبها من قيد العقل

(١٥) المراد بالضابطة شرطة الحكومة وبالجزاء عقو بتها

وأسلمته الى الجهل الأعمى ، فهو يتصرف به كيف ما يقتضي من المضرات ، ولو أنه بقي تحت سيادة العقل ، يسوسه المهذبون ، ويقوده المتبصرون ، حتى يعلم من أبن تؤتى الأفكار ، وبأي الوسائل بوفى العقل حظوظه الحقيقية لكان ذلك خبراً وأبقى ، ولم يكن يحتاج الالتخفيف يسبر في شناعات المتعصبين ، وتعيين دائرة منتظمة ، بردد الكلام بين محيطها الى زمن معين حتى تستقيم العقول ، فتضرب لنفسها حداً تقف عنده ، وليكننا طلبنا أن نكون على مثال الأوربيين في عوائدهم حتى المضرة بأخلاقا وأعالنا وأفكارنا

وياليت العقلاء منا في الزمن السابق اقتدوا بالبلاد المتمدنة في الأزمان السابقة عند إرادتهم تأييــد الاستقلال حقيقة ، حيث بدأوا بالحالس البلدية ، فكان يمكنهمأن يصنعوا لأهل البلاد قانونا بسيطا ينطبق علىعوائدهم وأحوالهم ويقرب فهمه من إدرا كاتهـم، ثم يفوض الى أهل كل بلدأن تنتخب نهاعدداً معينًا ايقوم بالفصل بينهم على مقتضى هذا القانون، ثم يصنعوا مثل ذلك في المدن على حسمها ، ويذهب أشخاص من العارفين الى القري والمدن ، ليفهموا أواك مواد القانون السهل البسيط، ويدربوهم على كيفية العمل به، ثم لايزالوا على المراقبة أزمانًا ، فلا تمضي مدة حتى يكون جميع الأهالي عالمين بما يجب عليهم ولهم ، فتنمو فيهم القوة ، وتحيا فيهم روح الاختيار كما كات عليه الجعيات ببلاد ايطاليا وفرنسا وغيرها في مبدأ تمدنها ، ثم يتدرجوا في القوانين الىأرقىمما وضعوا أولا معتفهيمه وتعليمه لجهور الأهالي ليعلموه فيقفوا عندحده وكان في ذلك غنيـة عن القوانين الضخمة التي لايفهمها إلا الراسخون في العلم، وهي محفوظة بين دفات الكتب وصدور بعض من النهاء ، الكن الاهالي أنفسهم الذين قد وضعوا هذه القوانين لهم غير عالمين بها ، فكيف يطلب منهم ن يعملوا بمقتضاها ؛ ( إن هذا اشيء عجاب )! غير أن العـقلاء منا يقولون : لابدأن نكون مماثلين لأوربافي القوانين والعادات رغماً عن الحق الذي يقضى علينا بأن نكون خاضعين لأحكاء بقعتنا ، وما تقتضيه طبيعة موقعنا الذي نشأنا فيه ، ولن يكون ذلك أبداً

تناقض دينه هب اليها في إنه اتخذها منه أي وهم طبه بالمهل ن الاعتقادية لحظورات كمة المعزاج!

وإن كان المثل المثل المثل المثل المثل المثل الرق المثل الرق ولكن المهواته المثل الم

وأننا نخشى لو تمادينا في هذا التقليد الأعمى، واستمر بنا الأخذ بالنهايات الزائدة قبل البدايات الضرورية الواجبة أن تموت فينا أخلاقنا وعاداتنا ، وأن يكون انتقالنا عنها ( لو انتقلنا ) على وجه تقليدي أيضاً فلا يفيد ، لكن الوقت لم يفت بعد ، فعلى من يريد بنا خيراً أن يذهب بنا طريقاً قويماً ، ولا أراه الا نشر القوانين ( وإن كانت طويلة صعبة المنال في وقتنا هذا ، وما لا يدرك كه لا يترك كله ) (١) إنما لا يكتني بنشرها على لسان الجرائد ، فان قارئيها قليل ، ولا بارسال المنشورات الى عمد البلاد ، فان كثيراً منهم قلما يفهم اذا قرأ ، ولكن لا بد من تشكيل جمعيات في القري والمدن لتفاهم القوانين واللوائح والمنشورات والا ضاعت الحقوق ، وكثرت المشاكل ، وصعب كبح صغار المأمورين عن لا بحراآت المضرة بالحصومة والاهالي معاً . ثم وضع حدود قويمة للأعال الشخصية والأخلاق والأفكار والأعال من أهم واجبات البلاد ، وبدونه لا يمكن إصلاح الأخلاق والأفكار والأعال من أهم واجبات البلاد ، وبدونه لا يمكن إصلاح شيء من أمورها ، وليس بجائز أن يجعل في درجة أقل من درجة قوائين حفظ الضبط والربط

ومركز النظر فيجميع ذلك نبها، البلاد وذوو الشأن فيها ، فعليهم إن كانوا صادقين فى الوطنية أن يبذلوا الجهد في طلب ذلك ، والقيام بما يلزم ، وإلا فانهم مقلدون فقط والله أعلم

ودى المنقول الحفوظ : مالايدرك كله ، لايترك قله .

### المقالة العشرون

#### ابطال البرع مه نظارة الاوقاف العمومية (\*

عرض الى نظارة الأوقاف العمومية من شيخ خدمة مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه في تاريخ ٣ذي القعدة ما مفاده: أن مجلس ذكر السعدية الذي ينعقد بذلك المسجد في كل يوم ثلاثاء لايذكر فيه اسم الله الا مصحوبا بضرب الباز نوع من الطبل ذي الصوت المزعج معروف) ولما في ذلك من تشويش الأسماع ، نبهنا عليه مراراً بابطال هذه العادة وأن يذكروا الله ذكراً مجرداً عن الطبل فلم تثمر التنبيهات أدنى ثمرة ، وحيث إن الزائر بن لضريح الامام الحسين وطلبة العلم وجهوا اللوم والاعتراض على هذه العادة يقولون : إنها من المحرمات شرعاً ، ويجب على الحاكم منعها بموجب صدور الاثمر بابطاله ، فكتب من نظارة الأوقاف العمومية الى حضرة نضيات فرينا فريخ الجامع الازهر ومفتى الديار المصرية ما معناه :

قد تبين من إفادة شيخ خدمة مسجدسيدنا الحدين ماذكر نيها، ولحيث إن النظر في ذلك مختص بسيادتكم بعثنا بها اليكم لافادة الحكم الشرعي فيها . فوردت إفادة حضرة الاستاذ شيخ الجامع الازهر ومفتي الديار المصرية الى ديوان الاوقاف ناطقة بأن ضرب طبل الباز (أي ونحوه) في المساجد الاستاذ في حاشية فعلى ديوان الاوقاف أن يتخذ الطرق لمنعه ،ثم زاد حديرة الاستاذ في حاشية رقيمه أن ذلك ليس مختصاً بالباز ، بل هو عام في كل ماأوجب تشويشاً على المصلين حتى صرح أمّة العلماء بأنه محرم رفع الصوت بذكر الله في المد جدد اذا ترتب عليه التشويش ، وكذلك كل ما يترتب عليه اجتماع من لا يليق اجتماعه بلسجد كاختلاط الفتيان بالفتيات ومزاحة به ومكاتفتهم معهن في المساجد المحتلفة بالمسجد كاختلاط الفتيان بالفتيات ومزاحة به ومكاتفتهم معهن في المساجد الحترمة .

\*) نشرت في العدد ٨٥٨ الصادر في ٤ ذي الحجة سنة ١٢٨٧

مذ بالنهايات اتناه وأن لكن الوقث ولا أراه الا يدرك كله فرأه ولا فرأه ولكن فرأه ولكن فالمورين عن ويمة للأعمال وليس بجائز

ليهم إن كانوا ، وإلا فانهم فصدر أمر نظارة الاوقف الى مأموري أوقف المحروسة بالزام كل مأمور بمنع وقوع مثل ذلك في المساجد التابعة لقسمه ، وأرسلت الى كل منهم صورة الافتاء المحرر من قبل حضرة شيخ المامع الازهر و نبهت عليهم بالاطلاع عليه ، وفهم مأأودعه من الحكم الشرعي والسير على مقتضاه ، وأخذت التعهدات القوية على خدمة المساجد وأم المراقبة والتينظ لمنع أي لفظ يوجب تشويشًا على المصلين ، أو اخلالا بحرمة المساجد اتباعا لنصوص الشريعة الغراء أه

وهذه طلائع خير تبشرنا بحياة الشريعة المقة والسنة القويمة ، وبانتصار جيش نور الهدى على كتائب ظلم البدع والضلالة ، إذ وجه أولوا الامرمنانظرهم الى تخفيض شأن البدع وإزائتها . فلنشكر همة سعادتلو ناظر الاوقاف العمومية على عنايته . ثأن الشرع الشريف واهتمامه باحترام أماكن العبادة وصيانتها عن وقوع اللهو وسبيء الانعال . ونثني كل اثناء على حضرة سيادتلو شيخ الجامع الازهر ومفتي الديار المصرية الذي لاتأخذه في الحق لومة لايم ، ولايبالي في نصرة دين الله بكثرة عدد الجاهلين . فلقد نسمع بعضاً من الجهلة بل عدداً وافراً منهم يقول هذه سنة وجدنا عليها آبائنا ، وأخذ العبود علينا باتباعها أشياخنا ، وطبعت على حبها قلوبنا ، وغرنت على القيام بها أعضاؤنا . فكيف يصح أن يحكم علينا بتركها؛ إن هذا لشيء عجاب : تلك حججهم الواهية كحجج غيرهم من المبتدء ين بمدرون دم الشريعة طوعا لأغراضهم و تنفيذاً لأحكام عاداتهم وابئس ماكانوا يصنعون، ويأبى الله الا أن يحق الحق على يد نصرائه الذين يفضلون أييده على مدحة تصدر من جاهل لاتغني من الجاه شيئاً

ولا يتوهمن مطلع على أمر اغاارة الاوقف أن المنع خاص بالباز وطريقة السعدية ، أو بالطبل على العموم ، بل هو صر بح في عوم كل فعل يوجب تشويشاً على مصل أو اخلالا بحرمة مسجد ، فيدخل في النع طريقة المغاربة المنسوبة السيد عبد السلام الاسمر (كذبًا واقتراء) ومن شعائر أبناء تلك الطريقة الخاذطبول متنوعة ، بعضها مستطيل على شكل المدفع مجملونه على أعناقهم وقت الذكر وله صوت أشبه بصوت المدفع أيضاً ، و بعضها مستدير (يعرف بالطار) الاأنه كبير

ينشأ من ضربه صوت عنيف يصم الآذان، ولا يجتمعون للذكر الاوفي مركز دائرتهم موقد نار ليشدوا عليها جلد الطبل لترداد ضخامة الصوت . فاذا قاموا الى الذكر غضوا شناعة أصوات الطبول الكثيرة بضجتهم المزعجة يجأرون بألفاظ لامدلول لها ، وعند مايشتد خمر الاوهام في عقولهم يهيمون هيامالمعاتيه،ويتجرد البعض منهم عن ثيابه ، ويأخذ جذوات من النار ويدخلها في فيه ويلامس بها بدنه إظهاراً للكرامة وحاشا أن تكون — من الكرامة —كل ذلك معحركات شديدة واختباط غريب. ومن عاداتهم أن يأنوا بمثل هذا العمل في مسجدسيدنا الحسين بمولده ، فيجتمع عليهم الناس ، ويزدحم المتفرجون ، ويشوشون أذهان الزائرين . وهذا حظهم ولا يعلم أية سنةتبيج أمثال هذه المنكرات التي يجريها الجهلة في بيوت الله المعظمة ، ولا يخرجه من حكم المنع أيضاً ما يفعل من نحو ذلك بأضرحة الاولياء رضي الله عنهم وإن لم تكن مساجد لمنافاتها الأدبالواجب في حقهم . على أن الشريعة المطهرة مانعة من أن يقرن ذكر الله بآلات لهو على العموم بدون استثناء ، خصوصاً وأنه لايشك عاقل في أن قصدهم بضر بالطبول وتوقيع الذكر على نغانها إنما هو الابو والطرب الممنوعان شرعًا مرشـــد لذلك تضاحكهم وتلاعبهم في نفس محافلهم الموقرة ، وتهافتهم فيها على مالا يليق بشأن العبادة ، ولو كلف أحدهم أن يهتف بذكر الله مرة ، وهو وحده لم تسمح نفسه بذلك ، ولكن يحركه الى هذا الذي يسميه ذكراً حب الطرب والميل الى اللعب وأقبح شيء في هذاالباب اعتقادهم أن طاعة شهو انهم هذه طاعة لله نعوذ بالله من الزيغ. ولا ريب أن علمائنا رفع الله قدرهم سيفرحون بمنع هذه البدعفرحا شديداً ويرجون من عدالة الحكومة إزالة أمثالما مما تنكره نصوص الشرع، ويعاب على العقول السليمة أن تقره ،ويشمل حكم المنع أيضاً الازدحامات التي تكون بالمساجد الشهيرة في أيام تعرف الحضرات كيومي الأحد والاربعاء بمسجد السيدة زينب ويومي السبت والثلاثا. ويوم عاشوراء بمسجد سيدنا الحسين، إذ يختلط فيه النساء والرجال على هيئة ينكرها الشرع والطبع جميعاً ، ويجري فبها من الفعال القبيحة مالا يليق ذكره . ولا يدع الازدحام مكانا لمصل يصلي فيه ، ولئن وجدالمكان

أمور بمنع رةالافتاء يه ، وفهم لقوية على المصلين ،

وبانتصار رمنانظره بالنها عن بالنها عن خ الجامع وافراً ونهم ووابعت موابعت بم علينا س ماكانوا بأييده على

ر وطريقة بتشويشاً سوبةلاسيد تخاذطبول الذكر وله

الاأنهكير

فقلما يستطيع أدا، الاركان بدون تشويش فيها . فهذا الأمرالذي أصدرته نظارة الاوقاف متبعة فيه افتاء شيخ الاسلام حفظه الله يعتبر أساساً جليلا لمنع كثير من البدع ، وقد فتح به باب من الخير لابد من الوصول الى غايت إن شاء الله وسيسري ذلك من الناهرة الى بلاد الارياف ، فعلى الناهجين لطرق البدعة أن يعدلوا عنها قبل أن تمسهم يد الحق فيجبرون على العدول غير مشكورين

( يقول جامع الكتاب ) كان الاستاذ رحمه الله يسعى لدى الحكومة بابطال هذه البدع والمنكرات ولطلب الفتاوى التي يعتمد عليها ، ثم ينوه بذلك في الجريدة الرسمية ويمدح العاملين

## المقالة الحادية والعشرون

#### ننبير رسمي (\*

#### بطلان الدوسة

أطلقنا في بعض أعداد جريدتنا السابقة من عهد قريب (١) لسان الشكر واثناء للجناب الحدوي وهيئة الحكومة المصرية الحاضرة وللسيد البكري على عنايتهم بابطال بدع كثيرة ليست من الدين في شيء ، بل هي مناقضة للدين المحمدي على خط مستقيم . ومن أفظع تلك البدع بدعة الدوسة ، وهيأن ينطرح الناس على الارض مصطفين أحدهم لجنب الآخر ، ثم يعلو أحد المشايخ على ظهورهم بحصان يدوسهم واحداً بعد واحد حتى ينتهي الى آخرهم ، وهم مسلمون من أهل الايمان قد أمر الله بتكريم مني آدم على سائر الحيوانات مطلقاً . فكيف بلوقد نطق الكتاب العزيز بتكريم بني آدم على سائر الحيوانات مطلقاً . فكيف بالمؤمنين وهم أشرف هذا النوع ، وقد جعلهم الله في الدرجة الثالثة من عزته بالمؤمنين وهم أشرف هذا النوع ، وقد جعلهم الله في الدرجة الثالثة من عزته بالمؤمنين وهم أشرف هذا النوع ، وقد جعلهم الله في الدرجة الثالثة من عزته

<sup>\*»</sup> نشرت فى العدد ١٠٣٨ الصادر في ١٠٣٨ ربيع الآخر سنة ١٢٩٨ «١» كتب ذلك في عدد ١٠٣٥ الصادر في ١٣ ربيع الاول اذ ذكر أبطال الدوسة من حفلة المولد النبوي وكان قد مهد لمثل ذلك وسمى له سميه

سبحانه وتعالى نقال: (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) فهل يليق بعدهذا أن يطرح المؤمن الشريف مهانا على التراب ليطأه حافر من البهم، وقد تهت الشريعة الغراء عن إهانة أجساد الاموات فضلا عن الإحياء

وانا لنعلم علم اليقين ان حضرة مولانا (سيادتلو ) شيخ الجابع الازهر ومفتي الديار المصرية قدوقع لديه هذا الأمر — أعني ابطال الدوسة — موقع الاستحسان لعلمه أنها كانت من المنكرات الشرعية ، وكان يتمنى التفات الحكومة الى ابطالها وهو متشكر من الحكومة التي أقرت السيد البكري على إزااتها ، ولما عاد الجناب الحديوي للمذاكرة معه في هذا الشأن بتين حفظه الله ما في هذه البحة من المحظور ات الشرعية كاهانة المؤهنين والتعرض للخطر فانه لا يؤمن أن تفلت رجل الحيوان الضخم كالحصان الذي يركبه الشيخ للدوسة قترض عضواً يابساً أو تبتك عضواً رخواً ويكون فيه تلف المصاب ، وإن التعرض للخطر من الحظورات الشرعية الحرمة الارتكاب ، فأمره الجناب الحديوي أن ينبه على بعض المشامخ ليينوا ذلك للعامة ، حتى يقتنعوا بحرمة هذه البدعة ، وقد نبه سيادته على كثير المواذلك للعامة ، حتى يقتنعوا بحرمة هذه البدعة ، وقد نبه سيادته على كثير على ان أمثال هذه البدع عما لا أصل له في الدين (على ان أصل الدوسة فعل متول العامة كانت كرامة للشيخ يونس بأن يدوس حصانه على آنية من الزجاج ولا تنكسر ، وهي مرة واحدة ، فكيف تبدل الزجاج بلانسان ، وصارت عادة مستمرة عوذ بالله)

وكذلك سر كل السرور بذلك حضرات العلماء الأعلام أيدهم الله عالمهم متضلعون من الأدلة النقلية والعقلية الناطقة بفضل المؤمنين وتحريم المتهانهم خصوصاً عوان الدوسة وأمثالها من البدع لم يرد لها نوع مشابه ولا ممائل في السنة النبوية الغراء حتى يلتمس أحد موافقتها للشرع ولو بطويق التشبيه على بعد . وأما دعوى انهامن الكرامات فهي باطلة عندأهل السنة والجاعة ، فانهم نصوا في كتب اتوحيد على ان من شروط الكرامة ان لاتصير عادة يتعاطاها من يريد اظهارها على حسب إرادته فان صارت كذلك كأكل النار وضرب السلاح والدوسة على حسب إرادته فان صارت كذلك كأكل النار وضرب السلاح والدوسة

يّه نظارة كثير من شاء الله لبدعةأن

ىة بابطال بدلك في

ن الشكر زمي على ية للدين أن ينطرح با يخ على

مسلمون

شرعي ا

. فكيف

ن عزنه

كر أبطال

ونحوها التي يتعاطاها كل من ( يأخذ عهداً على طريقة الرفاعي أو السعدي ) أو ( يتولى مشيخة السعدية ) آيا كن فلا تكون من قبيل البكرامة ، بل تعدمن الحيل المذمومة ، ومن أجل ذلك قد بدر السيد البكري وساعده أهل الشرع والعقل على ابطال هاته البدع المضرة بالدين والدنيا

112

Į,

1

فما يتفوه به العامة الجهال الذين لا يعرفون ما الشرع وما الانسانيـــة ، ولا عمزون الحسن والقبيح من ان هذه عادة قدعة ، فكيف يسوغ ابطالها يعد من الهذيان الذي لاطائل تحته ، فان العلماء الشرعيين على العموم شاهدون بأن الدوسة ونحوها من البدع المنكرة فهل يريد الجهال بجهلهم أن يغيروا شرع اللهاو مرومون أن العاماء يتحاشون عن إنكار البدع خوفًا من جهل الجهلاء ﴿ أُولَا يُعْلَمُ الجاهلون أن مصر بل وغيرها من البلدان قد حدث فها من البدع المضرة بالدين ماكاد يذهب بهجة الشريعة وأن ذلك كان تبعاً لأهواء الأمراء السالفين ، وان العلماء فيالأزمانااسابقة كانوا لايستطيعون إعلان الحقيقة خوفامن سطوةالظالمين أما الآن وقد نظر الجناب الخدىوي ورجال حكومته إلى الاصول الدينية بعين الاحترام، فلا بخشي العلمـا. لومة لائم في إنـكار المنكر، وإقرار المعروف، فليس على الجاهلين بالأصول الشرعية إلا أن يتعلموا خيراً لهم من ان يصادموا أوامر الدين الحق التي اتفق عليها العلماء ، وغضب الله ورسوله على كل .و. خالفها ، فن المصائب لم تصب علينا، ولم تصل أيدي الغدر والفجور الينا، إلامن يوم نبذ المسلمون أمور دينهم وراءهم ظهريا ، ولم يلتفتوا إلى حقيقة الشرع ، وم يقفوا عند حدوده القوعمة ، بل زادوا فيه أموراً ظنوها منه ، وهي ليست منه في شيء، وانبطلان هذه العادة السيتة ليس إلا مفتاحًا لبطلان عادات كثيرة وسنرى البدع الضلالية تبطل شيئًا فشيتًا حتى يرجع الأمر إليا الكتاب والسنة ، ومذاهب الائمة الراشدين، هداناالله الاقتداء مهم، وسنعود إلى الكلام في أمثال هاته البدء مراراً أخرى انشاء الله تعالى

## المقالة الثانية والعشرون الروم: (\*

تقدم لنا الكلام على ما يتعلق بهذه العادة المحالفة لأحكام الشريعة ونواميس الطبيعة الانسانية وأظهرنا ماشملناه ن الافراح وماعمنا من المسرات عندما توجهت عناية الجناب العالي الحديوي إلى تطهير معالم الدين من دنس البدع ومستقبحات العادات المنابذة لقواعده القويمة الاساس الواضحة البيان واستضاءت بمشكاة فوره عزيمة حضرة الحسيب الاستاذ السيد البكري فاعلن أمره في السنة الاولى من تولية نقابة الأشراف (سنتنا هذه) ببطارن الدوسة وإنعائها كاياً من جميع الموالد والاحتفالات، وقد رأينا بداية اتباع هذا الامرفي مولدالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أقيم في سنتنا الحاضرة في العاصمة وجميع مدن القطر وبنادره. فتيقنا أن جيوش البدع الضالة قد انهزمت طلائعها ، وأن أنوار القواعد الشرعية أخذت تسطع في آفق بلادنا فتطهر مرآة العمقل من رجس الخرافت ، وتحفظ هيكل الانسان (الذي كرمه الله) من وطئه بمناسم الحيوانات ، ورجون أن يثل عرش كثير بمن أعماهم الجهل وأضلتهم الشهوات

فييما تحن نستنشق خبراً ينبيء بابادة تلك البدعة ، أو يشعر بزجر أولئك المشعوذين وتأديب المخرفين . إذ سمعنا الآن أن نفراً ممن ألفوا تلك العادات استفرتهم مصالحهم الخصوصية ، وتحركت حميتهم المحافظة على عوائدهم البالية، والتمسوا من حضرة الحسيب السيد البكري أن يبيح لهم إعادة الدوسة في مولد آلشيخ يونس المدفون بجبة بب النصر ( الذي روي عنه أن الزجاج صف مام مناسم حصائه فركه ومن عليه من غير أن يصاب بكسر أو يعتر به اختلال) محتجين على حضرة السيد المشار اليه في طابهم هذا جأن الدوسة فضلا عن أنها منشرت في العدد ٧٨٠ الصادر في ٤ جمادي الاولى سنة ١٢٩٨ - ما بر بل سنة ١٨٨١

) او لحيل على

ولا أشاو الشاو الدين الدين وان المين، بعير ف

ر إلامن ، ولم

منەفي سنرى داھب

البدع

من كرامات أحد الاوليا، (الشيخ يونس) فانه عمل بها منذ زمن طويل بمحضر كثير من العلماء الاعلام والسادة الفضلاء، ولم يبد من واحد من حضراتهم معارضة أو تنديد بها، ومضت تلك الازمان المديدة عليها ينقلها الخلف عن السلف، فلا يصح بطلانها الآن اتباعا لسنة الآباء والاجداد، ومحافظة على العادات والمشارب.

فاسفنا لهذا الخبر ووقفنا ننتظر ماسيكون من إجابتهم وترددنا بين أن ندحض ماقام بمخيلاتهم من الشبهات التي جسمها لهم حب الصالح الخصوصي، أو نقتصر على ماشر حناه من ذلك في بعض الاعداد السالفة، ولكن لعلمنابأن تلك العادة وما شابهها متمكنة في أفكار كثير من العامة وبسطاء الادراك، فلابد وأن يكون طاب تلك الفئة ملائما لمذاق الجاهلين باحكام الشرع منهم، ترجح عندنا أن نذكر شيئا مما يتعلق بطلبهم دفعا لا وهام بعض العامة الذين ربما يوقرون أولئك البسطاء الملحين على إعادة البدع وإن كنا على يقين من أنهم لا يجابون لما طلبوه فنقول

اذا صح ماعزوه الى الولي الشهير الشيخ يونس من أنهر كبالحصان وداس به على ألواح الزجاج ولم تنكسر ، فتلك كرامة خصه بها المولى عز وجل ، وذلك لا يفيد إباحة الدوسة بمعنى أن تصف الرجال منكبين على وجوههم متلاصقي الاكتاف يطأ ظهورها حيوان من العجم لم نشم من سيمته كرامة ، ولم نتبين من حافره منهاج الصالحين ، ويمشي أمامه وخلفه نفر من حاشيته وجم من المتفرجين وكلهم يطؤن بنعالهم أجساماً أعلى قدرها الحق في كتابه العزيز ، ولكن سوت بينها وبين العناصر الصلبة شر ذمة الجاهلين ، ولو توسعنا في تلك الرواية غير الموثوق بها ، وقلنا إن ذاك الولي وطأ بمناسم فرسه ظهور الآ دميين أيضاً ، ولم يلحقهم من ذلك ضرره فهذا انما كان ( لو وقع ) إظهاراً لأ من خارق للعادة على يدرجل من المتقين ، ولا يستازم جواز وطيء أجسام الرجال بحوافر الخيل ونعال يدرجل من المتقين ، ولا يستازم جواز وطيء أجسام الرجال بحوافر الخيل ونعال العامة من الناس بحيث يكون ذلك عادة يقع في كل زمان ومكان . فنه لا يكون من بابالكر امات في شي فضار عمان عمان انتها حره الانسان و تعريضه للخطر و المضرات

وأما وقوعها في الازمان السالفة بمحضر العلماء والافاضل بهذه الصفة التي كانت عليها الآن فلا يستدل به على جوازها . وذلك لأن نصوص الشرع الشريف تكلفنا بالنظر في البدع والمستحدثات في الدين من حيث انطباقها وعدمه على المباحات . فان كان وجودها مخالفاً لتلك النصوص (القرآن الشريف والاحاديث الصحيحة وقول الاثمة المجتهدين ) أو يترتب عليها ملخالفها كانت من المحرمات ووجب نهي فاعليها مهما طال عليها المدى في أي وقت وأي مكان وسواء نهي عن فعلها العلماء السابتمون أو قضت عليهم ظروف أوقاتهم بهدم إذاعة النهي عنها وإلا فتكون من الملحقات بالمباح

وحيث إن هذه البدعة التي كلامنا الآن فيها (الدوسة) موجبة لانتهاك حرمة الانسان المنصوص على تكريمه ومظنة للخطر المنهي عنائه عرض له شرعاً ولا تنطبق على قواعد الشرع الشريف ، سيا وإن علها تحت اسم كرامة من كرامات الاولياء مما يؤدي بالعقول الى سوء الظن بالمتقين والصلحاء ، فهي لهذه الاسباب من المحرمات التي يجب التضافر على إزائتها من صفحة الوجوه وإن أتى عليها دور غير قليل من الزمان وهي متسلطة على عقول الباهاين ، بل التي طال الزمن على وجودها يجب الاهتمام بازالتها بكل ماأمكن من الوسائل خشيسة أن تعتقدها العامة من المعالم الدينية ، ولا يخفي مافي ذلك من المضرات انتي توجب الشباه الحق بالباطل ، والخبيث بالطيب

وأما سكوت العلماء عن إزالتها وقت مشاهدتهم لحا في لك الايام الخالية في في نائ الايام الخالية في ناشئاً إلا عن تسلط الحرافات والبدع في أذكار معاصريهم من العامة ويأسهم من أن تساعدهم ولاة أمورهم على بطلانها لعدم اهتمامهم بشؤون معالم الدين والمحافظة على سلامته من الاوهام والبدع. فلو طلبوا إذ ذاك إزالتها لم يجدوا سميعاً لدعوتهم ، ولا ظهراً يعضد مقاصدهم من أولي الحل والعقد فضلا عن أن عامة الناس تسلقهم بألسنة الجهالة وترميهم بالخروج عن الدين

أما الان وقد رزقنا أميراً بهمه أمر الدين ويسعى مااستطاع في تشييد معاله وتثبيت أركانه ، فلا غرو اذا رأينا الفضلاء من العلماء والاتقياء من الصلحاء

یل، محضر حضر آتهم لالف عن ه ومحافظة

بين أن نصوصي ، لاحداث ، لاحراك ، نهم، ترجح عايوقرون لايجابون

بانوداس لم ،وذلك متلاصقي لم نتبين من المتفرجين كن سوت كن سوت أيضاً ، ولم أيضاً ، ولم للعادة على لايكون من

والمضرات

يشا بقون في وعظ العامة وزجرهم عن الاقدام على اعتناق البدع والتهافت على الخرافات المفسدة لكمال العقل ، والطامسة لنورالبصيرة (وقدرأ ينامن حضراتهم هذه الفعال المكافين بها شرعًا رأي العين ) فان ذلك من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهم يثابون عليها إثابتهم على الفروض العينية والواجبات , وقد نشرنا من مدة ماكان من جناب الاستاذ مفتي الديار المصرية وشيخ الجامع الازهر من التنبيه على الوعاظ والمدرسين ببيان هذه العادة السيئة ومخالفتها للشريعة ، وكنى بهذا إقناعًا للمتعصبين )

فلتعلم اذاً أهل البدع والخرافات أننجو مطلاسمهم قد أفلت، واستعيض عنها ببزوغ شموس الحق ومصابيح الارشاد إلى طرق الدين القويم، فلير يحواأ نفسهم من طلبات لا تعود عليهم إلا بالخيبة والنكال، وليعودوا نفوسهم على التمسك بعروة الشرع والاستضاءة بنور الحق. فانه عما قليل تنقشع ظلماتهم عن قلوب العامة، فلا يصغون لكاياتهم المبهمة، ولا يعبؤن باعمالهم الشعوذية، ذلك خير لم من أن يحاولوا إعادة البدع الضالة التي صار رجوعها متعسراً، بل متعذراً

ولنا أمل قوي في أن غيرة حضرة السيد البكري وميله إلى تعزيز شأن الشرع والمحافظة على دعائمه لاتسمح له باجابة طلب هؤلاء الناس ، بل يحمهم على العدول عن هذا الأمر الذي لايوافق مذاهب السنة ، ولا ينطبق على قواعد الشريعة ( والله بهدي من يشاء إلى صراط مستقيم )

انأ المسكونة البرية ، و فهي من

وأنها بمــ نكون س

والشوكة هذه الأرا الطبيعي فهذا هو من يستعد وهل يقد

وما غناه فان وجدوا انقضي ا تعرف ب

و ّن ذو \*}نشر

# المقالة الثالثة والعشرون ماهو الفقر الخفيفي في البعود (\*

(1)

ان أرضنا خصبة طيبة التربة ، ينبت فيها غالب النباتات التي تزرع على وجه المسكونة ، وهواؤها و نباتها في غاية الجودة ، يصلحان لتغذية كافة الحيو انات البرية ، وبنوها أسحاب كد و نصب ، وذووصبر على العمل وجلد على التعب ، فهي من هذا الوجه عالم برأسه ، غنية مثرية ، لا تفنى كنوزها ولا تفرغ خزائنها، وأنها بما تأتي من الثمرات لقادرة على حفظ ناموسها و تقوية شوكتها ، بل أن تكون سلطتها مبسوطة الى أقطار أخر

ولكن ليس كل هذا الذي ذكرته بكاف وحده في الغنى والثروة والعزة والشوكة وان كان من كايات أسبابها ، بل لابد أن ينضم اليه حسن استعمال هذه الأسباب الجليلة ، ورشاد الرأي في استخدامها ليوضع كل شيء في موضعه الطبيعي ، وتستعمل كل وسيلة لما يناسبها ، فان ضلت الآراء وساء الاستعمال فهذا هو الفقر المدقع الذي يعسر علاجه ، وماذا تصنع الوسائل المهيئة اذا لم تجد من يستعملها فيا هي وسيلة له . وأي شيء تفيد الفرص ادا لم تصادف من ينتهزها وهل يقطع السيف الصقيل بلا بطل ? كلا فما فقرالبلاد الا قلة الراشدين فيها ، وما غناها الحقيقي الاكثرة المهتدين

فان سألنا سأئل هل في بلادنا كثير من أولئك الذين هم غنى البلاد اذا وجدوا، وهم فقرها اذا فقدوا. قلت: مع الأسف الاعالة قليل، نخشى اذا انتضي دورهم أو قضى أجلهم أن لا يوجد بدلهم، والبرهان على ذلك أن الرجال تعرف بالآثار الثابتة في البلاد التي تدوم بدوامها أو على الأقل أجيالا وأحقابا، وأن ذوي الآثار الحقيقية في بلادنا التي أعمرت عمراً جناه أبناء الأوطان،

\*) نشرت في العدد ٧٠٠ ١ الصادر في ٢٨ ربيع الثاني سنة ٢٩٨١ ـ ٢٨ ما رس سنة ١٨٨١



وتمتعوا باذته معالئقة بدوامه ، هم قليلون جدًّا ، بل ينحصرون فيأوائل مراتب وزيد في الأعداد، وأن النفوس الطيبة تعرفهم ، وهم أيضاً يعرفون أنفسهم

الزراعة على حالهًا القديم لم يوجد منا من يضع طريقة لزيادة الحالات أو تسهيل العمل وتخفيف المشقة ، بل حصل فيها النقص بفقدان كثير من الأنواع من عوبة ، التي كانت تزرع في الأزمان البعيدة كالكتان والسمسم وغيرهما ، والاقتصار 🔝 ) -على بعض أصناف قليلة ، والصناعة قد انحطت درجتها عما كانت عليه من نحو ﴿ فِي الأَدْ ستين سنة ، وأظن هذا لايحتاج الى البيان ، والتجارة لم تتغير حالتها عما كانت أنَّ لبه عليه يوم صارت مصر مصراً ، وبيوت التجارة الواسعة من أبنائها قليلة جدًّا، ﴿ فِي الْوَصَ إن لم نقل مفقودة بالنسبة ابلاد أخر ، ورجال العلم ومصابيح الفضل لانراهم إلا المياحقر قليلا، إذا أردنا أن نعددهم لانحتاج الى زيادة عن عقد الأصابع، بل ربما نقف دونها بكشير، والمترشحون لاستلام إدارة المصالح العمومية انتي هيأساس المجدوا العمران، وأداؤها حق الواجب لها على وجه العمدل، وطريق الحق الذي لا يخام، الباطل، اللهم الا خطأ نادراً هم أيضاً كسابقيهم، نعم يوجد عندنا من لهم استعداد للتمرن والتعلم ، وشاهدنا على ذلك الآثار والعيان

على أنِ أولئك الأفاضل من رجال المعارف. أو المحنكين في السياسة السلطة والادارة إن كانوا في هذا الوقت كثيراً ، فليس فيالبلاد أساس حقيقي يوجب والحشي أن يتأثرهم من بعــدهم حتى لا تنقطع ساسلة الصالحين ، بل إن كانوا وجدوا الأغراد فبالصدفة والاتفاق ، ثم ينثرهم الزمان ، فلا يطول الا وقد أتى عليهم بحكمه والإبهرفو القضاء المحتوم ، وهيهات أن يأتي هذا التراب بأمثالهم . فمشـل البلاد وهؤلاء الفضلاء ( إن كانوا ) كشـل عاجز نبش في أرض قفر ، فوجد فيها كنزاً يكفى و ماو. لنفقته مدة معينية ، فاذا مضت تلك المدة فقد المال واستسلم المسكين لأحكام لله ، الصدف، والغالب على حاله أن يموت جوعًا، فيكون فريسة لذُّنْب أوطعمة لكاب ميداً

والسبب فيذلك عندنا عدم سريان روح التربية الشرعية العقلية التي تجعل للخمبت إحساس الانسان بمنافع بلاده كاحساسه بمنافع نفسه ، وشعوره باضراز وطنه أحد في كشعوره باضرار ذاته ، إن لم نقــل تجعل الاحساس الاول أقوى من الثاني، ﴿ يُوسِي

فا

والحطا. Will

رۋىة نو

رزيد في إحساس الانسان بمنافعه ومضاره . ولا أتكلم فيها الآن ، فان لي في منالي هذا مقصداً سواها . فبلاد نا من هذا الوجه فقيرة وا أسفاه

(تلك آثار السابقين من الذين وسد اليهم أمم البلاد فجعلوها بأهوائهم ألعوبة ، وتولوا أمرها فصيروها بسيء تصرفاتهم أعجوبة ، فلا حول ولا قوة إلا ألم النهاء في أوطاننا بوافقونا على هذا الذي قلنا، ، ويشار كوننا في الأسف على مثل هذه الحال أعني فقر البلاد من الرجال ، والدليل على ذلك ناعلهم اذا ذا كرته في مثل هذا الموضوع رأيته ينطق بأنه قد بذل كل الجهد في الوصول الى ما انتهى اليه من درجات الفضل ، ويتأسف على أن بقية الناس المحقوه ، فهذه منهم شهادة على أن الفضل قليل و بنوه مثله

فان سألنا سائل: هل من مانع يحول دون وضع ذاك الأساس أساس أساس المجد والعزة ? أعني به أساس التربية الحقة. وهل يوجد عنه صارف سوى الغفلة وانحطاط هم الأفراد من الناس الذين يجب عليهم طلبه والمحافظة عليه قلت: الإننا كنا في الزمن السابق نتعلل في إغفال مصالحنا وإغماض الجفن عن رؤبة نور الهداية بالخوف من ظلم الحكومة ، وكان لنا بعض الحق في ذلك ، فان السلطة في تلك الازمان كانت ضاربة على العقول والأفكار حجباً من الرعب والحشية ، فان غاياتها من التصرف في الحقوق بما تشاء و نفوذ الكامة ، واستيفاء الاغراض ، وقضاء الأوطار الذاتية لا يمكن إلا مع جهل المحكومين وعمائهم حتى البعر فون حقا فيطلبونه ، ولا باطلا فيدفعونه

وهي وإن أدخلت في البلاد أسهاء كثيرة كاسم المدارس والمكاتب والمعارف والعاوم والمهدن والحرية والقوانين والنظامات والأوام، واللوائح، وما شاكل ذلك، إلا أنها كانت بدون مسميات، بل تطلق عليها هذه الأسهاء مجازاً هيداً، وانما كانت تجلب على النظر والسمع صوراً خيالية اذا امتحنها العقل لهبداً، وانما، فلم تكن في تلك الأيام سعة لفاعل خير أن يفعله، بل لو ظهر خد في ذلك الوقت من غير حواشي المتسلطين بأن له ثروة بريد أن ينفق منها في سبيل خبري أصبح لا يجد نفسه ولا ماله، فهذه كانت أعذارنا في الأزمان في سبيل خبري أصبح لا يجد نفسه ولا ماله، فهذه كانت أعذارنا في الأزمان

( 19 - تاريخ الاستاذ الامام - الجزء الثاني)

أو واع سار نحو

نت ."أ، إلا

> بما اس زي

اسة جب

دوا دكه ولاء

کی ایمان کاب

مجعل النه د

. ي ، ايجبر

الذبر

فهم

وأز

الغر

>> 'k

الا

الا

دے

أو ر أفلا

الع

j la

140

ر ا

السابقة ، ولو دققنا فيها لرأيناها حجة علينا لا لنا ، فكيف الاعتذار ؟

لكنا في هذه الأيام والحمد لله قد أصبحنا في مأمن من هذا . لو تحققت حكومتنا أن لأحدنا كنوز الارض لم يسعها إلا المحافظة على روحه وماله ، ولكانت حريصة على ازدياد ثروته ، ولئن طلب الانفاق جهده في الأعال الخيرية لجدت هي في مساعدته ، وتسهيل الوسائل الى بلوغ مقصده ، ولو أبصرت شعاع فكر بدا من أي عقل لسارعت الى تقويته حتى يكون شمساً منيرة ، وإن تنشط أقوام من رعيتها الى الاجتماع والتألف والاتحاد لغاية محودة كبث علم أو إذاعة فضل رأيتها تقيم لبيت الألفة أعمدة ، وتوطد له أركانا ، وتحيط به سوراً الخاعة فضل رأيتها تقيم لبيت الألفة أعمدة ، وتوطد له أركانا ، وتحيط به سوراً والاسكندرية ، بل وفي سائر الجعيات الخيرية الوطنية ، وبالجلة فان الحكومة قد أطلقت عنان العمل لكل طالب حق ، وقاصد صلاح ، وراغب فلاح ، فليس من جهة الحكومة هذا المانع ، فبطل ذاك التعلل

فان سأل سائل أليس في البلاد ذوو ثروة وأولوجاه تحوم عليهم الأفكار وتتوجه نحوهم القلوب، وتنجذب اليهم النفوس، ولهم من الاستطاعة مايمكنه من الأعمال الجليلة، التي تكون عنواناً لمجدهم، وسياجا حافظاً لناموسهم، ورفعة شأنهم، فتحركهم الغيرة، وتبعثهم الحمية على انضام بعضهم إلى بعض، وبذل الزائد من فضلات أموالهم في سبيل حفظ الشرف في أبنائهم وأعقابهم على ما هو شأن العقلاء في سائر أقطار الدنيا

قلت: إني أجيبك عن هذا السؤال غداً إن شاء الله وإن غداً لناظره قريب

#### الجواب (١)

نعم يوجد كثير من ذوي الثروة واليسار ، وهم المتمتعون بخـير البلاد ، وهم الذين ينبغي لهم أن يطلبوا لها رفعة الشأن ومنعـة الجانب، لأن الأعبن الغادرة محملقة اليهم ، طالبة انتزاع ما بأيديهم ، وأن تسلط الدخلاء (٢) عليها ، ويهم جاء هذا الجواب بعد عدة أعداد لكثرة المواد الرسمية «٢» يعني الاجانب

وتلاعب الأيدي المتغلبة بأمورها، يضر بأولئك الأغنياء أولا وبالذات، ولا بضر غيرهم من الفقراء الا ثانياً وبالعرض، بل ربما لايصل الضرر الى الفقراء الذبن هم صنف العملة والصناع أصلا، فان الأنظار لاترمق الا ذوي الاعتبار فهم منتهى الاطباع

فان سأل سائل: ألا يحب أو لئك الاغنياء أن يطمئنواعلى أنفسهم وأموالهم الا يبتغون أن تثبت قاعدة العدل فيهم وفي أعقابهم من بعدهم ? ألا يعلمون أن الزمان قد انقلب وضعه ، وتغير طبعه ، فصارت السلطة الخشئية لادوام لها ، وأن الطرق البسيطة التي اعتدناها لكسب المال وحفظ الناموس أصبحت غير كافية لحفظ ما حصلناه ، ولا لتحصيل ما فقدناه . أو لم ينظروا الى الأيدي الغريبة كيف تتلاعب فيها بينهم طلباً لاختلاس أرواحهم من أبدانهم ? وأن جحافل المكر والدهاء قد زحفت عليهم ، ولن يدفعها الاحرس الحزم والبصيرة ؟ الا يعقلون أن التغالب في هذه الاوقات أصبح معظمه ان لم أقل جميعه تغالب لا فيكار والآراء ? فلامة ذات البسطة في الأفكر ، والمهارة في المعارف، هي الأقوى سلطاناً ، والا توم سياسة ، وهي الغالبة على سواها من الائم ، أفلم يصروا أنه لامعني لشدة البأس في أيامنا هذه ? ألا تدرع الحكة و تبطن الدهاء ؟ ألم يقفوا على الأسباب التي أعدها غيرنا من جيراننا انيل أعلى مراقي المجد في أوطانه ؟ ثم اندفع الينا لاندري ماذا يريد أن يصنع بنا ؟ فان عقلوا جميع ذلك أفلا يفقهون أنهم ان لم يكونوا نصراء لحيش العلم أصبحوا على شفا الخطر ؟

قلنا: بلى أن اختلاطنا بالائم الاوربية سنين عديدة أظنه علمنا أسباب الضعف ووسائل القوة ، وعرفنا مقدار المدنية ودرجة الحشونة ، فلا يكاد أحد من أولئك الذين نحدث عنهم الاوقد وقف على الشيء من ذلك . وكثيراً مانسمعهم يتحدثون به على أطراف ألسنتهم ، ويلوكون أمثال هذه المباحث فيا بين أشداتهم ، كأنهم يعلمونها حق العلم

لكن لاتتحرك نفوسهم مع ذلك ألى ابراز الآثار ، وطلب ماعلموه صلاحا بافعل دون القول ، كل واحد منهــم يطاب الخير ، ولكن لايحب أن يكون محققت ماله عجال

مرت ، وإن علم أو

سوراً سوراً قاهرة

كومة فليس

فض ، عقامه

قريب

بلاد ، لا عبن

عايها.

جا نب

البادى، به ، بل يريد أن يبدأ الغير ، ثم هو يتبعه ، فان كانوا كذلك فلا بادى. ولا تابع ، وكأني بهم على احدى حالتين اما أن جميع الحوادث التي مرت على رءوسهم لم تكسبهم معرفة ، ولم تحرك فيهم غيرة ، فذلك غاية الجيل نعوذ بن واننا ننزههم عنه ، واما انهم علموا و تفقهوا و لكن استولى اليأس على نفوسهم فذلك ليس من شأن العقلاء ، فان القنوط من رحمة الله كفر

هذه أيامنا نسمع فيها طنين الأماني صادراً من القادرين على بلوغهال كنه يطلبونها من غير وجهها ، فيعزعايهم منالها. يروم كثير من الناس خصوصاً من ذوي الاقتدار أن يكون ميزان العدل منتصباً لايميل حبة ولا مثقالا ، ولكن على شرع أن لا يؤخذ منهم ما يجب عليهم ، وان لا يكافوا بعمل يطلبه العدل ويحكم الفانون، يودون أن تنشر العلوم في أطر اف البلادحتي يعم نورها كل نقطة من بسيط لكن على شرط أن لا يكون المأمورون وعمال احكومة من ذوي الاستقامة والجد والاجتهاد ، ومراء المصلحة العامة، لكن بدون أن يقف واحد منهم على باب مدرسة، ولم يخطر بساله المصلحة العامة، لكن بدون أن يقف واحد منهم على باب مدرسة، ولم يخطر بساله المصلحة العامة في سبيل تحصيله ، بل يجب ان يأتيه الاصلاح ساعياً اليه ويحدق وان ذلك لمن المحال البين ، وبالجلة فطالب الاصلاح منا لا يرضي لنفسه أن يخفو خطوة واحدة في سبيل تحصيله ، بل يجب ان يأتيه الاصلاح ساعياً اليه ويحدق نظره نحو احكومة يطلب منها ان تخلق خلقاً جديداً ، مع ان سنة من قبلنا وم وتعاضد الا فكر والاعمال على تحصيل ما طلبون بأسبابه ووسائله الحقيقية بدون وتعاضد الا فكر والاعمال على تحصيل ما طلبون بأسبابه ووسائله الحقيقية بدون وتعاضد الا فكر والاعمال على تحصيل ما طلبون بأسبابه ووسائله الحقيقية بدون وتعاضد الا فكر والا عول قدور في الهمم

فعلى الأغنياء منا الذين يخافون من تغاب انغمير عابهم وتطاول الأبدي الظالمة اليهم أكثر من الفقراء ان يتألفوا ويتحدوا ويبذلوا من أموالهم في سبير افتتاح المدارس والمكاتب واتساع دوائر النعليم حتى تعمراتهربية وتثبت في الملاء جراثيم العقل والادراك، وتنمو روح الحقوالصلاح، وتتهذب النفوس ويشته الإحساس بالمنافع والمضار، فيوجد من أبناء البلاد من يضارع بني غيرها من

بادى

ت على

ذ بن

فذلت

12:4

محدق

نا ومن

الدرع

بدون

2)1,1

ها مر

الأمم فتكون عند ذلك معهم في رتبة المداواة ، لهم ماانا ، وعليهم ماعلينا ، وعلى الحكومة في جميع ذلك أن تسنقوانين التعليم ، وتلاحظ أحوال المعادين والمتعادين افلم يعتبروا بالجعيات الأوربية انتي لم يكن أعضاؤها إلا الزارعين والصانعين والتجار كيف يبلغ ايراد الواحدة منها نحو ثلاثين مليونا من الجنبهات وبعضها أكثر وبعضها أقل ، وجميع ذلك يصرف في بث المعارف والعداوم واتساع دائرة الصائع والفنون ، وتقوية روح التربية الحقة التي لا شأن للبلاد

إلا إذا تحلى ابناؤها بحلاها أيظنون اله يمكن لهمنوال شرف أو حفظ ناموس إلا إذا جاهدوا في سبيل الاصلاح بأموالهم وأنفسهموأنشأوا الآثار الظاهرة التي يحق لهم بعدها الافتخار بأنهم عرفوا مصلحة أنفسهم حقيقة فطلبوهامن طريقها المألوف

ان شأن الحكومة اليس الا أن تطلق للناس عنان العمل فيعملون لأ نفسهم ما يعلمونه خيراً لها ، فان أية حكومة قيل انها عادلة حرة لم يكن لها إلا انها أبحت للناس أن يدخلوا في أي باب من أبواب المنافع ويطلبوا الخير الحقيقي بكل وسيلة صحيحة ، فاذا لم يكن في اناس خصوصاً الكبرا، من بهمة أمر مصاحته ، و وناموسه ، فسفه من نفسه و ناموسه ، فسفه من نفسه

أي بالاختصار أوجه كلامي هذا إلى الاغنيا، الذين يتكامون كثير أفية ولون الوياليت الوماكان وما أشبه ذلك من أدوات الشرط والتمني ثم ينفة ون النقات الحسيمة فيما يسمونه بأنفسهم لهوا وفخاراً كاذباء ولا يبذلون درهم أوان بذلوا فشي السير جداً يقدر عليه أفقر الناس في المطلوب الذي يعدونه عظيما

وانهم يعلمون ان عدل الجاهل ظلم ، فان صدر منه بطريق الصدفة لا عن مقصد ، فلابد له من الحبط فيظلم ، وان غناه فقر ، فنه أنى من البخت الاتفاقي ولابد يوما ان يختل سيره فيفتقر ، وان كال الجاهل نقص ، فنه طلا، على حائل خرب عما قليل يكشط ويتناثر منه التراب ثم يتهدم

فقر الجهول بلاعلم إلى أدب فقر الحار بلارأس إلى ذنب لانصدقهم فيما يقولون من انهم يحبون العدل ويرغبون الاصلاح و بعرفون خير زم

الإ

10

e in

لناه

المه

قو ة

بعذ

Ka

مه

وأقر

والا

أنفسهم وبلادهم، بل ولا يصدقهم أحد أبداً إلا إذا برزوا إلى ميدان العمل فينئذ نعترف لهم بكل مايدعون، ونؤدي لهم جزيل الشكركا يحبون ويشمهون، أما الكلام فقد شبعت منه الآذان وأفعمت به القلوب والسلام

## المقالة الرابعة والعشرون

#### وضع الشيء في غير محله(\*

هو تصرف مضر يدعو اليه الجهل بالعواقب أو عدم الاكتراث عا يترتب عليه من المثالة عليه المناللة حكمتها، عليه من المثالة بعض الأوضاع الاله بيقائي المناللة حكمتها، وأرشدنا بالفطرة إلى فائدتها، ثم أقام لنامن الحوادث برهانا على المضار التي تأتي من سوء التصرف فيها ، والعدول بها عن وضعها

ان الله تعالى يهب للكثير من عباده أو كامم قرائح جيدة شديدة النفوذ في الحقائق وفطنة زائدة سريعة الانتباه الى الدقائق، ذلك لان تكون هذه المنحة عدة لصاحبها، وآلة للوقوف على مخبآت الاموز، والوصول من المقدمات الى النتائج، ومن المشهودات الى ماوراءها من الخفيات ليحرز من المنافع ماشاء الله أن يحرز، ويحذر من المضرات ماريما يكون خبيئًا له في ضمن ما يتصوره نافعًا فيعيش بهذا النور سعيداً يعلم الخير فيقتنيه، ويبصر الشر فيتقيه

لحكن من الأسف ان كثيراً من أرباب هذه المنح مع احساسهم من أنفسهم هذه الصفة الجليلة فيهم (أعني شدة الادراك وجودة القريحة) ينحر فون بها عن هذا الوضع الحق فيستعملون تلك الآلة الرفيعة للوصول الى غايات ساقطة حتى من نظرهم أيضاً ، فترى البعض من أو لئك الأذكياء يعمل فكره ، ويقلب نظره، ليدبر حيلة في اسمالة غيداء ، واستعطاف هيفاء ، أو يجد وسيلة للحظوة عندذات قد بهزأ بالأسل ، وأعين غنية عن المحمل بالكه ل ، ويبذل هذا الجوهر النفيس في منافسة الأنداد في ذلك ومغالبهم وإلقاء العداوة والبغضاء بين المحبوب وبين في منافسة الأنداد في ذلك ومغالبهم وإلقاء العداوة والبغضاء بين المحبوب وبين



طالبيه ، وما شابه ذلك من الامور الدقيقة التي تحتاج (والحق يقال) الى صرف زمن واعمال فكر ، كما يشهد بذلك الحجربون ، غير ان هذه الأمور مع دقتها لاداعي اليها ، والاتعاب التي تصرف فيها تفوق بألف ضعف اللذة التي تنال منها، وهي معلومة يخجل الانسان بعد نيلها من جميع ما كان استعمله له اقبل ذلك

وزيادة عن الاتعاب التي هي خسارة محضة لاربح فيها يفوت صاحب الادراك وقت غالي الثمن عالي القيمة يطالبه باغتنام فوائده وانتهاز فرصه،وهو في غفلة عنه مهذا اللهو ، بل العناء الذي حتمه على نفسه بنفسه ، فيمضى عليهمن جميع المنافع تعرض نفسها على فطنته وذكائه ، فيحول عنهاوجهه فتدبر عنه عازمة على أن لا تعود اليه قاطبة . هذا هو الذي يزعج كل فطن ذكي يلتفت إلى ماضيه فيجده خالياً من المنافع الثابتة التي كانت تبقى عدة لمستقبله ، ويعدها العقلاء منفعة أو شرفا حقيقيًا ، وبرى بعض من كان دونه أصبح أرفع وأرقى وأملك لناصية الدهر منه ، فيتقلب على جمر الاسف خصوصاً اذا طرقه الزمان عطرقة المصائب، فينتبه كأن لم يكن ذا انتباه، ولكن يصعب عليه بعد ذلك أن يوجد قوة أوهنها في أعمال باطلة الى ماأعدت له من الاعمال الحتيقية . فاذاطلب لنفسه بعد ذلك مايطلب العقلاء من أسباب السعادة رأي تلك القريحة قد صدأت، والفكرة طمست بما خيم عليها من تلك الصور المكثيفة ، فيجتهد كل الاجتهاد لاماطتها عنه ليخلص من ظلماتها المكدرة . وكأنه لايستطيع أن يعيدها الى صفاتها الاولى ، ويكون له من لوم السريرة وتوبيخ العقل مايكني في تعذيب وتعنيفه حتى يتدارك مافاته وعلك زمام الاعمال المستقيمة ، ويرشدم الراشدين خصوصاً اذا كان من أبناء الذوات أو الاغنياء ، أو موظفي الحكومة ، أو

خصوصا اذا كان من ابناء الذوات أو الاغنياء ، أو موظفي الحكومة ، أو من شابههم من الذين تحكم عليهم مكانتهم بان يكونوا أسرع الناس الى الجد ، وأقربهم الى الحق ، وأحرصهم على نيل الشرف لحفظ الاسم الاول على وفعته ، والاستزادة من إعلاء صيته وشهرته ، ولما يراه صاحب الشرف من أنه أحق وأولى بعلو الشأن والعظمة في الانفس من غيرهما ، فهذا الوجدان منه يبعثه على أن يكون أعلى وأجل من غيره فيما به الرفعة والشأن في كل زمن على اختسلاف

لی ان ان

ن ا

د د د

:

الاحوال وتقلب انيات وهو الكال الادراكي، والفضل الذي ينشأ عن هجة الادراك. فهذا هو الأمر الثابت الذي يمكن للانسان أن ينال به جميع وغوباته سواء صلحت أحوال العالم أو فسدت ، بخلاف من يفوته هذا الكال. فانأمره موكول الى اختلال الاحوال وفسادها ، فها دام النفام مختلا ، والعدل ضائعاً ، والحق مستوراً ، فهو يؤمل التقدم وعلو المنزلة ، فان لمع بارق من الحق أواستقام أمر النظام ، و خذ في التصرف بالعدل ، اصبح هذا الذكي النبيه في زاوية من الاهمال ، وأهدر شأنه وعد في الآحاد السافلة

h

.1

y .

. 29

ą.

7

3

C 9

ببن

الخي

هذا كاه اذا اقتصر في تصرنه على استعال قوة القريحة في غير موضوعها ، وبقى حافظاً لجرثومة هذه القوة ( القوة والادراك )

فن أضاف الى سوء تتصرف سعيًا في إطفاء نورها من أصله بأن عكف على معاضاة الارواح المسكرة والجواهر المخدرة من أنواع الخور والحشيش والافيون والمعاجين والجوارش ونحو ذلك . فقد أضاع هذا النور الالهي الذي أودعه الله فيه ، وانقطع الامل من عودته إلى ما كان عليه . فن مزاج عضو الادراك يختل بتعاطي هذه المهدكات ، فال يعود للقوة مركز تقوم عليه . فان ظن أنه يدرك في بعض الاحيان سراً ، أو يفهم خطابًا أو يرد جوابًا ، فليعلم أن ذلك ماهو إلا بقية تعلى خفيف لتلك القوة الشريفة ببدنه المعتل ، وأنه لو لم يكن يتناول هذه المضرات الكان الباقي عنده أضعاف ما يجده من نفسه بكثير ، وإن الذي منحه الله من هذا السر اللطيف كان عطاء جزيال فجعه نزراً قليلا

خصوصاً وان الانهماك في قرع الأكواب و انهانك على الشراب ممايستدعى زيادة للسهر بالايل ويتبعها فتور ابدن واستيلاء الوخمة بالنهار، ويقتضي تمادي في الملاهي والهلذر، ويفتح على الانسان باب الزهو واللعب، ويستلزم رفع الحجاب عن السر، وكشف ستار الحياء، وعدم المبالاة بما يصدر عن الجوارح من الحركات والسكنات، ويستوي فيه الضار والنافع، فيختلط به الأمر، ويكتسب صاحبه ذكراً سيئاً بما يفعل من الامور الحسيسة التي لا يشعر بها حال فياء الفكرة واستيلاء السكرة، ثم يزداد الوصف الاول وهو سوء التصرف الى ضياع الفكرة واستيلاء السكرة، ثم يزداد الوصف الاول وهو سوء التصرف الى

حد يهدم الشرف ، ويحط من القدر ، حتى عندأدنيا الناس وأحسائهم ، وذلك أن يفرغ ما بقي من فطنته في انتخاب كامة تضحك الخاضرين وحركة تطرب الناظرين ، وبدل أن يستعمل مخيلته في تشخيص الاحوال الواقعية وتقريب الحقائق الى الاذهان ، وتنوير الافكار بما يبتدعه من حسن التصور يستعملها في ثلم الاعراض الطاهرة بخيل حال عالم أوصفة فاضل ، ثم يبرزها على صورة بشعة وحالة مستنكرة ، فيعجب ذلك جاساء ، لكنه يغضب ذمته وسريرته ، ولا يوضى به ما بقى من عقله

فان تمادى به هذا الحال أزمانًا حتى عرفته العامة ، ووقف عليه الحاصة ونظر اليه بعين الازدراء ،من الفضلاء والعقلاء (وإن بقي وبجلا في أعين أسحابه فهذا لاينفعه بشيء ) ثم استمر على ذلك ولم يجد لنفسه رادعا عنه من نفسه مفذا هو الذي يخشى على الهيئة الاجتماعية من وجوده فسدت طبيعته ، وانقلبت فطرته، وعميت بصيرته ، حتى لايدرك هذا الذي نقول أيضاً ، فبلست الحالحاله، فعلى حكومة البلاد أن تقتفي أثره ، وتضع لمن يكون على هذه الشاكلة قنوناً صعباً فعلى حكومة البلاد أن تقتفي أثره ، وتضع لمن يكون على هذه الشاكلة قنوناً صعباً فيالعقول وإن لم تكن حاضرة، ويؤثر في العقول وإن لم تكن صاحبة ، ويزعج الحواطر وإن لم تكن حاضرة، ويؤثر في العقول وإن لم تكن سليمة ، وإلا قان هذه أمر اض خبيئة سريعة الانتشار لاسيما اذا بدأت في الحاصة ، فانها لا تلبث أن تسري فيما بين العامة

## المقالة الخامسة و العشرون الكنب العلمية وغيرها (\*)

تنقسم المؤلفات المتداولة في أيدي المصريين الى أقسام متفاونة بتفاوت ميال المطالعين سواء كانت هذه الاميال غريزية أو مكتسبة من طوارى التربية وعوارضها . وهدف الاقسام كما اختلفت في الشهرة والخفاء ، وكثرة التداول بين يدي السكثير من الناس وفي منتديات المشتغلين بمطالعتها ، ومحافلهم لخصوصية والعمومية

نشرت في العدد ١٠٠٩ الصادر في ١٢جمادي الثانية سنة ١٩٨٨ ١ـ١٩ ما يوسنة ١٨٨١ ( ٢٠ — تاريخ الاستاذ الامام — الجزء الثاني ) عرة أمره أمره أعاء

ئة من المن

ه لړه

فيون 4 الله يختل إن اء

او إلا هذه منحه

ندعی عادیا .

رفع وارح مر ،

ا حال ف الی فنها الكتب النقلية الدينية وهي مابين فيها مسائل الدين سواء كانت من الاصول كعلم الكلام أو الفروع كالعبادات والعاملات ، ومن هذا القبيل كتب التفسير والحديث ، وكتب الاخلاق المأخوذة من قواعدالدين ككتاب الاحياء لحجة الاسلام الغزالي ، وهذا القسم نرى من المشتغلين به في بلادناعدداً كثيراً نبغ منهم الافضل والاماثل وكثرت فيهم المؤلفات وانتشرت بالنسخ والطبع في غالب الجهات

ومنها )الكتب العقلية الحكية وهي ما يبحث فيها عن المقائق الوجودية، وأحوالها ولو ازمها على قدر الطاقة البشرية. وهذا القسم نادر الوجود في بلادنا والمشتغلون بكتبه أقل من القليل ، بل إنه لم يطبع منه في مطابعنا الانزر يسير من فروعه كمعض كتب في الطبيعة والكيميا، والطب والرياضة غير صحيحة العبارات والكتب الموجودة منه عند البعض من الناس كاما ، إما بالنسخ وإما بالطبع الاجنبي ، ولا تشترى إلا بالثمن الجسيم

ومنها الكتب الادبية ، وهي ما يبحث فيها عن تنوبر الافكار ، وتهذيب الاخلاق . ومن هذا القبيل كتب التاريخ ، وكتب الاخلاق العقلية ، وكتب الرومانيات ، وهي المخترعة لمقصد جليل كتعليم الادب وبيان أحوال الأمم ، والحث على الفضائل والتنفير من الرذائل ، ككتاب كليلة ، ودمنة ، وفاكه الحلفا ، والمرزبان ، والتلياك ، والقصة التي تترجم في جريدة الاهرام وغيرها من بقية المؤلفات . وهذا القسم كثير التداول في المدن والثغور ، ويكثر في أبناء وطننا وجود البارعين فيه المشتغلين بدراسته ، العاكفين على مطالعته

(ومنها)كتب الاكاذيب الصرفة وهي مايذكر فيها تاريخ أقوام على غبر الواقع ، وتارة تكون بعبارة سخيفة مخلة بقوانين اللغة . ومن هذا القبيل كتب أبو زيد وعنتر عبس ، وابراهيم بن خسن ، والظاهر بيبرس ، والمشتغلون بهذا القسم أكثر من الكثير ، وقد طبعت كتبه عندنا مئات مرات ونفق سوقها ولمن يكن بين الطبعة والثانية إلا زمن قليل

ومنها كتب الخرافت وهي تارة تبحث عرب نسبة بعض الكائنات الى

الارواح الشريرة المعبر عنها بالعفاريت، وتارة تتكلم في ارتباط الحوادث الجوية والآثار الكونية ببعض الاسباب التي لامناسبة بينها وبين مازعوه ناشئا عنها ، وتارة تثبت مالا يقبله العقل ولا ينطبق على قواعد الشرع الشريف. ومن هذا القبيل ما يعرف عند الناس بعلم الروحاني وعلم الكيميا ( الكاذبة ) وكتب الوفق وكتب الحرف والزابرجات وذلك ككتاب أبو معشر ، والكواكب السيارة ، وشمس المعارف الكبري والصغري ، وكتاب الحرف المنسوب للحكيم هرمس والبرهتية وشرحها والخلخاوتية وشرحها ، والجلجاوتية وشرحها ، ودعوة السباب ودعوة القمر بشروحها ، وكتب المنادل واستحضار الخادم والرسائل الني يذكر فيها أمر الكتابة بلحبة والبغض، وعقد الرجل عن الجاع وإرسال الهواتف والتسليط بالرجم على البيوت وغير ذلك مما لا يحصيه القلم. وهذا القسم قداشتغل به في ديارنا كثير من الناس، ونبغ منهم الدجالون والمحتالون، وطبع من كتبه عندنا مايخرج عن حد البصر بالقلمواللسان،

واذا تمهدت هذه القدمات فنقول:

قد كانت جميع هذه الكتب بأصنافها تطبع في مطابع المحروسة بدون استئذان ولا تقييد ، ثم من عهد قريب (على عهد وزارتنا الحاضرة) صدرت الأوام بأن لايطبع كتاب في إحدى المطابع إلا بعد الحصول على رخصة نجيز الطبع، وحجر في أثناء ذلك على طبع ما يخل الديانة أو السياسة ليس إلا، وكان يصرح بطبع غير ذلك من أصناف الفسمين الأخيرين (هما كتب الاكاذيب الصرفة ، وكتب الخرافات ) على أنهما ليسا مما يخسل بالدين ، ولا مما يناقض السياسة، ولذلك كثر طبع الكتب في هذين لقسمين حتى انتشرت في سائر جهات القطر ، واشتغل عطالعتها كثير من الأهلين ، فذا شب الولد ومالت نفسه إلى المطالعة في الكتب لم يجد أمامه الا أصناف هذه الكتب الكاذبة أو الخرافية ، فيجهد نفسه في قراءتها ، فيشيب وهي بين يديه ، ويموت وهو معتقد لما فيها من الأضاليل، ونجم عن ذاك انفياس الغااب في ظلم الجمالات ، والحطاطهم عن درجات الكمالات، وهذا منأضر المؤثرات في تأخر البلاد وبقائها في حفر

ودت بلادنا Juny 1 صحيحة

ح وإما

6 lets ن بقية وطننا

وقهاءوا

ات الى

الهمجية والاخشيشان. ولهذا قد وجهت الحكومة السنية عنايتها الى تطهير البلاد من هذه الأمراض المعدية السريعة الانتقال، فصدرت أوامر نظارة الدَّاخلية الجليلة بالحجرعلي طبيع الكتب المضرة بالعقول، المخلة بالآداب، وهي كتب القسمين الأخيرين. فمن الآن فصاعدا لايرخص لأية مطبعة أن تطبع من هذه الكتب شيئًا ، ومن يتعد ذلك يجاز بأشدالجزاء . وستؤخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الاختلاس في هذا الشأن، فعلى الذين بميلون الى مطالعة مثل هذه الكتب لتسلية النفس وترويح الخاطر أن يستعيضوها بغيرها من الكتب المفيدة الصحيحة. فمن كانت رغبته متجهة الى كتب (أبو زيد) وما معها من الكتب كعنترعبس وغيرها أن يستبدلها بكتب التاريخ الصحيحة ، كتاريخ المسعودي وتاريخ (إظهار أنوار الجليل )لحضرة رفاعة بك، وتاريخ الكامل لابن الأثير، وتاريخ الدولة العلية ، وكتب القصص الأدبية المترجمة في أعداد الاهرام والقصة التي طبعت في مطبعة العصر الجديد، وهي المعنونة بالانتقام، وغيرها من بقية الرومأنيات العربية الأصل ككتاب (كليلة ودمنة) وما ماثلها من الكتب التي جعلت على ألسنة الطيور والحيوانات، وعلى من كانت فيه بقيـة من حب كتب الخرافات المعبر عنها بالريحاني أوغيرها من كتب الوفق والتنجيم أن يقلع عنها ، ويشغل نفسه بما يرى منه الفائدة ، وإلا فأي فائدة عادت الى من صرف ثقوده وأباد بضره وأراق ماء وجهه في طلب الكيميا الكاذبة ، وهو لم ينظر منها مايجعله عوضًا لهــنــ المصاريف وتلك المشقات . وأي عائدة رجعت على من حفظ العزائم، وأجهد نفسه في حفظ أسهاء الشياطين، وأتعب عقله وبدنه في الخلوة لاستخدام العفاريت ? إنا لم نر لكل ذلك من فائدة ولاعائدة ، بلرأينا أن المشتغلين بذلك كله يحسبون من الدجالين ، ويعمدون مع المحتالين ، وأن العاقل لايرضى لنفسه أن يشار اليه بأنهمن إحدى هاتين الطائفتين اللتين صب عليهما المقت، ولحقها غضب الله والملائكة والناس أجمعين. وحينئذ فمن الواجب على كل عاقل أن يترك كل هذه الكتب الخرافية، ويتباعد عنها على قدر الامكان وأن يشغل أوقته بمطالعة الكتب الحقمة ، ككتب الديانة المطهرة ، وكتب



ارة

الآداب والفضائل وتهذيب الاخلاق ، وكتب التواريخ الصحيحة وكتب العلوم الحقيقية ، فانها أنفع للنفس ، وبرى المشتغل بها فائدتها فى أقرب زمن على أسهل وجه بدون أن يلحقه جزء من مأئة من تلك المشقات ، ولا أن يلتجيء إلى إضاعة الأموال فيا لا يفيد

إصاعه الا موال عيا مريس وفي القبول وفي ظني أن كل هذا بما يقع عند إخواننا الوطنيين موقع القبول وفي ظني أن كل هذا بما يقع عند إخواننا الوطنيين موقع القبول والاستحسان، فإن كل واحد منهم يذهب الى ماذهبنا اليه، ويرى مارأيناه وسنعود إلى هذا الموضوع مرة ثانية إن دعت الحال، ثم نأتي على ما جرت به عادة الكثير في اعتقاد الخرافات، ونبين تأثيرها في النفوس، ودرجتها عند عادة الكثير في اعتقاد الخرافات، ونبين تأثيرها في النفوس، ودرجتها عند أهل المدن والأرياف، ونفصل الأصناف المتعارفة منها عند العامة، وبالجلة أهل المدن والأرياف، ونفصل الأصناف المتعارفة منها عند العامة، وبالجلة نذكر كل ما يتعلق بهذا الموضوع في أعداد صيفتنا على الاطراد إن شاء الله نذكر كل ما يتعلق بهذا الموضوع في أعداد صيفتنا على الاطراد إن شاء الله

## المقالة السادسة والعشرون

## المنعرف القوانين بالمنطرف أحوال الامم (\*

﴿ عدنا إلى الكلام في القانون حسمًا وعدنًا ﴾

إن المبدع الأول جل شأنه أودع في الانسان قوتين علية ونظرية ليتوصل علما الى كاله الخصوص به ، وربط إحداهما بالاخرى ، فجعل كال الاولى متوقفاً على كال الثانية ، فصار الانسان مفطوراً على طلب النظريات والوقوف على على كال الثانية ، فصار الانسان مفطوراً على طلب النظريات والوقوف على الحقائق قبل أن يباشر عملا ما ، فان العمل لا يتصد إلا اذا كن له من النتأئج ما يبعث على مباشرته ، وليس كل على ينتج الفائدة المعتد بها ، بل لا بد أن يكون على مبه عصوص - ولا جرمأن تصور النتيجة ، ومعرفة أساليب العمل يكون على مهم يناط بقوة النظر ، فاذا كملت جاء العمل على أحسن الوجوه ، وكانت الفائدة أعظم ، والغاية أكل

ومن هذا صاركل إنسان حريصًا على استكمال النظريات أولا وبالذات

۱۸۸۱ عند المادرفي ۲۲رجب سنة ۱۲۹۸ - ۱۹ يونيه سنة ۱۸۸۱
 ۱۸۱۱ الصادرفي ۲۲رجب سنة ۱۲۹۸ - ۱۹ يونيه سنة ۱۸۸۱



لمبتدي بها ألى مناهج أعماله التي يقارفها للحصول على كال حيانه ، ويمنز النتائج على اختلاف درجاتها فيالنفع ليضع بأزاء كل واحدة منها عملا مخصوصاً ، مرتباً على وجه معلوم ، أقرب فائدة ، وأسهل تناولا ، وأحكم وضعاً

فعلوم الانسان هي عبارة عن الحدود التي بها الفوائد النافعة ، ويضبط بها طرق الأعمال الموصلة الى تلك الفوائد ، حتى لا يخبط في سيره ، ولا يختلط عليه النافع والضار ، فيقع في الشقاء وتنتابه أيدي البلاء

وحيث إن أحوال كل أمة تابعة لمعلوماتها على نسبية بينها كنسبة العلة والمعلول، فهي الما تتخذ لأعالها حدوداً، وتختار لأوضاعها قوانين بحسب قوتها في النظر ورتبتها في الفكر، بحيث لا تخرج وقتاً من الأوقات عما تسبه سجيتها من التقاليد والأخلاق، الا اذا أتاحت لها الفرص الارتقاء الى درجة أعلى في النظر وأرق في الفكر

ولما كانت القوانين مناط ضبط الأعمال لتكون منتجة لجلائل الفوائد ، وهي عمرة الأعمال النظرية ، وخلاصة الأبحاث الفكرية ، صارت قوانين كل أمة على نسبة درجتها في العرفان ، واختلفت القوانين باختلاف الأمم في الجهاة والعلم فلا يجوز حينئذ وضع قانون طائفة من الناس لطائفية أخرى ، تباينها في درجة العرفان أو تزيد عليها فيه ، لأنه لا يلائم حالة أفكارها ، ولا ينطبق على عوائدها وأخلاقها ، والا لاختل نظامها ، والتبس عليها سبيل الرشد ، وانسد دونها طريق الفهم ، وحسبت الصحيح فاسداً ، والصواب خطأ ، وحرفت للأوضاع ، وبدلت وغيرت ، فيقلب عليها دوا ، غيرها دا ، ، وذلك لقصر نظرها ، وعدم درايتها بوجوه تلك القوانين ، وما هي الداعية لها والحاجة اليها ? فان الحاجة هي الاستاذ المرشد والمعلم الأول ، متى علمها الانسان حق العلم صار طريصاً عليها ، مقيداً بها ، فلا يخالف مادعت اليه و تضت به . واذا كان وضع حريصاً عليها ، مقيداً بها ، فلا يخالف مادعت اليه و تضت به . واذا كان وضع القوانين بين قوم داعيته حاجتهم اليها ، فلا تسمح لهم ظروف الأحوال بمخالفتها أما من لم تدعهم الحاجة اليها فلا برونها من الضر وريات ، فلا لوم عليهم اذا أما من لم تدعهم الحاجة اليها فلا برونها من الضر وريات ، فلا لوم عليهم اذا أما من لم تدعهم الحاجة اليها فلا برونها من الضر وريات ، فلا لوم عليهم اذا أما من لم تدعهم الحاجة اليها فلا برونها من الضر وريات ، فلا لوم عليهم أذا أما من لم تدعهم الحاجة اليها فلا بسرة قبيل التكليف بالحال ، بل الأجدر بهم أن



يعلموا أولا ماهي الحاجة ايستووا مع غيرهم في العالمية، ويتحدوا معهم فيما يترتب عليها وقد جرت عادة المشرعين في كل زمان أن يراعوا في وضع القوانين درجة عقول الذين يراد وضعها لهم ، حتى لا تكون مبهمة عليهم ، فلا يتيسر لهم فهمها ولا معرفة الغرض منها ، وأن يلاحظوا العوائد والأخلاق ملاحظة تامة ، فلا يخرجون في تأسيس القوانين عما تقتضيه من الشدة والتخفيف ، فرب طائفة من الناس ينفع فيهم الزجر الخفيف ، ويردعهم الوعيد بالجزاء الهين ، اذا كانت طباعهم سهلة الانقياد ، ونفوسهم شريفة ، وحواسهم سريعة التأثر ، فهؤلاء لايسن لهم من القوانين الا ما كان منطبقاً على أحوالهم ، فلا يكلفون بالقوانين الصارمة لأنها تضر بهم ، شأن من يتجاوز في استعال الدواء الحد المخصوص مثلا اذا في ضرأن واحداً من وصفناهم فع الماست حرر العقاب ، وكان

مثلا اذا فرض أن واحداً ممن وصفناهم فعل مايستوجب العقاب، وكان السجن بالنسبة اليه أمراً يؤثر في طبيعته ويؤلم نفسه على مابها من العزة ولطف الحاسة ألما شديداً ، ويشق على نفوس عشيرته وأهل وطنه أن يقال: فلان سجن لجنابة كذا ، بحيث يكون وقوع ذلك لواحد منهم من أكبر الزواجرعن اقتراف الذنب الذي وقع منه ، فيكون الحكم على هذا الحجرم حينئذ بما هو أعظم من ذلك ، كالنفي والطرد والأعمال الممتهنة الشافة ظلما بيناً ، لأن ذلك ربما يفضي به الى الموت العاجل ، ويؤثر في نفوس عشيرته وبني جلدته انقباضاً مستمراً ، وحقداً أبدياً ، لعلمهم بخطأ الحكم ، وظلم الحاكم . وليس بعد ذلك مستمراً ، وحقداً أبدياً ، لعلمهم بخطأ الحكم ، وظلم الحاكم . وليس بعد ذلك عاقبتهم شراً ، أو تخمد النفوس و تذل الطباع ، و تنعدم الشهامة من الا فراد ، وبئست العاقبة هذه

ورب أمة فطرت أفرادها على الغلظة ومجافاة الرقة ، وكانت بواطنهم منطوية على الحسة والسفالة ، ونفوسهم بعيدة عن خصال الشرف . فهؤلاء لاير دعهم عن غيهم ، ولا يصدهم عن موارد بهتانهم ، الا القوانين الصارمة ، المؤسسة على الحزاآت الشديدة ، فمن الحطأ البين أن يعامل مذنبهم بالسجن مثلا اذا كانت نفسه تستخف ما هو أشد منه عقابا . فان الغرض من وضع القوانين انما هو

النتائج مرتباً

الي ك عليه

العلة سب

٩٠

مة علم ني

> لی د .

, 600

مجانبة مايخل النظام ، ويبدد هيئة الاجتماع ، ويضر بالمصالح الشخصية والمنافع العمومية ، فاذا لم تكن مؤدية لهذا الغرض ، فليست الا مجرد تكاليف ألقيت على كواهل الناس ، بل لاتعد الا توسيعاً لدائرة المفاسد واكثاراً للمظالم

وانا شاهد على ما ذكرناه حالة بالادنا من قبل، فقه مرّ على أهلها زمن كانوا فيه همجاً لايعرفون صالح نفوسهم لنمكن الجهل منها وقتئلذ، فكانوا لايعتدون بالزراعة مع توفر أســبامها ، وصلاحية الا راضي لهــا ، وكان الملاك لايعرفونقيمة مايمتلكونه منها ، فيود" الواحد منهم أن لو انتقلتأملاكه لشخص آخر حتى لايكلف بأداء مافرضته عليه الحكومة من المطالب ، ولا يقيم في بلده مدة تناله فيها أيدي الحكام، فكان أهالي البلاد مهاجرون منها الى بلاد أخرى خوفًا على نفوسـهم من الزراعة ، والا خذ بوسائل الغني والثروة ، فاضطرت الحكومة وقتئذ أن تلزم الا هالي أمتلاك الا راضي وزراعتها، ورتبت على الخالفين قوانين صارمة تشتمل على مواد العقاب الشديد ، فاذا حاء الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بالمطالب الأميرية امتلأت السجون من بقايا الذين هاجروا من البلاد ، وراج سوق الكرابيج ، فكنت ترى الأهالي كافة مابين فار من بلده ، ومودع في السجن ، وموجم بالضرب ، وكان لخراب البلاد وعمارها أوقات معينة في السنة لاتتعداها ، واستمرت على هذه الحالة السيئة أمداً طويلا الى أن توطدت نفوسهم على العمل، وتمهدت لهم طرق الزراعة، ودخلت في دورجديد بما أتيح لها من المعدات التي سهلت طرقها ، وثبتت الأهالي في البلاد وأخذوا خطة واحدة في فلاحة أراضيهم ، غيرمبالين عطاليب الحكومة لكونهم ابتدأوا يعلمون أهمية الزراعة ويعظمهونها ، ويتنافسون في حاصلاتها ، فتبدلت القوانين التي كانت تتخذها الحكومة لزجر الفلاح عن الفرار ، وإهمال الزراعة، والتقاعد عن الآداء نوعا من التبدل ، ثم تبادلتهم الأيدي الظالمة أمداً ليس بقصير، ولكنهم لم يزالوا ثابتين على أملاكهم، فسئموا سوء المعاملة ، واشتاقت نفوسهم الى قانون عادل ينتظم به أمر الأداء ، فساقت لهم يد العناية الالهيةمن لذن الحكومة التوفيقية من أسس لها قانونا عادلا في هذا الشأن دخلت به مصر في عصر جديد ، وارتفع من بين أهلها صوت الكرباج ، وبدل جزاء التأخير عن أداء المطاليب بما لا يحط من شرف الانسان ، ورتبت المصالح العامة على قوانين لا تخالف مشرب أهل البلاد بوجه يغاير القوانين السالفة ، وذلك مرتب على تغاير الحالتين ، وتباين المشربين أولا وآخراً ، فلو جعل جزاء التأخير في الزمن السابق هو انتزاع الأرض من يد مالكها ، لكان احب شيء اليهم هو التأخير ليستريحوا من كتابة اسمهم في دفتر الملاك ، وكان هذا الجزاء ثوابا عندهم في الحقيقة لا عقابا ، لكنه الآن أصبح من أشد العقاب

وقد آن لحكومتنا أن تعطف عنان النظر الى قوانين الحجالس القضائية لتجعلها مناسبة للحاة الراهنة ، فتختار منها مالا يصعب فهمه ، ولا تحتمل عباراته معنيين أو جملة معان ، ولا تكون مواده من قبيل القواعد العمومية التي تنطبق أحكامها على جملة من الجزاآت لكثير من الجنايات المتباينة ، حتى لا تكون القوانين نفسها ذريعة لأ رباب الأغراض الفاسدة ، فيلعبون بالحقوق كما يشاؤن ، مع أن من بأيديهم أزمة القوانين ليسوا في رتبة المشرعين الذين يستنبطون مما يحتمل خلاف الظاهر أو من القواعد العمومية الحكم المنطبق على حقيقة الأمن والواقع ، على أن أرباب الحقيق منا ليسوا منزهين عن الشكوك والظنون الفاسدة ، فرعا أساؤا الظن بمن يكون بريئاً عن الخطأ والخيانة مع خفاء الحكم من نفس المواد القانونية ، وعدم انكشاف النص منها ، وذلك يؤدي الى حرصهم على استئناف التحقيق أولا وثانياً فيطول الأمن و تتعطل المصالح ، وتزيد النفقات ، و تشتدالضغائن ، و تتسع أبواب المفاسد مع كثرة الوقائع والمسائل ، كما هو حاصل في بلادنا الآن . فيجب أبواب المفاسد مع كثرة الوقائع والمسائل ، كما هو حاصل في بلادنا الآن . فيجب حيثذ أن تكون مواد القوانين نصوصها صريحة ظاهرة الاحكام منطبة على كافة الوقائع مفصلة الابواب مبهلة المراكب

أما القوانين التي كانت متناولة في بالادنا حتى اليوم فنها (مع كونها قاصرة محلة غير بينة الاساليب) ليست مضبوطة ولا معروفة عند الناس ، بل بعضها يعرف بالقانون الهمايوني ، وبعضها يسمى باللوائح ، وبعضها يدعى بتعلمات الحقانية والبعض يقال له قرار الخصوصي ، والبعض الآخر منشور الأحكام ، والبعض والبعض لله قرار الخصوصي ، والبعض الا خر منشور الأحكام ، والبعض

لمنافع لقيت

کانوا الملاك خص

زمن

خر<u>ی</u> طرت ، علی

الذي

جروا ـ من ارها له ملا

ن في لبلاد ونهم

- لت عة ،

اقت اقت بة من

مر

الأمر العالي الصادر في تاريخ كذا ،وهكذا بما لا يحصى عدده، ولا يمكن لأحدما حصره ، فكيف يعقل أن يكون هذا التشديد (لعلها التشتيت) قانونًا يقف العالم عند حدوده ، على أنهم لو علموه لما تصوروه ، لكونه غريبًا عن أحوالهم ، بعيدًا عن مداركهم

فمن الواجب إصلاح هذا الحلل البين الذي أضاع الحقوق وأضر بالأمن، ومن اللازم الأسراع به ، وعدم تفويت الوقت وإضاعة الزمن في الاقوال التي لاطائل تحتها، ويلزم أن تكون القوانين مستوفاة جميع القيود والشروط، ولا يحال فيها على المشورات ولا اللوائح ، تسهيلا لضبط الأحكام وتطبيقاً لها على مقتضى الحال ، وأن تكون منطبقة على حالة الأهالي ودرجة إدراكهم ليمكنهم دركها والعمل بمقتضاها كل على حسبه ، وإلا كانت حبراً على ورق ، فقد تقرر في مدارك العلماء والسياسيين من سابق ولا حق أن المشرعين وواضعيالقوانين يضطرون دأمًا الى مراعاة العوائد والاخلاق ليتمكنوا من تأسيسها على وجه عادل نانع، بل ان أحوال الأمم بنفسها هو المشرع الحتيقي، والمرشد الحكيم النطاسي ، وان القوة الحاكمة تابعة لقوة رعاياها ، فلا تخطو الاولى خطوة إلا اذا كان لها من الثانية سائق الى ماخطت اليه ، نعملاننكر أن اعداد الوسائل والمعدات منوط بالقوة الحاكمة ، فهي تلزم برا رعاياها كرهاً أو اختياراً لـكن على قدر طاقة المحكومين ، فاختلاف هيئات الحكومات وتبدل قوانينها تابع لما تقضي به حقوقَ الوطنية التي هي في الحقيقة حالة الرعية . فإن انتقال حكومة فرنسا مثلا من الملكية المطلقة الى المقيدة ثم الى الجهورية الحرة لم يكن بارادة أولي الحل والعقد فقط، بل المساعدالاقوى حالةالاهالي وارتفاع أفكارهم وتنبه إحساساتهم لطلب الرقي الى أعلى مما هم عليه فتغلبوا على جميع القوى الغريبة التي كانت يحول بينهم وبين الوصول الى مطلوبهم من معرفة الواجبات الحقيقية على أنهم لم يصلوا الى هذه الغاية الشريفة إلا بعد قطع العقبات التي هي دون الوصول اليها إذبدون ذلك لاعكن أن تنال الغالة ، ولا مدرك المطاوب

وحيث كانت تلك الوسائل وهذه المعدات من مزالق الافهام والعقول كانت

معرفتها ، والحصول عليها بذاتها في غاية الصعوبة ، فرعا يقع في وهم طائفة من الناس أنهم تهيئوا لأن ينتقلوا الى خطة أرقى في المدنية والنظامات القانونية وليس الأمر مانوهموه - فيتقهقروا الى الوراء بأن يعمدوا الى جعل التشريع حرا وليس الأمر مانوهموه التأسيس مباحة ، وليسوا آه بين من دسائس الاغراض ، ولا متمكنين من الوسائل التي تهيئهم لهذا الأمر ، فيفشو فيهم داء الاختلاف ويلحقهم متمكنين من الوسائل التي تهيئهم لهذا الأمر ، فيفشو فيهم داء الاختلاف ويلحقهم دخل الهناد فلا بهتدون إلى الصواب ، ولا يهرمون رأيًا ، ولا يبتون حكمًا ، ويضون الزمن في قيل وقال ، فتفوتهم ثمرة الحزم ، وتضيع مصالحهم ، ويصدق فيهم المثل ( من عجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه )

وبالجلة فليستهيئة النظام المدني لأمة من الناسسوى صورة الدة اللكات وبالجلة فليستهيئة النظام المدني لأمة من الناسسوى صورة الدة اللكات عليها سواء كانت مدوحة أو مذمومة ، وان اختلاف قوانينها في معارج صعودها ومدارك هبوطها مدوحة أو مذمومة ، وان اختلاف قوانينها في معارج صعودها ومدارك هبوطها لا ينفك عن هذه الملكات مها تغيرت أصنافها و تبديل الاخلاق عند مايريدون عقلاء الناس يجتهدون أولا في تغيير الملكات و تبديل الاخلاق عند مايريدون أن يضعوا للهيئة الاجتماعية نظاما محكماً فيقدمون التربية الحقيقية على ماسواها ليتسنى لهم أن يحسلوا على هذه الغابة ، بل يجعلون في نفس القوانين النظامية فصولا ليتسنى لهم أن يحسلوا على هذه الغابة ، بل يجعلون في نفس القوانين النظامية فصولا وأبوا بتضبط الاخلاق، وتحفظ الملكات الفاضلة وتكون حداً تتف عنددالنفوس في سيرها حتى تنتقل الاعال من حالة التكليف في أعالها ، وتالمزمه الاشخاص في سيرها حتى تنتقل الاعال من حالة التكليف في طريق الاستقامة إلى خير غابة .

ا حدماً ا يقف و الم

ل التي N96. عكنه ، تقور وائين وجه مثلا مأته

## المقالة السابعة والعشرون نأثير العلبم في الربه والعفيرة (\*

من المعلوم الذي لايشتبه فيه أن أرباب المذاهب والادبان على العموم، وإن اختلفت عقائدهم، وتنوعت مشارجه، يحترمون اعتقاداتهم و يجلونها و ينزلونها من العلو أعلى منزلة، ويدافعون عن حرمتها ببذل الاموال ، وفاء الارواح، حتى ان صاحب العقيدة الثابتة في دينه ليموت بالسيف قطعًا، وبالنار حرقا، وبالمجررضًا، ولا يتحول عن عقيدته وذلك ظاهر. فان كل دين يرشد متقلديه الى أن الدنيا فانية، وأن هناك دارًا بافية، نعيمها يفوق كل نعيم، وشقاؤها بهون دونه كل شقا، ، وكادهما أبدي لا ينقطع ، فارجاء والخوف يدفعانه الى الموت على وجه كان دون التحول عن عقيدته التي يرى النعيم جزاءها، والجميم عقاب العدول عنها

ثم ان التخالف بين العقائد بحكم على كل صاحب عقيدة برفض نقيضها وحص كل حجة تخالفها وتقضي عليه بأن يرى جميع مخالفيه فيها من الاشقياء الهالكين حيث ان النجاة مربوطة بعتيدته ، والهلاك معقود بمخالفتها ، وذلك يلزمه بمقتضى الطبع أن يسمي جهده في نشر عقيدته وتمكينها في القلوب، وتشبيها في النفوس لأحد أمرين

(الاول) سوء الظن بمن يخالفه في العقيدة وخونه من أن يسعى في ضرره لانتقاض الرابطة الاعتقادية بينهما ، فهو يسعى في ضمر جميع الناس الى نفسه في الاعتقاد حتى يكون واسطة في الاتحاد على التعاون والانتفاع الذاتي والأمن من المضار ، وأن صاحب العقيدة لهذا السبب لا ألو جهداً ، ولا يؤخر سعياً ،

\* ، و نشرت في العدد ١٨٨٦ الصادر في ١٤ رمضان سنة ١٩٩٨ - ٥ أغسطس سنة ١٨٨١

ولا يترك وسيلة توصله الى الاكثار من الموافقين له في الاعتقاد حتى تتوفر له المنافع، ويكونوا له عونا على دفع الأخطار

(الثاني) الشفقة الانسانية ، فإن الذي يعلم أن عقيدته تأتي لمعتقدها بسعادة أبدية ، وأن جاحدها لابد أن يصيبه الشقاء السرمدي ، ويعلم أن بني الانسان كلهم إخوة ، أبناء أب واحد وأم واحدة ، يجب على كل منهم أن يسعى طاقته في نفع الآخر ، كل هذا يحمله على أن برق وبرحم الذين بخالفونه في الاعتقاد في نفع الآخر ، كل هذا يحمله على أن برق وبرحم الذين بخالفونه في الاعتقاد في نفع الآخر ، كل هذا يحمله على أن يو وبرحم الذين بخالفونه في الاعتقاده لينجوا في نفع الشخته والرحمة ، فيدعوهم الى أن يكونوا على مثل اعتقاده لينجوا في التاجين ، ويستعمل كل حيلة لانقاذهم من الاعتقادات التي يظنها مضرة بهم في التاجين ، ويستعمل كل حيلة لانقاذهم من الاعتقادات التي يظنها مضرة بهم

مهلكة لأرواحهم بعد مفارقة أبدانهم مهلكة لأرواحهم بعد مفارقة أبدانهم ولهذا نرى أرباب المذاهب والأدبان منتشرين في كل جهة ، ضاربين في كل أرض ، يطلبون انتشار مذاهبهم وبث معتقدانهم بكل ما يمكنهم من

الوسائل، فمنهم من يستعمل الخطابة والوعظ، ومنه-م من يستعمل الكتابة والتصنيف، ومنهم من ينشى، المدارس والمكاتب للتعليم، وهذا القسم الأخير هو الاتجام من ينشى، المدارس والمكاتب للتعليم، وهذا القسم الأخير هو الأكثر عدداً، والانجح سعياً. فإن العقول في سن الصغر ساذجة، والانفعال خالية، وهي مستعدة لقبول ما يرد اليها من الأفكار، قابلة للتأثر والانفعال، عا يطرأ عليها من صور الأعمال والآرا، والأحوال، خصوصاً اذا كان جميع ذلك صادراً من شخص تكبره النفس وتعظم قدره مثل الاستاذ والمؤدب والمربي، فتى وجد الولد صغيراً في حجر مهذبين ومعلمين يربون عقله والمؤدب والمربي، فتى وجد الولد صغيراً في حجر مهذبين ومعلمين يربون عقله ويغذون روحه بغذاء علومهم ومعارفهم، فلا ريب تؤثر فيه أحوالهم وأعملهم وأقوالهم، وتنظيع في نفسه صور ما هم عليه، فأيّا كان آباؤه وأسلافه الأولون وأقوالهم، وتنظيع في نفسه صور ما هم عليه، فأيّا كان آباؤه وأسلافه الأولون يفيضها عليه مهذبوه ومعلموه أيّا كانوا، فإن خالفت مذاهم، مذاهب آبأته يفيضها عليه مهذبوه ومعلموه أيّا كانوا، فإن خالفت مذاهم، مذاهب آبأته

وأسلافه فلا شك في تحول مذهب الولد وانحرافه الى مذهبهم لتأثير أحوالهم عليه خصوصاً وقد بينا فيما سبق أن كل ذي دين يميل بالطبيعة الى بث دينه ، وإعلاء كامة اعتقاده . فأي مكتب أو مدرسة يتولى التعليم فبها رسل ديانة أو

رؤساء مذهب، بل ذوو عقيدة ثابتة في أي دين كان أو مذهب، فلا شكأن حالهم وقالهم يؤثر في اعتقاد الولد ومذهبه، ويزداد التأثير بطول المدة وحسن المعاملة والبراعة في طرق التأثير على حسب حال أو لئك المعلمين ومشربهم، لافرق في جميع ذلك بين دين ودين ومذهب ومذهب، وجميع هذا لا لوم فيه على صاحب الدين أو المذهب، فالذي دعاه اليه إما حب المنفعة والأمن من الضرر، وإما الشفقة والرأفة على عباد الله بحسب اعتقاده الذي يراه يقيناً لاريب فيه ، بل ان هذا التغيير الذي يظهر في اعتقاد الشلامذة من تأثير حالة معلمهم فيه ، بل ان هذا التغيير الذي يظهر في اعتقاد الشلامذة من تأثير حالة معلمهم طول المعاشرة و كثرة المارسة

3

او

JI

الم

11

وق

1

مدر

وعلى هذا حال المدارس المنتشرة في أقطارنا المصرية التي أسسها وأنشأها وسل الطوائف الدينية لم يكن الغرض منها التعيش والاكتساب، وأنما الغرض منها نشرالعلوم ، ويثأنوار التمدن ( على مايقولون ) كمدارس الفرير الامريكان والانكلير وغيرها . فاننا وان فرضنا أنه لاغرض لهم في إنشائها، وصرف المصاريف الزائدة عليها الانشر العلوم وتقدم المعارف فقط، لكن حيث ان رؤساءها ينسب كل واحد منهم الى مذهب من المذاهب المسيحية ، فالرئيس منهم ليس بملزم أن يفرق هيئة التعليم في مدرسته بحيث يجعل لكل قسم من التلامذة كتبا خاصة توافق مذهب التلميذ وديانته ، ولا أن يجعل التعليم في كتب تختص بمذهب غير مذهبه لايعرفها، وإن عرفها فريما لايفهمها، ولا يرى من الواجب عليه استحضار معلمين عارفين باصطلاحات الكتب الدينية المؤلفة في مذاهب أخر، فهو على حسب معرفته وميله الطبيعي يعين للتعليم كتباً توافق مشربه، ولذلك نرى في جميع تلك المدارس كتب التمرين والاملاء والمطالعة مما يوافق مذهب رئيس المدرسة ومشربه الديني ، فالبروتستانت يروجون بين التلامذة كتب مذهبهم والكاثوايك يترؤنهم ما يوافق مشربهم وهكذا — فالتلامذة على اختلاف مذاهب عائلاتهم يتمرؤن كتبًا واحدة ، توافق مشرب مؤسس المدرسة خاصة ، فاذا طال بهم زمن التعليم في مدرسة منسوبة للبرو تستانت مثلا ، فلا شك أن عقائدهم تتحول بالتدريج من المذهب القبطي أو الكاثوليكي أو الدين الاسلامي الى مثل عقائد البرو تستانت ، ومثل ذلك يكون في مدارس الكاثوليك ، أو في المكاتب الدينية الاسلامية ، ككاتب الفقهاء مثلا أو مدرسة الأزهر ، فإن المتعلم فيها إن كان صغيراً لاشك تحول عقائده أيا كانت الى الدين الاسلامي بتأثير الكتب فيه ، فضلا عن تأثير هيئات العبادة وأحوال المعاشرين وأفكارهم التي تؤثر في المتمول من حيث لا تشعر ، وكل هذا لالوم فيه على وأفكارهم التي تؤثر في المتمول من حيث لا تشعر ، وكل هذا لالوم فيه على أرباب المدارس والمكاتب أصلا ، فأنهم لم يعملوا شيئا الا بحسن النية وصدق القصد ، وليس لهم من غرض سوى إفادة العموم على حسب اعتقادهم

غير أن عزة العقائد على النفس كما بيناه في صدر مقالنا هذا تثبت في الآباء غيرة قهرية على عقائد الأبناء ، فاذا شعر الوالد بأن ولده تحول عن عقيدة عائلته أدنى تحول ، طار عقله وانبعث الى طلب الانتقام ممن تسبب فيذلك بكل حيلة، وحدث في عائلة الولد من الاضطراب ما عساه يحدث تشويشًا في العموم وقلقاً في الأفكار . ومن ذلك ما حدث من مدة سنوات : أن أحد أولاد مصطفى افندي المنشاوي\_واسمه أحمد فهمي كانت تربيته وتعليمه فيمدرسة الامريكان البرتستانتية ، و بعد مضي ثماني عشرة سينة من عمره أظهر التمذهب بالمذهب البروتستنتي ودعا أباه واخوته الى موافقت على عقيدته الجديدة ، وكان لهـ ذه المسئلة قصة هائلة لم تزل يتحدث بهاالناسحتي اليوم، وتداخلت فيهاالحكومة وقنصلاتو أمريكا، وانتهى الأمر بفقد الوالد ولده، حيث سافر الولد الى جبة لا يعلمها والده ، وهو باق في حسرة فراقه ، يتقلب على جمر القلق حتى الآن خصوصاً مع ما يراه في هذا الأمر من العار الذي يلحقه ويلحق عائلته أجيالا وقد ذكرنا بهــذا الموضوع وهذه الحادثة حادثة أخرى تشبهها في النوع ، وقعت في هذه الأيام، وهي: أن أحد أولاد حسن افندي الحكيم من رجال الحمَّانيــة كان تاميذاً في مدرسة الفرير بالقاهرة مدة طويلة ، ثم انتقل منها إلى مدرسة الطب، غير أن المودّة كانت لم تؤل بينه وبين رؤساء المدرسة، وبعد أن أقام في تعـلم الطب سنتين تغيب من مدة أسابيع ، ولم يعلم أين ذهب، ولم يهتد والده الى السبب، حتى أخبر أخ له صغير بأندرأى رقيما من رؤساء المدرسة مبعوثا الى أخيه المتغيب ، يعينون له فيه يوم السفر فقط بدون زيادة ، وبعسد البحث والتسدقيق علم أنه في مدرسة الفربر في الاسكندرية ، غير أن المسئلة لم تتضح حتى الآن كال الوضوح

فهذا أمر أفزع والده وعائلته ، وأوقع بهم من المصائب ما لم يكن في حسابهم ، غير أن اللوم في جميع ذلك على الآباء خصة ، حيث يرسلون أبناءهم قبل كال الرشد الى المدارس التي يتولى التعليم والادارة فيها معلمون على غير مذهبهم أو غير دينهم ، ويقيمون بينهم الأزمنة الطويلة ، يتلقون عنهم الأفكر والتعاليم من كل نوع حتى تنطبع أفكر المعلمين وملكتهم في طباعا لتلامذة و نفوسهم

الس

بذ

2

ولم

الا

الو

,U

11

فمن الواجب على كل شخص يخاف على دينه أو مذهبه ، سواء كان مسلماً أو مسيحياً أو يهوديا ، وسواء كان قبطياً أو أرثوذ كسياً أو بروتستانتياً ، أو خبر ذلك من المذاهب أن لايبعث بأولاده وهم صغار ، لا يعتقلون ولا يفهمون إلا ما يلقى اليهم من المعلم والمؤدب الى مدارس يتولى التعليم فيها والادارة من ليسوا على مذهبه أو دينه ، ومن تساهل في ذلك ثم تغير اعتقاد أبنائه ، وانقلبت مذاهبهم الى مذاهب أخرى فلا يلومن إلا نفسه

وأما من لاياتمزم اعتقاداً خاصاً ، ولا يرى لنفسه مذهباً معيناً، فله أن يرسل أولاده في أي سن الى أي مدرسة ، إذ لايبالي بأي تغيير بحدث في عقولهم، ولا تتفاوت عنده أشكال التربية وصورها ، فجميعها لديه سواء

وبالجملة فانا نقول: إن كل صاحب اعتقاد يخاف عليه وبحرص على بفائه وبحب ذلك لأولاده و نسله ـ فأول واجب عليه تمكين اعتقاده في عقول أولاده بحفظهم عن مخالطة من يخالفه في العقيدة ، وهم في من الصغر ، فاذا بعفوا وشدهم ، وعقلوا عقائدهم ، وصاروا في أمن من تأثير أفكار الغيير فيهم ، فلا بأس باطلاق سراحهم ، يعاشرون من شاؤا ، ويستفيدون العلم ممن يربدون ، ومن أهمل في ذلك فهو المهمل في أمر عقيدته ، العديم الخيرة في حفظها ، وسنعود الى هذا الموضوع عند مايرد الينا تفصيل اخادثة الاخيرة، وما انتهى اليه الامرفيها

## المقالة الثامنة والعشروين

### بقابا مسئلة تأثير التعليم في العقيرة (\*

نوهذا في أحد أعداد جريدتنا سابقاً بتغيب ابن حسن أفندي الحكيم بما أغراه بعض رؤساء المدارس الاجنبية واستهواه عن عقيدته ، وفيايقال إنهم رغبوا السفر به إلى الجهات الخارجة عن القطر المصري حسب ما يوجهونه ، وإن كفر بذلك نعمة الوالد والوالدة وجحد إحسانهما اليه بالتربية البدنية ، وما أنفقا من كسب الايدي عليه لتكيل تربيته النفسية ، وجرح قلوبهما بفراقه وهو عزيز لديهما ولها فيه من الا مال ما يسهل نصبهما في تهذيبه و تعليمه

وأشرنا في ذلك الى أن حضرة والده الوله المحزون على ماأصابه توجه الى الاسكندرية مستقصياً خبره فبلغنا بعد ذلك أنه بعد شدة الفحص ودقة البحث لم يعبر عليه ، فرجع إلى المحروسة في حالة اليأس ، فأشير عليه بتقديم تقرير إلى قنصلاتو دولة فرنسا يشكو فيه رؤساء تلك المدارس الذين أغووه وأغروه بفراق والده وار تكاب العار الشنيع الذي لا يخصه بل يعم العائلة بتمامها كا وقع لسابقه ، فرر تقريراً بذلك وذهب إلى الاسكندرية لهذا الغرض . فارتقبنا ورود خبر عن هذه الحادثة الى أن ورد الينا من أحد أسحابنا بالاسكندرية رقيما يفيدأن الوالد فاز بوجود ولده قبل اختطافه بأيد طالما طالت الى مثل هذا العمل (التفريق بين الوالد والولد ) ولنورد عبارة هذا الرقيم ببعض تلخيص فنها تتضح حقيقة المسئلة قال صاحبنا بعد الديباجة :

إن نجل حضرة حسن أفندي الحكيم الذي نوهتم بذكره فى أحد أعداد الوقائع في الاسبوع الماضي قد أحضره خاله من الميناء الغربية باسكندرية (محل وجود الوابورات البحرية ) وعلم من كلامه (كلام الفتى ) أنه كان متغيبًا جهة الرمل (بالاسكندرية ) يدارس مع أحد الاساتذة بعض فصول علمية . وأنه لما

(\*نشرت في العدد ١٩٩٧ الصادر في ٢٩ رمضان سنة ١٢٩٨ (\*نشرت في العدد ١٢٩٨ الصادر في ٢٩ رمضان سنة ١٢٩٨ (\*

علم بما ذكرته عنه الجريدة الرسمية أخذته الغيرة الدينية والحمية الاسلامية، وحضر قاصداً خاله، ولم يكن له علم بان والده بالاسكندرية. ولما قيل له انه موجود بهذه المدينة يقاسي من أجله الهموم والغموم سعى اليه وقابله وقبل يديه وأظهر له الخضوع والطاعة، وأبان له أنه حريص على دينه المحمدي، وأنه لايرغب عنه ولم يحمله على التغيب إلا حب العلوم وتشوقه لاتمام علم الطب لشدة شغفه به ، ثم ان والده أخذ يلاطفه ويعده بما يميل اليه، وبأنه سيهتم في توجيهه إلى أي جهة يريدها من الجهات الاوربية حتى آنس منه الامتثال، وقد حملته الغيرة على أن يريدها من الجهات الاوربية حتى آنس منه الامتثال، وقد حملته الغيرة على أن يكتب الى الجريدة الرسمية بنفي مانسب اليه إلا أن والده رغب إلى أن أكتب اليكم بذلك لتذكروه في أحد أعداد الوقائع اه

غير أبي كنت أحب أن يكتب إلي هذا الفتى بنفسه ليكون هو الكاشف عن ضميره بتعبيره ، وأرجو أن يكتب الينا بشيء من الفصول العلمية بأي عبارة كانت لننشرها تحت اسمه ويكون له الفضل ، ونؤدي له على ذلك الشكر

ولنعد إلى أصل الموضوع فنقول: ان عبارة هذا الرقيم في الحقيقة وافية بكشف الواقع ، وأنه لم يخرج عن حد مأنوهنا به سابقاً إلا أنا نضرب عن بيان وجوه ذلك صفحاً . فقد ظهر لنا وتحقق أن هذا الفتي النجيب قد حفته العنابة الآلمية بارضاء والده الحنون الشفوق والابتعاد مما يلحق به وبوالديه وعائلته من ألم الحزن والأسف ، إذ يلم بوالديه مالا يقدر من الاحزان على فراقه و بعده وحيط به نفسه الغم والهم كلما لاحظ في فكره أو خطر بباله حالة أبويه ، وما وصل أمرهما اليه، إذ توبخه ذمته ويلعنه ضميره ، كلما تذكر الاحسان السابق منهما اليه مع إساءته اليهما وهو قادر على مكافأة الاحسان بالاحسان ، فنحن نشكر له هذا الانتباء ونحمده على تلك الغيرة الدينية ، بل الحمية الانسانية ، ونوصيه بمراعاة حرمة الوالدين التي جعلها الله تعالى في الرتبة تالية للاقرار بربوبيته ووحدانيته إذ قال تعالى ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبلوالدين احسانا )وقال تعالى ( وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه وبلوالدين إحسانا ) وبأن يعظم قدر الاحسان الذي أسدياه اليه صغيراً وهو فقد القدرة والدين إحسانا ) وبأن يعظم قدر الاحسان الذي المدياه اليه صغيراً وهو فقد القدرة والدين إحسانا » فقد قرن الله شكر الوالدين على الكسب ، واختيار وإرادة في الخير والشر ، فقد قرن الله شكر الوالدين على الكسب ، واختيار وإرادة في الخير والشر ، فقد قرن الله شكر الوالدين

بشكره في أمره فقال تعالى ( ووصينا الانه ان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك الي المصير )

وعلى هذه الوصايا المقدسة وردت الكتب الساوية بأسرها ولا ريب أن هذا هو الذي يمحو عنه كل شيء احقه من تلك الاشاعة التي ظهر آخر الأمم على ضدها ، وفقه الله تعالى احسن الطوية ، وفقه عقله بنور المعرفة ، ليسعي في إرضاء على ضدها ، وفقه الله تعالى احسن الطوية ، وفقه عقله بنور المعرفة ، ليسعي في إرضاء والديه وتسكين خواطرهما قيامًا بأمن الله في جميع كتبه ، على لمان جميع رسله والأمل بعد هذا أن لا يتغيب عنهما إلا باذنهما سواء كان لمدارسة العلوم أو اكتساب أي فضيلة كانت حرصاً على برهم ، ثم اننا نعيد انذار الآباء هداهم الله بأن لا يسلكوا بأولادهم في البربية مسالك توجب لهم قلق الفكر ، وتشويش الله بأن لا يبعثوا بأ بنائهم الى المدارس الاجنبية التي تغير مشاربهم ومذهبهم حتى يأذن الله تعالى بمنع انتعلم الديني في جميع مدارس العالم ، فتكون المدارس قاصرة على العلوم غير الدينية والعنائع ، ويكون للدين مواضع مخصوصة لتعليمه والنربية بمقتضاء . وهذا خصوصاً في مثل أقطارنا أبعد من مجبى الالف على أن ماسبق منا بشره في الاعداد الماضية يقتضي بأن نفس المعاشرة تؤثر في العقيدة فلا يؤمن على الاطفال من تغيير المذاهب الااذا ارتفع استحسان تؤثر في العقيدة فلا يؤمن على الاطفال من تغيير المذاهب الااذا ارتفع استحسان دينا ، فليتنبه من ينبه ، ولينته الآباء ان كانوا يعقاون

ويقول جامع الكتاب) ان الاستاذ رحمه الله نبه انها فاين عن مدارس دعاة النصر انية بالطف العبارات وأبعدها عن اثرة تعصبهم و تعصب أنصارهم و تلاميذهم والنصر انية بالطف العبارات وأبعدها عن اثرة تعصبهم و تعصب أنصارهم و تلاميذهم واحتجاج ساستهم وجرائدهم في زمن لم تكن الحرية فيه راسخة في البلاد ، والصواب أن جميع مدارسهم ومستشفيانهم لم تشأ الا لا جل نشر دينهم وجذب الناس اليه والمسلمون لا يزانون يلقون والمسلمون لا يزدادون إلا غفلة وعمي عما يكيد لهم الكائدون ، ولا يزانون يلقون والمسلمون لا يزدادون إلا غفلة وعمي عما يكيد لهم الكائدون ، ولا يزانون يلقون بأفلاذ أكادهم الى مدارس الدعاية والتبشير فن كان من يتنصر منهم نادراً فمن بأفلاذ أكادهم الى مدارس الدعاية والتبشير فن كان من يتنصر منهم نادراً فمن بخرجملحداً أو معطلا ليس بنادر ، وكلاهما يكون ممزة اشمل أمته مقطعاً لروابط ملته و بها يكون خدماً لأعدائها من حيث لا يشعي

وحضر دمهذه

مـند ر دُه م

> ي بر لى أن أكت

کاشف عباره

> افیــــة , بیان لعناله

ئلتــه بعده

وسا شيرها ک اه

اعاة

ذي. درة

۔ بن ا

# المقالة التاسعة والعشرون

### نيل المعالى بالفضيلة

عثرنا في جريدة المقتطف على فصل مفيد يحكى تاريخ الجنر الغارفيلدرئيس جمهورية الولايات المتحدة في أمريكا . فكان هذا التاريخ شاهداً على ماللرجل من وفرة العلم وكثرة التجربة ، وتقلبه في الاعمال النافعة لبلاده، و دليلاعلى مالبلاد أمريكا من التقدم في المدنية ، حيث ان فضل الرجل عندهم يعرف ويشهد لهم به فلا يحول بينه وبين ما يؤهله له استعداده وضاعة أصوله ، أو خمول عشيرته ، أو فراغ يده من النقود ، أو حقارة مسكنه ، أو خشونة مأكله ، فجميع هذه الظواهر التي لادخل لها في جواهر الرجال ليست معتبرة عندهم ولا هي المدار في ارتقاء مراتب الشرف والسيادة ، وقد استفيد من هذا التاريخ أن هذا الرجل لم يصل الى ماوصل اليه بلزوم أعتاب الكبراء ، ولا الوقوف خان أبواب الرجل لم يصل الى ماوصل اليه بلزوم أعتاب الكبراء ، ولا الوقوف خان أبواب الحماء ، ولم يرفعه الى منزلة الرياسة العظمى صفاء لون الوجه ، ولاحسن تركيب الخلق ، ولم يوسطه في منافع من هم أرفع منه منزلة ليجذبوه من حضيض حطته الحمان ، ولم يوسطه في منافع من هم أرفع منه منزلة ليجذبوه من حضيض حطته المتمدنة بالصفات الفاضلة ، وسبعة المعلومات ، وبذل الجهد فيا يعود على الملاد بالخير والفائدة

وهذا (هو) الذي يبعث كل فرد من أفراد الأمة على الجد في كسب الفضائل الحقيقية ، واستعمال العقل الانساني فيما خلق لأجله من إصلاح أحوال المعيشة وسعادة الدارين ، وسلوك طرق الرشاد ، واستخدام جميع الوسائل الاآبهية التي أعدها الله تعالى لمنافع خلقه ، ووهب لهم إدراكا يتمكنون به من اجتناء منافعهم منها

<sup>\*)</sup> نشرت في العدد ١٧٢٣ الصادر في ١١١٥ مدة سنة ١٧٩٨ - ١١كتو برسنة ١٨٨١

فأرباب الثروة وذوو المقامات الرفيعة يعلمون أن المناصب وارتفاع الشؤون أنما تنال بالفضائل التي ألهم الله بما عباده وهداهم اليها على لسان من اختصبهم عزايا الادراكات السامية ، ودلم عليها بالحاجات والضرورات بما ساقه البهم من حوادث الكون التي هي خير أستاذ ماهر للعقول الانسانية ، والنفوس البشرية، وجعلها قواما لسعادة المعيشة ، وركناً شديداً لبيت الحياة ، وهي الفضائل التي دونت لها كتب العلماء والحكماء ، وأثبتها الصديقون والسياسيون في، ولفاتهم، ويجمعها طلب النفع الخاص من طريق الفائدة العامة ، أي الوقوف في السعي لكسب المعيشة عند حد ما ينفع الجمعية المعنونة باسم واحد كمصر أو الشام أو أمريكا أو ينفع عموم نوع الانسان، ولا يجلب ضرراً على أحد من المجتمعين لافي العاجل ولا في الآجل، إلا أن يتوقف عليه نفع جميعهم، ويتبع هـذه الفضيلة الكلية عدة فضائل هيأصناف وأنواع لها ،وكلواحدة منها أصل لفضائل لاتنحصر إلا بالذوق الظاهر ، والفكر الدقيق ، ويلزم لنيلها كابا اتساع دائرة العقل في المعلومات، ومقارنة الحوادث بعضها ببعض في السير المدني، ونسبة كل منها الى الآخر في المنفعة والمضرة حتى يتيسر للشخص حسن الطلب على النحو الذي بيناه ، ويتبع هذا الواجب نشاط في العمل المفيد للفرد والمجموع، واحمال لكثير من المشاق المتعبة في أوقات ، وإن أعقبها راحة دائمة ، تم يعقب ذلك تحلّ بصفات كثيرة ، وتخلّ عن أغراض جمة . تسمى الاولى باسم الفضائل وتعنون الثانية بعنوان الرذائل. فاذا تيقن الأعلون من الناس أن لارفعة ولا ثروة إلا بحوز هذه الفضائل دأبوا في تحصيلها ، وبذلوا الجهد في المحانظة عليها، فيسعدون بما يستفيدون، ويسعد غيرهم بما يفيدون، إذ يحرصون على التفنن في العلوم والصنائع الِّي يحتاجها غيرهم ، فيطلبها منهم بالثمن الذي يرغبون ويجتهدون في منع كل ضرر يخشى وقوعه لهيئتهم الاجماعية التي هم أعضاؤها الرئيسة فتطلبهم الافراد للسيادة عليهم جزاء لهم بحسن خصالهم، وجميل فعالهم

وأما الوضعاء من الناس وذوو الانساب المقيرة ومن لااسم لهم فانهم بعلمون أن هذه الصفات الفاضلة تسوق الى السعادة ، وأن من لاقدر لهم ولا تعلم ساؤهم وفح

ال

Je

رقو

ويه

وع

فتنا

الى

على

ليوا ذكرهم، وحجب ستارة الفقر، والاعدام شواخصهم عن أعين الناظرين يعلو ذكرهم، وتتوجه الافكار الى معرفتهم، والقلوب الى اخترامهم، وتطلبهم المنازل الرفيعة وهم في مساكنهم الحقيرة، فيجسدون ويجتهدون في اكتساب ما يؤهلهم و يعدهم للحاق بمن سبقهم في الاعمال النافعة والاوصاف الفاضلة لينالوا من رفعة الشأن مثل مانال السابقون، و بذلك تكون الأمة على اختلاف طبقاتها في حركة صعود دائما. فإن الغني وذا الجاه لايريان الفظ غناهما وجاههما أو ومطارح الضر، والفقير وخامل الذكر لا يجد سبيلا الى الغني و نباه، الاسم الا ومطارح الضر، والفقير وخامل الذكر لا يجد سبيلا الى الغني و نباه، الاسم الا والوجاهة الا بالفضائل الحقيقية، وهي التربه بالنبلاء والوجها، الذي لم ينالوا النبالة مثلهم، فتقوى في الأمة دعائم العمران، وتثبت فيها أصول السعادة التي وضعها مثلهم، فتقوى في الأمة دعائم العمران، وتثبت فيها أصول السعادة التي وضعها مثلهم، وعند ذلك تكون للأمة الاحوال التي نسميها بالرفاهية والعزة والسطوة والقوة والشوكة والغني والثروة والرئاسة والسياسة وغير ذلك من الصفات والقوة والشوكة والغني والثروة والرئاسة والسياسة وغير ذلك من الصفات التي تمدح بها ويعلو شأنها

وهذا بخلاف مابوجد في كثير من البلاد التي لاعناية لها بشأن الفضائل فلا ينظر فيها الى الشخص من حيث حليته الباطنة وزينته العقلية ، ولكن أهاليها ينظرون الى الرونق الظاهر والحلية الصورية ، ويعدون الاعراض الساقطة في المنزلة الاولى من الاعتبار ، فلا ينزل الواحد فيها منازل الشرف الا اذا كانت له من أبيه أو من متبوعه جهة الشرف ، ثم ان صاحب الجاه والشأن الرفيع لايسقط من مقامه ، فان جاهه هو الحافظ له ، وشأنه هو الذي يقدم أبناءه وحواشيه الى مثل مقامه ، وإن كان فاقداً لكل فضيلة وخالياً من كل صفة إنسانية ، فتكون الطبقات في مثل هذه البلاد على الدوام ثانة أفرادها على حال واحد في أزمنة كثيرة ، فالمقراء يبقون على فقرهم ، والأغنياء يدومون على غناهم ، وقليل أن يصير الفقير غنيا ، ويلزم لذلك تمكن الاستبداد والظام في

. اب

انها

نفوس الطبقات العليا وثبوت جرثومة العبودية والذل في قلوب الطبقات السفلى ، وفي مثل هذه البلاد قد ينال بعض المستضعفين ، وآحاد الناس ، ومن لاشأن لهم رفعة شأن أو علو مقام ، ولكن لامن أسبابه الطبيعية التي سنها الله في خلقه بل بوسائل التذلل والمداجاة وإظهار العبودية لمن فوقه، ولزوم أعتابهم، والوقوف على أبوابهم ، أو بأن ينتصب لجلب منافعهم الخاصة . فذا داوم على ذلك أزمانا رقوا له وأخذوا بيده فدرجوه في مراقي الشرف سلماً بعد سلم حتى يلحق بهم وبعد في حاشيتهم ، فيشرف بمثل شرفهم ، فبهذه الوسائل تنحرف القلوب وتمدل الافكار عن الجادة المستقيمة ، ويدخل الناس في هذه الطرق فتنعدم الرغبات في الفضائل ، بل تغفل الاذهان عنها بالكلية فلا تتوجه إلا فتنعدم الرغبات في الفضائل ، بل تغفل الاذهان عنها بالكلية فلا تتوجه إلا لله تلك الرذائل

غير أن هذه الوسائل وإن أفادت في بابها وأتت بالغاية المطلوبة منها ، لكن الايمضي زمن قليل حتى تسقط الأمة بهامها ، وينتهي بها الحال الى الخرابويعم الشرحميع الافراد

فهنيئاً للبلاد التي تعرف فيها الحقوق لأثربابها ، ويدخل لها السعادة(١) من أنوابها ، وإنا ننشر هذا الفصل التاريخي ليستفيد منه المطالعون .

«١» لمل الاصل: ويدخل لها السماة\_ جمعساع \_ اوتدخل لهاالسمادة\_الخ على ان تذكير فعل السمادة جائز هنا

### المقالة الثلاثون

### العلم وتأثيره في الارادة والاختيار(\*

﴿ لا حد المفكرين المشتغلين بالعلوم العقلية قال : ﴾ (١)

سألني أحد الأفاضل عن سلطة الفكر والتعقل عن الارادة ، وسلطة اللارادة عليها إفل أجد بداً من المذاكرة معه في هذه المسئلة ، وتوضيح ما وصل اليه عقلي نقلا عن العلماء المحققين ، واستنباطاً من كلامهم ، ولظني أفي ذلك نوعا من الفائدة لقراء جريدة الوقائع رأيت من اللائق نشره على لسام حكاية لآراء العلماء ، وما أداهم اليه التدقيق في هذه المسئلة ، ولا بد قب الكلام في الفكر والتعقل من تقديم مقدمة في العلم ، ولا نشكام في العلم من جا مناقول ويقول المرشدون من أنه نور العالم الانسانية ، وهو سيف القوة مياته ، وأنه وسيلة التقدم في المدنية ، وكال الحقيقة الانسانية ، وهو سيف القوة أن صدر به النطق الالهي على اسان الرسل والا نبياء ، والصديقين والأصفياء . فن هذه الأوصاف إلما تثبت للعلم من جهة أنه مطابق للواقع ، ومثال للحقاق فن هذه الأوصاف إلما تثبت للعلم من جهة أنه مطابق للواقع ، ومثال للحقاق في مطاق الادراك المعبر عنه بالشعور الذهني الذي يشمل جميع التصوران والتصديقات من حيث هي

اختلفت كامة العلماء في مسمى لفظ العلم، فمنهم من قال: أنه الصور المنطبعة في النفس آتية من طرقها المعلومة ( الحواس الحنس ) أو حاصلة من تأليف بعض تلك الصور الآتيـة مع بعض آخر . ومنهم من قل: انه انفعال النفس بنك

ال<u>ص</u> من

دلا الا

الخ

کر ا

من أنه

أح فار

في ويا

الا

11

1

هـ نشرت في العدد ١٣٧٨ الصادر في ١١ المحرم سنة ١٢٩٩ ــ ٣سبتمبرسنة ١٨٨١ (١) المقالة بطولها له رحمه الله ولكنه أراد أن ينظر في هذا البحث المهم لذاته

الصور أي التأثر الذي يحصل فيها بورود الصور عليها. ومنهم من قال غيرذلك من كونه نسبة بين العالم والمعلوم ، مجبولة المقيقة أو اتحاد العالم بالمعلوم ، الى غير ذلك من الأقوال التي لاحاجة بنا الى ذكرها ، لكن القولين الاولين هما الأقرب الى العقل ، والأشهر في النتل ، ويكاد الحلف بينهما يكون الفظيما ، لاتفاقها على أن النفس المدركة تنطبغ فيها الحور ، فهي مناثرة بها ، إلا أن الخلاف في كون العلم هل هو الصورة نفسها ، أو تأثر النفس وانفعالها بها ؛ والأقرب للحقيقة هو الرأي الثاني ، وهو مايرشد اليه الوجدان الذي يدركه كل متعقل من نفسه

فالعلم بنا، عليه انفعال في هذا الجرهر المدرك الذي تخفي علينا حقيقته ، لكنا نعرف آثاره ، وهو الروح الحيوي ، واقوة المودعة في المخ والأعصاب من الحيوان ، أو المعبر عنه بالنفس الناءقة في الانسان . فاضياء الذي قلالعلماء أنه يحمل الصور الى الباصرة مثلا ، ليس المراد أنه ينتل صور المرئيات كما ينقل أحدنا الشيء من المكان الى البصر فيودعها فيه . إذ هذا من المحالات الأولية . فان صورة الثيء الذي نراه لانفارقه بالضرورة ، بل المراد أن الضياء للطفه عند مروره على الصور والاشكال يتشكل بها ، فيكون أيضاً بنفسه قد حدث فيه شكل يشاكل هيئة مام ، والعابق عليه على حسب حالة الانطباق ، ولما فيه من الحركة السريعة المستمرة ، ينعكس الى البصر بشكله ، فيؤثر في الروح فيه من الحركة السريعة المستمرة ، ينعكس الى البصر بشكله ، فيؤثر في الروح عثل ما تأثر الضياء من المرئي عند انطباقه عليه . وهكذا يقال في تموج الهواء بالنسبة الى المسموعات ، وفي الماموسات والمشمومات والمذوقت يتأثر الروح المنبئة في الأعصاب الادراكية من نفس الكيفيات التي تتصل به ، فيحصل المنبث في الأعصاب الادراكية من نفس الكيفيات التي تتصل به ، فيحصل فيها مثل هيئتها التي خالطته

ف أعلم والادراك أثر فى الجوهر الدرّاك يحدث فيه من المؤثرات الانخر المحيطة به كسائر الآثار التي تحدث فى الأشياء من اتصال بعضها ببعض ، وانفعال كل منها بما فى الآخر من الكيفيات والصفات التي يمكن أن ينفعل بها ( ٢٣ – تاريخ الاستاذ الامام – الجزء اثناني )

ر سلما رضیم

لسام قب

وروح القوة.

> ه به العد العام العداء العداء

حقائق

رر ان

نطبعا

بعض بذلك

1441 [[] كالحرارة يكتسبها الماء عند اقترابه منها ، والماء يكتسب شكل الأناء عنــد وضعه فيه ، وما شابه ذلك

وهذا الآثر بحكم الوضع الالهي الذي لا تصل الى كنهه العــقول يثبت في جوهر المدرك، مستتبعًا جميع لوازمه التي لاتفارقه ، فصورة الانسان مثلا يتشكل بها الروح على هيئتها التي تشكل بها الضياء ،وهي في مكانها المخصوص ، ووضعها المعين ، فكما صارت تلك الصورة في الروح يكون فيــه أيضاً حيزها ومكانها التي كانت حالة فيه عند الرؤية ، ومقدار البعد بينها وبين الأشياء التي أحاط بها الفنيا. وأتى بها معها ، وبالجملة فان الشيء يكون في العــقل كما هو في الوجود مع كافة لوازمه وتوابعه على حسب ما اتصف به الموصل، وما قبل الروح المدرك بحكم استعداده الفطري ، حتى ذهب كثير من المحققين إلى أن الحقائق بنفسها موجودة بذاتما في العقل كما هي موجودة في الحارج الـا رأوه من النَّاثل التام بين صورة العلم والمعلوم ، فكأن عالم الادراك وما يوجد فيه هو بعينه عالم الشهود وما احتوى عليه . وكما أن حركة الموجودات في العالم الخارج عن نفوسنا تدعو الى اتصال بعضها ببعض ، فيتألف منها أجسام على نمط منتظم أو غـبر منتظم يكون لها من الخواص والصفات بعدد تألفها ما لم يكن لها قبل النألف، فان حركة الاجزاء الغذائية مثلا والضامها الى البــدن الانساني أو الحيواني يكسبها من صفات الحياة ما لم يكن لها قبـ ل اتصالمًا بالبدن ، كذلك حركة الجوهر المدرك فينا تفضي الى انضام بعض الاشكالالادراكيةفيه الى بعض آخر فيتألف منها شكل ثالث يكون له من الخواص العقلية في ذلك الجوهر مالم يكن للشكاين الأولين، ونريد من الاشكال أنواع الركات الحادثة في جوهر الروح فان انضمام بعضها الى بعض يحدث أنواعا أخر من الحركة

وكما يرى في عالم الشهود أن بعض أجزاء العالم يجذب بعضاً وبعضاً يطرد بعضاً آخر لتمام مناسبة أو تمام منافرة بينها، كذلك بعض المعلومات في العقل اذا حصل يوجب انضام معلوم آخر اليه أو انفصاله عنه، وفي كلا الحالين أحدث في النفس أثراً جديداً، ومن ذلك تذكر الشيء بعد الذهول عنه لوجود ما يلائمه أو يضاده بالكلية ، وقد يكون في الحالين مع سرعة تارة ، ومع بط، تارة أخرى ، كما يحصل ذلك في الموجودات المشهودة بلا فرق ، ومعنى هذا أن تأثرجوهر الادراك بحالة قد يوجب تأثره بحالة أخرى لرا بطة بين التأثرين ، سواء كانت تلك الرابطة ناشئة عن المناسبة أو المعاكسة

ومن المعلوم المقرر عندكل عاقل أن هذا الجوهر الروحي هو المتسلط على الأبدان التي صارت باستعدادها الطبيعي مظهراً لآثاره ، بمعنى أن حركات هذا الروح في أجزاء الأبدان توجب مطاوعة تلك الاجزاء له ، فهذه التأثرات والانفعالات التي تحدثها فيه حركات الموجودات الواصلة اليه ، توجب في هذا الروح حركة مخصوصة على حسبها ، شأن سائر المؤثرات الطبيعية العادية ، وبحكم حركة هذا الروح تتحرك الأجسام والأبدان بآلاتها المخصوصة على ترتيب ونظام مخصوص يشبه حركة الروح الناشئة عن تأثرها ، وهذا ما نسميه بالحركة الارادية ، وهي التي يندفع بها لبدن الى طلب شيء أو الهروب منه عند العلم الارادية ، وهي التي يندفع بها لبدن الى طلب شيء أو الهروب منه عند العلم أو المنافرة حسب الشكل الذي حدث في الجوهر الروحي المعبر عنه بالذهن يتحرك في الأجزاء المعدة لحركته فيها ، فتتحرك هيأيضاً بحركته، إماطلباً وإما يتحرك في الأجزاء المعدة لحركته فيها ، فتتحرك هيأيضاً بحركته، إماطلباً وإما هربا (جذبا أو طرداً)

وقد يتعارض أثران في الجوهر المدرك الذي هو الروح، وبعبارة أخرى قد تختلف صورتان علميتان في العقل (إحداهما) تقتضي اندفاع الروح، وحركته نوعا من الحركة (والأخري) تطلب نوعا آخر منها فيقف، وهي حالة التردد، فاذا عرض من الآثار الادراكية أو الصور العلمية ما يقوي أحد الاثرين تحرك الى ما يوافقه، وإلا فهو في مركز الوقوف، ويبقى أثر ضعيف في الادراك للصورة المرجوحة عند ما يغلب على الروح أثر الصورالاخرى

فالارادة إنما هي تابعة الأثر العلمي في الروح الأدراكي أو هي صورة أخرى لذلك الأثر، بل الفعل الصادر عن الروح في البدن أعني الحركة البدنية نفسها إنما هو ظهورالا ثر الادراكي في الروح، فيكون حاصل القول أن المتصل مند

م مثلا ص . ديزها ع التي

هو فى الروح لمقائق النمائل

نه عالم نفوسنا غـير

ألف، لحيواني ، حركة

ض آخر الم يكن

و بعضرا مات فی

الحالين . لوجود llu

ور

16

1,0

16

11

1

11,

وي

ه

11,

4

بالروح أثر فيها أثراً وهو العلم أوجب حركتها في أجزاء البدن، فكان عنها حركة البدن نفسها، وإن شئت قلت: تشكل الروح، وهو في الاجزاء بشكل ما اتصل به، فظهر ذلك الشكل بعينه في الأعضاء بالحركة الفعلية، وهذا ما يقول العلماء إن الارادة تنزل العلم، والفعل تنزل الارادة. ومعناه أن حقيقة الأثر واحدة ظهرت في الأشياء المتعددة بمظاهر مختلفة

وقد يكون تأثير الآدراك في أعضاء البدن وأجزائه والمواد التي يتركب مها خارجا عن الطور الذي نسميه بالارادة ، وذلك كفعله في الدم عند ما ينتقش بصورة فعل منافر ، وفي الامكان دفعه ، فيفور الدم ويغلي ، وينتشر في جميع العروق ، ويدور فيها دورة غير اعتيادة ، فذا اشتدت الدورة تحرك البدن الى الايقاع بمن صدر عنمه الفعل غير الملائم ، وهذه هي الحالة التي نسميها حالة الغضب ، فان تأثير الأمم المغضب في الدم ليس في حد الارادة والاختيار ، وإن كان التحرك الايقاع واقعا تحت الارادة، لكن ربما اذا أمعنا النظر نجده خارجا عنها ، وإن كان التحرك الدفل عنه ، وهو صورة عاقبة الفعل الانتقامي وما يخشى طلب الانتقام ، ويرد النفس عنه ، وهو صورة عاقبة الفعل الانتقامي وما يخشى من خطرها ، فاوجود هذا الاثر عند الغضب نحسب الحركة الغضبية حركة من خطرها ، فاوجود هذا الاثر عند الغضب نحسب الحركة الغضبية حركة إرادية ، وإلا فالغضبان يحس من نفسه أنه مغاوب لادراكه

ومثل ذلك تصور العاشق وصل المعشوق ، فانه يضعل في الدم حركة وفي القلب خفقانا ، خصوصاً إذا كان المعشوق بمرأى منه ، وبمشهد من أعاله ، ويتبع ذلك ارتعاد خفيف في الأعصاب والأربطة البدنية ربما يفضي الى الرعشة ، وليس هذا التأثر داخلا تحت الارادة ولا هو منها في شيء ، ولكن قد يتبع فعل إرادي مثل الفعل الذي يتبع الغضب ، وإنما يعتبر الفعل إراديا ما إذا كان ناشئاً عن إدراك آخر ، سواء كانت المنازعة على وجه المدافعة أو المقابلة ، ومرادنا من المقابلة تصور الشيء وضده ، وترجيح غايته على غابة الضد كتفضيل المياة على الموت عند تصورها

وقد يفعل الادراك في الدم وقفة والقباضاً ، رعبًا يؤدي الى الجمود ونقد



الحياة كما نشهده فيمن فجع بموت ولده أو صديقه ، أو تصور خطراً وخطباً حسيا . فإن قوة هذا الأثر الادراكي ونعلها في جوهر الادراك قد تتسلط على الدم فترده من العروق بحركة جوهر الروح وشدة انقباضه ، أو توقف دورته ، وزيما ينشأ عن ذلك موت المفجوع والآيس ، ويتبسع ذلك مون الأعمال الارادية قبل ذهاب الحياة سكون أو تحرك غير منتظم . وقد يؤدي إدراك من الادراكات - كتصور أمر مخيف - إلى ذهاب الادراك ، وسلب الشعوو بالسكلية ، وهو ما يعبر عنه بالاغماء والفشى ، وذلك لاستيلاء أثر الصورة المخيفة على الجوهر المدرك في البدن ، فلا يسمنه سواها ، فتض محل جيع الانفعالات المعبر عنها بالادراكات ، وتفنى في نوع هذا الادراك والانفعان الشديد

وهذه الأحوال التي نجدها من أنفسنا ترشدنا بلا شبهة إلى أن التأثر الادراكي من الانف عالات الطبيعية التي تتأثر مها الجواهر اللطيفة من الضياء والكهرباء وغيرهما ، وإن ماينشاً عن التأثر الادراكي إنما هو كيفيات تتبع الجالة الى صار عليها الجوهر المدرك بعد الناثر الذي عرض عليه أي ما نسميه عاماً وإدراكا

# المقالة الحادية والثلاثون

#### الملكات والعادات

إن هذا الجوهر الروحاني المتعلق بأبداننا الذي يأثر من كل واصل اليه وينفعل أشكالا من الانفعال لكل متصل به يأخذ بتوارد أنواع التأثرات هيئات مخصوصة تثبت فيه ، مستتبعة لوازمها حتى تصير كأنها من أصل خلقته لكثرة ما وردت عليه ، وهي التي نسمها ملكات إدراكية وعلوما ثابتة في النفس لا تزايلها ، ويتبعها السجايا والطبائع والأخلاق النفسانية ، الملائمة لتلك الملكات الادراكية ، ويلزمها الا أعيل البدنية المعبر عنها بالعادات

فليست الأخلاق والعادات إلا توابع ومستارمات للعلم والادراك الذي هو أثر في جوهر الروح يتبعه الاثر المعلي، فإن عرض للنفس وؤثر أو وقف

نها الم يذا الد أن ورز أن الا نها مر ش بال

الى مالة ،

> رجا ـافه شی

> وفي يانية

ه مش هدر ا

ه زليال

نظال

وفتد

على أبواب الادراك وارد غريب عن ملكاتها السابقة ، وبعيد عن الهيئات الادراكية التي أخل الجوهر شكامها عسر على الذهن إدراكه ، وتعسر على النفس فهمه ، ومانعت الأعضاء البدنية أثره ، فهذه الأخلاق والملكات ناشئة عن كثرة نوارد الانفعال النفسي الادراكي من نوع واحد، حتى صارت هيئة للنفس تصدر عنها الافعال الجزئية الملائمة لها ، كاما عرض علمها أثر جزئي من نوع الهيئة الكاية ، ف حية الكرم مثلا ثبتت في نفس الكريم ، لكثرة انفعال عقله وإدراكه بصور الغايات الشريفة التي تتبع الكرم ، والفوائد الجليلة التي يكتسمها باذل المال ، أو باذل الهمة في سد حاجات المحتاجين ، فبتكرار هذه الصور والادراكات على العقل، وصدور الأثر الارادي عنها، وطول الزمن على ذلك تمكنت في النفس هيئة مخصوصة إدراكية ، وهي اليةين الذي خالط الروح بأن الكرم جميل مفيد، ويتبعها انطباع النفس بالنهي (كذا) النام لحركة الاعطاء ، وإيصال الخير إلى من يحناج اليه . فاذا أخطر ببال الكريم وصاحب هذه السجية التي تولدت فيه عن انتقاش نفسه بصورة فائدتها فعــل لبخيل مناع للخير، رأيت عقله يبعد عن إدراك هذا الفعل ويجد من روحه انقباضاً وتعاصياً عن الانفعال به ، بل يجد جوهر عقــله يطارد هذا الانفعال الذي تجليه إحدى الحواس، أو يذكر به راوي العسمل وحاكيه، فاذا كاف صاحب هذا الخلق بأن يعمل عمل البخلاء ، رأى من نفسه بعد الابالة الادراكية والمصادرة العقليــة انحطالها بدنيا وارتباطا في الأعضاء حتى كأنه يجد عاقداً يعقد كل طرف بآخر ، ومانعاً يمنعه من نفسه عن تحريك عضلاته ، بل يحس من ذاته كان القوة المحركة إلى هذا العمل الخبيث ، فاقدة (كذا) بالكاية. وهكذا يقال فيمن تعوّدت نفسه إدراك غوائل الفقر والحاجة، وتكاثر علما الانفعال بصورة العجز والضعف عن الكسب ، وتهيأ جوهره الادراكي بصورة الأنخذال والانهزام من صدمات الحرادث، فهذا الذي أحاط بادراكه جميع المزعجات ، تراه قد رسخ في قوته الروحية أشكال من هذه الانفعالات، وانطبعت نفسه ، ومبادى، الحركة فيه على الميل إلى مايلائم إدراكه الثابت ، فهذا الراسخ

JI

Y

هو ملكة العلم بفوائد البخل والامساك عنده ، وهذا المنطبع سجية البخل ، وعنها تصدر الارادة بالا ُ فاعيل انناقصــة التي هي عنوان هذه الملكة وتلك السجية، ولئن ذكر لصاحبها طرف من أحاديث البر والاحسان، وما ينشأ عنها من الفوائد لمن تحلي مهما ، رأيته ينفر من ذلك نفور الوحش، ويطلب سد أبواب الادراك على نفسه حتى لا يتكدر خاطره ويتألم مهذه الصور الرديئة المستبشعة من جمالة هذه الملكات التي ترتكز في جوهر النفس المدركة ملكات الصناعة كالكتابة والادارة والرسم والحدادة والنجارة، وغير ذلك من أنواع الصنائع التي ترتسم في ذهن المدرك صورها الآتية اليه من إحدى الحواس ، مقترنة عما ولزم تلك الصنائع من الفوائد والثمرات التي مجتنبها العامل فيها ، وتارة لا تأني اليه صورة الصناعة من طرق الحاسة ، ولكن يضطره الاحساس المؤلم العارض له من المؤثرات الجوية الى طلب الخلاص منه ، فيندفع إلى التأمل في الموجودات المحيطة به لعله يجدمنها ملجاً ، فينفعل بصور منها على هيئات مختلفة انفعالا يلائم الانفعال الأصلي ، أعني طلب الخلاص من الألم ، فيتحرك للعمل فيها على غير انتظام، ولا حالة تمام وكال في مبدأ الأمر، ثم يلجئه ركوز الفائدة المقترنة بهـذه الميئة ، ولزوم الحاجة لمداومة الأعمال فيها إلى جبر الأعضاء والآلات البدنية على حركات واهتزازات خاصة، إن كانت الصناعة بدنية حتى تلين تلك الأعضاء ، وتكون في غاية المطاوعة لهيئة الروح المدرك ، أعنى أنها تكون في حركانها مثالًا لما ارتسم في الروح من الهيئة التي رآها أو لمسها مثلاً مع لازمها من الفائدة والغابة الملائمة حيث أثر ارتسامها في الروح أثراً خاصاً ، وبه سرى في الأعضاء على هيئة وكيفية خاصة ، ويصعب أول الأمو أن تكون على طبق ما ارتسم من كل وجه ، ولكن باستحكام الأثر ومداومة العمل تنطبع الهيئة بمامها في الأعضاء كما انطبعت في مركز الادراك ، ومثل ذلك الهيئة المخترعة التي دعت الضرورة الى ارتسام الذهن بها

فان كان العمل غير بدني كالادارة والسياسة مثلا من الأعمال الفكرية التي لايراد من العامل فيها سوى تأليف صور فكرية معتولة تنطبق على الواقع، ويمكن

ات على شئة ميئة

هرن

أعال التي هذه زمن

النام كريم مـــل وحه

عان كاف اكة اقد أ

محس ثلية . عام ا

موره جميع بعت

اسخ

بالسهولة الاجراء على مثانما وهو مانعبر عنه في اصطلاح الحكومة بالتنفيذ ه ألكتها أيما تثبت في العقل ، وتنطبع في الروح ، حتى تكون كهيئة فطرية له كافي سائر الملكات بتوارد صور كثيرة مختلفة الانواع والأشكال من صور المضار والمافع والمصالح والمفاسد ، ثم يوجد عنده انفعال وتأثير بفاية وداعية تبعثه على المقاره بين تلك الصور والحركة في تطلاب لوازمها الكامنة فيها . فاذا استحكمت هذه الغاية في النفس صيرت الروح كالبحر المائج والاشكال العلمية أمواجه ،أو كالضيا المنفر قات في نقطة ، ولا تسكن له حركة حتى يستقر في ملتقى المنافع ، وهي المتفرقات في نقطة ، ولا تسكن له حركة حتى يستقر في ملتقى المنافع ، وهي المحركة عتى يستقر في ملتقى المنافع ، وهي ألم والمها المنزعة ، فلك الانفعال . وفي مبدأ الأمل لا تأيي هذه الحركات بالمطلوب على وجه السرعة ، لكن متى استحكم في الروح الاثر الباعث على هذا العمل الفكري المشمرت الحركة العقلية ، مرة تحاذي الغاية ، وأخرى تنحرف عنها ، فنحنظ الانحراف أثراً يبعدها عنه مرة أخرى حتى يكون الاتجاه الى وجهة الطلب كظبح المنافرة فيها ، وهذا إجمال في القول ربها نأني على تفاصيله فيا بعد

ومن تأمل حال سير الانسان بل طريق ترقيه وتدنيه في أعاله واختلاف عاداته وأخلاقه واعتقاداته وكانة شؤونه ، وأنه قاما يتفق جيلان من الناس بن قبيلتان ، بل فخذان على استحسان شيء أو استقباحه ، بل اذا تنزلنا إلى منظف أي الجزئيات رأينا هذا الاختلاف بين كل شخص وشخص حتى المولودين في الجزئيات رأينا هذا الاختلاف بين كل شخص وشخص حتى المولودين في بيت واحد ، هذا يستحسن شيئا، وذاك يستقبحه ويستبحنه ، ومن يدقق نظم في ذلك بوافقنا على أن هذه الاحوال الادراكية التي تتبعها الملككات والاعلم التي تسعيها بالعادات ، إنما منشؤها الانفعال من المؤثرات الحارجية التي تمنيا الله على أن هذه الاحوال الادراكية التي تتبعها الملككات والاعلم من أبناء جنسه ، وما ينشأ عليه من نوع المأكل والمشرب ، والملبس والمسكل وما يظرق أذنه من الاصوات ساذجة ولفظيمة مستعملة ومهملة ، وما براه من وما يظرق أذنه من الاصوات ساذجة ولفظيمة مستعملة ومهملة ، وما براه من الصور والاشكال متعاقبة بعضها أثر بعض ، وما يذهب اليه إدراكه من جي



ذلك . هئة ف

لروح امن تة

بدون إرادي

مراد<sup>ه</sup> احتيا في ال

الصع.

قویا ووان

ربن وبن واذا

الانت لذلك

وعما \_

تدالي عزا فهه

واد

ذلك مستعقبًا ومستتبعًا لوازمه . فان جميع ذلك يتشكل به الروح المدرك ويكون هيئة فيه ، وما تكرر منه ثبت شكاه فيه ، أي انطبع الروح بطابعه ، أي صار الروح على ذلك الشكل فهوفى حركته الطبيعية يكون على ذلك المثال وهوما نعني من تقرر الملكة وثبوت العادة . ومالم يتكرر يذهب أثره بغلبة بقية الاشكال عليه ويعرف العلماء الملكة بهيئة راسخة في النفس تصدر عنها الافعال بدون فكر ولا روية ، وليس مرادهم من كونها بدون فكر ولا رويةأنها غير إرادية بالمرة ، أو أنها رمي بدون رام ، تارة يخطيء ، وتارة يصيب ، ولكن مرادهم أن الروح ينطبع عليها . فالارادة موجهة الى ما يكون علىمثالها بدون احتياج الى جولان بين الصور وترجيح بعضها على بعض، وبعــد تمكن الملكة في النفس وانطباع الفكر أو الاعضاء على محاذاتها في الحركة يكون من الصعب. بل ربما كان من المتعذر أن يتحول الانسان عنه إلا بقاهر تشتدوطأته على النفس فيوصل اليها من المؤلمات أو يخيــل لها من المخوفات ما يؤثر فيها أثراً قويًا يلويها عن الاثر الأول ويقودها الى الاثر الجديد، ثم يستمر ذلك أزمانًا وإن شئت قلت أجيالًا حتى تضمحل الهيئة الأولى ، وتثبت الهيئة الآخرى . ومن ذلك الحديث الشريف « اذا سمعتم أن جبل كذا انتقل من مكانه فصدقوا واذا سمعتم أن فلانا تحول عن خلقه فلا تصدقوا » (١) يشير بذلك الى صعوبة الانتقال عن الاخلاق والعادات الثابتة من تلقاء النفس بدون أن يضطرها لذلك قاسر أو زاجر ، وهيهات أن ينال المطلوب مع ذلك

ومما يُرشد الى أن تكرر الانفعال على النفس يحدث فيها هيئات فكربة وعملية ماحكاه عبد الوهاب(لعله عبد اللطيف) البغدادي من حوادث سنة ٥٩٥

١) تتمته « فانه يصير الى ماجبل عليه » وهي نص في مراد الاستاذ رحمه الله تمال ولعله كان لمديها عند الكتابة او وقف عند المنداول على الالسنة ، والحديث عزاه السيوطي في جامعه الى احمد عن الدردا وسكت عليه على ان سناه منقطع فهو من رواية الزهري عنه وهو لم يدركه ، وانني اراه لا يشبه كلام النبي « ص » وان كان معماه صحيحا

<sup>(</sup> ٢٤ - تاريخ الاستاذ الامام - الجزء الثاني )

هجرية في مصر أن شدة القحطوفقد المطعومات في الديار المصرية بذلك الوقت اضطر بعض الناس لا كل بعض آخر اسد الرمق وإلهاء كاب الجوع ، وفشا ذلك فاستبشعته النفوس ونفرت منه حتى إن بعض الناس انزعج لهيئة أكل الانسان فمات من بشاعة المنظر ، ثم لما عم ذلك غالب الافراد زالت البشاعة شيئاً فشيئاً حتى صار من المألوفات أن يأكل الرجل أحد أقربائه ، والمرأة ابنتها أو أحد أقاربها ، وكانوا يطبخون لجم الادعى بالتوابل والبهارات كا يطبخون لجم الحيوان . فانظر وكانوا يطبخون لجم الحيوان . فانظر وكان في غاية الاستحكام ، وانقلب القبيح حسناً ، إلا أنه بعد زوال العارض عاد الاعتقاد الأول الى مكنه لارتفاع الغيرورة لكن لم يعد الى حالته الأولى على وجه الكمال إلا بعد أزمان

نظن أنك التفت فيما ألقينا اليك من المقدمات السابقة إلى أن العلم والادراك الذي يستولي على الارادة إنما هو الانفعال بالصور الواردة الى الروح الدرّاك اذا قارنها الانفعال بصور الغايات اللازمة لها ، ملائمة لذي الروح أو منافرة ، ولا يتحرك بها الروح على هيئها الثابتة فيه منبثاً في الاعضاء أوما تجافى مى كزه الفكري لينفعل بصور مركبة من الانفعالات البسيطة أو المركبة ، إلا اذا لم يعارضها انفعال يلوي الروح إلى ضد الحركة التي تطلبها تلك الانفعالات ، إذ عند المعارضة لا يكون الهيئة الأولى عام النبوت والركوز في النفس ، ومتى قوى عند المعارضة لا يكون الهيئة الأولى عام النبوت والركوز في النفس ، ومتى وكان ارتسام الصورة الادراكية وتغلب على سائر الادراكات الأخرى ، وكان الارتسام عطاوب أو مهروب منه اندفع الروح إلى الحركة كامو بك بيانه . وعن ذلك تكون الاعمال التي باستمرارها تثبت الملكات أو العادات

ويوجد علوم يسميها أرباب الاصطلاح علوما وأرى لهم في التسميدة حقاً لأنها نوع من التأثرات النفسية الادراكية ، وإن كانت لاأثر لهافي باب الادراك يصح اعتباره إلا من وجه أنها أشكال مؤلفة من خواطر النفس لاغير ، وهي ما تخيله التعاليم والالفاظ الموضوعة بازاء معان يمثلها المعلمون للذهن بالتمثيل والتشبيه ويقربونها الى الجوهر الدرّك بتذكير بعض المألوفات، فيحدث منها في

المحميلة بهيئان إلى به ويمثل السعة

وصر يتمثل التعريا المركم الاشم أنه عا

أن تو الى و

نوع ا نوع م على ا! و ايس

من ه بين ا

أو عد تنقاه

المخيلة أنواع من الاشكال بسائط ومركبات، أي يتشكل الجوهر الدر اله بهيئات تناسب التقريبات التعليمية تحضر عنده بالتذكر وضم بعض المذكورات إلى بعض. وذلك كما يوصف للأعمى هيئة الافلاك والكواكب وحركاتها، وعثل له ذلك بكرة الصبيان موضوعة في مستديرات (١) كمحيط الغربال إلا أنها في السعة على نحوكذا وفي التدوير على كيفيسة كذا الخ الأوصاف

وكما يقرب البخيل حقيقة الكرم وكيفية بذل الحق لصاحبه ومنحه استحقه ، وصرف عمرات الكسب فيما يؤثل المجد ، ويعلي شأن الحسب وأشباه ذلك . فأنه يتمثل في ذهنه هيئة مركبة من مجموع الأوصاف التي كانت بسائطها ثابتة فيه ، وإنما التعريف أحدث هيئة اجتماعها مسماة باسم واحد هو الكرم مثلا الا أنها لا تجاوز المركز الادراكي ، فهي ترتسم فيه من حيث التمثيل والتعليم . فأن تواردت عليها الاشباه والمذكرات من وجه التعليم والتذكر بقيت ثابتة ، ويقال لمن هي عنده أنه عالم بتلك الصفة وقادر على تعليمها كما أخذها على النحو الذي حضرت به عنده ، ومن ذلك كل ما يتعلمه الشخص من القواعد العلمية قصد أن يتعلقها أي عنده ، ومن ذلك كل ما يتعلمه الشخص من القواعد العلمية قصد أن يتعلقها أي أن توجد في جوهر روحه صور مؤتلفة على نوع خاص من الائتلاف ، وترجع الى وجهة واحدة في الجنس كعلم النحو، وعلم العروض مثلاء أوفن الاخلاق والسياسة وقد بحصل عند الشخص من ذلك شيء يسمى بالملكة ، لكنه ليس من

نوع الملكات التي بينا كيفية حدوثها عند النفس فيا سبق من الكلام ، وإنماهو نوع من رسوخ تلك الصور في المدركة بحيث اذا وجد جزئي من الجزئيات يرد على الذهن من الخارج ، فريما ينتبه المدرك الى كون هذا من نوع بعض الصور ، وليس من نوع البعض الآخر . ويكون لصاحب هذه الملكة أنه يولد في عقله من هذه الانفعالات انفعالات أخرى تحاكيها محاكاة تامة أو غيرتامة ، ويطابق بين الأصل وما تولد عنه كل ذلك في عقله لا يراعي فيه الانطباق على الواقع ، أو عدم الانطباق ، فإن لاحظ ذلك فهو على شريطة أن لا يابن الأصل الذي تنقاه حركات متشابهة أو

«١١ أي تى أطر (جمع إطار »مستديرات

ار لا

او

1,0

ul A

24

r

j.A

متعاكسة . ومن تأمل في المسائل الاختراعية التي استولدها بعض علماء الفنون العقلية ، وذهبت عقولهم خلفها ، فستحدثوا لها في أذهانهم لوازم لم يقفوافيها عند حد تبين حقيقة ماقلنا ، فمثل هذا النوع من العلوم لا يؤثر في الارادة شيئاً سوى أنه يحولها الى إجابة الفكر فيه ، فلا يكون له هم الا تأليف الاشكال العقلية و تفريقها ، وهذا نوع من تسلط الارادة على الادراك بعد تسلطه عليها

مثلا الذي درس علم التهذيب لقصد الوقوف عليه ليس الا بعد أن صار كملا بين قوم بعيدين عن التهذب، وتلقفت احساسانه من أحوالهم ماانطبع عليه روحه الدراك وسرى به في الدم والعروق، وجرت به الاعمال العضوية، ومرنت عليه حتى صارت في النفس ملكة وللبدن عادة، وحفظ جميع ماحوته الكتب الشهيرة في هذا الفن. فان قواعد الفن وصور أصوله تكون جأعة في مركز الادراك وأشكالها ثابتة فيه، لكنها حيث لم تقترن بغاية هذا التحصيل وهو العصل، وأغاكان القصد محرد العلم حتى يمكنه أن يعلمه ويلقيه كما تلقاه فان العقل والنفس يقفان به عند هذا الحد فقط. فذا انضم الى ذلك غايتهوهي أن يقدر على تأليف جمل منه وفصول يعبر عنها باللسان أو بالكتابة تحرك الروح في لسانه، وتضامت الاشكال في مخيلته على الترتيب الذي يريد في عقله فيتمكن من ذلك بالتعويد حتى يصير هذا النوع من العمل ملكة له، وتكون الارادة تابعة للادراك هذا النوع من التبعية

ومثل هذا من يتعرف أعمال العبادة المسيحية وهومسلم أو بالعكس لالقصد العمل ، ولكن لقصد أن يتكام أو يكتب مايدل على تلك الاعمال وفروعها ، فالارادة تابعة الانفعال الادراكي بالداعية والباعث الى الحركة . فان كانت الداعية مجرد التصور وقفت عنده أو انضام الترتيب والتأليف في الالفاظ والارقام تجاوزت الى هذه الغلة ، وهي الى هذا الحد لاتفيد في حال الشخص وصفائه الحقيقية التي هو بها جزء من هذا الوجود شيئًا يعتد به ، وأرباب هذه الحالة يعرفون في الاصطلاح بالفظيين تشبيها العلومهم باشكال الهواء والأصوات المقطعة المسهاة بالالفاظ لاأثر لها إلا بالعرض

ومن ذلك الذين يتكامون كثيراً بالحكم العالية والأصول النظامية الجليلة كنهم في أعمالهم لايراعون شيئًا مما يقولون ، وما ذلك إلا لكون تصورانهم بَمَا هِي تَأْلِيفَ أَشَكَالَ خَيْلُهَا لَهُمُ الْمُثْلُونَ وَالْمَقْرُونَ فُوجِدَ لِتَأْثُرُ أَذَهَامُهُمُ مَا نُوعُ من الارتياح للطف الاشكال المؤلفة منها في حد ذاتها . فانبسطت نفوسهم لاستشامًا ، وانضم الى ذلك احساسهم باجلال الناس لمن ينظمها في سلك العبارات أو الأرقام فوجهوا الارادة إلى ذلك فلم ينالوا سواه . وعلى هذا المثال من يعرف قواعد النحو بالتمثيل والتقريب إلا أنه اذا قرأ لايتذكر شيئًا منها، واذا كتب جال قلمه خارجا عن دائرتها، وأولئك هم المبتدئون الواقفون على عتبة لتعليم . ولا يصح أن يقال لهم بالحقيقة عالمون بشيء مما يقولون ولو علم النحوي مثلا قواعد النحو حق العلم ، أو عرف السياسي أصول السياسة كال المعرفة و انطبع بها روحه الدرَّاك على النحو الذي أسلفنا لتربع ذلك الانفعال غايته . فن الغالمة من الأصل المدرك التي ماوضع الأصل الالها من لوازمه لانفارته انعدم عكنها في النفس دليل عدم تمكن الأصل نفسه فيها ، ومتى تمكنت الغاية انطلق الروح في الآلات العلمية لتحصيلها فيعوج في السير ويستقيم حتى ينطبع شكل الأصل وغايته في الروح المنبث في كافة الاعضاء ، فتصدر لذلك الأعمال "ابعة الأصل الثابت بدون عسر وهنالك تمام العلم وكاله ، أفلا يرى أن مدرس السياسة عند مايقبض على زمامها لاجراء العمل بما علم يلتبس عليه الحال الواحد لايدري يطبقه على أي أصل من الاصول الثابتة عنده ، أايس هذا جهلا بنفس الاصل حيث لم يةن على نوع جزئيانه ؛ لكنه بعد التطبيق وظهور العاقبة الحميدة بجدمن نفسه أنه فتح له باب جديد من العلم ، وكذلك ان حدث منه أثر ردي، فهذا الارتباك الاول والرشاد الثاني شاهدان على نقص الادراك قبل تمكن الملكة النفسية والاعمال التعويدية وكماله بعد تمكنهما . ومن هـذا القبيل عوال كثير ، ن الناس يزعمون أنهم يعتقدون شيئًا ويعلمونه حق العلم، بل ويدافعون عنه، ولكنهم يعملون على خلاف مايقتضيه مع زعمهم التيقن بأن النجاة في اتباعه ، والهلاك في العدول عنه ، وقد تبين أنهم في الحقيقة لايعلمون

الفنون افيهاعند ئا سوى العقلمة

ن صار ما انطبع ما حوية ، ما حوية ، ما حوية ، ما عامة في ما عامة في يته وهي ما عامة الما وحد الما وحد الما والما و

لالقصد كانت كانت الالفاظ شخص

صوات

الادراك الراسخ في النفس الذي يكون هيئة ثابتة لها، وملكة تصدر عنه المع الأفعال بدنية كانت أو فكرية لها أثر واقعي لامجرد الاثر التصوري هوالمعروف إرش في الاصطلاح بالاعتقاد، لأنه بانطباعه فيجوهر الروح المدرك كأنهعقدفيالنفس لماتأ بحيث يعسر أنحلاله وزواله ، والنفس بكثرة مزاولته وتكرار انفعالها به قــد الأ اعتقدته وارتبطت به ، وما عدا ذلك هو الخيل والموهوم يحوك في النفس و تظهر صورته فيها عند عروض مذكراته ، وموجبات انفعال النفس به ، فاذا هب الروح لحركته الذاتية بورود الموجب رأيت المعتقد قد احتوى على الروح فتحرك به ense. وَتُوجِه إِلَى وجهته ، وزال ذلك الموهوم كأن لم يكن، وانما مثل الموهوم في النفس إثم لا مع المعتقد كذل جسم غريب حل في شكل الشعلة المخروطي نأثرفي انحرافه عن المخروطية فاذا قويت الشعلة حتى أحرقته عادت الى عام الشكل، ولا يحصل انحر اف الشكل إلا عند عروض عارض آخر ، فالصور الاعتقادية في الروح تكون ا السع كالاشكال الطبيعية ، وما دونها لا يؤثر فيها أثراً حقيقياً ثابتاً ، وفي ذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم « لا يزني الزأبي وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن » (١) واست أريد تفصيل ذلك

وصا

٠ الا

[....]

1

وإم

الاي

171

20

تأمل إلى من جلس أمام منبر الخطابة يستمع الوعظ بكل إنصات، ومز رأسه هزة الهائم بجهال مايسمع ، وتارة بذرف الدمع من عينه لما حاك في نفسه من الانفعالات الروحية التي أحدثتها مذكرات الخطيب، ويكون ذلك الوعظ في تخفيض شأن الدنيا وتهوين أمر الحياة ، وأن كل طويل فيها قصير ، وكل سرور فيها مشوب بمكدرات وشرور ، وأن لاغنيمة فيها سوى مايقدمه العاقل بين بدية من طيبات الأعمال ليكسب بها نعما مؤبداً ، حتى إذا انفض المجلس وأنتشر القوم اطلب الرزق، رأيت ذلك الباكي وهو يتترب إلى مواردالشهوات، ويدنو من مساقط الدنيئات، ويستعمل لذلك أنواع الحيل التي طبعتها في جوهر إدراكه فواعل الاحتياطات انتي ألمت به، أو وردت عليــه صورها ملة بغيره

<sup>«</sup>١» هوجزء من حديث رواه الشيخان في الصحيحين وغيرهما رفيه تقييدالنقي بقوله « لايزنيالزاني » حين يزني وكذا حين يسرق وحين يشرب أي الخمر

,در عنه مع العجز عن افتتاح طرق الكسب من وجــه يلائم مقال الواعظ، ويتفق مع إرشاد المرشد، فيكون عمله على ضد ما يزعم اعتقاده، حيث إن هذه الطرق لم تألف إحساساته ، ولم تنتقش في مدارك، على النحو الذي يبث الروح في الأعضاء ، فيحركها على مشاكلة تلك الرسوم الجيلة .

فقد وضح لنا من هذه الآثار التابعة للادراك أن الصور التعليمية التي تحضر الذاكرة دائمًا أو في بعض الأحيان غير مصحوبة بالغاية العملية لا تعد في الحقيقة معتقدات، وإنماهي مخيلات تظهر في جوهر النفس عند عروض المذكر ات فقط. ثم لا يترتب عليها أثر حقيقي في جوهر الروح يثبت فيه ، ولكن ينشأ عنها أعراض وقتية تبين من هذا الذي أوردناه من التقريبات في باب تأثير الادراك في الارادة أنه يعم جميع الادراكات والارادات، سواء كانت مطابقة للصواب، جالبة السعادة الحقيقية ، مانعة من الشقاء أو لم تكن كذلك ، وأن ذلك لتابع لما يصل إلى المدرك من المؤثرات الخارجية التي تحدث فيها آثاراً تناسب هيئتها التي وصلت بها اليه ، ولم يخرج في ذلك الانفعال الادراكي عن سائر الانفعالات الطبيعية إلا من حيث الكيفية والنوع الخصوص، فاختلاف العادات والملكات والاخلاق والاعمال في النوع الانساني، تشهد لنا بناء على تلك المقدمات اسابقة أن منشأها هو اختلاف الآثار الواردة على مركز الادراك من الأكوان لطبيعية المكتنفة بالمدرك وعوارضها ، وهذا الاختلاف إما أن يكون لتباين الحوادث، وتخالف الطبائع الخارجة من حيث الخلقة الا صلية والوضع الالهي. وإما أن يكون لاختلاف حالة المدركين أنفسهم في قبول التأثرات من جهــة الاستعداد المجبول عليه جوهر الادراك

أما الوجه الثاني أعني اختلاف الآثار لاختلاف الاستعداد الممنوح بأصل الخلقة لجوهر الادراك ، فهو يأتي من حيث التركيب الجسماني ، والعناصر الداخلة نبه، والوضع الذي أبدعته يد القدرة الالهية عليه . فعناصر التركيب البدني وجودتها ورداءتها ووضعها فيمه، وكيفية تأليف الأعضاء، ونسب الأجزاء بعضها لبعض – مما له دخل في ظهور الجوهر الادراكي بآثاره، وبعبارة أخرى

لعروف بالمفس ه قد وتفاير ۔انرو۔ رك به

> النفس افه عن محر اف تكون

يقول ، وهو

> פחנ لونظ وكا

جاس

ات،

نو هر غير ه

وشا

ومل

الم

VI

4

c g

1

التر

"1"

في شدة انفعاله بالمؤثرات الواردة عليه وضعفه، وفي قوة استثبات الصور المنفعل بها ، وضعف تلك القوة ، وغير ذلك منصفات الادراك الني لاتخفى على مدرك. وهذا الدخل مما لايشك فيه

وأما الوجه الأول أعنى اختلاف الآثار بواسطة تبان الحوادث، وتخالف الطبائم الحارجة عن ذات المدرك، فهو يظهر من اختلاف العادات والأخلاق والادراكات باختــلاف الأقطار والبقاع، وتنوعها بتنوع أحوال التربة والجو الذي تنشأ وتنمو فيه ، ويمتاز بعضها عن بعض بتميز حالة التعيش ، وطرق اكتساب الرزق، ووقالة الوجود من الخطر والاحساس مر · \_ الألم التي تستدعيها طبيعة الآراضي . فالذي يقتضيه كسب الرزق الضروري لحفظ الحياة مر ٠ ﴿ طَرِيقِ الصِيدِ البري ، وتدعو اليه المحاماة عن النفس عدافعــة الوحوش الكاسرة والسباع الضارية ،أو يبعث اليهالتأثر من شدة البرد ، ويبوسة المنشأ، وجدب المكان ، كل ذلك غير ذلك الذي يقتضيه كسب الرزق من طريق الزراعة ، والفرار من المهلكات بالاستكنان في بعض الا كواخ لسهولة الارض وخلوها من المفترسات، وبعدها عن المؤثرات الجوية الشديدة، وتوسطها في الحر والبرد ، وما يلاِّم ذلك من موجبات السهولة في تطلب الارزاق ، فان تأثر الجوهر الدراك بالانخطار الأولى يبلغ من الشدة مبلغًا يحدث فيه سرعة الحركة الروحية التي تتبعها الحركة البدنية على أنحاء توصل إلى المطلوب أعنى التخلص من تلك الأخطار ، وبتكرارها وكثرة تواردها على النفس ودع فيها ملكة علية تصدر عنها الأعمال على ذلك النحو المتقدم.مثلا إذا نشأ الانسان فيأرضجيلة كثيرة الغور والنجد، غزيرة الغابات، وعرة المسالك، قليلة الخصب، تسكنها أنواع الحيوانات المفترسة ، ومع ذلك تكون في جو شديد البرد كثير الصواعن سريع التقلب . فلا ريب أن الانفعالات التي تعرض على إحساساته من هذه الأشياء المكتنفة به ، وكثرة ماتدعوه إلىالمقاومة والمصادمة ، واحتمال المصاعب في دفع المصائب، وتجشم المشاق ليتخلص مها من المهلكات ونحو ذلك - تجعل في الاعضاء قوة على العمل ، ثم ترسخ منها في النفس ملكة الشجاعةوالاقدام،

وتتجه بذلك قوة الادراك إلى البراعة في الكر والفر ، وفنون الدفاع والهجوم ، وتثبت فيها ملكة الحذر والتيقظ ، وملكة النشاط في السيمي لطلب المعيشة ، وملكة الثبات في العزائم ، وملكة حب التألف والاجتماع للتعاون على دفع المضار وجلب المنافع المشتركة . وملكة القسوة والتهاون بالدماء ، وعدم الاكتراث باتلاف النفوس وإزهاق الأرواح . وملكة الغضب الشديد الذي محمل صاحبه على شدة الانتقام . وملكة الغدر التي تتولد دائما من الاضطراب وعدم الاطمئنان للحوادث . ويتبع هذه الملكات ملكات أخرى . ويتبع الجميع عادات وأفعال تناسبها

وهذا بخلاف ما إذا نشأ في سهولة العيش، وخصب الأرض، وهشاشة التربة، وخلوها من الغابات، واستواء سطوحها. واعتدال هوائها. وصفاء جوها. وخلوها من الحوادث المخيفة. فإن ذلك لا يحدث في النفس إلا صوراً اطيفة تتبعها ملكة اللين والمساهلة والكرم وحسن الطاعة وسلامة النية والنزاهة عن الضغائن. والبعد عن الطمع، والرضا بالقليل، وما يتبع ذلك من الصفات التي لا تتخلف عن مناشئها الواقعية إلا بالطوارى العرضية التي نذكر هافها بعدفا نتظرها

﴿ يقول جامع الكتاب ﴾ : إن الاستاذ وعدهنا بأنمام هذه المقالات الفلسفية التي نشرت في خسة أعداد . وقد تصفحنا سائر أعداد الوقائع المصرية التي صدرت بتوقيعه فلم نجد فيها هذه التتمة . ولعله شغل عن أمثال هذه المباحث الدقيقة في الفلسفة بحواد ثالثورة العرابية التي نجمت في تلك الأيام ، واضطر لمقاومتها كما علم من بعض ماسبق ، ويعلم من المقالات الآتية في الشورى وغيرها

( ٢٥ — تاريخ الاستاذ الامام — الجزء الثاني )

لنفعل درك.

> نخالف خلاق والجو

وطرق التي الحياة الحياة

حوش لنشأ . طريق

> ارض طها في طها .

ن تاثر

حلص عملية اعملية

اجبلي

واعق مذه

اعب يجعل

ندامه

# المقالة الثانية والثلاثون

#### الحياة السياسية

تقرر فيما سلف أن لابد لذوي الحياة السياسية من وحدة يرجعون اليها، ويجتمعون عليها اجتماع دقائق الرمل حجراً صلداً، وأن خير أوجه الوحدة الوطن لامتناع الخلاف والنزاع فيه، ونحن الآن مبينون بعون الله ماهية هذا الوطن وبعض ما يجب على ذويه

الوطن في اللغة محل الانسان مطلقاً ، فهو والسكن بمعنى: استوطن القومهذه الأرض وتوطنوها أي اتخذوها سكناً ، وهو عند أهل السياسة مكانك الذي تنسب اليه ، ويحفظ حقك فيه ، ويعلم حقه عليك ، وتأمن فيه على نفسك وآلك ومالك . ومن أقوالهم فيه : لا وطن إلا مع الحرية . وقال لا بروير الحكيم الفر نساوي : لا وطن في حالة الاستبداد ، ولكن هناك مصالح خصوصية ومفاخر ذاتية ، ومناصب سمية . وكان حد الوطن عند قدماء الرومانيين: المكان الذي فيه للمرء حقوق وواجبات سياسية

وهذا الحد الروماني الأخير لاينقض قولهم: لاوطن إلا مع الحرية ، بل هما سيان . فان الحرية إنما هي حق القيام بالواجب المعلوم ، فان لم توجد فلا وطن لعدم الحقوق . والواجبات السياسية وإن وجدت فلا بد معها من الواجب والحق ، وهما شعار الأوطان ، التي تفتدى بالأموال والأبدان ، وتقدم على الأهل والخلان ، ويبلغ حبها في النفوس الزكية مقام الوجد والهيان

أما السكن الذي لا حق فيه للساكن، ولاهو آمن (فيه) على المال وااروح، فغابة القول في تعريفه انه مأوى العاجز، ومستقر من لا يجد إلى غيره سبيلا، فن عظم فلا يسر، وإن صغر فلا يسو، قل لا بروير السابق الذكر: ما الفائدة

\*) نشرت في العدد ١٧٦٧ الصادر في ١ الحرم سنة ١٨٩٩ - ٢٨ نوفبرسنة ١٨٨١

من أن يكون وطني عظها كبيراً ، إن كنت فيه حزيناً حقيراً ، أعيش في الذل والشقاء خائفاً أسيراً

على أن النسبة للوطن تصل بينه وبين الساكن صلة منوطة بأهداب الشرف الذاتي، فهو يغار عليه وبذود عنه كما يذود عن والده الذي ينتمي اليه، وإن كان سيء الخلق شديداً عليه واذلك قيل في مثل هذا المقام: إن ياء النسبة في قولنا مصري وانكايزي وفرنسوي، هي من موجبات غيرة المصري على مصر، والفرنساوي على فرنسا، والانكايزي على انكلترة، فأنكر ذلك بعض الناس، وكان في الأمم لاشك سوء فهم أو سوء افهام

الهاء

لوطن

لوطن

مهذه

الذي

والك

L

فأخر

الذي

على

فغالة

فن

144

و ها في الا من المست سوء عهم الروا الحب والحرص والغيرة ثلاثة تشبه وجهلة القول ان في الوطن من موجبات الحب والحرص والغيرة ثلاثة تشبه أن تكون حدوداً ( الأول) أنه السكن الذي فيه الغذاء والوقاء والأهل والولد ( والثاني ) أنه مكان الحقوق والواجبات التي هي مدار الحياة السياسية ، وهما حسيان ظاهريان ( والثالث ) أنه موضع النسبة التي يعلو بها الانسان ويعز ، أو يسفل وبذل ، وهو معنوي محضاً

يسهل وبدن ، وهو معنوي على المصري حب الوطن من كل هذه فاذا تقرر ذلك مما قلناه وجب على المصري حب الوطن من كل هذه الوجوه ، فهو سكنه الذي يأكل فيه هنيئًا ، ويشرب مريئًا ، ويبيت في الأهل أمينًا ، وهو مقامه الذي ينسب اليه ، ولا يجد في النسبة عاراً ولا يخاف تعييراً ، وهو الآن موضع حقوقه وواجباته التي حصلت له بما أوضحناه من دخوله في دور الحياة السياسية

دور الحياه السياسية وللحب على أهله شروط محفوظة عند الأذكيا، ، مجهولة عند المدعين الأغبياء ، فما تنفع فيه الشكوى ، ولا تقدم لصاحبه دعوى ، إلا ببيان من الواقع وشاهد من الفعل ، وما أحسن ما قيل :

دلائل الحب لا تخنى على أحد كحامل المسك لا يخلو من العبق ولا تلك الحب لا تخنى على أحد وافقة لمنشأه ، فهو في الكرامة كريم ، وفي النبالة شريف ، وفي الما ثر حميد ، وفي العز والمجد رفيع ، وفي الوطن جامع الكل هذه الصفات ، فان قيل في حب الحسان

أحبك حباً لو تحبين مشله أصابك من وجد علي جنون لطيفاً مع الأحشاء أما نهاره فدمع وأما ليله فأنسين فقل في حب الأوطان:

أحبك حباً لو تحيين مشله أصابك منه يا ديار تغير شديداً مع الاشواق أما نهاره فسعي وأما ليله فتفكر

ولقد كان بعض الناس بحاولون خلع الشعار الوطني عن ذوي الحقوق والواجبات في مصر وإلباسهم جميعاً لباس الجهالة والذل، ولكن أبت الحوادث إلا أن تثبت لنا وجوداً وطنياً ورأياً عمومياً ولو كره المبطلون. على أن منهم فئة لا يزالون يؤلمون أسماعنا بما يكررون من سفساف القول، من مثل اننا تعودنا احتمال الظلم والحيف، وألفنا الحدمة والرق، فلن يستقل لنا رأي، ولن نه تدي سبيل الحرية، كأنما هم لا يعلمون أن أهل الغرب أجمعين تعودوا مثل ذلك الحيف أعصاراً وكانوا في قديم الأيام على ضروب من الرق، وانحفاض الجناح، وأن العالم بأسره كان فريقين أحراراً يظلمون، وعبيداً يطيعون. أولم يكن في بلادالفر نسيس بأسره كان فريقين أحراراً يظلمون، وعبيداً يطيعون. أولم يكن في بلادالفر نسيس من قبل هذا العهد صنوف من الرقيق يشتغلون في الأرض لغيرهم، ويباعون كما تباع العجاوات. أولم يقل كاتبهم فولتير في وسط المائة السابقة: لايزال في بلادنا ستون ألفاً أو سبعون ألفاً عبيداً للرهبان

فما بال هذه العادة لم تمنع الفرنسيس من الوصول إلى ما أدركوه من رفعة المقام، وإن يروا أمثال تيارس وجريني وغامبتاني أبناء الذين كأنوا من قبل عبدانا أرقاء و ائن كان من فضل هذه المائة أن يكتب في صدر تاريخها تحرير أرقاء العصر السااني . فلقد رجو الوحقق الله هذا الرجاء أن يختم ذلك التاريخ بتحرير الذين كانوا أرقاء في هذا العصر ، وحسن ذلك ابتداء ، وحسن ذلك ختاما



# المقالة الثالثة والثلاثون

### الشورى (\*

نتكام عليها من جهة وجوبها عقلا على الحاكم والحكوم معاً فتقول: خلق الانسان محاطا بالشهوات، مكتفاً بالاميال، مقيداً بالأغراض، فهو أسيرها تدفعه إلى مقتضياتها ، وتجذبه إلى لوازمها ، بحيث تكون جميع قواء آلات لها تحركها بما يناسبها ، وتستعملها فما يلائمها ، فلا يتصور حسنا إلا ما تستحسن ، ولا يتخيل جميلاالاماتستجمل. وهذا أمريكاد أن يكون طبيعياً فطريا ، لا يكن الانسان أن يغالبه ، ولا أن يتخلص منه . وإن أمكن في بعض الا حيان تقليل سطوته وتحديد سلطته . على أن هذا أيضًا ليس في وسع كل أحد ، ولا في طافة كل شخص فلا يستطيعه إلا من كبرت همته ، ولا يقدر عليه إلا .ن ذكت فطنته حتى يتمكن من ردع تلك الدوافع وكبح تلك الجواذب بما يتخذه من الوسائل الختلفة حسب اختلاف المقاصد والذرائع المتنوعة حسب تنوع الغايات وحيث كانت هذه الدوافع والجواذب قوية لدى أوليالاً مر لاقتدارهم على مقتضياتها، وتمكنهم من لولزمها، كانوا مضطرين إلى مغالبتها ومقاومتها بما يتيسر من الوسائل الؤدية الى ذلك ، حتى يتمكنوا من النهوض بما وسد اليهم من رعاية مصالح العباد. واليسمن وسيلة إلى ذلك الا مشاورة العارثين العالمين بطرقها ، فإن للرأي العام في مغالبة الأهوا، مالا يخفي من التوة . والذلك ترى أن الانسان ربما مال الى شيء ولكن يمنعه من معاطاته علمه بأن الرأي العام

<sup>\*»</sup> نشرت في المدد ١٨٨٩ الصادر في ٥ صفرسنة ١٢٩٩ ـ ٤ ٧ ديسمبرسنة ١٨٨١ و نشرنا في الطبعة الأولى مقالة قبل هذه عنوائها « الشورى والاستبداد » نم أخبرنا و نشرنا في الطبعة الأولى مقالة قبل هذه عنوائها من محررى جريدة الوقائع انهاله وانه لم صاحب الدولة سعد باشا زغلول الذي كان من محررى جريدة الوقائع انهاله وانه لم يضع احمه في آخرها لأن الاستاذ كان أمر جميع الحررين بترك وضع امضا آنهم في ذيول مقالاتهم

لا يستحسنه . وأيضاً فالانسان الواحد قاصر وان بلغ ما بلغ من اتساع نطاق الفكر عن أن يحيط علماً بمصالح عامة ، خصوصاً اذا كانت مصالح أمة كبيرة ، فانها حيننذ تكون بمنزلة الفنون المتنوعة المختلفة التي يعجز الانسان الواحد أن يستوعبها ويستوفيها اطلاعا

وقد يتنبه بعض الناس من أنفسهم لهذا الأمر، ويعلمون أنهم لوتركوا أنفسهم وشأنها فربما استرسلت مع شهواتها، ومالت مع أغراضها، ووقفت دون الصواب حجابا، فيجتهدون في منع ذلك بأن يستنصحوا الناس ويسترشدوهم ويستهدوهم، استعانة منهم بآرائهم على كشف الحجاب، ورفع النقاب عن وجه الصواب. وهؤلاء هم القوم الذين صفت سرائرهم وطابت نفوسهم، فلا يرون حسنا إلا ما وافق الصواب، ولا جميلا إلا ما طابق الحق. ومن هذا يتبين وجوب الشورى على الحاكم

وأما وجوم على المحكوم فيتبين مما أقول: قد علمت أن الواحد وإن بلغمن علو "الفكر ورفعة الذكاء مكاناً علياً ، قاصر عن الاحاطة بمصالح الأمة . وحينئذ بلزمها إذا ألقت اليه مقاليد مصالحها أن عده من آرائها بما يقتدر به على النهوض بواجباتها والقيام بحقوقها ، فليس من الانصاف أن تلقي على كاهله أعباء هذه المصالح الجسيمة وتتخلى عنه . ثم اذا رأت ما لابدمنهمن التقصير وجهت اليه سهام منه تقصيراً فيما اختص به كان لها حينئذ أن تلوم ، وكا لا يصح أن تتخلى عنه في الأعمال البدنية العمومية مثل حي البلاد ممن يريدها بسوء ، بل لابد من مساعدته فيما ، وإن لم تفعل فقد قصرت فيا وجب عليها ، كذلك لا يصح التخلي عنه في في أمال الفكرية العمومية ، فان كونها فكرية لا يسلب عنها الجسامة المقتضية الأعمال الفكرية العمومية ، فان كونها فكرية لا يسلب عنها الجسامة المقتضية الانواع ، متشابهة الألوان ، يصعب على أي مخلوق كان وحده أن يقوم بأعبائها الإنواع ، متشابهة الألوان ، يصعب على أي مخلوق كان وحده أن يقوم بأعبائها لو فعلت ذلك انها إذا لمن الظالمين

وأن لنا على محة ماقدمنا من الأدلة لدليلا فيا فعل سيدنا عر وقومه رضي الله تعالى عنهم ، حيث قام بينهم خطيباً فقال: أيها الناس من رأى منكم في اعوجاجافليقومه الخ(١) إذ ليسمعنى تقويم الاعوجاج في هذا إلاالتنبيه على الحق والارشاد إلى الطريق المستقيم ، فما يدل على وجوب التشاور على الحاكم هو طلب عمر رضي الله عنه تقويم اعوجاجه ، وما يدل على وجوبه على المحكوم هو إجابة الصحابي بقوله: والله الخ. فانه لا يجوز استعمال القوة الا بعد الاعذار اللارشاد والهدى

ولقد رأى خديوينا الأفخم حفظه الله مشل مارأى سيدنا عمر مما قضى بالتشاور، وأن بلاده قد كثرت بها خصوصاً في هـذه الأيام مواد الاعمال، واختلفت مواضيع المصالح، وتنوعت أسباب المنافع، إذ لا يخنى أن هذه البلادقد امتازت عما سواها بكثرة الأعمال الداخلية الختلفة اختلافا كليا بحيث يناسب بعض البلاد منها ما لا يناسب البعض الآخر، فندب رعاياه المالتشاور عرصا منه على الاقتداء بالسلف الصالح، كما هو شأنه حتى في الأمور الجزئية الحاصة، فضلا عن الامور الكلية العامة، وعلماً منه بما وراء التشاور من الفوائد الجليلة، والمنافع الجزيلة

وكأني بمن يقول: أن لنا فيما كان عليه السلف من طريقة التشاور لغنى عن سلوك هذه الطريقة الحالية . فأقول في جوابه: أن هذه الطريقة الحالية قدصارت دون سواها ذات الوقع العظيم والتأثير القوي في النفوس بما اتصفت به من كونها مناطاً للعدل ، ومظهراً للاستقامة في سائر المالك ، وحينتُذ فالغابة المقضودة من التشاور لا تترتب الاعليها ، وأما طريقة الساف فقد كانت كافية في الغرض

<sup>(</sup>۱) تتمة الاثر: فقام رجل او اعرابي فقال ؛ والله لو وجدنا فيك عوجا لقومناه بسيوفنا . فقال عمر ؛ الحمدلله الذي جمل في المسلمين من يقوم عوج عمر بسيفه ولم بكن عمر هرض هو السابق إلى مطالبة الامة بحقها في السيطرة على الحلافة اذ قال بلكان السابق الى ذلك ابو بكر «رض» في خطبته الاولى بعد المبايمة بالحلافة اذ قال فها : أما بعد فقد وليت عليكم ولست بخيركم ، فاذا استقمت فأعينوني ، واذا زغت فومونى \_ وكتبه محمد رشد رضا

الاش

أعوا

لاثنا

شار

هذه

دو ا-

الم

مقط

مل

والا

وعا

11/2

ودز

ف ک

وال

31

. 12>H

1,

32

لما أنها هي المستعملة في زمنهم . على أن هذه الهيئات ليست الا وسائل غير مصقودة لذاتها . فاذا انقطعت الرابطة بينها وبين الغايات كانت مهملة غير مقصودة ، وتحوّل القصد الى ما صار بينه وبين الغاية ارتباط ووفاق

# المقالة الرابعة والثلاثون

### الشورى والفانويه (\*

قد أسلفنا فيما سبق من أعداد الجريدة أنالقوانين تختلف باختلاف أحوال الأثم ، وبينا الأسباب الموجبة للاختلاف ، وضربنا لذلك أمثالا لتقريب المطالب من الأذهان ، وأن ذلك صريح في أن القوانين متعددة وأصافها متنوعة لتفاوتها بحسب الغرض المقصود منها ، أعني ضبط المصالح ، وفتح سبل النافع ، وسد طرق المفاسد . والآن نريد أن نبين أقربها للغرض ، وأبعده عن مساقط الاهمال ، وأمنعها عن عبث الجهل والأغزاض، فنقول :

ان القانون الصادر عن الرأي العام هو الحقيق باسم القانون المقصود بالبيان اليس الا. وبيانه: أن الاجتماع بين أمة من الناس في مبدأ أمره لا يكون الايس الا. وبيانه: أن الاجتماع بين أمة من الناس في مبدأ أمره لا يكون الحداعية سوى الصدفة ، أو أسباب أخرى قهرية لا تخرج عن الطوارق التي الما بالانسان فتلجئه الى ملجأ من نوعه يستعين به على دفعها ، فاذا استتب الاجتماع وسكن الأمن في قلوب المجتمعين ، وانقطع كل منهم في الأسباب التي توصل الى لوازم المعيشة ، نزع فيهم حب المسابقة في كل ما يتنافس فيه كل حي ، وتوالم من ذلك شدة الطمع والشره ، وجر الأمر الى الحسد والبغض والبطرة فأصبحو وهم في مكان واحد ، متباعدي المقاصد ، أشتات القلوب ، لا يبالي أحدهم بافتدا مصلحت به عصلحة الآخر بأي طريق سلك ، ونسي را بطة الاجتماع وواجب مصلحت به عصلحة الآخر بأي طريق سلك ، ونسي را بطة الاجتماع وواجب

»، نشرت في المدد . ٢٩ الصادر في ٢ صفر سنة ١٢٩٩ – ٢٥ ديسمبرسنة ١٨٨١

الاشتراك في الوطن ، وتناول أشدهم عضداً مقاليد الحكم عليهم ، وبث فيهم أعوانه وأنصاره بدون قاعدة تربط الأعال وتبين الحدود . فيئند لا ترى لاثنين منهم رأيين متوافقين ، ولا قصدين متطابقين ، بل لانرى الا نفوساً شاردة ، وأغراضاً متباينة ، تسوقهم عصا الظلم ، وتجمعهم دائرة الغرم ، فهم في هذه الحالة ليس لهم وجهة تربط أعمالهم وتوحد مقاصدهم ، بحيث تكون محوراً لدائرة أفكارهم ، وغاية تنتهي اليها حركاتهم في كافة أمورهم اذا مانزل بهم من دواعي الاضطراب ، وأسباب تبلبل الألباب ، جعل لكل منهم شأناً خاصاً به فلا يفكر يوما ما في حقوق الاجتماع ونسب الارتباط ، فكأنه أمة وحده ، مقطوع العلائق بغيره ، فلا يتصور أن يكون لهم حينتذ رأي عام يجمعهم مقطوع العلائق بغيره ، فلا يتصور أن يكون لهم حينتذ رأي عام يجمعهم

واذ استمرت بهم هذه الحالة والكسل، وتكاهم الى الآ مال العاطلة ، ملكات رديئة تحملهم على البطالة والكسل، وتكاهم الى الآ مال العاطلة ، والا أماني الكاذبة ، وتورثهم الخول والذل والفتور ، فاذا توالت عليهم الحوادث وعلمتهم أسفار الأخبار طرفا من سير الائم . تذكروا أنه قد كان لهم من حقوق الاجتماع ما يسوقهم الى العيش الرغد ، ويصون عناصرهم الشريفة من لوث الحسة ودناسة الاتضاع ، فتهم نفوسهم بتقويم دعائم الاجتماع على أصولها التي تطالبهم يها طبيعته ، فتمانعهم تلك الأخلاق التي نشأوا بها ممانعة تضعف منهم قوة العمل، فكاما قويت فيهم دواعي الاجتماع المتدتكر اهتهم للتقاعد عن الأخذ بالوسائل، فكاما قويت فيهم دواعي الاجتماع المتدتكر اهتهم للتقاعد عن الأخذ بالوسائل، الأعمال المختلفة ، وأصبحت المقاصد متجهة الى عابة واحدة ، وهي المعاضدة على حفظ الهيئة الاجتماعية ، فعند ذلك ترى من لم تهزه الشفقة منهم على المنافع العامة ولم يفقه حقيقتها يوما يفضلها على غاياته الحاصة ، ويعلمها حق العلم بدون أن يتلقى درسها من معلم ، فإن الحاجة هي الاستاذ الذي لا يضيع تعليمه ولا يخيب إرشاده درسها من معلم ، فإن الحاجة هي الاستاذ الذي لا يضيع تعليمه ولا يخيب إرشاده درسها من معلم ، فإن الحاجة هي الاستاذ الذي لا يضيع تعليمه ولا يخيب إرشاده ورسها من معلم ، فإن الحاجة هي الاستاذ الذي لا يضيع تعليمه ولا يخيب إرشاده ورسها من معلم ، فإن الحاجة هي الاستاذ الذي لا يضيع تعليمه ولا يخيب إرشاده ورسها من معلم ، فإن الحاجة هي الاستاذ الذي لا يضيع تعليمه ولا يخيب إرشاده ورسها من معلم ، فإن الحاجة هي الاستاذ الذي لا يضيع تعليمه ولا يخيب إرشاده ورسها من معلم ، فإن الحاجة هي الاستاذ الذي لا يضيع تعليمه ولا يخيب إرشاده ورسها من معلم ، فإن الحاجة هي الاستاذ الذي لا يضيع تعليمه ولا يخيب إرشاد والمنافعة والمنافع

( ٢٦ - تاريخ الاستاذ الامام - الجزء الثاني )

غير غير

حوال تمريب صنافه

> با ابيا ن

tale.

ا مي ا لاجمع نوصه نه و توسه

ه و ده صبحه

أ فتد

واجب

144/3

<sup>(</sup>۱» أعاينفض النبار وأما الدرن وهو الوسخ فبغسل غسلافالظاهر انه سقط من الكلام مشبه بالغبار كاكسلى لسرعة زياله فالحل اصله : تنفض عنها غبار الكسل وتغسل درن المدكات الخ

ومن هنا ينشأ بين الناس ما يعبر عنه بالرأي العام ، وهو الأساس الذي بدونه لا يمكن أن تتوجه المكلمة في أمر ما يراد التداول فيه ، ونقطة التلافي التي تجتمع بها أطراف الأفكار المتشعبة ، وتنمحي فيها الأغراض المتعددة ، إذ ليست في الحقيقة أغراضاً ذاتية وان تلبست بصورها ، وانما هي طرق متخالفة تؤدي الى مقصد لا يخرج عن الرأي العام ، وسالكوها بلغوا درجة الاجتهاد ، وكل عامل للامة مسخر لا نتقاء أقرب الطرق الخالية عن أعباء الكلفة كما يشهده من وقف على مشارب القدما. والمتأخر بن من السياسيين ، حيث يتفرقون أحزابا ، وينصبون حلبة الجدال في البحث عن الصالح العام

فاذا بلغت أمة من الناس هذه الدرجة من التنور ، وأصبحوا جميعاً على رأي واحد في وجوب ضبط المصالح ، وتقييد الأعمال بحدود مقدسة ، تصان ولا تهان ، اندفعوا جميعاً الى طلب هذه الحقوق الشريفة ، بدون أن يخشوا لومة لأثم ، ولا يكتفون دون أن يروا بين أيديهم قانونا عادلا لا نقاً بحالهم، منطبقاً على أخلاقهم وعوائدهم كافلا بمصالحهم ، يرجعون اليه في أمر المساواة والأ من على العباد والبلاد ، ولا يعجبهم أن يكاوا وضعه لواحد منهم يتولاه بنفسه ، إذ الواحد لا يتأتى له أن يشخص مصالح الجميع مع تباينها . وهذا أمر ينبني عليه صحة القوانين وما يترتب عليها من الفوائد ، ولا يمكنهم أن يباشروا وضعه بقدر الحاجة للقيام بهذا الواجب من كل جهة ، ومن كل ذوي حرفة ، ليكونوا جميعاً على علم بأحوال موكايهم عموما وطبائع أمكنتهم ،

فذا أعموا هذا الفانون على وجه كامل شامل بعد البحث الدقيق - وإن استغرق عملهم أمداً - كان هو القانون المعول عليه علماً وعملا . أما علماً فلأن أحكامه كالهاصارت معلومة لدى أفرادالناس جميعاً لأن من وضعها هم نوابهم ، ولا يخنى أن نفس المنوب عنهم لا يغفلون طرفة عين عن كل أمر من أمورهم ، يشرع النواب ف المداولة فيسه ليقفوا على طريق الجدال في كل مبحث، ويعلموا ما تم عليه الرأي فيه على أن صحف الا خبار ، التي لا يخلو منها قطر من الا قطار ، تتكفل بنشر



المفاوضات والأحكام في كل مسئلة ، فتكون هي السفراء بين مجلس النواب وبين المفاوضات والأحكام في كل مسئلة ، فتكون هي السفراء بين مجلس النواع والعملة الرعايا على اختلافهم ولا يضر عدم العلم لأ فراد منها كالدوقة والرعاع والعملة وإن كثروا ، فانهم كالآلات الصاء ، الموقوفة على الأعمال البدنية ليس إلا ، فتبين من ذلك أن العلم بأحكام القانون الذي يضعه جملة النواب لا بد أن يتحقق بين الأ فراد ، فبعد إنماء لا يحتاج الائم وإلى المدارسة فيه الا لمن هو حديث عهد به . وأما عملا فلأن القانون عادل منطبق على المصالح ، وهم اله حقيق بأن بوسم عهد به . وأما عملا فلأن القانون عادل منطبق على الماء ، والنائب السان المنوب عنه ، في صفحات القلوب ، خصوصاً وأن واضعيه هم النواب ، والنائب السان المنوب عنه ، سيا في صفحات القلوب ، خصوصاً وأن واضعيه هم النواب ، والنائب المنازون عليه ، سيا في كان من وضع الأمة بتمامها ، وتلك حجة عليه مبأنهم جميعاً متعاهدون عليه ، سيا وأنهم هم الذين تقاسموا بلايمان على الأخذ بالأحسن من كل شيء نافع ، وأن واحدة ، فكيف بعد هذا كله يتركون القانون حبراً على ورق بدون علولاعل واحدة ، فكيف بعد هذا كله يتركون القانون حبراً على ورق بدون علولاعل واحدة ، فكيف بعد هذا كله يتركون القانون وأعظمها فئدة هو القانون الصادر فقد وضح مما ذكرناه أن أفضل القوانين وأعظمها فئدة هو القانون الصادر

فقد وضح مما ذكرناه ان ابطل القوائين والصبه على مبادى الشورى وأن الشورى لا تنجح عن رأي الأمة العام أعني المؤسس على مبادى الشورى وأن الشورى لا تنجع الما بين من كان لهم رأي عام يجمعهم في دائرة واحدة كأن يكونوا جميعاً طالبين تعزيز شأن مصالح بلادهم ، فيطلبونها من وجوهها وأبوابها . فما داموا طالبين هذه الوجوه فهم طلاب الحق و نصراؤه ، فلا يلتبس عليهم بالباطل ، ولا لوم على أقصى عليهم اذا لم يأت مطلوبهم على غاية ما يمكن من الكمال . فان الحصول على أقصى عليهم اذا لم يأت مطلوبهم على غاية ما يمكن من الكمال . فان الحصول على أقصى عليهم اذا لم يأت مطلوبهم على غاية ما يمكن من الكمال . فان الحصول على أقصى المراد يستحيل أن يكون دفعة واحدة ، كما قضت حكمة الله تعالى في خلقه أن الشيء لا يبلغ حده في الكمال إلا بالتدريج ، بل اللوم كل اللوم أن يضرب الطالب صفحاً عن مطلبه و يقصر في السعي ويرضى بحالته فيقف عندها وقد هيأ الله له الاسباب ومهد له الوسائل ، إذ ذلك ضرب من الجهل المركب القبر بحالذي يجعل الاسباب ومهد له الوسائل ، إذ ذلك ضرب من الجهل المركب القبر بحالذي يجعل

صاحبه أدنى درجة من الحيوانات العجم وأن استعداد الناس لأن ينهجواللنهج الشوري غير متوقف على ان يكونوا متدربين في البحث والنظر على أصول الجدل المقررة لدى أهله ، بل يكني كونهم متدربين في البحث والنظر على أصول الجدل المقررة لدى أهله ، بل يكني كونهم مصهوا أنفسهم وطمحت أبصارهم للحق وضبط الصالح على نظام موافق ياس للاقي دة،

دة ، خالفة

شهده ایا ،

على صان نشوا

> ئىمىن مە

بلبني ضعه

كونوا

وإن فلأن

یک ی

بی

بنسر

و م

2

29

ال

لمصالح البلاد وأحوال العباد ، ولا يتوهم أن القانون العادل المؤسس على المرية هو الذي يكون منطبقاً على الاصول المدنية ، والقواعد السياسية في البلاد الاخرى انطباقا تامًا ، فان البلاد تختلف باختلاف المواقع وتباين أحوال انتجارة والزراعة وكذلك سكانها يختلفون في العوائد والاخلاق والمعتقدات الى غير ذلك، فرب قانون يلائم مصالح قوم ولا يلائم مصالح آخرين في نفع أو ائك و يضر بهؤلاء ، إذ على مؤسس القوانين أنبراعي أخلاق الناس على اختد لاف طبقانهم وأحوالهم وطبيعة أراضيهم ومعتقداتهم وكافة عوائدهم ليتسنى له أن يحدد مصالحهم ، ويربط أعالهم بحدود تجر اليهم جلائل الفوائد ، وتسد عليهم أبواب المفاسد ، وحيننذ لايسو خلار إب الشورى أن يجاروا غير بلادهم في سن التوانين ، بل عايهم أن يجعلوا أوضاع بلادهم وأحوال الاهالي الحاضرة نصب أعينهم حتى يتهيء لهم حينتذأن يرسموا مالا مد منه من الاحكام الملائمة. فإذا أمعنوا النظر ودققوا في البحث وطلبوا الحق حيث كان وان من صغير ، وكان هذا المقصد السائق للجميع على البحث والتنقيب، انفتحت لهم عيون المسائل، وسهات عليهم صعاب المطالب، وحومت أفكارهم على ماكان يحسب أبعد خطوراً بالبال، فتغافل أدكارهم في ماورا - ذلك بن الامور التي لا يكاد يكشف المجاب عنها في مبدأ الأمر، حتى يُ صلوا على مباد أولية يتخذونها قواعد كليه ال يرد عليهم من الابحاث، كأن يستعملوا قاعدة القياس والحكم على النظائر والاستدلال بلاصل والعادة والعرف وأمثال ذلك في محاورتهم بعد أن صارت لديهم من المسلمات الاولية ، وقد كانت في بداية الأمر من الغوامض التي يحتاجون في حلها الى نظر وبحث، وهكذا يتدرجون من الوسائل الى المقاصد ، ثم ينساقون من المقاصد التي لديهم بديمة المبادي إلى مقاصد أعلا وأسمى حتى يثبت تدمهم في الشورى كل الثبات ومما تقدم سرده تعلم أن أهالي الادنا المصرية دبت فيهم روح الاتحاد، وأشرفت نفوسهم منه على مدارك الرأي العام، وأخـ ذوا يتنصارن من جرم الاهمال، ويستيقظون من نومة الاغفال، وقد مرت عليهم حوادث كقطع الايل المطلم، ثم تقشعت عنهم فطالعوا من سماء الحق ما كحل عيونهم بنور الاستبصار، حتى اشرأبت مطامعهم إلى بث أفكارهم في ما يصلح الثأن ، ويلم الشعث ، ويجمع المتفرق من الاموره ليكونوا أمة متمتعة بجزاياها الحقيقية ، فهم بهذا الاستعداد العظيم أهل لأن يسلكوا الطريق الا قوم طريق الشورى والتعاضد في الرأي ، فقد أزف الوقت ولم تسمح لهم ظروف الاحوال بأن يتأخروا عن سن قانون فقد أزف الوقت ولم تسمح لهم ظروف الاحوال بأن يتأخروا عن سن قانون يراعى فيه ضبط المصالح على وجه ملائم يتبادلون فيه الافكار الحرة ، والآراء الصائبة ، فاذا أجمعوا رأيهم على تأليف مجلس الشورى ممن لهم در به ودرابة تامة الصائبة ، فاذا أجمعوا رأيهم على تأليف مجلس الشورى ممن لهم در به ودرابة تامة بشؤون البلاد ، وصدرت الاوامر السامية بانتخابهم نواب حسب ماقضت به نواميس الحربة ، وانشرحت صدور الناس عامة بهذا ، واستبشر وابما يكون من نواميس الحربة ، وانشرحت صدور الناس عامة بهذا ، واستبشر وابما يكون من أن يعدوا من الحضرة الحدوبة ارتياحا المالماق يد شأن البلاد و على كامة الوطن . ولنا أمل لا يخيب في أهل البلاد وحضرات النواب فهم أجل من أن يعدلوا عن طريق النجاح، أو يكون سعمهم إلا في حب الاصلاح ، وهذه هي خطوة نعدها إن شاء الله في سبيل تقده نا فاتحة الالطاف الاصلاح ، وهذه هي خطوة نعدها إن شاء الله في سبيل تقده نا فاتحة الالطاف

## المقالة الخامسة والثلاثون النمريدوالاعتباد

حصول صورة الشيء في النفس على، وميلها الى طلبه أو تركه إرادة ، والتصميم على أحد الأ مربن عزم، وليس بعد، الا اطلب به الفعل أو البرك ، والبرك لا يحمل النفس كبير مشقة سوى الوقوف على كون المتروك من الامور تني تكاف بها النفس تكليفاً ضرورياً أو كالياً كان من الامور المباحة والمحظورة . فذا وقفت على حقيقته انصرفت عنه انصرافاً

على حقيقة العلام الطلب فهو أحد الأمرين الذي يحمل النفس عنائين أحدهم يتعلق بها وأما الطلب فهو أحد الأمرين الذي يحمل النفس عنائين أحدهم يتعلق بها نشرت في العلد ١٠٤٠ الصادر في ١٠٩ جادي لا خرة سنة ١٢٩٩ - ٤ ما يوسة ١٨٨٢

من جهة قوتها الفكرية ، والناني من جهة القوة العملية المودعة في أخضاء البدن، والاول مقدمة الثاني وسابق عليه ونسبته اليه لدى أرباب الحل والعقد ورجال النقد نسبة الأمرين المتضايفين لا يوجد أحدهما بدون الآخر

أما الاول فهو البحث في أصل الطلب واستقصاء ما يعود منه على الطالب أو غيره من المنافع والتنقيب عن الوسائل انتي توصل الى الغابة بلا مشقة ولا فوات منفعة ، و تقدير الاعمال إزاء الفائدة لتكون المنفعة مساوية على حكما نتبادل في الاعمال البشرية ، أو زائدة عنها على أصل التفاضل وذلك كله إنما يكون بعد أن تعرف نسبة الطلب الى غيره من المطالب ليترجح عما سواه بخاصية من الخواص حتى لا يلزم على الشروع فيه الترجيح بلامرجح هذا شرح حال العناء الاول . . ليس بعده الا الشروع في العناء الثماني عناء الاعمال الدنية

أما فوائد الاعمال فهي وان كانت جزئياتها غير قابلة للدوام والاستمرار اذ هي نتيجة أعمال متجددة وكل متجدد فتنائجه كذلك ، ولكنها تقبل الدوام الاوقات ، وكيف يستغني مع أن العجاءل له على العمل حاجته الى فوائده سواء كانت من الضروريات أو الكماليات فهو محتاج الى دوام الفوائد ودوامها يتوقف على دوام الفوائد ودوامها للطلوب في موضوعنا هيذا أمراً من لوازم وجود ذاته فيحتاج الى صفة زائدة تقضي عليه أن يكون دائم العمل بقدر الحاجة ، وليس احتياجه كافياً لهذا الاقتضاء ، إذ ربما تحققت الحاجة بدون أن يتحقق دوام العمل وإلا لم نسمع الدرجة الاولى درجة الاضطرار البحت فهو بنفسه كاف لادمان العمل بخلاف في الدرجة الاولى درجة الاضطرار البحت فهو بنفسه كاف لادمان العمل بخلاف ماكان منها في الدرجات الثانوية فما فوق والصفة القاضية بالادمان أي المتممة العلته هي الممرن والاعتياد

وبعبارة أوفق بالغرض: إن مالا تدعو اليه الحاجة أصلافي زمن من الازمان قد تدعو اليه في زمن آخر لالسد الاضطرار البحت ، بل الزادعنه، ن الحاجات

الثانوي

الاضع

الايام

في بد إلى أر

الابتد

ضده

ويشتا

من ال

وإن. ببعض

حياته

الحض ويقيه

أنق

(2)

هااه اه فتر

ووص

كلياً و

الناوية كالكماليات والمحسنات، وقد تدعو اليه بعد زمن طويل أو قصير لسد الاضطرار البحت، فلا يجد الانسان عنه فراراً فيتكافه مقهوراً مقسوراً يتصور النفعة على بعد، ولكنه غائب في دهشة آلام الاعمال التي لم يتكافها يوماً من لايام لولا حكم الصروف والحادثات التي تقلبه على بساط القهر تقلب العصفور في يدي الطفل، فلا يزال يحس بالالم ويدمن العمل حتى يهون عليه شيئاً فشيئاً إلى أن يزول الألم بالكلية، ولا يجد إلا عملا بدون ألم. فاذا مضت برهة بعد الابتداء يحس من نفسه بعض الميل الى العمل فكأن الألم الاول استحال الى طده (على حكم تلاقي الطرفين) ويجد منه باعثاً طبيعياً اليه، وهكذا يزداد الميل ويشد العشق حتى لا يميل به الكسل يوماً ما الى إهمال العمل، وهذا هو المقصود من المقرن والاعتياد.

أماكون الشيء ربما يكون ضرورياً في وقت دون وقت ، فالأمر فيمه وإن كان على مأظن لايحتاج إلى البيان غير أني بحكم الحاجة لتوضيحه بعض الناطرين أقول :

إن الانسان من حيث هو مفكر لايقف عند حد محدود فيا يتعلق بلوازم حيانه وهو في ذاته غير مكلف بكل فرض مطلوب يعده من قبيل التمدن أو الخضارة أو الترف في المعيشة أو غير ذلك ، بل يكفيه مايسد الرمق من القوت ريقيه الحو أو البرد من اللباس ، ويكنه وقت الايواء من البيوت ، غير أنه لما نأنق في هذه الضروريات بعض التأنق ، ورأى أنها تقبل التحدين شيئاً فشيئا أخذ على نفسه أن لا يقر له قرار ، ولا بهدأ له جأش ، حتى يستخرج من دائرة الامكان كل ماتتأدى اليه فكرته ، فجد واجتهد واستطلع بقوته النظرية خواص العناصر فحسبها عند مااكتشف منها معدات تساعده على غرضه أنها لم تخلق الا له فنسلط عليها بصفة التحليل والتركيب حتى فتح أبو اباللتجارة والزراعة والصناعة ووصل الى ماوصل اليه الآن وهو في هذا السير الطويل يتحمل أثقالا على أثقال كلا وصل منه الى درجة ظنها آخر الدرجات وحسب نفسه فيها غريباً ، فيتخذ نتائج تقاليدها الغريبة زيئة شأن كل أم غريب نادر الوجود ، إذ كل نادو كل تادو

عزيز قال انشاء

سبحان من خص القليل بعزه والناس مستغنون عن أجناسه نفس لمحتاج الى أنفاســه وأذل أنفاس الهواء وكلَّ ذي

فاذا توطنت نفسه على هذه الغرائب زمنا استزاد منها حتى يبلغ مها حمد البكثرة فيستعملها في لوازمه الضرورية في كافة أحواله ، ولا يخص بها وقتًا دون وقت، الى أن تصير من قبيل ألاّ مور المعتادةالتي لا يستغني عنها بحيث يعتبر كل ماكان أقدم منها وفي درجة قبلها من التقاليد ساقطاً عن درجة الاعتبار وغمير حِائَّز الاستعمال ، ويتوهم أن استعماله في الحالة التي وصل اليها مزري بمقامه المنيف، ويحط مقداره الشريف ، ولا يتذكر أنه هو هو الانسان أيام كان يقتات بسائط النبات، ويستتر بأوراق الاشجار، ويأوي الكهوف والأغوار، فبان بما ذكر أن الشيء قد يكون ضروريًا في وقت دون آخر

ومن وجه آخر نقول انا اذا سيرنا أخبار الأمم نعلم يقيناًأن الهيئة الاجتماعية البشرية ماوصلت إلى درجة من درجات النمدن والحضارة في وقت من الأوقات دفعة ، بل لا مدكما يشهد العيان أن تسبق أمة من الأمم إلى غاية في المدنية . فاذا نظرت إلى جارتها وقد بقيت في مركزها متأخرة عنها والانساز( قتل الانسان ماأكفره ) بحكم الحيوانيــة مطبوع على التعدي والشره ، فتفاخرها بما مدهش العقول ويبهر النواظر من صناعاتها الغريبة ،وأوضاعها الجيلة ، فترمقها تلك بعين الذاهل المندهش، وتتوهم أن ضعفها واتعي فتنقبض نوعًا من الانقباض. فذا توسمت هذه فيها الانكماش والذعر ( الخوف ) أخذت تهددها ما تقلب عنهما من ضروب الحيل والدها. ، وبما تنظاهر معمن قوة الجند وكثرة العتاد ، فتنف ماوصلت إلا بالعلم والعمل المتوتفين على الكد والاجتهاد ، فنندفع وراء الجــد بحكم الاضطرار، حتى تصل الى ماوصلت اليه أو تكاد ، غير أن تلك أيضًا بعد أن تذوق لذة التقدم ، وتنسمهاسكرة انتيه طعم الذل الذي كانت تقاسيه تحترهبة جارتها الأولى تعامل الأمة المجاورة لهما أيضًا بمثل ماكانت تعامل به في مبدأ 🌓 تس

أز



الأمر حتى تضطرها كذلك إلى أن تركب متن الاجتهاد في السير وراء من تقدمها . وهكذا كلما دخلت أمة من باب كافت به من يجاورها من الاعم حتى تنتظم الأمم جميعاً في سلك واحد في هذا الباب، ولكن حيث إنحبالتسابق طبيعة في الناس، فلا تراهم يقفون لدى نقطة ، بل متى وصلوا إلى حــد مامن حدود التقدم ، فلا يمضى زمن طويل حتى يقال إن أمة كذا انتهزت فرصة عظيمة وفتحت بابا من أبواب التقدم عاد عليها بالنما. في الأموال والانفس والثمرات، وبأن مجاورتها يخشون بأسها ، وبرقبون حركاتها ، فتضطرب الهيئة الاجتماعيــة البشرية من هذا النازل الذي لم يكن في الحسبان ، ولا تسكن خواطر بقية الأمم والمالك حتى ينساقوا الى هذه الخطوة التي خطاها غيرهم على غفلة منهم وهم كارهون. فبان أن الأمم قد يحتاجون في زمن مالا يحتاجونه في آخر ، فصدق القول أن الشيء قد يكون ضرورياً وقد لايكون

وما ذكر ناه من التقلبات والتنقلات يحكي حال الجعية الانسانية من يومأن تفرقت شعوبًا وقبائل يتخالفون في العوائد والاخلاق، فيتنافسون ويتحاسدون على النقير والقطمير ، ويغلب عليهم حب الذات والميــل إلى الخصوصيات ، فيدعون أنهم أجناس شني ، ولا يزال حالم كذلك يتقلبون على جمر الشحناء ويعذبون بعوامل البغضاء ، فتارة ترمي بهم الاطاع في مخالب التكلف، ومشاق التنقل من حال الى حال ، فيضطر بون لهذا الا مر اضطراباً ، وينقبضون منه انقباضًا ، وآونة يلقي بهم الجهد الجهيد بعد أن يروامنالصعوباتألوانافي بوادي الراحة عنــد مايصلون الى نقطة التمرن والاعتياد، ولكنها نقطة غير ثابتة كما أن درجات تقدمهم غير متناهية ، فلا يزالون يترددون من التعب الى الراحة حنى يرجعوا إلى المجرى الطبيعي ، فيلتئمون بعد التفرق ، ويرفعون عن أعينهم حجاب هذا التشتت

وياليت شعري ماهو النازل الذي حل بالانسان فغير معالمه الطبيعية، وبدل أخلاقه السلمية ، وحل رابطته النوعية ، وإلا فعهدنابه - إن لم تقل إنهمن أموأب نسليما جدليًا - فهو من نوع واحد يشف مرآه عن الوحدة التامة الناطقة بأن الانسان

( ۲۷ — تاريخ الاستاذ الامام — الجزء الثاني )

لتاً دون تبر کل وغير المنيف اسائط

عا ذكر

جاءمة ٔ وقت ة فذا ا نسان **بد**هش ف بعبن làa. Ipla. فنذب ت الی

7-1-عباً بعد

ترحبة

ب مبدا

من جرثومة واحدة نشأ عنها عائلة واحدة حواها بسيط واحدر بطتها عادات وأخلاق متحدة الصفة ، ولقد رمزت تعاليمه الحاضرة — التي منها وهو أكبرها تعميم المواصلات وتأكيد الروابط بين المالك وحركة الاجتماع والنألف — المحفذا السراء المكنون ، و بشرتنا المحافظة العامة على دعاء السلام والراحة العموميين حفظ الحقوق الانسان وصوت لذمة الشرف بن الحركة العمومية موجهة الى النقطة الاولى وكلا قربت إلى المركز زادت سرعتها شأن كل حركة طبيعية ، ولقد أثرت هذه الحال تأثيراً خفياً في الجم الخفير من عقلاء الناس فحالوا إلى خدمة الانسانية من غير أن يتعصبوا لجنس ولا دين ولا مذهب فذارجع الانسان إلى مركزه العليمي غير أن يتعصبوا الجنس ولا دين ولا مذهب فذارجع الانسان إلى مركزه العليمي المواء ويجدون من بركات الارض ما يكفيهم مؤنة التعب و يكفهم عن الشقاق والعناد ، واذا نزل بقبيل منهم منفعة عادت على الجميع بدون اختصاص على حكم تبادل الاعمال ، واذا نزل بقبيل نازل توجه الكل إلى انقاذه مما ألم به ، وسارواجمية على وفق القانون الطبيعي المودع في فطرة الاسان، يهديه اليه من علم الطير النياحة ومرنه على السباحة ، ثم لا ترى فيهم إذ ذاك ما يحتاج معه الانسان الى كالمة وعدا بل لا ترى إلا أعالا جارية على منهج السهولة منهج التمرن والاعتياد

### المقالة السادسة والثلاثون النمريه (\*

مارصلت اليه أمة الاوحط عن كاهلها جميع الأتعاب والبلايا، والاضطهادات والرزاء، ولا رقي اليه شعب إلا وأمن غائلة الاعنات والاعتساف، وتحصن أعاله من جائحة السلب والاعتداء، فصاحبه هو الساكن في منازل الرغدوالها، واللابس حلة الاسعاد، نقول ولا مغالاة في الحق: إنه هو الضامن لتوطي

\*) نشرت في العدد ١٠١٧ و الصادر في ١ صفرسنة ١٢٩٨ و ٢٠١٠ يناير سنة ١٨٨١

أركان العمران، والكفيل بتشييد دعائم الاجماع . كيف لا وهو الحقيقة الجامعة لكل فرد من أفراد الكالات ? من غير فرق بين أن يكون أدبياً أو ماديا، حسيًا أو معنويا ، فالتفنن في الصنائع فصل من فصوله . والتسابق في ميادين العاوم باب من أبوابه ، والتجافي عن مواضع النقيصة جزء منه ، والتجمل بالأخلاق الفاضلة نبذ من جواهره . فاذاً لا بدع إذا قلنا إن صاحبه هوالسعيد، والواطيء بنعله غرف النعيم ، جد في طلبه من أدرك نتيجته من الأمم ، فجني عُره اليانع ، تراه يتقلب على بساط العز، ويتدرج في معارج الاجلال والجال ، عمرت دياره بعد أن كانت قاعا صفصفًا بالأبنية العالية ، وتزينت بالأسواق الفسيحة ، والصنائع العديدة ، وصارت محط رجال السياسة ، ومطمح أنظار النبلاء ، ضاق بسيطها عن القيام بنفقاته الواسعات ، فطار على جناح العلم يستطلع بتماعا ربتها الجهالة ، وثلمتها يد البغي ، ليكون فيها هو الوارث بعــد بنيها ، يستخرج منها الكنوز بحكمته ، ويفجر منها الينابيع بقدرته ، ليجني وأهلها الغارسون، ويقضي وهم المطيعون، تسمع أهل تلك الديار صدى صوته فيالعشي والابكار، والغدو والآصال. ولكن يغالطون الحس، ويكابرون بانكار البداهة، ويسلون أنفسهم بأن هذا الأجنبي لا سطوة له ولا حكم ، وإنما هو غريب دعته الحاجة للتجول فى البلاد لطلب الرزق. ثم تحدثهم خواطرهم بأننا أرفع شأنًا من أولئك الغرباء، وأسبق منهم يداً في المدنية، ولئن تأخرنا عنهم حيناً من الزمن لكنا لحقنا بهم في انتظام الهيئة وحسن السلوك، وهذه قصورنا المشيدة، وثيابنا الملوَّة ، وقدودنا المجملة ، وأطعمتنا المتنوَّعة، تشهد بأننا قوم غمسنا في البرف ، وحظينا بالثروة ، ونهجنا الصراط المستقيم

وحصيه بمروره و المراب الأوهام حقائق تجعلهم من ذوي النعمة واليسار ، والعزة الكمال ، اعتماداً على كونها سنة الأمم المثرية ، والشعوب المتنورة ، وأيم الله إنها بالنسبة الى أو لئك البسطاء لداعية الفقر المدقع ومجلبة الشر . وإن هذه الصور الظاهرية التي يظنونها تمدنا كسحابة حشيت بالصواعق ، يتوهم الغافل من بويقها ولمعانها أنها تأتي بوابل ينعش البقل ، ويحيى الموات ، ولكن اذا حل الأجل

أخارق تعميم الاسر

الاولى ن هذه نية من اطابيعي

ماد تبادل اجمع نباحة.

lic gi

ادان مادان

الماء

۱۸۸

أمطرت ما يذهب بالحياة ، ويسدد الأجسام . وذلك لأن الأمم المتمدنة وإن أنفقت الأموال الكثيرة في تشييد القصور ، وتزيين الملابس، وتحسين الأثاث، إلى غير ذلك من المصارف ، فانما يكون على نسبة مخصوصة من ايراداتهم ، الحائزين لها بالكد والتعب في إبراز المصنوعات الجيلة ، والمخترعات الجة التي تكسب صاحبها في قليل من الزمن ثروة واسعة ، وقدراً رفيعاً ، ولا يجبزون الانفاق من رأس المال الا اذا مست ضرورة لامحيص عنها . ومع ذلك فنفقاتهم هذه لا تتجاوز حد اللزوم ، ولا تخرج عن دائرة احتياجاتهم ، فكانها مؤسسة على قاعدة جلب المصلحة ودفع الحاجة . تدخل منزل الرجل منهم فترى غرفه ومخادعه مشغولات بأمتعته و بضائعه و نقوده ، وليس فيها قدر شبر عمر لغير وحلي آل بيته ثلاثة أرباعه من النحاس ، مها كثرت ثروته ، وليس في اصطبله وحلي آل بيته ثلاثة أرباعه من النحاس ، مها كثرت ثروته ، وليس في اصطبله سوى عربة أو حمار للركوب ، لا يجمع بينها الا نادراً ، و فرشه وغطاؤه لا يخرج عن نوعي القطن والصوف كثيابه

وأما أهل الله الديار الذين يزعمون أنهم قوم متمدنون (وهم في ذلك مخطئون) فقد ركبوا الشطط، وحملوا أنفسهم مالا يطيقون من النفقات الباهظة، يصرف الواحد منهم آلافا من النقود في سبيل تعمير أرض فسيحة، وربحا كفاء مالا يبلغ العشر من مساحتها، ويفرشها من أعلى أنواع الفرش، ويزينها بأبهج أصناف الزينة، فتبقى غرف المنزل بلاساكن، يعلو التراب على مافيها من الاناثات والفرش المغطاة بالفضة والذهب حتى يبيدها، وربما لايستعملها مرة في العام، يتختم في أصبعه بما تجاوز قيمته عقد الألوف من الفر نكات، ولدى زوجته من الألماس والجوهر ما يكفي ربحه لنفقات بيته أو يزيد، لو استعمل عنه في شيء يتجر به ( اذا كان ممن يفقهون) الى غير ذلك من المصارف التي يضيق بنا المقام عن تفصيلها، وما حمله عليها سوى الطيش والانهماك في الشهوات، والسفه المفرط الذي بلغ من تبة الجنون. فان رجعنا الى سيرهم في طرق جلب المنافع، المفرط الذي بلغ من تبة الجنون. فان رجعنا الى سيرهم في طرق جلب المنافع، وتخفيف أتعاب المعيشة، وتحسين وسائل الاكتساب، رأيناهم واقف ين على

نقطة واحدة من آلاف مر. السنين . فيراداتهم الآن واتفة عند الحد الذي كانت عليه قبل أن كانوا يسكنون المنازل المصنوعة من اللبن الأخضر، المفروشة بقصب (الحلفاء) المفروشة(١) بقضبان شجر ( الجميز ) وجذوع النخل ، مكتفين من الثياب بما يستر البشرة ، ومن الطعام بما يذهب النهمة ، فمزروعاتهم الآن هي على ما كانت عليه في تلك الأيام لم تتغير أشكالها ، ولم تتبدل أصنافها . نعم قد زادت حاصلاتها نظراً للتسهيلات التي ربمـا أجريت في طرق الري، ولكن هذا النمو لا يعادل في الحقيقة الضعف الذي يلم بتجارة أبنا. البلاد، فقد كان يوجد قبل ورود الغريب اليهم في القرية الصغيرة أشخاص عديدون يتجرون في جميع أصناف المزروعات، وغيرها من الأقمشــة والمأ كولات، ويربحون من ذلك أجراً عظما ، أما بعد ذلك فلا ترى بنيهم الا يتضوّرون جوعًا ، ويتنون تحت أحمال المشقات لبوار التجارة وكسادها، واختصاصها بيد النزيل. ويتبع ذلك سقوط صنعة التجارة والحدادة والحياكة ، وغيرها مر · \_ الحرف اللاني نسختها مستحدثات الامم المتمدنين ، وربما ينتهي بهم الأمر لو استمروا على الجمالة والسيفه الى خلو أيديهم من الزراعة أيضًا ، لوجود من يحسنها سواهم ، ولاعجب بعدهذا اذا رأيناهؤلاءالسفهاءواقعين فيوهدةالفاقة والاضمحلال، يئنون تحت أثقال الديون التي تستغرق جميع الفي حوزتهم من الأهلاك، وهذا مايجعلهم حقراء أذلاء في قبضة الدائن الذي يكونون رهنوه أملاكهم يتصرف فيهم بما بريد، فيلاقون منه شما لا تقدر على تحمله النفوس، ولا تستطيعه الطباع، وربما كان الدائن من سفلة قومه، والمدين من أعيان بلاده، ولا تغني عنه يومئذ قصوره العالية، ولا ثيابه المزركشة، ولا أثاثاته الخزية والمريرية، فضلا عما يعتربه من البلبال، وكثرة الوساوس والأفكار، ببيت ليله يتقلب على الفراش ولا تقلبه على جمر الغضا، يقـــدر محصولات زراعته قبل بذرها، وينسبها لمقدار المطلوب في ابان الحصاد، فاذا وجدها على قدره حصل

له نوع من الاطمئنان ، ذاهلا عما عساه يحدث من الغرق أو الشرق أو الأندية الله نوع من الاطمئنان ، ذاهلا عما عساه يحدث من الغروشه أو المسقوفة المدروشة عن المعروشة أو المسقوفة

المتسافطة من الجو ، حتى اذا حل الاجل ولم يجد لديه ما يهي المعلوب لاصابة الزرع بأحد الأسباب التي ذكرناها ضرب كفاً على كف ، وأسود وجهه ، وساءت حالته ، وتسول الناس ليكفلوه عند عميله إذا لم يف ما عناه بازهن ، فلا يجد مجيباً ولا نصيراً . لعمر الحق إن المفترش الحصى المنوسد لحجر الصخر ، المستكن في منازل الحيوانات ، المتكفف في معيشته ، خير من مؤلاء الناس ، الذن لا يقر لهم قرار ، ولا يهم فألهم بال ( وجما يسوء نا ان نواهم أكثر من الكنيز في بلادنا ) أهذا ما حسبود تمدنا ، وزعموه نعيا مقيا ، بل أنه هو الشقاء الابدي ، الجالب للففر المدقع والعذاب الاليم

الاو

العظ

الله

eus-

قو ل

: 31

الف

وبله

N

هذه مشاربهم في الأحوال المعشية ، غيزن الحجب ، وتفرح قلب الرقيب ، ولعلمنا بأن تلك الحالة لا يرضاها الشرع ولا القانون ، لم تقصر في النصح فيما مضى ، ولم تقصر في البيان الآن – وسنأتي بعد على هذا الموصوع كما أيسا عليه سابقاً ، مبينين علة الميل الى الانهماك في السرف الذي نعده تمدنا ، و نتبعه إن شاء الله بشرح بعض ما ألفناه من العادات المستهجنة في الأفراح والمياتم ، والموالد والضيافات . وبيان ما تتحادث به في منتدياتنا مما هو عقبات في طريق تقد منا ، وثمو تروتنا ، مفردين في البيان كل ، وضوع على حدته ، إنذاراً من سوء عاقبته ، لعلنا نعتاض بما هو خير منه ، فنستبشر بانتهاجمنا صراطا قويماً ، وطريقاً مستقيماً ، وما ذلك على الله بعزيز

﴿ يَقُولُ جَامِعِ الصَحَتَابِ ﴾ قد كان ينبغي أن توضع هذه المقاة بين مقالة (ما أكثر القول وما أتل العمل) ومقلة (منتدياتنا العمومية وأحاديثها) وهذاماعلمناه من مقالات الاستاذفي جريدة الوق العالمصرية الرسمية . وله فيها كتابة أخرى في ضروب من الاصلاح كان يكتبها عناسبة الاخبار والحوادث ،

# الفصل الثالث مقالات العروة الوثقى الاصرمة

أنشئت جريدة العروة الوثقى فى باريس وصدر العدد الاول منهافي ه جمادى الاولى سنة ١٨٠٨ وكان مدير سياستها الفيلسوف الاولى سنة ١٣٠٨ وكان مدير سياستها الفيلسوف العظيم السيد جمال الدين الأنغاني ورئيس تحريرها فقيدنا الاستاذ الامام (رحمها الله تعالى) فالآراء والافكار فيها كانت مشتركة بين هذين الحكيمين والمحرر لجميع مقالاتها هو الثاني ، وهاؤم فاتحة العدد الاول منها وهو

## المقالة الاولى

(ربنا عليك توكانا واليك أبنا واليك المصير) هذا ماتمده العناية الاآبية من قول الحق ، متعلقا بأحوال الشرق ، وعلى الله المشكل ، في نجاح العمل ، خفيت مذاهب الطامعين أزمانا ثم ظهرت ، بدأت على طرق ربما لاتنكرها الانفس ثم التوت ، أوغل الاقوياء من الأثم في سيرهم بالضعفاء حتى تجاوزوا بيداء الفكر ، وسحروا ألبابهم حتى أذهلوهم عن انفسهم وخرجوابهم عن محيط النظام، ولمغوا بهم من العنبيم حداً لا تحتمله النفوس البشرية

ذهب أقوأم إلى مايسوله الوهم، ويغريبه شيطان الحيال، فظنوا أن القوة الآليــة وان قل عمالها، يدوم لها السلطان على الكثرة العــددية وان اتفقت

آحادها ، بل زعموا أنه يمكن استهلاك الجم الغفير ، في النزر اليسير ، وهو زعم يأباه القياس بل يبطله البرهان، فان تقلبات الحوادث في الازمان البعيدة والقريبة ناطقة بأنه الن ساغ أن عشيرة قليلة العدد فنيت في سواد أمة عظيمة ونسيت تلك العشيرة اسمها ونسبتها فلم يجز في زمن من الأزمان امتحاء أمة أو ملة كبيرة بقوة أمة تماثلها في العدد أو تكون منها على نسبة متقاربة، وان بلغت القوة أقصى ما عمله الخيال.

والذي يحكم به العقل الصريح ويشهد به سير الاجتماع الانساني من يوم علم تاريخه الى اليوم أن الأمم الكبيرة إذا عراها ضعف لاقتراق في الكامة ، أو غفلة عن عاقبة لا تحمد ، أو ركون الى راحة لا تدوم ، أو افتتان بنعيم يزول ، ثم صالت عليها قوة أجنبية ، أزعجتها و نبهتها بعض التنبيه ، فأذا توالت عليها وخزات الحوادث و أقلقتها آلامها فزعت إلى استبقاء الموجود ورد المفقود ، ولم تجديداً من طلب النجاة من أي سبيل وعند ذلك تحس بقوتها الحقيقية وهي ماتكون بالتئام أفرادها ، والتحام آحادها ، وأن الالهام الالهي والاحساس الفطري والتعليم الشرعي ، ترشدها إلى ان لاحاجة لها إلى ماوراء هذا الاتحاد وهو أيسرشي عليها الشرعي ، ترشدها إلى ان لاحاجة لها إلى ماوراء هذا الاتحاد وهو أيسرشي عليها الناف سي الان ان قان الناف الما الذالة و المالة والعادة ما للختر اذا كنه الناف المالة والعادة ما للختر اذا كنه الناف الله المالة والعادة ما للغتر اذا كنه الناف المالة والعادة ما للغتر اذا كنه الناف المالة والمالة والعادة ما للغتر اذا كنه الناف المالة والمالة والعادة ما للغتر اذا كنه الدالة والمالة وال

ان النفوس الانسانية وان بلغت من فساد الطبع والعادة مابلغت اذا كثر عديدها تحت جامعة معروفة لا تحتمل الضيم إلا إلى حد يدخل تحت الطاقة ويسعه الامكان فاذا تجاوز الاستطاعة كرت النفوس الى قواها ، واستأسد ذئبها، وتنمر ثعلبها والتمست خلاصها، ولن تعدم عندالطلب رشاداً.

ربما تخطي، مرة فتكون عايها الدائرة لكن مايصيبها من زلة الخطأ يلهمها تدارك مافرط والاحتراس من الوقوع فى مثله فتصيب أخرى فيكون لها الظفر والغلبة . وأن الحركة التي تبعث لدفع مالا يطاق اذا قام بتدبيرها قيم عليها ومدبر لسيرها ، لا يكفي في توقيف سريانها أو محو آثارها قهر ذاك القيم واهلاك ذاك المدر ، فن العلة مادامت موجودة لا نزال آثارها تصدر عنها، فان ذهب قيم خلف آخر أوسع منه خبرة وأنفذ بصيرة، نعم يمكن تجفيف الأثر أو إزائه بإزالة علته ورفع أسبابه

-والمشار

ادا حم انکرا اهند

الجنسي والمذه دعوم

بحركة بجاة و والافر

واحد

الامة بل ما

بی سے فیما سے

المتغلم عروش

أذلاء وأسو

واسو الطام

الارا

جرت عادة الأثم أن تأنف من الخضوع لمن يباينها في الأخلاق والعادات والمشارب، وإن لم يكافها بزائد عما كانت تدين به لمن هو على شاكتها، فكيف بها إذا حملها مالا طاقة لها به، لا ريب أنها تستنكره، وان كانت تستكبره، وكاما أنكر ته بعدت عن الميل اليه، وكاما ابتعدت منه بجهة كونه غريباً تقرب بعضها من بعض، فعند ذلك تستصغره فتلفظه مم تلفظ النواة وما كان ذلك بغريب

ان مجاوزة الحد في تعميم الاعتداء تنسي الأمم ما بينها من الاختلاف في الجنسية والمشرب، فترى الاتحاد لدفع ما يعمها من الخطر ألزم من التحزب للجنس والمذهب، وفي هذه الحالة تكون دعوة الطبيعة البشرية الى الاتفاق أشد من دعوتها اليه للاشتراك في طلب المنفعة. أبعد هذا يأخذنا العجب اذا أحسسنا محركة فكرية في أغلب أنحاء المشرق في هذه الايام ? كل يطلب خلاصاً ويبتغي مجاة وينتحل لذلك من الوسائل والاسباب مايصل اليه فكره على درجته من الجودة والافن، وان العقلاء في كثير من اصقاعه يتفكرون في جعل القوى المتفرقة قوة واحدة يمكن لها القيام بحقوق الكل

بلى ، كان هذا أمراً ينتظره المستبصر وان عمي عنه الطامع وليس في الامكان اقناع الطامعين بالبرهان ولكن ماياً في به الزمان من عاداته في ابنائه بل ما يجري به القضاء الالسمي من سنة الله في خلقه سيكشف لهم وهمهم فها كانوا يظنون

بلغ الاجعاف بالشرقيين غايشه ، ووصل العدوان فيهم نهايشه، وأدرك المتغلب منهم نكايته ، خصوصاً في المسلمين منهم ، فمنهم ملوك أنزلوا عن عروشهم جوراً ، وذووا حقوق في الامرة حرموا حقوقهم ظلماً ، وأعزاء بانوا أذلاء ، وأجلاء أصبحوا حقراء ، وأغنياء أمسوا فقراء ، وأصحاء أضحوا سقاماً ، وأسود تحولت أنعاماً ، ولم تبق طبقة من الطبقات الا وقد مسها الضر من افراط الطامعين في اطباعهم ، خصوصاً من جراء هذه الحوادث التي بذرت بذورها في الاراضي المصرية من نحو خمس سنوات بأيدي ذوي المطامع فيها

حماوا الى البلاد مالا تعرفه فدهشت عقولها ، وشدوا عليها بما لا تألفه فخارت ( ٢٨ - تاريخ الا - تاريخ الا - الجزء الثاني )

عم مي مه امة

ان

أو أو

نتام ما م

كتر الاقة ال

رمر

ر مر الميها الرك

ب اليا

400

ألبابها ، وألزموها ماليس في قدرتها فاستعصت عليه قواها ، وخضدوا من شوكاً الوازع تحت اسم العدالة اليهيئوا بكل ذلك وسيلة لنيل المطمع ، فكانت الحركا العرابية العشواء ، فاتخذوها ذريعة الكانوا له طالبين ، فاندفع بهم سيل المصاعب، بل طوفان المصائب، على تلك البلاد ، وظنوا بلوغ الأرب ، ولكن أخطأ الظن وهموا بما لم ينالوا

لم تكد تخمد تلك الحركة في بادي النظر حتى خلفتها حركة أخرى ، وفتح باب كان مسدوداً ، وقاء قائم بدعوة لها المكانة الاولى في نفوس المساءين ، برهي بقية آمالهم ، ولا ندري الآن ماذا تستعقبه هذه الحركة الجديدة . وربما بوجد من يدري أن مسببها في حيرة من تلافيها ، نعم إنهم غرسواغرسا إلا أنهم سيجنون أو هم الآن يجنون منه حنظلا ، ويطعمون منه زقوماً . لاجرم هذه هي العواقب التي لا محيص عنها لمن يغالي في طمعه ، ويغلغل في حرصه ، ولو أنهم تركوا الأمر من ذاك الوقت لا ربابه ، وفوضوا تدارك كل حادث للخبراء به والقادرين عليه العارفين بطرق مدافعته ، أواقتناء فائدته ، فقطوا بذلك مصالحهم، ونالوا ما كانوا يشتهون من المنافع الوافرة ، بدون أن تزل لهم قدم أو ينكس لهم علم المنافع الوافرة ، بدون أن تزل لهم قدم أو ينكس لهم علم المنافع الوافرة ، بدون أن تزل لهم قدم أو ينكس الهم علم المنافع الوافرة ، بدون أن تزل لهم قدم أو ينكس الهم علم المنافع الوافرة ، بدون أن تزل لهم قدم أو ينكس الهم علم المنافع الوافرة ، بدون أن تزل لهم قدم أو ينكس الهم علم المنافع الوافرة ، بدون أن تزل لهم قدم أو ينكس الهم علم المنافع الوافرة ، بدون أن تزل الم قدم أو ينكس الهم علم المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع الوافرة ، بدون أن تزل الم قدم أو ينكس الهم علم المنافع المنافع الوافرة ، بدون أن تزل الم قدم أو ينكس الهم علم المنافع المنافع الوافرة ، بدون أن تزل الم قدم أو ينكس الهم علم المنافع المنافع

غير أنهم ركبوا الشطط، وغرهم ماوجدوا من تفرق الكامة وتشتت الاهوا، وهو أنفذ عواملهم وأقتلها ، وما علموا أنه وإن كان ذريع الفتك إلا أنه سريع العطب ، وما أسرع أن يتحول عند اشتداد الخطوب إلى عامل وحدة يسدد لقلوب المعتدين ، فان بلاء الجور اذا حل بشطر من الأمة وعوفي منه باقيها، كانت سلامة البعض تعزية للمصايين ، وحجاب غفلة للسالين ، يحول بينهم وبين الاحساس بما أصاب اخوانهم ، أما اذا عم الضرر ، فلا محالة يحيط بهم الضجر، وبعز عليهم الصبر ، فيندفعون الى مافيه خيرهم ، ولا خير فيه لغيرهم

ان الحالة اسيئة التي أصبحت فيها الديار المصرية لم يسهل احتماله اعلى نفوس المسلمين عموماً ، إن مصر تعتبر عندهم من الاراضي المقدسة ، ولها في قلوبهم مغزلة لا يحلها سواها نظراً لموقعها من المهلك الاسلامية ، ولا نها باب الحرمين الشريفين . فن كان هذا الباب أميناً كانت خواطر المسلمين مطمئنة على تلك البقاع، وإلا اضطربت



أفكارهم وكانوا في ريب من سلامة ركن عظيم من أركان الديانة الاسلامية إن الخطر الذي ألم بمصر نفرت له أحشاء المسلمين ، وتكامت به قلوبهم ، ولن تزال آلامه تستفزهم ما دام الجرح نفاراً . وما هذا بغريب على المسلمين ، فان رابطتهم الملية أقوى منروابط الجنسية واللغة. وما دام القرآن يتلي بينهم، وفي آياته ما لا يذهب على أفهام قرئيه ، فلن يستطيع الدهر أن يذلهم . إن الفجيعة بمصر حركت أشجاما كانت كاهنة ، وجددت أحزانا لم تكن في الحسبان، وسرى الألم في أرواح المسلمين سريان الاعتقاد في مداركهم، وهم من تذكار الماضي ومراقبة الحاضر يتنفسون الصعداء ، ولا نأمن أن يصير التنفس زفيراً ، بل نفيراً عاما ، بل يكون صاخة تمزق مسامع من أصمه الطمع إن أولى المتغلبين بالاحتراس من هذه العواقب جيل من الناس لا كتائب له في فتوحاته الا المداهاة ، ولا فيالق يسوقها للاستملاك سوى المحاباة ، ولا أسنة يحفظ بها ماتمتد اليه يده إلا المراضاة ، يظهر بصور مختلفة الالوان، متقاربة الأشكال؛ كحافظ عروش الملوك والمدافع عن ممالكهم، ومثبت مراكز الامراء ومسكن الفتن ، ومخلص الحكومات من غوائل العصيان ، وواقي مصالح المغلوبين، فكان أول ما يجب عليه ملاحظته في سيره هذا أن لا يأتي من أعماله بما يهتك هذا الستر الرقيق الذي يكفي لتمزيقه رجع البصر ، وكر النظر . وأن يتحاشى العنف مع أمة يشهد تاريخها بأنها اذا حنقت خنقت ، وليس له أن يغتر بعدم مكنتهم ، وهو يعلم أن الكامة اذا اتحدت لا تعوزها الوسائط ، ولا يعدم المتحدون قوياً شديد البأس يساعدهم بما يلزمهم البرويح سمياسته ، وأن المغيظ لايبالي في الايقاع بمناوئه أسلم أو عطب: فهو يضر ليضر ، وإن مده الضر الا أن غشية النهم ذهبت بعقول المنهومين ، ووقرت أسماعهم عن حسيس الهمسات المتراسلة من الهند الى مكة ، ومن مكة الى مصر ، والكرير(١) المتد ١) الكرير صوت في الصدر كصوت الختنق او المجهود وقد استعارها هذا للمراسلات الخفومة الصادرة عن شدة ضعفط العدواني الاجنبي. ولا يوجد في لغات المالم كلمة أليق بهذا المقام وأحسر وقعا وأشد ناميرا فيدمن هذرالكامة وهي من الدلائل على ان البلاغة تكون في المفردات كالمركبات الن عندوقوعها في التركيب

الحركة اعب. أخط

، وفتح ين ، بال وري الاأم هذه راء به، الحره، المم عد (هواره السلاد باقساء

Halah Wishy

المراو الن

ن في بطربت من مصر الى مكة ، ومن مكة إلى الهند ، وكابا تتلاقى بين تراقي المغرورين بقوتهم ، المسترسلين في جفوتهم

إن الرزايا الاخيرة التي حلت بأهم مواقع الشرق جددت الروابط، وقاربت بين الأقطار المتباعدة بجدودها، المتصلة بجامعة الاعتقاد بين ساكنها، فأيقظت أفكار العقلاء، وحولت أنظارهم لما سيكون من عاقبة أمرهم، مع ملاحظة العلل التي أدت به إلى ماهم فيه، فتة اربوا في النظر، وتواصلوا في طالب الحق، وعمدوا إلى معالمة الحق وعلل الضعف، راجين أن يسترجعوا بعض مافقدوا من القوة، ومؤملين أن تمهد لهم الحوادث سبيلا حسناً يسلكونه لوقاية الدبن والشرف، وإن في الحاضر منها لنهزة تغتنم، واليها بسطوا أكفهم ولا يخالونها تفوتهم، ولئن فاتت فكم في الغيب من مثابا، وإلى الله عاقبة الامور تألفت عصبات خبر من أو انك العقلاء لهذا المقصد الجليل في عدة أقطار

خصوصاً البلاد الهندية والمصرية ، وطفقوا يتحسسون أسباب النجاح من كل وجه ، ويوحدون كامة الحق في كل صقع، لا ينون في السمي ، ولا يقصرون في الجهد ، ولو أفضى بهم ذلك إلى أقصى ما يشفق منه حي على حيانه

ولما كانت بدايتهم تستدى مساعدة من يضارعهم في مثل حالهم، رأوا أن يعقدوا الروابط الا كيدة مع الذين يتململون من مصابهم، ويحبون العدالة العامة ويحاه ون عنها من أهالي أوربه وكتبوا على أنفسهم النظر في أمر السلطة العامة الاسلامية وفروض القاء بها . وبما أن مكة المكرمة مبعث الدين ومناط اليقين، وفيها موسم الجيج العام في كل عام ، يجتمع اليه الشرقي والغربي ، ويتاخى في مواقفها الطاهرة الحليل والحقير ، والغني والفقير ، كانت أفضل مدينة تتوارد المها أفكارهم ثم تنبث الى سائر الجهات ، والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل ولما كان نيل الغابة على وجه أبعد من الخطر ، وأقرب الى الظفر، يستدعي أن يكون للداعي في كل قلب سليم نفثة حق ، ودعوة صدق، طبوا عدة طرق الشر أفكارهم ، بين من خفي عنه شأنهم من إخوانهم . واختاروا أن يكون للم في هذه الأيام جريدة بأشرف لسان عندهم ، وهو اللسان العربي ، وأن تكون

في مدينة حرة كدينة باريس، ايتمكنوا بواسطتها من بث آرائهم، وتوصيل أصواتهم إلى الا قطار القاصية ، تنبيها الغائل ، وتذكيراً الذاهل، فرغبوا إلى السيذجال الدين الحسيني الأفغاني أر ينشى، تلك الجريدة ، بحيث تتبع مشربهم، الدين الحسيني الأفغاني أر ينشى، تلك الجريدة ، بحيث تتبع مشربهم، وكف وتذهب مذهبهم، فلبي رغبتهم ، بل أدى حقا واجباً عليه لدينه ووطنه ، وكف الشهب مذهبهم، فلبي رغبتهم ، بل أدى حقا واجباً عليه لدينه ووطنه ، وكف الشهب محريرها ، فكان ما حل الا ول على الاجابة الشيخ محمد عبده أن يكون رئيس محريرها ، فكان ما حل الا ول على الاجابة حل الثاني على الامتثال ، وعلى الله الاتكال في جميع الأحوال

#### الجربرة ومنهجها

سيأتي في خدمة الشرقيين على ما في الامكان من بيان الواجبات اتي كان التفريط فيها موجباً للسقوط والضعف، وتوضيح الطرق التي يجب سلوكها الدارك مافات، والاحتراس من غوائل ما هو آت

ويستتبع ذلك البحث في أصول الأسباب ومناشى، العلل التي قصرت بهم الى جانب التفريط والبواءث التي دفعت بهم الى مهامه حيرة عميت فيها السبل، واشتبهت بها المضارب، وتاء فيها الخريت (١) وضل المرشد، حتى لا يدري واشتبهت بها المضارب، وتاء فيها الخريت (١) وضل المرشد، حتى لا يدري السالكون من أين تفجعهم الطوارق المفزعة، والمرعجات المدهشة، والمدهشات القاتلة وتكشف الغطاء ما استطاعت عن الشبه التي شغلت أوهام المترنين،

ولبست عليهم مسالك الرشد، وتزيح الوساوس انبي أخذت بعقول المنعمين، حتى أورثتهم اليأس من مداواة علاتهم وشفاء أدوائهم، وظنوا أن زمان التدارك قد فات، وأن العناية بلغت حذها

وتحاول إشراب الأفهام أن لاحاجة في الوصول إلى نقطة الحرص المرغوبة الى قطع دائرة عظيمة ، تصورها يوجب فتور الهمم وأمحطاط العزائم ، وأن تخيل تلك الدائرة الواسعة إنما عرض من الادبار عن المطلوب وهو تحت المناح ، ويكنى في الوصول اليه عطفة نظر، وقطع بعض خطوات قصيرة

ري في الحريت بكسر الحاء ونشديد الراء الدليل الحادق بخرت الإرض وهو مورفة طرقها ومضايقها

وأن الظهور في مظهر القوة لدفع الحكوارث إنما يلزم له التمسك ببعض الاصول التي كان عليها آباء الشرقيين وأسلافهم ، وهي ما تمسكت به أعز دولة أوربية وأمنعها (١) ولا ضرورة في الجاد المنعمة الى اجتماع الوسائط ، وسلوك المسالك التي جمعها وسلمها بعض الدول الغربية الاخرى ، ولا ملجىء للشرقي في بدايته أن يقف موقف الاوربي في نهايته ، بل ليس له أن يطلب ذلك ، وفيما مضى أصدق شاهد على أن من طلبه فقد أوقر نفسه وأمته وقراً أبجزها وأعوزها وتنبه على أن التكافؤ في القوى الذاتية والمكتسبة ، هو الحافظ للعلاقات والروابط السياسية . فان فقد التكافؤ لم تكن الرابطة الا وسيلة القوي لا بتلاع والروابط السياسية . فان فقد التكافؤ لم تكن الرابطة الا وسيلة القوي لا بتلاع الضعيف . وتجعل إهاب الوداد المرقش بألوان الملاطفة ، المديج بأشكل المجاملة ، شفافا ينم عما وراه ، وتنقب عن المسالك الدقيقية ، التي يسري بها الطاه عون في دياجر الغفلات

وتهتم بدفع مايرمي به الشرقيون عوما والمسلمين خصوصاً من الهم الباطلة التي يوجهها اليهم من لاخبرة له بحالهم، ولا وقوف على حقائق أمورهم، وابطال زعم الزاعمين أن المسلمين لا يتقدمون الى المدنية ما داموا على أصولهم التي فاز بها آباؤهم الا ولون.

ولا تهن في تبليغ الشرقيين مايمسهم من حوادث السياسة العمومية ، وما يتداوله السياسيون في شؤونهم ، معاختيار الصادق ، وانتقاء الثابث

وتراعي في جميع سيرها تقوية الصلات العمومية بين الأثم وتمكين الألفة في أفرادها، وتأييد المنافع المشتركة بينها، والسياسات القومة التي لاتميل الى الحيف والاجحاف بحقوق الشرقيين

ومع كل هذا فهذه الجريدة تتبع سير الداعين اليها، والحاملين عليها، لاتظهر اذا أدلجوا، ولا تنجد اذا غوروا. وتذهب مذاهب الرشد، وتصيب

مسلحة أحدث آلات الفتال وآخذة بأحدث نظمه اقتياسا، محاكاة لمن سبقوها بالعلم والعبيناعة

بحول الله مواقعه عند من سبق في أزلي علم الله هدايته . والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم

وترسل الى الذين نعرف أسهاءهم مجانا بدون مقابل ليندارلها الأمير والحقير، والغني والفقير. ومن لم يصل الينا اسمه فما عليه الا أن يكتب الى ادارة الجريدة بالاسم المعروف به ومحل اقامته على النهج الذي بريده والله الموفق

#### المقالة الثانية

#### الجنسية والدبانة الاخلامية (\*

إن استقراء حال الأفراد من كل أمة واستطلاع أهوائها يثبت لجلي النظر ودقيقه وجود تعصب الجنس و نعرة عليه عند الاغلب منهم، وأن المتعصب المنهم ليتيه بمفاخر بنيه ، ويغضب لما يمسهم حتى يقتل دون دفعه بدون تنبه منه لطلب السبب ، ولا بحث في علة هذا الوجدان ، حتى ظن كثيرون من طلاب الحقيقة أن التعصب للجنس من الوجدانيات الطبيعية، إلا أنه يبعد ظنهم مانراه في حال طفل ولد في أمة من الأيم ، ثم نقل قبل التمييز الى أرض أمة أخرى وربي في حاله في النه من قبله ، بل يكون خالي فيها الى أن عقل ولم يذكر له مولده فانا لانرى في طبعه ميلا اليه ، بل يكون خالي الذهن من قبله ، ويكون مع سائر الاقطار سواء ، بل ربما كان آلف لمرباه وأميل اليه ، والطبيعي لا يتغير ، ولهذا لا نذهب إلى أنه طبيعي ، ولكن قد يكون من الله عالمات العارضة على الأنفس ترسمها على ألواحها الضرورات . فان الانسان في أي أي أرض له حاجات جمة ، وفي أفراده ميسل إلى الاختصاص والاستثثار بالمنفعة اذا لم يصبغوا بثرية ذكية ، وسعة المطمع اذا محبها اقتدار يطبعها على العدوان ، فالهذا صار بعض الناس عرضة لاعتداء بعض آخر ، فاضطروا بعمد منازلة الشرور أحقابا طوالا الى الاعتصاب بلحمة النسم على درجات متفاوتة منازلة الشرور أحقابا طوالا الى الاعتصاب بلحمة النسم على درجات متفاوتة منازلة الشرور أحقابا طوالا الى الاعتصاب بلحمة النسم على درجات متفاوتة

۱۳۰۱ نشرت في العددالثائي من العروة الوثقى بتاريخ ۲۲ جمادى الا تخرق سنة ۱۳۰۱



حتى وصلوا الى الأجناس فتوزعوا أمماً كالهندي والانجيبزي والروسي والتركاني ونحو ذلك ليكون كل قبيل منهم بقوة أفراده المتلاحة قدراً على صيابة منانعه وحفظ حقوته من تعدي القبيل الآخر . ثم تجاوزوا في ذلك حد الضرورة كا هي عادة الانسان في أطواره فذهبوا إلى حدان يأف كل قبيل من سلطة الآخر عليه علما بأنه لابد أن يكون جائراً اذا حكم، ولئن عدل فان في قبول حكه ذلا تحس به النفس، وينفعل له القلب، فلو زالت الضرورة لهذا النوع من العصبية تبعهو فضرورة في الزوال كما تبعها في الحدوث بلا ريب، وتبطل الضرورة بالاعتماد ولكاعتماد وتخضع لسلطته النفوس بالطبع، وتكون بالنسبة اليه متساوية الاقدام، وهو مبدأ الكل، وقهارالسموات بالطبع، وتكون بالنسبة اليه متساوية الاقدام، وهو مبدأ الكل، وقهارالسموات والارض. ثم يكون القائم من قبله بتنفيذ أحكامه، مساهما للكافة في الاستكانة والرضوخ لأحكام أحكم الحاكمين. فإذا أذعنت الأنفس بوجود الحاكم الأعلى وأيتنت بمشاركة القيم على أحكامه لعامتهم في التطامن لما أمربه، اطها نت في حفظ الحق و دفع لشر الى صاحب هذه السلطة المقدسة، واستغنت عن عصبية الجنس لعدم الحاجة إليها، فيحي أثرها من النفوس، والحكم الله العلي الكبير

هذا هو آسر فى إعراض المسلمين على اختلاف أقطارهم عن اعتبار الجنسيات ورفضهم أي نوع من أنواع العصبيات ماعدا عصبتهم الاسلامية . فن المتدبن بالدبن الاسلامي متى رسخ فيه اعتقاده يلهو عن جنسه وشعبه ، ويلتفت عن بالدبن الاسلامي متى رسخ فيه اعتقاده يلهو عن جنسه وشعبه ، ويلتفت عن الرابطة الحاصة إلى العلاقة العامة وهي علاقة المعتقد لأن الدين الاسلامي لمتكن أصوله قاصرة على دعوة الحلق الى الحق ، وملاحظة أحوال النفوس من جهة كون روحانية مطوبة من هذا العالم الا دنى الى عالم أعلى ، بل هي كما كانت كافلة فذ جاءت وافية بوضع حدود المعاملات بين العباد ، وبيان الحقوق كايها وجزئيها وتحديد سلطة الوازعة التي تقوم بتنفيذ المشروعات ، وإقامة الحدود ، وتعيين شروطها ، حتى لا يكون القابض على زمامها إلا من أشد الناس خضوعاً لها ، ولن ينالها بوراثة ولا امتياز في جنس أو قبيلة أو قوة بدنية ، أو ثروة مالية ، وانه ينالها باوقوف عند أحكام الشريعة والقدرة على تنفيذها ورضا الا مة . فيكون ينالها باوقوف عند أحكام الشريعة والقدرة على تنفيذها ورضا الا مة . فيكون



وازع المسلمين في الحقيقة شريعتهم المقدسة الآلهية انتي لاتميز بين جنس وجنس، واجتماع آراء الأمة . وليس للوازع أدنى امتياز عنهم إلا بكونه أحرصهم على حفظ الشريعة والدفاع عنها

وكل فحار تكسبه الانساب، وكل امتياز تفيده الأحساب، لم يجعل له الشارع أثراً في وقاية الحقوق، وحماية الارواح والاموال والاعراض، بل كل رابطة سوى رابطة الشريعة الحقة، فهي ممقونة على لسان اشارع والمعتمد عليها مذموم، والمتعصب لها ملوم، فقد قل صلى الله عليه وسلم « ليس منا من دعا الى عصبية وايس منا من ما على عصبية وايس منا من مات على عصبية »(١) والاحاديث النبوية، والآيات المنزلة متضافرة على هذا، ولكن يمتاز بالكرامة والاحترام من يفوق الكافة في التقوى - اتباع الشريعة - (ان أكرمكم عندالله أتقاكم) ومن ثم قام بأمر المسلمين في كثير من الازمان على اختلاف الأجيال من لاشرف في جنسه، ولا امتياز له في قبيله، ولا ورث الملك عن آبائه ، ولا طلبه بشيء من حسبه و نسبه، وما رفعه الى منصة الحكم إلا خضوعه للشرع، وعنايته بالمحافظة عليه.

وإن بسطة ملك الوازعين في المسلمين كان يسديها اليهم على حسب امتثالهم للأحكام الالهيـة واهتدائهم بهدبها، وتجردهم من الاعتلاء الشخصي، وكاما أراد الوازع أن يختص نفسه بما يفوق به غيره في أبهته ورفاهة معيشته، وأن يستأثر على المحكومين بحظ زائد، رجعت الأجناس الى تعصبها، ووقع الاختلاف وانقبضت سلطة ذلك الوازع

هذا ماأرشدنا اليه سير المسلمين من يوم نشأة دينهم الى الآن لايعتدون برابطة الشعوب وعصبات الأجناس. وأنما ينظرون إلى جامعة الدين ، فذاترى العربي لاينفر من سلطة التركي ، والفارسي يقبل سيادة العربي ، والهندي يذعن لرياسة الافغاني ، ولا اشمئزاز عند أحد منهم ولا انقباض. وإن المسلم في تبدل عكومانه لا يأنف ولا يستنكر ما يعرض عليه من أشكالها وانتقالها من قبيل إلى

( ۱۹ اود منحدیث جبیر بن مطعم مرفوعا
 ( ۲۹ – تاریخ الاستاذ الامام – الجزء الثانی )

المانية المان

سیات المتدین ت عن بالتکن ہةکونها

افلة لهذا جزئيها. وتعدد

و تعبین ۱ ، و ان

، بارس ه وانم

فيكور

قبيل مادام صاحب الحكم حافظاً لشأن الشريعة ذاهباً مذاهبها. نعم أذا نبأ في سيره عنها ، وجار في حكمه عما نصت عليه ، وطلب الاثرة بما ليس من حقه انصدعت منه القلوب ، وأنحرفت عن محبته الانفس ، وأصبح وإن كان وطنياً فيهم ، أشنع حالا من الاجنبي عنهم (١)

إن المسلمين اختصوا من بين سائر أرباب الأديان بالتأثر والا سف عنسد مايسمعون بانفصال بقعة اسلامية عن حميم اسلامي بدون انتفات إلى جنسها وقبيلها ، ولو أن حاكا صفيراً بين قوم مسلمين من أي جنس كان تبع الأوامى الالهية وثابر على رعايتها ، وأخذ الدهاء بحدودها ، وضرب بسهمه مع المحكومين في الخضوع لها وتجافى عن الاختصاص بحزايا الفخفخة الباطلة لأمكنه أن يحوز بسطة في الملك وعظمة في السلمان . وأن ينال الغابة من رفعة الشأن في الاقطار المعمورة بارباب هذا الدين ، ولا يتجشم في ذلك اتعاباً ، ولا يحتاج إلى بذل النفقات ، ولا تكثير الجيوش ، ولا مظاهرة الدول العظيمة ، ولا مداخلة أعوان المنسدن وأنصار الحربة . . ويستفني عن كل هذا بالسير على نهيج الخلفاء الراشدين والرجوع إلى الاصول الاولى من الديانة الاسلامية القوية . ومنسيره هذا تنبعث القوة وتتجدد لوازم المنعة .

أكرر عليك القول بأن ألسبب هو أن الدين الاسلامي لم تكن وجهته كوجهة ساثر الاديان الى الآخرة فقط ، ولكنه معذلك أتى بما فيه مصاحة العباد في دنياهم ، وما يكسبهم السعادة في الدنيا والتنعيم في الآخرة ، وهوالمهبر عنه في الاصطلاح الشرعي بسعادة الدارين ، وجاء بالمساواة في أحكامه بين الاجناس المتباينة ، والأمم المختلفة

ابيضت عين الدهر وامتقع لون الزمان حتى أصاب أن بعضاً من المسلمين على حكم الندرة يعز عليهم الصهر ، ويضيق منهم الصدر، لجور حكامهم وخروجهم

«٧» آخر امثاته رجوع العرب الى صبيتهم الجنسية وانقباضهم من الترك حين شرعوا بميزون أنفسهم من حيث انهم ترك ... بعد ان ظوا قرونالا ينفرون من سلطة الترك أذكانت باسم الاسلام لا باسم « الحاكمة التركي الملية »



في معاملتهم عن أصول العدالة الشرعية ، فيلجؤن للدخول تحت سلطة أجنبية ، على أن الندم يأخذ بارواحهم عند أول خطوة يخطونها في هذا الطريق ، فمثلهم مثل من يريد الفتك بنفسه حتى اذا أحس بالأثم رجع واسترجع . وإن بعض مايطرأ على المالك الاسلامية من الانقسام والتفريق إنما يكون منشأه قصور الوازعين وحيدانهم عن الاصول القوعة التي بنيت عليها الديانة الاسلامية ، وانحرافهم عن مناهج أسلافهم الاقدمين . فإن منابذة الاصول الثابتة والنكوب عن المناهج المألوفة أشد مايكون ضروهما بالسلطة العليا ، فإذا رجع الوازعون في المناهج المألوفة أشد مايكون ضروهما بالسلطة العليا ، فإذا رجع الوازعون في الاسلام إلى قواعد شرعهم ، وساروا سيرة الاولين السابقين لم يمض قليل من الزمان إلا وقد آتاهم الله بسطة في الملك ، وألمقهم في العزة بالراشدين من أنمة الذين ، وفقنا الله للسداد ، وهدا ناطريق الرشاد

#### المقالة الثالثة

#### ماضى الامة وماضرها وعمرج علمها (\* ( سنة الله في الذين خلوا من قبل وان تجد لسنة الله تبديلا)

أرأيت أمة من الاجم لم تكن شيئاً مذكوراً ، ثم انشق عنها عماء العدم ، فاذا هي بحمبة كل واحد منها كون بديع النظام ، قوي الاركان ، شديد البنيان عليها سياج من شدة البأس ، ويحيطها سور من منعة الهمم ، تخمد في ساحاتها عاصفات النوازل ، وتنحل بأيدي مديريها عقد المشاكل ، ثمت فيهاأفنان العزة بعد ما ثبتت أصولها ، ورسخت جدورها ، وامتد لها السلطان على البعيد عنها والداني اليها ، ونفذت منها الشوكة ، وعلت لها الكلمة ، وكملت القوة ، فاستعلت آدامها على الآداب ، وسادت أخارقها وعاداتها على ما كان من ذلك الما بقيها ومعاصريها،

نشرت في العدد اله لث من العروة الوثقي في ٦٨ جمادي الاولى سنة ٢٩٠٩

وأحست مشاعر سواها من الامم بان لاسعادة إلا في انتهاج منهجها، وورود شريعتها، وصارت وهي قليلة العدد كثيرة الساحات ، كأنها العالم روح مدبر وهو لها بدن عامل.

وبعد هــذا كله وهي بناؤها ، وانتثر منظومها ، وتفرقت فيها الاهواء ، وانشقت العصا، وتبدد ماكان مجتمعًا، وأنحل ماكان منعقداً، وانفصمت عرى التعاون ، وانقطعت روابط التعاضد ، وانصر فت عزائم أفرادها عما يحفظ وجودها، وداركل في محيط شخصه المحدود بنهايات بدنه لايلمح في مناظره بارقة مر حقوقها الكلية والجزئية ، وهو في غيبة عن أن ضروريات حاجاته لاتنال إلاعلى أيدي الملتحمين معه بلحمة الامة ، وأنه أحوج الى شد عضدهم من تقوية ساعده، والى توفير خيرهم من تنمية رزقه ، وكانه مهذه الغيبة في سبات يخيله الناظر اليه صحوا ،وذبول يظنه المغرور زهواً ، وأخذ القنوط بآمال أولئك المدهوشين فابادها، وحدثت فيهم قناعة التهم ، والرضا بكل حال ، وائن تنبه خاطر للحق في خيال أحدهم، أو استفزه داع من قلبه الى مايكسب ملته شرفًا ، أو يعيد لهامجداً،عده هوساً وهذياناً أصيب به من ضعف في المزاج، أو خلل في البنية ، أو حسب أنه لو أجاب داعي الذمة لعاد عليه بالوبال ، وأورده موارد الهلكة ، أو لصار من أقرب الاسباب لزوال نعمته ، ونكد معيشته ، ويحكم لنفسه سلاسل من الجبن وأغلالا من اليأس، فتغل يداه عن العمل، وتقف قدماه عن السعي،ويحس بعد ذلك بغاية العجز عن كل مافيه خيره وصلاحه ، ويقصر نظره عن درك مأتى أسلافه من قبله ، وتجمد قريحته عن فهم ماقام به أو المك الآباء الذين تركوه خليفة على ماكسبوا ، وقيما على ماأورثوه لاعقامهم ، ويبلغ هذا المرض من الأمة حداً يشرف بها على الهـ الله ، ويطرحها على فراش الموت فريسة لكل عاد، وطعمة لكل طاعم.

نعم رأيت كثيراً من الامم لم تكن ثم كانت ، وارتفعت ثم انح عات ، وقورت ثم ضعفت ، وعزت ثم ذات ، وهيمت ثم مرضت ، ولكن أليس اكل علادوا ؛ بلي واأسفاً ماأصعب الداء ، وما أعز الدواء! وما أقل العارنين بطرق العلاج!

كيف استغفر الا عمالا به يفت كل

لايدري هجم بع معاليها ?

سلوك س من الهف وقر وفج

وتتناءى وتوحد قويب

ويحار الداء فكيف

تنفل نوعاً

من -من أ

الرط

محد و اف كيفيكن جمع الكامة بعدافتراقها، وهي لم تفترق إلا لأن كلا عكف على شأنه ؟ استغفر الله ، لوكان له شأن يعكف عليه لما انفصل عن أخيه وهو أشد أعضائه انصالا به ، ولكنه صرف اشؤون غيره وهو يظنها من شؤون نفسه ، نعم ربما الله كل الى ماهو في فطرة كل حي من ملاحظة حفظ حيانه بمادة غذائه ، وهو الله كل الى ماهو في فطرة كل حي من ملاحظة جفظ حيانه بمادة غذائه ، وهو لا بأية طريقة يكون في أمن عليها ? كيف تبعث الدري من أي وجه بحصلها ، ولا بأية طريقة يكون في أمن عليها ? كيف تبعث لهم بعد موتها ، وما مات إلا بعد ماسكنت زمانًا غير قصير إلى ماليس من الماليها ؟ هل من السهل ود التائه الى الصراط المستقيم ؟ وهو يعتقد أن الفوذ في ماليه سواه، خصوصاً بعد مااستدبر المقصد ، وفي كل خطوة يظن أنه على مقربة من الحظوة ؟ كيف يمكن تنبيه المستغرق في منامه ، المبتهج بأحلامه ، وفي أذنه من الحظوة ؟ كيف يمكن تنبيه المستغرق في منامه ، المبتهج بأحلامه ، وفي أذنه من الحظوة ؟ كيف يمكن تنبيه المستغرق في منامه ، المبتهج بأحلامه ، وفي أذنه من الحظوة ؟ كيف يمكن تنبيه المستغرق في منامه ، المبتهج بأحلامه ، وفي أذنه من الحظوة ؟ كيف يمكن تنبيه المستغرق في منامه ، المبتهج بأحلامه ، وفي أذنه من الحظوة ؟ كيف يمكن تنبيه المستغرق في منامه ، المبتهج بأحلامه ، وفي أذنه من الحظوة ؟ كيف يمكن تنبيه المستغرق في منامه ، المبتهج بأحلامه ، وفي أذنه من المه يونه المنته على مقربة المنته على مقربة المنته المنته وفي أذنه المنته على مقربة المنته على مقربة المنته وفي أذنه المنته المنته على مقربة المنته المنته عليه المنته على مقربة المنته وفي أذنه المنته المنته المنته وفي أذنه المنته المنته المنته المنته المنته وفي أنته المنته المنته المنته وفي أنته المنته المنته

وقر وفي ملامسه خدار ؟
هل من صيحة تقرع قلوب الآحاد المتفرقة من أمة عظيمة تتباعدانحاؤها، وتداءى أطرافها ،و تتباين عاداتها وطبائعها إهل من نبأة تجمع أهواءها المتفرقة ، وتوحد آراءها المتخالفة ، بعد مآراكم جهل وران غبن ، وخيل للعقول أن كل قريب بعيد ، وكل سهل وعر ؟ أيم الله أنه لشيء عسير ، يعيافي علاجه النطاسي، ويحار فيه الحكيم البصير . هل يمكن تعيين الدواء إلا بعد الوقوف على أصل الداء ، وأسبابه الأولى والعوارض التي طرأت عليه ؟ إن كان المرض في أمة فكيف يمكن الوصول الى علله وأسبابه إلا بعد معرفة عمرها وما اعتراها فيه من تقل الاحوال و تنوع الاطوار ? أيمكن لطبيب يعالج شخصاً بعينه أن يختار له نوعاً من العلاج قبل أن يعرف ماعرض له من قبل في حيانه ليكون على بينة من حقيقة المرض ? وإلا فان كثيراً من الامراض تتولد جراثيمها في طور من أطوار العمر ، ثم لا تظهر إلا في طور آخر، لتغلب قوة الطبيعة على مادة من أطوار العمر ، ثم لا تظهر إلا في طور آخر، لتغلب قوة الطبيعة على مادة

المرض فلا يبدو آبرها .
كلا إنه ليصعب على الطبيب الماهر تشخيص علة الشخص واحدسة و عمره عدودة ، وعوارض حياته محصورة ، فكيف بمن يريد مداواة ملة طويلة الأجل وافرة العدد ? لهذا يندر في أجيال وجود بعض رجال يقومون باحياء أمة أو

ارجاع شرفها ومجدها اليهاء وإن كان المنشيهون بهم كثيرين. وكما أن النظر الدنعا -القاصر في الامراض البدنية لايزيدعلاجه المرض إلا شدة، لولامساعدة الا فأن المناب ية باذ والصدَّفة ، بل ربما يفضي بالمريض إلى الموت كذلك يكون حال الذين يقومو، لهي الطرز بتعديل أخلاق الامم على غير خبرة تامة بشأنيها وموجب اعتلالها ، ووجوه العلا فيها وأنواعها ، وما يكتنف ذلك من العادات ، وما يوجد في أفر ادهامن المذاهب والاعتقادات، وحوادثها المنتابعة على اختلاف مواقعها من الارض، ومكانها ﴿ وَمُ الاولى من الرفعة ، ودرجتها الحالية من الضعة ، وتدرجها نيما بين المنزلتين.قال ميها الص أخطأ طالب أصلاحها في اكتناه شيء مما ذكرنا تحول الدواء داء،والوجودفنا،، فمن له حظ من الكمال الانسائي ، ولم يطمس من قابه موضع الالهام الا لهي . لا بجراً على القيام بما يسمونه تربية الأمم واصلاح مافسد منها وهو يحس من ننسه ذني قصور في أداء هذا الامر العظيم علماً أو عملاً . نعم يكون ذلك من مجبي الفخفخة الباطلة ، وطلاب العيش في ظل وظائف ليسوا من حقوقهَا في شيء

ظن أقوام في هذه الازمان أن أمراض الامم تعالج بنشر الجرائد، ونها تكفل أنهاض الهمم، وتنبيه الافكار، وتقويم الاخلاق. كيف يصدق هذا الظن وإنا لو فرضنا أن كتاب الجرائد لايقصدون بما يكتبون إلا نجاح الأمم مع التَّغزه عن الاغراض? فبعد ماعم الذهول، واستولت الدهشة على العقول، وقل القارئون والكاتبون. لأتجد لها قارئًا ، وائن وجدت القاريء فقلما تجد الماهم. والفاهم قد يحمل مايجده على غير مايراد منه لضيق فيالتصور، أو ميل مع الهوى، فلا يكون منه إلا سوء التأثير، فيشبه غذاء لايلام الطبع فيزيد الضرر أضمافًا. على أن الهمة اذا كانت في درك الهبوط. فمن يستطيع تفهيمها فائدة الجرائدخي تتجه منها الرغبات لاستطلاع مافيها مع قصر المدة ، وتدفق سيول الموادن إن هذا وحقك لعزيز .

ويظنأقوام آخرون أن الامة المنبثة فيأقطار واسعة من الأرض مع تفرق أهوائها وأخلادها إلى مادون رتبتها بدرجات لأتحصر ، ورضاها بالدون من العيش، وانتماس الشرف بالانتماء لمن ليس من جنسها ولا مشريها ،بل لمن كان

ارة و أو زد ائه ع

لو فر ط\_

هرا الله

هما وإز سبرها ني تو

خرة لها

دفعاً اسيادتها عراضخاً لا حكامها عمع هذا كله يتم شعاؤها من هده الأمراض لله بانشاء المدارس العمومية دفعة واحدة في كل بقعة من بقاعها ، وتكون على الطرز الجديد المعروف بأوربا ، حـتى تعم المعارف جميع الأفراد في زمن زب. ومتى عمت المعارف كملت الأخلاق، وأتحمدت الكامة، واجتمعت لنوة. وما أبعد ما يظنون ? فان هذا العمل العظيم إنما يقوم به سلطان قوي فعر، بحمل الأمَّة على ماتكره أزمانا حتى تذوق لذنه وتجسني ثمرته ، ثم يكون للهاالصادق من بعــد نائباً عن سلطته في تنفيذ ما أراد من خيرها ، ويلزم له رة وافرة تفي بنفقات تلك المدارس وهي كثيرة . وموضوع كلامنا فيالضعف ربوائه ، فيل مع الضعف سلطة تقهر ، وثروة تغني ? ولوكان للأمة هذان لما أدنى من الساقطين .

فان قالوا: يمكن التدريج مع الاستمرار والثبات، وانقناهم على الامكان لاما يكون مر طمع الأقوياء حتى لايدعون لهم سبيلا ، لأن يستنشقوا بِمِ القوة ، فأين الزمان لنجاح تلك الوسائل البطيئة الأثر ? . . على أنا فرضنا مسالمة الدهر ، ومنحت الأمة مدة من الزمان تكفي لبث تلك مره في بعض الأفراد ، والاستزادة منها شيئًا فشيئًا ، فهــل يصح الحكم بأن مَا تُدرج يَفْيدها فَأَنْدَة جَوَهُريَّةً ، وأن ما يَصَيِّبُهُ البَعْضُ مَنْهَا يَهِيؤُهُ للَّـكَمَال (في به ، وعكنه من القيام بارشاد الباقي من أبناء أمتمه ? واعجبا كيف يكون منا وإن الأمة في بعد عن معرفة تلك العلوم الغريبة عنها ! ? وكيف مذرت برها ؛ وكيف نبتت واستوت على سوقها وأينعت وأتمرت ؛ وبأي ما وسقيت، رأي تربة غذيت ? ولا وقوف لها على الغاية التي قصدت منها في مناشئها ، ولا لحَرَّةُ لِهَا يَمَا يَتُرْتُبُ عَلَيْهَا مِنَ الثَّمْرَاتُ ، وإن وصل اليها طرف مِن **ذ**لك ، فأنما ` أرن ظهراً من القول لانبأ عن الحقيقة . فهل مع هذا يصيب الظن بأن مفاجأة هُ الأَفْرَادُ بِهَا ،وسوقها إلى أَذْهَانَهُم المشحونة بغيرها، يقوُّم من أَضَكَارُهُم ، عمل من أخلاقهم ، ويهديهم طرق الرشاد في إذدة إخوانهم . لعل الأقرب العام من الأوهام الما العام من أمة هذا شأنها مع ما ينعكس البهم من الأوهام

ي،

كان

المألوفة فيها ، وما وسخ في نفوسهم على عهد الصبا ، وما يعظمونه من أمر الأما التي تلقوا عنهاعلومهم - يكونون بين أمنهم كخلط غريب لايزيد طبائعها إلا فساداً ماذا يكون من أو لئك الناشئين في علوم لم تكن ينابيعها من صدورهم، ولو صدقوا في خدمة أوطانهم ? يكون منهم ما تعطيه حالهم ، يؤدون ماتعلموه ؟ سمعوه ، لايراعون فيه النسبة بينه وبين مشارب الأمة وطباءها ، وما مرنت عليه من عاداتها ، فيستعملونه علىغير وضعه ، ولبعدهم عن أصله ولهوهم بحاضره عن ماضيه، وغفلتهم عن آتيه، يظنونه على ما بلغهم هو الكمال لكل نفس، والحياة لكل روح، فيرومون من الصغير مالا يرام إلا من الكبير، وبالعكس، غير ناظرين إلا إلى صور ماتعلموه ، ولا مفكرين في استعداد من يعرض علمهم وهل يكون له من طباعهم مكان بحمد ﴿أُو بِزيدها على مامها أضعافا ﴿ وما هذا الا لكونهم ليسوا أربابها ، وإنما هم لها نقلة وحملة . فهؤلاء الصادقون إلا من وفته الله منهم بعنايتـــه الالهية يكون مثلهم كمثل والدة حنون يلذ لهـــا غذاء ، فنفيض منه على ولدها وهو رضيع ليساهمها في اللذة ، وسنه سن اللبان لايقبل سواه ، فيسرع اليمه المرض ، وينتهي به إلى التلف ، فتكون منز آبهم من الأمة منزلة الآلة المحللة ، يشتتون بقيــة الجمع ، ويبددون أخريات الالتئام إن كإن الفساد أبقى للقوم بعض الروابط فهؤلاء المغرورون يغشونهم بمبأ يذهلهم عنها، وما قصدوا إلا خيراً إنِكانوا مخلصين ، ويوسعُون بذلك الخصاص ( الحرق في باب وُنحُوه ﴾ حتى تعود أبواباً ، ويباعدون ما بين الضفاف ، حتى تصير ميادين لتداخل الأجانب تحت اسم النصحاء ، وعنوان المصلحين ، ويذهبون بأمنهم إلى الفناء والاضمحلال وبئس المصير

شيد العمائيون والمصريون عدداً من المدارس على النمط الجديد ، وبعثوا بطوائف منهم إلى البلاد الغربية ليحملوا اليهم مايحتاجون اليه من العلوم والمعارف والصنائع والا داب ، وكل مايسمونه تمدنا ، وهو في الحقيقة تمدن للبلاد التي نشأ فيها على نظام الطبيعة ، وسير الاجتماع الانساني ، هل انتفع المصريون والعثم نيون عليها على نظام الطبيعة ، وسير الاجتماع الانساني ، هل انتفع المصريون والعثم نيون عليها قدموا لا نفسهم من ذلك وقد مضت عليهم أزمان غير قصيرة ? هل صادوا

أحسر

بتصر عنهم حد أ

الوطن الحياة

شا ک بداین ووقع

العلم والأ الأ-

رُور برور بحمل

اقتد لا رُّن

وثره الأ

أضو

الذر

أحسن حالا مما كأنوا عليه قبل التمسك بهـذا الحبل الجديد ? هـل استنقذوا أنفسهم من أنياب الفقر والفافة ? هل نجوا بها من ورطات ما لمجنهم اليه الأجاب بتصرفاتهم ? هل أحكموا الحصون وسدوا الثغور ? هل نالوا بها من المنعة مايدفع عنهم غارة الأعداء عليهم? هل بلغوا من البصر بالعواقب والتصرف في الافكار حداً يميل عزائم الطامعين عنهم ? هل وجدت فيهم قلوب مازجتها روح الحياة الوطنية ? فهي تؤثر مصلحة البلاد على كل مصلحة وتطلبها ، وإن تجاوزت محيط الحياة الدنياء وإنبادت فيسبيلها خلفها وارثعلىشا كلتهاكا كان في كثير من الامم نعم ربما يوجد بينهم أفراد يتفيهقون بألفاظ الحرية والوطنية والجنسية وما شاكلها، ويصوغونها في عبارات متقطعة بتراء، لا تعرف غايتها، ولا تعلم بدايتها ، ووسموا أنفسهم بزعماء الحرية أو بسمة أخرى على حسب ما يختارون ووقفوا عند هذا الحد، ومنهم آخرون عمدوا إلى العمل بما وصل اليهم من العلم، فقلبوا أوضاع المبأني والمساكن، وبدلوا هيئات المآكل والملابس والفرش والآنية وسائر الماعون ، وتنافسوا في تطبيقها على أجود مايكون منها في الممالك الأجنبية ، وعدوها من مفاخرهم ، وعرضوها معرض المباهاة ، فنسفوا بذلك رُوتِهُمْ إلى غير بلادهم ، واعتاضوا عنها أعراض الزينة ممـا يروق منظره ولا بحمد أثره ، فأمانوا أرباب الصنائع من قومهم . وأهلكوا العاملين في المهن لعدم اقتدارهم أن يقوموا بكل ما تستدعيه تلك العلوم الجديدة والكماليات الجديدة، لائن مصانعهم لم تتحوَّل الى الطرز الجديد، وأيديهم لم تتعوَّد على الصنع الجديد، وثروتهم لانسع جلب الآلات الجديدة من البلاد البعيدة ، وهذا جدع لأنف الأمة ، يشوُّه وجهها ، ويحط بشأنها ، وما كانهذا إلا لأن تلك العلوموضعت فيهم على غير أساسها وفجأتهم قبل أوانها

علمتنا التجارب و نطقت مواضي الحوادث بأن المقادين من كل أمة المنتحلين أطوار غيرها ، يكونون فيها منافذ و كوى لتطرق الأعداء اليها ، و تكون مداركهم الطوار غيرها ، يكونون بما أفعمت أفئدتهم من تعظيم الذين قادوهم ، واحتقار من لم يكن على مثالهم ، شؤماً على أبناء أمنهم ، يذلونهم الذين قادوهم ، واحتقار من لم يكن على مثالهم - المن الثانون المهم ، المنافي المنافية المنافي

(٣٠ - تاريخ الا-تاذ الامام - الجزء الثاني)

r

ويحترون أمرهم ، ويستبينون بحميع أعالهم وإن جلت ، وإن بقي في بعض رجال الأمة بقية من الشمم ، أو نزوع إلى معالي الهمم ، انصبوا عليه وأرغوا من أنفه ، حتى يمحى أثر الشهامة ، وتخمد حرارة الغيرة ، ويصير أو لئك المقلدون طلائع لجيوش الغالبين وأرباب الغارات يمهدون لهم السبيل ، ويفتحون الأبواب، ثم يثبتون أقدامهم ويمكنون سلطتهم ، ذلك بأنهم لا يعلمون فضلا لغيرهم ، ولا يظنون أن قوة تغالب قواهم

أقول ولا أخشى لوماً: لو كان في البلاد الأفغانية عدد قليل من تلك الطلائع عند ما تغلب على بعض أراضيها الانكابيز? لما بارحوها أبد الا بدين . فان نتيجة العلم عند هؤلاء ليست إلا توطيد المسالك ، والركون إلى قوة مقلديهم واستقبال مشارق فنونهم ، فيبالغون في تطمين النفوس ، وتسكين القلوب ، حتى يزيلون الوحشة التي قد يصون بها الناس حقوقهم ، ويحفظون بها استقلالهم . ولهذا لو طرق الأجانب أرضاً لائية أمة ترى هؤلاء المتعامين فيها يقبلون عليهم ويعرضون أنفسهم لحدمتهم بعد الاستبشار بقدومهم ، ويكونون بطائة لهم ومواضع ويعرضون أنفسهم لحدمتهم بعد الاستبشار بقدومهم ، ويكونون بطائة لهم ومواضع لئقتهم كأنما هم منهم ، ويعدون الغلبة الأجنبية في بلادهم مباركة عليهم وعلى أعقابهم

26 25 to

فما الحيلة وما الوسيلة، والجرائد بعيدة الفائدة ضعيفة الأثر لوصحت الضائر فيها، والعلوم الجديدة لسوء استعالها رأيناما رأينا من آثارها، والوقت ضيق والخطب شديد ? أي جهوري من الأصوات يوقظ الراقدين على حشايا الغفلات ? أي قصفة تزعج الطباع الجامدة ، وتحرك الأفكار الحامدة ? أي نفخة تبعث هذه الأرواح في أجسادها ، وتحشرها إلى مواقف صلاحها وفلاحها؛ الأقطار فسيحة الجوانب ، بعيدة المناكب ، المواصلات عسرة بين الشرقي والغربي والجنوبي والشمالي ، الرؤوس مطرقة إلى ما تحت القدم أو منغضة إلى ما فوق السماء ، ليس للأ بصار جولان الى الأمام والخلف واليمين والشمال، ولا سلطان .

ماذا يصنع المشفقون على الأمة والزمن قصير ? ماذا يحاولون والأخطار محدقة بهم ? بأي سبب يتمسكون ورسل المنايا على أبوابهم ?

لا أطيل عليك بحثاً ولا أذهب بك في مجالات بعيدة من البيان ، ولكني أستلفت نظرك الى سبب يجمع الأسباب ، ووسيلة تحيط باوسائل : أرسل طرفك إلى نشأة الأمة التي خملت بعد النباهة ، وضعفت بعد القوة ، واسترقت بعد السيادة ، وضيمت بعد المنعة ، وتبين أسباب نهوضيا الأول ، حتى تتبين مضارب الخلل وجراثيم العلل ، فقد يكون ما جمع كامتها ، وأنهض هم آحادها، ولحم ما بين أفرادها ، وصعد بها إلى مكلة تشرف ، نها على رؤوس الأمم ، وتسوسهم وهي في مقامها بدقيق حكمتها ، إنما هو دين قوم الأصول ، محكم القواعد ، شامل لأنواع الحكم ، باعث على الألفة ، داع إلى المحبة ، منك النفوس ، مطهر للقلوب من أدران الحسائس ، منور للعقول باشراق الحق من مطالع قضاياه ، كافل لكل ما يحتاج اليه الانسان من مباني الاجتماعات البشرية وحافظ وجودها ، وينادي بمعتقده إلى جميع فروع المدنية .

فن كانت هذه شرعتها، ولها وردت ، وعنها صدرت فها تراه من عارض خالها ، وهبوطها عن مكانتها ، إنها يكون من طرح تلك الأصول ونبذها ظهريا، وحدوث بدع ليست منها في شيء ، أق منه المعتقدون مقام الأصول الثابتة ، وأعرضوا عما يرشد اليه الدين وعما أي لأجله ، وما أعدته الحكمة الالهية له ، حتى لم يبق منه الا أساء تذكر ، وعبارات تقرأ . فتكون هذه المحدثات حجابا بين الأمة وبين الم أساء تذكر ، وعبارات تقرأ . فتكون هذه المحدثات حجابا بين الأمة وبين المقو الذي تشعر بندائه أحيانا بين جوانحها . . . فعلاجها الناجع ألما يكون برجوعها الى قواعد دينها ، والأخذ بأحكامه على ما كان في بدايته ، وإرشاد العامة بمواعظه الوافية بتطهير القلوب وتهذيب الأخلاق ، وايقاد نيران الغيرة ، وجمع الكامة ، وبيع الأرواح اشرف الأمة ، ولأن جرثومة الدين متأصلة في النفوس بالوراثة من أحقاب طويلة ، والقلوب مطمئنة اليه ، وفي زوا إها نور خفي النفوس بالوراثة من أحقاب طويلة ، والقلوب مطمئنة اليه ، وفي زوا إها نور خفي من محبته ، فلا يحتاج القائم باحياء الأمة الا الى نفخة واحدة يسري نفتها في من محبته ، فلا يحتاج القائم باحياء الأمة الا الى نفخة واحدة يسري نفتها في جميع الأرواح لا قرب وقت . فذا قاموا اشؤونه من هو وضعوا أقدامهم على جميع الأرواح لا قرب وقت . فذا قاموا اشؤونه من وضعوا أقدامهم على

طريق نجاحهم ، وجعلوا أصول دينهم الحقة نصب أعينهم ، فلا يعجزهم بعد أن يبلغوا بسيرهم منتهى الكمال الانساني . . . . . ومن طلب اصلاح أمة شأنها ما ذكرنا بوسيلة سوى هذه ، فقد ركب بها شططا ، وجعل النهاية بداية ، وانعكست التربية ، وخالف فيها نظام الوجود فينعكس عليه القصد ، ولا يزيد الامة الانحسا ، ولا يكسبها الا تعسا .

هل تعجب أيه القارى من قولي إن الأصول الدينية الحقة المبرأة عن محدات البدع وتنشى و الأيم قوة الاتحاد عوائتلاف الشمل و تفضيل الشرف على الذة الحياة و تعثم اعلى اقتنا الفضائل و توسيع دائرة المعارف و تنهي بالى أقصى غاية في المدنية ! ان عجبت فن عجبي من عبك أشد! هل نسيت تاريخ الامة اعربية وماكانت عليه قبل بعثة الدين من الهمجية والشتات عواتيان الدنايا والمذكرات عتى اذا جاءها الدين فوحدها وقواها وهذبها ، ونور عقولها ، وقوم أخلاقها ، وسد دأحكامها . فسادت على العالم ، وساست من تولته بسياسة العدل والانصاف . وبعد أن كانت عقول بنائها في غفلة عن أوازم المدنية ومقتضياتها نبهما شريعتها وآيات كانت عقول بنائها في غفلة عن أوازم المدنية ومقتضياتها نبهما شريعتها وآيات دنها الى طلب الفنون المتنوعة والتبحر فيها . و نقلوا إلى بلادهم طب بقراط وجالينوس ، وهندسة أقليدس ، وهيئة بطليموس ، وحكمة أفلاطون وارسطو ، وما كانوا قبل الدين في شيء من هذا ، وكل أمة سادت تحت هذا اللواء إنما كانت قوتها ومدنيتها في التمسك بأصول دينها . .

وقد تكون نشأة الأمة قائمـة بدعوة الملك، وافتتاح الأقطار، وطلب السيادة على الأمصار، وتلك الدعوة لما تستدعيه من عظم الهمم، وارتفاع النفوس عن الدنيا وبعـد الغايات، وعلو المقاصد هي انتي هذبت أخلاقهم، وقومت فكارهم، وكفتهم عن معاطاة الرذائل وخسائس الامور وسوافلها. ثم بعد ما مضى زمان من نشأتها أصابها من الانحطاط ما أصابها. فبيان أسسباب الحلل فيها وعلاته نفرد له فحلا مستقلا في عدد آخر إن شاء الله وهو الموفق العمواب



## المقالة الرابعة

#### النصرانية والاسلام وأهام-ا (\*

﴿ مَقَابَلَةُ بِينِهِمَا فِي طلبِ العِزةِ والسيادةِ نشرت بالعنوانِ الآتِي ﴾

# ﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لَذَكْرِي لَمْنَ كَانَ لَهُ قَلْبِ أُو أَلْفِي السَّمْعُ وهُو شَهِيدً ﴾

خلق الله الانسان عالماً صناعياً ، ويسر له سبيل العمل لنفسه . وهداء للابداع والاختراع، وقدر له الرزق من صنع يديه . بل جعله ركن وجوده، ودعامة بقائه . فهو على جميع أحواله من ضيق وسعة ، وخشونة ورفاهة ،وتبد وحضارة ، صنيعة أعماله : أقواته من معالجة الارض بالزراعة أو قيامه على الماشية، وسرابيله وما يقيه الحرأو البرد والوجي منعمل يديه نسجا أو خصفاً ، وأكناله ومساكنه ليست الا مظاهر تقديره وتفكيره . وجميع ما يتفنن فيه من دواعي ترفه ونعيمه إنما هي صور أعماله ومجالي أفكاره ، ولو نفض يديه من العمل لنفسه ساعة من الزمان و بسط أكفه للطبيعة ليستجديها نفساً من حياة لشحت به عليه ، بل دنعته الى هاوية العدم ، وهو في صنعه وابداعه محتاج الى أستاذ يثقفه وهاد يرشده . فكما يعمل لتوفير لوازم معيشته وحاجات حياته يعمل ليعلم كيف يعمل ، وليقتدر على أن يعمل . فصنعته أيضاً من صنعه . فهو في جميع شؤونه الحيوية عالم صناعي كأنه منفصل عن الطبيعة ، بعيد من آثارها ، حاجته اليها كحاجة العامل لآلة العمل هذا هو الاسان في مأ كاهومشر به و البسه و مسكنه. دعه في هذه الحالة وخذ طريقاً من النظر إلى أحواله النفسية من الادراك

والتعقل والأخلاق والملكات والانفعالات الروحية تجده فيها أيضًا عالماصناعيا:

شأنها

فاع

<sup>\*»</sup> نشرت في الفدد الرابع من العروة الوثفي الذي صدر في ٧ جمادي الا تخرة سنة ١٠٠١ الموافق ٣ ابريل سنة ١٨٨٤

روحه عالم صناعي

شجاعته وجبنه ، جزعه وصبره ، كرمه وبخله ، شهامته و نذالته ، قسوته ولينه ، عفته وشرهه ، وما يشبهها من الكمالات والنقائص جميعها تابع لما يصادفه في تربيته الأولى . وما يودع في نفسه من أحوال الذين نشأ فيهم وتربى بينهم، ومرامي أفكاره ، ومناهج تعقله ، ومذاهب ميله ، ومطامح رغباته ، ونزوعه الى الاسرار الالهية ،أو ركونه الىالبحث في الخواص الطبيعية . وعنايته باكتشاف الحقيقة في كل شيء ، أو وقوفه عنسد بادىء الرأي فيه وكل مايرتبط بالحركات الفكرية إنماهي ودائع اخترنهالديه الآباء والأمهات، والاقوام والعشائر والخالطون وأما هو اء المولد والمربي ونوع المزاج ، وشكل الدماغ ، وتركيب البدن وسائر الغواشي الطبيعية فلا أثر له في الأعراض النفسية ، والصفات الروحانية، إلا ما يكون في الاستعداد والقابلية ،على ضعف في ذلك الأثر. فان التربية وما ينطبع في النفس من أحوال المعاشرين وأفكار المثقفين تذهب به كأن لم يكن أودع في الطبع. نعم إن أفكاراً تتجدد ، ومعقولات من أخرى تتولد ،وصفات تسمو ، وهما تعلو ،حتى يفوق اللاحقون فيها السابقين . ويظن أن هذا من تصرف الطبيعة لا من آثار الاكتساب، ولكن الحق فيمه أن عمرة

هذا مما لايرتاب عليه العقلاء والسذج، ولكن هل تذكرت مع هذا أن الاعمال البدنية ، إنما تصدر عن الملكات والعزائم الروحيــة ، وأن الروح هي السلطان القاهر على البدن ? أظنك لا تحتاج فيه الى تذكير ، لأنه مما لا يعزب عن الأذهان - إنما قبل الدخول في موضوعنا أقول كلمة حق في الدين ، ولا أظن منكراً يجحدها:

ماغرس ونتيجة ماكسب، فهو مصنوع يتبع مصنوعاً . فالانسان في عقله وصفات

إنالدين وضع إلهي ، ومعلمه والداعي اليه البشر ، تتلقاه العقول عن المبشرين المنذرين، فهو مكسوب لمن لم يختصهم الله بالوحي، ومنقول عنهم بالبلاغ والدراسة والتعليم والتلقين ، وهو عند جميع الأئم أول ما يمنزج بالقلوب ، ويرسخ في الأفئدة ، وتصبغ النفوس بعقائده وما يتبعها من الملكات والعادات ، وتتمون

11

1

1 

وس

1 i

واا 1

خا

3

I "

الأبدان على ما ينشأ عنه من الأعمال عظيمها وحقيرها ، فله السلطة الاولى على الأفكار وما يطاوعها من العزائم والارادات ، فهو سلطان الروح ومرشدها إلى ما تدبر به بدنها . وكأنما الانسان في نشأته لوح صقيل ، وأول ما يخط فيه رسم الدبن . ثم ينبعث إلى سائر الاعمال بدعوته وإرشاده ، وما يطرأ على النفوس من غيره ، فألما هو نادر شاذ ،حتى لو خرج مارق عن دينه لم يستطع الخروج عماأحدثه فيه من الصفات بل تبقى طبعته فيه كأثر الجرح في البشرة بعد الاندمال

وبعد هذا الموضوع بحثنا الآن الملة المسيحية والملة الاسلامية ، وهو بحث طويل الذيل. وإنما نأتي به على إجمال ينبئك عن تفصيل: إن الديانة المسيحية بنيت على المسالمة والمياسرة في كل شيء ، وجاءت مرفع القصاص وإطراح الملك والسلطة ، ونبذ الدنيا ومهرجها ، ووعظت بوجوب الخضوع لكل سلطان يحكم المتدينين مها ، وترك أموال السلاطين للسلاطين ، والابتعاد عرب المنازعات الشخصية والجنسية ، بل والدينية — ومن وصايا الانجيل : من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الآيسر — ومن أخباره أن الملوك أنما ولايتهم على الأجساد وهي فانية . والولاية الحقيقية الباقية على الأرواح وهي لله وحده. فمن يقف على مباني هذه الديانة، ويلاحظ ما قلنا من أن الدين صاحب الشوكة العظمى على الافكار ، مع ملاحظة أن لكل خيال أثراً في الارادة يتبعه حركة في البدن على حسبه . يعجب كل العجب من أطوار الآخذين مهذا الدين السلمي! المنتسبين في عقائدهم اليه . فهم يتسابقون في المفاخرة والمباهاة نزينة هذه الحياة ورفه العيش فيها ، ولا يقفون عند حد في استيفاء لذاتها ، ويسارع ن الي افتتاح المالك، والتغلب على الاقطار الشاسعة، ويخترعون كل يوم فنا جديداً من فنون الحرب، ويبدعون في اختراع الآلات الحربية القاتلة، ويستعملها بعضهم في بعض، ويصولون بها على غيرهم، ويبالغون في ترتيب الجيوش وتدبير سوقها في ميادين القتال، ويصرفون عقولهم في إحكام نظامها حتى وصلوا غية صار بها مَن العسكري" من أوسع الفنون وأصعبها ، وإن أصول دينهم صارفة احـقولهم

فه في نهم، الى ناف

کات طون

> ات فان

ری أن

ت

الم بر

ے ام ي.

٥٠

ولا

, ,,4

11

2;1

ود

11

فر

عن العنامة بحفظ أملاكهم ، فضلا عن الالتفات الى طلب غيرها

الدالة الاسلامية وضع أساسها على طلب الغلب والشوكة والافتتاح والعزة ورفض كل قانون يخالف شريعتها، ونبذكل سلطة لايكون القائم بها صاحب الولاية على تنفيذ أحكامها . فالناظر في أصول هذه الديانة ، ومن يقر أسورة من كتابها المنزل، يحكم حكمًا لا ريبة فيه بأن المعتقدين مها لابد أن يكونوا أول من حربية في العالم، وأن يسبقوا جميع الملل الى اختراع الآلات القاتة، وإتقان العلوم العسكرية ، والتبحر فما يلزمها من الفنون — كا لطبيعة والكيمياء وجر الاثقال والمندسة وغيرها - ومن تأمل في آية ( وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة ) أيتمن أن من صبغ بهذا الدين فقد صبغ بحب الغلبة ، وطلب كل وسيلة إلى ما يسهل له سبيلها ، والسعى اليها بقدر الطاقة البشرية ، فضلا عر . الاعتصاء بالمنعة والامتناع من تغلب غيره عليه . ومن لاحظ أن الشرع الاسلامي حرّم المراهنة إلا في السباقة والرمالة انكشف مقدار رغبة الشارع في معرفة الفنون العسكرية والتمرن عليها . ولكن مع كلذلك تأخذه الدهشة من أحوال المتمسكين مهذا الدين لهنده الأوقات، إذ براهم يتهاونون بالقوّة، ويتساهلون في طلب لوازمها . وايست لهم عناية بالبراعة في فنون القتال، ولا في اختراع الآلات، حتى فقهم الأثم سواهم فيما كان أول واجب عليهم . واضطروا لتقليدها في يحناجون اليه من لك الفنون والآلات، وسقط كثير منهم تحت سلطة مخالفيهم واستكنوا لها . ورضخوا(١)لا حكامها . ومنوازن بين الديانتين حار فكره كيف اخترع مدفع الكروب والمتراليوز وغيرهما بأيدي أبناء الديانة الاولى قبــل الثانية؛ وكيف وجدت بندقيـة مرتين في ديار الأواين، قبل وجودها عنه الآخرين ؛ وكيف أحكت الحصون ، ودرعت البواخر، وأخذت مغالق البحار بسواعد أهل السلامة والسلم، دون أهل الغلبة والحرب ?

لم لايحار الحكم وإن كان نطاسيًا ﴿ لم لا يقف الخبير البصير دون استكناه

« ١ » وضع هذه الـكامة هنا نما سبق الى قلم الاستاذ من انشاء الجرائد، والصواب أن يقال خضعوا أو خندوا ــ وأما الرضوخ فعناه العطاء القليل



الحقيقة ؟ هل القرون الحالية والأحماب الماضية لم تكن كافية لرسوخ الديانتين في نفوس المستمسكين بعراهما ؟ هل نبذت كل ماة من الملتين عقائد دينهما ظهريا من أجيال بعيدة ? هل انتصر النصارى في دينهم على الأخذ بشريعة موسى ، واقتفاء سيرة يوشع بن نون ? هل تخالت بعض آيات الأنجيل من حيث يدرى ولا يدرى بين الخطب والمواعظ التي تشلى على منابر المسلمين ، أو ألقي شيء منها في أماني معلمهم وناشري شريعة م عند مايتر بعون في محافل دروسهم ؟ هل تبدلت سنة الله في الملتين ؛ هل يحول مجرى الطبيعة فيهما ؛ هل استبدت هل تبدلت سنة الله في الملتين ؛ هل يحول مجرى الطبيعة فيهما ؛ هل استبدت الابدان فيهما على الأرواح ، أو وجد للأرواح دبير سوى الفكر والحيال ، أو انفلت النفوس عن الانتقاش بنقشته، وهو أول حاكم عليها وأقوى مؤثر فيها ? هل تتخلف العلل عن معلولاتها ? هل تنقطع النسب بين الأسباب ومسببانها ؟ ماذا عساه يرشد العنقول الى كشف المسانير وحل المعسبات ؟

أينسب هذا إلى اختلاف الا أجناس. و كثير من أبناء الملتين يرجعون الى أصول واحدة، ويتقاربون في الأنساب الدانية الينسب هذا إلى اختلاف الأقطار، و كثير من القبيلين يتشابهون في طبائع البلدان، ويتجاورون في مواقع الأمكنة الم يصدر من السلمين وهم في شبيه وينهم أعمال بهرت الا بصارو أدهشت الألباب الم ألم يكن منهم مثل فرس والعرب والترك الذين دوخوا المالك واستووا على كرسي الميادة فيها. كان المسلمين في الحروب الصليبية آلات نارية أشباه المدافع، فزع لها المسيحيون، وغابوا عن معرفة أسبابها - ذكر ملكام سرجم (انكليزي) في تاديخ فارس نعوداً الغزنوي كان بحارب وثني الهند بالمدافع، وكانت هي السبب في المرامهم بين يديه (سنة ٤٠٠) من الهجرة، وما كان المسيحيون الذلك العهد يعرفون شيئاً منها. فأي عون من الدهر أخذ بأيدي الملة المسيحية فقدمها الى يعرفون شيئاً منها. فأي عون من الدهر أخذ بأيدي الملة المسيحية فقدمها الى ما يكن في قواعد دينها ? وأي صدمة من صدماته دفعت في صدور المسلمين فرتهم عن تعاطي الوسائل لما هو أول مفروض في دينهم ؟ مقام للحيرة فأخرته من عن تعاطي الوسائل لما هو أول مفروض في دينهم ؟ مقام للحيرة فأخرته من تعاطي الوسائل لما هو أول مفروض في دينهم ؟ مقام للحيرة فأخرته من تعاطي الوسائل لما هو أول مفروض في دينهم ؟ مقام للحيرة الأمام — الجزء الثاني)

العرة احب رة من

ل • الة إتقال

ا ثقال فو ق

ه ای تصاه حر م

حرم الهنون سکس

طلب \*ت ،

ها في الفيب ه كف

قبل ما عند

البحار

.....

ىرا<sup>ئد ،</sup> يىل وموضع للعجب : ويظن أن لابد للهذا التخالف من سبب ، نعم وتفصيله يطول . ولكن نجمل على ما شرطنا :

إن الدين المسيحي انما امتد ظله وعمت دعوته في المالك الاوربية من أبناء الرومانييين ، وهم على عقائد وآداب وملكات وعادات ورثوها عن أديانهم السابقية ، وعلومهم وشرائعهم الاولى ، وجاء الدين المسيحي اليهم مسلما لعوائدهم ومذاهب عقولهم ، وداخلهم من طرق الاقناع ومسارقة الخواطر لا من مطارق البأس والقوة ، فيكان كالطراز على مطارفهم ، ولم يسلمهم ماورثوه عن أسلافهم . ومع هذافن محف الانجيل الداعية الى السلامة والسلم لم تكن لسابق العهد مما يتناوله اليكافة من الناس ، بل كانت مذخورة عندالرؤسا، الروحانيين ثم ان الاحبار الرومانيين لما أقموا أنفسهم في منصب التشريع ، وسنوا محاربة الصليب ، ودعوا اليهادعوة الدين، التحمت آثارها في النفوس بالعقائد الدينية، وجرت منها مجرى الاصول ، ولحقها على الأثر تزعزع عقائد المسيحيين في أوربا، واقترقوا شيعاً ، وذهبوا مذاهب تنازع الدين في سلطته ، وعادا وميض ، أودعه واقترقوا شيعاً ، وذهبوا مذاهب تنازع الدين في سلطته ، وعادا وميض ، أودعه عال الفكر فيها ، وكانت براعتهم في الهن العسكري ، واختراع آلات الحرب والدفاع مساوقة لبراعتهم في مائر الفنون

أما المسلمون فبعد أن نالوا في نشأة دينهم مأناوا ، وأخذوا من كل كال حربي حظا ، وضربوا في كل هخار عسكري بسهم ، بل تقدموا سائر الملل في فنون المقارعة ، وعلوم النزال والمكافحة ، ظهر فيهم أقوام بلباس الدين وأبدعوا فيه ، وخلطوا بأصوله مائيس منها ، فانتشرت بينهم قواعد الجبر ، وضربت في الأذهان حتى اخترقتها ، وامتزجت بالنفوس حتى أمسكت بعنانها عن الأعمال . هذا الى ما أدخاه الزنادقة فيا بين الفرن الثالث والرابع ، وما أحدثه السوفسطائية الذن أنكروا مظاهر الوجود وعدوها خيالات تبدو للنظر ، ولا تثبتها الحقائق ، وما وضعه كذبة النقل من الأحاديث ينسبونها الى صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم ، ويثبتونها في الكتب وفيها السم القاتل لوح الغيرة ، الشرع صلى الله عليه وسلم ، ويثبتونها في الكتب وفيها السم القاتل لوح الغيرة ،

وإن مايلصق منها بالعقول يوجبضعفاً في الهمم، وفتوراً في العزائم. وتحقيق أهل الحق وقيامهم ببيان الصحيح والباطل من كل ذلك لم يرفع تأثيره عن العامة ، خصوصاً بعد حصول النقص في التعليم ، والتقصير في ارشاد الكافة الى أصول دينهم الحقة ومبانيه الثابت التي دعا اليها النبي وأصحابه . فلم تمكن دراسة الدين على طريقها القوم الا منحصرة في دوائر مخصوصة وبين فئة ضعيفة . لعل هذا هو العلة في وقوفهم ، بل الموجب لتقهقرهم ، وهو الذي نعاني من عنائه اليوم ما نسأل الله السلامة منه

إلا إن هذه العوارض التي غشيت الدين ، وصرفت قلوب المسلمين عن رعايته وإن كان حجابها كثيفاً لكن بينها وبين الاعتقادات الصحيحة التي لم يحرموها بالمرة تدافع دائم وتغالب لاينقطع ، والمنازعة بين الموض وقوة المزاج . وحيث إن الدين الحق هو أول صبغة صبغ الله بها ين المرض وقوة المزاج . وحيث إن الدين الحق هو أول صبغة صبغ الله بها نفوسهم ، ولا بزال وميض برقه يلوح في أفئدتهم بين تلك نفيو مالعارضة ، فلا بد بوما أن يسطع ضياؤها ويقشع سحاب الاغيان . وما داء القرآن يتلي بين المسلمين وهو كنابهم المنزل ، وإمامهم الحق وهوالقائم عليهم يأمرهم بحاية حوزتهم والدفع عن ولايتهم ، ومغالبة المعتدين ، وطلب المنعة من كل سبيل لا يعين لها وجها ، ولا يخصص لها طريقاً ، فاننا لا ترتاب في عودتهم إلى مثل نشأتهم ، وتهوضهم الى مقاضاة الزمان ماسلب منهم ، فيتقدمون على من سواهم في فنون الملاحمة والمنازلة والمصاولة حفظا لحقوقهم ، وضناً بأنفسهم عن الذل ، وملتهم عن الضاع ،

لول.

· ·

نواطر ر ثوه

انیین مار به

ينية، ورباء

دعه

کال م فی معوا

بت اعن حديه

ولا دب

برة،

#### المقالة الخامسة

### انحطاط المسلمين وسكونهم وسيب ذلك (\* (واعتصموا بجبل الله جميعاً ولا تفرقوا)

إن المسلمين شدة في دينهم ، وقوة في إيمانهم ، وثباتا على يقينهم ، يباهون عما من عداهم من الملل ، وإن في عقيدتهم أو ثق الاسباب لار تباط بعضهم ببعض، ومما رسخ في نفوسهم أن في الايمان بالله وما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم كفالة اسعادة الدارين . ومن حرم الايمان فقد حرم السعادتين ، ويشفقون على أحدهم أن يمرق من دينه أشد مما يشفقون عليه من الموت والفناء ، وهذه المالة كما هي في عامائهم متمكنة في عامتهم ، حتى لو سمع أي شخص منهم في أي بقعة من بقاع الارض عالما كان أو جاهلا أن واحداً ممن وسم بسمة الاسلام في أي قطر ومن أي جنس صبا عن دينه وأيت من يصل اليه هذا الخبر في تحرق وتأسف يلهج بالحوقلة والاسترجاع ، ويعد النازلة من أعظم المصائب على من وتأسف يلهج بالحوقلة والاسترجاع ، ويعد النازلة من أعظم المصائب على من تأريخ وقرأها قرئهم بعد مئين من السنين لا يتمالك قلبه من الاضطراب ، ودمه من الغليان ، ويستفزه الغضب ويد نعه لحكاية مارأى كأنه يحدث عن غريب أو يحكى عن عجيب .

ولا

المسلمون بحكم شريعتهم و نصوصها العسر يحة مطالبون عند الله بالمحافظة على مايدخل في ولايتهم من البلدان ، وكلهم مأمور بذلك لافرق بين قريبهم و بعيدهم ولا بين المتحدين في الجنس ولا المختلفين فيه، وهو فرض عين على كل واحد منهم إن لم يقم قوم بالحاية عن حوزتهم كان على الجيع أعظم الآثام. ومن

 <sup>\*»</sup> نشرت في المدد الخامس من جريدة المروة الوثتي فر ١٤ جمادى الاخرة
 سبنة ١٠٣١ و ١٠ إبريل ١٨٨٤

فروضهم في سبيل الحاية وحفظ الولاية بذل الاموال والارواح، وارتكاب كل صعب، واقتحام كل خطر، ولا يباح لهم المسالمة مع من يغالبهم في حال من الاحوال حتى ينالوا الولاية خالصة لهم من دون غيرهم، وبانفت الشريعة في طلب السيادة منهم على من يخالفهم إلى حد لو عجز المسلم عن التماص من سلطة غيره، لوجبت عليه الهجرة من دار حربه — وهذه قواعد مثبتة في الشريعة الاسلامية يعرفها أهل الحق، ولا يغير منها تأويلات أهل الاهواء وأعوان الشهوات في كل زمان.

المسلمون يحس كل واحد منهم بهاتف بهتف من بين جنبيه يذكره بما نطالبه به الشريعة ، وما يفرض عليه الايمان، وهو هاتف الحق الذي بقي له من إلهامات دينه، ومع كل هذا ارى أهل هذا الدين في هذه الايم بعضهم في غفلة عما يلم بالبعض الآخر ، ولا يألمون لما يألم له بعضهم ، فأهل بلوجستان كانوا برون حركات الانكليز في أفغانستان على مواقع أنظارهم ، ولا يجيش لهم جاش ولا تكون لهم نعرة على اخوانهم ، والافغانيون كانوا يشهدون تداخل الانكليز في بالاد فارس ، ولا يضجرون ولا يتملماون ، وإن جنود الانكليز تضرب في بالاد فارس ، ولا يضجرون ولا يتملماون ، وإن جنود الانكليز تضرب في الدراضي المصرية ذها با وايا با تقتل و تفتك ، ولا ترى نجدة في نفوس اخوانهم الشرفين على مجاري دمائهم ، بل السامعين لخريرهامن حلاقيمهم ، الذين احمرت خداقهم من مشاهدها بين أيديهم و قحت أرجلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم

تمسك المسلمين بتلك العمائد وإخساسهم بداعية الحق في نفوسهم مع هذه الحلة التي هم عليها مما يقضي بالعجب ويدعو إلى الحيرة ، ويسبق إلى بيات السبب فخذ مجملا منه : إن الافكار العقلية والعقائد الدينية وسائر المعلومات والمدركات والوجدانيات النفسية وإن كانت هي الباعثة على الاعمال وعن حكمها نصدر بتقدير العزيز العليم ، لكن الاعمال تثبتها وتقويها وتطبعها في الانفس وتنابه الانفس عليها حتى يصير ما يعبر عنه بالملكة والخلق ، وتترتب عليه الاناد تلاعمال.

الأنار التي تلاعباً.

اهون

emp

ي على

all

420

يمب

نعم أن الانسان انسان بفكره وعقائده إلا أن ماينعكس الى مرايا عقدمن

مشاهد نظره ومدركات حواسه يؤثر فيه أشد التأثير عفكل شهود يحدث فكرأ وهج وكل فكر يكون له أثر في داءية ، وعن كل داعية ينشأ عمل ، ثم يعود من العمل وهد إلى الفكر ، ولا ينقطع الفعل والانفعال بين الاعمال والافكار ، مادامت عالم الارواح في الاجساد ،وكل قبيل هو للآخر عماد .

إن للاخوة وسائر نسب القرابة صورة عند العقل ولا أثر لها فى الاعتصاب الجمع والالتحام لولا مانبعث عليه الضرورات، وتلجيء اليه الماجات، عن تعاوز أخد الأنسباء والعصبة على نيل المنافع، وتضافرهم على دفع المضار، وبعــد كرور إينظر الأيام على المضافرة والمناصرة تأخذ النسبة من القلب مأخذاً يصرفه في آثاره. بقية الاجل ويكون انبساط النفس لعون القريب، وغضاضة القلب لما يصيبه من أولس ضيم أو نكبة جاريًا مجرى الوجدانيات الطبيعية ، كالاحساس بالجوع والعطش ولا والري والشبع ، بل اشتبه أمره على بعضالناظرين فعده طبيعياً . فلوأهملتصلة العجيد النسب بعد تبوتها والعلم ما ، ولم تدع ضرورات الحياة في وتت من الاوقات إلى ماعكن تلك الصلة ويؤكدها و أو وجد صاحب النسب من يظاهره في غير نسبه أو أَلِمَانَه ضرورة الى ذلك، ذهب أثر تلك الرابطة النسبية، ولم يبق منها على د إلا صورة في العــقل تجري مجرى المحفوظات من الروايات والمنقولات. وعلى العضا مثال ماذكرنا في رابطة النسب وهي أقوى رابطة بين البشر يكون الأمر في سائر الاعتقادات التي لها أثر في الاجتماع الانساني من حيث ارتباط بعضه ببعض. أذا لم يصحب العقد الفكري ملجيء الضرورة أو قوة الداعية الى عل تنظيع عليه الجارحة وتمرن عليــه ويعود أثر تكريره على الفكر حتى يكون هيئة للروح وشكلا من أشكالها ، فلن يكون منشأ لآثاره ، وإنما يعدفي الصور العلمية له رسم يلوح في الذاكرة عند الالتفات اليه كا قدمنا.

بعد تدبر هذه الاصول البينة عوالنظر فيهابعين الحكمة عيظهر لكالسبب في سكون المسامين الى ماهم فيه مع شدتهم في دينهم ،والعلة في تباطؤهم عن نصرة اخوانهم وهم أثبت الناس في عقائدهم ، فانه لم يبق من جامعة بين المسلميين في الأعلب إلا العقيدة الدينية مجردة عما يتبعها من الأعمال ، وانقطع التعارف بينهم

الأف

Mey

m) , R/2

1-,11 5,

de الله

فَ فَكُرُ وَهِجِرُ بِعَضْهِمُ بِعَضًا هِجِراً غَيْرِ جَمِيلٍ ، فالعلماء وهم القاَّمُونُ على حفظ العقائد ن العمل وهداية الناس اليها لاتواصل بينه مرولا تراسل، فالعالم اتركي في غيبة عن حال عالم الحجازي فضلا عمن ببعد عنهم ،والعالمالهندي في غفلة عن شؤون العالم لانغاني وهكذا ، بل العلماء من أهل قطر واحد لا ارتباط بينهم ، ولا صلة محمهم إلا مايكون بين أفراد العامة لدواع خاصة من صداقة أو قرابة بيون تعاون أحدهم وآخر . أما في هيئتهم الكلية فلا وحدة لهم ، بل لاأنساب بينهم وكل . ابنظر الى نفسه ولا يتجاوزها كأنه كون برأسه .

كما كانت هذه الجفوة وذاك الهجران بين العلماء كانت كذلك بين الموك والسلاطين من المسلمين . أليس بعجيب أن لاتكون سفارة للعمَّانيين في مراكش ولا لمراكش عند العُمانيين ? أايس بغريب أن لاتكون للدولة العُمانية صلات المحيحة مع الأفغانيين وغيرهم من طوائف المسلمين في الشرق ?

هذا التذابروالتقاطع وارسال الحبال على الغوارب عم المسلمين حتى صح أن يقال لاعلاقة بين قوم منهم و قوم ولا بلد و بلد الاطفيف من الاحساس بأن بعض الشعوب على دينهم ويعتقدون مثل اعتقادهم، وربما يتعرفون مواقع أقطارهم؛ لصدفة إذا التقى بعضهم ببعض فيموسم الحجيج العاموهذا النوعمن الاحساسهو الداعي إلى الأسف وانقباض الصدر إذا شعر مسلم بضياع حق مسلم على بد أجنبي عن ملته ، لكنه ضعفه لا يبعث على النهوض لمعاضدته . كانت الملة كجسم عظيم قوي البنية صحيح الزاج، فنزل بهمن العوارض ماأضعف الالتثام بين أجزائه فتداعت للتناثر والانحلال وكاد كل جزء يكون على حدة وتضمحل هيئة الجسم.

بدا هذا الانحلال والضعف في روابط الملة الاسلامية عند أنفصال الرتبة علمية عن رتبة الخلافة وقبها قنع الخلفاء العباسيون باسم الحلافة دون أن يحوزوا شرف العلم والتفقه في الدين والاجتهاد في أصولهوفروعه كما كان الراشدون رضي الله عنهم. كثرت بذلك المذاهب وتشعب الخلاف من بداية القرن المالث من الهجرة لى حدلم يسبق له مثيل في دين من الأديان، ثم انثامت وحدة الخلافة ف تقسمت الى أقسام خلافة عباسية في بغداد ، وفطمية في مصر والمغرب ، وأموية في أطراف ادامت

تصاب

كرور آثاره. 30 Au

تصلة وقات ي غير

ق منها . وعلى

اعدال 4...

Tolal

الأنداس. تفرقت بهذا كامة الأمة وانشقت عصاها وانحطت رتبة الحلافة الى وظيفة الملك، فسقطت هيبتهامن النفوس، وخرج طلاب الملك والسلطان يدأ بون يه من وسائل القوة والشوكة ولايرعون جانب الحلافة.

وزاد الاختلاف شدة وتقطعت الوشائج بينهم بظهور جنكبزخان وأولاده وتيمورلنك وأحفاده وإيقاعهم بالمسلمين قتلا واذلالاحتى أذهلوهم عن أنفسهم فتفرق الشمل بالكلية وانفصمت عرى الالتئام بين الملوك والعلماء جميعاً، وانفرد كل بشأنه وانصر فالى مايليه، فتبدد الجمعالي آحده وافترق الناس فرقا كل فرقة تبع داعياً إما الى ملك أو مذهب، فضعفت آثار العقائد التي كانت ندعو الى الوحدة، وتبعث على اشتباك الوشيجة توصار ما في العقول منها صوراً ذهنية تحويها مخازن الحيال وتلحظها الذاكرة عند عرض ما في خزائن انفس من المعلومات، ولم يبق من الحيال وتلحظها الذاكرة عند عرض ما في خزائن انفس من المعلومات، ولم يبق من الحيال وتلحظها الذاكرة عند عرض ما في خزائن انفس من المعلومات، ولم يبق من الحرائ ينفذ القضاء ويبلغ الخبر الى المسامع على طول من الزمان، وماهو الا نوع بعد أن ينفذ القضاء ويبلغ الخبر الى المسامع على طول من الزمان، وماهو الا نوع من الحزن على الفائت عم كا يكون على الاموات من الأقرب، لا يدعو الى حركة لتدارك النازلة عولاد فع الغائلة.

وكان من الواجب على العلماء قياماً بحق الوراثة التي شرفوا بها على السان الشارع أن ينهضوا لاحياء الرابطة الدينية ويتداركوا الاختلاف الذي وقع في الملك بتمكين الاتفاق الذي يدعو اليه الدين عويجعلوا معاقد هذا الاتفاق في مساجدهم ومدارسهم حتى يكون كل مسجد وكل مدرسة مهبطالروح حياة الوحدة ويصيركل واحد منها كحلقة في سلسلة واحدة إذا اهتر أحد أطرافها اضطرب لهزته الطرف الآخر عوير تبطالعلماء والخطباء والائمة والوعظ في جميع انحاء الارض بعضهم ببعض ويجعلون لهم مراكز في أقطار مختلفة يرجعون اليهافي شؤون وحدتهم ويأخذون بأيدى انعامة الى حيث يرشدهم التمزيل وصحيح الأثر ع ويجمعه المراف الوشائح الي معقد واحد يكون مركزه في الأقطار المقدسة وأشرفها معبد أطراف الوشائح الي معقد واحد يكون مركزه في الأقطار المقدسة وأشرفها معبد بيت الله الحراء عحتى يتمكنوا بذلك شد أزر الدين وحفظه من قوارع العدوان علي القداخل فيا

ما يحط من شأنها ويكون كذلك أدعى لنشر العلوم وتنوير الإفهام وصيالة الدين من البدع عفان إحكام الربط إنمايكون بتعيين الدرجات العلمية وتحديد الوظائف، فلو أبدع مبدع أمكن بالتواصل بين الطبقات تدارك بدعته ومحوها قبل فشوها بين العامة عوليس بخاف على المستبحرين مايتبع هذا من قوة الامة وعلو كامتها واقتدارها على دفع ما يغشاها من النوازل

الا إنا نأسف عاية الأسف إذ لا تتوجه خواطر العلى، والعقلاء من المسلمين الى هذه الوسيلة هي أقرب الوسائل وإن تفت اليها في هذه الايام طائفة من أدباب الغيرة ، ورجاؤنا من ملوك المسلمين وعلمائهم من أهل الحمية والحق أن يؤيدوا هذه لفئة ولا يتوانوا فيا يوحد جمعهم و يجمع شتيتهم، فقددار سنهم التجارب ببيان لامزيد عليه، وماهو بالعسير عليهم أن يشوا الدعاة الى من يبعد عنهم ، ويصافحوا بالأكن من هو على مقربة منهم ، ويتعرفوا أحوال بعضهم فيا يعود على دينهم ومانهم بفائدة أو ما يخشى أن يمسها بضرر ، ويكونون بهذا العمل الجليل قد أدوا فريضة وطلبوا سعادة ، والرمق باق والآ مال مقبلة ، والى الله المصير

#### المقالةالسادسة

التعصب (\*

( اثبموا ما أنزل البكم من ربكم ولا تتبموا من دونه أولياء )

لفظ شغل مناطق الناس خصوصاً في البلاد المشرقية تلوكه الالسن وترمي به الأفواه في المحافل والمجامع، حتى صار تكأة لله تكامين، يلجأ اليه العبي في تهمته، والدملقاني في تفهمته (١) أخذ هذا اللفظ بمواقع التعبير فقلما تكون عبارة إلا

\*» شرت و المددانسادس من حرب ة العروة الوثقى في ٢٨ جمادي الآخرة سنة ٢٠٠٠ (١٥) التكأة بضم ففح كهمزة ما يتوكا عليه كالعصا والعيي الذي لا يبين فهو فعيل من الهي وهوالعجز عن المكارم والتهم تضرب من اللكنة ورجل ذملقاني سريع الكلام والتفهيق في المنطق التوسع والتنظم فيه

( ٣٢ – تاريخ الاستاذ الامام – الجزء الثاني )

لخلافة الى -أ بون ليه

وأولاده أنفسهم فوتة تبع فوتة تبع الوحدة. لما مخارن المسامين الانوع المركة

المان وقع في الماق في الوحدة الوحدة المرض حديه

۔وان ، ل فیبا وهوفاتحتها أوحشوها أوخاتمها، يعدون مسهاء علة لكل بلاء، ومنبعاً لكل عنا.، ويزعمونه حجاباً كثيفاً وسداً منبعاً بين المتصفين به وبين الهوز والنجاح، ومجعلونه عنواناً على النقص وعلماً للرذائل. والمتسر بلون بسر ابيل الافرنج الذاهبون في تقليدهم مذاهب الخبط والخلط لا يبزون بين حق وباطل هم أحرص الناس على النشدق بهذا البدع الجديد، فتراهم في بيان مفاسدا تعصب مرزون الرؤس ويعبثون باللحي ويبرمون السبال واذا رمواً به شخصاً الجط من شأنه أردفوه التوضيح بلفظ أفرنجي (فناتيك) فأن عهدوا بشخص نوعا من الحالفة لمشربهم عدوه بلفظ أفرنجي (فناتيك) فأن عهدوا بشخص نوعا من الحالفة لمشربهم عدوه متعصباً، وهمزوا به وغزوا ولمزوا، وإذا رأوه عبسوا وبسروا، وشحوا بأنوفهم كبراً ، وولوه دبراً ، ونادوا عليه بالويل واثبور. ماذا سبق إلى أفهامهم من هذا اللفظ ? وماذا اتصل بعقولهم من معناه حتى خلوه مبدأ لكل شناعة، ومصدراً لكل نقيصة ? وهل لهم وقوف على شيء من حقيقته ?

التعصب قيام بالعصبية ، والعصبية من المصادر النسبية ، نسبة إلى العصبة ، وهي قوم الرجل الذين يعززون قوته ، ويدفعون عنه الضيم والعداء . فالتعصب وصف للنفس الانسانية ، تصدر عنه نهضة لحاية من يتصل بها والذود عنحقه، ووجوه الاتصال تابعة لأحكام النفس في معاوماتها ومعارفها

هذا الوصف هو الذي شكل الله به الشعوب، وأقام بناء الأمم وهو عقد الربط في كل أمة ، بل هو المزاج الصحيح بوحد المتفرق منها تحت المه واحد ، وينشئها بتقدير الله خلقا واحداً ، كبدن ألف من أجزا، وعناصر ، تدبره روح واحدة ، فتكون كشخص بمتاز في أطواره وشؤونه وسعادته وشقائه عن سائر الأشخاص ، وهذه الوحدة هي مبعث المباراة بين أمة وأمة ، وقبيل وقبيل، ومباهاة كل من الأمتين المتغالبتين بما يتوفر لها من أسباب الرفاهة وهناء العيش ، وما تجمعه تمواها من وسائل الهزة والمنعة ، وسمو المقام و نفاد المكلمة . والتنافس بين الأمم كالتنافس بين الأشخاص أعظم باعث على بلو أقصى درجات الكال في جميع لوازم الحياة بقدر مائسهه الطاقة

التعصب روح كابي مهبطه هيئة الأمة وصورتها ، وسائر أرواح الأفراد

حواسه ومشاعره ، فذا ألم" بأحد المشاعر مالا يلامُّه من أجنبي عنه انفعل الروح الكلى، وجاشت طبيعته لدفعه، فهو لهذا مثار الحمية العامة، ومسمر النعرة الجنسية . هذا هو الذي يرفع نفوس آحاد الأمة عن معاطاة الدنايا وارتكاب الخيانات فيما يعود على الأمة بضرر، أو يؤول بها الى سوء عاقبة، وإن استقامة الطبيع ورسوخ الفضيلة في أمة تكون على حسب درجة التعصب فيها والالتحام بين آحادها. يكون كل منهم بمنزلة عضو سليم من بدن حي، لا يجـــد الرأس بارتفاعه غنى عن القدم ، ولا يرى القدمان في تطرفها أنحطاطا في رتبة الوجود وأنماكل يؤدي وظائفه لحنظ البدن ويقائه ، وكاما ضعفت قوة الربط بين أفراد الأمة بضعف التعصب فيهم استرخت الأعصاب، ورثت الأطناب، ورقت الاوتار ، وتداعى بناء الامة الى الأنحلال كما يتداعى بناء البنية البدنيةالى الفناء، بعد هذا يموت الروح الكلي ، وتبطل هيئة الأمة وان بقيت آحادها ، فما هي الا كالأجزاء المتناثرة ، إما أن تتصل بأبدان أخرى بحكم ضرورة الحكون ، وإما أن تبقى في قبضة الموت إلى أن ينفخ فيها روح النشأة الاخرى ( سنة الله في خلقه ) إذا ضعفت العصبية في قوم رماهم الله بالفشل، وغفل بعضهم عن بعض ، وأعقب الغفلة تقطع في الروابط ، وتبعه تقاطع وتدابر ، فيتسع للأجانب والعناصر الغريبة مجال التداخل فيهم ، ولن تقوم لهم قائمة من بعد حتى يعيدهم الله كما بدأهم بافاضة روح التعصب في نشأة ثانية

نعم إن التعصب وصف كسائر الأوصاف ، له حد اعتدال ، وطرفا إفراط وتفريط ، واعتداله هو الكمال الذي بينا مزاياه ، والتفريط فيه هو النقص الذي أشرنا لرزايا، ، والافراط فيه مذمة تبعث على الجور والاعتداء . فالمفرط في تعصبه يدافع عن الماتحم به بحق و بغير حق ، ويرى عصبته منفردة باستحقاق الكرامة ، وينظر الى الأجنبي عنه كما ينظر الى الهمل ، لا يعترف له بحق ، ولا يراعي له ذمة ، فيخرج بذلك عن جادة العدل ، فتنقلب منفعة التعصب الى ، فضرة ويذهب بهاء الأمة ، بل يتقوض مجدها ، فان العدل قوام الاجتماع ، فلنساني ، وبه حياة الأثم ، وكل قوة لا تخضع للعدل فه حيرها الى الزوال ،

عناء، بعلونه ن في

ببون وضيح عده ه

ارامرس

مبة ، صب

وهو اسم س ،

> امة . فهه

نفاذ بلو-

راد

وهذا الحد من الافراط في التعصب هو المتوت على اسان صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم في قوله « ليس منا من دعا إلى عصبية »

التعصب كما يطلق وبراد به النعرة على الجنس، ومرجمها رابطة النسب والاجتماع في منبت واحد ، كذلك توسع أهل العرف فيــه ، فأطلقوه على قيام الملتحمين بصلة الدين لمناصرة بعضهم بعضًا ، والمتنطعون من مقلمة الافرنج يخصون هذا النوع منه بالمقت ، ويرمونه بالتعس ، ولا نخال مذهبهم هذا مذهب العقل. فإن لحمة يصير بها المتفرقون إلى وحدة ، تندنع عنها قوة لدنع الغائلات، وكسب الكالات، لا يختلف شأنها اذا كان مرجعها الدين أو النسب. وقد كان من تقــدير العزيز العليم وجود الراطاتين في أقوام مختلفة من البشر ، وعن كل منها صــدرت في العالم آثار جليلة يفتخر بها الـكون الانساني ، وليس يوجد عند العقل أدني فرق بين مدافعة القريب عن قريبه ، ومعاونته على حاجات معيشته ، وبين مايصدر من ذلك عن المتلاحين بصلة المعتقد ورابطة المشرُّب. فتعصب المشتركين في الدين المتوافقين في أصول العنائد بعضهم لبعض، إذا وقف عند الاعتدال ، ولم يدفع الى جور في المعاملة ، ولا انتهاك لمرمة الخالف لهم أو نقض لذمته، فهو فضيلة من أجل الفضائل الانسانية، وأوفرها نفعاً وأجزلها فأئدة ، بل هو أقدس رابطة وأعلاها ، اذا استحكمت صعدت بذوي المكنة فيها الىأوج السيادة وذروة المجد ، خصوصاً ان كأنوا من قبيل قوي فمهم سلطان الدين ، واشتدت سطوته على الأهوا. الجنسية حتى أشرف ما على الزوال كما في أهل الديانة الاسلامية . ولا يؤخذ علينا في التمول بأنه من أقدس الروابط. فنه كما يطمس رسوم الاختلاف بين أشخاص وآحاد متعددة ، ويصل مابينهم في المقاصد والعزاء والأعمال، كذلك يمحو أثر المنابذة والمنافرة بين القبائل والعشائر ، بل الأجناس المتخالفة في المنابت واللغات والعادات ، بل المتباعدة في الصور والاشكال، ويحول أهوا. ها المتضاربة الى قصد واحد، وهو تأصيل المجد، وتأييد الشرف، وتخليد الذكر تحت الاسم الجامع لهم -هذا الإثر الجليل عهد لقوّة التعصب الديني، وشهد عليه التاريخ بعد ما أرشد

اليه العقل الصحيح. وما كانت رابطة الجنس لتقوى على شيء منه

ثغنغ جماعة من متزندقة هذه الأوقت في بيان مفاسد المعصب الديني و وزعموا أن حمية أهل الدين لما يؤخذ به اخوانهم من ضيم ، وتضافرهم لدفع ما يلم بدينهم من غاشية الوهن والضعف ، هو الذي يصدهم عن السير الى كال المدنية . ويحجبهم عن نور العلم والمعرفة، ويرمي بهم في ظاهات الجهل ، ويحملهم على الجور والظلم والعدوان على من يخالفهم في دينهم ، ومن رأي أو الك المثنفين أن لاسبيل لدرء المفاسد واستكال المصالح الا بانحلال العصبية الدينية ويحو أثرها ، وتخليص العقول من سلطة العينائد . وكثيراً ما يرجفون بأهل الدين الاسلامي ، ويخوضون في نسبة مذام التعصب اليهم

كذب الخراصون، إن الدين أول معلم وأرشد أستاذ وأهدى قائد للأنفس الى اكتساب العلوم والتوسع في المعارف ، وأرحم مؤدب وأبصر مروض يطبع الارواح على الآداب الحسنة والخلائق الكريمة ، ويقيمها على جادة العدل ، وينبه فيها حاسة الشفقة والرحمة ، خصوصاً دين الاسلام . فهو الذي رفعاً مة كانت من أعرق الأمم في التوحش والفسوة والخشونة ، وسما بها إلى أرق مراقي الحكمة والمدنية في أقرب مدة ، وهي الامة العربية

قد يطرأ على التعصب الديني من التغالي والافراط مشل ما يعرض على التعصب الجنسي فيفضي الى ظلم وجود ، بل ربما يؤدي الى قيام أهل الدين لابادة مخالفهم ومحو وجودهم ، وكل قامت الامم الغربية الدفعت على بلادا شرق لمحض الفتك و لابادة لا للفتح ولا الدعوة الى الدين في الحرب المائة المعروفة بحرب الصليب ، وكل فعل الاسبانيوليون بمسامي الاندلس ، وكل وقع قبل هذا وذاك في بداية ماحصلت الشوكة الدين المسيحي ، إن صاحب السلطان من المسيحيين جمع اليهود في القدس وأحرقهم ، إلا أن هذا العارض لمخالفته لأصول الدين قلما عمد له مدة ، ثم يرجع أرباب الدين الى أصوله القائمة على قواعد السلم والرحمة والعدل .

أما أهدل الدين الاسداري فنهم طوائف شطت في تعصبها في الاجيال

فره

> 4

2.0

13

وآ

1

الماضية إلا أنه لم يصل بهم الافراط الى حد يقصدون فيه الابادة واخلاء الارض من مخالفيهم في دينهم ، وما عهد ذلك في تاريخ المسلمين بعد ما تجاوزوا حدود جزيرة العرب ، ولنا لدليل الاقوم على ما نقول ، وهو وجود الملل المختلفة في ديارهم الى الآن حافظة لعقائدها وعوائدها من يوم تسلطوا عليها وهم في عنفوان القوة وهي في وهن الضعف . نعم كان للمسلمين ولع بتوسيع المالك وامتداد الفتوحات وكانت لهم شدة على من يعارضهم في سلطانهم ، إلا أنهم كانوا مع ذلك يحفظون حرمة الاديان ، وبرعون حق الذمة ، ويعرفون لمن خضع لهم من الملل المختلفة حقه ويدفعون عنه غائلة العدوان . ومن العتائد الراسخة في نفوسهم ( أن من رضي بدمتنا فه مالنا وعليه ماعلينا ) ولم يعدلوا في معاملتهم العيرهم عن أمر الله في قوله ريائيها الذين آمنوا كونوا قوامين بانقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين ) اللهم إلا مالا تخلو عنه الطباع البشرية

ومن نشأة المسلمين الى اليوم لم يدفعوا أحداً من مخالفيهم عن التقدم الى مايستحته من علو الرتبة وارتفاع المكانة ، ولقد سمافي دول المسلمين على اختلافها الى المراتب العالية كثير من أرباب الاديان الختلفة . وكان ذلك في شبيبتها وكال قوتها ، ولم يزل الأمر على ماكان . وفي الظن أن الأمم الغربية لم تبلغ هذه الدرجة من العدل الى اليوم ( فسحقاً لقوم يظنون أن المسلمين بتعصبهم عنعون مخالفيهم من حقوقهم)

لم يسلك المسامون من عهد قوتهم مسلك الالزام بدينهم والاجبارعلى قبوله مع شدة بأسهم في بدايات دولهم وتغلغلهم في افتتاح الاقطار، واندفاع همهم للبسطة في الملك والسلطة، وأنما كانت لهم دعوة يبلغونها، فان قبلت، إلا استبداوا بها رسما مالياً يقوم مقام الخراج عند غيرهم مع رعاية شروط عادلة تعلم من كتب الفقه الاسلامي. هذا على خلاف متنصرة الرومانيين واليونانيين أيام شوكتهم الاولى، فانهم ما كانوا يطأون أرضا إلا ويلزمون أهلها بخلع أديانهم، والتطوق بدين أو لئك المسلطين وهو الدين المسيحي كا فعلوا في مصر وسورية، بل وفي البلاد الافرنجية نفسها.

هذا فصل من الكلام ساق اليه البيان وفيه تبصرة لمن يتبصر ، وتذكرة لل يتذكر ، ثم أعود بك الى سابق الحديث فيا كنا بصدده — همل لعاقل لم لمب برزيئة في عقله أن يعد الاعتدال من التعصب الديني نقيصة . وهل بوجد ق بينه وبين التعصب الجنسي إلا بما يكون به التعصب الديني أقدس وأطهر أم فائدة . لا نخال عاقبلا برتاب في صحة ماغررناه ، فما لأ ولئك القوم مذرون الا يدرون في أصل من أصول العمل يستندون اليه في المفاخرة والمباهاة التعصب الجنسي فقط ، واعتقاده فضيلة من أشرف الفضائل ، و بعبرون عنمه لتعصب الجنسي فقط ، واعتقاده فضيلة من أشرف الفضائل ، و بعبرون عنمه لتعصب الجنسي فقط ، واعتقاده فضيلة من أشرف الفضائل ، و بعبرون عنمه لتعصب الديني المعتدل وحسبانه نقيصة بجب الترفع عنها أ

نعم إن الآفرنج تأكد لديهم أن أقوى رابطة بين المسلمين انما هي الرابطة الدينية ، وأدركوا أن قوتهم لاتكون إلاباله صابية الاعتقادية . ولأو المكالافرنج طامع في ديار المسلمين وأوطانهم افتوجهت عنايتهم الى بشهده الافكار الساقطة بن أرباب الديانة الاسلامية ، وزينوا لهم هجر هذه الصلة المقدسة وفصم حبالها، بنقضوا بذلك بناء الملة الاسلامية وعزقوها شيعاً وأحزاباً ، فأنهم علموا كما علمناه علم العقلاء أجمعون أن المسلمين لا يعرفون لهم جنسية إلا في دينهم واعتقادهم السنى المفسدين نجاح في بعض الاقطار الاسلامية ، وتبعهم بعض الغفل من السلمين جهلا وتقليداً فساعده على التنفير من العصبية الدينية بعد مانقدوها ولم ستبدلوا بها رابطة الجنس ( الوطنية ) الني يبالغون في تعظيمها واحترامها حقاً المسلم وسفاهة ، فمثلهم كثل من هدم بيته قبل أن يهيء لنفسه مسكناً سواه المطر للاقامة بالعراء معرضاً لفواعل الجو وما تصول به على حيانه

من هذا ماسلك الانكابيز في الهند لما أحسوا بخيال السلطنة يطوف على الحركة الى فكار المسلمين منهم لقرمب عهدها بهم وفي دينهم مايبعثهم على الحركة الى أسترداد ماسلب منهم ، وأرشدهم البحث في طبائع الملل الى أن حياة المسلمين أعة على الوصلة الدينية . وما دام الاعتقاد المحمدي والعصبة الملية سائدة فيهم فر نؤمن بعثتهم الى طلب حقوقهم فستهووا حائفة ممن يتسمون بسمة الاسلام ،



ويلبسون لباس المسلمين ، وفي صدورهم غل ونفاق ، وفي قلوبهم زيغ وزندقة، وهم المعروفون في الجلاد الهندية باليجربة أي الدهريين فاتخذهم الانكايز أعوانً لهم على افساد عقائد المسمين ، وتوهين علائق المعصب الديني ليطفئوا بذلك نو حميتهم ويخمدوا ثررة غيرتهم ، ويبددواجمعهم ، ويمزقواشملهم ، وساعدواتك الطائفة على انشاء مدرسة كبيرة في (عليكر) ونشر جريدة لبث هذه الاباطيل بين المندين حتى يعم اضعف في العقائد ، وترث أطناب الصلات بين المسلمين فيستريح الانكايز في المسلم عليهم ، وتطمئن قلوبهم من جهتهم كا اطمأنت من فيستريح الانكايز في المسلط عليهم ، وتطمئن قلوبهم من جهتهم كا اطمأنت من حبة غيرهم ، وغر أو ائن العفل المتزندتين أن رجل دولة بربطانيا يظهرون لهم رعاية صورية ، ويدنونهم من بعض الوظائف الحسيسة - تعس من يبيع منه بلقمة - وذمته برذال العيش (١)

هذا أسلوب من انسياسة الاوربية أجادت الدول اختباره ، وجنت عارد، فأخذت به الشرقبين لتنال مطامعها فيهم ، فكشير من تلك الدول نصبت الحبال في البلاد العمانية والمصرية وغيرهم من المالك الاسلامية ، ولم عدم صيداً من الامراء والمنتسبين الى العلم والمدنية الجديدة ، واستعملتهم آلة في بلوغ مقاصدها من بلادهم ، وليس عجبنا من الدهربين والزنادقة ممن يتسترون بلباس الاسلام أن يبيلوامع همذه الاهواء الباطلة و اكنانعجب من أن بعضا من سذج المسلم أن يبيلوامع همذه الاهواء الباطلة و اكنانعجب من أن بعضا من سذج المسلمين مع بقائم على عقائدهم وثبانهم في إعانهم يسفكون المكلام في ذم التعصب الديني ، ومهجرون في رمي المتعصبين بالخشونة ، والبعد عن معدات المدنية الحاضرة ، ولا يعلم أو لتك المسلمون أنهم بهائد يشقون عصاهم ، المدنية الحاضرة ، ولا يعلم أو لتك المسلمون أنهم بهائد يشقون عصاهم ، التعصب المعتدل ، وفي محود محو المنة و دفعها الى أيدي الاجانب يستعبدونها التعصب المعتدل ، وفي محود محو المنة و دفعها الى أيدي الاجانب يستعبدونها مادامت الارض أرضاً والساء سماء ، والله معجبا من هؤلاء وهؤلاء بأشد من التعصب المفتد على الدين الذي أملي هذا الكلام على الاستاذ الحورة رحمها الله ، سي الفان عدرسة عليكرة ومؤسها و لاشك في الا ناليز كانوا يساعدونها المدن الذي أملي هذا الكلام على الاستاذ الموضين الصادقين الله ، سي الفان عدرسة عليكرة ومؤسها و لاشك في الا ناليز كانوا يساعدونها هذا و الأمل كانت نعمة على المسلمين ونخرج كثير من كبار الوطنين الصادقين فرو والكفها كانت نعمة على المسلمين ونخرج كثير من كبار الوطنين الصادةين

العجب لأحوال الغريبين من الاعمم الافرنجية الذين يفرغون وسعهم لنشر هذه الافكار بين الشرقيين ، ولا يخجلون من تبشيع التعصب الديني ورمي المتعصبين بالخشونة، الافرنج أشد الناس في هــذا النوع من انتعصب وأحرصهم على القيام بدواعيه . ومن القواعد الاساسية في حكوماتهم السياسية الدفاع عن دعاة الدين والمائمين بنشره ومساعدتهم على نجاح أعمالهم ، وإذا عدت عادية مما لايخلو عنه الاجتماع البشري على واحد ممن على دينهم ومذهبهم في ناحية من نواحي الشرق سمعت صياحًا وعويلا، وهيعات ونبآت تتلاقيأمواجها في جوبلادالمدنيةالغربية وينادي جميعهم : ألاقد ألمت مامة، وحدثت حادثة مهمة، فأجمعوا الأمروخذوا الاهبة لتدارك الواقعة والاحتياط من وقوع مثلها، حتى لاتنخدش الجامعة الدينية، وتراهم على اختلافهم في الاجناس، وتباغضهم وتحاقدهم وتنابذهم فيالسياسات، وترقب كل دولة منهم لعثرة الاخرى حتى توقع بها السوء، يتقاربون وبتأ ألهون ويتحدون في توجيه قواهم الحربية والسياسية لحماية من يشاكلهم في الدين وإنكان في أقصى قاصية من الارض ، ولو تقطعت بينه وبينهم الانساب الجنسية . أما لو فاض طوفان الفتن وطم وجه الارض وغمر وجه البسيطة من دماء المخالفين لهم في الدين والمذهب، فلا ينبض فيهم عرق، ولا يتنبه لهم احساس، بل يتغافلون عنه ويذرونه وما يجرف حتى يأخذ مده الغاية من حده ، ويذهلون عما أودع في الفطر البشرية من الشفقة الانسانية والمرحمة الطبيعية ، كأنما يعدون الخارجين عن دينهم من الحيوانات السائمة والهمل الراعية . وليسوا من نوع الانسان الذي يزعم الأوربيون أنهم حماته وأنصاره . وليس هذا خاصًا بالمتدينين منهم ، بل الدهريون ومن لا يعتقدون بالله وكتبه ورسله يسابقون المتدينين في تعصبهم الديني، ولا يألون جهداً في تقوية عصبيتهم وليتهم يقفون عند الحق، ولكرن كثيراً مأتجاوزوه . أما ان شأن الافرنج في تمسكهم بالعصبية الدينية لغريب .

يبلغ الرجل منهم أعلى درجة في الحرية كغلادستون وأضر ابه ، ثم لاتجــد كامة تصدر عنه إلا وفيها نفثة من روح بطرس الراهب(١) بل لاترى روحه إلا (١) هو داعية الحرب الصليبية وموقد نارها

(٣٣ – : اريخ الاستاذ الامام – الجزء الثاني )

وزندقة، برأعوالًا لذلك نر الاباطيل المسلمين أنت من وون للم

ع مدة عماره، عماره، المعاره، المعاره، المعاره، المعاره، المعارة المعا

ارقين

نسخة من روحه ( انظر الى كتب غلادستون وخطبه السابقة )

فياأيتها الامة المرحومة هذه حياتكم فاحفظوها ، ودماؤكم فلا تريقوها ، وأرواحكم فلا تزيقوها ، وسعادتكم فلا تبيعوها بثمن دون الموت . هـذه هي روابطكم الدينية لاتغرنكم الوساوس ، ولا تستهوينكم الترهات ، ولا تدهشنكم زخرف الباطل ، ارفعوا غطاء الوهم عن باصرة الفهم ، واعتصموا بحبال الرابطة الدينية التي هي أحكم رابطة اجتمع فيها التركي بالعربي ، والفارسي بالهندي ، والمصري بالمغربي ، وقامت لهم مقام الرابطة النسبية ، حتى إن الرجل منهم ليألم لما يصيب أخاه من عاديات الدهر وإن تناءت دياره ، وتقاصت أقطاره

هذه صلة من أمتن الصلات سافها الماليكم ، وفيهاعز تكم ومنعتكم وسلطانكم وسيادتكم، فلا توهنوها ، ولكن عليكم في رعايتها أن تخضعوا لسطوة العدل ، فالعدل أساس الكون وبه قوامه ، ولا نجاح لقوم يزدرون العدل بينهم ، وعليكم أن تتقوا الله وتلزموا أوامر ، في حفظ الذيم ومعرفة الحقوق لاربابها ، وحسن المعاملة وإحكام الالفة في المنافع الوطنية بينكم وبين أبناء أوطانكم وجيرانكم من أرباب الاديان المختلفة ، فان مصالحكم لاتقوم إلا بمصالحهم كما لاتقوم مصالحهم أرباب الاديان المختلفة ، فان مصالحكم الدين وسيلة للعدوان، وذريعة لانتهاك المحاحكم ، وعليكم أن لانجعلوا عصبية الدين وسيلة للعدوان، وذريعة لانتهاك الحقوق ، فن دينكم ينهاكم عن ذلك ويوعدكم عليه باشد العقاب . هذا ولا تجعلوا عصبيتكم قصرة على مجرد ميل بعضكم لبعض ، بل تضافروا بهما على مباراة الأيم في القوة والمنعة والشوكة والسلطان ، ومنافستهم في اكتساب العلوم النافعة والفضائل والكالات الانسانية . اجعلوا عصبيتكم سبيلا لتوحيد كامتكم واجتماع شملكم ، وأخذ كل منكم بيد أخيه ليرفعه من هوة النقص الى ذروة الكال ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الايم والعدوان )

#### المقالة السابعة

#### الفضاً والقرر (\*

مضت سنة الله في خلقه بأن للعقائد القلبية سلطانًا على الاعمال البدنية ، فما يكون في الاعمال من صلاح أو فساد ، فنما مرجعه فساد العقيدة وصلاحها على مابينا في بعض الاعداد الماضية ، ورب عقيدة واحدة تأخمذ باطراف الافكار فيتبعها عقائد ومدركات أخرى ،ثم تظهر على البدن باعمال تلاء أثرها في النفس ورب أصل من أصول الخير وقعدة من قواعد الكال اذا عرضت على الانفس في تعليم أو تبليغ شرع يقع فيها الاشتباه على السامع فتمتبس عليه بما ليس من قبيلها أو تصادف عند، بعض الصفات الرديئة أو الاعتقادات الباعلة فيعلق بها عند الاعتقاد شيء مما تصادفه ، وفي كار الحالين يتغير وجهها وبختلف أثرها ، وربما تتبعها عقائد فاسدة مبنية على الخطأ في الفهم ، أو على خبث الاستعداد ، فتنشأ عنها أعمال غير صالحة، وذلك على غير علم من المعتقد كيف اعتقد ، ولا كيف يصرفه اعتقاده ، والمغرور بالظواهر يظن أن تلك الاعمال انما نشأت عن الاعتقاد بذلك الاصل وتلك القاعدة . ومن مثل هذا الانحراف في الفهم وقع التحريف والتبديل في بعض أصول الاديان غالبًا ، بل هو علة البدع في كلُّ دين على الاغلب. وكثيراً ماكان هذا الانحراف وما يتبعه من البدع منشأ لفساد الطباع وقبائح الاعمال، حتى أفضى بمن ابتلاهم الله به الى الهلاك وبئس المصير . وهـذا ما يحمل بعض من لاخبرة لهم على الطعن في دين من الاديان ، أو عقيدة من العقائد الحقة ، استناداً إلى أعمال بعض السدج المنتسبين الى الدين أو العقيدة .

من ذلك عقيمة القضاء و تقدر تي تعمد من أصول العتائد في الديانة «» من ذلك عقيمة القضاء و تقدر تي تعمد من أصول العتائد في الديانة «١» نشرت في العدد السابع من جريدة العروة الوثقي بتاريخ ٤ رجب سنة ١٨٨٤

نوها ، ۔ه هي

هشنگم لر ابطة

دي ، ليألم لما

طانك مدل . وعليكم من حسن مالمهم مالمهم المالكم من المال

العلوم کامتکم

ذروة

الاسلامية الحقة . كـثر فيها لغط المغفلين من الافرنج وظنوًا بها لظنون ، وزعموا أنها مأعكنت من نفوس قوم إلا وسلبتهم الهمة والقوة ، وحكمت فيهم الضعف والضعة ، ورموا المسلمين بصفات ونسبوا اليهم أطواراً ، ثم حصروا علتها في الاعتقاد بالقدر فقالوا: أن المسلمين في فقروفاقة وتأخر في القوى الحربية والسياسية عن سائر الأمم ، وقد فشا فيهم فساد الاخلاق فكثر الكذب والنفاق والخيانة والتحاقد والتباغض، وتفرقت كامتهم وجهلوا أحوالم الحاضرة والمستقبلة، وغفلوا عما يضرهم وما ينفعهم ، وقنعوا بحياة يأكلون فيها ويشربون وينامون ثم لاينافسون غيرهم في فضيلة ، ولكن منى أمكن لاحدهم أن يضر أخاه لايقصر في إلحاق الضرر به، فجعلوا بأسهم بينهم والأمم من ورائهم تبتلعهم لقمة بعد أخرى، رضوا بكل عارض، واستعدوا لتبول كل حادث،وركنوا الىالسكون في كسور بيوتهم، يسرحون في مرعاهم، ثم يعودون الى مأواهم ، الامراء فيهم يقطعون أزمنتهم فياللهو واللعب ومعالماة أشهوات وعليهم فروض وواجبات تستغرق فيأدائها أعمارهم ولا يؤدون منها شيئًا . يصرفون أموالهم فيا يقطعون به زمانهم اسرافا وتبذيراً. نفتانهم واسعة ،واكن لايدخل فيحسابها شيء يعود على ملتهم بالمنفعة، يتخاذلون ويتنافرون، وينوطون المصالح العمومية بمصالحهم الخصوصية، فرب تنافر بين أميرين يضيع أمة كاماة. كل منهما يخذل صاحبه ، ويستعدي عليه جارد، فيجد الاجنبي فيها قوة فانية وضعفا قتلا ، فينال من بلادهما مالا يكلفه عدداً ولا عدة . شمام الخوف وعهم الجبن والخور ، يفزعون من الهمس ، ويألمون من اللمس. قعدوا عن الحركة ،الى ما لمحتمون به الأعم في العزة والشوكة ،وخالفوا في ذلك أوامر دينهم ، مع دؤيتهم ليرانهم بل الذين تحت سلطتهم ينقدمون عليهم وياهونهم بما يكسبون ، وإذا أصاب قوماً من اخوانهم مصيبة أو عدت عليهم عادية لايسعون في تخفيف مصابهم ، ولا ينبعثون لناصرتهم ، ولا توجد فيه، جمع ات ملية كبيرة لاجبرية ولا سرية ، يكون من مقاصدها إحياء الغيرة، وتنبيه الحمية ، ومساعدة الضعنا، ، وحفظ الحق من بغي الاقويا. وتسلط الغرباء. هكذانسبوا الى المسلمين هذه الصفات وتلك الاطوار، وزعموا أن لامنشألها

الا اعتقادهم بالقضا، والقدر ، وتحويل جميع مهماتهم على القدرة الالهية ، وحكموا بأن المسلمين لو داموا على هذه العقيدة فلن تقوم لهم قائمة ، وان ينالوا عزاً وان بعدياً ، ولا ينحذون بعدياً ، ولا ينحذون بتقوية بعيدوا مجداً ، ولا ينحذون بحق ، ولا يدفعون تعدياً ، ولا ينحذون بتقوية سلطان أو تأييد ملك ، ولا يزال بهم الضعف يفعل في نفوسهم ، ويركس من سلطان أو تأييد ملك ، ولا يزال بهم الضعف يفعل في نفوسهم ، ويركس من طباعهم ، حتى يؤدي بهم الى الفناء والزوال ( والعياد بالله ) يفني بعضهم بعضا بالمنازعات الخاصة ، وما يسلم من أيدي بعضهم يحصده الاجانب .

لوا

واعتقد أولئك الافرنج أنه لا فرق بين الاعتداد بالتضا. و تمدر وبين الاعتقاد بمذهب الجبرية القائلين: بأن الانسان مجبور محض في جميع أنعاله . وتوهموا أن المسلمين بعقيدة القضاء برون أنفسهم كاريشة المعلقة في الحوا. تقابها الرياح كيفها عميل . ومتي رسخ في نفوس قوم أنه لا اختيار لهم في قول ولا عمل ، الرياح كيفها عميل . ومتي رسخ في نفوس قوم أنه لا اختيار لهم في قول ولا عمل ، ولا حركة ولا سكون ، وأعما جميع ذلك بقوة جابرة ، وقدرة فاسرة ، فالا ريب تعطل قواهم ، ويفقدون عمرة ما وهبهم الله من المدارك والقوى ، وتمحى من تعطل قواهم ، ويفقدون عمرة ما وهبهم الله من المدارك والقوى ، وتحى من خواطرهم داعية السعي والكسب . وأجدر بهم بعد ذلك أن يتحوقوا من عالم

الوجود إلى عالم العدم.

هكذا ظنت طائفة من الافرنج، وذهب مذهبها كثيرون من ضعفا. العتول في المشرق. ولست أخشى أن أقول: كذب الظان، وأخطأ الواهم، ربطل في المشرق، ولست أخشى أن أقول: كذبا - لا يوجد مسلم في هذا الوقت من الزاعم، وابتروا على الله والمسلمين كذبا - لا يوجد مسلم في هذا الوقت من سني وشيعي وإسماعيلي (١) وزيدي ووهاني وخرجي سرى مذهب الجبر سني وشيعي وإسماعيلي (١) وزيدي نفسه بالمرة، بل كل من هذه الطوائف المحض، ويعتقد سلب الاختيار عن نفسه بالمرة، بل كل من هذه الطوائف المسلمة يعتقدون بأن لهم جزءاً اختياريا في أعمالهم، ويسمى بالكسب، وهومناط المسامة يعتقدون بأن لهم جزءاً اختياريا في أعمالهم، ويسمى بالكسب، وهومناط الشواب والعقاب عند جميعهم، وأنهم محاسبون بما وهبهم الله من هذا الجزء الاختياري، ومطالبون بامتثال جميع الأوامي الالدبية، وانبواهي الربانية، وانبواهي الربانية،

« ۱ » عد الاسماعيلية من المسلمين سبق فلم يظهر وعد الوها بنة فرقة نقابل المستاذ أنه بعد باهل السنة جرى على المشهور عند العامة والذي عرفاه من الاستاذ أنه بعد الوهابيين سلفيين ودعاة إصلاح في الاسلام

الداعية الى كل خير ، الهادية الى كل فلاح ، وأن هذا النوع من الاختيار هو مورد التكليف الشرعي ، وبه تتم احكمة والعدل

نعم كان بين المسلمين طائمة تسمى بالجبرية ذهبت إلى أن الانسان مضطر في جميع أفعاله اضطراراً لا يشوبه اختيار، وزعمت أن لا فرق بين أن يحرك الشخص فكه للأكل والمضغ، وبين أن يتحرك بقفقفة البرد عند شدته. ومذهب هذه الطائفة بعده المسلمون من منازع السفسطة الفاسدة. وقد انقرض أرباب هذا المذهب في أواخر التمرن الرابع من الهجرة، ولم يبق لهم أثر. وليس الاعتقاد بالقضا، والقسدر هو عين الاعتقاد بالجبر، ولا من مقتضيات ذلك الواهون

الاعتقاد بالقضاء يؤيده الدليل القاطع ، بل ترشد اليه الفطرة ، وسهل على من له فكر أن يلتفت إلى أن كل حادث له سبب يقارنه في الزمان ، وأنه نظامها ، وأن الكل منها مدخلا ظاهراً فيا بعده بتقدير العزيز العليم . وإرادة الانسان أيما هي حلقة من حلقات الك السلسلة ، وليست الارادة إلا أثراً من اأر الادراك ، والادراك انفعال النفس بما يعرض على الحواس، وشعورها بما أودع في الفطرة من الحاجات ، فلفا والهر الكون من السلطة على الفكر والارادة مؤثرة إيما هو يبد مدبر الكون الأعظم الذي أبدع الأشياء على وفق حكمته ، مؤثرة إيما هو يبد مدبر الكون الأعظم الذي أبدع الأشياء على وفق حكمته ، ولو فرضنا أن جاهال عن الاعتراف بوجود إله صانع للعالم ، فليس في ولو فرضنا أن جاهال عن الاعتراف بوجود إله صانع للعالم ، فليس في المكانه أن يتملص من الاعتراف بتأثير الفه اعل الطبيعية والحوادث الده به في

إمكانه أن يتملص من الاعتراف بتأثير الفواعل الطبيعية والحوادث الدهرية في الارادات البشرية ، فهل يستطيع إنسان أن يخرج بنفسه عن هذه السنّية التي سنّيها الله في خلقه به هذا أمر بعترف به طلاب الحقائق فضلا عن الواصلين وإن بعضاً من حكما، الاورنج وعهما، سياستهم نتجوًّا إلى الحضوع اسلطة التمضاء ، وأطاؤ اللميان في إثباتها ، ولسنا في حاجة الى الاستشهاد بارائهم

ا باح وخو

بل أ

فیه ء لدکا

رفيه

والا لما

على والس لأر

یص ملته

الرء

ماله الا-

الله ا

إن للتاريخ علماً فوق الرواية عني بالبحث فيه العلماء من كل أمة ، وهو العلم الماحث عن سير الأئم في صعودها وهبوطها ، وطبائع الحوادث العظيمة لمخواصها ، وما ينشأ عنها من التغيير والتبديل في العادات والأخلاق والافكار، بل في خصائص الاحساس الباطن والوجدان ، وما يتبع ذلك كله من نشأة الأئم ، وتكون الدول، أو فناء بعضها والدراس أثره

هذا الفن الذي عدّوه من أجل الفنون الأدبية وأجزلها فائدة بناء البحث فبه على الاعتقاد بالقضاء والقدر ،والاذعان بأن قوى البشر في قبضة مدبر الكائنات ، ومصرف للحادثات . ولو استقلت قدرة البشر بالتأثير ما أنحط رفيع ، ولا ضعف قوي ، ولا أنهدم مجد ، ولا تقوض سلطان

الاعتقاد بالقضاء والقدر إذا تجرد عن شناعة الجبر يتبعه صفة الجراءة والاقدام، وخلق الشجاعة والبسالة. ويبعث على اقتحام المهالك التي توجف لها قلوب الاسود، وتنشق منها مراثر النمور. هذا الاعتقاد يطبع الأنفس على اثبات، واحتمال المكاره، ومقارعة الأهوال، ويحلمها بحلي الجود والسخاء. ويدعوها الى الخروج من كل ما يعز عليها، بل يحملها على بذل لأرواح، والتخلي عن نضرة الحياة، كل هذا في سبيل الحق الذي قد دعاها لاعتقاد مهذه العقيدة.

الذي يعتقد بأن الأجل محدود ، والرزق مكفول ، والأشياء بيد الله يصرفها كما يشاء . كيف يرهب الموت في الدفاع عن حقه وإعلاء كلمة أمته أو ملته ، والقيام بما فرض الله عليه من ذلك ? وكيف يخشى الفقر مما ينفق من ماله في تعزيز الحق وتشييد المجد ، على حسب الأوام الألهية ، وأصول الاجتاعات البشرية .

امتدح الله المسلمين بهذا الاعتقاد مع بيان فضيلته في قوله الحق ( الذين فو لم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ، فزادهم ايمانا وقالوا : حسبنا أنه و نعم الوكيل \* ف نقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ، والله ذو فضل عظميم ) اندفع المسلمون في أوائل نشأتهم الى المالك

ار هو ا ضطر محرك

رة . ق ض

ِ س بس لائ

الله الله

0

والأقطار يفتحونها ويتسلطون عليها ، فأدهشوا العقول وحيروا الألباب ، دوّخوا الدول وقهروا الأئم . وامتدت سلطتهم من جبال بيريني الفاصلة بين أسبانيا وفرنسا الى جدار الصين ، مع قلة عددهم وعددهم ، وعدم اعتيادهم على الأهوية المختلفة ، وطبائع الأقطار المتنوّعة ، أرغموا الملوك ، وأذلوا القياصرة والأكاسرة في مدة لا تتجاوز ثمانين سنة . ان هذا ليعد من خوارق العادات وعفاً ، المعجزات .

دمروا بلاداً ، ودكدكوا أطواداً ، ورفعوا فوق الأرض أرضاً ثانية من القـطل ، وطبقة أخرى من النقع ، وسحقوا راوس الجبال تحت حوافر جيادهم. وأقموا بدلها جبالا وتلالا من رؤوس النابذين لسلطانهم ، وأرجفوا كل قلب. وأرعدوا كل فريضة وماكان قائدهم وسائقهم الى جميع هذا الاالاعتقاد بالقضا. والقدر هذا الاعتقاد هو الذي ثبتت به أقدام بعض الأعداد القليلة منهم أمام جيوش يغص ما القضاء ، ويضيق مها بسيط الغبراء ، فكشفوهم عن مواقعهم ،

ورد وهم على أعقامهم

بهذا الاعتقاد لمعت سيوفهم بالمشرق، وانقضت شهبها على الحيارى في هبوات الحروب من أهل المغرب، وهو الذي حملهم على بذل أموالهم وجميع ما يملكون من رزق في سبيل إعلاء كامتهم، لايخشون فقراً ولا يخافون ذقة

هذا الاعتقاد هو الذي سهل عليهم حمل أولادهم ونسائهم ومن يكون في حجورهم الى ساحات القتان في أقصى بلاد العالم، كأنما يسيرون الى الحدائق والرياض، وكأنهم أخذوا لا نفسهم بالتوكل على الله أمانا من كل غادرة. وأحاطوها من الاعتماد عليه بحصن يصونهم من كل طارقة، وكان نساؤهم وأولادهم يتولون سقاية جيوشهم، وخدمتها فيما تحتاج اليه، لايفترق النساء والأولاد عن الرجال والكول الا بحمل السلاح، ولا تأخذ النساء رهبة. ولا تغشى الأولاد مهانة

هذا الاعتقاد هو الذي ارتفع بهم الى حد كان ذكر اسمهم يذيب القوب ويبدد أفلاذ الاكباد ، حتى كأنوا ينصرون بالرعب يقذف به فىقلوب أعدائهم فينهزمون بجيش الرهبة قبل أن يشيموا بروق سيوفهم ولمعان أسنتهم ، بل قبل أن تصل الى تخومهم أطراف جحافلهم

(بكائي على السالفين وتحيبي على السابقين، أبن أنتم ياعصبة الرحمة وأو لياء الشفقة أَن أَنتِمِ يا أعلام المروة، وشوامخ القوة؛ أبن أنه ياآل النجدة، وغوث المضم يوم الشدة؟ أين أنتم ياخير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ? أين أنتم أمها الامجاد الانجادالقوامون بالقسط الآخذون بالعدل الناطقون بالحكمة ، المؤسسون لبناء الامة ? ألا تنظرون من خلال قبوركم الى ما أنَّاه خلفكم من بعدكم ، وما صاب أبناءكم ، ومن ينتحل نحلتكم !! أنحر فوا عن سنتكم ،وجاروا عن طريقكم، فضلوا عن سبيلكم ، و تفرقوا فرقا وأشياعًا ، حتى أصبحوا من الضعف على حال تذوب لها القلوب أسفًا ، وتحترق الأكباد حزنًا ، أضحوا فريسة للامم الاجنبية لايستطيعون ذوداً عن حوضهم، ولا دفعاً عن حوزتهــم، ألا يصيح من برازخكم صائح منكم ينبه الغافل ، ويوقظ النائم ، ويهدي الضال الىسواء السبيل? (انا لله وانا اليه راجعون )

أقول وربما لاأخشى واهما ينازعني فما أقول: إنه من بداية تاريخ الاجتماع البشري الى اليوم ماوجد فانح عظيم ، ولامحارب شهير ، نبت في أوسط الطبقات، ثم رقي بهمته في أعلى الدرجات ، فذللت له الصعاب ، وخضعت الرقب ، وبلغ من بسطة الملك ما يدعو الى العجب، ويبعث الفكر لطلب السبب، إلا كان معتقداً بالقضاء والقدر . سبحان الله ! ! الانسان حريص على حياته ، شحيه بوجوده على مقتضى الفطرة والجبلة ، فما الذي يهون عليه اقتحام المخاطر وخوض المهالك ومصارعة المنايا إلا الاعتقاد بالقضاء والقــدر ?وركون قلبه إلى أن القدر كائن، ولا أثر لهول المظاهر؟

أثبتت لنا التواريخ أن كورش الفارسي (كيخسرو) وهو أول فاتح يعرف في تاريخ الأقدمين ما تسنى له الظفر في فتوحاته الواسعة ، إلا لأنه كان معتقداً بالنضاء والقدر، فكان لهذا الاعتقاد لابهوله هول، ولا نوهن عزيمته شدة. وأن الاسكندر الاكبر اليوناني كان ممن رسخ في نفوسهم هذه العقيدة الجليلة . ( ٢٤ – تاريخ الاستاذ الامام – الجزء الثاني )

لبات ۽ ملة ١٠ رهم عل

قياصرة اعادات

ائية مر حاده. قلب. وأقدر

م أماء

قعم ،

زی فی وجميه . ... ق ق ون في لحدائق

ساؤهم 11 Y . 6 :

درة.

القموب

عدامه

1

وجنكيز خان التبري صاحب الفتوحات المشهورة كان من أرباب هذا الاعتقاد، بلكان نابليون الأول بونابرت الفرنساوي من أشد الناس تمسكا بعقيدة القضاء، وهي التي كانت تدفعه بعساكره القليلة على الجاهير البكثيرة، فيتهيأ له الظفر، وينال بغيته من النصر.

فنعم الاعتقاد الذي يطهر النفوس الانسانية من رذيلة الجبن وهو أول عائق الممتدنس به عن بلوغ كله في طبقته أيا كانت . نعم اننا لاننكر أن هذه العقيدة قد خالطها في نفوس بعض العامة من المسلمين شوائب من عقيدة الجبر. وربما كان هذا سبباً في رزياتهم ببعض المعائب التي أخذتهم بها في الأعصر الأخيرة ورجاؤنا في الراسخين من علماء العصر أن يسعوا جهدهم في تخليص هذه العقيدة الشريفة من بعض ماطرأ عليها من لواحق البدع، ويذكروا العامة بسنن السلف الصالح وما كانوا يعملون وينشر واينهم ماأثبته أعتنا رضي الله عنهم كالشيخ الغزالي وأمثاله من أن التوكل والركون إلى القضاء إنما عليه الشرع منافي العمل، لافي البطالة والكسل وما أمرن الله أن نهمل فروضنا وننبذ ماأوجب علينا بحجة التوكل عليه، فتلك حجة المارقين عن الدين الدين الدين الدين عن العراط المستقيم، ولا يرتاب أحد من أهل الدين الاسلامي في أن الدفاع عن الملة في هذه الأوقات صاد من من أهل الدين الاسلامي في أن الدفاع عن الملة في هذه الأوقات صاد من عقائدهم الحقة التي تجمع كلمتهم، وترد اليهم عزيمتهم، وتنهض غيرتهم لاسترداد عقائدهم الحقة التي تجمع كلمتهم، وترد اليهم عزيمتهم، وتنهض غيرتهم لاسترداد شأنهم الأول، إلا دعوة خبر من علمائهم، وان جميع ذلك موكول إلى ذمتهم .

وأما ما زعموه في المسلمين من الانحطاط والتآخر فليس منشؤه هذه العقيدة ( ولاغيرها من العقائد الاسلامية ) ونسبته اليها كنسبة النقيض إلى نقيضه بلأشبه ما يكون بنسبة الحرارة إلى الثلج والبرودة الى النار .

نعم حدث المسلمين بعد نشأتهم نشوة من الظفر، وثمل من العزو الغلب وفاجأهم وهم على تلك الحال صدمتان قويتان، صدمة من طرف الشرق وهي غارة التثرمن جنكبز خان وأحفاده، وصدمة من جهة الغرب وهي زحف الأمم الأوربية بأسرها على ديارهم، وأن الصدمة في حال النشوة تذهب بالرأي، وتوجب الدهشة والسبات محكم الطبيعة ، وبعد ذلك تداولهم حكومات متنوعة، ووسد الامر فيهم الى غير

أهله، وولي على أمورهم من لا يحسن سياستها، فكان حكامهم وأمراؤهم من جرائيم الفساد في أخلاقهم وطباعهم، وكأنوا مجلبة لشقائهم وبلائهم، فتمكن الضعف من الفرسهم وقصرت أنظار الكثير منهم على ملاحظة الجزئيات التي لا تتجاوز لذنه الانية ،وأخذ كل منهم بناصية الاخر ، يطلب له الضرد ويلتمس له السوء من كل باب، لا العاة صحيحة ولا داع قوي وجعلوا هذا ثمرة الحياة ، فال الامر بهم الى الضعف والقنوط وأدى الى ماصاروا اليه .

ولكني أقول وحق ما أقول ان هذه الماة لن تموت مادامت هذه العقائد الشريفة آخذة مأخذها من قلوبهم ، ورسومها تلوح في أذهائهم ، وحقائقها متداولة بين العلماء الراسخين منهم ، وكلما عرض علبهم من الأمر النفسية والاعتلال العقلي فلا بد أن تدفعه قوة العقائد الحقة ، و يعود الأمر كابدا وينشطوا من عقالهم، وبذهبوا مذاهب الحكمة والتبصر في انقاذ بلادهم ، وارهاب الامم الطامعة فيهم، وايقافها عند حدها ، وما ذلك ببعيد ، والحوادث التاريخية تؤيده ، فانظر الى العمانيين الذين نهضوا بعد تلك العمد مات القوية (حروب التبرو الحروب الصليبية) وساقوا الجيوش الى ارجاء العالم ، واتسعت لهم ميادين الفتوحات، ودوخوا البلاد، وأرغموا الجيوش الى ارجاء العالم ، واتسعت لهم ميادين الفتوحات، ودوخوا البلاد، وأرغموا المول المولة ، ودانت لسلطان الاكبر

يمب بين الدون بالسمان المراق في نفوسهم ، وحركة في طباعهم ، أحدثها فيهم الوعدتهم به الحوادث الأخيرة من ردائة لعاقبة وسوء المنقلب . حركة سرت في أفكار ذوي البصيرة منهم في أغلب الانحاء شرقاً وغرباً ، و تألفت من خيارهم عصبات للحق كتبت على نفسها نصرة العدل والشرع ، والسعي بغلة الجهد لبث افكارها ، وجمع الكلمة المفترقة، وضم الاشتات المتبددة ، وجعلوا من أصغر أعمالهم نشر جريدة عربية ، لتصل بما يكتب فيها بين المتباعدين منهم وتنقل ايهم عن مايضمره الاجانب لهم ، وانا نرى عدد الجمعية الصالحة يزداد يوما بعد يوم، أسأل الله تعالى نجاح أعمالها ، وتأييد مقصدها الحق، ورجاؤنا من كرمه أن يترتب على حسن سعيها أثر مفيد للشرقيين عموماً وللمسلمين خصوصاً ,

تقاد، نباء ،

القو ،

عائق ةقد كان

برة. مادة

لف الي اللة

> دط حا

> لى اد

> 4.

2 :

6

# المقالة الثامنة ! الفضائل والرزائل وأثرها (\* ( وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين )

قالوا للانسان كمل مفروض عليه أن يسعى اليه ، وقالوا انه عرضة لنقص بجب عليه الترفع عنه ، وقالوا كاله في استيفاء ما يمكن من الفضائل، و نقصه في التلوث برذيلة من الرَّذَائل، فما هي الفضائل وما هي الرَّذَائل ? الفضائل سجاياً للنفس من مقتضاها التأليف والتوفيق بين المتصفين بها ، كالسخاء والعفة والحياء ونحوها ، فالسخيان لايتشاحان ولا يتنازعان في التعامل، فان من حية كل منهما البذل في الحق، والمنع إذا اقتضاه الحق، فكل يعرف حده فيقف عنده ، فلا يوجد موضوع للنزاع عندمعاطاة الأعمال المالية. والاعفاء لا يتزاحمون على مشتهي من المشتهيات، فان من خلق كل منهم التجافي عن الشهوة، وفي طبيعته الايثار بالرغائب، وهكذا إذا استقريت جميع ماعده علماء التهذيب من الصفات الفاضلة تجد أن من لوازم كل فضيلة منها التأليف بين المتصفين بها في متعلق الأثراناشي،عن تلك الفضيلة، فاذا اجتمعت الفضائل أو غلبت في شخصين مالت نفوسهما إلى الانحادو الالتئام في جميع الاعمال والمقاصد أو جلها، ودامت الوحدة بينهما بمقدار رسوخ الفضيلة فيها وعلى هذا النحو يكون الأمر في الاشخاص الكثيرة، فالفضائل هي مناط الوحدة يين الهيئة الاجتماعية، وعروة الاتحاد بين الآحاد، تميل بكل منهما إلى الآخر، وتجذب الآخر الى من يشاكله، حتى يكون الجهور من الناس كواحد. نهم، يتحرك بارادة واحدة ، ويطلب في حركته غاية واحدة

مجموع الفضائل هو العدل في جميع الأعمال، فذا شمل طائفة من نوع الانسان

 <sup>\*،</sup> نشرت في العدد الثامن من جريدة العروة الوثنى في ١٨ رجب سنة ١٣٠١
 ١٥ ما پو سنة ١٨٨٤

وقف بكل من آحادها عند حده في عمله ، لا يتجاوزه بما يمس حتما الآخر فبه كون التكافؤ والتوازو

لكل شخص من أفراد الانسان وجود خاص به ، وأودعت فيه العناية الآلبية من القوى ما به محفظ وجوده ، وما به اتناسل لبقاء النوع ، وهو في هـذا يساوي سائر أفراد الحيوان ، لكن قضت حكمة الله أن يكون الانسان منازاً عن بقية الانواع الحيوانيــة بكون آخر ، ووجود أرقى وأعلى ، وهوكون الاجتماع، حتى يتألف من أفراده الكثيرة بنية واحدة يعمها اسم واحد، والافراد فيها كأعضاء تختلف في الوظائف والأشكال، وإنما كل يؤدي عمله لبقاء البنية الجامعة وتقويتها وتوفير حظها من الوجود ليعود اليه نصيب من عملها الكلي ، كم أودع الله في أعضاء أبدانا وبنيتنا الشخصية . والفضائل في المجتمع الانساني كفوة الحياة المستكملة في كل عضو ما يقدره على أدا. عمله مع الوقوف عند حد وظيفته كاليد بها البطش والتناول، وليس من خصائصها الابصار، والعين بها الابصار وتمييز الأشكال والألوان، وايس من وظائفها البطش، والكل حي بحياة واحدة ، وإن شأت قات الفضائل في عالم الانسان كالجذبة العامة في العالم الكبير، فكما أن الجذبة العامة يحفظ بها نظام الكواكب والسيارات، وبالتوازن في الجاذبية ثبت كل كوكب في مركزه ، وحفظت النسبة بينه وبين الكوكب الآخر وانتظم بها سيره في مداره الخاص بتفــدير العزيز العليم، حتى تمت حكمة الله في وجود الأكوان وبقائها . كذلك شأن الفضائل في الاجتماع الانساني، مها يحفظ الله الوجود اشخصي إلى الأجل المحدود، وثبت البقاء النوعي إلى أن يأتي أمر الله

أي أمة يكون الواضع فيها والرافع، والحارس والوازع، والجالب الدافع، وجميع من يدبر أمورها، ويسوسها في شؤونها، إنما هم أفراد منها من هاماتها أو وجميع من يدبر أمورها، والأواسط، بل سائر الأطراف) ويكون كل واحد من لهازمها (من الأعليا، أو الأواسط، بل سائر الأطراف) ويكون كل واحد منها قائما بحق الكل، ولا يختار مقصداً يعكس مقصد الكل، ولا يسعى إلى عالة تميل به عن غاية الكل، ولا يهمل عملا يتعلق بالأمة، حتى يكون الجميع غاية تميل به عن غاية الكل، ولا يهمل عملا يتعلق بالأمة، حتى يكون الجميع

نقص لموث لمن من

ل في ضوع ات،

ازم ازم یله،

Le.

مره و ا<u>د</u>

ان

وا

1,

11

الزمة قوة تحفظ بها موقعها ، وتدفع بها عن شرفها ومجدها ، وترد غارة الاغيار عليها ، فهي الأمة التي سادت فيها الفضائل ، واستعلت فيها مكارم الاخلاق عليها ، فهي الأمة التي سادت فيها الفضائل ، واستعلت فيها مكارم الاخلاق إن أمة هذا شأنها لا يتخالف أفرادها إلا للتآلف ، ولا يتغايرون إلا للتّحاد ، فمثلهم في اختلاف أعمالهم كشل المتدابرين على محيط دائرة يتفارقان في مبيدا السير ليتلاقيا على نقطة من الحيط ، ومثالهم في تغاير مآخذهم لجلب منافعهم كجاذبي طرف خيطة واحدة (حبل واحد) كل آخذ بطرف مع تعادل القو"ين ، فني جذب أحدهما لصاحبه إبعاد لنفسه عنه من وجه ، وحفظ لمكان قربه منه من وجه آخر ، فلا يفترقان ولا يتباينان ، ولا تفنى منفعة أحدهما في قربه منه من وجه آخر ، فلا يفترقان ولا يتباينان ، ولا تفنى منفعة أحدهما في الارتباط بينهم كانصاف دائرة مركزها حياة الأمة وعظمتها ، ولا يخرج ولا واحد منهم عن محيط الجنسية ، وأنهم في جلب منافعها واستكمال فوائدها كالجداول عد البحر لتستمد منه

يرى كل واحد منهم أن ماتبتهج به النفوس البشرية ، وتمتاز بالميل اليه عن سائر الحيوانات من رفعة المكانة والغلب وبسط الجاه ونفاذ الكامة ، إنما يمكن فيله إذا توفر الأمة حظها من هذه المزايا ، فيسعى جهده لابلاغ كل واحد من الائمة أقصى ما يؤهله استعداده ايتخذ بسهم مما يناله ، فلا يهمل ولا يخون في الدفاع عن فرد من أفرادها ، فضلا عن هيئتها العامة ، وإلا فقد خان نفسه ، لأنه أبطل آلة من آلات عله ، وقطع سبباً من أسباب غايته ، ولا يحتقر واحداً من الأحاد ، ولا يزدري عمله ، ويحسب الشخص من الأمة وان كان صغيراً من الأحاد ، ولا يزدري عمله ، ويحسب الشخص من الأمة وان كان صغيراً منزلة مسار صغير في آلة كبيرة لو سقط منها تعطلت الآلة بسقوطه

عليك أن تنظر في حقائق هذه الصفات الفاضلة لتحكم بما ينشأ عنها من الأثر الذي بيناه: التعقل والتروي وانطلاق الفكر من قيود الأوهام والعفة والسخاء والقناعة والدمأنة ( لين الجانب) والوقار والتواضع وعظم الهمة والصبر والحلم والشجاعة والإيثار ( تقديم الغير بالمنفعة على النفس ) والنجدة والسهاحة

والصدق والوفاء والأمانة وسلامة الصدر من الحقد والحسد والعفو والرفق والمروءة والحمية وحب العدالة والشفقة — ألا ترى لو عمت هذه الصفات الجليله أمة من الامم أو غلبت في أفرادها يكون بينها سوى الاتحاد والالتئام التام إهل يوجد مثار التنافر والحلاف بين عاقلين حرين صادقين وفيين كريين شجاعين رفيقين صابرين حليمين متواضعين وقورين عفيفين رحيمين بأما والله له نفخت نسمة من أرواح هذه الفضائل على أرض قوم وكانت موال لأحيتها، أو قفراً لأنبتتها، أو جدبا لا مطرتها من غيث الرحمة ما يسبغ نعمة الله عليها، ولا قامت لها من الوحدة سياجا لا يخرق، وحرزاً منيعاً لا يمنت ، وإن أولى لأ تمم مكارم الاخلاق » (١) الفضيلة حياة الاثم تصون أجسامها عن تداخل العناصر الغريسة، وتحفظها من الانحلال المؤدي الى الزوال (وما كان ربك ليهلك الغريسة، وأهلها مصلحون)

وأما الرذائل فهي كيفيات خبيثة تعرض للأنفس، من طبيعتها التحليل والتفريق بين النفوس المتكيفة بها، كالقحة (قلة الحياء) والبذاء (التطاول على الأعراض بما لا تقتضيه الحشمة والادب من الكلام) والسفه والبله والطيش والتهور والجبن والدناءة والجزع والحقد والحسد واللكبرياء والعجب واللجاج والسخرية والغدر والحياتة والكذب والنفاق، فأي صفة من هذه الصفات تلوث بها نفسان ألقت بينها العداوة والبغضاء، وذهبت بهما مذاهب الخلاف الى حيث لا يبقى أمل فى الوفاق. فان طبيعة كل واحدة منها إما مجاوزة الحدود في التعدي على الحقوق، وإما السقوط الى مالا يمكن معه للشخص أداء الواجب عليه لمن يشاركه في الجنسية أو الملية أو القبيلة أو العشيرة، أو بأي نوع من أواع عليه لمن يشاركه في الجنسية أو الملية أو القبيلة أو العشيرة، أو بأي نوع من أواع

«١» هذا الحديث ذكره الامام مالك في الموطا بلاغا عن النبي «ص» وقال الحافظ ابن عبد البر هو متصل من وجوه صحاح عن أبي هر يرة وغيره مرفرعا ، وذكره السيوطي في جامعه بلفظ «صالح الاخلاق» وعزاه الى ابن سعد والإدب المفرد للبخاري والحاكم والبيهةي عن أبي هر يرة وعلم عليه بالصحة

الا

أو

11

- 9

:1

29

-

وا

)

-

او

اأو

L

2

il

و-ان

التعامل، والانسان مجبول بالطبع على النفرة ممن يتعدى على حقوقه أو يمله حقا منها، وإن شئت فتخيل وقحين بذيئين سفيهين جبانين بخيلين (كل يمن الآخرحقه) شرهين حاقدين حاسدين مشكبرين (كل لايستحسالا فعل نفسه لجوجين خائنين غادرين كاذبين منافقين هيل يمكن أن يجمعها مقصد أو توحد بينها غاية ? أليس كل وصف على حدته قاضياً بانتباذ كل من صاحبه وإن التنابذ

هذه الرذائل أذا فشت في أمة نقضت بناءها ونثرت أعضاءها ، وبددم شذر مذر . واستدعت بعد ذلك طبيعة الوجود الاجتماعي أن تسطو على هذ الامة قوة أجنبية عنها لتأخذها بالقهر، وتصرفها في أعمال الحياة بالقسر . في حاجاتهم في المعيشة طالبة للاجتماع ، وهو لا يمكن مع هذه الأوصاف ، ولا به من قواة خارجة تحفظ صورة الاجتماع الى حد الضرورة .

هذه صفات اذارسخت في نفوس قوم صار بأسهم بينهم شديداً تحسبهم جمية وقلو بهم شيى، تراهم عزة بعضهم على بعض، أذلة الأجنبي عنهم ، يدعون أعدا في السيادة عليهم ، و يفتخرون بالانتماء اليهم ، يهدون السبل للغالبين الى النكاية بهم ، و يكنون مخاب المغتالين من أحشائهم ، و يرون كل حسن من أبناء جلسهم قبيحاً ، وكل جليل منهم حقيراً ، اذا نطق أجنبي بما يدور على ألسنة صبيانهم عدوه من جوامع السكلم و نفائس الحكم ، واذا غاص أحدهم بحر الوجود واستخرج لهم درر الحقائق و كشفت لهم دقائق الاسرار عدوه من سقط التا وقالوا بلسان حالهم أو مقالهم : ليس في الامكان أن يكون منا عارف ، ومن الحال أن يوجد بيننا خبير ، ويغلب عليهم حب الفخفخة والفخر الكذب الحال أن يوجد بيننا خبير ، ويغلب عليهم حب الفخفخة والفخر الكذب ويتنافسون في سفاسف الامور و دنيانها ، ير تابون في نصح الناصحين ، وان قاست على صدقهم أقطع البراهين ، يسخرون بالواعظين ، وان كانوا في طلب خيرهم على صدقهم أقطع البراهين ، يقيمون في طريقة العقبات ، ومهيئون له أسباب العثار، من أخلص الخلاجم و تعاكس أطوارهم كالبدن المصاب بالفالج ، لا تنتضا لهام بتضارب أخلاقهم و تعاكس أطوارهم كالبدن المصاب بالفالج ، لا تنتضا لهم بتضارب أخلاقهم و تعاكس أطوارهم كالبدن المصاب بالفالج ، لا تنتضا لها العاب العثار، الهاب بالفالج ، لا تنتضا لها المهاب بالفالج ، لا تنتضا لها المهاب بالفالج ، لا تنتضا لها اللهاب بالفالج ، لا تنتضا المهاب ال

نفسة

و إن

نددتر

2.6

دا,٩

1 44

ساميم

وحود

٢١١١١

ومن

11.0° و مث

A M

sine (

عباره

+211

لأعضائه حركة ، ولا يمكن تحريك عضو منه على وجه مخصوص لقصد معلوم ، فتنفلت أعمالهم عن حد الضبط ، وتخرج عن قواعد الربط ، فساد طباعهم مهذه الأخلاق يجعلهم منبعًا ومبعثًا للغمر ، يصير الواحد منهم كالكاب الكاب ، أول ما يبدأ بعض صاحبه قبل الأجنبي، بل كالمبتلي بجنون مطبق، أول مايفتك بمربيه ومهذبه ، ثم يثني بطبيبه ومعالج دائه ، تكون الآحاد منهم كالأمراض الأكالة من نحو الجذام والآكلة ، يمزقون الامة قطعًا وجذاذات بعد مايشوهون وجهها ويشو شونهيئتها ، أو لئك قوم يسامون في مراعي الدنايا والخسائس لتغلب . نذالة على سائر أوصافهم ، فينتفخون على أباء جلدتهم وبذلون لقزم الأجانب فضلا عن عليتهم ، ومذا مكنون الذلة في نفوسهم لمن دونهم ، ويطبعونها على الخضوع للغرباء ، بل الاعداء الألداء ، من طبقة الى طبقة حتى تضمحل الأمة وتنسخ هيئتها وتفنى في أمة أو ملة أخرى ، سنةالله في تبدل الدول وفناء الأمم، ( وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شــديد ) أعاذنا الله من هذه العاقبة، وحرسأمتنا وملتنا من المصير الى هذه النهالة.

بقيت لنا لمحة نظر الى مابه تقتني الفضائل، وتمحص النفوس من الرذائل، حتى تسعد الجمعيات البشرية بالأتحاد، وتصون به أكوانها من الفساد «كلمولود يولد على الفطرة »مادة مستعدة لقبول كل شكل والتلون بأي لون ، فهل ينال كال الفضيلة من آبائه وأسلافه ? أني يكون لهم حظ منها . وقد كأنوا ناشئين على مثل مانشأ عليه وليدهم?

يرشدنا رائد الحق الى أن الاعتدال في أصول الأخسلاق والتحلي بحلية الفضائل وترويض القوى والآلات البدنية على العمل بآثارها انما يكون بالدين ، ولن يتم أثر الدين في نفوس الآخذين به فيصيبوا حظاً وافراً مما برشد اليه فيتمتعوا بحياة طيبة وعيشة مرضية إلا اذا قام رؤساء الدين وحملتمه وحفظته بأداء وظائفهم من تبيين أوامره ونواهيــه وتثبيتها في العقول ودعوة الناس الى العمل بها ، وتنبيه الغافلين عن رعايتها ، وتذكير الساهين عن هدمها. أَمَا اذا أَهُمَلُ خَدَمَةُ الدُّينِ وَظَائَفُهُم أَو تَهَاوُنُوا فِي تَأْدَيَّةِ أَعْمَالُهَا ضَعَف اليقين في (٣٥ - تاريخ الاستاذ الامام -- الجزء الثاني )

النفوس، وذهات العقول عن مقتضيات العقائدالدينية، وأظامت البصائر بالعفلة وتحكمت الشهوات البهيمية، وتسلطت الحاجات المعاشية، ومال ميزان الاختيار مع الهوى، فحشدت الى الانفس أوفاد الرذائل، فيحق على الناس كلمة العذاب ويحل بهم من الشقاء ماأشرنا اليه سابقا.

هذه علل الخراب في كل أمة ولقد ظهر أثرها في أمم لاتحصى عدداً من بداية كون الانسان الى الآن ، ولم بزل بقايا بعضها يشهد على افتكت به الرذائل فيهم بعد ما بدلوا وغيروا كما في طائفة الدهيرو (منك) من سكنة الأقطار الهندية المعروفين عند الأوربيين بطائفة «ياريا» (قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عافبة الذين من قبلكم). فالدين هو السائق الى السعادة في الدنيا كما يسوق اليها في الآخرة .

تقلب قلب الدهر على بعض طوائف من المسلمين في أقطار مختلفة من الا رض، وسلمهم تيجان عزهم وألقاها على هامات قوم آخرين ، واليوم ينازع طوائف أخرى ولا نخاله يتغلب عليهم، فكشف هذا عن نوع من الضعف، ولا يكون ناشئاً إلا عن شيء من الاهمال في اتباع أو امر الشرع الاسلامي ونواهيه بحكم قول الله في كنابه (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) وقد يكون ذلك، وربمالاينكر الآن أن كثيراً من عامة المسلمين وإن صحت عقائدهم من حيث ما تعلق به الاعتقاد إلا أنهم لا ينهجون في بعض أعمالهم منهاج الشريعة الغراء . وهذا مما يحدث ضعفاً في قوة الائمة بقدر الدل عن جادة الاعتدال في الفضائل والا عمال (وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم .)

إلا أن المسلمين لم يزالوا على أصول الفضائل الموروثة عن أسلافهم ، ولهم حسن الاذعان لمساجاء به شرعهم، وكتاب الله متلو على ألسنتهم ، وسنة نبيهم يتناقلونها رواية ودراية ، وسير الحلفاء الراشدين والسلف الصالح مرسومة على صفحات نفوس الخاصة منهم ، فليس ماطرأ على بعضهم من الغسفلة عن متابعة الشرع وما تسبب عنه من الضعف في القوة إلا عرضاً لا يبقى وحالا لا يدوم. انظر نظرة انصاف الى ماأودعته آبات القرآن من غرر الفضائل وكرائم

الشيم ، والى حرص المسلمين على احترام كتابهم وتبجيله، تجد من نفسك حكماً بأن علماء الديانة الاسلامية لو نشطوا لا دا، وظائفهم المفروضة عليهم بحكم ورائتهم لصاحب الشرع، والمحتومة على ذمتهم بأمر الله الموجه الى الذين يعقلونه وهم هم في قوله الحق (ولتكن منكم أمة يدعون الى الخيير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) وبالحض الالهي المفهوم من قوله (فلولا نفر من كل فرقة منهم « المؤمنين » طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون) ولو قاموا يعظون العامة بما ينطق به القرآن ويذكرونهم بما كان عليه صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الناهجون على سنته من الاخلاق المحمودة والاعمال المبرورة ، لمرأيت الامة الاسلامية ناشطة من عقالها ، متضافرة على إعادة مجدها وصيانة ولايتها لعامة من الضعف ، وبيضة دينها من الصدع ، كل ذلك في أقرب وقت ، وان تكون إلا صيحة واحدة فاذا هم قيام ينظرون .

ولا ريب أن الراسخين في العلم من أهل الدين الاسلامي يعلمون أن ماأصيب به المسلمون في هذه الازمان الاخيرة عانما هو مما امتحنهم الله به جزاء على بعض مافرطوا ، وليس للناس على الله حجة ، فالرجاء في هممهم وغيرتهم الدينية وحميتهم الملية أن يوجهوا العناية إلى رتق الفتق قبل اتساعه ، ومداواة العلة قبل استحكامها، فيذكروا أبناء الملة بأحكام الله ، ويحكموا بينهم روابط الاخوة والالفة كما أمر الله في كتابه وعلى لسان نبيه، ويبذلوا الجهد لمحو اليأس والقنوط الذي ملك أفشدة البعض منهم ، ويقنعوهم بأنه لايبأس من اطف الله إلا الذين في قلوبهم مرض وفي عقائدهم زيغ ، ويسيروا بهم في سبيل يجمع كامتهم ، ويوحد وجهتهم ، ويقوي فيهم إباءة الضيم والنفرة من الذل ، ويحرك كامتهم ، ووحد الانفة ، حتى لاتسمح نفس أحدهم أن يأتي الدنية في دينه، ويكشفوا في محقيقة وعد الله ووعده الحق في قوله : ( وكان حقاً علينا نصر المؤمنين )

غفاة شيار

من دائل

ندية كيف كيف

نازع ، ولا اهيه قد تدم

و هم

in la

# المقالة التاسعة

### الوعرة الاسلامية (\*

### (وأطيموا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم)

أظلت ولاية الاسلام مابين نقطة الغرب الاقصى الى تونكاني على حدود الصين في عرض ما بين قازان من جهة الشال وبين سر نديب تحت خطالاستوا. أقطار متصلة، وديار متجاورة، يسكنها المسلمون، وكان لهم فيها السلطان الذي لا يغالب. أخذ بصولجان الملك منهم ملوك عظام ، فأداروا بشوكتهم كرة الارض إلا قليلا. ماكان يهزم لهم جيش، ولا ينكس لهم علم ، ولا برد قول على قائلهم ، قلاعهم وصياصيهم متلاقية ، ومنابتهم ومغارسهم في سهوبهم (أراضيهم السهلة قلاعهم واخيافهم (الاراضي المنحدرة عن الجبل) رابية مزدهية بأنواع النبات، حالية بأصناف الاشجار ، صنع أيدي المسلمين ، ومدنهم كانت آهاة مؤسسة على أمتن قواعد العمران ، تباهي مدن العالم بصنائع سكانها وبدائعهم وتفاخرها ، بشموس الفضل ، وبدور العلم ، ونجوم الهداية ، من رجال كان لهم المكان الاعلى في العلوم والآداب .

كان في نقطة الشرق من حكمائه مثل ابن سينا والفارابي والرازي ومن يشاكلهم ، وفي الغرب ابن باجه وابن رشد وابن الطفيل ومماثلوهم ، وما بين ذلك أمصار تتزاحم فيها أقدام العلماء في الحكمة والطلب والهيئة والهندسة وسائر العلوم العقلية، هذا فضلا عن العلوم الشرعية التي كانت عامة في جميع طبقات الملة . كان خليفتهم العباسي ينطق بالكامة فيخضع لها فغفور الصين (١) وترتعد ملها فرائص أعظم الملوك في أوربا . ومن ملوكم في قرونهم المتوسطة

شرث فی اادد التاسع من الدروة الوثنی الذی صدر فی ۲۵ رحب سنة ۱۳۰۱ ۱۸۸۵ فی بیان مفاسد أمراء المسلمین و فی دعوتهم الی الوحدة (۱۳۵ کلمة فغه ور بوزن عصه وراف ملوك الصین کسری وقیصر للوك الفرس والروم

مثل محمود الغزنوي وملكشاه السلجوقي وصلاح الدين الايوبي ، وكان منهم في المشرق مثل تيمور الكوركان ، وفي الغرب مثل السلطان محمد الفاتح ، والسلطان سليم ، والسلطان سليان العشماني ، أوائك رجال قضوا ولم يطو الزمان ذكرهم ولم يمح أثرهم .

كانت لأساطيل المسلمين سلطة لاتبارى فيالبحر الابيض والأحمر والمحيط الهندي ولها الكامة العليا في تلك البالاد إلى زمن غير بعيد. كان مخالفوهم بدينون لملكوت فضايم كما يذلون لسلطان غلمهم . والمسلمون اليوم هم هم يملؤن تلك الاقطار التي ورثوها عن آبائهم وعديدهم لاينقص عن مثتي مليون (\*) وأفرادهم في كل قطر بما أشربت قلوبهم من عقائد دينهم أشجع وأسرع إقدامًا على الموت ممن بجاورهم، وهم بذلك أشد الناس ازدراء بالحياة الدنيا، وأقلهم مبالاة بزخرفها الباطل ، جاءهم القرآن بمحكم آياته يطالب الناظرين بالبرهان على عقائدهم، ويعيب الأخذ بالظنون والتمسك الأوهام ، ويدعو إلى الفضائل وعقائل الصفات، وأودع في أفكارهم جراثيم الحقو بذر في نفوسهم بذور الفضل، فهم بأصول دينهم أنورعقلاوأنبه ذهناوأشد استعدادا لنيل الكالات الانسانية ، وأقرب إلى الاستقامة في الاخلاق، ومما يرون لأ نفسهم من الاختصاص بالشرف ،وما وعدوا به على لسان كتابهم الصادق من اظهار شأنهم على شؤون العالم أجمع ولو كره المبطلون، لايرغبون بسلطة الهيرهم عليهم: ولا يحوم بفكر واحد منهم أن يخضعاني سطوة من سواهم والبلغت من الشدة واللين ما بلغت . ولما بينهم من الآخ، المؤزر بمناطق العقائد، محسب كل واحد منهم ان سقوط طائفة من بني ملته تحت سلطة الاجانب سقوط لنفســه ، ذلك احساس بشعر به وجدانه ولا بجد عنه مسليا ، وبما ساخ (غاص ورسب) في نفوسهم من جذور المعارف التي أرشدهم اليها دينهم، عونانوا منها النصيب الاعلى فيعنفوان دواتهم يعدون نفسهم أولى الناس بالعلم وأجدرهم بالفضل ذلك شأنهم الأول وهذا وصفيم الآن، واكنهم مع هذا كه وقفوا في سيرهم، بل تأخروا عن غيرهم في المعارف والصنائم ، بعد أن كأنوا فيها أسالذة

(\*) هذا بحسب الاحصاء لذلك الدهد وقد تبين أخيراً انهم ٣٠٠ مليون أو يزيدون

العالم وأخذت ممالكهم تنقص من أطرافها وتتمزق حواشيها مع أن دينهم يرسم عليهم أن لايدينوا لسلطة من يخالفهم بل الركن الاعظم لدينهم طرح ولاية الأجنبي عنهم وكشفها عن ديارهم بل منازعة كلذي شوكة في شوكته (١) هل نُسوا وعد الله لهم بأن يرثوا الارض وهم العباد الصالحون ? هل غفلوا عن تكفل الله لهم باظهار شأنهم على سائر الشؤون ولو كره الحجرمون ? هل سهوا عن ان الله اشترى منهم لاعلاء كامته أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنــة { لا لا . ان العقائد الاسلامية مالكة لقلوب المسلمين، حاكمة في اراداتهم، وسواء في العقائدالدينية والفضائل الشرعية عامتهم وخاصتهم. نعم يوجد للتقصير في إنماءالعلوم وللضعف في القوة أسباب أعظمها تخالف طلاب الملك فيهم، لأنا بينا اللاجنسية للمسلمين الا في دينهم، فتعدد الملكة عليهم كتعدد الرؤساء في قبيلة واحدة، والسلاطين في جنس واحد، معتباين الاغراض وتعارض الغايات، فشغلوا أفكار الكافة بمظاهرة كلخصيم خصمه، وألهوا العامة بتهيئة وسائل المغالبة وقهر بعضهم لبعض، فأدّت هذه المغالبات وهي أشبه شيء بالمنازعات الداخليـة إلى الذهول عما نالوا من العلوم والصنائع، فضلا عن التقصير في طلب ما لم ينالوا منها، والاغسار دون البرقي في عواليَّها، و نشأ من هذا مانر ادمن الفاقة والاحتياج، وعقبه الضعف في القوة والخلل في النظام، وجلب تنازع الامراء على المسامين تفرق الكامة وانشقاق العصاء فلهوا بأنفسهم عن تعرض الاجانب بالعدوان عليهم

هذا كان من أمراء المسلمين مع ما فيسه من الضرر الفادح عند ماكانوا منفردين في ميادين الوغي، لايجاريهم فيها سواهم من الملل، ولكن ضرب الفساد في نفوس أو ائك الامراء بمرور الزمان، وتمكن من طباعهم حرص وطمع بطل ف نقلبوا مع الهوى، وضلت عنهم غايات المجد المؤثل، وقعوا بألقاب الامارة وأسهاء السلطنة

١) جامع الكتاب : كل أمة وكل دولة تتمنى لو يكون العالم كله نابعالها في جنسيتها ودينها اوحكم اولكن الاور بيين ينقمون علينا هدا الاعتفاد الذي لا نعمل عقتضاه وهم يعملون ويسمئ نه منا تعصبا وم التعصب المرموم الاهضم حقوق المخالف في الدين وايذاؤه لا نه مخالف أو اكراهه على ترك دينه وكل هذا يحظر دالاسلام و يذمه

وما يتبع هذه الاسهاء من مظاهر الفخفخة وأطوار النفخة ونعومة العيش مدة من الزمان، واختار واموالاة الأجهيء المخالف لهم في الدين والجنس، ولجؤا الاستنصار هذا الذي أباد مسلمي الاندلس، وهدم أركان السلطنة التيمورية في الهند ومحا هذا الذي أباد مسلمي الاندلس، وهدم أركان السلطنة التيمورية في الهند ومحا طلالها، وعلى رسومها شيد الانكليز ملكه بتلك الديار. هكذا تلاعبت أهوا، اسفها، بالمالك الاسلامية ، ودهورتها أمانيهم الكاذبة في مهاوي الضعف والوهن، أو لئك اللهون بذاتهم ، العاكفون على المهاب بالمالك الاسلامية ، وأضاعو الشأنهاء وأو قفو امسير العلوم فيها، وأوجبوا لهرواتهم ، الذين بددوا شمل الملة ، وأضاعو الشأنهاء وأو قفو امسير العلوم فيها، وأوجبوا لفترة في الأعمال النافعة ، من صناعة وتجارة وزراعة ، بما غلوا من أيدي بنيها . ألاق تل المالة خلف ظهورهم، وجحدو افرضا من أعظم فروضه، فاختلفو او العدو أبوا بهم، وكان من الواجب عليهم أن يتحدوا في الكلمة الجامعة ، حتى يدفعوا عن أبوابهم، وكان من الواجب عليهم أن يتحدوا في الكلمة الجامعة ، حتى يدفعوا عن السفاسف عنهم ، ثم لهم أن يعودوا لشؤونهم . ماذا أفادتهم المغالاة في الطمع والمنافسة في السفاسف ع أفادتهم حسرة دائمة في الحياة ، وشقاء أبديا بعد المات، والمها في السفاسف ع أفادتهم حسرة دائمة في الحياة ، وشقاء أبديا بعد المات، والماد و ثكر لا تمحوه الأيام .

أما وعزة الحق وسر العدل ، لو ترك المسلمون وأنفسهم على عليه من العقائد وعاية العلماء العاملين منهم ، لتعارفت أرواحهم ، والتلفت آحادهم ، ولكن السفا تخللهم أو لئك المفسدون الذين يرون كل السعادة في لقب أمير أو ملك ولو على قرية لا أمر فيها ولا نهي . هؤلاء الذين حولوا أوجه المسلمين عما ولاهم الله حرجوا على ملوكهم وخلفائهم ، حتى تناكرت الوجوه ، وتباينت الرغائب لا تفاق والتضافر على تعزيز الولاية الاسلامية ، من أشد أركان الديانة المحمدية والاعتقاد به من أوليات العتائد عند المسلمين ، لا يحتاجون فيه إلى أستاذ على ، ولا كتاب يثبت ، ولاوسائل تنشر ،

ان رعاة المسلمين فضاد عن علاهم تتصاعد زفراتهم وتفيض أعينهم من الامع حزنًا وبكاء على ماأصاب ملتهم من تفرق الآراء ، وتضارب الاهواء ، ولولا

وجود الغواة من الأمراء ذوي المطامع في السلطة بينهم لاجتمع شرقيهم بغربيه ، وشاليهم بجنوبيهم ، والي جميعهم ندا. واحدا . ان المسلمين لا يحناجون في صياة حقوقهم إلا الى تذبه أفكارهم لمعرفة مابه يكون الدفع واتفاق آرائهم على القيامه عند لزومه وارتباط قلومهم الناشيء عن إحساس بما يطرأ على الملة من الاخطار . ألم تر أمة الروس هل تجد فيها مايزيد على هذه الاصول الثلاثة ، هي أمة متأخرة في الفنون والصنائع عن سائر أثم أوربه ، وليس في ممالكها ينابيه للثروة ، وائن كانت فليس هناك مايستفيضها من الاعمال الصناعية ، فهي مصابة باخاجة والاعواز ، غير أن تنبه أفكر آحدها لما به يكون الدفع عن أمتهم واتفاقهم في النهوض به وارتباط قلومهم صير لها دولة تميه لسطوتها رواسي أوربا . لم يكن لاروسيا عصابع لمعظم الآلات الحربية ، ولكن لم بمنعها ذلك عن اقتنائها ، ولم يرتق فيها الفن العسكري الى حد ماعليه جيرانها ، إلا أن هذا لم يقعدها عن جلب ضباط من الاخرى اتعليم عساكرها ، حتى صار لحيشها صولة تخيف جلب ضباط من الاخرى اتعليم عساكرها ، حتى صار لحيشها صولة تخيف وحملة تخشاها دول أوربا

5

. 11

e)

S

9

. .

1

1

3

فما الذي أقعدنا عن مشاكلة غيرنا فيا هو أيسر الأشياء علينا ونحن أشد الناس ميلا اليه: من رعاية شرف الملة وانتألم بما يحط منه والتعاون على صون الوحدة الجامعية لنا عن كل ما يثلمها? ما رد الافكار عن الحركة ، وما أقعد الهمم عن النهوض، إلا أولتك المترفون، يحرصون على طيب في المطعم، واين في المضجع ، وتطاول في البنيان ، وتفاخر بلحدم والحول، ولا يراعون في حرصهم ما بعد يومهم ، ويحاعظون على لقب موضوع، ورسير متبوع ، يقنعون منه بلاحتفال لهم في المواسم والأعياد ، وهز الرءوس وثني الأعطاف ، تعظيما و تبحيلا ، من مذيل الأوراق الرسمية بأسماء ليس لها مسميات ، هؤلاء الساقطون يرضون لتخيل هذه المواشل (جمع ماثل من الرسوم ما ذهب أثرة ) بكل دنيئة ، هؤلاء يقبلون من تصرف أعدائهم في بيوتهم ملا يقب واخد من آحاد الناس دون يقبلون من تصرف أعدائهم في بيوتهم ملا يقب واخد من آحاد الناس دون مؤلاء أولنت صاروا في أعناق المسلمين سلاسل وأغلالا ، يحبسون هذه الأسود في فريستها ، بل مجعلونها طعمة للثعالب ، لاحول ولا قوة إلا بالله

أيا بقية الرجال، وياخلف الأبطال، ويانسل الأقيال؛ هل ولى بكم الزمان ? هل مفى وقت التدارك ? هـل آن أوان اليأس ? لا . لا . معاذ الله أن ينقطع مل الزمان منكم . إن من أدر نه إلى بيشاور دولا إسلامية ، متصلة الأراضي ، متحدة العقيدة ، مجمعهم القرآن ، لاينقص عددهم عن خمسين مليونا ، متازون بين أجيال الناس بالشجاعة والبسالة . أليس لهم أن يتفقوا على الله والافدام كما انفق عليه سائر الأئم ، ولو اتفتوا فليس ذلك ببدع منهم ، فلا نفاق من أصول دينهم . هل أصاب الحدر مشاعرهم فلا يحسون بحاجات بعضهم لبعض ? أليس الكل واحد منهم أن ينظر الى أخيه بما حكم الله في قوله (إنما المؤمنون إخوة ) فيقيمون باوحدة سدّاً يحول عنهم هذه السيول المندفعة عليهم من جميع الجوانب

لا ألنمس بقولي هذا أن يكون مالك الأور في الجميع شخصاً واحداً ، فإن هذا ربما كان عسيراً ، ولكني أرجو أن يكون سلطان جميع مالقرآن ، ووجهة وحدتهم الدين ، وكل ذي ملك على ملكه يسعى بجهده لحفظ الآخر ما استطاع ، فن حياته ، وبقاءه ببقائه . ألا أن هذا بعد كونه أساساً لدينهم تقضي به الضرورة ، وتحكم به الحاجة في هذه الاوقات ،

هذا آن الاتفاق. هذا آن الاتفاق. ألا أن الزمان بواسيكيالفرص وهي لكم غناء فلا تفرطوا . إن البكاء لايحي الميت . إن الأسف لايرد الفائت . إن الحزن لا يدفع المصيبة . إن العمل مفتاح النجاح . إن الصدق والاخلاص سلم الحزن لا يدفع المصيبة . إن العمل مفتاح النجاح . إن الصدق والاخلاص سلم المارح . إن الوجل ، يقرب الاجل . إن اليأس وضعف الهمة من أسباب الحتف (وق اعموا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون \* ثم ترد ون إلى عالم الغيب وأشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) ألا لا تكونوا ممن كرد الله البعائهم فشبطهم وقين اقعدوا مع القاعدين . احذروا أن تقعوا تحت قول الله (رضوا بأن يكونوا مع الحوالف وطبع الله على قوبهم فهم لا يفقهون ) إن القرآن حي يكونوا مع الحوالف وطبع الله على قوبهم فهم لا يفقهون ) إن القرآن حي لا يوت ، ومن أصابه نصيب من حمده فهو محمود ، ومن أصيب بسهم من مقته لا يوت ، ومن أصابه نصيب من حمده فهو محمود ، ومن أصيب بسهم من مقته المعام - الجزء الثاني )

الماجة ا

الفتا

وَلاءِ

سود

فهو ممقوت . كتاب الله لم ينسخ فارجعوا اليه، وحكموه في أحوالكم وطباعكم (وما الله بغافل عما تعملون )

ولعل أمراء المسلمين ، قد وعظوا بسوء مغبة أعمال السالفين ، وهموا علافاة أمرهم قبل أن يقضى عليهم بما رزى، به المفرطون من قبلهم ، ورجؤنا أن أول صيحة تبعث الى الوحدة ، وتوقظ من الرقدة ، تصدر عن أعلاهم مرتبة وأقواهم شوكة ، ولا نرتاب في أن العلماء العاملين ستكون لهم اليد الطولى في هذا العمل الشريف ، والله يهدي من يشاء ، ولله الأمر من قبل ومن بعد

# المقالة العاشرة

الوحرة والسيادة - أو الوفاق والغلب (\*

﴿ المؤمن المؤمن كالنيان يشد بمضه بمضا ﴾

أمران خطيران تحمل عليها الضرورة ثارة ، ويهدي اليها الدين ثارة أخرى . وقد تفيدهما التربية وممارسة الآداب، وكل منهما يطلب الآخر ويستصحبه ، بل يستلزمه ، وبهما نمو الأمم وعظمتها ورفعتها واعتلاؤها ، وهما الميل الى وحدة تجمع ، والمكاف بسيادة لاتوضع . واذا أراد الله بشعب أن يوجد ويلقي بوانيه (يثبت ويقيم) الى أجل مسمى أودع في ضئاضئه (أصوله) هذبن الوصفين الجليلين ، فأنشأه خلقاً سويا ، ثم استبقى له حياته بقدر ما مكن فيه من الصفتين الى منتهى أجله

كل أمة لا تمد ساعدها لمغالبة سواها لتنال منها براغلب ما تنمو به بنيتها، ويشتد به بناؤها، فلا بد يوما أن تقضم وتهضم وتضمحل ويمحى أثرها من بسيط الأرض. إن انتغلب في الأثم كالتغذي في الحياة الشخصية، فاذا أهل البدن من الغذاء وقفت حركة النمو "مثم ارتدت الى الذبول والنحول، ثم أفضت

۱۳۰۱ في العدد العاشر من جريدة العروة الوثنى في ١٠ شعبان سنة ١٣٠١
 ١٣٠١ في ١٨٨٤

إلى الموت والهلاك. وليس من المكن لامة أن تحفظ قوامها، وتصول على من يبيها لتختزل منه ما يكون مادة لنمائها ، الا أن تكون متفقة في تحصيل مأتحتاج اليه هيئتها . اذا أحسست من أمة ميلا الى الوحدة فبشرها بما أعد الله لها في مكنون غيبه من السيادة العليا والسلطة على متفرقة الائم - اذا تصفحنا تاريخ كل جنس واستقرينا أحوال الشعوب في وجودها وفنائها وجدنا هذه سينة آلله في الجعيات البشرية ، حظها من الوجود على مقدار حظها من الوحدة ، ومبلغها من من العظمة على حسب تطاولها في الغلب ، وما أنحط شأن قوم وما هبطوا عن مكانتهم الا عند لهوهم بما في أيديهم ، وقناعتهم بما تسنى لهم ، ووقوفهم على أبواب ديارهم ينظرون طارقهم بالسوء، وما أهلك الله قبيلا الا بعــد مارز ثوا بالافتراق، وابتلوا بالشماق، فأورثهم ذلاطويلا، وعذابا وبيلا، ثم فناء سرمديا الوفق تواصل وتقارب يحدثه احساس كل فرد من أفراد الأمة بمنافعها ومضارها ، وشعور جميع الآحاد في جميع الطبقات بما تكسبه من مجدو سلطان، في لذ لهم كما يلذ أشهى مرغوب لديهم ، وبما تفقده من ذلك ، فيألمون له كما يُلُونُ لا عظم رزء يصابون به ، وهذا الاحساس هومايبعث كل واحد على الفكر في أحوال أمته ، فيجعل جزءاً من زمنه للبحث فيما يرجع اليها بالشرف والسؤدد وما يدفع عنها طوارق الشر والغيلة، ولا يكون همه بالفكر في هذا أقل من همه النظر في أحواله الخاصة، ثم لا يكون نظراً عقيها حائراً بين جدران المحيلة، دائراً على أطراف الألسنة، بل يكون استبصاراً تتبعه عزيمة يصدر عنها عمل يثابر على استكماله عا عكن من السعة ، وما تحتمله التدرة على نحو ما يكون في استحصال • واد المعيشة بلا فرق ، بل تجد الأنفس أن شأن الأمة في المكان الا ول من النظر، والدرجة الأولى من الاعتبار، والشؤون الخاصة في المنزلة الثانية منها. ولا تقف فيما تجد عند جلب المصالح ودر، المفاسد لأوقتها الحاضرة ، بل يأخذ العقلاء منها سبلا من التفكير ، ويخترطون سيوفًا من الهمة، ليصيبوا من سعيهم شوارد من القوة ، ونواد" من المكنة ، ويستخرجوا دفين من الثروة ، ويجمعوا ذلك الأمة ، اصيانة حياتها الى حد العمر اللائق بها ، كا يسمى الحازم جهده

طباعكم

وهموا رجاؤن

مر<sup>نبة</sup> فيهذا

> ن تارة لا خر ا وهما أن

الم المرا المرا

14.

لتوفير مايلزم لمعيشته ، وما يطمئن به قلبه في دفع حاجته مدة العمر الغالب ، بل يزيد عليه مافيه الكفاية لأ بنائه من بعده. وإن الدورالا ولمن أعمار الأمم لاينقص عن خمسة قرون ثم تنلوه سائر الادوار وأولها أقصرها وهوسن الطفولية، وبد، الكمال فيما يليه ، فما أرفع همم العقلا، في الأمم المستبصرة.

اذا بلغ الاحساس من مشاعر أفراد الأمة الى الحد الذي بيناه ، رأيت في الدهما، منهم والخاصة هما تعلو ، وشيا تسمو ، واقداما يقود ، وعزماً يسوق ، كل بطلب السيادة والغلب ، فتتلاقي هممهم ، وتتلاحق عزاءهم في سبيل الطلب فيندفعون للتغلب على الذين يلونهم ، كا تندفع السيول على الوهاد ، ولا تقف حركتهم دون الغاية مما نهضوا اليه ، ويكون نزوهم على الأمم بعد الغلب الاول تدفقاً من الطبع لا يحتاج الى فكر وروية إلا في إعداد وسائل الفوز والظفر .

هذان الأمران الوفاق والغلب عادان قويان وركنان شديدان من أركان الديانة الاسلامية ، وفرضان محتومان على من يستمسك بها ، ومن يخالف أمر الله فيما فرض منهما عوقب من مقته بالخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة . جاء في قول صاحب الشرع أن « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » (۱) وأن المؤمن ينزل من المؤمن منزلة أحد أعضائه اذا مس أحدها ألم تأثرله الآخر (۲) وجاء في نهيه « لاتقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونواعبادالله اخواناً » (۲) وأنذر من شذ عن الجاعة بالخيران والهلكة ، وضرب له مثل الثاة القاصية تكون فريسة للذئاب ،

هذا كله بعد ماأمر الله عباده بالاعتصام بحبله ، ونهاهم عن التفرق والتغابن وأمتن عليهم بنعمة الاخوة بعد أن كانوا أعدا. ، و نطق الكتاب الالهي ( إيما

<sup>(</sup>١) حديث ( المؤمن للمؤمن كالبنيان ) الخرواه الشيخان في الصحيحين وغيرها (٢) لفظ الحديث في هذا المعنى ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) رواه أحمد ومسلم في الصحيح

<sup>(</sup>٣) لفظه في الصحيحين ﴿ لا نياغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا ﴾ النج ماذكره وله ألفاظ أخري عندهما وعند غيرهما

المؤمنون إخوة ) وطلب من المخاطبين بآياته أن يبادروا باصلاح ذات البين عند التخالف ، ثم شدد في وجوب الاصلاح وإن أدى الى مقاتلة الباغي نقال (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها فان بغت احداها على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى أمر الله ) وأنما أمر الله الدخول فيما اتفق عليه المؤمنون وتوحيد الكامة الجامعة (ولا تكونوا كلذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات) وأوعد الكتاب الأقدس كل من انحرف عن سبيل المؤمنين بالعقاب الألهم ، فحكم بان من يتبع غير سبيل المؤمنين يوله مانولى ، ويصله بالعقاب الألهم ، فحكم بان من يتبع غير سبيل المؤمنين يوله مانولى ، ويصله جهنم وساءت مصيراً .

المقم

ا و بد ا

وفي أمره الصريح إبجاب التعاون على البر والتقوى ، ولا برأحق بالتعاون عليه من تعزيز كامة الحق وإعلاء منار الائمة ، وأخبر الصادق صلى الله عليه على من تعزيز كامة الحق وإعلاء منار الائمة ، وأخبر الصادق صلى الله على الله مع الجاعة ، (') وكنى بالقدرة الالهية عود الله المعى درجة في الرعاية الألفة ، وقد بلغت مكانة الاتفاق في الشريعة الاسلامية أسمى درجة في الرعاية الدينية حتى جعل إجماع الأمة واتفاقها على أمر من الأمور كاشفاً عن حكم الله وما في علمه ، وأوجب الشرع الاخذ به على عود المسلمين ، وعد جحوده مروقا من الدين ، وانسلاخا عن الاعان ('') ومن عناية الشارع بمر الاتفاق قوله صلى الله عليه وسلم «لو دعيت الى حلف الفضول المعمت » (حلف الفضول ماكن من هائم وزهرة وتيم حيث وفدوا على عبدالله بن جدعان وتحالفوا على أن يدفعوا الظلم ويأخذوا الحق من الظالم ، وسعي حلف الفضول لاتهم كالفوا على أن لا لا لا لا المناف ا

(١) رواه الترمذي بلفظ و مع الجاعة ،

الجاع الامة الاسلامية كلها بالممل على أمر من أمور الدين المراد هذا غير الاجماع الامة الاسلامية كلها بالممل على أمر من أمور الدين المراد هذا غير الاجماع الاصولي الذي هو انفاق المجتهدين وان قل عددهم في الحلاف منعدة الذي (ص) على امر فهذا من المسائل الاجتهادية التي وقع فيها الحلاف منعدة وجوه . والاول يستلزم كون المجمع عليه معلوما من الدين بالضرورة لعدم خلاف احد فيه واعا بعذر في جهله حديث العهد بلاسلام ومن لم مش بن الامة احد فيه واعا بعذر في جهله حديث العهد بالاسلام ومن لم مش بن الامة احد فيه واعا بعدر في جهله حديث العهد بالاسلام ومن لم مش بن الامة احداث العهد بالاسلام ومن لم مش بن الامة الحديث العهد بالاسلام ومن الم مثل المثل ال

إجمال الادلة على وجوب الاتفاق وحظر المنابذة والمغابضة بين المسلمين ، بل وبينهم وبين غيرهم ممن رضي بذمتهم وقبل جوارهم بالمعروف في شرعهم ، فان سبيل المؤمنين يسعه ولا يضيق عنه \*

وأما السعي لاعلاء كلمة الحق وبسطة الملك وعموم السيادة ، فلا تجمد آية من آيات القرآن الشريف ألا وهي داعية اليه ، جاهرة بمطالبة المسلمين بالجدفيه ، حاظرة عليهم أن يتوانوا في أداء المفروض منه . ومن الأوامر الشرعية أن لا بدع المسلمون تنمية ملتهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ، وفي السنة المحمدية والسيرة النبوية مما يضافر آيات القرآن ماجمعه العلماء في مجلدات يطول عددها مد هذا حكم ديننا لا برتاب فيمه أحمد من المؤمنين به والمستمسكين بعروته .

هل يمكن انا وتحن على مانرى من الاختلاف والركون الى الضيم أن ندعي القيام بفروض ديننا ? كيف ومعظم الاحكام الدينية موقوف اجراؤه على قوة الولاية الشرعية ، فن لم يكن الوفاق والميال الى الغلب فرضين لذاتهما أفلا يكونان مما لايتم الواجب إلا به ? فكيف بهما وهما ركنان قامت عليهما الشريعة كا قدمنا ? هل لنا عذر نقيمه عند الله يوم العرض والحساب يوم لا تنفع فيه خلة ولا شفاعة بعد هدم هذين الركنين ? وأيسر شيء علينا إقامتهما وعديدنا مثتا مليون أو يزيد ? هل يتيسر لنا اذا خلونا بأنفسنا وجاد لتنا ضائرنا أن نة عها ووترضيها بما نحن عليه الآن ؟

كل هذه الرزايا التي حطت بقطارنا ، ووضعت من أقدارنا ، ما كان قاذفنا ببلائها ورامينا بسهامها إلا افتر افنا و تدابرنا والتقاطع الذي نهانا الله و نبيه عنه . لو أدينا حقوقا تطالبنا بها تلك الكيامة التي تهل بها ألسنتنا ، وتطمئن قلوبنا بذكرها، وهي كامة الله العليا، هل كان يمكن للغرباء أن يمزقوا ممالكنا كل ممزق، وهل كان يلمع سيف العدوان في وجوهنا ، وهل كنا نشيم نيران الاعداء إلا وأقدامنا في صياصيهم ، وأبدينا على نواصيهم ، ? ان لا بناء الملة الاسلامية يقينا عاجاء به شرعهم ، لكن أليس على صاحب اليقين بدين أن يقوم بما فرض الله ما جاء به شرعهم ، لكن أليس على صاحب اليقين بدين أن يقوم بما فرض الله

عليه في ذلك الدين ? ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون ) (ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ) ولا رية في أن المؤمن يسره أن يعلمه الله صادة لا كاذبًا ، وأي صدق تظهره الفتنة ومتاز به الصادق من الكاذب إلا الصدق في العمل ? هل بود المسلم لو يعمر ألف سنة في الذل والهوان وهو يعلم أن الازدراء بالحياة الدنيا دايل الاعان ؛ أنرضي ونحن المؤمنون وقد كانت لنا الكامة العليا أن تضرب علينا الذلة والمسكنة ، وأن يستبد في ديارنا وأموالنا من لايذهب مذهبنا ، ولا يردمشر بنا ، ولايحترم شريعتنا ، ولايرقب فينا إلا ولا ذمة ، بل أكبر همه أن يسوق علينا جيوش الفنا، حتى يخلي منا أوطاننا ، ريستخلف فيها بعدنا أبنا،جلدته والجالية من أمته، لا. لا. إن الخلصين في إعامهم الواثفين بوعد الله في نصر من ينصر الله الثابت في قوله ( إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) لا يتخلفون عن مذل أموالهم وبيه أرواحهم، والحق داع والله حاكم والضرورة قضية ،فاين المفر !المبصر بنور لله يعلم أنه لاسبيل لنصر الله وتعزيز دينه إلا بالوفق وتعاون المخلصين مر · \_ المؤمنين . هــل يسوغ لنا أن نرى أعلامنا منكسة ، وأملاكنا ممزقة ، والقرعة تضرب بين الغرباء على مابقي في أيدينا ثم لانبدي حركة ، ولا نجتمع على كلمة، وندعي مع هذا أننا مؤمنون بالله وبما جاء به محمد ? واخجلتاه لو خطر هذا ببالنا ولا أظنه يخطر ببال مسلم بجري على لسانه شاهد الاسلام

إن الميل للوحدة والقطلع للسيادة وصدق الرغبة في حفظ حوزة الاسلام كل هذه صفات كامنة في نفوس المسلمين قاطبة ، ولكن دهاهم بعض ماأشرنا اليه في أعداد ماضية فألهاهم عما يوحي به الدين في قلوبهم وأذهلهم أزماناً عن سماع صوت الحق يناديهم من بين جوانحهم ، فسهوا وما غووا ، وزلوا وما ضلوا ، ولكنهم دهشوا وتاهوا ، فمثلهم مثل جو اب المجاهيل من الارض في الايالي المضلمة ، كل يطلب عونا وهو معهولكن لايهتدي اليه ، وأرى أن العلاء العاملين لو وجهوا فكرتهم لا يصال أصوات بعض المسلمين إلى مسامع بعض لأ مكنهم أن الحوابين أهوا مهم في أقرب وقت وابيس بعسير عليهم ذلك بعد مااختص الله من

بن ، بل ہم ، فان

ــد آية د فيه، ــة أن ، وفي لدات

> دعي قوة أفلا يعة خلة

> > 13

6

بقاع الأرض بيته الحرام بالاحترام وفرض على كل مسلم ان يحجه ما استطاع وفي تلك البقعة يحشر الله من جميع أجيال المسلمين وعشائرهم وأجناسهم فما هي إلا كامة تقال بينهم من ذي مكانة في نفوسهم تهتز لها أرجاء الأرض وتضطرب لها سواكن القلوب. هذا ما أعدتهم له العقائد الدينية فان أضفت اليه ما أذاب قلومهم من تعديات الأجانب وما ضاقت به صدورهم من غارات الغرباء على فلومهم حتى بلغت أرواحهم البراقي ذهبت إلى أن الاستعداد بلغمن نفوس المسلمين بلادهم حتى بلغت أرواحهم البراقي ذهبت إلى أن الاستعداد بلغمن نفوس المسلمين حداً بوشك أن يكون فعلا وهو مما يؤيد السامين في هذا القصد ومهي مهم فوزاً ونجاحاً بعون الله الذي ماخب قصده وهو ربي اليه أدعو واليه أنيب

# المقالة الحادية عشرة

استعانزان تحبن على الامع:أمرائها ورؤسائها (\*

(ان في ذلك العبرة لاولي الابصار)

كيف بمكن لقوة أجنبية تصول على أمة من الاثم ان تسود عليهاو تستعبدها وتذالها العمل في منافعها مع التخالف في الطباع والعوائد والأفكار ووجود المناومة طبيعية فضلا عن الارادية . ان الوحشة المشكنة في نفس كل واحد من الأمة وظن كل فرد انه في خطر على روحه وماله إذا غلبه الغالبون تحمله على المدافعة كما يدافع عن بيته وحريمه فلا يتسنى للقوة المغيرة ان تذل الامة إلا بافنائها عن آخرها أو افناء الأغلب حتى لايبق إلا العجزة والزمني . هذا أم طبيعي وحكم بديهي متى كانت الغارة على الأمة . نعم يسهل للقوة الأجنبية ان تتغلب على أمة عظيمة بدون تناحر ان كان لهذه الأئمة حاكم أو رئيس روحاني تجتمع على أمة عظيمة بدون تناحر ان كان لهذه الأئمة حاكم أو رئيس روحاني تجتمع عليه قلوبها و تدبن له رقابها لمغزلة له في افئدة أبنائها ولمكان ابائه من الكرامة في عليه قلوبها و تدبن له رقابها لمغزلة له في افئدة أبنائها ولمكان ابائه من الكرامة في

» نشرت في العدد العاشير ايضا



نفوسهم فلا تحتاج القوة الغالبة إلا لايقاع الرعب في قلبه فيجبن ويقبل ما تحكم به أو نصب حبالة الحيل له فتخدعه بالأماني والآمال فيذعن لما تقضي به فاذا خضع للقوة الغريبة خضعت الأمة تبعًا له . ولهذا ترى طلاب الفتح و بغاة الغلب ينصبون قبل سوق الجيوش وقود الجنود على قلوب الأمراء وأرباب السيادة في الأمة التي يريدون التغلب عليها في خلعونها بالتهديد والتخويف أو علكونها بالحدعة وتزيين الأماني فينالون بغيتهم ويأخذون أراضي الأمم. وهذا الطريق هو الذي سلكه الانكليز مع السلطان التيموري في الهند ولولا ماكان للهنديين من عقدة الارتباط بسلطانهم التيموري وقبض الانكليز أول الامرعلى تلك العقدة لما تيسر للبريطانيين ان يخضعوا الأمم الهندية في أحقاب طويلة .

هذه قبائل الافغان عندما انحلت ثقتها بأميرها وصار الامر إلى الأمة قامت كل عشيرة بل كل فرد للدفاع عن نفسه بعد ما تمكنت عساكر الانكليز فى قلاعهم وحصونهم واستولت على قاعدة ملكهم وفتكوا بالعساكر الانكليزية وهزموا قونها وأجلوها عن بلادهم وهي ستون الفاً من الجيوش المنتظمة مسلحة بالأسلحة الجديدة واضطر الانكليز ان يتركوا تلك البلاد لأهلها .

لاريب أنه يسهل على الانسان إن يأخذ شخصاً واحداً وأشخاصاً محصورين بالترغيب والتهديد ويتيسر له أن يقف على طباعهم ويدخل عليهم من مواقع أهوائهم وبأتيهم من أبواب رغائبهم ، لكن يتعسر بل يتعذر عليه أن يأخذ أمة بمامها وعقولها مختلفة عليه نفوسها فى وحشة منهم اللهم إلا بالابادة والتدمير . من هذا مجد الملوك العظام لايرهبون الاشتباك في حرب مع اقتالهم بل ومن هو أشد منهم قوة ، ولكنهم يفرقون بل نذهب أفئدتهم هوا، إذا أحسوا بميل الامة عنهم ، وما هذا الالأن قوة المغالبين داخلة تحت الضبط

واما آحاد الامم وقواها فلا تضبط ولا تستطاع مقاولتنا اذا تعاصت وشحت بنفسها عن الذل لسواها

ان الامراء كما يكونون في دور من أدوار الأمة قوى فعالة لنموها وعلوها وعظمتها واشتداد عضدها كذلك يكونون في بعض أطوارها علة فاعلة في سقوطها ( ٣٧ - تاريخ الاستاذ الامام - الجزء الثاني )

تطاع وفي الهي الله المصطرب ما أذاب رباء على المسادين الم

روجود حد من له على بافنامها طبيعي

\*\*\*\*

مة في

وهبوطهاو انحلالها، وانا نخاف ولاحول ولاقوة الابالله ان يكون أمر اؤنا والأعلون منا آلة في اضمحلالنا وفنائنا لمساغلب عليهم من الترف والانهماك في اللذائد والانكباب على الشهوات مع سقوط الهمة وتغلب الجبن والحرص والطمع على طباعهم فانا لله والجعون

# المقالة الثانية عشرة الامل وطلب الحجر (\*

(انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرن ، ومن يقنط من رحمة ربه الاالضالون)

تلك آيات الكتاب الحكيم، تنبى، عن سر عظيم، اختص الله به الانسان، ورفعه به على سائر الاكوان، ليبلغ به المقام المحمود، ويحوز ما أعدته له العناية الالهية من الكمال اللائق به . راجع نفسك ، واصغ لمناجاة سرك ، تجد في وجدانك ميلا قوياً وحرصاً شديداً يدفعك الى طلب المجد وعلو المنزلة في قلوب أبناء جنسك. ثم ارفع بصرك الىسواد أمة بمامها تجد مثل ذلك في كايتما كاهو في آحادها، تبتغي رفعة المكانة في نفوس الأثم سواها . ذلك أم فطري جبل الله عليه طبيعة هذا النوع منفرداً ومجتمعاً : ليس من السهل على طالب المجد أن يصل الى ما يطلب ولكنه يلاقى في الوصول اليه وعزاً في السبل ، وعقبات تصد عن المسير ، ومعهذا فلا يضعف حرصه ، ولا ينقص ميله . يقطع شعابا ، ويعاني عن المسير ، ومعهذا فلا يضعف حرصه ، ولا ينقص ميله . يقطع شعابا ، ويعاني طعابا ، حتى يرقى ذروة المجد ، ويتسنم شاهق العزة ، ولو قام في وجهه مانع عن المسترسال في مسيره والتجأ للسكون رأيته يتملل ويتضجر كأنما يتقلب على الرمضاء . لو سبر الحكيم الخبير أعمال البشر ، ونسب كل عل الى غاية العامل الرمضاء . لو سبر الحكيم الخبير أعمال البشر ، ونسب كل عمل الى غاية العامل

شرت في العدد الحادي عشر من جريدة المروة الوثقى في ٢٥ شعبان
 سنة ١٣٠١ و ١٩ يونيو سنة ١٨٨٤

منه، رأى أن معظمها في طلب الكرامة وعلو" المقام ، كل على حسبه وما يتعلق منها بتقويم المعيشة ليس شيئًا مذكوراً بالنسبة لما يتعلق بشؤون الشرف. هذه خلة ثابتة في الكافة من كل شعب على اختلاف الطبقات من أرباب المهن الى أسحاب الأمر والنهي ، كل ينانس أهل طبقته في أسباب الكرامة بينهم ، ويأنف من ضعته فيهم ، ويحرص على ما يحــله في قلوبهم محل الاعتبار ، حتى اذا بلغ الغاية مما به الرفعة عندهم، تخطى حدود تلك الطبقة ودخل في طبقــة أخرى ، ونافس أهلها في الجاه ، ولا يزال يتبع سيره مادام حيا يخطر في بسيط الارض ذلك لأن الكال الانساني ليس له حد ، ولا تحد ، نهاية . وايس في استطاعة أحد من الناس أن يقنع نفسه ويعتقد أنه بلغ من الكمال حدًّا ليست بعده غاية سبحان الله، ما ذا أخذت محبة الشرف من قلب الانسان، وماذا ملكت من أهوائه ? يعدُّه عُرة حياته وغالة وجوده ، حتى إنه يحتقر الحياة عند فقده والعجز عن دركه ، أو عند مسه والخوف من سلبه - أرأيت أن فقيراً ذا أسمال لا يؤيه له اذا اعتدى عليه من تطول يده اليه بفعلة تهينه أو قذفة تشينه يغلبه الغضب للدفاع عن المنزلة التي هو فيها ، فيرتكب مخاطرة ربما تفضي به الى الموت ، وأنالقذف أو الاهانة ما نقصت من طعامه ولا شرابه ، ولا خشنت مضجعه في مبيتــه --آلاف مؤلفة من الناس في الأجيال المختلفة والأجناس المتنوّعة ألقوا بأنفسهم الى المهالك، وماتوا دفاعا عن الشرف أو طلباً للكرامة والحجد – جل شأن الله لايهنأ للانسان طعام ولا شراب، ولا يلين له مضجع، إلا أن يلحظ فيـــه أن مانال منه أعلى مما نال سواه ، مع وقوف بعض من الناس على ذلك ليعترفوا له بالأعلوية فيه، كأن لذة التغذية والتوليد أنما وضعت لتكون وسيلة للذة المباهاة والمفاخرة. فما ظنك بسائر اللذائذ ع

كم يعاني الانسان من التعب البدئي ، وكم يقاسي من مشاق الأسفار ، وكم يغاطر بروحه في اقتحام الحروب والمكافحات ، وكم يحتمل في الانقطاع عن اللذات مع التمكن منها ، كل ذلك لينال شهرة أو ليكسب فحاراً أو ليحفظ ما آتاه الله منه . ما أجل عناية الله بالانسان ، لا يعيش الا ليشرف فيشرف به العالم ، وكل

لأعلون اللذائد ع على

لا من

سان، العناية للد في قلوب كاهو حبل حبل التصد

مامل

لذة له دون الشرف فهي وسيلة اليه ، بل الحياة الدنيا هي السبيل الوعرة يسلكها الحي الى ما يستطيع من المجد ، وفي نهاية الأجل يفارقها قرير العين بما قارب منه ، آسف الفؤاد على ماقصر عنه

وعلم

الده

g,A

ما

1

-21

:11

23

ما هو المجد الذي يسمى اليه الانسان بالالهام الالهي ، ويخوض الاخطار في طلبه ، ويقارع الخطوب في تحصيله ? هو شأن تعترف النفوس لصاحب بالسؤدد ، وتذعن له بالاعتلاء ، وتلقى اليمة قياد الطاعة ، يكون هذا له ولكل من يدخل في نسبته اليه من ذوي قرابته وعشيرته وسائر أمتــه ، فتنفذ كامته وكامة المتصلين به ، والملتحمين معــه في شؤون من سواهم ، وهو أعظم مكافأة من العزيز الحكيم على معاناة الأوصاب لتحصيل ذلك الشأن في هذه الحياة الاولى. فما كان يحسبه طالب المجد عائداً إلى نفسه بالمنفعة، يبارك فيه مدير الكون، فيفيض خيره على بني جلدته أجمعين . واها ! تلك حكمة بالغة : اذا نال الواحد من الأمة مطلبه من الحجد نالت الامة حظها من السؤدد. نعم وهل نال مانال الا بمعونة سائر الآحاد منها (ذلك تقدير العزيز العلم) ماذا يستطيع الجاهد وحدد؛ وماذا يكسبه من سعيه، إن لم يكن له أعضاء من بني قبيله ﴿ فَن كَانَ هُهُ أَن يَصِعِدُ الى عرش العزة ، ويرقى الى ذروة السيادة ، فعليه أن يهيى، نفسه والمنتمين ايه لتحصيل كل ما يعــد في العالم فضيلة وكالا . ما أصـعب القيام بخدمة هذا الميل الفطري والالهام الالَّـهي ! وما أشد ما تحتمل النفوس في قضاء بعض الوطرنما يتصل به! وما أعظم الحامل الأنفس على تجشيم المصاعب لنيل ما تميل اليه من هذا الأمر الرفيع! ما هــذا الباعث الشريف الذي يسهل على الأرواح كل صعب، ويقرب كل بعيد، ويصغر كل عظيم، ويلين كل خشن، ويسليها عن جميع الآلام، ويرضيها بالتعرض النهلكة ومفارقة الحياة، فضلاعن بذلكل نفيس ، والسماح بكل عزيز ? هذا الباعث الجليل، وهذا الموجب الفعال هو:



#### الامل

الأمل ضيا. ساعلع في ظلام الخطوب، ومرشد حاذق في يهماء الكروب، وعلم هادفي مجاهيل المشكلات، وحاكم قهرللعزائم اذا اعترتها قبرة، ومستفز الموم إن عرض لها سكون ، ليس الأمل هو الأمنية والتشهي الذان يلمحها الذهن تارة بعد أخرى ، ويعبر عنهما بليت لي كذا من الملكوكذا من الفضل، مع الركون الى الراحة والاستلقاء على الفراش ، واللهو بما يبعد عن المرغوب، كأن صاحبها يريد أن يبدل الله سنته في سير الانسان عناية بنفسه الشريفة أو الخسيسة ، فيسوق اليه ما يهجس بخاطره بدون أن يصيب تعبًا أو يلاقي مشقة . إنما الأمل رجاء يتبعه عمل، ويصحبه حمل للنفس على المكاره، وعرك لها في المشاق والمتاعب، وتوطينها لملاقة البلاء بالصبر، والشدائد بالجلد، وتهوين كل ملم يعرض لها في سبيل الغرض من الحياة ، حتى يرسخ في مداركها أن الحياة لغو اذا لم تغذُّ بنيل الأرب، فيكون بذل الروح أول خطوة بخطوها القاصد، فضلا عن المال الذي لا يقصد منه الا وقعة بناء الحياة من صدمات حوادث الكون. وكما كان الميل للرفعة أمراً فطريا ، كذلك كان الأمل وثقة النفس بالوصول الى غالة سعيها من ودائع الفطرة ، غير أن ثبوتها في فطرة عموم البشر كان داعيًا للمزاحمات والمانعات، فان كل واحد بمدا أودع في جبلتـــه يطلب ا كرامة والتمكن في قلب الآخر ، فكلُّ طالب مطلوب ، ولم يبلغ سعة العقل لانساني الى درجة تعين لكل فرد من الأفراد عملا تكون له به المنزلة العليا هي جميع النفوس ، غير مايكون به الله خر مثل تلك المنزلة ، حتى يكون جميعهم الحاداً شرفاء بما يأتون من أعمالهم؛ ولكنهم تزاحموا في الأعمال، كما تزاحموا في لأمال والأهواء، ومسااكهم ضيقة، ومشارعهم ضنكة، فنشأت تلك المقاومات والمصادمات بين النوع البشري ، حكمة من الله ليعلم الذين جاهدوا ويعلم الصابرين - فاذا توالى الصدام على شخص أو قوم حدث في الهمم ضعف

لک

١رب

طار نبــه

المنا

الحرة الحرادة

ن ،

د د د

ل ا

,

وأصابها أبحطاط ، وحصل الفساد في هاتين الخلتين الشريفتين ( الرجاء وطلب لخي ا المجد ) كا يحصل الفساد في سائر الأخلاق الفاضلة بسوء التربية . وربما يؤول طبيعيا الضعف الى ايأس والقنوط ( نعوذ بالله منهما.)

ماذا يكون حال القانطين المنقطعة آمالهم ? يحكمون على أنفسهم بالحطة. وليس ويسجلون عليهـا العجز عن كل رفعة ، فيأتون الدنايا ويتعاطون الرذائل ، ولا أخرة ينفرون من الاهانة والتحقير ، بل يوطنون أنفسهم على قبول مايوجه النهم من ذلك أيًّا كان، فتسلب منهم جميع الاحساسات والوجدانات الانسانية التي يمتاز بها الانسان على الانعام، فيرضون بما ترضى به البهائم ، فلا يهتمون إلا بحاجات قبقبهم و ذبنهم ، ثم ياليتهم يكونون هملا وسوائب يرعونالنبات ، ويتبعون مواقع الغيث، ولكنهم وإن تركوا العمل لأنفسهم، فالله تعالى يسلط عليهم،ن يكافهم بالعمل لغيرهم هفيكونون كالنال الحالة لاتستفيد بمأتحمل شيئاء وظيفتهاأن تسعى وتشقى ليسعد غيرهاويستريح ، فيعالجُون العمل في الفلاحة والصناعة وغيرها من الاعمال الشاقة ، ويدأبون بأشد بما يدأب العامل لنفسه ، ثم لاينالون مما يعملون شيئًا. ثمرات كسبهم بأسرها محولة الى الذين سادوا عليهم بممهم (هذا الذي يتجشمه الذليل في ذله من مشاق الاعمال ومعاناة المكاره لو محمل بعضً منه في طلب العزة لاصاب حظه منها ) بل تصير درجة القانطين عند من سادوا عليهم أدنى من درجة الحيوانات العاملة ، فإن السائدين يشعرون بحكم البداهة أن هؤلاء أسقطوا أنفسهم عن منزلة كانوا يستحقونها بمقتضى الفطرة الانسانية ورضوا لها بما دون حقها ، بل بما لا يصح أن يكون من شأنها وكفروا نعمة الله في كوينهم على الشكل الانساني وإيداعهم ما أودع في أفراد الانسان فيعاملهم أو انك السادات بما لا بعاملون به ماينة ون من الحيوانات ، و لنا على ذلك شاهد العيان في الأمم التي أدركها اليأس وسقطت في أيدي الاجانب ....

م نظن أن بوجد أعداه خرون سامهم سادام م في الزمن السابق ويسومومهم الآن مالا تسام به السواء الراعية وهم على القرب منا وليسوا ببعيد عنا. عجبا كيف نتبدل أحكاء الحبلة وكيف يمحى أثرالفطرة بكيف تسفل الننس

اعتفا

الي ال

50.

ila

فسا

على

الله ا

2

محر ا

3

عا أ

وعز

وطر في لا تطلب رفعة ، وكيف تقنط حتى لايكون لها أمل ، والامل وحب الكرامة ما يؤول البيعيان في الانسان ? بعد إمعان النظر نجد السبب في ذلت ظن الانسان أن جميع أعماله إنما تصدر عن قدرته وإرادته بالاستقلال وأن قوته هي سلطان أعماله وليس فوق يده يد تمده بالمعونة أو تصده بالقهر ، فاذا صادفته الموانع مرة بعد خرى وقطعت عليه سبيل الوصول رجع الى قدرته فوجدها فانية ، وقوته فرآها واهنة، فيعترف بوهنه، ويسكن الى عجزه، فييأس ويقنط، ويذل ويسفل، اعتقاداً منه بأنه لا دافع لتلك الموالم التي تعاصت على قدرته ، ومتى كانت قوة المانع أعظم من قوته فلا سبيل الى العمل لاستحالة قهر المانع، فينقطع الأمل فيقع

في الشقاء الابدى.

الحطة.

يمتاز

اجات

يرسها فالوا

تهاأن

غبر هي

لما

(هذا

بعص

ادوا

داهة

ن\_ن

مّا

lak

أما لو أيقن بان لهذا الكون مدبراً عظيم القدرة تخضع كل قوة لعظمته ، وتدين كل سطوة لجبروته الاعلى ، وأن ذلك القادر العظيم بيده مقاليد ملكه يصرف عباده كيف يشاء لما أمكن مع هذا اليقين أن يتحكم فيه اليأس، وتغتال مَله غائلة القنوط ، فن صاحب اليقين لو نظر الى ضعف قدرته لا يفوته النظر الى قوة الله التي هي أعلى من كل قوة فيركن اليها في أعماله ، ولا يجد اليأس الى هُسه طريقاً ، فكاما تعاظمت عليه الشدائد زادت همته انبعاثًا في مدافعتها معتمداً على أن قدرة الله أعظم منها . وكاما أغلق في وجهه باب فتحت له من الركون الى الله أبواب، فلا عل ولا يكل ، ولا تدركه السآمة، لاعتقاده أن في قدرة مدر الكون أن يقهر الأعزاء، ويلقي قيادهم الى الاذلاء ، وأن يدك الجبال ، ويشق البحار، ويمكن الضعفاء، من نواصي الاقوياء ــ وكم كانت لقدرة الله من هذه الآثار ؟ - فتشتد عزيمته ويدأب فيما كلفه الله من السعي لنيل الكمال والفوز با أعده الله له من السعادة في الاولى والآخرة . وما كان لموقن بالله و بقدرته وعزته وجبروته أن يقنط ويبأس ، ولهــذا أخبر الله تعالى عن الواقم والحقيقة أتى لاريبة فيها عا قال وهو أصدق القائلين ( انه لاييأس من روحالله إلا القوم الكافرون ) وبما حكى من قول نبيسه ابراهيم ( ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ) فقد جعل الله اليأس والقنوط دليلا على الكفر والضلال ، ومن أين

11

صد

4

ويا

شد

يطرق اليأس قلبًا عقد على الأيمان بالله وبقدرته الكاملة.

لهذا نقول أنالمسلمين لا يسمح لهم يقينهم بالله وعاجاء به محمد عليه الصلاة والسلام أن يقنطوامن رحمة ربهم في إعادة مجدهم مع كثرة عددهم ، ولا يسوغهم إيمامه أل يرضخوا '' اللذل ويرضو ابالضيم، ويتقاعد واعن إعلاء كامتهم وهم الي الآن محفوظون مما ابتلي به كثير من الأمم ، فان لهم ملوكا عظاما ، ولا يزال في أيديهم ماكعظم على بسيط الارض ، وإن من الحق أن نقول : إن أبواب رحمة الله مفتحة لديهم وما عليهم سوى أن يلجوها ، وإن روح الله نافحة عليهم وما يلزمهم سوى أن يستنشقوها ، والفرص دائمًا تمد أيديها اليهم تطلب انهاضهم وتنبه غافلهم وتوقظ نَاتُمُهم ، وليس عليهم في استرجاع مكانتهم الاولى والصعود الى مقامهم الاول إلا أن يجمعوا كالمتهم، ويتعاونوا على مايقصدون من إعزاز ملتهم، وذلك أيسر ما يكون عليهم، بعد تمكن الجامعة الدينية بينهم ، فأي موجب لليأس وأي داع للقنوط وبين أيديهم كتاب الله الناطق بأن اليأس من أوصاف الضالين ? وهل تُوجِد واسطة بين الرشد والغي ؟ ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) هل يكون للقانطين فيهم من عذر ? أبرضون بالعبودية للاجانب بعد تلكالسيادة العليا ? ماذايبتغون من الحياة إن كانت في ذل وإهانة وفقر وفاقة وشقاء دائم بيد عدو" غاشم أ أيطمئنون وهم بين أجنبي حاكم ، و بغيض شامت ، ومقبح غبي ، ومشنع دني، ومعير خسيس، يرمونهم بضعفالعقول ونقص الاستعداد ، ويحكمون بأن محالا عليهم أن يصيروا أمة في عـداد الأمم ? اذا لم ينسلخ الانسان عن كل خاصا انسانية كيف برضي بحياة مكتنفة بكل هــذه التعاسات والمكدرات ؛ أينسون أنهم كانوا الاعلين في الارض وما طال على ذلك الزمان ، ولا محيت التوارغ ولا عفت الآثار ، ولا اضمحلت بالكلية شوكة المسلمين من وجهالارض ؛

إن كانالعامة عذر في الغفلة عما أوجب الله عليهم فأي عذر يكون للعلماء وعم حفظة الشرع والراسخون في علومه / لم لا يسعون في توحيد متفرق المسامير / . لا يبذلون الجهد في جمع شملهم / لم لا يفرغون الوسع لاصلاح مافسدمن ذات بينهم ا

<sup>(</sup>١) الوجه أن يقال يخضموا أو يخنعوا

لم لا يأتون على مافي الطاقة لتقوية المسلمين وتذكيرهم بوعود الله التي لا تخلف لمن صدق في طاعته واليقين به ، وتبشيرهم بهبوب روح الله على أرواحهم ، بلى إن قوماً شرح الله صدورهم للا يمان قاموا بهذا الا أمر في مواقع مختلفة من الارض، مجمع التواضل بينها عقدة واحدة ، إلا أن أملنا في بقية المسلمين أن يتفقوا معهم ويقوموا بتعضيدهم ، ليتمكن الجميع من نصر الله (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم)

## المقالة الثانية عشرة

رمال الرولة وبطائة المالك كيف يجب أن يكونوا ( \*

(ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم لايألو نكم خبالاو دوا ماعنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تمقلون )

قالوا تصان البلاد ويحرس الملك بالبروج المشيدة، والقلاع المنيعة، والجيوش العاملة ، والأهب الوافرة ، والاسلحة الجيدة ، قلنا نعم هي أحراز وآلات لابد منها للعمل فيا يقي البلاد و الكنها لا تعمل بنفسها ، ولا تحرس بذاتها، فلاصيانة بها ولا حراسة إلا أن يتناول أعالها رجال ذوو خبرة، وأولوا رأي وحكمة، يتعهدونها بالاصلاح زمن السلم ، ويستعملونها فيا قصدت له زمن الحرب، وليس بكافحتى يكون رجال من ذوي التدبير والحزم وأصاب الحفق والدراية يقومون على سائر شؤون المملكة ، يوطئون طرق الأمن ، ويبسطون بساط الراحة، ويرفعون بناء الملك على قواعد العدل ويوقفون الرعية عند حدود الشريعة ثم يراقبون روابط المملكة معسائر المالك الأجنبية ليحفظوا لها المنزلة التي تليق بها بينها، بل يحملوها المملكة معسائر المالك الأجنبية ليحفظوا لها المنزلة التي تليق بها بينها، بل يحملوها

﴿ الله الحدد الحادي عشر ايضا
 ﴿ ٢٨ - تاريخ الاستاذ الامام - الجزء الثاني )

السارة ألا المهم ص وظون قوم تعظيم مجم لديم ويق

ى أز وتوقظ ولإلا

> ایسر ب داع وها

العاير بنغون

دني. دني. محالا

حصة بنسون

نوار خ ب ب

! ...

opin.

على أجذِجة السياسة القويمة إلى تُسمى،كانة تمكن لها، وان يكونوا أهلا للقيام على هذه الشؤن الرفيعة حتى تكون قلومهم فأنضة بمحبة البلاد طافحة بالمرحمة والشفقة على سكامها ،وحتى تكون الحمية ضاربة في نفوسهم آخذة بطباعهم، بجدون في أنفسهم منها على مايجبعلهم، وزاجراً عما لايليق بهم، وغضاضة وألما موجعاً عند مايمس مصلحة المملكة ضرر ،ويوجس عليها من خطر ، ليتيسر لهم بهذا الاحساس وتلك الصفات أن يؤدوا أعمال وظائفهم كما ينبغي ويصونوها م الخلل الذي ربما يفضي قليله الى فساد كبير في الملك فيؤلاء الرجال يهذه الخلال هم المنعة الواقية والقوة الغالبة . يسهل على أي حاكم في أي قبيل أن يكتب الكتائب ويجمع الجنود ويوفر العدد من كل نوع بنقد النقود وبذل النفقات؛ والكن من أين يصيب بطانة من أو الثان الذين أشرنا المهم: عقال رحماء . باة أصفياء عمهمهم حاجات الملك كأمهمهم ضرورات حياتهم ؛ لابد أن يتبع في هذا الأم الخطير قنون الفطرة ، ويراعي ناموس الطبيعة ، فان متابعة هذا الناموس تحفظ الفكر من الخطأ وتكشف له خفيات اللَّـق أَق ، وقاما بخطي، فيرأيه أو يتأوَّد في عمله من أخذ به دليلا ، وجعل لهمن هديه مرشداً . وإذا نظر العاقل في أبواع الخطأ التي وقعت فيالعالم الانساني من كلية وجزئية وطلب أسبابها لايجد لها من علة سوي الميل عن قانون الفطرة والأنحراف عن سنةالله في خلقه .

من أحكام هذا الناموس الثابت ان الشفقة والمرحمة والحمية ، والنعرة على الملك والرعية ، اغا تكون لمن له في الأمة أصل راسخ ووشيج يشد صلته بها . هذه فطرة فطر الله الناس عليها: ان المنتجم مع الامة بعملاقة الجنس والمشرب براعي نسبته اليها و نسبتها اليه وبراها لا تخرج عن سائر نسبه الخاصة به فيدافع الضيم عن الداخلين معه في تلك النسبة دفاعه عن حوزته وحريمه ( راجع رأيك فيما تشهده كثيراً حتى بين العامة عندمابرمي أحدهم أهل البلد الآخر أودينه بسوء على وجه عام كسوري ينتقد المصريين أو مصري ينتقد السوريين ) هذا الى ما يعلمه كل واحد من الامة أن ماتناله أمته من الفوائد بلحقه حظ منها وما يصيبها من الارزاء يصيبه سهم منه ، خصوصاً ان كان بيده هامات أمورها ، وفي قبضته زمام التصرف

فيها، فان حظه(حينتذ) من المنفعة أو فر، ومصيبته بالمضرة أعظم، وسهمه من العار الذي يلحق الأمة أكبر، فيكون اهتمامه بشؤون الامة التي هو منها وحرصه على سلامتها عقدار ما يؤمله من المنفعة أو يخشاه من المضرة .

فعلى ولي الامر في مملكة أن لا يكل شيئًا من عله الا الى أحد رجلين إما رجل يتصل به في جنسية سالمة من الضعف والتمزيق موقرة في نفوس المنتظمين فيها محترمة في قلوبهم يحملهم توقيرها واحترامها على التغالي في وق يتها من كل شين بدنو منها ولم توهن روابطها اختلافات المشارب والادبان وإما رجل بجتمع معه في دين قامت جامعته مقام الجنسية بل فاقت منزلته من القاوب منزلتها كالدين في دين قامت جامعته مقام الجنسية بل فاقت منزلته من القاوب منزلتها كالدين الاسلامي الذي حل عند المسلمين وان اختلفت شعوبهم محل كل رابطة نسبية في النحو السابق والدينية ) مبدآن للحمية فن كلا من الجامعتين (الجنسية على النحو السابق والدينية) مبدآن للحمية على الماك ومنشآن للغيرة عليه .

وأما الأجانب الذين لا يتصاون بصاحب الملك في جنس ولافي دين تقوم رابطته، قام الجنس، فمثلهم في المملكة كمثل الأجبر في بناء بيت لايهمه الا استيفاء أجرته ثم لا يبالي أسلم البيت أوجرنه السيل أو دكته الإلازل. هذا اذا صدقوا في أعالم يؤدون منها بمقدار ما يأخذون من الأجر واقفين فيها عند الرسم الظاهر، فإن الواحد منهم لا يشرف بشرف الأمة الذي هو خدم فيها ولا يحمه شيء ما يميها من الضعة لانه منفصل عنها اذا فقد العيش فيها فرقها وارتد الى منبته الذي ينتسب اليه عبل هو في حال عمله وخدمته لغير جسه لاصق بمنبته في جميع شؤونه ماعدا الأجر الذي يأخذوهذا معلوم ببداهة العمل فالايجد في طبيعته ولا في شؤونه ماعدا الأجر الذي يأخذوهذا معلوم ببداهة العمل فالايجد في طبيعته ولا في شأنه، بل لايحد باعثاً على الفيكر فيها يقوم مصلحته من أي وجه . هذه حالهم هي لهم متنافئه بل لايحد باعثاً على الفيكر فيها يقوم مصلحته من أي وجه . هذه حالهم هي لهم متنافزا فازحين من بلادهم فراراً من الفقر والفاقة ، وضربوا في أرض غيرهم طما للعيش من أي طريق وسواء عليه في تحصيله صدقوا أو كذبوا وسواء وفوا و كانوا مع هذا كاه بخده ون مقاصد قصروا ، وسواء راعوا الذمة أو خنوا ، أو لو كانوا مع هذا كاه بخده ون مقاصد

الشفقة الشفقة مايس مايس مايس مايس و تلك الفقوة والقوة من ويوفر ويوفر من الله من الله

ة على . هذه يراعي بم عن شهده شهده كل أرزاء

الفطرة

5

e)

.

لأممهم يمهدون لها طرق الولاية والسيادة على الأقطار انتي يتولون الوظائف فيها (كما هو حال الأجانب في المالك الاسلامية لايجدون في أنفسهم حاملا على الصدق والأمانة ولكن يجدون منها الباعث على الغش و الخيانة ) ومن تتبع التواريخ التي عمل لناأحوال الأمم الماضية وتحكي لناعن سنة الله في خليقته و تصريفه لشؤون عباده رأى أن الدول في نموها و بسطتها ما كانت مصونة إلا برجال منها يعرف فون لهاحقها كا تعرف لهم حقهم وماكان شيء من أعمالها بيد أجنبي عنها وان تلك الدول ما انحفض مكانها ولا سقطت في هوة الانحطاط إلا عند دخول العنصر الا جنبي فيها، وارتقاء الغرباء إلى الوظائف السامية في أعمالها، فان ذلك كان في كل دولة آية الخراب والدمار، خصوصاً إذا كان بين الغرباء وبين الدولة التي يتناولون أعمالها منافسات وأحقاد خصوصاً إذا كان بين الغرباء وبين الدولة التي يتناولون أعمالها منافسات وأحقاد مزجت بها دماؤهم، وعجنت بها طياتهم من أزمان طويلة

نعم كما يحصل الفساد في بعض الاخلاق والسجايا الطبيعية بسبب العوارض الخارجية كذلك يحصل الضعف والفتور في حية أبناء الدين أو الأمة ويطرأ النقص على شفقتهم ومرحمتهم فينقص بذلك اهمام العظاء منهم بمصالح الملك إذا كان ولي الأمر لا يقدر أعمالهم حق قدرها ، وفي هذه الحالة يقدمون منافعهم الخاصة على فرائضهم العامة ، فيقع الحلل في نظام الأمة ويضرب فيها الفساد ، ولكن ما يكون فرائضهم العامة ، فيقع الحلل في نظام الأمة ويضرب فيها الفساد ، ولكن ما يكون من من من من من أخف وأقرب إلى التلافي من الضرر الذي يكون سببه استلام الأجانب من ضره أخف وأقرب إلى التلافي من الصرد الدي يكون سببه استلام الأجانب لها ما أودعته الفطرة وثبت في الجبلة لا يمكن محوه بالكاية واعتلت صفاته الا أن ما أودعته الفطرة وثبت في الجبلة لا يمكن محوه بالكاية فاذا أساء في عمله مرة أز عجه من نفسه صائح الوشيحة الدينية أو الحنسية فيرجع الى فاذا أساء في عمله مرة أخرى ، وأن ما شد بالقلب من علائق الدين أو الجنس لا يزال الاحسان مرة أخرى ، وأن ما شد بالقلب من علائق الدين أو الجنس لا يزال يجذبه أونة لمراعاتها والالتفات اليها ، ويميله الى المتصلين معه بتلت العلائق وأن بعدوا .

لهذا محق لنا أن نأسف غاية الأسف على أمراء الشرق وأخص من بينهم أمراء السلمين حيث سلموا أمورهم ووكلوا أعمالهم من كتابة وإدارة وحماية الأجانب عنهم ، بل زادوا في موالاة الغرب، والثقة بهم حتى ولوهم خدمتهم الحاصة بهم في

بطون بيوتهم ، بل كادوا يتنازلون لهم عن ملكتهم في ممالكه بعد مارأوا كثرة المطامع فيهم لهذا الزمان ، وأحسوا بالضغائن والاحقاد الموروثة من أجيال بعيدة ، وبعد ماعلمتهم التجارب أنهم اذا ائتمنوا خانوا ، واذا عززوا أهانوا ، فابلون الاحسان بالاساءة ، والتوقير بالتحقير ، والنعمة بالكفران ، ويجازون على اللقمة باللطمة ، والركون اليهم بالجفوة ، والصلة بالقطيعة ، والثقة فيهم بالحديعة أما آن لأمها ، الشرق أن يدينوا لأحكام الله التي لاتنقص ? ألم يأن لهم أن برجعوا الى حسهم ووجدانهم ? ألم يأت وقت يعملون فيه بما أرشدتهم الحوادث ودائهم عليه الرزايا والمصائب ؛ ألم يحن لهم أن يكفوا عن تخريب بيوتهم بايديهم وأيدي أعدائهم .

ألا أيها الأمراء العظام مالكم وللأجانب عنكم (ها انتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم) قد علمتم شأنهم ولم تبق ريبة في أمرهم (إن تمسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها) سارعوا الى أبناء أوطانكم وإخوان دينكم وملتكم، وأقبلوا عليهم ببعض ما تقبلون به على غيرهم تجدوا فيهم خير عون وأفضل نصير وأقبلوا عليهم ببعض ما تقبلون به على غيرهم تجدوا فيهم خير عون وأفضل نصير البعوا سنة الله فيما ألهمكم وفطركم عليه كافطر الناس أجمعين، وراعوا حكمته البالغة فيما أمركم وما نها كم كيلا تضلوا ويهوي بكم الخطل الى أسفل سافلين ، ألم تروا، فيا أمركم وما نها كم كيلا تضلوا ويهوي بكم الخطل الى أسفل سافلين ، ألم تروا، الم تعمروا ، إلى متى الى متى النا لله وإنا اليه راجعون .

> ارض النقص أو ولي الكور النب النب النب الكارة المالية المالي المالي المالي المالي المالي المالية المالي المالية المالي المال

> > أمراء ما أم

بالل

جسو مهم عبة في

الاولى

اوالأمم

دونها

ا وفيما أو

ماتندف

على ق

على أو

حيواز

قد يذ

لد الم

لابزو

مات

# المقالة الثالثة عشرة كم مكمة لله في مب المحمرة الحقة (\*

العمالم الانساني كتاب المعمتبر، وسفر المستبصر، وكل قرن مرم منطعة، قرونه صفحة ، وكل جيــل من انناس سطر فيه أو جملة ، واننا في كل مَاخطه وبشهد ا القلم الالمي عبرة،

أول ما يفيدنا النظر فيــه وقوفيا على أحوال الشعوب في أطوارها الختلفة. الآساد و أدوارها المتبدلة ، فترى أمماً علت وسمت وحلقت في جو المعالي وجازت في الرفعة مسارح النظر ، ثم انحدرت بعد هــذا وتدهورت وعفت رسومها ، ولم والموت يبق لها أثر إلا في الروايات والأحاديث . ومنها أجيال كانت في ثني العــدم، على عقه ثم اكتست حلية الوجود ، وأخذت من الاجتماع الانساني مكان الهامة من الجسد ثم انطوت وأخنت عليها أمرات قشعم . ومنها مانراه الى اليوم يسحب مطارف العزة ، ويشرف على العالم بالأمر والنهي من شواهق القوة

فمن الناس من تتجلى له هذه الشؤون و لك الأطوار كاتعرض عليه الصور والتماثيل ينبسط لبعضها إذا أعجبه، وينقبض للآخر اذا أنكره ،وهو في غفلة من منشأ ظهورها وعلل انقارمها . فن سئل عن السبب قال: سبحان الله! هكذا كان وهكذا يكون ، وما هو إلا بخت يسعد فيسعد به السعداء ، وينحس فيتعس له الاشتياء.

ومنهم من تنفذ بصيرته إلى المنقيقة فيقف على ماهيأه الله من الاسباب التي تتبعها أحوال الأنم في صعودها وهبوطها ، ويعلم أن ماسيق من الخير لأمة إلى كان بأيدي آحاد من أمثالا جدوا وجاهدوا : وعا بذاوا من نفائسهم وأنفسهم فازوا بتأصيل المجد النعوب، وبني جنسه، ويرى لأو المث الأعلام ذكر أبرف.

 انشرت في العدد الثاني عشر من جريدة العروة الوثقي في ١ ١٥٠١ (١٣٠١) و٣ يونيه سنة ١٨٨٤



ومكانة من القلوب تحمد ، وتميزاً عند الخلف بالكرامة، وهم لميخالفوا الناس في جسومهم ودمائهم وإيما تقدموهم بهممهم ، وقد يسوق الاعتبار الى الاقتداء بهم رنبة في اقتطاف عمار الثناء وتخليد الذكر ، فاذا أحد مُ خذهموا متقام على طريقهم لا يكاد يخطو بعض خطوات ومبدأ المسير تحت نظره، حتى تتعثر أقدامه في أياد بن القطعة، ورءوس مجذوذة ، وأشلاء مبددة ، وشعور منثورة ، وصدور مدقوقة، اخمه وشهد الطريق مضرسة بقبور الشهداء من طلاب الحق والناهجين في منهاجه ، لا محيص له عن سلوكها ، وتبدو له غابات وأدغال برجع اليه منها صدى زئير تللة. الآساد وزمجرة الضراغم ، ولا بد له من اختراقها

هكذا تنكشف لطالب المعالي موحشات مدهشات مصاولة، المخاطر أدناها، والموت الشريف أقصاها وأعلاها ، فتارة يخور عزمه ، ويضعف همه ، فينكص على عقبيه ، ويرتد إلى أسوإ حاليه ، ويرتع في مراتع أمثاله حتى يروح إلى عطنه الاولى به وهو العدم، وتارة يوحي اليه الالهام الالهي، أن اشخص في خاصته ولأمم في هيئاتها ، ونوع الانسان في مجموعه، تطالبها صورة الابداع بأعمال شريفة دونها اجهاد الانفس في السعي وحملها على مالا تهوى،ومغالبة الاهوال والغوائل، وفيا أودع الله الانسان من القوى العالية ، والخواص السامية، كبرمساعد على

ماتندفع اليه الهمة ، وتنبعث له العزيمة .

ان من أحياه الله بالحياة الانسانية كلما هاجمته المصاعب لايزداد إلا حرصاً على قهرها، كما أن صاحب الشمم لا يزيده الخصام إلا حدة في الجدأل واصراراً على اقناع المخاصم . وكثير ممرن على شكل الانسان يحيا حياته هــذه بروح حيوان آخر وهو يعاني فيها من الشقاء أشدم إيعانيه الانسان في ابراز من ايا الانسان إن صاعد الجبل رعا بجد شيئًا من التعب ويخشى مفترسة الكواسر ولكن قد ينجو منها ويستربح على القنة، ويعتصم بمكانة من الرفعة، وتقصر عنه يد المتناول. وأمامن أخلد الى السفل فحظه من الحياة خوف لا ينقطع واشفاق لابزول . كل لحظة توعده بالسقوط في صيد الصائد ، والوقوع بين أنياب الغائل. مات من الناس كثير في طلب العلاء ولم ينالوا . وبلغ كثير من اطالبين عاية ما

أملوا ، ولكن هلك بالفتك أضعاف هؤلاء وهؤلاء ممن رئموا الحنول ، ورضوا بالحياة الحيوانية — هـذه أحاديث الحق ونفثات الروح الزكية تبعث من أيده الله ووهبه نعمة العقل الى مداومة السير واقتفاء أثر الماضين إلى أشرف المقاصد، فاما وصل وإما مات كا يموت الكرام

لم تنسل أمة من الأثم مزية من المزايا المحمودة عنسد بني البشر ، سواء في العلوم والمعارف، أوالآ دابوالفضائل،أوالقوانين والنواميس العادلة ،أوالعسكرية وقوة الحماية ، حتى خرج آحاد منها الى ماتخشاه النفوس وتهابه القلوب ، وسلكوا تلك المسالك الوعرة ، فبلغوا بأممهم، أقصى مابلغت بهم همهم، مع الاعتماد على العناية الالهية في جميع سيرهم

ماذا بريد العانون في خدمة الأمم أو النوع الانساني ، والمنفقون لحياتهم في أعمال فادحة يعود نفعها على من تجمعه معهم جامعة الأمة أو الملة أو يشاركه في النوع ! أليس قد جعل الله الحل شيء سبباً ! أليس من سنة الله في عباده أن لاتتجه الارادة البشرية إلى حركة تصدر عن المريد الا بعد تصور غاية تعود الى ذاته ، و بعد اليقين أو راجح الظن بأنه يستفيد الغاية من العمل ! فان كن الأجل يذهب في مساورة الآلام الروحية ، والعمر ينفد في مناهدة الأوصاب المدنية . فماذا يتصدون من أعمالهم ! إن كان يوجد في أبناء جلدتهم ، وذوي البدنية . فماذا يتصدون من أعمالهم ! إن كان يوجد في أبناء جلدتهم ، وذوي ملتهم عن السعي فيا يرجع خيره الى أنفس المعارضين ، ويثخن فيهم جراح ملتهم عن السعي فيا يرجع خيره الى أنفس المعارضين ، ويثخن فيهم جراح اللوم والتقريع، والشمانة والتشنيع ، أو بدافعهم بالمكافحة والمنازلة ، فيا الذي يبتغون من جدهم وكدهم ! لا لذة تجتني ، ولا ألم يتقي . فما هذا الباعث القوي الذي غلب الأهواء، ولم يضعفه جهدالبلاء !

نعم أودع الله في الانسان ميلا أقوى من كل ميل، وهو أخص خاصة فيه يمتاز بها عن غـيره من الانواع \_ وهو حب ﴿ المحمدة الحقة وحسن الذكر من وجوه الحق ﴾ أقول هذا تفاديا من حب المحمدة من أي وجه حقا كان أو باطلا، وطلب الثناء بالزور والغش والرياء، والظهور بمظاهر الأخيار، معتبطن سرائر

الأث

ا الحا الى ا

الفاط

الصا

ما يمه وجو

کل ر الوجو

الوجو بالان

جبالة في ك توحيا

فى الا والتما

أو ي عمله .

blas

والقبير منها ا

الأشرار، فن هذا من أسوأ الخلال، وإنما يعرض بعد اعتلال الفطرة وفساد اطبيعة. المحمدة هي الغذاء الروحاني ، والمقوم النفساني، وكاما قرب الشخص من لكمال الانساني تهاون بالشهوات، وازدري اللذائذ السية، وقوي فيه الميل الى المحمدة الباقيــة ، وبذل الوسع في يفيدها من جلائل الأعمال . أمل ، إن الفاضل مرى له في هذا العالم أجلين ، أقصاهما الأجل المحدود من يوم ولادته إلى نهالة العمر المقدر ، والآخر أبعد من هذا نهالة ، وبدايته عند ما ينجم من عمله الصالح أثر لمنفعة تشمل أمته أو تعم النوع الانساني . وعانة هذا الأجل عنـــد ما يمحى أثره من ألواح النفوس وصفحات التاريخ. فللروح الفاضلة وجودان وجود في بدنها الخاص، ووجود في جميع الأبدان، وهو ما يكون بحلولها من كل روح محمل الكرامة والتبحيل. ولا ريب أن همذا الأجل الطويل، وهذا الوجود العريض، خير من ذلك الأجل القصير، والوجود الكرُّ (١) وحقيق بالانسان أن يبيع ماهو أدنى بالذي هو خير

يطول بي الكلام فأقصر . إن الله الذي وهب كل نوع ما به كاله وضع في جبلة البشر ميلا الى الحمد ، وألهمهم تأدية حقه لمستحقه . ألم تر الطلاق الألسن في كل أمة بالثنا، على من كان سببًا لها في مجد ورفعة ، أو نهوض من سقطة، أو تُوحيد كلمة ، أو تجديد قوة، أو كال في فضيلة، أو تفدّ مفي علم أو صنعة، ويرسمونه في الألواح، ويسجلون مدحته في بطون التواريخ، ويرفعون لها الهياكل والتماثيل، ويحفظون له ذكراً حميداً يتناقله الأبناء عن الآبه، ، حتى ينقرضوا أو ينقرض العالم / إذا جحدت الأمة حق العامل لها أو قصرت في استحسان عمله، ضعفت الهمم، وقل السعى في المصالح العامة، وانقبضت الأيدي عن تعاطمها ، فببطت شؤون الامة ، فاقترقت وماتت

إن الله جل شأنه قرن كل حادث بسبب، فاذا أستوى لدى الامة الحسن والقبيح ، والطيب والخبيث ، والفضيلة والرذيلة ، والمصلحة والمفسدة ، وفقيد منها التمييز، ولم تقدر أعمال العاملين حق قدرها، ولم تعرف معروف، ولم تذكر (١) الْكُرْ اليابس والمنقبض . وكرّ اليدين بخيل والمراد هنا مالا خير فيه ( ٣٩ - تاريخ الاستاذ الامام - الجز. الثاني )

ساده

طالاء

غ فلو

الحوا

الأز

YK

15

العب

أحيا

السع

من

يعنو لک

امتا

ويق

منكراً ، سلبت آحادها الميل الى المعالي والكالات ، وكان هذا أشد نكاية بها من جور الظالمين ، وتغلب الغالبين ، ظلم الظالمين لا يدوم ، وسطوة الغالب لا تثبت إذا كان جمهور الامة يقابل الاحسان بالاعتراف ، والفضل بالحمد ، فنه يوجد منها من يشتري هذه المكافأة بتخليصها وإنقاذها . وأما فقدهذا الاحساس الشريف ، فهو أشبه علة بالهرم لاعقبي له الا الموت والهلاك

كيف لاتكون المحمدة الحقة نعمة على النفوس الانسانية ، يسعى لها الأعلون من بني الانسان . وقد امتن الله بها على نبيه فيا يقول له ( ورفعنا لك ذكرك) وكيف لا تكون حقا تطالب به الطبيعة وقد سمح الله لمستحقها بالتحدث بنعم الأعمال الصالحات ? كما سوغ ذلك لنبيه في قوله (وأما بنعمة ربك فحدث قلب طرفك في تواديخ الاجم أقصاها وأدناها، تجد برهانا قاطعاعلى أن الاما متى بخست قيم الاعمال العالية ، وازدري فيها بشأن الفضيلة ، فقدت ما به قوامها وأنهدم بناؤها ، وذهبت كما ذهب أمس . ولا جرم إن الكفر ان مقرون بزوال النع يمكنني أن أختم كلامي هذا بكلمة شكر لهذه العصابة الطاهرة التي أقدمت في هذه الأوقات النحسة ، ووقفت على شفير الخطر ، وكتبت على نفسها السي في هذه الأوقات النحسة ، ووقفت على شفير الخطر ، وكتبت على نفسها السي في قوحيد المسلمين . ويسرنا أن نرى عددها كل يوم في ازدياد ، نسأل الله نجاح في توحيد المسلمين . ويسرنا أن نرى عددها كل يوم في ازدياد ، نسأل الله نجاح أعمالها وتأييد مقاصدها ، إنه نعم المولى و نعم النصير

## المقالة الرابعة عشرة

### الشرف (•

كامة يهتف بها أقوام مختلفة من الناس ، الا أن أكثرهم عن حقيقة معناها غافلون: فئة ترى الشرف في تشييد القصور ، والتعالي في البنيان ، وزخرفة الحوائط والجدران، ووفرة الخدم والحشم ، واقتناء الجياد، وركوب العربت. وفئة أخرى تتوهم أن الشرف في لبس الفاخر من الثياب، والتزين بألوان الألبسة وأنواعها ، والتحلي بحلي الجواهر الثمينة ، منصعة بالاحجار الكريمة ، كالألماس والياقوت والزمرد ونحوها . وفئة تتخيل الشرف في الألقاب والرتب كالبيك والباشا، أو في الوسامات المعروفة بالنياشين وعلو أسمائها كالأول من الصنف الفلاني ، والثاني من الدرجة الفلانية . حتى إنك ترى الرجل يسلب مال أخيه، وينهب ثروة أقاربه وذويه، أو بني ملته ومواطنيه، ليشيد بما يصيب من السحت قصراً ، ويرفع ويزخرف بيتًا ، ويقسيم له حراسًا من الماليك ، وخفراً. من الغلمان، ويظن بذلك أنه نال مجـداً أبديا وفخاراً سرمديا. وصح خانه أن يعنون بعنوان الشرف. وتجد الآخر يذهب في الكسب أشنع مما يذهب الاول ليكتسي برفيع الثياب، ويتزين بأجل الحلي، أو ليكون له من ذلك مايفاخر به أمثاله، ويتخيل أنه بلغ به درجة من الرفعة لايداني فيها. ويعبر عن حاله هذا بلفظ الشرف، ويتوهم أنه وصل الحقيقة من معاه – ومنهم ثالث يسهر ليله ويقطع نهاره بالفكر في وسسيلة ينال بها لقباً من تلك الألقاب، أو يحصل بها وساماً أو يستفيد وشاحاً . وسواء عنــده الوسائل يطلبها أيا كان نوعها، وإن

ية ب نالب

> ه ده ساس

علون كرك حدث

الامة امها

سعي اح

<sup>﴿)</sup> نشرت في العدد الثالث عشر من جريدة العروة الوثفي بتوقيع محمد نجيب الإسكندر يالحسيني وقد سألت الاستاذ الإمام رحمه الله عن محمد نجيب هذا ففال أنه اسم مستعار فالمقالة من انشائه رحمه الله تمالي

أفضت الى خراب بلاده أو تذليل أمته أو تمزيق ملته . وعنده أنه رقي الذروة من معنى الشرف

نحن نرى هذه الأوهام قائمة مقام الحقائق في أذهان كثير من الناس، ولكن لا نظنها طمست عين الحق فيهم ، حتى عموا عن ادراك خطم، وأنحرافهم عن الصواب في وهمهم ? ماذا يجد من نفسه المباهي بقصوره ،وولدانه وحوره ? ألا يحس من نفسه أنه وإن حاز منها أعلى ما يتصوره العيقل ، فذاته التي هي أعز لديه من جميع ما كسب لم تستفد شيئًا من الكمال ، وأن جميع ما حصله فهو أجنبي عنه . وليس له نسبة اليه إلا نسبة العنا، في تحصيله ? ألا يرى أن كثيراً ممن بلغ مبلغه أو فاقه ، سلبتهم صروف الدهر ما بأيديهم ، فأصبحوا بصفائهم وجواهر ذاتهم ، فإن لم تكن على جانب من الكمال الانساني إنخرطت في سلك الطبقات السافلة ، ولم يبق لهم في القلوب منزلة ولا في النفوس مكانة ماذا بشعر به المفاخر بحليه ولباسه اذا تجرد منه وخلي بنفسه ان لم يكن لذاته حلية من الفضيلة وزيئة من الكال ? ألا يكون هو وعراة الفقراء سواء ? أولا يجد من سره عند المفاخرة أنه يجول مع الغانيات وربات الحدور في ميدان وأحد ? ماذاً يتصور ازاهي برتبته ، المعجب بوسامه ، ان لم يكن قبل وسمته أو الصعود لرتبته على حال تجل أو كال يبجل .أليس يشعر أنه لوسلب الوسام أو نزع عنه ألوشاح يعود إلى منزلته من الاحتقار ! فان نال الكرامة عند بعض السذج وَالْنَقْبِ مَعْلَقَ عَلَيْهِ ، أَلِيسَ ذَاكَ تَعْظَمَا لَلْقَبِ لَا لَلْمُلْقَبِ بِهُ ? أَلَا تَكُونَ هَذَه الكرامة عارضاً لسريع الزوال، بل رسما ظاهر ألايس بواطن القلوب؛

نعم لهذه الألقاب الشريفة شأن يرتفع به النظر اذا سبق بعمل يعترف عوم العالم بشرفه ، وكان اللقب دليلا عليه أو مشيراً اليه ، كا يكون لمثلها حال يسقط به الاعتبار اذا تقدمها فعلة يمتتها العقلاء من النوع البشري ، وكان الوسام واللقب عنوانا على ما افترف كاسبه ، وعلامة على ما اجترم .

انظر وتدبر ولاتخطي فما أنت من الصواب ببعيد . إنْ عُمَان الغازي الذي لقبه أعداؤه بأسد ( بلاونه ) نال رتبة ، ومنح لقبًا ، وحظي بمكانة رفيعة بين

طبقة ال وجاهد

الامراء جزاء لهم من ديار

أو لئاك بشر **ف** 

م الموشاة وأثراً خشعة

الشمس الشمس

قصور

الذين

کا ا

وابا

المبقة العليا من العظاء في دولته ، بعد ما دفع بروحه الموت في المدافعة عن ملته ، وجاهد في إعلاء كلمة دينه بما شهد له به الأعداء والأصدقاء — وأن بعض الامراء في ديار اسلامية علقت عليهم ألقاب شريفة من دولة كدولة الانكايز جزاء لهم على ما تقدموا أمام جيوش أعدائهم لافتتاح بلادهم، حتى مكنوا الانكايز من ديارهم . وجميع المسلمين الآن يكابدون الجهد في إيجاد الوسائل لخروجهم من ديارهم . وجميع المسلمين الآن يكابدون الجهد في إيجاد الوسائل لخروجهم منها — أين موقع النيشان من صدر عثمان باشا الغازي من موقعه على صدر أولئك الجدومين ، أظن رجع النظر بين الموقعين يثبت لك أن النيشان يشرف بشرف العمل الذي جعل دليلا عليه ويسقط بسقوطه .

ماذا غر" أو لئك الواهمين على اختلافهم ? ألا يعلمون أن الثياب المعلمة بالدم، الموشاة بالنجيع ، الملونة بلهج ، هي التي حفظت الابسيها ذكراً حسناً لا ينقطع ، وأثراً مجيداً لا يحيى . إن الذين ضرجوا بدمائه في طلب الحجد لملتهم ، هم الذين خشعت لذكرهم الأصوات ، وأجعت على فضلهم خواطر القلوب . ألم يصل اليهم أن الذين قضوا نحبهم في غيابات الجب ، وانتهت حياتهم في ظلمات السجن لطلب حق مسلوب ، أو حفظ مجد موجود ، هم الذين سما ذكرهم الى شرف الشمس الأعلى ، وعامت أسماؤهم على جميع الأسماء . أظن أن الذين كانوا في الفرفات العالية ينظرون الى جناتهم وحدائقهم ، ويشرفون على الناس من شرفات العالية ينظرون الى جناتهم وحدائقهم ، ويشرفون على الناس من شرفات قصورهم ، وقصروا حياتهم على التمتع بما نالوا ، لم يبق له ، ذكر ، ولم يكن لهم في حياتهم شأن ، إلا ما هو محصور في دوائر بيوتهم . ولا يختلف عنهم أولئك في حياتهم شأن ، إلا ما هو محصور في دوائر بيوتهم . ولا يختلف عنهم أولئك الذين كانوا يسحبون مطارف الرفة و يكتسون حال الخز والديباج ، ذهبوا وذهبت معهم أكسيتهم ، وارتدوا من حيث أتوا لا يعلم متى جاؤا إلى الدنيا ، ومتى الكشفوا عنها

هل سمعنا أن أحداً يذكر بين بني البشر بأنه ذل نيشان كذا وحصل رتبة كذا بم نعم يقولون : علم وعلى ءو عطى وبذل ، ورفع ووضع ،وجاهد وكافح ، وأباد وأبقى ، وما يشاكل ذلك من الاعمال التي لها ثر ثابت . إذا ذكو الاسكندر الأكبر هل يخطر بالبال إن كان له قصر أولا ? أي أبله يطاب سيرة

نابليون الأول في آثار قصر كان يسكنه ، أو في خرق ثياب كان يلبسها ? وهل بلغ عظياء العالم البلغوا من مقامات الشرف بعد ماشيدوا وزينوا وترفهوا وتنعموا، أم كان جميع ما ينالون من ذلك بعد أن يسودوا ويفتحوا ويغلبوا ويأخذوا بالنواصي ؟ خدع قوم بالاحلام وغرتهم الأوهام ، ففرطوا في شؤون بلادهم ، وباعوا مجدها الشامخ بتلك الاسماء انتي لامسمى لها ، وزعموا وإن لم تطاوعهم ضائرهم أنهم رقوا من مكانة الشرف وإن كان خاصا بهم بعد ما علموا أن الرتب والنياشين جاوزت حديما ، ونالها غير أهلها ، فاو أنهم أصغوا لما تحديمهم به سرائرهم ، وتعنفهم به خواطر أفئدتهم ، ورمقوا بأبصارهم ما يحيط بهم ، لعلموا أنهم في أخس المنازل وأبعد المزاجر ، وأدركوا خطأهم في معنى الشرف وجورهم غن جادة الصواب في طله .

- لو أحسوا بما رزئت به أوطانهم ، وما لصق من الذل والعار بذراريهم لطرحوا الوشاحات ، ونبذوا الوسامات ، وابسوا أثواب الحداد ، ونفروا خفافا وثقالا لطلب الشرف الحقيقي

- الشرف حقيقة محدودة كشفتها الشرائع ، وحددتها عقول الكاملين من البشر . وليس لذي شاكلة إنسانية أن يرتاب في فهمها، إلا من ختم الله على قلبه ، وجعل على بصره غشاوة .

- الشرف بهاء للشخص، يحوّم عليـه بالأنظار، ويوجه اليـه الخواطر والأفكار، وجمال يروق حسنه في البصائر والابصار.

ومشرق ذلك البهاء عمل يأتيه طالبه ، يكون له أثر حسن في أمتمه أو بني ملته ، أو كشف لجهالة ، أو ملته ، أو كشف لجهالة ، أو تنبيه لطلب حق سلب ، أو تذكير بمجد سبق ، وسؤدد سلب (۱)أو إنهاض من عثرة ، أو إيقاظ من غفلة ، أو إرشاد لخير يعم ، أو تحدير من شر يغم ، أو

«١» في الاصل سلق باللام فهو محرف عن سُلب أوعن سمق بالمبم ؟منى علا وارتفع وهذا اقرب الى اللفظ وذلك اليق الإسلوب

---نهذیب وانتشا

بسكن ويبيت بين الو

وضي الحساء من رو

زاهر الطيب

مشر ق بالالس

نوار. علی ته

وياً له يقصد ولا

مهر ع راشه

āna

الاة

نهذيب أخلاق ، أو تثقيف عقول ، أو جمع كامة وتجديد رابطة، أو إعادة قوة ، وانتشال (١) من ضعف أو ايقاد حمية أو حضو لغيرة.

واه

من أبي عالا من الاعمال له أثر من ها الآثار فهو الشريف وان كان بسكن الخصاص والأكواخ، ويلبس الدلوق والأسمال، ويقتات بنبات البر، ويبيت على تراب القفر، ويتوسد نشز الأرض، ويضرب في كل واد، ويتردد بين الربا والوهاد، هذا له حلية من عمله، وزينة من فضله، وبهاء من كاله، وضياء من جده، يهدي اليه ضالة الألباب، وتائبة الافئدة، تعرفه المشاعر الحساسة ولا تذكره، وتكتنفه ذرات القلوب المتطايرة اليه ولا تنفصل عنه. له من روحه قصور شاهقة، وغرفات شائقة، ومناظر رائقة، وجمال باهر، ونور زاهر، لا يكاد بخني حتى ينظهر، ولا يكاد يسترحتي يبصر، اليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه الى أعلى عليين. حياة طيبة في القلوب، وعزة مشرقة في جبهة الزمان (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون).

نعم قد ينبعث عليه من أرباب الطباع الفاسدة بعض البكراثه ، فيسلقونه بالالسنة ، ويرشقونه بسهام اللوم ، ولا تروق في أنظارهم أزهار أعاله . ولا أوارمن اهره ، لبعدها عن فهمهم ، وغرابتها على حواسهم ، لما ألفوه من الانكباب على تلك السفاسف الساقطة ، التي عدوها شرفا ، وحسبوها مجداً . وقد بيناها كل كشفتها الشرائع وآراء العقلاء . وأما مثلهم مثل الجعل ينفرمن رائحة الورد ويألف روائح القدر . لا يبعد أن يسخر بالعامل الفاضل أناس لاخلاق لهم ، أو بقصده بالاضرار من لاذمة له ، ولكنهم بأنفسهم بهزؤن ، وبمصالحهم يضرون ، ولا يطول عليهم الزمان في هذا العمى ، بل لا يلبثون اذا بدت الثمرة الشهية أن بهرعوا لا قتطافها ، ويطعموا من جناها . ولا يسعهم بعد ذلك الا الحد لغارس الشجرة وحافظ الثمرة ، وان كان دونهم في تلك الزخرف التي لا قيمة لها في الشجرة وحافظ الثمرة ، وان كان دونهم في تلك الزخرف التي لا قيمة لها في الشجرة وحافظ الثمرة ، وان كان دونهم في تلك الزخرف التي لا قيمة لها في الشجرة وحافظ الثمرة ، وان كان دونهم في تلك الزخرف التي لا قيمة لها في الشجرة وحافظ الثمرة ، وان كان دونهم في تلك الزخرف التي لا قيمة لها في الناب المناب المنا

<sup>«</sup> ١ » الانتشال اخذ اللحم عن العظام او نشله من القدر المنشال « حديدة معقوفة لأجل النشال » واستعمله المتأخرون من الكتّاب بمنى الانتياش وهو الانقاذ من التهلكة . ومعنى المادتين في الاصل متقارب

نظر العاقل. ثم يكون عقام على ما فرط منهم ندم على الخطيئة ، وأسف على السيئة ، وألم في قلوم م عميجه ذكرى ما قدموا من سوء علمهم ، وانكتاف نقصهم لدى وجدانهم . هكذا تمنح العناية الالهية هذه الكرامة لعماحب العما الشريف مادام حيا . فذا غابت شمسه عن أبق هذا العالم لم تحجب أشعة ضيئ التي فاضت منه على نجوم هاديات، و بدور منيرات . نعم انه يموت و يتوارى خلف حجاب العدم بجسمه ، و لكنه قرم في الأفئدة ، شاهد على الألسنة ، حي يرزق عند ربه ، و نعمت الحياة حياته . ولمثل هذا فليعمل العاملون

# المقالة الخامسة عشرة دعوة الفرسي الى الانحاد مع الافغال (\* إذا أراد الله بقوم خيرا جمع كلمتهم

سرنا من الجرائد الفارسية صدقها في خدمة أوطانها واعتدالها في مشارها، وزادنا مسرة اهتمامها بمرجمة بعض الفصول المهسمة من جريدتنا، ونقلها الله اللسان العذب الفارسي مما تظن فيه تنبيها لا فكار المسلمين، واستلفاتا لعقولهم الى ما فيه خيرهم ، فلها منا ومن كل مخلص في محبة ملته أوفر الشكر خصوصا جريدة (اطلاع) التي تطبع في مدينة طهران. وهذا المنهج انقوم مما تعم به الفائدة في جميع الاقطار الاسلامية، فان جميعها بعد بلاد العرب وان اختلفت ألسنة سكانها باختلاف شعوبهم ، الا أنهم ينطقون باللغة الفارسية ، فهي في الشرق مكانها باختلاف شعوبهم ، الا أنهم ينطقون باللغة الفارسية ، فهي في الشرق مكانها باختلاف شعوبهم ، الا أنهم ينطقون باللغة الفارسية ، فهي في الشرق مرائحهم السليمة ، وأذهانهم الصافية ، وترشدهم اليه عقولهم العالية ، خصوصاً قرائحهم السليمة ، وأذهانهم الصافية ، واحيا، الرابطة الملية بين المسامين ، لاسما في الاتفاق بين الأرانيين والافغانيين .

 <sup>«)</sup> نشرت فی العدد الرابع عشر منجر بدة العروة الوثفی فی ۲۲ شوال سنة ۱۳۰۱ و ۱۶ اغسطس سنة ۱۸۸۶

هانان طائفتان هما فرعان لشجرة واحدة ، وشعبتان ترجعان لأصل واحد هو الاصل الفارسي القديم . وقد زادهما ارتباطا اجتماعها في الديانة الحقة الاسلامية ، ولا يوجد بينهما الانوع من الاختلاف الجزئي لا يدعو الي شق العصا ، وتمزيق نسيج الاتحاد ، وليس بسائغ عند العقول السليمة أن يكون مثل هذا التغاير الحفيف سبباً في تخالف شديد.

ليس ببعيد على همم الايرانيين وعلو أفكارهم أن يكونوا أول القائمين بتجديد الوحدة الاسلامية، وتقوية الصلات الدينية، كما قاموا في بداية الاسلام بنشر علومه، وحفظ أحكامه، وكشف أسراره. وما قصروا في خدمة الشرع الشريف بأي وسيلة.

لعمَ البخاري ومسلم والنيسابوري والنسائي والنرمذي وابن ماجه وأبو داود والبغوي وأبو جعفر البلخي والكايني وغيرهم ممن أنبتتهم اراضي ابران .

أبو بكر الرازي الطبيب الشهير والامام فخر الدين الرازي ممن نشأوا في طهران، أبو حامدالفزالي حجة الاسلام وأبواسحق الاسفرايني والبيضاوي وخواجه، نصير الدين الطوسي والأبهري وعضد الملة والدين وغيرهم من علماء الكلام والأصول ممن تفتخر بهم بلاد فارس وهم فخار المسلمين .الفيلسوف الشهير أبو علي ابن سينا وشهاب الدين المقتول ومن على شاكلتهم ممن جبلوا من تراب فارس

أن أهل فارس كأنوا من أول القائمين بخدمة اللسان العربي وضبط أصوله ، وتأسيس فنونه ، منهم سيبويه وأبو علي الفارسي والرضي ، ومنهم عبد القاهر الجرجاني مؤسس علوم البلاغة لبيان إعجاز القرآن وفهم دق تقه على قدر الطاقة البشرية . وصاحب صاح الجوهري من إحدى قراهم ، ومجد الدين الفيروز آبادي من إحدى بلدانهم

الزمخشري والسكاكي وأبو الفرج الاصفهائي وبديع الزمان الهمذاني وغيرهم من بينوا دقائق القرآن وشيدوا معالم الدين كلهم من أرض فارس .

الطبري أول المؤرخين ، والاصطخري والقزويني أول الجغرافيين ، كانوا من بلاد فارس

( ٤٠ ) — تاريخ الاستاذ الامام — الجزء الثاني )

سف عوا كشاف ب العمر بة ضياة يتوارى

> ناربا. نلما الى مقولهم جريدة

> > ئدة في السينة الشرق

تود به صوصاً

Kun &

ا سنة

الشبلي كان من نهاوند ، وأبو يزيد البسطامي كان من بسطام، والاستاذالهروي وهوالاستاذالحقيقي للشيخ محيي الدين بن العربي كان من هراة، وكاها بلاد ايران هل ينسى صدر الشريعة وفخر الاسلام البزدوي والا مدي والمرغيناني والسرخسي والسعد التفتازاني والسيد الشريف والا بيوردي وكاهم من أبنا، فارس . من أبن كان القطب الشيرازي والصدر الشيرازي ورأس الحكمة في المتأخرين مير باقر الداماد ومير فندركسي وغيرهم ? كانوا من بلاد فارس (!)

أي فضل كان، ولم يكن لهم فيه اليد الطّولى، أي من ية من الله بها على الاسلام ولم يكونوا من السابقين لاقتنائها، نعم وفيهم جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم « لو كان العلم في الثريالناله رجال من فارس » (٢)

5

(١) أن كثيراً من هؤلاء العلماء كانوا من العرب فنسبتهم الى بلاد الفرس نسبة بلد وتربة لاجنس ولا لغة ، وكان منهم الفارسي الممروف الاصل كسببويه والجوهري ... والعربي المعروف النسب كعبد القاهر الجرجاني والسيد الجرجابي والمجد الفيروز بادي وابوااءرج الاسفهاني وأبو اسماعيل الهروي الانصاري ... ومنهم المجهول النسب كالغزالي. وذلك ان الاسلام مزج بعضهم بيعض فكانوا أمة واحدة لانفاضل بينها إلا بالعلم والعمل الصالح . ثم قرقت السيامة بين العرب والمرس . وستجمع بينهم السياسة التي جملت الجميع مهددين باستعبادالافرنج لهر (٢) الحديث مرويعن أي هريرة مرفوعا بلفظ « لوكان الايما ل عند الثريالتناوله رجال من فارس » هكذاذكرفي الجامع الصغير وعليه رمز انفاق البخاري ومسلم (ق) ورمز الترمذي و بجانبه الاشارة إلى ضعفه وهي غلط من الطبع . ثم ذكره عنمه بلفظ « لوكان الملم معلقا بالثريا اتناوله قوممن أبناء فارس » وعزاه إلى الحلية لا ي نميم والالقاب للشيرازي مع علامة الضعف. وسبب ذلك الممن طريق شهر بن حوشب وهو مختلف فيه وثقه جماعة وضعفه آخرون . ولمل أعدل الاقوال فيه ماذكره الترمذي عن البخاري قال عنه : شهر حسن الحديث ، وقوى أمره اه وروى عنه مسلم وأصحاب السنن الاربعة . وأما الحديث الاول المتفق عليه فروي بلفظ الدين و بلفظ الايمان وروى في سببه انه لما نزلت سورة الجمعة وقرأ النبي (ص) قوله ثمالي بعد آية بعثته في الاميين ـ أي العرب ـ ( وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ) قال أبو هر يرة الرواي قلت منهم يارسول الله ? فلم يراجمه حق سأل ثلاث (قال) ونينا سلمان العارسي وضمرسول الله (ص) يده على سلمان ثم قال ﴿ لُوكَانَ الْإِيمَانِ عَنْدَ الَّهُ إِلَّا لناله رجال من هؤلاء ع فياأيها الفارسيون تذكروا أياديكم في العلم وانظروا الى آثاركم في الاسلام وكونوا للوحدة الدينية دعامة ، كما كنتم للنشأة الاسلامية وقاية .

أنتم عاسبق لكم أحق الناس بالسعي في استرجاع ماكان لكم في فتوة الاسلام، أنتم أجدر المسلمين بوضع أساس للوحدة الاسلامية وما ذلك ببعيد على طيب عناصر كم وقوة عزائمكم . أظن أنه لا يخفي عليكم أن هذا الوقت هو أحسن الاوقات لندائكم بالوحدة مع الافغانيين، والتحالف معهم على مقاومة العادين، لتكونوا بالانحاد معهم حصنا حصينا وحرزاً منيعاً تقف دونه أقدام الطامعين . أظنكم لم تنسوا أن استيلاء الانكايز على المالك الهندية إنما ثم بوقوع الخلاف

بينكم وبين الافغانيين ....

هل يخفي عليكم أن كل مسلم في الهند شاخص بصره إلى طرف بنجاب ينتظر قدومكم اذا اتحدتم مع اخوانكم الافغانيين . ? حصلت لكم تجارب كثيرة ، وشهدتم من مظاهر الحوادث مافيه أكل عبرة، فهل يصح بعد هذا أن تستمروا على التجافي والتباعد مع علمكم أن الوحدة منبت الشوكة .

هذا آن التآخي والتوافق ، هذه أوقات التحالف والتواثق ، أحاط الاعداء ببلادكم ، شرقاً وغرباً وكل يشحذ سيفه ويسدد سهمه ، حتى تمكنه الفرصة من شرف الغارة على أطراف بلادكم ، فلو ضاعت الفرصة في هذا الوقت فربما لاتصادفونها في غيره. الانكايز في ارتباك شديد في المسئلة المصرية معضعفهم في القوة العسكرية ، ومتورطون باختلاف الدول عليهم ومعاكساتها لمقاصدهم

الامير عبد الرحمن خان أمير أفغانستان على مانعهده من أول شبوبيته أشد الناس عداوة للانكليز، وبينه وبينهم حزازات لاتزول، بل نقول إن عداوة الانكليز سارية في عروق الافغانيين عموماً ممتزجة بدمائهم. فلوحصل الاتفاق الآن بين سلطنة الشاه وبين إمارة الافغان لوجدت قوة اسلامية جديدة في المشرق بين سائر الطوائف الاسلامية، وينبعث فيهم وفي سائر المسلمين حياة المشرق بين سائر المسلمين، وتنتعش بذلك أرواح المؤمنين. هذا وقت تنجهت فيه أفكار الافغانيين إلى أعال جيرانهم في المسئلة المصرية، وتحركت

الميناني أنها الميناني المينا

ايران

رب ناوله (ق) هنده لابي

، فیه وی افظ قوله

وان وفينا

الثريا

فيهم السواكن، وهي أعظم فرصة لأهل فارس في دعوتهم للأمحاد معهم هذا عمل من أجل الاعمال وأجزلها فائدة ، وإن من أكبر الفضل أن يقوم أهل الفضل من أهالي ايران بتحرير الفصول و نشر الرسائل في بيان فوائد الاتفاق بين الطائفتين ، وإن لذلك لا ثراً عظها في النفوس خصوصاً إن كانت من أقلام العلماء الاعلام ، والمجتهدين الكرام .

العالم الانساني عالم الفكر والكلام فاحكام الفكر الصالح و نشره في الكتب والرسائل والجرائد مما يؤثر أجل الاثر في تهذيب الناس و تثقيف عتولهم، وإز الة الضغائن المفسدة لمعاشهم ومعادهم، فاذا قام المستبصرون وخطبوا ووعظوا، وكتبوا و نشروا، مع الوقوف عند الحدود الدينية والا صول الشرعية، كان فضل الله كافلا لهم النجاح،

أي فرق بين الافغانيين واخوانهم الأيرانيين ? كل يؤمن بالله وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم . عبد الرحمن خان بما أكسبته التجارب أول من يتقدم لهذا الاتفاق ، ولا نشك أن شاه ايران لما اطلع عليه في سياحاته وشاهده في أسفاره لايأبي المبادرة اليه والسعي فيه . إن البادىء بالعمل في هذا المقصد الاسمى هو صاحب الفضل الاعظم بين المسلمين خصوصاً وبين العالم عموماً وبجني بمرته في وقت قريب ، كان الألمانيون مختلفون في الدين المسيحي على نحو ما يختلف الايرانيون مع الافغانيين في مذاهب الديانة الاسلامية ، فاما كان لهذا الاختلاف الفرعي أثر في الوحدة السياسية ظهر الضعف في الا مة الألمانية ، وكثرت عليها عاديات جيرانها ، ولم يكن لها كامة في سياسة أورب ، وعند مارجعوا الى أنفسهما وأخذوا بالاصول الجوهرية، ووراعوا الوحدة الوطنية في المصالح العامة، أرجع البهم من القوة والشوكة ماصاروا به حكام أوربا وبيدهم ميزان سياستها .

رجاؤنا في الأفضل الكراء صاحب جريدة (فرهنك) الأصفهانية وصاحب جريدة (اطلاع) الطهرانية وسائر أرباب الجرائد الايرانية. أن يوجهوا أفكارهم الى هذا المطلب الرفيع ويجعلوا له محالا فسيح في جرائدهم وينشروها في بلادهم وبلاد الافغان باللسان الفارسي وهو لسان الطائفتين. وما هي إلا أيام ثم نرى علائم النجاح إن شاء الله رب العالمين.



### المقالة الساكسة عشرة امنحاد الله المؤمنين (\*

آلم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناوهم لايفة نوف ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليملمن الكاذبين

من الناس بل أغلب الناس يقول: آمنا: وللايمان آثار. ثم يحسبون أن الله يتركهم وما يقولون، ويدعهم وما يتوهمون، ويعاملهم سبحانه وهو الحكم العدل بما يظنون في أنفسهم قبل ان يبتليهم أيهم احسن علا ،حتى تظهر أنفسهم لأ نفسهم، ويعلموا هل هم حقيقة مؤمنون أو هذه دعوى سولتهاالنفس، وغرت بها الا ماني ،وأنهم تأمهون في أوهامهم يحسبون أنهم على كل شيء ، وهم خلومن كل شيء، ولما يدخل الايمان في قلوبهم . ألا انهم في حسبانهم لمخطئون ، فأن يدع الله المغرور في غيه حتى يبتليه في دعوى الايمان ليعلم الله الذين جاهدواو يعلم العمامين. ولئلا تكون لذا مل على الله حجة . حاشا حكيما أنزل الكتب وأرسل الرسل، ووعد وأوعد، وبشر وأنذر، وقوله العمدق، ووعد الحق .أن يجازي من بنى عقيدته على خيال ايس له ثر وظن ايس له أساس بالسعادة المرمدية وانعيم عقيدته على خيال ايس له ثر وظن ايس له أساس بالسعادة المرمدية وانعيم الأبدي . إن المغتر بزعه الحائر في ظامات أوهامه، الذي لا يسبل عنيه الايمان احتمال المشاق ، تجشم المصاعب في سبيله ليس بمعزل عن المنافقين الذين حكم الله عليهم بالشقاء الا بدي والعذاب المحلد . الايمان يغلب كل هوى، ويقرر كل أمنية ، ويدفع بالنفس إلى طلب مرضاة الله بلا سائق ولا قائد سواه .

يقول الله وهو أصدق القائلين ( لايستأذنك الذين يؤمنون بلله واليوم

قوم ناق

151

ده داه

ح:

في می

ن

4

<u>\_</u>

ال

ی

<sup>\*)</sup> نشرت في العدد الخامس عشر من جريدة العروة الوثقى في زوم الخرس في به ذي القعده سنة ١٣٠١ و ٢٨ أغسطس سنة ١٨٨٤

2

ند

ola

من

..>

w y

رفت

الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيـل الله والله عليم بالمتقين \* إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ) هذا قضاء الله وهـذا حكه على الذين يستأذنون في بذل أرواحهم وأموالهم في أداء فريضة الايمان ، حكم عليهم بأنهم لا يؤمنون

صدق الله وصدقت كتبه ورسله ، إن العقائد الراسخة آثاراً تظهر في العزائم و الأعمال، و أثيراً في الأفكار والارادات، لا يمكن المعتقدين أن يزيحوها عن أنفسهم ماداموا معتقدين . هكذا الايمان في جميع شؤونه وأطواره ، له خواص لاتفارقه، ونزعات لاتزايله ، وصفات جليلة لاتنفك عنه ، وخلائق عالية سامية لاتباينه ، بها كان يمتاز المؤمنون في الصدر الأول وكان يعترف بمزيتهم وعلو منزلتهم من كانو يجحدون عقيدتهم

نعم هم الذين صبروا في نيران امتحان الله وابتلائه حتى ظهر إيمانهم ذهباً ابريزاً صافياً من كل غش، وأعد الله لهم جزاء على صبرهم نعيا مقيا . ماأصعب ابتلاء الله وما أشد فتنته وما أدق حكمته في ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب نعم أن دون ابتلاء الله خلع العادات ،وتحمل الصعوبات، وبذل الأموال، وبيع الأرواح . كل خطر فهو تهلكة ينبغي البعد عنها إلا في الايمان، فكل تهلكة فيه فهي نجاة ،وكل موت في المحاماة عن الايمان فهو بقاء أبدي، وكل شقاء في أداء فهي نجاة ،وكل موت في المحاماة عن الايمان فهو بقاء أبدي، وكل شقاء في أداء حقوق الايمان فهو سعادة سرمدية . المؤمن يبذل ماله فيما يقتضيه إيمانه ولا يخشى المقر ، وإن كان الشيطان يعده الفقر . ايس في النفقة لأداء حق الايمان تبذيرولو أتت على كل مافي أيدي المؤمنين . أن الهؤمن حياة وراء هذه الحياة ، وأن له لذة أتت على كل مافي أيدي المؤمنين . أن الهؤمن حياة وراء هذه الحياة ، وأن له سعادة غير مايزينه الشيطان من سعادتها . هكذا يرى المؤمن إن كان الايمان مس قلبه ولو لم يبلغ الغاية من كاله

إن الفرار من محنة الله في الايمان مجلبة للخزي الأبدي. ان الفرار من صدمة جيش الضلال وإن جلغت أقصى ما يتصور موجب للشقاء السرمدي . لاسعادة إلا بلديز ودور حمط اللدين تطاير الأساق . ان بلايمان تكاليف شاقة وفرائض صعبة الاداء الاعلى الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى . ان القيام بفرائض الايمان



عنوف بالخاطر مكتنف بالمكاره كيف لاوأول ما يوجبه الايمان خروج الانسان عن نفسه وماله وشهواته ووضع جميع ذلك تحت أوام ربة . لن يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون الله ورسوله أحب اليه من نفسه . أول احساس يلم بنفس المؤمن الله هذه الدنياعالا سبيل الى دار أخرى خير من هذه الحياة وأبقى ، واول خطوة يخطرها المؤمن بذل روحه اذا دعاه داعي الايمان ، ولا داعي أرفع حوتا وأبين حجة من نداء الحق على السان أنبيائه . لا يقبل الله في صيانة الايمان عذراً ولا تعلم ما مادامت الرجل تمشي ، والهين تنظر ، واليد تعمل . أن امتحان الله المؤمن سنة من سننه ، يميز بها الصادقين من المنافقين قرنا بعد قرن ، إلى أن تنقضي الدنيا . في كل قرن يدعو الله المؤمنين الى قوم أولي بأس شديد ، فان يطيعوا يؤمهم الله أجراً مسلم وهنالك الجزاء الأوفى ، فلا يحسبن الواسمون أنفسهم بسمة الايمان النه يوم القيامة وهنالك الجزاء الأوفى ، فلا يحسبن الواسمون أنفسهم بسمة الايمان القانعون منه بسم يلوح في مخيلاتهم ، ان عدل الله يتركهم وما يظنون . كلا انهم في كل عام يعتنون ، فلينظر المفرطون في دينهم ضنا بأموالهم ،أو صونا لأ رواحهم ،ماذا يكون بعتون ، فلي وسائل خيرهم ، وبصرهم بعاقبة أمرهم .

### المقالة السابعة عشرة

أسياب مفظ الملك (\*

أفلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يمقلون بها أو آذان يسمعون بها ?فانها لاتممي الابصار ولكن تممى القلوبالتي في الصدور

سره

في ا

end

وح

قول

وق

مُدُ

أهلك الله تعالى شعوبًا ، وأباد قيائل ، ودمر بلاداً ، ولا بزال عـــدل الله يبدل قوماً بقوم ويأتي لكل حين بأناس آخرين \* حكم سبقت رحمت غضبه، جعل لكل عمل جزاء ، وعين بحكمته لكل حادث سبياً ، (ولا يظلم ربك أحداً ) وليست أفعاله جزافًا ، ولا يصــدر عنــه شيء عبثًا \* أمر الله عباده بالسير في الأرض فقال( قلسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) ليرمهم قضاءه الحق وحكمه العدل فيمن سلف ومن خلف، فيطيعوا أوامره، ويقفوا عند حــدود شرائعه ، ويفوزوا بخير الدنيا وسعادة الآخرة \* من كان له قاب يعقل وعين تبصر ،وعقل يفقه ، وتتبع حوادث العالم ، وتدبر كيفيةا نقلابالأمم وخاض في تواريخ الاُّجيال الماضية ، واعتبر بما قص الله عليــه في كتابه المنزل يحكم حكماً لا يخالطه ريب ، بأنه ماحاق السوء بأمة وما نزلت لهانازلة البلاء ، وما مسها الضر فيشيء، إلا وكانت هي الظالمة لنفسها عما تجاوزت حمدود الله، وانتهكت حرمانه ، ونبذت أوامره العادلة ، وأنحرفت عن شرائعه الحقة ، وحرفت الكلم عنمواضعه ، وأولت من كلامه تعالى على حسب الاهوا ، والشهوات، كما أن للأغذية واختلاف الفصول والأهوية أثراً ظاهراً فيالأمن جة بتقدر العزيز العلم ، كذلك اقتضت حكمة الله أن يكون لكل علمن الأعمال الانسانية ولكل طور من أطوار البشر أثر في الهيئة الاجتماعية . ولهذا كان من رحمته جماده ( \* نشرت في العدد السادس.عشر من جر يدة المروة الوثقى في يوم الخبس

في ۲۹ ذي القمدة سنة ۱۳۰۱ و ۱۸ سبت بر سنة ۱۸۸۶

تحديد الحدود، وتقرير الاحكام ليتبين الخير من الشر، ويتميز النفع من الضر، فأرسل الرسل، وأنزل الكتب، فمن خالف الأوامي الالهية فقد ظلم نفسه، فليستعد لخزي الدنيا وعذاب الآخرة .

ان تأثير الفواعل الكونية في اطوار الحياة قد يخفي سببه حتى على الطبيب الماهر . وأما تأثير أحوال بني الإنسان في هيئة اجْمَاعهم ، فيسهل الوقوف على سره لكل ذي ادراك،إن لم تكن عين بصيرته عياء.

ألم تر أن الله جعل اتفاق الرأي في المصلحة العامة والاتصال بصلة الألفة في المنافع المكلية سببًا للقوة واستكال لوازم الراحة في هذه الحياة الدنيا، والمكن من الوصول لخير الابد في الآخرة . وجعل التنازع والتعابن علةالضعف،وداعياً للسقوط في هوة العجز عن كل فائدة دنيوية أو أخرونة ، ومهيئًا لوقوع المتنازعين في مخالب العاديات من الامم . فرن نظر نظرة في أحوال الشعوب ماضها وحاضرها، ولم يكن مصابًا عرض القلب، وعي البصيرة، أدرك سر أم الله في قوله تعالى ( واعتصموا بحبـلالله جميعاً ) وسر نهيه في قوله ( ولا تفرُّقوا — وقوله - ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهبريحكم)أي جاهكم وعظمتكم وعلو كامتكم

ان الله تعالى جعل الركون الى من لا يصبح الركون اليه ، والثقة بمن لا تنبغي الثقة به عسباً في اختلال الامن وفساد ألحال ، فمن وثق في عمله بمن ليس منه في شيء ، ولا تجمعه معه جامعة حقيقية ، ولا تصل به را بطة صيحة ، وليس في طبعه ما يعثه على رعاية مصلحته ، أو كتم سره ، ولا ما يحمله على بذل الجهد في جلب منفعته ،ودفع المضارعنه ، فلا ريب يفسد حاله، ويسوء مآله ، وإن كانملكما ضاع ملكه ، أو أميراً بطل أمره ، والحوادث شاهدة ، وأحوال المغرورين ناطقة. فن لم يرزأ بعمى البصيرة يدرك بأول التفات سرنهي الله تعالى في قوله (الانتخذوا عدوي وعدوكم أو لياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق )وقوله (الاتتخذوا بطانة من دونكم لايألونكم خبالا ودوا ماعنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ) وسائر نواهيه المبنية على الحكمة البالغة المرشدة إلى مصالح الدارين.

( ٢١ - تاريخ الاستاذ الامام - الجزء الثاني )

ور

لكل شخص في طبقته من أمته عمل مفروض عليه ، وواجب يلزمه القيام به ، ليحفظ بذلك لنفسه حياة طيبة في هذه الدنيا ، و بعد لها مآ لاصالحاً في الآخرة. وهو انسان له قلب واحدً ، لو جعل معظم همه في شيء فاته سائر الاشياء ، فلو توغل في الشهوات ، وبالغ في الترف ، و بطرفيا أنعم عليه ، فقد أغفل فر ائضه، وأضر بنفسه ، وحرم من منافعه ، وحلَّ به من عقاب الله أشد الوبال ، وخسر الدنيا والآخرة معاً. ورعمًا مست آثار أعماله بالسوء من يجاوره ، واحترق بناره الموقدة بفساد أخلاقه وانحرافه عن سنن الحق من يساكنه في بلدته ،أو يواطنه في مدينته . وهــــذه آثار المترفين في كل أمة تنطق بما لايعجم إلا على أذن صماء ، وتشهد بما لايخني الاعلى بصيرة كمهاء ، وان فيما قص الله علينامن أحوال المترفين لأكبر عبرة (وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين (١) \* حتى اذا أخذنامترفيهم بالعذاب اذا هم يجأرون \* لاتجأروا اليوم أنكم منا لاتنصرون (٢) \* ذاكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ) (٣) هذه عواقب اللهين بحظوظهم عماأوجب الله عليهم ( ومن أعرض عن ذكري فان لهمعيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ) ماأوتي الانسان من العلم إلا قليلا. لا يمكن الانسان وحده أن يحيط بوجوه المنافع الخاصة بنفسه، ولا أن يطلع على منابع فوائده ليكسبها، أو يكشف مكامن مضاره فيتقبها ، خلق الانسان ضعيفًا فأرشده الله للاستعانة بغيره من بني جنسه (وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ) خلقنا محتاجين للعون مضطرين للنصير وهــدانا ربنا للتعاون والتناصر .

هذا مما يحكم به العقل في المصالح الخاصة ، فكيف أو كان شخص ولاه الله رعابة أمة ، وألقى اليه بزماء شعب مصالحه العامة تحت ارادته ، وهو الوازع فيه والواضع والرافع . لاريب أن مثل هذا الشخص أحوج الى المشورة والاستفادة (١) الآية من سورة الفصص ( ٢٨ : ٥٨ ) (٢) هما من سورة المؤمنين سورة غافر ( ٢٠ : ٤٠ ) و الاقتباس لايشترط فيه الترتيب

من آراء العقلاء ،وهو أشدافتقاراً الى ذلك بمن يكونسعيه لمتعلقات ذاته،وتكون سعة دائرة افتقاره الى التشاور على مقدار سعة سلطانه ، وقد أمر الله نبيه وهؤ العصوم من الخطأ تعليا وارشاداً فقال ( وشاورهم في الامر ) وقال فيا امتدح به المؤمنين ( وأمرهم شورى بينهم ) أي بصر يزوغ عن هذا الصراط المستقيم ؟ وأي بصيرة لاتهتدي الى هذا المنهج القويم ( أفلم يدبروا القول أم جاءهم مالم يأت آباءهم الأولين )

ان وازع البلاد والقائم على الملك لو لمح لحمة الى نفسه لرأى أن بلاده في كل وقت معرضة لاطاع الطامعين ، وأن الحرص المودع في طباع البشر بحرك جيرائه كل آن للسطوة على ممالكه ليذلوا قومه ، ويستعبدوا أهله ، ويستأثروا بمنافع أرضهم ، وثمار كدهم ، ويمنحوها أبناء جلدتهم . فعليه وعلى من بشركه في أمره من عماله ، والحكام النائبين عنه في إيالاته ، وقواد جيشه ، وعلى كل أرباب الرأي، ومن بهم قوام الملك، أن يستعدوا لدفع طوارى العدوان، ورفع نوازل الغارات الاجنبية . فلو فرطوا في اعداد لوازم الدفاع ، أو تساهلوا فيا بكف عنهم سيل الاطاع ، أو تهاونوا فيا بشد قوتهم، ويقوي شوكتهم ، بأي وجه كان، ومن أي نوع كان، فقد عرضوا ملكهم للهلاك، وألقوا بأنفسهم في مهاوي الاخطار

هذا مما يفهمه الابله والحكيم، ويصل اليه ادراك الجاهل والعليم. وهو سر الافصاح والابهام في قوله تعالى ( وأعدوا لهم مالستطعتم من قوة ) أمر باعداد القوة ووكلها الى الطاقة وحكم الاستطاعة، على حسب مايقتضيه الزمان. وما تكون عليه حالة من تخشى غوائلهم، هذا أمر الله ينبه الغاذل، ويذكر الذاهل، ( فما لمؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً )

اعطاء كل ذي حق حقه ، ووضع الاشياء في مواضعها ، وتفويض أعمال الملك لقادرين على أدائها، مما يوجب صيانة الملك وقوة السلطان ، ويشيد بناء السلطة، ويحكم دعائم السطوة ، ويحفظ نظام الداخل من الحال ، ويشني نفوس الأمة من العلل . هذا مما تحكم به بداهة العتل ، وهو عنوان الحكة التي قامت بها السموات والارض ، وثبت نظام كل موجود، وهو العدل المأمور به على السلن الشعرع في قوله والارض ، وثبت نظام كل موجود، وهو العدل المأمور به على السلن الشعرع في قوله

القياء خرة. ء 6 فلو وأضر الدنيا بناره طنهفي 6 06 ذاع اره SU

1:1\_

لله

ن

1

ill.

1

تعالى (أن الله يأمر بالعدل والاحسان) كا أن الخور عن الاعتدال والميل عن سبيل الاستقامة في كل جزء من أجزاء العالم يوجب فناءه واضحلاله . كذلك الحور في الجعيات البشرية بسبب دمارها . لهذا حشت الاوامر الالهية على العدل و كثر النهبي في الحتاب المجيد عن الظلم والجور . والحكام أولى من توجها ايه الأوامر و خواهي في هذا الباب . العدل هو الحكمة التي أمتن الله بها على عباده، وقرنها بالخير الكثير فقال (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً) . هي مظهر من أجل مظاهر صفائه العلية عفه والحكم العدل وهو اللطيف الخبير

من سار فى الأرض ، وتتبع تواريخ الأنم ، وكان بصيرالقلب، علم أنه ماانم ده بناء ملك ، ولا انقلب عرش مجد ، إلا اشقاق واختلاف ، أو ثقة بمن لا يوثق به وتخلل العنصر الاجنبي، أو استبداد فى الرأي ، واستذكف عن المشورة ، واهم لى اعداد القوة ، والدفع عن الحوزة ، أو تفوض الاعمال لمن لا يحسن أداء ها، ووضع الاشياء في غير مواضعها، فيكون جور في الحكم، واختلال في النظام ، وفي كل ذلك حيد عن سنن الله، فيحل غضبه بالحاطئين وهو أحكم اخاكين .

لو تدبرنا آبات القرآن الله وضل عن هديه ، ومنا من مال عن الصراط أن فينا من حاد عن أوامر الله وضل عن هديه ، ومنا من مال عن الصراط المستقبر الذي ضربه الله لنا وأرشدنا اليه ، وبيننا من اتبع أهواء الانفس وخطوات شيطان ، ( ذلك بان الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوه حتى يغيروا ما بأنفسهم وان الله سميع عليم ) نعلى العلماء الراسخين وهم روح الأمة ، وقواد الملة المحمدة ، أن م تموا بتنبيه الغافات عن ماأوجب الله ، وايقاظ النائمة قلوم عما فرض الدين ، ويعلموا الجاهل ، ويزعجوا نفس الذاهل ، ويذكروا الجيع بما أنعم الله به عنى آبائه ، ويستلفتوهم بل ماأعد الله لهم لواستقاموا الم يحذروهم سوء أنعم الله به عنى آبائه ، ويستلفتوهم بل ماأعد الله لهم لواستقاموا الم يحذروهم سوء وأصحابه ( رضي الله عنه بارجوع بل ماكان عليه النبي ( صلى الله عليه وسير) وأصحابه ( رضي الله عنه )، ورض كل بدعة ، والخروج عن كل عادة سيئة ، وأصحابه ( رضي الله عنه )، ورفض كل بدعة ، والخروج عن كل عادة سيئة ، لا تنظيق على ضموص الكتاب العزيز ، ويقصوا عليهم أحوال الأمم الماضية ، وما نزل بها من قضاء الله عند ماحادت عن شرائعه ، ونبذت أوامره ( أذاقهم اله نه الله ما المن قضاء الله عند ماحادت عن شرائعه ، ونبذت أوامره ( أذاقهم اله اله من قضاء الله عند ماحادت عن شرائعه ، ونبذت أوامره ( أذاقهم اله اله من قضاء الله عند ماحادت عن شرائعه ، ونبذت أوامره ( أذاقهم اله

الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون)
على العلماء أن يزيلوااليأس بتذكير وعدالله ووعده الحق في قوله تعالى (وعدالله الذي آمنوا وعلواالصالحات ليستخلفهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلهم من بعد خوفهم أمناً) هذه وظيفة وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلهم من بعد خوفهم أمناً ) هذه وظيفة العلماء الراسخين ، وماهم بقليل بين المسلمين ، ولا نظنهم يتهاونون فيما فوض الله العلماء الراسخين ، وماهم بقليل بين المسلمين ، ولا نظنهم يتهاونون فيما فوض الله اليم ، ووكل الى ذمتهم ، وهم أمناء الدين وحملة الشرع ، ورافعوا أواء الاسلام ، وأوصياء الله على المؤمنين ، أعانهم الله على خير أعمالهم ونفع المؤمنين بارشادهم .

# المقالة الثامنة عشرة

سنن الله في الامم

وتطبيقها على المسلمين (\*

إن الله لاينير مابقوم حتى ينيروا ماباً نفسهم . ذلك بأن الله لم يك منيراً نعمة أنعمها على قوم حتى ينيروا ماباً نفسهم

تلك آيات الكتاب الحكيم ، تهدي إلى الحق والى طريق مستقيم ، ولا يرتاب فيها إلا القوم الضالون ، هل يخلف الله وعده ووعيده وهو أصدق من وعد وأقدر من أوعد ? هل كذب الله رسله ? هل ودع أنبياء وقلاهم ! هلغش خلقه وسلك بهم طريق الضلال ! نعوذ بالله !! هل أنزل الايات البينات لغوا فعيمة وسلك بهم طريق الضلال ! نعوذ بالله !! هل أنزل الايات البينات لغوا وعبثاً ! هل اقترت عليه رسله كذباً ! هل اختلقوا عليه أفكا ! هل خاطب الله وعبثاً ! هل اقترت عليه رسله كذباً ! هل اختلقوا عليه أفكا ! هل يعقلون ؟ عبيده برموز لا يفهمونها واشارات لايدركونها ! هل دعاهم اليه بما لا يعقلون ؟ عبيده برموز لا يفهمونها واشارات لايدركونها ! هل دعاهم اليه بما لا يعقلون ؟ نستغفر الله ! أليس قد أنزل القرآن عربياً غير ذي عوج ، وفصل فيه كل أمى الستغفر الله ! أليس قد أنزل القرآن عربياً غير ذي عوج ، وفصل فيه كل أمى المستغفر الله ! أليس قد أنزل القرآن عربياً غير ذي عوج ، وفصل فيه كل أمى المستغفر الله ! أليس قد أنزل القرآن عربياً غير ذي عوج ، وفصل فيه كل أمى المستغفر الله ! أليس قد أنزل القرآن عربياً غير ذي عوج ، وفصل فيه كل أمى المستغفر الله ! أليس قد أنزل القرآن عربياً غير ذي عوج ، وفصل فيه كل أمى المستغفر الله ! أليس قد أنزل القرآن عربياً غير ذي عوج ، وفصل فيه كل أمى المستغفر الله ! أليس قد أنزل القرآن عربياً غير ذي عوج ، وفصل فيه كل أمى المستغفر الله الم المستغفر الله ! أليس قد أنزل القرآن عربياً غير ذي عوج ، وفصل فيه كل أمى المستغفر الله ! أليس قد أنزل القرآن عربياً غير ذي عوباً المستغفر الله المستفير الله المستغفر المستغفر الله المستغفر الله المستغفر الله المستغفر المستغفر الله المستغفر الله المستغفر الله المستغفر الله المستغفر المستغفر الله المستغفر المستغفر المستغفر المستغفر الله المستغفر المستغفر اله المستغفر الم

ليل عن كذلك العدل. جدهاليمه عباده، عياده،

النهدم ق به، اهمل الحما،

6 وفي

العامنا سراط نفس نبيروا

و بما

د قد

وما الله

 <sup>\*)</sup> نشرت فى العدد السابع عشر من جريدة العروة الوثقي في يوم الخميس
 ف ٢ ذي الحجة سنة ١٣٠١ و ٢٥ سبت برسنة ١٨٨٤

وأودعه تبيانًا لكل شيء في تقدست صفاته و تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. وتمه هو الصادق في وعده ووعيده ، ما انخذ رسولا كذابًا ، ولا أنى شيئًا عبثًا ، وما تقبر هدانا إلا سبيل الرشاد ، ولا تبديل لآياته ، تزول السموات و الارض ولا يزول حكم من أحكام كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

يقول الله (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الإرض يربها عبادي الصالحون - ويقول - ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين - وقال - وكان حقاً علينا نصر المؤمنين - وقال - ليظهره على الدين كله وكفي بالله شهيدا ) هذا ماوعد الله في محكم الآيات مما لايقبل تأويلا ، ولا ينال هذه الآيات بالتأويل ، إلا من ضل عن السبيل ، ورام تحريف الكلم عن مواضعه . هذا عهده الى تلك الأمة المرحومة ، وأن يخلف الله عهده ، وعدها بالنصر والعزة وعلو الكلمة ، ومهد لها سبيل ماوعدها إلى يوم القيامة ، وما جعل الله لحجدها أمداً ، ولا لعزتها حداً .

وه

هذه أمة أنشأها الله عن قلة عورفع شأنها الى ذروة العلى عتى ثبتت أقدامها على قنن الشامخات، ودكت العظمتها عوالي الراسيات، وانشقت لهيبتها مرائر الضاريات، وذابت لنرعب منها أعشار القلوب، هال ظهورها الهائل كل نفس، وتحير في سببه كل عقل، واهتدى الى السبب أهل الحق فقالوا: قوم كانوا مع الله فيكان الله معهم، جماعة قاموا بنصر الله واسترشدوا بسنته فأمدهم بنصر من عنده. هذه أمة كانت في نشأتها فاقدة الذخائر، معوزة من الاسلحة وعدد القتال، فاخترقت صفوف الأثم واختطت ديارها، ولا دفعتها أبراج الجوس وخنادة بهم واختطت ديارها، ولا دفعتها أبراج الجوس وخنادة بهم اختلاف الاهوية، ولا فعل في نفوسها غزارة الثروة عند من سواها، ولا راعها اختلاف الاهوية، ولا فعل في نفوسها غزارة الثروة عند من سواها، ولا راعها على سيرها أحكم القوانين ولا تنظيم الشرائع، ولا تقلب غيرها من الأثم في على سيرها أحكم القوانين ولا تنظيم الشرائع، ولا تقلب غيرها من الأثم في فنون السياسة. كانت تطرق ديار القوم فيحقرون أمرها، ويستهينون بها، وما كان يخطر ببال أحد أن هذه الشر ذمة القليلة تزعزع أركان اك الدول العظيمة كان يخطر ببال أحد أن هذه الشر ذمة القليلة تزعزع أركان اك الدول العظيمة



أيمدو أسهاءها من اوح المجد . وما كان يختلج بصدر أن هــذه العصابة الصغيرة تنهر تلك الائم الكبيرة وتمكن في نفوسهاعقائد دينها، وتخضعها لأوامرهاوعاداتها وشرائعها، لكن كان كل ذلك ونالت تلك، الأمة المرحومة على ضعفها مالم تنله أنه سواها . نعم قوم صدقوا ماعاهدوا الله عليه فوفاهم أجور \* مجداً في الدنيا ؛

وسعادة في الاخرة.

هذه الأمة يبلغ عددها اليوم زهاءمئتي مليون من النفوس، وأراضها آخذة من المحيط الاتلانتيكي الى أحشاء بلاد الصِين — تربة طيبة ، ومنابت خصبة ، وديار رحبة ، ومع ذلك نرى بلادها منهوية ، وأموالها مسلوبة ، تتغلب الاجانب على شعوب هذه الأمة شعبًا شعبًا ، ويتقاسمون أراضيها قطعة بعدقطعة ، ولم يبق لها كلمة تسمع ، ولا أمر يطاع ، حتى إن الباقين من ملوكها يصبحون كل يوم في للة ، ويمسون في كرية مدلهمة ، ضاقت أوقاتهم عن سعة الكوارث التي تلمِهم، وصار ألخوف عليهم أشد من الرجاء لهم

هذه هيالاً مُه التي كان الدول العظام يؤدين لها الجزية عن يدوهن صاغرات، سُبَقًاء لحيانهن ، وملوكها في هذه الاياميرون بقاءهم في التزلف إلى تلك الدول الأجنبية . باللمصدة وباللرزية !!

أليس هذا بخطب جلل، أليس هذا ببلاء نزل ماسبب هذا الهبوط، وما علة هذا الأنحطاط ? هل نسىء الظن بالعهود الالهية ? معاذ الله ! هل نستيئس من رحمة لله ونظن أن قد كذب علينا ? نعوذ بالله ! هل نرتاب في وعده بنصرنا بعمه الله كده لنا ? حاشاه سبحانه 1 لا كان شيء منذلك و لن يكون،فعلينا أن ننظر لأنفسنا ولا لوم لنا إلا عليها ، ان الله تعالى برحمته قمد وضع لسير الأمم سنناً المنبعة ثم قال ( و لن تجد لسنة الله تبديلا )

أرشدنا سبحانه في محكم آيانه الى أن الامم ماسقطت من عرش عزها، ولا ادت ومحي اسمها من لوح الوجود ، إلا بعد نكوبها عن تلك السنن التي سنها الله على أساس الحكمة البالغة . أن الله لا يغير ما يقوم من عزة وسلطان ورفاهة وحفض عيش وأمن وراحة حتى يغير اولئك القوم مابأ نفسهم من نور العقل كيراً. اً ، وما آيزول

> سادى ر حقا دا )

> > ِ ا عهده وعلو

دها

امها ائر

وصة الفكر، وإشراق البصيرة، والاعتبار بأفعال الله في الأمم السابقة، والتدم في أحوال الذين جارواعن صراط الله فهلكوا وحل بهم الدمار، ثم لعدولهم عن سنة العدل، وخروجهم عن طريق البصيرة والحكمة، حادوا عن الاستقامة في الرأي، والصدق في القول، والسلامة في الصدر، والعفة عن الشهوات، والحية على الحق، والقيام بنصره، والتعاون على حمايت، خذلوا العدل ولم يجمعوا على الحق، والقيام بنصره، والتعاون على حمايت، خذلوا العدل ولم يجمعوا همهم على إعلاء كلمته، واتبعوا الأهواء الباطلة، وانكبوا على الشهوات الفائية وأنوا عظام المنكرات، خارت عزائمهم، فشحوا ببذل مهجهم في حفظ السنن والعادلة، واختاروا الحياة في الباطل على الموت في نصرة الحق، فأخذهم الله بذنوبهم وجعلهم عبرة للمعتبرين

هكذا جعل الله بقاء الأمم ونماءها في التحلي بالفضائل التي أشرنا اليها. وجعل هلاكها ودمارها في التخلي عنها . سنة ثابتة لاتختلف باختلاف الأمم، ولا تتبدّل بتبدل الأجيال ، كسنته تعالى في الخلق والابجاد ، وتقدير الأرزاق، وتحديد الآجال .

علينا أن نرجع إلى قلوبنا ، ونمتحن مداركنا ، ونسبر أخلاقنا ، ونلاحظ مسالك سبرنا ، لنعلم هل نحن على سيرة الذين سبقونا بالايمان ? هل نحن نقتني أثر السلف الصالح ? هل غيسر الله ما بنا قبل أن نغير ما بأنفسنا ، وخالف فيناحكه ، وبدل في أمرنا سنته ? حاشاه وتعالى عما يصفون ، بل صدقنا الله وعده ، حتى اذا فشلنا وتنازعنا في الأمر وعصيناه من بعد ما أرى أسلافنا مايحبون ، وأعجبتنا كثرتنا فلم تغرن عنا شيئاً ، فبدل عزنا بالذل ، وسمو نا بالانحطاط ، وغانا بالفقر ، وسيادتنا بالعبودية . نبذنا أوامر الله ظهريا ، وتخاذ لنا عن نصره ، فجازانا بسوء أعمالنا ، ولم يبق لنا سبيل الى النجاة والانابة اليه . كيف لاناوم أنفسنا ونحن نرى الأجانب عنا يغتصبون ديارنا ويستذلون أهلها ، ويسفكون خماء الأبرياء من اخواننا ، ولا نرى في أحد منا حرا كا ?

هذا العدد الوافر والسواد الأعظم من هذه الملة لا يبذلون في الدفاع عن أوطانهم وأنفسهم شيئًا من فضول أموالهم، يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة،

كل واحد منهم يود لو يعيش ألف سنة ، وإن كان غذاؤه الذلة وكساؤه المسكنة، ومسكنه الهوان . تفرقت كامتنا شرقاوغربا ، وكاد يتقطع ما بيننا ، لا يحن خ لأخيه ، ولا يه تم جار بشأن جاره ، ولا يرقب أحدنا في الآخر إلا ولا ذمة ، ولا نحترم شعائر ديننا ، ولا ندافع عن حوزته ، ولا نعززه بما نبذل من أموالنا وأرواحنا حسما أمرنا

أيحسب االابسون لباس المؤهنين أن الله يرضى منهم بما يظهر على الألسنة ولا يمس سواد القلوب ؛ هل يرضى منهم بأن يعبدوه على حرف ? فن أصابهم خير المأنوا به ، وإن أصابته فتنة انتلبوا على وجوههم خسر وا الدنيا والآخرة ؟ هل ظنوا أن لا يتبي الله ما في صدورهم ، ولا يمحص ما في قلوبهم ، ألا يعلمون أن الله لا يذر المؤمنين على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ? هل نسوا أن الله الشترى من المؤمنين نفسهم وأموالهم للقيام بنصره وإعلاء كلمته لا يبخلون في سبيل الايمان ، لا يماله ولا بروحه أ

إنما المؤمنون هم الذين إذا قال لهم الناس؛ إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم لا يريدهم ذلك الا ايماناو ثباتاً، ويقولون في اقدامهم: حسبنا الله و نعم الوكيل. كيف يخشى الموت مؤمن وهو يعلم أن المقتول في سبيل الله حي يرزق عند ربه ? ممته بالسعادة الأبدية في نعمة من الله ورضوان كيف يخاف مؤمن من غيرالله، والله يقول ( فلا تخافوهم وخفون إن كنتم ، ؤمنين )

فاينظركل إلى نفسه ولا يتبع وساوس اشيطان، وليمتحن كل واحد قلبه قبل أن يأتي يوم لاتنفع فيه خلة ولا شفاعة ، وليطبق بين صفاته وبين ماوصف لله به المؤمنين ، وما جعله من خصائص الايمان ، فلو فعل كل منا ذلك لرأينا عد الله فينا واهتدينا . ياسبحان الله ، إن هذه أمتنا أمة واحدة ، والعمل في صد تها من الأعداء أهم فوض من فروض الدين عند حصول الاعتداء . يثبت فان نص الكتاب العزيز ، وإجماع الأمة سلفاً وخلفاً ، فمالنا نرى الأجانب فان ألله العربية الاستاذ الامام — الجزء الثاني )

، والتدبر -ولهم عن استقامة في الحمية الحمية الحمية التحمية ال

نا اليها. الأمم، أرزاق،

ي نلاحظ متني أثر المحتى المعينا وغانا مصره الاناوم فكون

ع عن خرة ، يصولون على البلاد الاسلامية صولة بعد صولة ، ويستولون عليها دولة بعد دولة. والمتسمون بسمة الايمان آهلون الحل أرض، متمكنون بكل قطر ، ولا تأخذه على الدين نعرة ، ولا تستفرهم للدفع عنه حمية ? ألا يا أهل القرآن لستم على الدين نعرة ، ولا تستفرهم للدفع عنه حمية ? ألا يا أهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا القرآن ، وتعملوا بما فيه من الأوام، والنواهي ، وتتخذون إماما لكم في جميع أعمالكم مع مراعاة الحكم في العمل كما كان سلفكم الصالح. ألا يأهل القرآن هذا كتابكم فقرؤا منه ( فذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيم القتال رأيت الذين في قلوبهم من من ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت الا تعلمون فيمن نزلت هذه الآية ? نزلت في وصف من لا إيمان لهم . هما يسر مؤمناً أن يتناوله هذا الوصف المشار اليه بالآية الكريمة ، أو غرا كثيرين من المدعين للايمان ما زين لهم من سوء أعمالهم ، وما حسنته لديهام أهواؤهم من المدعين للايمان ما زين لهم من سوء أعمالهم ، وما حسنته لديهام أهواؤهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها )

أقولُ ولا أخشى نكبراً: لايمس الايمان قلب شخص إلا ويكونأو، أعماله تقديم ماله وروحه في سبيل الايمان، لايراعي في ذلك عذراً ولا تعلة، وكل اعتذار في المقعود عن نصرة الله فهو آية النفاق وعلامة البعد عن الله

مع هذا كله نقول: إن الحير في هذه الأمة الى بوم القيامة كما جاءنا به به النبوة ، وهذا الانحراف الذي نواه اليوم نرجو أن يكون عارضاً يزول ، ولو قه العلماء الأنقياء وأدوا ماعليهم من النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين ، وأحيو روح القرآن، وذكروا المؤمنين بمعانيه الشريفة ، واستلفتوهم الى عهد الله اذي لا يخلف لرأيت الحق يسحو والباطل يسفل ، ولرأيت نوراً يبهر الأبصار، وأعمالا تحار فيها الأفكار . وإن الحركة التي نحسها من نفوس المسامبن به أغلب الأقطار هذه الأيام تبشرنا بأن الله تعالى قد أعد النفوس اصيحة حق أعلب الأقطار هذه الأيام تبشرنا بأن الله تعالى قد أعد النفوس اصيحة حق الحمل قريباً ، فإن فعل المسلمون وأجمعوا مرهم للقيام بما أوجب الله عهم، العمل قريباً ، فإن فعل المسلمون وأجمعوا مرهم للقيام بما أوجب الله عهم، العمل قريباً ، فإن فعل المسلمون وأجمعوا مرهم للقيام بما أوجب الله عهم، المؤمنين ، ونصحت منهم النوبة ، وعفا الله عنهم ، والله ذو فضرعي المؤمنين ، فعلى العلماء أن يسارعوا الى هذا الخير ، وهو الخير كله : جمع كمه المؤمنين ، فعلى العلماء أن يسارعوا الى هذا الخير ، وهو الخير كله : جمع كمه المؤمنين ، فعلى العلماء أن يسارعوا الى هذا الخير ، وهو الخير كله : جمع كمه

السلمين ، والفضل كل الفضل لمن يبدأ منهم بالعمل و (من يرحد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداً )

# المقالة التاسعة عشرة

#### الجبه (\*

(أيما تكونوا يدرككم الموتُ ولوكنتم في بروج مشيدة — فل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاميكم)

شهد العيان ودات الآثار على ما صدرمن بعض فراد الانسان من أعمال تحير الألباب، وتدهش الأفكار، ينظر اليها ضعفاء العقول فيعدونها معجزات، وان لم تكن في أزمنة النبوات، ويحسبونها خوارق عادات، وان لم تكن من تحدي الرسالات، وقد ينسبها الغُفل الى حركات الأفلاك، وأروا حالكوا كب وموافقة الطوالع، ومن القاصرين من يظها من أحكام الصدف وقذفت الاتفاق، عجزاً عن درك الأسباب وفهم الصواب وأما من أناه الله الحكم، ومنحه الهداية، فيعلم أن الحكيم الخبير جل شأنه وعظمت قدرته، أناط كل حدث بسبب، وكل فيعلم أن الحكيم الخبير جل شأنه وعظمت قدرته، أناط كل حدث بسبب، وكل مكسوب بعمل. وأنه قد اختص الانسان من بين الكائنات بموهبة عقلية، ومقدرة روحانية، يكون بهما مظهراً لعجائب الأمور، وبهده المقدرة و تلك الموهبة مناط التكاليف الشرعيدة، وبهما استحقاق المدح أو الذم عند العقلاء، والثواب أو العقاب عند واسع الكرم سريع الحساب

أذا رجع البصير الى القياس الصحيح رأى في تشابه القوى الانسانية وتماثل للفطرة البشرية مايدل على تقارب العقول، بل على استواء المدارك، وأرشده لفكر

د دولة. تأخذهم ستم ع

تتخذوه اصالي

كر فيم الموت

. هــا

كثيربن هواؤهم

ونأول \* تعلقه

ا به نبأ ولو قد

، الذي تصار

بال في

يكون

. 44.

1.5

۱۳۰۱ هـ دااناهن عشر من جريدة العروة الوثقي في ۲٦ ذي الحجة سنة ١٣٠١ من الحجة المناه الم

السليم الى ان فضل الله قد اعدكل انسان للكال ، ومنحه مايكون به مصدر لفضائل الأعال ، على تفاوت لايظهر به الاختلاف بينهما الا للنظر الدقيق ، هناوقفة الحيرة : استعداد فطري للكال في خلقة الانسان ميل كلي في كلفوا لأن يتفرد بالفخار، وعتاز بجلائل الآثار، وفضل عام من الجواد المطلق سبحا، وتعالى، لا يخيب طالباً، ولايود سائلاء اخاصدق القاصد في قصده ، واخلص السالك في جده . فما العلة في اخلاد الجهور الأعظم من بني الانسان الى دنيات المنال وقصورهم عن الوصول الى مأعدته لهم العناية ويستفزهم اليه الميل الغريزي وقصورهم عن الوصول الى مأعدته لهم العناية ويستفزهم اليه الميل الغريزي على الباقيات الصالحات ، وتخشى عقاباً على ارتكاب الخطيئات ، وتعترف يوه على الباقيات الصالحات ، وتخشى عقاباً على ارتكاب الخطيئات ، وتعترف يوه العرض الأكبر — يوم تجزي كل نفس بما كسبت ( فمن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) ماذا يقعد بالنفوس عن العمل ? ماذ يوه « ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) ماذا يقعد بالنفوس عن العمل ? ماذ ينحدر بها في من الق الزلل ? اذا ردت المسببات الى أسبامها، وطلبت اخفاق من حدودها ورسومها، وجدنا لهذا علة هي أم العلل ، ومنشأ يقرن به ك

الجبن هو الذي أوهى دعائم المالك فهدم بناءها ، هو الذي قطع روا نطالام فحل نظامها ، هو الذي أوهن عزائم الملوك فانقلبت عروشهم ، وأضعف فلوب العالمين فسقطت صروحهم ، هو الذي يغلق ابواب الخير في وجوه الطالمين ويطمس معالم الهداية عن أنظار السائرين ، يسهل على النفوس احتال الله، ويخفف عليها مضض المسكنة ، ويهون عليها حمل نير العبودية الثقيل . يود النفس على تلقي الاهانة بالصبر والتذليل بالجلد، ويوطى ، الظهور الجاسية لأحمار من المصاعب اثقل مما كان يتوهم عروضه عند التحلي بالشجاعة والاقدام . الجبر يلبس النفس عاراً دون القرب منه موت أحمر عند كل روح زكية وهمة علية . يرى الجبان وعر المذلات سهلا ، وشظف العيش في المسكنات رفها و تعيا .

من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح عميت ايــــلام لا بل يتجرع مرارات الموت في كل لحظة و لكنه راض بكل حال وإن يبق له إلا عين تبصر الأعداء، ولا ترى الاحباء ، ونفس لا يصعد إلا بالصعداء، والمساس لا يلم به الا ألم اللاواء . هذه حياته : اضاع كل شيء، في القناعة بلا شيء، وهو يظن انه أدرك البغية، وحصل المنية

ماهو الجبن ? انخذال في النفس عن مقاومة كل عارض لا يلائم حالها، وهو مرض من الامراض الروحية، يذهب بالقوة الحافظة للوجود التي جعلها الله ركنا من أركان الحياء الطبيعية ، وله أسباب كثيرة أو لوحفظ جوهركل منها لرأينا جيمها يرجع الى الخوف من الموت . الموت مآلكل حي ومصيركل ذي روح . اليس المهوت وقت يعرف ولا ساعة تعلم ، واكنه فيم بين النشأة وأرذل العمر ينفظر في كل لحظة، ولا يعلمه إلا مقدر الآجال جلشانه (وماتدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت ) يشتد الحوف من الموت الى حد يورث النفس هذا المرض الفاتل بسبب الغيفة عن المصير المحتوم، والذهول عما أعده الله للانسان من خير الدنيا وسعادة الآخرة اذا صرف قواه الموهوبة فيما خلقت لأجله . نعم يغفل الانسان عن نفسه فيظن ماجعله واقباً للحياة وهو الشجاعة والاقدام سبباً في الفناء . يحسب الجاهل أن في كل خطرة خطراً ، مع أن نظرة و احدة لما بين يدبه من الآثار الانسانية، وما أن في كل خطرة خطراً ، مع أن نظرة و احدة لما بين يدبه من الآثار الانسانية، وما أن في كل خطرة خطراً ، مع أن نظرة و احدة لما ين يدبه من الآثار الانسانية، وما أن نظرة و احدة ما يون يدبه من الآثار الانسانية، وما في الله طلاب المعالي من الموز به مالمه، وما ذااوا من المصاعب في سيرهم، تكشف له فأدهشته ، وعن سبيل الله صدته ، ومن كل خير حرمته ،

الجبن فخ تنصبه صروف الدهر وغوائل الايام، لتغتال به نفوس الانسان، وتلتهم به الامم والشعوب، هو حبالة الشيطان يصيد بها عباد الله ويصدهم عن سبيله، هو علة لكل رذيلة، ومنشأ لكل خصلة ذميمة الاشقاء إلا وهو مبدؤه، ولا فساد إلا وهو جرثومته، ولا كفر الا وهو باعثه وموجبه، ممزق الجاعات، ومقطع روابط الصلات، هازم الجيوش، ومنكس الاعلام، ومهبط السلاطين من ماء الجلالة إلى أرض المهاتة. ماذا يحمل الخائنين على الخيانة في المروب الوطنية؟ أليس هو الجبن ? ماذا يسط أيدي الادنيا، لدنيئة الارتشاء? أليس هو الجبن ؟

مسلر<sup>ا</sup> قیق ه کلفرد

سبحاء السالك المنازل

ر پزي، نو ٽو ا

> إقخيرًا إ ماذ

قائق لا م

ط الاعم فعوب عامن .

اندائه.

1 A. H.

, q<sub>11</sub>.

1.1



ربما تتوهم بعد المثال فتأمل، فن الخوف من الفقر، يرجع بالحقيقة الى الخوف من الموت، وهو علة الحبن. سهل عليك أن تعتبر هذا في الكذب والنفاق وسائر أنواع الامراض المفسدة لمعيشة الانسان \* الحبن عار وشنار على كل ذي فطرة إنسانية خصوصاً الذين يؤمنون الله ورسله واليوم الآخر، ويؤهلون أن ينالوا جزاء لا عمالهم أجراً حسناً ومقاما كريماً.

ينبغي ان يكون أبنا، المه الاسلامية بمقتضى أصول دينهم أبعد الناس عن هذه الصفة الرديئة (الجبن) فانها أشد الموانع عن ادا، ماير ضي الله به الإرضاه . يعلم قراء المرآن أن الله قد جهل حب الموت علامة الايمان، وامتحن الله به قلوب المعائدين، ويقول في ذم من ايسوا بمؤمنين ( ألم تر الى الذين قيل طم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة فاما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . وقلوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا الى أجل قريب? ) الحالا بات، الاقدام في سبيل التق و وذل الاموال والا رواح في إعلاء كامة ، أول سمة يتسم باللؤمنون . لم يكتف الكتاب الالهي والكافرون المنافقون ، بل جعل الدليل الفرد هو بذل الروح في اعلاء كامة الحق والعدل الالهي والمدل الألمي ، بل عده الركن الوحيد الذي لا يعتد بغيره عند فقده . لا يظن والعدل الم عكن الحم بين الدبن الاسلامي و بين المبن في قلب واحد كيف يمكن ظان أنه يمكن الحم بين الدبن الاسلامي و بين المبن في قلب واحد كيف يمكن هذا وكل جزء من هذا الدبن يمثل الشجاعة وبصور الاقداء وان عماده الأخلاص هذا وكل جزء من هذا الدبن يمثل الشجاعة وبصور الاقداء وان عماده الأخلاص هذا وكل جزء من هذا الدبن يمثل الشجاعة وبصور الاقداء وان عماده الأخلاص لله والتخلي عن جميع ماسواه لاستحصال رضاه .

المؤمن من يوقن أن الآجل يد الله يصرفها كيف يشا، ولا يفيده التباطؤ عن أداء الفروض زيادة في الأجل، ولا ينقصه الاقدام دقيقة منه . المؤمن من لا ينتظر بنفسه الا احدى الحسنبين ، اما أن يعيس سيداً عزيزاً، وإما أن يمون مقر باسعيداً، وتصعدرو حه الى أعلى علمين، ويلتحق باكروبيين، والملائكة المقربين، مقر باسعيداً، وتصعدرو حه الى أعلى علمين، ويلتحق باكروبيين، والملائكة المقربين، من يتوهم انه بجمع بين الحبن والايمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فقد غش نفسه وغرر بعقله والعب به هوسه وهو ايس من الايمان في شيء . كل

آيه من القرآن تشهد على اجبان بكذبه في دعوى الأيان. مدا نؤمل من ورنه الانبياء أن يصدعوا بالحق ويذكروا بآيات الله وما أودع الله فيها من الأمم بالافدام لاعلاء كامته والنهي عن التباطى، وانتقاعد في أداء ماأوجب الله من ذلك وفي الظن أن العلماء لو قموا بهذه الفريضة (الامر بذاك المعروف والنهي عن هذا المكر) زمناً قليلا ووعظوا الكافة بتبيين معاني القرآن الشريف واحيائها في أنفس المؤمنين رأينا لذلك أثراً في هذه المنة يبقى ذكره أبد الدهروشهد نالها يوم تسترجع فيه مجدها في هذه الدنيا وهو مجد الله الاكبر، فلمؤمنون بما ورثوا عن أسافهم من آثار العقائد لا يحتاجون إلا لقليل من التنبيه ويسير من التذكير فينهضون نهضة الاسود فيستردوا مفقوداً، ويحفظوا موجوداً، من التنبيه ويسير وينالوا عند الله مقاماً محموداً ،

# المقالة العشرون

### الامة وسلطة الحاكم المستير (١)

### وما ظلمهم الله ولكن كأنوا أتفسهم يظلمون

ان الامة التي ليس لها في شؤونها حل ولا عقد ، ولا تستشار في مصالحها ولا أثر لارادتها في منافعها العمومية ، وإنما هي خاصعة خاكم واحد إرادته قانون ومشيئته نظام ، يحكم مايشاء ويفعل مايربد . فتلك أمة لاتثبت على حل واحد ولا ينضبط لها سير ، فتعتورها الساعادة و شفا. ، ويتداولها العالم والجهل ، ويتبادل عليها الغاني والفقر ، ويتناوم العز والذل ، وكل ما يعرض عليها من

وف من قوسائر ي فطرة دا جزاء

ي عن المتحن المتحن المتحن المتحل الم

لتباداؤ من بموت بين،

وسلم . كل

۱۳۰۱ نشرت في المدد الرابع عشر من جربدة العروة الوثفي في ۲۲ شوال سنة
 ۱۳۰۱ و ۱۶ أغسطس سنة ۱۸۸۶

هذه الاحوال خيرها وشرها ، فهو تابع لحال الحاكم. فان كان حاكما عالما حازما ، أصيل الرأي ، علي الهمة ، رفيع المقصد ، قويم الطبع ، ساس الأمة بسياسة العدل ، ورفع فيها منار العلم ، ومهد لها طرق اليسار والثروة ، وفتح لها أبوابا للتفنن في الصنائع ، والحدق في جميع لوازم الحياة ، وبعت في أفراد المحكومين روح الشرف والنخوة ، وحملهم على التحلي بالمزايا الشريفة من الشهامة والشجاعة وإباء الضيم ، والأنف من الذل ، ورفعهم إلى مكانة عليا من العزة ، ووطأ لهم سبل الراحة والرفاهة ، وتقدم بهم الى كل وجه من وجوه الخير

وإن كان حاكمها جاهلا، سيء الطبع، سافل الهمــة، شرها، مغناه.، جيانًا ، ضعيف الرأي ، أحمق الجنان ، خسيس النفس ، معوج الطبيعة ، أسفط الأمة بتصرفه إلى مهاوي الحسران، وضرب على نواظرها غشاوات الجهل، وجلب عليها غائلة الفاقة والفقر ، وجار في سلطته عن جادة العدل ، وفتح أواب للعدوان، فيتغلب القوي على حقوق الضعيف، ويختل النظام، وتفسد الأخلاق، وتمخفض الكلمة ، ويغلب اليأس، فتمتد اليها أنظار الطامعين، وتضرب الدول الفاتحة بمخالبها في أحشاء الأمة ، عند ذلك إن كان في الأمة رمق من الحياة ، وبقيت فيها بقية منها ، وأراد الله بها خيراً اجتمع أهل الرأي وأربابالهمة من أفرادها، وتعاونوا على اجتثاث هذه الشجرة الخبيثة، واستئصال جذورها قبل أن تنشر الرياح بذورها وأجزاءها السامة القاتلة بين جميع الأمة ، فتمينها وينقطع الأمل من العلاج، وبادروا إلى قطع هذا العضو المجذم قبل أن يسري فساده الى جميع البدن فيمزقه ، وغرسوا لهم شجرة طيبة ، أصلها ثابت وفرنها في السياء ، وجددوا لهم بنية بحيحة ، سالمة من الآفات (استبدلوا الخبيث بالطيب) وان أنحطت الأمة عن هذه الدرجة ، وتركت شؤونها بيد الما كم الأبه الغاشم يصرفها كيف يصرفها ، فأنذرها بمضض العبودية ، وعناء الذلة ، ووصمة العار بين الأثم ، جزاء على مافرطوا في أمورهم ، وما ربك بظلام للعبيد



### المقالة الحالية والعشرون

#### الوهم (\*

ألا قاتل الله الوهم ، الوهم طوراً يكون مرآة المزعجات ، ومجلى المفزعات ، وطوراً يكون ممثلا للمسرات ، حاكياً للمنعشات ، وهو في جميع أطواره حجاب الحقيقة ، وغشاء عن عين البصييرة ، لكن له سلطان على الادارة ، وحكم على العزيمة ، فهو مجلبة الشر ، ومنفاة الخير

الوهم يمثل الضعيف قويا ، والقريب بعيداً ، والمأمن مخافة ، والموثل مهلكا . الوهم يندهل الواهم عن نفسه ، ويصرفه عن حسه ، يخيل الموجود معدوما ، والمعدوم موجوداً ، الواهم في كون غير موجود ، وعالم غير مشهود ، يخبط فيه خبط المصروع ، لا يدري ما ذا أدركه وماذا تركه ، الوهم روح خبيث يلابس النفس الانسانية وهي في ظلام الجهل ، اذا خفيت الحقائق تحكمت الأوهام ، وتسلطت على الارادات ، فتقود الواهمين الى بيداء الضلالة ، فيخبطون في مجاهيل ، لا يهتدون إلى سبيل ، ولا يستقيمون على طريق اه المراد منه مجاهيل ، لا يهتدون إلى سبيل ، ولا يستقيمون على طريق اه المراد منه

\*» صدر مقالة سياسية في مسالة السودان ومصر نشرت في العدد السابع عشر من العروة الوثقى الذي صدر بباريس في ٦ ذي الحجة سنة ١٣٠١ الموافق ٢٥ سبتمبر سنة ١٨٨٤ ولم ننشرها برمتها لالتزامنا في هذا الفصل نشر مقالات العروة الاصلاحية من دينية واجتماعية ، دون السياسبة ، كوده المفالة ، جميع مقالات العروة الافتتاحية ، وتلك سياسة السيد جمال الدين رحمهما الله تعالى

( ٢٢ - تاريخ الاستاذ الامام - الجزء الثاني )

لاد ا بالأن المحتف

شجاعة طأ لهـ

كومين

غناها ، أسقط عهل ، حأواب

علاق، الدول لهياة ،

ية ون ا قبل

الحيالها سري

فرعها

لأ بل

وية

#### استرراك على الفصل الاول

(جامع السكتاب) إننا بعد أن طبعنا ما كان لدينا من مقالات الأستاذ الامام التي كتبها قبل دخوله في أعمال الحكومة الرسمية، و بعدطبع مقالات الوقائع المصرية أيضا أرسل الينا الأديب العصري الشهير سليم بكالمنحوري الدمشقىصاحب ديوان ( سحر هاروت ) مقالة من قلم الأستاذ الامام نشرت في إحدى الجرائد في ٣١ يوليو سنة ١٨٧٩ الموافق ١٢ شعبان سنة ١٢٩٦ موضوعها انتقاد رجال الدولة العَمَانية على ما كانوا يرومونه من العبث باستقلال تونس الاداري ، ومن محاولة إبطال حقوق مصر وامتيازاتها عقب سقوط اسماعيل باشا التي أفضت الي تدخل الدول وإلجائها الباب العالي الى جعل فرمان تولية توفيق باشا كفرمان والده ، وفيها الثناء على توفيق باشا ووزرائه ، وبيان مايجب على حكومته بأسلوب بيان مامرجي منها

جلس محمد توفيق باشا على كرسي الخديوية في رجب سينة ١٢٩٦ وكتب الأستاذ هذه المقالة في تأييده وتأييد حكومته في شعبان ، تنفيذاً لخطة الحزب الوطني الذي أسسه السيد جال الدين وهوالذي سعى لاسقاط اسماعيل وتولية توفيق إذ كان مشايعًا له ومنتظا في سلكه ، وصدر أمرتو فيق في رمضان بنفي السيدجال الدين من مصر باغراء قنصل الانكايز، وبعزل الشيخ محمد عبده من وظيفة التدريس في مدرسة دار العلوم ومدرسة الألسن ، والزامه الاقامة في قريشه ( محلة نصر ) لايفارقها – كما شرحنا ذلك في الجزء الأول من هذا التاريخ. فقدكتبت هذه المقالة بعدكتا بةمقالة النربية بشهرين فقطوقدرأ يناوضعهاهنا استدراكا ولما كانت قصاصة الجريدة التي نشر الشيخ فيها هذه المقالة خاليــة من

العنوان وضعنا لها العنوان الآتي



### المالقالقالقالة المالقالة

### الرولة العثانية، والخربوية المصرية

لم يكف رجال الدولة ما ألم بها من الضعف والاختلال ، حتى راموا تجريدها عن الأولياء والنصراء ، بما يتخذون من تنفير النفوس ، وأسباب إفساد القلوب . فمن ذلك ماروته بعض الجرائد من محاولتهم إزالة الاستقلال الاداري عن تونس وإرسالهم الى فرنسا من يستميلها الى ذلك القصد ، فانهذا الأمر (ان صح خبره) يوجب لامحالة انقباض الحكومة التونسية ، ويبعثها على الالتجاء الى الدول الأجنبية ، تلتمس منهم المساعدة ، وترجوهم الجاية ، نيسومونها بذلك ما يرومون ، فلا تعصي لهم أمراً ، ولا تخالف لهم رأياً .

ومن ذلك مابدا منهم في المسألة المصرية مما أوجب أسف المصريين عوما وحكومتهم خصوصاً عائهم قد راموا في بادىء الأور أن يبطاوا مانقرر لها من الحقوق عوما ثبت من الامتيازات عنير ذا كرين ما تقدم لها من الخدمة عوما سبق من المساعدة والنجدة عند فدعتهم الدول الى العدول عن ذلك علمهم عاينشاً عن ذلك الماطلة والمدافعة شأنهم في غالب الأمور والأوقات على علمهم عاينشاً عن ذلك من تعطيل المصالح وتأخير الاصلاح المالي والاداري عوما يترتب عليه من تداخل الاجانب فيا لايذ بني لهم التداخل فيهمن أمورنا الخصوصية عواحواننا الداخلية حتى وقع ذلك بالفعل اذ تداخلت الدول في الأورب بالصورة الرسمية وأجابات الباب العالي الى اصدار الفرمان عمثبتاً لما تقرر في الفرامين السالفة من حقوق مصر وامتيازاتها – أفلم يكن الأجمل بالدولة أن تفعل اختياراً عما ألجئت الى فعله اضطراراً عمقت المصريين لا يعدلون عن ذلك الولاء ، ولا يطلبون به بديلا علما على أن المصريين لا يعدلون عن ذلك الولاء ، ولا يطلبون به بديلا ، علما عن رأي على أن المصريين لا يعدلون عن ذلك الولاء ، ولا يطلبون به بديلا ، علما قد تاكل المالية من الخياب السلطاني ، والما صدر مها عن رأي

على أن المصريين لا يعدلون عن ذلك الولاء ، ولا يطلبون به بديار ، على منهم بأن تلك المعارضه لم تقع من الجناب السلطاني ، وانما صدر بها عن رأي الصدر السابق ( يريد به خير الدين التونيبي ) فان هذا الوزير على سعة علمه ،

مان ومته

> ب يق يال :

4\_

وحكو

اً وسم

تفاخ

UI

والما

وحسن نظره وذكا، نفسه ، لم يستطع مقاومة ميله الذاتي في هذا الأمر ، بل أخذته فيه المودة الخصوصية لمن اصطنعه ، وكان علة رفعه الى ذلك المقام الأسنى ، فبذل المجهود في القيام بأمره والانتصار له ، على علمه بأن ذلك لا يغني عنه شيئًا ، لوجود القوَّة فيما يخالفه ، فن القوة لا تقاوم مع الحق ، فكيف ترجى مقاومتها بغير حق ?

ولقد استعنى الوزير المشار اليه من منصبه كما أنبأنا التلغيراف ، وكتب الغرمان السلطاني مثبتاً لفرمان سنة ١٨٧٣ فلم يبق لنا في هذا الأمر مايدعو الى النظرفيه . ولكننا نرجو أن يكون من آثاره انتظام أحوال الدولة العلية ، وترتب شؤون الحكومة المصرية

فأما الأول فلا يكون إلا بالاصلاح المستمر ، مبنياً على قانون يحفظ نظامه، وترعى أحكامه ، ليستقيم به أم العدل الموجب للنجاح ، وتنحسم أسباب الظام المؤذن بخراب العمر ان ، ولا يحصل ذلك إلا بالحرية الذاتية ، والمساواة التي ترفع العدوان عن الناس ، فلا ينقبضون عن السعي في الاكتساب والمصالح فا الاعز لله لك إلا بالرجال ، ولا قوام للرجال إلا بالمال ، ولا سبيل الى المال لاعز لله لك إلا بالرجال ، ولا تعصل العارة الا بالعدل ، وما العدل الا الحرية والمساواة . فل أحد الحكاء : كل من أخذ ملك أحد أو غصبه في علمه ، أو طالبه بغير حق ، أو فرض عليه حمّا لم يفرضه القانون ، فقد ظلمه ، فحباة الا موال بغير حقها ظلمة ، والمعتدون عليها ظلمة ، والناهبون لها ظلمة ، والمانعون لحقوق الناس ظلمة ، ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمر ان الذي هو علة قوتها ، بل مادة وجودها ، فاذا سلمت الدولة من هذه المعايب ، أمنت المصائب والمعاطب ، ولا صبيل الى ذلك الا برفع الاستبداد ، وتقرير أمر الشورى

وأما اقامة أمور الحكومة المصرية ، فهي الآن في عالم القرّة ، تعدُّها معدَّات حسن القصد وصفاء النية ، وسنراها بعناية أميرنا الجديد ووزرائه الكرام ، بارزة الى عالم "فعل ، يتقدمها نظام الشورى ، معينًا الأمة حقوقها . مبيناً لها واجهاما ، فتنقظم بذلك الأحوال المالية ، والأمور الادارية ، مبيناً لها واجهاما ، فتنقظم بذلك الأحوال المالية ، والأمور الادارية ،



وتنجوبه من ربقة التداخل الأجنبي، الذيجعل في كلمملكة شرقية دولامستقلة، وحكومات مختلفة ، وألج أهلها الناطقين بلغتها ، المستظلين بحايتها ، النابتين في أرضها ، المسترزقين من خيرها ، إلى الانحراف عنها ، والانتاء إلى غيرها ، يتفاخرون بذلك ولا بحسبونه عاراً ، بل يعمد ون البقاء على ولاء الحكومة المالكة عجزاً وضعفًا ، لما هو ظاهر من امتياز أهل العـقوق بالسطوة والتموة والنعة ، وإن دولة المطيعين صارت لهم كبتًا وعاراً وذلا وصفاراً ، والزَّجنبي

عز"اً ورفعة وسعة ومنعة

لقام

جى .

الى

وكيف لانرجو ذلك وقد علمنا علم اليقين أن أميرنا الفدتي منزه النفس عما يوجب هرم الدولة من البرف والاستبداد ، بدايل تعفيفه عن معظم الراتب العين له ، وإثبانه اتنانون شوري النواب ، الماسم لأسلباب الاستبداد ، فلا شك أن سيكون من عظم سيرته ، و أفضل رغبته ، ما كان لله رضي ، وللحق قواماً ، وللأمة عدلاً ، وللدولة نظاماً

# الفصل الرابع

﴿ مَا نَشَرُ لَهُ بِعِدَ النَّفِي مِنَ المُقَالَاتُ فِي الصِّحِفُ السَّورية والمصرية ﴾

# المقالة الاولى

### مصر وعريرة الجئة (\*

وقفت بالصدفة على نسخة من جريدة (الجنة) الغناء المؤرخة في الحادي عشر من شهر رجب ، فاذا فصل في فاتحة الميحث في شؤون القطر المصري وعلائق سكانه مع حضرة خديويهم المعظم ومعاملتهم لذوي الصاحة فيه من الاجانب فأنحى على المصريين بالتقريع والتعنيف ووجه اللائمة عليهم في ذنوب كأنهم كأنهم كأنوا اقترفوها، ودعاهم الى طاعة خديويهم كأنهم معه في عصيان، ونبهم على مزايا الجناب الحديوي وفضائله كأنهم عنها في غفلة .وكنت رأيت جريدة الجان قد سبقت الجنة الى مثل ذلك من قبل بأيام فشكرت اصاحب القلم ما أخلص من فصيحته وحمدته على عنايته بأمن المصريين

غير أبي وجدت حال المصريين في ماضيهم وحاضرهم ينطق بخلاف ماتذهه عبارته من أبه منحرفه ن عن الحديوي المعظم وأن حضرته نزل في عينهم ن المقام الذي يستحقه من الاجلال والحوادث المصرية شاهدة على أن أسباب المشاكل في اغطر المصري غير ماذكره حضرة كانب والسجلات الرسمة والاعمال النائلة حكة بنفيض ما ثبته من جنابة المصريين على الاجاب أو تطاولهم إلى مس المصال لدوئية . وجميع السياسيين من أهل المسكونة (ماعدا بعض

\*) نشرت و المدد ٢٧٨ من جر دة ثمرات الفنون التي كانت تصدر في الموت بنار ع ٢٢رجب سق ١٣٠٣ من غير مزو - وهي مما زدنا دفي الطبعة الماسية



رجال الانكاميز) في اتفاق على خلاف ماذكره من أندولة الانكاميز مستمسكة المق في تعرق الديار المصرية . لهذا رأيت أن أكتب اليكم بمجمل من القول لتنبيه من لم يقف على الحقيقة أو طال عهده باخبارها فنسيها ، فان رأيتم الفائدة في نشره فذلك اليكم

الجناب الخديوي كان أعرف الناس بأهل بلاده ودرجة استعدادهم فنظر اليهم بعين المرحمة ، وافتتح ولايته الميمونة بأمر كريم أصدره في أوائل رجب سنة ١٢٩٦ هجرية بعد استوائه على كرسي الحنديوية بايام ووجه به إلى دولتلو سريف باشا ، وكان من فصوله ما يحدث عن مقاصد سموه في حكم بلاده فجعل انها توسيع نطاق الشوري وتخويل النواب حق النظر في مرنامج المالية ولم ينسخ هذا الا من بغيره . وثاير دولتلو شريف باشا على انفاذه وسعى لذلك سعيًا بليغًا حنى في زمن انعزاله عن الحكومة إلى أن عرف برجل الحرية ، ثم إن جناب الخديوي هو الذي أصدر الأمر بانتخاب النواب وباجماع مجلسهم في سنة ١٢٩٩ ونفذ الأمر بتأييد من شريف باشا . وأشهد الناس كانوا حرصاً على الحقوق الوطنية وتوسيع دائرة الشوري هم أكرم الناس منزلة لدى الحضرة الحديوية في هذه الأيام، ولو أراد مريد أن يصرح بأسائهم لفعل ولكن ظهور الأمرغني عن البيان . فلو قال قائل إن طلاب تلك الحقوق أخفض شأنًا من أن تناط بهم الأعمال في أقل الأمور كما أثبته الكاتب لكان ذلك تطاولاً على الجناب الخديوي وعقلاء رعيته مثل دولتلو شريف باشا ، ولو كانت إجابة غلب أولئك الطالبين تعدُّ مشايعة للفساد و تغريرابالبلاد لما صدرت به الأوامي الحديوبة مع تذرر ماللخديوي من أصالة الرأي وحسن الرعاية لمصالح بلاده . ودعوى أن الاد صارت حكومتها إلى الفوضي جرأة على المقام الخديوي بنسبة الضعف اليهء وري له بعدم القدرة على تلافي الأمر في بدايته ، وإنا نجلُّ مقام احضرة الحديوية عن مثل هذه الظنون ، ومن ظنها به فقد مس مقامه بأشد ما يقدح به في حاكم من جهة كونه حاكمًا . برأه الله مما قالوا

نقد كانت منزلة الحديوي في نفوس رعبته هي المنزلة التي نالهــا من يوم

(1

ا یأتی الحادی الحادی الحری الحدی ال

باب مه ة او هم

مض

فى دەت توليته ورعاياه كانوا من أشد الناس محبة له ومرف أخشعهم خضوعاً لأوام، و وجميع نظامات الحكومة وأعالها التي نفذت وأجريت فيها بين الحامس عشر من شوال سنة ٩٨ والسادس والعشرين من شعبان سنة ٩٩ كلها باوامره العلة ولم يدرك سلطته أدنى ضعف . وأما ماتقدم ذلك من حركات الجند فلم يخرج عن حد نزاع خاص بين بعض كبار الضباط وبين بعض رجال الحكومة لكن الجناب الحديوي كان في منزلة الاجلال من نفوس العامة والحاصة ، ولولا خيفة التطويل لسردت كل قول شاهداً على التعضيد

غير أن الحكومة الانكايزية على عاداتها في اختلاق العلل وارتجال المساءات قلبت وجوه المسائل، واستدبرت طالع الحق، واستقبلت وجهمطمعها، واتخذت مجرد التغيير في بعض نظامات الحكومة الحديوية سبباً للمناوأة، واندفعت لتسير مراكبها إلى مياه الاسكندرية تهديداً لحكومة الحديوي وعدوانا عليه، ثم نفخ بعض رجالها في أنوف ضعفة العقول من الاجانب المقيمين بالنغر حنى أوقدوا فتنة هلك فيها المساكين قضاء لشهوة انكايزية، وأقامت منها حكومة المنكليرا حجة في العدوان على الاراضي الحديوية، ولوأن بصيراً نظر إلى أحوال القطر المصري بعين صحيحة من مرض الغرض لعلم أن بداءة الحلل في ذلك القطر من يوم ورود المراكب الانكليزية لثغر الاسكندرية. ولا نسبة بين ماكان بعده، قبل ذلك من عموم الأمن ورواج الاعمال وانتظام المصالح وبين ماكان بعده، قبل ذلك من عموم الأمن ورواج الاعمال وانتظام المصالح وبين ماكان بعده،

المصريون لم يتطاولوا لمس المصالح الدولية ولا في وقت من الاوقات فقد قرروا في مجلس نواجم أن يكون العمل على قانون التصفية الذي أسسه دولتلو رياض باشا في سنة ١٢٩٧ بالاشتراك مع كلاء الدول، وأخذو اعلى أنفسهم بالقول والفعل أن لا يبحثوا في أمر رابطة من روابط الحكومة مع الدول العظيمة عما تقرر في عقود الحكومة، وقد مضى ذلك الزمن و مخصصات الديون تؤدي مستوفة في الجانب في مكانها من الرعاية، إلا أن الحكومة الانكايزية مهانت لما فرصة للتقدم إلى بعض ماكانت تنزع اليه من زمن طويل فتجنت على المصريين عما لم يجنوه



ولم يزل المصريون على وفاق في تعظيم خديويهم وتعضيد سموه في رعالة المصالح الدولية مع المحافظة على حقوق البلاد إلى أن حال الانكليز بحربهم الظالمة بين جنابه العالي وبين رعيته فساءت ظنون قوم من كبار ضباطالجند لبعدهم عن حقيقة أمر خديويهم ، فاستمروا على المقاومةظناً منهم أنهم لا يقاومون إلا الانكليز، ولا يدافعون إلا جيشاً أجنبياً يغبرعلى البلاد، ووافقهم على ذلك عامة المصريين لهذا الظن نفسه ، فلما طالت المدة وفشا ماكان من أوامر الجناب الحديوي وإرادة الحضرة السلطانية فيا بينهم كان ماكان من تراجع الناس، وتسليم القيادة الى حاكمهم الشرعي ، وخضع له المصريون كافة خضوعًا غمر أفئدتهم ، وخالط ألبابهم ، وهذا شأنهم الى اليوم . ثم حالهم مع المسيطرين عليهم من الانكابيز لم يتعد حدود المسالمة والامتثال لأوامرهم ، رجاء التخلص من غوائلهم، وانتطاراً لوفائهم بوعودهم، ولو كان المصريون قوماً شرس الطباع صعاب المراكب ، حفاة الجوانب ، لما سكنت لهم ثائرة ، ولماجنحوا الى مسالمة، ولما رسخت قدم الانكليز فيهم على قلة جيشهم ، وشدة مالاقوا من عنتهم ،

أما فضائل الجناب الخديوي مرن العفة والاستقامة والشفقة على الرعية والسعي في مصالحها ، فهو مماذاق المصريون لذته ، ووجدوا فائدته ، فلا برتابون في شيء منه ، والتنبيه عليه اعلان لخفائه على أعين مشاهديه سنين عديدة ، فهو إلى الطعن أقرب منه الى المدح. ورضاء المضرة السلطانية عن الخديو المعظم وإقامة الشواهد على الرضاء باهداء النياشين والتحف ممانشرته الجرائد المصرية وشهد المصريون رونق الاحتفال له وبلغ شاهدهم غائبهم ، فأيُّ أثر للاحتجاج به بعد سبق علمه بأزمان عند من تقام الحجة به عليهم?

وبالجملة فالمصريون قوم عرفوا بالطاعة لحضرة سلطانهم المعظم أميرالمؤمنين أيده الله، وعلموا أن الجناب الحديوي نائبه في بلادهم، ومظهر سلطته عليهم، فهم له خاضعون ، وعلى محبته متفقون ، قان نقل ناقل خلاف ذلك فهو إماطالب فساد، أو منخدع بوسوسة أجنبية، فقد تبين أن منحظ الانكايز إيقاع النفرة بين الخديوى ورعيته ليتم لهم مايريدون منهما ، كما مرنوا عليه في كل بلد دخلوه

(٤٤ — تاريخ الاستاذ الامام - الجزء الثاني)

م عشد مره العلة یخو جی

له انطول

المساءات واتخذت اندفعت .de C غر حتى جكوبة لي أحوال اك لقطر ما کاز العده . د قرروا رياض رواأفعل

نقرر في وفة في

نكازة

هذه هي الحقيقة التي ينكرها الجهلاء ، ويعرفها العقلاء ، فلم تكن أسباب المشاكل ماذكره حضرة الكاتب وإنما سببها الجشع الانكايزي كما اتفق عليه سياسيوا العالم . ولم يكن تداخل الانكليز حقاً مفروضاً في بداية الا مم ، ولا حلولهم اليوم يعد من حسنانهم ، فانا لم نسمع بأن الديون تخول للدائن حق التغلب على المالك ، وأمم العالم بين أيدينا تهتف بنا أحوالها

ولو شاء حاكم أن يحكم بحق لأحد في التداخل لأصلاح أمر من أمور مصر فليحكم به للدولة العلية فهي حاكمة البلاد ، ولا تعجز عن تقرير النظام فيها بالكلام ، فضلا عن تجريد الحسام ، ورحم الله أمراً عرف حده ، فوقف عنده ، والله الموفق لما فيه الصلاح

### المقالة الثانية

#### كثب المغازى وأحاديث القصاصين (\*

سألني سائل عن الرأي فيا يوجد بأيدي الناس من كتب الغزوات الاسلامية وأخبار الفتوح الأولى ، وعما حشيت به تلك الكتب من أقوال وأعال تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، والى كبار أصحابه رضي الله عنهم ، وهل يصح الاعتماد على شيء منها ، ثم خص في السؤال كتاب الشيخ الواقدي الموضوع في فتوح الشام ، وذكر في أن بعضاً من معربدة هذه الأيام المعتدين على مقام التصنيف ، قد جعلوا هذا الكتاب عمدة نقلهم ، ومثابة يرجعون اليها في روايتهم، ليتخذوا منه حجة على مايرو جونه من تشويه سيرة المسلمين الأولين ، وليسلكوا ليتخذوا منه حجة على مايرو جونه من تشويه سيرة المسلمين الأولين ، وليسلكوا المسلمين ، ظنوا هذا الكتاب من أنفس ما ذخر الأولون للآخرين ، وأنه جدير المسلمين ، ظنوا هذا الكتاب من أنفس ما ذخر الأولون للآخرين ، وأنه جدير أن يحرز في خزائن الكتاب من أنفس ما ذخر الأولون للآخرين ، وأنه جدير أن يحرز في خزائن الكتاب السياسية ، وحقيق أن ينقل من اللغة العربية إلى غيرها من



شرت في العدد ١٨٥ من جريدة عمرات الفنون البيروتية في ٢٦ رمضان
 ١٣٠٣

اللغات، فأجبت السائل بجواب أحببت لوينشر، على ظن أن تكون فيه ذكرى لمن يتذكر لم يُرزأ الاسلام بأعظم مما ابتدعه المنتسبون اليه، وما أحدثه الغلاة من المفتريات عليه ، فذلك مما جلب الفساد على عقول المسلمين ، وأساء ظنون غيرهم فيما بني عليه الدين ، وقد فشت للكذب فاشية على الدين المحمدي في قرونه الاولى ، حتى عرف ذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم ، بل عهد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ، حتى خطب في الناس قائلا: «أيها الناس قد كثرت على الكذابة ، ألا من كذب على متعدماً فليتبوأ مقعده من النار » أو كما قال (1)

إلا أن عموم البلوى بالأكاذيب حقّ على الناس بلاؤه في دولة الامويين ، فكثر الناقلون ، وقل الصادقون ، وامتنع كثير من أجلة الصحابة عن الحديث الا لمن يثقون بحفظه ، خوفا من التحريف فيا يؤخذ عنهم ، حتى سئل عبد الله ابن عاس رضي الله عنه : لم لاتحد ث ? فقال : لكثرة المحدثين ، وروى عنه الامام مسلم في مقدمة صحيحه أنه قال : مارأيت اهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث (٢) ثم اتسع شر الافتراء ، وتفاقم خطب الاختلاق ، وامتد بامتداد الزمان ، إلى أن نهض أعمة الدين من المحدثين ، والعلماء العاملين ، ووضعوا الحديث أصولا ، وشرطوا في صحة الرواية شروطا ، وبينوا درجات الرواة وأوصافهم، ومن يوثق به ومن لايوثق به منهم ، وصار ذلك فنا من أهم الفنون سموه فن الاسناد ، وأتبعوه بفن آخر سموه فن مصطلح الحديث ، فامتاز بذلك الصحيح من الفاسد ، وامتاز الحق من لباطل ، وعرفت الكتب الموثوق بها من غيرها ، وثبت علم ذلك عند كل ذي إلمام بالديانة الاسلامية .

وقد روي عن الامام مالك رضي الله عنه أنه كان قد كتب كتابه الموطأ

(١) لا أذكر انني رأيت الحديث بهذا اللفظ وظاهر آنه مروي بالمهني بقوله أو كما قال (٢) روى مسلم هذه العبارة في مقدمة صحيحه عن بحيي بن سعيد القطان بدأ اللفظ و بلفظ الصالحين بدل أهل الخبر ولم يذكر ابن عباس وأوله بان الكذب بجري على لسانهم ولا يتعمدون الكذب يعني يزون الاحاديث الموضوعة ولا يعلمون لحسن ظنهم وعدم نقدهم

اب یـه

ولا ملب

مور ظام ق

امية امية

في قام هم،

کو ا من

ك يو امرن

امن

۽ ان

برفع

يحو

gha

ينق

ing

حاويا أربعة غشر ألف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع حديث « قَدَكُثْرَت على الكذابة فطابقوا بين كلامي والقرآن، فانوافقه والا فاطرحوه» عاد إلى تحرير كتابه، فلم يثبت له من الأربعة عشر ألفًا أكثر من ألف ومن راجع مقدمة الامام مسلم علم ما لحقه من التعب والعناء في تصنيف صحيحه، واطلع على ما أدخله الدخلاء في الدبن وليس منه في شيء لم يخف على أهل النظر في التاريخ أن الدين الاسلامي غشي أبصار العالم بلامع القوَّة ، وعلا رءوس الأمم بسلطان السطوة ، وفاض في الناس فيضان السيول المتحدرة ، ولاحت لهم فيه رغبات ، وتمثلت لهم منه مرهبات ، وقامت لأولي الأ لباب عليه آيات بينات. فكان الداخلون في الدين على هذه الأقسام: قوم اعتقدوا به إذعاناً لحجته واستضاءة بنوره، وأولئك الصادقون.وقوم من ملل مختلفة انتحلوا لقبه، واتسموا بسمته ، إما لرغبة في مغانمه ، أو لرهبة من سطوات أهله ، أو لتعزز بالانتساب اليه ، فتدَّرُوا بدَّثاره ، لكنهم لم يستشعروا بشعاره . لبسوا الاسلام على ظواهر أحوالهم، إلا أنه لم يمس أعشار قلوبهم، فهم كأنوا على أديانهم في بواطنهم، ويضارعون المسلمين في ظواهرهم. وقد قال الله في قوم من أشباههم ( فالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم ) فمن هؤلاء من كان يبالغ في الرياء، حتى يظن الناس أنه من الاتقياء ، فإذا أحسُّ من قوم ثقة بقوله أخذ يروي لهم أحاديث دينه القديم ، مسنداً لما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحابه ، ولهذا ترى جميع الاسرائيليات وما حوته شروح التوراة قد نقــل إلى الكتب الاسلامية ، على أنه أحاديث نبوية ، إلا أن أمَّة الدين عرفوا ذلك فنصوا على عدم صحتها، ونهوا عن النظر فيها. ومنهم من تعمد وضع الأحاديث التي لو رسخت معانيها في العقول أفسدت الأخلاق، وحملت على المهاون بالأعمال الشرعية، وفترت الهمم عن الانتصار للحق، كالاحاديث الدالة على انقضاءعمر الاسلام (والعياذ بالله) أو المطمعة في عفو الله مع الانحراف عن شرعه، أو الحاملة على التسليم للقدر بترك العقل فيما يصلح الدين والدنيا . كل ذلك يضعه الواضعون قصداً لافساد المسلمين ،



رنحويلهم عن أصول دينهم ، ليختل نظامهم، ويضعف حولهم .

(( o g:

6 0

1:

ات

جہ

ه و ا

ومن الدكاذيين قوم ظنوا أن التزيد في الاخبار والا كثار من القول برفع من شأن الدين ، فهذروا بما شاؤا ، يبتغون بذلك الاجر والثواب ، ولن يناهم إلا الوزر والعقاب ، وهم الذين قال فيهم ابن عباس : ما رأيت أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث . ويريد بأهل الخير أو لئك الذين يطيلون منبالهم ، ويصعون سريالهم ، ويطأطئون رءوسهم ، ويخفتون من أصواتهم ، ويغدون ويروحون إلى المساجد بأشباحهم ، وهم أبعد الناس عنها بأرواحهم ، محركون بالذكر شفاههم ، ويلحقون بها في الحركة سبحهم ، ولكنهم كا قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب : منقادون لحملة الحق ، لا بصيرة لهم في أحنائه ، ينقدح الشك في قلوبهم لا ول عارض من شبهة ، جعلوا الدين من قفال البحيرة ومغاليق العقل ، فهم أغرار مهرومون ، يسيئون ويحسبون أنهم يحسنون . اه في فعالي قد يخيل لهم الظلم عدلا ، والغدر فضلا ، فيرون أن نسبة ما يظنون إلى أصحاب النبي مما يزيد في فضلهم ، ويعلي في النفوس منزلتهم ، فيصح فيهم مافيل : عدو عاقل ، خير من محب جاهل . ومن هؤلاء و ضاع كتب المغازي مافيل : عدو عاقل ، خير من محب جاهل . ومن هؤلاء و ضاع كتب المغازي والمقتوح وما شا كاما

أما الشيخ الواقدي فكان من علماء الدولة العباسية ، ولاه المأمون القضاء في عسكر المهدي ، وكان تولى القضاء في شرقي بغداد . قال ابن خلكان : وضعفوه في الحديث وتكاموا فيه اه أي عدوه ضعيف الرواية ليس من أهل اللهة . ولذا نص الامام الرملي من علماء الشافعية : على أنه لا يؤخذ بروايته في المغازي (١) فان كان هذا الكتاب المطبوع الموجود في أيدي الناس من تصنيفه ، فهذه منزلته من الضعف عند علماء المسلمين ، على أني لو حكمت بأنه مكذوب عليه ، مخترع النسبة اليه، لم أكن مخطئاً

<sup>(</sup>١) أقل ماقيل فيه انه ضعيف وقد كذبه الشافعي وأحمد وروى البيهقي عن الشافعي انه قال كتب الواقدي كلها كذب ،ووثفه آخرون ولا خلاف في كونه من أعلم علماه الملة . كما في تهذيب التهذيب

وذلك لأن الواقدي كان من أهل المائة الثانية بعــد الهجرة، وكان م العلم بحيث يعرفه مثل المأمون بن هرون الرشيد، ويواصله ويكاتبه، وصاحر هذه المُغزلة في تلك القرون إذا نطق في العربية فنما ينطق بلغتها ، وقد كان اللغة لتلك الأجيال على المعهود فيها من متانة التأليف، وجزالة اللفظ، وبدواة التعبير . والناظر في كتاب الواقدي ينكشف له بأول النظر أن عبارته مر. صناعات المتأخرين في أساليبها ، وما ينقل فيها من كلام الصحابة مثل خالدين الوليد وأبي عبيدة وغيرهم رضي الله عنهم لا ينطبق على مذاهبهم في النطق. بل كاما دقق المطالم في أحنا. قوله بجد أساويه من أساليب القصاصين في لمياراً المصرية من أبناء المائة الثامنة والتاسعة ، ولا يرى عليــ ه لهجة المدنيين ولا العراقيين، والرجل كان مدني المنبت عراقي المقام، ولولا خوف التطويل لأتيت بكثير من عباراته، وبينت وجه الخالفة بينها وبين مناهج أبناء القرون الاولى في التعبير ، على أن ذلك لا يحتاج الى البيان عند العارفين بأطوار اللغة العربية فهذا الكتاب لا تصح الثقة به ، إما لأنه مكذوب النسبة على الو اقدي وهو الأظير، وإما لضعف الواقدي نفسه في رواية المغازي كما صرَّح به العلماء، فلا تقوم به حجة للمتحدلقين، ولا يصلح ذخراً للسياسيين ، ومثل هذا الكتاب كتب كثيرة كقصص الأنبياء المنسوب لأبي منصور الثعالبي، وكثير من الكتب المتعلقمة بأحوال الآخرة ، أو بدء العالم، أو بعض حقائق الخلوقات المنسوبة إلى الشيخ السيوطي، وقصص روايات تنسب إلى كعب الأحبار أو الأصمعي، وما شا كلهما ممن عرفوا بالرواية، فأولم الناس بالنسبة المهم من غير تفريق بين صحيح وباطل، فجميع ذلك مما لا اعتداد به عند العلماء، ولا ثقة بما يندرج فيه . والعمدة في النقل التاريخي كتب الحديث كصحيحي البخاي ومسلم وغيرهما من الصحاح، ويتلوها كتب المحققين من المؤرخين كابن الأثير والمسعودي وابن خادون وأبيالفدا وأمثالهم . وعلى أي حال فالريسنغني مطالع التاريخ عن قوة حاكمة بميز بها بين ماينطبق على الواقع وما ينبو عنه هذا ماأردنا اليوم إجماله، فإن دعا إلى التفصيل داع عدنا اليه، والله الموفق للصواب



### مثالثالقالها

#### مراسلات (\*

(ملخص خطاب له كان القاه في المدرسة السلطانية ببيروت وكان من مدرسيها وكان بعض جواسيس فيها بلغ السلطان طعنا فيه وفي الاستاذ، وكتبت جريدة ثمرات الفنون ثناه عليه تبغي به الدفاع عنه فأرسل اليها رحمه الله تعالى ماياً تي:)

طالعت في جريدتكم جملة تتعلق بالخطاب الذي دعيت اليه وألقيت في العنفال المدرسة السلطانية ، ولقد منتتم بذكر صفات أثبتموها له ذا العاجز ، وعندي أن نفسي تقصر عن القليل منها فضلا عن كثيرها ، فليشكركم الأدب وتتحمدكم الفضيلة . ثم إن أحد الادباء سألني أن أتبت ما بني عليه الخطاب بالكتابة لينشر ، فرأيت أن أكتب به اليكم ، فان رأيتم الفائدة في نشره فدونكم وما تشاؤون

قت بين يدي الحاضرين فحمدت الله وصليت على رسوله صلى الله عليه وسلم ، ثما عنرفت بالقصور ، واستجديت العفو من الحاضرين ثم قات مامعناه : افتتح كلامي بالدعاء لمولانا أمير المؤمنين ، وخليفة رسول رب العالمين السلطان عبد الحميد خان ، فهقام هذا الخليفة الأعظم فينا ، هو الحافظ لنظامنا ، والحامي عن مجدنا ، والآخذ بحيزان القسط بيننا ، وهو هادينا إلى أفضل سبلنا ، فهو ولي النعمة علينا ، ولو أفرغنا جميع أوقاتنا في الدعاء لعظمته ما أدينا أدنى حقه علينا ، فاللهم أيد شوكته ، وأبد دولته ، ومتع بوجوده رعاياه الصادقين ، ثم أثنيت على حضرة ملجأ الولاية السورية ، وعلى سعادة بنفيذ إرادته ، ثم أثنيت على حضرة ملجأ الولاية السورية ، وعلى سعادة

\*)نشرت في عدد ١٩٥١من جريدة عرات الفنون في ٢٥ شوال سنة ١٣٠٠

وکان من وصاحر قد کانن ویدو:

ته من خالد بن النطق ، في الد بر

نيين ولا لا تيب الاولى العربية

ي وه<mark>و</mark> ملمــاء . تکتاب

من ملو قات

ىبار <sup>ئ</sup>و ىن غير

لا نه خا ی

دا ي

ما عا

واب

متصرف بيروت ، وذكرت فضل دولة الوالي الأنخم ، وسعادة المتصرف الأكرم في ترويج سوق العلم ، وتعزيز جانب الفضل . ثم شكرت الحاضرين علم الاحتفال في ذلك المعهد العلمي . وقلت : إن الحامل لهم عليه انما هو تعظم المعارف ، واجلال مقامها ، علما منهم بأن العلم عزيز ، والعزيز اذا حلَّ دار قوم فلم يجلوا منزلته هاجرهم وارتحل عنهم، وتركهم في ظلمات لا يبصرون . فليحمده العلم ، ولتفض عليهم بركانه ان شاء الله

ثم أعقبت ذلك بما معناه :

إن حرصنا معاشر العثمانيين على انتشار المعارف منشؤه أمر في نفوسنا عقاننا اذا خالطناسكان الأقطار الشرقية على اختلاف مواقعها نجد في كل واحد منهم احساسه بفقد شيء كان له فهو آسف على فو آنه عوفيه ميل لطلبه رغبة الوصول اليه عير أن النفوس في حيرة من هذا المفقو د المطلوب كأنه الاتهتدي اليه . ويزيدنا أسفاوشوقا مخالطتا لاقوام يدعون أنافي المنزلة المتأخرة عنهم ، وسواء أصابوافي دعواهم أم أخطأوا، فان الجمهور مناقد صدقهم ، ولم تزل الحيرة آخذة بالعقول حتى قامت الدولة العلية بصوت خليفتها الأعظم تنادي على الأمة أن مطلوبكم الحبوب هوالعلم . كان العلم في بصوت خليفتها الأعظم تنادي على الأمة أن مطلوبكم الحبوب هوالعلم . كان العلم في وكان الحق معه ، وكان الحق فيكم ، وكان الحجد معه . كل مفقود يفقد بفقد العلم وكل موجود يوجد بوجود العلم . ثم أنشأت المدارس ، وأقامت بناء المكاتب ، وحملت رعاياها من كل طبقة على الدراسة ، وطالبتهم باقتناء العلوم ، فاستجاب وحملت رعاياها من كل طبقة على الدراسة ، وطالبتهم باقتناء العلوم ، فاستجاب أما العلم الذي نحس بحاجتنا اليه ، فيظن قوم أنه علم الصناعة وما به اصلاح أما العلم الذي نحس بحاجتنا اليه ، فيظن قوم أنه علم الصناعة وما به اصلاح أما العلم الذي نحس بحاجتنا اليه ، فيظن قوم أنه علم الصناعة وما به اصلاح مادة العسمل في الزراعة والتجارة مثلا . وهذا ظن باطل فانا لو رجعنا إلى مادة العسمل في الزراعة والتجارة مثلا . وهذا ظن باطل فانا لو رجعنا إلى مادة العسمل في الزراعة والتجارة مثلا . وهذا ظن باطل فانا لو رجعنا إلى مادة العسمل في الزراعة والتجارة مثلا . وهذا ظن باطل فانا لو رجعنا إلى الصناعة له

مادة العسل في الزراعة والتجارة مثلا. وهذا ظن باطل فانا لو رجعنا إلى ما يشكوه كل منا نجد أمراً وراء الجهل بالصناعات وما يتبعها. إن الصناعة لو وجدت بأيدينا نجد فينا عجزاً عن حفظها، وإن المنفعة قد تنهيأ لنائم تنفلت منا لشيء في نفوسنا، فنحن نشكو ضعف الهمم، وتخاذل الايدي، وتفرق الأهواء، والغفلة عن المصلحة الثابتة، وعلوم الصناعات لاتفيدنا دفعاً الما



نشتكيه ، فمطلوبنا علم وراء هذه العلوم ، ألا وهو العلم الدي يمسُّ النفس ، وهو علم الحياة البشرية

إذا نفخت الحياة في جسم نبهته لجميع ضروراته ، وهدته لحاجاته، واستحفظته مايصل اليه ، وصرفته في سبيل الحصول عليه ، والعلم الحيي للنفوس هو علم أدب النفس، وكل أدب لهما فهو في الدين، فما فقدناه هو التبحر في آداب الدين، ومأنحس من أنفسنا طلبه هوالتفقه في الدين ، ولا تريد أن نطلب علمًا محفوظا ، ولكنا نطلب علماً مرعياً ملحوظاً . وما أودعته الديانة من الآداب النفسية والكمالات الروحية لم يختلف في صحته أحد من البشر، حتى من يظن نفسه غير آخذ بالدس، فاذا استكملت النفس بآدابها عرفت مقامها من الوجود ، وأدركت منزلة الحق في صلاح العالم ، فانتصبت لنصره، وأيقنت بحاجتها إلى مشاركها في الوطن والملة، فأخذت بالفضيلة الجامعة للفضائل ، وهي ما يعبر عنها بحب الوطن والدولة والملة، ولا نريد من الحب ميلا خياليًا ، ولكنا نريد منه ميلا يبعث على العمل ، كما بوشد اليه الدنن والأدب، فمنى تحلت النفوس بهذه الفضيلة أبصرت مواقع حاجاتها فالدفعت إلى طلبها ، وطرقت لها كل باب، لاترجع حتى تظفر أو يدركها الأجل أما دعوى أننا فقراء فهي باطلة ، فانا لو نظرنا إلى ثروة بلادنا لا نجدها قصرة عن حاجاتنا ، ولكن القاصرعن الحاجات هو ادراكنا لاحتياجنا ، فقد رى الغني يبذل أموالا جمة في زخارف زينة لامقام لهـا في نظر العاقل، ولا بى فى بذله هذا مغرماً ، ثم اذا دعي الى مساعدة وطنه وملته ودولته يستكثر أنسل ، ويعطي وهو كاره ، وأو كان حي القلب بحياة العلم الحق لجعل الأفضل من ماله و نفسهمبذولا في تأييد دولتهورفعة أوطانه ، (ثم أتيتعلىذلك بشواهد وضربت له أمثالا كلها يرجع الى هذا الأصل) ثم قلت:

واننا في تحصيل هذا العلم الحيوي لا نحتاج الى الاستفادة من البعداء عنا، الريكفينا فيه الرجوع لما تركنا، وتخليص ماخلطنا، فهذه كتبنا الدينية والأدبية حاربة لما فوق الكفاية مما نطلب، وليس في كتب غيرنا مايزيد عنها الا بمما لاحاجة بنا اليه، وكما وصل الينا وجودنا بالتناسل عن آباءنا، فلتصل الينا حياة

( ٥٥ - تاريخ الاستاذ الامام - الجز ، الثاني )

تنصر فی رینءلی و آعظیم

دار قوم يحمده

اندادا حساساً النفوس فالطننا العلمة العلمة العلمة العلمة

> بالاح ا إلى الله الم

مة لو لمت

رق

LÍ

نفوسنا بما أورثونا من عاومهم وآدابهم ، ولا يتيسر لنا ذلك الا بعلم اللغان التي أودعوها معارفهم ، وأهما لدينا اغتان : اللغة التركية لأنها لغة دولة قمر بشأن الممالك الاسلامية مايقرب من سبعة قرون ، وقد تكلم فيها من الأفاظ والعلماء جم غفير نحن في حاجة الى الاستفادة من معارفهم ، ثم هي اللغة الرسبة في الممالك العمانية ، فيها حياننا السياسية ، وبها نقف على هدي مولانا الحليف الاعظم أيده الله بنصره ، واللغة العربية وهي لغة القرآن الشريف ، وكنب الشرع المنيف ، فعلى الناس أن يطلبوا البراعة في اللغتين ، لا لأن يقال كاتب ومنشىء ، ولكن ليدرك أسرار ماأودع فيها ، ويتمكن من افادة ماقد ينكشف له . أما اللغة الفرنسوية وغيرها من اللغات فاحاجة اليها خاصة ، والاشتغال بها ولا بد أن يكون منحصراً في طبقات من الناس ، إما عالم يطلب ترجمة مافيها من العلوم الطبيعية مثلا الى لغته ، واما متهيء لأن يخدم دولته في معاملة سياسية العلوم الطبيعية مثلا الى لغته ، واما تاجر يحتاج الى معاملة أناس من غير جنسه ويا الدول الأجنبية ، واما تاجر يحتاج الى معاملة أناس من غير جنسه وما شابه ذلك . وايس بمحمود في نظر العقلا، أن تطلب اللغات الأجنبية الماته فان اللغة طريق الى ما ودع فيها ، وايس في علمها نفسها أدنى فضياة .

٠٠

أنو

<u>i</u>],

9

ثم استطلت الحكلام وطلبت الوقوف عندهذا الحده وختمت كلامي بالدعا للولا أمير المؤمنين ، وطلبت من الحاضر بن أن يؤمنوا ، فار تفعت الأيدي بالدعا العظمة بتأييد الملك وتخليد السلطان ، هذا ماوسع الوقت إجماله ، والله الموفق الصواب (يقول جامع الكتاب) ان الاستاذ الامام رحمه الله تعالى كان في بيرون يخدم الاسلام والدولة العثمانية والشعب السوري الذي أحب وعرف له قدره ، وكان كبار الطوائف من جميع الملل والنمل تجله و تكبره ، وما كان يمكنه أن يقبم في البلاد العثمانية متمتعاً بهذا الاحترام إلا إذا لهج عمثل هذا الثناء والدعاء السلطان في البلاد العثمانية متمتعاً بهذا الاحترام إلا إذا لهج عمثل هذا الثناء والدعاء السلطان



## المقالة الرابعة

رسالة السير صدوبل باكر في السودان ومصر واسكائرة (\* وردت الينا الكتابة الآتية تحت العنوان المذكود أعلاه ونصها:

أبعث اليكم بسطور أظن في نشرها مايسر مطالعي جريدتكم ، فان رأيتم كا رأيت فاليكم الاختيار في درجها بصحيفتكم

طالعت في إحدى الجرائد رسالة بعث بها السير صمويل باكر الانكايزي الى جريدة التيمس موضوعها السودان ومصر وانكاترة ، فأجلات مقام الرجل من الخبرة بأحوال السودان ومصر ، ومن الاحاطة بمنزلة دولته الانكايزية من قلوب المصريين والسودانيين ، وبمكانة الدولة العثمانية من نفوس الفريقين ، إلا أنني وجدت ضعفاً في رأيه عند ما أخذ في بيان الوسائل التي يظنها موصلة لحل مشاكل السودان ، وتخايص مصر من الاضطراب العارض أو ما سيعرض في مستقبل الزمان، قال:

«عظمت رزايا السودان من فقد الرجال وإشغال الأفكار والأيدي المحاربات وسفك الدماء عن تعاطي أعمال الزراعة والتجارة ، حتى أصبح أهاليه في فقر أعوزهم معه حفظ الحياة ، وأصبت مصر بالافلاس ، وابتلى أهاليها به ماغة وضيق المعيشة . ولم يكن نصيب الانكابر من الرزية على من نصيب الك البلاد ، فأنفقوا أموالا وافرة ، وفقدوا رجالا من أعز أبطاهم، وأشجع رجالهم، وهتكوا أستار قوتهم الحربية ، ثم عادوا بالحيبة والفشل، ولصق بهم عار الهزيمة وموء المفر . فهذا الذي أصاب البلاد المصرية ، والأقطار السودانية ، ولل رجال الانكابر كه من عواقب تدخل الكارة في المائل المصرية ، فكان رجال الانكابر كه من عواقب تدخل الكارة في المائل المصرية ، فكان مثلها كمثل من «سقط العشاء به على سرحان » ثم قال :

« إن القبائل المنتقضة على الحكومة المصرية من أهالي السودان لا يحتمل

\*) نشرت في العدد ١٥٥٤ من عرات الفنون المؤرخ في ١٤ ذر القعدة سنه ١٣٠٧

اللغان قدر قدر

ٔ و ضا ا ِ سمب

المالية

کشف آن بر

رہا مر اسمیا

جنده

اولا ا رظمته

هواب بروت

دره. نايقيم

لطاز

ذلك

A .

1

خضوعها اسلطة الانكليز، وإن ساقوا عليها من القوى ما ساقوا، أو دخلو علمها من أبواب الحيل ما دخلوا . أما الحيــل فلا تروج على تلك القبائل بعد ماعرفت ختل الانكايز ، ومماطاتهم في المواعيد ، وقعودهم عن نصرة من يلتمسور ولاءهم من غيرهم ، بل عن إغاثة من يتولاهم من بني جنسهم، كما فعلوا بالجنرال كوردون، والسودانيون والمصريون في اتفاق على أن الانكايز قوم متغلبون، معتــدون على البلاد ، طالبون لتملكها ، وهم مخالفون للأهالي في الدين ، فلا يسوغ الخضوع لهم، وإن أقاموا العدل، ونصبوا ميزان القسط. وأما القوة فقد شهدت التجربة الماضية بعدم نجاحها في مراغة السودانيين ، ولم ننس ما كان من الجيش الانكليزي في كل المواتع الحربيــة حيث فشل في جميعها، ورجع بالعار عن كل موطن، ولا قدرة لدولة على تطويع السودان، وتقرير سلطة نظامية في إغاثته إلا للدولة العُمَانية . فهي صاحبة السيادة الدينية على .هـر والسودان ولها الحق الشرعي في الولاية عليهما، فإن صح أن السودانيين لاعياون الما (ولا صحة له) فمن المحقق أنهم بهابونها، ومخشون بأسها، الما تعودوه من سيادتها عليهم ، ولما عرفوه لها من الحق الشرعي . والناريخ شاهد بأن العمَّانيـين هم الذين دو خوا بلاد السودان بعد المعارك الدموية ، ولم يؤثر عنهم أنهم تقهقروا في معركة مع تقارب الأسلحة في تلك الأوقات . وأماعسا كرنا ( الانكامزية ) فقد انهزمت عدافعها المهلكة ، وبنادقها المفنية ، وأرغمها رماحالعربان وحرابه على الرجوع القيقري »

هذه معلومات السير صمويل باكر في هذه الحوادث، وانا لانخالفه في شيء منها، بل لابوجد ذو عقل سحيح الاويرى وأبه فيها. أما وسائل الحلاص من هذه البلايا فنذكرها منقولة عنه، ونأتي مع كل وسيلة ببيان الصواب فيها، وأن كنا لانتبع ترتيبه في رسالته الحرض لنا في التقديم والتأخير

رأى هذا السياسي كارأى غيره من أبناء جلدته الأنكنير أن من الواجب الحتمي لتقرير الراحة في مصر وحمايتها من غارات الأجانب إلغاء الحيش المصري المؤلف من الأرناوط ونحوهم، وفي المؤلف من الأرناوط ونحوهم، وفي



ذلك مسرة للجند الملغي بذهابه لزراعة الأراضي كما يشتهي

دخلو

Jai

فاز

فقد ا

35

أما المصريون فهم كغيرهم من العمانيين لايفرقون بين طائفة من الطوائف العُمَانية وطائفة أخرى لتكون حامية البلاد ، ومانعة لها من اضطراب داخلي أو عدوان أجنبي . ولكنا لم نعلم ما حمل هذا الرجل وغيره على التفرقة ، وهو يعلم أن المصريين هم طبقة من طبقات العُمانيين ? وما اعترف به للعُمانيين في تدويخ السودان يصيب المصريين منه حظ وافر ، فانهم كانوا ولم يزالوا منهم ، والجند المصري كان فرقة من العُماني في الفتوحات السودانية ، وقد كان للجند العماني المصري وحده عمل في فتح أقاصي السودان على عهد الحديوي السابق، ولهذا الجند يد فيحفظ بلاده داخلا، ومدافعة المغيرين عليها زمنًا طويلا، وهذا الجند هو المحاصر في كسلا وسنار والتاكلا ، فإن كان المصريون وهم عمَّا نيون لم لم يصيبوا ظفراً في بعض المواقع لهـ ذه الأزمان الأخيرة ، فليس من ضعف استعدادهم للمغالبة أو من جبن في طباعهم كما يتوهمه المتوهمون، وإنما كان لنقص في بعض قادتهم ، أو لكون الصدمة كانت أعظم من القوة ، أو لشيء في طبيعة الحادثة ، وقد أوفي الزمان لهم بأمثال أصابهم، ثل مانزل بهم . فالجنرال غراهم المرزم في سواحل المحر الأحرم "بين وجبن جيشه ، أو ضعف عن مقاومة أشباه من العربان، واللورد ولسلي فشل بجيشه في السودان الغربيــة، وخسر في كل مشاهده مع عراة السودان . والمصريون لم يزالوا في مواقفهم - سنار والتكلا وكسلا - بهاجمهم الموت ولا يفرون، فان كان هذا لم يؤثر نقصاً في الجيش الانكابري، فمن الحق أن لا يؤخذ على المصريين مالا بخلو منه جيش في أي أمة ، على أن الألبانين وأمثالهم إن كانوا قزما يجلبون من الأطراف على غير نظام فن المتعذر أن يتألف منهم جيش منتظم يقوى على مايريد حضرة الكاتب، وقد جرب ذلك في حملة السودان الأخيرة ، وإن لوحظ في تأليفه النظام المعروف في المالك العُمَانية ، فذلك جيش عُمَاني وأهلا به وسهلا . واعل السكاتب رأى من الواجب أن يبدل جيش عُماني معمري بجيش عُماني تحت اسم آخر ، ويكون حلوله في مصر عوضاً عن حاول الجيش الانكيزي، قان كان ذلك وافقناه فيرأبه ؟



ورجونا أن يعجل الله بتنفيذه

ثم أشار على حكومته (الانكايزية) بأن تأخذ بأنجح الوسائل وأقربها الله مسئلة السودان، وإرجاع تلك البلاد إلى ما كانت عليه قبل الفتنة، فانه لاغنى لمصر عن شمول الراحة في تلك الاقطار، ولا أنجح من توسط الدولة العمانية، وسوق فريق من جنودها لمحاربة السودانيين، وكسر سورتهم، فمن الواجب على دولة انكاترة أن تسعى في اعداد جيش عماني ينزل من بلاد السودان على سواكن، فاذا وصل اليها انقسم الى فرقتين، تتوجه احداها من طريق كسلا لاخضاع فاذا وصل اليها انقسم الى فرقتين، تتوجه احداها من طريق كسلا لاخضاع والجنود الانه بمرية وانقاد المامية المصرية، والأخرى تزحف من طريق برمر. والجنود الانه بمرية والمصرية تحل في وادي حلفا ومديرية دنقلا، ويكون ذلك الزحف من من من من الآتي

ولما كانت الدولة الانكابزية قد غاضبت الدولة العثمانية بالعدوان على حقوقها في مصر أخلص لهما النصيحة بتجديد الوداد بين الدولتين ، وطلب من دولة بربطانيا أن تعرض اخلاصها على الدولة العلية ، وتؤكد لهما المحافظة على المعاهدة المنعقدة بينها على يد اللورد سالسببوري ، ومن مقتضاها أن تكمن اذ كلترة عونا للدولة العثمانية بالسلاح والرجال اذا تعرضت دولة أخرى لشي من المالك العثمانية . فاذا تجددت المحالفة بين الدولتين في هذا الوقت تصبح انكترا حامية للقطر المصري ، ومتفرغة لمستلة أهم من المسئلة المأفغانية »

أما نحن فنحال الدولة العمانية تقول: «كيف أعاودك وهذا أثر فأسك ؟» ان المعاهدة التي يشير اليها ان صح القصد فيها لحابة شي، من المالك العمانية ، فأهم مقصود منها هو مصر ما فنها هي البلاد التي يمكن لا نكلترا أن تشترك مع الدولة في الدفع عنها لا كتنافها بالمياه من أغلب جوانبها . وأما سائر الولايات الاسيوية فهي بعيدة عن البحر ولا قدرة لا نكترة على سوق جيش في الأراضي اليابسة الملهم إلا عدداً قليلا يمكن للدولة أن تستغني عنه . وإذا وصلت أذناب الحرب إلى البحر فالت فرصة المدافعة . فالبلاد التي يصح التحالف مع انكلترة



على صيانتها قد أغارت عليها انكلترا نفسها فصار الحليف على صون شيء هو السالب له ، فكيف بوثق بمحالفته ? فان قبل نقض المحالفة كان من وزارة غادستون فلتحابط عليها وزارة سالسبوري . قلما الدولة تي تكرن عبودها تابعة لهوى رجالها لا يعتمد على محالفتها فلتترك وشأنها ، وان الدولة العمانية أحرص من أن تسهل لا نكلترا طريق حمايتها لمصر كازعم حضرة الكاب في آخر نصيحته فان ذلك أعظم الضرر على سائر ممالكها

وليس من مصلحة الدولة العثمانية أن تسير جنودها الاخضاع السودان و وعساكر الانكليز في مصر — فان الجند العثماني إذا ظفر بالسود انيين و ألزمهم الطاعة، فلا يخلو حاله إما أن يرجع بعد ذلك ويسلم البلاد لطلاب الحلول فيها من الانكليز و المصريين التأمين بخدم مهم ، فقتكون المواقة أن تفعل ذلك. و أما أن يبقى الجند العثماني في السود ان عيرها، ومحال على الدولة أن تفعل ذلك. و أما أن يبقى الجند العثماني في السود ان وتكون البلاد ولاية عثمانية ، وجيش الانكليز حال بمصر، فهذا غير ممكن من وجهين، القوة الحربية العمومية ، خصوصاً وطربق مواصلة الولايات السودانية مع قعدة الملك التكون إلا من البحر، فقتكون عرضة للنزاع في أي وقت تنفرغ انكليزة من منازعانها الاسيوية، وتلتفت لاستخلاص السودان . (والوجه التأني )ان انكليزة من منازعانها تكون قوة عثمانية دائمة الجوار لغواها الحربية في مصر، وهي تعلم ان المصريين والسودانين على وفق في الميل الدولة العثمانية ، وقرب المكن قويه وطول الزمان يظهر أثره في الاجماع على طرد الحيش الانكليزي من أرض مصر وماحله من مواقع السودان ، فلا واحدة من الدولة بن ترضى بجعل السودان ولاية عثمانية مع العزم على استمرار الحاول الانكليزي زمنا طويلا

فلم يبق من الوجوه الممكنة إلا وجه واحد وهو انجلاء الجنود الانكليزية عن القطر المصري ، وحلول الجيوش العمانية فيه ،وسوق فرقة منها إلى أطراف السودان ،وهذا أيسر الوجوه وأداها من الصواب، فأنه لما لزم الاعتراف بسيادة الدولة العلية على السودان ومصر، وان المصريين والسودائيين ينظرون إلى الانكليز

غالی . غنی به م

> ضاع بو. لك

> > على ان الله

:

نظرهم إلى الأعداء المتغلبين ولا يخضعون لهم خضوعا ثابتا - وعلى هذالا تستقر الراحة في مصر ولا تتأيد سلطة الحديوي ما داموافيها - وجبأن يطلب إلى الدولة تقرير الراحة في الديار المصرية كايطلب ذلك منها السودان، وهذا أسهل على انكلترة ان تتفق مع الدولة عليه و تقنع من أعمالها السابقة ببعض الامتيازات في إدارة الماية أو فيهامع ادارة أخرى و بعض الخصوصيات في قناة السويس، هذا إلى أن يتألف جيش عماني مصري ثم تعود مصر إلى ما كانت عليه ان كان لا بد من ذلك . وبهذا تفرغ انكلترامن أعمال مصر الى أعمال عمم منها في آسيا لما تم لحامن محالفة وبهذا العمانية على وجه صحيح ثابت

نع لو

ندلا

من

ور وق

- 9

19

أما ماأطرى به على سعادة حسن باشا خليفه من انه الرجل الذي يجمع بوجها له كامة السودانيين ، وانه يعسوب القبائل متى رأته التفت عليه ، وانه هو الذي يسل بغض الانكليز من قلوب عرب السودان، وينشى ، فيها ثقة بهم ، فهوالمثل المعروف (ترى فتيانا كالنخل، وما أدراك ما الدخل) فان حسن باشا خليفه ان كان رجلا في قبيلة فليس رجلا في قبائل ، وبرهان ما نقول ما كان من أمره أولا وآخراً . ولولا خيفة ان أمس بأحواله الشخصية لذكرت من أعماله مالا وقوف للحكومة المصرية عليه (ولا ينبئك مثل خبير)

هذا ماقصدنا أيراده في هذه الأسطر والله بهدينا جميعاً طريق الرشاد

(جامع الكتاب) هكذا يكون الدفاع واقامة الحجج: أرضى رحمه الله به الدولة العمانية و هونزيل بلادها و و دافع عن الحيش المصري وعن حق أهل مصر فى قاليف جيشهم منهم ، وكشف الستار عن دسائس الانكايز ومحاو آنهم استخدام الدولة لتذلل لهم السودان بجيشها فى الموقت الذي كانوا يريدون فيه توجيه قوتهم الى الافغان ، حتى لاتتسع النفتات عليهم ، ومن أصول سياستهم قطع الشجرة بفرع منها ، والاستعانة على الرعية بحكومتها ، وضرب بعض الأمم ببعض ، بعض ، كالسيل يقذف جلموداً بجلموده



### المقالة الخامسة

### معر - الحاكم الاهليه (\*

(وردت الينا الرسالة الآتية من أحد الفضلاء في مصر تحت العنوان المذكور) رأينا بين عدة من الجرائد المصرية منافسه في هـذا الموضوع وكنتم ألمحتم بشيء من الكلام فيه رواية عن مكاتبكم في القاهرة فمرز حقوق الانصافأن تقلوا مني ما أبعث به اليكم مما خطر ببالي ولكم بعد ذلك الرأي الأعلى

أتت جريدة على ذكر مايشاع من الخلل في الحاكم الأهلية عصر ، وتذرعت بذلك إلى الكلام في وكيل الحمّانية ، وناطت جميع الخلل بأثرته وتطرفه فيالميل إلى أبناء طائفته ( القبط ) حيث أقام منهم في مناصب القضاء وما يتعلق به من لأَهلية فيه لاجادة العمل، واسترسلت من ذلك إلى دعوى أن المسلمين قد نظروا الى هذا التصرف بعين الناقم. فعارضتها جريدة أخرى ودفعت ماأدعته من وقوع الضغائن بين المسلمين وبين اخوانهم في الوطنية من الاقباط، وأقامت الادلة على التحاميم بالالفة والمحبة ، وأخذ كل منهم بعضد أخيه عنـــد الشدة ، ورسوخ ذلك في نفوسهم بالتوراث عن أسلافهم ، وأقوى برهان على ذلك وقوفهم مواقف القتال مع الخوانهم المسلمين في مواطن الحروب في فتنة كريد وحرب الحبش والمواقع السودانية ، وما سبق ذلك وما لحقه ، يناصرونهم وبوازرونهم ، فكانوا حربًا لمنحاربهم ، وساياً لمنسللهم ، وأن الحلاف المذهبي لم بحدث في البلاد شقاقًا وطنيًا في زمن من الازمان . ولهذا لأثرى لقبط في مصر مسألة سياسية تعني بها دول أورباكما نرى لغيرهم فيغير مصر مسائل . وأيدت هذه الجريدة جريدة أخرى جاءت بتاريخ القبط في الاحقاب الماضية، وما وصلوا اليه في الاوقات الحاضرة ، ثم فصلت القول تفصيلا فيمن عهدت البهم وظائف في الحاكم الأهلية من الطائفة القبطية وذكرت أسماءهم وسوابن خدمهم فكن أعضاء المحاكم منهم عشرة من سبعة وستين عضواً والذين في أقرم نيابة منهم ثلاثة من

\*) نشرت في العدد ٦٥٨ من عرات الفنون بمار يبخ ١٣٠ ربيم الاول سنه ١٣٠٥ وذكر فيها انها رسالة من مصرالا بهام ولم يكن الاستاذ قد عاد الى مصر ( ٢٦ - تاريخ الاستاذ الامام - الجزء الثاني ) -ئقر ولة رة

اره الية اف

6 0

42'

J

- 4

طيه

من

le

11

عدد كثير من النواب ومتعلقيهم والكل في قولها من أهل الاستحقاق لايغمر على أحد منهم في العلم بما وليه ، ولا يرمي بالقصور عن تأدية ماعهد اليسه عمله، ثم رأينا في مواضع متعددة من جريدة جديدة تطبع في القاهرة تلويحاً وتصريحاً بالخلل الواقع في المحاكم ، وأن معظمه بل كله من تداخل وكيل الحقائية بطرس باشا غالي في أعمال تلك المحاكم . ونقلت تلك الجريدة إجماع الناس على أن السبب بأشا غالي في أعمال تلك المحاكم . ونقلت تلك الجريدة إجماع الناس على أن السبب في نزول النازلة الهائلة وهي استعفاء عزتلو شفيق بك منصور انما هو الخلاف الذي وقع بين بطرس باشا وبينه ووقوف الباشا مانعاً بين البيك وبين الاصلاح. هذا إجمال مارأيناه فرويناه

وعندنا أن التحامل على شخص بعينه لاينبغي أن يتخلد ذريعة للطعن في طائفة أو أمة أو ملة ،فان ذلك اعتداء على غير معتدومحارية لغير محارب ، أو كا يقال جهاد في غير عدو ، وهو مما ضرره أكثر من نفيعه ان كان له نفع ، فأه يثير الساكن ، وينطق الساكت ، ويؤلب القلوب المتفرقة على مقاومة رأي الطَّاعن ومخالفتُه الى عكس مايريده ، فليس من اللائق باصحاب الجر ائد أن يعمدوا الى إحدى الطوائف المتوطنة في أرض واحدة فيشملوها بشيء من الطعن ، أو ينسبوها الى شائن من العمل ، تعللاً بأن رجلا أو رجالاممهاقد استهدفوا لذلك، فانه بما يرسل العداوات إلى عمائق القلوب، ويدلى بالضغائن الى بواطن الافئدة، فاذاً تنافرت الطوائف تشاغلت كلُّ منها بما يحط شأن الأخرى ، فكانت كل مساعيهم ضرراً على أوطانهم ، فالتوى على الطاعن قصده ، وبعدت عنه غايته، فقد كان يريد بقوله انتقاص شخص واحــد تأديبًا له أو استصرافًا لدفع شره، فأدى سوء استعماله الى خيبة آماله . فنحن نرى رأي الجريدة بن المحاميتين خصوصاً عن طائفة الاقباط في مصر ، قانها أظهرت بحسن سيرها مع المسلمين من مواطنيها ماأهلها لوجوب المحافظة على وصية النبي صلى الله عليه وسلم فقد عهد الى أصحابه اذا فتحوا مصر أن يستوصوا بقبطها خيراً ، وقد كان حسن حال الاقباطمظ إ لصدق نبأه عليه الصلاة والسلام . على أن كثيراً من أسلاف هذه الطائفة كانوا أمناً، على مال الحكومة المصرية في الدول الاسلامية المتعاقبة بما أجادوا من صناعتي الحساب والكتابة في تلك الاوقات ، ولم تعهد لهم فتنة ، ولم تذكر لهم على



البلاد غائلة ، فلا ينبغي لمبتغي الحق أن يمس شأنهم بالعنوان العام . وأما مالاتخلو منه طائفة من وجود أشخاص ضعاف العقول أو ميالين الىالشر ، فعلى الناقدين أن يقصروا نقدهم على حال أو لئك الاشخاص ، ويستعينوا ببقية الطائفة وغيرهم من مواطنيهم على دفع شرهم، أو تحويلهم عن القبيح من أعمالهم، ويجب أن بكون النقد خاصاً بالعمل الذي ظهر فيه الخلل لا يتعدى إلى أوصاف خاصة لا تفيد في البحث. نعم إن كانت الطائفة أو الأمة من قوم أجانب على البلاد ومتغلبين عليها بقوة قاهرة ، أو حيلة غادرة ، وكانت أعمال آحادها مبنية على أصول سنها المتغلبون ، فيكون عمل الواحد كأنه صادر عن الجملة كما في أعمال الانكايز بمصر، جاز للناقد أن يأخذ الجماعة بأثم الواحد منهم ، ويستصرخ أبناء الوطن جيعاً لكشفهم عن بلاده ، واستخلاص الحق منهم لأربابه

أما بطرس باشا غالي فهو رجل ذكي حاذق في عمله ، بصير بأمره ، تقلب في وظائف الحكومة من عنفوان شبيبته ، ورقي به اجتهاده الى ماوصل اليه من سامي وظيفته ، وكان ( باشكاتب ) الحقانية زمناً طويلا ، ثم صار وكيل الحقانية من نحو ست سنوات ، ووثقت به الحكومة الخديوية في كثير من أعمالها المهمة، وال منها مكافآت على ماأدي من الاعمال التي نيطت به ، فمن الظن به أن لانضيق معرفته عن الاحاطة عا توجب عليه أحكام وظيفته ، وأن لا يصدر عنه ما يبعث عليه لأمَّةً من مصيب في رأيه محق في حكمه. واننا إلى الآن لم نرالناقدين ذكروا عملاً مما أخذوا عليه يستحق أن نبحث فيــه سوى الحلاف الذي وقع بينه وبين شفيق بك منصور وافضاء هذا الخلاف إلى استعفاء البيك المومى اليه ومحاباة الباشا لبني طائفته: أما الاخيرة فدفعتها الجرائد المحامية بما لاسبيل إلى معارضته إلا باثبات نقيضه ، وهو مما لا يتسعر لنا المهدي اليمحتي نرى مالانرتاب فيه من الادلة ، وأما الاولى فالخلاف قد يكون بين عاقلين ومستقيمين ومختلفين في الصفتين ، ولا طريق للحكم بخطأ أحدهما إلا النظر في مواد الاختلاف وأدلة كلمن المحتلفين، وهي الآن لم تحضرنا بوجه ظني فضلا عن قطعي ،على أن الذائع على ألسنة البصراء من المصريين أن النيابة العمومية لحرصها على تقوية نفوذها

ه ماح 12 3.

لاف

الرح.

وإعلاء سطوتها ،قد تتجاوز الحد المحدود لهاعند الاجراء في بعض دواتر الحاكم، والانتقاد علمها كان أشدُّ من الانتقاد على القضاة ، حتى قيل ان سبب استعفاء الاستاذ العـــارمة الشيخ العباسي من الافتاء كان عدوانًا من بعض خدمة النيالة ممن لاخلاق له اضطر الشيخ المداخلة في دفع عواقبه فلم ينجب ، ولا ريب أن هذا كان معروف لعزتلو شفيق بك منصرر وكان الظن به وهو في وظيفتـــه أن لايغفل عن ذلك ، وأن برد الاعمال إلى حدود أحكامها ، ولا نظنه أهمل فريضة العمل فيه ، لكن ربما كان الأمر أصعب من أن يلافي دفعة واحدة ، والرجاء في حميته أن يداوم على إرشاده لأهل المفناء وعمال النيابة بما ينشره من آرائه في صفحات الجرائد ،فوطني مثله لايحجب فوائد أفكاره عن أبنا، وطنه حاجب وأما تأدية الخلاف الى استعفائه فلا نعده جرعة لبطرس باشا لأن الاستعفاء عمل اختياري لايؤاخذ به المنسبب فيه ، على أن جريدة الأحكام ذكرت أن سبب الاستعفاء تعيين أحد أباجيكيين في وظيفته كان من رغبة البيك أن لايكون فيها وهو أمر يتعلق بدولة ناظر الحقانيــة لابوكيلها ، وعهدنا باخواننا المصربين أن بوجد بينهم من أهل المعارف الشرعية والادارية من مكنهم بسعة اقتدارهم إصلاح محاكمهم وتقوير ماتأوَّد منها ، وأن لايكون تخلي رحل أو رجاين من وظيفة من النواول المرمة ، أو الخطوب المدامة ، فإن ذلك لا يكون إلا في بلاد بالغت من فقر الرجال غاية قصوى ، ونسأل الله تعالى أن ينير بصائر أهل الحل والعتد في بلادنا المصرية حتى يعرفوا المصيب إصابته ، ويلزموا المخطى، خطيئته ، ويؤلف بين قاومهم ، ومجمعها على مصالح بلادهم

كنتم ذكرتم في بعض أعدادكم أن أمين بك غلي انتقل الى وظيفة أرقي من وظيفة راتباً والحقيقة أن ذلك لم يكن والراتب واحد والوظيفة مؤقتة ، وكنتم ذكرتم أن باش محضر محكمة مصر الابتدائية عزل برأي وكيل الحقائية في اليوم الثامن لاستعفاء شفيق بك وعين مكانه أحد أقارب الوكيل ، والحق أن عزله كان بنا، على طلب رئيس المحكمة ولم يعين بدله أحد إلى الآن ، ويؤدي أعماله أحد المحضرين الموجودين بانا . هذا ماماها يه العدل والله الهادي إلى الصواب



#### المقالةالسادسة

### اللغة الرسبية في المحاكم الدهلية بمصر (\*

كتب الينا من مصر تحت العنوان المذكور ما أتي انظر إلى المادة ٢٣ من لأمِّعة ترتيب المحاكم الأهاية تجدها صربح في أن اللغة الرسمية في المحاكم الأهلية هي اللغة العربية ويجوز أن تنقل خلاصة المرانعة وحجج الدعوى إلى لغة أخرى كتابة وتقدم الى المحكة ، فمن الواجب بناءعلى هذه المادة أن لا يتكلم أحد الخصمين أو وكيلهما إلا باللغة العربية ، فإذا شا. أحد المذكورين أن يؤيد ذلك بترجمة ماقال إلى اللغة الفرنساوية مثلاً تحريراً لم يمنع من ذلك ، ونظرت الحكومة المصرية في إيجاب التكام باللغة العربية في المرافعة عند تاك المحاكم إلى تقرير حق لو أغفل بطل المقصود من تشكيل هذه المحاكم بالمرة، والقلبت المنفعة المطلوبة بها مضرة ، فإن الغرض من تشكيما تفصل بين الأهالي فيا يقع بينهم من الخاصات والزام كل جان عقوبة جنائية على وجه هو لعمال أدنى منه إلى الظلم ، وجعلت جلسامها علنية لتكون مدانعة كل من الخصمين عن نفسه معروفة عند العامة والخاصة ممن بحب الوقوف على مآخذ الحق، ويكون في ذلك حكم عام لا يخني أثره فيا يصدر عن الحكم من الحكم الخاص. والمتخاصمون ( من أهالي مصر ) لسانهم واحد وهو المعروف (باللسان العربي) وكذلك المأخوذون بتهمة الوقوع فيما يوجب العقوبة ، فذا ترافع المتخاصين الى الحكمة أو وجهت الحكومه تهمة على جان وطلبته المدانعة عن نفسه كان من الضروري أن يفهم كلُّ من الخصمين ما يقول الآخر حـتى يتمكن من دنعـه وكذلك يكون حال وكلاء الخصوم فان تكام متكار نهم. للغة لايفهمها الآخر تعلن على غير الفاهم أن يامع بحجة ومعارضة أدلة خصمه . أو إن أعضاء المحاكم لم يشترط فيهم العمل بلغة أجنبية البتة فلو كان في المنرافعين من يتكل بلغة غير

لم يشترط فيهم العلم بلغه اجنبيه البته فلو دل في المترافعين من يعالم المدد ١٣٠٦ من عرات الفنون بتاريخ ١٢٠ اين الدد ٧١١ من عرات الفنون بتاريخ ١٢٠ اين المدد ١٣٠٦ من سورية الى مصرفي هذه السنة

د کالح د الفعت قالماا

> ب ان له أن لر يضة

لرجاء آرائه اح

> ء عمل سبب نفرا

> > , أن .لاح

۰ •ن •ن

لف

ہمن کنے

مروم

عراله د آله

ب

اب

طله

ואכ

7

ela

وه

العربية الكن المائمون الفصل في المخاصمة غير عارفين بوجود الحكم إن لم يكن عندهم علم بغير اللغة العربية ، فمن هذا يظهر أن وكلاء الحصوم ( الافوكاتيه ) عند المحاكم الأهلية يجب عليهم أن يتكلموا باللغة العربية لاغير سواء كانوا عربًا أو عجماً ، ولا يجوز لأحد منهم أن نخاصم بلغة أخرى

فان قال قائل اذا كان الخصان عارفين بلغة أجنبية ورضي كل منها بأن تكون المخاصمة بها ، فإ لا يجوز أن تسمع المحكمة مرافعتها باللغة التي اختاراها، فجوابه أن ذلك أو فرض وقوعه يكون نادراً ولا ، وقع له فى نظر الممانون ، على أنه لا يكون هذا المرض سائغ القبول إلا اذا اتفق أن أعضا، المحكمة جميعاً من العارفين باللغة التي تراضى الأخصام على المرافعة بها حتى يتمكن كل منهم أن يحكم في الخصومة كا هو شعرط النظام ، وأن رؤساء المحاكم وأعضاءها الذين هم حفاظ الممانون والتموام عليه لا يصاله إلى الغاية المطلوبة منه يجب عليهم أن يراعوا حكم هذه المادة حفظاً لشأنهم ، وصوناً للقانون ، وتأييسداً لقصد يراعوا حكم هذه المادة حفظاً لشأنهم ، وصوناً للقانون ، وتأييسداً لقصد الحكومة وحياطة للحقوق

في مثل هذا اليوم من الاسبوع الماضي ٣٣ ربيع الاول انعتدت جلسة الجنح الاستنافية تحت رئاسة صاحب العزة أمين بك سيدا حمد وكيل المحكة ووجد في وكلاء المتهمين رجل أوروباوي لا يعرف اللسان العربي ومعه ترجانه فلما أفضت النوبة اليه طلب أن يتكلم باللغة الفرنساوية فوخ طلبه هذا موضع المداولة في الجلسة . وكان حكم الاغلبية أن لا يتكلم إلا باللغة العربية فأعلن له الرئيس ذلك فأخذ في الكلام بالفرنساوية فمنعه الرئيس فانتصر الفرنساوي أحد القضاة الوطنيين ممن يدعون نجباء ، أو فضلاء ، أوما شاكل ذلك . وسأل الرئيس أن يدعه يتكلم فاحتد الرئيس وقال : بصفة كوني رئيساً قضائياً أطلب منه أن يتكلم بالعربية ، فان لم يفعل أمن بطرده من الجلسة ، وكان كا قال فانصرف يتكلم بالعربية ، فان لم يفعل أمن بطرده من الجلسة ، وكان كا قال فانصرف الابوكاتو وعادت الحكمة لأعمالها . أما الرئيس أمين بك سيدا حد فقد أدى الواجب عليه للقانون ، وللحكومة ، وللأهالي ، ولنفسه من جهة أنه مصري عربي وأن عرف الفرنساوية ، ولو تساهل مع الفرنساوي وأجاب طلبه لجاز لغيره أن



بطلب مثل طلبه واندفع الاجانب ينوبون عن بعض الخصوم على رغم من البعض الآخر ويضيع قصد الحكومة ، وتبطل حتوق الأهالي بعاء المخاصمة على من لم بعرف لغة المخاصم منهم ، ولا يجوز للرئيس ولا لغيره منع الطالبين مما يطلبون الا أن العادة تكون قانوناً وهي عند الاوروبيين تثبت بمرة

بقى الكلام في ذلك القاضي النجيب: هو مصري ولا يعرف له صلة بالفرنساويين برأه الله من ذلك ، غامة أمره أنه يعرف الفرنساوية كمايعرف كثير من أمثاله \_ هو حاكم مصري بجب عليه مراعاةمصلحة المصريين والمحافظة على مايه صون حقوقهم هو قيم على القانون وبحكم القانون صار قضياً ، ولولاه لم يكن شيئًا ، فمن الواجب عليه شكر القانون واحترام مواده والمحافظة على أحكامه بما استطاع \_ هو موظف الحكومة المصرية ، يفرض عليه الامانة في خدمتها، وموافاة مقضدها الصالح، وغايتها النبيلة حهوا نسان والانسان مجبول على حب وطنه وترجيح مايؤيد جانبه ، فلو فرض أن القانون جو ز أن يكون الكلام بغير العربية ، لوجب عليه أن يستعمل الجواز موجبًا للخطر ،فيقول يجوز هذاو يجوز غيره ، ولي الخيار في القبول ، فلا أقبل إلا لسان بلدي - هو متعلم قرأ الكتب ودرس الفنون . وهو أجدر أن يسبق الناس في صحة الاحماس ، ليكون قدوة حسنة لهم ـ هو معدود في نجباء الفتيان المصريين ، فكان الواجب عليه اذا وجد من نفسه ميلا إلى مرع الفرنساوية في المرافعة عائدة له في رنتها عأن يكتم ذلك الميل المضادللقانون، ولما يوجبه الحق الاهلي، كيلا يؤخذ عليه . ومع ذلك كله فقد بلغني عنه أنه يحب أن تكون المرافعة بالفرنساوية ، وانه قد سبق له عند ماكان رئيس جلسة إباحته ذلك لمحام فرنساوي ، وانه بتمني لو أن الحكومة تلغي مادة ٢٣ من القانون حتى يكون القانون مسوغا للفرنساوي أن يترافع بصفته انه نائب عن المصري باللغة الفرنساوية ، وحكى أنه لما شاع ( وغالب مايشاع كذب ) أن الحكومة من نيتها أل تسمح الإحانب بالمخاصمة عن الأهلين نغير عربيـة فرح ذلك الفاضي حتى شرب في أحد مجالس لهوه على سر" تلك الاشاعة على نحو مايفعل الأورباييون ولا أفول انه شرب مسكراً ولكمه قلد الفعل تقليداً ، كذا يقال. ولما سئل عن

عد عاد عاد

على

ن

ر د ا سبب ميله إلى ذلك أجاب بأن المحامين الفرنساويين يعرفون الحيل الشرعية ويجيدون في نسجها ، فكان ذلك مثار تهمة عليه بأنه يود أن يكون للفرنساويين مثلا حق في المحاصة ليصح له الاتفاق معهم في محاولة القانون ويكون في حاله من ألسن الوطنيين وسلطة الحكام بميل الأوروبيين ، واني أعيده من ذلك وإن قامت القرينة من كلامه عليه ، وغاية ما يمكنني أن أفول في سبب هذا الفرح، وعلة ذلك الميل ، انه طيش شبيبة يسول له أن في سماعه كلام الفرنسوي والاقبال عليه عند المخاصمة والمتفرجون من حمون والتفاتهم إلى انه عارف بما يقول الفرنساوي ومدرك لدقائقه بما يلوح على وجه عند ذلك من علامات الفهم ، وأن في معرفة المتفرجين انه من المدقنين في اللغة الفرنساوية الخاصرون حاله ، اكن خفي عليه أن من لم يعرف لا يصح حكه ولا قيمة للشهرة عنده ، وقليل من الحاضرين من يعرف اللغة التي يميل إلى الاشتهار بمعرفتها

وقد بلغني أن ذلك الفاضل على ذكائه وسعة اطلاعه في القوانين كثيراً ما يعتمد على شدة فهمه فيلهو عن سماع الخماصة اكتفاء منه بالاشر اف على الفمائر بغير سماع ، وأحياماً يأني ببعض القضايا يلخصها في الجلسة ويترك المترافعين يناقض بعضهم بعضاً ، وهو مع ذلك أيدل على المحامين الوطنيين ، ولو كان بين يدبه محامون أوربيون لما سهل عليه إنيان شيء من ذلك ، ولكان خونه منهم إذ فاك أشد من ميله اليهم الآن، فعليه أن يعقل ما يفعل ، وعلى الناس أن ينبهو وعند ما يغفل ، وأملنا في نجابة المصريين أن لا يكون هذا الميل شائعاً في كثير منهم ما يغفل ، وأملنا في نجابة المصريين أن لا يكون هذا الميل شائعاً في كثير منهم

ثم بلغني بعد ذلك أن مرافعة وقعت في المحكمة الابتدائية في مصر بالغة الفرنساوية وأن رئيسها مع أنه من أهل التقى والاستقامة وذوي الدراية قد أذن في ذلك ، ولم أعلم كيف كان منه هدا الاذن في ثم لم أدر كيف سكتت نظارة الحقانية على ذلك ، ولم تصدر أمرها بالتحنير من تكرر الوقوع في مثله في ولعل نشر ذلك في جر بد تكم ينبه غافلا ، أو يستلفت من يجب عليه الالتفات. وأملا أن هذه الوزارة الرفيعة الشأن تراقب ما يقع في المحاكم من مثل هذه الهنوات، وتنبه الاعضاء والرؤساء على ما يخالطون منها ، وتعرفهم مواضع الخطأ فيها ، فانها



قد تكون في نظر بعض الناس جزئيات ، لكنهاني نظر العارفين منازع لكليات، وأن يوفقنا جميعاً لما فيه صلاحنا ، ويرشدنا إلى سبيل فلاحنا ، اه (جامع الكتاب) ليتأمل القارى، غيرة الاستاذ رحمه الله على وطنه ولغته ومقاومنه لتيار التفرنج ، وكبحه لجماح المتفرنجين الذين كانوا وما زالوا يفسدون عليها جميع مقوماته الللية والقومية ، وأعلاها الدين واللغة - وجميع مشخصاته الوطنية كانعاد الحرات والازياء مثلا . وأبن تجد مشل هذه الحمية عند غيره كما كانت عنده ؟

# المقالة السابعة

الانتقاد (\*

## (ما وعظك مثل لائم \* وما قومك مثل مقاوم)

الانتقاد نفثة من الروح الالهي في صدور البشر تظهر في مناطقهم ، سوقاً الناقص إلى الكمال ، وتنبيها يزعج الكامل عن موقفه إلى طلب الغاية مما يليق به الانتقاد قاصف من اللائمة تتنفس عنه القالوب، وتنفتق به الألسنة ، لتقريع الناقصين في اعمالهم ، ودفع طلاب الكمال الى منتهى ما يمكن لهم جعل الله للحياة قواما وقوام الحياة بالادراك

انما الانسان كون عقلي سلطان وجوده العقل ، فان صلح السلطان ونفذ حكه ، صلح ذلك الكون وتم أمره . إن الله لم يهمل العقل من ناصرين عزيزين حاذقين أحدهما له والثاني له وعليه ، أما الاول فما قرن الله به من غريزة الميل للافضل ، والاصظفاء للأمثل ، وأما الثاني فما ألزمه الصانع من الانقباض عن الدون ، والنفور عن منازل الهون ، فذاك يحدوه ، وهذا يسوقه ، وذاك يزين له الطلب ، وهذا بزعجه إلى الهرب ، وكل منازل العقل صعود إلا أدناها ، فعجز يقف بأهله على شفير العدم ، وكل منزلة بعد الادنى دنو من الكال ، غير أن

رعية الويين حمالة الويين الدوران الدو

ساوي معرفة تناقل

رعليه

لشهرة پا

سير. الفمار اقض

الله الله

dies

ڊللغة ـ أذن

نفارة و عل

أ.لا

الما

شرت في جريدة تمرات العنون البهروتية وكنا ظفرنا بنسخة منها فنشرناها في اشرات.
 في المجلد الرابع من المنار ولم نقف على تاريخ نشرها في الثمرات.
 تاريخ الاستاذ الامام - الجزء الثاني)

مايسمو اليه العقل ، أشبه بما ينبسط اليه الوجود ، يمتد الى غير نهاية ، ويرم دون الوقوف عند غية ، فليس يصل منتجع المكال الى مقام إلا ويرمي علو، إلى أبعد منه ، ومساقط العجز وبيئة المقام ، كثيرة الآلام ، تستوكرها أدع الهموم ، وغائلات الغموم ، وقد جعلها الله من وراء العقل، كايا التفت اليهاراء هول منظرها ، فتحفز عنها ، الى منجاة منها ، ولا يزال يزجيه الخوف ، وقط به الرغبة ،حتى يدنو من رفرف السعادة الأعلى

ولكن كلال البصائر البشرية قد يقف بها عنمد مظاهر غرارة ، وظواهر ختارة ، فتخاله البصائر البشرية قد يقف بها عنمد مظاهر غرارة ، وظواهر ختارة ، فتخاله الحلبان ، وتحسبها منيها ، ولا تدري أن بهاهلكتها ، وفي المنيا فمثلها مثل الطير ينظر الى الحب المنثور ، ويغبى عن الفنح المنصوب ، فاذا سقط للالتقاط وقع في يد الحابل ، أو مثل المفترس يلوح له لأئح الفريسة ، ولا بشعر عما أعد له صائده ، فاذا وثب عليها أتاه اصائد من مقتله ، وأعجله عن مأكله

لهذا وكل الله بالعقل منبها لا يغفل ، وحسيباً لا يهمل ، و كالنا لا ينام ، بزعج الواقف ، ويحتحث المتريث ، ويمسك الواجف ، ماسكن ساكن الى حال ، ولا قنع قانع بمنال ، الا هتف به : إن ماتطلب أمامك . ولا أوغل موغل فيالا ينفعه ولا أوضع موضع الى مايضره ، إلا صاح به : تعست الجدود، وأضرعت الخدود، فغض من سيرك ، وقوم من سيرك ، وإلا قالدل مقيلك ، والهلكة مصيرلا ،

ذلك الواعظ الحكيم ، والمؤدب العليم هو (الانتقاد) ، يثبت في الفؤاد، عيم الله السان ، فيفقهه العالمون ، ولا يهمله العالمون ، (فطرة الله التي فطر الناس عليها ): أودع في كل ناطق بصراً بشأن غيره ، أشد احاطة من بصره بشأن نفسه ، ومكن كلا من تمييز أحوال الآخر حسنها من قبيحها ، وفاسدها من صحيحها ، ثم دفعه للنطق بما ألهمه ، والقضاء بما أحكمه ، فكان الكل انسان أبصار بعدد الناطرين آليه ، والعارفين بما عليه عمله ، كانها كبصره تربه الخير فيطلبه ، وتكشف له الشر فيجتنبه ،

وجعل الله الناقدين أقساماً فمنهم ناظر إلى الفضل لا يعدوه فهو يذكر المنقبة، ويغض عن المثلبة ، ومن هذا القسم المفرطون في الوف من الاصدق. ومنهم رقباء النقائص

وجواسيس العيوب، يروون المساآت، ويسكتون عن الحسنات، وفيهم الحساد، وأهل الاحقاد ، ومنهم ناظرون بالعينين، عارفون بالوجهين، يذكرون للكمال أبله، ويلزمون الاحقاد ، وهؤلا، في أعلى المنازل ، وفيهم الآمرون بالمعروف ، والناهون عن النكر، والحافظون لحدود الله . ومن الناقدين فاسقون يكتمون ما يعرفون ، ويهرفون المنكر، والحافظون لحدود الله . ومن النازل ، وليس في الناس إلا من تجتمع هذه الاقسام ما لا يعلمون ، وهم في أخس المنازل ، وليس في الناس إلا من تجتمع هذه الاقسام له وعليه . وما جعل الله بشراً يسلم منها، ويحرم من بعضها ، فكا مها التي قال فيها له وعليه . وما جعل الله بشراً يسلم منها، ويحرم من بعضها ، فكا مها الأعلى، ينادي (وإن منكم إلا واردها) وكلها صدى صوت الكمال الالهي الأعلى، ينادي الكاملين أن يستجيدوا .

هل لجاحد أن يصغر قدر الحسيب على في وجه كان حسابه ب أو لجاهل هل لجاحد أن يصغر قدر الحسيب على في وجه كان حسابه ب أو لجاهل ينكر حكة الله في تقييضه لنا ب أو لواهم أن يذهب الى انه ليس من نظام الفطرة في واني أحيلات على خواطر نفسك اذا بلغك، و أنت غربي مثلا أن ملك الصين غدر واني أحيلات على خواطر نفسك اذا بلغك، و أو كفهم مالا يطيقون احماله ، أو أهمل بأحد أو ليائه ، أو استصفى أموال رعيشه ، أو كفهم مالا يطيقون احماله ، وحكان في مصلحة بلاده حتى شجراً عليها عداؤها ، أو جبن عن حدث ألم به ، وحكان يستطيع دفعه ، أذ برى من قابل امنعاص عليه ، وون نفسك از درا . لعمله وفي اسانك همجة بلومه ، وهو منت عني بعد المشرقين بم والمن وصلت اليك وفي اسانك همجة بلومه ، وهو منت عني بعد المشرقين بم والمن وصلت اليك روايات عداد، ورعايته حقوق بلاده ، وحدفته لذماه ، وجدت اليه من فؤادك ميلاه ومن رأيك عمله استحساد ، ومن ساب عليه ثا - .

ومن رايك عمله المعلمة مراق عند ما نظر في تاريخ لمن سبقك ، ولم شأت حكتك الى مذاهب ميلك عند ما نظر في تاريخ لمن سبقك ، فن فقد ك فن مثل لك نظر فضلا في سيرة ، أو خزية في جريرة ، ألمت تجد من نفسك البساس الى فواضل مغرر ، وا قباض عن مخازي العرر ، ثم الطلاقا الى نشر ما وجدت ، ثم رأيت عصداً من لأحدهما، كأنه قام يستنصر فانت تنصره و تغيظاً على الآخر ، كأنما يدعوك عونه فانت تخله ؟

لاجرم ن مند نائرة غريز بانفلاح شررها على انسابقين والاحقين ، وكل نقد فحشوه لوم .حتى ماكن منه قصراً عند بث لمحمدة والاقرار بالفضيلة ، فأن نقد فحشوه لوم .حتى ماكن منه قصراً عند بث لمحمود ، وزجر لاعن التقصير ، وازعاج محمود ، وزجر العن التقصير ، وازعاج محمود ، وزجر العن التقصير ، وازعاج مدال كالتقصير ، وازعاج مدمود ، وزجر العن التقصير ، وازعاج مدال كالتقصير ، وزجر العن التقصير ، وزجر التعرب ، وزجر العن التقصير ، وزجر العن التقصير ، وزجر العن التقصير ، وزجر التعرب ، وزعر التعرب ، وزعر

، ویرس یا طرہ ما أور

ایهارانه ۵ و تیا

خلواهر احديها. اسقعه

25 y 6

ينفعه،

برك، يتحلى ة الله

ة . ن . ا<sub>ب</sub>

الخير

فض

ر م

عدوه

منازل

زجر

استا

يدر

dia

ص

قد

11

9

الاعياء، فكأ في وصاحب الثناء يقول: ألا أيها القاعدون انهضوا. وياأيها المبرزون اركضوا، واحذروا الوقفة فنها بداية القهقرى: تلك أقلام الحق، في ألسنة الخلق، لا يصم عن نداءها إلا أصم، ولا يغبى عن انذارها ألاأيهم (١)

على ذلك قام النظام الانساني، فلولا الانتقاد ماشب علم عن نشأته ، ولا امتد ملك عن منبته ، أترى لو أغفل العلماء نقد الآراء ، وأهملو البحث في وجود المزاعم، أكانت تتسع دائرة العلم ، وتتحلى المقائق للفهم ، ويعلم المحق من المبطل ، أو لو أغمض الاصدقاء والاولياء عن سياسة السائس ، وتدبير الحاكم ، وهجروا النظر في قوة الملك ، ولم يقرعوا كل عمل بمقامع النقد ، أكانت تستقيم محجة ، وتعتدل حجة ، أو تعظم قوة ، كلا بل كان يتحكم الغرور ، وتتسلط الخفلة ، ويعود الصواب خطلاً ، والنظام خللاً ، تلك سينة الله في الأولين . وهي كذلك في الآخرين .

فالمغبوط في حاله من يستمع قول اللائمين ، ويستطلع خواطر المعترضين ، ويتصفح وجوه المتنكرين ، ذلك روح الحياة فيه يطلب حاجاته ، ويتحفظ من اقاته ، وليس فيما يملك الحار، ون أنفس لديهم ، من الانحاء عليهم بما ينبههم اذا غلوا ، ويعلمهم اذا جهلوا ، ويهلمهم اذا زلوا ، وكا توجد نفائس الارشاد هذه عند الاولياء ، توجد عندالاعداء ، بل هي عندهؤلاء أجود ، فانهم يرفعون الهعايب أعلاماً بينة ،حتى لاتعود فيها نهمة لناظر ، وأحجى بالعقل أن لايمج من الانتقاد شيئا ، حتى أكاذيب أهل الضغينة ، ورجوم ذوى بالعقل أن لايمج من الانتقاد شيئا ، حتى أكاذيب أهل الضغينة ، ورجوم ذوى تقام في النغور زمن السلم حذراً مما عساه يطرقها من عدوان المغبرين عليها ، وأقل مايكون من العاقل فيها أن يقول : قيل فينا ولم نعمل فكيف بنا لو عملنا : وقل مايكون من العاقل فيها أن يقول : قيل فينا ولم نعمل فكيف بنا لو عملنا : فهي ان لم تهده الى مطلب ضل عنه ، ولم ترد اليه ف ثنا كان ينفلت منه ، فقد في في الناه من السقوط فيا يجعل الكذب صدة ، والباطل حقاً ، فمن فسق المائه ، وحان بيابه جنانه ، وجاء بغير الحق في ثلب غيره ، فقد أفسد نفسه الصلاح وخاف بيانه جنانه ، وجاء بغير الحق في ثلب غيره ، فقد أفسد نفسه الصلاح

عدوه ، ولله ما يقول بعض الصوفية : جزى الله الاعداء عنا كل خير . فنولاهم مانز لنا منازل القرب، ولا حللنا حظائر القدس. (\*

هذاوقد كفر قوم نعمة الانتقاد، فظنوا صنعالله فيهعبثُ. « نعوذ بلله »فوقروا عنه آذانهم ، وعطلوامن ناحيته سمعهم، وجعلو أصابعهم في صابخهم (١) من صواعق زجره ، وقواصف بهيه وأمره ، وضربوا بينهم وبين أهل التقد حجباً ، و قمو ادونهم استاراوخيل لهم الجهل أن صممهم عنه ، يقيهم منه ، وأن قبوء به في أهب الخفالة (٢)، يدرأعنهم سهام اللوائم ، كأنهم لا يعلمون أن ذلك وقوع في أشد مما خافرا ، واند فاع الى شر مما رهبوا ، فمثلهم كمثل بعض الطيور اذا رأى الصائد غمس سه في الماء ، ظناً منه انه متى أغمض عن طالبه أغمض الطالب عنه ، فيكون بذلت قد يسر للصائد صيده ، وسهل عليه كيده ، ومن ثم تجدهم في عمى عن شؤونهم ، وتخبط في أعمالهم، قد لزموا خطة من الهون ، لو أبصر عقلهم بعض أطرافها ، لمانوا جزء من هول مافيها، كل ذلك وأسلات الالسن واسنة الاقلام، لاتألوا في تقريبهم، بلوصوت الحق الصريح يناديهم من عمائق ضائرهم: بلسمااشتريتم لأ فسكم لو كنتم العلمون، وايهم عاتب، وعدوهم عائب، وهم في غفلة عن هذا ، بن لا يشعرون

أولئك الذين ختم الله على سمعهم عوطبع على قلوبهم، فمر قوا من ناموس لفطرة الالهية، فهم أموات الارواح. مضطربو الاشباح. ولا ننشق عنهم قبورالخول، حنى ينشرهم الله في حياة أخرى الخضعون فيها للأحكام لكونية او يعملون على السنن الالهية ، فلينتظروا وأنا معهم من المنتظرين

<sup>\*)</sup> في معناه قول الشاعر:

فلا أذهب الرحمن عني الاعاديا عدائي لهم فضل علي ومندة وهم نافسوني فاكتسبت الماليا همو تجبموا عن زلتي فاجتنبتها (١) الصالبخ جصملاخ وصملوخ وهو داخل خرق الاذن و يطلق على وسخها (٢) الاهب بضمتين جم أهاب ككتاب وهو الجلد الذي لم يدبغ أو أعم

### المقالة الثامنة

# المسألة الهند: (\*

وردت الينا هـذه الرسالة من أحـد أفاضل العـكـتاب البلغاء فنشرناها بحروفها كا ترى

أكسبني الاطارة على جريدتكم علماً برغبتكم في البحث عن دقائق السياسة في البلاد انشرقية وإقدامكم على نشر ماته فون عليه منها خده قلا وطانكم و أييداً لاعتدال سيركم وهذا ما بعثني أن أكتب اليكم بعض ماوصل إلي في مسألة من أهم المسائل المنظور فيها لهذا الم قت وهي المسألة الهندية ، وربما ترون من المفيد نشر ماأقدم لكم من ذلك

كأني بالحال في بلاد الهند وقد اشبهت الحال في كثير من البلاد الشرقية عند ماتضطرب راسياتها : وتهبّز ثوابتها ، وتنفس صوامتها ، اعداداً لزلزال بوجب الانقلاب فيها ، غير أن المألوف في تلك الاحوال أن تكون متألف الانقلاب ومغاره وبلكة للشرقي لتساهله وسوء تصرفه ، وفوائد وعمراته غنيمة الأوربي لحزمه وتجويد الرأي فيما يفعله ، والمنتظر في الهند على خلاف المألوف فقد تسقط بتبدل الاحوال فيه دولة من أعظم الدول الاوربية ، وأحذتها في السياسة الحارجية ، وتنهض دولة أو دول شرقية تعضدها دولة أوربية ، هذا ما تفترق به هذه المسأنة عن سائر المسائل

لايفوتك العلم بأن البلاد الهندية على سعتها تسكنها طوائف مخنافة تباين في العقائد والاخلاق حى مخيل للناظر في أطوارها عها اجناس منباينة عفير أنهذا الاختلاف قلها كن غاير أثره في الوابط السياسية اذا تولت طائفة منهم أمن الحكومة في بقبها مادامت خصائص الطوائف محفوظة . ولمادالت الدولة للانكابز

\*) نشرت في المدد ٢٧٣ من جريدة الاهرام الاسبوعية الذي صدر في الاسكندرية في ٧ ذي التمدة سنة ٢٠٠٧ و ١٣ أغسطس سنة ١٨٨٥ وقد وجدنا هذا العدد في محفوظات الاستاذرجه الله



فيهم سكنوا اليها زمناً ثم نبذتها طباعهم فهموا بالتملص منها فلم يمنعهم الاختلاف الفكري والديني من الاجتماع نحت لواء الجنسية العامة وحملوا بغارة واحدة على الانكليز في سمنة ١٨٥٧ غير أنهم لم يوفئوا للنجاح فيما هموا به ، بل ظفرت مهم الدولة الحاكمة

ومن ذلك الوقت أخدت الدولة الانكايزية حدرها فرفعت بناء سياستهاعلى أساسين الأول توليد الشقاق بين الطوائف وأيغلر صدور كل طائفة من الاخرى وآلتها في ذلك أصل الخلاف الموجود بينهم وأدركت بعض النجاح في سعيها هذا وظهر بعض أثره في بلاد البنجالة بين الوثنيين وبين المسلمين ، وفي أواسط الهند بين الطوائف الوتنية بعضها مع بعض . والاساس الثاني سد نوافذ الاخبار عن الهنديين قاطبة حتى لا يقفوا على المشاكل السياسية والورمات الربيسة التي تقع فيها انكلترا ، ولا تكون بينهم وبين الأوربيين صلة سياسية يلجأون اليها التي تنبهم لطلب حال خير مماهم فيه ، قطعتهم عن العالم فهم بعول عن معرفة شيء من أحواله ليستمر بهم الاذعان بأن لاقوة إلا بانكلترا ، ولاملجاً منها إلا شيء من أحواله ليستمر بهم الاذعان بأن لاقوة إلا بانكلترا ، ولاملجاً منها إلا الها ، ولا حياة في الادبار عنها إلا الاقبال عليها ، ولا شفيع من جورها إلا جبروتها الأعلى . وهذه أحكم سياسة يقوم بها سلطان الغالب على المغاوب ، وليس في نظر العقلاء أجود منها لولا تصاريف المدرة الالهية مما لايطاوله بها ، ولا يعاجله دهاء

وي انتقض الأساس الثاني فانصدع له ركن عظيم من قوة الدولة . لم يكن في حسبان أحد من حكام الهند أن يزحف جيش الروس على حدود الافغان ، بل كانوا في غرة الأمن من وقوع مثله ، فاذا الحادث فاجأهم فطار طائر الأخبار بغتة حتى جثم على قم حبال الهند ، وصاح بالخبر المفزع فلم يبق هندي إلا وبلغ منه الخبر حد اليقين ، فذلك قد أعجل الدولة عن التدبير في كمانه ، فتراجعت العقول من غيبتها ، وانطلقت الآمال من محابسها ، وخيسل للنفوس أن المعادك أصبحت على حدود بلاد الهند

ناها

اسة دأ

ن

0

علم ذوو الرأي من أهل الهند أن دولة أوربية شديدة البأس سامية القوة ستصبح جارة لهم ولها من المصلحة في بلادهم مايضارع مصلحة الدولة الحاكة، فلو تقربوا منها شبراً لتقربت منهم ذراعاً . ومذاهب المتغلبين في السيادة على المغلوبين وإن كانت مشابهة الا ان من أحكام العادة أن يكون في سيرة الجديد لين الى أمد حتى يتمكن من السلطة ، ويكون من أحوال البلاد على خبرة ، فلهم في تقليب الحالمتنفس. بل تعالت أفكارهم الى أسمى من ذلك فظنوا أن لاطاقة للروسية لو تقدمت إلى الهند أن تضبطها بقوة السلاح دفعة واحدة ، فمن المحتوم عليها أول العمل أن تعيد الملك لطلابه من أهالي البلاد وتمدهم بالمعونة على سالبه منهم لتكون البلاد عوناً لها على بلوغ غايتها من فتح أبواب التجارة الهندية لا بناء جلابها ، ثم البلاد عوناً لها على بلوغ غايتها من فتح أبواب التجارة الهندية لا بناء جلابها ، ثم من الزمان رعا تمكنهم من صون ما يصل اليهم . هذا ماير تفع اليه الخبال في رءوس المندين على اختلاف طوائفهم ولا أظنهم يخطئون فيا يظنون ، ولا تجد طائفة منهم عوناً على ما تؤمل إلا في الاتحاد مع الأخرى

وقد ضعف الأساس الاول فيوشك أن يتضعضع البناء. همدت نيران الضغائن التي كان يسعرها الحكام في البنجالة بين المسلمين والوثنيين ، و بعد أن كانوا متدابرين يذهب كل منهم الى حيث لايلتقي مع الآخر أبد الا بدين ، انعطف كل في سيره الى مايقارب الآخر فلا بمضى كثير من الزمن إلا وقد عادوا متقابلين .

لايفتر الحيكام عن امداد اللهيب بوقود الفتن كأنهم خلفاء الفرس الاقدمين في عبادة النار إلا أن الآمال المقبلة تصب عليها ماء باردا فلا تلبث أن تصير برداً وسلاماً . وقبائل (المرتة) في أو اسط الهند هزت منا كبها نحو مطاوبها القديم هذه من أقوى قبائل الهند وأشدها تمسكا بعوائدها وأحرصها على الاستقلال . أرغوا من زمن على الدخول تحت السلطة الانكليزية ، ولكنهم لم يؤدوا من رسوم الطاعة شيئاً سوى الخراج ، فقد تحالفت هذه القبائل على وفرة عددهاأن لا ترفع من أمها شيئاً جزئياً كان أو كلياً الى حاكم انكليزي ، واتفقت على



أن يكون تدبير شؤنها مفوضاً لرجال منها ينتخبون بالاقتراع ، وما كان عامامن شؤونها خصته بمجلس عام يشبه مجالس النواب في البلاد المتمدنة ، وما كان خاصاً كالفصل في الخصومات جنائية كانت أو قضائية ناطته بقضاة منها لاينازع في حكهم ، ولا يدافعون في قضائهم ، ولو أن مرتباً رفع أمره في خصومة الى القاضي الانكايزي لأعدموه حياته وذهب دمه هدراً لايطالب به أحد . كل ذلك ولا يستطيع حاكم من حكام الانكايز أن يقف على شي ، من أحوالهم الداخلية . بل يستطيع حاكم من حكام الانكايز أن يقف على شي ، من أحوالهم الداخلية . بل حرموا على أنفسهم الانتفاع بشي ، من مصنوعات أوربا وثبتوا على صنائعهم وروجوها بينهم ، وبذلوا الجهد في ترقيتها حتى صار لهم من الصنائع ما يشبه صنائع الاوربيين في كل نوع ، ولا يوجد في بيت واحد منهم أو على بدنه ، صنوع إلا من عمل أيديهم

فهذه القبائل الرفيعة الهمة الأبية النفس أخذت الاهبة في هذه الأيام لما أعده لها استعدادها . ولست بالواهم إن قلت بتواتر رسلها وكتبها الى الحدود الشمالية لتجاذب حبال الصلة بينها وبين رؤساء المنفذين في زعمها

حكومة حيدرآباد ملت سيطرة الانكابزعليها ، ونظرت الى قوتها العسكرية واجماع رعاياها على بغض المتحكمين في شأنها ، الآخدين على يديها ، وجاءها خبر الزحف الروسي ، فشدد عزيمتها ، وزاد فى حرصها على الخلاص من عنف السيطرة الانكليزية ، وقبائل (السيك) في بنجاب من شمال الهند شمروا للخوض في لحج الفتنة متي اشتبكت حرب في بلاد الأفغان ، ليعيدوا مجدهم الأول ، ويأخذوا بالحق لا نفسهم ممن أباح دماءهم ، وفتك بأشرافهم ، ولم يمض على ذلك الزمن الطويل فينسى ، ولم يأتهم عوض عما فقدوا فيتسلوا عنه

أحست حكومة الهند بمبادى، الاضطراب، فأخذت الطرق على كل سائر إلى جهة الشال، منعاً للمواصلات بين الهنديين والروس، ومنعت تجاد الأفغانيين من الجولان في البلاد الهندية، وصدّت كل عربي يدخل إلى الهند من الشخوص إلى حيدر اباد لكثرة أبناء العرب فيها، واشتدّت في التضييق على كل طارق غريب يرد إلى أرض الهند، وعلى كل وطني يصل إلى الحدود على كل طارق غريب يرد إلى أرض الهند، وعلى كل وطني يصل إلى الحدود (٨٤ - تاريخ الاستاذ الامام - الجز، الثاني)

القوة من فلو وبين الى الميب بقه لو أول

> سعة وس طائفة

ير ان د أن

ين. إلا

-مین نصیر نصیر نقدم دل.

ەن ھاأن

على

الشهالية ، وأخرست الجرائد عن الشكام في حوادث التقدم الروسي ، وأنطقتها قهراً بما يغشي وجه الحقيقة ، ويصرف الأفكار عما شغات به من أعداد العدد وتحويل مما كز الجند ، وحشد الجيوش ، وترفير الذخائر في مواقع المخافة ، وأرسلت عيونها على موارد البريد ، ورسمت بفتح المغلقات ، وأخذت بكل احتياط . ومع هذا كله ضاقت سلطة الحكومة عن سد أبواب الهند المفتوحة ، وقطع طرقها الواسعة ، وتسوير حدودها الممتدة . فالأخبار بين أمراء الهند وبين الروسية متواصلة ، وقد علم رجال الحكومة أن الحال في هذه الأزمان الأخيرة غيرها في سنة ١٨٥٧ (\*)حيث أمكن الحكام في تلك الأوقات كتمان مر الفتنة عند اشتباكه في الحرب مع دولة ايران ، وكمان خبر الحرب عن رؤساء الفتنة ، حتى ثم الأمر لحكومة انكاترا في اهاد الثورة وإنهاء الحرب على شروط الفتنة ، حتى ثم الأمر لحكومة انكاترا في اهاد الثورة وإنهاء الحرب على شروط توافقها . أما الآن فليس يخني على الروسية أدنى حركة تدكون في الهند ، ولا يخنى على المؤسية على المؤسية المنديين أقل عمل يكون من الروسية

وإن الأخبار الخصوصية الواردة من الهند تغيد أن الأمر في تلك الا قطار أشد مما تدل عليه أخبار الجرائد. أما مازعوا من أن بعض النوابين والرجوات عرضوا أنفسهم وجيوشهم لمساعدة انكاترا عند ما طاش ويزانها مع الروسية ، فذلك مما يعجب خبره الويضحك معجبه ، فان رجالا من الانكايز سعوا عند بعض الضعفاء من الأمراء وأغروهم أن يتقدموا بعرض أنفسهم لمساعدة الحكومة لتوهم بذلك أنها وعضدة من رعاياها ، ففعلوا على أن ينالوا أجراً على فعلهم ثم خابت المالهم فانقلبوا على أعقابهم ، ولو فرض صحة مازعموا فهو كثير الوقوع في كثير من البلاد عند بداية الجوادث يظهر الضعيف أنه نصير القوي ، فذا حم الصدام كان أول خاذل له ، خصوصاً اذا أحس ال توهم الانقلاب بالهزية فاذا حم الصدام كان أول خاذل له ، خصوصاً اذا أحس الله توهم الانقلاب بالهزية العمانية شاماً وقي شيء في مجمل خبرنا نذكره تتميا للبحث وهو : أن الدولة العمانية شاماً وقي شيء في مجمل خبرنا نذكره تتميا للبحث وهو : أن الدولة العمانية شاماً

في المسألة الهندية لايسوغ إنكاره ، فإن لها عدَّة كافية ، وقوة وافية ، مكنها

أن تستخدم الآرائها السياسية متى شاءت، ويسهل علمها أن تستفيد منها اذا

(\*) يعنى سنة ثورة الهند

دد

6 4

5

6 4

٨.

بان

6 d

أقبلت عليها بشيء من التدبير. تلك قوة خسة واربعين مليونا من المسلمين أهل السنة يعتقدون أنها دولة الخلافة ، وأنها مرمى آمالهم في تخليصهم من أيدي الأجانب ، ومكانتها من قلوبهم أعلى من مكانة حا كميهم ، وأوصال أعمالهم معقودة بأوامرها . ولو أن لدولة أخرى قوة مثل هذه العددة ربحا تتبدد ، وتلك في هذه العددة ربحا تتبدد ، وتلك في هذه العددة ربحا تتبدد ، وتلك القوة تضمحل ، ولا يكسب رجال الدولة من إهما لها إلا ما يكسبه باذل ماله لعدوه وفقهم الله لا سلماد في آرائهم ، والصلاح في أعمالهم

(يقول جامع الكتاب) لم نمثر للاستاذ رحمه الله تمالى على مقالة في جريدة مصرية بعد عودته من باريس الى سورية و ترك جريدة العروة الوثقى السياسية التي الوثقى الاهذه المقالة ، وهي تشبه مقالات العروة الوثقى السياسية التي كانت من نفثات السيد جال الدين في قلم الاستاذ . وكان الحكيمات كانت من نفثات السيد جال الدين في قلم الاستاذ . وكان الحكيمات يرجوان من تحرش الروسية بالهند في تلك السنين أن يفضي الى ترك يرجوان من تحرش الروسية بالهند في تلك السنين أن يفضي الى ترك الانكابر لمصر والسودان فلذلك كانا يعظمان شأن ذلك التحرش

هذا واننا رأينا أن نغير في هذه الطبعة ترتيب ما نشر ناه في الطبعة الاولى لهذا التاريخ فنقدم ما كتبه من المقالات العادية في الصحف، ونؤخر اللوائح الاصلاحية والمناظرة الدينية السياسية ، ورحلة صقلية

## المقالة التاسعة

#### بسارك والرسم

﴿ نبذة نشرت في العدد ٤٤ من السنة الأولى من المنار وكانت جريدة السبوعية في ٩ رمضان سنة ١٨٩٩ ﴾

رأيت في وقائع بسمارك التي نشرت بعد موته بقلم كاتم أسراره مسيو بوش كلاما جاء به البرنس وهو على مائدة الطعام مع جلسائه يتعلق بالدين فاستحسنت ترجمته ليطلع عليه من لم يعن بقراءة هذا الكتاب من شبازا الذين يعدون النسبة الى دينهم سبة ، والظهور بالمحافظة عليه معراة ، وليعلموا أن الايمان بالله وبالوحي الالحمي إلى أنبيائه ايس نقصاً في الفكر ، ولا ضاة عن صحيح العلم ، ولا عباً في الرياسة ، ولا ضعفاً في السياسة

جلس البرنس بسمارك على مائدة الطعام فرأى بقدعة من الدهن على غطاء المائدة فقال لا صحابه: «كا تنتشر هذه البقعة في النسبج شيئاً فشيئاً ، كذلك ينفذ الشعور باستحسان الموت في سبيل الدفاع عن الوطن في أعاق الموب الشعب ولو لم يكن هناك أمل في الأجر والمكافأة ، ذلك لما استكن في الفحائر من بقايا الايمان ، ذلك لما يشعر به كل أحد من أن واحدا مهمناً يراه وهو يجالدو يجاهد ويموت ، وان لم يكن قائده براء » فقال بعض المرتابين: اتظن سعادتكم ان العساكر يلاحظون في اعماله من الملاحظة / فأجابه البرنس:

« ايس هذا من قبيل الملاحظات وانما هو شعور ووجدان ، هو بوادر تسبق الفكر ، هو ميل في انفس وهوى فيها كأنه عريزة لها ، ولو أنه لاحظوا لعقدوا ذلك الميل ، وأضوا ذان الوجدان . هل تعامون انتي لاافه كيف يعيش قوم ? وكيم يمكن لهم إن يقوموا بتأدية ماعليهم من الواجبات ؛ او كيف يحملون غيرهم على ادار مانجب عليه ؛ ان لم يكن لهم إيمان بدين جاء به وحي سماوي واعتقاد باليه يحب الحير ، وحاكم ينتهي اليه الفصل في الأعمال في حياة بعد هذه الحياة » ثم ساق الوزير كارمه على هذا النمط بأسلوب آخر فقال :

« لو تقضت عقيدتي بديني لم اخدم بعد ذلك سلطاني ساعة من زمان . اذا لم اضع ثقتي في الله لم اضعها في سيدمن أهل الأرض قطبة ، اكن انظروا اليَّ تجدوني قد ملكت من موارد الرزق مايكفيني ، وارتقيت من المناصب ما لا مطمع بعده ، فلماذا اشتغل ؛ ولم اجهد نفسي في العمل ؛ وأماع ضيا للهموموالآلام ؟ لا يبعثني على شيء من هذا الا شعوري بأنني في جميع ذان اعمل عمي أوجه الله. لو لم يكن لي ايمان بالعناية الالهية التي قضت بأن يكون للمده الأمة الألمانية شأن كبير، وأثر في الخيرعظيم، الطرحت الساعتي ما حمله من أثمار وظائف الم. كومة. «ماذا أقول ? بل لولا ذلك الايمان الاقبات شيئًا من هذه الوظائف، لأن الرتب والألقاب لا بها، لها في نظري، لولا يقيني بحياة بعد الموت ما كنت من حزب الملكية . لو لم يكن هذا اليقيين لكنت جمهوريا . نعم أنا جهوري بالفطرة، يتبين ذلك من الغارات التي أشنها على هنات (خصال الشر) رجال الماشية من مدة تزيد على عشر سنين ، من هذا يظهر أن ايماني قد بلغ من القوة أعلاها ، حتى حملني بقوته على أن أكون ملكيًا . اسلبوني هذا الايمان تسلبوني محبتي لوطني . اعلموا أنني لو لم أكن مسيحيًا مخاصًا لم يكن لكم وزير كبير مشلي يدبر أمر الأيحاد الألماني . لو لم أكن مخلصة في ديني لوليت ظهري جميع الحاشية ، ولو وجدتم لي في الغد خلفاً يكون أخلص مني في يقينه لانفلت من المنصب في الحال. ما أعظم مسرتي بهجر الوظائف لو تعلمون. إني أحب المعيشة في القرى والحقول، أحب الآجام ومناظر الخليقــة، انزعوا. ني هذه الرابطة التي تصلني بالله تجدوني من الغد رجلا يأخذ اهبته للسفر الى (وارزين) ليشتغل بحراثة ارضه وتنمية غرسه ، إن لم أكن خاضعًا لأمر الهي فلم أضع نفسي تحت طاعة هذه العائلة المالكية ، مع إنها تتصل بأصل ايس ؛ لأعلى ولا بلا نبل من الأصل الذي تنصل به عشيري ? »

هذا كلام بسمارك وهو يدلنا على أن هذا الرجل العظيم كان يعتقد أن عظام أعاله أنما كانت من مظاهر أيمانه ، وأن الاعتقاد بالله والتصديق بايوم الآخر هما الجناحان اللدان طار بهم إلى مالم يدركه فيه مفاخر ، ولم يكترده كثر

# المقالة العاشرة

### آ تار محد على في مصر

﴿ نشرت في الجزء الحامس من مجلد المنار الخامس المؤرخ في غرة ربيع الاول اسنة ١٩٠٠ - ٧ يونية سنة ١٩٠٧ ﴾

الخط انه المخطفة الأيام في محمد على وماله من الآثار في مصر وأهلها وأكثرت الجرائد من الخوض في ذلك (١) والله أعلم ماذا بعث المادع على الاطراء ، وماذا حل القادح على المحجاء ، غير انه لم يبحث باحث في حالة مصر التي وجدها عليها محمد على وما كانت تصير بالبلاداليه لو بقيت وما نشأ عن محوها واستبدال غيرها بها على يد مخمد على . اذكر الآن شيئا في ذلك ينتفع به من عساه ينتفع ، ويندفع به من الوهم ما ربحا يندفع ،

كانت حكومة البلاد المصرية قبل دخول الحيش الفرنساوي فيها من أنواع الحكومات التي كانت تسمى في اصطلاح الغربيين حكومات الأشراف وتسمى فيءرف المصريين حكومات الالتزام وتعرف عند الخاصة بحكومات الأقطاع. وأساس هذا النوع من الحكومات تقسيم البلاد بين جماعة من الأمراء يملك كل أمير منهم قسما يتصرف في أرضه وقوى ساكنيما وأبدانهم وأموالهم كا

الدولة المصرية . وكنا كتبنا في الجزء الرابع الذي قبل هذا الجزء مقالا انتقدنا فيه جد على الدولة المصرية . وكنا كتبنا في الجزء الرابع الذي قبل هذا الجزء مقالا انتقدنا فيه جمل الاحتفال في المساجد و بينا سيئات مجد على وأكبرها قتاله الوها ببة وقضاؤه على ذلك الاصلاح ومن اللطائف أن الخديو أرسل جزء المناد الرابع الى الاستاذ الامام مع بعض رجال حاشبته وأمره أن يشكونا فيه اليه راجيا منه أن ينها نا عن العود الى القدح في جده وكان قد صدر الجزء الخامس الذي فيه مقالة الاستاذ فلما بلغه الرسول ما أمر به قال له الاستاذ : يظهر ان أفندينا لم على على الجزء الخامس فان فيه مقالة شرا من تلك المقالة التي بشكو منها (1)



ربد ، فهو حاكمهم السياسي والاداري والقضائي وسيدهم المالك لرقابهم . ومن لنيعة هذا النوع من الحكومة أن تنمو فيه الأثرة وتغلظ فيه أصول الاستبداد وفروعه ، وتنزع نفس كل أمير إلى توسيع دائرة ملكه بالاستيلاء على افي يد جاره الأمراء . فيكن من مقتضى الطبيعة أن كل أمير لاينفك عن اندبير والتفكر وي تعظم فيه شوكته ، وما يدفع به عن حوزته ، وأن يكون الجميع دائما في استعداد الما لوثوب وإما للدفع . ولكن الأمراء في مجموعهم كانوا يقاومون سلطة الملوك فيضطر الملك لاستمانهم ومحاباة بعضهم الاستعانة به على البعض الآخر، فضعف فيضطر الملك لاستمانهم ومحاباة بعضهم الاستعانة به على البعض الآخر، فضعف فيضطر الملك لاستمانهم ومحاباة بعضهم الاستعانة به على البعض الآخر، فضعف فيضطر الملك استبداد الملوك فيهم

حاجة الأمراء إلى المال كانت تسوقهم إلى ظلم رعاياهم، وكانت شدة الظلم لم برعاياهم إلى خذلانهم عند هجوم العدو عليهم ، ظهر ذلك في خصوماته-م لمرة بعد المرة، فاضطر الأمراء أن بخففوا من ظلمهم، وأن يتخذوا من الأهلين نصاراً يضبطونهم عند قيام الحرب بينههم وبين خصومهم ،

أحس الأهلون بحاجة الأمراء اليهم فزادوا في الدالة على الأمراء واضطروهم بن قبول مطالبهم ، فعظمت قوة الارادة عندأو لنك الذين كانوا عبيداً بمقتضى المكومة، وانتهى بهم الأمر ان قيدوا الأمراء والملوك معاً ، ولم يكن ذلك في يوم أو عام ولكنه كان في عدة قرون كما هو معروف عند أهل المعرفة

نع كانت الحكومة في مصر على نوع تخالف به جميع الحكومات المشرقية، وكانت البلاد متوزعة بين أمراء كل منهم يستغلُّ قسها منها ويتصرف فيه كلهوى، وكان كل يطلب من القوة ما يسمح له بمد يده إلى مافي يدالاً خر أويد فع به صولته، فالحصام كان دأ بهم، والحرب كانت أهم عملهم ، لذلك كان كل منهم يستكثر من الماليك ما استطاع ليعد منهم جنده ولكن كانت تعوزه مؤنتهم اذا كثر واف ضطروا الى اتخاذ أعوان من أهالي البلاد فوجدوا من العرب أحزاباً كما وجدوا منهم خصوماً ، ثم رجعوا إلى سكان القرى فوجدوا فيهم ما يحتاجون اليه فاتخذوا بيوتا منها أنصاراً لهم عند الحاجة ، وعرف هؤلاء حاجة الأمراء اليهم فارتفعوا في أعينهم وصار لهم من الأمر مثل مالهم أو ما يقرب من ذلك ، لهذا كنت ترى في البلاد

بعالاول

کثرت ذاحمل با محمد ها ما

> بو اع می

. ر كا كا

d d

المصرية بيوتا كبيرة لها رؤساء يعظم نفوذهم ويعلوجاههم

ذلك كان يقضي على كل أمير من أولئك الأمراء أن يصرف زمنه في التدبير ، واستجلاب النصير ، واعداد مايستطيع من قوة لحفظ مافي يده، والنمكن من اخضاع غيره . أنصاره من الأهالي كانوا يجارونه في ذلك خوفا من تعدي أعوان خصمه عليهم ، فوقعت القسمة بين الأهالي ، ولانزال أسهاء الاقسام معروة إلى اليهم : سعد وحرام . هذا يحدث بطبعه في النفوس شماً ، وفي العزائم قوة ، ويكسب القوى البدنية والمعنوية حياة حقيقية ، هما احتقرت نوعها . فكانت العناصر جميعها في استعداد لأن يتكون منها جسم حي واحد يحفظ كون ويعرف العالم بمكانته

2度/4

(m)

مع

عو:

4

ند

11

بار

جاء الحيش الفرنساوي والبلاد في هذه الحالة ، دخل البلاد بسهولة لم يكن ينتظرها . احتل عاصمتها واستقر له السلطان فيها . لم تكن إلا أيام قلائل حنى ظهر فيه إلقلق ، وعظمت حوله القلاقل ، أخذت القوى الحيوية الكامنة في البلاد تظهر ، فكثرت الفتن ولم تنقطع الحروب والمناوشات ، ولم يهدأ لرؤساء العساكر بال ، يدلك على ذلك شكوى نابليون نفسه في تقاريره التي كان يرسلها إلى حكومة الجهورية من اصطياد العربان لعساكره من كل طريق . وسلبهم أرواحهم بكل الجهورية من اصطياد العربان لعساكره من كل طريق . وسلبهم أرواحهم بكل سبيل ، واضطر نابليون أن يسير في حكومة البلاد بمشورة أهلها ، وانتخب من أعيامها من يشركه في الرأي لتدبيرها طوعاً لحكم الطبيعة التي وجدها

قتل بعض رؤساء الجيش واضطربت عليه البلاد وجاء ألجيش العثماني وعاونه الجيش الانكابزي، وخرجت عساكر الفرنساويين من مصر، ولا أطيل الكلام فقد ظهر محمد على بالوسائل التي هيأها له القدر

مااندي كانت تنتظره البلاذ من نوع حكومتها ? كانت تنتظر أن يشرق ور مدنية يضي و قوساء الاحزاب طرقهم في سيرهم لبلوغ آمالهم ، وقد كان ذلك يكون لو أمهلهم الزمان حتى يعرف كل منهم مابلغ به غيره الغاية التي كان يقصدها في بلاد غير بلاده . وما كان بينهم وبين ذلك إلا أن يختلطوا بأهل البلاد الغربية ، ويرتفع الحجاب الذي أسد له الجهل دونهم . أو كانت تنتظر أن يأتي



أمير عالم بصير فيضم تلك العناصر الحية بعضها إلى بعض ويؤلف منها أمة تحكمها حكم منها، ويأخذ في تقوية مصباح العلم بينها، حتى ترتقي بحكم التدرمج الطبيعي وتبلغ ماأعدته لها تلك الحياة الأولى

ماالذي صنع محمد علي ؟ لم يستطع أن يحيى و لكن استطاع أن يميت . كان معظم قوة الجيش معه ، وكان صاحب حيلة بمقتضى الفطرة ، فأخذ يستعين بالجيش وبمن يستميله من الاحزاب على اعدام كل رأس من خصومه ، ثم يعود بقوة الجيش وبحزب آخر على من كان معه أولا وأعانه على الحصم الزائل فيمحقه ، وهكذا حتى اذا سحقت الأحزاب القوية وجه عنايته إلى رؤساء البيوت الرفيعة فلم يدع منها رأسا يستتر فيه ضمير (أنا) واتخذ من المحافظة على الأمن سبيلا لجمع السلاح من الاهلين وتكرر ذلك منه من اراً حتى فسد بأس الأهالي ، وزالت ملكة الشجاعة منهم ، وأجهز على مابقي في البلاد من حياة في أنفس بعض أفرادها ، فلم يبقية بلده الى السودان فهلك فيه

أخذ يرفع الاسافل ويعليهم في البلاد والقرى كأنه كان يحن لشبه فيهورنه عن أصله الكريم عحتى انحط الكرام ، وساد اله اه ، ولم يبق في البلاد إلا آلات له يستعملها في جباية الأموال، وجمع العساكر بأية طريقة ، وعلى أي وجه ، فمحق بذلك جميع عناصر الحياة الطبية من رأي وعزيمة واستقلال نفس ، ليصير البلاد المصرية جميعها أقطاعا واحداً له ولأولاده ، على أثر أقطاعات كثيرة كانت لأمن اء عدة

ماذا صنع بعد ذلك ? اشرأبت نفسه لأن يكون ملكا غير تابع للسلطان المثاني ، فجعل من العدة لذلك أن يستعين بالأجانب من الاوربيين، فأوسع لهم في المجاملة، وزاد لهم في الامتياز خارجاً عن حدود المعاهدات المنعقدة بينهم وبين الدولة العثمانية، حتى صار كل صعلوك منهم لاعان قوت يرمه ملكا من الملوك في بلادنا يفعل مايشا، ولا يسئل عما يفعل . وصغرت نفوس الأهالي بين أيدي الاجانب بقوة الحاكم ، وتمتع الاجنبي بحقوق الوطني التي حرم منها، وانقلب الوطني الماداني الثاني )

( 29 - تاريخ الاستاذ الامام - الجزء الثاني )

زمنه في و النمكر نعسدي

معروفة م قوة . كانت

ا كونه

لم یکن بر حتی

مساكر حكومة

، بکل ب من

عاونه

مكلا

ق تور ذلك دها

. Kc

31,

غريبًا فى داره ، غير مطمئن فى قراره ، فاجتمع على سكان البلاد المصرية ذلان — ذل ضربته الحكومة الاستبدادية المطلقة ، وذل سامهم الأجنبي إياه ليصل الى مايريده منهم غير واقف عند حد أو مردود الى شريعة

قالوا: أنه اطلع نجم العلم في سماء البلاد . نعم عني بالطب لأجل الجيش والكشف على الحجني عليهم في بعض الأحيان عند مايراد إيقاع الظلم متسهم . وبالهندسة لأجل الري حتى يدبر مياه النيل بعض التدبير ، ليستغل أقطاعه الكبير .

هل تفكر يوما في اصلاح اللغة عربية ، أو تركية ، أو أرنؤدية ? هل تفكر في بناء التربية على قاعدة من الدين أو الأدب ? هل خطر في باله أن يجعل للأهالي رأيا في الحكومة في عاصمة البلاد أو أمهات الاقاليم ? هل توجهت نفسه نوضع حكومة قنونية منظمة يقام بها اشرع ويستقر العدل ? لم يكن شيء من ذلك. بل كان رجال الحكومة إما من الارنؤد ، أو الجراكسة ، أو الا رمن المورلية ، أو ماأشبه هذه الأوشاب، وهم المين يسميهم بعض الأحداث من أنصاره اليوم دخلاء . وكانوا يحكمون بما يهوون لا يرجعون الى شريعة ولا قنون . وإنما يبتغون مي ضاة الأمير ، صاحب الاقطاع الكبير

أين البيوت المصرية التي أقيمت في عهده على قواعد التربية الحسنة ? أين البيوت المصرية التي كانت لها القدم السابقة في إدارة حكومته أوسياستها أو سياسة جندها مع كثرة ماكان في مصر من البيوت الرفيعة العادالثابتة الاوتاد ؟ ! . ! أرسل جماعة من طلاب العلم الى أوربا ليتعلموا فيها ، فهل أطلق لهم الحرية أن يبثوا في البلاد ما استفادوا ، كلا ولكنه استعملهم ألات تصنع له مايريد ، وليس لها ارادة فيا تصنع ، وجد بعض الأطباء المتازين وهم قليل . ووجد بعض المهندسين الماهرين وليسوا بكثير ، والسبب في ذلك أن محمد على ومن بعض المهندسين الماهرين وليسوا بكثير ، والسبب في ذلك أن محمد على ومن

معه لم يكن فيهم طبيب ولا مهندس فاحتاجوا الى بعض المصريين ولم يكن أحد من الأعوان مسلطاً على المهندس عند رسم مايرماه، ن الأعمال، ولاعلى الطبيب عند تركيب أجزاء العلاج، فظهر أثر استقلال الارادة في الصناعة عند أو لئك النفر



القليل من النابغين ، وكان ذلك مما لأتخشى عاقبته على المستبدين هل كانت له مدرسة لتعليم الفنون الحربية ع أبن هي وأبن الذين نبغوا من طلابها ? فان وجد أحد نابغ فهل هو من المعمريين ? عدوا إن شئتم

-:لان

. وجد كثير من الكتب المترجمة في فنون شتى من التماريخ والفلسفة والادب ولكن هذه الكتب أودعت في المحازن من يوم طبعت وأغلقت عليها الابواب إلى أواخر عهد اسماعيل باشا فأرادت الحكومة تفريغ الخازن منها ، وتحفيف ثقلها عنها ، فنثرتها بين الناس فتناول منها من تناول. وهـندا يدلنا على أنهـا ترجت برغبة بعض الرؤساء من الأوربيين الذين أرادوا نشر آدابهم فيالبلاد لكنهم لم ينجحوا لأن حكومة محمد علي لم توجد في البلاد قراء ، ولا منتفعين

كانوا يتخطفون تلامدة المدارس من العارق وافناء القرى ( الأفناء الناس بتلك الكتب والفنون المجهولون ) كما يتخطفون عساكر الحيش ، فهل هذا مما يحبب القوم في العلم ويرغبهم في ارسال أولادهم إلى المدارس إلا بل كان يخوفهم من المدرسة كما كان

حمل الأهالي على الزراعة ولكن ليأخذ الغلات ولذلك كأنوا بهربون من يخيفهم من الجيش ملك الاطيان كا يمرب غيرهم من الهواء الأصفر والموت الاعمر ، وقوانين

الحكومة لذلك العهد تشهد بذلك

يقولون أنه أشر العامل والمصانع، واكن هل حبب إلى المصريين العمل والصنعة حتى يستبقوا تهك المعامل من أنفسهم ؛ وهل أوجهد أساتذة يحفظون علوم الصنعة وينشرونها في البلاد؛ ين هم إوه ن كانوا ؛ و ين آثارهم ؛ لابل بغض الى المصريين العمل و الصنعة بتساويره في العسمل والاستبداد بثمرته. فكانوا يتربصون يومًا لا يعاقبون فيه على هجر المع مل والمصنع لينصر فوا عنه ساخطين عليه ، لاعنين الساعة التي جاءت بهم اليه . يقولون انه أنشأ جيشًا كميراً فتح به المالك ودوخ به الملوك، وأنشأ أسطولاً

صنحاً تتقل به ظهور البحار ، وتفتخر به مدير على سائر الأمصار ، فها المصريين حب التجند ، وأنشأ فيهم الرغبة في الفتح والغاب ، وحبب اليهم الحدمة في الجندية وعلهم الافتخار بها ؛ لابل علهم الهروب مهاه وعلم آباء الشبان وأمهاتهم أن ينوحوا عليم ومحتقدين أنه يساقون إلى الوت ، بعد أن كانوا ينتظمون في أحزاب الأمراء ، ويحاربون ولا يبالون بالموت أيام حكم الماليك ، وكان من ينتظم في الجندية على عهد محر ر ، عصر لا يخرج ، مها إلا بالوت ؛ هل يضيف ذلك اليه بأن يقول هذا جيشي وأسطولي أو جيش بلدي أو أسطوله ؟ يضيف ذلك اليه بأن يقول هذا جيشي وأسطولي أو جيش بلدي أو أسطوله ؟ عونا لظالمه فهي قوة خصمه . كذلك كان بعدها كل عماني في مصر أو في غير عونا لظالمه فهي قوة خصمه . كذلك كان بعدها كل عماني في مصر أو في غير في رتب الجندية إلى رتبة المبكلة على على الأقل ? فيما أثر ذلك في حياة مصر والمصريين الذين بلغوا مصر ين إلا أسوأ الأثر ر - أثر كله شر في شر ، لذلك لم تلبث تلك القوة أن والمدريين إلا أسوأ الأثر ر - أثر كله شر في شر ، لذلك لم تلبث تلك القوة أن والمدريين إلا أسوأ الأثر ر - أثر كله شر في شر ، لذلك لم تلبث تلك القوة أن والمدريين إلا أسوأ الأثر ر - أثر كله شر في شر ، لذلك لم تلبث تلك القوة أن المدريت والدثر ت

ظهر الأثر العظيم عند ماجاء الانكابزلا خماد ثورة عرابي . دخل الانكابز المصر بأسهل مايدخل به دامن (۱) على قوم ثم استقروا ولم توجد في البلاد نخوة في رأس تثبت لهم أن في البلاد من يحامي عن استقلالها وهو ضد مار أيناه عند دخول الفر نساويين الى مصر ، وبهذار أينا فرق بين الحياة الأولى والموت الاخير، وجهله الاحداث فهم يسألون أفسهم عنه ولا بهتدون اليه

لايستحيي بعض الأحداث من أن يقول أن محمد علي جعل من جدران سلطانه بنية من الدي . ي دين كان دعامة السلطان محمد علي ? دين التحصيل ? دين المكربالية بمدين من الدين له إلا مايهواه ويريده . وإلا فليقل لنا أحد من الناس أي عمل من عماله ظيرت فيسه رائحة الدين الاسلامي الحليل ؟ لايذكرون إلا مسألة الم هاية . وأهل الدين بعلمون أن الاغرة فيها كانت على الدين بعلمون أن الاغرة فيها كانت على الدين الماهر ٥ و الذي يدخل على التوم بلا استئذان

الدين للدين . نعم أن الوهابية غلوا في بعض المسائل غلواً أنكره عليهم سائر المسلمين ، وما كان محمد علي يفهم هذا ولا سفك دماءهم لارجاعهم الى الاعتدال وإنما كانت مسألة سياسية محضة تبعها جراءة محمد علي على سلطانه العماني وكان معه ماكان مما هو معروف

ب اليهم

الشبان

كأنوا

! هر

، أن

معه ما فان المساجد من الرزق وأبدلها بشيء من النقديسمي «فائض المناه » لايساوي جزأ من الألف من ايرادها . وأخذ من أوقاف الجامع الازهر مالو بقي له اليوم لكانت غلته لا تقل عن نصف مليون جنيه في السنة وقررله بدل ذلك ما يساوي نحو أربعة آلاف جنيه في السنة

وقصارى أمره في الدين انه كان يستميل بعض العلماء بالخلع أو اجلاسهم على الموائد، لينني من يريد منهم اذا اقتضت الحال ذلك اوأفضل العلماء كانوا عليه في سخط مانوا عليه

ولا أظن أن أحداً برتاب بعد عرض تاريخ محمد علي على بصيرته أن هذا ولا أظن أن أحداً برتاب بعد عرض تاريخ محمد علي على بصيرته أن هذا الرجل كان تاجراً زارعاً ، وجندياً باسلاً ، ومستبداً ماهراً ، لكنه كان لمصر قاهراً ، ولحياتها الحقيقية معدماً ، وكل مانراه الآن فيها مما يسمى حياة فهو من قاهراً ، ولحياتها الله بخيره ، وحمانا من شره ، والسلام

# المقالة الحادية عشرة

انها ينهض بالشرق مستبر عادل (\*

مستبد يكره المتناكرين على التعارف، ويلجى، الأهلَ إلى التراحم، ويقهر الجيران على التناصف، يحمل الناس على رأيه في منافعهم بالرهبة، إن لم يحملوا أنفسهم على ما فيه سعادتهم بالرغبة ، عادل لايخطو خطوة إلا ونظرته الأولى الى شعبه الذي يحكمه ، فإن عرض حظ لنفسه فليقع دائمًا تحت النظرة الثانية ، فهو لهم أكثر مما هو لنفسه

يكنى لابلاغهم غاية لايسقطون بعدها خمس عشرة سنة ، وهي سن مولود يبلغ الملم، يولد فيها الفكر الصالح، وينموتحت رعاية الولي الصالح، ويشتد حتى يصرع من يصارعه . خمس عشرة سينة يثني فيها أعناق الكبار إلى ما هو خير لهم ولأعقابهم ، ويعالج ما اعتــل من طباعهم بأنجع أنواع العلاج ، ومنها البتر والكيُّ إذا اقتضت الحال، وينشى، فيها نفوس الصغار على ماوجه العزعة نحوه ويسدد نياتهم بالتثقيف ، يتعيدها كا يتعهد الغارس شجره بضم أعواد مستقيمة الى سوقها لتنمو على الاستقامة ، خمس عشرة سنة تحشد له جمهوراً عظيا من أعوان الاصلاح من صالحين كانوا ينتظرونه، وناشئين شـبوا وهم ينظرونه، وآخرين وهبوه فاتبعوه ، وغيرهم رغبوا في فضله فجاروه

حتى اذا عرفت الأفكار مجاريها بالتعريف، وانصرفت إلى ما أعدت له بالتصريف، وصح الشعور بالتعليل، واستقامت الاهواء بالتعديل، أباح لهم من غذاء الحربة ما يستطيع ضعيف السن قضمه ، والناقه من المرض هضمه ، وأول ما يكون ذلك بتشكيل المجالس البلدية ، ثم بعد سنين تأتي مجالس الادارة لاعلى أن تكون آلات تدار، بل على أن تكون مصادر للآرا، والأفكار. ﴿ تَبَعُهَا بَعْدُ ذَاكُ الْحَاسُ النَّمَانِيَّةِ ﴾ هم ربما لا يتيسر ارجل واحد أن يشهد

\*) نشرت في السنة الاولى من مجلة الجامعه العثم نبدالي كانت تصدر في الاسكندرية

حنةالا

11/5 يل الأر

ILK. الكسل

نرون ز الشاط

عند ال

هذا الأمر، من بدايته إلى نهايته ، واكن الخطوة الأولى هي التي لها ما بعدها ، وبكني لمدها خمس عشرة سنة ، وما هي بكثير في تربية أمّة فضلا عن أمّة هل يعدم الشرق كله مستبداً من أهله ، عادلا في قومه ، يتمكن به العدل أن يصنع في خمس عشرة سنة مالا يصنع العقل وحد ، في خمسة عشر قرناً إ!

## المقالمة الثانية عشرة

الفضاء والقرر (\*

حضر صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية ، حفلة الامتحان لتلامذة مدرسة الجمعية الخيرية الاسلامية بالاسكندرية يوم السبت الماضي ، وقد جرى ذكر (القضاء والقدر) على لسان أحد التلامذة في مقولة لقاها ، فرأى فضيلته مناسبة للكلام على هذه العقيدة بين مئات من الناس، علم إن لم يكن كام يخطى ، في فهم معناها ، وربما كان أصل هذا الخطأ أصل الا الاسلام والمسلمين فقال حفظه الله :

جرى في كلام بعض التلامذة ذكر للقضاء والقدر ، والاتكال على الله في الله الارزاق ، وأن الحيلة في ترك المدبير في ترك التدبير ، ونحو هذه الكلمات ، مما عساء أن يؤثر في النفوس الآثر الذي يجدونه دائما في التماس العذر الكلمات ، مما عساء أن يؤثر في النفوس الآثر الذي يجدونه دائما في التماس العذر الكلما ، وترك العمل ، والامسناك عن البذل ، ونحو ذلك، تعللا بالمقادير، ولكن نرون أن التلامذة من جهة أخرى كا ذكروا ذلك ذكروا الحزم والعزم والجد والنشاط في الأعمال ونحو ذلك،

عقيدة الاذعان للقدر حسبت من أسباب الانحطاط عند الشرقيين عموما في وعند المسلمين خطوصاً في لأنها نزعت بالأثم المعتقدة بها إلى الكسل ، انتظاراً للمأتيهم من الغيب ، و بسطت أيدي أغنيائهم في الاسر اف اتكالا على مايسوقه علم الغيب ، ولكن ذلك سوء فهم ، سببه سوء فهم أهل هذه العقيدة .

\*) نشرت في المدد ٢٩٩٧ المؤرخ في ١٤ ربيح الآخرسنة ٣١٩. من جريدة المؤيد

الاعتقاد بالقدر مما يلهمك الصبر على ما نزل، ويذلل لك إلى ما ستعمل — خلق الانسان وخلق معه عدو يلازمه ، فلا يزال بهاجمه ويحاصر قواه حنى بهلكها ، ويكافح عزائمه حتى يمحقها . فعلى الانسان أن يعد لمقاومته من العدد ما استطاع . ويتخذ من الوسائل لكف غائلته ماقدر ، فان غفل عنه طرفة عبن أحل به الحين . ولكن ذلك العدو محتال وخصم محبوب

2.Am

Y

العو

R

ابن

11

الذ

11

ذلك العمدو" الطبيعي هو الكسل وحب الراحة ، ومن عادة الا نفس أن تلتمس الوسائل، وتمهد الاعذار لساعدة هذا العدو" الخداع، فكلما وجدن وسيلة للانتصار له أخذت بها وهي لا تعلم أن في نصرته هلكتها. فكان من حَكَمَةُ اللهُ تَعَالَى أَن يَدَّءُو الأَنْفُسُ البَشْرِيَّةُ للايمَـانُ بَقْضَائُهُ وقدرهُ ، ليكونُ مخففاً لجزعها إذا نزلت النوائب، منبتاً لها عند ملاقاة المصائب ، وتجشم المصاعب، فيحصل من ذلك عون لهـا على ذلك العـدو" المحبوب . فاذا هاجم اليأس قاب امرىء من مطلوب يطلبه ، أو قامت العقبات دون مرغوب برعبه، قام الإيمال بالقضاء والقدر ، والاعتماد على معونة صاحب الحول والقوة ، يفتح له الأبواب المُعَلَّقَةَ ، ويذلل المصاعب الشديدة ، فيأخذ العدة من حيث أمر الله باتخاذها. فالتاجر الذي يخشى الخسران، أو تلف البضائع في البحار، أو يخاف الخطرف الأسفار، أو ما أشبه ذلك. إذا تصوّر أن كل شيء بقضاء وقدر، وأنالرزق مقسوم ، والأجل محتوم ، نهض إلى العمل، بعد أن يهي. وسائله . ويسأل عما يجهل منها من له علم بها . ويتبع سنة الله سبحانه وتعالى فياستعال العقل وجمع قوى النفس فيما وهبت له ، فيقوى بعقيدة القدر على الكسل ، وينزع الىالعمل. وكذلك من يخوَّفه الشيطان من البذل في سبل الخير ، ويعده الفقر ، يقوم له الاعتقاد بالقدر نصيراً علىالشيطان ، يلهمه أنالاً رزاق محدودة ، وأنه لاينةص مال من صدقة، ونحو ذلك، فتفيض يداه بالعطاء مع مراعاة مايشمره الجود من الفوائد ، وما يعود به على العامة من العوائد.

الانسان عامل بالطبع، فانه مادامت له حياة فهو في حاجة الى تقويمها، ولا محيص له عن أن يعمل لنفسه و لغيره، فانه لا يستقل بما يكني لحفظ بقائه، ولا



بد له من الاستعانة بغيره ، ولن يعينه الغير حتى يرى من عمله ما يعود عليه علفهة ما . وإنما يخرجه عن سلطان هذه الفطرة ذلك العدو الذي أشرنا اليه ، فهو في حاجة الى ما يعينه عليه وبرجع به إلى فطرته : ولا ممين له أفضل من الاتكال على الله والاعتماد على قوته ، بعد استيفاء ما أمر به من اتباع سنته ، فهذه العتميدة الصالحة انقلب أثر ما في أنفس المعتقدين بها إلى فساد عظيم . وايس العيب فيها ، ولكن العيب في الأذهان التي تلقتها . كما قال جلال الدين الرومي : كل ما يتناوله العليل يتحول إلى علة ، فاللحم مع غزارة مادة التغذية فيه وتقويته لبنية المتغذي به لو تناوله المريض بحمى التيفوس مثلا فانه يقتله . ولا عيب في اللحم ، ولكن العيب في معدة المريض الآكل

فان كان سرى لبعض أذهان الحاضرين شيء مما أشرنا اليه، من أثر المقال الذي جاء على ألسنة التلامذة . فأرجو أن ينفي عنه ذلك الأثر بما سمعه من الكلام الذي جاور الكلام الأول في مقالهم أيضاً . ومن شرع ليسلي نفسه عن المعنى أعمال البر بما فهمه من القول الأول ، رجوت أن ينشط بها الى البذل في سبيل الخير بما تحققه من القول الآخر . وأسأل الله أن يوفقكم جميعاً لأعمال الخير ، وكل عام وانتم بخير اه ملخصاً

البر بما فهمه من القول الأول ، رجوت أن ينشط المحققة من القول الآخر . وأسأل الله أن يوفق عام وانتم بخير اله ملخصا

( ٥٠ - تاريخ الاستاذ الامام - الجزءالثاني )

ستعمل اه حتی العدد فة عين

> س ال رجدت كان من وُن

> باعب، ل قلب الايمان أ بواب

> ادها. ادها. اخطر**ق**

اارز**ق** أ عا

وجميع

قوم له ...

ر د من

، ولا

، ولا

dolo

ه و قع

ه. الرق

٥٠

ماار

واوا

25

مذ

كاز

35

<u>ه</u> ه

9

وه

## المقالة الثالثة عشرة

### الرجل الكبير في الشرق (\*

قرأت اليوم سطوراً تحت عنوان (رجال الشرق) كتبها قلم كاتبها عند ذكر موت (لي هنغ تشنغ) رجل الصين ، وقارن فيها بين الرجل الكبير في نفسه يظهر في بلاد الغرب ، ومثله في عقله وهمته يوجد في أرض الشرق ، وكيف يشرق النور من عقل الأول في أفق بلاده ، فيكون شمساً في الفائدة والشهرة. وتظلم الآفق في عين الثاني فينطمس مافيه من نور ، ويخد ما يطويه من نار ، ويحوت غير معروف ، أو مشيعاً من اللعنات بألوف

ماكان لساني لينطلق بشيء في هذا الموضوع، ولقد كان يبقى كل معنى فيه مقبوراً في نفسي الولا أنك بما قلت وصلت شرارة بنار كامنة لم تطفأ بعد، فهجت ساكناً ، وأثرت كامناً ، فطارت اليك هذه الكامات القلائل العلما تجد في بعض صفحاتك مابحملها إلى من ظننت أنهم يقرؤن كاماتك

حقا ما قلت ، فهل لك في شيء من تفصيل ما أجلت ؟ إن الكبار من الرجال هداة في أمهم و إنما يظهر أثرهم في إرشادها ، والسير بها في الطريق المؤدية إلى الغاية التي تطلبها ، وليسوا بخالق بن ولا ناشرين من موت . وإنما تنجح الهداية فيمن رمى بفكره إلى المطلب ، وعرف أنه أبعد عما هو فيه نقبها للسفر ، وتحفز للرحلة ، وأخذ لأ مره أهبته ، وأعد له عدته ، واستقام على أول الطريق ، فذا السبل متفرقة ، والا علام كثيرة ، والصرّوى متعددة ، فيف المسافر ، وقفة الحائر ، فيأتيم البصير بالمسالك ، فيدله على خيرها ويختار له أقربها وأبعدها عن المهالك ، فيقع في نفسه صدقه لا لأنه قلده ووثق بخبرته ، أقربها وأبعدها عن المهالك ، فيقع في نفسه صدقه لا لأنه قلده ووثق بخبرته ، ولكن لأنه رسم له الغاية التي يطلبها ، والطريق انتي بختارها لهما ، وبقية الطرق

 <sup>\*»</sup> نشرت في العدد ٩٠٥ من المؤيد في غرة شعبان سنة ١٣١٩ و ٢١ نوفير
 سنة ١٩٠١ و نسبت إلى «أحد أفاضل الكتاب المجيديين» لتنكير الكاتب

53

على جوانبها ، فرأى الدايل قويما ، والصراط مستقيما ، فيسير والرجل الرشيد أماه ، إلى أن يمس الغاية بيده ، ويلمس الطلب بأصبعه ، نعم : الرحل الكبير موقظ من نوم ، أو منبه من غفلة ، وليس بمحيي الموتى ، ولا بمسمع من في القبود . فن كانت الأمة في منخفض من المنازل، قد ضاق أفقها ، فلا تعرف جو "اغير جو ها ، ولا دو "اغير دو "ها ، ولا بو "ها ولا يسها — فان كان هوا ، منزلها وبيئا ، وكان مسكنها وبيلا ، فهي تتملل في مكانها ، وتعتقد أن لا منقذ لها منزلها وبيئا ، وكان مسكنها وبيلا ، فهي تتملل في مكانها ، ويستجيدوا لها مناسبوباته ، تقاصت من الاطراف ظنة ، نها أن لا متسع لها في الأرض ، والسبعد عليه المناسبوبات ، تقاصت من الاطراف ظنة ، نها أن لا متسع لها في الأرض ، وال الكبير ، فأول ما عليها لل وراء عرض اعرض ، فذاوجد فيها الرجل الكبير ، فأول ما يخطر له أن يعد بصره إلى ماوراء أنفها، حتى يعرفها ان وراء منزلها مذهباً لمن يريد النجاة ثما هوفيه ، وكيف يكن اطبيب أن يحدث في البصر امتداد أان كان قدخلق قصيراً ، وكيف يتيسم له أن يجد له حدة ان كان قد جبل حسيراً ، كان قد خلق قصيراً ، وكيف يتيسم له أن يجد له حدة ان كان قد جبل حسيراً ، كان قد خلق قصيراً ، وكيف يتيسم له أن يجد له حدة ان كان قد جبل حسيراً ،

الرجل الكبير بحس ويتألم، ويدفعه الألم إلى أن يتكم، بل تحمله شدة الألم ويفائلهم المدفعهم عن موارد الهلكة على أن بجاهد في قومه وهم أحب الناس ليه، ويقائلهم المدفعهم عن موارد الهلكة وهم أمن الخلق عليه، واكن قد يبلغ بهم أعمى أوقصر البصر أن يعدوه عدواً لهم، وكا دعاهم إلى الحركة دعوه إلى السكون، وكاما أخذ بهم إلى الفزع جذبوه إلى الركون، وهم أكثر منه عدداً، وأوفر أعدداً، فالرهضي طويل من الزمن حتى يخفت صوته من كثرة الصياح، وينقطع نفسه من الدعوة إلى الاصلاح، وتضعف عزيمته، وتضمحل همته، فذا جاءهم عدوهم، وقد خدعهم بوهم، وأحسوا بشدة الصدمة، واحتم على الماء، والكن صياح الناكة العاجزة، تنفس الصعداء : وحسرة تصعد إلى السماء، ما التعود في المساكن، والخلود إلى أخس المنازل، فينتهي بهم الأمم إلى ما التعود في المساكن، والخلود إلى أخس المنازل، فينتهي بهم الأمم إلى المضمحلال، وما بعد الاضمحلال الا الزوال.

إن كان ما بالأمة ليس نوما فيزول بالايقاظ، ولا غفلة فتذهب بالتنبيسه. وانما هو خدر شلت به الأعصاب، وذبلت به العروق، فماذا يكون فعل الرجل الكبير ? يجهد عقله في البحث عن الدواء، ويستعمل ما لدبه من قواة في

معالجة الداء، وهيهات أن يشعر به المريض، بل هو تارة يضحك ضحك المستهزىء، وأخرى يبكي بكاء اليائس، وثالثة يضرب الطبيب بما حضر لدبه. أو بيديه ورجليه . حتى يقضى عليه

هذا اذا ذهب الطبيب نحوالاً مة يستعين بها عليها ، ويشفع لها لديها ، فاذا حمله الياس منها ، على الانصراف عنها ، وتوجه إلى صاحب السلطة عليها، والحكم النافذ فيها ، لعلمه أنه يتمكن من ازعاجها عن موطنها ، وسوقها إلى ماينجيها من هلكتها و ذلك قد يكون فان الملوك والرؤساء لهم في الأمم مالاحها فيها ، فكما أن للجهل فيها حكماً لامعارض له ، فللسلطان عليها قول لا يرده فيمكن للحاكم أن يداويها بدائها. والاستبداد الذي يستعمله ليسوقها إلى الشر ، يمكنه أن يستعمله فيها ليقودها به إلى الخير ، والرتب والمناصب التي يمنحها لحض الشهوة وطاعة الهوى، يسهل عليه أن ينوط بهما مايريد من وسائل المنفعة الثابتة، والمصلحة القائمة — اذا حدثت الرجل الكبير نفسه بذلك فماذا يجد م يجد مالا سبيل إلى شرحه الآن ... ( \*

اذاً فما الذي يصنعه الرجل الكبير ? يسمى ويجد ، ويدأب ويكد ، ثم موت محروما من ثمرة عمله ، باكيًا على خيبة أمله ، ومن للرجل الكبير في أمة مثل أثم المشرق بمثل امبراطور اليابان ، أو الأمير عبدالرحن خان ، إن صحماجا ، ت الانباء ، وصدق ماروت عنه صحف الأخيار ?

ولكن هل ذلك كله يقضي على الكبير بأن يصغر ، وهل يحكم على العظيم في نفسه بأن يحقر ، كلا فهو أنما يؤدي واجبًا عليه ، وعلى الله ماورا، ذلك والمرجع ابه . أكتب اليك هذا ولا أجد من الوقت ماأبث به ماأجد، فان سمح لي الحال بأوسع من هذا ، في بيان أسباب ماالشرق فيه بأوسع من هذا ، في بيان أسباب ماالشرق فيه

من مساواة الكبار للصغار ، في ضياع العمر وفساد الآثار

\*) قدحـذف المؤيد ههنا كلاما من الاصـل فيوصف أمراثنـا هو ألف ماكتب في سوه حالهـم على اجماله وسبب حـذفه له انه كان يؤيد الامير والملطان وبدافع عنهما ولو بالباطل ، ولمسكن فاته اطلاق لفب البو عليهما أو أغمض فيه



# المقالة الرابعة عشرة

# الحث على اخانة منكوبي معبق ميت غمر (\*

﴿ وتأليف لجنة في الجمية الخبرية الاسلامية لجم الاعانات ﴾

عرض في ما منعني من قراءة الجرائد نحو أسبوع كنت أسمع فيه بحادثه ميت غمر من بعض الأفواه كأنها من الحوادث المعتاد حدوثها ، حتى تمكنت من مماجعة الجرائد ليه الحنيس الماضي ، فاذا لهب ذلك الحريق يأكل قلبي من مماجعة الجرائد ليه الحنيس الماضي ، فاذا لهب ذلك الحريق يأكل قلبي من الحام أولئك المساكين - سكان ميت غمر - ويصهر من فؤادي مايصهره من لحومهم ، أرقت تلك اللية ولم تغمض عيناي إلا قليلا . وكيف ينام من بيت من لحومهم ، أرقت تلك اللية ولم تغمض عيناي ألا قليلا . وكيف ينام من بيت يتقلب في نعم الله وله هذا العدد الجم من الحوة وأخوات ، يتقلبون في الشدة والبأساء . أردت أن أبادر بما أستطيع من المعونة ، وما أستطيع قليل لا يغني من الماجة ، ولا يكشف البلاء . ثم رأيت أن أدعو جمعاً من أعيان العاصمة ليشار كوني في أفضل أعمال البر في أقرب وقت ، وكان يوم السبت، فحضر منهم سابقون، وتأخر آخرون ، وكتب بعضهم يعتذرون ، فشكر الله سعي من حضر ، وجزي خيراً من اعتذر ، وغفر لمن تأخر .

اجتمعت اللجنة وقررت النماس أن تكون محترعاية الحضرة الخديوية . وكنت اجتمعت اللجنة وقررت النماس أن تكون محترعاية الحضرة الخديوية . وكنت كتبت من قبل إلى سعادة السر تشريفاتي ، فوجدت رقيا منه بعد الانصراف يفيد أن الجناب العالي قبل ذلك . سبق السابقون من أرباب الجرائد الى الدعوة ، يفيد أن الجناب العالي قبل ذلك . سبق السابقون من أرباب الجرائد الى الدعوة ، وفقد وفقد وأباب الاكتباب في الخير ، فجزاهم الله أفضل الجزاء . ولكن الكثير إذا وفقد وأباب الاكتباب في الخير ، فجزاهم الله أفضل الجزاء . ولكن الكثير إذا تفرق قليل ، والوافر إذا تشتت يسير ، لهذا كان من قرارات اللجنة المجتمعة في مى كن تفرق قليل ، والوافر إذا تشتت يسير ، لهذا كان من قرارات اللجنة المجتمعة في مى كن

<sup>\*)</sup> نشرت في الدود ١٣٥٤ من جريدة المؤيد في صفر سنة ١٣٢٠ – ١٢ ما يو سنة ١٩٠٢

الجمعية الخيرية الاسلامية أن يكتب إلى حضر ات المكتتبين الأو اين بالانضام الى إخوانهم، وأن يرسلوا مندوبين منهم الى لجنة الادارة العاملة إذا شاؤا. شكات لجان لجمع المال بأسرع ما يكن، ودعي أناس كرما، في بعض مراكز الشرقية لأن يقوموا بمشل هذا العمل في نواحبهم، وسيكتب الى غيرهم من أعيان المديريات الأخر.

ايس الحادث بذي الحطب اليسير ، فالمصابون خمسة آلاف و بضع مئين ، منهم الأطفال الذين فقدوا عائليهم ، وانتحار والصناع الذين هلكت آلاتهم ور، وس أموالهم ، ويتعذر عليهم أن يبتدأوا الحياة مرة أخرى ، إلا بمعونة من إخوانهم وإلا أصبحوا متشردين متاهيصين أو سائين ، والذين فقدوا بيوتهم ولا يجدون ما يأوون اليه ، ولا مال لهم يقيمون به ما يؤديه من مثل بيوتهم منه مخفيف المصاب على جميع أو ننك المنكوبين . كتبت الى حضرة مأمور مركز ميت غير المفيد في برأيه فيما يجتمع لديهم من مركزي ويت غير وزفتي هل يكني لدفع الضرورة الحاضرة ، ولفذا، الناس ، وستر عوراتهم ، ووقايتهم من الموت المدفع الضرورة الحاضرة ، ولفذا، الناس ، وستر عوراتهم ، ووقايتهم من الموت الموزيع على قائد وسنرسلى من تعظم فيهم الثقة للقياء بالتوريع على أكل وجه ، وأفاد بالمقصود متى اجتمع مبلغ واف بالحاحة

]|

سيودع مايجتمع في خزينة محافظة العاصمة حسب مارآه المجتمعون بالاتفاق، وفي ذلك ضمانة من الضياع، وبعد عن مرامي الظنون، وما بقي من تفصيل محضر اللجنة فبو على ماتراه بعد.

هذا مارأيت أن أكنبه عن سبب الاجتاع وخبره، وأختم ذلك بالمنشور الذي أوجه به الى أهل المروءة ليجودوا بماتسمج به سجاياه الكريمة : من نذل مال و بذل سعي

#### منشور

قد بلغكم ولا ريب من أخبار الجرائد ماعليه أهل ميت غو بعد الحريق الذي أصاب بلدتهم، فهم بلا قوت، ولا ساتر، ولا مأ وى ، فليتصور أحدكم أن الأ مر نزل بساحته، أفها كان يتمنى أن يكون كل الناس في معونته ، فليطالب كل منا نفسه بما كان يطالب به الناس لو نزل به ما نزل بهم ، ولينفق من ماله وهمته ما يدفع الله به عنه مكروه الدهر ،ان شاء الله ( لن تنالوا البر حنى تنفقوا مما تحبون \* يا أبها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون \* الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ، والله واسع عليم ) فكذبوا وعد الشه ، وثفوا بوعد الله ، فكالم يؤمن الله ، وكالم بوقن أنه أصدق القائلين ، وأقدر القادرين . فأرجو من همتكم أن تدفعوا شيئاً من مالكم في مساعدة اخوانكم ، وأن تبذلوا ما في وسعكم لحث من عندكم على مشاركتكم مساعدة اخوانكم ، وترسلوا بما تجمعون الى الداعي

رئيس الجعية الحيرية الاسلامية

#### محمد عبده

(يقول جامع الكتاب) كان من عناية الاستاذ رحمالله بالسعي لهذه الاعانة الله كان يطرق أبواب الأغنياء بنفسه ويطلب منهم لتبرع للمنكوبين ، وقد جمع لديه أبوف كثيرة من الجنيهات وبلغ من عنايته في توزيعها على مستحقيها انسافر إلى الجهة التي وقع فيها الحريق وأشرف على التوزيع بنفسه مع مساعدة رجال الحكومة له. وقد قل له صديقه المرحوم حسن باشا عاصم بعد عودته وكنت معها: لو أعطيتني هذا المال الذي جمعته لأجل مدارس الجمعية ... قل : ماجمع اشي، وجب صرفه فيه ، واننا نفترص الحوادث الموجعة لنعلم الناس البذل في سبيل البر ومتى اعتادوا البذل في بعضها هان عليهم البذل في سائرها

### الفصل الخامس

﴿ بعض ماكتبه في المناظرات الدينية وغيرها ﴾

أشهر ما كتبه في هذا الموضوع رده على موسيو هانوتو \_ أحد وزراء فرنسا وكتابها في الاسلام والعقائدالسامية والآريَّة، ومايتعلق، نها بالاسلام والنصرائية. ثمما كتبه في الرد على مجلة الجامعة في فالسفا ابن رشد والمقابلة بين الاسلام والنصرائبا في التسامح الديني والعلم والمدنية . وإنا نكتفي في هذا الكتاب بالمناظرة الأولى لأذ الثانية قدنشر ناها في المنارثم جمعناها في كتاب مستقل طبع مراراً .

### الردعلى هانو:و

هو الرد الذي سارت به الركبان ، وانتشر ذكره في كل مكان ، وعده المؤبنون الغربيون والشرقيون ، وأطنب في مدحه عليه الشعراء الراثون ، وسلبه ان موسيو هانوتو وزير خارجية فرنسا من قبل كتب في جريدة الجرنال الباريسة مقالا في الاسلام والمسألة الاسلامية ترجمته جريدة المؤيد ونشرته بالعربية ، وكان من عادة الأستاذ الامام عليه الرضوان أن يتصفح الجرائد في القطار بين القاهرة وعين شمس التي فيها داره غدواً ورواحا فلما كان رائحا بعد العشاء من الأزهر وقد قرأ درس المساء فيه نظر في المؤيد فاذا فيه قسم من مقال هانوتو فقرأه في القطار والانفعال يساوره فما عتم بعد وصوله إلى الدار أن شرع في الرد على مافراً في فرصة تهيئة طعام العشاء وأتم المقالة الأولى بعد تناول الطعام وأرسلها إلى المؤبد في مباحا فنشرت فيه وانناننشر مقال هانوتو قوبل الردعليه ليفهمه القاري حق الفهم وهوا



يقالم محمر

في حة ولكنه الوصا

ضطر حيث

معانة

ايف الا

Y.

الر

## ترجمة مقال هانو تو

ِهَلِم مُحد مسعود ( بك ) اذ كان أحد محرري جر يدة المؤيدونشر فيها سنة ١٣١٧هـ

قد أصبحنا اليوم ازاء الاسلام والمسألة الاسلامية

الأر

الم ا

53

ناه، د

المؤيد

اخترق المسلمون أبناء آسيا شمال القارة الافريقية بسرعة لا تجارى محاملين في حقائبهم بعض بقايا عدن البيزنطيين « يونان الشرق » ثم تراموا بهاعلى أوربا ولكنهم وجدوا في نهاية انبعائهم هذا مدنية برجع أصلها إلى آسيا بل أقرب في الوصلة إلى المدنية البيزنطية مما حملوه معهم ألا وهي المدنية الآرية المسيحية ولذلك اضطروا إلى الوقوف عنداخد الذي اليموصلوا ، وأكرهوا على الرجوع إلى افريقية حيث ثبت أقدامهم أحقابا متعاقبة ولكن كان لا يزال الهلال ينتهي طرفاه من حيث ثبت أقدامهم أحقابا متعاقبة ولكن كان لا يزال الهلال ينتهي طرفاه من ممانقاً مذلك الغرب الأقصى معانقاً مذلك الغرب كله

في تلك البقعة الافريقيسة التي أصبحت مقر ملك الاسلام جاءت الدولة الفرنسوية لمباغتته . جاء القديس ( لويس ) الذي ينتمي إلى اسبانيا بوالدته ليضرم نيران القتال في مصر وتونس ، وتلاه لويس الرابع عشر في تهديده بالايالات الافريقية الاسلامية ، وعاود هذا الخاطر ( نابوليون الأول ) فلم يوفق إلى تحقيقه الفرنسويون إلافي القرن التاسع عشر حيث أخنوا على دولة الاسلام التي كانت لاتني في متابعة الغارات على القارة الأوربية فأصبحت الجزائر في أيديهم منذ عشر بن عاماً وكذلك القطر التونسي منذ عشر بن عاماً

قد وصلت طلائع قوانا الآن إلى أصقاع من الصحراء تنتهي إليها كثبانها الرملية ، فعظم اندهاش الباقين من خصومنا وتزايد ذهولهم لأنهم بعد اندفاعهم شبينا فشيئاً في الفيافي وبطن الخبوت وظنهم أنهم صاروا في أمنع موثل شعروا بأنفسهم وقد حلق عليهم الأوربيون من جميع الجهات وكانت القبائل الواردة اليهم من (السنغال) أخبرتهم بأن الأوربيين امتلكوها وتقدموا منها الى (باقل)

(١١ - تاريخ الاستاذ الامام - الجز الثأني)

لمعر

(وباما كوا) (وسيجو سيكورو) وتوغلوا في جهات أخرى حتى وصلوا الله (النيجر) وبحيرة (شاد) وان مدينة (تمبكتو) المقدسة قد سقطت في أيديم منذ أعوام وأكد لهم هذه الأخبار أيضاً رسلهم الذين يخترقون أفريقية الوسطى ويجوبون نواحيها بما ذكروه لهم من أن جهات (صانغا) و (تجاوندرة) قد وطأتها أقدام الحاملين العلم المثلث الالوان الذين يصعدون الأنهار لتنظيم البلاد وترقية شؤومها وأن وابوراتهم (في الأصل بابور على التحريف الشائع عندالأمم الشرقية من تسمية البواخر النهرية أو البحرية بالبابورات بدلا من البواخر) تشق عباب نهري (الكونفو) و (الشاري) وتنعكس على سطحها صورة الدخان الأسود المسترسل خلفها ، عندئذ كان يطرق الاذان صوت اليائسين وقد جلسو أمام دورهم واضعين رؤسهم بين أفخاذهم لكثرة الغم والكدر وهم يدعون الله ويكررون قولهم عن (فرنسا) يشبهونها بسرادق كبير اذا وهم يدعون الانسان قلعه فلا يزال له السمو عليه ويختمون كلامهم بقولهم (قد كان هذا قدراً مقدوراً)

اذاً فقد صارت (فرنسا) بكل مكان في صلة مع الاسلام بل صارت في صدر الاسلام وكبده حيث فتحت أراضيه وأخضعت لسطوتها شعوبه وقامت مجاهه مقام رؤسائه الأولين، وهي تدبر اليوم شؤونه وتجبي ضرائبه وتحشد شبابه لخدمة الجندية، وتتخذ منهم عساكر يذبون عنها في مواقف الطعان، ومواطن القتال، تلك المملكة الفسيحة الارجاء التي أنشأتها في باطن القارة الافريقية هي الوارثة لما أبقته الدول السابقة والأمم البائدة من القارة الافريقية (ورومانيين) (وعرب) من آثار المدنية التي كانت القارة الافريقية منبتاً لثمارها اليانعة

ان شعباً جمهوري المبادي، يبلغ عدد نفوسه أر بعين مليونا لامر شد له الانفسه، لاعائلات ملوكية فيه يتنازعن الحكم، ولا رؤسا، يتناولون الرئاسة بطريق الوراثة، هو الذي تقلد زمام ادارة شعب آخر لا يلبث أن ينمو حتى يساويه في العددوهو ذلك الشعب المنتشر في الارجاء الفسيحة والاصقاع المجهولة والمتبع لتقاليدوعادات

غير التي نعنو لها ونحترمها هو الشعب الاسلامي السامي الأصل الذي يخمل اليه غير التي نعنو لها ونحترمها هو الشعب الآن ملح وروح المدنية ، نعم أن ظروف الشعب الأري المسيحي الجمهوري الآن ملح وروح المدنية ، نعم أن ظروف وشروط هذه المعضلة نادرة ، ولكن ليس على الشعب الغالب أن يحاول جهده وشروط هذه المعضلة نادرة ، ولكن ليس على الشعب الغالب أن يحاول جهده

لعرفتها والاطلاع عليها اليس الاسلام فينا فقط بل هو خارج عنا أيضًا قريب منا في (مراكش) تلك البلاد الحفية الاسرار التي يشبه وجودها الحاضر مقدور الأبد في الغموض والاشتباء - قريب منا في (طرابلس الغرب) التي تتم بها المواصلات الاخيرة بين م كن الاسلام في البحر الابيض المتوسط وبين الطوائف الاسلامية في باطن الفارة الافريقية - قريب منا في ( مصر ) حيث تصادمت ( الدولة البريطانية ) فصادمتها اياها في الأفطار الهندة ، وهو موجود وشائع في (آسيا ) حيث لا يزال قَمًا في ( بيت المقدس ) وناشراً أعلامه على مهد الانسانية ، ويحسب أنصاره و أشياعه في قارات الأرض القديمة بالملايين ، وقد انبعثت منه شعبة في بالاد (الصين) فانتشر فيــه انتشاراً هائلا حتى ذهب البعض إلى القول بأن العشرين مليونا مسلماً الموجودين في الصين لا يلبثون أن يصيروا مانة مليون فيقوم الدعاء لله مقام الدعاء (الساكياموني) وليس هذا بالأمن الغريب فأنه لا يوجد مكان على سطح المعمورة إلا واجتاز الاسلام فيه حدوده منتشراً في الآفاق، فهو الدين الوحيد الذي أمكن انتحال الناس له زمراً وأفواجا ، وهو الدين اوحيد الذي تفوق شدة الميل إلى الندبن به كل ميل إلى اعتناق دين سواه ، ففي البقاع الافريقية ترى المرابطين وقد أفرغوا على أبدائهم الحلل البيضاء يحملون الى الوثنيين من العبيد العارية أجسامهم من كل شعار قواعد الحياة ومبادي، السلوك في هذه الدنيا كان أمثالهم في القارة الاسيوية ينشرون بين الشعوب الصفر الألوان قواعد الدين الاسلامي ، ثم هو \_أي هذا الدين \_قائم الدعائم ثابت الأركان في أورباعينها أعني في الأستانة العلية حيث عجزت الشعوب المسيحية عن استئصال جرثومته من هذا الركن المنيع الذي يحكم منه على البحار الشرقية ، ويفصل الدول الغربية بعضها عن بعض شطرين

| 2 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

و به بــه فف

ليلاد

بورة

كدر

من قية

ده. د ة هو

في باحات قصر يلديز ترى العلماء والدراويش وقد تدثروا بثياب الصوف وتعمموا بالعائم الكبيرة جالسين على الارائك بجانب سفراء الدول. هم هناك يمثلون في الخاطر أشخاص ألف لية ولية لايحركون من مقاعدهم ، ينبسون بكلمات تطابق تحريك أيديهم حبات السبح منتظرين مجيىء دورهم في المقابلات لعرض طلب أو توجيه لوم. وكل المسلمين من مقيم في (الاستانة) أو في (مرا سُل) في أرجاء آسيا أو اصقاع افريقية م بدو كأنوا أو حضر ، واقفين في أماكنهم أو سارين مع القوافل ، يركعون مع الراكعين : اذا حانت الصلاة يتوضؤن أو يتيممون بالتراب، مو اين وجوههم جميعاً شطر الكعبة . وسوا. منهم الذين يلبسون الثياب الواسعة أو يتزيون بالسترة الاسلامبولية ، والذين يلبسون الطربوش أو العمائم على ر.وسهم ، والذين يضعون السيف واليطفان في نطاقهـم ، أو يتلقون العلوم في مدرسة براين الجامعة ، او يدرسون علوم السياسة في باريس ، فانهم يولون وجوههم شطر كان واحد، هي الأرض المقدسة، هي الأرض التي تكنفها الصحراء، هي الأرض التي عاش فيها محمد، هي الأرض التي تنضم جسمه المبارك في قبر لا يجسر أحد على الوصول اليه إلا مغطى الوجه حيا، وهيبة ، هي الأرض التي جاء منها الابا، ويعود ايها الابنا. بحركة مستمرة، هي الحج الأبدي الى بيت الله الحرام. وجميع المسامين عن بكرة أبيهم يرنون بطرفهم الى همذا المكان المقدس ويمدون اليه أعناقهم ، ولا يجدون لذة في الحياة إلا بأمل العودة اليـه ، ومن مات منهم ولم يكن أدى فريضـة الحج مات على أسف وحسرة . وخلاصة القول أن جميع المسامين على سطح المعمورة تجمعهم رابطةو حدة بها تشبه السبب المتين الذي تتصل به أشياء تتحرك مجركته ، وتسكن بسكونه ، بل هي القطب الذي تنتهي اليه قوة المغناطيسية . ومتى اتبر بوا من الكعبة - من البيت الحرام - من بئر زمزم الذي ينبع منه الماء المقدس -من الحجر الاسود المحاط بالمار من فضة – من الركن الذي يقولون عنه إنه سرة العالم ، وحققوا بأنفسهم أمنيتهم العزيزة الني استحثتهم على مبارحة بلادهم في أقصى مدى من العالم

الفو فتر

الد

))

للفوز بجوار الخالق في بيته الحرام - اشتعلت جذوة الحمية الدينية في أفئدتهم الفوز بجوار الخالق في بيته الحرام - اشتعلت جذوة الحيادة بقوله « باسم فتهافتوا على أداء الصلاة صفوفاً ، وتقدمهم الامام مستفتحاً العبادة بقوله « باسم الله » فيعم السكون والسكوت وينشران أجنحتهما على عشرات الالوف من الله » فيعم السكون والسكوت وينشران أجنحتهما على عشولون بصوت واحد المصلين في تلك الصفوف ، وعملاً الخشوع قلوبهم ، ثم يقولون بصوت خاشع « الله أكبر » ثم تعنو جباههم بعد ذلك قائلين « الله أكبر » بصوت خاشع عثل معنى العبادة

لا تظنوا أن هذا الاسلام الخارجي الذي تجمعه جامعة فكر واحد غريب عن اسلامنا ولا علاقة له به لأنه وإن كانت البلاد التي محكمها شعوب مسيحية ليست في الحقيقة « بدار إسلام » وإنما هي « دار حرب » فنها لاتزال عزيزة ليست في الحقيقة « بدار إسلام » وإنما هي « دار حرب » فنها لاتزال عزيزة وموقرة في قلب كل مسلم صحيح الايمان . والغضب لايزال يحوم حول قلوبهم كما وموقرة في قلب كل مسلم صحيح الايمان . والغضب لايزال يحوم حول قلوبهم كما تحوم الاسد حول قفص حبست فيه صغارها ، وربما كانت قضبان هذا القفص تحوم الاسد حول قفص حبست فيه صغارها ، وربما كانت قضبان هذا القفص تعمر المتانة تمنعها عن الدخول اليهم من بينها ليست متقارنة ولا بدرجة من المتانة تمنعها عن الدخول اليهم من بينها

ترى في قرانا وبلداننا درويشاً فقيراً شاحب اللون، مدَّثراً بأرديته ابيضاء المعلمة بخطوط سودا، عيلهج لسانه بذكر الله والصلاة على نبيه الايلويه عن ذلك شيء حدا الدرويش الذي ينتقل من خيمة الى خيمة ، ومن قربة الى قربة واوياً حوادث الأقطاب والأولياء من شايخ الاسلام ، إنما يبدر في القلوب حيبا حل وأينا توجه بذور الحقد والضغينة علينا .

إن العالم الاسلامي منقسم الى طوائف وطرائق لاعداد لها ينخرطني سلكها الألوف من رعايانا المسلمين ، ولكن ليسطافي الغالب مراكز ولازوايا بلاراضي الألوف من رعايانا المسلمين ، ولكن ليسطافي الغالب مراكز ولازوايا بلاراضي الداخة في دائرة نفوذنا، وغاية الأمرأن العاملين في هذه الطوائف والمذاهب المشيرة ون بلا انقطاء ولا توان مستعمر اتنا الافريقية فيستقبلهم أهبوها بالبرحاب ، يخترقون بلا انقطاء ولا توان مستعمر اتنا الافريقية فيستقبلهم لابرى في إكرامه له ، قال من ويحسنون وفادتهم ويكر مون مثواهم ، حتى إن الفقير منهم لابرى في إكرامه له ، قال من وحسنون وفادتهم ويكر مون مثواهم ، من صدقت ذوي البر والاحسان ، أو من أن ينحر له شاة . هذا عدا ما يجمعه له من صدقت ذوي البر والاحسان ، أو من المرتبات المالية السنوية التي يبلغ ما يدفعه أهالي الجزائر وحدهم منها نما بية ملايين من الفرنكات كل عام ، وهذا مما يستوجب العجب والدهشة لأن مقدار مأنجيه من الفرنكات كل عام ، وهذا مما يستوجب العجب والدهشة لأن مقدار مأنجيه من

والار

ldlin

الحصر

منی تم

? 44

مكور

العقر طالما

فارس

الثاني

انفا

الضرائب كل سنة من أهالي الجزائر لايتجاوز ضعف هذا المبلغ

ومن بين تلك الطرائق والطوائف مايخلد أعضاؤه الى السكوزوريما كانت علاقتهم مع رجال حكومتنا في الجزائر وتونس على أحـن مايرام . وما ذلك إلا لأن الرابطة التي تربط بعضهم ببعض قد اعتراها الوهن ، ولأن الفوضي التي أصابت الاسلام الافريقي قد أخذت نصيبها منهم . ولكن توجد طوائف غيرها بلغت شدة العصبية منها مبلغاً عظيا لأنها مؤسسة على مبدإ كفاح غير المؤمنين وعلى كراهة المدنية الحاضرة . وقد أسس الشيخ السنوسي في جهة ليست بعيدة عن الاصقاع التي تلي أملاكنا في الجزائر مذهباً خطيراً له أشياع وأنصار ، ومقر هذا الشيخ بلدة جغبوب الواقعة على مسيرة يومين من الواحة التي كان قامًا بها هيكل البرجيس آمون، وقد هاجر أولاده الى (كوفرة) ومن مذهبهم انتشديد في رعاية القواعد الدينية . وقد لبثوا زمناً مديداً لاير تبطون بعلاقة مامع الدولة العلية بسبب مابينها وبين الدول المسيحية من العلاقات، و لكن يظهر أن أخلاقهم الشديدة قد تلطفت، فتقربوا أخيراً من الدولة العلية ، غير أن هذا لم يمنعهم من طرح حبائل الدساس التي أوقفت رجال بعثاتنا عن كل عمل مفيد لصالحها في افريقية الجنوبية، ولم يكن الأمر قاصراً على وسط القارة الافريقية، فأنه توجد بالاستانة نفسها وبالشام، وبلاد العرب، ومراكش عصابة خفية، ومؤامنة سرية تحيط بنا أطرافها، وتضغط علينا من قرب، ويخشى أنها تفترسنا

كنا نرى من زمن حديث رعايانا الوطنيين في الجزائر ينقادون لأوامر سرية تناقلوها بالافواه ، وكانت تقضي عليهم بتأليف الزمرو الافواج منهم لمهاجرة أوطانهم والذهاب الى آسيا الصغرى حيث يجدون الأمن المرجو

يؤخذ مما تقدم أن جراثيم الخطر لاتزال موحودة في ثنيات الفتوح وطي أفكار المقهورين الذين اتبعتهم النكبات التي حاقت بهم ، و لكن لمنشطهمهم، نعم ايس لمقاومتهم رؤسا، يديرون هذه المقاومة ، و لكن رابطة الاخه الجامعة لأ فراد العالم الاسلامي بأسره كافلة بالرئاسة فني مسألة علائقنا مع الاسلام تجد





المسائل الاساسية في كل دين هي التي ترتبط بالقدر والمعفرة والحساب وهي كلمات ثلاث مصبوغة بصبغة دينية تلقي في النفس الاعتقاد بوعورة المسلك في تفهمها مع أنها من الأمور التي ينبغي الوقوف عليها والعمل بهما مهما صعب منالها وتعذر مهامها و إن الدين هو الوسيلة التي تمهد للانسان طريق الوصول الى الحضرة الالهية أو هو بعبارة أخرى الواسطة في وقوف المخلوق بين يدي الحالق (اذا تقرر ذلك فهل الحالق بقدرته المطلقة يودع في نفس المخلوق استعداد اللعمل عقتفي إرادته السرمدية بحيث لا يحيد عما تأمره به هذه الارادة أم للانسان من تم خلقه إرادة خاصة يعمل بحسبها واختيار مستقل لا يستمدمن اختيار أسعى منه وهل للانسان الذي خلقه الله وسواه إرادة مطلقة من نفسه و تصرف مطلق في ذاته ؟أم ترجع جميع أعماله من خير وشر الى القدرة الربانية القابضة على زمام الكون والمسببة لوجوده فيه؟

في دائرة هذا البحث تنحصر الخلافت الدينية والفلسفية التي لم يوفق دين من الاديان ولا مذهب فلسفي الى حسمها بكيفية يقتنع بها الادراك ويرضاها مقل، مع أن البحث فيها لأصابة هذا الغرضالسامي لم يكن بالامم الحديث إذ طالما بحث فيها فلاسفة الاقدمين فلم يجدوا لها حلا، وكان حظهم منها كحظ فلاسفة وعلماء المتأخرين

وغاية ماعرف منذ الاعصر السالفة إلى الآن انه وجد مذهبان تشاطرافيا بينهما العقائد البشرية من تلك الوجهة المهمة ، فالاول منهما يقول بتناهي الربوبية في العظمة والعلو ، وجعل الانسان في حضيض الضعف ودرك الوهن ، ويذهب الثاني إلى رفع مرتبة الانسان وتخويله حق القربي من الذات الالهية بما فطرعليه من إيمان وإرادة ، وبما أتاه من أعمال صالحات وحسنات

والنتيجة الطبيعية للاعتقاد بمذهب الفريق الاولهي تحريض الانسان على الفال شؤون نفسه ، وبث القنوط في فؤاده وتثبيط همته ، وايهان عزيمته ، بينا

تسوقه نتيجة الاعتقاد بمذهب الفريق الثاني إلى ميدان الجلاد والعمل، وتلقي به في غمرات التنافس الحيوي، ومن الأمثال على الفريقين البوذية الذين يدينون بدين يقضي عليهم بالتجرد إذ من قواعده أن الانسان والكون يفنيان في الذات الالهية. وقدماء اليونان الذين يدينون بدين من قواعده تشبيه الآله بالانسان في أوصافه المادية يقضي عليهم هذا الدين بالعمل والحياة لاعتقادهم بأن الانسان أو « البطل » يمكنه أن يصير في عداد الآلهة بحسناته وخيراته

وقد ظهرت على أطلال العالم القديم بعد خسمائة عام من انقضائه ديانتان احداهما ربانية، والثانية بشرية، تمنلان ذينك المذهبين المتناقضين ، ولكن بتلطيف في التناقض . أما الأولى فهي الديانة المسيحية الوارثة بلا واسطة آثار الآريين، والمقطوعة الصلات بالمرة معمذهب السامية، وإن كانت مشتقة منه، وغصناً من دوحت ومن خصائص هذه الديانة ترقية شأن الانسان بتقريبه من الحضرة الآلهية، على حين أن الديانة الثانية وهي الاسلام المشوبة بتأثير مذهب السامية تحط بالانسان إلى أسفل الدرك وترفع الآله عنه في علاء لانهاية له »

هذان الميلان المختلفان يظهران ظهوراً واضحاً في الاعتقاد الاساسي لكانا الديانتين وهو أصل الالوهية . أما المسيحي فيذهب في هذا الأصل الىااثالوث أي أن الآله الاب أوجد الاله الابن واتصل الاثنان بصلة هي روح القدس وعليه فيكون يسوع المسيح إلها وبشراً — هذا الثالوث السري المشتقة أصوله من ضرورة وجود إله بشري يمحو ذنب الجنس البشري ، ويفديه من الخطية التي اقترفها، يرفضه المسلم الذي يعتقد بوحدانية الرب ، ويتمسك بهذا الاعتقاد تمسكا شدمداً حيث يقول « لاإله إلا الله »

غير أن إدراك المسيحيين من هذا القبيل هو أخف وأعلى وأجلب للثقة، إذ هو يحملهم على اتيات الأعمال التي تقربهم الى الله، حيث الوسائط بينهم وين ذاته العلية موصولة ، في حين أن المسلمين تجعلهم ديانتهم كمن يهوى في الفضاء بحسب ناموس لايتحول ، ولا يتبدل ، ولا حيسلة فيه سوى متابعة الصلوان والدعوات ، والاستغانة بالله الاحد الذي هو مستودع الآمال ، ولفظة الاسلام

سناها : : إاء ا

انعقبا و = الالهي

الدير وحكم فرأي

فتكا على الجم

في روالة والة طيا

ien )

2 4

معناها « الاستسلام المطلق لأرادة الله »

نرى الديانتين (أو بعبارة أخرى) المدنية بن المسيحية والاسلامية احداها بإزاء الاخرى ، وتتصل الاثنتان بعضهما ببعض من حيث المنشأ العمام لها ، إذ هما مشتقتان من الأصول اليونانية والسامية ، ومنهما استمدتا جانباً من العقائد والمذاهب والآداب ، فها اذاً متداخلتان من وجوه عدة ، واكن مسافة الخلف بينهما شاسعة في الحقيقة ، من حيث البحث في القدرة واكن مسافة الخلف بينهما شاسعة في الحقيقة ، من حيث البحث في القدرة

الالهية والحرية البشرية.

وقد كانت هدده المناقضات وتلك الاشباه نقطة تفرع الطريقين المختلفين اللذين اتبعناهما فيما يربطنا من العلائق بالاسلام والمسلمين . قصر فريق منا بحثه وحكه على ماشاهده من المناقضات والخلافات بين الدينين المسيحي والاسلامي، فرأى في الاسلام العدو الالد، والخصم الأشد ، قال المسيو كيمون في كتابه (باتولوجيا الاسلام) إن الديانة المحمدية جذام فشا بين الناس وأخذ يفتك بهم فنكا ذريعا ، بل هي ممض مربع ، وشلل عام ، وجنون ذهولي، يبعث الانسان على الخول والكسل ، ولا يوقظه منهما إلا ليسفك الدماء ، ويدمن على معاقرة الخور ، ويجمح في القبائح ، وما قبر محمد في مكة (?) إلا عود كربائي يبث الجنون في رءوس المسلمين ، ويلجئهم إلى الاتيان بمظاهر الهستيريا (الصرع) العامة والذهول العقلي ، وتكرار لفظة الله إلى مالا نهاية، والتعود على عادات تنقلب الى والليانيا ، أو الماليخوليا ، وترتيب ما يستنبط من أفكار القسوة والفجور والفجور في اللذات الخ الخ

أمثال هذا الكاتب يعتقدون أن المسلمين وحوش ضارية ، وحيوانات مفترسة (كالفهد والضبع كما يقول المسيو كيمون) وأن الواجب ابادة خمسهم (كما يقول أيضاً) والحكم على الباقين بالاشغال الشاقة وتدمير الكعبة ، ووضع ضريح محمد في متحف اللوفر (وهذا أيضاً قوله) .... وهو حل بسيط وفيه مصلحة للجنس البشري .. أليس كذلك ? . ولكن قد برحءن خاطر الكاتب مصلحة للجنس البشري .. أليس كذلك ? . ولكن قد برحءن خاطر الكاتب

ي تلقي .ينون

لدات نسان

نسان

یا نتان اطلف

ر بین! دوحته

بة، على السان

المرس أصوله الخطيئة

إعتقاد !

ثقة، إدا م و يين

الفضار

صاوات لاسلام

لا ساز

أنه يوجد نحو (١٣٠) مليون مسلماً ، وأن من الجائزأن يهب هؤلاء « المجازين الراحدة للدفاع عن أنفسهم والذود عن بيضة دينهم

ويذهب غير أصحاب هذا الرأي إلى أن الاسلام دين ومدنية يتصلان م عددهم ديننا ومدنيتنا بعروة الاخاء والتصاحب، وتطرف البعـض منهم فاعتـبر؛ الاسلام أرقى مبدأ وأسمى كعباً من الدين المسيحي . قال المسيو لوازون (القس ياسنت سابقاً ) معترفا ومقرأً بأن الانسلام هو الدين المسيحي محسناً ومحوِّراً، ونصح للفرنسيين الذين يلتمسون دينهم المفةود أن يستعينوا بالاسلام للعثورعي ضالتهم المنشودة ، ويذهب قوم غنير الذين سبقت الاشارة اليهم إلى وجوب احترام الأسلام وتبجيله مستندين في ذلك على مادونه أحـــد مؤرخي الكنيية الذي صار فيما بعد كردينالا حيث قال « أن الاسلام قنطرة للأمم الافريقية ينتقلون بواسيطتها منضفة الوثنية إلى ضفة المسيحية ، فليس الواجبوالحالةهاه قاصراً على معاملة الاسلام بالتساهل والتسامح ، بل لا بد من رعايته وتعضيه بأن نسمي في توسيع نطاقه وترتيب الارزاق على المساجد والمدارس ، وجعــه رائداً لمدنية فرنسا وآلة تستعين به على فتوح البلاد »

هذان هما الرأيان السائدان بما بينهما من درجات الاعتدال والتلطف والمسألمة ، ولكنهما وإن اقترقا متصل بعضهما ببعض ، وموجودان في حيز واحد، وقد لوحظ كثيراً أن كل فرد من أفراد موظفينا أو وكلائنا ، أو أبنائنا المستعمرين قد حار بين المبدئين ، وسلك الخطة التي رسمها لنفسه تجاه المسلمين، طبقا الامياله(١) نحو قطب من القطبين المتناقضين اللذين يوجد باحدهم المتطرفون، وبالآخر المتعصبون، ولا وسط بينهما

وتلك الا ميال(١) المتعاكسة التي برزت من مكامن الاعتقاد إلى مجالي الفعل والتنفيذ، هي التي أحدثت التناقض في أعمالنا الاجتماعية ،والسياسيةوالاداريه، وأدت إلى الشكوك والريب، ونقض ماأبرم وابرام مانقض، إلى غير ذلك مما جرت عليمه حكومتنا ، ولا سيما في البلاد الأفريقية ، من عدم السير على وتبرة «١» المراد بالاميال أنواع الميول أي جمع ميل بالفتح وهو مصدر مال بميل

Lis

عر ض ولص

لوض ز ست

18 الخط

· Andr فمال

ين:

وما 5

وا 14

واحدة . هـذا الخلل ينمو شيئًا فشيئًا ، ويتضاعف خطره كل يوم ، اذا فكر الانسان في أنه لايصيب بسوئه بلاد الجزائر مع سكانها الوطنيين الذين يبلغ عددهم أربعة أو خسة ملايين فقط ، بل يسري على نصف قارة بأ كملها عديدة السكان ، وسيزداد ويتضاعف عـددها بامتداد رواق الامان على الأهالي، وإطال التجارة في الرقيق

فالمسئلة اذاً خطيرة جداً، ولابد من الاعتماد على أمر واحد في حلما، إذ لا يكفي للوصول إلى هذا الحل تنميق عبارات ، وتسطير كلمات ، ولذلك خيرت أن أعرضها على محك الرأي العام ، مبيناً أحكم الوسائل و أكثرها انطباقا على العقل والصواب، للوصول إلى نتيجة فعلية ، ومورداً شيئاً واحداً هومن ألزم الاشياء لموضوع تلك المسئلة وأشدها ارتباطاً به

قد سبق لي وقيما تم تشكيل مملكتنا الافريقية تشكيلا تاما أن سألت-ولا زلت أكرر هـ ذا السؤال - الحكومة أن تبحث بحثًا علنيًا في علاقات مع الاسلام والمسلمين بمعرفة أناس خبيرين ، وعلماء عارفين، لينجلي هذا البحث عن الحطة التي يتحتم على الجميع اتباعها من حاكم منا ومحكوم عليه

إن الراغب في الاستعار من أبناء بلادنا يصل إلى الجزائر ، أو تونس ، أو السنغال ، فيجد نفسه في اتصال مع العربي ، أو بعبارة أعم مع المسلم ، إذمنه يشتري الأرض التي يريد استنباتها ، ومنه يطلب اليد العاملة ، ومعه يدبر شؤنه المعيشية ، فبالرعم عن هذا الاتصال وعن هذا الجوار والتلاصق تراهما يجهل أحدهما الآخر ، وتنفرج مسافة هذا الجهل ، وتكون عواقبه أكثر خطراً اذا كانت العلاقة بين الاهالي وبين الموظف ، أو الحاكم ، أو القاضي ، أو الضابط ، أو غيرهم ممن بين الاهالي وبين الموظف ، أو الحاكم ، أو القاضي ، أو الضابط ، أو غيرهم من وما أسوأ مغبة ذلك الجهل اذا كانت العلاقة بينهم وزارة مستعمراتنا ، أورجال حكومتنا المركزية التي يديرها أحد عشر وزيراً ، ربما لا يوجد من بينهم سوى واحد أو اثنين أمعنا النظر في خريطة الانحاء الواسعة والاصقاع القصية التي عهد واحد أو اثنين أمعنا النظر في خريطة الانحاء الواسعة والاصقاع القصية التي عهد اليهم أمر ادارتها وتنظيمها

ناين

لان م شبرو

القس محورً".

شورعی و جوں

كنية

ريعيا الهمده

معيده

. تلط**ف** 

ند أيائنا

الهين. فون،

الفعل : اربة.

ت ما و تبرة

عبل



مع أن الواجب – متى رضينا باحتمال هذه المسؤلية على عواتقنا ، ونلنا هذه السلطة - أن نطيل البحث وتمعن النظر في طرق استخدام هذه السلطة ، وأن نسأل الخبيرين والعارفين ، ونستفيد ممن شاهدوا واختبروا ، ونستمد من معلومانهم مانستعین به علی تحریر متن سیاسی وجیز یتضمن أصول ومبادي. علاقاتنا ،، العالم الاسلامي . إن فريقًا كبيرًا من العلما النظريين والعمليين من موظفين وضباد وأساتذة ومهندسين ومزارعين ومستعمرين — قد كانوا ولا يزالون في اتصال بالمسلم، وجعلوا أحوال معيشته وطرق أعماله موضوع بحثهم ودراستهم، ولكر المسلمين أنفسهم قد ينبؤننا بما نجهله من يقين أخبارهم، فهم اذاسئلوا أجابوا ، واذ أجابوا أفاضوا ، وقد كثرت الابحاث في كل موضوع حتى في الموضوعات الصربحا الواضحة ، ولم يفكر أحد في الأمر الذي نحن بصدده وهو من أكثرها غمونًا والتباساء فلماذا لانستعين بالوسيلة التي تفيض علينا أنوار الحقيقة، ونطرح من هذه الانوار شعاعاً علىمن بريدون اتباع الصر اط المستقيم، حتى اذاماتم التحقيق والبحث حررنا بما ينبعث عنهما من الحقائق رسالة تذاع على الأ لسنة ، وتتداولها أيدي الموظفين والمستعمرين، وتنشر بين الطلاب في المدارس، فتنمحي ما آثار الاضاليل والترهات الكثيرة ، وتزول العقبات القائمة ، وتقال الاقدام من العثر ات، وتكون تلك الرسالة عثابة قانون ثابت لفرنسا الاستعارية يجري على نهجها كل عامل ، فيعم نفعه ، وتجتني ثماره ، وربما كان سببًا في أن نعيش مدة نصف جيل على أساس اختبار الفرنسيين المستعمرين الذبن انتشروا فيعرض البلاد وطولهما لارابطة بينهم ولا صلة ، يواصلون الصباح بالمساء في الندم والحسرة من عواقب هفوة هفوها، أو زلة سقطوا فيها، وكانت كامة واحدة كافية لأقالتهم من عترتهم ، واصلاح هفوتهم

ولست أظن أحداً يرتاب في نتائج ذلك التحقيق . وانما قبل ختام هذا الفصل ، أورد بعض اعتبارات إخالها ضرورية للوصول إلى الغاية المقصودة من أقوم طرقها : أشرت سابقاً إلى الصلة الاكيدة بين السياسة والدين في العالم الراهنة شاعرون شعوراً قوياً بإيمانهم العام ،غير أن ادراكم



مبهم . الوطني

من ال حتى

مأخذ الاسا

فصل القطر

الفت بالغن

وأج والق

إذ

مر: وق

<u>↓</u>

1

مبهم من حيث الجامعة السياسية ، وما كان يسميه القدماء بالرابطة المدنية أو الوطنية ، إذ ينحصر الوطن عندهم في الاسلام . وهم يقولون إن السلطة مستمدة من الالوهية ، فلا يجوزأن يتولاها إلا منكان من عقيدتهم، ولم تدخل في وسهم من الالوهية ، فلا يجوزأن يتولاها إلا منكان من عقيدتهم، وأخذت من قلوبهم أمتن حتى الآن فكرة سوى هذه التي تمكنت من أفئدتهم، وأخذت من قلوبهم أمتن مأخذ، فكان ذلك سبباً في حدوث سوء التفاهم بين الحاكين والمحكومين في البلاد الاسلامية الخاضعة لحكومات مسيحية

على أنه بالرغم عن ذلك قد حصل انقلاب عظيم في بلد من هذه البلاد ، فصلت فيه السلطة الدينية عن السلطة السياسية بدون جلبة ولا ضوضاء، نريد به القطر التونسي الذي وضعت عليه الحاية التي مؤداها احترام النظام السابق على الفتح بصيانة القوانين والعادات من المساس، والمحافظة على مركز الباي ، وقد بالغنا في ذلك بحيث تمكنا بواسطة ماأدخاناه من التعديلات الطفيفة شيئاً فشيئاً وأجريناه من المراقبة على الأمور الادارية والسياسية من التداخل في شؤون البلاد، والقبض على أزمتها ، بدون شعور من أهلها

تم هذا الانقلاب بسرعة وابن ، فلم يتألم منه الاهلون ، ولم تنخدش له إحساسام ، م الخري المساجد مغلقة في أوجه المسيحيين ، والاملاك الموقوفة محبوسة على السبل التي خصصت لها ، وتركت أزمة الاحكام بأيدي القواد والقضاة ، ولم يغيرشي من القوانين الاهلية إلا برضى و قصديق من الاهالي ، وربما كان بطلب منهم ، وقام بأعال هذا التغيير والتبديل ، وهذا النسخ والتحويل ، عدد قليل من الموظفين ، أكثرهم من التونسيين . وجملة القول أن انقلابا عظيا حصل بدون أن يجر وراء ، ألما أو توجعاً أو شكوى ، محيث وطدت الآن دعائم السلطة المدنية من غير أن يلحق بالدين مساس ، وتسربت الافكار الاوربية بين السكان بدون غير أن يلحق بالدين مساس ، وتسربت الافكار الاوربية بين السكان بدون أن يتألم منها الايمان المحمدي ، واقترنت السلطة الفرنسية بالسطة الوطنية اقترانا لم تغشه سحاية كدر .

اذاً يوجد الآن بلد من بلاد الاسلام قد ارتخى ، بل انفصم الحبل بينه وبين البلاد الاسلامية الاخرى الشديدة الانصال بعضها ببعض ، اذاً توجداً رض

تتفلت شيئًا فشيئًا من مكة ومن الماضي الاسيوي. أرض نشأت فيهانشأة جديدة انبتت في قضائها ، وادارتها ، وعاداتها ، وأخلاقها . أرض يصحأن تتخذ مثالا يقاس عليه وغوذجا ينسج على منواله، ألا وهي البلاد التونسية

كانت هذه البلاد ميدان التنافس والجلاد، إذ حكمت فيها قرطاجة، ورومية وبيزنطية ، والعرب، وسان لويس ، وشار لكان . فأصبحت الآنمبيطالمسالة ومعبد انتصالح والوئام، ففيها الديانتان، بل المدنيتان متلاصقتان، بل متداخلتان حتى تأكدت نقط التشابه بينها ، وانحسرت فرجة الحلاف ، وارتفعت الاحقاد من الصدور، رغبة من الفريقين في المتع عزايا الأراضي الحصية ، والسهاء الصافية الاديم، التي ينزل منها على القلوب برد وسلام يلطفانها ، ولعل الاطلال العديدة الشاهدة على ماتعاقب في الاقطار التونسية من المدنيات القديمة لم تندثر عاما، ولمينم أثرها، كي تهتزلا ستقبالناء ويوصل بعضها بعض ماانقطع من حلقات سلسلة الدهر الماضي والزمن الغابر

أن

إسلا

وسه

الجو

إلى

الدر

ره و

الفر

5

ولا

إن مسجد القيروان الجامع، شيدت عقوده على الأعدة القديمة ، وبنيت كنيسة الكردينال لافيجري الكالدرائية تجاه أكمة (بيرسا) التي عبدت فيها (تانيت) وخلاصة القول أن مزيجاً من التاريخ يركب في هذه الأرض تحترعاية فرنسا وانسانيتها ، ومن المحتمل أن تنبعث تلك الآثار من قبور الماضي فتعيش في خلال الجيل الذي نطرق الآن أبوابه للرقوع في واسع رحابه اه

هذه ترجمة مقال هانو تو وقد نشرت في عددين، ن المؤيد، والمبر فيه كشيرة، وقد أتى الامام أحسن الله جزاء على أهمها كما نرى

## رد الاستاذ الامام

1

قر أت الساعة مقال مسيو هانوتو المترجم في جريدتكم نقلا عن جريدة « الحورنال » الباريسية تتمما لبحثه السابق

بحثه السابق، وشيء من تتمته، إنما هو دافق من غيرته على شؤون دولته عيريد أن يدعو قومه إلى التبصر في وضع قاعدة لمعاملة البسلمين الذين يدخلون تحت ولا يتهم ، أو يجاورونهم في ممالكهم ، وذلك لا يتم على مذهب إلا بالبحث في طبيعة الأم الذي صار به المسلمون غير مسيحين ، وبه يفضل المسلمون سلطة إسلامية ، على سلطة فر نساوية . فإن أمكن تلقيح ما عليه المسلمون بالولا والفر نساوي وسهل الجع بين ماوقر في نفوسهم ، وبين الخضوع الأعمى لسلطان فر نساء وطاهب الجوار في قلوب الملة الاسلامية لعقيدة الاسلام ، والطاعة لكل أمر يصدر من الجوار في قلوب الملة الاسلامية لعقيدة الاسلام ، والطاعة لكل أمر يصدر من اخر فر نساوي في طبقته ، صح للدولة الفر نساوية أن تمن على المسلمين بالبقاء في الأرض ، والاوجب عليها أن تحمل عليهم فتبيدهم من البسيطة ، أو تجليهم الم قارة أخرى

ولهذا جره البحث إلى النظر في أصول دين المسلمين، والمضاهاة بينه وبين الدين المسيحي، بل بينه وبين أديان كثيرة أشار البها في كلامه، ثم الحكم في تفضيل أحد الدينين على الآخر با ثار كل منها في نفوس معتقديه

أما غايته من البحث، وتناوله بيده محضاء يحرك به نيران العداوة في قلوب الفرنساويين ، التثير عزائمهم إلى حرب المسلمين ، وليكون مسيو هانونو اللأمة الفرنساوية اليوم مثل ذلك الراهب الذي أثار تلك الحروب المعروفة، فذلك أمن نكل فائدته اليه وإلى علمه بمكان دولته من القوة ، ومنزلة تمدنه من المرحمة والانسانية ، ونلفت اليه ذكاء بعض شباننا من المسلمين الذين يعرفون اللغة الفرنساوية ويطربون اذاذكرت المدنية الفرنساوية ويطربون اذاذكرت المدنية الفرنساوية ويطربون اذاذكرت المدنية الفرنساوية



ولو لم يتعرض مسيو هانوتو الىالطعن فى أصل من أصول الدين، ماحركت قلمي لذكر اسمه، وكان حظي من النظر فى مقاله هو العظة والاعتبار - حظ الناظر فى أحوال الأثم وأعمال رجالها — حظ المؤرخ الذي يقرأ ليفهم ، ويفهم ليعلم ويحكم . ولا يهمه أخطأ القائل أو أصاب

أما ما جاء به في التحكك بأصول الدين، فهو الذي أغمزه بما أكتباليوم. يرى الناظر في كلام مسيو هانوتو لأول وهلة أنه مقلد في التاريخ كما هو مقلد في العقائد، وأنه جمع خليطا من الصور وحشرها إلى ذهنه. ثم هو سلط عليها قلمه ينثرها كما يشاء القدر ليدهش بهامن لا يعرف الاسلام من الفرنساويين وهوجمهوره أكثر من ذكر التمدن الآري والتمدن السامي والتفريق بينهما، وأن أحدها قهر الا خر، وأن التمدن الآري هوالذي ظفر بقرنه التمدن السامي، وما يشبه ذلك قهر الا خر، وأن التمدن الآري هوالذي ظفر بقرنه التمدن السامي، وما يشبه ذلك

مأد

>

عاية

وتقر

Ja.

j.

.6

المد

31

قبر الا حرة وان الممدن الا ري هوالدي ظفر بقرنه الممدن السامي، ومايشبه ذلك إن مهد الممدن الآري \_ ومنبت غراسه (الهند) \_ لايزال الى اليوم على الوثنية التي يحبها مسيو هانوتو في أغلب أنحائه ، ولكن أهله هم الذين قضوا على الآخذين بعقائدهم أن ينقسموا إلى أقسام لا يمكن الخلط بينها ، بل يدوم تباينها ما دامت الارض أرضا ، ومن طبقاتهم من قضي عليه بالانحطاط في العقل والحلق والصناعة ، ولا يباح له أن يرتقي الى طبقة مافوقه الى انقضاء العالم ، وهو الجهور الأغلب منهم ، وفيهم من حكم عليه بالنجاسة ، حتى لا يباح لأهل طبقة أخرى أن عسه . والاعتقاد بفناء العالم ، وأنه لا يليق بالانسان أن يهتم بشؤون العيش فيه هو مبنى عقائدهم

فهل جاء هذا للآخذين بدين البراهمة من التمدن السامي، وهو لم يعرفهم إلا فى آخر الزمان، ولم يخالط إلا قلوب القليل منهم، كما لايخنى على من له إلمام بجغرافية البلاد الهندية?

ثم هل يظن مسيو هانوتو أن التمدن الذي وصل اليه الأوربيون حمل إلى أوربامع المهاجرين الاو لين الذين رحلوا من البلاد الشرقية الآرية المالا ولين الذين رحلوا من البلاد الشرقية الآرية على الله تلك العظائم التي انتفخ بها بطن التاريخ ، وما كانت عليه أوربا الآرية من الهمجية ، وأن العلم والمدنيسة لم ينبعا من معينها ، وأنا جا ها



بمخالطة الأمم السامية، كما يعلمه المطلع على تاريخ اليونان الأقدمين، وهم أساتذة الاوربين الآخرين، كما يزعم مسيو هانوتو

ماهذا التمدنالا ري الذي كأنت عليه أوربا عند ماانتقص أطرافها المسلمون؟ هل كانت تلك المدنية هي التسافك في الدماء، وإشهار الحرب بين الدين والعلم، وبين عبادة الله والاعتراف بالعمل ? نعم ١١١ هذا هو الذي كان معروفا عند الغربيين وقت ماظهر الاسلام

ماذا حمل الاسلام الى أوربا ، وما هي المدنية التي زحف عليهم بها فردوها؟ زحف عليهم بما الله ربين ، زحف زحف عليهم بما استفاد من صنائع الفرس ، وسكان آسيا من الآربين ، زحف عليهم بعلوم أهل فارس والمصريين والرومانيين واليونانيين ، نظف جميع ذلك وتقاء من الأدران والأوساخ التي تراكبت عليه بأيدي الرؤساء في الأمم الغربية للك التاريخ ، وذهب به أبلج ناصعاً ، يبهر به أعين أو لئك الغافلين المتسكمين الدن كانوا في ظلمات الجهالة لايدرون أين يذهبون

إني أكيل لمسيو هانوتو اجمالا باجمال، والتفصيل لايجهله قومه، وكثير من منصفيهم لم يستطع الا الاعتراف به

ان أول شرارة ألهبت نفوس الغربيين فطارت بها الى المدنية الحاضرة كانت من تلك الشعلة الموقدة التي كان يسطع ضوءها من بلاد الاندلس على ما جاورها ، وعمل رجال الدين المسيحي على اطفائها مدة قرون فما استطاعوا الى ذلك سبيلا . واليوم يرعى أهل أوربا مانبت في أرضهم بعد ماسقيت بدماء أسلافهم المسفوكة بأيدي أهل دينهم في سبيل مطاردة العلم والحرية وطوالع المدنية الحاضرة

بحار القارىء لكلام مسيو هانوتو في معنى المدنية السامية التي جاء بها الاسلام، وتصادم بها مع المدنية الآرية

و لعل عنايته بالالفاظ التاريخية مع قصوره عن النفوذ الى حقائق ماأودعته هو الذي قصر به عن النجاح في أعماله فى السياسة الخارجية بين أمة مثل الأمة الفرنساوية التي تنقاد بذكامًا الى الأذكياء . والعارف بطباع الأمم لا يعسر عليه (٣٥ – تاريخ الاستاذ الامام – الجزء الثاني)

مر کت حظ

ويفهم

اليوم.
و مقلد
عليها
محدها
حدها
الوثنية

الخلق لج<sub>مه</sub>ور

دامت

خرى اھيش

> مرفهم إلمام

> > الی الم

ا.ها

را . ها

أن يقودها الى مايضمن لها الفوز على جيرانها . وأنما العسر كل العسر أن يوجد فيها ذلك العارف اليوم

ان الناظر فى التاريخ تمحمر عيناه من مناظر الدماء المتجدة على جليد الازمان ، ذلك مما سفكه أهل ذلك الدين المتحد بالمدنية الآرية ، ليقاوموا دعاة تلك المدنية السامية ويخمدوا نارها

اوال

15

JI.

4.2

فم

عملا

من

2

e E ان صح الحكم على الأديان بما يشاهد في أحوال أهلها وقت الحكم جاز لنا أن نحكم بأن لاعلاقة بين الدين المسيحي والمدنية الحاضرة ، فان الانجيل بين أيدينا نقرأه ونفهمه ولا يغيب عنا شيء من دقائق معناه ، يأمر الانجيل أه. بالانسلاخ عن الدنيا، والزهادة فيها، ويوجب عليهم اذا سلبهم السالب قيصاً ن يعطوه الرداء أيضاً ، واذا ضربهم الضارب على خدهم الأيمن أن يديرواله خدم الايسر ، وأن يفنوا بكايتهم في الآب ، ويقص عليهم أن دخول الجل في سم الخياط ، أيسر من دخول الجل في سم الحياط ، أيسر من دخول الغني ملكوت السموات ، وما شابه ذلك من الوصابا الملكوتية، التي تليق برسول إلهي رباني يدعو الناس الى الانقطاع عن هذا العالم الفاني، ليلقوا بالانتظام في أهل ذلك العالم الباقي

هل خطر ببالرمسيو هانوتو أن يجعل مالله لله ، ومالقيصر لقيصر، كاأوصى الانجيل ? وهل رأى مثالا لذلك في المدنية الآرية التي تآخت مع الدين المسيعي؟ العيان يدلنا على أن شيئًا من ذلك لم يكن . فان هذه المدنية إنما هي مدنية الملك والسلطان ، مدنية الذهب والفضة ، مدنية الفخفخة والبهرج، مدنية الختل والنفاق وحاكما الاعلى هو الجنيه عند قوم والليرا (الفرنك)عند قوم آخرين ، ولا دخل للانجيل في شيء من ذلك

أوصى المسيح بأن يترك مالقيصر لقيصر حتى لايشغب المسيحيون على ملوكهم من غيرهم، فانقلبت الحال بهم وأصبحوا لايحتملون أن يروا لهمرعايا من غير دينهم فضلا عن ملوك

نعم بوجد قوم الآن يقيمون أوامر الانجيل وهم جماعة من الاميركان تركوا بلادهم وخرجوا من ديارهم وأموالهم وجاؤا إلى القدس الشريف ينتظرون نزول 119

المسيح ليستقبلوه لأول هبوطه على المنارة المشهورة ، وليكونوا أول من يقبل قدميه ويديه . وهم من طهارة القلب وسلامة النفس ونزاهتها عن الطمع بحيث القطعوا عن كل عمل سوى النظر في الكتب المقدسة . فان كانتهذه هي المدنية الاربة التي صارعها الدين الاسلامي فانا أول من يسلم لحججه ويقتنع بأدلته

من الساميين الفينقيون وهم أساتذة القوم في الصناعة والتجارة ، بل والقراءة والكتابة ، ومنهم الآراميون وقد كانت لهم مدنية لاتنكر أيام الرومانيين ، وما كان الغربيون لينكروا فضلهم في ذلك . ومبادى الصناعة والعمل عند جميع الاقوام المرتقية في سلم الانسانية واحدة ، وإنما يختلف قوم عن قوم بما تحدثه في نفوسهم ضرورات المعيشة ، وما تجلب عليهم عاصفات الحوادث ، وما تطبعه فيهم طبائع الاقاليم . ولا زالت الأمم يأخذ بعضها عن بعض في المدنية لافرق عندهم بين آري وسامي متى مست الحاجة إلى تناول عمل ، أو مادة ،أوضرب من ضرور بالعرفان ، لدفع ضرورة من ضرورة الحياة ، أو استكمال شأن من شؤونها . وقد أخذ الغرب الآري عن الشرق السامي أكثر مما يأخذه الآن الشرق المضمحل ، عن الغرب المستقل ، فلم يبق من معنى المدنية يريده حضرة الكانب إلا الدين ، وقد ظهر في كلامه أن الدين السامي يرادمنه التوحيد والدين الكانب إلا الدين ، وقد ظهر في كلامه أن الدين السامي يرادمنه التوحيد والدين الآري يعنى به ما يقابله

واني أقرر لهذا الوزير الشهير حقيقة بديهية يعرفها صبيان المكاتب وهيأن دين التوحيد ليس دينا سامياً ، بل هو دين عبراني فقط عرف به ابراهيم عليه السلام وبنوه ، ومنهم عيسى من جهة أمه وأصابه وأنصاره الأولون . أما بقية الساميين من عرب ، وفينقيين ، وآراميين وغيرهم من الأمم المذكورة في الكتاب المقدس وهو يعرفها فقد كانوا وثنيين مشبهين ، ولم يخالفوا في ذلك بني عهم أو أعداءهم الآربين . وقد خاص الكاتب في تفضيل التشبيه والتجسيم على التوحيد ، وذكر لذلك عللا وأسباباً أدته اليها سعة اطلاعه في الفلسفة وأحوال الاجتماع الانساني . وسنأتي على الكلام فيها وهي المقصد من مقالنا غداً إن شاء الله تعالى

أن يوجد

، جلیــد موا دعه

> کم جر تیل این آهه نیمان

في مم الوصايا إلا العالم

> ا أوصى سيحياً ق الملك

النفاق دخل

اِن علی ایا من

نرکوا نزول



وقبل إلقاء القلم أذكر الذين يتفانون في اجلال مثل هــذا الوزيركما يتفانى المسلم في الله على رأيه أني إن صغرت شأن هانوتو في معارفه التاريخية فذلك لأنه صغير فيها حقيقة ، وكثير من قومه يعرف ذلك منه ، ولانه لاأمير في العلم إلا العلم والسلام .

## المقالة الثانية

## فی الرد علی هانونو

(وفيهـا تحرير الكلام في مسألتي القدر والجبر عنـــد الآريين والساميين ، أو النصارى والمسلمين )

تجرش مسيو هانوتو بمسئلتين من أمهات مسائل الدين — القدر والتوحيد أو التغزيه ، وبعد أن خلط في بيان وجه الاشكال في المسئلة الاولى واختلاف الناس فيها قديماً ، وأنهم انقسموا إلى فريقين قائل بأن العبد مسير بقدرة الله لاعمل لارادته في فعله، وذاهب الى أن خنه وهبه اختياراً يتصرف به فله ما كتسب ، قال إن الرأي الاول يحط الانسان الى حضيض الضعف ، والثاني يرفعه الى ذروة القوة ، ثم وصل الاول بمذهب البوذيين القائلين فنا، الوجودات في الوجود الأزلي ، والثاني بمذاهب اليونانيين القدماء الذين يدينون بتشبيه الآله بالانسان في أوصافه المادية ، وأن الاول قعمد باهمه ، والثاني ارتفع بمعتقديه الى مراتب الكالات الانسانية ! ! وهو خلط وخبط في بعهد لهما مثيل .

ثم أنصب على الديانتين المسيحية والاسلامية وقال أنهما تمثلات ذينك المذهبين أي مذهبي الناس في القدر . وأن الأولى ربانية ورثت ماترك الساميون ، وأن الأولى ترقى بالانسان إلى المنام



الالهي ، والاخرى تنزل به إلى أسفل درك حيواني ، ويظهر ميلكل من الدينين ظهوراً بينا في الأصل الذي بني عليه كل منها . فأصل الأول هو ايجاد الاله الاب للاله الابن حتى كان إلها بشراً واتصال الالهين بروح القدس . وأصل الثانية تنزيه الاله عن البشرية وتقديسه إلى حد تنقطع فيه النسبة بينه وبين الانسان ، ثم رجع بعد هذا إلى الخلط بين الدينين وردهما إلى أصول واجدة وعدالتشابه بينها، الى آخر ماأطال به على غير جدوى

هـل عهد بين الكتاب وأهـل النظر تشويش في الفكر ، وخلل في المقال ، يشبه ماجاء به هـذا الكاتب ؟ أدع الحكم في ذلك لمن له أدنى إلمام عذاهب الأمم وآرائهم

لم يختص الكلام في القدر علة من الملل مشبهين أو منزهين، ولا دخل للتشبيه والتنزيه في شيء من ذلك ، بل كان منشأ الكلام في ذلك الاعتقاد باحاطة علم الله بكل شيء وشمول قدرته لكل ممكن

وقد عظم الخلاف في المسئلة بين المسيحيين أنفسهم وهم مشبهة في رأي مسيو هانوتو ، وبدأ النزاع بينهم قبل الاسلام ، واستمر الى هذه الأيام ، ولعل هانوتو اطلع على مذهب التوميين — اتباع القديس توما—أو الدومينيكيين وهم حبرية ، وأشياع (لويولا) وهم قدرية اختيارية . ولكل من المذهبين شيعة بين هل الملة المسيحية . وليس هذا عذهب سامي كما يزعم ، بل لم تنبت أصوله ولم تشعب فروعه إلا بين الآريين ثم انتقلت عدواه الى غيرهم

هل سمعت بيهودي استلقى على قفاه وترك العمل اتكالا على القدر إهل سمعت بأحد من الفيينيقيين ( وقد وصلوا بزوارقهم ذات المجاذيف إلى جزائر بريطانيا ) أنه كان ينام ويتلذذ بالاحلام اعتماداً على مايسوقه اليه الغيب إلكن سمعنا بذلك في الاديار وبين الرهبان ، وعرفنا أخبار ذلك الجيش العرم، ممن الشكدين الذي كانوا يعيشون عالة على الناس حتى ضجت منهم أوربا في زمن من الازمان ، وطلبت الخلاص منهم بالصارم البتار

وقد اشتهر مذهب أهل البخت والاتفاق بين اليونانيين ولم يخف أمره على

كا يتفانى ـة فذان اأمير في

آريين

د الله الله الكسب الكسب عف ه

ب فناه

12:-

ا ال اون،

المأم

صغار المتعلمين لمبادى، الفلسفة - ذلك المذهب الذي يبتدئون كتب الفلسفة بالبطاله ، وهو مذهب القائلين أن الاشياء توجد بالاتفاق أو بالمصادفة ، ولايحتاج الممكن في وجوده الى سبب . أليس هذا أدخل في باب الجبرية من اسناد كل أم الى خالق الكون ? وهل يرتفع هذا المذهب بمعتقده الآري إلى منازل الرفعة ومكانات الشرف ?

جاء القرآن الشريف وهو الكتاب المنزل بالاسلام \_ يعيب على أهل الجبر رأيهم ويذكر عليهم قولهم ( لو شا. الله ماأشركنا ولا آبؤنا ولاحرمنامن شيء) بقوله ( كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصور ) وأثبت الكسب والاختيار في نحو أربع وستين آية . وما جاء به مما يتوهم الناظر فيه ما يخالف ذلك فأنما جاء في تقرير السنن الالهية العامة المعروفة بنواميس الكون كما في آبة ( ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ) الخ ونحوها

والعاقل برى الفرق الجلي بين مسئلة اختيار العبد في أفعاله وبين أثرالقدرة الألهية في أخراق الأثم ، أو في تغرير الغرائر مثلا . فاختيار العبد في أفعاله مما يقرر به الوجدان ، ولا ينكره إلا منجهل نفسه ، لكن ماعليه الأمم من الاختلاف في الطبائع والغرائر والسجايا ليس لأحد من خلق الله فيه اختيار ، بل خلقه كخلق السموات والأرض وما بينها

وجاء النبي على الله عليه وسلم في عمله وقوله بما يؤيد ذلك، فكن العامل الذي لا يكل ، والدائب الذي لا يمل ، والساهر الذي لا يمل ، والمائب الذي لا يمل ، والساهر الذي لا يمل ، هل نقل عنه أنه اتكا بوما على وسادته واكتفى بالتسلم للمدر في إتمام دعوته و الذي كفل في النصر يكنيني التعب ، وضان الله لاعلام كامة دينه تغنيني عن انصب ؛ كلا بل لم تكن تزيده الوعود الصادقة إلا نشاط ، ولا تجد العصمة الالهية من نفسه إلا حزماً واحتياطاً

جاً. أصحابه على أثره وتبعهم من جاء بعده من السلف الأولين، وكانوا أكمل الناس إيمانًا باحالة على الله وشمول قدرته ، وأعرف الناس بقدرما آتاهم الله من



قوتي العقل والاختيار ، وكانوا أسوة فيالسعي،ومثلافيالدأبوالكسب،حتىكان من آثارهم في نشر الاسلام مايتألم منه اليوم هانوتو وأمثاله

شاج

وعة

هذه هي العقيدة السامية، أو الدعوة المحمدية ، أو المدنية الاسلامية ارتقت بأربابها وهم من أهل البداوة في قاصية من الأرض لم يتلفظوا بشيء من نعيم الحضر ، ولم يتذوقوا طعم العلم والصنعة ، حتى بلغت بهم مابلغت ، واستوت بهم على عروش العزة والسلطان ، ثم بلغوا بها من رقة الوجدان وصفاء العقل ، مبلغاً مكنهم من التلطف بالأمم حتى وقفوا على ماكان خفياً لديها ، وكشفوا ماكان مستوراً عندها ، واستخرجوا من كنوز معارفها ماظهر فضله على الأوربين بعد عدة قرون من البعثة النبوية

ولكن وا أسفاه! نتأت رءوس بين المسلمين ، كأنها رءوس الشياطين ، واحتملت غثاء من قش الآريين ، وقذفت به فى الأرض الطاهرة فتدنس به أديها ، وانتشر قذره ، وعظم ضرره .

جاء الموالي، نعجم الفرس والرومان (' ولبسوا اباس الاسلام و حلوا اليه ماكان عندهم من شقاق ونفاق ، وأحدثوا في الدين بدعة الجدل في العقائد، و خالفوا الله ورسوله في النهي عن الخوض في القدر ، وخدعوا المسلمين ببهرج القول وزود الكلام ، حتى كان ماكان من تفرقهم شيعاً ، والله يقول لنبيه ( أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء )

وجد بين المسلمين طائفة تعرف بالجبرية ، ولكنها كانت ضعيفة ضئيلة يقذفها الحق ، ويطردها العقل ، وينبذها الدين ، حتى انقرضت بعد ظهورها بقليل ولم تبق بينهم بقاء التوميين بين النصارى ، وغلب على المسلمين مذهب التوسط بين الجبر والاختيار ، وهو مذهب الجد والعمل ، وصدق الايمان ، وأخذه عرف المسلمين في أخريات الايام أهل النظر من النصر انية مثل « بوسويه » ومن مال ميله وتبعهم الجهور الاعظم منهم

ولكن لاأنكر أن الزمان تجهم للمسلمين كما كان قد تنكر لغيرهم ، وابتلاهم

(١) أي وكلاهما من الاتريين

بمن فسد من المتصوفة من عدة قرون فبثوا فيهم أوهاماً لانسبة بينها وبين أصول دينهم ، فلصقت بأذها نهم لاعلى أنها عقائد ، ولكنها وساوس قد تملك الجاهل، وتربك العاقل ، اذا لم يغلبها بعوامل الدين الصحيح فنشأ الكسل ، بين المسلمين يفشو الجهل بأصول دينهم ، وعاون على ذلك ميل الاعلياء منهم الى توريطهم فباهم فيه كما هو شأنهم في كل أمة

وهذا الضرب من المتصوفة أيضاً من حسنات الآريين فانهجاء نامن الفرس والهنود بما بقي فيهم من عقائدهم الأولى

ما أضل ها نوتو وأمثاله من قصار النظر إلا أو لئك الدروايش الخبثاء أو البله الذين يغشون أطراف الجزائر وتونس ، ولا يخلو منهم اليوم قطر من أقطار الاسلام ، ممن اتخذ دينه متجراً يكسنب به الحطام ، وجعل من ذكرالله آلة لسلب الأموال من الطعام

أما لو رجع المسلمون الى الحقيقة من دينهم لأ دوافرضهم، واستنبتوا أرضهم واستغزروا من الثروة ، وأعدوا لفرنسا مااستطاعوا من قوة ، واعتمدوافي نجاح أعمالهم على معونة القدر ، وأيقنوا في صولتهم علىاً أن ليس من الموت مفر ، ثم صال صائلهم على مكان العزة منها ، ونال ماينال القوي من الضعيف ، والعزيز من الذليل ، ولا نقلب جنونهم لدى هانوتو عقلا ، ومحول هذيانهم حكة وعلماً من الذليل ، ولا نقلب جنونهم لدى هانوتو عقلا ، ومحول هذيانهم حكة وعلماً هـذا مايتعلق برأيه الضئيل في مسئلة القدر عند المسلمين . أما التنزيه والتشبيه فانا نوفيه حقه في تتمة له فالمال ، ونشفق على القارى اليوم من الاملال . والسلام »

## المقالقاللة

### فی الرد علی هانونو

( وفيها تحرير القول في التوحيد والتنزيه ، وتجسد الالوهية والتشبيه )

اليوم آتي على آخر القول لكسر شِرَّة هانوتو فى توثبه على الاسلام، وما نعني بالكلام فيه اليوم هو التوحيد والتنزيه وخصمه التشبيه والتجسيد (الاعتقاد بتجسد الالوهية) ونبدأ بالكلام فى الثاني، ونختم بالحديث عن الاول

ان كان مسيو هانوتو قرأ شيئًا فى أحوال الاثم و نشأة العقائد ، وعقله يعلم أن الوثنية وتوهم السلطان الالهي ظاهراً فى بعض الموجودات المادية كانت عقيدة . الواقفين على أبواب الانسانية لم يدخلوها ولم يتوسطوامنازلها ، وكانت ولاتزال دليلا على انحطاط عقول أهلها، مع تفاوت فى درجات ذلك الانحطاط، تبتدىء من وثنيي أفريقية وتنتهي إلى بوذبي الصين وبرهمن الهند

كلما ارتقى الانسان فى العلم، ولطف وجدانه بالفهم، ونفذ عقله فى أسرار الكون، تمزقت دون روحه حجب المادة، وانجلى له الوجود الأعلى، على تفاوت كذلك فى درجات الظهور والانجلاء، تنتهي إلى الاعتقاد بوجود واحد واجب يستحيل عليه أن يلبس لباس المادة على النحو الذي يظنه مسيو هانوتو وأمثاله، لأن مالا حد له محال أن تحيط بوجوده الحدود

وقد كان هذا شأن اليونانيين الذين يفتخر هانوتو بمدنيتهم: نشؤا وثنيين، ولا زالت الوثنية ترقُّ وترثُّ بارتقائهم في العلوم، وبحث فلاسفتهم في طبائع الكائنات حتى انتهوا وهم في ذرى مدنيتهم إلى التوحيد وتنزيه واجب الوجود عن مخالطة المادة. وقف فيثاغورس على عتبة التقديس، وجاء بعده سقراط وأفلاطون وأرسطو مجاهدين في كشف الغمة عن عيون شعوبهم، باذلين الوسع ( ع ٥ – تاريخ الاستاذ الامام – الجزءااثاني)

ار طار لب

اع ا

ابر

في محو ماغشي نفوسهم من ظلمات الوثنية الأولى ، ومن قرأ جمهورية أفلاطون التي نقلت إلى العربية أيام المأمون تحت استم ( المدينة الفاضلة ) علم كيف كان يقارع أفلاطون ما يقي من آثار الوثنية من الارا، السخيفة ، والعادات الردينة، التي كانت تحول بين الائمة اليونانية وما ينبغي لها من الفضائل التي كان يطمع الفيلسوف أن تكون عليها

وبعد أن أوصلهم العلم إلى التوحيد لم يرتد بهم التنزيه إلى الجهل ، بل بقيت شمس مدنيتهم تشرق في العالم قرونا متعددة ، وكانت أشد صفاء وأبهر سطوعا كذلك قدماء المصريين لم يقف بهم العلم دون التوحيد غيرأن رؤساء دينهم لم ينشروا تلك العقيدة بين عامتهم واستبقوا صور العبادات الأولى ، وألبسوا التنزيه ثوب التشبيه ،استشاراً منهم بشرف العقيدة على من دونهم

قترى ضعف العقل وقلة العلم ونقص الادراك تقف بصاحبها عند الوسائط، وقوة العقل ، ونفوذ البصيرة ، وسعة العلم ، تصعدباهلها إلى مشهدالوجود الأعلى، وتشرق بهم من هنالك على العالم بأسره ، فيرونه عظيمه وحقيره سوا ، في النسبة إلى تلك القدرة الشاملة والعظمة الغالبة — الفاضل والمفضول ، والفروع والأصول وما ظهر للأ بصار ، وما نفذت اليه العقول ، كل ذلك يستمدوجوده من مشرق الوجود على مراتب قد رتها الحكمة ، وتحت بها النعمة ، فأي مقام أعلى من مقام صاحب هذه العقيدة حيث قام شاهداً على الكون بجملته ، مافصل منه في فهمه ، وما أجمل في كليات علمه ، يحم عليه بأنه مربوب لرب واحد هو رب العالمين، وأن لاسلطان لشيء من هذا جميعه على نفسه لافي الايجاد ولافي الامداد ، بل وحده يمكنه بما سن له الشرع الآلهي أن يصل بنفسه إلى تلك الحضرة ، وأن يستمد منها المعونة في كل شؤونه

ينقسم أهل التشبيه الى قسمين أحدهمامن يعتقدالالوهية في بعض الموجودات المشهودة ، ويقف منها عند ما يعتقد منها . والآخر يعتقد بأن بارىء الكون يظهر في بعضها

أما الأولون فهم الذين ضعف الادراك فيهم عن الاحاطة بحقائق الاكوان



فاذا ظهرت عليهم آثار قوة من القوى أو سلطة حيوان من الحيوانات ظنوه المنفرد بالقدرة عليهم ، وأنهم اليه يرجعون في جميع أمورهم ، فهؤلاء يسلطون على أنفسهم ماشاؤا وشاء لهم الجهل من جماد وحيوان وانسان ، ولا يزالون حيارى في شؤون حياتهم حيرتهم بين معبوداتهم ، ثم هم يقيسون معبوداتهم بأنفسهم لأنها ليست بأ بعد منهم في النوع أو الجنس ، ويقدرون لها رغائب وشهوات تفوق رغائبهم وشهواتهم ، يسارعون في إرضائها بما يعن لهم، و كا تشرعه لهم أهواؤهم ، ومن وشهواتهم ، يسارعون في إرضائها بما يعن لهم، و كا تشرعه لهم أهواؤهم ، ومن ذلك كانت ترتك القبائع في هياكل الآلهة ، وتنتبك حرمات الفضائل في محاريبها ، وتقدس الذبائع الانسانية، بين يدي المماثيل الحجرية ، وأي درك ينحط اليه الانسان أنزل من هذا ، وأمر ذلك معروف في التاريخ ، ولا تزال مشاهده الله الانسان أنزل من هذا ، وأمر ذلك معروف في التاريخ ، ولا تزال مشاهده

إلى اليوم معروفة وأما الآخرون فهم أرق درجة من أولئك في الادراك ولكن ماذا أصابهم وأما الآخرون فهم أرق درجة من أولئك في الادراك ولكن ماذا أصابهم ويصيبهم من ذلك الاعتقاد ? كأنوا اذا فاقهم انسان في عقل أوشجاعة ، أوصدر منه مالا يأ لفون من الاعمال ، أو ظهر بما لا يعرفون من الاحوال ، ظنوه مظهراً للوجود الالهي، فدانوا لسلطانه ، واستكانوا لقهره ، وأخذوا أنفسهم بالخضوع لارادته ، فسلبهم كل ماكانوا يملكونه من عقل وارادة وعزم ، وحق عليهم الصغار ماداموا على تلك العقيدة

وقد سهل هذا الوهم على كثير من أهل الدهاء أن ينزلو امن الناس منازل الآلهة طمعاً في استعبادهم. وكم قاست الأمم من الرزايا التي جلبتها عليهم هذه العقائد الضالة

ويقرب من هؤلاء قسم ثالث ليس بخير من القسمين الآخرين وهم المعتقدون بالوسائط. ماقدروا الله حق قدره، فقاسوه على الكبراء وأهل السمو منهم، فظنوا أنه في ملكوته ، كلك في جبروته ، يصطفي لنفسه مدبرين من خلقه، ويستصنع عمالا للتصرف في شؤون عباده ، فاذا امتاز أحدهم بما يعتقدونه زلني إلى الله ، أو صدر منه ما يظنونه دليلا على أنه من المقريين اليه ، رفعوه الى تلك المنزلة — منزلة الاصطفاء للتصرف في الكون \_فاتخذوه شفيعاً لديه ، يلجؤن اليه في مهات أعمالهم ، ويستجدون منه المعونة بما له من الدالة على ربه . واذا سئلوا

دطون ، کان دىئة،

ديثة، يطمع

قيت طوعا ينهم سوا

> ائط. على ، قالى

ر ق قام

ه ۵

ه ه

ت ون

ن

عما يفعلون ، وما به يدينونا ، قالوا « مانعبدهم إلا ليقربون اليه زلني »
ماذا أصاب هؤلاء من شرمااعتقدوا ؛ استعبدوا للسادن والكاهن ، والزعماء ووارثيهم ، واستسلموا لهم في جميع شؤونه - م ، فكانت علومهم من أوهامهم ، وافهامهم واتفة عند خيالاتهم ، ينكرون الأوليات من المعلومات ، اذا توهموا أنها تخالف تلك الموهومات التي تلقوها من زعمائهم . ثم كانوا يتركون وسائل العمل اتكالا على ما يستمدونه منهم ، ولا يزال التاريخ يشهد على ما قاسته الانها يق من بلايا هذه العمائد ، والعيان يؤيده في كثير من الايم في الشرق والغرب إلى اليوم هذه مفاسد الوثنية وماجاورها لاينكره المطلع على مبادى العلوم الصحيحة، بل يعرفها كثيرون من العامة الذين لم ينشؤا في جوها الفاسد

أما زعم هانوتو أن وثنية اليونانيين كانت ترتقي بالافراد في سلم الفضائل طمعاً في نيل مرتبة الالوهية، فهو زعم لم يقل به من المسيحيين سواه فيا أعلم ولم يقل أحد من اليونانيين أنفسهم إنهم كانوا يسعون في كسب الفضائل من طريق التوصل إلى مقام الالوهية ، ولا إن الاوهية البشرية تركت فيهم أثراً صالحاً ، بل لم تورثهم إلا تلك الرذائل التي قم سقراط وأفلاطون لمحاربتها . وأما السعي إلى الفضائل فكان التقرب لاربابها كما حو معلوم

وأما حكمه على المسيحية بأنها من ناحية الديانة اليونانية فذلك أدع الكلام فيه إلى المسيحيين أنفسهم. ولكني أقول إن المسيحية بذلت وسعها في بداية أمرها لتطهير الارض من الوثنية التي كان الناس عليها في عهده ا، وجاهدت من تلوث بعقائدها من اليهود والرومانيين ، وانبث رجالها بين الوثنيين يدعونهم إلى الاله الواحد . وكان التنزيه قوام دعونهم ، كا يعلمه المدقق في فهم كلامهم ، ولم تظهر آثار التشبيه فيها إلا بعد قرون من نشأتها ، وتاريخ الامبراطور قسطنطين معروف عند أهل التاريخ وغيرهم لاحاجة إلى تفصيل ماكان منه

ثم لما امتد الغلوفي التشبيه ظهرت المظالم، وعظمت المغارم، واختفي العلم، وخسي، العقل، وتهدمت أركان النظام، واستشرى الفساد في الأثم النصر انية حتى ظهر الاصلاح وقضى على ماسبقه، واستقامت أورب في طربقها المعروفة اليوم،

وقد

بشر علی ه

فار م فرق لا ز

المصا

وقد

ٔ جا با کن

دیر ود خد

ديا

و

11

وقد أشرنا إلى شيء من أسباب ذلك

إنسمع أن أحداً من المسيحيين يعبد الله لينال رتبة المسيح فيكون إلها شراً كا يؤخذ من عبارته . ولم نر أثراً لأحدهم يدل على أنه عقل عقيدة التثليث على هذا النحو الذي ذكره . ولكنهم يصرحون بأنها عقيدة لامجال العقل فيها فلا مكنة له في أن مجتنبها ، وقد قامت طوائف منهم في أزمان مختلفة تصرح بأن فرق بين مالا يصل اليه العقل وما يناقض حكم العقل ، وذهبت الى أن المسيح لم يكن لا نبياً مختاراً بعثه الله لخلاص البشر من سلطان الشيطان ، وحملوا الابن على الصطفى ( المختار ) والأب على الرب الرحيم \* وأعرف بعض طوائف البرو تستانت اليوم وان كانت قليلة العدد يذهب الى تأويل الكلمة بالعلم ودوح القدس بالحياة البوم وان كانت قليلة العدد يذهب الى تأويل الكلمة بالعلم ودوح القدس بالحياة

وقد لاقيت بعضهم في بعض أسفاري وأكد لي أن لهم شيعة تدين بذلك وهل كانت المسيحية في سالف الأزمان تجاهد من حولها من الوثنيين لتخرجهم من وثنية الى وثنية ؟ نعوذ بالله من هذا الخبط الصادر من محب غيرعالم اني أرفع أدبا من أن أطعن في عقائد المسيحية في جريدة ، وقد أمرت أن أجادل بالتي هي أحسن ، ولكني أرجع الى الكلام في الآثار التي عني هانوتو

جاء الأسلام يدعو العالم بأسره الى التوحيد ، وصرح بان دين التنزيه هو دين الله من لدن آدم ونوح وابراهيم الى موسى . ثم هو دين الانبياء بعدموسى، ودين خاتم رسل اسرائيل عيسى عليه السلام ، ولم ينكر أن في اليه ودوفي المسيحيين خصوصاً أهل تنزيه، وذكر أن منهم من مال الى التشبيه ودعاه الى الرجعة الى أصل دينه حتى يقوم بالعبادة لله وحده، ويعتق من سلطة الرؤساء والزعماء الذين اغتصبوا عقله ، وملكوا هواه وهمه

هبت الوثنية واليهودية والنصرانية لمناوأة الاسلام ، وكانت كثر عدداً ، و وفر عدداً ، وأوفر عدداً ، وأعظم قوة ، وأشد بأساً ، فلم يكن الا قليل من الزمن ثم ظهر الحق ونفذ شعاعه الى القلوب ، فدخل الناس فيه أفواجاً من كل ملة من هذا الملل، فاعتقت الهمم، وافتكت العزائم من أسرها ، وأخذكل يطلب من الكال

عماء عماء عماء عماء عماء

ائل انية

بوم دقه

ولم والم

ي

1

مايُـعدُّه له استعداده الممنوح له منواجب الوجود . وأخذ المعتقدون بالتوميم هومعـ والتنزيه يشرفون منشرفات الايمـان على أسرار الوجود، ومزقوا تلكالحجر الانسا والا وهام، واتصلوا بمنابع العملم من الفكر والنظر والدين، ولم يكد أهل النا بلسبا يستريخون من الشغب الذي هبت ريحه بينهم ، حتى سطعت أوار العلم فيهم، ولم يبق باب من أبوا به الا دخلوه ، ولا مرتقى من مراقيـــه الا علوه ، ولم يبن متروك من مخلفات اليونان والفرس والرومان الا استخرجوه من زوايا النسيان استشم وتجلوا صدأه وأبرزره للأنظار

هذا أثر الاسلام وهو دين التنزيه . ولم يكد ينتهي القرن الثاني منظهوره حتى جال المسلمون في علوم السموات والأرض، وصحوا الأغاليط، وتقعوا القواعد، وحرروا الأصول. وفي مفتتح القرن الثالث أقاموا المراصد، ومسحواالأرض، وأنوا فيذلك بماهومعهو دلاً هل العلم في ديار ناو ديار موسيوهانونو أني أكتفي فيما يقابل هذا بقول جماعة من أهل النظر في الامم الغربية اليوم. أقامت النصرآنية في الارض سنة عشر قرنا ولم تأت بفلكي واحد. وأخذ

المسلمون يبحثون في هذه العلوم بعد وفاة نبيهم بيضع سنين، ومع هذا لايعــــــ ذلك طعنًا في أصول الديانة المسيحية ، وأنما هو طعن في تصرف القائمين عليها والمحرفين لهاعما حاءت له يظن هأنوتو أن الاسلام قطع الصلة بين العبد وربه، ولكنه وهم فيذلك،

فان الاسلام أنضى بالعبد الى ربه، وجعلله الحق أن يقوم بين يديه وحده بلا واسطة تبيعه رضاءه - قضى الاسلام بأن لا يكون الكون الا قاهر واحد ، يدين له بالعبودية كل محيميق، وحظر على الناس مقامين لايمكن الرقي اليها، مقام الألوهية التي تفرد بها . ومقاء النبوة التي اختص بمنحها من شاء ثم أغلق ببها، وما عدا ذلك من مرانب الكمال فهي بين يدي الانسان، وينالها استعداده، لا يحول دونها حجاب الا ما كان من تقصيره في عمله ،أو قصوره في نظره

اذاً اعتقدت بقصور فضل الله عنك وقفت نفسك حيث وضعتها ، ولن تستطيع إلى التقدم سبيلا، هكذا يرفع الاسلام الصحيح نفس صاحبه، وهذا

ولنمويه وأهل

مساؤه

تنزيل واست

من

هانوت بلاده

الاز

بالتوجيه هو معنى الاسلام والاستسلام الذي أخطأ في فهمه (مسيو هانوتو) فهل بقي المحمل النبي النسان مع هذا المعنى من الاسلام في درك من الحيوانية ، وفي هجرة عن التوسل هل النباب إلى مسبباتها في كسب الفضائل والكالات

يجب على الباحث في الاسلام أن يطلبه في كتابه كا يجب عليـــه أن يطلب آثاره والاسلام إسلام، والمسلمون مسلمون. ولو استشمَّ مسيو (كميون) الذي المشهد(هانوتو) بكلامه ربح العلملا استفرغ ذلك القذر من فيه، ولا حاجة إلى لكلام فيه، فسخافة رأيه وقلة أدبه تكفيه

من أين أنى المسلمون ﴿ وكيف دخل عليهم في عقائدهم بالتشبيه، وفي عوائدهم بالتشبيه، وفي عوائدهم بالنمويه ﴿ وممن تعلموا الافتراس ﴿ وعمن أخذوا الضراء بالشهوات ﴿ أَنَا أَعَلَمُ ذَلَكُ وَأَهُم مَعْيَطَ:

اتبع المسلمون سنن من قبلهم شبراً بشبر وذراعا بذراع حتى سقطوا في مساقطهم، وطارحوهم الأوهام حتى انجروا إلى مطارحهم، وباؤا بما كان لهم وماعليهم حدثت في الدين بدع أكات الفضائل، وحصدت العقائل، وترامت بالناس الى حيث يصب عليهم ما استفرغه (كيون)

أما لو رجع المسلمون الى كتابهم ، واسترجعوا باتباعه مافقدوه من آدابهم ، لله الله في لسلمت نفوسهم من العيب ، وطلبوا من أسباب السعادة ماهداهم الله اليه في تنزيله ، وعلى لسان نبيه ، ومهده لهم سلفهم ، وخطه لهم أهل الصلاح منهم ، واستجمعت لهم القوة ، ودبت فيهمروح الفتوة ، وكان ما ينقاد (هانوتو وكيون) من دين صحيح ، شراً عليها مما يخشونه من دين شوهته البدع

برى (كميون )أن يخلى وجه الارض من الاسلام والمسلمين ، ويستحسن وأبه هانوتو لولا ما يقف في طريق ذلك من كثرة عدد المسلمين، وبئسما اختارا لسياسة بلادها: أن يظهرا ضغنها ، ويعلنا خطل رأيهما وضعف حلمها

أما فليعلماً وليعلم كل من يخدع نفسه بمثل حلمها أن الاسلام إن طالت به غيبة ،فله أوبة ، وإن صدعته النوائب فله نوبة . وقد بقول فيه المنصفون اليوم من الانكليز مثل اسحق طيلر وهو قس شهير ورئيس في كنيسة :

بالتوحيه ه الحجر اله هل انه اله فيهم. ولم يبق سيباز.

> ظهوره نقحو

هانونو اليوم: أخذ

650

بر دین قام

60

5

[مام

ليا

لي ه

حد

1

W

« إنه يمتد في أفريقيا ومعــه تسير الفضائل حيث سار ، فالكرم والعفاف والنجدة من آثاره ، والشجاعة والاقدام من أنصاره»

ويأسف أشد الأسف من أن السكر والفحش والقار انتشرت بين السكان المدد بانتشار دعوة المبشرين بينهم . وقال « إنه يختار إسلاماً لاسكر فيه على مسيعة فيها سكر » ثم هو لا يزال ينتشر في الصين وغيره من أطراف آسيا . وسترشد الحوادث إلى طريق الرجوع الى طهازته ، وتنثني به المامات الى ماكان علي لأول نشأته ، وتدرك عند ذلك الأمم منه خير ماترجو ان شاء الله

لو أسلمت الأمة الفرنساوية بأسرها وفي مقدمتها مسيو هانوتو ، وكانت معاملتها لغير الفرنساويين على مانعهده في الجزائر ومدغسكرهل ترجو من سكن مستعمراتها أن يميلوا اليها ، وأن لاينتهزوا الفرص للثورة عليها أكلا . فما ظنك بالمسلمين وهم يسمعون قصف هذا الرعد ، ولا يرون من المتغلبين عليهم إلا الجد في اهلا كهم ، والدأب في افنائهم

إن العدل ورعاية الحقوق ، واحترام المعتقدات بعد معرفة أصولها هي التي تخفف على المغلوب سلطة الغالب ، وتدنو به منه ، وتهون عليه الرضاء عنه ، ولكن هانوتو وأترابه من ساسة الفرنساويين لا يعرفون شيئًا من هده الأركان الثلاثة ، ولا يزالون يهرفون بما لا يعرفون ، حتى يصلوا الى ما كانوا يحسبون ، فلينتظروا انا معهم من المنتظرين اه

﴿ يقول جامع الكتاب ﴾ لما نشر هذا المقال انبرت جريدة الاهرام المناقشة فيه والرد على كاتبه ، زاعة أنه مبني على تحريف في ترجمة مقال هانونو ولكن شهد كثيرون من العارفين بالفرنسية أن الترجمة صحيحة ، ومنهم صاحب جريدة اللواء ، ولما اطلع مسيو جبرائيل هانونو على ما كتب في الاهرام الفرنسية كتب مقالة أخرى في جريدة (الجرنال) موضوعها ﴿ الاسلام أيضاً ﴾ وترجمتها جريدة المؤيد في عددها (٣٠٦٦) الصادر في ٢٢ المحرم سنة ١٩٥٨ ( ٢١ ماي من ناحية السياسة التي تغري دولته سنة ١٩٥٠) حاول فيها الاعتذار عما رمي به من ناحية السياسة التي تغري دولته بالمسلمين ، ولم بستطع الجواب عما خطأه به الامام من المسائل الاعتقادية والتاريحية بالمسلمين ، ولم بستطع الجواب عما خطأه به الامام من المسائل الاعتقادية والتاريحية



العفاق

نكس

سيميا

:5-

ظنك

Al Le

6 416

رکن

ون،

أنوتو

1,5

ثم زاره صاحب الاهرام ( بشارة باشا تقلا) الذي تولى الدفاع، عنه أو تخطئته الامام في الرد عليه فيما ذكر آنفا ودار بينهما حديث في هذا الموضوع نشره في لعدد ٦٧٨٥ من الأهرام الذي صدر في ١٦ يوليو سنة ١٩٠٠ وقد رأينا أن ننشر المقااين وندني عليها برد الامام الاخير وهذا نرشده نص مقال ۱۰ نوتو:

## الاسلام أيضا

من المسلم أنه يتعذر عليَّ الرد في هذه الجريدة على جميع الرسائل التي ترد يُ بِدَأَنَ مَا أَنْشُرُهُ فَيْهَا مِنِ القَصُولُ وَالْمُقَالَاتُ ، وَلَذَا أَشَكُرُ جَمِيعُ الَّذِينَ راسوني شكراً جزيلاً . وأرجوهم أن يعنفدوا ويثقوا بأن ما أشاروا به على " وأبانوه لي محفوظ في مخيلتي، ولا يبرح ذاكرتي. وانني أجـد في تبادل الأفكار على هذا المثال خير معوان وأحسن مشجع. وبالرغم مما بخالجني من الميل الى عدم قصر البحث في نوع خاص من الموضوعات ، أرى أن لامندوحة لي من العود الى بعض المناقشات التي ثنار عجاجها الفصلان اللذان نشرتها حديثًا في مسئلة الاسلام . والحق يقال انني أصبحت بسبها - كما يقال -بين نارين . فلسيحيون أمحوا عليّ بالتعنيف واللوم قائلين انني تظاهرت بالبيل للاسلام، واتخذني المسلمون خصما لدوداً لدينهم، وهو ما يثبط همة الانسان عن اتباع خطة السللة والتوفيق لو لم يعرف من قديم الزمان أن الذين يتصدون الى يان الحقائق بالتصوّر والتعقل أيما يشبهون سندان الحداد تتلاقى فيه ضربات المطرقتين

ويجب قبل الدخول في الموضوع أن أشير الى طريقة من الجدل كان الجهل بلفتنا - وهو في نظري أكثر تأثيراً من سوء القصد - سببا في اتباع بعض الحرائد الاسلامية لهما وسيرها على سننها. فان جريدة المؤيد التي تظهر في مصر القاهرة قد نشرت ترجمة أو بالاحرى خلاصة فاسدة من الفصلين اللذمن

( ٥٥ - تاريخ الاستاذ الامام - الجز، الثاني)

كتبتها على الاسلام . ولعل القراء يذكرون أنني أوردت فيها آراء (كيمون التي أبداها في كتابه ( باتو لوجيا الاسلام ) وان ابرادي لهما كان على سبير الحُكَانَة والنقل، أذ اشرت إلى خطر شدتها ، وأبنت العواقب الضارة التي يفضي اليها الجدال السياسي في الخواطر السريعة التأثر والانفعال ، ولكيلا مختلط على الذهن شيء من اقوال كيمون التي أوردتها وضعت في آخر كل عبارة من عباراته كامتي (انا انقل، انا انقل) محصورتين بين قوسين دفعاً للالتباس ومنعاً للشك بالرغم من هذه الاحتياطات نسبت إلي تلك الأفكار التي عمدت إلى دحضها ، وإظهار فسادها ، حتى إن أحد كبار أئمة الدين الاسلامي كلف نفيه مؤنة الاجابة في جريدة المؤيد على أفكار ليست أفكاري، بل هي نقيض ماذهبت الى تعضيده واستحسانه في بحثى . ولذلك أرى أن ذلك الامام العظيم صار في بحثه أشبه بمن يدفع بابا مفتوحا من ذاته ، سوا. قرأ ما سطرته في الاصل الفرنسوي أو وقف عليه من الترجمة ، إما أنه لم يفهم مرادي ، وإما أن الترجمة كانت فاسدة ، لم تتوفر فيها شروط الأمانة ، لذلك أناشده بذمتـــه الطاهرة أن يوقف من يأغرون بأمره ويصيخون لأقواله على حقيقــة فكرتي التي كشفت النقاب عنها في آخر مقالتي وكلها احترام واعتدال، ومسالمة وتوفيق، على أن احدى الجرائد العربية التي تنشر بمصر ، ولها شهرة فاثقة في جميع العالم الاسلامي ألا وهي جريدة الاهرام قد أتت بتلك الملحوظات أحسن مما استطيع ايرادهابه فان محررها ( المسيو تقلا ) الكاتب الشهير الذي يدير في آن واحـــد جريدة البيراميد الفرنسوية قد اقتنى أثر ملحوظات الامام فرد عليها نقطة نقطة ، ولم يبق لي بعد منافشته التي روعيت فيها أساليب اللطف والحذق مجال للكلام ، أوشي. كثير من القول أضمه الى قوله . على أنني أستنتج من هذا الحادث عبرة تزداد قوتها في نظري كلما تقدمت في طريق العمر ، وحبوت نحو الشيخوخة ، وهيأن منشأ المشاكل والصعوبات التي تقوم بين الناس سوء التفاهم ، والخطأ في معرفة بعضهم مقاصد بعض إذ كثيراً ما كان الغلط الناشيء من سوء تلاوة كامة ، أو القصور عن ادراك معنى جملة ، أو فهم مغزى رأي ، أو مرامي حيلة من حيلالمناظرة ،

سيرًا في الما الا

إلى الم

الضارة مبدأ ا الصعار

قيل إ

مبلغا

باجم

کانت الزند

عصر طهار

الداك

شهر دا لج

ضو

سباً في جرّ مالا يحصى من المصائب ، بل سببا في انشقاق قوم كانت تجمعهم لجه الاتحاد ، ورابطة الجوار ، وكانوا إلى الالتئام والاتفاق أقرب منهم إلى الخلف والانشقاق

ولو أمكن محوما تراكم شيئا فشيئا حول مايقع بشأنه سوء التفاهم من العواقب الضارة ، والشدائد التي لافائدة منها ، وتيسر العود الى النقطة الأولى التي كانت مبدأ النزاع ، وسبب الاختلاف ، لاندهش الانسان من السهولة في تذليل الصعاب ، وتمهيد المشاكل التي جعلت الفارق عظيا ، ومسافة الحلف بعيدة ، ولقد قبل إن العالم ميدان يتنازع فيه بنو الانسان ، وهو قدر مقدور لولاه لتعذر على فهم أن يدرك كيف تكون مقدمات أمثال تلك النتائج البالغة في الرداءة والسوء مبلغاً عظيا تافهة ، وأسبابها بسيطة الى هذا الحد ، حتى لقد تمر على الانسان لحظات بسائل فيها نفسه عما اذا كان في الإمكان اصلاح ما انثام من حوادث التاريخ باجتهاد الناس في فهم بعضهم مقاصد بعض على فرض أن تبادل المودة فيا بينهم باجتهاد الناس في فهم بعضهم مقاصد بعض على فرض أن تبادل المودة فيا بينهم لم يكن من الأمور المتاحة لهم

ومن الأمور التي كان لابزال خاطري منصر فا الها أن المسائل المشكلةولو كانت من أهم المسائل وأخطرها ، تتضمن في ذاتها الحل الملائم لها ، والمطابق الانصاف والسلام . وكنت ولا زلت على اعتقاد وطيد في المباحثات المتعلقة عصلحة من المصالح وفكرة من الأفكار بانه متى كان الطرفان على جانب من طهارة الذمة وحسن النية ، وجعلا غايتها القصوي المسالمة والاتفاق ، واتخذا للك وسائل الحكة والتدبر ، وصدق اجتهادهما في التجرد عن الأهواء ، فانهما إصلان الى نقطة تتفق فيها مقاصدهما ، وتتطابق رغائبهما

اعتقدت دائما أن للسياسة على الخصوص مهمة في هذا المعنى ينحصر فيها شرفها ، وترجع البها كرامتها ، أيس بما تعلنه الشعوب من الشكر والاعتراف بالجيل فقط ، بل مجسن العمل العقلي الذي يقوم به السياسيون بدون لغط ، ولا ضوضاء في سكرن قاعات أعمالهم أيضاً . وأما الاعتماد على القوة والركون الى العنف

ون) لليس ففني غفي على شك إلى

نفسه ض ظیم

> · 本本 一 一 一 一 二

ان مي ابه

ق , '

٠. ١

١

الذي هو أخص مايلتجيء اليه القوي ، فهو من أُخريات الوسائل وأحطها،وهو حيلة من لاحيلة له

ويظن الناس في الغالب أن الواجب التخيريين الاتفاق والحاهرة بالشقاق. وهو خطأ بين وغلط ظاهر ، إذ بين السلم والحرب ميدان فسيح يمكل للسياسة أن تجول فيه جولتها . وكما انطبقت هذه الطريقة على السياسة تنطبق أيضاً على المناقشات الفلسفية والدينية ، إذ للأفكار والعقائد سياسة مرجعها التسلم والاحتمال ، وليس التسامح من مخترعات هذا العصر ، بل نقيضه من مخترعته ، لأ ننا اذا نظرنا في أصول المشاكل البشرية الكبرى يكون اندهاشنا من التشاه بين الآراء التي تعذر التوفيق بعد فيما بينها أعظم من الانفراج المستحكم ينها . وخلاصة القول أن معيشة بني الانسان بعضهم مع بعض بسلام ميسورة لمن يريدون وخلاصة القول أن معيشة بني الانسان بعضهم مع بعض بسلام ميسورة لمن يريدون ذلك ويقصدونه برغبتهم ، وحسن إرادتهم

وقد حدا بي هذا البحث الى نوع آخر من الانتقاد صوبه نحوي بعض المسلمين وليس المقصود به السياسة في هذه المرة ، بل المقصود به الفلسفة والعلوم الدينية، وقد انتهت إلى رسالتان غريبتان في هذا الباب احداها من رجل مشهور الاسم في فرنسا وهو (احمد رضا) مدير جريدة مشورت الذي جمع ملحوظانه في رسالة النسامج الاسلامي) وقصد بها الرد على الكتاب الغربيين الذين يتهمون العالم الاسلامي بالتعصب الديني ، واستشهد في خاعتها بكايات قالها الكردينال لافيجري وهي: «أجاهر علانية باني اعتبر اثارة خواطر الشعوب الاسلامية بعدم التدبر في دعوتهم الى الدين المسيحي إثما من الآثام وضرباً من ضروب الجنون التدبر في دعوتهم الى الدين المسيحي إثما من الآثام وضرباً من ضروب الجنون والته ليفيض بي الكلام على الوصف الذي وصف به صاحب الرسالة تسامح الداين ولكني على ثقة من أن تبادل الشكوى أو الشتم الإيحدو بنا الى الغابة السمة ولكني نقصدها ، وأن الاجتهاد في فهم بعضنا مقاصد بعض أولى وأحسن من الاتفاق والوئام

ووردت إلي وسالة ثانية من أحد عظاء المسلمين وهوحضرة (احدافندي مدحت) أكبر كتاب الترك في الوقت الحاضر، وأني آسف شديدالأسف من



عدم إمكاني نشر مضمونها بأكابه في هذا المقام لطولها وغموض مباحثها، ولا ريب في أن القراء الفرنسويين كان يسرهم أن يتلذذوا بتلاوة انشاء شرقي مكتوب بلغة فرنسوية صحيحة،غير أن في المباحث الدينية ولو كانت متعلقة بالاسلام شيئاً من الاكفهرار والتجهم .

على أن هذا لا يمنعني عن ايراد شذرة قصيرة يبين فيها الكاتب مبدأ الدين الاسلامي وهاهي ذي « فيا يتعلق بالايمان والضمير كل مسلم قس نفسه فهو لا يقدم لا حد سوى الخالق جل وعلا بدون واسطة حسابه عن أقواله وأعماله ، ولم ير النبي محمد عليه الصلاة والسلام ، ولم تسمح له فرصة رأي فيها لنفسه حماً أو سلطة مما يخوله لا نفسهم رجال الاكليروس في الديانة المسيحية ، بل لم يفرقه فارق عن بقية العالمين أمام عدالة الحق سبحانه و تعالى ، وهو ما يؤخذ منه أنه لو سأل أحدهم ماهو الاسلام فهلاجاب المسلمون قاطبة على اختلاف مذاهبهم بأنه العمل بما قرره القرآن الشريف - فالديانة القرآن الشريف : ( ونحن أقرب اليه من حبل الوريد ) . هذا الدين فرق بين الانسان من وجهتيه الادبية والمادية فدد أحواله فيها بكيفية موافقة للادراك البشري »

ثم استنبط الكاتب من هذا الفرق دفاعا عن الدين الاسلامي براه أرقى وأحسن ما يدافع عنه به ، وأخذ يعتب علي " لكوني اختصرت البحث في المسئلة الفاسفية ، ذريعة الى قصر الكلام على المسئلة السياسية

وأنني اعترف بأنني انصرفت أثناء سياحتي في الجزائر وتونس الى الوجهة التاريخية السياسية أكثر منها الى غيرها ، وإذا كان القاريء لايمل حديثي ، فانني أورد هنا بالايجاز كيفية الاسباب المي حملتني على هذه السياحة ، وقصر مباحثي مؤقناً على أعظم مشكلة قامت منذ قرون بين الديانتين المسيحية والاسلامية

لما كنت أقرر مباحثي في تاريخ (الكردينال ريشليو) وصلت إلى النقطة التي أفضت الظروف به فيها الى اتخاذ طريقة من الطرق المختلفة التي حومت حوله ، واستلفتت أنظاره . فني أواخر عام ١٩٢٢ وأوائل عام ١٩٢٣ أي في إبان

ا.وهم

قاق. اسة ز

يا<u>ن</u> حماس

د ما د

يىم. دون

اهين نيم<sup>و</sup>،

سالة

بنال مده

in.

~l.

. ب أبينه

. نوصا

بأسب

الناث

618

12 Y

والم

الرا

يكن

قيأما

2:15

التر

و قد

استلامه زما. الأحكام كانت ظهرت المسئلة البروتستانية ، وسوف أورد كيفية حله لها . واكن مايعرفه القليل هو أنه عرض عليه الحكم في المسئلة المحمدية ، أو بعبارة أهل ذلك الوقت: في المسئلة الصليبية

وكان يوجد في فرنسا وقتئد جم غفيره ن الناس يجاهرون بضرورة استئناف الحروب الدينية التي اشتهرت بها القرون الوسطى ، واسترسل في هذا الموضوع كثيرون من أخص أصدقاء (الكردينال ريشليو) الذين أخذوا بناصره في خطاه الاولى ، ووالوه بنصائحهم وسطوتهم ، ومنهم ( الدوق دي نيفير والأبجوزيف) صديق ريشليو الحميم ومشيره الخاص الذي انطوى معهم في أفكارهم قلباً وقالباً حتى لقد بدى، في ذلك الحين بتجهيز الحرب الصليبية ، ويمكن القول بأن حزب الملكة ماري دي متديسي - الذي أجلس ريشليو على منصة الأحكام و كان يسمى بحزب الكاثوليكيين - حزب من الصليبيين

في اكان من الكردينال ريشليو الآ أن قطع كل صلة مع أصدقائه ، رافضاً أن يكون آلة بأيديهم ، بل كان منه أن جذب الأب جوزيف الى ناحيته ، ثم ولى وجهه عن الاسلام فحارب — كما هو مشهور — الأسرة النمساوية . والحق يقال أن الكردينال كان من أقل الناس تعصباً ، فانه قبل أن يأتي بما عمل به بنى عمله على أسباب تأمل لها طويلا واستخبر وقارن . وأن هذه الأسباب هي التي كنت أروم الوقوف عليها لاظهارها وايقاف غيري عليها

وقد تابعت البحث والتنقيب على هذا المثال في أسبانيا وأفريقية إلى حيث تلك البقعة التي تم بها الاقتران بين العالمين الشرقي والغربي ، أريد بها نونس ، هذا هو السبب الذي استحثني مع أسباب أخرى على النقلة الى تلك الأصقاع باحثاً ومفكراً ، شاهدت فيها أطلال قرطا جنة أي أطلالها في عهد انيال والقديس أو غستان ، وفي عهد سان لويس وشار لكان ، فتجلى لي وأنا واقف على تلك الطلول أن الارض التي كانت ميدان النزال والجلاد يمكن أن تكون أيضاً مهبط السكينة والسلام

وأما الأسباب التي حملت ريشليو على العدول عن الحروب الصليبية فلسوف



أبينها في يوم ما . ولكنني بالبحث في الماضي والمشاهدة العيانية في الحاضر، قد وصلت إلى البحث عن مبادى و الاتفاق والوثام في عين المكان الذي اشتهر بأسباب الشحناء والبغضاء ، بحثت عن أصول هذه الأسباب فاشرت إلى السلم الناشيء من الحماية ، ونوهت بذكر أمر مهم وهو معيشة فريقين من الناس كان لايظن أنهما يجتمعان في وثام واتفاق باحترام كل منها معتقدات الآخر ، لما لاحظت هذه الامور كنت أود مداراة العواطف والاقتصار على عبارات التسامح والمسالمة والاكتفاء بالكلام على الحياة الفعلية ، ولكن يظهر أن هذا صعب المرام ، إذ الجميع لم يفهموا مرادي ، ولم يقفوا تمام الوقوف على مقصدي ، ومها يكن من الأمر فان من الامور المهمة قيام الأفكار في البلاد المسيحية والاسلامية قياماً اذا تحركت فيه بالحركة الطبيعية المبنية على حسن النية ، وطهارة الضمير ، كانت نتيجتها التقريب والتوفيق ، لا إلا بعاد والتفريق

(يقول جامع الكتاب) هذا ماكتبه هانوتو وليس فيه رد لشيء مما خطأه به الاستاذ الامام من المسائل الدينية والتاريخية ، ولكنه تنسم من الكلام أن الترجة تشعر بأنه مستحسن لما نقله عن كيمون وما هو بمستحسنه وهذا صحيح ، وقد كان بشارة باشا تقلا يدافع عنه وينحي على المؤيد وعلى الامام ، ثم سافو الى باريس ولقيه ونقل عنه الحديث الآتي فنشر في العدد ١٩٨٥ من الاهرام الصادر في ١٦ يوليو سنة ١٩٠٠ بالعنوان الآتي ونلخص مقدمة صاحب الاهرام للحديث قال:

11

21

29

>

### حديث مع المسيو النانونو

رأيت وأنا في باريس أن أقابل المسيو هانونو واقف منه على حقيقة الاحوال بوجه عام ، وعلى الغاية التي قصدها ويقصدها من كتاباته الاخيرة عن الشرقيين والمسلمين بوجه خاص ولما كان هذا الموضوع من أهم المباحث لدينا معرجل مثل هانوتو الكاتب البعيد الصيت والسياسي الواقف على أحوال أروبا والشرق وكنا نعتقد كاقالت الاهرام مراراً وتكراراً ان تقدم الشرق يكون بتقدم الامة الاسلامية نوخيت أن أنشر أقواله وآراء واستأذنته بذلك فأذن لي . قال :

أنتم تعرفون من تاريخ أروبا ان أمها ما تقدمت علماً ومدنية واختراعا إلا يوم تقيدت السلطة المدنية وعرف الشعب والحكام فروضهم المتبادلة وأنالمأ كتب إلا إلى أبناء وطني الفرنسويين ولم أستشهد بكيمون وهو يوناني الجنس إلا لا فند أقواله التي لم ينفر دبها فان كثيرين من الكتاب الا لمانيين والفرنسويين والانكايزوغيرهم التي لم ينفر دبها فان كثيرين من الكتاب الا لمانيين والفرنسويين والانكايزوغيرهم عند ، لا أن الاسلام معتقده يحول دون ذلك ، وحجة هؤلا، واحدة وهي: اله كلا بعيد ، لا أن الاسلام معتقده يحول دون ذلك ، وحجة هؤلا، واحدة وهي: اله كلا تقدمت أدوبا تأخر الشرق سارت على منهاج أروبا علما ومدنية فنجحت مع ان عمانية وأفغانستان ومن اكش والعجم لا تزال على ماكانت عليه في السنين الغابرة وأنا ذكرت من هؤلاء الكتاب كيمون وحده ليعرف المسلمون ما يقال عنهم ، ولأ فند عزاعم هذا الرجل وغيره من الكتاب الذين على رأيه ، لاعتقادي ان الاسلام لا يحول دون الاصلاح والمدنية ، واستشهدت على صخة معتقدي هذا بتونس فذكرتها مشالا أؤيد به أقوالي وسياستي . هذه هي روح كتابتي السابقة ، وانها فذكرتها مشالا أؤيد به أقوالي وسياستي . هذه هي روح كتابتي السابقة ، وانها فذكرتها مشالا أؤيد به أقوالي وسياستي . هذه هي روح كتابتي السابقة ، وانها فذكرتها مشالا أؤيد به أقوالي وسياستي . هذه هي روح كتابتي السابقة ، وانها مذكرتها مشالا أؤيد به أقوالي وسياستي . هذه هي روح كتابتي السابقة ، وانها

والذي دعاني إلي ذلك ماكان من هؤلاء الكتاب الذين لايخرج مغزى كتاباتهم عن اعادة الكرات الصليبية كما كان في الأعصر الخالية، وما دفعهم في

الأيام الأخيرة إلى ذلك إلا الحوادث الأرمنية وغيرها ، ولما كنت قدوقفت نفسي لدرس حياة ريشليه السياسي الشهير ، وسرتفي أكثر أعمالي وكتاباتي على منهاجه، وعرفت ان هذا الرجل معانه كانوليكي وكردينال من أعدة الكنيسة الرومانية رفض على عهدوزارته تلك السياسة العوجاء \_سياسة الصليبيين \_وحال دونها بدهائه المعروف ، مع انه كانالقابض على ياسة فرنساوأروبامعا ،فاذا كان هذاالسياسي الكانوليكي قد امتنع عن تأييد سياسة أقرب المقربين اليه في تلك الأعصر أي السياسة الصليبية فهل مثل هذه السياسة يجوز اليوم انفاذها إلا لعمري فلهذا عارضت بالأمس ولهذا أعارض اليوم ، ولحسن الحظ إن الرأي العام إذا قال بوجوب مساعدة الضعيف ضدالظالم فهو لايريد حربا تشب نارها اعتداء ، ولا سما الحرب الدينية فهي عدوة المدنية بلهي أفظع الأعمال

على ان معارضتي لا مثال هؤلاء الكتاب أي نقضي لا قوالهم لا يمنعني عن أن أفول لكم الحقيقة لأنه يستحيل عليَّ أن أقول ان شرقكم سائر على منهاج حكومات أوربا في العدل والحرية والمدنية كما انه يستحيل عليٌّ أن أقول أن في حالتكم الحاضرة ضمانا لمستقبلكم السياسي ،فاعلم أن أوربا حاربت السلطة الدينية مدة ثلاثة قرون لاعن عدم اعتقاد بل اتفصلها عن السلطة المدنية فان المتحاربين كانوا منمعتقد واحد ولكن أراد أفراد أممها أولا ولفيف شعوبها ثانياان تكون الكلمة الأولى للسلطة المدنية في أحوال الحكومات وشؤون الشعب وان يكون للمعتقد حق الادبيات الدينية بأن يعطي مالقيصر لقيصر ومالله لله

واعلم ان الذي أيد هذه السياسة أيضاً في بلادنا فرنسا هو أعظم تلامذة رومة وأحد أقطاب الكنيسة الكاثوليكية أي الكردينال ريشليه فهو الذي قال بفصل السلطتين ولم تنسه واجباته الكنيسة الدينية معرفة الحقيقة وهو بهذه السياسة خدم السلطتين أشرف خدمة ، إذ ايد السلام بينها فتأيدت سطوة الحكومات ، السلطتان بوفاق وسلام

وهذا مانريد تأييده نحن الفرنسويين في مستعمر اتنا بأن يكون الأمم المطلق ( ٥٦ - تاريخ الاستاذ الامام - الجز الثاني )

les

41

ia

Y

وء

أز

1

11

للسلطة الحاكمة مع احترام عقائد الشعوب الذين تحت حكمنا وسلطتنا وهو ماسرنا عليه في الجزائر وتونس وغيرهما من المستعمرات الفرنسوية

واني لاأ كامك كمسيحي بل كؤرخ أو ككاتب حر الضمير لاشأن لغيره في معتقده الخاص عولكنني أحمرم أدبيات كل دين ومعتقد عواقدر تلك الأدبيات قدرها عولكن الماديات غير الأدبيات عوالا ولى من شؤون عالمناهذا الذي نعيش فيه ونحيا به ، وكل أمة لم تنقدم في ماذياتها لابد أن تموت إذ لاحياة بلامادة ، والهم أنتم الشرقيين الله أروبا واله أميركا إذ ان الله الجيع واحده ولا يمكن أن يكون أكثر انعطافاعلى الأوربي منه على الاميريكي ، فالشرقي بل ان الشرقيين عوماً أكثر تمسكا بعقائدهم من الغربيين ، وقد علمنا ان أروبا فاقت شرقهم عراحل ، ونرى اليوم أميركا تزاحم أوروباو كثيرا مافاقها في اختراعاتها وفنونها ولم يكن ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أميل إلى الأميركي منه إلى الأوربي أو الشرقي ، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى أميل إلى الأميركي منه إلى الأوربي أو أرباحه زاد نشاطا وإقداماً ، وذلك يقضي حياته بين القنوط واليأس مستسلا ، أرباحه زاد نشاطا وإقداماً ، وذلك يقضي حياته بين القنوط واليأس مستسلا ، ولهذا تقدم الاوربي وتأخر الشرقي ، وضيق أوربا بأهلها دفعها إلى الاستعار في الأعمال السياسية والاقتصادية فيها

وهنا استمحت حضرة المسيو هانوتو وقلت له: إذا كنت تحب مصلحة المسلمين وتعتقد انهم راضون في نونس فهل تعتقد ذلك في اهل الجزائر ? ولماذا لانسأل الحكومة الفرنسوية ان ترى في احوال هؤلا.

قال: أما التونسيون فلاخلاف في انهم مسرورون بحالتهم (١) ونحن قددخلنا بلادهم وهي قاع صفصف مزق شملها أفراد حكموها، وأما نحن فقد تركناللسكان حقوقهم المذهبية، فاحترمنا جوامعهم وعقائدهم وأحوالهم الشخصية، ولم نسألهم إلا أمراً واحداً أي احترام سلطتنا السياسية، فأدر كوا هذه الحقيقة وعملوا بها، ولهذا كان النجاح عظيما في مدة قريبة، وأنت تعلم أن مذهبي في الاستعار وضع

(۱) هذه الدعوى يذكرها النونسيون

الحاية كهو في تونس ، لأضم المستعمرة إلى فرنساكما فعلنا في مدغسكر بالرغم عن معارضي ذلك ، وقدرضيت به منقاداً لأوام أكثرية دار الندوة ، ولا أنكر أنه يجب تعديل بعض قوانين الجزائر ، وقدشر عنافي ذلك ، وسأكتب كثيرا في هذا الموضوع لأني ذهبت بنفسي إلى تلك البلاد ودرست أحوالها ، وأملي أن لا يمضي طويل زمن حتى ترى ذلك الاصلاح الذي طلبه غيري قبلي ، وشرعت حكومتنا في انفاذه (۱)

قلت إني أعرف ماسردته لي عن تاريخ السلطتين الدينية والسياسية فيأدوبا وعن أحوال شعوب البلادين ولكن ذلك مستحيل في الشرق ولاسيافي الحكومات الاسلامية والذين يقولون به من الأجانب ليسوا إلاخصوما للمسلمين لاعتقاد هؤلاء أن في فصل السلطتين ضعفاً ترومه أروبا لتنال بغيتها منهم

قال هانوتو: أنا لاأسأل الشرق ذلك فهو حريفعل مايشاء ولكن اعتقدان أروبا لم تتقدم إلا بعد تعيين حقوق السلطة في وجعل الكلمة الأولى للسلطة الماكة كا ابي أعتقد أن جمع السلطتين في شخص واحد لم يمنع ان تخسروا في الحروب الماضية ، واعتقد أيضاً أن صاحب السلطتين ولا سيا في بلاد كالشرق بستطيع أن يجري اصلاحات لا يقدر غيره عليها ويعلم المسلمون ان جمع السلطتين في شخص واحد لم يمنع فر نسا من الاستيلاء على الجزائر وتونس ، وان كالمرامن التهام الهند ، وروسيا من أخذ خيوه وغيرها إلى حدود أفغانستان ، كما انه لم يمنع استقلال مراكش و بلاد فرس والمملكتان اسلاميتان ، فذا كان يستحيل توحيد حكومة اسلامية توحيداً سياسيا يستحيل أيضا توحيد سلطنها الدينية ، وابن مراكش لا يعرف غير سلطانها خليفة له

واذا كان الاسلام كما قلتم ويقول كتابكم ( وأود أناعتقد أنا مثلكم أيضا ) انه لايحول دور التقدم العصري ، فمابالكم متأخربن ونحن متقدمون ؟ وبماذا تردون على او لئك الكتاب الذين لا يعتقدون اعتقادي واعتقادكم ؟ فاذا قلتم كما يقول اخوانكم ان أروبا تحول دون تلك الاصلاحات ، أجابوكم ان أكثر الدول

سرنا ه في

بيا**ت** ميش ادة ،

مکن مکن قیین

ونها أو

دت

لم! ، في عا

ادا اندا

> ملنا کان

3/

.

<sup>(</sup>۱) هذه دعوى يبطلها الجزائريون

كانت دائمًا معكم الى سنة السبعين وبعدها ، فلم تأخرتم واليابان لم تشتغل الاربع قرن حتى وصلت الى ماوصلت اليه اليوم ، فأصبحت أروبا تقدرها قدرها في جميع مسائل الشرق الأقصى ?

واذا قال لكم اولئك الكتاب اننا مقتنعون بأن أوربا وشعوب تركياحالت دون اصلاح الولايات الواقعة في أروبا والقريبة من أوربا كسورية مثلا ،سألتكم هل مسلمو بغداد وما بين النهرين وحالب راضون عن أحوالهم فم أيفان رجالكم وكتابنا جاهلون أحوالهم هنالك حيث لا أوربي ولا غيره يحول دون تعميم العدالة وحفظ حقوق المتقاضين?

وأنا أعرف ان أمثال هذه الحقائق يجرحكم ذكرها ولكن قد حان اكم أن لا يعميكم غرضكم عن الحقيقة ولو انها خارجة من فم أجنبي ما دام كتابكم ليس فقط لا يقولونها بل يكذبونها ، كأني بهم يساعدون الظالمين من حكامكم على ما يأتونه من المغارم والمظالم ، فكان ذنبهم نحو وطنهم أعظم من ذنب الحكام الظالمين

واني أقول لك هذا بعد الذي قرأته في جرائدكم ردا على ما كتبته فقد عدوني خصا لهم ونسوا خدماتي لهم وانا في منصة الوزارة الخارجية في ايام المسألة الأرمنية ، فاذا كان هذا رأيهم في صديق خدمهم فماذا يكون حكمهم على خصم جهر بعداوتهم ? ولكن فليعلم هؤلاء انه اذا حدثت امثال تلك الحوادث في المستقبل فيستحيل على وزير اوربي ان يرتئي مثل تلك السياسة ، ولا اقول هذا من باب العداء بل لما نراه من تعديل اروبا على وجه عام مباديء سياستها الخارجية مع الشعوب المشرقية ، فان الدول ستكون واحدة في المستقبل كا ترى الآرف في مسألة الصين

فقلت للمسيو هانوتو: وما شأنكم والشرق وأممه ? فكلاهما راضعن حاله ومفضل اياها على كل سلطة اجنبية او اروبية ، والذي ينفر الشرقي هو ظلم اروبا في سياستها هذه ،وعتبنا على فرنسا اكثر من غيرها لأنها عودتنا حابة الضعيف من القوي

ما

نی هذ

E Y

على م:

المذكو

صياز

الأيا

سرېل

مصرا

وهي

فيار

15

غ

فقال الوزير بعبارة صريحة: انهذه الأقوال خيالية لاتنطبق على حالة اروبا في هذا الزمان فهي بعد ان كانت لاتهتم بغير قادتها قد اندفعت الى الاستعبار ولا تقف عند دعوى العدالة وغيرها ، واعلم ان فرنسا مضطرة مادامت لاتقدر على منع الدول الثانية عن وسيع نطاقها الاستعاري والتجاري الى الاقتداء بالدول على منع الدول الثانية ونياتم كتابكم وافراد امتكم يجهرون في غالب الأحيان بأفكار صبيانية فيستعبدون الألماني لنكاية الانكليزي ، وينتصرون للفرنسوي على الألماني، ولكن أماحان لهم أن يعلموا أن الأوربيين مها اختلفت اجناسهم ومذاهبهم سهل اتفاقهم على الشرقيين ، لأن هؤلاء لا يعملون عمل العامل البصير باستخدام مصلحة هذه الدولة أو أغراض تلك الأمة لاصلاح شؤونهم ، بل لمعارضة دولة ثانية ، وهي سياسة قديمة العهد لا تعتد بها أوربا اليوم ، وأنت تعلم ان ألمانيا اكثر الدول وهي التي سألت امتياز انشاء سكة حديد بغداد مما يدلكم على ان اروبا لا تسعى وهي التي سألت امتياز انشاء سكة حديد بغداد مما يدلكم على ان اروبا لا تسعى الا الى مصلحة ها السياسية وما سوى ذلك فضلة عندها اوصعب على طبعها

م قال لي: انت تقول إن الساسة المسلمين لا يعتقدون باخلاص سياسة أروبا ثم قال لي: انت تقول إن الساسة المسلمين لا يعتقدون باخلاص سياسة أروبا كان او بعضها ، ولهذا يخافون من مصافاة هذه الدولة خوفهم من معاداة الك لاسيا وان اكثر الدول طامعات في الملاكهم ، وحضر تك اكدت ذاك في كلامك الآن عن سياسة اروبا

والمسلمون يعتقدون أيضاً ان مصلحة أروبا المسيحية تخالف مصلحتهم الاسلامية ولذلك لا يأ منون على أنفسهم من سياسة الدول المسيحية وقد أدى بهم نقدان هذه الثقة الى أن لا يأتمنوا مسيحياً عمانياً ولو أخلص لهم الخدمة وصدق معهم عوهم يؤبدون سياستهم هذه لما رأوه من تداخل أوربا في أعمالهم ومن افعال الموظفين غير المسلمين في المناصب السياسية العمانية سواء في بلاد الدولة او في سفاراتها عفر المسلمين في المناصب السياسية ولكنهم يعذرون

فهذا الذي تقوله لي اليوم قد سمعته منك من قبل وقاله لي بعض العمانيين فهذا الذي تقوله لي اليوم قد سمعته منك من قبل وقاله لي بعض العمانيين في الآستانة وباريس، ولكن تفنيده أمر سهل واليك البرهان: لا يسعك والساسة ولد

ذلا

لاز

YI

59

وه

5

11

المسلمين ان تنكروا ان بعض دول اور با قد اتفقت مع الدولة العثمانية على دول ثانية مسيحية في اوربا فانهذا حصل قولا وفعلا في حرب القريح فنحن وانكترا لم نبخل بالمال والرجال المساعدة دولتكم العُمَانية ، ونحن وروسيا والمانيا منعنا بعض دول اروبا عن نيل أغراضها في المسألة اليونانية ، وهذه الدول الثلاث خدمن سلطنتكم أجل خدمة في المسألة الأرمنية بالرغم عن هياج الرأي العام الأوربي وتصريح بعض الدول عمارضتكم وتلك أمور حديثة العهد يعرفهار جالكم كخ نعرفهانين واذا راجعنا حوادث التاريخ القدعة تبين انا أيضاً أن فرنساو بولو نياوغيرهم حالفت العمَّانية ضد دول ثانية مسيحية مما بدل على أن ضالة أوربا مصلحتها الاقتصادية فالمياسية ، ولا دخل للاعتقاد البتة في أعمالها ، والعمرانه لم منع المانيا كونها مسيحية أن تحارب أوسترياو فرنساالم يحيتين . أولم تحارب إيطاليا أوستريا وهل منع فرنسا مذهبها الكثوليكي من أن تحالف روسيا ومذهبها أرثوذكسي! وهكذا قل عن التحاف الثلاثي بين البرتستنتي الالماني، والكثوليكي النسوي والايطالي، وهذه الترنسفال دينها كدين انكترا، وأهلها من أقرب العناصر الى الجنس السكوني، وقد حاربها الانكايز وغرضهم ساب استقلالها، كل هذه شواهد قديمة العهد وحديثة ، تفند زعم حضرتك ومناعم ساسة الشرق ، واذا وجب أن يلوم المسامون سياسياً مديحياً بخدمهم ؛ فكريجب أن يلوم سامتهم العديدين . أفي مراكش م- يحي موظف ? وهل غير المسلمين قابضون على سياسة العجم? ومتى كانت سياسة الدولة العلية الحارجية في غير أيدي المسامين (\* ? ) فاذا كان ذلك السفير غير أهل لنصبه ، أو أن رأبه مضر ببلاده ، فلماذا أبقي عليه وزير خارجيتكي أو الصدر الأعظم ؛ وهل قام ولاتكي وجميعهم مسامون عانتطلبه حقوق الأمة ومصلحة الوطن ? نعم لاأنكر أن تداخل أوربا أو بعضها نفركم، ولكن بعض الخوادت آني حدثت في جهات عديدة من بلاد الشرق هي التي كانت سبب ذلك التداخل



<sup>\* )</sup> الجواب في كل زمن ولا يزال أكثر سفرائها وقناصلها وموضّفو نظارة الخارجية من المسيحيين اله من حواشي الطبعة الاولى

دول

1,:15

أمنعنا

لمانيا

نبرنا

واني أتساهل معك وأقول إن بعض دول أوربا يريد لكم سوءاً ، وانهذا ولد فيكم عدم الثقة بنا نحن الاوربيين ، ولكن اذا كان قد استحال على دول الشرق وهي في أوج مجدها ، وشامخ عزها ، أن تتحد وتوحد كلمتها ، فهل يسهل ذلك عليها اليوم ? واذا كان المسلمون يعدون سياسة أوربا عدا علصلحة الاسلام لان أوربا مسيحية « وهو زعم باطل » فهلا كان ماينادون بهمن وجوب الاتحاد الاسلامي وجمع كلمة المسلمين ما يخيف أوربا و منعها عن الفاذ ما يتمها به المسلمون وكيف يمكن ذلك الاتحاد المزعوم ? أترضى به أوستريا ولها البوسنة والهرسك وهي طامعة في غيرها ؟ أم تقبل به فرنسا مع أملاكها الافريقية الواسعة ، أم تؤيده انكاترا وعدد رعاياها المسلمين عظيم ? أم تعضده روسيا ? أليس ذلك خرقا في الرأي من الذين ينادون بهذه السياسة ? كأني بهم هم الدين يريدون انفاذ ما يطلبه كيمون وغيره من كتبة أوربا ، وقد كان أولى لمثل أو لئك الكتاب أن يكتبوا كتابات أدبية بلغات الكتبة الأوربيين لتفنيد أقوالهم ، ولاستمالة الرأي يكتبوا كتابات أدبية بلغات الكتبة الأوربيين لتفنيد أقوالهم ، ولاستمالة الرأي يكتبوا كتابات أدبية بلغات الكتبة الأوربيين لتفنيد أقوالهم ، ولاستمالة الرأي يكتبوا كتابات أدبية بلغات الكتبة الأوربيين لتفنيد أقوالهم ، ولاستمالة الرأي يكتبوا كتابات أدبية بلغات الكتبة الأوربيين لتفنيد أقوالهم ، ولاستمالة الرأي

أما ماكان يجب عله على رجاله سواء الذين عركتهم حوادث السنين الغابرة او الذين درسوا في أوربا و تعلموا بعض علومها ، وو قفوا على قليل من مبادئها وسياستها ، — فهوأن يهتموا بنشر العلوم العصرية في بلادهم ، وأن يعملوا في الخارج على إزالة سوء التفاهم الواقع بين الشرق والغرب بان يتخذوا إقدام أورباو اجتهاد أبنائها مثالا يسيرون عليه ، وأعوذ جا يعملون عوجبه ، أي كا فعل اليابانيون في السنين الأخيرة . وأنت تعلم أن الذي نبه اليابان هو خوفها من أوربا وهي لم تتعز عن ضعفها باحتقار الاوربي وذمه والمباهاة عجد الآباء ، ولم يقل ياباني بتحقير الإجبي لأنه عنصر غريب ، أو لأنه مسيحي ودينه بعيد عراحل عن دين أهل اليابان ، بل قال رجال هذه المملكة بوجوب محاربة أوربا ، ولكن بسلاح أوربا، أي بان تتشبه بها في العلم والمدنية والاقدام ، ولهذا فازت في مطالبها وحالت دون فتوحات الاوربي الاقتصادية أولا ، فالسياسة ثانيا ، ولو أتى رجال الشرق وأهله ، بل لو فعلوا وحدث انقلاب عظيم في السياسة أوربي من حال الشرق وأهله ، بل لو فعلوا وحدث انقلاب عظيم في السياسة أوربي من حال الشرق وأهله ، بل لو فعلوا وحدث انقلاب عظيم في السياسة أوربي من حال الشرق وأهله ، بل لو فعلوا وحدث انقلاب عظيم في السياسة أوربي من حال الشرق وأهله ، بل لو فعلوا وحدث انقلاب عظيم في السياسة أوربي من حال الشرق وأهله ، بل لو فعلوا وحدث انقلاب عظيم في السياسة ألميا من أورب من حال الشرق وأهله ، بل لو فعلوا وحدث انقلاب عظيم في السياسة ألميا من أورب من حال الشرق وأهله ، بل لو فعلوا وحدث انقلاب عظيم في السياسة ألميا من أورب من حال الشرق وأهله ، بل لو فعلوا وحدث انقلاب عظيم في السياسة ألميا من أورب من حال الشرق وأهله ، بل لو فعلوا وحدث القلاب عظيم في السياسة في السياسة والمياب المنصور عليه المنابع المياب ا

الاوربية سواء في اوربا او في الشرقين الاقصى والاقرب لكان دون شكحظ دولتكم العُمَانية اضعاف حظوظ اعظم دولة أوربية

وأراني في هذا الشرح قد بلغت ماقصدته من تفنيد مايزعمه رجال كمالذين اذا رجعوا الى نفوسهم عرفوا هذه الحقائق كما نعرفها نحن ، وقد كان يجبءايم. أن يجهروا بها خدمة لأمتهم ولوطنهم ، لاأن يتجاهلوها ويكذبوها

وتقول لي إن المهضة العلمية بدأت في مصر ، وإن بعض الافراد انشأوا المدارس، وإن الجناب السلطاني قد اهتم كثيراً بتوسيع نطاق المعارف في البلاد العُمَانية ، وأن أصحاب النشأة الجديدة ادركوا قصور الحكام وتأخرالبلاد فقاموا يجهرون بوجوب الاصلاح وتعميم العدالة ، والأمل وطيد بالنجاح ، ولكن الطفرة محال. وهذا أمر يسرني ويشرح صدري لأني أرغب رغبة خالصة في بجاح شرقكم ، ولكن يجب أن تعلم أن العبرة ليست فقط في إقامة المدرسة، بل في وضع البر وغرامات المدرسية، كما أن العلم وحده لا يكفي ، وقد يضر اذالم يمزح بالتهذيب ، فاني لاأجهل أن كثيرين من أبناء الشرق درسوا في أوربا ، وقديريو عددهم على عدد اليابانيين الذين درسوا في أوربا أيضاً ، و لكننا رأينا في اليابان نتيجة لم نرها حتى الآن عندكم ، ولعلنا نراها يوماما لأني أعتقد أن رجال النشأة الجديدة ينجحون نجاحا كاملا اذا كان غرضهم خدمة الوطن منزهة عن كل غية شخصية أو مذهبية ، لأن الوطن الواحد قد يجمع أكثر من عنصر ومعتقد، ولكن الاعتقاد وحده لايجمع إلا عنصراً واحــداً ، وأنت تعلم أن الفرنسوي يشمل الكاثوليكي والبروتستنتي والمسلم واليهودي والوثني وغيرهم منسائر رعابا فرنسا، ولكن الكاثوليكي الفرنسوي، والفرنسوي الكاثوليكي، أوالكاثوليكي أو المسيحي لايشمل كل فرنسوي

لهذا كانت السلطة المدنية أهم وأشد من الرابطة الدينية، وهي التي كانت قاعدة أوربا الاولى في سياستها وبها تقدمت وتمدنت ونجحت . والى هنا قد أجبتك على جميع ماأردت أن تعرفه مني عن رأيي في الشرق اه

هذا آخر مانقله مدير الاهرام عن هانوتو ويليه رد الاستاذ الامام عليهوهو

ا جاء بر

ا هانوتو المشرة افى بعد فى أذ

حوال بين أ. غيرة

عنه ه. من ال

إنكا

\_\_\_

ain.

# المقالة الرابعة

### هانو: و والاسلام (\*

( وفيها بيان عناصر القوى فى أور بة وعج سبعة )

ألقت إلي المصادفة نسختين من إحدى الجرائد المشهورة فى القطر المصري عاء بهاحديث بين صاحب الجريدة ومسيوها تو وصاحب الفصول المعروفة فى الاسلام ولم أشك فى أن كثيراً مما جاء فى هذا الحديث صادر عن رأي مسيو مانوتو ، لأنه لا يصدر الاعن عارف مشله بأحوال أوربا ، وكثير من أحوال الشرق . ولهذا رأيت أن حرمانه من حظ النظر فيه ، وتركه بمر بلا مناقشة معه فى بعض ما تضمنه ، يعد ظلماً له وجوراً عليه ، خصوصاً و نسبة القول اليه ما يدع فى أذهان الناس أثراً لا يحسن السكوت عنه

وقد جاء في كلامه ما يدل على أنه قد أصيب بشيء من سوء الفهم في أحوال المسلمين وما انبعث اليه نفوسهم اليوم، وسوء الفهم منشأ الشقاق والخصام بين أهل المقصد الواحد كا ذكره حضرته في مقال له سابق . فلا يليق بذي غبرة على الحق ، أن لا يوفيه من الاعتبار ما يستحق ، وأرجو أن يترجم ما أكتبه في جريدة المؤيد الفرنساوية ، وأن يرسل الى مسيو هانوتو ليقف على ما غاب عنه من مقاصدنا وأفكارنا

إن كان المسلمون اليوم ينتفعون بشيء ، ويعتبرون بمثال ، لم يكن أنفع لهم من الاعتبار بما جاء في كلام مسيو هانونو، فقد أرشدهم الى عيوب فيهم لا يسعهم إنكارها ، وهداهم الى مقاصد لطلاب الاستعار في ديارهم قد شهدوا بالعيان آئارها ، وصرح لهم بأن الاعتماد على العدالة في معاملة الدول ضرب من الخبال،

« ١ » نشرت في العدد ٣٩٢٠ من جر بدة المؤيد المؤرخ في ٢٨ ربيع الاول سنة ١٣١٨

(٧٥ - تاريخ الا - تاذالامام - الجزء الثاني)

اموا :

شأوا

بالاد

، في ، بل

عنج پربو الان

بان شأة

الله د د

ي ا

ي ا

دة ځ

,

عو

وعقد الآمال بانصاف الامم تلمس للمحال ، وما على المهتم بحياية ذماره ، وطالم رهانا الطهر من عاره ، الا أن يدر كهم ويعمل عملهم ، ليبلغ من الحول حولهم، فيفرق سلم أفي القوة أو يكون مثلهم ، فيتعاوض في المنافع معهم معاوضة المالك مع المال بكفيه لا أن يتسلى بالأعاليل، ويلهو بالأضاليل ، ويقنع بالأماني ، ويكتفي من العيم بالصوت الجهوري واللفظ المطلي ، وهو من روح قائله خلي ، حتى اذا دهم المرف وهو في غفلته ، وأخذوه في نومه أو يقظته ، بسط يده يلتمس الرحمة منهم ما يقوم ويرقب أن يفيض عليه سيب العدل عنهم ، فهذا عمل الجاهل الأحق ، وهم ويرقب أن يفيض عليه سيب العدل عنهم ، فهذا عمل الجاهل الأحق ، وهم ويرقب أن يفيض عليه سيب العدل عنهم ، فهذا عمل الجاهل الأحق ، وهم ويرقب أن يفيض عليه سيب العدل عنهم ، فهذا عمل الجاهل الأحق ، وهم ويرقب أن يفيض عليه سيب العدل عنهم ، فهذا عمل الجاهل الأحق ، وهم ويرقب أن يفيض عليه سيب العدل عنهم ، فهذا عمل الجاهل الأحق ، وهم ويرقب أن يفيض عليه سيب العدل عنهم ، فهذا عمل الجاهل الأحق ، وهم ويرقب أن يفيض عليه سيب العدل عنهم ، فهذا عمل الجاهل الأحق ، وهم ويرقب أن يقيله خليه المعلم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم ويرقب أن يفيض عليه سيب العدل عنهم ، فهذا عمل الجاهل الأحق ، وهم أن المهم الم

بالذلة والاستعباد أحق وهي نصيحة يجب على المسلم قبولها من أجنبي منه ، وكان يجب عليه من قبل أن يقبلها من أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، فقد قال لخالد بن الوايد حبر أرسله لحرب اليمامة «حاربهم بمثل ما يحاربونك به ، السيف بالسيف والرمح بالرمح ولا يخفى أن كل نزاع فهو حرب ، وكل منافسة فيها هو عماد الحياة فهم جلاد ، وكل عمل يأتيسه أحد المتنافسين للظفر بمنافسة فهو جهاد ، وكل وسية تظفره بطلبته فهي سلاح ، وكل تجاذب أو تدافع بينها فهو كفاح ، وكل منفة حفظها أو استخلصها منه فهي غنيمة ، وكل انحذال عن حق أو تفويت لمصلحة فهو هزيمة فالظافر في ميدان المنافسة من كان رأيه أسد ، وقوته أشد ، وسلاحه أحد ، فان قربت القوتان من التكافؤ أمكن بمصالح المتنافسين أن تتفق ، وسيل على فان قربت القوتان من التكافؤ أمكن بمصالح المتنافسين أن تتفق ، وسيل على كل منها أن يرتفق ، وإلا استحال الاتفاق ، واستبد القوي بالارتفاق ، بي صعب على الضعيف أن ينال حق البقاء ، سنة الله في عالم الأحياء

والع

وقد فصل مسيو هانوتو ماأجمله بعض أساتذتنا في قوله (العدل تكافؤ القوى) صرح مسيو هانوتو بأن أوربا بعد أن كانت لا تشتغل الا بما يجري فيها اندفعت الى الاستعار ، ولا يردها عنه الا قوة الأثم التي تريد الاستعار فيها وضرب المثل باليابان فانها بما ارتقت في المدنية ، وما أصلحت من شؤونها الداخلية ، وما أعدات لوقاية ممالكها ، وحماية مسالكها ، قد أذنت أوربا بقونها وحملتها على الاقرار بمكانتها ، فحمت بلادها ومصالحها من صولتها ، وأمكنها



، ومار رهان القوة أن تؤلف بين منافعها ومنافع الاوربيين ، وهو قول حق ، وكان على سلم أن يعرفه من قرون ، وله في كتابه المنزل خير هاد وأرشد مرشد ، وكان إِيمَهِ منه آية ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) فقد دعته الآية الكريمة إلى لاعداد، وطالبته أن يبلغ منه حد المستطاع، ولا حد لما تستطيعه أمة إذا العرفت قواها العقليــة والجسدية فيما هيئت له . واطلقت له القوة ، وهي كل ما يقرى به على خصم ، ويقتدر به على حماية نفسه وحوزته من اعتداء معتدى و يستطيع به استخلاص حق من يد مغتصب ، وخير القوى ماحفظ به الحق ، وعظمت به المنفعة ، ووقف لهيبته كل المتنافسين عند حدَّه ، حتى يستقر السلام

بينهم ، وتشمل الطمأنينة شؤونهم وقد تألفت قوى الأمم الأوربية من عناصر ، هي العلم والأدب والتجارة والصناعة والعدل والدين والسلاح. وذكرت الدين في جملة عناصر القوة ، لأن مسيه هانوتو لاينكر أن أوربا تعتمد على الدين في سياسة الاستعار، وأن المرسلين والجمعيات الدينية من أهم الوسائل لديها في اعداد الشعوب الى قبول سطامها عند سنوح الفرص اسوقه المهاء وتهيئة نفوس الأمم لاحتمال ماينقض به دلك السلطان مـتى أظلهم ، وفي فتح المغالق التي لا يستطيع السلاح وحده أن يفتحها ، وعهيد السبل التي لا يمكن لساعد الجندي وحده أن يهدها . وهو من الأمور المسلمة التي لا يجادل فيها عارف مشل هانونو ، فلا حاجة للاطالة في يانه ، غير أني أذ كر قصة كنت شاهدتها لا بأس بذكرها في هذا المقام

تعلم أحد أبنا، جبل لبنان من بلاد سوريا في بعض مدارس الجعيات الدينية الفر نساوية في تلك البلاد، وأخذ عن أساتذته كثيراً من آدابهم، وطالع عدداً من مؤلفات كنابهم ، وامتلاً قلبه بحب فرنسا ، واستقر في ذهنه أنها منبع نور العم والحرية ، وأنها محررة العالم أجمع من رق الاستبداد . ثم انتقل لكتب بعض الفلاسفة الفرنساويين ، ومؤلفات بعن السياسيين ، فعظم عند، الاعتقاد بأن هذه الأمة الجلية أنما يهمها في سياستها أن تنشر المعارف في العالم لتهديب مقول ، وتكميل النفوس ، اتبر بيتها على أصول العقل وحربة الفكر . ورأى أن من

ا فيفه في July

وا دهي

عليه م يد حين

اد فع وسية

Tella . هر عة.

الحد. لم على

٤ 6

يوى)

· his وورس

.کنها



الزلق عند الحكومة الفرنساوية أن يذهب الى باريس ويسألها المعونة على الشارس في جبل لبنان يبنى التعليم فيها على تلك الاصول السابقة ، فذهب الى باريس سنة ١٨٨٤ ، والصل بأحد اذ كياء السوريين الذين طاب لهم المقام في البلاد الفرنساوية ، وطلب منه ان يكون وسيلته في نيل مايرغبه من معونة الحكومة ، فسعى الذكي سعيه . ثم عاد الى صاحبه وقال له : إن ما تخيلته ضرب من الوسواس . وإن الحكومة الفرنساوية وإن كانت تطرد الجزويت من بلادها وتنازع الكنيسة في سلطتها ، لكن سياستها في الخارج دينية محضة . ويمكن أن تعرف ذلك من حمايتها للجزويت ، وإعانتها لهم بالمال والقوة في بلادك

فان كنت تريد إنشاء مدارس دينية في بلاد لبنان كان أملك في المساعدة قريباً. وإلا فارجم واشتغل بما يصلح شأنك الخاص بك. فرجع الشاب بالخيبة بعد مأقام مدة صرف فيها ما كان عنده من النقود، ولم يجد من يساعده على الرجوع الى بلده إلا من رحمه من أصدقائنا اذ ذاك، وكان لي حظ في مساعدته كا كنت شاهداً الحديث الذي رويته

فان لم يسع المسلم بعزم ثابت في تحصيل هذه العناصر التي سبق ذ كرها أو تقوية ماضعت عنده منها وهو مسلم كان مخالفاً لكتابه ، ولقول الصديق رضي الله عنه ، ومستحقاً للوم مسيو هانوتو . ولم تتفق له مصلحة مع مصالح الاوربيين الى يوم القيامة .

بقي علي الكلام مع هذا الوزير في أمرين الأول فيا فهمه من شأن المسلمين في هذه الأيام، وما يسمونه دءوة الى توحيد كلمة المسلمين قاطبة، وجمع السلطة الدينية والسياسية في شخص واحد. والأمر الثاني سوء ظن أكثر المسلمين بالسياسة الاوربية، بل بالمسيحيين أجمع، حتى وصل فقد الثقة بهم الى أن لا يأتمنوا مسيحياً عمانياً في عمل من أعماله، وإن أخلص لهم الخدمة كما سمعه من صاحب هذه الجريدة الناشرة الحديث وغيره، وموعدي بذلك عدد آخر اه

## المقالة الخاسة

#### هانوتو والاسلام

(شأن المسلمين اليوم وظهور دعوة فيهم الى توحيد كلمة المسلمين وجمع السلطة الدينية والسياسية في شخص واحد في جميع البلاد الاسلامية)

أؤكد لموسيو هانوتو أن هذه الدعوة لم يوجد لها أثر الى اليوم في بلد من بلاد المسلمين، ولو خطا خطوة الى معرفة أحوالهم على ماهي عليه لما خطر بباله أن يشيرالى هذه الدعوة ، فضلا عن أن يبني عليها حكماً ، وأن ماعلق بالأ وهام منها فأنما منشؤه سوء فهم بعض مسيحيي الشرق ، ثم انعكاس ذلك في أذهان سياسي المغرب ، وقد يكون لسو، أية بعضهم مدخل في تعظيم ما توهم فيها

سياسي المعرب الحنيقة كما هي ، لا يغشاها ستار من تمويه ، ولا غطاء من المبيس ، وأرجو أن يكون في هذا البيان ما يقنع مسيو هانوتو بحسن مقاصد المسلمين اليوم في كلامهم عن الدين ، وما يرد أمثال صاحب الجريدة التي نشرت حديثه الى رشدهم ، حتى يتقوا الله في أنفسهم وأهل بلادهم ، ولا يتخذ بعضهم من السلم حربا ، ولا من السكون شغباً

لا أنكر أن طائفاً من الدين طاف في هذه السنين الأخيرة بعقول بعض المسلمين في أقطار مختلفة من الارض. وأن نسمة من نفس الرحمن مرت بأنفس قليل من أهل الفضل فيهم على حركت ساكنهم ، وأثارت همهم الى النظر فيا كان عليه أهل هذا الدين ، وفيا صاروا اليه . وأن منهم من يتكام بما برى اذا وجد سبيلا الى الكلام ، ومنهم من ينشر وأيه في كتاب أو جريدة اذا تهيأت له الوسائل لذلك . ثم يوجد مقلدون لهؤلا، يقولون مالا يعلمون، ويهرفون تهيأت له الوسائل لذلك . ثم يوجد مقلدون لهؤلا، يقولون مالا يعلمون، ويهرفون عملا يعرفون . ولا كلام لنا في هذر المقلدين . وإنما كلامنا فها يرمي اليه غرض أولئك الناظرين

ظهر الاسلام لاروحيا مجرداً ، ولا جسدانياً جامداً ، بل إنسانياً وسطا

انشا. الى

ام في الم في العونة

رب دها

أن

لدة ببة

ل ته

و

بين ذلك ، أخذ من كل من القبيلين بنصيب ، فتوفر له من ملائمة الفطرة البشرية مالم يتوفر لغيره ، ولذلك سمى نفسه دين الفطرة ، وعرف له ذلك خصومه اليوم وعدوته المدرسة الاولى التي يرقى فيها البرابرة على سلم المدنيسة. ثم لم يكن من أصوله « أن يدع مالقيصر لقيصر » بل كان من شأنه أن يحاسب قيصر على ماله، ويأخذ على يده في عمله . جاء هذا الدين على الوجه الذي ذكرنا ، فهدى ضالا، وألانقاسياً ، وهذب خشناً ، وعلم جاهلا ، ونبه خاملا ، وأثار الى العمل كسلا، واقدر عليه و كلا، واصلح من الخلق فاسداً، وروج من الغضيلة كاسداً. ثم جمع متفرقا ، ورأب منصدعا ، واصلح مختلا ، ومحا ظلما ، وأقام عدلا ، وجدد شرعا، ومكن الامم التي دخلت فيه نظاماً ، امتازت به عن سواها ممن لم يدخل فيه. فكان الدين بذلك عند اها كالا للشخص، والفـة في البيت، ونظاما للملك ، وظهرت به آثار النعمة عليهم في جميع شؤونهم . ولم يفت العلم حظ من عنايته . بل كان قائده في جميع وجوه سيره . فان شاء قائل ان يقول : إن الدين لم يعلمهم التجارة ولا الصناعة ، ولا تفصيل سياسة الملك ، ولا طرق المعيشة في البيت علم يسعه أن يذكر انه اوجب عليهم السعي الى مايتيمون به حياتهم الشخصية والاجتماعية ، واوجب عليهم ان يحسنوا فيه ، وأباح لهم الملك وفرض علمهم أن يحسنوا الملكة . وما ظلك بدين يقول خليفته آثاني وهو في المدينة من بلاد العرب « أو أن سخلة بوادي الفرات أخذها الذئب لسئل عنها عمر » ويقول خليفته الرابع « أأقنع من نفسي بأن يقال امير المؤمنين ولا اشاركهم في مكاره الدهر ، أو اكون أسوة لهم في جشوبة العيش » - أي خشونته · يريد بذلك أن يساوي المساكين في العيش ليكون قدوة الأغنياء في الاحسان. وأسوة الفقراء في حسن الصبر

هكذا كان الاسلام مهمازاً للمسلمين يحثهم إلى جلائل الاعمال، ومصباحا لبصائرهم يسترشدون به في استغراق الاحوال وتقويم الافكار، وعاطفاً عطف قلومهم على الأمم بالعفو والمرحمة وحسن المعاملة، حتى رضيتهم الارض سادة لها وقادة لسكانها، وكان من امرهم وامره ماهو معلوم



افبعد هذا يعجب عاقل اذا رأى المسلم يرضى مارضيه هذا المرشد الحكيم وعقت مامقته ? ايدهشه ان يرى المسلم يهزأ بكل مالم يعتقد سائغاً في دينه وإن كان فيه ملك الأرض أو ملكوت السموات بعد ماشهد المسلم من أثر نعمة الله عليه في هذا الدين ماشهد ? لاعجب في ذلك فانه نتيجة ضرورية ينساق اليماالاً مى بنفسه عجم سنة الله في خلقه

وآسفاً !! لم يبق للمسلم من الدين إلا هذه الثقة فيه . أما الدين نفسه فقد د انقلب في عقل المسلم وضعه ، وتغير في مداركه طبعه ، وتبدلت في فهمه حقيقته، وانظمنت في نظره طريقته ، وحق فيه قول علي كرّم الله وجهه «ان هؤلاء القوم قد لبسوا الدين كما يلبس الفرو مقلوبا » .

ولكن أقول والأأخش اليوم في الأسباب التي وصلت بالدين في نفس المسلم الى ماذكرت، ولكن أقول والأأخشى منكراً لما أقول: قد دخل على المسلم في دينه ماليس منه، ولكن أقول والأأخشى منكراً لما أقول: قد دخل على المسلم في دينه ماليس منه، وتسرب في عقائده من حيث الايشعر مالا يتصل بأصلها، بل ما مدم قواعدها ويأتي على أساسها . عرضت البدع في العقائد والاعمال، وحات محل الاعتقاد ويأتي على أساسها . عرضت البدع في العقائد والاعمال، وحات محل الاعتقاد الصحيح، وأخدت مكان الشرع القويم، وظهرت آثارها في أعماله، وعم شهما حمد أحواله

ان صح لفظ الحديث «طلب العلم فريضة على كل مساو مسامة » (۱) أولم يصح فالقرآن يؤيد معناه ، وعمل الاولين من المسلمين يحقق صحة ماحواه ، فالرجل والمرأة سوا ، في الخطاب التكايني ، وكان سوا ، في علم ما يجب عليها من فرائض الاسلام ، وخصال الايمان ، وفي طلب العلم بما يلزم لصلاح معادها ومعاشها ، وبما قسن به المعاملة مع من يتصل مهما قرب أو بعد على تفصيل معروف في كتاب الله وسنة رسوله ، وعمل الصالحين من بعده ، حتى لم يبق باب من أبواب العلم إلا دخل منه بقدر الاستطاعة وما يسمح الزمان .

(۱) الحديث رواه ابن ماجه وغيره من طرق كثيرة ضعفها بعضهم والكن قال الحافظ العراقي قد صحح بعض الاثمة بعض طرقه وليس فيه افظ مسلمة ولكن المهني يشماما بالاجماع اشياه

لهم م

الانت

· for

هد

بب

وقا

وم

مر

وا

ضل المدلم بعد ذلك في معنى العلم ، فظن الرجل أن غاية ما يفرضه الدين منه معرفة فرائض الوضوء والصلاة والصوم في صورة ادائها ، أماما يتعلق بسر الاخلاص فيها ، ووسيلة قبو لها عندالله ، فذلك ممالا يخطر له ببال إلا القليل النادر . وأما آداب الدين وتهذيب الروح ، واستكمال الخصال الجليلة مما جعله الاسلام غاية العبادات ، وعمرة الاعمال الصالحات ، فهو مع انه اهم علوم الدين مما لا تتوجه اليه عزيمة ، ولا تنصرف نحوه ارادة ، اللهم إلا من أشخاص قلائل منتورين في أطراف الأرض لا ترقى بهم أمة ، ولا تسمو بهم كلمة

أما من ينقطعون لطلب العلوم ليحصلوا جملة منها فقد انقسموا إلى فريقين الاول من يظن أنه وارث علوم الدين والقائم بحفظها ، وقد قل أفراده في معظم البلاد الاسلامية ، ولم يبق منه إلا رسوم لا يكاد لا يدركها نظر الناظر ، والمشتغلون منهم في بعض البلاد كمصر والاستانة ، فانما حظ الذكي منهم وقليل ماهم أن ينظر في كتب مخصوصة عينها له الزمان وضعف العرفان ، ويفهمها بمعنى أن يثق أن هذا اللفظ دال على ذاك المعنى ، ومتى تم له ذلك فقد استكل العلم ، سواء سلم له عقله ودينه وأدبه بعد ذلك أم لم يسلم ، فكان مثابهم مثل من ورث سلاحا همه أن ينظر اليه ويملاً عينه منه ، ولا يمد يده اليه يستعمله او يزيل الصدأ عنه ، فلا يلبث أن يأكله الصدأ ، ويفسده الحبث ، ويزعمون أن الدين يصدعا وراء ماعرفوا من العلوم النافعة ، ومن رأي هؤلاء أن لاشأن لهم مع العامة ولا يجب عليهم أن يأمروا بمعروف ولاأن ينهوا عن منكر ، وقدار تكبو ابذلك خطأ في والدين مالا حاجة الى عده ، ولا يخفى أن ما يحصله هذا الفريق في العالم له في الدين مالا حاجة الى عده ، ولا يخفى أن ما يحصله هذا الفريق في العالم لا في الدين مالاح الأمة كا هو مشهود

والفريق الثاني من يهيؤه اولياؤه لنيل منصب من مناصب الحكومة عال أو سافل ، وأفراد هذا الفريق إن كثروا أو قلوا يحصلون مبادي العلوم المعروفة بالعلوم العصرية ، ثم يحصل كل واحد مابه ينال المنصب الذي يعده له والده على ان ما يحصل إما لفظ يحفظ او خيال يخزن والمدار على الوصوا. إلى ورقة

اشبادة ، ومن هؤلاء من يذهبون إلى اوربا لاستعال التربية فيها ، ولا غاية للم شوى هذه الغاية ، فمن أصاب منهم بعد ذلك وظيفة قنع بها ، وحصر همه على العمل فيها ، ومن لم يجد وقف على الابواب ينتظرها ، فاذا مل الانتظار او تقضي زمن العمل وجدته في قهوة او ملهى يسرف في اوقاته ، أويفسد في ادواته، والصالحون منهم وقليل ماهم لابهمهم شأن العامة شقيت، أو يفسد في ادواته، والصالحون منهم وقليل ماهم لابهمهم شأن العامة شقيت، أو سعدت ، هلكت أو قامت ، فاي أثر لما تعلمه هؤلاء يظهر في الأمة ، وأستثني منهم شواذ في كل بلد على ضعفهم، يرجى أن ينموعددهم، وتجني الأمم ثمار أعمالهم، هذا شأن الرجال مع العلم

وأما النساء فقد ضرب بينهن وبين العلم بما يجب عليهن في دينهن أو دنياهن بستار لايدرى متى يرفع ، ولا يخطر بالبال أن يعلمن عقيدة ، أو يؤدين فريضة عسوى الصوم ، وما يحافظن عليه من العفة ، فأنما هو بحكم العادة وحارس الحياء، وقليل جداً من موروث الاعتقاد بالحلال والحرام ، وحشو أذهانهن الخرافات، وملاك أحاديثهن الترهات، اللهم إلا قليلا منهن ، لا يستغرق الدقيقة عدهن ، وكل من الرجال والنساء يعد نفسه مسلماً ، يعدها الجنة و عنيها السعادة

اخطأ المسلم في فهم معنى التوكل والقدر فمال إلى الكسل، وقعد عن العمل، ووكل الأمر إلى الحوادث، تصرفه حيثما تهب ريحها، ويظن أنه بذلك برضي ربه ويوافى رغائب دينه

اخطاً المسلم في فهم ماورد في دينه من أن المسلمين خير الأمم ، وأن العزة والقوة مقرونتان بدينهم أبدالدهر ، فظن أن الخيرملازم لعنوان المسلم ، وأن رفعة الشأن تابعة للفظه ، وإن لم يتحقق شيء من معناه ، فان أصابته مصيبة ، أو حلت به رزية ، تسلى بالقضاء ، وانتظر ما يأتي به الغيب ، بدون أن يتخذو سيلة لدفع الطارى ، أو ينهض إلى عمل لتلافي ماعرض من خلل ، أومد افعة الحادث الجلل ، مخالفافي ذلك كتاب الله وسنة نبيه

اخطأ المسلم في فهم معنى الطاعة لأولي الأمر والانقياد لأوامرهم ، فالقى مقاليده إلى الحاكم ، ووكل اليه التصرف في شؤونه ، ثم أدبر عنه ، حتى ظن أن مقاليده إلى الحاكم ، ووكل اليه التصرف في شؤونه ، ثم أدبر عنه ، حتى ظن أن مقاليده إلى الحاكم - الجزء الثاني )

-

الحكومة عكنها القيام بشؤونه جيعها من ادارة وسياسة بدون أن يكون لها منه عون سوى الضريبة التي تفرضها عليه . ومن رأى حزن الآباء اداطلب أبناؤهم لأ داء الحدمة العسكرية ، وما يبذلونه من السعي في تخليصهم منها ، حكم بأن ما يعقل أكثر المسلمين من معنى الحكومة لا يمكن انطباقه على شيء من أوليات العقل ، وعرف أن ثقتهم بالحاكم قد بلغت إلى حد التأليه، من حيث ظنوه قادراً على كل شيء ، بدون عون من أحد، وانقلبت تلك الثقة إلى الادبار والتخلي عنه من حيث أنهم تركوه وشأنه لا يساعدونه في حادث ، ولا يعينونه في أمم مهم ، اللهم إلا إنهم تركوه وشأنه لا يساعدونه في حادث ، ولا يعينونه في أمم مهم ، اللهم إلا ومن هنا انصرف المسلم عن النظر في الأمور العامة جملة ، وضعف شعوره بحسنها وقبيحها ، اللهم إلا مايس شخصه منها

وأما الحكام، وقد كانوا أقدرالناس على انتياش الأمة مما سقطت فيه، فاصابهم من الجهل بما فرض عليهم في اداء وظائفهم ما أصاب الجمهور الأعظم من العامة، ولم يفهموامن معنى الحكم إلا تسخير الأبدان لأهوائهم، واذلال النفوس لخشونة سلطانهم، وابتزاز الأموال لا نفاقها في ارضاء شهوانهم ، لا يرعون في ذلك عدلا، ولا يستشيرون كتابا، ولا يتبعون سنة ، حتى أفسدوا أخلاق الكافة بما حملوها على النفاق والكذب والغش والاقتداء بهم في الظلم، وما يتبع ذلك من الخصال التي مافشت في أمة إلا حل بها العذاب.

هذا كله إلى ماحدث من بدع أخرى من مذاهب شتى في العقائد ، وعارق متخالفة في السلوك ، وأراء متناقضة في الشرائع ، وتقليد أعمى في جميع ذلك ، فتفرقت المشارب ، وتوزعت المنازع ، وعظم سلطان الهوى على أرباب النزعات المختلفة ، كل يجذب إلى نفسه ، لا ينظر إلى حق ، ولا يفزع من باطل، وإنما همه أن يظفر بخصمه ، وذلك الخصم هو ما يدعوه أخاله في الاسلام ، في معرض التشدق بالكلام

وزد على ذلك -وهذا أكبر بدعة عرضت على نفوس المسلمين في اعتقادهم -- وهذا أكبر بدعة عرضت على نفوس المسلمين في اعتقادهم و في بدعة اليأس من أنفسهم ودينهم، وظنهم أن فسادالعامة لادواء له ، وأن ما

زل بهم من الضر لاكاشف له ، وأنه لا عر عليهم يوم إلا والثاني شرمنه: مرض سرى في نفوسهم ، وعلة تمكنت من قلوبهم، لتركهم المقطوع بهمن كتاب وبهم، وسنة نبيهم ، وتعلقهم عالم يصحمن الاخبار، أو خطائهم في فهم ماصح منها ، وتلك علة من أشد العلل فتكاً بالارواحوالعقول، وكفي في شناعتها قوله جل شأنه

( إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون )

منه

ىقالە

تبع هذه البدع جميعها وأخرى يطول ذكرها هُزال في الهم ، وضعضعة في العزائم، وفساد في الاعمال، يبتدي، من البيت وينتهي إلى الأمة، وبمرفيكل طبقة ، ويجول في كل دائرة، خصوصاً من دوائر الحكومات، وماير مي به المسلمون من التعصب الديني الأعمى فأنما عرض على أقوام في بعض البلاد الاسلامية تبعاً لهذه البدع الضالة، على أنني لاأسلم انهم بلغوا فيه ادنى درجاته في الأمم المسيحية شرقية كانت أو غربية ، والتاريخ شاهد لايكذب

هـذا ماأصاب المسلمين في عقولهم وعزائمهم واعمالهم ، بسبب ابتداعهم في دينهم وخطامهم في فهم أصوله ، وجهلهم بادني ابوا به وفصوله ، لهذا سلط الله عليهم من يسلبهم نعمة لم يقوموا بشكرها، وينزل بهم من عقوبة الكفران مالا قبل لهم بدفعه، إلا اذا تداركم الله بلطفه، وقدا بتلاهم بمن يلصق بدينهم كل عيب، ويقرنه اذا ذكره بما يتبرأ منه ، ويعده حجابًا بين الأمم والمدنية ، بل يعده منبع

شقائهم ، وسبب فنائهم

تنبه لذلك أفراد من عقلاء المسلمين في أواسط القرن الماضي من سني الهجرة في أقطار مختلفة من بلاد فارس والهند وبلاد العرب، ثم في مصر، وكل منهم بحث في الداء وقدر له الدواء بحسب فهمه على تقارب بينهم، والعلهم يلتقون يوماًمن الأيام عند الغاية إن شاء الله

مقصد الجميع ينحصر في استعال ثقة المسلم بدينه في تقويم شؤونه ، وبمكن أن يقال إن الغرض الذي يرمي اليه جميعهم إنما هو تصحيح الاعتقاد، وإزالة ماطراً عليه من الخطأ في فهم نصوص الدبن حتى اذا سلمت العقائد من البدع تبعها سلامة الاعمال من الخلل والاضطراب. واستقامت أحوال الأفراد. واستضاءت

بصائرهم بالعلوم الحقيقية دينية ودنيوية . وتهذبت أخلاقهم بالملكات السليمة وسرى الصلاح منهم إلى الأمة . فاذا سمعت داعياً يدعو إلى العلم بالدين فهذا مقصده . أو منادياً يحث على التربية الدينية فهذا غرضه . او صائحاً ينكر ماعليه المسلمون من المفاسد فتلك غايشه . وهذه سبيل لمريد الاصلاح في المسلمين لامندوحة عنها ، فان اتيائهم من طرق الأدب والحكمة العارية عن صبغة الدين المحوجة إلى انشاء بناء جديد ليس عنده من مواده شيء ، ولا يسهل عليه أن يجد من عاله أحداً ، واذا كان الدين كافلا بتهذيب الاخلاق ، وصلاح الاعمال ، وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوابها ، ولأهله من الثقة به مابيناه ، وهو حاضر لديهم ، والعناء في ارجاعهم اليه أخف من احداث مالا إلمام المهرية ، فلم العدول عنه إلى غيره !!

لم يخطر ببال أحد ممن يدعو إلى الرجعة إلى الدين سوا، في مصر أوغيرها أن يثير فتنة على الاوربيين ، أو غيرهم من الأثم المجاورة للسلمين ، غير أن بعض المسيحيين اذا سمع قولا في الدين اعرض عن فهمه ، وانشأ لنفسه غولا منخياله يخاف منه وبخشى غائلته يسميه باسم الدين ، و بعضهم يظن أنه لوانتبه المسلمون إلى شؤونهم ، ورجعوا إلى الأخذ بالصحيح من دينهم ، لاعتصموا بجامعتهم ، واستعانوا على تقويم أمورهم بأنفسهم ، واستغنوا عمن ادخلوه في أعملهم من غيرهم، فيحرم الكثير من المسيحيين تلك المنافع التي نالوها بغفلتهم ، وهو سوء ظن من الزاعم بنفسه، فأنه بظنه هذا يعتقدانه غاض مغرر ، وسالب متلصص ، وسوء ظن بالمسلمين أيضاً فإن أهل الوطن الواحد لايستفني بعضهم عن بعض مهاار تقت معارفهم، بالمسلمين أيضاً فإن أهل الوطن الواحد لايستفني بعضهم عن بعض مهاار تقت معارفهم، وعظم اقتدارهم على الاعمال . وغابة الأمم أن ماكان ينال اليوم بدون حق يصبح وهو لا ينال إلا بحق ، والا جنبي الذي كان ينفق الواحد ويربح المئة يرجع إلى وهو لا ينال إلا بحق ، والاجنبي الذي كان ينفق الواحد ويربح المئة يرجع إلى الاعتدال في الكسب ، ويحتاج إلى شيء من التعب في استيراد الربح. وقد كان المسيحيون عاملين في الدول الاسلامية وهي في عنفوان قوتها . والاجانب يطلبون الكسب في ارجائها ، وهي في ارفع مقام من عزتها

نعم يعرض في طريق الدعوة إلى الدين على هذا اوجه،أن يلتمس مسلم عصر



معونة من مسلم آخر بسورية أوبالهندأوبالهجم أوبافغانستان ،أو بغير هذه الأقطار ، لأن مرض الجيع واحد ،وهوالبدعة في الدين،فاذانجح الدواء في موضع كان السليم أسوة للمريض موضع آخر . وأما السعي في توحيد كامة السلمين وهم كما هم . فلم يمر بعقل أحدمهم عولو دعا اليه داع لكان أجدر بهأن يرسل إلى مستشفى المجانين يكتب بعض أرباب الأقلام من المسلمين في حكمة الحج ، ويقول: إنه صلة بين المسلمين في جميع أقطار الأرض، ومن أفضل الوسائل للتعاون بينهم. فعلمهم أن يستفيدوا منه ، وهو كلام حق . لكن لاينبغي أن يفهم على غير وجهه . فان الغرض منه أن يذكر المسلمون ما بينهم من جامعة الدين ، حتى يستعين بعضهم بعض على إصلاح مافسد من عقائدهم ، أو ضل من أعمالهم . وفي مدافعة ماينزل بهم من قحط أو ظلمأو بلاء ، وهوأم معهود عند جميع الأمم التي تدين بدبن واحد، خصوصاً عند الاوربيين

يكثر المسلمون اليوم من ذكر الدولة العبانية والسلطان عبد الحميد ، ويعلقون آمالهم بهمته، (1) و كثير منهم يدعو الى عقد الولاء له ، وهذا أمر لاينبني أن يدهش، فان هذه الدولة هي أكبر دول الاسلام اليوم، وسلطانها أفخسم سلاطينهم ، ومنه يرتجى إنقاذ مايين يديه من المسلمين لما حل بهم ، وهو أقدر الناس على إصلاح شؤونهم ، وعلى مساعدة الداعين إلى تمحيص العقائد وتهذيب الأخلاق بالرجوع الى أصول الدين الطاهرة النقية. فأي شيء في هذا يزعج أورباحتى تتحد على هضم حقوق المسلمين اذا حدثت حوادث مثل الحوادث

الماضية كما يقول مسيو هأنونو

بتمي الكلام على جمع السلطة الدينية والسياسية في شخص واحد يقول فيه مسيو هانوتو: إن أوربا لم تتقدم الا بعد أن فصلت السلطة الدينية من السلطة المدنية ، وهو كلام صحيح . ولكنه لا يدري مامعني جمع السلطتين في شخص عند المسلمين . لم يعرف المسلمون في عصر من الأعصر . تلك السلطة الدينية التي (١٥ كانت الاتمال فيه بقية إلى عهد كتابة هذا المفال ولم تلبث أن زالت قبل زواله م أسقطه رجال دولته م أسقطوا الدولة نفسها دولة العمان الكبرى اهالطبعة الثانية

لسليمة فبذا باعليه لمين صيغة

باله

م م

إلمام

كانت للبابا على الأمم المسيحية عنــد ما كان يعزل الملوك، ويحرم الأمها.. ويقرر الضرائب على المالك، ويضع لها القوانين الالهية . وقد قررت الشريعة الاسلامية حقوقًا للحاكم الأعلى، وهوالخليفة أوالسلطان، ليست للقاضي صاحب السلطة الدينية . وإنما السلطان مدبر البلاد بالسياسة الداخلية ، والمدافع عنها بالحرب أو السياسة الخارجية ، وأهل الدين قاعُون بوظائفهم ، وليس له عايمم الاالتولية والعزل، ولا لهم عليه الا تنفيــذ الأحكام بعد الحبكم، ورفع الظال إن أمكن . وهذه الدولة العمانية قد وضعت في بلادها قوانين مدنية ، وشرعت نظامًا لطريقــة الحكم وعدد الحاكمين وملهم، وسمحت بأن يكون في محاكمًا أعضاء من المسيحيين وغيرهم من الملل التي تحت رعايتها. وكذلك حكومة مصر أنشئت فيها محاكم مختلطة ومحاكم أهلية بأمر الحاكم السياسي، وشأن هذه المحاكم وقوانينها معلوم. ولا دخل لشيء من ذلك في الدين. فالسلطة المدنية **عي** صاحبة الكامة الأولى كا يطلب مسيو هانوتو . ولكن مع ذلك لم يظهر نفعها في صلاح حال المسلمين ، بل كان الأمر معكوساً ، فان أمراءنا السابقين لو اعتبروا أنفسهم أمرا، الدبن الماستطاعوا المجاهرة بمخالفته في ارتكاب المظالم، والمغالاة فيوضع المغارم، والمبالغة في التبذير الذي جر الويل على بلاد المسلمين، وأعدمها أعزشيء كان لديها وهو الاستقلال

إن فرنسا تسمي نفسها حامية الكاثوليك في الشرق، وملكة انكاترا تلقب علكة البرو تستانت، وامبر اطور الروسيا ملك ورئيس كنيسة معا، فلم لا يسمح للسلطان عبد الحيد أن يلقب بخليفة المسلمين أو أمير المؤمنين?

لا أظن أن موسيو هانوتو يسيى، الظن بدعوة دينية على الوجه الذي بيناه، وأظنه يكون عوناً للمسلمين على تعضيدها في البلاد الاسلامية الفرنساوية اذا وجد فيها من يقوم بها، وأنا أضمن له بعد ذلك أن تتفق مصالح المسلمين مع مصالح الفرنساويين. فان المسلمين اذا تهذبت أخلاقهم بالدين، سابقو االاوربيين في اكتساب العلوم وتحصيل المعارف، ولحقوا بهم في القدن، وعند ذلك يسهل الاتفاقي معهم إن شاء الله

واعتقا

ز لا ي كه مــ

وبار يـ ا

على ط

أحل

يذكر

عن ا

ارتي

لظاء

15

منه

- ئية

نعها

# المقالة السادسة

#### فی الرد علی هانونو

سوء ظن المسلمين بسياسة أوربا كامها ، وعدم ثقة سياسيهم بدولة من الدول واعتقاد المسلمين بأن مصلحة أوربا المسيحية تخالف مصلحتهم الاسلامية ، وعدم المئنانهم الى سياسة الدول المسيحية ، حتى أدى بهم فقدان الثقة بالمسيحيين الى اللا يُتمنوا مسيحيًا عَمَانيًا ولو أخلص لهم الخدمة وصدق معهم - سمع بذلك كه مسيو هانوتو من صاحب الجريدة المعروفة (١) ومن بعض العُمَا نبين في الاستانة وباريس . ثم أخذ يبرهن على أن سياسة أوربا اقتصادية ملكية لادينية لاهوتية. لأدري منهم المسلمون الذين وصفهم موسيوهانوتو ؛ ومن ابلغه أخبارهم؟ هم الهنود وهم فيحكم دولة أجنبية ولا نزال نرى فيخطبهم وجرائدهم مايدل على طاعتهم لحكامهم ، وتعليقهم الآمال بعدلهم والتماسهم الحق من طرقه هل هم مسلمو الروسيا وثقتهم بحكومتهم وثقة حكومتهم بهم لا تخفي على أحد، حتى إن الدولة الروسية تفضلهم على المسيحيين من غير المذهب الاورثوذكسي هل هم الأفغانيون ? واخلاص أميرهم في مصافاة الانكابر أشهر من أن يذكر ولا ينغي إخلاصه حرصه على بلاده ، ومحافظته على مصلحتها هل هم الفرس؟ واستنامتهم الى السياسية الروسية لا يجهلها أحد ؟ هل هم المراكشيون وهم بمعزل عن كل مايسمي سياسة ، بل هم في غفلة ع الدين والدنيا جميعاً شغل بعضهم ببعض ، فلا ينفكون يتقاتلون ويتسالبون عنى يقضي الله فيهم بقضائه.

هل هم التونسيون وقد أثنى عليهم موسيو هانوتو بما هم أهله ، وثبت له ارتياحهم الى السلطة الفرنساوية لمجرد ما أطلقت لهم الحرية في دينهم لعدله لم يقصد الا العمانيين كا يدل عليه بقية كلامه ، وكا يفيده قوله أن



فی مد

54

ويقا

Yl,

اليه

\_11

لايأتمنوا مسيحياً عَمَانيا ، والعُمَانيون منهـم المصريون ومنهم غيرهم . فأما المصريون فلا شيء عندهم يدل على عدم الثقة بالاوربيين وبالمسيحيين العثمانين فانهم يشاركون فيالعمل مواطنيهم من الأقباط فيجميع مصالح الحكومة ماعدا المحاكم الشرعيــة الخاصة بالمسلمين، وهم معهم في غاية الوفاق، خصوصا أهل الاخلاص وسلامة النية منهم ، ولكل من الفريقين أصدقا. وأحبــة في الفريق الآخر . ثم شأنهم هو ذلك الشأن مع سائر الطوائف المسيحيــة ، الا من ظهر منهم بالتعصب البارد للدين، وآذاهم في دينهم أو في منافعهم الخاصة بهـم، لا لشيء سوى التعصب الأعمى ، ولا نطلب على ذلك شاهداً أقرب من صاحب الجريدة الذي يحادثه موسيو هانوتو إنه بعد أن كان على المسلمين أثناء الحرب الروسية العُمَانية ، و بعد أن أني ما أني عقب الحوادث العرابية شهد له المسلمون بأنه ضديقهم ، والساعي في خيرهم ، كما افتخر بذلك مراراً في جريدته ، وإن كانت له أليهم هنات لاتزال تبدو من فيه الى وقت ذلك الحديث. فأين فقمه هذه الثقة بالعثمانيين المسيحيين في مصر ؟ هل طرد أحد من خدمة الحكومة لأنه مسيحي عُماني ? هل حرم أحدحق المحاماة ! أو إنشاء الجرائد أو المطابع ؟ أو إقامة المصانع، أو تأسيس البيوت التجارية لأنه مسيحي عُمَاني ? فليأت صاحبنا بشاهد واحد

وأما حالهم مع الاوربيين ، فاننا تراهم إذا أحسوا بعدل من انكايزي ذكروه، أو وصل اليهم معروف من أي عامل أوربي شكروه ، بل أزيدك على هذا أن المستغيث منهم بالحكومة يطلب منها أن يتولى تحقيق مظلمت انكليزي ، كاشوهد ذلك كثيراً في شكاياتهم . وليس بقليل من يعرض شكواه على جناب اللورد كروم ، وهو ليس بحاكم رسمي ، فأي دليل على الثقة أكبر من هذا اللورد كروم ، وهو ليس بحاكم رسمي ، فأي دليل على الثقة أكبر من هذا اللورد كروم ، وهو ليس بحاكم رسمي ، فأي دليل على الثقة أكبر من هذا اللورد كروم ، وهو ليس بحاكم رسمي ، فأي دليل على الثقة أكبر من هذا اللورد كروم ، وهو ليس بحاكم رسمي ، فأي دليل على الثقة أكبر من هذا اللورد كروم ، وهو ليس بحاكم رسمي ، فأي دليل على الثقة أكبر من هذا اللهم ويعتد بولائهم وموسيو هانوتو وصاحب الجريدة يعرفان

كثيراً ماأغرى الأوربيون من فرنساويين وأمريكيين منأرباب المدارس في مصر شباناً من المسلمين بالمروق من دينهم والدخول في الديانة المسيحية ،



وفروا ببعضهم من القطر المصري الى البلاد الأجنبية ، وأحرقوا كبد والديه . ومع ذلك لا نزال مرى المسلمين برسلون اولادهم الى مدارسهم ، وناظر المعارف عندنا وزير مسلم واولاده يتربون في مدارس الجزويت ، وكثير من ابناء الاعيان في مدارس الفرير . فأي " اثنان يفوق هذا الاثنان

ء يمانيين

Jelo

اأها

لمون

وإن

· Y

ا أن

زادت ثقة المصريين من المسلمين بالاوربيين ، خصوصافي المعاملات ، حتى اسا، اولئك الاوربيون استعالها ، وانتهزوا فرصتها فسلبوا كثيراً من اهل الثروة ماكان بأيديهم . ومع ذلك فهم لايزالون يأمنونهم ويغالون في الاستنامة اليهم ، ويقلدونهم فيا يخالف دينهم وعوائدهم ، فهاذا يطلب من الثقة فوق هذا ؟!

ويملاومهم فيا يحاف ديبهم وحوامه من من من مثل مايشكون من الثقة العمياء هل يشكو عقلاء المسلمبن في مصر من شيء مثل مايشكون من الثقة العمياء بالأجنبي من غير تمييز فيا هو عليه من إخلاص او غش ، من صدق او گذب ، من امانة او خيانة ، من قناءة او طمع ? حتى آل الأمر بالناس الى ماآل اليه من خسارة المال وسوء الحال . فهل هذا هوفقد الثقة بالأوربيين والعمانيين اليه من خسارة المال وسوء الحال . فهل هذا هوفقد الثقة بالأوربيين والعمانيين الذي يعنيه حضرة صاحب الجريدة وجناب موسيو هانوتو ?

وأما العُمانيون من غير المصريين فاذا ارتقينا إلى الدولة وسلطاتها أيده الله وجدنا أن نظام الدولة قاض باستعال المسيحيين في ادارتها ومحاكمها في كل بلد فيه مسيحيون ، والمأمورون من المسيحيين ينالون من النياشيين والرتب ما يناله المسلمون على نسبة عددهم أوفوق ذلك ، وكثير من المسيحيين نالوا من الامتيازات والمنافع في الدولة مالم ينله مسلم ، وسفارات الدولة ومناصبها العالية الامتيازات والمنابعيين (\*

إقبال السلطان على رؤساء الطوائف المسيحية وانعامه عليهم بوسامات

\*) كان قبل هذا المهد جميع سفراء الدولة أو أكثرهم من النصارى ولا سيا الارمن حتى انتقد ذلك و زراء تلك الدول : أخبرني الفازي أحمد محدار باشا ان البرنس بسمارك الشهير قال له انهم متعجبون من ذلك وانه هو لا يعتد بتمثيل رجل نصراني لدولة اسلامية يعد سلطانها خليفة بين المسلمين وقال له أنا أطلب سفيراً مسلما أعرف منه شعور أمته بل أريد سفيراً معما ال

( ٥٩ – تاريخ الاستاذ الامام – الجزء الثاني )

كذا

وقا

Sai

44

٠,

الا

الشرف، واختصاصه لبعضهم بشرف المثول في حضرته والاحسان اليه برقيق المخاطبة لاينقطع ذكره من الجرائد، صاحب الجريدة التي نقلت الحديث أمشل شاهد على مثل ذلك، فقد جاهر زمنا ليس بالقصير بما لا ترضى الدولة بمثله ولا بأقل منه من مسلم، ثم سهل عليسه وهو مسيحي ان يكون موضع ثقة للجناب السلطاني حتى أدناه منه، وقبله في مجلسه، وسمع منه أمير المؤمنين تلك النصيحة المفيدة التي نشرها في جريدته من نحو شهرين، إثر هبوبه لنصرة مسيو هانوتو، ثم والى عليه إحسانه بالرتب والنياشين وغيرها، فما هي الثقة إن كان هذا فقدها ?

وأما سياسة الدولة الخارجية، فالفرنساويون يشكون من مصافاة الساطان وثقته بدولة ألمانيا، وهي دولة مسيحية، ولاأظهم يشكون من ثقة أخرى بدولة اسلامية، وكانت للدولة ثقة لا تتزعزع بالسياسة الانكايزية، ثم حدثت حوادث أهمانشأ من ضعف سياسة موسيو غلادستوز، فأعقبها اضطراب في تلك الثقة مدة من الزمان بحكم الضرورة، ثم انا نراها اليوم تتراجع، وفي رجال الدولة من لهم ثقة بصداقة روسيا، ويودون لومالت اليها سياسة الدولة، وهم مسلمون

والذي أحب أن يعرفه موسيو هأنوتو أن سياسة الدولة العثمانية مع الدول الأوربية ليست بسياسة دينية، ولم تكن قط دينية من يوم نشأتها إلى اليوم، وإنما كانت في سابق الأيام دولة فتح وغلبة، وفي أخرياتها دولة سياسة ومدافعة، ولا دخل للدين في شيء من معاملاتها مع الأثم الأوربية

امبراطور ألمانيا جاء إلى سورية للاحتفال بفتح كنيسة ، فبالغ السلطان في الاحتفال به إلى الحد الذي اشتهر وبهر ، يجيء الأمراء المسيحيون ، ن الأوربيين إلى الآستانة فيلاقون من الاحتفال مالايلاقونه في بلادمسيحية، وينفق في تعظيم شأنهم من المال ما المسلمون في حاجة اليه ، أليس ذلك لمجاملتهم واكتساب مودتهم ? وهل بعد المودة إلاالثقة بصاحب المودة ? كان يمكن للسلطان أن يكتني بالرسميات ولا يزيد عليها ولكن عهد في معاملته ما يفوق الرسمي بدرجات فان سلمنا

ان سياسة أوربا ليست بدينية من جميع وجوهها ،فسياسة الدولة العثمانية مع أورباهي كذلك ومسلموها تبع لها

فان قال قائل: انحوادث الأرمن لم تزل فيذا كرة اهل الوقت وينسبون وقائعها إلى التعصب الديني بل يقولون إن أسبابها مظالم جر البها ذلك التعصب أمكن أن يجاب بأن العداوة مع طائفة مخصوصة لاتدل على فقد الثقة بكل مسيحي منها ومن غيرها ، ومع ذلك فان كثيراً من الأرمن في خدمة الدولة إلى اليوم منها ومن غيرها ، وهذا وذاك يدل على الريب فيا يزعمون من أن منشأ تلك وهم بذلك موضع ثقتها ، وهذا وذاك يدل على الريب فيا يزعمون من من الوقائع التعصب الديني ، فان المسيحيين سواهم في الممالك العمانية أنعم حالا من المسلمين كما شاهدناه بأنفسنا ، ولو أنصف الأوربيون لا مكنهم فهم أسباب هذا الاضطراب الذي يظهر زمناً بعد زمن في تلك الأقطار ولسهل عليهم ان يعرفوا ان منبعه في أوربا لافي آسيا

لا يغث علي أن أقول إن المسيحيين في المالك العمانية متمتعون بنوع من الحرية في التعليم والمربية وسائر وجوه الخير يتمنى المسلمون أن يساووهم فيه ، فهل هذا عنوان سوء الظن بالمسيحيين وعدم الثقة بهم ? لا يليق بكاتب مشل صاحب الجريدة السيروي عن المسلمين كافة مثل ما رواه ، فان ذلك مما يحزن المسلمين والمسيحيين جميعاً ، وأبي أعتقد انه عند الكلام على المسلمين لم يكن في ذهنه إلا بعض أشخاص لم تعجبه آراؤهم فيه ، فاستحضر في صورهم لم يكن في ذهنه إلا بعض أشخاص لم تعجبه آراؤهم فيه ، فاستحضر في صورهم

جميع المسلمين وسياسيهم ليعلم موسيو هأنونو انجميع مايقال له أويكتبه بعض العمانيين لاحقيقة له إلا في ذهن القائل أو الكاتب، فلا ينبغي أن يعول على مثله في أحكامه، وعليه أن يحقق الأمر بنفسه ان كان يهمه أن يتكلم فيه

وأما ان المسلمين أخذوا عليه فيا كتب عن الاسلام مع انه خدمهم، وقوله: فكيف بحالهم مع من لم يخدمهم فنبين له الوجه فيه ايزول عنه ماسبق إلي فهمه : لو اقتصر على الكلام في السياسة وبحث في علاقة المسلمين مع حكومته ولم يسط على الكلام في السياسة وبحث في علاقة المسلمين مع حكومته ولم يسط على الدين نفسه في أصلين من أهم أصوله ، لما أخذ عليه أحد الا من ينتقد رأيه من على الدين نفسه في أصلين من أهم أصوله ، لما أخذ عليه أحد الا من ينتقد رأيه من

جهة ماهو صحيح أو غير صحيح، ولكنه لم يكتف بذلك وطعن في عقيدة التوحيد وبيـن رداءة أترها في المسلمين ، واستل سلاحه على عقيدة القدر ، وبيـن سوا ماجرت اليه فيهم ، وهو بذلك يثبت ان المسلمين لايزالون منحطين ماداموامسلمين وهو مالا يرضاه أحد منهم

لو مال على المسلمين فيما هم عليه اليوم وفي انحرافهم عن أصول دينهم، واكن بتعنيفهم على أهم الهم لشؤونهم، وغفلتهم عن مصلحتهم، كاجاء في حديثه انذي نحن بصدده ، لما وجد من المسلمين إلا معتبراً بقوله متعظاً بنصيحنه ، والسلاد.

杂杂类

(يقول جامع الكتاب) إن الغرض الذي رمى اليه الاستاذ في الرد على موسير هانوتو هو تنبيه المسلمين وارشادهم إلى النظر في عيوبهم ، والبحث عن الأسياب التي أفسدت عليهم أمن دينهم ودنياهم ، وعت ملوكهم وحكامهم ، وسوقتهم ودهاءهم ، والجمع بين بيان أسباب النساد وبيان المخرج منها — ثم إنها على ماكن من حسن تأثيرها ، ولهج الألد ن بها ، وطبع الألوف الكثيرة من نسخها ، لا تحمل المسلمين على اصلاح الفي تربية ولا تعليم ولا إدارة ولاسياسة ، وإياكان ذلك التأثير قاصراً على المذذ بفلج إمامهم في المناظرة وظهور حجة به في العمل والدين والسياسة على كاتب من أكبر رجال أوربة ، وذلك شأن الأمة في طفولينها : مسرور كسرور الا المال ، وغضب كغضب الاطفال ، لا يبعثان لي على نالاعال الا مرور كسرور الا المال ، وغضب كغضب الاطفال ، لا يبعثان لي على من الاعال الا الاسلامية الجامة من هذه الآيات والعبر فقد صرح الامام بأن سياستها غير اللاسلامية عبر أحد من رجالما فلما خرت صريعة زعم الملاحدة الذين أسقطوها بجهلهم ان يعتبر أحد من رجالما فلما خرت صريعة زعم الملاحدة الذين أسقطوها بجهلهم ان يعتبر أحد من رجالما فلما خرت صريعة زعم الملاحدة الذين أسقطوها بجهلهم ان اتباع الاسلام هو الذي ثل عرشها وأودى عملهما ا



## التربية

التي يكون بها الانسان انسانا ، والجماعة الكبيرة أمة

## خطاب في احتفال الجمعية الخرية الاسلامية

(ظفرنا بعدالشروع في طبع الفصل الخامس بهذا الخطاب الذي ألقاه الاستاذ الامام فيالاحتفال السنوي الجمعية الخبرية الالدالامية ونشر في المؤيد ماخد. 4 في ربيع الاول منة ١٣١٤ فاستدركناها هنا)

إن الجعية لم تأخذ على عاتقها أن تساعد كل عائلة فقيرة في الأمة لأن ذلك فوق استطاعتها ، بل وضعت لها قانونا اتفق عليه جيع أعضائها، وهوقد اشتمل على شروط معينة يجب أن تراعيها الجعية عند إعالة من ربد إعانته من الفقراء

ثم جعلت كم قدمت أهم مقصد لديها إصلاح حال الناشئين من اولئك الضعفاء المساكين بالتربية والتهذيب، إذ الواجب عاينا أن نعتني قبل كل شيء بما تعتني به الأمم الأخرى الناجحة قبل غيره ، وهي لم تعتن بشيء أكثر من التربية وتحسين أخلاق العامة ، وها نحن أولا ، نرى فساد الأخلاق عاماً ومصائبه

مشاهدة للجميع

إذا رأينا مجالاللفخار افتخرنا بآبائنا وأجداد ناالاو اين، واذاحاسبنا أنفسنا رجعنا بالمادمة والذم على آبائنا الاقربين، وفي ذلك الفخار كبير العار، وفي هذا اللوم عظيم اللوم . لاننا نحن قد أهملنا وتصرنا وأضعفنا أهم ركن وهو النربية . أهملنا فمركما ذلك الفخار التالد يذهب هباءاً منثوراً . فلم نتدارك من آثاره شيئا، وزدنا الطينة من إهمال أسلافنا الاقربين بلة باهمال تخر فقوضناما كان باقياً من آثار ذلك الفخار ، فكان لنا ذلك المار ، وهذا الشنار

ان الانسان لا يكون إنسانًا حقيقيًا الا بالتربية وليست هني الا عبارة عن اتباع الاصولالتي جاء بها الانبياء والمرسلون من الاحكام والحـكم والتعاليم. وهي عبارة عن السعادة الحدِّقية . تعلم الانسان الصدق والامانة ومحبة نفسه فاذا

اكان

اكاز

4

تربى الانسان أحب نفسه لأجل أن يحب غيره وأحب غيره لأجل أن يحب نفسه. إذا تربى الانسان أحس في نفسه أنه سعيد بوجود الآخر معه، ولكن نحن في وسط لا يحس فيه أحدنا الا بأنه شقي بوجود غيره ، وقد ذهبت الثقة بيننا أدراج الرياح وخلفتها الشكوك والريب والظنون الأثيمة المولدة للوساوس والأوهام ، ولا شقاء للمرء أعظم من وجود ضميره في مثل هذا الشقاء والحسبان

ولكن لو كنا متربين لانبث فينا احساس واحد يؤلف بين شعورنا وحاجاتنا وحينئذ يحس كل فرد منا بأن عليه وظيفة يؤديها لنفسه والهيره

ان بلاد الشقاء التي لاينال الانسان فيها قوت يومه إلا بالعذاب الأليم . بل من في بلاد الشقاء التي لاينال الانسان فيها قوت يومه إلا بالعذاب الأليم . بل من في بلاد رزقها الله سعة من العيش ، ومنحها خصوبة وغنى يسهلان على كل عائش فيها قطع أيام الحياة بالراحة والسعة . ولكنها وياللاً سف مُنيت معذلك بأشد ضروب الفقر : فقر العقول والبربية

ليست القوانين التي تفرض العقوبات على الجرائم وتقدر المفارم على الخالفات هي التي تربي الأمم وتصلح من شؤونها . فان القوانين لمتوضع في جميع العالم إلا للشواذ والهفوات والسقطات . وأما القوانين العامة المصلحة فهي نواميس التربية الملية لكل أمة

ونحن على نموذج هذه التربية قدجرينا في خطة التعليم بمدارس الجمعية الخيرية، (١) ونتمنى أن يصبح هذا النموذج بوماً ما عامًا بين جميع أفراد الامة المصرية . وإذا لم توجد التربية على مثل هذا النمط فلاحياة للامة ولا سعادة

إن العلم الحقيقي هو الذي يعلم الانسان العلاقة الموجودة بينه وبين غيره من أفراد جامعته، فهو إذاً يعلم الانسان من هو ومن معه فيتكون من ذلك شعور واحد وروابط واحدة هي مايسمونه بالاتحاد

وسنة الله في خُلقه ان توجد الروابط في العائلات ومنها الى الفروع ومنها الى الاصول القومية ومنها إلى مجموع الامة التي هو منها . اذاً فلابد من الوقوف على (١) كذا كان بريد رجمه الله ولكن لم يتم له ما بريد ، لقاة الرجال وقلة المال



کنه ه

شيء الفسا

الانــ

الفات حقية

أوها

والأ غير

أمل مثالا

مابۇ

(ار

ال ثر

ه.

n در كنه هذه الروابط ومعانيها، وإذا تمكن هذا العلم من نفس الانسان تعلم كل شيء وبحث عن طرق النجاح في كل شيء، ولكن كيف يوجد الاتحاد مع هذا الفساد الذي نشاهده عاما في أخلاق الامة \_ وقد انعكست آية الوجدان فاذا الانسان أجنى مالديه الاقرب فالقريب فالبعيد فالابعد ?

ألاان الآمحاد ثمرة لشجرة ذات فروع وأوراق وجذوع وجذور هي الاخلاق الفاضلة بمراتبها ، فعلى المسلمين اذا أرادوا الاتحاد أن يربوا أنفسهم تربية اسلامية حقيقية ليجنوا تلك الثمرة ، وبغير ذلك كل أمل باطل ، وكل الاماني أحلام أو أوهام ، وكل احتجاج بغير سعي عجز

الناس فيكل الامم أكفاء في التمثيل، ولا نقص فى الدنيا الامنجهة العقول والأخلاق، وهي لا تكمل الا بالتربية، وما وراء ذلك من العلوم لا يبث فيها غير اللقلقة والهذيان

وان الجمعية الخيرية الاسلامية قد شرعت في طريقة ابتدائية للتربية، ولديها أمل أن تصل الى الطريقة الانتهائية طريقة العمل، لا طريقة العلم المعيبة التي نرى مثالها في الذين يأتون الينا كأساتذة عندما نعلن عن حاجتنا لمعلمين وليس لديهم مايؤهلهم للتربية والتهذيب. ولست أقول ذلك قدحا في طريقة التعليم الجارية بين ظهر انينا ، ولكنني أقول بالاجمال انها غير ملائمة لمنهاج جمعيتنا التي تحسب ان تصلح شؤون الناشئين من الطبقات النازلة

أبحن نتمنى تربية بناتنا فان الله تعالى يقول (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) (ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) الآية . إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تشرك الرجل والمرأة في التكاليف الدينية والدنيوية . فكان بذلك ترك البنات يفترسهن الجهل وتسته وبهن الغباوة من الجرم العظيم

انظروا إلى المرأة حين تقول لابنها مثلا اذا أرادت أن تمنحه شيئًا: خذ هذا وأخفه عن الأعين حتى لايراك أخوك. فكم من نقيصة علمته بمثل هذا القول علمته ثلاث خصال هن الموبقات المهلكات: الأثرة والدناءة والسرقة. وربما توصيه بانكار ماأعطته اذا سأله أخوه، فتعلمه بذلك أقبح خصال السوء والفساد



والمبر

وهو الكذب، وقد لايتعلم الطفل عنده ايراد تمرينه على النطق والكلام غير ألفاظ السباب والشتائم القبيحة ، فيشب الطفل متعوداً على أن تلفظ شفتاه كل كلام قبيح، لا يعبأ بماذا ينطق ولا يبالي بما يقول

وانني أذكر حديثًا شريفًا أو اثراً بمعناه هو ان الرجــل لينطق بالكامة لايرى لها بالا فيهوى بها في النار اربعين خريفا(١)

فتأملوا في فظاعة الاخلاق التي يشب عليها ابناء و بنات العامة من الامةولا خلاص لنا من هذه الورطة الشنيعة الا بالبر بية الكاملة الشاملة للابناء والبنات وانالنساء الجاهلات والرجال الجاهلين لا يمكن أن تتكون من بينها امة ولا جمعية وعلى الخصوص اذا اصبحت العلائق والروا بطالطبيعية مهدة بين الناس كانشاهده بيننا الآن

ولقد استنتجت بالاستقراء منذ كنت قاضياً في احدى المحاكم الجزئية ان نحو ( ٥٧ ) في الماثة من القضايا بين الأقارب بعضهم مع بعض بما لم يحمل عليه غير التباغضوحب الوقيعة والنكاية ،فهل من المعقول أن يكون الفساد في العلائق الطبيعية الى هذا الحد من التصرم، ونتساءل عن تصرم العلائق الوطنية? هل يمكن اننا بعد أن نفقد الروابط الضرورية بين العائلات نبحث عن الروابط للجامعة الكبرى ، أو ليس هذا كن يطلب الثمر من أغصان الشجر بعد ماجذ أصولها وجذورها، وقطع أوصال عروقها ، وغادرها مجرد قطع أخشاب يابسة

اللهم أن كنا نريد الحياة الطبية والسعادة الدائمة فلنعمل لاصلاح شؤون الناشئين بالمربية المثقفة المهذبة ، ولنجهد أنفسنا في طريق استكمال الاخلاق الفاضلة ، وكاما زدنافي سبيل ذلك سعياً توفر لدينا حب تعضيد هذه الجمعية ونمت تروتها فأدت وظيفتها للامة كما ينبغي ، ونسأل الله أن يصلح ما بيننامن فساد، وأن يوفقنا جميعاً إلى مابه نجاحنا وفلاحنا وسعادتنا ، اه

(۱) روي هذا المدنى في عدة أحاديث أقربها إلى هذا اللفظ « ان الرجل ليتكلم بالكلمة لايرى بها بأسا يهوى بها سبعين خريفا في النار » رواه الترمذي وان ماجه والحاكم من حديث أبى هريرة مرفوعا بسند صيح . ومنها مارواه أحمد من حديث أبى سعيد الحديث أبى سعيد الحديث أبى سعيد الحديث أبي سعيد الحديث أبيد من المهاء »

# باب الرحلات العلمية التاريخية

( فصل من رحلة الاستاذ الامام الاخيرة إلى اوربة وجزيرة صقلية وتونس والجزائر سة ١٣٢١ هـ ١٩٠٢م دوّن فيه مارأى فيه الفائدة والمبرة من الآثار العربية في بلوم عاصمة جزيرة صقلية . وكنا انتظر فرصة فراغ منه فطالبه فيها بكتابة فصول أخرى من تلك الرحلة فلم نسنح)

#### بالرم - صفلية

﴿ نشر هذا الفصل في أجزاء مجلدي المنار السادس والسابع ﴾

« أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضُ فَتَكُونَ لَهُمْ قَلُوبَ يَعْقُلُونَ بِمَا أُو آذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا ، فَانْهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكُن تَعْمَى القَلُوبُ الَّتِي فِي الصِدُورِ »

قضت المقادير أن أغير خطة سفري عن طريق مرسيليا إلى طريق ايطاليا وكان لي في ذلك خطان من السبر أحدها بمر ببالرم ثم يصل إلى نابولي ، ثم تكون الاقامة في نابولي نحو أربعة أيام ويعدو المركب بنا إلى مسينا ومنها يذهب إلى الاسكندرية ، والآخر ينتهي عند بلرم أو « باليرم » و تكون الاقامة خسة أيام نذهب بعدها إلى مسينا (۱) كذلك، وكان بودي لو ذهبت مع الخطالاول فكنت نذهب بعدها إلى مسينا (۱) كذلك، وكان بودي لو ذهبت مع الخطالاول فكنت رأيت بلدانا كثيرة ، وآثاراً عظيمة، تزيد في علمي كثيراً مما لم أعلم إلى اليوم غير أن بعض أصحابي قال لي أن بلرم هي عاصمة صقلية ، وبوجد فيها من الآثار العربية ما يهم العربي أن براه ، وفيها داران للكتب، لا تخلو كل منهما من كتب العربية ما يمم العربي أن براه ، وفيها داران للكتب، لا تخلو كل منهما من كتب عربية قديمة ربما يستغرق الاطلاع عليها زمناً مثل الزمن الذي تقضي الضرورة بصرفه إلى يوم السفر إلى مسينا : ففضلت النزول إلى بلرم ولا أذكر الآن شيئا عما لاقيت من الحالين وغيرهم من مستقبلي المسافرين ولكن أعوداليه عما لاقيت من الحالين وغيرهم من مستقبلي المسافرين ولكن أعوداليه

(١) كانت المرب تسميها مساني . قال الشاعر \* من ذا يمسيني على مساني \* المرب تسميها مساني الاستاذ الامام - الجزء الثاني )

العبار

الدو

وي

بعد أن أخذت مكاناً في نزل سنترال بشارع رومية خرجت لا يصال بعنه رسائل التوصية إلى من أرسلت البهم فلاقيت منهم ماسريي، وكان أحدهم مورم بأن يسهل لي طريق زيارة المكتبة العمومية ودار المحفوظات الرسمية، والله من رؤية ما يكون فيها، فوعدني الجييء في الغد لمرافقي إلى المكتبة

#### قصر الملك في بلرم وكنيسته

ثم بعدذلك بدأت بزيارة قصر الملك ولاحاجة بي إلى وصفه فان ذلك من شرصاحب جريدة أو سائح يطلب اظهار البراعة في حسن الوصف وسعة العبارة . وعنه ماأقول أنه قصر أو (سراي) واسع كبير البيوت باهر الزينة والأثاث كسائر قصور الملوك في أوربا أو في غيرها من البلاد الشرقية والعربية ، مما تنفق فيه الأمو ال بحساب وبغير حساب ، ولا شيء منها من كدالملك أو الامير . وانما هي من أمو ال الرعية وكسب الحفاة العراة الذين لا يجدون ما به يستبرون ، ويشتهون لو أنفق على جدران أبدانه وأركان أجسادهم جزء من المليون عما أنفق على حيطان تلك القصور وزواياها وسقوفها — ماأنا بذاكر شيئًا من وصف ذلك الغني في بلد الفقر ، ولكن أذكر وسقوفها — ماأنا بذاكر شيئًا من وصف ذلك الغني في بلد الفقر ، ولكن أذكر مارأيت فيه مما محب الشرقي أن يطلع عليه اما لعبرة واما لفكاهة .

ذهب بي حارس القصر أولا إلى حيث توجد كنيسة الملك ولاحاجة إلى وصفها كذلك - إلا لو كان الله يحب أن تزين له معابده ، و تنقش لمجده مساجده ، كا يحب ذلك ملوك الارض - فوجدت في الممر الموصل البها على الحائط المتصل بالكنيسة حميراً قد كتبت عليه هذه العبارة:

« خرج الا م من الحضرة الملكية المعظمية الرجارية العلية أبد الله أيامها ، و أيد أعلامها بعمل هذه الآلة لرصد الساعات بمدينة صقلية المحمية سنة ست و عاين وخمسائة » ثم في أعلى الحجر سطور بالحرف اليوناني يظهر أنها ترجمة هذه العبارة . والحضرة الرجارية هي حضرة الملك رجار أو ( روجير ) النرمندي الذي دخل جزيرة صقلية وفتحها على العرب ، وكان لسانه الرسمي في حكومته اللسان العربي واليوناني . وأما ميله في البناء والزينة فكان إلى الرسم اليوناني . ولهذا



الى آثار كثيرة في بلرم ، ويوجد كثير من الحررات العربية والصكوك ما كتب في أيامه . وبقال أن العرب كأوا في زمن النرمنديين ممتعين بحرية تأمة في اقامة شعار دينهم وتصرفهم في شؤونهم ، وإن كان هذا الملك قد هدم مساجد كثيرة يفل أعدتها الجيلة إلى الكنائس الني رأى تجديدها في المدينة ، ويظهر من المارة المرقومة على الحجر أن هذا النرمندي كان عندمادخل البلاد ذهب مذهب أهلها من العرب في المدينة ، ولم يحتقر ماوجد من آثار العلم ، فكان يأم بصنع الآلات الفنية والفلكية ، ويساعد القاَّمين بعملها

رأيت في خزينة الجواهر من قصر الملك صندوقا عربياً في طول نحو ثلثي ذراع، وارتفاع ثلاثة أرباع الذراع صنع، من نحو ثمان مئة سنة على مايقول لحارس، وهو مغشى بالنقوش الذهبية من أجمل مأتراه عين الآن ، وقيمته عند الدولة خمس مئة ألف فرنك ، ورأيت في أحد نيوت القصر بابا من الحديد مطياً بطلاء أصفر جميل من أجمل ما يصنع من الابواب، وهو من صنع أيدي

العرب أيام دو لتهم

ورأيت بيتًا من بيوت الفصر فيه صور نواب الملك في عهد البربون بعد لنرمنديين، ومع كل نائب منهم كردينال كا كان الملوك كرادلة يصحبونهم ويشركونهم في كثير من شؤون الملك . لذلك كان النائب عن الملك يصحب كردينال يرجع اليه في أمور دينه ، وفي أعماله السياسية أيام كانت الاحكام المدنية والسياسية عما يدخل فيه رجال الدين كما تقول عندنا « المفتى أو شيخ الاسلام» في عهد الملوك الذين لاتسمح لهم أوقاتهم بتعلم العلوم الدينية فيحتاجون إلى من يرجعون اليه من علماء الدين . غير أن المفتي وشيخ الاسلام انما يجيب عمايسئل عنه ، أو يؤدي ما كلف به . وأما الكردينال فكان يبتدىء المشورة ، ويقترح الطلب، ويقيم نائب الملك على المذهب، ويكف يده عن العمل الذي لايرضاه ومحمله على بسطها في يتوخاه ، فكانت السلطة الحقيقية مدنية سياسية دينية في نظام واحد لافصل فيه بين السلطتين. وهذا الضرب من النظام هو الذي بعمل الباباوات وعمالهم من رجال الكثلكة على ارجاعه ، لأنه أصل من

سال بعد

منشر

. وعة الملوك و بغير

کسب دامه

وأياها 55

صفيا

أصول الديانة المسيحية عندهم ، وإن كان ينكر وحدة السلطة الدينيةوالمدم من لايدين بدينهم

#### الكنيسة الكبرى والأديار

277

وكان عما قيده بعض أصدقائي في جريدة الأمكنة التي يرغب في رؤيها محل يسمى بالدوم أي القبب فذهبت اليه واذا هو الكنيسة الكبرى التي تسمى (كتيدرال) رئيسها هو مرجعرؤساء بقية الكنائس في المدينة أو الولاية ، وهيمن عظمة البنا، وبهجة الزينة على مايطول شرحه ، وأصل هذه الكنيسة الكبرى مسجد باق على ماهو عليه حتى بابه الخشبي الجيل ، غاية مافي الأمر أنه زيدت فيه الصور والتماثيل ، وضروب أخرى من الزينة الكنسية ، ويمكن الناظر فيه المور والتماثيل ، وضروب أخرى من الزينة الكنسية ، ويمكن الناظر فيه المساجد .

وزرت بعد ذلك ديراً يسمى دير سانت جواني ، وهو مما كان قد كته في جريدة الاماكن ، ولم أر فيه شيئا سوى أن أسفل الدير كان مسجداً . فلما جا الغرمنديون حولوه الى كنيسة بناها راجار و نقل اليها هذه الاعدة من المساجد التي خربها لما أعجبه من أعدتها ، ثم أخذني السادن بعد ذلك إلى قبة قريبة من الكنيسة وقال لي انها على شكل عربي . ولما رأيتها خالية من الزينة المعتادة رؤيتها في أماكن العبادة النصر انية ، سألته عن ذلك فاخبرني أن الاسبانيين عند ماغلبوا على صقلية سلبوا ماكان في هده الكنيسة من الموزاييك ( زينة من أجمل مانزين به الاماكن والادوات تصنع من قطع دقيقة من الحجارة على أشكل عنلفة بحيث يصور بها جميع مايكن تصويره من الرسوم والصور ) وحملوا ذلك غيا من بلادهم وقال أنهم لم يقتصر وا على ذلك ، بل سلبوا الكنائس كل ماكان فيها من المصنوعات الفضية كذلك . فقلت اصاحب كان معي يظهر أن كل فاتح يرى من الواجب عليه أن يفسد شيئاً من عمل من مسقه . فكل منهم يقوم بما يرى من الواجب عليه أن يفسد شيئاً من عمل من مسقه . فكل منهم يقوم بما



وعرفت قسيسًا حلبيًا معامًا للعربية بمدرسه ديرالكبوشيين في بلرم - وسنأتي على ذكره - فما أرشدني اليه رؤية بتية من قصر يسمى العزيزة وهو اسمه في الطليانية فذهبت معه اليه وإذا هو قاعة كبيرة فيها سلسبيل ما، بنيت على عطما كنا نسميه عندنا ( القاعات الحرمية ) حيطانها مزينة بالموزاييك من أجمل ما تحب عين أن تراه ، ولم يبق من القصر مكان ينظر اليه السائحون إلا تلك القاعة، وأما أعلى القصر فيسكنه أناس من أهل المدينة وقد دخــل بتمامه في ملك بعض الاغنياء . والقصر من بنا. الملك رأجار النرمندي بناه لابنتـــه عزيزة . وعلى مقربة من هذا القصر قبة يقول القسيس أنها مدجد عربي ، فاخذنا نحوها فاذا هي في بستان كبير قد أغلق بابه ، وقيل انا ان خادم البستان فيه ، وذهب ذاهب لينادية ، وطال بنا الوقوف ، واجتمعت علينا من الصغار والنساء صفوف أو زحوف، جلبتهم علينا الك العامة وصاحبتها الجبة . وكاما طردنا فوجاً أقبل فوج ، أو نجونًا من موج علا علينًا موج ، إلى أن جاء رجل قيل أنه هو حارس البستان ، و بعد قيل وقال في فتح الباب واحتياجه الى اذن من صاحب البستان، رضي بالفتح . طمعًا في النفح . فدخلنا ورأينا صعوبة جديدة في فتح التمبة فذلاناها القبة من قباب المشابخ التي يقيمها المسلمون على قبور الأولياء اوالامراء على خلاف ماياً مو به الدين . وأظن أنها على قبر من هذه القبور وايس فيها من أثر عربي سوى شكايا هذا

# ﴿ كنيسة موريالي ، وأساهل المرب ، وأين هم اليوم ، ﴾

مما رأيته في بلرم (صقلية) كنيسة موريالي ، وجميع سقفيا والأخلب من جدرانها مغشي بالموزاييك ألوانا وأشكالا من أبهى مايبهج الناظر، وأجمل مايسرح فيه الحاطر، وفي ناحية منها قبة تعرف بمعبد الصليب ، فبها من التماثيل وضروب الزينة ما يقصر عنه الوصف. وأهم ما يذكر من شأنها أنها مبنية في القرن السادس من التاريخ المسيحي ، فيكون لها نحو الف وثلاث مائة سنة ، والمصنوعات الخشبية الجميلة محفوظة من ذلك العهد لم يجرأ السوس على قرض والمصنوعات الخشبية الجميلة محفوظة من ذلك العهد لم يجرأ السوس على قرض

شيء منها ببركة العناية والاهتمام بالتنظيف . وأما ما يقول به بعض الحذاق في معرفة طبائع هذه الهوام الدقيقة من أنها تعرف الصليب وما خصص له من الأدوات، وتشعر باحترام تلك الصور والتماثيل التي صورت في تلك الأخشاب، وأنها بذلك صارت مسيحية كاثو ليكية ، فلا يباح لها قرض الخشب المسيحي . ثم أن اعتقادها بحرمة القرض حملها على العمل ، فخالفت شهوة الأكل قياما بالفرض ، فلا أظنه في غاية الصحة ، بل ولا في أولها كذلك . ويقال إن الكنيسة من بناء الملك كليولمو الثاني وقبره فيها ، صندوق من حجر فيه جثته

ومن ذلك تعرف أن العرب رحمهم الله لم يمسوا هذه الكنيسة بسوء مع عظمة سطوتهم ، وامتداد ملكهم في سيسليا ، وتلمح من هذا أن العرب وأن فسق كثير منهم عن أمر ربهم — فروح الدين الاسلامي كانت تنوس في كثير من أعالهم ، نهى الدين عن هذم الكنائس اذا لم تكن مربضاً لشريخشى خطره على الدولة ، فحفظوا لرعاياهم كنائسهم ومعابدهم ، ولم يصنعوا بها ماصنع غيرهم ممن جاء بعدهم ، ولم يريدوا أن يقتفوا أثر خصومهم ، ممن كان بهدم مساجدهم ويخرب معابدهم ، فيا الله أيامهم . لاجرم أن الاسلام عربي، وأحق مساجدهم ويخرب معابدهم ، فيا الله أيامهم . لاجرم أن الاسلام عربي، وأحق الناس برعايته ، والوقوف عند حدوده ، بعد فهم حقيقته ، هم العرب فأين هم ؟ مكن أن يقول قائل: انهم في حزيرة العرب أو في الشام أو في العرب فأين هم ؟ أو في تونس والجزائر أو في المغرب الأقصى ، فلم يكفك كل هذا العدد ، في أكثر من الف بلد ، حتى تقول أن هم ، واحتي أقول له : إنما يكون القوم أولئك القوم اذا بقيت لهم أخلاقهم وحياة أرواحهم، فان كان لم يبق إلا أشباح أولئك القوم اذا بقيت لهم أخلاقهم وحياة أرواحهم، فان كان لم يبق إلا أشباح تشبه أشباحهم ، فليسوا بهم فلي الحق أن أقول عن العرب فأين هم ؟



#### ﴿ دير الكبوشيين ومدرستهم ومقبرتهم في بارم ﴾

﴿ وَفَيْهِ بِحِثُ الدَّعُوةُ الْيُ الدِّينِ وَاحْيَاءُ اللَّغَةُ ﴾

للكبوشيبن دير في بارم فيه معبد ومدرسة ومقبرتان. أما المعبد فهو المعبد الايحتاح الى الكلام عليه ، ولا يختلف عن غيره من المعابد. وأما المدرسة فهي لتعليم اللغات والفنون والعلوم التي يحتاج اليها المرسلون الذين يكافون الدعوة الى الدين المسيحي والتبشير بالانجيل ، ونشر ما تقتضي الغيرة الدينية نشر - في الأقطار النائية كبلاد العرب والترك والفرس وغيرها . ويما يعلم فيها اللغة العربية وأستاذها الراهب جبرائيل ماريا الكبوشي ، وهو من حلب ، وتعلم العربية في بيروت ، وأخبرني أن من أسانذته صديقنا الشيخ سعيد الشرتوني ماحب (أقرب الموارد) في اللغة . لاقيت ذلك الراهب وحادثته في شأنه ، والزمن الذي قضاه في إيطاليا ، والداعي الى الاقامة فيها ، فتبسين في أنه جاء والزمن الذي قضاه في المطاليا ، والداعي الى الاقامة فيها ، فتبسين في بلادالعوب وكان يتحرى في كلامه قواعد اللغة العربية لنشر الدين في بلادالعوب مثلا . كأنه اعتقد أنه أنما تعلم العربية لينتفع بها في منطقه — وان كان في بلاد البيروتي بالبيروتية ، والتونسي بالتونسية ، ولا يبالي أكنت أفهم أم لا افهم ؟ البيروتي بالبيروتية ، والتونسي بالتونسية ، ولا يبالي أكنت أفهم أم لا افهم ؟

وفي هذه المدرسة تعلم العلوم اللاهوتية كذلك للغاية التي ذكرناها ، ولا حاجة الى ذكر مافيها من العلوم ، فإن ما تحتاج اليه للبراعة في نشر الدين ، والدعوة اليه معروف عند من يعرفه ما هو الدين ويتصور معنى الدعوى اليه ، اما من لا يعرف ذلك فلا نكتب له حرفا واحداً من هذا الكلام فإن قال قائل : فلمن تكتب ما تكنب ؟ قلت . أن فقد الفاهم فإنني احفظه لنفسي والسلام . هل خطر ببالنا — وكل منا يدعي الغيرة على دينه ويرى اله الحق الذي يجب على الناس كافة أن يخلصوا ارواحهم باعتقاده والأخذ بأصوله

الها

وه

4

ان الذي و عامن فروع التعليم للشر الدين و تقويم اصوله بين اهله و فضلاعن نشره بين من ليسوامن أهله أريد من أهله أو لنك الذين لبسوار داء ده و اعتر فوا أن الدين دينهم سواء عرفوه حق معرفته ، وهم في غنى عن الدعوة اليه ، أو جهلوه و أنحر فوا عن طريقه وهم أحوج الناس الى الارشاد ، وأشدهم افتقاراً الى من محول اليه نظرهم ، ويعطف عليه اختيارهم . هل من ببالنا أن نهيى ، هذا الفرع من التعليم ما يلزم له من فنون وأساتذة لتلك الفنون ، كا يهيى ، هؤلاء ما يهيئون لتعليم من يقوم بدعوة من ليس من دينهم الى دينهم من كان أحوجنا الى إنشاء ضرب من بدعوة من ليس من دينهم الى دينهم عن يسيء الى الدين باسم الدين ، ومن يهدم شرف الدين بعمل ينسبه الى الدين ?

ألا يحق اننا أن نطلب من أو لئك الذين صعدت بهم ألقاب الرئاسة الدينية الى أسمى المنازل أن يفكروا في هذا الأمر، ويقوموا بما يجب عليهم منه إن لم يكن لصلحة الدين فلمصلحة أنفسهم ، فن في تقوية جانب الدين تقوية لمساندهم، وفي تبصير العامة بشؤون الدين تمكينًا لحرمتهم في نفوس الدهماء، وتسجيلا السيادتهم عليها ? أليس لنا على ضعفنا أن نذكرهم بالأمر الالمي ، القارع للقلوب، المزعج للهمم، في قوله تعالى (ولتكن منكم أمة يدعون الى الخبر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) الخ ، فهل يليق بهم أن يصموا آذاتهم عن هذا الحطاب، ولا يخشوا أن يكون التصامّ عنه بمـ نزلة الخروج من مدلول كاف الخطاب ، ومشعراً بأنهم ليسوا من أو ائك الذين خوطبوا به ﴿ لنا بل علينا أن نطالبهم بذلك، وأن نزيد عليه مطالبتهم بالنظر في إنشاء فرع لتعليم ما يلزم لنشر الدين بين بقية الأمم، أن كأنوا يعتقدون أن دينهم هو الحق ، فإنالسكوت عن الدعوة الى الحق رضاء بالباطل. أو لئك الملوك والأمراء الذبن لا فضل الشيء عليهم في تمتعهم علكهم، واخضاع رعاياهم اسلطانهم، مثل فضل الدين، لم لا يقتطعون شيئًا من مالهم وقطعًا من زمانهم ينفقونها في الاشتغال باحيا. روح الدين ، ولا يكتفون بغش العامة بالمحافظة على رسوم كابا أو جلها لا يعرفه الدسن؟ أفلا بجب عليهم أن يسعوا في زيادة تمكين قوتهم ، وتعزيز سلطتهم ? اللهم الا



اذا ظن هؤلاء وأولئك ان الدين حيوان بمشي على رجلين ، يطلب رزقه من القلوب حيث يجد الحاجة اليه ، ويغدو الى مرعاه من النفوس متى اشتد الجوع عليه . فاذا قصر في ذلك حتى أهلكه الجوع ومات فانما اتمه علىنفسه لا عليهم ربما يقول قائل: ولم تستبعد هذا الظن منهم فتعبر فيجانبه بكلمة «اللهم» وهم قد يزعمون أنهم من أهل السنة ، وربما طلبوا الدخول في أتواب جماة السنة، بهـ ذا الظن الذي تستبعده ، وما عليهم في ذلك الا أن يقولوا : نحن سنيون لانقول باستحالة شيء ، وفخرنا أن نجوّز المحال ، ونذهب الى جواز تجسم المعاني ونعتقد أن الاعمال والعقائد ، وهي معان نفسية وحركات بدنية بمكن أن تنقلب أشخاصاً حيوانات تمشي، وأناسي تتكلم . أليست هذه العقيدة هي مطينا الي الجنة ? فليكن الدين رجلا عاقلا ، أو ميكروبا متنقلا مفيداً لاقاتلا ، يفعل لنفسه ما كان فاعلا، ويدعنا نتمتع بالنسبة اليه، وإن لم يكن لناعطف عليه، فنجيب القائل بأنهم مغرورون، وأن السنة بريئة مما يزعمون، وسيعلمون أي منقلب ينقلبون خرج بنا الكلام عما نحن بصدده . هذا الراهب أستاذ العربية في الدير وضع طريقة سهلة لتعليم قواعد اللغة العربية من الصرف والنحو للايطاليين -يضع القاعدة العربية ، ثم يفسرها باللغة الايطالية بأسلوب يسهل معه تناولها بقدر الامكان . وقد رأيت من تلامذة الراهب من بحسن قراءة العربية ، وإن كان لابحسن التكلم بها لعدم التمرين على السباع والنطق، وما أحوج كل عربي الى تعلم ما يحتاج اليــه من لغته ، لكن ما أشق العمل ، وما أوعر الطريق ، وما أكثر العقبات في طريق العربي الساعي في تحصيل ملكة لسانه!! يغني عمره وهو لا يزال يضرب برجليه في أول الطريق. أفلا نشعر بالحاجة الى تقريب المطلب رتيسير المذهب في تحصيل ماتدعو اليه الحاجة من لغتنا ، حتى نستطيع فهم ماأودع فيها من النفائس ، والتعبير بها عما نجد في أنفسنا ، ونحب أن نسوقه الى بني لغتنا على وجه صحيح ، و بأسلوب فصيح ؛ ألم يأن لنا أن نرجع الى المعروف مما كان عليه سلفنا، فنحيا بما كان قد أحياهم، ونرك ما ابتدعه أخلافهم مما أماتهم وأماتنا معهم ?

( ٦١ -- تاريخ الا مناذالامام - الجزء الثاني )

أما المقبرتان فاحداهما في بناء متسم الأرجاء تحت الأرض، ينزل اليه بسلم، وفيه نوافذ يأتي اليه منها الضياء، وقد وضعت فيــه الجثث على ضروب شتى ، فمن الجثث ماهو في صناديق مقفلة من الخشب أو الحجر أو البرنز ، ومن ذلك جثة موسيو كرسبي رئيس الوزارة الايطانية السابق، فانه فيذلك المحل في صندوق مغلق ، ومنها ما وضع في صناديق من البلور بحيث تظهر الجثةللرائي من دَاخُلِ الصندوق على الهيأة التي كانتُ عايها عند الموت. وقد يُوجِد في الصندوق الواحد عدة أشخاص بادية هيا كامم ، ظاهرة وجوهمم ، على أتم مايحزن له قلب، وتعتبر به نفس. وهذان القسمان من الأموات إنما ينالون حظوة الاستيداع في هذا المكان إذا كانوا من الأغنياء الذين يتمكنون أن يدفعوا إلى الدير ما يطلبه من قيمــة هذه الحظوة . وهناك قسم آخر وهو جثث محنطة قائمـة في في جوانب المكان ، عليها ثيام ا في الحالة التي كانت عليها عند موتها ، وهي جثث الرهبان والقسيسين الذين يحبون أن يودعوا في هذا المكان ليسعدوا ببركته، ولهم هيئات تنقبض لهـا النفس، ويضيق بها الصدر، ولا حاجة بنا الي تعداد ذلك. ويكفى القاري، أن يتصور ميتَ في أشد ما نكر دا انفس مما يصور دا لموت في البدن وأما المقـبرة الأخري فهي كسائر المقابر على ظهر الأرض ، وإن كان الأموات في بطنها ، وهي من أجمل الأماكن وأنظفها. والقبور فيها نظيفة البناء، مهجة الظاهر . وقد غرس في المقبرة أشجار السرو بنظام بديع، وقيل لنا: إن الذين مدفنون فيها هم الأمراء والأغنياء . أما الفقراء فاهم مقبرة تليق بفقرهم في مكان آخر . وكأنه قضيعليهم بأن لايساووا الأغنياء حتى في الموت مع أن الموت قد سوى بين الأغنياء وبين أدنى طبقة من الأحياء ، بل جعلهم طعمة لأ قذر الديدان ، كم جعل ذلك حظ أمثالهم من سائر الحيوان

قيل: إن الحكومة بعد أن استولت على رومية منعت الدفن في المقبرة الأولى على تلك الطريقة ، وأمرت أن لايدفن الميت إلا في المقابر المعتادة كهذه المقبرة الثانية ونحوها . وإنما حفظت الحق فى الاستيداع فى المعابد للبابا وللملك دون سائر الناس . فهما وحدهما توضع جثتها فى صندوق وتودع فى الكنيسة ،

وقد أحسنت الحكومة في ذلك ، فان من كان محجبًا بعظمته عن الناس في حياته عجب أن يكون عبرة لعامتهم بعد ممانه

## ﴿ المكتبة العمومية ودار المحفوظات ﴾

أما المكتبة العمومية فقــد جاءني من أوصي بصحبتي ـ ويثقل علي ذكر إسمه لطوله - فذهبت معه الى تلك المكتبة ، وهو أخو مديرها وله احترام في نفوس خدمتها ، وكان يعرف قليلا من اللغة الفرنسية ، فسألته أن يطلب لي فهرس الكتب العربية أن كانت، فطلب ذلك فبدت حركة شديدة في الخدمة وكثر الداخل والخارج، والذاهب والآئب، ولغطت الألسن، وارتفعت الأيدي بالاشارات، وطال الزمن نحو ربع ساعة، كل ذلك وأنا لاأفهم أسباب هذا الاضطراب. وآخو الأمرجيء اليّ بدفتر صغير جدّاً بحتوي على نحو خمسين صفحة ، وكانت تلك الضوضاء للبحث عنه ، وكل يتهم صاحبه بأنه هو الذي يعرف مقره . والآخر يدافع عن نفسه نهمة معرفته . ولم يرعني عند تصفحه الا كثرة مافيه من كتب الأدعية والصلوات ، كأنه فهرس خزانة لشيخ من مشايخ الطريقة الخلوتية ، أو مكتبة السادات البكرية ، قدَّس الله أرواحهم جيعاً وانما رأيت فيها قطعة من شرح ابن رشد على مدونة الامام مالك رضي الله عنه وكتابا في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، الا أنه لا يحكن قراءة سطر واحد من تلك السيرة ، لأن خطوطا قد جرت على السطور بعناية غريبة حتى عت الحروف الأصلية ، وحجبت حقيقتها عن النظر مع سلامة الظاهر من التشويه ، فعجبت لذلك وسألت عن السبب ? فقيل لي : ان قسيساً من أهل القرن الثامن حمله التعصب على أن يأتي الى المكتبة ويطلب الكتاب مججة أنه بريد قراءته ، وكان يعرف العربية حق المعرفة فسلم اليه فصنع به ذلك حتى يصد الناس عن مطالعة مافيه . وقد فعل مثل ذلك بمصحف من المصاحف ، وزور كتباً كثيرة أفسدها. وقد انكشف للحكومة حاله فحوكم وصدر الحكم عليه بالحبس مدة عشر سنيز فيرواية ، ومدة خس عشرة سنة في رواية أخرى ,أما القطعة من



اليمه اوب ومن

> - ر ل في ، من

> وق ب، داع

ا ئن ئن

> داد -ن کان

ل

61

ن

6

شرح ابن رشد فكانت سليمة وخطها مغربي جيد تسهل قراءته على طالب العم والكتاب الفرد الكامل الذي رأيته فى المكتبة هو كتاب النخل لأبي حاتم السجستاني . وهو صغير فى نحو ستين ورقة بخط ضيق مضبوط صحيح . قرأت منه عدة صفحات . ونقلت منه عدة فقرات فى تفسير قوله تعالى (ألم تركيف ضرب الله مثلا كلمة طبية كشجرة طبيعة أصلها ثابت وفرعها في السهاء تؤتي أكلها كل حين باذن ربها) الخ. ومما نقلته في ذلك قول أبي حاتم رحمه الله . ومما كرم الله به الاسلام وكرم به النخل أنه قدر جميع بخل الدنيا لأهل الاسلام فغلبوا عليه وعلى كل موضع فيه نخل . وليس في بلاد الشرك منه شيه . فرحم فغلبوا عليه وعلى كل موضع فيه نخل . وليس في بلاد الشرك منه شيه . فرحم الله أبا حاتم ما كان أبعده عن صحة الحكم في طبائع العمران . وان كان من أفضل أهل السير وأجل علماء اللغة . والكتاب مفيد في اللغة وهو بخط مشرق تاريخ نسخه شهرجادى الآخرة سنة « ٤٩٣» وقد بلغناأنه طبع في المانيا . وكان الأجدر به أن يطبع في مصر . ولعل ذلك يكون ان شاء الله متى ساوى المصريون أهل المانيا في اهتمامهم باللغة العربية ونفائسها

212 34 212

ثم زرت دار محفوظات الدولة وهي مثل (الدفترخانة) عندنا الا أنها لم تبع أوراقها ولا دفترها لا بالقنطار ولا بالرطل كما فعل بالدفترخانة المصرية . بل هي محفوظة على ما كانت عليه من عدة قرون لايفرط في ورقة واحدة منها . وقد طبعت الدولة ما في الأوراق التاريخية المحررة باللسان العربي وغيره من الألسن الشرقية . حتى يسهل على الناظر فيها معرفة ما كتب في تلك الأوراق ويتيسرله بعد ذلك قراءتها في أصولها . خصوصاً اذا كان غير متعود على قراءة الخطوط العربية المختلفة ، فاذا قابل بين المطبوع والمزقوم عرف صحة العبارة في النسختين . ولعل المكتبة المصرية الكبرى تصنع مثل ذلك في الخطوط المكتوبة على اوراق البردي وغيرها مما كتب بالكوفية . أو النسخ القديم . أو ماعني بعضه القدم لتم فائدة حفظ هذه الأوراق والانتفاع بها إن شاء الله

من العادة في المكاتب وديار حفظ الاوراق أن يجعل لها دفاتر يكتب فيها



الزائر اسمه ولقبه وتاريخ الزيارة ، وهي عادة حسنة تليق بأماكن أقيمت لحفظ الآثار العلمية والمذكرات التاريخية . أما عمال المكتبة العمومية في بلرم فلم محفلوا بهذه العادة واكتفوا بتقديم ورقة من أوراق طلب المطالعة لوضع امضائي عليها كا فعل ذلك خدمة المكتبة العمومية في مسينا ، لكن عمال دار محفوظات الدولة راموا أن تجري تلك العادة مجراها فطلبوا ذلك الدفتر فلم يجدوه ، فجدوا في البحث والتنقيب ، وأخذت الاصوات تتقاذف ، والاشارات تنمو وتتزايد ، البحث والتنقيب ، وأخذت الاصوات تتقاذف ، والاشارات تنمو وتتزايد ، وكنت على عجد أريد زيارة محمل آخر ، فبست مدة حتى يسر الله ووجد الدفتر ، ووضعت إمضائي فيه . وأظنهم حمدوا الله لأن كنت السبب في العثور عليه بعد ضياعه

العمور عليه بعد حيات هذا وذلك يدلانك على أحد أمرين: إما قلة الزائرين لهدده الأماكن العلمية من الاجانب، وطلاب النظر في الآثار العربية، وقلة الدراسين من أهل البلاد في تلك الكتب التي كتبت في لسان غير لسانهم اكتفاء بتراجمها أو لعدم الحاجة اليها. وأما شدة الاهمال من موظفي هذه الدير، وقد يتيسر لك الجمع بين الأمرين، ولم أعهد في مكتبة أوربية أن وقع لي مثل ماوقع في مكتبتي برم.

حاج: السائح الى معرف: اللغات وأبها أنفع

ومن الأمور التي لاأجد بداً من نقدها أن موظفي هأنه المكاتب لا يعرفون من اللغات إلا الايطالية فلا يعرفون الفرنسية مع قربها من لغتهم ، ومن عرف منها بعض كلمات يصعب عليه أن يؤدي بها مراده ، وكان رفيقي يترجم بيني وبينهم عند ماكان معي في المكتبة العمومية ، لكني بعد انصرافه وقعت في وحشة يزيدها لزوم الصمت ، وعدم الفائدة في الكلام ، وضيق الصدر عند ارادة الاستفهام عما يراد فهمه ، ولا يوجد السبيل اليه إلا من طريق الاشارة . ولا يخفي عليك أن الاشارة إنما تصلح الافادة والاستفادة من الاخرس اذا

بالعلم حاتم رأت كيف نؤوني لله.

> رحم من رقي

> > يون پون

نبع بل

من اق

في به نبه

ل

كنت والدة له على مافي المثل « أم الاخرس أعرف بلغته » فلا بد من التعود على ضرب من الاشارة مخصوص حتى يتيسر الفهم والافهام . ولهذا لم يمكني أن أستفيد شيئاً فيا ينبغى أن يصنع لاستنساخ شيء من الكتب العربية، كتلك القطعة من شرح ابن رشد مثلا . وبعد طول الكلام بفرنسية لايفهمونها ، وإيطالية لاأفهمها ، انصرفت وأنا من الجهل على مثل مادخلت به ، لكن قد انكشفت عني غمة هذا الجهل علاقاة من أمكنه فهم ماأقول ، وأمكنني فهم مايقول من أهل المدينة

يناسب في هذا المحل ذكر مايقال من أن الذي يعرف اللغة الفرنسية يسهل عليه السفر في جميع بلاد أوربا ويتيسر له الفهم والافهام لأنها لغةعامة لاتجدنزلا ولا مكانًا يرغب في زيارته إلا وأنت تجد فيه من يكفيك حاجتك فيما تريد . وقد رأيت أن هذا القول اضمحلت صحتـ في مكاتب بلرم، ولم ألق مايقوي صحته في مكتبة مسينا، والمكاتب من ديار العلم التي يكثر فيها العارفون باللغات الأجنبية ، ولا ينبغي أن تخلو منهم لمسيس الحاجة اليهم . وقد بت ليلة في لو ندرا ونزلت في أكبر نزل فيها يسمى (كيرافنور أوتيل) فيه مايزيد على ست مئة بيت للنوم ، ولم أجد فيه من يعرف الفرنسية إلا خادمين أحدهما بواب والآخر من خدمة قاعة الطعام . أما خدمة أماكن النوم وغيرهم فلا يفهمون كامة واحدة والحاجة اليهم أشد، فإن المطالب الحاصة جميعها منوطة بهم أو بهن". اذاطلبت ماءأو لبناً أو قهوة ،أو تهيأة حمام أو نقل متاعمن مكان إلى مكان ، أو تصحيح منكسر ، أو كسر صحيح ، لم تجد من تطالبه إلا أو اللك الذين لا يعرفون كامة من الفرنسية ،غير أنهم لتعودهم فيما يظهر على كثرة ورودهذاالنوع من الخرس صاروا أو صرن كوالدة الأخرس يسهـل عليهم أو عليهن َّ فهم الاشارات بدون اتعاب شــديد لأعضاء المشيرين (أي الذين يتفاهمون بالأشارة لاالذين حازوا رتبة المشيرية العسكرية العمانية ) لكن لايخفي عليك أن من المطالب ما لا تعبر عنسه الاشارة ، فماذا تصنع اذا كنت أعلم العلماء بالفرنسية ، وعرض لك مثل هــذا الطلب وليس عندك وقت يسع تعلم اللغة الانكليزية ? لايسعك إلا الإقراربأن



ذلك القول الذي قالوا مبني على تجربة قاصرة لا تصلح أن تكون مقدمة من مقدمات البرهان المعدودة في فن "المنطق

أزيدك شيئًا في هذا وهو أنك اذا كنت لاتعرف لسان القوم الذين تنزل فيهم ، يجدونك طعمة أو هبة من الله سيقت اليهم، فهم يكلفونك من النفقات ما يشاؤن ولا يجدون في أنفسهم دانقا من الرأفة بك ، أو الرحمة لغربتك ، ولا يمكنك أن تبحث مع ناهبك في موضوع نهيك ، لأنه لايفهم ما تقول ، وأنت لا تفهم ما يقول ، فينتهي أمرك بدفع ما رقم لك رغم أنفك ، وغاية ما يمكنك فعلم أن تتنفس الصعداء، ونهز رأسك، وتلوي عنقك ، علامة على غضبك ، ولكن هذا كله لا يوفر عليك ما نقصه منك الجهل باللسان

وفي ظني أنّ من أراد أن يسافر إلى بلد لايعرف لسانه فأولى لهان يتعلممن لسان ذلك البلد ما يكفيه للتعامل ، ومدة سنة قبل السفر تكفي لذلك ، وأجرة الاستاذ المعلم لاتصل إلى نصف ما يخسره ببركة الجهل باللسان

أستغفر الله من خطأ فيا قلت . اذا أراد السفر إلى صقلية (سيسيليا) من بلاد ايطاليا فعليه أن يجد لمعرفة اللغة الايطالية حتى يتكام بسرعة ، ويفهم بسرعة يسبق بها كلامه وفهمه كلام الايطاليين وفهمهم ، وإلا سأل الله العوض فيا يفقد من متاعه ، أو ما يؤخذ منه أجرة على ضياعه ، عند وضع قدمه على ساحل صقلية ، بجتمع عليه الحالون والمرشدون المضلون ، ويتجاذبون ، تناعه وثيابه ، كل يأخذ قطعة ، فان كان لا يعرف اللسان ، كان ماكان مما لا يسعه الامكان ، فاذا سلم له متاعه من التحطيم أو الضياع ، أو أصابه من ذلك ما لم يفدفيه الدفاع ، وجدأ مامه جيشاً من الطالبين كل واحد يطالبه بقيمة عمله ، وما هو ذلك العمل ? هو حمل مع أنه وصل برجليه ، ومن طريق كل الناس يمشون فيه ، ولا تنس أنهم مع أنه وصل برجليه ، ومن طريق كل الناس يمشون فيه ، ولا تنس أنهم حريصاً عليها ، فاذا كنت في حاجة إلى السفر إلى هذه البلاد والاقامة فيها مدة من الزمان لتبديل المواء وترويح النفس بجمال المناظر ، خصوصاً أيام الربيع من الزمان لتبديل المواء وترويح النفس بجمال المناظر ، خصوصاً أيام الربيع



فعليك أن تصرف سنتين في تعلم اللغة الايطالية وما تنفقه في التعلم أقل مما تخسر مع تعذر التفاهم

وجدت أن الذي يعرف الانكليزية أسعد حظاً في فرنسا ممن يعرف الفرنسية في انكلترا. فانك لاتجد نزلا في البلاد الفرنسية إلا وفيه كثير من الحدم الذين يعرفون الانكليزية ، سألت عن السبب في ذلك فقيل لي ان أهل فرنسا قلما يسيحون في بلاد الانكليز. أما الانكليز والامريكيون فيملأون سهول فرنسا وجبالها . ويدهشون بالذهب صغارها ورجالها فاضطر الفرنسي الى ترويج الانكليزية في بلاده لتعجب الزائرين وليستكثر من الناثرين

ويل لك اذا الله يوما أو يرمين في نزل بمسينامن اكبرمايقصده السائحون رب النزل يعرف بعض كلمات قليلة من الفرنسية يمكنه مها أن يفهمك ان أجرة مجل النوم وحده بلا أكل ولا شرب عشرة فرنكات في الليلة ، ويمكنك أن تفهمه بأنك قبلت ذلك على شرط النظافة وتوفر الراحة ، وإن كان لا يعمل من ذلك بما فهم منك ، وأنما العمل على مافهمت انت منه

تنام عند الساعة العاشرة فلا يمر عليك نصف ساعة إلا وقد أطار نومك صياح وجلبة ودوي حركات تذهب وتجيء خارج منامك فيضيق صدرك وتطلب الفرج ولا تجده ، فتفتح الباب وتقول كلاما كثيراً يفهم منه انك في شدة الضيق بما تسمع ولا سبيل إلى النوم ، فيقال لك ماتفهم منه ان هؤلاء مسافرون جاؤا إلى الحل من جديد ، وماذا يصنع معهم ، فتطلب محلا آخرللنوم، مسافرون جاؤا إلى الحل من جديد ، وماذا يصنع معهم ، فتطلب محلا آخرللنوم، ويأخذون فراشك من محلك الأول إلى محلك الثاني ، فتحمد الله على المدو وإقبال الراحة ، ثم تلقي جسمك على الفراش ويقبل النوم على عينيك بثقله ، ثم وإقبال الراحة ، ثم تلقي جسمك على الفراش ويقبل النوم على عينيك بثقله ، ثم لا يمضي نصف ساعة إلا وقد أخذت يداك تحك وجهك وعنقك ، واليسرى تحك المينى ، والمينى أعك اليسرى ، ولا يزال الحك يزيد والحكوك يثألم حتى تتنبه أعصاب الدماغ والعين ، ويصبح ذلك النوم الثقيل ، أخف من نفس تتبحث عنه ولا تجده ، ولا يبقى لك إلا الحلك الجيل ، فيطير عنك إلى حيث تبحث عنه ولا تجده ، ولا يبقى لك إلا الحلك والحرة ، وما هذا كله ? هذا هو البق الذي تروعك حرته ، وتقلقك عضته ،



بل حركته ، بل تطير نومك رؤيته ، فتطلب الخلاص ، وماذا تصنع ? مضت مدة من الليل نام فيها الصانحون ، فتعود إلى محلك الأول وقد نام الخادم ، فتعود لى غير فراش أو تفرش لنفسك وهذا أفضل لك ، فاذا أصبحت حوسبت على شمعتين في مكانين لم تصرف منها شيئا وعلى شيئين آخرين ، وكدت تحاسب

على أجرة مخدعين ،

ر ف

أهل

أظرف ما وقع لي مع خادم هذا النزل: طلبت منه ماء بارداً فلم يفهم ، فأشرت الى في ومثلت بيدي صورة انا، الماء ، فاذا هو يفتح الباب وينظر اليَّ كأنه فهم أنِّي أشرت بيدي إلى أن الباب مغلق وبفعي الى فتحــه ، لأنه فتحة من فتحات بدني ، وبعد تعب أعضائي من الاشارة ، واساني من التكلم بالفرنسية قمت وبحثت عن كوب وأشرت به اليه ، ففهم أني أريد ماء لكن لم يفهم أني أريده بارداً ، وما أشد التعب في تصوير الجليد له ! فرغ ماء الغسل فطلبت منه تجديده ، فرفع في وجهي كرسيما طويلا اشتريته لأجلس عليه في المركب ، ففزعت الذلك وظننت الهريد رميي به ظنًا منه أبي شتمته غير ان ذلك سرّي عني عند مارأيته ينظر اليّ نظر الاحترام ويطلب مني بعينه أين يضع الكرسي ، فاستلقيت من الضحك وذهبت إلى موضع الغمل وأشرت اليمه أن يُبدد الماء ففعل ، أفلا يحملك ذلك على تعلم اللسان الايطالي اذا أردت السفر الى سيسيليا وان لا تصدق ما يقال لك من أن معرفة الفرنسية تكفيك الحاجة في كل بلاد أوروبا ?

#### مسيئا ومفرنها

نسيت أن أضع في جانب المقابر مقبرة مسينا ، وهي مقبرة في الجنوب الغربي من المدينة ، وانك اذا قلت لصقلي : أبي ذاهب الى مسينا : يقول لك في الحال: لابد أن ترى المقبرة: وهي جزء من المدينة تحسب مدينة بنفسها فيها مدافن للامراء والأعيان، مبنية على أجمل نظام، وأقربه الى السداجة، وفيها مكان شامخرفيع يدفن فيه أرباب الشهرة من المهندسين والشعراء ونحوهم. ( ٢٢ - تاريخ الا مناذالامار - الجزء الثاني )

وطريقة الدفن في تلك الأماكن نختلف ، فبعضها على الطريقة المعهودة من وضع صندوق الجثة تحت الأرض ، وبعضها بوضعه في صندوق ضخم كبير لا يمكن سرقته على ظهر الأرض ، وبعضها في بيوت تفرض في عرض الجدر العريضة وهكذا . والمقبرة من ينة بأغراس من شجر الصنوبر ، وضرب من فصيلة الصنوبر يشبه الائل وليس به ولا أعرف اسمه بالعربية سوى أنه شيء من كار الطرفا ، لكنها نظمت بيد أوربية تعرف كيف تخضع النبات لارادمهافتوجهه الى الوجهة التي تريد . والطرق فيهاعلى غاية مايرام من النظافة والانتظام ، وهي أنظف وأجمل من كثير من شوارع مدينة الاحياء ( مسينا ) ثم انها تأخذ من أسفل الطريق الى قمة جبل اذا صعدت عليه نظرت وأنت في المقبرة من البحر والساحل أجمل ما تنظر عيناك من اللاً لاء والنضرة في المواقع المختلفة ، ومن الاشكال الطبيعية ، وبدائع الاعمال الصناعية

يظهر أن المقبرة أعجبتني حتى انطلق قلمي في وصفها كأنه قام الحب جريدة ينطلق في السياسة المصرية ببيان مناحبها ووصف ضواحبها \_ أعوذ بالله \_ يوجد في هذه المقبرة مواضع مخصوصة للفقراء قد صفت فيها قبورهم على نظام محكم تراها كأنها خطوط مزارع القطن في أرض غير معتدلة تقصر و تطول ، وعلى رأس كل قبر صليب أسود يخيل للرأي من بعيد أنها أجنحة الغربان ، الجاثمة على بقايا الجمان . لا أزال في وصف المتبرة كا لا يزال بعض الغافلين عن أنفسهم في بلادنا يشتغلون بالسياسة ، عن الأدب والكياسة

ماذا أقول في وصف هذه المقبرة ? مدينة جيلة المناظر . بديعة المداخل . بعيدة المحارج . الداخل فيها أحيثر من الخارج منها . وقد اختير لها شجر الصنوبر زينة من بين الأشجار لأنه في خضرة دائمة وحياة مستمرة كأن أرواح من يموت تنتقل اليه بعد مفارقة الأجساد . فهو لايزال دائم الحياة في الصيف وفي الشتاء والخريف والربيع . مدينة زينها الأحياء في حياتهم . ليعدوها لاقامتهم - فيا يزعمون - بعد مماتهم . وهكذا من كان على يقين من الرحيل الى دار هيأ تلك الدار للسكني وأعد لنفسه فيها أنواع النعيم ليطيب له المقام .

ولا يقلق به المكان ، لكن هل يكني أن تزين لنفسك مقراً لجئتك وأنت لاتدري هل تشعر هناك بما زينت ، أو تؤخذ عنه إذا مت ? فهــل زينت داراً لروحك بالطبيات ، كما زينت داراً لجثتك بالزهر والنبات . أخاطبك وأنت مصري من كان القاهرة لا ترى في مقبرتك ولا في الطريق الموصلة اليها الا ما يخيفك من الموت ، وينغصك فيه غمر من الغبار وتلول من التراب، تتذكر بها انك

من التراب والى التراب

وضع

بضية

لف

فل

كال

اذا بنيت فيها مسكنا فلست تبنيه لنفسك يوم تموت ولكن تبنيه لتقيم فيه بجانب الأموات وتشاركهم في المسكن وأنتحي تقضي فيه الأيام من رجب ومن شعبان ومن شوال ومن ذي الحجة وبعض أيام من بقية الشهور تأكل وتشرب وتنام ولاتشبه جيرانك من أهل المقابر الا في النوم الثقيل عولا تستحيمن معاشرتهم وأنت تأكل وهم لا يأكلون، وتضحك وهم ربما يبكون، وتلعب وهم لا يلعبون. تلهو بالقيل والقال، وملاعبة النساء والأطفال، وربما أقت في المقبرة ما تسميه بالموالد وجلبت بذلك اليها من المغنيين والمطربين والعازفين، و نصبت فيها الخيام وصنعت من لذيذ الطعام، ما تدعو الى تناوله العلماء الأعلام، والأتقياء الكرام، فليلبون دعوتك زرافات ووحدانا ، مشاة وركبانا ، ويخوضون في غمار اللاهين الى أن يصلوا الى حيث نصبت خيامك ، وهيأت طعامك، على ظهور الأموات ، وبجوار تلك الرفات. وتبيت ليلتك تلهو وتلعب، وتصيح وتصخب، كأن الموت قد فارق دیارك و كره جوارك ، وفر من بین بدیك ، مشمئزاً مما برى لدیك . وأما مقبرة مسينا فلا ترى فيها آكاد ولا شاربا . وإنما نرى الزائرين في سكينة ووقار لايتكلمون إلا هما ، تماشيهم ولا تكاد تسمع لهم جرسا (١)

(١) الجرس بفتح الجيم وسكون السين هو الصوت الحني

# ﴿ صخب الصقليين وتسولهم وكسلهم ﴾

أهل مسينا من أهالي سيسيليا ، وسيسيليا هي جزيرة صقلية التي ملك فيها العرب نحواً من مثني سنة ، وكان منها كثير من العلما والفقها ، والمؤرخين والفلاسفة والصوفية و بعض الزنادقة ، وكل صنف من صنوف أهل العلم والمنتسبين اليه ، كاكن في العراق والشاء والأندلس . وقد ترك العرب آثاراً في البلاد ، منها ما تقسدم ذكره وهو مما لايذكر ، ومنها كامات في لسانهم كثيرة كالشروق للرئح الشرقية ، وكالقبة والطلعة والشر ونحو ذلك من الكلمات التي ترشدك لأول وهلة الى أصلها ، وإلى البلاد التي حملت منها . ولا أظن أن الصياح والصخب الذي اختص به أهالي سيسيليا يكون من ميراث العرب رحمهم الله . والصخب الذي اختص به أهالي سيسيليا يكون من ميراث العرب رحمهم الله . وأن أضوات السيسليين أشد قرعا ، وآلم في الأذن وتعا . وإني لاأشك في أن فان أضوات السيسليين أشد قرعا ، وآلم في الأذن وتعا . وإني لاأشك في أن أو سكان عرب يسار . وأما العرب فكانوا يصيحون في الحرب والجلاد ، ويسكتون عند الرجوع إلى البلاد . ولعل هؤلاء استعملوا في السلم ما كان يستعملو وللكسل فلا أدري هل هر من طبيعة البلاد أو من ميراث تركه بعض السلف والكسل فلا أدري هل هر من طبيعة البلاد أو من ميراث تركه بعض السلف من الفاصين ،

ويل لك اذا عرفت بأنك غريب، فانه يتبعك السائلون الملحفون، والمكتدون المجدون، ويازمونك حتى تعطي شيئاً من النقد، ولا فرق في حالك بين ان تجلس في قهوة أو تكون في زيارة معبد، أو في تفقد مكتبة أو دار آثار، تجد من ذلك مالا تجده عند المتبولي، ولا عند ضريح الاستاذ البيومي (رضي الله عنه) ثم تجد الناس في انساحات وقوف أو جوالين لايدرون ماذا يعملون، وأنما يتقرب الى الغرباء من يظن القدرة في نفسه على أن يغترس منهم فريسة، لكن عكنك إن



<sup>(</sup>١) كفر الجاموس مزرعة بالقرب من عين شمس في ضواخي مصر

كان عندك صبر أيوب وساجة بعض السياسيين عندنا من المصريين أو السوريين أن لاتعطى شيئًا أو تهرب اذا أردت

لعلك تفرست شيئًا من الكسل في حكاية ماوقع في فهرس الكت العربية لعلك تفرست شيئًا من الكسل في دار المحفوظات ، وازيدك انك اذا ذهبت في الكتبة العمومية ، ودفتر الاسهاء في دار المحفوظات ، وازيدك انك اذا ذهبت عند شركة الملاحة ( بكسر الميم و مخفيف اللام ، لا الملاحة بفتح الميم وتشديد اللام كا يقول بعض أكابرنا (١) فان التشديد بجعل الكلمة موضعاً الملح الذي يوضع على الطعام ويتناول أحيانًا للاسهال . أما التخفيف فهو اللازم في اسم الشركة لخفة من اكبها في السفر على البحر المالم ، وأطن اللفظ برجع ايضاً الى دفيقه ، فان في البحر ملحاً ايضاً لكنه ليس يكثر كالذي في تلك الكامة المشددة ) وجئت في البحر ملحاً ايضاً لكنه ليس يكثر كالذي في تلك الكامة المشددة ) وجئت مكتب الشركة لتطلب تذكرة سفر مثلا تجد العامل بحرك يده ببطء كأن بعض أجزائه ينازع بعضاً ، فاذا فرغ من الكتابة على هذا الوجه القتال أسرع بمد يده اليك لطلب المبلغ ، فاذا دفعته اليه وكانت لك بقية من النقد يلزمه ردها اليك كانه يتمنى أن تنسى مالك عنده ، أو تمل الانتظار ويأخذك وهو ينظر اليك كأنه يتمنى أن تنسى مالك عنده ، أو تمل الانتظار ويأخذك الوقت فتنر كه له ، وهذا ضرب من الكسل في أداء الحق ونوع من البطء في العمل لأعضائهم أن تنعود هذه العادة الرديئة

# (رثاثة الصقليين ووساختهم ومقابلتهم بالمصريين)

أما رثائه الملبس عند الفقراء ودنس الثياب وعدم العناية بالنظافة في كثير من الأحياء عندنا . وأني أقص من الشؤون ، فذلك مما تجد له مثالا في كثير من الاحياء عندنا . وأني أقص عنداك فك هندي وقعتافي النزل الكبير الذي نزلت فيه - رفع الله عاده - كنت عليك فك هنيس وقعتافي النزل الكبير الذي نزلت فيه - رفع الله عاده وفع تمثال أطالع في جريدة خطابا ألقاه بعض أساتذة السور بون في باريس لمناسبة رفع تمثال

(١) هو أحد أعضاء مجلس شو رى الفوانين كان يتكلم في الحلس عن حرية حرفة الملاحة في البحر، و يضبطها هكذا بفتح المبم ونشديد اللام

للكاتب المؤرخ الرنسي رنان ، ألقاه في بلدة رنان التي ولدفيها ، وكنت مستغرة فيا يقول الخطيب عن القسيسين وتعاليمهم ، وعن الاحرار اطال الله في ألسنتهم، وما برونه في فلسفتهم ، واذا بخادم النزل دخل علي وتحت ابطه ولد صغير في الخامسة من سنه تقريبًا ، وقد عنز الوسخ وجه الصبي ، وهجم القذر على عينيه مريد أكابِما ، وانفه وفمه يسيلان ذاك بما تعرف وهذا بما لايخفي عليك ، وبيده عنقود عنب يتناول منه حبة بعد حبة وماء كل حبة يسيل من شدقيه ، اذارأيته ( الشيخ الدعكي ) رحمه الله ، أو ان روح الاستاذ ظهرت في مظهره اللطيف ، واذا كنت واحداً من بعض الأعيان أو بعض من يزج بنفسه في العلماء الذين تعهدهم أقسمت في الحال انه ولي من الأولياء مجذوب من المجاذيب. فاذاذ كرك مذكر انه ايطالي قلت لا يعد على الله أن يكون قد ملاً قلبه جذبا وولها ، ورزقه من ذلك في صغره ،مالم ينله الدعكيّ في كبره، وإلا فكيف تسيل سعابيبه إلى هذا الحد ويكون ايس بمجذوب ? هذا خلف . وربما حملك حسن الاعتقاد على أن تذهب إلى المحل الذي تعرفه ، وتستخرج من بحر الانساب مايصل نسبه بمن لايصح لأحد أن ينتسب اليه مادام على مثل هذا الاعتقاد . فانظر بعيشك الى هذا الطباق، والتقابل بين ما كنت مستغرقا فيه، وبين مافاجأني من هذا المنظر الكريه. هل مكنك أن تحدث نفسك عاذا دافعت عن نفسي في هذه الشدة ا دفعت فرنكا واحداً رميته على الأرض فالتقطه الصبي كما يلتقط العصفور حبة الأرز وكرّ راجعً لابالي بتأخر أبيه عنه ليشكرني على ذلك الاحسان كأن الصبى كان يخاف ان اتبعه لأخذ الفرنك منه . لانظن أني أبالغ في كلمة مما قلت فما رأيك مهذه الوساخة!:

أما الفكاهة الثانية فقد كنت على مائدة الطعام في محل ثومي من ذلك النزل لقلة السياح وسعة قاعة الطعام بحيث تكبر عن ان يجلس فيها شخص واحدفاما جاء صنف من الطعام بحتاج إلى الملح تنبهت إلى الملاحة (هـذه المرة بتشديد اللام لأن فيها ملحاً) كا سترى . نظرت إلى الملح فاذا فيه النقط السوداء أكثر

سن نز في بعد من ال

التقرز فعند ما ک

وأط الفه

الله

اد اد

أ

من نزغات الشيطان ، في قلوب أهل الفسق والعصيان ، وأغزر من الخطيئات، في بعض المزارات ، فنظرت الى الخادم وأخذت الملاحة وانشأت انكت مافيها من النقط الموداء نكتة نكتة ، وأصعد نظري في وجه الخادم واقطب وأظهر التقزز ، ولا زلت كذلك حتى فيم ان هدا شيء من الوسخ لاأستطيع تناوله فعند ذلك تناول مني الملاحة بغاية الكسل ، ثم ذهب وأطأل الغيبة ، وبعد ماكدت أغضب مع سعة حلمي في السفر جاء بملاحة أخرى اوسع من الأولى ماكدت أغضب مع سعة حلمي في السفر جاء بملاحة أخرى اوسع من الأولى وأطهر منها ملحاً ، فكأنه يفهم أن الوساخة مما لايليق ، لكن لاينم له هذا الههم الااذا قال له شخص آخر إن النظافة خير منها ، وأن الوسخ شيء تتقزز

منه النبس، وينفر منه الحس، أما مثال هذه الواقعة الثانية فما يكثر في خدمنا، بل في بعض ساداتنا رفه أما مثال هذه الواقعة الثانية فما يكثر في خدمنا، بل في بعض ساداتنا رفه الله حياتهم ، فانهم ينظرون بأعينهم الى الخبيث والخبائث، وربما حكوافيه بوصفه اكنهم لا ينزهون المكان عنه ، بل ربما لا ينزهون انفسهم عن التلوث به الا أدا امرهم بذلك آمر، فعند ذلك يمتثلون الأمر بغيرة المختلر، وعزيمة الجبار، أم يحدثك احدهم بحسن مايصنع مما أمر به ، كأنه هو الذي اندفع اليه من نفسه كأن الأمر الصادر اليه هو الذي اكسب الشي، حسنه وحلاه بوصفه ، وأعوذبالله أن يكون هذا هو مذهب الاشاعرة الذين يقولون ان حسن الفعل هو الامر به وتبحده هو النهي عنه ، وانه لاحسن ولا قبح للشي، في ذاته ، فاني على يقين أنهم لا يعنون به مايجده وائك الآلات في انفسهم . وما عليك الا ان تبحث أنهم لا يعنون به مايجده وائك الآلات في انفسهم . وما عليك الا ان تبحث في رأي الفريقين حتى تقف بنفسك على تحقيق الشبا اونفيه ، فاني الآنلاك في رأي الفريقين حتى تقف بنفسك على تحقيق الشبا اونفيه ، فاني الآنلاك في رأي الفريقين حتى تقف بنفسك على تحقيق الشبا اونفيه ، فاني الآنلاك في رأي الفريقين حتى تقف بنفسك على تحقيق الشبا ونفيه ، فاني الآنلاك أعلى من أن يستفيدوا من قراءة امثال هذه القصص ، أوسع الله من عقولهم حتى تسع أهالي بلرم ومسينا معا، وما ذلك على الله بعزيز

الذي يخطر بهالي من أسباب ذلك اذا أخذنا بالجد أن هذا شأن العامة الذي يخطر بهالي من الاستبداد، وتصرف الارادة الواحدة في جميع من الأمم التي طال فيها زمن الاستبداد، وتصرف الاختلال وفساد المزاج، الارادات مع ما يطرأ على تلك الارادة الواحدة من الاختلال وفساد المزاج،

انغر ق انهمه في ينيه

يده يته رية

ن

1.

وأذ

الحا

7.9

وو و ا.

وذ

5)

-

فتأمر بالشيء اليوم لأنه من هواها، وتنهى عنه غداً لأنه لم يبق من مشتهاها. وأمرها واجب الاطاعة، وفي مخالفته إضاعة أي إضاعة، فتتعود الأنفس على نعاطي الأعمال لا لأنهامما بمقاره ، بل لانهامما تؤمر به ، ويخفي عليها وجه الحسن والقبح لان تعود على العمل مها كان قبيحاً بزينه لانفس أو يسهل عليها مقارفته ، وسهولة المقارفة إنما تنشأ عن عدم الاحساس برائحة القبح ، ولو بقي نتنه في شامة النفس العافته ، ولما أمكنها تعاطيه – وكذلك يخفي وجه الحسن في الشيء وتى خفي وجه القبح في ضده ، كا لا بخفي عليك إن كنت من المدقمين ، خصوصاً في علم أصول القبح في ضده ، كا لا بخفي عليك إن كنت من المدقمين ، خصوصاً في علم أصول الفقه الحنفي ، وقرأت ما كتبه العلامة الغزي والمحقق الحفيد وغيرها على التلوي للعلامة الثاني سعد الدين التفتاز إني حاشية التوضيح على مختصر البردوي .

إذا سألتني عن العلامة الأول في مقابلة العلامة الثاني فاني لا أتذكره الآن، وإن صدق ظني يكون هو عبد القاهر الجرجاني ولكن. الأفضل لك أن تسأل شخصاً آخر من مدرسي حاشية التجريد للبناني، فان من يقرأ هذه الحاشية يسهل عليه وزن العلمين، وتحديد الفرق بين العلامتين - وربما قال الله ولهو القطب الشيرازي، لأن سهولة كلام الامام عبدالفاهر وسلالته تمنعهم من جعله العلامة الأول - وإن شئت أن لاتشتغل بهذه المسألة فهو أفضل من ذلك الأفضل. ويكون أفعل التفضيل الأول على غير بانه والسلام.

وإنما المهم فيما نحن بصدد، أن الارادة السليمة، والطبيعة المستقيمة، عكنها أن عين الملح النظيف من الوسخ، وتعتني بتقديم النظيف الى الضيف من أول الأمر، بدون احتياج الى اصدار أمر، وقس على ملح الطعام بقية الاملاح، كالنحو ملح العلم، والعلماء ملح العالم. وهكذا كل ما يحتاج اليه في إصلاح الا غذية بدنية كانت أو روحية، دنيوية كانت أو دينية. وأما اذا كنت لا تميز ولا تفهم الا بأمر فتربص حتى يأتي الله نأمره والله شديد العقاب

#### ﴿ دور الاثار وبساتين النبات ﴾

لا تبخس أهل سيسليا (صقلية ) حقهم فانهم فهموا مسألة لا بأس بفهمها ، وفي وأظنهم عرفوا ذلك من اخوانهم أهل شالي ايطاليا و بقية الاوربيين ، وهي المحافظة على الآثار القديمة والجديدة . أما القديمة فتحفظ بذواتها ، وأما الجديدة فتحفظ ولو بنموذج منها . بنوا ملعباً في بلرم ، فصيغوا له مثالا من الخشب ، ووضعوه في دار الآثار . مدينة بلرم لها مثال مجسم ، رسمت فيه البساتين والجبال والكنائس مجسمة ، مصغرة بألوانها الطبيعية وألوان الأرض نفسها . وذلك المثال في دار الآثار ، حفظوا لباس امرأة مسلمة من مسلمي صقلية ، وهو ري يشبه الازياء الاوربية مع ساتر للوجه ، يدل على أن ستر الوجه كان عاما حتى في صقلية أيضاً ، وان كان ذلك قد يغضب قاسم بك أمين ، فانه يجد له أضداداً في مسلمي أوربا ، فضلا عن مسلمي آسيا وأفريقيا

أضداداً في مسلمي أوربا ، فضلا عن مسلمي آسيا وأفريقيا يحفظ القوم في متاحفهم هذه كل ما يوجد من آثار المتقدمين من مصنوعات وأشجار وأحجار ، ولا يدخرون جهداً في حفظ ذلك حتى اذا وجدت اسم

واستجار واحجار ، وه يعدوول بهما الله على العلوم كان يدل على معنى في الزمن السابق ،أمكنك أن تعرف المدلول بالعيان والمشاهدة ، وتتحقق صحة الوصف والتعريف ، فما استعمله الأقدمون من آلات وأدوات وأنواع ثياب وضروب مراكب ونحو ذلك ، تجد شيئاً منه في متحف من المتاحف ، أو في قصر من القصور ، أو في كنيسة من الكنائس ، أو في داهية من الدواهي التي هناك . وهذا مما يفيد في تحقيق المعاني التاريخية واللغوية ف ثدة لا يعرف مقدارها الا من يسمع اسم اللامة والدلاص والدع والخوذة والعامة (عمامة الحرب) ونحوذلك من الأ أفاظ العربية الكثيرة الاستعال ثم يراجعها في القاموس أو غيره من كتب المعجات ، وبعد ذلك لا تستقر في خياله صورة لمدلول من مدلولات هذه الا لفاظ ، وقد يتخيل صورة لامناسبة بينها وبين الحقيقة ، وهو مهل باللغة فاضح ، وكثير مناياً كاون اللوز والجوز ، وينطقون باسمه في ألبيت

( ٦٣ – تاريخ الاستاذ الامام – الحز، الثاني )

تهاها نعاطی قدر

> سهولة لنفس وجه

سول او ب

> ن . أل يل

> > عل الله

.

وعند البائع إذا طلبوا شراء شيء منه ، وهم إذا رأوا شجرة الجوز أو اللوز لا يميزون بينها وبين شجرة الجميز أو الفلفل . وأما الجماعة فعندهم في بساتين النبات جميع هذه الانواع من الاشجار ، وما لاتناسبه درجة الحرارة فى الهوا، يحدثون له جواء تناسبه بالتسخين أو التبريد حتى يعيش فى جو مثل جوه ، ولكل من بريد معرفة شيء أن يذهب ويعرفه بعينه ، ذلك وقد رسموا صور هذا كله فيا كتبوا من كتب اللغة ومعجات العلوم . ويتيسرللحاذق أن يعرف هذه الأشياء بصورها المرسومة فى تلك الحكتب . أما إذا قال لك صاحب هذه الأشياء بصورها المرسومة فى تلك الحكتب . أما إذا قال لك صاحب القاموس : الجوز شجر(م) أي معروف ، فماذا تستفيد من هذا وأنت فى مصر ، وليس فى قرب الأزهر شيء من شجر الجوز (م) بل ولا فى الازبكيسة نفسها ، وليس فى قرب الأزهر شيء من شجر الجوز (م) بل ولا فى الازبكيسة نفسها ، فكيف يصير هذا عندك معروفا ? وكيف يمكنك أن تحدث عن هذا الشجر إذا فكيف يصير هذا عندك معروفا ? وكيف يمكنك أن تحدث عن هذا الشجر إذا

## ﴿ الصور والتماثيل وفوائدها وحكمها ﴾

فؤلاء القوم حرص غريب على حفظ الصور المرسومة على الورق والنسيج وبوجد في دار الآثار عند الامم الكبرى مالا بوجد عند الامم الصغرى كالصقليين مثلا ، يحققون تاريخ رسمها واليد التي رسمتها ، ولهم تنافس في اقتناء ذلك غريب ، حتى إن القطعة الواحدة من رسم روف ثيل مثلا ربما تساوي مئين من الآلاف في بعض المتاحف ، ولا يهمك معرفة القيمة بالتحقيق ، وأنما المهم هو التنافس في اقتناء الامم لهذه النقوش ، وعد ما أتقن منها من أفضل ماترك المتقدم المتأخر ، وكذلك الحال في التماثيل ، وكاما قدم المتروك من ذلك كان أغلى قيمة ، وكان القوم عليه أشد حرصاً ،هل تدري لماذا ?

اذا كنت تدري السبب في حفظ سلفك للشعر وضبطه في دواوينه ، والمبالغة في تحريره ، خصوصاً شعر الجاهلية . وما عني الأوائل رحمهمالله بجمعه وترتيبه أمكنك أن تعرف السبب في محافظة القوم على هذه المصنوعات من الرسوم والتماثيل ، فأن الرسم ضرب من الشعر الذي يرى ولا يسمع ، والشعر

ضرب من الرسم الذي يسمع ولا يرى . ان هذه الرسوم والتماثيل قد حفظت من أحوال الاشخاص في الشؤون الختلفة ، ومرن أحوال الجماعات في المواقع المتنوعة ، ماتستحق به ان تسمى ديوان الهيئات والاحوال البشر بة . يصورون الانسان أو الحيوان في حال الفرح والرضا ، والطمأ نينة والتسليم. وهذه المعاني المدرجة في هذه الالفاظ متقاربة لايسهل عليك تمييز بعضهامن بعض ، ولكنك تنظر في رسوم مختلفة فتجد الفرق ظاهراً، باهراً، يصورونه مثلا في حالة الجزع والفزع، والخوف والخشية . والجزع والفزع مختلفان في المعنى ، ولم أجمعها ههنا طمعًا في جمع عينين في سطر واحد ، بل لأنهما مختلفان حقيقة ، ولكنك ربما تعتصر ذهنك لتحديد الفرق بينها وبين الخوف والخشية ، ولا يسهل عليك ان تعرف متى يكون الفزع، ومتى يكون الجزع، وما الهيأة التي يكون عليها الشخص في هذه الحال أو تلك . وأما اذا نظرت إلى الرسم وهو ذلك الشعر الساكت ، فالك تجد الحقيقة بارزة لك تتمتع بها نفسك ، كا يتلذذ بالنظر فيها حسك. اذا نزعت نفسك الى تحقيق الاستعارة المصرحة في قولك: رأيت أسداً -تريد رجلا شجاعا -فانظر الى صورة ابي الهول بجانب الهرم الكبير ، تجد الأسد رجلاً ، أو الرجل اسداً ، فحفظ هـذه الآثار حفظ للعلم في الحقيقة ، وشكر الصاحب الصنعة على الابداع فيها . ان كنت فهمت من هذا شيئًا فذلك بغيتي، وأما اذا لم تفهم فليس عندي وقت لتفهيمك بأطول مرس هذا ، وعليك بأحد اللغويين أو الرسامين، أو الشعراء المفلقين، ليوضح لك ماغمض عليك أذا كان ذلك من ذرعه.

ربما تعرض لك مسألة عند قراءة هذا الكلام، وهي ماحكم هذه الصور في الشريعة الاسلامية اذا كان القصد منها ماذكر من تصوير هيئات البشر في انفعالاتهم النفسية ، أو أوضاعهم الجمانية ، هل هذا حرام أو جائز ، او مكروه أو مندوب او واجب ? فأ قول لك ان الراسم قد رسم ، والفائدة محققة لانزاع فيها ، ومعنى العبادة و تعظيم التمثال أو الصورة قد محي من الاذهان ، فاما أن فيهم ألحم ممن تفسك بعد ظهور الواقعة ، وإما ان توضع سؤالا الى المفتي وحد

اللوز ساتين الهواء

> . ر صور عر ف

سر ، سها ،

> سیج اری ف

> را ما

de

'ن ه يجيبك مشافهة ، فاذا أوردت عليه حديث : « أن أشدُّ الناس عذابا يوم القيامة المصورون » أو مافي معناه مما ورد في الصحيح . فالذي يغلبْ على ظني انهسيقول لك أن الحديث جاء في أيام الوثنية وكانت الصور تتخذ في ذلك العهد لسببين الاول اللهو ،والثاني التبرك عثال من ترسم صورته من الصالحين، والاول مماييضه الدين، والثاني ما جاء الاسلام لمحوه، والمصور في الحالين شاغل عن الله أو ممهـ للاشراك به، فاذا زال هذان العارضان وقصدت الفائدة كان تصوير الاشخاص بمنزلة تصوير النبات والشجر في المصنوعات. وقد صنع ذلك في حواشي المصاحف؛ وأوائل السور ،ولم يمنعه أحد من العلماء، مع أن الفائدة في نقش المصاحف موضه النزاع . وأما فائدة لصور فما لانزاع فيه على الوجه الذي ذكر (١)وأمااذا أردت أن ترتكب بعض السيئات في محل فيه صور طمعاً في ان الملكين الكاتبين أو كاتب السيئات على الأقل لايدخل محلا فيه صوركما ورد فاياك ان تظن ً ان ذلك ينجيك من احصاء ماتفعل، فإن الله رقيب عليك. وناظر اليك . حتى في البيت الذي فيه صور . ولا أظن ان الملك يتأخر عن مرافقتك اذا تعمدت دخول البيت لان فيه صوراً. ولا يمكنك أن تجيب المفتى بأن الصورة على كل حال مظنة العبادة فاني أظن انه يقول لك ان لسانك أيضاً مظنة الكذب فهل بجب ربطه مع انه بجوز أن يصدق كما يجوز أن يكذب

<sup>(</sup>١) ان الذبن رسموا الصالحين والانبياء الها أرادوا التبرك بصورهم وتعظيمها لحراما لهم وهذا التعظيم يسمى في كل اللغات عبادة وجميم الصور والمائيل الى كانت عند المرب كانت معظمة الدين ولذلك سمى في القرآن تعظيمها عبادة وكذلك النصاري كانوا يصرحون بأن تعظيم الا يقو نات ونحوها من الصور عبادة فلما عارض المصلحون في ذلك صار بعض المصرين عليه يسمى تعظيمها إكراما وأصر بعضهم المصلحون في ذلك صار بعض المصرين عليه يسمى تعظيمها إكراما وأصر بعضهم على تسميته عبادة . هذا وان النهي عن التصوير في الاسلام لم يزدعلى النهي عن تعظيم القبور وتشريفها و بناء المساجد عليها وايقاد السرج عليها والإحاديث الصحيحة في حظر هذا كله وامن فاعله مشهورة وقد فعله المسلمون مع بقاء علته وهم يتركون التبصويروفوائد مع انتفاء علة النهي عنه أفنؤمن بظاهر بعض الدين ونكفر محقيقة بعض التبصويروفوائد مع انتفاء علة النهي عنه أفنؤمن بظاهر بعض الدين ونكفر محقيقة بعض المسلمويروفوائد وشيد رضا) .

وبالجملة انهيغلبعلىظني أن الشريعة الاسلاميةابعد منان تحرم وسيلة من فضل وسائل العلم بعد محقيق انه لاخطر فيها على الدين لامن جهة العقيدة ولا من وجهة العسمل. على أن المسلمين لايتساء ون الا فيما تظهر فائدته اليحرموا أنفسهم منهاه وإلا فما بالهم لايتساءاون عنزيارة قبور الأولياء أو ماسماهم بعضهم بالأولياء، وهم من لاتعرف لهم سيرة . ولم يطلع لهم أحدعلي سريرة . ولا يستفتون فياً يفعلون عندها من ضروب التوسل والضراعة ، وما يعرضون عليهـا من الأموال والمتاع. وهم يخشونها كخشيه الله او أشدٌّ. ويطلبون منها مايخشون ان لا يجيبهم الله فيه، ويظنون أنها اسرع الى اجابتهم من عنايته سبحانه وتعالى. لاشك انه لايمكنهم الجمع بين هـ نــ العقائد وعقيدة التوحيد . ولكن يمكنهم الجمع بين التوحيــد ورسم صور الانسان والحيوان لتحقيق المعاني العلمية

وعثيل الصور الذهنية .

هل سمعت اننا حفظنا شيئًا حتى غير الصور والرسوم، مع شدة حاجتناالي حفظ كثير مما كان عند أسلافنا / لو حفظنا الدراهم والدنانير التي كان يقدر بها نصاب الزكاة ، ولا يزال يقدر مها الى اليوم أفما كان يسهل علينا تقدير النصاب بالجنيهات والفرنكات ونحو ذلك مادام المثال الاول موجوداً بين أيدينا } ولو حفظ الصاع والمد وغيرهما من المكايبل أفما كان ذلك ما ييسر لنا معرفة مايصرف في زكاة الفطر وما تجب فيه الزكاة من غلات الزرع عمد تغيير المكاييل، وما كان علينا الا أن تقيس مكيالنا بتلك المكاييل المحفوظة فنصل الى حقيقة الأمر بدون خلاف . أظنك توافقني على انه لو حفظ درهم كل زمان ، وديناره ومده وصاعه لما وجد ذلك الخلاف الذي استمر بين الفقهاء، يتوارثونه سلفًا عن خلف، كل منهم يقدر المكيال والميزان بما لا يقدر به الآخر، حتى جاء في آخر الزمان احمد بيك الحسيني بخطيء بعضهم ويوفق بين أقوال البعض الآخر، بدون أن يكون بين يديه صاعولامدمن لك الآصعو الامداد، وما أصعب التخطئة والتوفيق، اذا لم يكن العيان هو المميز بين فريق وفريق،

لو نظرت إلى ما كان يوجب الدين علينا أن نحافظ عليــه لوجدته كثيراً

القيامة 1 " BLANCE البغضا يخاص احف مو ضه أردت

> الذي بلان

كاتب

جيك

ذلك

کون ئن؟ المائل

السفر

ريب

1/8

عالم

ple

تر ک

جاو

بال

وض

فأنه

مين

5

شي

nic

الإ

لا يحصى عده، ولم نحفظ منه شيئاً، فلنتركه كا تركه من كان قبلنا ، ولكن ما نقول في الكتب وودائع العلم ، هل حفظناها كاكان ينبغي أن نحفظها ، أو أضعناها كالا ينبغي أن نحفظها ، أو أضعناها كالا ينبغي أن نضيعها ? ضاعت كتب العلم ، وفارقت ديار نا نفائسه ، فاذا أردت لا ينبحث عن كتاب نادر ، أو مؤلف فاخر ، أو مصنف جليل ، أو أثر مفيد، فاذه الى خزائن بلاد أوربا تجد ذلك فيها . وأما بلاد نا فقلما تجد فيها الا ماترك الاوربيون ولم يحفلوا به من نفائس الكتب التاريخية والادبية والعلمية ، وقد تجد بعض النسخة من الكتاب في دار الكتب المصرية مئلا ، و بعضها الآخر في دار الكتب بمدينة كبردج من البلاد الانكليزية . ولو أردت أن أسرد في دار الكتب الله في ذلك كتابا يضيع كاضاء غيره ، وتجده بعد مدة في يد أوربي في فرنسا أو غيرها من بلاد أوربا

نحن لانعنى بحفظ شيء نستبقي نفعه لمن يأتي بعدنا ، ولو خطر ببال أحدمنا أن يترك لمن بعده شيئًا جاء ذلك الذي بعده أشدة الناس كفراً بتلك النعمة وأخذ في اضاعة ماعني السابق بحفظه له ، فليست ملكة الحفظ ما يتوارث عندنا ، وأنما الذي يتوارث هو ملكات الضغائن والاحقاد ، تنتقل من الآباء إلى الاولاد، حتى تفسد العباد ، وتخرب البلاد ، ويلتقي بها أربابها على شفير جهنم يوم المعاد .

#### ﴿ أُمير وأميرة من الاسرة الخديوية ﴾

البحر هادي، والهواء عايل ،وقد قرب الغروب واليوم آخر أيام السفر، وأنا مجبوس في هذا المكان الضيق، لتحريرهذه الاحرف ، اجابة لطلب بعض الناس، وبودي لو استنشق الهواء ، لكن بقيت على قصة اقصها ولو تركتها اليوم لم يعد اليها القلم في يوم

صعدت الى المركب من مسينا وجلست انتظر مسيره، وبينا انا كذلك واذا بأمير من أعضا، العائلة الحديوية يصعد من السلم الى السطح، فنهضت للسلام عليه، وتساء لنا عن مراحل اسفارنا، وفهمت منه ان معه حرمه، وهيمن أعضا. العائلة الخديوية كذلك . فقلت : أمير جليل ربي على الطريقة الاروبية ، وتعود السفر الى بلاد اروبا مع حرمه، وهي كذلك قد ربيت على العظمة والحربة ، فلا رب ان نرى الأميرة مع الأمير ، ولا يقدح ذلك في كرامة واحد منها ، فن الأميرات المصونات قد يرين الناس من حيث لا يراهن الناس ، لا لأنهن من عالم غير عالمهم ، ولكن لأن الناس يغضون الطرف احتراما لهن ، ولا حيظر علمهن في رؤية من لا يراهن . لكني مكثت مع الأمير الى وقت العصر ، ثم علمهن في رؤية من لا يراهن كل لا تناول شيئا ثما يتناول في هذا الوقت ، فكان نركته وذهبت الى محل الأكل لا تناول شيئا ثما يتناول في هذا الوقت ، فكان جلوسي مع بعض أرباب البيوت من الفرنسيين المقيمين في الاسكندرية فبدؤني بالكلام ، فتكلمت ، وامتد بي وبهم الحديث الى حالة المركب وازد حامه بالركاب وضيقه غنهم فقال قائل : أو قالت قائلة : ماأسوأ ماصنعت الشركة مع البرنسيس، فانها وضعتها في قرة ضيقة لا شباك لها، وهي ملازمة لها ليلها ونهارها ، ولو كانت من يخرجن ويستنشقن الهواء لسهل الأمر ، ولكن الأميرة لا يخرج قط من يوم ركت المركب ، ومن القمرات ماهو أفضل من قراتها واوسع : فسألت هلها شيء تألم له لو خرجت ? فقيل لي : لا ، الظاهر أنها في غية الصحة وكل العافية ، غير أنها لا تحب أن تخرج والقمرة مقفلة في جميع الاوقات :

امكنني بعد ذلك ان اسأل حتى يتم سروري بما فرحت لاوله ، فعلمت أن الأميرة كانت في أوربا تسدل على وجهبا نقابا أزرق، على نحوما يسدل نساء الاستانة الأميرة كانت في أوربا تسدل على وجهبا نقابا أزرق، على نحوما يسدل نساء الاستانة أو سورية بحيث لا يميز الناظر شيئًا من وجهبا، ومنى ركبت المركب لزمت قرتها، وأغلقتها عليها ، إلى أن تصل إلى غاية سفرها . وكل ذلك تفعله حرصاً منها على كرامتها ، ومحافظة على المعروف من عوائدها، من حيث هي أميرة مسلمة ، فقلت مئل صالح لابد من ذكره والثناء عليه ،حتى يتعلم أولئك المقلدون أن من أمرائهم وأميراتهم من هم أولى بتقليده . وأن خيراً لهم أن يقلدوا أميراً مصرياً من العائلة الحديوية الكريمة ، من أن يقلدوا جماعة من الاوربيين غير معروفين لهم ، ولا يحسون بتقليده ، ولا يستفيدون من حذوهم حذوهم إلا تجرده مما يميزهم من بحسون بتقليده ، ولا يستفيدون من حذوهم حذوهم إلا تجرده مما يميزهم من حيث هم مصريون أو مسلمون ، واختفاءهم في غيرة أو لئك الاروبيين لا يتميزون حيث هم مصريون أو مسلمون ، واختفاءهم في غيرة أو لئك الاروبيين لا يتميزون

قولۇ اھا ؟ دىتان

اذهب ماترك ، وقد

أسرد أضاع

> نعمة، ارث أب

شفير

، و أنا اس،

الك الد

,lia

عن عامتهم في شيء ، وسريان مايشكو منه القوم من الفساد إلى أنفسهم ،أو انفس نسائهم ، فبارك الله في الاهبر وفي الاهبرة ، وأرشد الله شباننا إلى التأسيم بهما إن كان لابد لنسأتهم أن يذهبن الى أوربا لمداواة علة ، أوايناس في غربة لعاك تسأل من هذا الاهبر ومن هذه الاهبرة ? فاني أقول لك الاهبر هو الاهبر عباس باشا حليم ، والاهبرة هي الاهبرة خديجة أخت أفندينا الحديو عباس باشا حليم ، ومما يسرك ان كنت مثلي تحب العفة ووضع الشيء موضعه ،أن الاهبر باشا حلي ، ومما يسرك ان كنت مثلي تحب العفة ووضع الشيء موضعه ،أن الاهبر مع الاهبرة في سفره ان كان وحده أكثر من ثلاث منة وخمسين جنبها ، واذا كان مع الاهبرة فلا ينفق أكثر من ستمائة جنيه في مدة شهرين و نصف ، وهو يعيش عيشة الاهراء

الى ،

ومد

أمله

دان

(ط, الا

ور

01

تقول: لعله يقتصد ليكتنز، ويوفر ليستكثر، فأقول لك اني علمتانه ينفق من ماله في تربية تلامذة في مصر وفي الآستانة وفي انكاترا يتعلمون العلوم العالية في المدارس الحربية أو مدارس الطب أو الزراعة ، فما قولك في نفقة مثل هذه بدل النفقة في الشهوات، وفوائت اللذات? ألست ترافقني على أنه من أفضل الأمراء علا، ومن أنبلهم قصداً فانه يربي أناساً يقومون بشؤون بيوتهم ، أعرف بعضهم وأجهل بعضا . ألايكسب بهذا حسن الأحدوثة وتخليد الذكر خصوصا الإناد استزاد من هذا الخير ، فانه بذلك يقوي عناصر العلم في البلاد وهو الأصل الذي نحتاج اليه لاسيا إذا انضم اليه حسن التربية ، كا هو مقصد الأمير ، ولو اقتدى به الامراء لأصبحنا إذا انضم العلم، ولم تصب حضر اتهم بالافلاس من المال ، بعد الافلاس من الكال وققه الله وأرشدهم والسلام .

﴿ يقول جامع الكتاب ﴾ كتب الاستاذ الامام هذا الفصل عن بارم عند زيارته إياها عائداً من الجزائر وتونس ، وفيه من شجون الحديث وفنون الاصلاح المفرغ في قالب الفكاهة ما رأيت ، وأهما رأيه في التصوير والمجاب وأخبرني أنه كتب مذكرات بشأن تونس والجزائر يريد ايداعها في فصول اصلاحية بهذا النحو من الأسلوب ، وقضى قبل أن يجد فراغا لذلك ، ولم توجد تلك المذكرات في أوراقه الى هذا اليوم

# الباب الرابع

لوائح الاصلاح والنعليم الديني ﴿ اللائحة الأولى ﴾

كتبها في منفاه ببيروت ووقع عليها مع بعض وجها علسلمين وأرسلها الى سهاحة شيخ الاسلام بالاستانة وذلك في ٢٦ جاذى الثانية سنة ١٣٠٤ ومنها يعلم أنه لم يأل جهداً في النصح للدولة وأنهالو عملت بارشاده وصدقت أمله ورجاءه الحسن فيها لاحيت الاسلام وجددت مجده وكانت بذلك ذات سيادة اسلامية حقيقية . وهذا نص ماكستبه رضي الله عنه وأثابه

کاز

واش

نفق

يةفي

بدل

0

انه

ال

بذا

#### ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

لاإله إلا الله وحده لاشريك له عوبه الحول والقوة عوصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه \* وبعد فقد رأينا وسررنا كاسر المسلمون كافة بما نشر في جريدة (طريق) من أنه صدرت الارادة السنية الى حضرة صاحب الساحة مولانا شيخ الاسلام ، بأن تؤلف تحت رئاسته العلمية لجنة ، أعضاؤها حضرات صاحبي الساحة نوري أفندي أمين الفتوى ، وحسني أفندي رئيس مجلس المعارف ، وصاحب العطوفة عبد النافع افندي وصاحب الفضيلة خوجه اسحاق افندي وأن يناطم أده اللجنة العطوفة عبد الزافع افندي وصاحب الفضيلة خوجه اسحاق افندي وأن يناطم أده اللجنة اصلاح جداول الدروس في المكاتب الاسلامية (۱) وتقويم المحتى تكون كافلة بجميع الوسائل الصحيحة لتعليم أولاد المسلمين، وتلقينهم ضروريات الدن الاسلامي، وتربيتهم بالآداب والاخلاق الاسلامية على وفق الحق المطلوب . وأن حضرة مولانا شيخ الاسلام ، وحضر ات أعضاء اللجنة الكرام ، وإن كانوا في غنى بآرائهم مولانا شيخ الاسلام ، وحضر ات أعضاء اللجنة الكرام ، وإن كانوا في غنى بآرائهم مولانا شيخ الاسلام ، وحضر ات أعضاء اللجنة الكرام ، وإن كانوا في غنى بآرائهم مولانا شيخ الاسلام ، وحضر ات أعضاء اللجنة الكرام ، وإن كانوا في غنى بآرائهم مولانا شيخ الاسلام ، وحضر ات أعضاء اللجنة الكرام ، وإن كانوا في غنى بآرائهم مولانا شيخ الاسلام ، وحضر ات أعضاء اللجنة الكرام ، وإن كانوا في غنى بآرائهم مولانا شيخ الاسلام ، وحضر ات أعضاء اللهنة ما اللهناء قالما مقول كانات عالمة ما المناس المناس

(١) لفظ المكتب بطلق في البلاد العنائية على المدرسة النظامية وان كانت عالية ككتب الحقوق ومكتب الطب

( 37 - تاريخ الاستاذ الامام - الجزء الثاني )

القويمة ،ومعارفهم الواسعة ،عن أن يتقدم اليهم أمثا لنابالمشورة ، و لكنها الحمية الدين تبعثنا على بسط ما يلوح بخواطر ناالى أو لياء أمور نا، مع الاعتراف بالعجز، والاقرار بالقصور ،عملا بقول سيدنا علي كرم الله وجهه : « من واجب حقوق الله على العباد النصيحة بمبلغ جهدهم » و ليس امرؤ و إن عظمت في الحق منزلته ، و تقدمت في الدين فضيلته ، يفوق أن يعان على ما حمله الله من حقه ، ولا امرؤ و إن صغرته النفوس ، واقتحمته العيون ، بدون أن يعين على ذلك أو يعان عليه .

مد(

المد

إن من له قلب من أهل الدين الاسلامي ، يرى أن المحافظة على الدولة العلم العثمانية ثالثة العقائد بعد الايمان بالله ورسوله ، فانها وحدها الحافظة لسلطان الدين الكافلة ببقاء حوزته ، وليس الدين سلطان في سواها ، وإنا والحمد لله على هذه العقيدة عليها نحيا وعليها نموت

إن للخلافة الاسلامية حصونًا وأسواراً ، وان أحكم أسوارها ما استحكم في قلوب المؤمنين من الثقة ، والحمية للدفع عنها ، ولا معقد للثقة ، ولا موقد للحمية في قلوب المسلمين ، إلا ما أتاهم من قبل الدين . ومن ظن أن اسم الوطن ومصلحة البلاد وما شاكل ذلك من الألفاظ الطنانة يقوم مقام الدين في إنهاض الهمم ، وسوقها إلى الغايات المطلوبة منها ، فقد ضلَّ سواء السبيل

المسلمون قد تحيف الدهر نفوسهم ، وأنحت الأيام على معاقد ايمانهم ، ووهت عرى يقينهم ، بما غشيهم من ظلمات الجهل بأصول دينهم ، وقد تبع الضعف فساد في الأخلاق ، وانتكاس في الطبائع ، وانحطاط في الأنفس ، حتى أصبح الجمهور الأغلب منهم أشبه بالحيوانات الرتع، غاية همهمأن يعيشوا إلى منقطع أجيالهم يأكلون ويشربون ويتناسلون، ويتنافسون في اللذات البهيمية ، وسواء عليهم بعد ذلك أكانت العزة لله ورسوله وخليفته ، أوكانت العزة لسائد عليهم من غيرهم . وهؤلاء الهنديون ، وسكان ماوراء النهر ، وقبائل التركان وأشباههم ، يمثلون هذه الرزية أظهر تمثيل ، ولم تكن هذه المحنة خاصة بقوم من المسلمين دون قوم ، ولكن عمت بها البلية ، حتى خشي على قلوب كثير من العمانيين أن بمسهاهذا المرض الحنيث، لولا أن تدركها قوة مولانا أمير المؤمنين (١) خلد الله ظله مورية لاروح فيها (١) انها لم تعداركها وما كانت أعمال دواته كلها الا مظاهر صورية لاروح فيها

هذا الضعف الديني قد نهج لشياطين الأجانب سبل الدخول إلى قلوب كثير من المسلمين ، واستمالة أهوائهم الى الأخذ بدسائسهم ، وألاصاخة إلى وساوسهم فخلبوا عقول عدد غير قليل . ثم انبثت دعاتهم في أطراف البلاد الاسلامية ، حتى العُمانية لتضليل المسلمين ، فلا نرى بقعة من البقاع إلا فيها مدرسة للإ مريكانيين أو اليسوعيين أو العزارية أو الفرير، أو لجعية أخرى من الجعيات الدينية الاوربية ، والمسلمون لايستنكفون من إرسال أولادهم الى تلك المدارس طمعًا في تعليمهم بعض العلوم المظنون نفعها في معيشتهم أو تحصيلهم بعض اللغات الأوربية التي يحسبونها ضرورية لسعادتهم في مستقبل حياتهم . ولم يختص هذا التساهل المحزن بالعامة والجهال، بل تعدى إلى المعروفين بالتعصب في دينهم ، بل لبعض ذوي المناصب الدينية الاسلامية ، وأولئك الضعفاء أولاد المسلمين يدخلون الى تلك المدارس الأجنبية في سن السذاجة ، وغرارة الصب والحداثة، ولا يسمعون إلا مايناقض عقائد الدين الاسلامي، ولا يرون إلا ما يخالف أحكام الشرع المحمدي، بل لايطرق أساعهم إلا مارزي على دينهم وعقائد آبائهم، ويعيب عليهم المسك بعرى الطاعة لأوليائهم ويقع ذلك من نفوسهم موقع القبول ، لأنه من أساتذتهم ، القوام على تربيتهم باذن آبائهم ، ولا نطيل القول فيما يتلقونه من العقائد الفاسدة والآراء الباطلة ، فذلك أمر أعرف من أن يبين، فلا تنقضي سنو" تعليمهم الا وقد خوت قلوبهم من كل عقد اسلامي ، وأصبحوا كفاراً تحت حجاب اسم الاسلام ، ولا يقف الأمر عند ذلك ، بل تعقد قلوبهم على محبة الأجانب، وتنجذب أهواؤهم الى مجاراتهم، ويكونون طوعا لهم فيها يريدونه منهم، ثم ينفثون ماتدنست به نفوسهم بين العامة بالقول والعمل، فيصيرون بذلك ويلا على الأمة، ورزية على الدولة، - نعوذ بالله - ولو فقه المسلمون لبذلوا من أموالهم مايجيدون به تربية أبنائهم مع استبقائهم مسلمين في العقيدة ، عمانيين في النزعة ، هذا ماجلبه الجهل على الآمة الاسلامية ، وأن غائلته لمن أشدالغوائل . وقد كنا نخاف أن تحل بواثقها لو

بيةللدس الاقرار لى العباد سمت في

صغرته صغرته

ئ الدين، لمى هذه

استحكم لا موقد م الوطن النماض

المهم المهم وقد تبع المهم الم

التركمان بقوم من اهتمانيين

لد الله ظله

روح فيها

ند کره

أرسلو

نادة ،

عواقد

سببا

وإما

والا

4>

أن

فا

لم تدفعها عزيمة مولانا أمير المؤمنين (١)

أما المكانب والمدارس الاسلامية فقد كانت اما خالية من التعليم الديني جملة ، واما مشتملة على شيء قليل منه ، لا يتجاوز أحكام العبادات على وجه مختصر ، وطريق صوري لا يعدو حفظ العبارات، مع الجهل بالمدلولات ، ولهذا رأينا كثيراً ممن قرؤا العلوم في المدارس العسكرية وغيرها (أخلوا من الدين، وجهالا بعقائده ، منكبين على الشهوات وسفاسف الملذات ، لا يخشون الله في سر ولا جهر ، ولا يراعون له حكماً في خير ولا شر ، وانحط بهم ذلك إلى الكلب في الكسب ، والانصباب على طلب التوسعة في العيش ، لا يلاحظون فيه حلالا أو حراماً ، ولا طيباً أو خبيثاً ، فاذا دعوا الى الدفاع عن الملة والدولة ركنوا الى الراحة ، ومالوا الى الخيانة ، وطلبوا لا نفسهم الخلاص بأية وسيلة .

وبالجملة فان ضعف العقيدة والجهل بالدين قد شمل المسلمين على اختلاف طبقاتهم الا من عصم الله ، وهم قليلون . ولهذا تراهم يفرون من الخدمة العسكرية، ويطلبون للتخلص منها أية حيلة ، وهي من أهم الفروض الدينية المطلوبة منهم ، نرى غيرهم من الأعم يتسابقون الى الانتظام في سلك جنسديتهم ، مع أنها غير معروفة في دينهم ، بل مضادة لصريح نصوصه ، ونرى المسلمين يبخلون بأموالهم اذا دعت الأحوال إلى مساعدة الدولة ، والانفاق على مصالح الأمة ، ولا يبخلون بذلك على شهواتهم ، بعكس مانرى في سائر الأعم . هكذا انطفأ من يبخلون بذلك على شهواتهم ، بعكس مانرى في سائر الأعم . هكذا انطفأ من المسلمين مصباح العقل ، فلا يعرفون لهم رابطة ير تبطون بها ، ولا يهتدون الى جامعة يلجؤن البها ، وتقطع مابينهم ( محسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ) ولا حول ولا قوة الا بالله

هذه أحوال نذكر منها القليل ، والله يعلم أن الواقع منها أكثر منالكثير،



<sup>(</sup>١) لفد حلت البوائق بالدولة ولم ندفعها عز يمته بل غلبه المتفرنجون حتى أضاعوا للدولة وهم يدعون انقاذها ( الطبعه الثانية )

 <sup>(</sup>٢) ليتأمل القراء هذا الذي كتب منذ حيلكامل أي ٤٠ سنة وماذا كازمن أثره في الدولة والخلافة بأيدي هؤلاء العسكريين وأمثالهم ?

نذكرها مقرونة بأنفاس الأسفوصُعداء الحزن ، لما نعلم أن الأجانب قد أرسلوا ذئابهم يتخطفون شاذتهم ، وأغلبهم شاذة ، ويفترسون نادتهم وجمهورهم نادة ، ومسارعة الفساد فيهم مشهورة ، يحس بازديادها كل سنة عما قبلها ، وإن عواقب ذلك لتخشى ، ولا حول ولا قوة الا بالله

واذا استقرينا أحوال المسلمين للبحث عن أسباب هذا الحذلان لأنجد الا سبباً واحداً ، وهو القصور في التعليم الديني إما باهماله جملة كما هو في بعض البلاد وإما بالسلوك اليه من غير طريقه القويمة كما في بعض آخر . أما الذين أهما فيهم التعليم الديني . فجمهور العامة في كل ناحية، لم يبق عندهم من الدين الا أسماء يذكرونها ، ولا يعتبرونها ، فان كانت لهم عقائد فهي بقايا من عقائد الجبرية والمرجئة من نحو أنه لا اختيار للعبد فيما يفعله ، وأيما هو مجبور فيا يصدر عنه والمرجئة من نحو أنه لا اختيار للعبد فيما يفعله ، والمماهو مجبور فيا يصدر عنه جبراً محضاً . فلهذا لا يؤاخذ على ترك الفرائض ، ولا اجترام السيئات ، ومثل أن رحمة الله لا تدع ذنباً حتى تشمله بالغفران قطعاً ، لا احمال معه للعقاب ، فلا تندع ذنباً حتى تشمله بالغفران قطعاً ، لا احمال معه للعقاب ، فلا تنفي على من الموبقات ، وليهمل مايهمل من المفروضات ، فلا عقاب عليه ، وما شاكل ذلك مما أدى الى هدم أركان الدين من نفوسهم ، ولا منشأ له الا عدم تعليمهم عقائد دينهم ، وغفلتهم واستل الحية من قلوبهم ، ولا منشأ له الا عدم تعليمهم عقائد دينهم ، وغفلتهم عا أودع في كتاب الله وسنة رسوله .

وأما الذين أصابواشيئاً من العلم الديني فمنهم من كان همهم علم أحكام الطهارة والنجاسة ، وفرائض الصلاة والصيام، وظنوا أن الدين منحصر في ذلك ، ومتى أدوا هاتين العباد تين على مانص في كتب الفقه، فقد أقه والدين ، وان هد واكل ركن سواهما ، ويشتر كون مع الأولين في تلك العقائد الفاسدة، ومنهم من زاد على ذلك علم الفروع في أبواب من المعاملات ، متخذاً ذلك آلة للكسب ، وصنعة من الصنائع العادية ، وأولئك الأغلب من طلاب الافتاء والقضاء ووظائف تدريس وماشاكل العادية ، وأولئك الأغلب من طلاب الافتاء والقضاء ووظائف تدريس وماشاكل ذلك . لا ينظرون الى الدين الا من وجه ما مجلب اليهم المعيشة ، فان مال مهم طلب ذلك . لا ينظرون الى الدين الا من وجه ما مجلب اليهم المعيشة ، فان مال مهم طلب العيش الى مخالفته لم يبالوا بذلك ، معتقدين على مثل عقائد الجهاة ثما قدمنا ، وهؤلاء لا تختص مفاسد أعمالهم بذواتهم ، ولكنها تبعدى الى أخلاق العامة وهؤلاء لا تختص مفاسد أعمالهم بذواتهم ، ولكنها تبعدى الى أخلاق العامة

لمذ

كاب دلالا إ الى

لاف گرية،

اغير والهم والهم

أ من ن الى بأنهم

ini.

عوا

ز من



وأطوارهم . فهــذا القسم أعظم الأقسام خطراً ، وأشــدها ضرراً في العامة والخاصة ، وما أفراده بقليل

نعم لاينكر أن الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يوجد في هذه الطبقة رجال وقفوا عند ماحدً الكتاب ، واستمسكوا في الدين بالعروة الوثقي وأضرم الدين في قلوبهم نار الحمية ، واستفزُّ اليقين همهم للنصرة الملية ، الا أنهم قليل، والموجود منهم قد يكون خامل الذكر ، أو قاصر الاقتدار عما تطالبه به الشريعة في ارشاد الأمة . وبالجلة فوجود أمثالهم لم يكن كافياً في دفعالشرور الوافدة من غيرهم، ولولا مالطف الله بهده الأمة، بسر توجه مولانا الخليفة الأعظم لعجل لها من الوبال ما استحقته بسوء أعمالها ، ونبذها أحكام الله ورا، ظهرها ، وانحراف قلوبها عن مقاصد ولاة أمورها الصادقين . وقد نظر مولانا أعزه الله ونصره الى عظم هذا الأمر وهول عواقبه ، فأصدر ارادته السامية بالنظر في وجوه تداركه . فياللنعمة العظمي ، وياللرحمة الكبرى ، هشت لها قلوب المؤمنين، وبشت لورود بشراها وجوه الصادقين، وارتفعت أصوات التضرع الى الله بتأييد شوكة مولانا أمير المؤمنين ، وتأييد دولته ، واعلاء كامته وانه بعد التأمل في الأحوال المتقدمة وهي ظاهرة مشهورة والوقوف على سببها الذي أشرنا اليه وهو غير خني على مدارك مولانا شيخ الاسلام وأعضاء اللجنة الكرام نعلم أن أمير المؤمنين لم يرد من اصلاح الجداول أن يدرج في فنون المدارس الاسلامية بعض الكتب الفقهية مع بقاء التعليم على طرقه المعهودة في المساجد وفي دروس بعض العلماء ، فإن العلوم العملية أذا لم تبن على عقائد صحيحة وإيمان صادق لاتلبث أن تضمحل ، ولئن ثبتت فاعا تسوق الى أعمال خالية عن النيات، وخاوية من سر الاخلاص فتكون أشبه شيء بالباطلة في عــدم ترتب الأثر المطلوب علمها كما قدمناه ، فلا بد أن يكون مولانا الخليفة أعز الله نصره قد أراد أن يوجه النظر الى فن تقوى به العقيدة ويستحكم سلطانها على العقول، ثم إلى تربية تذكر بما تنال النفس من ذلك الفن فيكون التذكار مستحفظ المايصل اليها منه ، ثم إلى فن الفقه الباطني وهو ماتعرف به أحوال النفس و أخلاقها والمهلك

امرا کا کالصد

علم الحال الاسلا

یکون ا اشرع من أق

من اح وأمثال

الآخر بلا تع

خصو تأثر هم

المبدأ والس

هاده يليم

وحم ومأ الار

CII

منها كالكذب والخيانة والميمة والحسد والجبن وسائر الرذائل، والمنجي كالصدق والأمانة والرضى والشجاعة وسائر الفضائل، ويضم الى ذلك باقي علم الحلال والحرام على ماهو مذكور في الكتاب والسنة ومتفق عليه بين أعمة الملة الاسلامية. ثم إلى تربية تحفظ ذلك وتروض النفس على العمل بما تعلم منه . ثم يكون التعليم في هذه الفنون المذكورة والتربية على وفق قواعدها مستندين الى الشرع الشريف ، بحيث نذكر مآ خذها من القرآن والسنة الصحيحة ، وماصح أثره من أقوال الصحابة وعلماء السلف الأولو ومن حذا حذوهم كحجة الاسلام الغزالي وأمثاله ، فالمقصد بالذات علمان وهما أصلان ومجموعها ركن من الاصلاح ، والركن الآخر التربية بما يهديان اليه حتى تصبر العلوم ملكة راسخة تصدر عنها الأفعال بلا تعميل ، ثم يتبعها فن آخر يقوي على الغرض منها وهو فن التاريخ الديني، بلا تعميل ، ثم يتبعها فن آخر يقوي على الغرض منها وهو فن التاريخ الديني، خصوصاً سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه والحلفاء الراشدين ومن الحلفاء العمانيين

هذا اجمال مااليه الحاجة من العلوم الدينية إلا أن كل واحدمنها مقول على المبدأ والتوسط والنهاية ، وكل منها غذاء لطبقة من الناس لاقوام لحياتها الدينية

والسياسية إلا به فلهات الناس الى ثلاث و فعين لكل واحدة منها حدًا من هذه الفنون. فالطبقة الاولى العامة من أهل الصناعة والتجارة والزراعة ومن يتبعهم. والثانية طبقة الساسة بمن يتعاطى العمل للدولة في تدبير أمر الرعية وحماتها من ضباط العسكرية ، وأعضاء المحاكم ورؤسائها ومن يتعلق بهم ومأموري الادارة على اختلاف مراتبهم. والطبقة الثالثة طبقة العلماء من أهل الارشاد والتربية ، ولا نريد بهذا القسم منع الآحاد من كل طبقة أن يطلبوا الكمال الذي خص به من فوقهم ، ولكن الغرض تحديد ما يلزم لكل واحدة ، أن الله لا يضيع أجر العاملين

#### التعليم الريني الابترائي لطيقة العامة المسلمين

﴿ الطبقة الأولى ﴾ همأولاد المسامين الذبن يوقف بهم عند مبادى، الكتابة والقراءة ، وشيء من الحساب ، يعلمون ذلك إلى درجة محدودة ينتفعون بها في معاملاتهم، ثم ينصرفون إلى أعمالهم الصناعية والتجارية والزراعيةوما يشمهها. وفداء ال وأولئك كتلامذة المكاتب الرشدية والعسكرية والملكية، والمكاتب الخيرة الاهلية . فهؤلاء مهم الدولة منهم أن يكونوا في قيادة الطاعة ، إن جاذبهم أرواحهم ساموها ، وإن استقرضتهم أموالهم بذلوها ، محتسبين ذلك فيسبيل الله غير ساخطين ولا متكرهين. ثم لايكون لوسوسة أجنبي منفذ إلى قلوبهم، فيحب أن يودع في أفندتهم لبدايات تعليمهم مواقد الحية ، ومعاصم الانفة الملية ، } كان ذلك في نشأة الاسلام وبداءة الخلافة العُمانية ، وكما هو معروف الآن عند الأمُّم الاورباوية ثمـا تعلموه من أسلافنا ، ولا تدرك هذه الغاية من أبنائنا إلا بعقيدة صادقة ، واستقامة ثابتة ، ومحبة خالصة . ولهذا ينبغي أن توضع لهم كتب التعلم الديني على الوجه الآتي :

أولا — كتاب مختصر في العقائد الاسلامية المتفق عليها عند أهل السنة بلا تعرض للخلاف بين الطوائف الاسلامية مطلقاً ، مع الاستدلال علمها بالادلة الاقناعية القريبة المنال، والاستشهاد بالآيات القرآنية والاحاديث الصحيحة، ومع الالمام بشيء من الخلاف بيننا وبين النصاري ، وبيان شبههم في معتقداتهم، لتكون الخواطر في استعداد لدفع ما يرد عليها من وساوس دعاة الانجيــل المنشين في كل قطر

ثانيًا — كتاب مختصر في الحلال والحرام من الأعمال ، وبيان الاخلاق الخبيثة، والصفات الطيبة، والتنبيه على البدع المستحدثة التي لم يرد في الكتاب فرضها ، ولا في اسنة أثرها ، وظهر في العامة ضر رها ، مستدلا فيه بآيات الكتاب وأحاديث السنة ، مؤيداً بأعمال الصديقين من سلف الامة ، ولا بدَّ أن بكون مدارالكتاب تقرير أن الانسان إنما خلق ليكون عبداً لله، فكل شيء دون

ثالة

وسلم و س لاامم في بسر الم

عمانيين

غيرهمبل

كونوا

durei ق بض ماسقع

ا وور يدق

يزاد 1,11

النة

له ورسوله ميذول

الم

الله

عثلا

λl

ٔ دلهٔ

64

رن

ثالثاً - كتاب في التاريخ مختصر يحتوي على مجمل سيرة الذي صلى الله عليه وسلم وسيرة أسحابه من وجه ما يتعلق بلاخلاق الكريمة والاعمال العظيمة ، وفداء الدين بالارواح والاموال ، مع الالمام بالسبب في تسلط الاسلام على لاائم في وقت قصير ، مع قلة أهله وكثرة معارضيه وقوتهم ، وإثبات أن ذلك بسر الصدق في المكافحة والاتحاد في المجاهدة . ثم يتبع ذلك بتاريخ الخلفاء العمانيين ، كل ذلك على وجه مختصر سهل التناول

ثم هذه الكتب تكون العثمانيين من العرب عربية ، ومن البرك تركية ، ومن غيرهم بلسانهم ان وجدوا ، وما يذكر فيها من آية وحديث يفسر باللغة الموضوعة فيها

# التعليم الديني الوسط للطيقة المرشحة للوظائف

﴿ الطبقة الثانية ﴾ هم أبناء المسلمين الذين ينتظمون في المدارس السلطانية والشرعية والملكية والعسكرية والطبية وما يتلوها، والذي يهم الدولة منهم أن يكونوا أمناء لها، حفاظا لما استحفظوا عليه من شؤونها — الجندي منهم حامل الفسه على ذباب سيفه حتى ينتصر أو يموت، والحميم منهم بفصل المخاصات، فبض على ميزان العدالة، ناظر الى كفف النظام، يرجح مارجح فيه، ويسقط مسقط منه. فهو يتحرى الحق ويحكم به أو يموت، والمولى منهم أمراً في ادارة أمور الرعية، آخذ لمنظار الحذق والدراية، ليستبين ما يخفي من مصالح رعاياها، وما يدق من مسالك أهوائها، ليضبط الاعمال، ويلزم الحدود، ويوفر وسائل العمران، فهو يقديم للدولة ماقامت به مصالح رعاياها، الا أن يحول دون ذلك الموت فيموت. فهذه الطبقة بعد أن تشارك الطبقة السابقة في مبدأ التعليم الديني بزاد لها بعد ما تقدم كتب أعلى من تلك الفنون نفسها فتوضع لهم في المدارس العالية والاعدادية على الوجه الآتي:

أولا — كناب يكون مقدمة للعلوم بحتوي على المهم فيفن المنطق وأصول النظر ، وشيء من آداب الجدل

( ٦٥ - تاريخ الاستاذالامام - الجزء الثاني)

ثانياً — كتاب في العقائد يوضع على قواعد البرهان العقلي والدليل القطوم مع التزام التوسط، وإتيان الطريق الأقرب، ومجانبة الخلاف بين المذاهب الاسلامية أيضاً، إلا أن يتوسع فيا بيننا وبين النصارى لايضاح ما تستله، عقائدهم بوجه أجلى وأوضح، وتفصيل شيء من فوائد العقائد الاسلامية في تقويم المعيشة المدنية، فضلا عن غاية السعادة الاخروية

ثالثاً - كتاب يفصل فيه الحلال والحرام، وأبواب الفضائل والرذائل ببيان أكل مما في البداية، وتوضيح لأسباب الاخلاق وعللها وآثارها على وج يقنع به العقل، وتطمئن به النفس. ثم بيان الحكم لبعض الأحكام الدينية، وفوائدها في الحياة البشرية، مع الاستناد في هذا وفي سابقه الى نصوص الدب وسير السلف الصالح كا تقدم، ويكون مدار الكلام في الكتابين على ما يضرم الحمية في القلوب، ويرفع النفوس الى مقام لا تطلب فيه الا معالى الامور

رابعاً — كتاب تاريخ ديني يحتوي على تفصيل سيرة النبي صلى الله علبه وسلم وسيرة أصحابه ، والفتوحات الاسلامية العظيمة في القرون المختلفة ، وما جاء به الخلفاء العثمانيون من ذلك ، والاتيان على كل هذا من وجه ديني محض . فن ذكرت فيه الوجوه السياسية كانت تابعة للغرض الديني ، ويبين في هذا الكتاب ما كانت تنبسط اليه سيادة الاسلام من أقطار الارض ، ويودع فيه من العبارات ما يحرك القلوب الى طلب المفقود ، فضلا عن حفظ الموجود . ثم تبسط فيه أسباب التقدم الاسلامي بأدق مما كان في السابق

وأبناء هذه الطبقة كالسابقين من اخوانهم يكفيهم أن يتعلموا هذه الكتب بألسنة آبائهم، وما يذكر من النصوص العربية يفسر لغير العرب كاسبق، ولا يلزم لتربيتهم الدينية أن يتعلموا من اللسان اعربي الا ما يفرض عليهم في العبادات، وما يتلونه من ذلك فلا بد من ايقافهم على حقيقة معناه بالتفسير، حتى يكون كل قائل عارفا بمدلول ما ينطق به ليترك الذكر أثراً في الفكر كما هو مطلوب كل قائل عارفا بمدلول ما ينطق به ليترك الذكر أثراً في الفكر كما هو مطلوب الشارع، وقد يندرج في هذه الطبقة بعض من يناط مهم أمم التعليم في المدارس والمكاتب الابتدائية، اذا وجدت فيهم الاوصاف التي تؤهلهم لذلك من الحية

والع المن

الد بور

و

,

والعفة ، ومحبة الذولة ، والوقوف عند أحكام الشرع الشريف ، مع التبصر في المنوعات والمطلوبات ، وتمييز ماهو من الدبن عما ليس منه وان خالف أوهام العامة

# التعليم الرينىالعالى لطبقة المعاميه والمرشريه

﴿ الطبقة الثالثة ﴾ هم أبناء المسلمين الذين عقلوا ماتقدم من كتب الطبقةين السابقتين ، وكشف الامتحان امتيازهم في فهمها ، وتخلقهم بالصفات المقصودة بوضعها . فانتخبوا لذلك على أن يرقى بهم الدرجة العليا من العلم والعمل ، حتى يكونوا عرفاء الامة ، وهداة الملة ، فيناط بهم التعليم الديني في المدارس العالية والاعدادية ، بل والابتدائية اذا كثر عددهم ، وبهم يناط التعليم لأهل طبقتهم فهؤلاء لايكني لابلاغهم الغاية المطلوبة للدولة فهم دراسة ثلاثة أو أربعة من الكتب الدينية ، بل يجب أن يزاد لهم على ما تقدم كتب كثيرة ، يزدادون بدراستها بصيرة في ذينهم ، ويستوسعون بها القدرة في البيان لافادة غيرهم ، في بيان بدراستها بصيرة في ذينهم ، ويستوسعون بها القدرة في البيان لافادة غيرهم ، ما عتاجون اليه على ذكر الفنون دون التعرض لأعيان الكتب الاقليلا . ما يحتاجون اليه على ذكر الفنون دون التعرض لأعيان الكتب الاقليلا . فلتكن الفنون على الوجه الآتي ان شاء الله

أولا - فن تفسير القرآن ، وهو أهم مايحتاج اليه ليقرأ القرآن تفها وتطلباً لما أودع الله فيه من الإسرار والحدكة . فالقرآن سبر نجاح المسلمين ، ولاحيلة في تلافي أمرهم الا ارجاعهم اليه ، ومالم تقرع صيحته أعماق قلوبهم ، ولا بد وتزازل هزيه رواسي طباعهم ، فلامل مقطوع من هبوبهم من نومهم . ولا بد أن يؤخذ القرآن من أقرب وجوهه على ما ترشد اليه أساليب اللغة العربية ، ليستجاب لدعونه كما استجاب لها رعاة الغنم وساقة الابل ممن أنزل القرآن بلغتهم ، والقرآن قريب اطالبه متى كان عارفا باللغة العربية ، ومذاهب العرب في الكلام ، وتاريخهم وعوائدهم أيام الوحي ، فعلم ذلك من أجود الوسائل لفهمه ، فان احتيج الى وسيلة أخرى ، فأولاها : مطالعة كتب التفسير الذاهبة مذهب فان احتيج الى وسيلة أخرى ، فأولاها : مطالعة كتب التفسير الذاهبة مذهب

القطع داهب ستانه

ستلزمه ـة في

رِدَائلِ

، وجه يــــة ,

الدين ضر.

ale le!

. فان تند

. رات

ب رب

سب ولا يا

-کون لوب

رب

لمية

العا

N/

ئى

الر

تطبيق مفاهيم الكتاب على المعروف عنــد العرب كتفسير الكشاف (¹)وتفسير القمي النيسابوري، ومن أخذ طريقها

ثانيًا — فنون اللغة العربية من نحو وصرف ومعان وبيان وتاريخ جاهلي وما يتبع ذلك ليتمكن بها من فهم القرآن والحديث

ثَالَثًا — فن الحديث على شرط أن يؤخذ مفسراً للقرآن ، مبيناً له ، مع إطراح مايخالف نصه من الأحاديث الضعيفة ، والاجتهاد لارجاع الأحاديث الصحيحة اليه إن كان ظاهرها يوهم المخالفة

رابعاً — فن الأخلاق والآداب الدينية بتفصيل تام وإحاطة كاملة على نحوماسلك الامام الغزالي في الاحياء ، مع تطبيق تلك القواعد الأدبية الشرعية على الاصول المشهورة

خامساً — فن أصول الفقه من وجه مايمكن من صحة الاستدلال بالنصوص الشرعية ، ويوقف على كليات الشريعة ، ايستأنس بها في فهم الأحكام . ونرى أفضل كتاب يفيد لهذا المقصد كتاب الموافقات للشيخ الشاطبي المطبوع في تونس سادساً — فن التاريخ القديم والحديث ، ويدخل في ذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل ، وسير أصحابه ، وتاريخ الانقلابات التي عرضت في المالك الاسلامية الاولى ، وتاريخ الدولة العمانية ، وما كان منها في إنهاض المالك الاسلام من كبوته التي كباها في القرون الوسطى بعد الحروب الصليبية ، مع التوفيق في أسباب ما وصلت اليه الملة في هذه الايام ، ليتبين أنه لاسبب لذنك الا الجهل بالدين ، والانحراف عن أحكامه ، وانشقاق عصا الامة بالحلاف الا الحيل بالدين ، والانحراف عن أحكامه ، وانشقاق عصا الامة بالحلاف الذي لا طائل له

سابعاً – فن الاقناع والخطابة وأصول الجدل، لغرض التمكن من تقرير

<sup>(</sup>١)كنت سألت الشيخ في أول مرة رأيته فيها بطراباس الشام أيام طاي للعلم فيها عما يختار لطالب العلم من التفاسع ليفهم القرآن فهما صحيحا \_ فقال الكشاف \_ قلت ان فيه كثيراً من نزعات الاعتزال فيخشى ان تعلق بذهر الطالب فيشذعن السنة . قال بن المك مواضع قليلة معروفة يمكن الإحتراز منها

تفسم

اد يٿ

. 4:

المعاني في الأذهان، وتثبيت العـقائد في النفوس، وإلزامها الاخـذ بمكارم الاخلاق وفضائل الاعال، والارتفاع بها عن دنايا الصفات وسفساف الامور ثامناً – فن الكلام، واننظر في العقائد، واختلاف المذاهب، والبحث في أدلة كل، لا لتحصيل العقيدة، ولكن لزيادة البسطة في الفكر، والسعة في الرأي، ولا بأس بقراءة بعض الكتب الحكية الاسلامية لتكيل الاحاطة وجوه المسائل العقلية

فهذا جملة مايلزم لتحلية نفوس هذه الطبقة بفضيلتي العمل والعمل، ولم معرض لفن الفقه في العبادات والمعاملات، لأنه في العبادات سهل التناول من أفواه الطلبة، وفي المعاملات يشترك في طلبه المسلم والذمي والأجنبي، إذ يضطر اليه كل ساكن في المهالك العمانية، ليعرف كيف يطالب بحقه أو يدافع عنه. وأما سائر العلوم من اللغات والرياضيات والطبيعيات والنظامات، وكل ماحددته نظارة المعارف العمانية، فهي على رسمها ،كل مدرسة تتبع قنونها ، الا يضرشي، منها بالدين ، بل الدين يقويها كما أنها تقوية

هذه الطبقة الأخيرة ينبغي أن تكون تحت نظر مولانا شيخ الاسلام خاصة وتكون إدارتها تحت عنايته في سلك مخصوص، ويدعى لها بالمدرسين المتبصرين من أي أرض يوجدون بها ، وينتخب طابة العلوم لها من أقوى الناس إدراكا ، وأذ كاهم أخلاقا ، ويراعى في الانتخاب كال الدقة في الامتحان . ثم لا يعطى وأذ كاهم أخلاقا ، ويراعى في الانتخاب كال الدقة في الامتحان . ثم لا يعد الامتحان الطالب منها شبادة ببلوغه نغاية من علومها ، وتأهله للتدريس الا بعد الامتحان الشديد في العلوم المتقددة ، والبحث الكامل عن سيرته في أحواله وأعماله ، والتحقق من تقدمه في الفضيلتين العلم والعمل

التدريس في جميع تلك الدرجات الما يقصد منه اشراب القلوب حب الدين وتوقيره ، وجعله الهاية المطلوبة من كل عمل ، حتى تكون المنة وجهة واحدة يقصدونها بأعمالهم ، فتلتم قواها الروحية والمالية لحدمة الدين، وتأييد حافظه الأعظم ، المدافع عن بيضته ، حضرة مولانا أمير المؤمنين ، فتكون الملة ماية مهيبة ، يخشى بأسها ، وبخاف بوائق غضبها ، ويؤول بالدولة الى علو الكامة مهيبة ، يخشى بأسها ، وبخاف بوائق غضبها ، ويؤول بالدولة الى علو الكامة

يكونو

خرع

ويؤ

ونسا

ء اف

ام

أن

الإ

Y

11

في سياستها الحارجية، بعد ما عادت بركانه على المسلمين في راحتهم الداخليـة. وبالجلة فالقصـد من اصلاح الجداول أنما هو احياء الملة ، وقد كانت كادت تموت والعياذ بالله (۱)

ولهـذا يجب أن يكون التدريس في أغلب العلوم المتقدمة \_ خصوصاً في الاخلاق والآداب \_ أشبه شيء بالخطابة ترسل في المعاني الى القلوب لتهزها وتستفزها من مقار الخول والغفلة، الى مقامات التنبه والبصيرة . ثم يتبع الدرس رعاية لأحوال المعلمين وأعمالهم ، ومؤاخذة لهم اذا خالفوا حكما من أحكاء ماتعلموه ، أو قصروا في عمل من لوازم ما اعتقدوه ، وتذكيرهم في ذلك يؤثر في قلوبهم ، ويحرك الساكن من خواطرهم . ومن عمة يجب أن يكون القائمون بالتعليم على أكل الصفات العقلية ، وأفضل الاعمال النفسية ، يراعي فيهم ذلك بقدر الامكان وان ثقتنا بوعد الله في قوله ( ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) وقوله ( والذين جاهدوا فينا الهدينهم سبلنا ) وقوله ( ان الله معالذين انقوا ... )

وقوله (والذين جاهدوا فينا انهدينهم سبلنا) وقوله (ان الله مع الذين اتقوا..) وقوله (ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون) واعتبارنا بقوله (ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) وخبرتنا بأحوال الأمم الاوربية ، والاسسباب التي وصلت بهم الى ما نراهم عليه في القوة والدراية ، كل ذلك يوجب لنا اليقين القطعي بأن إصلاح التعليم الديني على الوجه المتقدم يكون نشأة حياة جديدة تسري في جميع أرواح المسلمين العمانيين ، بل هو الذي سيففي في أسرع وقت إلى توحيد كامة الاسلام ، وجمع أطرافه تحت كنف الدولة العلية العمانية رغماً عن أنف كل مخاصم ، ومنه رأي هؤلاء العاجزين أن لا حافظ العمانية رغماً عن أنف كل مخاصم ، ومنه رأي هؤلاء العاجزين أن لا حافظ فهو أعود بالفائدة مما يصرف لأي عمل سياسي خارجي أو داخلي ، فانه لاسياسة فهو أعود بالفائدة مما يصرف لأي عمل سياسي خارجي أو داخلي ، فانه لاسياسة ولا حقيقة للطاعة الا بالعقيدة الخياسية ، ولا عقيدة إلا مجياة الدين ، ولا حياة الدين ، ولا حافظ ولا حقيقة للطاعة الا بالعقيدة الحسنة ، ولا عقيدة إلا مجياة الدين ، ولا حياة الدين الا بالتعليم ، حتى يجري على أحكام التجربة ، وليس ذلك الا ماعرضناه الدين الا بالتعليم ، حتى يجري على أحكام التجربة ، وليس ذلك الا ماعرضناه

<sup>(</sup>١) رحم الله الاستاذ فاذا كان يقول لوعاش إلى زمانناهذا

وأن جمهور المسلمين ممن يعرف أفكارهم في الأقطار العُمَانية ، بل وفي غيرها لا برون دواء لدائهم الا رجوعهم لأصول دينهم في أخلاقهم وأعمالهم ، وأن كونوا يجهلون الوسائل الى ذلك . فالحمد لله الذي وفق الدولة حرسها الله لتقريب مرغوبهم ، وتحقيق أمانيهم

کادی

الراها

دکام

cle

کان

الك الك

ملية

6 8

d

هذا مانرفعـه الى مقام شيخ الاسلام، فان صادف قبولا فذلك ما نؤمل ويؤمل المسلمون، وان كانت الاخرى فقد أدينا ما حضر لنا على حسب عجزنا ونسأل الله أن بوفق مولانا أمير المؤمنين وأركان دولته الى تقرير ماهو أعلى من أفكارنا، وأنجح منها في اصلاحنا. وإنا في جميـع الأحوال نوالي الدعوات اصالحات بنصر مولانا الخليفة الاعظم وتأييده وبقائه ظلا لله ورحمة لعبيده آمين

### كلام في الرعاة والمرشريه

وبقي في موضوع الاصلاح الديني كلام هو كالتتمة له ، فنتقدم لعرضه وهو أن المكاتب والمدارس المنشأة في المالك العبانية ، ان لم تكن قليلة بالنسبة للرعايا العبانيين ، فالداخل اليها قليل بالنسبة الى عدد الاهالي ، فان الجمهود الاعظم من سكان القرى ، والأعراب المتنقلين في أكناف المملكة وأشباههم لا يرون ضرورة لتعليم أولادهم ، ولا يقدرون التربية الحسنة حق قدرها . فاصلاح جداول التعليم في المدارس لا تصيبهم فائدته ، بل يحرمون منها كا يحرم الكبار من العامة الذين جاوزوا سن التعليم ، وهؤلا، وأولئك من جسم الدولة ولهم وظائف من الاعمال يطالبون بأدائها ، والحال فيهم من الجهل ما وصفنا . والمضرة اللاحقة بالدولة من جهلهم هي كما بينا . فمن الواجب الالتفات اليهم باصلاح أرواحهم لتستفيد الدولة منهم فائدتها من سواهم

وذلك لا يكون الا بترتيب دعوة تنبههم الى الواجب عليهم من تعليم أبنائهم، وتحملهم على السعي في تربيتهم وتهذيبهم، ثم تخدعهم عن أطباعهم، وتلين من قساوة قلوبهم. ثم أنهم لو رغبوا في التعليم، وكلفت الدولة بانشاء مكاتب لتربية أبنائهم، والانفاق عليها لزادت عليها النفقات مع كثرة ما يلزمها

من المصاريف في إدارة شـؤون المملكة ، فلا بد ان يكون من وظائف الدعاة عريض الموسرين والأغنياء أن يبذلوا من فضلات أموالهم ما ينفق على إنشاء المكاتب وعمل التعليم فيها ، ويؤانهوا لذلك لجانا وجماعات في كل بلد وبقعة المديره والقيام عليه تحت مراقبة من يقوم بالدعوة فيهم . ثم يكون من وظائف الدعاة إنقاء الوغظ العام في المساجد والحجامع ليذكروا الناس مانسوا من دينهم ويعرفوهم ما جهلوا منه ، ويشربوا قلوبهم حب الدولة ، ويقرروا في نفوسهم بلطف البيان أن أمير المؤمنين ، وخليفة رسول رب العالمين أولى بهم من أنفسهم وعلى ذلك يجب أن يكون لأهل الدين دعاة مرشدون ينبثون بين العامة ليقفوهم على أمور دينهم ، ويبادروهم بالدواء قبل استفحال الداء

وهؤلاء المرشدون يجب أن يكونوا على الأوصاف التي شرطناها في أها الطبقة الثالثة علماً وعملا. وبالجملة فلا بد أن يكونوا من أطول الناس باعاً في المنون الأدبية الشرعية ، وأوس عهم علماً بعلل الأخلاق وأمراض النفوس، وأقدرهم على التماس منافذ القلوب للدخول اليها بما يصلحها. ثم يكونوا أقوم الناس سيرة ، لا يخالف عملهم قولهم فيكونون مثالا للناس يحتذونه ، وقدوة للم يتبعونها . ثم لا به أن يكون في كل قوم بلغتهم ، بل يجب أن يكونوا ممتازين بنبعونها . ثم لا به أن يكونوا معتازين بغصاحة اللسان وجودة المنطق بين القوم الذين برشدونهم ليقبلوا عليهم بالاستىء ومن هذا تلزم المبادرة إلى إصلاح الخطبة في مساجد الجمعة ، وتوليتها قوما يحسنونها ، ويدرجون فيها مايمس أحوال العامة في تصرفتهم المشهودة ، ويبنون لهم مضار الفساد ، ويهدونهم الى سبل الرشاد ، كما هو مقصود الشارع من فرض الخطبة في الجمعة ، وهذا باب عظيم من الاصلاح اذا وجهت العناية اليه رجونا

منه النفع الكثير والخير الغزير قان سأل سائل: أبن الكتب التي توضع الطبقة الاولى واثنانية من المتعلمين؟ وأبن الرجال الذبن يصلحون للتعليم والتربية ? وأبن الذبن يقومون بتربية الطبقة الثالثة وتهذيبها ? وأبن الذبن يمكن للدولة أن تعتمد عليهم في إرشاد العامة وتبشهم دعاة ? ثم من أبن توجد مصاريف هذه الأعمال ? ثم كيف شرطت في أهل

الطبقا وذلاك

لتيسر أيحت وفي

رب بلد و اا.ک

البعد أنو

ف<sub>ا</sub>وا مع

الر. سن

عنا

16

وا

۵

الطبقة الثالثة أن محصلوا تلك العلوم مع الايغال فيها ، والوصول الى حقائقها ، وذلك يستدعى زمنا طويلا

( فالجواب) أما وضع الكتب للطبقتين فسهل جد اً لو كاف أحدنا بوضعها لتيسر له ذلك بمعونة الله عز وجل في أقرب وقت يمكن متى صدر الأمم بذلك نحت نظر مولانا شيخ الاسلام . وأما الرجال الذين يعلمون في الطبقتين الاوليين وفي الثالثة أيضا والذين يليقون لوظيفة الارشاد فهم إن تعسر وجودهم في بلد واحد أو مدينة واحدة فالبحث عنهم في أطراف بلاد المسلمين بهدي الى الكفاية منهم لبداية المشروع متى صدقت النية وخلصت الوجهة لله وللحق في البحث والاختيار . وأمثال أو لئك الرجال أهل الدين والاستقامة قلما يقفون البحث والاختيار ، أو يتطلبون المناصب الا اذا رأوا في ذلك مصلحة لدينهم فهؤلا ، لا يعرفون إلا بعد التفتيش عليهم ، ثم اذا حسنت البداية وتبعها الاجتهاد مع الاخلاص في العمل وصل الأمر، بتوفيق الله الى الكمال المطلوب

وأما طول الزمان في التعليم على أهل الطبقة الثالثة فقد علمنا أن الرؤساء الروحانيين من الطائفة النصرانية ، يقيمون في تعلم لاهوتهم خاصة خمس عشرة سنة ، بل وعشرين زيادة على الزمن الذي صرفوه في سائر العلوم ، ومن المقرد عندنا أن مايشتغلون به هو الباطل ، فليس من المنكر ولا الغريب أن يطول على طلاب الحق زمن البحث للاحاطة بأطرافه ، حتى يتمكنوا من نصره وتأييده

وأما المصاريف فانه متى وجد ولو قليل من الرجال العارفين الصادقين الوهم ، وجودون في زوايا الحفاء ، يظهرهم البحث الصحيح والطلب الدقيق ) وقاموا في الناس بالنصيحة من قبل الدولة ، وظهر من حسن تصرفهم واستقامتهم ما أكد ثقة الناس بهم ، فلا تقصر أيديهم عن تخليص ألا موال الوافرة من أيدي المترفين من أهالي المملكة العمانية لتصرف في هذا السبيل ، وأقل تجربة تحقق هذا الذي نقوله متى فوض الأمم لأهله . فاننا لم نأت بشيء من المكلام في هذا الباب الاعن خبرة بأحوال إخواننا المسلمين ، وطول ممارسة لأخلاقهم .

( 77 - تاريخ الاستاذ الإمام - الجزء الثاني )

الدعاة الطبقة الثا إنشاء وذلك يس بقعة ( ف

> طائف دينهم رسهم

نسېم فوهم

أهل

عاً في س، أقوم ة لهم

از بن مماع

فو ما نون ه

جو ٺا

ان الله

مل

الغاا

ויילי

والصادقون فيخدمة الدين لايدركهم اليأس من إصلاحه ، فانه لاييأس منروع الله الا القوم الكافرون

هذا مجمل ما حضر لخواطر العاجزين، وفي التفاصيل مايطول به القور أغريبً أضعافا مضاعفة، فان دعينا اليه لم نتأخر عن بثه، والله الهادي الى سواء السبيل من وهو حسينا و نعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين، وعلى آلها من وصحبه أجمعين مك

﴿ يقول جامع الكتاب ﴾ هذه نصيحة الرجل الذي كان يشي به أهـ. الفساد فيمصر للسلطان بأنه يبغض الدولة فليأتنا أحد بمثل نصحه للدولة فيهذا اللائحة ، وفي اللائحة التالية لها

# اللائحة الثانية

#### تى اصلاح القطر السورى

قدمها الىدولةوالي بيروت بمدتقديم اللائحة السابقة الىشيخ الاسلام وهي

أرفع إلى مقام دو لتكم السامي أن للدولة العليــة أدام الله سلطانها ، وعزز مكانها ،حقوقا ثابتة على ذمم المسلمين تتقاضاها العقيدة بعد أن قضت بهاطبيعة الحياة الملية ، ولا هوادة بين الله وبين أحد من خلقه في إغفال حق من تلك الحقوق. وأدناها صرف الفكر إلى النظر فيما يعزز جانب تلك الدولة ويقوي أركانها، وأقصدها بذل ما يستطاع من السعي لدفع مالا يلتئم مع مصلحتها ، وأعلاها الجود بالنفس واستقبال هول الموت في ذلك السبيل الاقوم

وإنني على ضعني - والحمد لله - مسلم العقيدة علماني المشرب وإن كنت عربي اللسان ، لا أجد في فرائض الله بعد الايمان بشرعه والعمل على أصوله فرضاً أعظم من احترام مقام الحلافة والاستمساك بعصمته ، والخضوع لجلالته، وشعد الهمة لنصرته بالفكر والقول والعمل ما استطعت إلى ذلك سبيلا ، وعندي أني إن لم أقم على هذه الطربق فلا اعتداد عند الله با يماني فانما الحلافة حفاظ الاسلام



ودعامة الايمان ، فحاذا إلى محاد لله ورسوله ، ومن حاد الله ورسوله فأولئك م الظالمون. فهذا الذي أزعج همي للفكر في أحوال هذه البلاد مدة إقامتي بها غريباً عن أهلها مفكراً في مجاري أعالهم ، وما خدمشاربهم ، وضروب مداهبهم، من وجه ما يتعلق بالدولة رعاها الله وهو الذي بعثني على أن أعرض ماألمت به من ذلك على مقام دولتكم بعد الثقة بأنكم من أغزر رجال الدولة علماً ، وأرجمهم حلمًا ، وأقومهم سيرة ، وأشد هم حرصًا على تعزيز عرش الخلافة ، وأصدقهم إخلاصاً في خدمة أمير المؤمنين أعز الله نصره. وأرفع إلى علي " نظركم مالو ألقي يين يدي سواكم لخشيت إغفاله ، وتوجست إهماله ، ولو نال الحظ من جليـ ل رأيكم فيه لكساه قبولكم حلة الفخار ، وأكسبته لحظات التفاتكم العالي مسحة الحق والنصفة ، فان كان مارجوت فذلك فضل الله وكمال سجاياكم الطاهرة وعلو رأيكم . وإن كانت الأخرى فما هو إلا الفرض أقضيه مع الاعتراف بالعجز ، وقصور الفكر ، وكلال النظر

هذه البلاد من أجدر بلاد الدولة العلية بالرعاية وأولاهابالاهتمام، وموقعها من سائر البلاد العُمانية لايخفي على نظر دولتكم ، وقد توهم بعض من تولاها من خدمة الدولة أن في نفوس أهاليها ميلا للاستقلال، وطموحا للانفساخ عن دوحة الخلافة نعوذ بالله ، فهذا وهم لاأساس له ولا يمس جانب الحقيقة ، فنفوس السكان على اختلاف طبقاتهم لاترى من أجل أحوالها ما يؤهلها لأقل شأن يلم بهذه الغاية، وهم أطوع للسلطة الحاكمة عليهم من ظلهم ، ولا هم الله في استرضاء العاملين عليها بأية وسيلة كانت، ولو فرض أن خيالا باليا مثل هذا لاح بذهن أحد مما له صلة بالاجانب منهم فليس بخارج عن حد الأماني المستحيلة ، وايس في البلاد ولا فيما يجاورها من تجتمع عليه الكامة ، أو تعقد على التعليم له العزام ، نعم نشأ هذا الوهم من ألفاظ صدرت من بعد الطغام السدِّج الذين لامقام لهم بين العامة ولا الخاصة على عهد بعض الولاة، لتسامحه فيها ، وعدم مبالاته بها ، وهي قذفات لامكان القصد منها ، وطائشات كلم لاشمة للرأي فيها ، وهي بما يصدر عن الاطفال، أشبه منها بما يكون عن الرجال، ولهذا لم يكن أترها في

منزوم

به القول ء السلبا علی آ،

<u>ـه</u>ا طــ ة فيهذ

م و هي ه وعزز

الحاق الحقوق. الهال

ها الجود

ن کنت وله فرضًا مهو شعد

ندي أبي الاسلام

11

أنفس العامة فوق وصول ألفاظها إلى أسهاعهم ، ثم ترد على قائليها ، ويحثى بها التراب في وجوههم ، ولكن مما يوجب الأسف أن بعض الظانين بالرعبة هـ فدا الظن من عمال الدولة قد عولوا عليه وجاؤا بما عاد على المسلمين بالضر في تربيتهم وأخد أفكارهم ، وأفاد غيرهم في الاستعلاء عليهم كما جرى الإستعلاء عليهم كما جرى الإستعلاء عليهم كما جرى العض أولئك العمال في إلغاء الجمعيات الخيرية الاسلامية على قيام أمثالها في سائر الطوائف

على أنه يوجد أمر آخر ان لم يكن أعظم ضرراً من هذا الوهم على فرض ثبوته فليس بأقل غائلة منه ، وذلكأن سكانهذهالبلادينقسمونأولا إلىقسمبر الأول سكان جبل لبنان ، والثاني سكان ولايتي بيروت وسورية

#### مالة أهالي ميل لينالد

أما سكان جبل لبنان فهم طوائف مختلفة أكثرها عدداً وأقواها عدة طائفة الموارنة من النصارى ويليها طائفة المدروز ، ويوجد نزر يسير من أهل السنة ، وعليل من الشيعة ، وعائلات من سائر الطوائف المسيحية . فالموارنة يعتقدون أنفسه فر نساويين وهواهم للدولة الفر نساوية وصغاهم معها لاعتقادهم أنهه الحامية له ، والواقية لحقوقهم ، وقوي الاعتقاد فيهم من نحو ثلاثين سنة بعد حوادث لبنان والشام المشهورة وامتياز الجبل ، والحكومة الفر نساوية لاتني في تحكين هذه العقيدة بتأييد الجعيات الفرنساوية وصعت مدارسها على أساس التربيب في جميع أنحاء الجبل ، وتلك الجعيات انما وضعت مدارسها على أساس التربيب الفرنساوية واشراب المتعلمين فيها مذهب الميل إلى فرنسا واخراجهم بما أمكن من الوسائل عن عوائد بلادهم وابعادهم عن معرفة حقوق أوطانهم حتى لقد من العربال عن عوائد بلادهم وابعادهم عن معرفة حقوق أوطانهم حتى لقد يخرج التاميذ من المدرسة وكأنه أتى من بلاد فرنسا لا يعلم من أحوال وطنه ودولته إلا ما يعلمه بعض السياحين وطراق البلاد من الأجانب ، ثم بعد استهام دروسهم لامرى النبيل منهم مطلباً أشرف من نيل وظيفة دانية أو عالية أستهام دروسهم لامرى النبيل منهم مطلباً أشرف من نيل وظيفة دانية أو عالية في إحدى دوائر الإجانب إما ترجماناً لقنصل ، أو كاتباً في شركة ، أوماشا كل



ذلك . ورؤساء هذه الطائفة لامفزع لهم يلجؤن اليه إلا قنصل الدولة الفرنساوية ، وفي كل عام تبذل حكومة فرنسا مبالغ وافرة من الدنانير لابلاغ

والدروز كأنوا قبل ١٨٦٠ من أقوى أنصار الدولة وأشد الطوائف تعلقاً بها ولم صفات في الشجاعة والثبات تخولهم مقاماً يزيد في الرفعة على مقام الموارنة في الجبل ، ولكن بدأ فيهم الضعف بعد امتياز لبنان عند ماصار النظام قاضياً بأن متصرفه يكون كأنوليكياً ، وأغلب رجال حكومته من المسيحبين ، وأصبحت قوة البأس لاتوصلهم إلى المناصب كما كانت في سابق العهد . واضطروا لموالاة أهل السلطة ليحفظوا بعض مابقي لهم ، أو ينالوا شيئاً ثما يخولهم النظاء نيله ، فأبحطت بذلك أحوالهم ، وقد كأنوا ولا يزالون فنتين جنبلاطية ويزبكية . فالجنبلاطيون بنالة أحمال الانكايز ، واليزبكيون اسمالهم حكومة انكلترا ، وأخص علائقهم مع قنصل الانكايز ، واليزبكيون وهم أقرب الفئتين إلى الدولة مالوا إلى المشرب الفرنساوي وكرعوا منه حتى عوا، غير أن الحكومة الانكليزية لم تألجهداً في اسمالهم أيضاً بواسطة المدارس والمكاتب التي ينشئها المرسلون من البروتستانت المربية أبناء الدروز أولاوبالذات وتربية غيرهم ثانياً وبالتبع

ولربيه عيرهم عليه وبالبل البلدة من العاوم بالمرة سذّج كأنهم في بدايات البداوة ، والدروز قوم خلو من العاوم بالمرة سذّج كأنهم أن يخلعوا مذهبهم إلى ولكنهم أذكياء بجودة الفطرة ، ولا يخشى على كبارهم من الانقياد السياسي مذهب آخر وانما يخاف على أبنائهم من ذلك ، وعلى كبارهم من الانقياد السياسي إلى دولة الانكليز

وأما المسلمون السنيون والشيعة وغيرهم فلا نظر اليهم ، وانما هواهم هوى جيرانهم، فالمخالطون الموارنة طوع لهم ، والمخالطون المدروز تبع لهم ، وقلما يعرفون شيئاً من شؤون دينهم، فلمنان يتنازع النفوذ فيه دواتا فرنسا والكاترا، واليس بخاف ماتاتي به هذه المسابقة السياسية ، يعد ماظهرت آثار مثلها في بلاد واليس بخاف ماتاتي به هذه المسابقة السياسية ، يعد ماظهرت آثار مثلها في بلاد أخر ، والدولة أعزها الله مع أن البلاد بلادها ليس الها من يروج سياستها ، وأمرها يتبع ميل المتصرف إن صدق في خدمتها كان الها وإلا

ى بر الرعب الفعر

ی مرا می المی

فرط أسمار

طائعة وعدد فسبم

بیــــة مکن

ق\_د انــه

بعد الية

كل

ودر

من

والا

وأ

فرا

11

٠,

تار

الح

اله

11

2

لذ

9

2

L/I

JI

صار الى غيرها، والمتصرف شخص يعزل ويولى، وأهل البلادهم القوة الراسخة وبهم تؤزر السلطة فيهم

ولكن كل هذه المساعي الاجنبية على ما يحفها من عناية المتذرعين بها تخشى عواقبها، وترعد بوائقها، اذا جاء المستقبل على أثر الماضي لا يعارض فيه السعي عمله، ولا تقطع الطريق على السالكين فيها، وأما اذا توجهت من الدولة لحة نظر الى استبقاء قلوب رعاياها اللبنانيين لها، وتطهيرها من تلك الأغيان الطارئة عليها، فما أيسر أن يتم لها قصدها، وتذهب تلك المساعي هبا، منثوراً، ولا سبيل الى ذلك الا بالتربية ومدافعة الأجانب عثل سلاحهم، فلا بد من النظر في وسيلة لتربية اللبنانيين على المشرب العماني، ولمن دعيت الى تفصيلها بذلت مافي الوسع للفكر فيها

# حالة أهالى ولايتى يبروشوسورير

أما ولايتا ببروت وسورية ففيهما من سكان الأعراب المتبدون وفيها القرويون وأهل الحضر ، أما القرويون وسكان المدن فمنهم المسلمون أهل السنة وهم الجهور الأغلب ، ومنهم الدروز في حوران ، ومنهم الشيعة سكان الشقيف وبلاد بشارة في نواحي صيدا وصور ، ومنهم النصيرية في لواء اللاذقية ، ومنهم الطوائف المسيحية من موارنة وروم كاثو ليكملكيين، وروم ارثوذكس وبروتستانت الطوائف المسيحية من موارنة على اختلافها تذهب مذهبا واحداً في تربية أبنائها وتهيئتهم للأعمال وهو مذهبا انتقليد الأونجي ، غير أن منهم من يروقه المشرب الفرنساوي وهؤلاء هم الموارنة والروم الملكيون يدفعون بأولادهم في المدارس الأجنبية الفرنساوية مثل مكاتب الجزويت وغيرهم لينشؤا كا ينشأ الموارنة في المدرسة جبل لبنان ، واذا أسسوا مكاتب لأنفسهم كافعل الموارنة في تأسيس مدرسة الحكمة ببيروت، والملكيون في المدرسة البطركية بها ، ومنشآت أخر في أطراف الملاد ، فلا يضعونها إلا على قواعد فرنساوية ، واللسان الأول فيها الفرنساوي، المهرى والمهرى والمبل فرنساوي ، ومنتهى أمرهم في التحصيل على مابينا في الموارنة .

سيحه

基

رآ.

من

ودروس تلك المدارس التي يدعونها وطنية انما تقرر في كتب من التاريخ وغيره من مؤلفات الافرنج مما يمتنع دخوله في البلاد العثمانية لاحتوائه على الطعن في الدين والدولة ، وهكذا يعلمون أبناء البلاد إلى أن ينتسبوا الى غير أبيهم الحقيقي وأجل شيء يفتخر به الناشؤن في تلك المدارس أن يكون لأحدهم ذوق فرنساوي ومذهب من مذاهب الفرنساويين السياسية ، وما من مكتب من هذه المكاتب إلا ولفرنسا مساعدة مادية وأدبية له

ومنهم البروتستانت ومشربهم انكليزي ، ومنهم من لامشرب له في التربية وهم الروم الارثوذكس ومدارسهم الخاصة بهم قلما تكون لها غاية سياسية ولكنهم تارة يبعثون بأبنائهم الى مدارس الجزويت وأمثالهم فينشؤن فرنساويين وتارة الى مدارس أخر منهم ينشؤن على المشرب الذي نموا عليه ، وهذه الطائفة أقرب الطوائف المسيحية الى الدولة غير أنها لم تشأ أن تكون محرومة من النسبة الى الاجانب حتى لا يكون ذلك عاراً عليها في أعين اخواتها من بقية الطوائف فاختارت مايوافقها في المذهب الديني فانتسبت الى دولة الروس غير أن الروس لم يوجدهم الى الآن أعوان لاتربية على مشربهم السياسي (۱)

ولو نظم بين هذه المدارس وهذه الطوائف مكتب عُماني على قواعد نوافق حال أهل البلاد ، وقام بادارته رجال متبصر ونحذاق في إصابة الاغراض والرمي اليها لبزت تربيته جميع تلك التدابير ، واجتثت أصول تلك المفاسد ، وأنما يلزم لذلك سعي خارج المكتب لجلب التلامذة اليه كما يفعل أرباب تلك المكاتب ، وإذا دعيت لبيان طريقة ذلك السعي استعنت بالله على بيانه

﴿ النصيرية ﴾ قوم أجلاف أشداء يعتقدون بألوهيـة على بن أبي طالب ، فمذهبهم الديني غير مذهب الدولة ، وصفار المأمورين منهم ربمـا كانت منهم معاملات تخالف الواجب عليهم في صداقة الدولة . ولهذا كثيراً ماانتقض أولئك القوم على الحكام ، وشقوا عصا الطاعة . وكان ذلك منهم بسعي وكلاء الأجانب

<sup>(</sup>۱) بعد هـذه الكتابة بسنين قليـلة أنشأت روسيا تنشيء المدارس في سورية والفدس ولبنان

= line

سائس

اختيار

-2.25

استقر

المكايا

استا

خف

عارقة

ويست الاسا

لدوا

اسا

سباس

وفي

وإن

كل

وما

1

100

وبث الوساوس من المرسلين البروتستانت بما أنشأوا بينهم من المكاتب، حتى أنه من نحو ثلاثين سنة اشتداً أمرهم في الشقاى ، أو كان راشد باشا واليا على سورية فذهب بنفسه لاخضاء م وبعد البحث رأى أن أسباب العصيان كانت إغراء أو لئك الشياطين ، فالتمس من الباب العالي تقرير ستين الف قرش لتصرف على إنشاء مكاتب عمانية في قرى هذه الطائفة ، وصدر الأمر بذلك ، إلا أنه لم يجر العمل به حتى الآن . ويوجد أسهاء مكاتب يأخذ مأموروها معاشاتهم من خزينة الدولة ، وهم في اللاذقية ولا مكاتب ولا تعليم . وما أقرب هؤلاء من الدولة لو التفت إلى تربيتهم في مكاتب عمانية منتظمة ، بل لو اعتني باخراجهم من مذهبهم الى الاسلام الصحيح لم يصعب ذلك اذا أحكم أساس التربية فيهم ، وبني على قواعد الحكمة والدربة ، وقام بالعمل عليه أرباب المكنة والقدرة العقلية ، والاستقامة النفسية

﴿ الشيعة ﴾ لايقرون بالخلافة إلا للقائم المنتظر . ولهذا وجد الأجانب سبيلا للدخول على قلومهم ، لكن بغير تلك الطرق التي دخلوا بها على غيره . فان لهذه الطائفة حمية على من هجا الديني تفوق حمية جميع المذاهب، يعتقدون بنجاسة اليهود والنصارى وغيرهم من مخالني الاسلام ، ولهذا لا يلقون أولادهم في المكاتب المسيحية ، ولكن وكلاء الأجانب وشياطينهم يصورون لهم عال الدولة في صورة مشوهم ، وربما كان من بعض المأمورين ما يصدق مناعم أولئك المفسدين ، وكثيراً ما يخيلون لهم الاحتماء بدولة أخرى ، وليس من أولئك المفسدين ، وكثيراً ما يخيلون لهم الاحتماء بدولة أخرى ، وليس من فائلة ذلك ، واستعال الشدة في مماقبتهم لا يزيدهم الا نفوراً ، ولكن ماأسهل عائلة ذلك ، واستعال الشدة في مماقبتهم لا يزيدهم الا نفوراً ، ولكن ماأسهل مد تلك المنافذ على أولئك الأجانب بانشاء معهد للتربية العمانية ، بل ماأسهل تذليل شدتهم المذهبية ، واستصفاءهم للدولة باقامة مهنديين من أهل الأفكار الصائبة الذين يسطون على النفوس بجال أفكارهم وصلاح أخلاقهم ، لا بشكاسة طباعهم وصعوبة شكائهم ، لاريب أنهم بعد ذلك يفضلون جانب الدولة على حانب عبرها ، فان أهملوا كانت العاقبة ضد المأمول

﴿ الدروز في حوران ﴾ لم يخف حالهم على رجال الدولة ، غير أنه زاد في سومًا عناية الانكايز بارسال رجال من رؤسا، البروتستانت لتعليمهم وبث السائس فيهم ، حتى إنهم عينوا أسقفاً في القدس بمعاش الف وخسمائة ليراً في كل شهر لتدبير التربية في حوران خاصة . ولا طريق لإصلاحهم وراحة أن كل شهر لتدبير التربية في حوران خاصة ، ولا طريق لإصلاحهم وراحة المولة من ناحيتهم الا ما يسلكه غيرنا لمثل هذه الغابة ، وهو التربية والتعليم مع الله ما يسلكه غيرنا لمثل هذه الغابة ، وهو التربية والتعليم مع الله ما يسلكه غيرنا لمثل هذه الغابة ، وهو التربية والتعليم مع المنابقة المنابق

اختيار الصالحين للقيام بما ﴿ المسلمون من أهل السنة ﴾ هم عماد الدولة وركنها الشديد ، وهم قومها لقيقيون ، وفيهم عصبتها الثابت. ق. ومن البين أن قوائم الدولة العلية ثبتها الله مستقرة على أديم الدين ، لأنها دولة خلافة ، فعاملها في القلوب سلطان الدين، وكما قوي الدين في الأفئدة ظهرت آثاره في الأعمال . فاسمات أهله لحماية سند الحلافة ، وكاما ضعف الدين ضعف أثره بحكم الضرورة ، ولكل وسيلة

خلف منها . أما الدين فلا عوض عنه للدولة العلية أيدها الله

المسلمون السنيون يتفقون مع الدولة في المذهب الديني تمام الاتفاق ، وهي علاقة من أمين العلائق في طبيعتها . ولكن عرض عليها ما يوجب الالتفات ، ويستدعي دقة النظر ، وهو غشيان الجهل محقائق الدين بعد ما أهل التعليم الاسلامي الصحيح ، وبيان ذلك مفصل بعض التفصيل في اللائحة المعروضة للولة شيخ الاسلام . وقد كان المسلمين من نحو ثلاثين سنة حال يحمد فى نظر السلم ، فقد تسابقوا ركان المسلمين من نحو ثلاثين سنة حال يحمد فى نظر سباستبول المشهورة . ثم كانت حالهم أيام الحرب الأخيرة من التقاعد مالايسر، وفي هذه الآيام الأخيرة بيذل الرجل منهم كل مالديه للفرار من الحدمة العسكرة وأن حاءت لاقدر الله حرب ذهبوا اليها كارهين ، بعد أن كانوا يذهبون راغبين، كل هذا والحهاد من فرائض دينه م ، يفيض به كتاب الله في أغلب سوره ، وما كان خود الحمية في نفوسهم الا لضعف العقيدة بمخالطة الاوربيين ، وإهال التعليم المذهبي . وقد قال المستر ( جيي دبليو لايز ) مفتش المسكاتب المهدية فيا كتبه الى جريدة الدالي تلغراف الصادرة في فيراير سنة ١٨٨٨ أثناء كلامه فيا كتبه الى جريدة الدالي تلغراف الصادرة في فيراير سنة ١٨٨٨ أثناء كلامه

( ١٧ - تاريخ الا مناذالامام - الجزء الثاني )

ه ، ه اليا بان ف

الدر خذ

دکم اب

اسة في

اعم من من

بهل بال بکار

امر کاسة

على

على لزوم تقوية العقائد الديثية في قلوب الرغايا الهنديين ( لابد ً أن نؤمن بم السم آمن به أكبر شاه الهندي من أن الدين والملك توأمان . فكما أن كل دول و الط تخمد الأفكار الدينية من نفوس رعاياها ، يسرع اليها العدم ، ويقضي عليه فا الزوال مجكمه ، ويستحيل عليها أن تدوم . كذلك كل دولة لاتسند عقائد لربة رعاياها ، ولا تعينهم على التمسك بها ، لايتسنى لها الى النجاح سبيل اه ) فها و إنكليزي يطلب من دولته أن تعيين المسلمين على التمسك بعقائدهم لتثن ورت على التمسك بعقائدهم لتثن ورت على التمسك بعقائدهم لتثن ورت على التمسك بعقائدهم لتشن ورت المسلمين على القوم قومنا المسلمين على القوم قومنا المسلمين على التمسك بعقائدهم لتشن و المسلمين على التمسك بها ، والملة ملتنا ، والقوم قومنا

انتبه المسلمون في هذه (الآونة) لسوء حالهم من نيف وعشر سنين ، وضاري الرد الطوائف فشكلت منهم جمعيات خيرية ، كجمعية المقاصد الخيرية لتريأ لحق يأ أبناء المسلمين واحياء العقائد الدينية في قلوبهم ، ووقايتهم من سطوة الأجانب السان على أفكارهم . وجد أعضاء تلك الجمعيات في رعاية المكاتب الابتدائية التي أبكن أنشئت على نفقة أهل الخير ، فساء ذلك الطوائف المسيحية . فأخذ المفسلون الجن منهم في الوسوسة لبعض العال ، حتى أقنعوهم بأن لهذه الجمعية مقاصد سياسة. في و وساعد أو لئك السعاة جماعة بمن يدعون الاسلام ولا يعرفونه ، فكانت العان المحق الغاء هذه الجمعيات ، وتحويلها إلى مجالس رسسمية ، ثم محي أثرها بالرة ، ول أنه النا يشبه ورسوله أن الساعين كاذبون ، ولم أر شيئاً كان أشد على نفوس المسلبن المجال من إلغاء تلك الجمعيات ، فعصدت أفكارهم ، وتقطعت آمالهم ، ورجعوا الى جاهلية ، إما لارغبة لهم في العلم أصلا ، أو لهم رغبة فيا يتعلمه المسيحيون من الغات الأجنبية ، وبعض مبادي ، علوم لا تفيد في إصلاح الأنفس شيئا، ونفس اللغات الأجنبية ، وبعض مبادي ، علوم لا تفيد في إصلاح الأنفس شيئا، ونفس تؤثر في إفسادها

فالزاعمون أنهم من رغبة العلوم يبعثون بأبنائهم الى تلك المكاتب السبعبا فرنساوية أو ألمانية أو انكايزية ، أو وطنية بالاسم، أجنبية بالحقيقة ، ولا فرق ولا فرق يين صالحيهم وطالحيهم في ذلك ، وكل هذه المكاتب دينية أنشئت لغرضين المحويل العقائد الى المسيحية ، وامالة المشارب الى الدول المنسوية اليها ، فكان من آثار ذلك أن المتعلمين فيها اما أن يخرجوا مسيحيين في الاعتقاد ، مسلمين ان الم



إسم،أو دهريين لاعقيدة لهم . ولو دعيت الى توضيح ما في تلك المدارس ل الطرق لافساد قلوب المسلمين لا وضحتها كما هي عندهم

فالمسلمون السنيون هم أحوج رعايا الدولة الى عنايتها، حتى لا يذهب أعوان مند عنه البية الشيطانية بقلوبهم ، ولا ينحط بهم الفساد النفسي الى أسفل مماوصلوا اليه، وأول مايلزم لذلك تنظيم مكتب داخلي يؤكل ويشرب فيه في مدينة م لتنفي الروث ، من صنف المكاتب العالية يوضع له قانون وبروجرام دروس يوافق وله البلاد، وأول شرط فيه أن يكون مديره عارفًا باللغة العربية يخاطب أهل للاد بمثل كلامهم، وثاني شروطه أن يكون التعليم باللغة العربية في جميع العلوم لني يفوى التلامذة في التركية ثم التعليم بالمركية بعد ذلك ولابد أن يجمل السان الفرنساوي، ما يقصد تعليمه في باديء الامر حتى يقبل الناس عليه، وإن كُون في درجة لاتنقص عن مكاتب الاجانب في شيء، وثالث شروطه أن كون أساسه على إحياء الدينوحب الدولة، ولا بد أن يكون بروجرام فنونه الله وضع خاص، ورابع شروطه أن يكون مديره من عشاق الدين والدولة وليس بنعصر همه في أخذ راتبه الشهري ، وأن يكون حكيا في تصرفه، وفي حال يجلب ة ، وإنه الله بعد ذلك كفيل بان يدفع اليه جميع الطوائف المسيحية وضامن المسلين الجاح الدولة في مقصدها منه

تم تنشأ مكاتب ابتدائية في أطراف الولايتين على هذا الاساس، لافرق الا دنو والعلو. والتربية في جميع الأحوال لابد أن تكون على بذل المال والنفس في سبيل الله ووقاية السلطنة، كما هوجار في ممالك أوربا . و كاكان عليه سلافنا. وأن تكون الغاية منها طبيع هذا الخلق في النفس ، حتى لايحوله محول من فقر أو غنى او ايثار او حرمان أو ظلم او عدالة . وليسهذا بالعمل الصعب ‹ اوجهت اليه النية الصالحة ، واصطفى له رجالمن أهله وما هم بالمعدومين، ولكنهم ربما يكونونغير معروفين، والبحث يظهرهم

وأماأهل البداوة من الاعراب المتنقلة في اطراف البلاد فهم مادة غزيرة ان مواد المنافع الدولة ، ولكن مما يؤسف عليه أنهم كلّ عليها، ضررهم أكثر من

ن کل درا

يضي عب

اه) فينا

وضارعوا ية لترية لأجانب ائية ال

لفسدور سياسية ت العاقبة

جعوا ال

يون س · Lisa

izeml لا فرق

ضين: فكاز

mal



نفعه ، ولبعض رجال الاجانب علاقت خبيثة معهم، حتى اننى رأيت عند بعض رجال الانكليز أيام كنت في لندرة رسائل من بعض مشايخهم توددا وماذلك الامن اهمالهم وعدم العناية بتربيبهم ، واذا دعيت الى وضع لائحة في مهذيبهم وجعلهم في حالة لاتنقص عن التركمان بالنسبة الى الروسيا بل تزيد عليها أضعافا مضاعفة لاستمذدت من الله التوفيق في ذلك

وربما يقال ان هذا الامن وماقبله يحتاج إلى نفقات لافضل لها في خزينة الدولة، فاجيب أن أهل العمل وذوي البصيرة فيه يمكنهم أن يفيضوا من الاغنياء على القراء بالسعي والجد خصوصا اذا أعيدت جمعية مثل جمعية المقاصد ولانحتاج خزينة الدولة بعد سنين الى ان تصرف شيئًا في هذا السبيل، وطريق الصواب واضح لاهله، متى ثبتت العزيمة، ولا أطيل القول في هذه العجالة، فأنما الغرض سوق ماتنبه اليه الفكر اجمالا الى ساحة الفضل والكرم، والمرجو شمولي بالعفوعن تقصيري والله يطيل عمر مولانا الخليفة الأعظم وبرفع الاسلام في خلافته الى أوج المجد والشرف آمين

## اللائحة الثالثة

يظهر أنه كنبها لأجل اقناع أولي الشأن في مصر بالعناية بالمربية الدينية بعد عودته منسورية وقد وجدت مسودتها بخطه بالعنواناني تراها مفتتحة به وجامع الكتاب وضع سائر العنوانات قال رحمه الله تعالى

و هذا مجمل أفكار فيما يجب الالتفات اليه من نظام التربية بمصر وعكن تفصيله عند ارادة العمل به ﴾

اذا كان الناس في حاجة الى صلاح الحاكم، فما حاجة الحاكم الى صلاحهم باخف من حاجتهم الى صلاحه، فان السلطة سلطتان جيدة ورديثة، فالجيدة ماكازت على المحكومين المحكومين والرديئة ماأخذ بها المحكومون لغاية الحاكم وقضاء غرضه الثابت

أما الأولى فان منزلتها من المحكومين منزلة الروح من الجسد لها ، التدبيروعلى أعضاء الجسد وظائف العمل، وغاية التدبير والعمل حفظ حياة الكائن الحي، وهو مجموع الروح والبدن، فكل يستفيد من الآخر مابه بقاؤه ونماؤه ، وكما تحتاج الآلات البدنية الى سلامة الروح من العلل النفسية كالجنون والحود والجهل ونحو ذلك، تحتاج الروح الي سلامة الآلات البدنية من الافات التي تعطلها عن الحركة كالشلل والحدر والتشنج وماشابه ذلك، وماذا يمكن للروح السليمة أن تأثيه في بدن تعطلت آلاته وفسدت أعضاؤه

وأما السلطة الثانية فمنزلتها منهم منزلة الصانع من آلته ، فصاحب السلطة صانع ، والمحكوم ونقلمه، أو هو حارث صانع ، والمحكوم آلته في الصنع، فهوكاتب مثلا ، والمحكوم ونقلمه، أو هو حارث والمحكوم محرائه، وكما ان الآلة لا تعمل الا بالعامل ولا يظهر أثرها إلا في يده كذلك العامل لا يمكن له العمل الا بآلته. وكما يجب ان تكون اليد العاملة قادرة على إدارة الآلة ، يجب أن تكون الآلة وأجزاؤها صالحة للعمل، فإن فقد أحد

رابعض ماذلك مهذيبهم أضعافا

، خزينة الاغنيا، لاتحتاج لصواب الغرض

لعفوعن

زفته الى

111

الز

الأمرين امتنع العمل أونقصت غرته — فكل من السلطة بن في حاجة إلى صلاح المحكوم، فكما يطلب المحكوم في كل حال أن يكون حاكمه ضالحا لأن يحكمه، كذلك يطلب صاحب السلطة في أي منزلة كان أن يكون المحكوم بحيث ينقاد الى كل مايحكم به وعلى الصفات التي تنساق به الى الغاية التي يذهب اليها حاكمه

أما مارسخ في خيال بعض الشرقيين ومن اغتر بحالهم ممن خالطهم من الاوربيين من أن صاحب السلطة قوته علوية ، والمحكوم طبيعته سفلية، ولا نسبة بينهما الا أن الأول قاهر والثاني مقهور، وأن الثاني في حاجة الى صلاح الأول ليكون به رؤف رحيا وأن الأول لاحاجة به الى صلاح الثاني لأنه مقهور له على كل حال فذلك منشأه الغرور والجهل بطبيعة الجعيات الانسانية و نظامها الفطري . ولذلك نرى أرباب هذا الاعتقاد من ذوي السلطة لاتدوم لهم دولة ولايثبت لهم سلطان، لتخبطهم في سيرهم بجهلهم من التحكومهم وتصرفهم فيهم على خلاف ماجب أن يصرفوهم فيه، وتغافلهم عن استطلاح طباعهم بما يؤهلهم للعمل على مابريدون منهم

يقال ان الرعية في كثير من البلاد آلة للحاكم في بلوغ مقاصده في دولته فقد يكون ذلك حقاً لكنها آلة ذات شعور وإرادة وماله شعور فجميع أعماله انما تكون عن شعوره وارادته فتصلح الأعمال بصلاح الشعور والارادة وتفسد بفسادها ، فلا يمكن أن تكون تلك الآلة صالحة للعمل الا اذا كان الشعور والارادة صالحين له ، وصلاحهما بان يكون الشعور وجدانا للفرق بين النافع والضار ، وبين النظام والاختلال ، ليكون ما يقرره الحاكم من القوانين وأصول الادارة معروفا عند أغلب الرعية ، وأن تكون الارادة صادرة عن ذلك الوجدان حتى يكون النظام منها في مكانة الاحترام . فاذا كان الشعور مختلا والارادة فاسدة ، كانت الاحلام طائشة ، والاهواء متحكمة ، ومداخل السوء كثيرة ، فويل فاسدة ، كانت الاحلام طائشة ، والعهواء متحكمة ، ومداخل السوء كثيرة ، فويل ندي السلطة من تلك الرعية ، وبعيد عليه أن يستقر السلطانه فيها قرار ، وكل ما يتخيله اصلاحاً لهم أوله فيودعه في أصول حكومته ، فهو كالنقش على الماء أو الرسم في الهواء يتخيله اصلاحاً لهم أوله فيودعه في أصول حكومته ، فهو كالنقش على الماء أو الرسم في الهواء يتخيله اصلاحاً لهم أوله فيودعه في أصول حكومته ، فهو كالنقش على الماء أو الرسم في الهواء يتخيله اصلاحاً لهم أوله فيودعه في أصول حكومته ، فهو كالنقش على الماء أو الرسم في الهواء والمهم أوله فيودعه في أصول حكومته ، فهو كالنقش على الماء أو الرسم في الهواء متحكمة و كلماء أو الرسم في الهواء والمهم أوله في المها في المها



#### طبيعة مصر والمصريين

أرض مصر ضيقة عن حاجة أهلها فمساحة الصالح منها للسكنى لاتزيد عن حاجة الساكنين زيادة بينة وهي محاطة من أطرافها بالصحارى الجدبة والمياه الملحة وليس فيها من الغابات مايعوذ به الوحشي من الحيوان فضلا عن الانسان ولذلك ترى كثيرا من أنواع الوحوش التي كنا نراها كثيرة في البلاد من نجو أربعين سنة كالضباع والذئاب والخنازير قد كادت تنقرض باصلاح الاراضي الزراعية وانتشار الانسان في أطرافها وتعهدها بالزرع والعارة وأهل مصر لا يعرفون معنى المهاجرة من دارالى دار ولا يمكن أن يتصوروا ذلك مادام في أرضهم نبات ينبت ، فاذا أمحلت أرضهم فضلوا الموت فيها على المهاجرة منها وتاريخ الماضي وشاهد الحال ينطقان بذلك ، ولذلك كان أهل مصر سكان أرضهم من آلاف من السنين، كل قادم اليهم امتزج بهم، وغلبت عليه عوائدهم وأطوارهم، وانتسب من السنين، كل قادم اليهم امتزج بهم، وغلبت عليه عوائدهم وأطوارهم، وانتسب أعقابه منشأه . ثم إن طباعهم مرنت على الاحمال وألفت مقاومة القهر بالصبر فلو أن سيف الماليك وجوره أشد من جور اسماعيل أن سيف المالمكنه أن ينقص من عدده مقدارا يذكر ، ولا أن بزيلهم عن مواقفهم مسافة تعتبر ، ولهذا كان المتغلبون يفنون فيهم وهم باقون

أهل مصر قوم سريعو التقليد أذكياء الاذهان أقوياء الاستعداد للمدنية بأصل الفطرة، فما أيسر أن تفعل الحوادث فيهم فتنبههم الى الأخذ بما يحفظ عليهم حياتهم في ديارهم من أي الوجوه، فلا يبيدون من حاجة، فأهل مصر على ذلك هم رعية حاكمهم ولا يمكن لحاكمهم أن يستبدل بهم رعية أخرى في بلادهم

فاكهم اذا كان رأسا فهم بدنه واذا كان عاملافهم آلته، فلا بدمن استصلاحهم حتى يستقر سلطانه عليهم زمنا مديدا ترمي اليه أنظار الدول السامية المقام في المدنية أهل مصر في موقع عرف كل اناس منزلته من الارض، وهو ممر اهل المشيرق



الى المغرب، وأهل المغرب الى المشرق، وهو في حلق أورَبا تتلاقى فيهسيارة الامم فقلها توجد بلاد يكثر فيها اختلاط الامم مثل هذه البلاد

الاتم العظيمة الأوربية يحسد بعضها بعضاً على التمكن في أرض مصر ، أو الفوز باحر از المنافع السياسية أو المالية فيها فالوساوس والدسائس لا تنقطع نفثاتها من أو لئك الاحزاب يبثونها بين المصريين ليوغروا صدورهم على من علت كلمته فيهم ، وأعظم فاعل في نفوسهم ( وأغلبهم مسلمون ) ان يقال أن صاحب هذه المنفعة ليس من دينكم وانكم مأمورون ببغضه وانهاز الفرص لكشف سلطانه مني أمكنت

C

وأه

أهل مصر شديد و الانفعال بما يلقى البهم، كثير و التذكار لما ينطبق على أهوائهم ، فلكل كامة من هذا القبيل مكان من نفوسهم ، والمن ربما لايظهر أثر ذلك لاحتجابه بحجاب العجر أحيانا ، غير أن طباع المضريين كالكرة المرنة تتأثر بالضغط فينخفض بعض سطحها قليلا من الزمن ، ثم لايلبث أن يعود إلى حاله، فالله يعلم متى يظهر أثر تلك الانفعالات التي يمكن أن تتأثرها نفوسهم عا يلقى اليهم

يقال إن أهل مصر ضعفاء ولكن قد أظهر التاريخ أنه متى وجدالقائد كانوا أشد على الخصم من أشجع الأئم، وأثبتهم قدما في المواطن، ولا يعلم متى بوجد القائد، ومن أي جنس يكون اذا تركت أهواؤهم بغير تهذيب تجري حيث تجد سبيلا الاندفاع، ثم هملايقدرون النظام قدره مهاكان بالعامن الصلاح، ولا يبالون به ، بل يعتقدون أن كل نظام حبرعلى ورق ، فلا يستطيع حاكمهم أن يثبت سلطته على أمره كين، بل هم داعًا في التواء عليه بالمخالفة منى أمكنت الفرصة ، إلا اذا أخذوا بتربية صيحة ، فهناك تنضبط أحوالهم ، وينشىء النظام احترامه في قلومهم وبهتدي صاحب السلطة إلى طريق تصريفهم

أحتقار أمر النظام والتأثر بالوساوس اذا لم يكن مبعثها المق ينشآن عند المصريين من أمرين ، الأول عد جهورهم عن المعرنة بوجود المعالج . واثاني حرمانهم من التربية التي تطبع في نفوس أغابهم الاستقامة ، والتؤدة ، والتبعير في العواقب ، ومرجع الأمرين إلى سوء العقيدة ، وظن ماليس بواجب واجباً



رظن الواجب غير واجب ، فما دامت هذه حالهم فهم رعية غير صالحة ، فلا يصلحون بدنا لرأس ، ولا آلة لعامل ، لاختلال المدارك وفساد الارادات

أهل مصر لم يأتهم التاريخ القديم بذي سلطة يفهم هذا السر ، وتنفذ بصيرته لل هذه الحقيقة ، فالهذا لم تثبت فيهم دولة لقبيل زمناً يعتدبه ، وكل اصلاح نظامي شأ فيهم كان كالبناء على الهواء ، فالسلطة التي تسعى في أن تجعلهم رعية صالحة ، كون قد فتحت في نفوسهم فتحاً جديداً ، وظفرت ببغيتها منهم ظفراً مبيناً ، وأمنت كل غائلة تخشى من دسائس الأعداء ووساوسهم

أهل مصر قوم أذكاء كما قلنا يغلب عليهم لين الطباع واشتداد القابلية لتأثر ، لكنهم حفظوا القاعدة الطبيعية ، وهي أن البذرة لاتنبت في أرض إلا اذا كان من اج البذرة مما يتغذى من عناصر الا رض ، ويتنفس بهوائها ، وإلا مائت البذرة بدون عيب على طبقة الأرض وجودتها ، ولا على البذرة وصحتها ، وأعا ألقيت على الباذر

أنفس المصريين أشربت الانقياد الى الدين حتى صارطبعاً فيها، فكل من طلب اصلاحها من غير طريق الدين فقد بذر بذراً غير صالح للتربية التي أو دعه فيها فلا ينبت ويضيع تعبه، ويخفق سعيه، وأكبر شاهد على ذلك ماشوهد من أثر التربية التي يسمونها أدبية من عهد محمد علي إلى اليوم، فإن المأخوذين بهالم يزدادوا إلا فساداً - وإن قيل إن لهم شيئاً من المعلومات - فما لم تكن معارفهم العامة وآدابهم مبنية على أصول دينهم فلا أثر لها في نفوسهم

لاأتكلم عن اصلاح لدين غير الاسلام في مصر ، فان غير المسلمين فيها العدد القليل والجهور الاغلب من المسلمين

الدين الاسلامي الحقيقي ليس عدو الالفة ، ولا حرب المحبة ، ولا يحرم المسلمين من الانتفاع بعسمل من يشاركهم في المصلحة ، وإن اختلف عنهم في الدين ، وفي آدابه كفاية لتعريف الآخذ به بوجوه المصالح ، وارشاده إلى مظان الفوائد ، والبحر بالعواقب ، وتقويمه بفضائل الاخلاق ، وبالجلة فهو أفضل كافل لجعل الرعية صالحة لأن تكون بدناً لرأس، أو آلة لعامل . وقد أرشد تنا التجربة

( ١٨٠ - تاريخ الا -تاذالامام - الجزء الثانع )

ةالام

راالهوز ما من کامته

المنفعة كنت

بنطبق ریما

سريين ايليث أثريها

. کانوا

بوجد ئے تجد

بالون ملطته

كاإدة غامه

dia

يا ثاني

ر آ ا

واجبا



أمان

Lt

ريم ل

والا

خلا

الق

الد

الف

إلى أن كل عارف بحقيقة الدين الاسلامي كان أوسع نظراً في الأمور ، وأطر محفوظ قلباً من التعصب الجاهلي ، وأقرب الى الألفة مع أبناء الملل المختلفة ، وأسبق أهل الناس إلى ترقية المعاملة بين البشر ، وأنما يبعد المسلم عن غيره جهله بحقيقة والان ديئه ، وهذه آيات القرآن شاهدة على ما نقوله ، اللهم لمن يفهمها كما جاءت ويُعرف معناها كما وردت

ان القرآن وهو منبع الدين يقارب بين المسلمين وأهل الكتاب حتى يظنُ المتأمل فيه أنهم منهم لايختلفون عنهم إلا في بعض أحكام قليلة ، ولكن عرض على الدين زوائد أدخلها عليه أعداؤه اللابسون ثياب أحبائه فأفسدوا قلوب أهاله ولا قلوب أقرب الى الاصلاح من قلوب أهل مصر

أهل مصر مضى عليهم الزمن الطويل والقرون العديدة، ولم يروام بياً يأخذه بدينهم فحرموا خيره ، ولم يبق عندهم إلا مافيه المضرة لهم و لغيره بحت اسم الدين وليس بدين . على أنه ليس فيهم من ينكر أن القرآن كلام الله، وأنه ينبوع الدين وليس لهم من معاهد التربية الاجهتان ، المدارس الأميرية ومدرسة الأزهر الدينية . وليس في الجهتين ما يهديهم لما يجعلهم رعية صالحة ، وهم الآن على غاية الاستعداد لقبول ما يصلحهم

من يتوجه من ذوي السلطان إلى ذلك لا يجد أقل مقاومة من العامة ، ولا أغلب الخاصة ، وفي مصر فرصة لا توجد في غيرها لمن أراد ذلك ، فان بلادا غير مصر يوقف فيها مثل هـ ذا الأور على همة أهـ ل الدين وسلامة أفكارهم ونشاطهم لفتح المدارس الدينية على الطرق المناسبة لحالة البلاد . أما مصر فلها مدارس أميرية يمكن أن يسلك فيها أي مسلك بختار للتربية ، وليس عليها رقيب سوى أهل السلطة السياسية لاغير، فلهم أن يأخذوا من الدين أصوله ويغرسوها في المدارس ، ويحملوا نفوس طلاب العلم عليها ، ولا يتعرضون لما زاد عنها لا في المدارس ، ويحملوا نفوس طلاب العلم عليها ، ولا يتعرضون لما زاد عنها لا في المنابق ولا بالاثبات ، ويند بون لتدريس ذلك ذوي قدرة على صرف الاذهان عاوقر فيها ، و تطبيرها مما علق بها من الزوائد الضارة ، ولا يجدون معارضاً لهم من أنها ، و تطبيرها مما علق بها من الزوائد الضارة ، ولا يجدون معارضاً لهم من أهل الدين، لأنهم لا يهتمون عا لا يقع تحت نظرهم مباشرة ، ومادامت الأصول أهل الدين، لأنهم لا يهتمون عا لا يقع تحت نظرهم مباشرة ، ومادامت الأصول

، وأطبر محفوظة ، فأنظارهم عن غيرها منصرفة ، وأكبر دليل على مانقول سكوت وأسبق أهل الدين عن نوع التربية المعروف في المدارس، على مافيه من مباينة الدين بحقيقة والانتهاء إنى خلعه بالمرة

#### المرارسي الاميريه

المدارس الاميرية ليسفيها شيء من العارف الحقيقية، ولا التربية الصحيحة، هذه المدارس أنشأها مخمد علي باشا باشارة بعض الفرنسويين لتعليم بعض أولاد الأرنؤط والاتراك والمورلية اليكون منهم رجال عندهم إلمام ببعض الفنون المحتاج ابها في نظام الحكومة التي أسسها ، وأهم تلك الفنون الهندسة والطبوالترجمة. أما غيرها من العلوم فما كان إلا وسيلة البها، ثم لم يشترط في العلم بها أن يكون تاماً . أما التربية على أخلاق سليمة فلم تخطر له ولا لمن تولى ادارة هذه المدارس على بال ، ثم لما لم يكن في أبنا. تلك الأجناس وفاء لمطلبه في الوظائف ، ادخل في تلك المدارس بعض المصريين جبراً ، وما كان يدخل مجبوراً إلا الذين لاقوة لهم من الفنقراء . وكان دخول المدارس أشب بدخول العسكرية في

ثم جاء خلف محمد علي من عباس وسعيد فأهماوا النظر في المدارس بالمرة ، حتى جاء اسماعيل فوسع نطاقها ، وزاد فيها من المعارف ماله دخل في الادارة والقضاء، وله تعلق بتثقيف العقول في ظاهر الامر . غير أن جميع ماأتاه من ذلك كان صوريًا ، ليقال إن له في حكومته مثل مالاوربا. في حكوماتها ، ولم يكن القصد منه تربية العقول، ولا تهذيب النعوس، ولا تحصيل رجال يصلحون

لتولي أعمال الحكومة.

وفي زمن اسماعيل باشا كثرت رغبة الناس في المدارس، ولكن من الاعيان الذين يطلبون لأولادهم مساند في الحكومة، يحتاج في الوصول اليها الى بعض الفنون ، ومن الفقراء الذين لا يجدون مايقتات به أبناؤهم فيرساونهم الى المدارس

ں یظن عوض أهاليه

بأخذم الدين، الدين، لأزهر

ا ، ولا بلادة کارهم

رقيب

YL.

باوقر لم من

ليستربحوا من نفقتهم ، ولم يكن القصد من جميع تلك الأحوال ، إلا أن يتعلم التلميذ مايؤهله للقيام بعمل ما من أعمال الحكومة ، أو بعبارة أخرى ليكون في يده شهادة تبيح له أن يشغل كرسياً من كراسي أقلام الدواوين ، أما تكوينه بالتعليم والتربية رجلا صالحا في نفسه ، يحسن القيام بالعمل الذي يفوض اليه في الحكومة أو في غيره ، فذلك لم يخالط عقول المسلمين ، ولا من ولاهم أم التعليم ، فسرى ذلك من السابقين الى اللاحقين حتى اليوم

ولو كشفنا عن أذهان التلامذة لم نجد فيها غاية لتعلمهم سوى أن يعيشوا كا عاش غيرهم على أي صفات كانوا ، ولو استفرغنا أذهان المعلمين لم نجد فيها من المقاصد سوى أنهم يلقون ما يجدونه في الكتب المقررة للتلامذة ، ويطالبونهم بحفظه وفهم عبارته إن كان ليعيدوا يوم الامتحان تلاوة ما ألقي اليهم حتى تنم مدتهم في المدرسة ، فيخر جون ولا يسألونهم مرة واحدة عن مجال أفكارهم هلهو في صالح أو فاسد? ولامطامح أنظارهم هل الى نافع أو ضار ? وذلك رسم يؤديه المعلمون ليأخذوا مرتبانهم الشهرية لاغير . وله في الأغلب بشيء من عقولهم ولا أخلاقهم ، ولا ثقة في الأغلب بشيء من عقولهم ولا أخلاقهم ، إلا من كانت له فطرة سليمة ، وله موهبة طبيعية ، فأو لئك تؤدبهم الأيام ، وتهذبهم التجارب . وعلى مثل ذلك كانت مكاتب الأوقاف ولا تزال ، الأيام ، وتهذبهم التجارب . وعلى مثل ذلك كانت مكاتب الأوقاف ولا تزال ، فان استمر الدبير على الطريقة المعروفة الآن كانت النتيجة دائما كما بيناه ، فلا يؤول ذلك بالمصريين الى أن يكونوا رعية صالحة لأن تكون بدنا لرأس أو آلة لصائم يؤول ذلك بالمصريين الى أن يكونوا رعية صالحة لأن تكون بدنا لرأس أو آلة لصائم يؤول ذلك بالمصريين الى أن يكونوا رعية صالحة لأن تكون بدنا لرأس أو آلة لصائم يؤول ذلك بالمصريين الى أن يكونوا رعية صالحة لأن تكون بدنا لرأس أو آلة لصائم يؤول ذلك بالمصريين الى أن يكونوا رعية صالحة لأن تكون بدنا لرأس أو آلة لصائم يؤول ذلك بالمصريين الى أن يكونوا رعية صالحة لأن تكون بدنا لرأس أو آلة لصائم يؤول ذلك بالمصريين الى أن يكونوا رعية صالحة للم يناه ، فلا يكونوا رعية صالحة للم يناه ، فلا يونوا رسم يونوا يونوا رسم يونوا يونوا رسم يونوا رسم يونوا رسم يونوا رسم يونوا يونوا رسم يونوا يونوا رسم يونوا يون

## المدارس الاجنبية

وأما المدارس الأجنبية على تنوعها ، فاختلاف المذاهب بين المعلمين والمتعلمين في الأغلب يضعف أثر تلك المدارس من التربية العمومية . فقليل من المصريين من برغب في تعليم أولاده فيها . ومن أرسل بولده اليها داوم نصيحته بعدم الالتفات إلى ما يقوله المعلمون فيها حفظا لاعتقاده . ثم ذلك يحدث من

الاضطراب في طبيعة الفكر ، والتزلول في الأخلاق ، ما يكون ضرره أكثر من نفعه . وقد غلط من زعم أن لتلك المدارس الأجنبية أثراً سياسياً أو أدبيا في مصر ، بل قد أحدثت بعض النفرة في قلوب المسلمين من رؤساء تلك المدارس وأمهم . ولذاك تاريخ في البلاد معروف ، فهي ضارة بالألفة ، مبعدة للمحبة ، رغاً مما يزعمه أربامها مما بخالف ذلك ، فلا يصح الاكتفاء مها في التربية عن المدارس الأهلية على اختلافها

# الجامع الازهر

الجامع الأزهر مدرسة دينية عامة يأتي اليها الناس إما رغبة في تعليم علوم الدين رجاء ثواب الآخرة ، وإما طمعاً في بعض الامتيازات لطلاب العلم فيه ، الدين رجاء ثواب الآخرة ، ولكن مما يؤسف عليه أنه لانظاء لها في دروسها ، ولا يرال بعضها إلى اليوم . ولكن مما يؤسف عليه أنه لانظاء لها في دروسها ، ولا يسئل فيها التلميذ أيام الطلب عن شيء من أعماله ، ولا يبالي أستاذه حضر عند، في الدرس أم غاب ، فهم أم لم يفهم ، صلحت أخلاقه أم فسدت . وعو عليه الزمان الطويل لايسمع فيه نصيحة من أستاذه تعود عليه بالصلاح في دنياه عليه الزمان الطويل لايسمع منه ما علا القلب بغضا لكل من لم يكن على شاكاته في الاعتقاد حتى من بني ملته ، ويطبق على الذهن غفلته ، ويستفزه الطيش لتصديق الاعتقاد حتى من بني ملته ، ويطبق على الذهن غفلته ، ويستفزه الطيش لتصديق كل ما يسمع ، اذا كان موافقاً لمبدأ التعصب اجاهلي، فأعلب الأوقات تمر على أهل كل مايم في فهم مباحثات لبعض المتأخرين لا فائدة فيها . ولا يتعلمون من الدين الا بعض المسائل الفقهية ، وطرفا من العقائد على نهج يبعد عز حقيقته أكثر مما يقرب منها . وجل معلوماتهم تلك الزوائد التي عرضت على الدين ويخشى ضررها ولا يرجى نفعها

م أن المعروفين بالعلماء ، وهم الذين يتممون دروسهم في هذه المدرسة ، م أن المعروفين بالعلماء ، وهم الذين يتممون دروسهم في هذه المدرسة ، ويؤذن لهم بالندريس فيها ، هم قدوة الناس وأمّنهم ، مع أنهم أقرب الحالتأبر بالأوهام والانقياد إلى الوساوس من العامة ، وأسرع الى مشايعتها منهم ،

ا يتعما كون في نكوينه اليمه

بعيشوا بد فيها لبونهم تن تتم ملمون ملمون ملمون مر إلا ودبهم ودبهم فالله فالم

> مــين ل من

ب من

وذلك بما ينشأون عليه من تعليم الردي، والتربية المختلفة التي لا ترجع الى أصل صحيح، فبقاؤهم فيما هم عليه اليوم بما يؤخر الرعية عن تقدير السلطة الصالحة قدرها إصلاح مدرسة الازهر لا بد أن يكون بالتدريج في تغيير نظام الدروس وجعلها في الابتداء تحت قواعد ساذجة قريبة من الحالة الحاضرة فيها، بحيث يقرر فيها أن كل من أدرج اسمه في جدول الطلبة يلزم بالحضور في الدروس والاحرم الامتياز، وكل أسستاذ يسأل عن طلبته، ثم يجعل ماينالونه من المنافع من المحتينة منوطا بالفهم لا بالكتب، وتغيير بروغرام الدروس، ويزاد عليه أصناف من الكتب بحيث يدخل فيه تدريس الآداب الدينية المفقود الآن بالكلية، من الكتب بحيث يدخل فيه تدريس الآداب الدينية المفقود الآن بالكلية، ويكلف الاستاذ بتعهد أخلاق تلميذه لتكون منطبقة على تلك الآداب بقدر الامكان، ويجعل شيخ الجامع رقيباً على الأساتذة والتلامذة في ذلك، ثم يعدل نظام الامتحان النهائي وشروطه، وكل ذلك يكون على طرق بسيطة لا توجه الأذهان الى شيء خلاف المصلحة ، وتفصيلها يكون في لائحة مخصوصة . ولا بأس أن يجعل نظام هذه المدرسة مى تبطا بالمعارف العمومية أو بادارة الأوقاف على قواعد تفصل في اللائحة المختصة مه .

وقد يظن بعض من لم يتفكر في حالة البلادوم، تبتها الأدبية والدينية أن إصلاح الأزهر لا يمكن، لأنه يترتب على مجرد الشروع فيه تشويش أذهان العلما، والعامة على أترهم ، فهذا ظن فلد لا يؤيده دليل ولم تقض به بجربة ، إلا ما كان من بعض الرؤساء من مدة نحو عشرين سنة عند ما أراد إدخال بعض العلوم الصناعية فيه ، فقاومه بعض من كان موجوداً من العلماء ، فيلس من الاصلاح وترك الأمر الى اليوم ، فقد كان ذلك قبل أن تتقلب الحوادث على مصر ، ولم يكن بالتدريج اللائق . أما الآن فقد تغيرت الأحوال وأصبح الاصلاح فيه أهون منه في جميع المصالح وكل رئيس للنظار يمكنه أن يأني هذا الاصلاح بمجرد التوجه اليه ، وما يعجز عنه من ذلك . فصاحب هذا الفكر هو الكفيل بتنفيذه اذا فو "ض ذلك اليه على أن العناء في ذلك لا يطول اذا صلحت المدارس الاميرية ، فان الناس لا مختارون على أن العناء في ذلك لا يطول اذا صلحت المدارس الاميرية ، فان الناس لا مختارون

الأزهر فاذا ح

معاهد

النظر القرى

الامير وقد -

اه<sub>م</sub> م في تلا

بغير الأو

عليها فهي

مرة أمكر الاد

أو ل المس

و تد

الازهر الا لسوء ظنهم بالمدارس، أو لاعتقادهم أن الازهر أحفظ للدين منها. فذا حصل الاصلاح فيها وجدوها أدنى الى المنفعة منه، فعند ذلك تنفرد بكونها معاهد التعليم، ويصبح الناس كلهم في طريق واحدة

### السكنانيب الاهلية

المدارس الاميرية يتعلق النظر فيها بنظارة المعارف، ولا يتم لها إحسان النظر من وجه التربية الا بتوجيه العناية أولا الى الكتاتيب الصغيرة المنتشرة في القرى والمدارس القرى والمدن ، فانها هي المغذية للمكاتب المنتظمة التابعة للمعارف وللمدارس الاميرية و للأزهر ، فان كان الغذاء فاسداً كان المزاج المتغذي أشد فساداً ، وقد خطر ببال أحد نظار المعارف أن ينظر فيها ، ولكن من الوجه التعليمي واصلاح الامكنة بحيث تكون أوفق للصحة لا من الوجه التهذيبي ، والثاني هو المهم مطلوب دون الاول فانما ينظر اليه من حيث هو وسيلة للثاني ، فالمعلمون في تلك الكتاتيب يسمون الفقهاء وهم لا يعرفون شيئاً سوى حفظ القرآن لفظا في تغير معنى ، وإذا كان في أذهانهم شيء باسم الدين فما هو إلا الزائد الضار دون الأصل النافع ، وقد عرفوا بأنهم أفسد حالا من العامة . على أن الكتاتيب يرد عليها أبناء الأهالي جميعاً إلا القليل ، ثم يرجع الغالب الى ما كان عليه آباؤهم ، فهي منابت للعامة أيضا ولكنها لا تنبت الا ن إلا جهلا

ولا يمكن إصلاح تلك الكتاتيب إلا باصلاحهم (أي الفقهاء) وإصلاحهم مرة واحدة أو ابدالهم بخير منهم متعسر ، ولكن اذا وجهت العناية اليهم أمكن اصلاحهم واصلاح طرق تعليمهم بالتدريج في بضع سنين ، ثم ان ذلك الاصلاح يستدي عملا يتعلق بعضه بالمعارف وبعضه بالأوقاف من حيث إن أولئك المعلمين خطباء المساجد في الأغلب ، فلا بد ان ينظر في انتخابهم من المستعدين للفهم وقبول الاصلاح بقدر الامكن ، وهو يقتضي سعياً حثيثاً ، وتدقيقاً شديداً ، وسيراً في أرض مصر أجمعها ، ونظراً في كل قرية من قراها، وهو ليس بعسير على الشخص الواحد فضلاعن أشخاص كثيرين، متى وجهت العناية لذلك

) lole!

عبي الم

فيتعام

لأموا

مادي

و على

5.1

من ا

ينقط

الريا

سو ک

2 19

N

الم

سا

العا

VI

ثم يلزم أذلك تقرير بعض المعلومات التي لا يستغني عنها مصري مما زاد على تعليمه القرآن في تلك الكتائيب، حتى اذا خرج التاميذ من الكتاب كن شاعراً بأنه في أي جمعية محكومة بأي طريقة. فاذا دخل المدرسة أو الازهر كان شاء معلوماته على ذلك الأساس، وذلك يستدعي تقرير بعض الكتب الصغيرة، وتعيين ما يدرج فيها على نمط سهل يفهمه الصغير والكبير، بأن تبين لهم فيه نسبتهم إلى المأمور والمدير والناظر والمهندس والطبيب والعالم والى المقام الحديوي وغير ذلك. وتحدد الطريقة التي يتعلم بها الفقهاء هذه الامور القريبة من الأذهان والمكان الذي يتعلمون فيه، والوقت الذي يخصص لذلك، والمعلم الذي يعلمه والمكان الذي يتعلمون فيه، والوقت الذي يخصص لذلك، والمعلم الذي يعلمه والمكان الذي يتعلمون فيه، والوقت الذي يخصص لذلك، والمعلم الذي يعلمه والمكان الذي المعارف والمؤلمة المعارف الدي المعارف والمؤلمة المعارف الدي المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المائة المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المائة المعارف المعا

## المكانب الرسمية الابندائية

الامدة هذه المكاتب لايزالون الى الآن من الأطفال الذين يقصد كفلاؤهم بتعليمهم التوصل بهم إلى خدمة الحكومة ، سواء نالوا مافصدوا أملا الا أنهم في الغالب لا يستطيعون أن يذهبوا بهم الى نهاية التعليم المعد اذلك ، فبرجع الولد الى أبيه أو من يقوم مقامه بعد نهاية المكتب ، عارفا ببه ض بادى العلوم التي لا يجد لها موضعاً تستعمل فيه ، فلا يلبث أن ينساها ، فيضيع الزمن الغرم التي لا يجد لها موضعاً تستعمل فيه ، فلا يلبث أن ينساها ، فيضيع الزمن الذي شغله بالتحصيل بلا فئدة ، ثم إنه يعود بأخلاق أشد فساداً من أخلاق الذي بقوا على الفطرة لم يمسهم التعليم ، ويجد في نفسه نفرة وعجزاً عن العسمل الذين يقوا على الفطرة لم يمسهم التعليم ، ويجد في البطالة ، أو ما يقرب منها ، فيما كان يعمل والده وأهله من قبله ، فيقضي عمره في البطالة ، أو ما يقرب منها ، فتزداد أخلاقه فساداً ، وأف كاره اختلالا ، ويقف نفسه على عبادة الاوهام ، وخدمة الدسائس التي تنبهه الى طلب ما يغير الحالة التي عليها الناس طمعا في تغيير عالة نفسه بلا تعقل ، فيكون زيادة في أمراض البلاد بدل أن يكون عضواً ناف الها. فأول ما يجب لاصلاح هذه المكاتب ، ووضعها على أساس يفيد العامة أن فأول ما يجب لاصلاح هذه المكاتب ، ووضعها على أساس يفيد العامة أن يراعى في البروجر ام ادخال مبادى ، العلوم من وجهها العملي الذي ينطبق على ينطبق على والمهم الذي ينطبق على والمهم الذي ينطبق على المعامة إلى المها والذي ينطبق على المهم و المهم الدي في المهم و المهم العملي الذي ينطبق على المهم و المهم المهم و المهم المهم و المهم و المهم المهم و الم

العاملات الجارية في البلاد ، فقواعد الحساب مثلا تؤخذ من وجهها العملي مطبقة على الممروف في المعاملات التجارية ، وحساب الصيارفة الاميريين وغيرهم ، فيتعلمون طريقة وضع المدفوع من الأموال في الأوراق والدفاتر، وطرق التحصيل لأموال الحكومة وبحو ذلك ، ويدخل فيها فن الاوزان والمكاييل ، وأن كانت مادي ، هندسية فليدخل فيها شيء من المساحة على الطريقة المعروفة في البلاد أو على أفضل منها ، وما يؤخذ من قواعد العربية يكون مصحوبا بالعمل في المكتبات العادية ، والمشارطات المتداءلة بين الاهالي ، حتى اذا انفصل التلميذ من المكتب يكون عنده ما يحتاج اليه شخصه أو عائلته وأقار به وأهل بلده فلا

بنقطع عن العمل به لكثرة مايرد عليه منه

ثم يضم الى ذلك تعويده بعض الاعمال الزراعية أو الصناعية في أوقات الرياضة ، أو يخصص لذلك يوم في الاسبوع ليعلم كفلاء التلامدة أن للتعليم غاية سوى خدمة الحكومة ، وأنهم اذا لم ينالوا الحدمة فأن لهم شأنا سوى البطالة والتفرغ الاوهام الرديثة . ثم يضاف الى البروجرام مبادي، العقائد الدينية على الاصل الصالح ، وأصول الآداب الدينيــة على مايجمع الألفــة ويعرف وجه المصلحة في المعاملة والمخالطة ، وشيء من تاريخ البلاد ، وما كانت تعانيـــه في سابق زمنها ، وما صارت اليه من الراحة في هذه الأوقت ، وشيء من القواعد العامة للنظام الذي هم فيه ، ليعلم التلميذ أنه من أي جنس وفى أي شكل من أشكال الحكومة ، فيتعلم الخضوع والانقياد لكل مسند فيما يصدر منه . ثم يكون أم العناية بحمل التلامذة على العمل بما يعلمونه من الآداب، وتشديد المراقبة عليهم فيذلك، وتوضع لهذا لأيحة مخصوصة بحدد فيها البروغرام اللازم للمكاتب الابتدائية وطريق التعلم، ويبين فيها المسلك الذي يتخذه المربي المفوَّض اليه ماقبة أخلاق التلامذة ، وملاحظة أعالهم . فاذا أتم التلميذ مدة المكتب الابتدائي، ولم يتيسر له أن ينتهي الى غاية التعلم رجع اليه بشيء نافع، وتمت فيه الأخلاق الصالحة والأفكار الحسنة، وانطبع قلبه على الخير والسلامة، وكانت له بصيرة في وجوه المعاملة مع من يشترك معهم في المصلحة ، ونبت في ( ٦٩ — تاريخ الاستاذ الامام — الجزء الثاني )

ادراد کان کان فیه فیه مان سلمه

> .ــد لا ،

ىء من ق نق بل

ان

ی

في ا

Z V

بقل

لخد

ام

فار

t

ومث

H

قلبه احترام النظام الذي يضبط مصلحته ومصلحة بني وطنه ، ونشأ على مجنا العمل والرغبة فيه ، فلا يكون الى فؤاده سبيل للوساوس ، ولا منفذ للدسائس

# المرارسي التجهيزية والمرارسي العالية

لاأتكلم في بروغرامات دروس الفنون التي تقرأ فيها لأن النظر في ذلك يتعلق بالغرض الذي جعلته الحكومة غاية لاقامة تلك المدارس، وانما كلامي فيها منحصر فيما يتعلق بالتربية وتهذيب الفكر، وغرس مبدأ الصلاح في نفوس التلامذة ليحسنوا في استعال ما تعلموا

قلنا فيا سبق إن التربية مفقودة في تلك المدارس لا يخطر ببال أحدان يعتني بها عنابة حقيقية ، وأنما الموجود فيها صور ورسوم تغر الناظر فيها وهي بمعزل عن الحقيقة ، فالذي يجب لتأسيس التربية فيها تعليم العقائد الدينية على الأصل العبحيح — تعليم الأداب الدينية على الطريق الصالحة — إلزام التلامذة في تصرفهم بموافقة ما تعلموا حكل ذلك على غط أرقى مما كان في المكاتب الابتدائية سرفهم بموافقة ما تعلموا كل ذلك على غط أرقى مما كان في المكاتب الابتدائية سوم تعليمهم الاجادة في المكتابة كل في فنه الذي بريد الوصول إلى غاية التعليم فيه — تعليمهم أصول النظام العام ، ثم زيادة التوسع فيا يتعلق بفنه من النظام فيه سالقانون يتوسع لهم في أصول النظام المتعلق بالقضاء والادارة وهو شيء غير فيس القانون ، والمهندسون في أصول النظام المتعلق بالري و تدبير النيل وهو شيء غير الهندسة — وعلى هذا القياس

والمربي في كل ذلك يودع في أفكارهم أن القيام بهذه الأعمال مما يطالب به الدين ، وأن فوائدها ليست قاصرة على خدمة الحكومة ، بل هي من لو ازم الحياة الطيبة ويورد الأدلة على ذلك وهي كثيرة لا تعده حتى اذا بلغ التلميذ نهاية التعليم أمكنت الثقة به ، واثنمن على على يفوض اليه ، وكانت الأنفس مطمئنة من جهته لعلمه أن للنظام علاقة بحياته الروحانية ، كاله علاقة بحياته الجسدانية ، فان لم يكن له نصيب في خدمة الحكومة وجد سبيلا آخر للعمل وهو في رضى عن النظام المحيط بأعمال وطنه، فيكون بذلك عضواً صالحاً ويقوم بينه وبين الدسائس النظام المحيط بأعمال وطنه، فيكون بذلك عضواً صالحاً ويقوم بينه وبين الدسائس



حجاب منيع من الاستقامة الفكرية والخلقية، حتى لو أن التلميذ بعد ذلك هماه الشطط في الفكر على خلع العقيدة الدينية بقيت فيه ملكات الأخلاق الفاضلة طبيعة ثابتة لا تتبدل بتبدل العقيدة

## المعلمون والمديون ومدرسة دار العلوم

وجود مثل هؤلاء المعامين عسيركما يقوله كثير بمن له تعب في البلاد ولم يتفكر في حالتها، ولم يدقق البحث في مصاحتها، اما أنا فلا أرى في ذلك صعوبة بقدر ما يتصورونهاكما أن كثيرا مثلي لا يرون ذلك

أما اولا فلأن بلاد واسعة مثل مصر لا تعدم أفرادا متغرقين في أنحائها يعرفون من الدين حقيقته ، والزمان مايلزم له ، وإنما يجمعهم البحث والتنقيب ، وكا ساح ناظر المدرسة الزراعية ليختبر الأرض ويعرف الطرق المسلوكة في البلاد لحدمتها واستنبائها ، كذلك يجب أن يسيح مدير البربية في الأطراف ليعرف الصالحين لتوليها ، على أن المعروف منهم ليس دون الكفاية للابتدا، في العمل فان لم يكن الموجود بالغالغاية في المقصود فلا أقل من أن يكون قريباً منها — وأما ثانياً فلا نه يمكن تكوين جماعة كثيرة من يحتاج اليهم في الغرض بطريقة هي مسومة الآن ولكن لم يطبق العمل منها على الرسم الحقيقي، على أن في الرسم مسومة الآن ولكن لم يطبق العمل منها على الرسم الحقيقي، على أن في الرسم مسومة الآن ولكن لم يطبق العمل منها على الرسم الحقيقي، على أن في الرسم مسومة الآن ولكن لم يطبق العمل منها على الرسم الحقيقي، على أن في الرسم مسومة الآن ولكن لم يطبق العمل منها على الرسم الحقيقي، على أن في الرسم مسومة الآن ولكن لم يطبق العمل منها على الرسم الحقيقي، على أن في الرسم مسومة الآن ولكن لم يطبق العمل منها على الرسم الحقيقي، على أن في الرسم تقسما بحب تصيمه ، وتلك الطريقة قد رسمت في المدرسة المساة بدار العلوم

دار العلوم مدرسة ابتدعها سعادة علي باشا مبارك من نحو خمس عشرة سنة وشرط أن يكون تلامنتها من طلبة الأزهر وأن يكونوا حصلوا من العملوم المقررة فيه مبلغاً يكاد يؤهلهم للتدريس، ثم جعل في دروس تلك المدرسة دروسا لحميع ماكانوا يقرأونه في الأزهر من العلوم الدينية ليتموه على وجه أجلى وأنفع وأضاف الى ذلك أطرافا من الفنون الصناعية كالطبيعة والكيمياء والحساب والهندسة وشيئاً من الجغرافية والتاريخ وقدر غاية الدراسية أن يكون التلميذ المتم لدروسه فيها صالحا لأن يكون أستاذاً في العلوم العربية والدينية في المكاتب والمدارس الرسمية ، ولكن جاءت على تلك المدرسة أدوار كثيرة أسقطمها عن مرتبها التي

م محبة مائس

> ذلك وفيها إمذة

> > معتني عن لم

> > > دع اللم اللم اللم

> > > > -10

4

كانت تنبغي لها، ثم لم يوضع فيها أساس للتربية التيكان يجب أن تكون أهم شي، يقصد من الانتطام فيها، ولهــــذاكان يخرج تلامذتها على مايخرج عليه تلامذه غيرها من الأخلاق والافكار لايمتازون عنهم الا قليلا، وانكانت مع ذلك أنشأت أفراداً من أهل العلم والأدب هم الآن معروفون تشهد لهم حالهم بأنهم أفضل من جميع الناشئين في غير تلك المدرسة ، و لكنهم أقل عدداً مماكان ينتظر ثم من غويب التصرف أن هذه المدرسة مع أنه لم يكن الغرض منها إلا تكوين أساتذة قادرين على التربية عارفين بالعلوم الدينية والعربية حق المعرفة لايقيمون عليها من النظار إلا جاهلا بالدين واللغة العربية ، بلغير معتقدبالدين بالكلية، كما فعلوا سابقًا، ويريدون أن يفعلوا في هذه الأيام، ولا يعينون فيها من المعلمين الدروس الدينية إلا من يقصــد تعيشهم بمرتباتهم ، وفيهم من لاتجوز معاشرة التلامذة له فضلا عن أخذهم العلم عنه ، وفيهم من لا يحسن أداء ماكان به ، و ليس فيهم أهل بوظيفته الاشخصان فقط والـكللاعنايةله بأمرالتربية ولا يهمه فساد أخسلاق التلامذة أو صسلاحها ، ولا استقامة عقولهم وأفهامهم أو اعوجاجها ، وتعليمهم الدين على ماهو المعروف فيالا زهر لايغيرون منهفاسدًا، ولا يزيدون عليه صالحاً ، وسائر المعلمين للفنون يؤدونها نقلا من الكتب، لايبينون للتلامذة الغاية من تعلمها . وليس العيب في ذلك راجعًا اليهم ، ولكن الى من لم يضع أصلا لسيرهم في تعليمهم ، ولم يؤسس قاعدة ترجع اليها جميع الأعمال صادرة من المعلمين أو المتعلمين ، ولم يقم على تلك القاعدة خبيراً بالبناء عليها ، عارفا بالغاية التي توجه المدرسة اليها ، حكيما في تصرفه بأ ذهان التلامذة والاساتذة حتى يقيم للتربية بناء معنويًا حقيقيًا يأوي اليـه كل معلم ومتعــلم يأتي من بعده .

هذه المدرسة تصلح أن تبكون ينبوعاً للتهذيب النفسي والفكري، والديني والخلقي ، وعكن أن ينتهي أمرها إلى أن تجل محل الأزهر ، وعند ذلك ينم توحيد التربية في مصر ، ولكن يلزم لذلك أمور

( الأول ) إصلاح البروجرام وحذف بعض العلوم التي اشتغلب التلامذة

في الا وزياد

النظا

وصا

في ز

وملا

واذ

الله الله

تر

و

في الأزهر والاكتفاء بتمرينهم على العمل بها وتقدير مايلزم من الفنون الباقيـة وزيادة بعض علوم ليست فيها الآن منها علوم الآداب الدينيـة وفن أصول النظام مع تعلقه بالدين

( الثاني ) تغيير طريقة تدريس تفسير القرآن وتعلم الاحاديث النبوية

(الثالث) اختيار معامين صالحين للقيام بالعمل الموصل إلى الفاية المطلوبة للمدرسة

(الرابع) تعيين ناظر للمدرسة قد ملا قلبه وغرفكره الميل إلى المقصد الذي

وصفت له المدرسة عالماً بالدين ولغته موثوقا به عند العامة

( الخامس ) إعطاء تلامذتها بعد نهاية التعلم حق التدريس في الأزهر

( السادس ) توسيعها إلى مايسع مائة تلميذ

( السابع ) أن يزاد في مدتها سنة بعد الدراسة للتمرير على التعليم في نفس المدرسة

( الثامن ) وهو أهم مايجب – أن يكونوا تحت نظام شــديد في التهذيب وملازمة العمل بما يعلمون

( التاسع ) أن تكون وظائف التدريس في المدارس والمكاتب منحصرة فيهم ( العاشر ) أن تكون درجتهم في الوظائف على حسب أدبهم

واقتدارهم على التأديب

زه اره

ذلك أ.

( الحادي عشر ) أن يكون للموظف منها في مدرسة ماسلطة تامة على تهذيب التلامذة وتربيعة نفوسهم ، وتقويم أخلاقهم وطباعهم ، وأرقاهم وظيفة في تلك المدرسة يكون رئيساً لمن دونه

( الثاني عشر ) أن يبقوا بلباسهم الذي هو لباس أهـل الدين مها ترقوا في الوظائف

ثم إنه يلزم لهذا المشروع كتب تؤلف جديداً ولوائح تنظم للعمل على مقتضاها وذلك كله يمكن بعد العزم على الاجراء

عكن أن يظن أنه يلزم للاصلاح زيادة نفقات ولكن اذا دبرت مصاريف المعارف على الوجه اللائق فلا أظن أنه يحتاج إلى زيادة على أنه لو احتيج اليها لا يثقل احتالها بعد اليتين بأن هدا الاصلاح يؤول إلى تمكن السلطة وجعل الرعية صالحة لأن تكون بدنا لرأس ، او آلة لعامل ، وأظن أن بذل النفقات في هذا السبيل — وهو سبيل حياة السلطة وحياة الرعية — أفضل منه في جميع السبل ، فإن كأنوا يصرفون آلافاً من الجنبهات على بعض المباني الخربة بدعوى أنه أحفظ للا ألر القدية فأولى أن يصرف بعض تلك المبالغ على حفظ الذين تبقى لأجلهم تلك الآثار . فإن التربية هي المصن الحقيني للبلاد ، الذي يصونها من المحكومين سواها في تعريفهم حدودهم التي يجب أن يقفوا عندها بالنسبة إلى للمحكومين سواها في تعريفهم حدودهم التي يجب أن يقفوا عندها بالنسبة إلى مقام صاحب السلطة عليهم . وإني أجد هذا الاصلاح في مدارس الحكومة يأتي بفائدة أعم من الفوائد التي جاء بها مشروع السيد أحمد خان في الهند وهوأ بعد من ذلك المشروع عن سوء الظن

## شبهة مه يعارض المشروع ومكانة في نفسه

ربما يوجد أشخاص خصوصاً من الرؤساء يقولون إن هذه الطريق بعيدة النهاية لاتوصل إلى الغاية — كا قالوا ذلك من قبل — فنقول لهم إن الطريق التي سلكوها وسلكها أسلافهم من محمد على إلى الآن قد جربت فلم تعدد بخير على البلاد ، فليسلكوا الآن هذه الطريق على سبيل التجربة بعض سنوات فليس هناك ضرر ينتظر ، فان لم تكن فائدة فلا خوف من المضرة

إن من يزعم العجز إنما ياجأ اليه لا نه لم يتصور مايرد من الأمر عليه فان كانت له أدلة فليوردها ، ولا نعدم لها من الحقيقة دافعاً ، فان أبى إلا العجز فريما يوجد من لو وكل اليه الأمر قام به ، ولم يعجز عنه، والتجربة مشرق الحقيقة

إن شاء وأكفل

واقعل وا قلت الم

ملاحه باملاحا

قد كون المحنة ،

الجاهلية

هذا المنا الفتن م

.

ولامعر آية في ا

كامها .

سماء الا أنه لا ير

هذه ال

والاخا مقاممة

ولكنا

وهوما

كطباة

إن شاء الله تعالى على أنه يمكنني أن أضمن كل ضرر يتصور في هذا المشروع، وأكفل أن يكون له من النفع ماهو أوفر من الفائدة المطلوبة في السيرالحاضر واني لاأزال أكرر أن غارس هذا الغرس يجني عمر ته الطيبة ، وأن فوائده ربحا قلت الى أقطار أخر فعادت بجزيل الخير على من عاه، وفي الزمن القريب يبدو ملاحه لصاحب السلطة والمحكومين له ، ويسهل له تقرير أمره فيمن صلحوا باصلاحه على قاعدة المحبة والالفة ، لاعلى طائشة الاخافة والرهبة ، ويكون بذلك قد كون لنفسه شعباً جديداً يعينه في الشدة، وينصره في الفتنة ، ويعضده في ساعة الحنة ، ويعجو من نفسه خيال التعلق بغيره ، وتزول من طريقه عقبات تعصب الحاقة ، وحمية الحاقة اللابسة ثوت الحية الدينية ، وفي ظني أن من عارض هذا المشروع فقد عادى سلطته ، وعرض نفسه لغير الزمان، وسياسته لنفوذ شياطين الفتن من مقاوميه والله ولي الأمروبيده كل شيء يهدي من يشاء الى صر اطمستقيم الم

﴿ يقول جامع الكتاب ﴾ نقلت هذه اللائحة عن مسودة للامام غير منقحة ولامعروضة للنشر كا سبقت الاشارة، بل كتبت لأجلأن تترجم وهي مع ذلك آية في البلاغة وحسن العبارة وان كنت اجزم بأنه لو بيضها ، لغير وبدل بعض كلمها . ومن كان حديد الفهم بعيد الغوص في أسرار الكلام يعلم أنها لامست ساء الاعجاز أو كادت ، على عدم العناية فيها بزينة اللفظوز خرف القول . ذلك أنه لايرى لعقله مذهبا آخر أرجى من مذهب الامام فيها باقناع السلطة في مثل هذه البلاد بالتربية الاسلامية التي كانت قصده في أمته ، مع الصدق في القول والاخلاص في النية . واذا قارن هذه اللائحة باللائحتين قبلها تجلى له معنى « لحكل مقاممقال »فغرض إمامنا في الاصلاح الديني الذي يحيي امته حتى في دنياها واحد ولكنه كان يتوسل اليه في كل بلاد باقرب الوسائل التي يرجى أن ترضى بها السلطة وهوم المجعله سوافقاً لمصلح تهاولو في الجملة ، وتلك هي الحكمة البالغة ، والبلاغة السابغة ناهيك عمل الامم وأخلاقها ونظام البربية والتعليم والسياسه . فياليت الاستاذ كطبائم الامم وأخلاقها ونظام البربية والتعليم والسياسه . فياليت الاستاذ

الامام فرغ للتأليف لم يشغله عنه الاصلاح العملي ومحاولة تربية الأزهر واصلاح الشورى والمحاكم ، اذاً لكان لنا منه مصنفات تفعل في النفوس بعد وفاته. مالم يتم له مما كان يريدأن يعمله في حياته، رحمه الله تعالى على نيته وحسناته

على أنه لو فاز بما كان يريد من كتابة هذه اللائحة \_ وهو جعله ناظر ألمدرسة دار العلوم مستقلافي تربية تلاميذها \_ ، لرجى لمصر فيها من الرجال من تصابح بهم جميع المدارس الاميرية وغيرها ، ومتى صلح هؤلا ، صلح الشعب المصرية من كله وصلح به الشرق الاسلامي كله ولكن لم يكن في الحكومة المصرية من الوزراء من يسموبه عقله لفقه هذه اللائحة ، ويسمو عزمه لانفاذها ، واما أحجاب المغوذ الفعلي في هذه الحكومة من الأجانب فهم أجدر بفقهها ، وأجدر بمعارضة العمل بها لو طلبته وزارة المعارف وهي قد ترجمت للسر أفلن بارنج يؤمئذ (لورد العمل بها لو طلبته وزارة المعارف وهي قد ترجمت للسر أفلن بارنج يؤمئذ (لورد وأما الخديو توفيق باشا فقد أبي صاحبها مدر الومعلما في مدرسة دار العاد وأما الخديو توفيق باشا فقد أبي صاحبها مدر الومعلما في مدرسة دار العاد وأما الخديو توفيق باشا فقد أبي صاحبها مدر الومعلما في مدرسة دار العاد وأما الخديو توفيق باشا فقد أبي صاحبها مدر الومعلما في مدرسة دار العاد وأما الخديو توفيق باشا فقد أبي صاحبها مدر الومعلما في مدرسة دار العاد وأما الخديو توفيق باشا فقد أبي صاحبها مدر الومعلما في مدرسة دار العاد وأما الخديو توفيق باشا فقد أبي صاحبها مدر الومعلما في مدرسة دار العاد وأما الخديو توفيق باشا فقد أبي صاحبها مدر الومعلما في مدرسة دار العاد والما الحديو توفيق باشا فقد أبي صاحبا مدر المعلما في مدرسة دار العاد والمدر المعلما في مدرسة دار العاد والمدر المعلما في مدرسة دار العاد وله والمدر المعلما في مدرسة دار العاد والمدر المعلما في مدرسة دار العاد والمدر المدر المعلما في مدرسة دار العاد والمدر المعلم المدر المعلما في مدرسة دار العاد والمدر المعلم المدر المعلما في مدرسة دار العاد ولمدر المعلم المدر المعلم المعرب المدر المعلم المعرب المدر المعلم المدر المعلم المدر المعلم المعرب المعرب

Je

في ال

Ky

مشد

· la

10

أنصا

فعنا

وغط

بجدي

المح

وأما الحديو توفيق باشا فقد أبي صاحبها مديرا ومعلما في مدرسة دار العلوم، وعلل ذلك بأنه يربي الطلاب فيها التربيسة التي يخشى سموه عاقبتهما على بلاده ( ؟ ؟ ) وأمر وزير الحقانية بأن يجعل الأستاذ قاضيا في احدى ما كما كم الأرياف ليكون بعيداً عن القاهرة مركز الحركة الفكرية والتعلم ( ? ? ) فهو قد بقي على رأيه الذي وسوس به اليه قنصل انكلترة الجنرال عقب توليته من أن السيد جمال الدين وحزبه الوطني يريدون سلب سلطته الشخصية بحكومة نيابية . فنفي السيد من القطر المصري ، والشيخ محمد عبده من القاهرة كما بيناه في الترجمة . وقد سلب الاحتلال سلطته وسلطة الامة معا ، وظل هو خانما من التربية الملية الاسلامية التي كان يريدها الشيخ رحمه الله تعالى (فاعتبر وايا أولي الأبصار)

الباب الخامس كنبه ورسائه الفصل الاول

في طائفة من كتبه الاصلاحية والدينية الى العلماء والفضلاء من أعضاء العقد الرابع من جمعية (العروة الوثقي) وغيرهم

ري

لله الحد على هبته من الاخلاص وه نحته من الانابة اليه ، واشكر الله اليك على ماوفر لك الحظ منهما ، ماأبطأ بي عن مواصلتك غفلة عن ذكرك ، أواهمال في الواجب علي لحقك ، فلي من همتك منبه لا يغفل ، ولدي من مروء تكجيل لا بهمل ، لكن صر قني القدر الالهي فيا أراد الله ، وصر فني الى حيث سبقت مشبئته ، تعاظمت حوادث الشرق ، خصوصا مامال منها نحوالجنوب ، فشغل الإهمام بها مواضع الفكر ، وأخذت صور عقباها بمواقع النظر ، فتلقيت من الامر الجديد أن كون على مقر بة من الضوضاء ، ومسمع من النداء ، ولعل الله ينهض بالقول أن كون على مقر بة من الضوضاء ، ومسمع من النداء ، ولعل الله ينهض بالقول أبيان جهالات ، فتعرف أنفس ما التخر لها العمل ، وتلحظ أبسار مادنا من الأمل ، وتنبعث عزائم لتناول ماحضر لديها ، وابراز ماكن فيها أبسار مادنا من الأمل ، وتنبعث عزائم لتناول ماحضر لديها ، وابراز ماكن فيها فعناية الله باسطة أكفها اليهم ، رافعة صوتها عليهم ، وهم في غشية من الجهل لا يصافحونها وغطيط من الغفلة لا يسمعونها . هذا ما اندفع بي الى بلاد استمين الله فيها على خدوده ، والتوقيف على حدوده ، عسى أن يتواصل المتقاطعون ، ويتناصر وغطيط من الغفلة لا يسمعونها . هذا ما اندفع بي الى بلاد استمين الله فيها على المتخاذلون ، وماتوفيقي إلا بالله وما اعهادي إلاعليه ، فكانت أوقاتي من فر اقك التخاذلون ، وماتوفيقي إلا بالله وما اعهادي إلاعليه ، فكانت أوقاتي من فر اقك بلاد بها عق الشباب تمائي وأول أرض مس جسمي ترابها بلاد بها عق الشباب تمائي وأول أرض مس جسمي ترابها بلاد بها عق الشباب تمائي وأول أرض مس جسمي ترابها

(١) المحفوظ من المصراع الاول \* بلاد بها نبطت علي تمائمي ( •٧- تاريخ الاستاذ الامام — الجز. الثاني )

غير انه لابراني من أهلها الا المخلصون، ولا يعرفني فيها الا العارفون ، وان لك بينهم ذكراً لليق بهمتك ، ومكانة تجدد بها عزيمتك ، ولقد أبلغت السيد من خبر صنيعك ماوفرلك شكره . وأخلص لك سعيه ، ورجأي ان يوافيني من لد نك ما يطمئن به القلب على صحتك ، وما يتروح به الفؤاد من أنباء مساعيك بين الاخيار من قومك ، أحيا الله بك موات الهمم ، وأقر بك نواظر الفضل ، وسلامي عليك وعلى أنجالك وآل ودك ، والله يديم رعايته عليك والسلام

٧ ج ١ سنة ٢٠٧١

#### 1

طال العبد على فراقك ، ولم بجر القلم بمراسلتك ، حتى خيل مكان للظنة ومثار للريب. أستغفر الله ، لي من شمائلك روح بروحي ، ومن همتك قلب بقلبي ، فلست أنساك حتى أكون بمعزل عن نفسي ، ولكن حو لتني ، همات الشرق عن الغرب بما رآه المولى السيد من فرصة العمل في هذه الموادث المتالية ، فحليته عونا لنا حيث هو ، وتحو الت الى مقربة من معاقد العروة ، ومكلمن القوة . فكانت المدة من يوم فراقك متبددة في أسفار ، متلاشية في هواجس أخطار ، واليوم أكتب اليك من وراء ستار ، فلا تهملوني من التذكار ، ورجائي أن يرد إلى من قلم ممايرجوه القلب من ودكم ، وسيدي السيد ورجائي أن يرد إلى من قلم ممايرجوه القلب من ودكم ، وسيدي السيد ورجائي أن يرد إلى من قلم ممايرجوه القلب من ودكم ، وسيدي السيد ورجائي أن يرد إلى من قلم ممايرجوه القلب من ودكم ، وسيدي السيد مهديكم أثم التحية ، والوسيلة تصل اليكم ، وسلام الله عليكم، وعلى كل مخلص ، والله بحفظ كم

#### T

. فارقتك ولم يفارقني مثال من كالك ، وضياء من عرفانك ، وأبي على البعد عنك النس ما أفادني القرب منك ، ولي في كل لحظة شوق اليك ، وفي كل بقـعة حللتها ثناء عليك ، ورجائي أن أنال حظا من الاطمئنان على صحتك ، وسلامي على حضرة السيد أخيكم ، ومن سعد بمحبتكم، والله يتولى رعايتكم والسلام وسلامي على حضرة السيد أخيكم ، ومن سعد بمحبتكم، والله يتولى رعايتكم والسلام



أشد ما أجد من فراقك، حرماني من محاضرة آدابك ، والاقتباس من أنوار فضلك ، وتعرُّف الصواب من صائب رأيك ، وإنما يخفف ألم البعد عنك أن أكون بمكان من فكوك، وأصيب حظا من من اسلتك. وجدير بكرمك أن تصل واصلا، وتجيب سائلا. وسلامي عليك وعلى أنجالك الصالحين، والله ينفع المسلمين بسعيك وخالص نيتك والسلام

٧ جمادي الاولى سنة ١٣٠٢

أيد الله بك الحق، وأعانك على العمل بما وهبك، عرفان تنير به أفئدة السذج من قومك ، وترد به جماح الغاوين من عشائرك ، ويقيين في الذين ينهضك اذا قعد المرتابون، ويشد عضدك إذا ضعف الواهمون، ومكانة في قلوب أشياءك تمكن الثقة بك، والاستمساك برأيك، وسعة في البيان، تقطع بها طريق الشبيطان . فوجه عزمك للنصيحة ، وجادل بالتي هي أحسن ، واذا أخذت من أحد بحبل فلا ترسله ، ومن وسوست له نفسه بالقطيعة فلا تقطعه ، وصل حبالك وحبال المهتدين بحبـل الله ، وكن على ثقة من الفوز ، ويقين من النجاح، ما دام هدي النبي هديك، وسعي الأصحاب سعيك. وإن أشكل عليك أمر أواشتبهت لك المنافذ ، فاخوانك كثيرون، وهم بمعونة الله في عونك، كما أنه لا غنى لهم عن الاستعانة برأيك . ومقامي اليوم في بلد ما كنت أحتسب الذهاب اليه ، وإن كان أوفر لهني عليه . ولكن مكاتيبك تصل إليَّ إن شاء الله بالطريقة التي تراها صحبة هذه الأسطر ، وسلامي على قلبك الطاهر ، وشوقي اللجابة وافر، والوسيلة تصل اليك والسلام ٧ جمادي الاولى سنة ١٣٠٢

أكتب اليك والله أعلم بما أثبت فضلك في قابي من الود ، وما بهيج أدبك في فؤادي من الشوق ، وبود ي لو أن عبارة تحمل مافي نفسي اليك ، ولكن حكمة الله في قصور العبارات أن يكون الفضل لثقة الكريم، وفراسة الحكيم

فذلك

کا نفس

ومنزلا

شأش

4,1

حسنا

الله

ور

أن

قد يكون لك ظن فيما أبطأ بي عن مراسلنك هذا الزمن الطويل من فراقك. وحاشا أن يكون تساهلا في الحق، أو تغافلا عن فريضـة الودّ، وإنمـا هو أرقط الحوادث وثب على أوقاتي فمزقها، وغول الكوارث انبسط فيها فضيقها. من يوم فارقتك ما استقر مجان حتى الآن . ذهبت إلى باريس فماعبدت أن تلقيت من الرأي الجديد أن أنحو جهة الشرق ، حيث مسيل الحادثات ، ومخرق الذاريات. فمررت على بلاد كثيرة منها مدينة (كذا) عملت في جيمها على احكام العروة وتمكين عقودها . ثم أصعدت بعد ذلك الى ﴿ بلد خلعت به عذار شبيبتي وطرحت في كف الخطوب عناني ﴾ و أنا اليوم فيه أتعرف الوجود، وأتنكر للعيون . وأسأل الله نجاح العمل، وإقبال الأمل ان لي في حميتك رجاء عرفه الخلصون، وهم لتحققه منتظرون. فادع الي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسينة. فإن فناء في الحق لهو عين البقاء، وإن نعيما في الباطل لهو الشقاء . فاستكثر من الاخوان ، ونقهم من الخوان ، واثبت بهم على أصول الشريعة ، وارجع بهم الى سيرة صاحبها عليه الصلاة وأتم التسليم، وليكن القول من مولاي الصادق تأسيساً لاتدريساً ، ولا تكونن كامة الا وغايتها عقد يبرم، ورباط يحكم. أستغفر الله أن أنبه يقظان، أو أهدي البيان لمعدن العرفان ، ولكن ذلك حديث نفسي لنفسي ، وخطاب قلبي القلبي ، ومن علي ً بأنبائك، وما يكون من آثارك. ألهاني مشهدي منك عن طلبي لترجمة حياتك، فلو تفضَّلت بارسالها من قلم أحد تلامذتك، لتثبت في صحائني، ذخيرة لي ولخلائني، واذا رأيت ... فنبئه أن قوَّة الاتحاد في الجنوب، أَفْرَعت قوة النيران في الشمال ، وأن نيران القلوب أذابت مدافع الكروب. وما النصر الا من عندالله، يؤتيه الصادقين ، ويوليه الخلصين ( ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) أما والله ان غلب المسلمون عن تفرق وتخاذل ، فلن يغلبوا عن ضعف وقلة ، ولكن ( من يهد الله فهو المهتد ، ومن يضلل فلن تجد له وايا مرشداً ) السيد بهديكم السلام، وقد أخذت في ترجمة رسالته في نقض مذهب الطبيعيين ، وعند عَامِها أبعث اليك بها ، فان حسن لديك طبعها في حاضر تكم



او

فنلك لكم، والوسيلة تصل ان شاءالله اليكم، وسلامي على روحكم الزكية، وعلى كل نفس صادقة، ورجأي سرعة الاجابة والسلام

٧

تهدي من جلالك، يمنعني الدنو من كالك، وكل ماعددت من فضائلك، فهو دون الحقيقة من حالك ، وغاية ماأعددت لك من نفسي مقامالم يحله سواك، ومنزلة لم يسم اليها غيرك، وما أنا بالختار في ذلك، وانما فضلك أنزلك حيث شأت، وصرفني فيما اخترت، لا أذ كرك بما افترقنا عليــه، ووجهنا وجوهنا اليه . فذلك الدين وما افترض ، والحق وما اقترض ، ( أن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم ، والله شكور حليم \* قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين \* عسى الله أَنْ مِجْعِلَ بِينَكُمْ وِبِينَ الذِّينَ عاديتُم منهم مودّة والله قدير والله غفور رحيم ) إن الزمن من يوم فراقك كان في سفر لم تسنح لي فيه فرصة لأداء حق المواصلة ، ورجأتي في عفو هو أقرب اليك من الظنة ، وأجدر بك من المهمة ، وإن كتابي هذا يصلك من خلوة يستضاء فيها بهديك ، وتتلى فيها آيات ذكرك. وإن هذا الداعي والخلصين فيالسير على طريقك يؤملون ورود الخبرمن جانبك. وأرجو أن يكون فيما تكتب إليَّ شيء من حال الشيخ . . . والشيخ . . . ومن وصل اليه سعيك، وكتبي سر" لديك، وسيدي الاستاذ حيث تركته يهديك أزكى ٧ ج ١ سنة ٢٠١٧ السلام، والله يحفظكم برعايته

1

مافتر حب أثارته صنائعك ، ولا خد شوق هاجه ذكرى شائلك ، ولكن تعس زمان شغل يدي ، وأخذ بأصغري وأكبري ، حتى أبطأ بي عن مواصلتك ، وقصر بي عن مراسلتك . هذه مدة من فراقك نهبتها الأسفار ، مواصلتك ، وقصر بي عن مراسلتك . هذه مدة من فراقك نهبتها الأسفار ، وغالتها مقارفة الأخطار ، حوَّلتني صروف الحوادث عن الغرب الى الشرق، وغالتها مقارفة الأخطار ، حوَّلتني صروف الحوادث عن الغرب الى الشرق، حيث يقصد احكام العروة ، وتأييد القوّة بانقوة ، ولي في ذكر حضرة الوالد

شان، وفي تعديد أوصافه كما سمعت بيان، وسيدي الاســتاذ يهديكم أزكم السلام، وأنا في انتظار لنبأ منك عن همتك وصحة السادات أشقائك، والوسبال الماعة ال واصلة اليك إن شاء الله ، وسلامي عليك وعلى سيدي . . . . . . الشريف ومن تودون، والله يتولى رعايتكم والسلام

٧ ج ١ سنة ٢٠٠٧

لله ما أودعت نفسي من الودّ لك ، وما ملاّ قلبي من الاجلال لقدرك، ذلك أثر من كال روحك ، وجمال صفاتك ، زادك الله قربا اليه ، وتعويلا عليه. لم أكاتبك من يوم فراقك، لأن المدة تقضت في سفر وانتقال، وهذه أول فرصة سنحت لأدا، حقالمودَّة ، وفريضة الاخوَّة . ورجائي أنه لايزايل فكرك ماتفارقنا عليه ، وسبق الكلام فيه مراراً ، وأن يرد لي من سيادتك مايبشرني بسلامة حالك، ومجمل الحاصل من سعيك، قدم سلامي الى حضر ات الاميرين الجليلين ، وسأ كتب اليها واليك على وجه آخر عند ورود خبر من جانبك ان شاء الله ، حوَّ لتني الحوادث من الغرب الى الشرق ، لتكون المواجهة أشد أثراً من المكاتبة، وهذا ماعاقني عن مباشرة ذلك العمل المعهود في هذه الأيام، ولكن الحمد لله على وحدة القصد ، وسلامة الغاية ، والله يسمعني عنك أفضل ما أحبالك، والسلام

وكتب الى صاحب الكتاب رقم (٢) من الكتب السابقة جوابا لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، وبه الحول والقوَّة السلام عليكم، تحية أخ يهزه الشوق اليكم، وبعد فقد تلقيت اليوم كتابك، فشممت منه رمح الحمية ، والنعرة الدينية . وأرجو أن تصل بك بدايتك إلى ما يختار الله لك من حسن النهاية ، ولم يكن ظني في همتك ، دون ما تبينت من عبارتك، فليكن سرورك بنفسك، على قدر شفقتك على دينك، وحركة ميلك للأخذ بيده ، وتقويم أوده . فانما هو الدين المتين الذي أطلق العقل من قيده،

يه بأن ي

أبيالناه داو

المؤمنين يذ د غار

اذهب ا إلى ذلك

عن الصا دين الله

قربهم واستعد

مو سال

م حد أن يكو

·li Salas

علىماب

لايعرف الوثقى

أخذ على الوهم في كيده ، وهزُّ النفوس إلى نيــل الفضائل ، ونكب بها عن شابعة الرذائل ، حتى ساد به الضعفاء ، وذلت لسلطانه الأقوياء ، وسبق وعد يدي إنه بأن يظهره على الدين كله ، والله منجز وعده لأهله ، وانما خلقنا الله وكلمنا الهمرف همومنا اليه ، وتعويلنا في شؤوننا عليه ، وليس لنا من الحق في أنفسنا وأموالنا، الا مانبذله في تأييد ديننا ، ولا حاجة لله فيمن لم يكن له من نفسه و ماله نصيب داوم قراءة القرآن وتفهم أوامره ونواهيه ومواعظه وعبره، كما كان يتلي على المؤمنين والكافرين أيام الوحي ، وحاذر النظر إلى وجوه التفاسير إلا لفهم لفظ مفرد غاب عنك مراد العرب منه ، أو ارتباط مفرد بآخر خني عليك متصله، ثم الهب إلى مايشخصك القرآن اليه ، واحمل بنفسك على مايحمل عليـ ه ، وضم لى ذلك مطالعة السيرة النبوية واقفاً عنه الصحيح المعقول ، حاجزاً عينيك عن الضعيف والمبذول، واعتبر بما قاسي النبي وأصحابه من الجهد والعناء كنصر دبن الله، وما ركبوا من المتاعب ، وما احتملوا من المصاعب ، على ماتعلممن درجة قربهم إلى الله ، وغفرانه لهم ماتقدممن ذنبهم وما تأخر . واجعل عيشك للآخرة، واستعد لما وعد الله، قان سعادة أبدية، لاتنال إلا بسيرة محمدية ، ولن تنال بنوم موسد ، على فراش ممهد ، واعلم انك محاسب على الدقيقة من أوقاتك ، واللحظة من لحظاتك ، إن صرفتها لاعزاز دينك كانت لك ، وإلا كانت عليك، وأرجو أن يكون كل سعيك خيراً ، يجعله الله نوراً يسمى بين يديك ان شاء الله . أما ماذكرت من مسألة الشيخ الصغير فبودي لو توجه إلى الله كل مسلم واعتصم بجبله كل مؤمن ، فما بالك بشيخ من جال الوصف على ماذكرت ، ومن علو المنزلة على ما بينت ، فان تيسر لك السبيل فتقدم لدعوته ، وادخل اليه ابتدا من طريق لابعرفه ، وتلطف له في القول ، وإن شئت أطلعته على شيء من مقالات العروة الوثقي ، فاذا انتهيت به إلى مايعرف ، وآنست منه الميل والرضاء ، فاما أن يكتب إلى ، وإما أن يستعـد لتلفي كتاب مني ، ثم سراع إلي الخبر ، ثم نبثني عن الشيخ ... واسأله أن يكتب إليّ بالعنوان الذي به تصل اليه كتبي ، فانني ڤد أذنت أن أبعث اليه ببعض المواد الأصولية ،التي بجب اعتبارها أساساً للبناء ، كما

-lung

ا وتخلص

Y inny

لااد

وسها

بولد

على

أن

مه

إيعا

-

وفي

Le

9

اعتبرها المستمسكون بالعروة في كل قطر، ليتحد المسير، وإلى الله المصير ، أو الله دو الآن في بيروت وأقيم بها زمناً ، فاذا كتبت فليكن العنوان ... ولا حاجة لمرسنة س مزيد عن ذلك، فنه يصل إلي عجر دهذا العنوان، وبادر للكتابة والسلام ١٥ ذي الحجة - سنة١٠٠٧

( وكتب الى صاحب الكتاب (٥) من الكتب السابقة جوابا ) لاإله الا الله وحده لاشريك له ويه الحول والقوة

السلام عليكم، وعين الله ناظرة اليكم، وبعد فقد وصلني اليوم كتابك يحمد منك اخلاصًا طويته ، واختصاصًا بالله حويته ، ويشكر منك استعدادًا لمالأة ان على أمره ، ومظاهرة لأقامة الحق و نصره ، ويثني على معرفتك ماآتاك الله، الحول، وما رزقك من الطول، ونزوعك لشكرك إياه على ما آتاك بالعمل فيه لآخرتك ودنياك، ولم يفتك الاعتبار بقوله تعالى « أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنــة » : الآية : ولا بقوله « ذلك بأنهم لايصيهم ظاً ولانصب ولامخمصة في سبيل الله ، ولا يطأون موطئًا يغيظا الكفار ، ولاينالون من عدو نيلا ، إلا كتب لهم به عمل صالح ، ان الله لا يضيع أجر الحسنين \* ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ، ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ماكانوا يعـملون » وان يعجز مؤمن وإن ضعف حاله وقل ماله أن يأني واحدةمما ذكر الله، فكيف بك وقد آتاك الله بسطة جاه في قومك تستطيع بها تقويم طباعهم، وتهذيب عقولهم ، وردهم إلى ما انحرفوا عنهمن طريق الشرع القويم ، وتنبيههم لما غفلوا عن رعايته من طلب الشهادة ، وعدها أفضل ذخائر السعادة ، وإن لله يدا عندك بما آتاك ، واست تأمن مكره في حفظ نعمته عليك لعقبك، أن أمنت ذلك لنفسك، إلا أن تؤدي حق الله فيها، ولا تؤدي حقه حتى يكون معظمها منصر فا لاعزاز دينه وإعلاء كامته ، والجهاد للحقحتي يظهر ،وفي الباطل حتى يدحر ، فأوصيك وما أنت بمحتاج للوصية أن تجعل كتاب اللهأمامك وأن تأتمر له كما كان نبينا وأصحابه يأتمرون له ، فلم يكافهم الله دوننا ، ولم يسامحنا

المحمد

ا ماليد

للههن

وفي

الخنا

الله دونهم ، وليس بين الله وبين أحد من خلقه هوادة في فريضة فرضها ، أو سنة سنها ، وإياك وتعلات النفوس وأهاويل الأوهام ، فأنهامن مضلات العقول، ومداحض الهلكة ، وجند الشيطان ، وليس بينك وبين الحق إلا أن تهم وتخلص لله هوك ، فتكون يد الله على يدك ، يؤيدك ويأخذ للحق بك ، والله لايعين خاذله ، ولا يضبع عملا أخلص له .

ألا أيها الشيخ الجليل! إن الله قد اشترى منا حياة دنيئة لو طلبت من عاقل لماد بها بلا عوض، لقيامها على قواعد الا تعاب، وقوائم الأوصاب، بدا يتهاضعف، ونها ينها عجز ، وما بينها خروج من أحدها دخول في الآخر، مافات من اذاتها ولا الأسف على فواته ، وما حضر مشوب بالجزء على ذهابه ، واللهف الدائم على تحصيل ما يؤمل منها ، فليس فيها حال تخلو من آلام ، وقد وعدنا دينا حقا أن يعوضنا عنها سعادة أبدية في حياة أبدية لايشوب اذتها ألم ، ولا بجازج صفوها كدر ، وذلك عند ماتسلم له السلعة تامة في نهاية الأجل ، فن لم نفبل بيعة الله في ذلك كنا المغبونين ، وإن لم ندفع له سلعته خالصة كنا الخاسرين ، حياتنا ذاهبة إلى الفنا، رغماً عنا ، وليس النا من امكان المخلود فيها ، فانظر إلى حياتنا ذاهبة إلى الفنا، وأجزال العوض وتعظيمه حتى كأنه يساومنا ملكا الناء وفي سعتنا أن نستبد به عليه ، ونمنعه ماده منه ، جلت عظمته ، ووسعت رحمته ، ألا فلنتى الله ولا نبخل عليه بها هو له ، ولا نغر باملائه انا ومطاولتنا وهو تأليف عباده على الحق واستجاشة قلوبهم الدين ، وتأليبهم على تلبية داعي وهو تأليف عباده على الرقاد في جميع الاحوال .

أما حادثة الشيخ فقد مسنا منها مامسه ، ولم يكن ماوجدنا منه أقل ماوجده ولم يغب عناشي، من أطرافها، وقدجهدنا فيها مااستطعنا ، وربما رأيتم أو سمعتم عا أطالت به جرائد باريزفي المدافعة عن الشيخين وتعنيف الحكومة على مافعلت وذلك بمحاورة من تعلمون هناك، ولقد تنازعني في هذه الحادثة مسرة وحزن أما المسرة فلأن الشيخ قام على طريق الصديقين يتلقى من الاختبار الالهي ماتلقوه

(١١١ - تاريخ الاستاذ الامام - المزم الثاني)

لينال من رضاء الله اذا احتسب ما الوه ، وأما الحزن فلما عسى أن يكون قدخا لطفل من الجانة والأسف على المصيبة ، والحمد لله على رجعة من غيبة ، واسأله وقايتكم جميعة . كيد الغادرين ، وعدوان الظالمين ، وأن ينزع بخواطركم اليه ، ويؤلف قلو عليه ، وبعد هذا فنبئني عن العنوان الذي به أحتب اليك ، وأخبر الشيخ لا يكتب لي بعنوانه ، فقد أذنت بأن أبعث اليه ببعض القواعدائتي ينبغي أن برا يكتب لي بعنوانه ، فقد أذنت بأن أبعث اليه ببعض القواعدائتي ينبغي أن برا البناء عليها ، واذا كتبتم إلي فليكن بعنوان ... وعجل بالاجابة مااستطمى والسلام ١٥ الحجة سنة ١٣٠٢

#### 15

و كتب إلى ش.ي صاحب الكتاب (عدد ٧) لااله إلا الله وحده لاشريك له وبه الحول والقوة حضرة الاخ العزيز

ورد إليَّ كتابكم والحمد لله على صحتكم ، وكنت أود المبادرة باجابتكم من يوم وروده، لولا أن رقيمكم صادفني على علة في عيني، كانت تمنعني النظر في الكناب والكتب، ولله الحمد على ماخف منها . اشتد أسنى على نقد الشيخ الصالح أوسم الله له من رحمته ، ونفعنا بطيب نيته. أسفًا على فقد حميَّ لدينه، مخلص في يقينه. وإن كان لاأسف على من يلاقي ربه بمثـــل ما اقى الشيخ ، انتهت دنياه بغضب الشيطان، وافتتحت أخراه برضي الرحمن، ولولا رجاؤنا في مثل ماأقبل علبه الصالحون، لضاقت بنا منازل الحياة ، وغصصنا باهنأ لذاتها ، وشرقنا باعذب رغبة منك، في تعليق الأمر بك على أنه لو لم يكن فيه مثل ذلك لما اخطأت الظنّ فيما كلفتك، ولم أستسمن ذاورم، بل على الملي. به سقطت، وإنظني بك لفوق ماثروي عن نفسك ، ولكن دع عنك مااستصعبت من الأمر ، وأخبرني عن اسم الشيخ المشهور به ، واسم بلده ، والقطر الذي تغلب إقامته فيه ، واكتب ذلك بالحرف الفرنساوي الواضح ، وأستعين الله في مخابرته بنفسي بأسلة قلم أو لسان رسول ، ولا تبطئوا عليَّ في الافادة، والسلام عليك وعلى اخوانك الإبرار، ۲۲ ربيع الاول سنة ١٣٠٣ والله يتولى أعانتكم والسلام

#### 15

وكتب إلى س . س صاحب الكتاب ( رقم ٦ ) لا إلّه إلا الله وحده لاشريك له ، وبه الحول والقوة

# بسم الله إلرحمن الرحيم

(وقل اعلوا فديرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون \* وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بماكنتم تعملون )

حسيبم إلى بأنكم اجتمعتم جملة و ن الصادقين وأهل الحية للنظر في تقويم ديننا و والأخذيما يرضي إلهنا و ويقر عين نبينا ، ثم حدثت بعد ذلك الأحداث و وتلك سنة الله في الأولين و الآخرين عندبداية كل عمل صالح مقبول لديه ، محفوف بالعناية منه ، ولم يمنعني حدوث ماحدث عن مخابرة من أنوب عنهم بما كان من اجتماعكم ، ثقة مني بهمتك ، وصدق عز يمتك ، فورد لي الاذن بتسمية مجتمعه وإرسال بعض القواعد التي يبتدأ بها العمل واليوم أبعث بها اليكم ، وأملي أن تكون في حرز الصيانة ، وأن تكون مرجع الأعمال ان شاء الله ، قاذا وصل اليكم ذلك فحذوا عهدكم على القسم المذكور ، وانتخبوا رئيسكم وعجلوا الخبر بما انتهيم اليه ، وفعل أن اليه ، وفول المنا أبيا و وسموا أبار ئيسكم و كمان المنه و والله يتولى اعانتهم و مواضع اقامتهم و سموا أبار ئيسكم و كمان العروة الوثقي والله يتولى اعانتكم \_ رسالة الرد على الدهريين أشر فت على نها يتها العروة الوثقي والله يتولى اعانتكم \_ رسالة الرد على الدهريين أشر فت على نها يتها من الترجمة و ستطبع في بيروت ان شاء الله و متى عت ارسلنا اليكم منها

#### 18

وكتب الى (ش) صاحب الكتاب (عدد ٢)

أيها المؤمن حقا

لا أدري هل أخاطبك بالأخ الصالح أو بالابن البار ، ولكني أعلم الله مؤمن بلادك ، هيأك الله لرشادك ، تلقيت بيميني بمينك ، وضممت إلى أيقيني يقينك ، بارك الله في عزيمتك ، وحاطك بالعن في نبتك ، واقد أتيت في حملك

هذاسنة المؤمنين من قبلك ، سارعت إلى مغفرة من ربك . ممتثلا أمر كتابك المنزل على نبيك ، وسابقت إلى جنة من الله ورضوان .

رويت لي عنصاحبك دون ما أملت فيه ،ولكني أرى رأيك في استبقائه، والارجاء باليأس منه ، فلعل بارقة من العناية الالهية تنزع به الى ماهو خيرله ان شاء الله ( ومنه ) والله انا لنتصفح قلوب المؤمنين في هذا الامر تصفح الناشد مواضع الضالة، لعلنا نصيب من قلب حكمة ، أو نستفيد من عقل بصيرة ، واننالنت بعفي ذلك أثر الذي صلى الله عليه وسلم وأثر أصحابه والآخذين بسنته ألحقناالله بهم. فما باله يرحمه الله يضن بما يراه ان كان للحق طالباً ، ولكن لا يحزن ان الله معنا ( ولا تيأسوا من روح الله ، انه لا ييأس من روح الله الاالقوم الكافرون )

ان أخلد مغرور الى حضيض الجمن فانمارضي لنفسه درك العدم ، وانحدرعن أدنى درجات الوجود ، ولم بزد في حاله أن يكون كأشباه جبنا ، ه يفوقون عدد الحصبا ، عاشوا في أغلفة من الخول لا بهتدي اليهم الذاكر ، ولا ينصرف نحوهم شكر الشاكر ، هذا بعد أن يكون قد أصاب حظه من المقت الالهي الكامن في قوله ( رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم) واني لأشح بمثله عن هذه المنزلة هداه الله

ذكرت اسم الشيخ القاضي نحبه فلم تذكر ناسياً ، ولم تنبه لاهياً ، زادبذلك أسني ، واشتد على مثله لهني ، وهمل دمي ، وغشي على بصري وسمعي ، أمطره الله غيوث الرحمة ، وتوفانا على مثل نيسه ، فذلك كان من الصابريز (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنالله وانا اليه راجعون «او لئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأو لئك هم المهتدون ) قم على مذهبك ( وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) وذكر با يات الله فلأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم .

10

وكتب اليه أيضا هذا الكتاب المطول وهو من أجل كتبه الدينية الاصلاحية ، بل من أبلغ ما قال أو كتب أمّة الدين، وعرفاء الصدية بن، من المواعظ والنذر، والآيات والعبر ، التي تنير البصائر، وتطهر السرائر، وتريّل بين المؤمن والكافر ، وتفرق بين البر والفاجر ، فهي ميزان الايان ، ومسبار العرفان ،

لااله الا الله وحده لاشريك له وبه الحول والقوة

سرني ما نقل الي كتابك أنك استجبت لربك فيما دعا اليه عموم خلقه بقوله (قل سيروا في الارض) وأنما يستجيب اليه أهل الرغبة فيه ، ولقد حمدت الله أنك لم تجعل سيرك سير الغافلين ، ولم تمر على ما لاقك مرور الداهلين ، بل استعملت بصيرتك و نظرت فيا قام لك من أحوال الناس، لتعلم ماذا أبقت الحوادث فيهم من الاستعداد لقبول الحق، والميل للرجوع اليه ، وما أظنه ذهب عليك أيام كنت تقلب عين اعتبارك في أطوار أو لئك المحجوبين ، ان ماهم فيه لا تختلف عن عواقب المكذبين ، الذين يأمن الله بالنظر كيف كان عاقبة أمرهم ، وما أحل الله بدارهم من بوار ، وما ألحق بعمرانهم من دمار ، وما ألصق بذكرهم من عار وشنار، وكيف يختلف الحال عن الحال، وأنما التكذيب أثر غين يغشي عين القلب، فيواري عنها وجه الحقيقة، فتعمه ظلمة أشبه بظلمة الخسوف تعلو وجهالقمر ، فاذا أظلمالقلب وهو مستودع السر الذي به كانالانسان إنسانا فقد أظلم الانسان كله ، وذهبت قواه تخبط في أفاعيالها على غير هدي ، وتعسر عليها أن تلزم طريق الحق والصراط المستقيم، وهذه الحال كما تراها فيمن ينكر الحق بلسانه ، ويكذب الداعي اليه بانكار بيانه . تراها بعينها في هؤلا المحدوعين الذين بزعمون انهم آمنوا بالله وبرسوله وبكتابه ، ثم هم في أعمالهم وآمالهم أبعد الناس عن ستنه وسبُننه ، وأشدهم التواء على أمره ونهيه ، وقد علت أن الله لم

ينظر إلى قوم يقولون بأفواههم ماليس فيقلوبهم ، وإن اليهود لم ينفعهم أن آمنوا بموسى وخلفائه من الانبياء، وبما جاؤا به من الوحي الالهي إيمانا يخاكي ما يدعيه السلمون في هذه الأوقات: كان اليهود يعرفون موسى نبيًا لهم، والتوراة وكتب الأنبياء هدايات من الله لعقولهم، كما يعرف المسلمون ذلك في كتاب الله تعالى، ولكن الله نعي الينا أحوالهم في مزاعمهم فقال ( مثل الذين حملوا التوراة مُم لم يحملوها كمثل الحار يجمل أسفاراً ، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ، والله لايهدي القوم الظالمين ) فقد جعل تأويلهم التوراة وصرفهم لأ لفاظها إلى غير ما أراد الله بها وحيدانهم عن العمل بما دعت اليه تكذيباً بآيات الله، وجعل نقضهم لما حماوا من أحكامها مروقا منها حيث قال ( لم يحملوها ) وجعل تصديقهم بهاعلى هذا الوجه بمنزلة احتمال حمار لأسفار : فهو في عناء من ثقلها ، على بعد من فائدة ما أودع فيها . أفليس هذا النبأ بعينه يحدث عن احوال المنتحلين اسم الاسلام في هذه الايام، وأنهم ُ حلوا القرآن ثم لم بحملوه، إلى آخر الآية ? ألم يكن في ظلم أهل هذا العنوان وجمودهم عن حدود الله ما يستحقون به تسجيل الضلالة علمهم كما سجلت على اليه، د في قوله « والله لايهدي القوم الظالميز » ? وأشدَّ الظلم ظلم النفس، بعد ملها عن سنن الحق. ألا يصدق عليهم أنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لايعلمون? لاينعى حالهم (بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ) ? ألا يحكي جهابه ( ومنهم أميون لايعلمونالكتاب إلا أمانيُّ وإن هم إلا يظنون ﴾ أي أنهم لايعلمون منه الا أن يتلوه تلاوة بغير فهم ، فان طلبوا شيئًا من المعنى لم يكونوا فيه على بصيرة إن يظنون الاظنا

اني استلفتا الى أولت الذين يتناولون مصاحف القرآن الكريم بأيديهم خصوصا في شهر رمضان، ثم يطفقون يلو كونه بألسنتهم ، ويزعمون انهم يتقربون الى الله بترغهم ، ويصعدون إلى منازل القرب عنده بنغاتهم ورنين أصواتهم ، ويجعلون كلهمهم في هزروسهم ، والتوفيق بين الهزات، وتموج النغات وماشاكل ذلك من لواحق الصور والهيئات ، ثما قد يعجب له عرفاء الدين، ويستغرب حدوثه في المسلمين أهل البقين لبعد النسبة بينه وبين دينهم ، والمنافرة الثابقة بينه وبين حقيضي

الماهم، حتى اذا انصرف أولئك القارئون، والتمسوا من قلوبهم عبرة مما قرأوا، أو علة مها سمعوا، لم يجدوا من ذلك قليلا ولا كثيرا، بلرجع كل منهم الى هواد، وادى الى قعيدة نواه، وما كان قد انصرف عن وساوسه. ولا انقطع عا استحكم لطانه في نفسه من شياطين أهوائه، الا في ظاهر مايرى للناظر. واذا سئل أحدهم على شيء من معنى ماقرأه التجأ الى الجبل، أو خبط في مضلة من الوهم، واذاقيس عله الى أحكام مايقرأه، وجدت تباينا كما بين الاسلام والكفر، فبالله الاما اجبتنى من تجد فرقا بينهم و بين اليهود فيا قصالته عنهم في قوله (ومنهم أميون) الح ? الا عد الوصول الى الفرق نزر الوسائل، متعذر الذرائع ? ولو سردت من أحوال الهود والنصارى والمشركين التي قص الله علينا تحذيراً لها من التدنس بمثلها لهود والنصارى والمشركين التي قص الله علينا تحذيراً لها من التدنس بمثلها وضعتها مع أحوال المسلمين في كفتي ميزان الا ترجح أحوال المسلمين سوءاً في أحوال المسلمين في كفتي ميزان الا ترجح أحوال المسلمين سوءاً في أحوال أو لئك الضالين ؟

أصبح المسلم في هذه الأيام حجة للكافر على كفره، وفتنة له يضل بها عما أفام المق من أعلامه، فاذا قيل ان الاسلام خير الأديان بل هو دين الله الذي أخذ به الأيم السابقة فضلوا فضربهم بأ نواع من عندا به في الدنيا، واستبقى لحم مالا لائم السابقة فضلوا فضربهم بأ نواع من عندا به في الدنيا، واستبقى لحم مالا بهلية له من الشقاء في الآخرة، ظهر فيهم بصور مختلفة، ثم جاء في أكل صورة بعثة خاتم الأنبياء، مستما لنوره، مكلا لأمره، لتقوم به الحجة، وتتضح به المحجة، وأصحب هذا القول بألف دليل كلها أوضح من الشمس، وأنفى لاشك من ضوء الدر اظلام الليل - رأيت علة واحدة تهدم كل ما بنى من الأدلة وهي الوكان من الدر الظلام الليل - رأيت علة واحدة تهدم كل ما بنى من الأدلة وهي الوكان من الدر الإخلاق وسقوط الهمم وضلال العقول هكذا أيما الحبيب أصبحنا فتنة المنين كفروا والله ينبهنا على ماصرنا اليه بتعليمه ايانا كيف ندعوه اذ يقول ( ربنا لأنجعلنا فتنة للذين كفروا) وما كان تعليمه الدعاء الا لتتوسل بالعمل الح ما نطلب هنه و ثم ندعوه المعمل الم ما نقصد من موافقة رضاه و فقه المسلم لا بتعد جهده عا يجعله فتنة للكافرة وجعسل ورده ليله ونهاره ( ربنا لا تجعلنا فتنة للذين عنا يختل فتنة للذين فتنة للكافرة وجعسل ورده ليله ونهاره ( ربنا لا تجعلنا فتنة للذين

كفروا ) ولكانهم في أن يكون بكماله قذى في عين أعداله ، لا أن يكون حقيراً في أعينهم ،ضحكة لهم في محافلهم .

ولقد حدث في هذه الأيام الأخيرة أن قسيسا انكليزيا(١)هداه البحث الي شي، من محاسن دين الاسلام فأخذ يبثماعلم في الجرائد الانكايزية وفي المحافل الدينية في انكاترا ، الا انه يصعب عليه أن يعلن اسلامه ، ويصرح محقيقة إعام لأنه يخاف أن تطول اليه أيدي الاعتداء من قومهوهو يدعو الى الاسلام تحت حجاب أنه لايخالف المسيحية الحقيقية بلهو متمم لها، وله فيما يدعو اليه شيعة تنمو في لندرا ، وبينا وبينه مخاطبات لتشحيعه وتقريبه منحقيقة الايمان ، ولانم اليوم ماذا يكون من نهاية أمره ، وله معارضون كثيرون من الانكابروغيرهم ، واذا تقصيت البحث في جميع حججهم لأتجد في مقدماتها الا مايكون راجعً الي ماعليه المسامون الآن من الاخسلاق والعوائد والافكار ، وكاما جاء الرجل اهم بشي، من أحكام كتاب الله أو بأثر من آثار المسلمين الاولين ، رأيت أولئك الجاحدين يقابلونه بأحكام يعدها المسلمون منحدوددينهم، ويعولونعليها فيأعمالهم، وهو مقصية لهم عن المكال عساقطة بهم عن أدنى مراتب الرجال عفكايا ردهم الى الله ورسوله ردوه الى أحوال المنتسبيناليهذا الدين القويم ، وهم عاره ، وبهم يهدم مناره، ويخفي آثاره علوبقي في أيديهم أمره، غيراني أرى الله سيحول أمر دينه عن هؤلاء الذين لبسوا على أنفسهم، وانقلبوا فتنة لغيرهم ، ثم ينتقممنهم بأيدي الظالمين والصالحين ( فان يكفر بها هؤلاء فقد وكانا بها قوماً ليسوا بها بكافرين ــ واز تتولوا يستبدل قوماغبركم ﴿ ثُمُ لا يكولوا أمثالكم ) فهنينًا لمن أعدنفسه ، وسبق تعسه، فشحذ همتهءوطهر نيتهوقوأم ارادته واستجمعءزيمته بملقاء ركب الله الذي سيم عليه، فيكون اما راجلافي مشاته ، أو فارسًا من كمانه، أو خادمافي حاجاته ، أوسيدافي رياسانه عولا يكون شيئًا من ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب اليهمن نفسه، وحتى يكون كتاب الله أصدق الشاهدين له لا عليه ، وحاشا كتاب الله أن بشها الالمن ابي دعوته، وقبل شهادته ، ونصبه اماما في محراب الوجود يتبعه بصره، ويحذوه في سيره، يقوم اذا فامويقعد اذا قعد يعظم ماعظم ويحقر ماحقرويطاني (١) هو استحق طيار الذي سيأني في هذا الفصل بَمض مكتو بات الاستاذ له

ماأط بأمر اذا ك

بهدید اذاط

لام. من من وتراً

الح) على: ثانيا هواه

حداه و مخف یوزعم

لقلبه ومخد

السع

ويجه

سلط

مانطلق ويقيد ماقيد ، ثم أقام له من زواجره خطيباً على قلبه ، وواعظاً يصدع أمر ربه على منبر لبه ، يعلمه اذا جهل ، ويوقظه اذا غفل ، ويذكره اذاذهل ، ويحثه اذاكسل ، ويسرع به اذا أبطأ ، وينهضه اذ تلكأ ، ويستلفته الى الصواب اذا أخطأ ، بهديه اذا تحبر ، ولا يعدو به الخير اذا تخبر ، ير دجماحه اذا جمح ، ويكف من غربه اذاطمح ، حتى يقيمه على الصراط السوي ويصعد به الى المقام العلي ، وكيف يستعمر القرآن قلبا تشغله الاهوا ، الباطلة ، وتستوكره الرغائب الزائلة . ان القرآن طاهر لا يجاور الاطاهر ا ، وقويم يأبي أن يسا كن جائر ا ، زكي لا يأنس للأ رجاس على يأنف من مقاربة الادناس . فلا عجب اذا استوبل المقام في هذه القلوب المحتشية بالعيوب وتركها وشياطين الوساوس تخبط بها في مخازي الدنيا ومهالك الآخرة .

ياعجبا لمن يدعي الاسلام وهو يعرف من نفسه أن أمراً لوجاءه من أصغر الحكام عليه بلغة غير لغته لما قرت له راحة ، ولا اطمأنت به نفس ، حتى يقف على نرجمته ولا يكتفي بمترج واحد حنى تكون ثقته به كثقته بنفسه والاراجع ثانيا وثالثاطلبًا لدقائق المعاني لا يفوتهشيء مما حواه امر آمره فيقع في مخالفته الى غير هواه وكلها عظم مكان الآمراشتد الحرصعلى استجلاء مراده ، خشية الوقوع في حداده ،أو مايبعث الظن الي التحرش بعناده ،وقديكون الامر ممايضر ،ولا ينفعه، ويخفضه ولاير فعه، كل ذلك للبعد عن مساخطه والارتباح الى مراضيه - هذا وهو يزعم الاعتقاد بان القابض على ناصية أمره هو الله سبحانه وتعالى وهو المقلب لقلبه والآخذ بعنان إرداته . ثم هذا أمر سام وردله من على متعال ،رب الارباب ومخضم الرقاب، قهار السموات والارض ، الذي لا ترد مشيئته ، ولا تخالف إرادته، الكتاب المجيديتجلي به في منازل الرحمة، ويستفيض من ديم النعمة، ويقيم به على السعادة أعلاما ، ويضع لاجتناء ثمر الكرامة أحكاما ، ويعــد المستجيبين لأمره هذا -وهو القادر على كل شيء - أن يمكن لهم في الأرض، وبخدمهم أهلها، وبجعلهم الأعلين فيها، وأن تكون عزتهم مقرونة بعزة الله ورسوله، وأن لايبيد سلطانهم ، ماثبت إيمانهم ، ولم يَشُبُّهُ كفرانهم ، كاقال ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما اسـ تخلف الذبن من قبلهم ، ( ٧٢ – تاريخ الاستاذ الامام – الجزء الثاني )

نقيرأ

تالي

لحافل إيمانه تحت شيعة شيعة لانعا

ماعله

بشي. حدين ه وهي لي الله يميده شه عن

خالمین خاالمین وان نعسه،

سيهه يدافي اوحني

يطاني

4 3 3

وليمكننَّ لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من لعد خوفهم أمناً ،يعبدونو لايشر كون بي شيئًا ، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون )

وليس في المواعيد الساوية أصرح مما وعد الله في كتابه المبين ، ولا أقط الشبهة منه . ثم زادهم على ذلك نعيا أبديا ، وأوعدهم في المخالفة خزيا دنيو ، وشقا، سرمديا ، والذين يكفرون ، وسجل عليهم أنهم الفاسقون ، هم الذي تبطرهم النعم فتسترفم عن مقامات الشكر . ثم تنتابهم الغفلة فيعدلون عن سبيل الذكر الحكيم ، ومن فسق عن أمره ، أحل به غضبه ، وأنفذ فيه عامل انتقامه وسلبه ملابس إنعامه ، اما بشقي مثله ، أو ولي من أهله . ثم ضاعف له العذال يوم القيامة ، وأخلده فيها مهانا ، إلا أن يتوب فيغفر له ما قد سلف . وبعلم الخدوع أن صاحب هذا الأمر العلي مطلع على السرائر ، بادية لعلمه صفحات الضائر . ومع هذا وذاك لا يتفهم أحكامه ، ولا يتبع اعلامه ، وينبذه وراء ظهر ، كأن لاعلمه بنهيه وأمره ، ويمني نفسه أن ينال مااد خرالله لأ وليائه إذ قصرت كأن لاعلمه بنهيه وأمره ، ويمني نفسه أن ينال مااد خرالله لأ وليائه إذ قصرت وأحلاما تنافي صدقها أحواله . وما أعجب حال من يزعم الايمان بالله ولا تفي أهواؤه في إرادته ، ولا تضمحل نشيز ات طبعه لمهابته ، ولا تتضاءل عزائم نفس لعظمته ، ولا يجعل القسم الأعظم من حياته للسعي في مرضاته ، ولا يبذل من نفسه وماله ما لا يخسره في ما له

حدثتني عن اليائسين من علية (ق) (١) حوا شباههم فهؤلاء لم ييأسوا من الله حتى ساء به ظنهم ، وما ساء ظنهم حتى انتقض ايمانهم ، فحالهم حال القائلين (ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً) ورويت لي عن أهل النفرة سكنة (س)(١) فهؤلاء بقيت فيهم بقية لابد أن يؤيدوها بالعمل ، ولا مكمل لما بقي فيهم الا رجوعهم الى الله ورسوله، ولن يرجعوا اليه حتى يكون مزاج وحدتهم وحبل اغتصامهم كتاب الله ، مهزون به همهم، ويلمون به شعبهم ، ويشهدون الله أنهم نصروا في الأحوال والأعمال ، فينصرهم في مواطن الجلاد ومواقع الجدال

(١) اقتطعت الفاف والسين من اسم بلدين من قطر الخاطب. (جامع الكتاب)



إن كنت وثقت بشيخ الاسلام الذي ذكرته فخذ العهد عليه وسق اليه ببعض كتابي هذا أو بكله إن رأيت ذلك ملائما لحاله ، والا فزدني فيه بصيرة فا كتب اليه عما يلهمه الله

وافني بكتبك بما أمكن من السرعة ، ولا تبطىء على بعد الآن والسلام (يقول جامع الكتاب) أجدر بهذا الكتاب أن يسمى ميزان الايمان. وتجعل نصائحه عنوان الاسلام وان يكون تدبره المرقاة إلى مقام الاحسان والله المستعان

17

وكثب اليه أيضاً

لاإله الا الله وحدية لاشريك له وبه الحول والقوة

أما الأخ الصادق أيده الله

طال عهدنا بك ، لم نو منك كتابا ، ولم نتلق عن لسان اخلاصك خطابا ، وأبطاؤك عنا ، مما يقلق الخواطر منا ، لاخوفا على اعمانك ، ولا ريبة في درجة إحسانك ( نعوذ بالله) ولكن خشية أن يكون عرض لك من العوارض الجسدانية ، أو خالطك في الأحوال المعاشية ، ماقبض من يدك ، أو فت في عضدك (حاك الله) فرجاؤنا أن لا تفوت فرصة تمكنك من سوق خطابك الينا حتى تنهزها ، فأن لسكون القلب بالاطمئنان على سلامتك قيمة علية في نفوسنا ، فقد لا يخفاك أنكم في مكان مخافة ، ومحل مضيعة ، تضطرب عليكم منه القلوب ، وتذهب وراء كم فيمه النفوس ، وأن صادقا مثلك لجدير أن يحرص عليه ، وأن تعنى الأرواح بالتطواف حواليه

كان لكتابك المفصل وقع جميل ، ولك على القيام بتحرير مثله الشكر الجزيل ، فليكن العمل على ذلك المذهب ، حتى يصفو المشرب ، ويتضح المطلب، ان شاء الله . أما وصيتي اليك فأقتصر منها اليوم على مااوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً رضي الله عنه ، اذ قال له « أوصيك بتقوى الله ، وصدق الحديث، والوقاء بالعهد ، وأداء إلا مائة ، وترك الخيانة ، وحفظ الجوار، ورحة

قطع

ادين ادين سبيل

ه مما

حات

بهر ت سر ت

ا بدو

نفسه ل من

نالله، ن ( ما

(1) (1) (1)

صامنه

نصروه

(

اليتيم، ولين الكلام، وبذل السلام، وحسن العمل، وقصر الأمل (في الدنيا) وقصد العمل، ولزوم الاعمان، والتفقه في القرآن، وحب الاخرة، والجزع من الحساب، وخفض الجناح. وإياك إن تسب حليا، أو تكذب صادقا، أو تطيع آئما، أو تعصي إماماً عادلا، أو تفسد أرضاً. أوصيك باتقاء الله عنم حجر وشجر ومدر. وأن تحدت لكل ذنب توبة، السر بالسر، والعلانية بالعلانية » اه

هذا جماع من مكارم الأخلاق يعم مانحن فيه وما وراءه ، والخير في جمعه . فالدين بناء وهذه اعراقه ، ولا يتم أعلاه حتى يتم أدناه . ثم لاتنس قول عائشة الصديقة رضي الله عنها : كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن . فقد أبقى الله سبحانه في نبيه صلى الله عليه وسلم مظاهر من صفات البشرية تبدو لها آثار ، تلحظها البصائر والأبصار . ثم حددها في كتابه ، وهذبها في محكم خطابه، تعليا لأمته ، وإرشاداً لتبعة ملته . فكان في ذلك أعظم فخره صلى الله عليه وسلم حيث قال « أدبني ربي فأحسن تأديبي » ولا بركة لنا في شي ، من أعمالنا الا باتباع سنته ، والسير على المأثور من سيرته ، والتحقق بأخلاقه ، والتماس خلاقه ، واتتفاء أعلاقه . هذا صلاحنا ، وهو سلاحنا ( إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم \* قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله ) وعلى هذا فليكن دأ بك حتى يظهر الله أمره ، ويعلن سره . وإياك والملل فالخطب جلل ، وقضاء الله أجل . ومع هذا كتاب من الأمير أوصله الى صاحبه حسب رأيك . والسلام عليك وعلى كل صادق الاعمان ثابت الجنان هو سنة ١٣٠٥

1

وكتب الى أحد شيوخ التصوف المرشدين . م . ت بسم الله الرحمن الرحيم

(ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالأيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤف رحيم)

الحمد لله وبه الهداية في البيداية ، وهو الغاية في النهاية ، والصلاة والسلام

على سرالعناية ، وحقيقة كنه الولاية ، وآله حماة الدين، وأصحابه الهداة الراشدين أما بعد فان من نعم الله عليَّ ، و لطف احسانه اليُّ ، ما أودعه في فطرتي ، من الميل الى الخيرة من أهل ملني ، فلا أزال لهم طالبًا ، وفي الصلة بهم راغبًا ، خصوصاً من تجمعني بهم وحدة التربة ، وتضمني اليهم جامعة النسبة ، وقد بلغت ا ليشهرة عرفانكم ، وما رفع الله في مقامات القرب من مكانكم ، فألهمت أن أفتتح اليكم باب التعارف ، وشنشنة المؤمنين التراحم والتعاطف . قال صلى الله عليه وسلم « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعىله سائر جسده بالسهر والحمى » وأما الاخوة التي عقدها الله بين المؤمنين ، وأن أهملت عند كثير من الغافلين ، الا أنها لم تزل والحمد لله تلحظها بصائر العارفين ، وتصبو للاعتصاب بها قلوب الصادقين . فانا الاخوة مظهر سر المحبة ، والمحبة تجلي سر الجذب الالهي الذي يجمع الله به أرواح الصديقين الى حضرته القدسية - هذا الى ماناط الله بها من قوَّة التعاون. قال صلى الله عليه وسلم « من أراد الله به خـيراً رزقه خليلا صالحا ، ان نسى ذكره ، وان ذكر أعانه » وكما يكون التعاون والأما كن دانية ، يكون والأقطار نائية ، وخير المعونة ماعاد على الأرواح بتزكية وصلاح، ولا أعود على الروح من علم تستفيده أو نصح تستجيده . أو صلة بين متحابين تأنس البها ووحدة بين متواصلين تعوَّل عليها . وأرجو أن يجعل الله في مكاتبتنا بركة ذلك كله ان شاء الله. فسركم ظاهر ، وضياؤكم باهر ، وميلي اليكم غير معلول ، واهتمامكم بالاجابة مأمول. واذا كتبتم الينا فليكن عنوان ظرف الكتاب..... والله ينفعنا بالتواد، ويبلغنا به غايات المراد، والسلام عليك وعلى من مرتبط بعهدك ورحمة الله

#### 11

( وكتب الى أحد العلماء جو ابا عن كتاب له يقول فيه أنه فهم من تسم الجمعية (١) أنها تدعو الى مذهب الظاهرية )

لاإله الا الله وحده لاشريك له وبيده الحول والقوة

ثم وصلني كتابكم وكتاب أخي الفاضل (م. ش.ف) وقد آسفني والله يعلم ما بلغ الأسف مني خبر وفاة سيدي الشيخ والدكم إلا أن ذلك مصير لابد من الانتهاء اليه ، وإن عظم الاسف عليه ، وفيا عندالله سلوة الابرار . أما ماذكرت في كتابك من اسم الظاهرية ، فلم يكن ليخطر على بالي توجه فكركم اليه ، فان المذكور في القسم محكيم كتاب الله في الاخلاق والاعمال بلا تأويل ولا تعليل (٢) ومن الظاهر البين أن المراد من الاعمال عزائمها من الجهاد في الله حق جهاده ، وبيع النفس في مرضاته ، والسعي لاعزاز دينه ، والقيام بحفظ أوامره ونواهيه ، وبيع النفس في مرضاته ، والسعي لاعزاز دينه ، والقيام بحفظ أوامره ونواهيه ، فكف ذهب خاطر سيدي إلى العمائد أو أعمال الفروع ، وليعلم سيدي اننا في كف ذهب خاطر سيدي إلى العمائد أو أعمال العبادات وائرون بين المذاهب سنيون أشعر بون أو ماتريديون (٦) واننا في أعمال العبادات وائرون بين المذاهب عالم البلاد إن وافق واحداً منها ، فان كان على غيرها توقينا للمرافعة اليه ما أمكننا ، وأعاذاك القيد ليخرج الداخل معنامن حكم قوله تعالى (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) وليمتاز المؤمنون بالكتاب عن الذين يزعون الاعان به ، ولا يأخذون بشي ، من أحكامه ، إلا صوراً من الاعمال لاينظر الله اليما ، وأولئاك يأخذون بشي ، من أحكامه ، إلا صوراً من الاعمال لاينظر الله اليما ، وأولئاك يأخذون بشي ، من أحكامه ، إلا صوراً من الاعمال لاينظر الله البها ، وأولئاك يأخذون بشي ، من أحكامه ، إلا صوراً من الاعمال لاينظر الله البها ، وأولئاك يأخذون بشي ، من أحكامه ، إلا صوراً من الاعمال لاينظر الله البها ، وأولئاك

<sup>(</sup>١) يعنى جمعية العروة الوثقى (٣) العبارة المرادة من القسم هنا هي « اقسم بالله العالم بالكاي والجزئي والجبي والخني ، القائم على كل نفس بماكسبت، الآخذ لكل جارحة بما اجترحت ، لا حكن كتاب الله في اعمالي واخلاقي بلا تأويل ولا تعليل الح (٣) كان اكثر أعضاء الجمعية من المالكية والشافعية وهم من الاشعرية ومن الحنفية وهم ما نريدة ، والاستاذ نفسه كان اشعريا صوفيا ، ثم صاد بالتدريج سلفيا

م عرفناهم وعرفتموهم: يهونون على أنفسهم ضيم الدن لا يحزنون الداه، ولا يعملون على أنفسهم ضيم الدن لا يحزنون الداه، ولا يعملون على الته على الزمهم عمله ، ويسألون المعونة على التأويل والتفسير ، ولو أن شيئًا من لكروه أصابهم لرأيتهم يطيلون الأحزان ، ويحشدون الاشجان ، ولو عن المم للدنيا على الدنيا رأيتهم يشدون المآزر ، ويشمرون عن السواعد ، كأنهم للدنيا

فالقوا وكأنهم فيها يخلدون

لعل في بياني هذا كفاية ، ولو وسع الوقت أطول منه لأ تيت عاتمات تلاوته، أما ماذكرته في أمر المواد من أنها لانوافق بلادكم فلم أعرف لهسبباً ، فانها مواد لمومية جرّب العمل بها في أقطار مختلفة والحمد لله صادفت نجاحا . فانكان ذلك كاذكرتم فابعثوا بها إلي في أول بوسطة ، وأقسم عليك بالله الآخذ بناصيتي و ناصيتكم لا تنقلوا لها صورة ، ولا تنسخوا من موادها مادة ، لأرد هامن حيث جاءت، مم ابعثوا إلي عا تجدونه موافقاً لكم لنطلع عليه ، فان رأيناه موافقاً النالكم اقراره . والسلام عليكم وعلى من يتصل بكم

### 19

# (وكتب الى بمض اعضاء الجمعية في بمض الاقطار الاسلامية)

## بسم الله الرحمن الرحيم

(ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون ايهم بالمودةوقد كفروا بما جاءكم من الحق ) ذلك الذي وفد اليكر من القسم الذي سماه رسول الله عليه وسلم المنافق العليم الاسان ،وهو جاسوس الحكومة القائمة في دياركم فاحذروه ، ولكن ليكن حزركم حذر الحكماء لايتبين منه علم بحاله ، وتحفظوا منه كل التحفظ وإياكم ومكاشفته بشيء مما أنتم عليه ، فلقدو جدته يدنومن السيد أيام إقامته بباريس ويسعه من السيد لين جانبه ، وحاجته الى ترجمان في بعض شؤونه، فلما كثر اجماعي به تبينت فساده ، فأ قصيته من السيد ، وباعدته عنه ، وبعد أن فلما كثر اجماعي به تبينت فساده ، فأ قصيته من السيد ، وباعدته عنه ، وبعد أن كان يترجم لنا بعض الأخبار في بداية اشتغالنا بنشر آراء العروة طردته استعاذة

من خبث سريرته فتعوذوا منه تعوذكم من الشيطان حتى يفرق الله بينكم وبينه أما قولكم في كتابكم اني كاتبت الشيخ بتوييخ فقدر اجعت له نسخة الكتاب التي كتبت من صفحة كتابي فلم أجدني الاعزيت الشيح أولا، ثم كشفت له عن وجه الشبهة فيما استفهم عنه ثم قلت و واني اصادق — انه ماكان بخطر ببالي توجه فكره الى الرأي الذي يسأل عنه، وما قصدت بذلك والله توبيخا ولالوما ولكن نبهت على ماأعلم وليس وراء ذلك غاية، وفي الحق أني لو كنت اعلم أن العبارة توهم مااستفهم عنه، لكنت وضحت المراد في كتابي الاسبق ولم أحوجه الى الاستفهام، هذا ماأردت، ولعل تطويلي في بيان المراد أوهم شيئاً مما قللم ولست منه في شيء . نعم انني طلبت منكم نسخة المبادي ان لم تريدوا اعتمادها وهذا مايوجهه علي عهدي الذي أما فيه

وأما عدم ثفة الشيخ بهمة من ذكرتم فما له الحق فيه ، وهكذا أم هذه الامة في جميع أقطارها ، ولهذا احتجنا الى معاناة الاضارة ومقاساة الاسرارة والاستخفاء عما أمر الله أن يعلن ويظهر ، غير أن القليل ممن يكون على الشرط كثير ، وقد صرحت تلك المبادي ، بان الرشد والنصيحة العامة من الواجبات على القائمين بأمر الحق ، لنستعد النفوس ، وتنهيأ العقول . وليس في هذا حرج على المتعاطي ، ولكن أهل العقد وهم بمنزلة القوة العاقلة في البدن لابد أن يكونوا على الشروط المعروفة عند أصحاب الرابطة .فسلموا على الشيخ سلاماً طيباً ، وأكدوا له انتي المعروفة عند أصحاب الرابطة .فسلموا على الشيخ سلاماً طيباً ، وأكدوا له انتي أقصد في بياني السابق شيئاً مما أوهمته العبارة ، وأنني أعيذ نفسي من توجيه اللاغة على من دون مغزلة الشيخ من أهل الايمان الصحيح ، وأعود الى اللاغة على من دون مغزلة الشيخ من أهل الايمان الصحيح ، وأعود الى تخذير كم من الجاسوس الجديد ، فلا يتسقطكم بظاهره الى علم شيء من سر اثر كم والله يتولى رعايتكم والسلام

٢٠ (وكتب الى (ش) وهو من أجل كتبه وأحاسن مواعظه )
 لاإله الا الله وحده ومه الحول والقوة

تلقيت رقيمك على قلق من تباطى، أخبارك ، فقر خاطري بالاطمئنان على محتك ، تأكد الثقة من خلوص اراد تك، وماكنت لأرناب في عهدك بعد ماأعطيت مثاقي بيمينك وأنت مؤمن قد جعلت الله عليك وكيلا . لو عرض لي الشك في وفائك لكان غزاً مني على إيمانك ، وأعوذ بالله أن أغر على مؤمن وهو مخلص في ايمانه . أما حنوي عليك ، واحفائي السؤال عنك ، فهو مما توجبه على صلتي بك والارتباط بميثاقك، بل ذلك أيسر الحقوق عندنا، وأوجبها في ذمتنا، وما أنا بالمتفضل في أدائه ، وما أنا بمنجاة من اللوم أن قصرت في إيفائه ، ستعلم الحقيقة من هذا أذا سنّى الله لعصابته أن تظهر ، وأذن لها أن تسفر

بعد هذا هل أنت على مأوصيتك سابقاً من مداومة النظر في كتاب الله ووعده ووعيده وقصصه وعبره ? هل ذهبت بنفسك الى ماقبل ألف وثلاث مئة سنة ووقفت بين يدي سيد النبيين ، وهو يتلو كتاب الله على خلص المؤمنين . فسمعت كا سمعوا . وفهمت على مثال مافهموا ، وزججت بروحك في مجامع تلك الارواح الطاهرة التي آزرته وآوته و نصرته ? هل خرقت حجاب المحدثات ومزقت ستائر البدع ، وخالطت أهل النور ، وصافحت قوماً صدقوا ماعاهدوا الله عليه ؟ لم تكن فعلت فاليك أن تفعل والوسائل متوافرة لديك \_ عقل وحسن يقين ، وكتاب الله فيه تبيان كل شيء ، وفيه سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم \* انها المؤمنون الذين معه أذا ذكر الله وجلت قلوجهم واذا تليت عليهم آبانه زدانهم إيماء وعلى رجم يتوكلون \* اذا ذكر الله وجلت قلوجهم واذا تليت عليهم آبانه زدانهم إيماء وعلى رجم يتوكلون \* الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون )

لا يميل بك عن طريق الحق قلة السالكين فيه ، فوالله أني لأرى المؤمن في حيش من يقينه ، وحصن من ثقته بربه ، يثبت بهمافي المزالق ، ويدرأ بمنعتها غائلات المالك ، وانه لفرح به أذا حزن الناس ، ومبتهج فيه أذا اشتد البأس ، واستحكم المالك ، وأنه لفرح به أذا حزن الناس ، وستحكم المجزء الثاني )

ر و بينه حکتاب *دنت* له

ر ببالي لالوماً الم أن حدجه

قلم عادها

11/15

خفا. وقد ئمين لمي،

> وط ني لم به الى

اليأس، وأني لأرى المنافق في مزعجات من وساوسه، وموحشات من خسائسه كريشة في مهب الريح ساقطة لايستقر لهيا حال من القلق

وانه لسريع الهزيمة، قليل الغنيمة ، وما كنت لآني في وصفه شيئا بعدماقص الله عنه في كتابه ، وكتاب الله حي لا يموت، شاهد على الأحياء كرشهد على الاموات، وما كان المنافقون زمن نزول القرآن ليختلفوا في الحقائق والصفات ، عن أشباههم من أهل هذه الاوقات ، فتوخ من نفسك مأثني الله عليه ، وتنح بها عما وجه اللا ثمة اليه، واياك والاعاليل ، وفاسد التأويل ، فانها حبائل الشيطان ، ومذهبة الايمان . نعوذ بالله

كنت سألتني عن العمل في العقد المالي ، فأشرت اليك ان تبعث به الينا في بيروت ، ثم لم يكن له ذكر في كتبك من بعد ، وأبي أعيذك من الضن بيسير مثله في سبيل ربك ، ثرجو ثوابه ، وتكتفي حسابه ، وأبعدك عن مرامي النداء الالهي في خطاب قوم ( ها أنتم أولاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ، فنكم من يبخل ، ومن يبخل فاتما يبخل عن نفسه ، والله الغني وأنتم الفقر اء ، فأن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ، ثم لايكونوا أمثالكم ) ولكني ألمس لك من نفسي أعذاراً تخيلها الثقة ، وتمثلها المحبة ، فلو علمت الحق فيما أبطأ بك ، أفهمت القوم عذوك

أما ذلك الشيخان نكث فانما ينكث على نفسه ، غرّته الحياة الدنيا ، وغره بالله الغرور ، فقطع ما أمر الله به أن يوصل ، وواد من حاد الله ورسوله ، وباع نفساً شريفة بثمر بخس ، وأضاع سعادة أبدية بمتاع قليل ( ان الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى ، الشيطان سوّل لهم وأملى لهم \* ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا مانزل الله سنطيعكم في بعض الامم ، والله يعلم إسرارهم \* فكف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم \* ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ) بشره بأن سيؤخذ من ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ) بشره بأن سيؤخذ من مأمنه ، ويزلزل من مسكنه ، ومن أعان ظالما سلط عليه ، ومن يخذله الله مأمنه ، ويزلزل من مسكنه ، ومن أعان ظالما سلط عليه ، ومن يخذله الله فلا ناصر له ، ولئن أمهل أياما فوالله ما أهمل ، ولقد كان خيراً له لو ابتعد ولم

يعد ، وباعد قبل أن يعاهد ، ولكنه أقبل ثم ولى ، وأمسك ثم خلى ، فلصق به عار الفادرين ، وحقت عليه جريمة النهاكثين ( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) وما ضره لو سالم القوم بظاهره ، وبقي مع الله بباطنه ، فأخذ حظا من دنياه ، وحظا من آخرته ? هل ظن أنهم أشد سلطانا عليه من قهار السموات والأرض ؟ أم أنهم أنفذ إلى باطنه علما من عالم الغيب والشهادة ، فأعطى القوم قلبه ، وجعل لله سلبه

لمحت من آخر كتابك بروق الأمل من جمعية أهلك هيأ الله لهم الخير فيما ولوا وجوههم شطره

ان لنا صلة تامة بآل البيت الذي أشرت اليه . وأحكم الصلة بيننا وبين أرشدهم رأيا . وأساهم همة . وأقومهم هدياً صاحب عهد أبيه . . . وهو الذي تفرد بينهم بالثبات على عهود دينه بعد انتقال أبيه الى الدار الآخرة . وأبى الخضوع لشريعة المتغلبين عليه . الزاعين القيام بحايته . وقد قامت بينه وبينهم عاصات شديدة كانت نهايتها قطع العلاقة بهم . ووصل الحبل بينه وبين الدولة علىه العمانية أيدها الله . فأحنت الدولة عليه . وانعطفت اليه . وعدته في مقدمة الرجال الصادقين . ولم ينضم اليه إلا اثنان من اخوته . وانصق الباقون باعدا ، دينهم . وغبة في حطام يسوقونه اليهم من فضلات مالهم . فليس في أحدهم أمل . ولا يليق أن يناط بواحد منهم عمل . إلا ذلك الشهم الذي نظر ماأعده الله في غيبه فلم يقينه بريبه . وقد كان له فكر يسمو إلى ما أشرت اليه . وهو على مرقب الحوادث يرصد الفرص للعمل فيها بما يرشد اليه الدين . وتبعث عليه الحية له

وأما صلته مع مشايخ الطرق والزوايا فكانت قاصرة على آل بيت السنوسي ولم يتوجه خاطره إلى ابن التيجاني . وقد شكرنا لك التنبيه عليه . وتوجيه الفكر اليه الخ الصلة

عو اف

أجل

فِياً ز

رندا

1/2

مالا

موا

U

#### 41

(وكتب عن السيد المشار اليه في آخر الكتاب السابق الى الشيخ (م. ت) بجذبه إلى الاصلاح الديني المؤسس على تحكيم الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح في الاعمال والاخلاق ـ الكتاب التالي )ثم كتب اليه باسم الكتاب رقم ٢١٧ الذي تقدم في ص)

مولانا مهبط أنوار العرفان . وحجة الله على أهل الزمان . انسيد الشيخ .... حماه الله . وأيد به أهل تقواه

أحمد الله على ماألهمني في مخاطبتكم . ووفقني للمبادرة الى مكاتبتكم . وهي أحق نعمة بحمد . وأولاها بتقديم شكر . فلم يبق في الزمان لأهل هذا الدين إلا على يتزو دونه . أو عرفان بالله بالمعاونة يستزيدونه . وقد كنت بعثت إلى مقامكم الطاهر بكتاب قبل هـ ذا رجوت أن يكون وصول جوابه إلي على إثر اطلاع سيادت كم عليه . العلمي أن الاخلاص كان يرجى من سطوره . وسر " الحبة يجلل أحرفه بنوره . وما بعث على خطبة مرد تكم إلا طلب الفوائد من ارشادكم . والرغبة في الاستعارة بمعارفكم، لتعود علينا بركة ( وتعاونوا على البر والتقوى ) والرغبة في الاستعارة بمعارفكم، لتعود علينا بركة ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ويحفنا لطف ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ) فيزداد لله شكرنا على الا لفة، ويزداد الشه الينا في نعمة المحبة .

وما كنت لأذكر السيد الجليل بان هذه حال المؤمنين الموصوفة على لسان سيد المرسلين يعلم عالمهم جاهلهم ويذكر عارفهم غافلهم ولاحد ينتهي اليه العلم، ولا موقف يتف دونه الرشاد، نعباد الله في كل لحظة يتوسلون الى مرضائه بعلم يستفيدونه، أو عرفان الى القلوب المفتقرة يسوقونه، أو عمل من أعمال الخير يسترشدونه. وقوام كل ذلك المعاونة ، وحياته روح المعاضدة والمساعدة ، والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه .

وليس بخاف على السيد الكريم أننا في بلاد أقفرت من العلماء، وأمعلت من

الصلحاء ، فنحن على بعد الدار . وتنائي المزار ، نتوجه اليكم بالخطاب لعلنانشني عوافة الحق صدراً . ونزكي بمجاذبة أحاديث العرفان سراً . واني أعلم أن سيادت كم أخل من أن تأبى إجابة طالب رشاد . أو تقصر عن امداد لمبتني سداد . أخل من أن عندنا بما سمعنا أرفع من أن يتوهم فيه مثل ذلك . لهذا عو التفيسبب نخير الاجابة على عدم وصول كتابي الى جنابكم . وأن شاء الله أنال بهذه الاسطر ماطلبت . وأحقق ماأملت . والسلام .

ت

#### 27

وكتب إلى أحد أمراء المسامين في بعض الأقطار، عند تأسيس جمعيـة العروة الوثقى

لوندرا في ٢٢ يوليو سنة ١٨٨٤ – ٢٨ رمضان سنة ١٣٠١ سيدي الامير الخطير سعادتلو أفندم حضرتلري

الملام على نفسك الزاكية ،وهمتك العالية ،وأفكارك السامية ،اني عهدت فيك مالا أنوسمه في سواك ، لهذا وجهت اليك روحي في هذه الأسطر تندب همتك ، لاهو من أحكام ذمتك ، لا أنبئك بمافرض الدين ففي علمك به أصدق الأنباء ، ولا أنبهك للففات عنه عين سواك فاني أجل نظرك عن الاغفاء ، ولا أعرفك بما أوجب الوطن في صراحة نسبك ، وعلو حسبك ، ما يلهمك الاحاطة بحقوقه ، ولا أذكرك بعانسي غيرك ففي شهامتك أنفع الذكرى

ساق اليقين جماعة من المسلمين إلى السعي في خبر هذه الملة المغلوبة ، واعتصموا بالله ، وليس على الله بعزيز أن ينجح سعيهم ، يسعون في إرجاع الوحدة الملية ، وتنبيه الحاسة الدينية ، ليمكن للملة أن تنقي الضيم وتخلص من الذل ، ولهم في هذا اسعي طرق عديدة منها ماندبونا اليه وقد علمت خبره ولله الحمد على ظهور ثمرته في أقطار كشيرة ، أفلا ترى من الواجب أن يكون لهمتك نفحة في مساعدتهم وتعضيدهم في سعيهم ? أنت تعلم أن الأعمال العظيمة في هذا الزمان وفي كل زمان تحتاج إلى التضافر في الافكار وانتعاون في النفقات كل مها يقدره الله عليه ، ولحت أخشى أن أقول لك انك سيد القادرين على الامرين ، لا يخطر عليه ، ولحت أخشى أن أقول لك انك سيد القادرين على الامرين ، لا يخطر

المراج

الصح

ادمم

يفرد

المنا

مصا

1:00

وان الذي

اللا

الرا

2.4

5 ,3

1

15

M

على بالي أن يمنعـك من الدخول فيما دخلوا فيــه يأس ، كيف وأنت مؤمل ونسيم والمؤمن لاييأس ، وقد رأيت العالم وقرأت التاريخ وشهدت مساعي الاوريير ألي طبي ووقفت على حقيقة لا يكابر فيها أحد .. ان السكثير من القليل والكبير من الصغير البشر وان النجاح مقرون بالأمل والثبات فيالعمل ، فان لم يكن يقيننا بالله كافياً في حبز من الا آمالنا أنه يكفينا النظر في شؤون أعدائنا وهم لايمتازون عنا فيشي. من خواص أن يلم الحلقة وغاية ماعندهم أنهم لايحقرون عملا ولا يقطعون أملا ولا يأخذ أحدهم السوا رهبة في أداء مايوجبه عليه دينه أو وطنه

لا أتوهم خيبة في سعيي إلى همتك ، ولا تقصيراً منك في القيام بخدمة ملتك، ﴿ فِي الْا بعدمار أيت مانزل بها، واستطلعت ماسيطر أعليها ، والله لا يضيع أجر العاملين ، الله اليوم في لندرا ، دعيت اليها مراراً فتمنعت ، وبعد الالحاح أتيت والمأمول أن يكون في الامر خبر

الرجل الذي نالت مصر في عهده مانالها ، بحاول الآن أن يعود الها، ولا أظن ان هذا بوافق مصلحة مصر ، وأحب أن أقف على رأيكم فيه ، فان جزءاً من على فيلوندرا متعلق بالسؤال عنه والخابرة تكون بالعنوان الآتي : الي باريس ومنها يصل الي . سيدي الاسناذ يهديكم أزكى السلام، وسلامي عليكم وعلى من تحبون والله يحفظكم

وكتب من بـ يروت الى القبي الانكليزي الذي خطب في لوندره مبينا محاسن الدين الاسلامي وكان الاستاذ الامام كلف مرزأ باقر ترجمة خطابته وصححها هو ونشرت في جريدة ثمرات الفنون وقد نشر خطبته منها في مجلد المنار الزابع ( ص٩٤٩ منه )

كتابي الى الملهم بالحق الناطق بالصدق ، حضرةالقس المحترم اسحاق طيلر أيده الله في مقصده ، ووفاه المذخور من موعده

وصل الينا من خطابتك مأالفيته في المحفل الديني بمدينــة لوندرا متعلقا بالدين الاسلامي فاذا للحق نور يلمع من خــــلال كلامك تعرفه البصائر الباصرة

ولشيمه أعين للعقول النيرة رفعتك هداية الله الى مقام الانصاف فرأيت الاسلام بيهم ولاتكفيرهم فيالاعتقاد بدينهم ووعدتهم ان قبلوا نصحك باصابةالمسيحية المنتك على هذه البركة العظمي التي اختصك الله بها من بين قومك ونستبشر رب الوقت الذي يسطع فيه نور العرفان الكامل فتمهزم له ظلمات الفلة فيصبح المتان العظيمتان المسيحية والاسلام وقد تعرفت كل منهماالي الأخرى وتصافحتا مصافحة الوداد وتعانقتا معانقة الألفة فتغمد عند ذلك سيوف الحرب التي طالما : الى الزعجت لها أرواح الملتين

أنت أول رئيس ديني صدع بالحق في أهل ملته وانك لتجد لك مؤيدين وان كثيرا من ذوي الالباب ليجدون في قولك مواقع للصواب وان هذا الامر الذي قمت به العطيم الفوائد جم العوائد نحس منه تحرك نفوس أهل الملتين الى للاقاة على صراط الوحدة الحقيقية وانك ان كنت واحداً فكل شيء مبدوه الواحد ثم يكثر حتى لا يحصر ، وان كان هذا الغرس الطيب قد أخرج اليوم شطأه فسيؤازره السعى حتى يغلظ ويستوي على سوقه فيعجب الزراع، وانا الرىالتوراة والانجيل والقرآن ستصبح كتبا متوافقة وصحفا متصادقة يدرسها أبناء المتين ويوقرها أرباب الدينين فيتم نور الله في ارضه ويظهر دينه الحق على الدين كله وأني لاأشك في أن لك الرغبة التامة في نسير مذهبك هــذا وترويجه بين الايم الشرقية والغربية وقد سعينا في ترجمة خطابك ونشره في الجرائد العربية لن كان عندك مقالات أخرى فترجو إرسالها لنعمل على ترجمتها ونسرها بين

لاوربير لوطبيعته السليمة ووقفت عليه في مزاجه الصحيح فأدركت أثره في النفوس ن الصغير البشرية وعامت أنه أفضل ما بعد الروح الانسانية الى بلوغ ذروة المكال الأعلى أفي حبز من الايمان ودافعت عنه دفاع العارف به وجليته للغافلين في أجمــل صورة بمكن خواص ال بلمحوها بأبصارهم ويتصفحوا دقائقها بانظارهم ثم دعوت ابناء ملنك الى كامة أحدهم السواء بيهم وبين المسلمون وصدقتهم النصيحة أن لايحنقوا المسامين بتكذيب مَلْتَكُ، ﴿ إِلَّاسَلَامُ وَوَجُودُ مَحْدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَذًا بَعَضَدَالْمُسِحِ بَاعْلاء كَامَةُ دَيْنَهُ ن ،التو الصحيح فهذه أشعة نور أفاضه الله على قلبك وآيات حق ساقه الله اليك وانا

> الها، ، فاز

Sale

مسلنا طالته

مجلد

القاء

5



الواا

ادي لأه

وهم

man April

من

وو

, L

....4

الد

أهل المشرق من العرب والترك وغيرهم ولكن تمام العـمل انها يكون بارسار رجال ممن وافقوك في المشرب الصحيح لينشؤا مدارس في البلاد المشرفية خصوصاً بلاد سوريا وليطبعوا هـذا الرسم الشريف في النفوس الصافية من أبناء الطوائف المختلفة فتنمو بركته وتجزل ثمرته وانبي على عجزي مستعدلما عدمت فيما تقصد من تقريب مابين الملتين بكل مايمكنني والسلام على من اتبع الهدى فيما تقصد من تقريب مابين الملتين بكل مايمكنني والسلام على من اتبع الهدى

وكتب اليه ثانية جوابا عن كتاب أرسله اليه وفيه يدعوه إلى الاسلاموالي الدعوة اليه في انكلترا

عزيزي حضرة خطيب السلام القس اسحق طيلر

كنت في القدس الشريف لزيارة المواطن المقدسة التي أجمع على تعظيمه أهل الأديان الثلاثه وفيها برى الزائر كأن دوحة واحدة هي الدين الحق تفرعت عنها أغصان متعددة لايضر بوحدة نوعها وشخصها وفردانية منبعها مايرى في اختلاف أوراقها وفرج انشعابها ، ثم يحكم بأن تشابه الثمرة ووحدة لونها وطعما قد أنحصر في الدين الاسلامي الذي يستقي من جميع عروقها وجذورها فهو فذا كنها والغابة التي قد انتهى اليها سيرها لا نه يصدق الكل ويعظم الجميع ويدعو إلى التوحيد المحض ، والفردانية الصرفة التي اليها مرجع الخلائق وإن بلغ اختلافها إلى ما يفوت الحصر ، ويتجاوز حدود النهايات

و بعد رجوعي من بيروت رأيت من جنابكم مكتوباً بعث بواسطة صديقي جمال الدين بك ، ووجدتكم تذكرون أموراً كالطلاق ، وتعدد الزوجات والرق ونظنون أنها أهم ماعليه اختلاف أهل الدينين مع أن أمثال هذه المسائل لايعدها المسلمون من أصول الدين ولو اطلعتم على مذاهب المسلمين لوجدتم خير ماتحبون من ذلك بدون حاجة الى فتوى شيخ الاسلام ، وللمسلمين فيا دو "ن في كتبهم ما ايس لهم في فتوى شيخ الاسلام فهذا أمر لامقام له في وضوع بحثنا و بحثكم

أما أصول الدين الاسلامي فهي الايمان بالله وأن محمداً رسول الله وان القرآن كلام الله ، فأعظم شيء تتشوق اليه نفوس المسلمين الصادقين ان يسمعوا التصريح

من حضرتكم بقبول ذلك ، والتصديق به كا أشرتم اليه في خطابكم المتعلق بسلمي أفريقية ، وأن بروا علامات التصديق في الاقوال والافعال ( وبومئذ بنرح المؤمنون بنصر الله ) وكل ما تظنه من المصاعب يذلل ، وما تتصوره من المانعين ول ، ولا أظن يوماً مر أو يمر على الانكابر يكون أسعد من ذلك اليوم المي يؤمنون فيه بدين محمد، إذ يصبح العالم خدماً الهم، وجند الله الاعظم ناصرا لأهله منهم ، ويتم لهم ما أرادوا من إقرار عين العبيد ، وإرضا قلوب النساء ، وهم مما يدعو اليها الدين الاسلامي على أنم الوجوه وأكلها . فهم بنا ياعزيزي الى الا فاق على الاصول ، ليتيسر نبا الوفق على الفروع ، والاتحاد في الأب ، بيسنى لنا الاتعاد في الابن ، فانما توقى النتائج من مقد مانها ، ولا تونى المقدمات من متائجها . وقد سرني كل السر وريما بلغني من أنه استحساتم ما وصل اليكم من صديقنا ميرزا باقر أن شاء الله تجدون ما يسركم اذا داومتم مكاتبته إن من صديقنا ميرزا باقر أن شاء الله تجدون ما يسركم اذا داومتم مكاتبته إن شاء الله ، والسلام على أهل السلام

78

وكتب الى بعض العلماء جوابا عن كتاب سأله فيه عن انكاره على من قال إن لفظ الرحيم في البسملة توكيد للفظ الرحمن وانكاره ان بكون في القرآن ألفاظ زائدة للتأكيد وفيه وصف علماء السوء

حضرة الاستاذ الفاضل

أثابك الله على صدق مودتك، ونفعني باخلاص الصادقين من أمثالك، ووفقني الله واياك للعمل فيما يفيد الأمة، التي نهكتها البدع، وقتلها الزيغ عن الطريق المتبع، واني أحمد الله على هذه البقية في المسلمين، بقية صالحة في نفوس مستعدة، تنشد الحق و تتلمسه، فاذا عثرت عليه، حنت اليه، أمدها الله بالسعي الدائب، والغذاء الصالح، حتى تنمو و تكون شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها (٤٤٠ - تاريخ الاستاذ الامام - الجزء الثاني)

بارسال لشرقبة لـة م

اعدتك الهدى

رموالي

هظیمها فرعت ی فی رطعمها لکتها

و إلى متلافها

لديفي \_الرق عدها

ليس

ہو ں سریح 40

ال

وه

5

في السماء، تؤتي أكامها كل حين باذن ربها، لا أزيدك وصية بمزاولة البحث فيا ينقي العقائد من شبه الاشراك، وغرور اليأس والأمل، وجراثيم التواكل، ثم نشر ذلك بكل وسيلة ممكن منه ثم بالصبر على ما يقول المقلدون، ويهذي به المتكبرون، ممن يلقبون بالعلماء وهم لا يعلمون، فني مثلهم يقول الله: (سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق، وإن يروا كل آن لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وان يروا سبيل الني يتخذوه سبيلا) ولا يكون كبر في الارض بغير الحق مثل هذا الكبر الذي يتخذوه سبيلا) ولا يكون كبر في الارض بغير الحق مثل هذا الكبر الذي ترتديه هذه النصب، وتظهر في سر ابيله هذه المماثيل التي ينحلها الناس ما ليس ترتديه هذه الناس ما يس السادات الذين سيقول المغترون بهم ( ربنا إنا أطعنا سادتنا ركبراء نا فأضلونا السبيلا ) أسأل الله أن يعينك على من يليك، ويوفقك لتأييد كتاب الله الذي السبيلا ) أسأل الله أن يعينك على من يليك، ويوفقك لتأييد كتاب الله الذي السبيلا ) أسأل الله أن يعينك على من يليك، ويوفقك لتأييد كتاب الله الذي السبيلا ) أسأل الله أن يعينك على من يليك، ويوفقك لتأييد كتاب الله الذي المن يعن يديه ولا من خلفه

وأما احتمال التوكيد والوجه الذي ذكرته فاني لا أراه ، لأنه لاعلاقة بين التوحيد ومعنى الرحمة ، ولو ذكر جميع الالفاظ المترادقة في هذا المعنى لم يفد شيئاً فى نني التعدد ، ولم يسبق في التاريخ أن أحداً ذهب الى أن الرحمن معبود والرحيح معبود آخر ، حتى يرد عليه بأنهما شيء واحد . ولكن الذي عرف هو قول النصارى في ابتداء شؤونهم باسم الآب والابن والروح القدس ، وهو في زعهم ثلاثة مختلفة الآحاد ، مع أنها واحد . فأراد الله أن يجعل للمسلمين فاتحة أعمال تحتوي على ثلاثة معان ، الاول ذات ، والآخران صنتان . فلفظ الجلالة هو الذات ، وهو يقابل الآب عندهم ، والرحمن وصف الفعل المتجدد الصادر من فيض الكرم ، وهو يقابل الآب عندهم ، والرحمن وصف الفعل المتجدد الصادر على الصفة الثابتة للذات الاقدس ، وهي التي يرجع اليها الفعل المتجدد ، وباعتبارها يصدر ويتجدد ، وهو يقابل روح القدس ، فانه عندهم الصلة بين الآب والابن، يصدر ويتجدد ، وهو يقابل روح القدس ، فانه عندهم الصلة بين الآب والابن،

نضع التوحيد مكان التثليث ، ونستبدل بألفاظ التشبيه خيراً منها من ألفاظ التنبيه ، ولا يفوتنا المعنى الذي يحتج بقصده من الآب والابن والروح القدس ، وهو معنى الرحمة ، وافاضة النعمة ، وهذا هو وجه تكرير هذه الفاتحة الكريمة في كل سورة ، والندب الى الافتتاح بها في كل عمل ذي بال ، ولكن غفل كثير من المسامين عن مرامي اشارات الكتاب ، فأنوا من عند أنفسهم بما ليس من معناه في شيء

لاأجد وقتًا لاطالة البحث فيما ذكرت عن السمعد وغيره . وأظن أن فيما كتبته كفاية لذكر مثلك وأرجو أن لاتنقطع عن مراسلتي والسلام

را أما مسئلة التأكيد) فالامر فيها سهل ، وتعلم أنني ممن يكتب ، ويقال ان لي حظا من معرفة دقائق البلاغة ، وان كنت لا أحسب لنفسي في ذلك حسابا ، ولا آزال أستعمل التوكيد في كلامي وأذوق لذته ، وأعرف موقعه من كلام غيري ، وأنكر العبارة بخلو منه وهي محتاجة اليه ، وهو معنى من المعاني المقصودة التي وضعت لها في اللغة ألفاظ خاصة كلفظ إن واالام ونحوها

من الالفاظ ما يكون فيه شيء من معنى الآخر ، فيونى باللفظين ليؤكد أحدها الآخر بما فيه من المعنى المشترك ثم يزيد بما انفرد به كالسيف والصارم ، أحدها الآخر بما فيه من المعنى المشترك ثم يزيد بما انفرد به كالسيف والصارم ، كل هذا لا أذكر شيئاً منه ، ولكني أذكر الذي يلجؤن اليه بدون بيان صحيح ، فيقال كلمة كذا توكيد ، بدون بيان وجه التوكيد ، أو لهظ كذا زائد كما يقول فيقال كلمة كذا توكيد ، بدون بيان وجه التوكيد ، أو لهظ كذا زائد كما يقول المحلال في قوله تعالى ( فان آمنوا بمشل ما آمنتم به فقد اهتدوا ) ان لفظ مشل زائد – تعالى الكتاب عن ذلك – فالملال والصبان قلا : ان الرحيم توكيد ، والما المنا المحتى في الرحيم سوى ما في الرحن ، واني أنزه القرآن عما ظنا ، لظنها أن لا معنى في الرحيم سوى ما في الرحن الرحن ، وانما غاير اللفظ حتى لو قصد التوكيد ، فانه يكون بمنزلة الرحن الرحن ، وانما غاير اللفظ للتحلية ، وهذا ما أبرى ، القرآن منه ، والذي صرحت به في هذا المهنى سبقني اليه ابن جرير الطبري ، فقد صرح بأنه لا يوجد في القرآن كامة زائدة لغير معنى مقصود ، وهو الذي عنيته

ث فيا اكل، يي به الله: ل آنه

> الغي الذي

ليس لنك

لىلونا لذي

هــد ببود

ا في المادة الحاة المادة

ادر دل

رس

ف

40

وكتب الى من سأله عن القدرو الاختيار و اختلاف المقل و الوجد از في ذلل

حضرة الفاضل الأديب

وصل إلي ً رقيمك ، أن كنت لم أعرفك فقد عر فك كتابك ، ودلت عليد آدابك ، والحمد لله على أن في المسلمين من يميل الى منهج الحق من دينه مثلا. كثر الله من أمثالك ، ووفقك الى العمل بما تعلم ، والدعوة الى ماتفهم

لم يتخالف العقل والوجدان في مسألة القدر ، فإن كليها يتفقان على صحة الاختيار ، ونفي الاضطرار ، فيها هو من الأعمال البشرية المعروفة ، ولا يتنازعان في حكم من أحكام هذا الاختيار . ثم هما يتفقان كذلك في الحكم بأن صانع هذا الكون محيط بدق ثقه علما ، وهاتان العقيدتان هما ركنا الايمان بالله ورسله وشرائعه ، ولم يبق الا نزعة من نزعات الوهم ، تستفز العقل الى اكتناه حقيقة العلم الالهي ، وليست مما يصل اليه من طريق الفكر ، فاذا كبح العقل جماح الوهم ، وقف عند حدة ، وذاق حلاوة الايمان الصحيح ، والا وقع فيا لا يخلص منه من الريب والشكوك

أما اختلاف الامم بل الاشخاص في الآراء ووجوه العلم، فذلك لازم لللبيعة البشر، تلك الطبيعة التي بها الانسان انسان، طبيعة العلم من طريق التعلم والفكر، مع اختلاف الانفعال بما يرد من الكون على الحس والوجدان، وما يستقر منه في العقل، ولكن ذلك لا يرفع التبعلة عن كان خلافه إلى باطل، لمكان الاختيار والهداية الى النجدين بمقتصى تلك الفطرة نفسها. وقد يعرض للطبيعة عوارض تخرجها عن أحكامها وبرى الاختيار في عجز عن ترجيح جانب الخبر على جانب الشر. كتوارث الاخلاق السينه، وليس الوارث مختاراً فيما يوث، ولكنهما دام شاعراً بفعله، وأنه يريد أن يفعله، فختيار دهو صاحب السلطة عليه، وتبعته لازمة له، ولو أنه طاب الأدب الدوب والكلام يطول في تفصيل ذلك، ولكن يكفي أن العقل والوحدان لا مختافان في الحكم بصحة الاختيار وشعول

العلم الألهي، ونفوذ قدرة الله فيما لا اختيار لنا فيه، وفي هبة قوة الاختيار نفسها ولعل ذلك يكفيك، ولو كان عندي سعة في الوقت لكتبت رسالة في هذه المسئلة خاصة، ولكن الاجمال فيها خبر من التفصيل على كل حال والسلام معبان سنة ١٩٠٠ من أو فيبر سنة ١٩٠٢

#### 77

وكتب من بيروت الى مولوي محمد واصل أحد علما عيد رأباد الدكن (الهند) الذي سأل السيد جال الدين عن النيشرية في الهندفأ جابه برسالة الرد على الدهريين

معضرة الهام الفاضل ، بتية الافاضل ، وتذكرة الاوائل ، العالم العامل ، مولوي محمد وأصل

لم يسبق لي شرف معرفتك ، ولا فضل مكاتبتك ، واكن تجلت لي أوصافك العلية ، وفضئلك القدسية، في قول أصدق الناس الساماً ، وأثبتهم بياناً ، حضرة أستاذي السيد جمال الدين أيده الله بعنايته ، فكنت بذلك أشد الناس تعلقاً عزاياك ، وأشوقهم لنيل الحظ من مرآك ، وقد كنت حفظك الله كتبت إلى عارف افندى ابي تراب تسأله عن اختياري في زيارة البلاد الهندية ، وأظنه كتب اليك عيلي الى ذلك وترقب الفرصة للمسير اليه ، ورجائي أن يسعدني التوفيق الألهي ببلوغ الغاية لما أرتقب ، ولو لم يكن لى في بالاذ الهندسوي رؤية مثلك ، والا خذ بالنصيب من معرفتك لكن ذلك أقوى باعث على السعي البها وأحث داع الاقبال عليها ، وقد يبوح بخاطري ان أهي المهني لذلك في الحزيف الخريف وأحث داء الدقبال عليها ، وقد يبوح بخاطري ان أهي المهني الذلك في الحزيف الآتي من هذه السنة ، فتى عهدت العزيمة بعثت اليك بالحبر ان شاء الله

أن مادعوتني اليه في كتابك لعارف افندي من كتابة رسائل في تنبيه الأمة الاسلامية الى تلافي المرها ، ومبادرتها الى جمع كامتها صونًا لنفسها عن المهلكة وحفظًا لما بقي لها من غول الفناء فذلك على إن شاء الله ، وقد رأيت ان أتقدم

ي ذلل

عليك

صحة ولا

ٔ بالله بالله

لقل ا

> زم يق

ر،

6

6

لك برسالة تبين حال العرب في الجاهلية على وجه الاجمال ، ثم ماساق الله البه زمن فيض الخير ببعثة النبي على الله عليه وسلم ، ثم أتقدم بعد ذلك الى ذكر سبرة النبي وخلفاته الأربعة ثم أختم الكلام . وبعد هذا نأخذ في نشر رسائل ندعو بها الى الألفة ، ونزعج بها عن الحلفة ، ورجاؤنا في كل ذلك نجاح أعمالنا ، وصلاح أحوالنا إن شاء الله

ورسالة النيشرية قد نقلناها الى اللغة العربية ، وبدأنا في طبعها ، وقد ترجمنا كتابكم الى السيد وكتاب السيد اليكم ، وقدمناهما في صدر الرسالة ، ومتى تمت نبعث بها اليكم إن شاء الله

ونهمج البلاغة قدتم والحمد لله طبعه وسيرسل اليكم مائة نسخة على حسب طلبكم . نبعث بها الى بومباي ، ثم ترسل من بومباي الى حيدو آباد ، وثمنها يرسل الينا مائتان وخمسون دوبية ورق بنك نوط هندي، حيث إنه لايتيسر الارسال بطريقة أخرى ، ثم ليكن في علم حضر تكم ان اعمان هذا الكتاب مخصصة للانفاق في طريق خيري ، والاعانة على أمر عام اسلامي ، لا نويد منها ربحا ، ولا نطلب كسبا ، والله الموفق ، و نرجو من حضر تكم دوام المواصلة ، بتواتر المراسلة والله بتولى دعايتكم والسلام

#### 3

وكتب الى عالم من الهند كان يطلب منه أن يجيزه بماروا موماتلقاه وفيه بيان رأيه في الاجازة بالـكتب وتناقل الاسانيد

بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ احمد ابي الخير حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله . و بعد فقد سر آبى ان أعرف بي أخا جديداً في بلاد الهند يقدر العلم قدره ، ويحب بنه بين الناس و نشره ، يسأ لني الأخ أن أجيزه بجميع ماتلقيت وما رويت ، ويطلب مني ان أرسل اليه سندي في رواياتي

تر بالذ عني ، والضبه

والصبية الى الب

السلمو وندة الذي

شيئاً ا

شي. بعد الي

ليبير لقاد

التا

يىق لمن

فيء

الم

سيرة

لرعو

إهنا

کس ا

واني أقول لحضر تكم انني أستحي أن أجيز شخصاً لم أره بشيء، لم يكن لي فيه أر بالنسبة اليه ، كيف أجيزك بشيء تقول أنك تروبه عني ولم تروه في الحقيقة عني ، ثم ماقيمة سند لاأعرف بنفسي رجاله ، ولا أحوالهم ، ولا مكانهم من الثقة والضبط . وأنما هي أسماء تتلقفها المشايخ بأوصاف نقادهم فيها ، ولا سبيل لنا البحث فيها يقولون

أحب أن أكشف لك وأبي في هذه الشؤون: هذه كابا صور شغل بها السلمون عن الحقائق، ولا قيمة لها في خلاصهم مما هم فيه من شقاء الدنيا، ولا ولا مادة لها فيا يوعدون به من شقاء الآخرة على مافرطوا في جنب الله . وأعاشأني الذي كافت به هو أن أعلم وأقول وأبين وأكتب مااستطعت، ومن تلقى عني شيئا أو فهمه مما كتبته فله أن يرويه عني وأن يؤديه على مافهمه بعد دقة البحث والتحري، والاخذ بالاحتياط في فهم القول وتحرير الرواية، فاذ وصل اليك شيء مما أقول أو أكتب وفهمته كما أحب أن يفهم فاليك الاحذ به وروايته عني بعد التحقق من صحة النسبة وأكون لك من الشاكرين، اسأل الله أن يوفقناجميعا الي خدمة دينه الحق أنه ولي العاملين والسلام عليكم ورحة الله

١٩ ربيع الاول سنة ١٣٢٢ منتي الديار المصرية

(يقول جامع الكتاب) ان الاستاذالا مام رحمه نعالى افترض هذا الطلب بيين للمشتغلين بالعلوم الشرعية هذه الحقيقة :عنايتهم بالوسائل الصورية وتركم لمقاصد الشريعة الموصلة لغايتها ، أعني فهم الكتاب والسنة والعمل بها الموصل اسعادة الدارين والنجاة من شقائهما . كانت الآثار والكتب تتلقى بالرواية عن الثقات للاطمئنان على صحة نسبة مافيها إلى أصحامها وذلك من وسائل حفظها ، ولم يبق في الاجازة شيء من هذه الفائدة ، وإنماصارت من قبيل حفظ سلسلة النسب لمن يحرص على صحة انتسابه إلى أصل عظيم وان لم يكن له أدنى حفظ من عظمته في علم ولا هني ، ولا ملك ولا غني

# الفصل الثاني

### طائفة مه كنب ورسائل الودادية

كتب وهو في سجن القاهرة منهماً بالاشتراك في الحوادث العرابية إلى احد أصحابه في تاسع المحرم سنة ١٨٨٠ (٢٠ نو فمبر سنة ١٨٨٠) وهو من أصدق الآيات على على أخلاقه و ملامة صدره ، وسمة حله ، وحسن نيته ، وأسلوب هذا فلسفي تاريخي شعري ، وهو يشبه إنشاه بلغاء الافرنج ولا يتسع غير هذا الاسلوب لتصوير ذلك الكرب الذي أثاره في قلبه ظلم الحكام وخيانة الاصحاب اللثام ، وتجهم الايام ، قال:

١

عزيزي

تقده حالتي الليالي وهي مدبرة كأنني صارم في كف منهزم هذه حالتي ال اشتد ظلام الفتن حتى تجسم بل تحجر ، فأخذت صخوره من مركز الارض الى الحيط الاعلى ، واعترضت مابين المشرق والمغرب، وامتدت الى القطبين فاستحجرت في طبقانها طباع الناس اذ تغلبت طبيعتها على المواد الحيوانية أو الانسانية ، فأصبحت قلوب الثقلين كالحجارة أو أشد قدوة ، فتبارك الله أقدر الخالقين \*

انترت بجوم الهدى ، وتدهورت الشموس والاقمار ، وتغيبت الثوابت النيرة ، وفركل مضي ، منهزماً من عالم الظلام ، ودارت الافلاك دورة العكس ، ذاهبة بنير أتها الى عوالم غير عالما هذا ، فولى معها آلمة الخير أجعين \* وتحضت السلطة لا لهة الشر فقلبوا الطباع ، وبدلوا الخلق ، وغيروا خلق الله ، وكانوا

لى ذلك ر أ

الوقع ع

6 K.

کد اا. \*

اشرا بحثدم

ومقد غذ

أو خ من

و ځر پسې

وتو الح)

ن ذلك قادرس \* (١)

وأيت نفسي اليوم في مهمه لا يأتي البصر على أطرافه ، في ليلة داجية ، غطى فيها ولا أسمع ناطقا ، ولا أسمع ذاباً تعوي ، وسباعاً تزار ، وكلاباً تنبح كابا ، يطلب فريسة وحدة ، هي ذات الكاتب ، والتف على رجلي تنينان عظيان ، وقد خويت بطون الحاء ، وتحكم فيها سلطان الجوع . ومن كانت هذه حاله ، فهو لاريب من الها لكين من وتعطع حبل الأمل ، وانفصمت عروة الرجاء ، والمحلت الثقة بالأولياء ، والمحلق الثقة بالأولياء ، والمحلق الثقة بالأولياء ، ولم الاعتقاد بالاصفياء ، وبطل القول باجابة الدعاء ، وانفطر من صدمة الباطل كد الساء ، وحقت على أهل الارض لهنه الله والملائكة والانبياء وجميع العالمين سقطت البهم ، وخر بت الذيم ، وغض ما ، الوفاء ، وطمست معالم الحق ، وحرفت المرائع ، وبدلت القوانين ، ولم يبق الاهوى يتحكم ، وشهوات تقضي ، وغيظ المرائع ، وبدلت القوانين ، ولم يبق الاهوى يتحكم ، وشهوات تقضي ، وغيظ المحتلم ، وخشونة تنفذ ، تلك سنة الغدر ، والله لايهدي كيد الخائنين \*

ذهبذو و السلطة في بحور الحوادث الماضية ، يغوصون اطلب أصداف من الشبه ، وبقذو فات من النهم ، وسواقط من اللهم ، ليموهوها بمياه السفسطة ، ويغشوها أغشية من معادن القوة ، ليبرزوها في معرض السطوة ، ويغشوا بها أعين الناظرين \* لا يطلبون ذلك لغامض يدينونه ، أو لمستور يكشفونه ، أو لحق خفي فيظهرونه ، أو خرق بدا فيرقعونه ، أو نظام فسد فيصلحونه ، كلا بل ليثبتوا أنهم في حبس من حبسوه غير مخطئين \*

وقد وجدوا لذلك أعوانًا من حلفاء الدناءة وأعداء المروءة ، وفاسدي

دث (۱۸

64

ذي

وره

على ،

60

ت انوا

<sup>(</sup>۱) قوله آله الخدير وآله الشريراد بهما عوامل الخدير والشر وأسبابهما وخرج على الحكاية لخرافات اليونانيين كما يقال اغتالتهم الغيلان فيمن هلكوا بسباب مادية تجوزاً مبينا على المعروف من خرافات العرب. و يعد بعض المفسرين من هذا الفيل قوله تعالى « يتخبطه الشبطان من المس» – راجع البيضاوى وغيره وتوه بعض أدعياء العلم باللغة وفنزنها وبالشريعة ان دكر الآله ولو باسلوب الحكلية انبات لها كانه لم يقرا في كتاب الله تعالى ذكرها حكاية واستفلالا ومن الثاني قوله تعالى ( فاأغنت عنهم المنهم التي يدعون من دون الله )

الاخلاق، وخبثًا، الاعراق، رضوا لأنفسهم قول الزور، وافترا، البهتان، واختلاق الافك، وقد تقدموا الى مجلس التحقيق، بتقارير محشوة من الاباطيل، ليكونوا بها علينا من الشاهدين \*

المد

La

2

كل ذلك لم نأخذني فيه دهشة ، ولم تحل قلبي منه وحشة، بل أناعلى أثم أوصابي التي تعلمها ، غير مبال بما يصدر به الحكم أو يبرمه القضاء ، عالماً بأن كل ما يسوقه القدر وما سافه من البلاء ، فهو نتيجة ظلم لا شبهة للحق فيه، لأن الله يعلم — > أنني برى، من كل ماره وفي به ، ولو اطلعت عليه لوليت منه رء أو كنت من الضاحكين

نعم خنقني الغم ، وأصمى فؤادي الهم ، وفارقني النوم ليلة كاملة ، عند مارأيت اسمك الكريم ، واسم بقية الابنا، والاخوان المساكين ، تنسب البهم أعمال لم تكن ، وأقوال لم تصدر عنهم ، قصد زجهم في المسجونين \* لكن اطأن قلبي ، وسكن جأشي مند مارأيت تواريخ التقارير متقادمة ، ومع ذلك لم يصلكم شهر و الشر، فرجوت أن الحكومة لم ترد أن تنتج بابا لا يذر الاحيا، ولا الميتين \*

قدم فلان وفلان (۱) تقرير بن جعل فيها تبعات الحوادث الماضية على عنقي، ولم يتركا شيئاً من التخريف إلا قلاه ، وذكرا أساء كم في أمور أنتم جميعاً أبعدالناس عنها ، لكن لا حرج عليها ، فاني أراهما من المجانين \* ولم أتعجب من هذبن الشخصين ، إذ يعملان مثل هذا العمل القبيح ، ويرتكبان هذا الجرم الشنيع ، ولكن أخذي العجب كل العجب غاية العجب ، بالغ ما نشئت في عجبي ، إذ أخبر في المدافع عنى بتقرير قدمه سعيد البستاني الذي أرسلت اليه السلام، وابلغته سروري عند ما سمعت باستخدامه وأنا في هذا الحبس رهين \*

إلى هذا الوقت لم يصلني التقرير ، ولكن سيصل إلي ، انما نيما بالخنى انه شهادة بأقبح شيء ، لا يشهد به إلا عدو مبدين \* هذا اللئيم الذي كنت أظن انه يألم لأ لمي ، ويأخذه الأسف لحالي ، ويبذل وسعه ان أمكنه في المدامة عني ، فكم قدمت له نفعاً ، ورفعت له ذكراً ، وجعلت له منزلة في قلوب الماكمين \* كم

<sup>(</sup>١) ها: رضوان: و - a

سمعني أقاوم هجا الجرائد ، وأوسع محررها لوما وتقريعاً ، وأهزأ بتلك الحركات الحنونية ، وكان هو علي في بعض أف كاري هذه من اللائمين \* كن ينسب فلانا السوء القصد اتباعاً لرأي فلان ، وأعارضه أشد المعارضة ، ثم لم أنقض له عهداً ، ولم أبخس له وداً ، وحقيقة كنت مسروراً لوجوده وظفا ، فما باله أصبح من الناكثين ؟ ولم أبخس هذا القلب الذي يملي هذه الأحرف! ما أشد حفظه للولا ، ما أغير على حقوق الأوليا ، ما أثبته على الوفاء ، ما أرقه على الضعفا ، ، ماأشد اهنامه بشؤون الأصدقاء ، ما أعظم أسفه لمصائب من بينهم وبينه أدنى ودة ، وان كانوا فيها غير صادقين \*

ما أبعد هذا القلب عن الابذاء، ولو للأعداء، ما أشده رعابة للود، ما أشده محافظة على العهد، ما أعظم حدره من كل مانو بخ عليه الذم الطاهرة ، ما أقواه إقدام على العمل الحق والقول الحق لا يطلب عليه جزاء، وكم اهنم عصالح قوم وكانواء نها غافلين \* هذا القلب الذي يؤلمونه بأكاذيهم ، هو الذي سرقلوم م باتبرقية ، وملأها فرحا بالتقدم ، ولطف خواطرهم بحسن المعاملة ، وشرح صدور هم بلطيف المجاملة ، ودافع عنهم أزمانا خصوصاً هذا الله يم أفشر ح الصدور وهم بحرجون! ونشفي ودافع عنهم أزمانا خصوصاً هذا الله يم أفشر ح الصدور وهم بحرجون! ونشفي القلوب وهم يؤلمون!! ونفر حهاو مم يحزبون!! تالله قد ضلوا وما كانوا مهتدين \*

هذا القلب ذاب معظمه من الأسف على ما لم بالهيئة العمومية من مصائب هذه التقلبات، وما ينشأ عنهامن فساد الطباع، الذي يجعل العموم في قلق مستديم، وما بقي من هذا القلب فهو في خوف على من يعرفهم على عهد مودته، فان تسالوا جميعاً عثل هذه الأعمال وأصبحوا من مودته خالين، وأنخذوه وقاية هم من المضرة ، وجعلوه توساً يعرضونه لتلقي سهام انوائب التي يتوهمون تفويقها اليهم، كا اتخذوه قبل ذلك سهما يصيبون به أغراضهم، فينالون منها حظوظهم، فقد أراحوا تلك البقية من الفكر فيهم، والله يتولى حسابهم، وهو أسرع الحاسبين المراحوا تلك البقية من الفكر فيهم، والله يتولى حسابهم، وهو أسرع الحاسبين المراوا في تصرفهم، ان تلك البقية تستريح من شاغل الفكر في شؤون الأحبة، وان جاروا في تصرفهم، ان طبيعة هذا القلب لطبيعة ناعم الحز، إذا اتصل بذي الود وان كان خشنا فصعب أن ينفصل، ولو من قته خشونته، وان هذا

ىهتان. باطيل.

وصابي اسوقه اسوقه

۹ رع

الم

، م وط ناس ناس

م. ر ي ري

> ِ انه ظن

ر کم القلب في علاقته مع الأوداء، كالضياء مع الحرارة ، أيا حادث يحدث ، ونما كماوي يدقق، لا بجد للتحليل بينها سبيلا ، وأظلك في العلم بثبوت الله الهذب

أي عزيزي

الان وصلني تقرير اللئيم ، فقرأته بأول نظرة ووجدته كما بلغني ، وسنظ عليه في بضع دقائق بما يسود وجهه ويخجله ان كان إنسانا ، ولكرت تصادن فراغ الحبر من الدواة، فسأنتظر بالرد عليه وتتميم رقيمي اليك بعض ساءان فكن معي من المنتظرين \*

\* \* \*

رددت على التقرير، وكان كل مافيه الغش والتغرير، وذكر فيه فلانا بأنسم مايؤاخذ به انسان في هذه المسألة كما ذكره الخبيثان قبله و لكن دفعت ماقاله في جانبه ايضا، وأخذت على نفسي كل مسئولية تنسب اليه أو اليكم، فاعليكم ان سئلم إلا أن تكونوا منكرين ،

ربما يسألكم (التمومسيون) عن معلوماتكم في شؤوني أيام الحوادث، فلا يدخل عليكم غش السؤال والارهاب، ولكن عبروا عما كنتم تشهدول وتعلمون من أفكاري وأقوالي التي كانت تهزأ بالحكومة الفلانية،ومن كانوا لها من الطالبين \* إلى هذا الحدقفوا. فان ستلتم فقولوا مانحن بتأويل الأحلام بعالمين \*

في هذا الوقت وصلني ارقيم مبشراً ببقائكم في مركزكم ، فقمت ورفعت يدي ورجلي وناديت: الحد لله رب العالمين \* وأخذني الأسف على حبس فلان لكن دل إطلاقه على حسن حالة الباقين \* يا عزيزي أغود إلى ذكر ما لأو الك القوم ، كأنما فذف بهم من شاهق جبل فسقطوا على رؤوسهم، فغشبهم من شدة الصدمة ماغشبهم ، فقاموا ينطقون بما لا يعون ، ويتكامون ولا يفهون ، ما بله يقدفون من أفواههم أخلاطا أقذر من البلغم ، وأمر من الصفراء ، وكأن جرعوا أجرعة من السم فقلبت أمعاءهم فاستفرغت من حلاقيمهم أخبث ما يحملون \* ما بالله من الله و المناهدة من الله من أنها و كأنه من الله و كأنه من الله و كأنه من الله من الله و كأنه و كأ

بشعة الطعم خبيثة المنظر كرمة الرائحة تضطر معانيها الفرارمنها اكن اعضا. التحقيق من كام الحوادث الأخيرة لا سعون ولا يذوفون ومن المام الا بيصرون ه ها بطل يا مزيزي ماجاء على اسان النبوات: الاسان شير الاحسان ها معض ماجاء من ذلك: المعروف بذو المحبة يفرسها في أعماق القلوب؛ على هدمت عمدة: ماجاء من ذلك: المعروف بذو المحبة يفرسها في أعماق القلوب؛ على هدمت عمدة: ان الحيوان يقاد بالزمام، والانسان يفاد بالعنيمة ؛ هل كان خراف ماقر رهاحكما من المنصول العلوياة تقسيما المحبة و بيانا المصان إلى ومنافع بافي الاجتماع الانساني الحبيث؛ هل كان خراف ماحو به الكتب متعلقا بموجبات روا بط النوع ابشري ، مصح كله لكن الناس به جاهلون الهرب متعلقا بموجبات روا بط النوع ابشري ، مصح كله لكن الناس به جاهلون الهرب متعلقا بموجبات روا بط النوع ابشري ، مصح

هل أتأسف أن كنت سباف الى الحيرات ؛ هل أنسف أن كمت مقدامً في المكرمات ؛ هل أتأسف ان كنت سباف الى الحيرات ؛ هل أتأسف المكرمات ؛ هل أتأسف ان كنت شحاءً في الدفع عن ذوي مودي ؟ هل أتأسف ان كنت أبياً أغار أن يسب مكروه ودل لا ولي صلتي ؛ هل أستحق العماب على حبي الملادى والناس لها كارهون م

كلاوالله أن بكون ذلك ولم أزدد في مبيل الفضيلة الا بصيرة ، ولم أزدد في المحافظة عليها الا ثباتا، والمن عشت لا صنعت المعروف، ولا غيثن الملهوف، ولا تقذن الماوي في حفرة الخدر، ولا خذن بيد المتضرع من ضغط اظلم، ولا تقذن الماوي في حفرة الخدر، ولا خذن بيد المتضرع من ضغط اظلم، ولا تجاوزن عن السيمات، ولا تناسين جميع المضرات، ولا بين لقوي أنهم كانوا في ظلمات يعمهون. ولا ظهرن الصديق في أجمل صوره، ولا جلونه للناس كانوا في ظلمات يعمهون. ولا ظهرن الصديق في أجمل صوره، ولا جلونه للناس أبهج حلله، ولا ثبتن لهم ببرهان عدمل أنه فيكرك النائب في روحك المواحدة، أبهج حلله، ولا ثبتن لهم ببرهان عدمل أنه فيكرك النائب في روحك المواحدة، وأنه صاحبك أذا طال ليل المكدر، ونه جسمك الا خر في حياتك المتحدة، وأنه صاحبك أذا طال ليل المكدر، وصحباحك أذا أغسق دجى المدهم استفني. به في حل ما انعتقد، واستعبن وصحباحك أذا أغسق دجى المدهم استفني. به في حل ما انعتقد، واستعبن وعصرات

اصديق يتعجبون \* إنني اليوم أعجز من المقعد عن طلوع النخل ؛ ومن المفاس عن حرية التصرف ، وقد صار سقوط الجاه كمرض يصيب الجيل الفاتن ، فينحف الحد، ويغير اللون ، ويقلص الشفاه ، ويضعف القوى ، ويقعد عن المركة ، ويبعد د العلم على العلم ا

ه وس<sup>ال</sup> تصادر

i.i.

نا بأشو في جسه سندم إلا

> ت . واز الما ون الها ون الله ون

ر معت , فالان و ا ب

شدة ما بطر كأن

لون. الات عن نيل المطلوب، ويثقل على الاهل والعشائر في التمريض، ويستمهم ان طالمن معاماة العلاج فيصبح المريض منهم في أدبى المنازل، وقد كان ربا لهم وهم له ساجدون « يذهب عنه البها، ، وينكسف من وجهه الضيا، ، وتنكره عند الرؤية أعين العشاق، وتمجه طباع ذوي الاذواق، وتمحى من جبينه تلك الاسطر الجلية العبارة ، الصادقة النسبة ، الناطقة بالحق، القائلة: ههذا كنز الرغبات، ههذا منال اخاجات، ههذا ما يروح الروح، همنا ما يقضي وطراً في الانفس، ههذا ما يخشى منه على الارواح والافندة، فينحرف عنه السالكون اليه، وقد منوا قبل على آثار غباره يتدافعون « وقيسوا على مرض الجميل مرض صاحب كنوا قبل على آثار غباره يتدافعون « وقيسوا على مرض الجميل مرض صاحب

لكن أقول لكم: ان الحوادث المربعة سوف تنسى، وأن هذا الشرف سوف نبرد ، ولئن أبت طبيعة هذه الارض بخستها أن يكو ن لهامن عوده نصيب فليعودن في بلاد خير منها . ولأجذبن الى المجد أحبتي ، ومن الى المجدين جذبون \* كل ذلك إن عشت وساعد تني صحة الجسم ، ولا أطلب شيئًا فوق هذبن سوى معونة الله الذي عرفه بعض الناس ، و معض له منكرون \*

أُطلَت عليك الكلام فلاتسام ، وأظه آخر كتاب مني اليك في السجن الا أن يحدث حادث يسمح بالكتابة مرة أخرى ، فان تلاقينا بعد اليوم كانت المشافهة أركى والا كانت المراسلة أجل وأعلى ، ولا تجزع ، فليس في الاص مايفزع ، رهو أهون مما يتوهمون \* وأسأل الله أن يغض عنكم أبصار الظالمين ، ويحفظكم من نكاية الحائيين ، وبسر قلبي بالطمأنينة عليكم وعلى سائر الاخوان والابنا، أجمعين من نكاية الحائيين وبسر قلبي بالطمأنينة عليكم وعلى سائر الاخوان والابنا، أجمعين

ومن كتاب له الى السيد جمال الدين عقب النفي من مصر الى بيروت وهو أغرب كتبه بل هو الشاذ فيما بصف به استاذه السيد مما يشبه كلام صوفية الحقائق والفائلين بوحدة الوجود التي كان ينكرها عليهم بالمهنى المشهور عنهم ، وفيه من الاغراق الغلو في السيدما يستغرب صدوره عنه وان كان من قبيل الشعريات ، وكذاما يصف به نفسه بالتبع لاستاذه من الدعرى التي لم تعهد منه البتة \_ قال :

ليتني كنت أعلم مادا أكتب اليك — وأنت تعلم مافي نفسي كما أعلم ما في نفسي كما أعلم ما في نفسك ، صنعتنا بيديك ، وأفضت على موادّنا صورها الكمالية ... فبك عرفنا أنفسنا وبك عرفناك ، وبك عرفنا العالم أجمعين ...

أوتيت من لدنك حكمة أقاب بها القلوب ، وأعقب للعقول ، وأذل بها شوامخ المصاعب ، وأتصرف بها في خواطر النفوس ، ومنحت من لدنك عزمة أنعتم بها الثوابت ، وأصدع بها شم المشاكل ، وأثبت بها في الحق حتى برضى الحق . وكنت أطن أن قدرتي غير محدودة ، ومكنتي لا مبتونة ولا مقدودة ، فذا أنا من الايام كل يوم في شأن جديد ، تناولت العلم لا قدم اليك من روحي ما أنت به أعلم ، فلم أجد من نفسي سوى الأفكل ، واقلب الاشل ، واليد المرتعشة ، والفرائص المرتعدة ، والفكر الذاهب ، والمقل الغالب، كأ نك بامولاي منحتني بوع القدرة الدلالة على قوة سلطانك حصرته في الافراد (١) فاستثنيت منه ما يتعلق بالخطاب معك والتقدم إلى مقامك الجليل ، هذا مع انني منك في ثلاث أرواح لو "حلت إحداها في العالم بأسره وكان جاداً لأحال إنساما كاملا ، فصورتك انظاهرة الني تجلت في قوتي الخيالية ، رامتد سلطا با على حسي المشترك فصورتك انظاهرة الني تجلت في قوتي الخيالية ، رامتد سلطا با على حسي المشترك فصورتك انظاهرة الني تجلت في قوتي الخيالية ، رامتد سلطا با على حسي المشترك

(١) العبارة غير مسيد لحماء كان في الاصل صوف اذ مخ عاتخيله

نطالمن جدون \* ند الرؤية الاسطر غبات، إغبات، سفس، صاحب

اشر ف ه نصیب -بون \* هذین

> الا أن أركى رهو غلكم

العثب

ق.

فها

Ŋ.

2 9

2.1

:5

صا

31

اً

1

1

- وهيرسم اشهامة ،وشبح الحكة ،وهيكل الكال ردت المهاجميم محسوساني ، وفنيت فيها مجامع مشهوداتي ، وروح حكمتك التي أحبيت بها مواتنا ، وأثرت مها عَمْوِ لَنَا ، وَأَعْلَقُتْ مِهَا هُو سَنَا ، بِلَالتِي بِطَنْتُ مِا فَيَنَافَطُهُ رِتْ فِي أَشْخَاصِنَا ، فكيا أعدادك وأنت الواحد، وغيبك وأنت شاهد، ورسماك الفوتغر افي الذي علم رقيبا على ما أقدم من عماب ، ومسيطراً على في حوالي (١) وما تحركت حركة ، ولا تكامت كامة، ولا مضيت إلى غاية، ولا اننيت عن نهاية، حتى تقطابق فيه أحكام أرواحك -- وهي ثلاثة — فمضيت علىحكمها سعيًا في الخير ، واعاد. الكامة الحق، وتأبيداً التوكة الحكمة وسلطان الفضيلة، واست في ذلك إلا آية لتنفيذ ذلك الرأي المثاث ، وما ليمنزذاتي إرادة حتى ينقاب مربّعًا ، غير ان قواي العالية تمثلت عني في مكانبتي اليك ، وخلت بيني وبين نفسي البزاماً لحكم ان المعلول لا يعود على عمته بالتأثير ، على ان مايكون إلى المولى من رقائم عبده ايس إلا نوءًا من ننضرع والابتهال، ولا أحسب فيه مايكشف خفاء، أوتريد جلاء ، ومع ذلك فأنب لا أتوسل اليك في العفو عما تجــد من قاق العبارة ، وما نرى مما يخانف سنن البلاغة ، بشفيه أقوى من عجز العقل عن احداق نظره اليك، والمراق النكر خشية منك بين يديك وأي شفيع أقوى مرس رحمنك بالضعفا. وحنوك لأرحام الحياء

اني يامولاي لا أحدثك عن شيء مما أصابنا بعد فراقك ، فقد تدكفل ببيانه خي العزبز ابراهيم افندي اللقاني سوى ما ترك في كتابه ون انفلاب بعض القلوب من خاصتك ، وتحول أحوالهم بعد نزول ما نزل بك ، فقد تغاب أعوان اشر وأنصار السوء بقوة جاههم ، وشدة بأسهم ، فأرغوا

<sup>(</sup>١) قد أخذ هذا الرسم شرطة الحكومة عند تغنيش بيت الكاتب في تهمة الثورة كاسياني ثم انتاكنا ثرى رسما آخر للسيد في خزانة كتبه من داردالتي بجلس فيها على الارض للمطالمة والكتابة كانت على منضدة وضع علمها بعض الكتب فيها على الشمالية فكانت نكون قبالته حيث مجلس فكان يتذكر الثالو - الماليه التي وجه تلك التربيه الجديدة المتازة التي دفعته الى الجهاد طول حياته في سبيل الله تعالى

ماتي ،

ت بها

6 25

طاق

12.4

ير ان

27

عبده

به من

رغموا

مهااي

ر تسالي

المنول على الاعتقاد بالمحال، وألجؤها بالتصديق بما لايقال، حتى إنهم غيروا قاب دو الله رياض باشا عليك وعلى تلامذتك الصادقين أياءًا معدودة ، ركن فها للعمل بالشدة، والاخذ ببادرة الحدة، لكن لم يلبث أن وصلنا اليه، وجلوت الامر عليه ، وكشفت له ما أغمض من الحقيقة ، حـنى زال مالبس المبطلون ، وبطل كيـدهم، وما كأوا يعملون، ونزات عنده منزلة حسدني عليها الـكافة من الماما، والامراء ورجال الحكومة ، وقعا.ت من كل أمير مصعد النفس ، فلا ينطق الا بما تريد حكمتك ، ولا يعمل الا مانشا. إرادتك ، فكأنك وحقك كنت بين أظهر المصريين ، ساعياً فيهم الى مقاصدك العالمية ، طالباً بهم أوج السعادة ، وذروة الحجد والفخار . وهكذا فدمت الي كل من كان ينتـب اليك . صادة في الانتساب أو كاذبا ، حتى أني لم أنأخر عن مساعدة أو انك الاشقياء لادنيا، (١) . . . . وأمثالهم من اللنام ، تحسينًا للظن ، وايثارًا لجانب العــفو . اصلحت لهم القلوب، وفسحت لهم من الصدور، وفتحت لهم أبواب انتقدم إلى المنافع الغزيرة ، لكنهم لم يرعوا ودًّا ، ولم بحفظوا عبداً ، ولا حاجة الآن الى يضاح ما صدر عنهم خيانة ولؤما(٢) . . . . وألفت لحبك ممن حرم التشرف بلقائك قبيلا ليس بالقليل، يجلون قدرك، ويعرفون لك فضلك، وكنا واخواننا كاشرح لك الراهيم افندي (اللقاني)

ولكن هذا لم يلهني عن طلب الانتصار لك ، وكدت أصل الى ذلك من طريق أأوف ، ومذهب معروف ، ولكن غلبنا على الاهر قطاع طريق الخير ، الابسيين ثياب الانبيا، ، السالكين مذاهب الحبارين : انتحلوا طريقتنا في الدعوة الى الحربة ، وتمكنوا بقوة السيف وضعف الحكومة من اقناع العامة بكونهم دعاة الحق ، وحماة القانون ، وكانوا في بداية أمرهم أشد الناس تعصباً عليك وعلى تلامذنك ، واشتد معهم في التعصب أولنك الاشرار الذين قدمنا ذكرهم عند ما رأوا بعض وجال الحكومة بميل الى أهوائهم ، ويمدهم في بعض

<sup>(</sup>١) هم: أ. إ\_س و ن - س · ب و: - ه

 <sup>(</sup>۲) حذفنا سطراً فيه كامة شديدة في نصارى الشوام وفي المصريين مما
 (۲) — تاريخ الاستاذ الامام — الجزء الثاني )

١,

وز

. 9

رل

غيهم ، ولم يدم ذلك الاقليلا ، حتى محصناً من قلوبهم ، وجلونا عن بصائرهم فكادوا يشيمون ضيا. الحق لولا أن أدر كتهم ظلمة الني والغرور ، ومع هذ فكنا نستعملهم لما نريد ولغاية ما نحب بقدر الاهكان والاستطاعة ، الى غلبت عناصر الفساد ، وعم الاختلال . فطلبنا بأو لئك الثائرين أن تخلص البلا من الشقاء ، وينقذ العباد من طول العناء ، ورجونا تأييدهم على ذلك من كل الارض والسماء ، وكدنا ندرك به خلاصاً حسناً ، وانتصاراً شريفاً ، لكن لو البخت كان احمد عرابي على ما وصف الصابي أبا تغلب بن حمدان عند ما ق به عز الدولة بن معز الدولة ، هزمه حيث قل فيه « امه لم يلق لقاء الباضع بالطاعة . المعتذر من سالف التفريط والاضاعة . ولا لقاء المصدق في دعواه في الاستقلال بلقارعة . المحقق لزعمه في الثبات للمدافعة . ولا كان في هذين الامرين به بالقارعة . المحقق لزعمه في الثبات للمدافعة . ولا كان في هذين الامرين به التقي . ولا الفاجر التموي ، بل جمع بين نقيصة شقافه وغدره . وفضيعة جبنه وخوره . قد ذهب عنه الرشاد ، وضريت بينه وبينه الأسداد » اه

وأزيد على ذلك مع توفر الاسباب، وتفتح الابواب، وظهور الامرلاه بان وانجلائه لأ ذهان الصبيان، واجتماع جميع القلوب عليه، ونزوع الاهواء على اختلافها اليه، فكان ما كان من العاقبة السوءى، واسيرنا في تلك الحوادث بأطويل اذا أردت ياه ولاي أن أقدم ايك به تاريخًا ربما يكون مفيداً فأنا رهين الاشارة. ونحن الآن في مدينة بيروت نقضي بها مدة ثلاث سنوات لا لذن جنيناه، ولا جرم المترفناه، فقد قضت حكمتك المائمة منا مقام الالحام في قلوب الصاديقين أن نئال الحق ولنا المجحة الباهرة، ونصيب الغرض ولنا ابراة الظاهرة، والذه الطاهرة، وأعا ذلك أثر الحق القديم، ونقيجة الرأي العقم، والشهاسيدي لو فصلناله من جاودنا ثياً ، وصنعنا لهمن لمومنا كبابا، وصبناله ن ووالله ياسنك وعلى سننك، وكنا كذلك ولا نزال الى انقضاء الآجل، سالكون في سننك وعلى سننك، وكنا كذلك ولا نزال الى انقضاء الآجل، ولولا أطفال لنا رضع، ونساء ليا طوع، أبينا لهم الذل، وأنفنا لهم الضيم، فاتينا بهم هنا عالى حيث أقنا، لكنت أول من تلقاك في مدينة باريس الأسعد فاتينا بهم هنا عالى حيث أقنا، لكنت أول من تلقاك في مدينة باريس الأسعد بالاقامة في خدمتك، وأفر بذلك على العالمين

ولما اعلم من نفسي ، وما أتبقن من يقينك ، وما أبدته أعمالي وأعمالك ، والقوالي وأقوالك ، وما أبدته أعمالي وأعمالك ، واقوالي وأقوالك ، والمات كلام المرتالية في كتابك الى ابي تراب، حيث طعنت في تقت بالناس اجمعين ، وبالغت حتى سحبت الطعن إلي والى ابراهيم افندي ، وزدت في الطعن ، فأنفذت طعنك بلااهية الزرق ، ، والبلية الحراء ،

أما اختلال تقتك بالدواهي والبلايا فقد صادف محلا، فقد نقضوا عهدك، وحالفوا عدوك ، فقد نقضوا عهدك ، وحالفوا عدوك ، فاستبقوه الوجود وأنت موجود ، أرغم الله أنفها ، وجعلها طوع بدك ، ترمي بها من تشاء من أعدائك

وما حكم به سيدي على المصريبن من سلب الوفاء فذلك قد تتضافر عليه الأدلة ، وتشهد لك ولنا به الحوادث، غير أنا لسنا أولنك ، فقد اخرجتنا عن طباعنا ، وحو لتنا نبتاً غريباً لا يتغذى بغذاء الأرض ولا ينمو جوائها ، وأنما ينضر حيث يتيح له القدر من مثل عناصره ما يقوي بقوامه ، ويزهر زهرد ، والا ذبل ومات ، أو استأصلت جذوره ونفي الي خارج البلاد

واني اعلم أن كالرمي لا يزيد في يقين مولاي شيئاً ، وغدمه لا ينقصه ، فلنعد عن هذا ونستميح كرمه الواسع أن يمن علينا بنسخة من رسمه الفوتوغرافي جديدة ، فقد كان عندي نسحتان احداها كانت في بيتي على الوضع الذي قدمت ، والأخرى استجدانيها سعد افندي زغول ، فأما الاولى فقد اخذها أعوان الضبطية عند ماأودعت السجن ، وفتشوا بيني وعد وجود صورتك عندي من سيئاني الني ارادوا وضعها في مجلس التحقيق ، والأخرى تركتها عند محسوبكم سعد افندي زغاول

ثم يتفضل مولانا بأن يتابع إلينا ارسال ما ينشر همن الفصول السياسية والادبية في الجرائد أيا كانت ، فقد اعددنا دفتر كثيرة انقل ما يوجد منها في أي جريدة، وكتبنا ما نشر في النحاة، وأول ما نشر في جصير، وانا نبحث بغاية الدقة عن مقالة « الشرق والشرقيون » ولم نجدها الى الآن ، ثم نرجو أن تمن علينا بأسطر من قدك الشريف نحفظها حيث نحفظ سرك ، ونودعها حيث أودعنا محبتك، والله بعظك ويتمم مقاصدك ، والسلام

سائرهم. مع هذ الى أر المائد

ن سكن كن لسو. ما ق له

اطاعة .

100

العمان. اه على دث نبأ رهين

الدنب قلوب براءة

jodl.

دل، ديم،

المدهد

وكتب بمد استقراره ببيروت الى بعض الشيوخ ولعله الشيخ على الليثي ، وفيه من التكاف ما كدت أشك في انه له، وقدوجد بين مسودات اكثرها لة

سيدي الاستاذ الأجل

لله حالي مع الشيخ !! وجد به مستحر ، وشغف بحبه مستمر ، وعهدهوي اليه مستقر ، وهو بي لايستقر ، شغفت ،ن الشيخ بأخلاق زهر ، ومكارم غر، ومروآت حدر، وفضائل غزر، ذلك الحسن الذي لايكسف، والجلال الذي الايكشف، فاذا عشقته (بقلبي ) الست بالغالط ، وإن لحته (١٠ بحي فما أنا بالخابط، تعلقت بهاء الأنفس، وهو لدي الأعز الانفس ، ومشر ي في ذاك أصفي المشارب، وللناس فيما يعشقون مذاهب، أما في عنك تباين الديار، وأدناني منك دوام التذكار ، كال خاوت بنفسي، تمثلت لباطن حسي ، فروحي اليك انسة ، ومن قرب اللقاء غير آيسة ، فإن فاءت من غيبة الفكر ، وأفاقت من سكرة الذكر ، عاودتها وحشة الفراق، وانتامها قلق إلى التلاق، فإن تحدُّ فتها عنايتك، وثقفها رعايتك ، بكتاب تلحظه ، أو خطاب تحفظه ، كان ذلك أشغي لدائها ، وانجع فيدوائها . وبعد فانا اليوم ببيروت في فضل من الله أشكره ،وجميل احسان اذكره ولا أنكره . . . لكن لا يسوى بقومي قوم ، ولا كيوم وطني يوم ، ذلك الوطن الذي أنبتك ، وغذت عناصر ونبعتك ، لاريب أنه منبت الكرم ، ومخيم لا طهار الشيم ، الموت فيه بقاء، والحياة في غيره فناء، ولكن كان حالي كا قال الأموي أعز المات وذل الحياة وكلا أراه طعاماً وبيلا فان لم يكن غير احداها فسيرا الى الموتسير أجيلا هذا الى أن ينجح الله سعيكم ، ويؤيد في أمري رأيكم ، فياط الاذي . ويلقى القذى، وتمحص الصدور، ويبر أبرقياكم المصدور، هنالك يعرف النخيل أهله ، ويصل الفرة أصله

(١) الكلمه خفية في الاصل

- 5

وكتب من بيروت أيضاً الى بعض الكبراء جواباء : كتاب منه بذكره فيه بالصبر في تلك النكبة

ما أفضل الفضل من مبادئه ، وما أكر م الكر من مناشته ، وما أكبر التواضع من الكبرا، ، وما أعلى التنازل من الأعلماء ، جبت مكر مر مولاما عن التقدير، من الكبرا، ، وما أعلى التنازل من الأعلماء ، جبت مكر مر مولاما عن التقدير، وفاتت فواضله حيطة التحرير ، نوجهت عنايته الى نده في يسوه من الوصف حلة واقف عند حده ، فحسن اليه بأمر كريم من رفده ، كسوه من الوصف حله بهاؤها بمسديها ، ويوليه كرامة سناؤها بمهديها، وما هي إلا كلا تهبد و مفاهرها، وكرائم سجاياه تظهر على المخلصين مفاخرها ، والا فليس لهذا الداعي مايستلفت وكرائم سجاياه تظهر على المخلصين مفاخرها ، والا فليس لهذا الداعي مايستلفت نظر دولته ، ويستقبل وجه كرامته ، اللهم الا الاخلاص في ولائه ، والاحتساب على آلائه ، وما استواء مولانا على منصة تشرف به عنى خطر فيم يؤكد نسبتي على آلائه ، وما استواء مولانا على منصة تشرف به عنى خطر فيم أرشدني عليه ، فأرجو الله أن ترتمي بي لى على مايؤمل لمشله ، وقد أرشدني كرم مولاه الى الاعتصام بالصبر ، وانبي فيه أرشدني ايه على نحو وقد أرشدني كرم مولاه الى الاعتصام بالصبر ، وانبي فيه أرشدني ايه على نحو مايقول سابقي الى مثل حاني

تعودت من الصبر حتى ألفت وأساه في حسن العزاء إلى الصبر فالحد لله على توفيقي للأخذ برشاده . ووقوفي عدد حد مراده . فالا زال على توفيقي للأخذ برشاده . ووقوفي عدد حد مراده . فالا زال يحيي الفاوب بحكمته . كا محيي أضام الأمة بعد نه . والله يته لى مثم بته على احساله على يكفل له في العالمين اعلا . شأنه ورفعه . كه

خ علي دات

> هوی غر، الذي بط،

بب، اوام

المجع المجع

6

.

# وكتب وهو في بيروت جوابا عن كتاب اصديق

لك في قلوبنا من الود ما يذكيه سناؤك. وفي مناطقنا من الحدما يوحيه كالك، وفي صدورة من الاجلال ما يرفعه جهاؤك. ما بيننا من المودة ، لاتحده مدة . ولا تخلق له جدة . نعيذه من حاجة للتجديد . واستدعاء للمزيد . فلا المواصلة تربيه، ولا الماهلة توهيه . نعم أن ما نحفظ لك في الانهس هو تجلي فضلك . ومثال علائك و نبلك ، وذلك الخالد بخود الأرواح ، الباقى في تفاني الاشباح

تلقيت منك كتاب يبوح بسر المحبة . وينشر طي الصداقة ، فيه تبيان وجدانك مما وجدنا . وتأثرك على مافقدنا . فيكن نبأ عما نعلم . وقضا، بما نحكم ولكن شكرنا لك فضل المراسلة . وأريحية المحاملة . والله يتولى ايفا،ك ، مثوبة تكافى، وفا،ك

٦

وكتب من بيروت الى صديق له من رجال الدولة المظام الذين كان يرجو منهم الخير للدين والملة

وصل الله بالنقوى حبلكم ، وأعلى بصدق الايمان محلكم ، يعلم الله أني وأن فارقت عطوفتكم ، مل يفصلني البعد الجماني عنكم ، وأن بانت بي الاماكن، ونبت بي الأقطار لم أبن منكم . فلقد يسمو الايمان الصادق بأهله عن مضاجعة الطبيعة فلن تصل البهم آنارها . وينفر بهم عنها فلا تخالطهم أوضارها . فتأخذ الارواح حكمها ، وهي أذا تعارفت جواهرها ، تواصلت مر أثرها . ولا تبال بالاجسام ومصابرها .

لم يزل يلمع لي بارق من سر ذاتكم الطاهر ،ويذر آنا بعد آن شارق من مطلع يقينكم الزاهر ،ويتمثل لي كلما نزع في القالب اليكم مثال من مزايا سعادتكم،

ويبدو لي عند الوحشة مؤنس من خصائص عطوفتكم ، فأن من معاني حقيقتكم في بقعة من عالم المثال ، ألهو بها عن هـذا العالم عالم الخيال ، اراكم بين من رأيت من حكام الزمان ، كوكب بين أجرام اكوان ، ان كان لها ضياء تضال الضيائه ، أو كان لها سناء تساقط دون سنائه ، فيلة يحقق نسبتكم اليه ، ويمتعكم بخدلاص الاقبال عليه . فتلك المعادة ، لا تفضلها زيادة ولا أتقدم الى سعادتكم بالرجاء بشي مثل مأل مأرجوكم في انفطر لاصلاح قلوب الاهالي بالتربية الزكية ، على أصول المعارف الصافية . فلا بقاء للدين الا بها . ولا وقاية له الا بنفوس أربابها . ولا سعى عند الله أفضل منزلة من السعى الى مثل هذه الغاية . ولا أجل عاقبة لديه مثل الانتهاء الى مثل هذه النهاية . ولا أجل عاقبة لديه مثل الانتهاء الى مثل هذه النهاية

ثم أرجو العفو عن تقصيري في عرض عريضي على أنظار عطوفتكم في المدة الماضية ، فقد كنت بعد مفارقة القدس في أمراض لم أزل الى اليوم في معالجتها ، وأنتم أكرم من قبل العذر ، واستقبل بالعفو جزيل الأجر ، والله يمدكم بامداد توفيقه ، ومجفظكم على المحجة من طريقه

٧

## وكتب الى من أكرم وفادته ، وخطب مودته

لو كان في انتنا، وملازمة الدعاء ، وحفظ الجميل، والقيام بالخدمة جهد المستطيع، مايمي بشكر من يفتتح باب الحبة ، ويبدأ بصنائع المعروف ، لكنت والحمد لله من أقدر الناس عليه ، ولكن أنى يكون في ذلكوف ، والمحبة سر نظام الاكوان ، والاحسان قوام عالم الامكان ، والقائم على كنه جميعه قيوم السموات والأرض ، والمنتحون لأ بواب لعرف على هذه النسبة الجميلة منه ، فليس لي إلا أن ألجأ الى الله في مكاناة فضيلتكم ، على ما كان منكم أيام الاقمة بينكم ، ثم أسلي نفسي عن عجزي بما أخيل ان كرمكم سيروي

سيكفي الكريم الحاء الكريم ويقنع باود منه نوالا وبعد هذا أرجو عفوكم عن التقصير في المبادرة الى المكاتبة لأني شغلت بما شغلني عن ننسي و كن زالت العوارض والحدد لله وفاتني لهدا العدار مهنئتكم بالعيد، وأنما المؤمن كل يوم لربه عيد، فنهنتكم برضاء الله عنكم، وتقبل صالح الاعمال منكم، وسارمي على نجاكم، ومن ينتمي البكم، والله يحفظكم

### À

وكتب من ببروت الى بعض الـكبراء في الاستانة جو اباًعن كتاب منه

ان خدمت المه في هذه في هي أول خدمة، وان وفقك الله النجاح فيه فليست بأول نعمة وان شحدت عزمك لاصابة الغرض منها فها هو ببدع منك، وإن طالت يدك المدوع الأمول فيها فها هو ببعيد عنك، قالله آخذ بعضدك، وممدك الى مقصدك، خصوصا وأنت مخلص النية، مشرق الطية، صادق العزيمة، شهم الفؤاد، اليف السداد، أيد الدير أيا أفردك في علوه ، وبارك لك في عزم ميزك بسموه وحقق الرجاء فيك، وبلغ الامل منك !! حار قلمي، لا أدري بأي بيان يذكرك، وعلى أي فضل شكرك، على صدق في خدمتك، أو اخلاص لدولتك ، أو حية وعلى أي فضل شكرك، أو بعد في همتك، أو علوفي مروء تك، أو تنازل لاجابة هذا الداعي فيارجاه ، وتقريب أمله فيا عناه، كيف يوافي شكر ذلك بيان ، أو تصيب الغرض منه أسلة لسان

وافني كتابك يفوق الخيث في بركته، والربيع في نضرته كيف لا والحق في طيه والخضل في أيه وأين ماتربوبه الاشباح مما تنعش به الارواح وابن نضرة الحقول ، من بها العقول ، هز مني بعد السكون وأظهر مني بعدال كمون وفتح لم الى الاهل باب وكنف عنى من الارتياب حجابا ، فلا زلت يقوى بك العزم ويؤسى بنصاك الحكم أما ما سبق اليه رأبك من تقديم رسالتي (۱) الى حضرة علم العلماء و آل مضلاء صاحب الدولة ناظر العدلية الافحم فكانمارددت غريب الى وطنسه و رجعت نازحا الى عطنه ولئن وقع ماعرضت موقع القبول عنده فانما ذلك تجلى فضاء في مراة علمه ، والافعلائم القصور ظاهرة فيما كتبت

خيفا

مات فرا آ

في و

جاد کانہ

جمير وإلا وإلا

رو منا

الا

<u>a</u>1

11

<sup>(</sup>١) هي لا أحد اصلاح النعليم التي سبقت في فصل اللوائح

ولوأنح الارتباك بادية مما حررت وانماهي نفثات رسمت في صفحات على استعجال خيفة الفوات ، ومادفعني اليها والله أعلم الايقيني بأن نجاح هذه الامة انما يكون بحسن الربية ولا سبيل الى النربية فيها الاباصلاح معتقدانها ، وتصحيح ملكانها، حتى تستقيم بذلك اعمالها ، وتصلح أحوالها، وأن سعيي في هذا من فوائض الذمة ، بل مندفع مني بباعث اعتمدة ، آتيه مجبوراً في صورة محبور

وانني أحمد الله على قوة لا أجدلها مادة، وهداية لاأرى لتسيير الناس فيها جادة، فان وفقني الله الى مادة عمل وجادة خير بسعيك الناجح، ورأيك الراجح كانت أعمالي كلها شكراً لصنيعك، وكان الله من وراء ذلك خير مكافي لك على جميل سعيك، وأما استشهادك بفلان وفلان فاني أعده تفضلا منك في التأكيد وإلا فمجرد قولك عندي هو الدايل على الواقع والله مأقول شهيد، وليكن مني لك الاحترام الدائم والشكر الذي لا ينقضي والله يتولى رعايتكم والسلام

٩

## وكتب منها الى بعض الاصدقا وجوابا عن كتاب

سيدي العزيز

واه في كتاب سيد الأحباب، وصفوة الأنجاب، مبتساعن الدر النظيم، روايا عن الذوق السليم، متهللا بسنا، منشيه، معجباً ببها، ممليه، جا، بعدما حل منازل الجلال، ودار دورة الاقبال، ولولا رسل من شوقي اليه، تزاحمت أقدامها لديه، فساقته يد الافدار، وقائه قود الاوطار، لطال به النسيار « وبرح بي » الانتظار، وصل الي بعد ائني عشر يوما من تاريم كتابته، وأني اقسم به لوزاد في غيبته، وجاء زاهيا بحلينه، تائها في جالالته، متقلداً حسام حجته، مستشهداً بعدول من حاشيته، على مانسبت من المطل الى مودنه، لما اقنعني دليله، ولا الزمني بعدول من حاشيته، على مانسبت من المطل الى مودنه، لما اقنعني دليله، ولا الزمني المليه، ولحاكمته محاكمة الود، بين يدى حبي المستبد، ولحاكمته عاكمة الود، بين يدى حبي المستبد، ولحاكمته عاكمة الود، بين يدى حبي المستبد، ولحاكمته عاكمة الود، بين يدى حبي المستبد، ولحائرة وغل في الحرب، منهمي المستبد، والمائرة الامام الحز، الثاني )

ا ذر سالم

410

ائ، مدك شهم حوه

اله مية حابة

ه أو

ان ان کون کون

الی دت زیا

تې.ت

ابتني بغرام العلم ، أو معشوق بسيع المال ، بالغ في الدلال ، حتى أعيا المحتال ، أو ابتني بغرام المشاق ، فابتغى وهو ابغة وصل المشاق ، واعملت له من اشعة البصر حبالا ، وسع بها احتالا ، فيعز عليه الخدار من ، وبمتنع المناص ، فلا يبرح عن الحري ، واداه الله ، م ، الأرم عنا وبمتنع المناص ، فلا يبرح عن الحري ، واداه الله ، م ، الأرم عنا وبالم الله والزيد في قيو و مسلما و مرخنا، وشالا ، وما لله بغيب عزا لمه نالمالا ، ولاعن الخيار والا ، وما أشده من جزاء يكون عبرة لما يليه ، فيخشي من توانيه ولاعن الخيار والا ، وما أشده من جزاء يكون عبرة لما يليه ، فيخشي من توانيه عنه عن كناب كيف تماجي الارواح اشباحها ، والجراثيم أدواحها ، أو كف تحادث العتول أف كارها ، و مهم السرارها ، تبا ينت اجسامنا في عالم الكون و مساد ، وتماء ما ينا في جوهر أوزاد أن الازاد ، وتحدما ويس عن معارك الاضداد ، والمترجنا ولاعن المراق والموات ال الفرق والعرائم والكرامة من المفتوة ، والكرم من المرقة والقوة من عمل ، والكرامة من المفتر والعلم ، والنسب نوع من الجذاذ

لم يزدني كتابك يقينا عما علم من كر مطبعك. وامتيازك بفضيلة الوفاء بين قومك ولم يذكر اسياً لسابق ودك ولم ينبه عاداع ذكرك ولكن كان نوراً على نور، ونضلا من كتاب عملك المبرور، وسعيك المشكور، وتعمة تشتهي النفس دوامها، ونعمة يلذ للسمع تكرارها

سرني مادَّل عايه كما بك من كل صحة والدث الماجد، وأخوتك الاماجد، وأعضاء عائلتك الكرمة وانجالك بضعة كالك

ومن رسائله هكاعبة له له ماكته من يروت الى عديقه العالم الاديب الشبخ عبد المجيد الخيي في دمشق وكان رحمه محببا اليه والى جميع المصريين المنفيين في بيروت وكان له أغاظ وسجات كثيراً ماتدور في كلامه وكتابته و هجيراه منها لهظ الدهشة وما يشتق منه و فكان في كلامه وكتابته و هجيراه منها لهظ الدهشة و المنافي يذكرون ذلك الاست ذا إنام وعبد الله باشا فكرى وابراهيم بك للقاني يذكرون ذلك في كتبهم اليه على سبل الحكاي وهذا الكتاب جواب من الاستاذ في كتبهم اليه على سبل الحكاي وهذا الكتاب جواب من الاستاذ الاماء عن كتاب من الشبخ عبد المجيد رحمها الله تمالى

### ان الحد والشكر

وفد علي كناب اسيد الاستاذ ، والموئل المالاذ ، ينبي عن سعادة حاله ، وسعود إقباله ، فحمدت الله أن خطرت بباله ، وأن له أكن من ذوي بأله ، ودهشت من مفاجأة هذه نعدة ، نفصر الممة عن شكر يستزيدها ، وحمد استعيدها ، وان سم وري من اسيد بتوجيه عناينه ، الى أخاص الماس في محبته ، الله بيد المال من حظ المفس عبد بوع الأمال ، و نعامر الاقبال .

بلاً

>-

يأتي على وصفها الشيخ حسين الحافظ (۱) وان بلغ في الفصاحة مابلغ الجاحظ. أهديها مع الرائح والفادي، والحاضر والبادي. وما علي أن أقول وعلى الله الوصول يعلم مولاي أني من تبعة القارئين، وخدمة الكاتبين وأظن — إن حسن الظن — أني من مواقع احسانه، ومواضع امتنانه. وما كنت أجحد شيئاً من رعايته. ولا آلو جهداً في شكر منته. ومع هذا لم يتفضل علي بلامعة من درره ولا بارقة من غرره. واختص السادة الفضلاء بالمراسلة، واكتفي لي بسلام الحجاملة. فالتمست من حضر انهم أن يحيوه أحسن تحية، أو يردوها على أي كيفية. ولا أدري بعد ما كان منهم رضي الله عنهم، ورأيت من المخاطرة، والجردة الحائرة، ان ابتدر الاستاذ بالكلام، وهو الامام ابر الامام. فوقعت عند الحد، وقت مقام العبد، ان سئل أجاب، أخطأ أو أصاب، أليس لمثلي العذر، ان يقصر به الفكر، عن مكاتبة عبد الحد هذا العصر، وبديع الزمان في النظم والنثر به الفكر، عن مكاتبة عبد الحد هذا العصر، وبديع الزمان في النظم والنثر به بلى ولولا ثقتي بسعة كرمه، ما تمكن قلمي من اجابة قله ه. فليعف جناب السيد عما براه فيا حرر على عجل، تحت سلطان الحوف والوجل

شكرنا لمولانا سروره بما رأى في جريدة الثمرات. غير أن ما ذكر فيها أنما هو كلمات قذفتها بمصر أغراض. فانقضت واستعقبت بالأعراض. على أننا اذا حسن التفائكم الينا في آل خير من آلنا، وأوطان أرحب من أوطاننا. فلا غربة مع وجود الاحبة. و نسأل الله تخليد بقاكم ودوام رضاكم

نوهتم بما حظي به الشيخ أسعد الأ . . . من كتاب الصادق الاصدق الناطق بالحق ، فيما رق و دق . ذكر السيد أن الشيخ لم يدر عافاه الله من أين أيى . وأرى له عذراً في هذه الفعلة التي . . . فقد أي من ورا حجاب . واحتبل بغير احتطاب . و دمر عليه من غير باب . فلا غرو ان غاب عنه الصواب . و خرم وانخرم معه الحساب، ابراهيم افندي جظه بعد الم لحظة ، و دلظه بلا معا كظة .

(١) كان هذا الشيخ المعاصر للاستاذ بحفظ عدة كتب من الحديث والادب وقد يحفظ المصيدة الطويلة من مرة وكان وصافا لا يتاءيم ولكنه لا يأنزم الصدق الوصف ولا الحكاية

كن الشيخ جو اظ ، حجب بكماله عن ... فضلا عن اللحاظ، وإن كان في طبعه لظلاظا ، وفي هداه جامالما . فتح سر الشيخ على القدلم باب الظأظأة . ولولا أن تداركه لطف الله لجذبه للبأبأة والفأفأة . فلا تؤاخذ مجذوباً ، ولا تعنت مغلوباً . ثم إن القصيدة حائية لاجيمية . وكأن غوض معناها أعجم مبناها . سبحان الله لعظيم ، وفوق كل ذي علم عليم ، كركركركركركرك إنها لاحدى الكبر

أرجو تقبيل أيدي حضرة والدكم. ثم إن حسن لديكم فبلموا سلامي الى حضرات أصحاب السد هادة محمد باشا ومحيي الدين باشا نجلي سدهادة المرحوم الأمير عبد الفادر ، أكرم الله جواره ، وقد س أسراره ، ويهدي حضر تكم التحيات المدهشات ، والتسليات المرعشات ، حضرات الأسانذة الأفاضل ، الشيخ محمد والشيخ احمد عبد الجواد ، وحضرة الحاج محيي الدين افندي حماده ، وابراهيم افندي اللقاني ، والسيد محمود افندي الخوجه ، ومحمد على افندي . ومن فايراهيم افندي الله في مادأة (عبده) بالاحسان . رفع الله قدركم، وأعلى ذكركم، والسلام من شكره على مبادأة (عبده) بالاحسان . رفع الله قدركم، وأعلى ذكركم، والسلام

11

## وكتب اليه أيضا

سبجانك اللهم وبحمدك

يا مجيد ، علمه في البيان نعمتك ، وأنبعت من جناته حكمتك ، فبذ القائلين وأغزرت عليه في البيان نعمتك ، وأنبعت من جناته حكمتك ، فبذ القائلين بفصاحته ، وملك مشاعرنا ببلاغته ، ثم يصفني وصف الأصفياء ، ويومي، إلي باشارة الاولياء ، ولست مما قال في رطب ولا عنب، ولا كعوب ولا رُك . فجزه اللهم عن حسن ظنه نورا واصل السعى بين يديه، وأثبه عن صدق ولا ته صفاء يكشف من سبحات وجهث عليه

أخي : الحمد لله ، مأظن أن اثنين تواصلا على ماتواصلنا ، تواصلنا على لحمة روحانية ، لم تخالطها أهوا. حيوانية ، وحكم الأرواح يتبعها في الدوام ، لاتؤثر حظ. وصول حسن بناً من

درره ساره

لجرءة لحد،

ئر ا سيل

فيها على

> دق ين نيل

ر <del>•</del> : .

ق

(عليه) عوارض الأجسام، اللهم إلا أن الحواس الظاهرة، يوحشها المعدر طلعتكم الزاهرة، ويدهشها القرب من ذاكم الطاهرة، فروّحي من روحك نعيم مقيم، وسرور بالذة الصفو مستديم، وحسى من حسث ما بين وحشة اكم ودهشة أن شا. الله تغمره، وكل يوم بمر عليها المهخير من احيتكم عيد، و عليه ماع عن صحتكم سرور جد د

#### 17

### وكتب إلى الشيخ ابراهيم البازجي جوابا عن اعتذار

وصل كتابك بحمل من العذر مقبوله، ويرتاد من الرضامبذوله. ولقد كن الرقعلم أني ماأرد ك إلا النف ك فحد لله إذ أرجعك اليها وله الشكر على ما علما علمها ، وما أنا بالقصر بك عما سألت ، ولا الذاهب بك إلى خلاف ما طلبت عليها ، وما أنا بالقصر بك عما سألت ، ولا الذاهب بك إلى خلاف ما طلبت عليه وغابة قولي لا تشريب عليا ك . البوم بغفر الله ان وهو أرحم الراحين

حياتنا شبحروحبا المحبة ، والمحبة شبح الاخلاص ، فما تسعد وقتاً نرى الحليما حياك منتعشة بروحها، زاهرة بسر الاخلاص فيها ، وليس بذاهب عنك ان كم تكون يكون الحاس اك ، واسأل الله ان ينفي عنث خواطر السو، و بر مح على و تنا و تنا و وحك العليمة وساوس الغرور ، وعن علي برؤيتك عند الغاية التي أحب الن أن وسلامي عليك وحدل من بين علان، ولتكن مواصلتك دائمة والسلام

### 15

# وكتب اليه في ١٥ صف سنه ١٣٠٦ لعد رجوعه و الشام الي مدر عزيزي صفوة البلغاء، ونخبه الادر، حيفه الله

ونعل

تماديت في النقصير حتى عجز العذر عن التعديم ، وخجل القلم من النحرير.
ولكن في علمكم بحال منتفل على الإد قد الكرد هم الإهام و تعرفت ليهادواؤه، مالا احتاج معه الى بسط عند ينافع يكرم و بال للاكم . ليت يوماً بعدت فيه عنكم كان وماً قربت فيه منكم ، فلولا مثال من أدركم يؤنسني اذا استوحشت، المحيومين ، ويشغعني اذا التوحشت، المحيومين الحارومين

# وكب اليه في ٢٣ يبع الآخر سقه ١٣٠٩

مانه فيزل وجبه الأدب منه

الا مني الناميخ بيهان كد بابه عن بال هي منه الس من آد به . هي بشر في بتوفر العمة من سلامته ، ويزيدي ينيا با سالها ي موديه ، وسر في استفرال الشيخ على مد ابال ، وان كدري ذكر ماه بي بديه من عاصمة بلبال ، لاترك الله لها من با ، وأبغ أن حندر الأخ ( يعني النسيخ خليا اليازجي أدا بيت الراهيم و ال من من الما حدال الأخ ( يعني النسيخ خليا اليازجي أدا بالما من من الما من من الما على النسواء الما من الما من الما على المنسي من الما بالما كما بالما وروده ، واجد الما فداح في على الكون منه ، في ما مر و وده ، و مند بي في ذك سلطان الوحشة ، ومران الهارة جيس الدهنية ، حي كان الكماب ميصالا والمصر ألحر بنا ، بل منقذ ألم من الما منظل بذكره

عبرت لمصير ذاك العمد ، واعملا ، قبل ان يشتد ، وتغيظ المفسدين عليه ، وتفاته م بالسو اليه ، وهو هي م ده ، وعلى قرب عهده ، كأنما حم على هذه البلاد أن كبان حطبًا انيران الفساد ، وأن يذبّ مهم العلم ، ويضل في ابنائها الحلم ، ولا ينمن منفن في مسعا ، ولا يخيب الجهل في م تفاه ، ولا حول ولا قوة الأبالله ، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ، ويديل من هذا العسر يسراً

10

# وكتب اليه من مصر

المن أدب الميخ عاضل غي الاشارة، عن طويل عبارة . وصات مصر ومنان الشيخ آخد بجناني ، وذكره ماك للساني ، ورجائي أن تدوم مواصله ، وتحيي النفس مراسلته، والسلام على من يجب، من ذوي اللب في ١٦ صغو سنة ١٣١٠

جعد ر حاك

نه کړ .

ندکان علمه ا داران

نری ب ث ار

: خ عرا ب الثرو

mok 4

ے, بر، والاھا،

4,9

1.22

### وكتب وهو في بيروت الى من مدحه نثراً ونظها

انت الذي سما بك استعدادك ، وزهابك احتمادك ، فأعدت للنثر سناه ها ورددت للشعر بهاء ، فلنا المسرة بمكاتبتك ، ومنا الحمد لمبادء تك . أتذي منك فوائد منثورة ، تتبعها لآلى ، منظومة ، أعلاها حسن اختراعك ، وأغلاها جود ابداعك ، وكنت جديراً بحليتها ، مبتهجاً بزينتها لو أديت للحق فرض خدمته وطالت يدي في تأييد كامته ، ولكني على ميلي الى الحق لم تساعدني القدرة على اسعاده ، ولم يسعفني الحول والقوة على انجاده ، فأين المامنه ، وهذه حالي من جليل ما غزرت ، وأرجو الله أن برشد العقول الصافية ، وبجمع القلوب الحازمة ، ويصرفها الى فضل ما أعدلها ، فتجود أعمال ، وتثبت آمال و تبدو آثار يحمدها الحامدون ، ويعرف قدرها العارفون ، فهنالك تحقيق ماظننت ، وتصديق ماحدث ، إن شاء الله ، والسلام

1

## وكتب وهو في مصر الى صديق جوابا على تنصل من هفوة بهه عتاب شديد

لو عرضت علي تعم الله وفيها عزة الامراء، وبزة الأغنيا،، ووفاء الاولياء، الخترت منها غير الوفاء ، ولعددت نفسي به أسعد السعداء ، هذه خلتي ـ تقبلها الله ـ وفيها لمهجتي احياء. بهذا تعلم ماادخلت من السر ورعلي ، فيما كتبت الي ، ولو جعل الله للمحبة شكراً أوفى بحقها منها لبذلته ، ولو قدر لها أجراً أجزل عائدة منها نفسها لالتمسته وقدمته ، نعم كنت وجهت كتابي الى شيطانك ، فلاني الكتاب أكرم نفس فيك ، فانصرف والحمد لله عنك الى حيث لاأراه ، فاها بكرم محتدك وزكا، منماك ، والسلام



# وكتب من بلرم الى أحد عداء الجزائر المصلحين

حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ عبد الحليم سمايا حفظه الله

لايزال يؤنسني مثال من علمك وفضلك ، ويعجبني رفيق رفيق من كالك ونبلك . وما كان ذلك ليفارقني بعد أن صار بضعة مني ، ولو كشفت لك من نفسك ما كشف لي، منها لعلمت مقدار ما آناك الله من نعمة العقل والأدب، ولعرفت أنك ستكون إمام قومك ، تهديهم إن شاء الله سبل الرشاد ، وتبصرهم ما يوفر عليهم الحظين : حظ المعاش وحظ المعاد . هذا هو أملي الذي أسأل الله تحقيقه . فحذ من الوسائل ما يبلغك بفضل الله غاية ما يرمي اليه استعدادك ، وأفضل ذلك فيها أرى استمر ارك على مزاولة كلام البلغاء من أهل اللسان العربي .

وإيمام ماسبقت لك البداءة فيه من اللسان الفرنسي ، ثم دراسة أخلاق البشر ، وما يكون له أثر في تحويلها بتدقيق يجدر به لقب التحقيق . ومن ذلك النظر في تاريخ الأمة الاسلامية ، وتنقل الدين في أطواره ، وعلل ذلك وأسبابه ، حتى يتيسر الحبكم في أمراض النفوس ، وحسن اختيار الدواء الذي يناسبها . ثم التقدم إلى كل سريرة بما لاتشمئر منه ، ولا تبادر بالنفرة عنه ، وبذل الجهد في حمل الهمم على طلب العلم لتستير به البصائر في العمل ، وشحد العزائم على الجد في ألسبي والكد في كسب الرزق من وجوه الحل ، والانفاق منه في سبل المنافع وطرق الخير ، وأن يكون ذلك كله ديدنا للداعي لا يفتر عنه حتى يكثر في الناس ، وطل فيذكا، ولدنا الفاضل الشيخ محمد بن مصطنى بن الحوجة ، وإخلاص حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ مفتي الحنفية من كال عقلك ، ومعرفتك بما اليه حاجة المسلمين اليوم . فأني لا أجد مندوحة من النظر في سياسة الحكومة أو غيرها من الحكومات ومن الكلام في ذلك فان هذا الموضوع كبير الخطر ، قريب الضرر ، وإنما ومن الكلام في ذلك فان هذا الموضوع كبير الخطر ، قريب الضرر ، وإنما ومن الكلام في ذلك فان هذا الموضوع كبير الخطر ، قريب الضرر ، وإنما ومن الكلام في ذلك فان هذا الموضوع كبير الخطر ، قريب الضرر ، وإنما ومن الكلام في ذلك فان هذا الموضوع كبير الخطر ، قريب الضرر ، وإنما ومن الكلام في ذلك فان هذا الموضوع كبير الخطر ، قريب الضرر ، وإنما ومن الكلام في ذلك فان هذا الموضوع كبير الخطر ، قريب الضرر ، وإنما

سناو<mark>د,</mark> ي مذ**ك** 

ا جودة خدمته،

> درةعلى نجليل

و بجمع

رو تبدو لمننت ،

وة إما

ر لیاء، ما ب تقبیها لی ، ولو

، عائدة ، فالرقي

ء فاها

الناس محتاجون إلى نور العلم ، والصدق في العمل ، والجد في السعي ،حتى يعيش في سلام وراحة مع من يجاورهم من أهل الأثم الأخرى ، ولا يتعاقموا من الوم بحبال تتقطع في أيديهم متى جذبوها ، في سقطوا والعياذ بالله فيما لامنجاة منه بلرم ٣٠ جمادى الا خرة سنة ١٣٢١

19

وكتب الى بعض علماء الشام (١) جوابا عن كتاب هنأه فيه بمنصر الافتاء وهو من ألطف كتبه وفيه من الشكوى من سوء حال تومه ولا سيما الجامدين الرسميين ومن التحدث بالنعمة ماليس في غيره

انصفني قومك اذ سروا بتناولي منصب الافتاء، واهـل ذلك الشعورا بأنني أغير الناس على دبن الله ، وأضر اهم بالدفاع عن هماه ، وأدر اهم بوجوه الفرس عند سنوحها ، وأحذقهم في انتهازها ، لا بلاغ اخق أمله ، أو يبلغ الكتاب أجله على أنهم مني بحيث لا يفسد نفوسهم الحسد ، ولا يتقاذف بأهوائهم اللاد، وكا ذي دبن يشتهي أن يرى لدينه مثل ماأحث اليه عزيمتي ، واخلص في العمل لتعتقيقه نيتي ، خصوصاً ان كني فيه القتال ، ولم يكف بشدر حال ، ولا بذل أموار أما قومي فابعدهم عني ، أشدهم قربا مني ، وما أبعد الانصاف منهم ، يظنون بي أما قومي فابعدهم عني ، أشدهم قربا مني ، وما أبعد الانصاف منهم ، يظنون بي الظنون ، بل يتربصون بي ريب المنون ، تسرعا منهم في الأحكام، وذها با معلون ، وأدعونا لاوهام : وولعاً بكثرة الكلام ، و لذذاً بلوك الملام ، أقول فلا يسمون ، وأضع أيديم الاوهام : وولعاً بكثرة الكلام ، و الذذاً بلوك الملام ، فلا يبصرون ، واضع أيديم عليها فلا يحسون ، بل يفرون الى حيث يملكون ، شأنهم الصياح والعويل ، عليها فلا يحسون ، بل يفرون الى حيث يملكون ، شأنهم مول القائل في مثلهم والصخب والتهويل حتى اذا جاء حين العمل صدق فيهم قول القائل في مثلهم الكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ايسوا من الشر في شيء وإن هانا واقول: ولا من المؤر في شيء وإن هانا واقول: ولا من المؤر في شيء وإن هانا

وانماً مثلي فيهم مثل أخ جهله اخوته ، او أب عقته ذريته ، أوابن لم يحن عليه (١) هو أرجح انه الشيخ جمال الدبن القاسمي رحمهما الله تعالى

ولو أحم كن

اوا

اهر أفر

الص و ل

انم

وا

لع ا [2

L1

ن نہ س

JI

إواه وعمومته مع حاجة الجميع اليه ، وقيام عمدهم عليه ، يهدمون منافعهم بايذائه ولو شاؤا لاستبقوها باستبقائه وهو يسعى ويدأب ليطعم من يلهو ويلعب على أني أحمد ألله على الصبر وسعة الصدر اذا ضاق الأمر وقوة العزم وثبات الحلم وإن كنت في خوف من حلول الاجل ، قبل بلوغ الامل ، خصوصاً عند ماأرى أن العمل في أرض ميتة لوذابت عليها الساء مطراً لما انبتت زرعا ، ولا أطلعت شجراً أفزع لذكرى ذلك وأجزع ويكاد قلبي يتقطع ، ثم ارجع الى الله فاعلم انه مع الصارين ، وأنه لا يضيع أجر العاملين ، فيثلج صدري ، وأمضي في جهادي الدائم ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً

من اشتكي ? لو أن ماألقى كان من لغط العامة ولقلقة الجاهلين لهان الامر وتيسر المخرج. ولكن البلاء كل البلاء أن اشد الناس عداوة لا نفسهم هم أو لئك المعلمون الذين يبعدون عن الدين مدعين انهم دعاته، ويمزقون احشاءه زاعمين انهم حماته ، وما منهم إلا أحد شخصين : شخص ركب هوا دفاعماه ، فهو يرى الحق باطلاء والصواب خطأ ، وآخر غرته دنياه، وأضله جشعه ، فوان على قلبه ما يكسب،

والمتنع عليه معرفة الصدق من كثرة مايكذب عولم يعد للحق الى قلبه سبيل ليتني كنت أشكو الى الله جهل العالمين ، وحمق المعامين ، في مثل الجاهلية التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمحو أحكامها ، وإزالة أيابها ، تلك جاهلية كان الضلال فيها بعيداً ، ولكن كان فهم القوم حديداً ، لذلك عند مالاح لهم ضوء الضلال فيها بعيداً ، ولكن كان فهم القوم حديداً ، لذلك عند مالاح لهم ضوء الهدى الصروه ، وعند ماقرع اسماعهم صوت الداعي اجابوه ، كان القرآن يصدع أفئدتهم ، فيلين من شدتهم ، ويفل من شرنهم ، ويفجر ، ن صخر القسوة ينابيع الحنان والرحمة ، وما كان أهل المنادفيهم إلا قليلا ، عرفوا الحق فانكروه، وطائفة كانوا يفرون منه خوف أن يعرفوه ، ولو سمعوا ، لفهموا ثم لم يجدوا بداً من أن ينصروه ، وإن الجحود مع الفهم ، كاليقين في العلم ، كلاهما فليل في بني آدم .

أمااليوم فانما أشكومن قلة الفهم ، وضعف العقل، واختلال نظام الأدر اك ، وفساد الشعور عند الخاصة فلا تجذبهم فصاحة ، ولا تبلغ منهم بلاغة ، وغاية ما يطلبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ، وأن يوصفوا بالعلم وإن لم يعقلوا ، وأن تقضى حاجاتهم

ي يعيش من الوه منه

عنصب ع قومه

شعوره الفرص أجه.

العــــال مأموال نون بي

دعوكا

هاباً مع دعوفلا أيديم

مويل. مثلهم

ulc ·,

11

y

ė

2.

11

į

اذا سألوا ، وان ترفع مكاناتهم وان تنزلوا ، وان استعداد السامع للفهم يستدر المقال ، ويسدد الفكر للنضال في الجدال أما عيشك فيمن لايفهم ، فانه ينضب منك ينبوع الكلام ، ويطمس عين الفكر ، ويزهق روح العقل

جعلني الشيخ عبد الرزاق البيطار ثالث الرجلين (١٠ وما أنا في شي.من أمرهما، الا نزر من الهمة ، وكثير من معرفة قدرهما

الحمد لله لا أحصي ثناء عليه ، وأشكره وأشكر نعمة مرجعها اليه ، وأذ كر من نعمه أكبرنعمة أمدني بها ، وأكرمني بأسبابها ، إحسانه إلي ، بعطف قلب الاستاذ علي ، وتقريبي من فؤاده ، وإحلالي مكانا من وداده ، كرمت نفس الاستاذ فكرم فيه مثالي ، وكلت سجاياه فتخيل منها كالي . نسب إلي الشيخ الجليل شؤونا كامها من سرائره ، وألبسني من الاوصاف ثوبا نسجته يد مظاهره . الجليل شؤونا كامها من حسن ظنه معيناً . وأفادني بثقته ركناً ركيناً ، وسنداً أميناً . فأسأل الله تحقيق ظنونه ، وأن يمدني دائما بدقائق فنونه ، وأن ينصرني بولائه ، وأن يسلكني في عقد أوليائه ، والسلام

### 1.

# وكتب من مصر الى مولاي عبد المزيز سلطان المفرب الأقصى ما يأني

وصل إلى أسهاعنا، ونحن في ديارنا، أنبا، ماوجه اليه همه، وشحذ لبلوغه عزمه، من النهوض ببلاده الى الاصلاح، والسير بها في منهج الفوز والفلاح، وتلونا ما نشر من أوامره الكريمة، ووعينا ماتضمنته من القواعد القويمة. فتجددت في سلامة تلك البلاد آمالنا. واشتغلت بأحاديثها أفكارنا وأقوالنا، ولما كان الاصلاح الذي بقصده المولى، إنما يتم برعاية الدين والرجوع اليه في كتابه المبين، وسنة صاحبه الأمين. ثم النظر في أقوال وأعمال السلف الصالحين لتعرض على ذلك كله أعمال الخلف المحدثين. تعلقت الآمال بأن يكون لمولان لنعرض على ذلك كله أعمال الخلف المحدثين. تعلقت الآمال بأن يكون لمولان لنعة الى العلوم الدينية وإحيا، مامات منها، ونشر ماطوي من كتبها التأدب

<sup>(</sup>١) ير يد شيخي الاسلام ابن تيسيه وابن الفيم

النوس بأدما، وتحيى القلوب اذا اتصلت أسبابها بسبما. فثمة بهذه المقاصد الجليلة ألهمني الله أن أعرض على حضر تدكم الهلية . أنه قد أ لفت في مصر جمعية لاحياء العلوم العربية وخاصة عملها أن تبحث عما كاد يفقد مر . كنب السلف فتصحح نسخه وتطبعه حنى محيا بذلك ما ندرس من علوم الاو ين واحتجب عنا محدثات المتأخرين، وقد عنيت هذه الجعية بطبع كتاب عبي ابن سيده الانداسي في اللغة المسمى بالخصص، وسيتم عن قريب، وهي الآن تبحت عن نسخ مدونة الامام مالك ، حتى تحصل لها نسخة صحيحة ، تم تضيع هذا اكتاب الجليل، وقد وجدت منهذا الكناب قطع في مصر، وقطع أخرى في تونس، وصارت هذه القطع في أيدي الجمعية ، ولكن لم توجدالي الآن نسخة تا الة بوثني بصحتهاوقد تأكدللفقيران نسخة كاملة لكتاب توجد في جامع المرويين. ويسهل على فضل مولانا اسلطان أيده الله وأيد به الدين ، أن عدنا في عملنا . ويعيننا عي ما نبتغي من الخيرة باصداد أمره السكريم أن توسل اليناهذ والنسخة وإما بما مها انقابل عليه اماعند نا ونتم منهاما ينقص نسخنا، ونعيدها اليه، ونهدي الجامع عشر نسخ من لكتاب عند نهاية طبعه إن شاء الله تعالى . وإما مفرقة جزءاً بعد جزء . فكما انتهى الغرض من جزء أرسل إلى مقره . وفي كلا الحالين سنقوم لمفامكم السلطاني عما يجب من الشكر على هذا الالتفات السامي الذي سنراه كأن الله حققه. وسأب الله أن يؤيد بكم ملته ، وينصر بعزمكم شريعته

﴿ يقول جامع الكتاب ﴾ ليتأمل الناظر كيف أن الامام لم يسب الى نفسه علاماي الجعية وهور ئيسها وأكبر مؤسسيها ، وذلك دأبه في كل عمل (مقه و خدمة الملة

يستدر نضب

مرهما،

اذ كر الشيخ الشيخ

> ميناً . لائه،

ايا يي البلوغه رالنا ، رالنا ،

الحين لمولا. نأدب ib

31

الع الع

99

" 9

ال

# (2)

3

:

### 11

وكتب بذلك أيضاً الى مولاي إدريس بن مولاي عبد الهادي قاضي القضاة والمدرس بجامع القرويين بفاس

بسم الله والحمد لله وحده

حضرة الاستاذ الفاضل، العلامة العالم الكامل، مولاي إدريس ابن مولاي عبد الهادي قاضي القضاة حفظه الله

بلغنا من كمالكم ، وكرم أخلاقكم ، وميلكم الى نفع العامة من المسلمين ، وإيصال الفوائد إلى خاصتهم ، ما جرأنا على مراسلتكم على غير معرفة سابقة ، والتوسل بكم في الوصول الى مابرجمي ثواب السعي فيه إن شاء الله

نبشركم أن في مصر من أهل انفضل من وفقهم الله لنشر ما أماته الاهمال من آثار سلف الأمة، ودواوين علومهم. وقد كانت باكورة أعمالهم طبع كتاب الخصص في اللغة للامام الجليل علي " ابن سيده النحوي ، اشدة الحاجة اليه، ولاشراف نسخه على العدم، والانمحاء من الوجود. وبعد أن بلغ الطبع معظم الكتاب، وأى أو إنك الفضلاء أن يبحثوا عن كتاب آخر من أمهات العلوم، فرأوا من أفضل الامهات، وأحقها بالعناية، وأشدها تعرضاً للضياع، والاختفاء من الديار الاسلامية (مدوّنة الامام مالك) فأخذوا يبحثون عن نسخها فتحقق طنهم في تعرضها للضياع، لأنهم لم يجدوا نسخة كاملة في الديار المصرية، ولا في الديار التونسية وحماهم ذلك على الجدو انسخة كاملة في الديار المصرية، ولا في الديار التونسية وحماهم ذلك على الجد في الطلب والبحث في زوايا المساجد لعلهم يعثرون على ما يتمم لهم نسخة صحيحة فهم كذلك إذ بلغهم أن في مسجد القرويين بمدينة فس نسخة من الكتاب كاملة. في ملك الديار المعظم مولاي تلك النسخة على أن رفعت عريضة ورجاء الى مولانا السلطان المعظم مولاي عبد العزيز ايأم، برسال النسخة إما جماة وإما جزءاً جزءاً وعلينا بعد طبع عبد العزيز ايأم، برسال النسخة إما جماة وإما جزءاً جزءاً وعلينا بعد طبع الكتاب أن نرسل منه عشر نسخ الى جامع القرويين

بعد أن ارسلت العريضة حضر عندي من تفضل علي بذكر صفاتكم

الجيهة ، وسجاياكم الفاضلة . وأكد لي أن حضر تكم تكون عونا على ما أطلب ، لهذا بادرت بتحرير هذا الرقيم اليكم ، راجياً من همتكم أن تساعدوني في الوصول إلى تلك النسخة ، أوغيرها من نسخ المدوَّنة ، ولك علينا أن نعيدها كما أخذناها ثم نرسل عشر نسخ مطبوعة ، إما لجامع القرويين ، أو لمن يتفضل بارسال نسخة الينا مع الشكر الخالص والدعاء الدائم إن شاه الله

#### 27

وكتب من مصر الى الفيلسوف تولستوي الروسي عندماحرم من الكنيسة الروسية

أمها الحكيم الجليل مسيو تولستوي

لم نحظ بمعرفة شخصات ، ولكنا لم نحرم التعارف مع روحك ، سطع علينا نور من أفكارك ، ألفت بين نفوس العيما ، ألفت بين نفوس العيما ، ونفسك . هداك الله إلى معرفة سر الفطرة ، التي فطر الناس عليها ، ووقفك على الغابة التي هدى البشر اليها . فأدركت أن الانسان جاء إلى هدذا الوجود اينبت بالعلم ، ويشمر بالعيمل . ولا أن تكون ثمرته تعباً ترتاح به نفسه ، وسعياً يبقى به ويربى جنسه ، وشعرت بالشقا الذي نزل بالناس لما انحرفوا عن سنة الفطرة ، وبما استعملوا قواهم التي لم ينحوها إلا ليسعدوا بها فيما كدر راحتهم ، وزعزع طمأ نينتهم

ونظرت نظرة في الدين مزقت حجب التقاليد، ووصلت بها الى حقيقة التوحيد ورفعت صوتك تدعو الناس الى ماهداك الله اليه وتقدمت أمامهم بالعمل لتحمل نفوسهم عليه فكما كنت بقولك هاديا للعقول كنت بعملك حاثا للعزائم والهمم، وكما كانت آراؤك ضياء بهتدي بها الضالون، كان مثالك في العمل إماما يقتدي به المسترشدون وكما كان وجودك توبيخا من الله الأغنياء كان مدداً من عنايته للضعفاء والفقراء وان أرفع مجد بلغته وأكبر جزاء نلته على متاعبك في النصح والارشاد هو هذا الذي سماء الغافلون بالحرمان والابعاد فليس ماحصل

ء ي

¿ da

همال تاب

مظم

تفاء نقق

جد

الی کی

(.

لك من رؤساء الدين سوى اعد تراف منهم أعلنوه للناس انك است من الفوه الفاس وقد الله الله الله الفرة الفيان الفرة الله على ان فارقواء في أقوالهم كما كنت فارقتهم في عقائدهم وأعانه هذا وإن نفوسنا الشيقة الى ما يتجدد من آثار قلمك فيما تستقبل من أبر عمرك وانا نسأل الله أن يمد في حياتك و يحفظ عليك قواك ويفتح أبواب القمول لفهم قونك ويسوق النفوس الى التأسي بك في عملك والسلام

44

### وكتب اليه أيضا

أيها الروحالزكى ، صدرت من المقام العلى ، إلى العالم الأرضى ، وتجسدن فيما سمود بتواستوي ، قوي فيك اتصال روحك بمبدئه ، فلم تشغلك حاجن جسدك ، عما تسمو اليه نفسك ، ولم تصبيما أصيب به الجمهور الأعظم من النار من نسيان مافصلوا عنه من عالم النور ، فكنت لاتزال تنظر اليه النظرة بعدالنظرة وترجعانيه البصر الكرة بعد الكرة ، فوقفت بذلك على سر الفطرة ، وأدركت الانسان خلق ليتعلم فيعلم فيعمل ولم يخلق ليجهل ويكسل ويهمل

### 75

وكتب الى محمد بك صالح (١) لما رقي الى قاض •ن الدرجة الثنا ولدي النجيب

أنت تعلم ما مازج قلبي من السرور بترقيتك وليس عندي من عبارة لم بما تعلم من ذلك وهــذا إن شاء الله أول سلم ترقى به الى غاية مايسري اب استعدادك والسلام

(۱) هو المرحوم محمد باشا صالح المشهور الذي توفى من عهد قريب ، وأمار أو على القضاء الاهلي الى أعلى درجاته كما بشره فصار مستشاراً في محمد الاستثناف وهو من تلاميذه في الرعيل الاول من طلبة دار السلوم وقد سام مراراعن آم لي الاستاذالتي أملاها عليهم عند قراء ته الهم مقدمه اس خلدون في فله التاريخ وسنن الاحماع والعمران فقال انه كان محفظ مسودا نها ووعد في بالبحث في أوراقه في البلد عند المامه بها والظاهر انه كان ينسى

عرا

سالی و آب

و ک

do

71 11

عاد

4

# وكتب من مصر إلى بعض الاصدقاء الفضلاء

تناولت كتابك ولم يذكر مني ناسياً، ولم ينبه لذكرك لاهيا، فأني من يوم عرفتك لم يغب عني مثالك ، ولا تزال تتمثل لى خلالك

ولو كشف لك من نفسك ما كشف منها لفتنت بها ولحق لك ان تتيه بها على الناس أجمعين، ولكن سترالله عنك منها، خير ما أو دعلك فيها، لمزينها بالتواضع وتجملها بالو داعة، ولتسعى الى مالم يبلغه ساع، فتكون قدوة لا خوانك في علوالهمة، وبذل ما يعز على النفس في نفع الامة، زادك الله من نعمه، وأوسع لك من فضله وكرمه، ومتعني بصدق ولائك، وجعلك لى عونًا على الحق الذي ادعو اليه، ولا أحيا اللامه وله، والسلام

#### 44

# وكتب أخيراً من مصر الى الشيخ عبد الرزاق البيطار، أوحد علماء سورية الابرار، جوابا

مولانا الاستاذ العلامة نفعنا الله بمحبته

وصل الي كتابك، تسطع فيه آدابك، ويفيض منه العقل، ويضيء منه الاخلاص والصدق، وما أعظم فضل الله على في توجه عنايتك الي تعين (على) إظهار الحق بعد خفائه، وهدم الباطل بعد شموخ بنائه، ولقد أوسع مولانا في التفضل على العاجز عن شكره، المقيم على نشر فضله وإعلاء ذكره ، وأسأل الله أن يتكفل باثابة مولانا الاستاذ على ما يغمرنا به من نعمة الخطور بباله، وجريان ذكرنا فيا بخط قلمه أو ينطق لسانه مستخد المناه من نعمة الخطور بباله، وجريان ذكرنا فيا بخط قلمه أو ينطق لسانه مستخد المناه من المناه من المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه ال

( ٧٩ - تاريخ الاستاذ الامام - الجزء الثاني)

، القوم أعماله من أبد

بالقلوب

تجسدت حاجان من النام النظرة.

ر کت ر

লালা ব

بارة نبر ي الب

ب ، واله في محكماً قد ساتا

في فلمه حث،

وكتب منها الى عالم الشام العامل المصلح الشيخ جمال الدين القاسمي حضرة الاستاذ

كأن القدر يريد أن يكون مابيني وبينك سراً مكتوماً ، ومضوراً يأبى أن يكون مرقوماً ، فقد حاولت مئين من المرات أن أكتب اليك ، وكانت نأني العوائق فتحول دون ذلك، كانني كنت أحاول فتح قلعة، أو محو بدعة ، وهاأنا ايوم ( الجعة ) عقدت العزم على أن لاأقوم من مجلسي هذا حتى أكتب اليك أشكر لك صنيعك على ما تدخله على من السرور بايفاد كتبك على بما تكتب اليأ من وقت الى آخر ، واعتذر اليك في الابطاء عن الجواب بما تعلم من كثرة الشواغل، وأرجوك أن لا تحرمني من ذلك الفضل الذي بدأت به، وان لا تجعل الفضلك في ذلك نهاية ، والسلام

### 44

وكدتب منها الىالنابغة الشهير الاستاذالسيد عبد الحميد الزهراوي محمص جوابا

ولدنا الفاضل

تمنيت لو تمتعت بقربك، كا قدر لي المتاع بأدبك، ولكن أحمد الله الذي يرينا مانحتار، في غير مايقع عليه الاختيار، فأ نت حيث أنت أنفع ماتكون لقومك، تجعل لهم حظامن عمل يومك، تزحزح عن أبصارهم حجب الغفلة، وتعظم، عما أوتيت من الحكمة، وتهيء نفوسهم لقبول الحق اذا أقبل، وتعدها لمدافعة الباطل اذا أظل، وإسأل الله أن يشد أزرك، ويخفف من ذلك وزرك، ويرفع بعملك قدرك، وأماصلتنا بك فصلة آمال وأعمال، وهي خير صلة وأوفقها عند الرجال، بارك الله وأمامك، ورزقك الحير والسعادة في أعوامك، والسلام

وكتب من مصر إلي فرح افندي أنطون صاحب مجلة الجامعة جوابا عن كتاب منه يقول فيه انه احتقره (\*

لو احتقرتك ما كتبت اليك كلمة وانك سيء الظن بنفسك ، أكثر مما يسيئه بك غيرك، وكنت أود لوكنت لنفسك أفضل مما أنت لها اليوم ولكن: اللهم عرفنا بأقدار أنفسنا فذلك اللهم أنفس ماتعطي وأفضل مأمهب ، والسلام 180 أكتوبر سنة ١٩٠٣

### ٣.

وكتب الى الشيخ مصطفى نجل صديقه حسن باشا عبدالرازق مايأتى ومنه يعلم سببه

ولدنا الاديب

خير الكلام ماوافق حالا، وحوى من النفس مثالا، تلك أبياتك العشرة رأيتني والحمد لله متربعاً في سبعة منها كأنها الكواكب تسكنها الملائكة ومابقي كانه الشهب، نورللاحبا، وجوم الاشقيا، عماسرت بشيء سروري بانكشعرت من علم حدائتك بما لم يشعر به الكبار من قومك، فلله أنت ولله أبوك، ولو أذن لو الد أن يقابل وجه ولده بالمدح لسقت اليك من الثناء ما يملأ عليك الفضاء، ولكني اكتفى بالاخلاص في الدعاء ان يمتعني الله من نهايتك بما تفوسته في بدايتك وأن بخلص للحق سرك ويقدرك على الهداية اليه، وينشط بنفسك لجمع قومك عليه، والسلام

سمي

ب أن نأتي اليوم

الي ا اغل، اخ في

وي

لذي كون

ظم. اطل

رك،

ألله

 <sup>\*)</sup> كان فرح أعدى عصبيا سيء الظن يظن السوه فيخال ظنه واقعا واسوء ظنه بالاستاذ وبي قصة غر ببة تطلب من الجزء الإول من هذا العاريخ

### وكتب من مصر الى محمد بك نجيب بكار جوابا

ولدنا الفاضل

أشكرك لما كتبت الي أولا ولما كتبت وأهديت ثانيا وأحمد الله على نعمه الجديدة في معرفتك، وفضله العظيم في إخلاص مودتك؛ وأسأله أن يجعل ذلك كله في سبيله وأن يجعل ثر ته خبراً للاسلام والمسلمين والسلام.

# نموذج مه كنبه لواضعى الكنب النافعة ومترجميها

41

كتب إلى من ألف كتابا نافعا لا أتذكر من هو ولا ماهو كتابه حضرة الفاضل الحترم

أبطأت في اجابتك، وقصرت في الاسراع بشكرك، لما أتحفت به أهل لغتك من ذلك الكتاب الذي تجلى فيه ذكاؤك واعتدال رأيك في أحسن صورة ، لم تغتك فيه فضيلة الابداع ، ولم نحرم من حسن الاتباع ، اقتفيت أثر سلفك من تجويد الرأي واحترام مقام العقل ، فلم يهبط بك التقليد إلى ما يحط بالعمل ويسقط من قيمة الكد في الجد ، ثم أبدعت في ترتيب كتابك على ما هو أقرب للفهم ، وأدنى إلى التقريب من حقيقة العلم ، وكأني بك قد وقفت على ذلك السر الذي خنى عن الجهور الأعظم ممن سبقك ، وهو أن القرآن قد خط للعرب طرقا للتعبير ، ومهد لهم سبلا جديدة لصوغ الأساليب، ليخرج بهم من ضيق ما كانوا التزموه ، ومهد لهم سبلا جديدة لصوغ الأساليب، ليخرج بهم من ضيق ما كانوا التزموه ، ويبعد بك منهم عن تكلف كانوا رثوه ، ولهذا قوي عندك كل ما بني عليه ، وضعف ويبعد بك منهم عن تكلف كانوا رثوه ، ولهذا قوي عندك كل ما بني عليه ، وضعف عن أهلي لغتك خبر ما يجزى به عامل عن عمله ، وجزاك الشعن نفسك خبر ما يجزى به عامل عن عمله ، وجزاك عن أهلي لغتك خبر ما يجزى به عامل عن عمله ، وجزاك المناه ، والسلام .

4.4

وكتب الى سايمان أفندي البستاني مؤلف دائرة المعارف ومترجم الالياذة كتابا قرىء في الحفلة التي أقامها له فضلاء السوريين في القاهرة

عزىزي الفاضل سلمان افندي البستاني

دعاني أصدقاؤك وأصدقائي الى الانس بك ساعة تهنئك بالنجاح في ذلك الهمل الأدبي الذي كلفت بابداعه عدة من السنين ، دعوني الى الاشتراك معهم في شكرك لما دأبت في السعي، وأخذت نفسك بالصبر على مشقة البحث والعناء في اختبار مسالك النظم ، لتهدي الى أبناء لغتك العربية ، من أحاسن الصناعة الأدبية ما يعد زينة للناظرين

وكنت أكون أسرع الناس الى إجابة الدعوة لولا مانع ذنبه إلي دنب العادل المعاشى الحسان ، منعني الانس بهم وبك ، ولكنه لم يمنعني أن أشار كهم في شكرك عمل لك ترجمة الالياذة لنابغة شعراء اليونان هميروس المشهور نسجت قريحتك ديباجة ذلك الكتاب كتاب البرجمة ، فذهو ميدان غزت فيه لغتنا هربية ضريعتها اليونانية . فسبت خرائدها ، وغنمت فرائدها، وعادت الينافي حلل من آدابها . تحمل الى الألباب قوتاً من لبابها، وما أجمل ذلك الغلب، في زمن ضعف فيه العرب ، حتى عن الرغب في نيل الأدب ، ماينال منه عن كثب فضلا عما يكسب بالتعب . فحق لك الشكر على كل من يعرف قيمة ماوفقت لا كاله من العمل . فقد سددت به ثلمة كنت في بنية العلم العربي من عشرة قرون

من العمل . فهدسددك به العمد عالى المين المي الميم المعربي في القرن الثالث من الهجرة وما بعده أغار قومنا على دفائن الفنون اليونانية في القرن الثالث من الهجرة وما بعده فنثر وا منهاما كان مخزونا ، ونشر وابين الناسما كان مدفونا . ولم يدعوا غامضا إلا جلوه ، ولا بعيداً إلا قربوه ، ونالت اللغة العربية بصنيعهم ذلك مالم يكن في حسبانها فقد صارت لسان العلم والصنعة ، كما كانت لسان الدين والحدكمة

لكن كان أولئك الأساطين الأولين كانوا يرون أن ذلك ما يفرضه الحق عايهم في جانب العلم الذي لابختاف فيه مشرق عن مغرب، ولا يتخالف على ﻟﻰ ﻧ<mark>ﻐﯩﻨﻪ</mark> ﯬﻛﻠﻪﻧ<u>ﯘ</u>

كتابه

رة ، لم رة ، لم يط من اوأدنى باخفي معيير،

ضعف

6 sga

حةائقه الأعجِم والمعرب . وظنوا أن ماوراء العلم منآداب القوم ايس مما يتناسر مع آدابهم ، لبعد ما بين أنساب أو لئك وأنسابهم . فلم يمدوا نظرهم إلى ما كازز اليونانية من دواوين الشـــهراء ، وما صاغته قرائح البلغاء ، فلم تنل اليونانية، عنايتهم مأنالت الفارسية والهندية . وكان مؤمل اللغة منهم أن لابحر وها نفاليا ما اخترع اليونانيون، كازينوها بزينة ما أبدع الهنديون والفارسيون. وبقي ذب المؤمل في غيب الدهر، حتى أتيت ترفع عنـــه الستر . وجئت نقول للناس إنها أتمم في دولة عباس ، مانقص في ملك بني العباس . فمـا أقرَّ عين العربية بنيل طلبتها، وظهور ما كان منتظراً الشيعتها . أرجو أن ينال كتابك ن الاقبال عبه والانتفاع به عما يكافى، تعبك ، ويبعث هم العاملين على أن تتبعك ، والسلا

لما ترجم محمد حافظ بك ابراهيم الجزء الاول من كمتاب (البؤسا) بالمربية أهداه اليه بهذا المكتاب

إلى الاستاذ الامام

إنك مو تل البائس ، ومرجع اليائس ، وهذا الكتاب — أيدك الله — قد الله أَلَمْ بِعِيشُ الْبَانْسَينِ ، وحياة اليانسين . وضعه صاحبه تذكرة لولاة الأمور ،وسه كتَابِ (البؤساء) وجعله بيتًا لهذه الكامة الجامعة ، وتلك الحكمة البالغة (الرحمة فوق العدل) وقد عنيت بتعربه لملما بين عشي وعيش أو لنك البؤساء من 🎻 النسب، وتصرفت فيه بعض التصرف، واختصرت بعض الاختصار. ورأيت محبية أن أرفعيه إلى مفامك الأسنى ، ورأيك الأعلى ، لأجمع في ذلك بين خلال وأسا ثلاث (أولها ) التيمن باسـمك وانشرف بالانهاء اليك (وثانيها ) ارتباح النفس وسرور البراع برفسع ذلك الكتاب الى الرجل الذي يعرف مهر الكالم ومقدار كدُّ الأفهام (وثالثها ) امتداد الصلة بين الحكمة الغربية والحبكمة الشرقية باهداء ماوضعه حكيم المغرب الى حكيم المشرق

داره

اساء

الدار KI

أبلع فيالش

y 4

فيه

قومها

عرد وحار

بأغلم

א גאני

فليتقدم سيدي إلى فتاه بقبوله والله المسئول أن يحفظه للدنيا والدين . وأن بساعدني على إنمام تعريبه للقارئين . . اه

قدم محمد حافظ هذا الكتاب إلى الاستاذ الامام ونحن جلوس معه في حديمة داره بعين شمس مساء يوممن الأيام فأخذه منه بعدأن قرأه علينا وعليه ودخل الدار فمكث فيها قليلا ثم عاد الينا وقل: انتي عصرت دماغي على ما به من جفاف الكلال فخرج منه هذه الكلمات: \_ وأعطى حافظاورقه قرأ فيها:

### تقريظ كتاب البؤساء

لو كان بي أن أشكر ك لظن بالغت في تحسينه ، أو أحمدك لرأي لك فينا بدعت في تزيينه لـكان لقلمي مطمع أن يدنو من الوفاء بما يوجبه حقك ،ويج. ي وسام فيالشكر إلى الغاية مما يطلبه فضلك ، لكنك لم تقف بعرفك عندنا ، بل عممت به من حولنا ، و بسطته على القريب والبعيد من أبناء لغتنا

زففت إلى أهل اللغة العربية ، عذراء من بنات الحكمة الغربية ، سحرت قومها، وملكت فيهم يومها. ولا تزال تنبه منهم خامداً، ونهز فيهم جامداً، بل لاتنفت تحيي من قلوبهم ما أماتته القسوة ، وتقوُّم من نفوسهم ما أعوزت فيه الأسوة . حكمة أفاضها الله على رجل منهم . فهدى إلى التقاطها رجلا منا . فجردها من ثوبها الغريب، وكساها حملة من نسج الأديب، وجلاها للناظر، وحلاها للطالب، بعد ماأصلح من خلقها وزان من معارفها، (١) حتى ظهرت مجبة إلى القلوب، شيقة الى مؤانسة البصائر، تهش للفهم، وتبش للطف الذوق، ونسابق الفكرإلى مواطن ااملم فلايكاد يلحظها الوهم ألاوهي في النفس مكان الالهام حاول قوم من قبلك أن يبلغوا من ترجمة الاعجم مبلغك. فوقف العجز باللهم عند مبتدأ الطربق. ووصل منهم فريق إلى ما يحب من مقصده و لكنه لم يعن بأن يعيد إلى اللغة العربية ما فقدت من أساليمها ، ويرد بها ما سلبه

(١) ممارف من وجه الانسان ما يعرف به وعتاز من غيره كالمينين والملاغم

المالي ا کزز نانية،

ا نفالہ

س إنني ان قر alell

والسلاه

, i ---عو سيد (الرحمة

من صها ر أبت خازل

ار تياح 10×

شرقية

المعتدون عليها من متانة التأليف وحسن الصياغة وارتفاع البيان فيها الى أعلى مراتبه ، أما أنت فقد وفيت من ذلك مالا غاية لمزيد بعده ، ولا مطمع لطالب أن يبلغ حده . ولو كنت بمن يقول بالتناسخ لذهبت إلى أن روح ابن المقف كانت من طيبات الأرواح . فظهر تاك اليوم في صورة ابدع ، ومعنى أنفع ، ولعلك قد سننت بطريقتك في التعريب سنة يعمل عليها من بحاوله من ظهور كتابك ، وبحملها الزمان إلى أبناء ما يستقبل منه ، فتكون قد أحسنت إلى الأبناء ، كا أجملت الصنع مع الآباء ، وحكمت للغة العربية أن لا يدخلها بعد من معجمة أجملت الصنع مع الآباء ، وحكمت للغة العربية أن لا يدخلها بعد من معجمة ومثلي من يعرف قدر الاحسان إذا عم ، ويعلي مكان المعروف اذا شمل ، ويتمثل في رأيه بقول الحكيم العربي :

2.9

- al

1,

13

٨٠

...

A.N

ولو أني ُحبيت الخلد فرداً لما أحببت بالخلد انفراداً فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلادا

فيا أعجز قلمي عن الشكر لك ، وما أحقك بأن ترضى من الوفاء باللذاء (1)
تقول: إن الذي وصل سببك بسبب صاحب الكتاب ، ووقف بك على دقائق من معانيه اشتراكك معه في البؤس ، و نزولك معزلته من سوء الحال، وربماكان فيما تقول شيء من الحقيقة ، فان كان البؤس قد هبط على صاحبه بتلك الحكمة ، ثم كان سبباً في امتيازك من بين المترفين بتلك النعمة ، سألت الله أن يزيد وفرك من هذا البؤس حتى يتم الكتاب على نحو ما ابتدأ ، وأن يجعلك في بؤسك أغنى من أهل الثراء في نعيمهم، والسلام

<sup>(</sup>١) اللفاء بالفتح الفليل الذي هو دون الحق

### نقريظ نشطير البردة وقصيرة تفرأ على وجوه كثيرة

رفع إلى الاستاذ الامام تشطير البردة من شاعر ضعيف وقصيدة تقرأ على وجود تعد بالمئات أو الالوف وقد قرظها له بعض كبار العلماء ومنهم الشيخ حسن الطويل وسأله أن يقرظها لهفامتنع فستشفع عليه بمن يعز عليه ردشفاعته فكتب له تقريظا عجبنا له كيف نشره وهو ليس عندي بنصه ولكنني أحفظ منه قوله: اما التشطير فيكاد غير العارف بمكانة الأصل يحسبه مع التشطير من ينبوع واحد! وأما القصيدة التي تفوق أمثالها بكثرة الوجوه التي تتجلى لقارئها فهي من مخترعات القرائح الذكية (أي ليس له هذا الاختراع بل هو مسبوق اليه وهذا صيح) (ثم قال الاستاذ) واذا ساق الجد حضرة الاديب المشطر في الاشتغال رأينا من قلمه ما تتغذى به العقول وتستنير به الافئلة 1 الخ

# نموذج مهه كتبه فی انتمازی

1

## كتب وهو في سورية الى أحد أصدقائه الـ كبراء معزيا

ان كان للحادثات غالب من الهمة ودافع من العزيمة ، فني همتكم مايعوك ذن الدهر ويضرب ناصية الزمان ، وانما انتم بمكان من منعة النفس ، تمر الملمات ده ن ادن ، ه تتهيب النظر اليه ، فضلا عن الوثبة عليه ، فلا يفزعكم جائشها ، ولا يستنزكم طائشها ، هذا الذي يعزيني بعض التعزية اذا طاف علي طائف الكدر ما ألم من فقد صاحبة العصمة عقيلتكم . على أن يقينكم بالله وتسليمكم لقدره هو أعلى واكل من أن يخالطه حزع من المراق ، وإن كان مر المذاق ، فان من سار عنكم اقبل على رحمة من الله ورضوان ، فهو في جوار ربه ، متمتع بلذة قربه ، وإن له لفخراً بين السابقين ، ورفعة بين المقربين ، بما أسستم من مجد شامخ ، وإن له لفخراً بين السابقين ، ورفعة بين المقربين ، بما أسستم من مجد شامخ ،

ىلى ب .

المع المع

جمة

Jak

على

4...

خال

:4

y,

ŢĮ,

دو

20

9

وشرف باذخ ، فضاعف له النعمة في حياته الأبدية : جنة بالصالحات ، وبهعة بالباقيات . ولقد اختار واختار الله له داراً لو خير بين ساعة فيها والتخليد في هذه الدار الفانية ، لفضل ذلك اليسير على هذا الكثير . تعم يأسف لما أسفتم . ويألم بما ألمتم . فعزوا أنفسكم تسروه ، وطيبوا بالقضاء نفساً تفرحوه . واذكرو منزلته في الصديقين تغبطوه

هذا ما قدمه اليكم ، وهو نزر ما تطويه معارفكم ، غير انه مما اناجي به نفي تصبراً ، واحدثها به تجاراً ، والله اعلم بما شعر به وجداني عندما بلغ إلى الخبر، والله كان من الفرض ، أن أبادر بعرض إحساسي قبل هذا الوقت، الا أن عقابيا العه كانت تمنعني النظر في الاخبار ، حتى انقشع عني حجابها من مدة قريبة ، وما أبالناسي ، وإن أنست الحوادث ذكري ، ومنانا بالفاطع وان زينت الأيام هجري ، فصبر جيل ، وما العفو عن نقصيري عليكم بعزيز ، ومأمولي عرض محياتي على مقام دولة الباشا، والله محفظكم للمحبة ويبقيكم للشرف م

۲

وكتب منها معزياً عن الامير عبد القادر الجزائري الشهير، وكانت صلة المودة بينهما محكمة المرى كما أشير اليه في بهض المكتو بات الاصلاحية

أعلام السيادة وأصحاب السعادة حضرة سعادتلو الامير مجمد باشا وحضرة سعادتلو الأمير محيي الدين باشا

هذا ماوعد الرحن وصدق المرسنون \* ألا الى الله نصير الأ مور \* انماالصبر عند الصدمة الأولى » اليوم غشيتني شية الغم ، و دهتني داهية الهم ، اليوم بلغه مأصابنا و أصاب المسلمين ، ولم يخص الاقربين حتى عم جميع الموحدين ، ولم يمس ذوي الارحاء ، حتى زعزع محد الاسلاء ، يوم شاع على الألسن ، وتحدث الكافة أن جناب الأمير الشهير ، صرف نقاره العالي عن مظاهر الحياة الدنيا، واستقبل بهام . وجهه ملكوت ربه الأعلى، سار بروحه اشريفة عن عالم الفناء ، الى ماأعد له من منازل الكرامة في دار البقاء ، قد اختار انفسه ما اختاره الله له من الاختصاص

بجواره الكريم ، والاتصال بنور وجها العظيم ، نظر الله الينا بعين الجبروت ، ليصعد بجناب الأمير إلى أعلى الملكوت ، سار الأمير الى ربه ، وترك المؤمنين بلاقيم عليهم، ولا وصي يعيد مجدهم اليهم ، ولولا اليتين بأنكه اشباله، ولم تفتكم مزاياه وخلاله، لما تعزت الأنفس في البقاء بعده ، وللحقال به اختياراً لما عنده ، كل قول يقال فهو دون محيط الفكر والنظر ، ومقام الأمير أجل من أن تصل الى سرادقانه أشعة البصائر والفكر ، وايس من كامة أجمع لكن نه ، ولا قول أوفى بفضائله ، سوى أنه والأمير عبد القادر الجزائري ، فهي منتهى وصف الواصفين: وغاية مدح المادحين، وكفى في مصيبة أهل الأيمان أن منال : أصبحوا بالا أمير ، وحسبهم تعزية عن مصابهم انكم بنوه ، وورثة فضله ومعزز وه

٣

وكتب منها الى بعض أصر قائه الكرام معزياً عن كرعته بسم الله المحمود في السراء والضراء

هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسلون \* كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون \*

لاحيلة في القضا، ولا أنجع في تلطيفه من الرضا، وإن في قوة ايمانك، وسطوع يقينك، وكال عقلك، لكفاية في الابابة الى الله تعالى، والرغبة فيما لديه من عظيم الأجر وجزيل التواب، والتطاء ن لأحكامه بقلب شاكر، ولسان ذاكر، وإن مصلبة الفقد وإن جل خطبها ، وعظم على النفس خطرها ، إلا أن الله تعالى أعد عنده للصابرين أكرم المنازل، وأرقى مراتب القرب لديه، وكفى بالصبر فضلا أن يخص صاحبه بما اختص به النبيون والمالائكة المقربون، قول الله تعالى فضلا أن يخص صاحبه بما اختص به النبيون والمالائكة المقربون، قول الله تعالى عليهم صلوات من رجم ورحمة وأولئك هم المهتدون) والموت سبيل تزاحم عليه السابقون واللاحقون، ومورد ينهل منه الخلائق أجعون

وما الدهر والأيام الا كا ترى ﴿ رَزَّيَّةٌ حَوْ أَوْ فَرَاقَ حِبِيبٍ

سد في

أَهْ مِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ىرى. \_مقام

ع رت

امه

بلغنا يمس كافة

ل. بهما له من

ساص

ولقد كان حضر تكم في غنى عن عزية الأحباء ، وتسلية الأصدقاء ، ما آتاكم الله من عزم يصدع حوادث الأيام ، وثبات يهزم غوائل الزمان ، وكان يمنعا الحياء ان نذكر سيادتكم بما أنتم به أعلم ، وان نقدم اليكم ماهو لديكم أعلى وارفع . لكن هذه كلمات نسلي بها خواطرنا على ماألم بهامن الاشتر الشفي هذا الفضاء الذي امتحن الله به صبرنا وصبركم ، وابتلى به ايماننا وايمانكم ( ليبلوكم أيكم احسن عملا ) ونسأل الله تعالى أن يجعل لكم من مثوبته عوضًا عما أخذ منكم ، و زيفرغ عليكم الصبر ، وأن يدر غيث الرحمة والرضوان على فقيد تكم الكريمة ، و ن يعرفع مقامها في اعلى عليين ، وأن يطيل بقاءكم ، ويديم عزكم ومجدكم ، وعديكم من من يد السلام ، وإلى جنابكم الرفيع فائق الاحترام

Š

وكتب الى الشيخ ابراهيم اليازجي معزياً عن أخيه الشيخ خليل جناب الشيخ الاروع، والبليغ الابرع، أيده الله

لو كانت بالدهر ثفة لكانت لأ بنائه ، ولو حفظ له جوار لصح لحلفائه ، من درجوا على سننه ، وأخذوا باحكام سننه ، وله فيهم كل يوم غدرة ، ولجيشه عليهم كل آن كرة ، فكيف برجى لمن نابذته طباعهم ، وخالفت أوضاعه أوضاعه ، فهو يتقلب وأرواحهم في الفضل ثابتة ، ويتغشمر ونفوسهم للحق مخبنة ، ف لفضلا وأنت وسطهم - لا بزالون معه في حرب داغة ، والعرفاء - وأنت هامتهم في مقارعات معه متفاقة ، لكنهم برون له انكي من نكاياته ، التدرع بالصبر في مقارعات معه متفاقة ، لكنهم برون له انكي من نكاياته ، التدرع بالصبر في ماأشد ظلم الناس ! يستقبلون القادم الدنيا بالفرح والسرور ، ويتبعون الراحل عنا عظيمة ، وورزيئة اليأس من لقائه جسيمة ، وحرماننا من آدابه مصيبة الراحل عنا عظيمة ، وورزيئة اليأس من لقائه جسيمة ، وحرماننا من آدابه يذهب بالنفس حسرات ، وخلو وطنه من مثله يذيب القاوب الواجدات ، يذهب بالنفس حسرات ، وخلو وطنه من مثله يذيب القاوب الواجدات ،

مااليه النجاء، فما الحيلة ? التصبر، أجمل من التحسر، والجلد، أجدر بنامن لكد. وإن وإن وجهت الخطاب اليك، لم افصر الوصية عبيث. ولي نفس تشارك نفساك، وحس يشاطر حسك. وهذا حديث نفسي أنتيه. وما يخالج صدري أبيه. وإن العيابة بالراحل عنا في تربية ولده خير لديه وأوفى بحته من مطاوعة الاسف لفقده، وأنتم موضع الرجاء لخلفه. كما كنتم منتهى المجد اسلفه. وأسأل الله لكم حسن العزاء، وصرف الباساء، واقبال النعاء

٥

### وكتب منها أيضاً جواباعن تعزية

لم يلاقنا الدهر إلا بما ألفناه ، وما أنكرنا عليه شيئًا عرفناه ، وقد جبل الله هذه الحياة من الشوب ، وأقام حواءها من الحوب ، فلا تحلص ها منفعة من مضرة ، ولاتخلولها مبرة من معرة ، يسيطت فيها الحسنات بالسيئات ، ووزجت الطيبات بالحبيثات ، وأي والزمان عركني وعركته ، وضرسني وضرسته ، فلئن ضعفت عن كسر شوكته ، فلا والله مافلني بقوته ، ولئن صدَّعني ، فما صدعي ، وماذا يصنع بمن ينزل ارزاءه ، حيث بنزل الناس نعاءه ، لا يلاقي الرضا عندي الاما يرضيه ، ولا ينال الجزع مني الا مايرديه ، أعطيت من اليقين مذبة أضرد بها ذباب الهموم، ومن العزيمة جنة لا تخترقها الغموم ، هذا اذا لم أجد من المصيبة خدة ، ولم أملك لها من العوض طرفاً ، فكيف وقدوفر الدعي خدة في بنوت و عواجزل لي الخلف في اخوتك ، وأسأل الله أن يطمس عين "سو، ان تصار أيث

الحامل في الحولك الواسان الله الله الله الله المام في عهده الأخير تعازي أبلغ من هذه وأحسن بيانا، وأعلى منهاعظة وعرفنا، واكنا لما نطفر بشيء منها، ورينا أن لا يخلو الكتاب من شيء من هذا النوع من المشات ف كتفينا عاوجه الهواننا سمعنا منه أنه تثقل عليه كتابة المكتوبات الشخصية ولا سيا التعازي مها

بما آتاکی ن مینمن وارفع، اء الذي احسن احسن م و ن

خليــل

وعليكم

والجيشه ضاعهم، الفضلاء المنهم -الرسطو الراحل الراحل الراحل الراحل

لصابي

## شزرات مه كنبر الى جامع الكناب

ان لدي من شيخنا الاستاذ الامام كتباً كثيرة ، لكن أكثرها في الشؤون الخاصة ، كما يكون عادة في كتب الوالد الى ولد، ولأمين سره ، والكن قلما كان يكتب شيئاً يخلو من الحكم "هامة ،أو الطرف الأدبية، وانهي أختم هذا الجزء بشذرات من كتبه إلى

#### كلمة له في الاستانة

من ذلك قوله في كتاب أرسله الي من أوربا اذ كان عائداً من الاستان بعد ذكر شيء عن الاستانة منه آنه صادف أحد تلاميذه السوريين هناك يطلب عملا ولا يجده ، وآنه أوصى به أحد النجال عزة بك العابد

« لا يمكن لشخص مستقيم السيرة أن يجدعملا أو يصيب خيراً في الاستانة، وعلى كل ذي دين أن يفر منها بدينه و ببقية نفسه . تعامت في الاستانة مالم يكن يعلم الابالمشاهدة، وستسمع منه ما يمكن التعبير عنه عند اللقاء انشاء الله تعالى »

### كلمة له من هذا الكتاب في أحجاب الالقاب الرسمية

« ماذكر عن الحموي ( هو سليم باشا ) ليس ببعيد عن أخلاف مثله ممن ينسون أنفسهم اذا حملوا وزر الله من الألقاب، اللقب يثفل عليهم فيزهق أرواحهم من أبدامهم ، ولا يبقى متعلق بأجسامهم الاخيال لا يعرف شيئامن أنفسهم

#### ٢

وكتب في رقيم أرسله الي من رمل الاسكندرية في شأن إرجائه الرجائه

« أخذت القلم الآن لأ كتب وإذا بداخل يحبي تحية الصباح ويشغلني عما لافائدة فيه. ولا أدري كيف أصيب الوقت الذي أفرغ فيه لما أريد ، وهو يغر مني فوار الخير من أيدي المسلمين »

وكتب في رقيم أرسله اليمن السنبلاوين أيام كان متنقلا يوزع الاعامات على المصابين بالحريق وكان وعدني بأن يتم مقالات الاسلام والنصرانية في تنقله ذاك

« الى الآن لم أكتب شيئًا في الموضوع لا ني في شغمل شاغل من هؤلاء المرزوئين في عقولهم أولا ،وفي بيوتهم ثانيًا »

16 16

## وكـتب في رقيم من رأس البر :

« مارأيت مكانا يشغل النفس عن كل شاغل مثل رأس البر لااشتهي فيه ان أمد يدي الى قلم ، وانما أطالع في أوراق متنوعة ، في أوقات متقطعة ، ولذلك أراه أفضل مكان للراحة وتبديل الهواء ، بعد شدة التعب وطول العناء ، « كنت انتظر أن يصل إلي المنار هنا ليكون مما ألقى عليه نظري اذا أرجعته عن أمواج البحر الأبيض، ولم أطلقه الى بساط النيل الاحمر ، فأنا جالس طول يومى بين البحرين »

وكـتب في رقيم آخر من ِ رأس البر

« رأس البر لاعقل فيه ولاعمل، وذلك لايمنع من ارسال ملازم التفسير، فكلام الله يرد الفارَّ من العقول ويعمر الخرب منها »

ولسكن ختم هذا

كثرهاني

**الاستانة** <u>\* يطاب</u>

استانة، مالم يكن تعالى »

ئله ممن فیمزهق أنفسهم

ارجائه

شغاني ، وهو

ومن كتاب له من الاسكندرية يوصيني فيه بمساعدة صديقه عبد القادر أفندي القباني صاحب جريدة ( غرات الفنون البيروتية) وكان قدد جاء من بيروت الى مصر بأمم من واليها لامم من الامور التي تهم السلطان عبد الحيد نفسه ، ورآه الاستاذ في الاسكندرية ـ وانه أنشر منه ما يدل على شدة عنايته بإصحابه وهو ):

« ثَمَ ابِي احب ان تماعده في كل ما لمزمه فيه مساعد لك بقدر ماتستطيع واعتبر كل حدمة تقوم بها له كا ثها منك الى شخصي عند اشد مايكون من حاجتي اليها ، وسلم عليه سلاما كثيراً . والعل القدر يأذن برؤيته مرة ثانية اد رجعت الى القاهرة يوم السِبتوالا فاتي استودعه الله »

فه

C

#### V

ومن هذا القبيل أن شابا سوريا اسمه (كنعان شبلي) جاءه بكتاب من تديذه ومريده الامير شكيب أرسلان الشهير يوصيه فيه بمساعد، على عمل يريده في مصر ، فأحاله علي ببطاقة مختومة كتب فيها :

« يحمل اليك هذا شاب متنور يريد أن يطلب عملا في التعليم بمصر، ومعرفة الطلب تدفق على معرفة كثير من الناس، ورأيت المكمن يسهل له ذلك وقد جاء نا بكتاب من الامير شكيب ارسلان فأعنه على مايريد بماتستطيع والسلاما أي أعنه بما تستطيع لانه جاء بكتاب من الامير شكيب



# كلمة له في المنار



رضی اللہ علہ

وكتب الي جوابا عن كتاب أرسلته اليه وكان في المنصورة جاء فيه كلمة تشعر بالشكوى من قلة الافبال على المناد فقال في تعليل ذلك:

الناسى في عماية عن المافع، و في انكباب على الضار، فلا تعجب اذا لم يسرعو ابالاشتراك في المنار، فإن الرغبة في المنار تقوى بقوة الميل الى تغيير الحاضر، عاهو أصلح للا جل، وأعون على الخلاص من شر الغابر، ولا يزال ذلك الميل في الاغنياء قليلا، والفقر اء لا يضعف الى البذل سبيلا، ول- يحن ذلك يستطيعون الى البذل سبيلا، ول- يحن ذلك يضعف الامل، في نجاح العمل

( ٨١ – تاريخ الاستاذ الامام – الجزء الثاني )

مقياء

190

وانا

ستطيع ن

نية اذ

کتاب ساعدہ

عصر . ذلك

Last Mass

## خانمة للكناب في يعض حكم المنثورة ، وكلم المأ تورة

- (١) العلم مايعرفك من أنت بمن معك
- (Y) العدل للاسعاد ، كامة الله للابجاد
  - (٣) العقة ثوب تمزقه الفاقة
  - (٤) أشد أعوانك الحاجة اليك
- (٥) أمّا تم نكاية الاعداء ، مخيانة الاحدقاء
  - (٦) هلاك العامة فيما ألفت
- (٧) جحود الحق مع العلم به كاليقين في العلم كلاهماقليل في الناس
  - (٨) إِمَا بِقَاء الباطل في غفلة الحق عنه
  - (٩) الرجوع عن الحبق بعد العلم به محال
  - (١٠) من عرف الحق عز عليه أن يرامهضوما
  - (١١) لايكون أحد صادقا ومخلصا حتى يكون شجاعا
    - (١٢) الشباب يحمل ماحمة ل
    - (١٣) ماوعظك مثل لائم ، ولا قوَّمك مثل مقاوم
      - (١٤) مادخلت السياسة في شيء إلا أفسدته
        - (١٥) الذل عيت الارادة
      - (١٦) من لاصديق له فهوعدو "نفسه وعدو الناس
        - (١٧) حسبك من الصديق أن ينصرك بقلبه
- (١٨) تغلغل الموت في جسم الأمة حتى أصبحت لانسمع النداء ولاتنتفع بالدواء
- (١٩) إنني لم أهنى. نفسي وجود رجل في قومي يتجرأ أن يقول لي: أخطأت افهل أخاف أن تجرأ أحدمنهم على قتلي لاعتقاده أنني أخطأت<sup>(١)</sup>

)

1)

<sup>(</sup>١) اخبرني أن رجلا كتب اليه كتابا هدده فيه بالفتل ففلتلهوانت تمشي. كل ليلة منفردا من المحطة الى الدار ــ اربد أن ينفي و يحترس فقال : انني الح

(۲۰) من أهم ما يجب التصريح به بيان ما انتشر بين العامة مما يحسبونه ديناً ، وهو عند الله ليس بدين

(۲۱) من شؤم بلادي أن لا أجد فيها من أستفيد منه ، وتمنيت لو كان كل الناس أعلم منى

(٢٢) ما رأيت بلداً جعل فيه الدين د كانا مثل هذا البلد ( يعني مصر )

(٢٣) ينبغي لأهل العلم أن يعملوا بما يتعلمون حتى لا يصدق عليهم قوله تعالى (باأيها الذين آمنو الاتخونو الله و الله و الرسول و تخونو اأمانا تركم و أنتم تعلمون)

(٧٤) القرآن كلام أبدي رقم على صفحات الزمان الى قيام الساعة خطابا لجميع البشر

(٢٥) في تفسير القرآن وفهم الدين لايتبع إلا الدليل القاطع ، لأن هذا من باب العقائد ، وهو مبني على اليقين الذي لا يمكن الأخذ فيه بالظن والوهم

(٢٦) إن المسلم من أخــــذ القرآن بجملته من أوله الى آخره ، ولا يكون كن قال فيهم الله تعالى ( أفتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض )

(۲۷) درجات العلم تتفاوت جداً ، والقرآن لم يعد منه شيئ حقيقياً إلا العلم الذي يهدي الى العمل ، وهو المتمكن في النفس ، الذي تصدر عنه الا آثار مطابقة له ، وكل من يعتقد شيئا ولم يقف على سره ولم ينفذ الى باطنه فهوعبارة عن خيالات تزول عجر دالشهة

(٢٨) إنخطاب القرآن لا يختص و اقعة ، بل يصح أن يكون خطا با احكل الناس

(٢٩) فهم القرآن متوقف على فهم العالم ، وقد نزل للماس وهو يعبر عنهم فلاعكن فهمه إلا بفهمهم أيضاً \_ أي فهمحقيفة احوالهم وسنن الله فيهم

(٣٠) بقاء الاسلام الى انيوم كاف في الدلالة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان رسولا حقا، وبقاء القرآن كذلك محفوظا إلى اليوم أقوى شاهد ودليل

(٣١) كلابدً أن يرفع القرآن فوق كل خلاف

بالدوا. ب لي:

أت(<sup>۱۱)</sup>

ی الخ

(٣٢) القرآن هو الدوحة والأصل الذي يرجع اليه ، وهو الذي يحمل في الدعوة وبجرى على أحكامه

(٣٣) القرآن لا بدَّ أن يؤخــذ من أقرب وجوهه ، وإياك والتعمق في التأويل الذي يجر الى البعد عن معانيه الصحيحة

(٣٤) فهم كتابالله يأتي بمعرفة ذوق اللغة ، وذلك بممارسة الكلام البليغ مها

(٣٦) أبي عند ما أسمع الفر آن أو أتلوه أحسب أبي في زمن الوحي ، وأن الرسول (ص) ينطق به كم أمزله عليه جبريل عليه السلام

(٣٧) ليس وراء القرآن غاية

(٣٨) إنَّما يَصَعَبُ القُرآنَ تُوهِم أنه صعب ، وكاما أدخل الانسان على نفسه الصعوبة صعب عليه ، وكلما مكن نفسه من الفهم مكنه الله من

(٣٩) إن لكلام الله أساوبا خاصا يعرفه أهله ومن امتزج بلحمه ودمه، وأما الذين لا يعرفون منه إلا مفردات الالفاظ وصور الجل فأولئك عنه مبعدون

(٠٠) يجب على كل شخص له ايمان صحيح أن يعقل عقائده على الوجه الذي في كتاب الله وسنة رسوله

(٤١) لو وقفنا عنـــد حدود الله في كتابه لكنا أعز الناس وأحبهم <sup>البه،</sup> ولكن غلونا فوقعنا فيا وقعنا

(٤٢) معنى ممبادة الله بالقرآن عند الجاهلين به أن يقرأ الشخص ولا بخطر المعاني بباله ، ولا بحرك نفسه لا وامره أو نواهيه . وقراءة العتاقات والعديّات من هذا القبيل

(٤٣) لا يمكن لهذه الأمة أن تقوم مادامت هذه الكتب فيها (١) وال قوا

(١) يمني كتب التمليم التي تدرس في الازهر وأمثالها



الا بالروح التي كانت في القرن الأول وهي القرآن ، وكل ماعداه فهو حجاب قائم بينه وبين العمل والعلم

(٤٤) وقال في وصف الذين بصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً:

(٥٤) هؤلاء قوم كلما رأوا أو سمعوا شيئًا يومي، إلى قو أة الدين وعظمته يستنكرون ، ويقومون ويقعدون . وأما الخرافات فهم مها راضون

(٤٦) الاعتماد في تلقي العلم على مجر دالتقة دأمًا يكون معه لأع الشبهة الى ان يقف الشخص على الدليل

(٤٧) كذب الانسان علي نفسه وتغريره بها بحمل الانسان كثيراً على الابتعاد عن الحق والأخذ به

(٤٨) البحث في كيفية الخلقة من شهوات العقول ولا يمكن الوصول اليه قال تعالى ﴿ مااشهدتهم خلق السموات والارض﴾ الح وكيف يمكل لمن لا يعرف الرابطة بين فكره ولسانه أن يتكلم في كيفية الخلقة

(٤٩) الذل حالة نجعل المرء مهضوم الحق قهرا

(٠٠) وجود قليل من الأمة صالحين لايدفع عنها نقمة الله التي عاقب بها الامم عند فسادها

(٥١) المعارف الشكية عرضة لايقاع الانسان في الخطر

(٥٧) كل شخص في العالم يفضل حالة على حالة فما دام على يقين من الوصول اليها لايبالي بما نال من الاخطار في طريقها

(٥٣) وقال في وصَّف بعض المغرورين: لم ينفذ أضعف شعاع من العلم في قلبه فيجـــد له لذة

(١٥) وقال في وصف أناس استحكم فيهم الجهل والجمود:

هؤلاء قوم بحبون أن يقعدوا في صندوق من الجهل وينفلوه على أنفسهم من داخله حتى لايأتي فانح يفتح ويفرج عنهم

(٥٥) اذا أنحرف الانسان من الاستقامة لاعكنه أن يصل الى حد مطلقاً

(٥٦) إن الله لم يضع الراحة في غير العمل

ملنإ

ەق نۇ

risid

وح نا

۽ ۽ و ر

. ان تر ، الله ..

، وده. ور اج

ن ابد

101 +6

الدياد) العنادا

وان

(٥٧) مجاهدة الانسان بطرد الخواطر عنه في الصلاة عبادة

(٥٨) معرفة سيرة الرسول صلى الله عليه و الم وأصحابه من أول الواجبات وإن كانلامجب على كل مسلم أن يعرفها بالتفصيل

(٥٩) سنة الله في خلقه ان أتباع الحق يكونون فقرا، في أول الامر، ثم سلاطين وأمرا، في آخره ، لأن الحق حليم ، والباطل سفيه ، والحق لايظهر الا اذا باغ الباطل آخر حده فحينئذ ينهض الحق لمصارعته

(٦٠) التوحيد كال الانسان، والوثاية هي الغالبة على الناس وذلك إما بالجهل المحض، أو بالأخذ والتشكل مع ادعاءالتوحيد

(٦١) الحياء أحسن فضيلة في الانسان تمنعه عما لايليق به و نعم الخلق الحياء

(٦٢) كل مايصدر عن الانسان مخالفًا لما يعتقده حسناً فهو ذنب

(٦٣) وقال في وصف كلام بليغ سمعه أشخاص ولم يستعدوا له: هذا شي - سهل على ارباب العقول الساذجة البسيطة ، ولكن صعب على كل عقل تعلم البناني على السعد

(٦٤) الفكر في المخلوقات طاعة مستقلة

(٦٥) كل ميل له سلطان على الانسان يقوده إلى العـمل رغماً عنه فهو معبود له ، وذلك الانسان ممن اتخذ آلهه هواه ، لان الحق لايجد من نفسه مكانا إلا قليلا

(٦٦) وقال في مخاطبة بعض أهل الحود اذا بقينم على جهاكم بالنماريخ إلى هذا الحد فلا يمكنكم أن تعرفوا دينكم ولا نجاح اكم في دنياكم .

(٦٧) اعلم القيني أن تعلم أن أشيء وأفع وأن تقيضه غير وأقع فهن صدم الدليل وقاومه يقال إنه عالم ولكن يقال إنه أضله الله على علم

(٦٨) المؤمن من عرف الحق من وجهه وضريقه ورجوعه عن ذلك محال

(٦٩) منفروض الكفاية على الامة ان يوجد فيها طائفة يحصلون أحكام الله من كتابه وسنة رسولة ويردون الناس اليهما (٧٠) من يدعي أنه على حق ولا يعمل به فهو كذب ويكون من قبيل الذين قال الله فيهم (يفترون على الله الكذب)

(٧١) أذا لم توجه الأعمال لغايتها فالله كفيل بعدم نجاجها

(٧٢) مهما بلغ الانسان في العلم لايسلم من هاجس في نفسه يثبطه ويقول له ه استرح » ولكن العاقل لايركن اليه

(٧٣) اذا كان الانسان على علم حقيقي فهو حريص على تعليمه خصوصاً اذا كان هذاالعلم من الدين ومن العجيب انالانرى أز هدمن المسلمين في التعليم

(٧٤) من السنن الألهية 'تي لا تنغير ولا تبدل أن الا تفاق و الاعتصام و الانحاد عماد ترقي الأمم وفوزها ، و نتخاذل علة انحطاطها وذلتها ، سواء ذلك في الماضي و الحاضر و المستقبل ( و لن تجد اسنة الله تبديلا )

(٧٥) أكبر شيء يوجب التقوى أن يعلم الشخص أن الله قادر على الانتقام منه واعظم دليل على القدرة الالهية الانسياء التي تأتي على خلاف العادة

(٧٦) ومما قاله في مخاطبة بعض الذبن اتخذوادينهم هزواً ولعباً استشعروا خشية الله في قلوبكم والا هلكتم

(٧٧) ومما قاله في نصيحة بعض طلاب العلم على الطاب إذا خلا بنفسه أن يفكر كثيراً في الماني التي برومها، وفي طريقة تعلمه وتعليمه ، وفي مقصده وغايته

(٧٨) وسئل رضي الله عنه في بعض دروس التفسيرعن اختلاف المجتهدين فقال: لو اجتمعوا وتناصفوا لاتفقوا وما اختلفوا

(٧٩) الدليل على صدق الانسان فيما يدعيه من الأخلاص أن يبذل من نفسه في سبيله ، فان لم يبذل فيو كذب ، ومهما بلغ الانسان ولم يظهر هذا الحك إخلاصه فهو غير مخلص

(٨٠) لا يصدر فعل اختباري عن مختار الا اذا صدق بالغامة

(۸۱) إن الله حرم الرشوة التقرير العدل في الأحكم ، لأن الحاكم اذا لم يكن إله هوى في أحد الخصمين لا يبقى عنده سوى الحق

(٨٢) من الناس من يطلب كاله بتنقيص الكامل، وهذا نهاية الخسران

(٨٣) لاصلاح مع الجهل

(٨٤) الفقه الحقيقي أن تنظر الى شرع الله في جملته ومجموعه (أي لافي كل مسئلة بانفرادها)

(٨٥) ان الذي يعرف الحق يعز عليه أن يرى الحق مهاناً

(٨٦) التعصب في المذاهب يعمي الشخص حتى عن لغته

(۸۷) من كان مطلبه الحق ، ولم تدخل نفسه بينه وبين الحق ، أمكنهأن يتفق معمن كانمثله ، ولا يتأثى الاختلاف بين طالبي الحق

(٨٨٨) تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يكون باتباع أوامره واجتناب نواهيه

(٨٩) ثَفَتْغ بعض النَّاس بلفظ الاجماع حتى أصبحت لهم ديدنًا ، وحتى زعموا أن كل ماعليه العامة فهو إجماع

(٩٠) محاسبة النفس وخلجان القلب ركن كبير من أركان الايمان ،وقد جعلها الصوفية شرطا مهماً في نجاح الانسان

(٩١) أخني شي. على الانسان نفسه، وليس من السهل عليه أن يعرف دخائلها

(٩٠) لا يمكن لشخص أن يدعي أنه خلص من السخط على الله في قلبه الا اذا تقبل كل مصيبة بغاية الطمأ نينة والركون الى الله والصبر بحيث يكون كالجبل لا يتزلزل

(۹۳) الذي ينظر الى الحقويحرص عليه لا يمكن أن ينخدع بقول من قائل مها بلغت ثقته بهما لم يعرضه على الحق الذي عنده ويمحصه

(٩٤) أقوى شرط في النجاح قوّة العزيمة فيه ، ويصر الانسان على الغوز بغرضه فاذا تضعضعت العزيمة ضاع نجاحه ، وهذاَشأن المسلمين الآن

(٩٥) أُمرَ القدوة في الدين أهم شي في العقائدو الأعمال، فلابدً أن يبحث فيه الانسان بحثًا جيدًا ، ويقف عليه وقوفا تاما (أي فلايتخذكر من ادعى العلم قدوة له)



- (٩٦) لا يمكن الانسان أن يعمل بمصلحة العامة مالم يحسر ا بطة بينه و بينهم
- (٩٧) بجب على علماء الدين في كل زمن أن يعطوه حقه من شرح مسائله على حسب مقتضيات الأحوال
  - (٩٨) إن الذي يحفظ العلم هو العمل به
- (٩٩) أَعَا يَأْتَى بِالمِبَالغَة فِي قُولُه عُ مَن كَانَ مُجَازِفًا فِي رَأْيِهِ ، والعمّل السليم لا تعدى الصدق
- (۱۰۰) الحجاب المانع لكثير من معرفة ما يتعلق بالشؤون الالهية على ما يقرب من الحقيقة عجرالشاهد في قلوم من الحقيقة عجرالشاهد في قلوم من الحقيقة عجرالشاهد في قلوم من الحقيقة عدم الشاهد في قلوم من الحقيقة عدم المنظم المن
- (١٠١) لا يمكن للانسان أن يكون صادقًا ومخلصاً مع الله حتى يكون شجاعا
- ان قراءة التاريخ وأجب من الواجبات الدينية ، وركن من أركان اليقين فلا بدّ من تحصيله
- (۱۰۳) الإيمان الذي يجتمع معه أدنى خوف من المخلوقات ليس بايمان ومن كان عنده من الثقة بالله مالا يخشى معمه أحداً فهو المؤمن، وهذا الايمان هو الذي يضع رجل صاحبه في عتبة الجنة
- (١٠٤) وقال في وصف مدينة القاهرة : مارأيت بلداً جعل فيها الدين دكانا مثل هذه البلد
- (١٠٥) وقال في وصف بعض أهل الجود: هذه الرؤس ماخلقت إلا لتتفكر لالوضع العائم ينافس بعضهم بعضا في تضييع الزمن وفي هذا خسران الدنيا والآخرة
  - (١٠٦) لاتشعذ البصيرة بشيء مثل الفكر
  - (١٠٧) ماخلق الله في العالم من هو أشأم على نفسه من الحاسد
- (١٠٨) إن الانسان تضيق حياته وتتسع على مقدار مايعرف اسمه ويشتهر
  - (١٠٩) إن الله عالم بكل شيء ولا يتقرب إلى الله بشيء كالعلم
- (١١٠) تنقضي الاجيال والاعوام ولا يمكن أن ينقضي النظر في الحقائق الكونية ولا في الحقائق التي في نفس الانسان

ن

. في

٤,

مره

حتى

و قد

فائل**ب**ا

وليه

قائل

الفور

الآر

٠

ز کل

Ju -

- (۱۱۱) اذا وجد الحب في قاب أسعده واذهب شقاء، وأسعد الحبات محبةالصداقة، فاذا وجدت المحبة الحالصة الصحيحة بين شخصير أسعدتهما أعظم سعادة ومن الأسف أن كثيراً منا لايمكنهم أن يقدروا المحبة قدرها
- (١١٢) من أكبر التقوى علوالهمة ، ومن أكبرها السعي في مصاحة الأمة ونفع الناس
  - (١١٣) أساس سعادة المسلم ثقته بالله وعمله لرضاء
- (١١٤) لاوحشةفي النفس كوحشة الجهل وكالماعلم الاسان شيئًا أنس به وسرُّ
  - (١١٥) لايتأنى القطع بشيء إلا بعداعمال الفكر
- (١١٦) وقال في وصف بعض اهل الفساد : هذاصنف مثل ديدان نساد لاتعيش إلا في لقذر
- (١١٧) الشُّعر اذا لم تكن الفاظة آخذة مجزء من روح الشاعر فليس بشمر
- (١١٨) لايشتهر الانسان فيشيء إلااذاوصل فيهالى حديعجز عنه الكثيرون
- (١١٩) وقال في حالة من الأحوال: نعوذ بالله من الجهل الذي تمقد. القاوب حتى اذا محث الانسان عن قلبه بين جنبيه لامجده

منريا

شي

210

- (١٢٠) العبادة تحديد مابين العباد وبين الله فلا يجوز فيها القياس
- (١٣١) لايطلق على الله من الاسماء إلا ماجاء في كتابه أو في حديث متواثر لاننا لانعرف من الله إلا ماعاءنا الله
- (١٢٢) ترك الاشتغال بدقائق الفصاحةوالبلاغةوالبراعةموت للحياة العقلية
- (۱۲۳) من شر الهوى على الانسان أن يتعلق بمـا سمع ، وطالب الحق لايتعلق بقول غيره إلا اذا عرف أنه يوصله الى الحق
  - (١٧٤) `وقال في وصف بعض أهل الجود
- (١٢٥) وضعوا لانفسهم لغة جديدة غير التي انزل الله بها شرعه، ولذا نراهم في مثل وقفية الواقف محارون في الفهم حيرة لاخلاص منها
- (۱۲۹) أشد التعب أن ترى من حولك مرضى والله لاتستطيع معالجتهم

(۱۲۷) كل ما سمع عن الرسول ينبغي الوقوف عنده بلا زيادة ولا تقصان ومن لم يقف فقد تعدى على الشرع وخرج عن الحق

(١٢٨) وجاءه رجل بشكره على مساعدته له فقال له كانا نشكر الله

(١٢٩) من كان عنده مريض فهو المريض

(۱۳۰) ورأى رضي الله عنه كتابا من كتب الحكم فقال

(١٣١) هذه الكتب تذكر الانسان بنفسه

(۱۳۲) الباطل لايصيرحقاً عمر ورالزمن ( هذه الـكامة قاله الجوابا للخديوي عند ماسأله عن مسأله الترقية وقال له هذا شيء مضى عليه زمن )

(۱۳۳) أنما ينهض بالشرق مستبد عادل

#### ﴿ تم الجزء ﴾

هذا وإن له رضي الله عنه حكما أخرى كما أن له رسائل ومنشات كثيرة منها ما جعلناه في سيرته وهي الجزء الأول من هذا الكتاب وإذا اجتمع عندنا شيء كثير منها بعد فاننا نودعه في جزء رابع نجعله ذيلا لهذا التاريخ وننشر فيه مايضن به ان يضيع مماخوطب به من المنثور والمنظوم وعندنا منه نعائس كثيرة ،

نسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الآثار



ات دين

\*(

5"

31...

,

رون د به

å harri

: اق

المالة

المنا

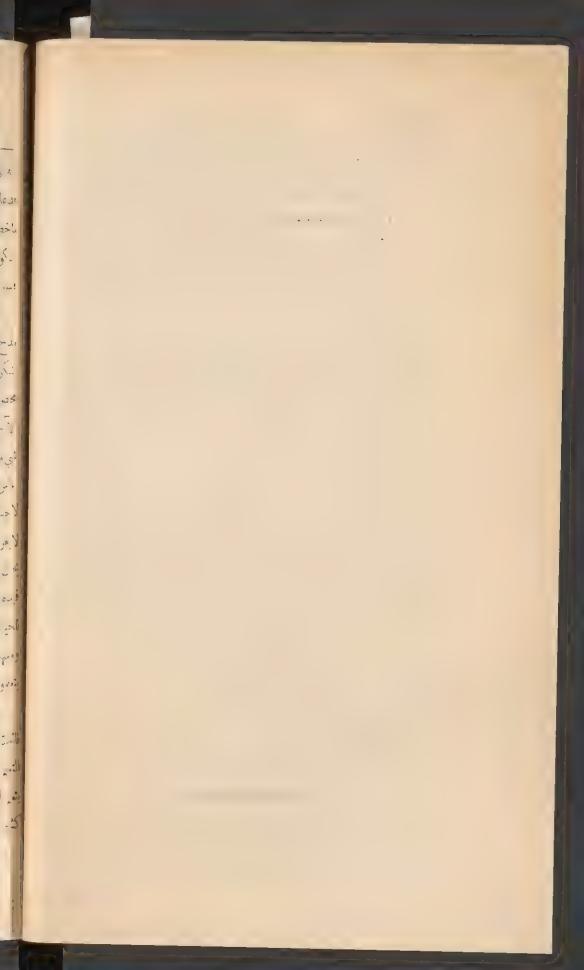

له لامير مصطفى فاضل باشا المصري بان يدعوه الى داره و يريه ما يصغر منطقته في عيمه علاءاه الى العشاء و السمر فرأى من الا نية والماعون والأثاث المرصعة بالجواهر ماخطف بصره حتى قبل انه رأى الشباشب (كلة مصرية مفردها شبشب وهو للخطف بصره في المرحاض مرصعة بالجواهر للوحال منطقته تحت كسائه موالكنما نقول شيئاً تابية للطلب بدر دهد ذاك مخفى منطقته تحت كسائه موالكنما نقول شيئاً تابية للطلب

جرت العادة بأن يكون الكلام في مقام الاحتفال بافتتا حمد رسة محصوراً في مدح المهر التعليم، على أن العلم غنى عن المدح با تفاق الناس على فضله، فلا بوجد جاهل بكر شرف العلم وشدة الحاجة اليه ولكن الناس في أمتذ كانو يعتقدون أن العلم محصد بفي أمور مخصوصة يكني أن يقوم بها بعض الناس فيسقط الطلب عن حرين، وكان يصعب إقناع الجمهور بوجوب تعميم العلم و بانه بحتاج اليه في كل نبي ، وكان يصعب إقناع الجمهور بوجوب تعميم العلم و بانه بحتاج اليه في كل من حتى الطهاء أ ( الطباخين ) يقذفون أولادهم ذكر اما واذا أ في المدارس لاحسام بان التعليم لا بد منه ، ولكن هذا الاحساس عند لا كثرين ممهم لاحسام به بان التعليم لا بد منه ، ولكن هذا الاحساس عند لا كثرين ممهم بلا بد بنه ولا فائدة التعليم الحقيقية . والسبب الحقيقي فيه التأثر بحل لاجانب الذبن انتشروا في هذه البلاد، فهو سبب من الحارج لامن النفس، في لا لاجانب الذبن انتشروا في هذه البلاد، فهو سبب من الحارج لامن النفس، في اللاد الآن في طور الانقلاب من حل إلى حل، إذ حدثت فيها مجارجد يدة الحدة أو تيارات تجرف في طورية الناس من حيث يشعرون ومن حيث لايشعرون، في تعليم اولادهم وهم لايدرون مذا بعمون ولا ما هي فائدة التعليم ، ولذلك لا يمزون بين مدرسة وأخرى

وقد ما الما بأن أعمل المحامين التعلم الثاني في المدرسة الخديوية عن رأي التلاميذ في المدرسة الخديوية عن رأي التلاميذ في المدر عام مع العلم بأن أعمل الحكومة لا نفي بجميع المتعلمين؟ فقال الهم برونان المديرة على أعمل شهريفة يستغني بها لا يقدر عليها غديره فعمت له أن لذي يعمم أحيش بعلمه لا غرض له إلا يفسه فهو محمرف كالصانع والزرع، وقد رأينا كثير من العوام حصلوا من المروة بالزراعة والتجارة ما لم يقاربهم فيه متعلم

كزعزوع بك وفلان وفلان. والذبن ارتقوا بالنعلم في مصر قليـــلون كفلان وفلان من القضاة وغيرهم، ولم نجد فيهم من حصل بعلمه ثروة كبيرة كأوائك العامة، فالتعليم في مصر لم يرتق الى درجة يسهل معها تحصيل الثروة الواسعة به، على ان نفقات المتعلمين تكون أكثر، فاذ طلبوا الثروة ولم يجدوها كانوا أشتى من غيرهم في المعيشة. فقال هذا صحيح،

نم قلت له ألا يوجد في اخوانك المتعلمين من يفكر في التوسل بالعملم لل خدمة أمته وبالاده خدمة عامة فيكون أفضل من النجار والحداد والفلاح الذين لا يعملون إلا لاجل بطونهم، وإن كان عملهم الجزئي نافعاً للناس في فقال يوجد قليل منهم عفكر في انشاء جريدة لخدمة الوطن. قات وماذا رأوا من خدمة الجرئد للناس في أي شيء ضار كانت عليه الامة فتحوات عنه بارشاد الجرئد لدى وأي شيء نافع كانت منصر فة عنه فتوجهت اليه بحثهاو ترغيبها في وهل تعرف أنت للجريدة الفلانية والجريدة الفلانية مذهباً ورأيانافعاً تمتاز بالدعوة اليه لنرقية البلاد في فقال لا ، وكان قصارى الحديث معه نهايس لاحد غاية مقصودة من النام ورا، خدمة الحكومة (أقول ويلحق بها الطب والمحاماة عند نفر قايل)

9

<u>.</u>

1.

طدا التعليم الذفص في مصر سيئات ومضار فانالفتن والمعاصي الضارة التي المت بالبلاد بواسطة لاجانب لم تمتشر فيها إلا بسعي هؤلاء المتعامين ، وقدة للستاذ لامام ن من مقاصد المدارس إفادة المتعلمين الصدق والامالة فسلود وسلو غيره من العقلاء المختبرين ألهم ثقة بصدق أكثر المتعلمين وأمانتهم ؟ يجيبوك لا لا . والسبب في عدم إعادة التعليم أمثل هذه الصفات هو أن القائمين بأمر التعليم لا يقصدون ذلك فن الحكومة الما نقصد بمدارسها ايجاد خدم لها يقدرون على عمل مخصوصة ، وليس لها عناية بتربية الاروح وترقية الأمة ، هذا و نا مدارس الحكومة خير المدارس وأرقاها تعليم ونظاما ، وأما المدارس الاهلة فلقصود منها التجارة والكسب، و كثر أصحابها لايعر فون طريق الجمع بين الاودة المصلوبة و لاستفادة ، وقدد خات مرة إحدى هذه المدارس وسألت أحد المدرسين عن المنتب التي يقرأه في الدين – والدين كا لا يخي أساس التهذيب — فقراً

انني كنت بدأت بقراءة شيء من الشيرة النبوية وبمناسبة ذكر المعراج ذكرت لم فرضية الصلاة وأردت أن أذكر شيئا من أحكامها فرأيت على وجوه التلامذة مايدل على عدم الارتياح فتركت درس الدين : يمني أن هؤلاء لايملمون الاما ترتاح اليه نفوس النلاميذو تناذذبه عأي يريدون أن يكون التلاميذهم نظار المدارس ولا نعرف في البـ لاد مدارس غرضها تهذيب النفوس غير مدارس الجمعية الخبرية، وذلك أن رئيس هذه الجمعية ومساعديه في ادارتها هم خيرة رجال هذه البلاد ممرفة وغيرة، وأتدرهم على ايجاد التعليم النافع والتربية الصحيحة، ولا تنتج الابم الضميفة أمثالهم إلا بعدمخضالزمان لها في قرون طويلة، فيجب أن تغتنم فرصة وجودهم بمساعدة الجمعية على نشر التعليم والتربيه على الوجه الصحيح النافع فانه منصر بها إلا قلة المال. وقد أحسن وجهاء المحلة صنما بتفويض أمر مدرستهم الى الجمعية ، وانني أدعو كل واحمد من السامعين الى مساعدة همذه الجمعية بنفسه وبدعوة غيره الى ذلك،فان الامور العامة لاتحيا وتبلغ كالهـــا إلا بالدعوة فينبني لكل واحد أن يدعو نفسه وكل من يظن فيه الخير الىمساعدتها على قدر لاستطاعة من غير تفرقة بين غني و فقير فان الله تعالى يقول

« لَيُنْفُقُ ذُوسَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفَقْ مِمَّا آتَاهُ أَنَّهُ لا يُكُلُّفُ الله نفسا إلا ما آتاها ،

ي من كانرزقه و اسعاً فلينفق كشيراً يليق بسعته ومن كانرزقه ضيقا فلينفق بقدر حاله، والقليل من الكشير كشير، فلو أنكل واحد من اهالي القطر بذل للجمعية قرشاً واحداً في السنة لكان لها من ذلك ملايين عكنها من تعميم التعليم في القطو وايمالمكل من يبذل شيئاً للجمعية ولو قليلا أنه شريك في الاجر وفي الشرف م بذل الكشير من حيث إن كل واحد بذل مافي وسعه ومن حيث إن العمل العام لم يقم ولايقوم به واحدوانمايتم بالتماون والمساعدة وبإذل القليل ركن من أركان التماون اه

(١) نشرنا في صفحة ٢٠٢ من مجلد المنار السادس مقالة عنوا نها (المدارس المصرية لانربي رجالا مستقلين\_رد على المقتطف ) فليراجعها منشاءاستيفاء هذا الموضوع ولئك له في قر

لم ل الذن ده حد خدمة وائده تعر ف الترقية دة من (J رة التي وقدفل فسلوه المحبيدوك ن بمر قدروز

ذا و ز الاهية بالاودة

لدرسير

\_ فقال

#### خطاب ابراهيمبك الهلباوي

تم دعي الى الخطابة ابراهيم بك الهلماوي فقه وذكر ملخص تاريخ هده الجمعية وبين انها جمعية عمل لا جمعية قول، وانه أحس من نفسه بالعجز عن الخطابة في احتفال مدرسة للحمعية على عرنه على الخطابة. قال انني دخلت في هده الجمهيه في أول تأسيسها منذ ثنتي عشرة سنة ولم أخطب فيها قط، وقد عرضت مناسب تاللخفابة فكننت استأذن مولانا الرأيس بالتلويح ووكيل الجمعية وبعض أعضه الادارة بالتصريح، فكنوا يضمون اصابمهم على فواههم اشارة الي وجوب السكوت، وقد قامت في هذه لمدة جمعيات قو اية كثير ذفذ هب مها و درس رسومها القول والخطابة، على أنها لمقصدف من المقاومة مالقيت الجمعية الخيرية لاسلامية، وذكر اسه، هذه الجمعيت التي كانت محترمة في أوقت كان فيها ذكر الجمعية لخيرية مخيفًا ومزدري، حتى كان لداعي الى مساعدتها لا يتوقه إلا الخيبة، وحتى ن العض الماشوت هدد محصلها مرة بالضرب بعد أن أهانه بالقول. وقد ثبت رجالها مع هذه الصهوبات على عمام ليثبتو. للناس أن الساعي بالحر مع الصدق و لاخلاص لا بد أن يظفر بالنجاح اذا هو ثبت وصبر وكذات ان و: تهذه لجمعية الثمّة في نفوس الناس بعدماتولي رئاستها مولانا الرئيس لحضر ، حتى أحس كشير من العقلاء بوجوب كفالتها للمدارس لاهلية تي ينشئم لاه لي أمربية أولادهم،وكان السابقالناك وجهاء للمنيا فقد أنشأوا مدرسة هي بني مز روعهدو: بإدارتها لي الجمعية رجاء نقائها وثباتها والانتفاع بتعليمه وكذلك فعلتم باوجه، أهل المحلة فانكم طلبتم من لجمعية أن تدير لكم هـده المدرسة التي نشأ نمو ها بأمو الكم لمثل ذلك الفرض بمحض الاحساس بالثقة بالجمعير، ٩ وبمدأن أنم خطابه المفيد ختم لاحتفال كا بديء بتلاوة أقرآن لكرسم، ولا صمة لم ذكر في المؤيد أمس من ان بعض المدعوين تصدوا للخطابة فمنعهم مُ مُورَ المُركِزِ اللَّهِ فَشْنِي عِي رِجِهَا ﴿ الْمُحَلَّةُ أَطْبِ الثَّنَاءَ وَتُرْجُوهُمُ كَالَ الارتقاء ا

1

4

الا

5 11

-1 -1 -1 -1 -1

. X

5

# خطنه الاصلاحية فى الجمعية ومدارسها

الذي يؤخذ من خطب الاستاذ الامام في هذه لاحتفالات المدرسية ومن خطيه في اجماع جمعيتها العمومية السنوية وكان يكرر فيها أن الفائدة العامة الكبرى من هذ الاجتماع هو تجديد شعور الاعضاء بفائدة الاجتماع بقصد التعاون على خدمة لامة الخدمة النافعة فهذا الشعور هو الذي يبعث لهمه ويقوي العزائم على بهوض والعمل المشترك الهلة والامة الخ و لذي يستفاد من حديثه معنا أيضا - وهو الذي أشربه وكيل مدارس الجمعية حسن باشا عاصم --- هو ان لامة لا تتكون وتكون أمة واحدة في شعورها بحياتها الملية ومصالحها المامة وبحجتها إلى التعاون على منافعها والدفاع عن حقيقتها في جميع طبقاتها بحيث تكون الطبقات في جسم الامة كلاً عضاء في جســد الشخص ، إلا اذا كانت التربيـة والتمليم الاحداث موجهبن إلى اصلاح الانفس بالعقائد الصحيحة والاخلاق الكريمة و لأَدَابِ الحَسنة ، والقيام بحقوق لله وحقوق الوالدين و لاقربين والجبران و... ثر الامة بحيث يكون مجموع الامة كالسلسلة يهتز بتحريكها جميع حلقاتها --ومصداقًا للمثل النبوي القائل « مثل المؤمنين في توادهم و تراحهم و تعاطفهم مثل اجسد اذا اشتكى له عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمي » رواه الامام احمد ومسلم من حديث النمان بن بشير (رض)مر فوعا إلى النبي عَلَيْنَاتُهُ فَفِي الْجَمَّدُ أعضاء ظهرة وباطنة ذات وظائف مختلفة عمل كل منها لنفع الجميع وألمها يشعر به لمجموع ، فالعينان لاتبصر أن لاجل منفعة خاصة عهما ، والمعدة لاتبضم الطعام لاجل حفظ صحتها وحدها ، وكذلك الدماغ والقلب واليـد والرجل. كذلك بحب أن تكون طبقات الأمة تعمل عملها بالاتقان لمنفعة جميع الطبقات. ويكون ارتقاء كل طبقة وكالها في وظيفتها العملية ركنا من أركان ارتقاء الامة وكالها الاجماعي وأسياسي، فهي لاتكون أهلا للحكومة النيابية مضطلمة بها إلا 'ذا كانت طبق تها كا ها تشعر مجاجاتها المليةوالسياسية شعوراً واحداً ، فتكون اهلا لاختيار نوابها و اسيطرة عليهم. وانماوسيلة هذا التعليم الاستقلالي المؤهل للقيام بجميع مصالح

ده کن ده

d 25

س بس ننې

70%

А

A)

all.

y

11/4

13

11

الامة والتربية الدينية المصلحة الانفس الموجمة لها الى الاصلاح الخاص والعام هذا هو الواجب في التربية والتعليم في أي الاستاذ الامام و رأي كل حكيم، ولكن القائمين بأمر التربية والتعليم في مصر لايفكرون في هذا و لايقصدونه سوا، في ذلك النعليم الديني في الازهر وملحقاته ، والتعليم المدني في المدارس الاميرية والمدارس الاهابية المقلدة لها

فأما الازهر وملحقاته فليس فيها إلا تعليم تقايدي في شكاه وموضوعه وغايته لما جرى عليه آخر السابقين فيها يشبه مايسميه علماء الطبيعة بحركة الاستمرار تضمف لجسم دفعه دافع فانتهت حركة الدفع القوية له وبقيت حركة الاستمرار تضمف آنا بعد آن، وليس لرؤسائه قصد يوجهون التعليم اليه غير ما يقصده الافراد من شجاة مجاور من الخدمة العسكرية إلى تحصيل شهادة علمية يكون حاملها مدرسا في الازهر او قاضيا شرعياً يعيش كل منها براتب الوظيفة ويجري فيها على ما جرى عليه من قبله ، لا يخطر لاحد منهم ببال آن ينقذ أمته وملنه من ضعة ، أو يعود عليها بمنفعة . بحيث تغير بسعيه ما بانفسها من جهل ورذائل وفساد ليغير يعود عليها من ضعف وظلم واستبداد.

وأما مدارس الحكومة والاهلية فايس فيها الاتعليم تقليدي صوري في شكله وموضوعه للمدارس الاوربية، وغايته نخر لج موظفين للحكومة في جميع وزارانها ومصالحها يكونون كالاكات الميكانيكية لادارة هذا المعمل الكبير. وليس فيها شيء مما في المدارس الاوربية من تخريج رجال مستقلين في العلوم والفنون يرفدون قدر الامة بما يكشفون من أسرار الكونوه فافعها ، وماير قون من الصناعات فيها الخافة ايس فيها أدنى فكرة في تهذيب الاخلاق ورفع شأن الفضيلة بالتربية الدينية وقد صار أمرها إلى الانكليز وكان المسيطر عليها أحا، قسوس البروتستانت فكان والمدارس بأنواعها في مصر نشرناه في الجزء الثاني من هذا التاريخ (ص٣٣٥- والمدارس بأنواعها في مصر نشرناه في الجزء الثاني من هذا التاريخ (ص٣٣٥- ٥٠٥) ولاتحة في اصلاح التعليم الديني في بلاد الدولة العثمانية نشرناه (ص



صفحة ٩٨ ٥ و ٧٧٥ من مجلدالمنار السادس

رن

أغير

4.5

اتها

کن

وبجانب هذين النوعين من معاهد التعليم مدارس دعاة النصر أنية وهي هي التي لها مقاصد عامة في التعليم والتربية موجهة إلى جذب انتلاميذ إلى دينهم ومذاهبهم أو إلى الالحاد المحض، وإلى نشر اله البهم وغوس عظمة دولهم و ثقافة شعوبهم في الانفس فجميع معاهد التعليم في مصر حرب للاسلام فيعقائده وآدابه وسياسته وتشريعه بقصد وبغير قصدو نتيجة ذلك أنها جرب للامةما نعةمن ترقيتها واستقلالها ووحدتها فوجه الاستاذ الامام عزيمته إلى مقاومة هذا الفسادكله إصلاح التعليم الديني في الازهر وملحقاته وإلى جمل التعليم المدني في مدارس الجمعية الخيرية اسلامي الصبغة يقصد به اصلاح الطبقات الدنيا من الزراع والصناع وأصحاب المهن الحرة من واطنَّة وعالية ، وترقية الصناعات الوطنية ومنع تعليم اللغات الاجنبية منها لكيلا تكون سبباً لحمل غانة التعليم خدمة الحكومة والجرى على منهاجها المادي الفاسد المفسد للانفس، وسببا لمظمة الاجانب في القلوب والاندفاع لتقليدهم فيما يروج تجارتهم ومصنوعاتهم ومحول دون امجاد ما يغنى عنها من مصنوعات البلاد. ولكن الجمعية قد تنكبت هذا الصراط المستقيم بعد وفاته ووفاة صنوه في الاصلاح حسن باشا عاصم ( رحمهما الله ) وصار التعليم فيها ماديا صوريا كشمليم الدارس الاميرية والاهلية، حتى أن البنات يعلمن الرقص ولا يربين على الصلاة والممل فأي خير يرجبي للأمة من بنات لايقمن الصلاة و اكنهن يتقن أنواع الرقص ? الا أن هذا هو الذي يزيد البيوت ( العائلات ) فساداً . والأمة ضعفا واعتلالا ولم يكن الاستاذ الامام راضيا من التربية والتعليم في مدارس الجمعية الذي بينا وصنه في خبر الاحتفالات السنوي لها . بل صرح في بمضخطبه بأ نه لا يزال تعميم ضرورة ، وكان يرى انه لايبلغ كاله إلا بتخريج المعلمين الراقين في علومهم الدينية والدنيوية وفي أخلاقهم ، وان هــذا لايتم إلا باصلاح الازهر أو بانشاء الجمعية لمدرسة خاصة لتخريح المعلمين

وكذلك الكتب لم تكن تعجبه وقد عرضت عليـه فكرة سنحت لي وهي تَأْلِيفَ كَتَبِ للتعليم الديني في درجانه الثلاث من المقائد والمبادات بأن تـكون

كتب المقائد على صراط القرآن في الاستدلال بآيات الله في الانفس والآفاق، على الوجه الذي ترتقي فيه علومها في هذا الزمان ، وأن تكون كتب العبادات منه مبتدأة في كل باب بجملة ما ورد منها في القرآن الحكيم ، ويتلوه جملة ماصح في السنة ، وتذكر في الحواشي مدارك الائمة ، يترتيب سهل العبارة ، فاعجبه هذا الرأي وقل لي أوجد هذه الكتب ونحن نقرر تدريسها في مدارس الجمعية الخيرة وقد كتب إلى من الاسكندرية في صيف سنة ١٩٠٢ في هذه المسألة مانصة.

وقد دسب إلي من الاسالمدرية في صيف سمه ١٩٠١ في هده الممالكة وأي رأيا لا يخاومن « رأيت حسن باشا و تذاكر نا في كتابي الفقه والمقائد فرأى رأيا لا يخاومن حسن وهو أن يكتب المجمع عليه في كل باب حتى في المجاسات ثم يكتب في حشبة الفصل من أسفل مايهم من اختلاف المذاهب كام. اليكون ذلك هاديا إلى فهم الوحدة في تلك الكثرة عفاذا سهل عليكذلك فافعل . وأحب أن أراك يوم الاثنين الاحدة في عين شمس قبل الظهر اذا تيسر لك ذلك والسلام »

و أقول ان مسألة وضع الخلاف في الحواشي كنت ذكرتها له . وأما مسألة بيان الاجماع فكان من خطتي الاساسية كما بينته في مقالات المصلح والمقلد ولعلي لم أذكرها له ، وإما مدارك الأثمه فهي عندي غير خلافاتهم الجزئية

ثم كتب إلي بعد عودته الى مصر أيام كتابا أرسله مع ساعي الازهر قال فيه «حسن باشا أرسل يسأ لني اليوم هل شرعت في العدمل لنحرير كتابي العقائد والفقه، وأحب ان أجيبه فهل شرعت ? وبودي أن يكون الجواب: نعم وأن يتم العمل في مدة قليلة »

وأقول أما العقائد فقد كنت شرعت في كتابة رسالتين أو كتابين فيها أحدهما للمبتدئين والثاني أن فوقهم ولم أنمهما وأطلعته على الثاني فسر به، و فشرت نبذة منه في معنى صفة الحياة لله تعالى من تفسير آية الكرسي . وأما كتاب الفقه فارجأته لاجل مراجعة كتب المذاهب في الخلاف ولم يتسن لي ذلك وتوفاه الله تعالى ولم أحقق له و للامة هذا الامل . ولا تزال هذه أمنيتي وإن كثرت الصوارف عن أجازها ، وقد كثرت الشواغل عنها والله قادر على تيسيرها والامر لله العلى الكبير





رسم شمسى لمذكرة أرسلها حسن باشاعاصم وكيل الجمعية الخيرية الاسلامية من الاسكندرية إلى الأستاذ الامام رئيس الجعية بمصر بشأن تأليف صاحب المناركتابين في العقائد والعبادات ليدرسا في مدارس الجعية . وماكتبه الأستاذ الامام على المذكرة

كمآر العقائم والعبادات

ارجواله تذكرات رئيد باوعداريه طعلم

اده دن النمايية والوسالمار من يلى وهنها بن ابده كدن ده في در الراسة ال نية كيليم لاً فق. ت منه صح في

جبه هذ

أما لصه: يخاو من

يحشية إلى فهم

5

. وأهلي

قال فيه كيا بي

ن فیه ت نبذة

ارج<sup>أ</sup>ته الى ولم

آ عن ال<sub>س</sub>كمبر



# المقصل الثامن

من المصل المادس

## عمل في جمعية احداء الكتب العدية

قد كتبت في ترجمه المنار له في هذه المسألة مانصه:

كان رضي الله عنه يرى أن حياة الامة بدون حياة لفتهامن المحل ، وانحية العلوم العربية بمثل هذه الـكتب الازهرية محال ، وان لابد للاصلاح من إحياء كتب أمّتنا وكبار علما ثنا التي ألفت أيام كان العلم حيا في الامة، فكان يسمى اذلك سعيه، ويهديه وإسعاده طبعنا ذينك الكتابين الجليلين اللذين همار وحالم البلاغة أسرار البلاغة ودلائل الاعجاز \_ للشيخ عبدالقاه والجرجاني مؤسس علوم البلاغة ولولا تصحيح الفقيد لها واستحضاره لنسخم عامن الاقطار النائية لما تيسر طبعهما. وفي سنة ١٣١٨ أسست في مصر جمية خاصة لهذه الخدمة تحت رئاسته ميت وفي سنة ١٣١٨ أسست في مصر جمية خاصة لهذه الخدمة تحت رئاسته ميت الميده في الغية وهو كتاب ( المخصص ) لابن المهدد في الغية وهو كتاب لانظير له في بابه ولا غناء عنه في إحياء اللغة في هذا المصر. وقد شرعت بعد طبعه في حياء مدونة الامام مالك وعني الفقيد رحمه الله تعالى باستحضار نسخها من تونس وفاس وغيرهما من البلاد ، ولولاه لما تيسر جمعها لا المائه و لنا رجاء عظيم في بقائم ا وحسن خدمتها بهمة من كان و كلها و كيس لر ذستها بعد الفقيد سواه الا وهو حسن باشا عاصم أه

وقال حسن باشا عاصم في تأبينه يوم ذكرى الاربعين مانصه :

عقب تقلده منصب الافتداء عين عضواً في مجلس شورى القوانين فكان المجلس على عهده من الخدمة النافعة والاحترام مالم يكن له من قبل ، فقد كان رحمه الله عامل التوفيق بين المجلس والحكومة وكان أهم غرض له من التعب الشديد في المجلس تعويد الامة على دقة البحث في أمورها وتربية الرأي العام



3

5

فيها ، ولا ننس من خدمته للماوم الاسلامية رئاسته لجمعية احياء العلوم العربية فقد أسست هذه الجمعية في سنة ١٣١٨ لاحياء كنب سلف هذه الامة وأوضل علمائها، وكانت فاتحة أعمالها طبع كتاب الخصص لابن سيده في اللغة وهوكتاب لا نظير له فيموضوعه. وقد تولى رحمه الله تصحيحه مع علامة الافة المرحوم الشيخ فنيدنا فانه لولاه لما أقام في هذه البلاد . وقد شرعت الجمعية بعد طبع الخصص في احياء مدونة الامام مالك رضي الله عنه ، ولا فقيد من الخدمة في استحضار نسخها من تونس وفاس وغيرهما من البلاد ما لولاه لم يكمل لنااستنساخ الكتابكاءاه هذا ما قالهز ميله ووكيله في رياسة هذه الجمعية وفي الجمعية الخيرية معا ، والذي قمد بهما عن المضي في احياء كتب الاعمة قلة المشتركين في الجمعية بالدراهم ، وقد حضرت اجمّاعًا لهما في ادارة الجمعية الخيرية بقبة الغوري بعد عودة الاستاذ من ميت غمر عقب توزيمه ما جمع لمنكوني الحريق فمها من الاعانات ، فقال حسن باشا له ممازط انني كنت في ايام هذا الصيف أصرف جميع اوقات الفراغ من الديو ان في المكانب القديمة أمحت عن الكتب النفيسة ولا سما تكميل نسخة المدونة القديمة مالتي عرنا على بعضها وانت تتنقل متنزها في البلاد ،والجرائد تتسابق الىذكر تنقلات فضيلة الاستاذ، قال الشبخ هذه هي العادة عندنا: الرئيس يكون قليل الشفل ويلقي اكرر حمله على الوكيل !! قال الباشا لو اعطيتنا للجمعية هذه الالوف الجنبيرات التي جمعتها للاعانة أما كنا نخدم بها الامة عا هو انفع لها الف مرةمن تمتع اهل ميت غمر بها ? أن الذين ماتوا بالحريق ذهبوا الى رحمة الله ، والباقون من اهلمهم ستظل معيشتهم على ماكانت لا تغيرها هذه الاءانات. قال الشيخ انني انما اقصد عند حدوث هذه المصائب الى محريك شعور الرحمة في قلوب الناس و حلهم على مساعدة المنكوبين لتمويدهم البذل فيالمذ فعالمامة، ومتى تمودوه سمل عليهم في جميع وجوه الخير والبر كجمسيتينا وغيرهما . فرحم الله هذين الرجلين المصلحين اللذين لم يوجد لهما مثل في عصرنا، ولاخلف بخلفهاووفقنا الله الاهتداء بهذا الامام في خدمة الامة في كل عمل وكل حال ، ولنا في تاريخه هذا خير مثل وأفضل منوال



# الفصل السابع

# في شؤونه العامة وهو يدخل في بضع مقاصد

(۱) تدريسه (۲) مؤلفانه (۳) دفاعه عن الاسلام (٤) اغاثته للمنكوبين في احداث الزمان (٥) أسفاره الى أوربة والاستانة وسورية و تونس والجزائر وصقلية والسودان (٦) آراؤه وآماله وأمانيه (٧) شمائله وأخلاقه (٨) مذهبه في الاصلاح ومذهب السيد جمال الدين والطمن عليهما

# المقصل الاول

من الفصل السائم

## تدريسه

كانت طريقة الاستاذ الامام في التدريس مباينة للطريقة الازهرية التي كان بنقدها أشد الانتقاد با نها مناقشة في عبارات الكتب فقد مرنوا على قراءة كتب معينة كل كتاب منها لثلاثة أو أربعة من المؤلفين، وإن شئت قلت كل كتاب منها في الصورة هو ثلاثة كتب أو أربعة في الحقيقة : المتن، والشرح، والحاشية ، وقد بزاد عليها التقرير ، كل منها يفسر ما قبله ويذكر ما محتمله عباراته من المعاني وما قد برد عليها من الاعتراض، وما يدفع الاعتراض من الاجوبة والاحتمالات التي تعد كثرتها آية النبوغ في التحقيق، ولذلك كان يقول رحمه الله أن أهل الازهر بتعلمون كتباً لا علما.

وقد جاهدهم جهاداً كبيراً على ترك قراءة الحواشي، وكان يكره قراءة الشروح أيضاً وبنربص الفرص لتقايلها أو ابطالها ،ولم يقرأهو في عهد الاصلاح



العرابة أدضل كدّن

الشيح الشيح ع الي

صص السخم الاماه

ي قعد ي قعد

مر**ت** ناغمر

ر مازح

کا: ب

عبر ز اما ا

عصداله

, "a2

215

1.1 1.1

-

و بدب

والبر

الممال

5

\_\_\_\_(

### ٧٥٦ طريقة الاستاذ الامام في التدريس وطريقة استاذه الافغاني

الآخير في الازهر غير المتون، وأما ما وضعه من التعلية ت على كتاب أبط أقل: النصيرية في المنطق فلم يكن يلتزم قراءتها في درسه وانما وضعها لتسهيل مط الكتاب على طلبة الازهر لدقة عبارته على كونه لم تر متماً متوسطا خيراً منه. والطلبة وقد عقدنا المقصدين الاول والثاني من الفصل الرابع في تدريسه في الازم أ من د بعد أخذه لشهادة العالمية وقبلها (راجع ص ١٣٣ - ١٣٧) وتدريسه في المدرس وحد كدار العلومومدرسة اللغات. وأخبرنيالذي كأنوا يحضرون دروسه الاولى كساله مدنج بإشا زغلول وحفني بك ناصف ومحمد صالح باشًا أن بيانه المسائل كان في غُنَّا الوضوح بحيث ينتقد من كان محضر دروسه قراءة سائر المشايخ وبرغب عنها إلى لمرس ولكن فاتني أن أسألهم عن طريقته وأسلوبه فيالقراءةفيالازهر ثم فيدار العلوم للمزه وأظن أنهما عين ماعهدناه منه في الازهر أخيراً

وهو انه كان يقرا عبارة مثن رسالة التوحيــد والبصائر وأسرار البلاء أنم ص ودلائل الاعجاز وببين معناها بعبارة مختصرةمفيدة قلبا محتاج سامعها الىسؤل المح في فان استشكل مستشكل وسأل سائل أجيب بما يقنعه بالاختصار، في قول فاصل ودلا ليس فيه شك ولا احمال، ثم يضع الكتاب أو الكراس أمامه ويبسط الموضوع العلمي بسطا تاما وافياً بتحقيق المسألة والاحاطة بالغرض منها ، بعبارات مختلفاً ا مصه سيأتي وصفها في الكلام على ختام درس المنطق. وهذه الطريقة عكس ما كاز مجري عليه السيد جمال الدس الافغاني فانه كان يبسط المسأ لة العلميه بما يجلها للسام من جميع نواحبها ، ثم يقرأ عبارة الكتاب فيها فيفهمها السامع من أول وهلة قل ليسمد باشا زغلول ان الذي كان يحضر دروس أستاذنا في الازهر لايسمه الا أن يحتقر دروس سائر العلماء فيه.وقد علمنا ان الشيخ أحمد الرفاعي يقوأ درساً في المنطق فذهبت الى درسه لا علم كيف يقرأ المنطق على طريقتهم — وكان من أكثر المشايخ استنباطا للاحمالات فيعبارات الكتب ءوالمنطق لأتحتمل قواعده الاحمالات ــ فاذا هو يقرأ في عكس القضايا فقرأ عبــارة الـكتاب وأورد في إعرابها احمالًا يقتضي بطلان المسألة وهو عكس السالبة الكلية موجبة جزئية. قلت اله ياسي الشيخ ان هذا الاعراب يفسد المعنى ويبطل القاعدة النطقية فيجبرده

LAR E

K3

6.

دارء

5

-09

1



وَل: نحن مالنا . العلماء قالوا إذا صح الاعراب صح المعنى !! فأنصر فت متعجبا وقال لي حفني بك ناصف: لما شرع الشيخ محمد عبده يقوأ في الازهر ابعض للمبة وذاع صيته بين الاذكياء منهم، اشتهيت أن أسممه وكان أشياخنا يخوفوننا من درسه بأن فيه فلسفة واعتزالا ، فقلت في نفسي لابد أن أسمع منه ولو مرة حدة على سبيل الاختبار ، فلما سممته دهشت من الاعجاب بفصاحته وبيانه

مه ني بما يتلقاه العقل بالقبول أفول ولماشرع فيعهدنا بقراءة أسرارالبلاغة فيالرواق المباسي بالازهربين في الرس الاول معنى علم البيان والبلاغة. قال الشيخ محدالهدي: اننا قدا كتشفنا في ر العلوم من لليلة معنى عالم البيان. فاعترف بأن ماحضره من هذا العلم في مدرسة دار العلوم لم بفده معرفة حقيقة هذا العلم والمرادمنه ، وقد كان هو يدرس البيان في المدرسة الخديوية ء صرمدرساً في دار العلوم تم في الجامعة المصرية درس فيها آداب اللغة العربية ، م في مدرسة القضاء الشرعي ، وقد انتقل بحضور درس كتابي أسرار البلاغة ودلائل الاعجاز على الاستاذ الامام من طورالى طور في البيان والماني وآداب اللغة وبمن تخرج عليه في الكتابين فكان كاتباً مجيداً وشاعراً بليغا المرحوم السيد مصطفى لطني المنفلوطي وله قصائد في مدحه سننشر بعضها في ذيل هذا التاريخ ، رمنهم الشيخ عبدالر حن البرقوقي والشبخ مصطفى عبدالرازق والشيخ على عبدالرازق وكل منهم كاتب بليغ، و كان الشيخ مصطفى بجيد نظم الشمر وقد مدح الاستأذ لامام بشعره والظاهر أنه تركه بمدذلك، بل كان تدريسه للكتابين في الازهر الم عهد جديد في البلاغة سرى تأثيره من تلاميذه الى غيرهم وصار فيه عدد كثير من حسني الانشاء الذي يعجز شيوخهم وشيوخ شيوخهم عن مثل كتابتهم ومنهم الشيخ طه البشري وأخوه الشيخ عبد العزبز والثاني هوالذي أشتغل بعد لا مرباكتابة واشتهربها. ولكن كانأ كثر الناس استفادة من دروسه في البلاغة من غير الازهريين أحمد باشا تيمور والمتخرجون في دار العلوموساً ذكر اشهرهم عند الكلام على درسه الخاص، وقد كان يحضر جميع دروسه كشير من أساندة الدرس العالية والقضاة ورؤساء الدواوين

المصا

, 2A e منه .

لازه

في ءَ :

ب عر

البازعة سؤ ل و فاصر

و ضو ۶ unis .

ما كاز as in l

وهلة

48.mg X أدرس

ان من

واعده رد فی

نو أبية .

ار ده .

وأما قراء ته للبصائر النصيرية فقد أفاد تنافي المنطق ماكان يبيح انا أن نقول فبه ماقله الشيخ محمد البدي في علم البيان ، فأنا أول واحد قبل اننا لم نكن قبل هذ الدرس نفهم معنى الوجود والعدم ، على انني كنت حضرت على أستاذنا الشيخ محمد الجسر شرح السلمو شرح الفناري على يساغوجي وشرح القطب على الشمسية ، وكن لي من الفهم في هدا العلم أن كنت عنت أسة ذنا الجسر في الاسئلة إعناز حتى قال لي مرة في أثناء درس المكتاب الأخير: لاتسا الني عن شيء في هذا العلم ون قال لي مرة في أثناء درس المكتاب الأخير: لاتسا الني عن شيء في هذا العلم ون الذي عندي أقواه كله من غير سؤل . ولافائدة في سؤالي عما ليس عندي. هذ وان هذا الاستاذ الجسر كان أشهر عنماء بلادنا في هذا العلم وفي غيره من المعقولات، وهو قد تلق ها في لازهر والكن طريقته في تدريسها غير طريقة الازهريين وانني أنشر هذ ماكتبته في المنار عند ختم هذا الدرس من صفته و فو ثده ومن كلام الاستاذ في الجلة

## (ختام درس المنطق للاستاذ الاكبرفي الجامع الازهر)

( منقول من ص ٧٨٠ من المجاد الثالث من المنار الصادر في غرة ربيع الاول سنة ١٣١٨)

لاخلاف في أن العلوم والمعارف بدأ ينزوي نورها ويغيض معينها في الا الشهرق من عدة قرون ، ولم يكن الشهرق إلا لاسلام والمسلمين ، حيث لا عا الا علمهم ، ولا مدنية إلا مدنيتهم . وقد قنضت حوادث الكون بأن بنته المسلمون من رقاده كما نتبه غيره ، وكانوا أحق بالسبق والتقدم ، وكانا المنه فرد التباها حقيقيا عني بتنبيه غيره سنة لله في لخق و شهر المنتبهين والمنبين لاحياء العلوم في المسلمين لهذا العهد هو مولانا الاستذ لا كبر الشيخ محمد عده مفتي لديار المصرية ، خد حفظه لله على نفسه إيقاظ أهل الازهر الشهرين وإرشاده الهريقة المعمم المثلى ، فعقي في ذلك من العناء ما كان يلقاه الصاحون من قبله في كل زمان ومكن ، وعلم أن الارشاد بالقول قديل الجدوى ، فصار يقر الدروس بنفسه مع كثرة عمله الاخرى في خدمة بلاده . وفي ليلة الاربماء الماضية الدروس بنفسه مع كثرة عمله الاخرى في خدمة بلاده . وفي ليلة الاربماء الماضية

أم كتاب (البصائر النصيرية) في علم المنطق، وقد احدَّ ها بختامه في لرواق العباسي. كا هيء دة الازهريين احتفالا قرئت فيه الخطب وانقصائد في اثناء على الاستاذه وكن لأولى أن تتوجه أفكارهم إلى بيان طرق الاصلاح الذي امتاز بها درسه ، ولاقطاب التي كان يدور عليها كلامه، وترمي اليها سهامه، ومرجعها الى أصلين (أحدهما) ختيار الكتب، فإن الناس بختارون في كل طور وحال مايناسب درجهم واستعدادهم، ولصعف العلوم في القرون الاخيرة صار العلماء لا يقرءون لا كتب التخرين التي كتب عليها الشروح والحواشي الملأى بالمنازعات ولح ورات في الاساليب العرفية التي تضعف العلم والاخة جميعا كما هو الشاهد. ولم يكد يتجرأ عالم على قراءة كتاب من كتب الجهابذة المتقدمين التي لم تشرح ولم ندق عليها الحواشي ويسمونها (غير مخدومة) فعلمنا لاستاذ باختيار (البصن ولم نصيرية) الذي هو أمثل كتاب رأينا في النطق كيف نختار الكتب النافهة التي لم نصيرية بالمدارسة، وعلى عليه شرح وجيزاً بين غوامضه ، و صلح ما عساه يوجد فيهمن لخصائم اللا يقاء والتقرير حامنا بذلك كيف ينبني أن تكون الشروح، وكيف ان المتمن من العلم لاستاد بالناب الكتب المنافور الشروح، وكيف ان المتمن من العلم لاسهاب الكتب ولا يتقيد بالهبارات التي ألفها وتعلمها وكيف ان المتمن من العلم لاسهاب الكتب ولا يتقيد بالهبارات التي ألفها وتعلمها وكيف ان المتمن من العلم لاسهاب الكتب ولا يتقيد بالهبارات التي ألفها وتعلمها وكيف ان المتمن من العلم لاسهاب الكتب ولا يتقيد بالعبارات التي ألفها وتعلمها وكيف ان المتمن من العلم لاسهاب الكتب ولا يتقيد بالعبارات التي ألفها وتعلمها وكيف ان المتمن من العلم لاسهاب الكتب ولا يتقيد بالعبارات التي ألها وتعلمها وكيف المناب الالقاء والتقرير حامنا بذلك كيف تدجل الحقائق بالصور لمختلفة عليه المحدور حامنا بذلك كيف تدجل الحقائق بالصور الختلفة عليه المحدور المناب الكتب ولا المناب المناب

(ترنيهها) الا نقاء والتقرير — علمنا بدلك كيف تتجلى الحقائق بالصور تختلفه، والتحد المعالمة المعنى المعلم ال

عامنا كيف ضلت الافهام، وغلبت الاوهام، وكيف أطفأ دخن المقاليد مطربة، مافي العقول من أبو ارااهلوم اليقينية المطلب العلم بعرها نه، و ن خذالشيء بربانه علمه ما كيف تتضاء للشبه فتضد حاء و تتبختر الحجج اتضاء و كيف يفرغ الميان العويض من النظريات، في قو الب المديهيات، لتقوى منااهز عم، و نقدم على العظائم عدما كيف نطاب العلم؛ لعمل بحد الله، والتحقق بدلا لله، وملاحظة انطبافه على الواقع، ومم فقته للوجود، لتحصل عمرة قوله على العقلية « من عمل بما على، ورثه الله على مالم يعلم علما عامن كيف تتمحص الحقائق للوصول الى اليقين بالعلم، والجزم بالفهم الميخرجنا عامن خيرة في طريقة المحمد اللاقوال هم خيرة في طريقة المحتال وسرد الاقوال

ول فيه لل هذ خ محمد وكان اتحتى

. ٔ هذ الات،

الم فن

و <sup>نده</sup> و آيمة

۱۳۱) مارد لا عا

ه. تا ا م. تا ا م. تا ا

ري<mark>ن</mark> نامن

اضية

علمه المج له ومقد له كيف يرتقي العلم، وكيف يأتي المتأخر بما لم تأت به الاوائل، لينزع من نفوسنا التسليم بأن الانسان دائما في تدل وهوي ، لا في تقدم ورقي، فان التقدم مع هذا لاعتقد، ضرب من المحال

علمنا كيف يكون العلم صفة من صفات العالم تنفعل به نفسه ، و تتراءي في الافكر. اير شدنا الى أن لصور و الخيالات التي تلوح في الافهان و تتراءي في الافكر. عند ما تنشر الصحف ، و تعرض على الانظار نقوش اليكتب اليس من العلم في شيء عما جاء في فرس المطق ولو شئت أن أستشهد على كل شيء مما قلته بشيء مما جاء في فرس المطق لفعلت ، وأظن أن نبها ، الطلاب الذين حضروه يكتفون مهدن الإشارات ، ولا ينسون كيف فند الاستاذ كلام أفلاطون ، وأصبح رأي أرسطو في الماهيات ، ولا ينسون كيف فند الاستاذ كلام أفلاطون ، وأصبح رأي أرسطو في الماهيات ، ولا ينمون كيف فند التحقيق المجيب في معنى الوجود ، والهجنس الاجناس وجوهر الجوهر، ولا ينكرون انهم لم يفهموا معنى الوجود إلا في ذلك اليوم، كا لا ينب عن عقولهم ذلك التحقيق البديه في معنى المدم، وانه لا حقيقة اليوم، كا لا ينب عن عقولهم ذلك التحقيق البديه في معنى المدم، وانه لا حقيقة الهوم، كا لا ينب عن عقولهم ذلك التحقيق البديه في معنى المدم، وانه لا حقيقة المه ولا يمكن تصوره، فيا الله من علمنا كيف نفرق بين الوجود والعدم .

وأظن نهم يتذكرون ذلك السال الذي سأله منهم عن مفهوم «شراك الباري »وقول المنطقيين انه من الكليات التي لم بوجد لها فراد ويتذكرون جو للفضيلته الذي يتدفق حكمة وايما ناء وعلما وايقانا، الذي أثبت فيه ان ذلك المفهوم من الحور الخيالية المخترعة تي لاحقيقة لها ولا يمكن تصورها، وماجعلها من الكليات إلا نقص الدلم، وخطأ الفهم الخ مالا محل له هنا لا يضاحه و تفصيله

تليت القصائد والخطب احتفالا بختام الدرس كا قلبنا والرواق العباسي غلص بالنس، بزاح العلما، والمدرسون فيه الطلاب والمجاورين، وعلم الاستاذ ان مسيق كثير هتم لمجلس بخذب الميغ بتدأه بهضم نفسه بازاء الاطراء في المدح مع شكر من يظن به خير . وقال أحسن الكلام ما كان صادقا مط بقا لاواقه، و شكر من يذهب مذاهب المبه فة في قوله، من كان مجازة في رأيه، وان كان العد، توسعوا في التسامح بالمبه الفه و المشمهات و الاستعارات ولم يعدرها من الكذب وسند كر ماعدق بالذهن من خط به في الجزء . لآني . اه

الذائ

لايص

### ( ملخص خطاب مولانا الاستاذ الحكيم )

( في ختام درس البنطق )

(مغولهن ص٢٠ من المجلد الثالث من المنارالصادر في ١١ ربيع الاول سنة ١٣١٨) وعدنا بأن نائي بما وعينا، من ذلك الخطاب البليغ وها نحن أولاء منجزو موعدن : قال الاستاذ بمدما تقدمت الاشارة ليه من ذم الاطراء مامث له ملخصا سمادة الناس في دنياهم وأخراهم بالكسب والممل ، فان الله خلق الانسان والطجيع مصالحه ومنافعه بعمله وكسبه الذين حصاوا سعادتهم بدون كسب ولا سعي هم الانبياء عليهم الصلاة والسلام وحدهم لا يشاركهم في هذا أحد من البئر مطلقا، والكسب مها تعدد وجوهه فأنها ترجع الى كسب العلم، كان الانسان انما تصدر عن إرادته، وإرادته انما تنبعث عن آرائه، وآراؤه هي الدنيا إلا بأعمالم مصدر الاعمال كلها دنيوية وأخروية، فكما لايسعد الناس في الدنيا إلا بأعمالم، وحيث كان الما من الوصول اليها، فلا جرم ان الناس في أشد الحاحة إلى ما يحفظ من هذا الخطأ ويسير بالملم في طريقه القويم حتى يصل السائر إلى النابة، وهذا هو المنطق السمى بالميزان والمعيار، الذي يضبط الفكر ويعصم الذهن عن الخطأ فيه، ولهذا كانت السمى بالميزان والمعيار، الذي يضبط الفكر ويعصم الذهن عن الخطأ فيه، ولهذا كانت السمى بالميزان والمعيار، الذي يضبط الفكر ويعصم الذهن عن الخطأ فيه، ولهذا كانت المنابة به من أهم ما يتوجه اليه طلاب السعادة

اء تنى العلماء في كل أمة بضبط اللسان وحفظه من الخطأ في الكلام، ووضعوا لللك عنوما كثيرة ، وما كان للسان هذا الشأن إلا لانه مجلى الفكر وترجمان اله، وآلة لايصال معارفه من ذهن إلى آخر ، فأجدر بهسم أن تكون عنايتهم بضبط الفكر أعضم . كا ان اللفظ مجلى الفكر هو غطاؤه أيضاً ، فان الانسان لا يقدر على إخفاء أفكره إلا مجحاب الكلام الكاذب ، حتى قال بمضهم إن اللفظ لم يوجب الاله المفكر الفكر الهنا المفكر الفكر الفكل المفاهم إن الله المناه المحاذب ، حتى قال بعضهم إن الله المفل المناه المنا

٢٩ - تاريخ الاستاذ الامامج ١

ر به ک

و حه. کار. باشي،

للمطاق ات ا بات،

جىس داك

(¥'Y>

و ا<del>ل</del> . \* من

اليات

اسی د ن لمدح

6 451

اه. ي

ب.

انما ينتفع بالميزان الذي هو علم الفكر من كان له فكر ، والفكر انما يكون فكرا له وجود صحيح اذا كان مطلقا مستقلا يجري في مجواه الذى وضعه الله تمالى عليه أن يصل إلى غايته ، وأما الفكر المقيد بالعادات المستعبد بالتقليد، فهو الرذول الذى لا شأن له، وكأنه لا وجود له

وقد جاء الاسلام ليمتق الافكار من رقها ويتحلها من عُقّلها، وبخرجها من ذلك الاسر والعبودية ، فترى القرآن ناعيًا على المقلدين، ذاكراً لهم باسوأ ما يذكر به المجرم، ولذلك بني على اليقين الذي علمتم معناه ،وضحًا في درس سابق (١)

: 5

أهو بح

اما(

ارا ذ

لاينبغي الانسان أن يذل فكره لشي وسوى الحق و والذليل الحق عزيز. نع يجب على كل طالب علم أن يسترشد بمن نقدمه سواء أكانوا أحياء أم أمواتًا، ولكن عليه أن يستعمل فكره فيا يؤثر عنهم ، فان وجده صحيحاً أخذبه ، وإن وجده فاسداً تركه . وحينئذ يكون ممن قال الله تعالى فيهم ( فبشر عبادي الذبن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذبن هدداهم الله وأولئك هم ولوا الالباب ) وإلا فهو كالحيوان ، والكلام كالمجام له أو الزمام ، يمنع به من كل ماير بد صاحب الكلام منه ، ويقاد إلى حيث يشاء ذلك المتكلم أن يقد البه من غير عقل ولا فهم

ماالذي يعتقالا فكار من رقها ،وينزع عنها السلاسل والاغلال لتكون حرة مطلقة ؟ الجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى شرح طويل لان تخليص الافكار من الرق والعبودية من اصعب الامور ،ويمكن أن نقول فيه كلة جامعة يرجع اليها كل ماية ال وهي (الشجاعة)

الشجاع هو الذي لايخاف في الحق لومة لائم ، فمتى لاح له يصرح به ويجاهر بنصرته وإن خالف في ذلك الاولين والآخرين. ومن الناس من يلوح له نور

( ١ )قال الاستاذ هو اعتقاد أن الشيء كذا وانه لا يمكن أن يكون الاكذا، لا نه مطابق الواقع. وهو عمنى قولهم الاعتقادا لجازم المطابق الواقع. واما قولهم عن دليل فلا معنى له،لان اليقين اكثر ما يكون في البديهيات وهي لايدال عليها



من فيبتى متمسكا بما عليه الناس ويجتهد في إطفاء نور الفطرة ، ولكن ضميره ابستريح فهو يوبخه اذا خلا بنفسه ولو في فراشه .

لا يرجع عن الحق أو يكتم الحق لاجل الناس، إلا الذي لم ياخذ إلا بما قال الناس، ولا يمكن أن يا في هذا من موقن يعرفُ الحق معرفة صحيحة .

إن استمال الفكر والبصيرة في الدين يحتاج إلى الشجاعة وقوة الجنان ، و نن كون طالب الحق صابراً ثابتاً لاتزعزعه المخاوف ، فان فكر الانسان لا يستعبده لا للخوف من لوم الناس واحتقارهم له اذاهو خالفهم ، أو الخوف من الضلال اذا لم بحث بنفسه، واذا كان لا بصيرة له ولا فهم فما يدريه لعل الذي هو فيه عين اضلال . إذن « أن الخوف من الضلال هو عين الضلال » فعلى طالب الحق لن يتشجع حتى يكون شجاعا، والله تعالى قد هيأ الهداية لكل شجاع في هذه السبيل ولم ينظفر بمطلوبه

وهمنا شيء يحسبه بعضهم شجاعة وما هو بشجاعة وانما هو وقاحة، وذلك كالاستهزاء بالحق، وعدم المبالاة بالحق، فترى صاحب هذه الخلة يخوض في الائمة، وبعرض بتنقيص أكار العلماء غروراً وحماقة (١) والسبب في ذلك انه ليس عنده من الهبر والاحمال وقوة الفكر ما يسبر به اغوار كلامهم ، ويمحص به حججهم وراهينهم، اليقبل ما يقبل عن بينة ، ويترك ما يترك عن بينة . وهذا لاشك أجبن من القلاء لان المقلد تحمل ثقل التقليد على ما فيه، وربما تنبع في عقله خواطر ترشده بي البصيرة ، أو تلمع في ذهنه بوارق من الاستدلال لومشى في نورها لاهتدى وخرج من الحيرة ، وأما المستهزى، فهو أقل احمالا من المقلد ، فان الهوس الذي بعض لفكره انما يأتيه من عدم صمره وثباته على الامور وعدم التأمل فيها .

والحاصل أن الفكر الصحيح يوجد بالشجاعة والشجاعة ههنا ( وهي التي السميها بعض الكتاب المصريين الشجاعة الادبية ) قسمان : شجاعة في رفع القيد

ن فكرا الى عليه

ار ذول

نها من کر به

. نعم واتاً ، ، وإن

الذين أولوا كل

د اليه

فكار البعا

بجاهر بخنما

كذاء

م عن

<sup>(</sup>۱) المؤلف هذا نفنيد صريح الم زعمه المفترون من ان الاستاذ الامام كان عجري الناس عطا المهم بالاخذ بالدليل على تحقير الاعة وترك الاستفادة من العلماء كان تسطيم الأعمة عندهم لاياني الا من الحمل بأدلتهم وعدم فهم علمهم !!

الذي هو التقليد الاعمى، وشجاعة في وضع القيد الذي هو الميزان الصحيح اللي لاينبغي أن يقرر رأي ولا فبكر إلا بعد مايوزن به ويظهر رجحانه ،وبهذا بكول الانسان حراً خالصاً من رق الاغيار عبداً للحق وحده .

وهذه الطريقة طريقة معرفة الشيء بدليله وبرهانه ما جاءتنا من علم النظر وانما هي طريقة القرآن الكربم الذي ما قور شيئاً إلا واستدل عليه وأرشد منبها ا إلى الاستدلال، وانما المنطق آلة لضبط الاستدلال، كما ان انتحو آلة لضبط الالله في الاعراب والبنا. كما قلنا. ولا يمكن أن ينتفع أحد بالمنطق ولابغيره من العلوم الرا مهما قرأها وراجعها إلا اذا عمل بها وراعي أحكامها حيث ينبغي أن تراعي الرح فالذي يحفظ العلم حفظا حقيقياً هو العمل به ، والا فهو منسي لامحالة،

:4 }

ا والم

Tak.

واننا نرى المجاور يقضي السنين الطويلة في الازهر يدارس العلوم العربي<sup>ا المض</sup> نغع سا يتحصيل ملكة العربية قبلاً وكزاية مانها ذلك إلى الدير الارتيا ولا ينتفع بها بتحصيل ملكة العربية قولا وكتابة وانما ذلك لعدم الاستعلى فأنصح لكل من يسمع كلامي أن يستعمل مايحصله من العلم ، وان يحصل لنك ملكة الشجاعة ،وبدون هذا لا ينتفع بملم ولا عمل، ويكون الاشتغال بالدروس الد في حقه من اللغو المنهي عنه المذموم صاحبه شرعا. بل يقضي حياته كسار الد الحيوانات العجم، وربما كان أتعس منها .

وأحب أن يكون كل منكم انسانا كاملاء والانسان يطلب الجميل النافع لاء حسن في نفسه ، لا لان غيره يطلبه ، فلو كفر كل الناس لوجب عليه أن يكون علية أول المؤمنين ، وهذا هو الاسلام الصحيح

ثم ختم الاستاذ الخطاب بالدعا، والثناء على الله تعالى وانفض الاجماع اه 🔐 ، ( أقول ) لو عقل عشرة في المائة ممن سمعوا هذا الخطاب الذي لخصنا معانيه ولم يكن في استطاعتنا ايداعها تأثير إلقائه ، وجرس صوته . وقوة روحه، لرأن في الأزهر اليوم مثات من أساطين العلم المستقلين ، ومدرسيه الشجعان المصلحين، على أنه ولله الحَمد لم يذهب سدى ، ولم يكن عبثا ، فقد وعاه بعض من سمعه، وسرى تأثيره الى من لم يسمعه ، ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه .



# درس التفسير

ينت في مقدمتي لتفسير الفرآن الحكيم الذي ينشر في المنار وبجرد منه سنب قراءة الإستاذ الامام له في الازهر فانقله هنا بنصه وهو: (صفحة ٢٦ من الجزء الاول)

انصلت بالشيخ في الضحوة الصغرى لليوم الذي وصلت في ليله إلى القاهرة مكان اتصالي به من أول يوم كانصال اللازم البين بالمعنى الاخص بملزومه، وكان الراقتراح لي عليه أن يكتب تفسيراً للقرآن ينفخ فيه من روحه التي وجدنا ررحها ونورها في مقالات (العروة الوثق) الاجتماعية العامة . فقال إن القرآن لا بحناج إلى تفسير كامل من كل وجه فله تفاسير كثيرة أتقن بعضها مالم يتقنها مض ولكن الحاجة شديدة إلى تفسير بعض الآيات ، ولعل العمر لا يتسع لفسير كامل ، فاقترحت عليه أن يقرأ درساً في التفسير وكان ذلك في شعبان سنة لفسير كامل ، فاقترحت عليه أن يقرأ درساً في التفسير وكان ذلك في شعبان سنة النسير كامل ، كررت عليه لاقتراح في رمضان وكان يعتذر بما أذكر أهمه هنا

زرته يوم الجعة ١٣ رمضان فقرأ لي عبارة من كتاب افرنسي في الطعن على الاسلام وطفق برد عليها بعد أن قال: ان هؤلاء الافرنج يأخذون مطاعنهم في الاسلام من سوء حال المسلمين مع جهلهم هم محقيقة الاسلام. قال ان القرآن واشتفالهم والاسلام نظيف ، وانما لوثه المسلمون باعر اضهم عن كل مافي القرآن واشتفالهم بسفساف الامور. وطفق يتكلم بهدده المناسبة في تفسير قوله تعالى (هو الذي خلق المكم مافي الارض جميعا) وماذا كان ينبغي المسلمين أن يكونوا عليه لواهتدوا بها ثم ذكر أن الطاعن ادعى أن المسلمين لم يعلمهم نبيهم من صفات الخالق إلا اله حاكم قاهر وسلطان عظيم قد أوجب الفتح على أنباعه لاجلقهر الامم لا لاجل تربيتها ، وقال فأين هذا من تسمية النصارى خالقهم بالأب الدال على الرأفة والعطف ؟؟ ثم طفق الاستاذ يرد على هذا القول بالكلام على اسم الرب وما فيه من مع ني التربية والعطف ، والتفرقة بينه وبين معنى الأب ، وكون طلبه الولد بن مع ني التربية والعطف ، والتفرقة بينه وبين معنى الأب ، وكون طلبه الولد بنتفى شهوته لا محبته له ، وغير ذلك من شؤون الوالد التي ينزه الله تعالى عن الاتصاف بها وأطال في ذلك .

متدلال

حيت لنبا مهذا يكي

علم المعني

ط لايدر من العو. , تراعي.

ے العروف

استعبال مل لمص

بالدروس 4 كسائر

نافع لا، أن يكون

معالية،

ه. لرأينا صاحبن

· news



وههنا دار بيني وبينه ما أذكر ملخصه كما كتبته بعد مفارقة ذلك الحِلس بها ،كثير ( قلت ) لوكتبت تفسيراً على هذا النحو تقتصر فيه على حاجةالمصرونزل كل ما هو موجود في كتب التفسير وتبين ما أهملوه ...

قال: إن الكتب لا تفيد القلوب العمي فان دكان السيدعر الخشاب بموز كانت بالكتب من جميع العلوم وهي لاتعلم شيئاً منها ، لاتفيدالـكتبإلا إذا صادن أحـــ قلوبًا متيقظة عالمه بوجه الحاجة اليها تسعى في نشرها . إذاوصل الىأيدي هزلا العَلَمَاءِ كَتَابِ فَيه غير مايعُلمُونَ لايعَقَلُونَ المرادِ منه ، وإذا عقلوا منه شيئاً يردونا ولايقبلونه ، وإذا قبلوه حرفوه إلى مايو افق علمهم ومشربهم كاجروا عليه في نصوم الكتاب والسنة التي تريد بيان معناها الصحيح وما تفيده .

اذ ر

ماأو

4,5-

(\_):

2)(2

عند

Kin

الح

55

من

ور

1

11

1)

 إن الـكلام المسموع يؤثر في النفسأ كثر مما يؤثر الـكلام المقرو، لأنا نظر المتكلم وحركاته وإشارته ولهجته في الـكلام ـ كل ذلك يساعد على فه مراده من كلامه ، وأيضاً بمكن السامع أن يسأل المتكلم عما يخفي عليه من كلام فاذا كان مكتوبا فمن يسأل ؟ : إن السامع يفهم ٨٠ في المائة من حراد النكلم، والقاري. لـكلامه يفهم منه ٢٠ في المائة على ما أراد الـكاتب. ومع ذلك كنن أقرأ انتفسير وكان يحضره بعض طلبة الازهر وبعض طلبة المدارس الاميرية، وكمنت أذ كركثيراً من الفوائد التي محتاج اليهــا حالة العصر فما اهتم لهاأه فيما أعلم، مع أنها كان من حقها أن تكتب. وما علمت أحداً كتب منها شبُّ خلا تلمیذین قبطیین من مدرسة الحقوق ، و کانا بر اجمانی فی بعض مایکتبان، وأما المسلمون فلا

« قرأت تفسير سورة العصر في سبعة أيام وكل درس لايقل عن ساعتين أو ساعة ونصف ، بينت فيها وجه كون نوع الانسان في خسر إلا من استثنى الله تمالى، وما المراد بالنواصي بالحق والتواصي بالصهر، مما لو جمع لكان رسالة حسة في تفسير السورة، وماعلمت أحدا كتب من ذلك شيئاً إلاأن يكون عبدالمزيز(١) ( قلت ) أنه بوجد كثير من المنتبهين لحالةالعصروالاسلام في البلاد المنفرة

(١) قرأه بعد ذلك في الجزائر ثم كتبه باقتراحنا ونشرناه في المنار ووحده

## تأثير استعداد سامعي كلام الاستاذفي نفسهدون السيدالافغاني ٧٦٧

المسروم وكثير منهم مانبههم إلا ( العروة الوثقي ) وأنا لم أُنّنبه التنبه الذي أنا عليه إلا بها مروتن ( قال ) ان بعض الناس يوجد فيهم خاصية أنهم يقدرون على الكلام بأي موضوع أمام أي انسان ، سواء كان يدرك الكلام ويقبله أم لا ، وهذه الخاصية كانت موجودة عندالسيد جمال الدين: يلقي الحكمة لمريدها وغير مريدها ، وأنا كنت أحسده على هذا لانني تؤثر في حالة المجالس والوقت فلا تتوجه نفسي للكلام إلا إذ رأيت له محلا . وهكذا الكتابة عفانني ربما أتصورأن أكتب في موضوع وعند مأوحه قواي لجمع مايحسن كتابته تتوارد على فكري ممان كثيرة ووجوه للكلام جه ، ثم يأتيني خاطر : لمن ألتي هذا الكلام ? ومن ينتفع به ؟ فأتوقف عن الكتابة . وأرى تلك المعاني التي اجتمعت عندي قد امنص بعضها بعضاً حتى اللشت ، ولا أكتب شيئاً .

« ان حالة المخاطب تؤثر في جداً ، ولذلك لاأتكلم بشيء عن حالة الاسلام عند ماأجتمع بهؤلاء الملماء لأن أفكارهم منصرفة عن ذلك بالكلية ، ولذلك لايمملون شيئاً مع سعة وقتهم . وعند قراءة التفسير كنت أتكلم على حسب حالة الحاضرين لانني لاأطالع عند ماأقرأه (١) لكنني ربما أتصفح كتاب تفسير إذا كان هناك وجه غريب في الاعراب أو كلة غريبة في اللغة . فاذا حضرني جماعة من البلداء الخاملي الفكر أحل لهم المعنى بكلمات قليلة . واذا كان هناك من يتنبه لما أفول ويلقي له بالا يفتح على بكلام كثير

( قلت ) ان الزمان لا يخلو عن يقدر كلام الاصلاح قدره وان كانوا قليلين وسيزيد عددهم يوما فيوما.، فالكتابة تكون مرشداً لهم في سيرهم. وأن الكلام الحق وان قل الآخذ به والمارف بشأنه، لابد أن يحفظ وينمو بمصادفة المباءة المناسبة له وهو مقتضى ناموس (أي سنة) الانتخاب الطبيعي، كما حفظت (العروة الوثق ) فان أوراقها الاصلية الضعيفة قد بليت لكن مافيها من المقالات البديعة المثال والفوائد العظيمة قد حفظت في الطروس والنفوس. ألخ

ولم أزل به حتى أقنمته بقراءة التفسير في الازهر فاقتنع وبدأ بالدرس بمد

ب ممور ي هؤا. ا يودو، ي نصوص

وولأر على فهم ن کازیا Kill

مح کنن ميرية الما أحد

man le كتبان)

ساعتين أستنتي

لتعرف

حده

<sup>(</sup>١) لمله قال قبل أن أقرأ يعني انه لا يستعد لها بالمطالعة

كانت طريقته في قراءة الدرس على مقربة مما ارتآه في كتابة التفسير، وم أن يتوسع فيما أغفله أو قصر فيه المفسرون، وبختصر فيما برزوا فيه من مباحث الالفاظ والاعراب ونكت البلاغة، وفي الروايات التي لاتدل عليها ولاتتوقف ع فهمها الآيات، ويتوكأ في ذلك على عبارة تفسير الجلااين الذي هو أوجزالتماسير فكان يقرأ عبارته فيقرها أو ينتقد ما يراه منتقداً، ثم يتكلم في الآية أو الآبان المنزلة في معنى واحد بما فتح الله عليه مما فيه هداية وعرة

وكنت أكتب لاجل أن أبيضه وأمده بكل ما تذكره في وقت الفراغ ، والمواحفظ ما أكتب لاجل أن أبيضه وأمده بكل ما تذكره في وقت الفراغ ، والموث أن فترح علي بعض الراغبين في الاطلاع عليه من قراء المار في البلاد المختلة ومن الحريصين على حفظه من الاخوان بمصر أن أفشره في المنار ، وكنت أولا أضع في آول المحرم سنة ١٣١٨ وذلك في الحجلد الشاث من المنار ، وكنت أولا أضع الاستاذ الامام على ما أعده للطبع كلا تيسير ذلك بعدجع حروقه في المطبعة وقبل طبعه ، في كان ربا ينقبح فيه بزيادة قليلة أو حذف كلة أو كلات. ولا أذكر اله انتقد شيئاً مما لم يره قبل الطبع ، بل كان راضيا بالمكتوب بل معجبا به ، على انه لم يكن كه نقلا عنه ومعزواً اليه ، بل كان تفسيراً للدكانب من إنشائه اقتبس فيه من نك نقلا عنه ومعزواً اليه ، بل كان تفسيراً للدكانب من إنشائه اقتبس فيه من نك الدروس العالية جل ما استفاده منها ، لذلك أعزو اليه القول المنقول عنه إذا جاء بعد كلام لي في بيان معنى الآية أو الجملة على الترتيب ، فذا انتهى النقل وشرعت بكلام لي بعده قلت في بيان معنى الآية أو الجملة على الترتيب ، فذا انتهى النقل وشرعت بكلام الجزء الأول ما لاعزو فيه، ومنه ماهو مشتوك بين ما قمهمته منه ومن كتب التفسير الجزء الأول ما لاعزو فيه، ومنه عمرت عنه (في المنار) بأمالي مقتبسة ... المخرى أو من نص الآية على أنني عمرت عنه (في المنار) بأمالي مقتبسة ... المناك رحمه الله تعالى يقرأ كل ما أكتبه إماقبل طبعه وهو الغالب وإما المناك رحمه الله تعالى يقرأ كل ما أكتبه إماقبل طبعه وهو الغالب وإما



بعددوهو الاقل، لمأكن أرى حرج فيما أعزوه اليه مما في منه وإن لمأكن كتبته عنه في مذكرات الدرس ، لان اقراره أياديؤكد صحة الفيم وصدق العزو . وبعد أن توفه الله تعلى صرت أرى من الامالة أن لا أعزو اليه الا ما كتبته عنه أو حفظته حفظا وصرت أكثر أن أقول : قال مامهناه . أو : ماه ثاله . او : ماملخصه . مثلاء على انني أعتقد انه لو بقي حيا و اطلع عليه لا قره كله اهما كتبته في مقدمة التفسير

### صفة درس التفسير في الازهر

هذا وان درس التفسير في الازهر كان أحفل الدروس وأنفعها في الدين والاجتماع والسياسة ، والأدب والبلاغة ، وكان يحضره كثير من علماء الازهر، وأساتذة المدارس الثانوية والعالمية، وكبار رجال القضاء الاهلي، وفضلاء الوجها، ورجال الحكومة ، ومنهم محافظ مصر المرحوم ماهر باشا حضر بعض الدروس ورجال الحكومة ، ومنهم محافظ بحاضري الدرس حتى ان بابه يسد بالواقفين فيه الذي لا يجدون للجلوس مكانا ، ومنهم من كان يكتب لمفسه ما يستطيع ضبطه، ومنهم علي باشا ذو الفقار الذي كان مستشارا في محكمة الاستشاف الاهلية (شم ومنهم علي باشا ذو الفقار الذي كان مستشارا في محكمة الاستشاف الاهلية (شم ومنهم علي باشا ذو الفقار الذي كان مستشارا في محكمة الاستشاف الاهلية (شم ومنهم علي باشا ذو الفقار الذي كان مستشارا في محكمة الاستشاف الاهلية (شم ومنهم علي باشا ذو الفقار الذي كان مستشارا في محكمة الاستشاف الاهلية (شم ومنهم علي باشا ذو الفقار الذي كان مستشارا في الدرس

ولم يكن الامام يمثق بضبط أحد لقوله و فهم مراده منه دعالته بير الصحبح عنه ولم يكن الامام يمثق بضبط أحد لقوله و فهم مراده منه دعالته بير الصحبح عنه الاصاحب المنار (مؤلف هذا التاريخ) بدليل أنه كان يقرأ ما أعزوه اليه مما فهمته وان لم أكتبه فيةره كاهو ، وقد صرح بهذا مرة في الدرس لسبب اقتضاه ذلك بأنه وقع مطر شديد في بعض الايام تصحبه ريح شديدة فدخل المطر الواق العباسي من نوافذه الكبيرة فتعذرت القراءة فيه أول ليلة بهد المطر فقرأ الدرس في الطريق الذي بين الرواق ومجاس إدارة الازهر لقلة من حضر في الدرس في الطريق الذي بين الرواق ومجاس إدارة الازهر لقلة من حضر في الك الليلة ، وكنت تأخرت عن أول الدرس فأردت أن أجاس وراء من سبقوني فسكت الاستاذ لما رآفي و ناداني تعال هنا لا كون بجانب كرسيه كالعادة و عالى المحاضر بن ممللا ندائي : إنه يستفيد أكثر من كل أحد منكم أو كاة بهذا المعنى كان درس التفسير مؤثراً جداً وكأين من رجل كان يسيء الظن بالامام

بتأثير كلام الحاسدين والجامدين، فحضروا الدرس مختبرين، فانقلبوا معجبين مثنين، وعلى دوام الاستفادة عازمين.

وكان للاستاذ أحسن الله اليمه فكاهات في الدرس يقصد يها الاحماض وترويح النفس في إثر بعض الزواجر الصادعة ، والمواعظ البالغة ، أو التنادر والتثريب على بعض المجاورين الذين يلقون الاسئلة الشاذة، كقوله لبعضهم من وقد قاله : إن ما قلته لايو افق عليه الجل \_يمني محشي الجلالين قال الاستاذ: إنني أقررما يدل عليه النظم الكربم والاسلوب البليغ ولا يعنيني أو افق الجل أو الحار عليه أم خالذ ؟ يدل عليه النظم الكربم والاسلوب البليغ ولا يعنيني أو افق الجل أو الحار عليه أم خالذ ؟ ومن النوع الاول ماقاله اذ دخلت الرواق بنت لعل سنها لا تقل عن ثنتي عشرة

وس الموع الا ول ماقاله الا وحلت الرواق. بنت العل سنها الا تقل عن تنتي عشرة ختخطت الرقاب حتى وصلت الى والدها فأسرت اليه كامة وخرجت، وقد كثر التفات الناس اليها استغرابا لجرأتها ، وسكت الاستاذ هنيهة ثم قال باللغة البلدية «إيا كم تكون حي المرأة الجديدة التي يتحدث حي المرأة الجديدة التي يتحدث الناس ويكتبون في الصحف وغيرها عن وجوب سفورها و اختلاطها بالرجال عناسبة الكتاب الذي ألفه قامم بك أمين بهذا الاسم. فضحك جميع الحاضرين انبساطا بكاه ته

وجملة القول أن درس التفسير كان هو الذي عرَّف كل ذي فطرة سليمة من أهل الازهر وغيرهم فضل الاستاذ الامام على غيره بالعلم بالله وكتابه وحقيقة دينه وغيرته على تجديد الاسلام، واهمامه باصلاح المسلمين، وطار صيته في الاقطار بنشر المنار لخلاصته في تفسيره وقد كثر المادحون له به نظا ونثرا في حياته وفي رثائه كا يرى القار بُون في جزء التأبين والمراثي من هذا التاريخ وهو الجزء الثالث

وكان للمنار وصاحبه من الشركة في هذا الاصلاح انكان هوسببقراءته، ثم نشر ما قرره في تلك الدروس تارة بالاجمال وتارة بالتفصيل والايضاح، بما كان ينتبط به ويقول كا روى عنه الاستاذ الشيخ محمد شاكر كيف أترك صحبة فلان لاجل الحديوي وهو ترجمان أفكاري — كا تقدم — بل قال اكثر من هذا كا سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى في موضعه اللائق به

وانني أذكر هناشهادتين مكتوبتين رفعااليه يصف اصحابهما تأثير درسه في انفسهم وقعتا في يدي بعد كتابة ما نقدم أذكنت أقلب أوراق شيخنا المحفوظة عندي



## شهان تا ثير درسي الامام

(الاولى) شرادة أديب غريب، بما وجد في نفسه من تأثير درسالتفسير،

والظاهر أنه املاه املاء فوقع من كاتبه بعض التحريف، قال مخاطبا الاستاذ الامام ما نصه:

مولاي : ان نصابك الرفيع الذي اقامك الله فيه لاصدار ما يرد عليك من شؤون دينه، وماعهد الى نظائرك(١) من سياسة الناس السياسة الشرعية ، وتقرير الحكم والوصايا لهم — كل ذلك جعلني لا أستبعد صدور امثال تلك الاحساسات الدينية الصادقة والعواطف القومية الحقة عن فؤاد رفيع حساس ، ونفس كبيرة دراكة ، شعرت باقدس واجب محوها فانبرت تناضل من ورائه وتعمل على حياطته بالنفس والنفيس ، على حين فترة من الحق ومرض من اليقين

سيدي: أبي استميحك الاذن لي بالاعراب عن اثر كبير خامر فؤادي بل صدًى رنان تلابت (كذا) به 'قطار قابي ثم اساً لك العذر في تكليني اياك اضاعة جزء من وقتك النفيس بالنظر في سطوري هذه وما هي الاكليات مثلت بها احساسي حيال ذلك المهيمن الفعال على النفوس

العنفي الدهر ليلة أمس بتلقي درسك الكربم وكنت احسبني جالسا بين اخواني، حتى اذا توقلت كرسيك الرهيب، واستهللت لاول كلة مسني اذ ذاك طائف من الهدو، والطأ نينة، وتجلت لعيني الحكمة على فخامتها حاسرة لثامها، و تراءت في السليقة العربية في جزالتها وعرامتها كاشرة انيابها، فاحتملي ذانك الخيالان الى عالم تعمره ارواح كبيرة، (٢) وبالهابي مستوى قمت اناجي اليقين وهو يناجيني بلا حجاب ريب، ولا صدفة مرية، وما زلت بين اجتلاء حكمة بالغة، وتلقي موعظة حسنة، حتى قضيت تلك الفينات وودت لو لم تنقض، ذلك ما كنت موعظة حسنة، حتى قضيت تلك الفينات وودت لو لم تنقض، ذلك ما كنت أحسه ابان استماعي الدرسك الكربم، واتوسمه في نفوس الكثيرين، ويعلم الله أني

<sup>(</sup>١) يعنى نظائره في المنصب وانقام لاني العلم والاستعداد « ٢ » في هذا السكلام اقتباس من مقدمة الاستاذ الامام لشرح نهج البلاغة

ما افتدت(؟) في تمثيلي هذا قانون الصدق ولا نزعت الاعن اشرف غرض، يما الني عليه كل ذي شعور حي ومبدأ قويم حق ، لم تنفعل نفسه اثر التعاليم القديمة ، سمعتك تفسر كتاب الله بنفسه و تنبو به عن تلك الاراجيف المدونة، وقل من تصوّن عنها من المفسرين، في حين انهم اهملوا تفسير القسم الاخلاقي من القرآن اهمالا كلياً ، وبخسوه حقه من النظر الخي والدرس المدقق، وانت حفظك الله تمر بالآية فتوفيها حقها، خصوصاً الآيات الاخلاقية ، وحبذا لو اهتبل اخواننا الطلبة هذه الفرصة الثمينة ، وعدلوا عن تلك المجادلات اللفظية ، والاسئلة التي يوجهونها خلال الكلام ، وأي أرى أن القلم قد شط بي عما كنت ابتغي من الانجاز ، وما حداني الى كنتابة هذه السطور الا انني حين أنصرافي من ذلك الدرس ألفيت له اثرا كبيرا في نفسي ، فحاوات الخشيل عنه بهذه الكلات، وودت الدرس ألفيت له اثرا كبيرا في نفسي ، فحاوات الخشيل عنه بهذه الكلات، وودت لو ان لي من معين البيان مادة تني بذلك

وفي الحتام نقبل مني فائق التجلة والاكرام (سلبان نظمي الغاروقي)

﴿ الثانية - شهادة نابني دار العلوم في رقعة رفعوها الى الامام ،وهي ﴾

إسم الله الرحمن الرحيم

(يا أبها الذين آمنواإن تنصروا الله ينصركم ويُثبت أقدامكم \*والذين كفروا فتعساً لهم وأضل أعمالهم)

أيس المحب من شجاع يكتب الكتائب، ومجند الجنود، ومجوب بهم كل شجرا، مرداء، ويصبح الأعدا. بغارة شعواء ، لا يصدعن نير انها حتى يختلس النفوس وينتهب الأعمار، وانما الذي يستهوي الحازم طربا، ويكاد يطير له قلب اللبيب شعاعا، أن ينتضي فرد و احد من عزيمته صارما ما أغفلته الصياقل، ويسير من قواطع المحجج وسواطع البراهين والأيات البينات وسحر الاعجاز في خميس عرمرم، همته أن بهدم ماشيد الكفر، ويمحو ظلمة التمويه الحالكة التي كادت تسجل العار على ثلاثمائة مليون أو يزيدون، فهتك أستار التعمية على العقول، وفتيح أغلاق القلوب، وأودع فيها من أنوار اليقين، ماشاء العلم الحكم،



إذا نه ترف والله يشهد والملائكة يشهدون ، إذا لو تقصينا العالم فرداً فرداً توسم قريع هذه الصفاة لكان هو سيدنا واستاذنا حجة الاسلام وأسوة المسلمين ، وكيف وقد رأينا في قلمه سيف عمر ، وفي مقاله فصل على (رضي الله عنهما ) على اتنا فستمين في أداء شكر والجزيل بلسان العلم الذي أخذيشب في مهد فضله ، وقد كان فريسة أسود الجهالة ، بل بلسان كتاب الله نعالى الذي كشف عن وجوه اعجازه ، و دفع عنه السوء ، وأفرغه في العقول نوراً ، وفي القلوب يقينا ، بل بلسان الاسلام الذي نسجت عليه التقاليد حجبا من الباطل كثيفة ولو لا فضل الله تعالى علينا و على الناس بنور هدا ية سيدنا و استاذنا لمارقت لدى الغشاوات و عما قليل عجوها بمعونة الله و يظهر الحق أبلج ناصعا، وإن يوما يتحلى فيه جيد الاسلام بأشبال له محمون ذماره ، ويذو دون عن حوضه، ويرفعون علمه ، ليوم ميمون الطالع، لا يلمس الاسلام فيه الجوزا ، الا قاعداً كما تبين ان غرسك قد دنا بلني وزرعك قد أنى لحصاد

ولتمام أن لهديك أنصارا يرتلون لك من الشكر بمقدار ما منحوا من قوة ، وحسب المشكور عجز الشكور ، فتقبل غير مأمور هذه الرقعة يدفعها الولاء ، ويصدها الحياء ، وتجاوز حد التقصير من فئة تراك نوراً لبصائرها

ولو أطاقوا انتقاصا من حياتهم لم يتحفوك بشيء غبر أعمار كاتبه

حسن منصور مجد عز العرب احمدا براهيم المدرس المدرسة الناصرية المدرس بالمدرسة السنية المدرس بمدرسة الناصرية كاتبه كاتبه عدد المهدي حامد حسين والي

المدرس بالمدرسة الخديوية المدرس بالخديوية المدرس بمدرسة الجيزة

عبد الوهاب النجار بمدرسة عا بدين

وقد كان محضر درس التفسير غير هؤلاء من الداريين منهم الشيخ عبدالهزيز شاو بش بعد مجيئه من اور بة والشيخ مصطفى العناني وقد كلفاني ان ( اقدمهما ) اليه واذكر له رغبتهما في الانتظام في سلك مريديه ففعلت

# الدرس العالي الخاص

-و الإ

من

أح

فد

نالا

اقترحت على الاستاذ الامام أكرم الله مثواه أن يعقد مجلسا في كل أسبوع أو أكثر لالقاء بعض الحفائق الحكمية الغالية ، وتمحيص بعض المسائل الخفية أو المشكلة ، وبيان مابين الدين وعلم الاجتماع والفلسفة العقاية من الصلة، وما أشبه هذا مما يعد وراء مستوى دروس الازهر

قال ومن بحضر هذه الحجالس؟ قلت بعض إخواننا المفكرين من أذكياء متخرجي دار العلوم أساتذة المدارس الاميرية كفلان و فلاز، ومن غيرهم كأحمد بك تيمور ومحود بك سالم ورفيق بك العظم. فقال ني في واحد منهم انه من الجامدين جداً (١) قلت لعله كان كذلك واني اعاشره الآن فأراه مستقل الفكر، ثم اتفقناعلى ان يكون هذا المدرس في دار أحمد بك تيمور الني كانت في درب سعادة لانها في وسط القاهرة وصاحبها من أشد الناس رغبة في هذه المباحث وهو كان من المواظبين على جميع دروس الاستاذ الامام في عين شمس، واشترى احمد تيمور الامر، مثم صرنا نذهب الى دار الاستاذ الامام في عين شمس، واشترى احمد تيمور دارا بجوار داره ، لاجل المنكن من اقتباس انواره، فسكن فيها

انتظم عقد هذا الدرس من جماعة قليلة أذ كر من احياثهم الآن الاساتذة

«١٧ هوالمرحوم الشبخ محمد مهدي: وقدذ كرت له قول الا ـ تاذ فيه فقال في في سببه إنني كنت ذهبت مع الشبخ محمد زيد إلى دار سعد بك زغلول فوجدت عنده الاستاذ وفتحي بك زغلول وقاسم بك أمين وغيرهم وكان الاستاذ يتكام في أسباب ضعف المسلمين وجهام وانتشار البدع و الخرافات فيهم وسوء حال علمائهم، والجميع يوافقو اله ويشاركونه في ذلك: قاردت أن أجاد الهم في بعضه فا عياني الامر: فقات له : لم لا تكتبون هذه المسائل وتنشرونها ليعرفها الناس ـ وغرضي الصحيح التوريط ليرد عليه العلماء ? فقال قدو جدت جريدة ألمنار . قال الشيخ مهدي رحمه الله فيكان من ذلك في كل عدد منها وهي جريدة المنار . قال الشيخ مهدي رحمه الله فيكان هذا سبب اشتراكي في المنار من سنته الاولى فصحبتي لك



الشيخ أحمد ابراهيم استاذ الشريعة في كلية الحقوق اليوم والشيخ حسن منصور وكانا استاذين في المدرسة السنية و محمود بكسالم الشهير والشيخ أحمد المحمصائي الاستاذ في بلده بيروت الان ، ثم كان يحضره غيرهم بمن علم به من كبار المفكرين من رجال الحكومة وغيرهم من الادبا و ومنهم شاعر مصر الاجتماعي محمد حافظ إبراهيم ولما زار مصر صديقنا الاستاذ محمد كرد علي مؤرخ الشام و كاتبها الاجتماعي أخبرته بهذا الدرس و دعوته اليه وكان من حاضريه بومئذ اسماعيل باشا صبري وأحمد فتحي بك زغ اول ورفيق بك العظم وكذا قاسم بك أمين على ما أغان فلاهش ضيف مصر من روعة ذلك المجلس وجلال استاذه ، وبلاغة إلقائه ، ومكانة تلاميذه في العلم والادب وانقضاه والهيئة الاجتماعية ، فاسماعيل باشا صبري كان وكيل وزارة الحقانية ، وفتحي باشا زغلول كان رئيس محكمة مصر الاهلية محم صر وكيلا لوزارة الحق نية إذ كان سلمه المذكور احيل على المعاش الدرس الاول طبيعة الدين وكونه غريزة في الانسان

كان موضوع الدرس الاول طبيعة الدين ومكانته من الانسان: هل هو حاجة من الحاج التي عرضت له في حياته الاجتماعية كا يقول بعض الفلاسفة وعلماء الاجتماع ? أم هو غريزي فيه ؟ بين أو لا ما عرف في التاريخ من نشأة التدين وأطوار الدين في قبائل البدو ثم في شعوب الحضارة، وترقيه بارتقاء البشر في العلوم والفنون والاجتماع ، ومايستدل به أهل المذهب الاول من ذلك على مذهبهم، واستدل هو به على المذهب الآخر الذي جزم به وعبر عنه بقوله « إن الانسان حيوان ناطق متدين بالطبع »كما يقول بعض الحكماء متمدن اومتمدين الطبع على الانسان هو شعوره الفاطري بأن فوق العالم الذي يعرفه باعيانه وخواصها ومنافعها الانسان هو مضارها وكل ما يشامهما عما لم يعرفه ب موجود الحيبيا له السلطان والتصرف فيا ذكر كله ، فهو يحيل على ذلك السلطان الغيبي كل ما يجهل سببه في هذا العالم الشهود وإنما وقعت الجاعات البشرية في الوثنية بتأليه بعض أعيان عالم الشهادة من وأما وقعت الجاعات البشرية في الوثنية بتأليه بعض أعيان عالم الشهادة من

نبات وحيوان وغير ذلك من الاجرام الملوية بسبب الجهل بحقيقة ذلك الموجود

الغيبي وما يجب له من الصفات الوجودية والتنزيه ، والجهل بحقيقة ما يظهر هم في هذه الاعيان المشهودة من خواص وأفعال: هل هي مخلوقة خاضعة مسخرة لسنن الاسباب والمسببات كأفمالهم هم؟ أم هي فوق عالم الاسباب فهي مظهر لذاك السلطان الذي هو فوق تصرف الانسان أو عينه ? ولما رجحوا الاحتمال الما يجهلهم وجهوا عبادتهم ألى كل ما اعتقدوا أن تلك القوة الغيبية ظهرت فيه لانه يخشى ضره ويرجى نفعه و ولا معنى للعبادة الفطرية إلا التعظيم والخوف والرجا لمن علك الضر والنفع بسلطان هو فوق الاسباب التي علكما البشر

مثر لذلك أن الانسان الساذج الجاهل كان يرى الثعبان الصغير يقتل الانسان وما هو أقوى منه كالثور والفيل عمن غير أن يقطع عنقه أو بهشم وأسه أو يبقر بطنه مثلا، وهو لا يعقل أن يكون لهذا سبب في هذا العالم لانه لا يعلم أن في هذا الوجود المشاهد مادة تسمى السم هي سبب هذا التأثير في دم الحيوان، فيرجع به لى مافي غويز ته من الاحالة على القدرة الغيبية التي هي فوق الاسباب. وذكر الاستاذ أمثلة متعددة لما توهمه الناس في المخلوقات التي عبدوها في طور البداوة وأطوار الحضارة حتى عبادة الكواكب

21

وهذا الموضوع قد طرقه الاستاذ الامام في رسالة التوحيد وبسطه في درسها ولكنه لم يصرح في الازهر عثل ما صرح به في هذا الدرس من الشبهات وكشفها علمله بأن كثيراً من طلبة العلم في الازهر لا يفهمون هذه الموضوعات حق الفهم فيخشى أن يعلق بأذه نهم من الشبهات ما لايفهمون الجواب الداحض لها. وألم به ايضا في رده المشهور على موسيو هانوتو. وأقول هنا في تأييدهذا :إن بعض المجاورين أطلعني على كراسة له فيها ما فهمه من بعض دروس التوحيد فاذا به قد جمل التوحيد شركا ، وقلب الحقائق قلباً فبينت له فساد فهمه فاعترف به

وتكلم في درس آخر عن حقيقة التصوف و تاريخه و أطواره، ومن أحسن ما قاله فيه: كان غرض صوفية المسلمين تربية المريدين بالعلم والعمل الذي غايته أن يكون الدين وجدانا في أنفسهم تصدر عنه الاعمال الصالحة، ولا تؤثر فيه الشبهات العارضة، وكان أكثر الدروس الاخرى في المسائل الاجتماعية وفلسفة الاخلاق وحكم التشريع و دحض ما يرد على الاسلام من اعتراض أوشبهة ، بما يقبله العقل و ويطمأن به القلب ، فرحه الله تعالى وجزأه خير الجزاء عنا وعن دينه وأمته ،

# المقصد الثاني

من القصل الما بع

## مؤلفانه

المنابع المربخ تأليفها بالتقريب

( ) — الواردات ) رَسَالة في الكلام أو التوحيد على طريقة الصوفية وأساوبهم وهي أول تأليفه وكان أعطانا نسخة منها في حياته . وقد نشرتها في الطبعة الاولى المجزء الثاني في منشآ ته ثم طبعتها على حدة وذكرت أنه قد رجع عن بعض ماكان قرره فيها كما يعلم من رسالة التوحيد له

(٣ - رسالة في وحدة الوحود) لم أطلع عليها وهو الذي أخبرني بهاوقال الها ليست بمهنى ما كتب عبد الكربم الجيلي وأمثاله بماهوأقرب الى مذاهب الحلول كالنصر انية منه الى توحيد الاسلام (بل هوأبعد عن الاسلام من النصر انية) ولكنها بأسلوب آخريبين فيها مراتب الوجود وتعددها من وجه ونظامها العام ووحدتها من وجه آخر، ولعلنا نظفر بها ونطبعها

( ٣ - تاريخ إسماعيل باشا ) أخبرني بهذا الكتاب أحد تلاميذه الاولين وقل ان السيد عبد الله النديم كان أخذ من الفقيد نسخته في أثناء الثورة العرابية ونشر منه فصولا في جريدة الطائف بتصرف أوبغير قصرف ولم أسمع منه رحمه الله تعالى ذكرا لهذا الكتاب وكنت أظن أنه لم يصنف شيئا إلا وقد أخبري به لانه قص على تاريخه بالتفصيل وكتب إلى شيئه مجملا منه كاعلم القراء

(ع ب فلسفة الاجتماع والتاريخ) هو الكتاب الذي ألفه أيام كان يدرس مقدمة ان خلدون في مدرسة دار العلوم كما ذكرنا في هذا التاريخ، وقد فقد هذا الكتاب عند ما عزله توفيق باشا من المدرسة ونفي السيد جال وأخذت أوراقه . وكان طيب الله ثراه يقول أغنى لو يحفظ هذا الكتاب من وقع في يدم

لهم خرة اك اك

ئا بى لا بە

ِ جاء وما

وما ( ) هد

مام مه

ب سرا ۱ ،

11

وَلَّـ

ن

ق ل

6

ويدعيه لنفسه ولو بمد موني لينتفع به الناس ، وقد سألت عنه محمد باشا صالح المستشار في محكمة الاستشناف اذكان ممن حضره عليسه ، فقال لي : إنني كنت أوراقي القديمة أكتب ما يمليه الاستذمن تلك الدروس ، فطلبتها منه فقال انها بين أوراقي القديمة في البلد وعسى أن أبحث عنها وأجدها عند زيارتي للبلد في الاجازة ، ولكيه توفي ولم يفعل رحمه الله وعفا عنه

( • — حاشية عقائد الجلال الدواني ) وهي غاية الغايات في علم الكلام وتحقيق مسائله وتحرير الخلاف بين المتكلمين وبيان ما هو لفظي منه وما هو حقيقي ، وقد اهتدى في كثير من أبحائها الى أن الحق في المقائدهو مذهب الساف ولكن كثيراً من نظريات المتكلمين وتأويلاتهم ظلت ناشبة في ذهنه زمنا طويلا ، ولا يزول مثل هذا إلارويدا رويدا . والحاشية مطبوعة تباع في السون ( ٦ — شرح نهج البلاغة ) وهو شهير جداً وقد طبع في بيروت وفي طرابلس وفي مصر مراراً ، وكان سبب شرحه له حمل طلبة المدارس وذكر في مقدمته أنه لم يتعرض فيه لمسألة الخلافة لان الخلاف فيها بين الشيعة وذكر في مقدمته أنه لم يتعرض فيه لمسألة الخلافة لان الخلاف فيها بين الشيعة وأمل السنة ممروف في كتبهما. وهو لم يكن يعتقد عه أو جله موضوع كا قال الحافظ الى الامام عليه السلام ، ولا كان يعتقد أنه كله أو جله موضوع كا قال الحافظ الذهبي ، ولم يكن يخفى عليه ان فيه دسائس مدرجة فيهومنها ما ليس من أساوب السحانة وعصرهم في خطبهم وكتبهم كاصطلاحات المتكلمين الحادثة بهدهم الصحانة وعصرهم في خطبهم كتبهم كاصطلاحات المتكلمين الحادثة بهدهم

( V — شرح مقامات بديع الزمان الهمذائي) وهو مطبوع في بيروث ولم يعرف لغيره شرح لهذه المفامات وقد فرغ منه في ١٦ رمضان سنة ١٩٠٦ ولم يعرف لغيره شرح البصائر النصيرية) في المنطق وهو شرح وجيز أطبق عبيه لفظ التعليقات والمسكتاب عالي الاسلوب وهو من أحسن ما كتب المسلمون في المنطق ولم يسبق لاحد فبله كتابة عليه فيا نعلم وقد قرأه درساً في الجامع الازهر وحضرناه عليه كاتقدم في المقصد الذي قبل هذا ولعله لايتسامي أحد لي تدريسه وحضرناه عليه كانقدم في المقصد الذي قبل هذا ولعله لايتسامي أحد لي تدريسه يعده وإن كان من الكتب التي قرر مجلس إدارة الازهر تدريسها فيه رسمياً

المريين

وم

نسج ا بن معجر بن آیات

للمينها -الرسالة . ما هو ال

النوحيد يأحد ن

اليه لآ مسائل

لى المق إلىقيناه العيناه

الارهو الحواشح

و قدر"•لم آن يكون بعض من تلقاه عنه ، وقد ذكرنا آنفا مزايا درسه له . ( ٩ — نظام النربية والتعليم بمصر.) رسالة في الطريقة المثلى اتربية للمريين وتعليمهم وهي على إمجازها من أحسن ما كتب وأنفعه وقد نشر ناها إب لهائح النربية والتعليم من منشآته (صفحة٣٥٣ ج طبعة ثانية)

# (١٠- رسالة التوحيل)

وما أدراك ما رسالة التوحيد؟ هي التي يصدق عليها القول المشهور ﴿ لَمُ نسج السبح على منوالها، ولم تسمح قريحة عثالها » هي التي يصح أن تعد معجزة مرمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام، ظهرت على يدالاستاذ الامام، وآية لِ آبات الاسلام ، هي التي ينبغي أن تجمل مادة الدعوة الى هذا الدين ، ويعم لنبنها جميع المسلمين ، وقد قلت للاستاذ الامام رضي الله عنه إنه لولا اسم هذه إسالة ومافي أولها من الاصطلاحات الكلامية الوجيزة لكان انتشارها أضعاف ا هو الآن ، ولم الانتفاع بها كل مكان ، ولكن البعيد ، إذا سمع باسم رسالة الرحيد، يتوهم أنها عقيدة كالسنوسية، أو كالمقائد النسفية، والقريب قد أُخَذُ نَسَخَةً مِنهَا ، فيصرفه ذكر الواجب والممكن والمستحيل في أولها عنها ، وهم أنهافي علم الككلام، الذي لا يتباوله إلانظار العلماء الاعلام، وأكثره لاحاجة به الآن. وقد كان رحمه الله تعالى عازما على بسطالكلام في هذه المقدمات ، وسائر سائل الالهيات، وجعل الكلام فيها كالكلام في النبوة ومزايا الاسلام، موجها ل المقلوالي الوجدان ، لامجرد تقرير وجنزللىرهان، وقدقر أهادرسافي الازهر وأنبناهاعنه وأجازنا بقراءتها، وطبعناهامرارا مصححةعلى نسخته التي قرأهافي لازهر ، وعلى جدول وضعه لتنقيحها في زهاء سبمين موضعا ، وعلقنا عليها بعض الحواشي الضرورية ومنها ماسمعناهمنه في الدرس وترجمت باللغة الفرنسية وطبعت ولقد كان لرسالة التوحيد وقع عظم في انفس أهل العمّل والفهم ، وعارفي ورااملي، لا من المسلمين وحدهم، بل صرح بعض المستقلين من نصارىسورية النَّاهُ عليها عدي قال بعضهم: ﴿ أَذَا كَانَ الْأَسْلَامُ هُو مَا بَيْنُتُهُ هَــَذُهُ الرَّسَالَةُ فانا

وب

al(q

کنت

أهد عه

الكينه

.)5

با هو

اغدة

وت ۱۹۰ علیه نو

ِ هر يسه

عياً

أول مسلم، و لكن مؤلفها فيلسوف ديني يقول ينبغي أن يكون الاسازم كذي فردعليه أحد المسلمين بان مؤلفها من اكابر علماء الازهر وهو يقرؤها فيهور ينكر أحد من علمائه عليها ، ولا قال أنها زدت في الاسلام ما ليس منه

وقال فاضل آخر منهم: 'ود لو تقرأ هذه الرسالة في جميع المدارس النصرية بعد حذف الكلام في نبوة محمد (ص) منها . ايلاجل وقوف نابتة النصاري علي ر الدين المطلق " وقد نشرت هذاوذاك في المجلد الاول من المنار

وقد جاء مصر في شتاء سنة ١٣٢٢ هـ ( ١٩٠٥ م ) نسم بك خلاط اط كبار وجهاء النصارى وفضلائهم في طرابلسالشام واحبزيارة الاستاذ لام فذهبت به اليـه في دار الافتاء بالازهر فرحب به ، وكان مما قاله نسيم بك إلى وج حضرته. انه قرأ رسالة التوحيد واعجب بتحقيقها وبلاغة عبارتها ، وذكر مل إن اعجاب السوريين بها وتملقهم بالاستذ، وكان في المجلس جماعة من علماء الارم فقال احدهم لنسمبك :هل اشتهرت رسالة التوحيد عندكم حتى قرأها المسمور وغيرهم ? فقل نعم ولها حظها من حسن الذكر والاعجاب، كما انجميع الطوائد عندنا تجل سماحة الاستاذ، وتمشق مشربه في الاصلاح والتأليف بين الطو تنا الذي محزفي اشد الحاجة اليه ولا تجاح لنا بسواه. قالالعالم: لكنني اخبرك بخبر؛ تُعجبُلُهُ وهو أن بعض علماء الأزهر لما يقرأ هذه الرسالة : فنال من البيك الع<mark>جب</mark> وقال ابي اتبرع بخمسين نسخة من الرسالة توزع على الاذكياء الفقراء، ثم الهامثي ذلك التبرع بالفمل، فكأن له من حسن التأثير عند المفتى وسائر العلماء ما يستح وقد ذكرت هذا في المجلد السابع من المنار بعد مقدمة وقفيتعليه بهذه العرز

2)

,11

c

1

2

JI

[]

لا جرم إن هذه الاربحية فيناهي التي تقرب بعضنا من بعض، وبنها هؤلاء الرجال يغاب فضاله الصلحين، عَصبَ المفسدين المفرقين، الذين لامجمه لغة ولا جنسية ولا قانون ولا دين، بل اخترعوا لهم وطنية بالبهة ن، لا يشه<sup>رز</sup>

<sup>`</sup> ه ١ » أخبر بي صوئيل افندي بني الأديب الطر ابلمي شقيق الاستاذجور حيى صاحب مجلة المباحث أنه تمني هذا على مطران طرابلس في ذلك العهدغر يغوريوس حدا «الذي صار بطرك الروم الار ثوذكس بمدذلك» إذكان ناظر ألمدرسة كفتين الشهور،

المرع ولا برهان ، وانما اساسها الاهواء ، وابتراز الدراهم من الدهماء اه وقد قرظ لرسالة الشيخ سعيد الشرنوني الـكاثوايكي مؤلف معجم أقرب الوارد في كتاب خاص أرسله الى المؤلف تقريظ مؤمن بما فيها . وهذا نصه :

### ( تقريظ الشيخ سعيد الخوري الشرتوني )

أبها الشيخ الفاضل

بينا أنا في لوعة من طول البعاد ، واليأس من اللقاء ، أتلقى أخبار مولاي من سيادة الحاج محيى الدين هاده ، إذ وردتني هدية كم التي كشفتم بها عار العصر ، وجلبتم له بها الفخر ، وهي مؤلفكم الفريد ، في علم التوحيد ، الذي لا ربب عندي أن الله يثيبكم عليه بكرامة الدنيا وسعادة الأخرى ، بعد طول المحمر . ولم تعجب بما وفيت عليه فيه من البدائع ورأيته من الجواهر ، اصدوره ممن كشف الله عن بصيرته . وميزه بالاطلاع على أسر ار المعقول والمنقول ، واختصه بفطرة شقيقة الروءة والكرم ، أخت كل منثرة ومحدة . وما اظن ذوب العدل المصفى أحلى عندي منه . أقرأه ولا أمل ، ثم اعيده ملتذاً به ولا المذاذ السامع عند مايسمع من المني نفهة تعارب سمعه و توائم ذوقه . فياشر ف العصر الاسلامي بك ، ويا قدم مثلث أن الذي يطالع الكتاب المشار اليه يرى شخصاً يشخص كل منات في كل ماتشر ع فيه إلا رجل جديد عندنا ، مع طول معاشر تنا و كثرة مأت في كل ماتشر ع فيه إلا رجل جديد عندنا ، مع طول معاشر تنا و كثرة خالطتنا ، فلا غرو أن يكون دماغك مادة لكل بديمة ، ومخزنا لكل دقيقة . الناس فروقا بعيدة المدى

هُـُدًا وأَسْأَلَ اللهُ أَن يتولى مَكَافَأَتِكَ على هُـُذَهُ الخَيْرِيَةِ ، وبديمكُ شرفا الانسانية ، وخير ركن للاسلام ، بمنه وكرمه المداعي سعيد الخوري الشرتوتي

بیروت ۲ ربیع أول سنة ۱۳۱٦

ارم کند ، ال فیده ور

النصر نبا ريعليس

خلاط م 1. 8 E. سىم بڭ نې وذكر من اء الازم المسمول الطوالما الطو ث ال بخبررا ك المحب ع ا به امهی ما يستح -ه العدرة ، وإمثا الأنجمعور ر يشهرن

ورحي يو وسحده

تي الشهورة

العهار

و قد

أن

معر

بالاد

### أقوال عدا. المسلمين في الرسالة

وأما أهل العلم من المسلمين فقد قرظ كثير منهم هذه الرسالة بقدر أفهامهم عو وهي تختلف باختلاف ماأوتوا من العلم وما قرأوا منالكتب الاسلامية وغيرها اللهمة ولا يفهمها حق الفهـم الا من كان عالما بمنتهى ما كتبه جهابذة المتكامين في وفي العقائد الاسلامية والرد على المخالفين لها ،وواقفا أثم الوقوف على شبهات فلاسة الافرنج على الاديان كلم ا ، وشبهات اللاهوتيين من رجال الـكنائس على الاسلام نفسه وما يتكلفونه من الطعن فيه ، ويقل في المسلمين من جمع بين الامرين سألت أحد كبار الفريق الاولءنها وهو العلامة الشيخ عبد القادر الرافي الكبير وكان في الذروة العليا من علماء الازهر وأشهر فقهاءالحنفية: كيف رأبت رسالة التوحيد? فنال:عظيمة قوي ، الشيخ ذكي قوي وواسع الاطلاع ،جمع من الاح هناومنهذا اه لفظهوهذاغا يةالمدح فانغا يةالعلم عندهم كثرة الاطلاع وأعظم التألين جمع الاقوال الحسنة من المواضع الختلفة،ولا سما النادرة التي يقل من أطلع عليم. ومن يقدر على تلخيصها وايداعها في مصنفه، وكان حظ من دون الشيخ الرافعيا الت في العلم والفهم من علماء الازهر الجامدين أن قال : إن هذه الرسالة إنشاء لاعاً!! وقال مجمد فريداً فندي وجدي ـ وهو من الكتاب الواسعي الاطلاع على أفوال الافر بح وفلاسفتهم في الاديان عامة والاسلام خاصة\_: ان هذه الرسالة لاملز شرحها الا في عدة مجلدات لانها تشير الى أكبر معارك الفلاسفة في الادبازم تقرير ما يوافق الاسلام منها ورد ما يخالفه من غير تصبر بح بأن هنالك مباحث وشبيات مشكلة اه بالمعنى

وأقول ان الاستاذ الامام رحمه الله تعالى كان متعمدًا لهذا الإيهام لانه إ يكن يرى من الحـكمة بيان مطاعن الماديين والفلاسفة على الدين المطلق، ولا مطاعن الملاحدة ودعاة النصرانية على الاسلام بالتصريح، والرد عليها بالنطويل، كَمَا كَانَ يَفْعُلُ فَخُرِ اللَّهِ فَ الرَّازِي فِي تَفْسِيرِهِ ، إذْ كَانْ كَثيرًا مايبطالشبهات ويقصر في الرد عليها فيكون كلامه مقوياً لها ، وقد بينت في الـكلام على دروس شيخنا الخاصة ببعض الخواص سبب الهامه هذا في دروس التفسير والتوحيا. بالازهر،

وضربت له المثل بمسألة نشأة الاديان وتطورها والخلاف في الدين المطلق هل هو غريزي في البشر أو حاجة من الحاجات الاجتماعية التي عرضت لهم، ويتبع هذه المقارنة بين الاديان، وترقيها بمقتضى سنة الاجتماع، حتى ختمت بالاسلام، وفي هذه المباحث شبهات لمنكري الوحي فندها في رسالة التوحيد وقرر الحق بمبارات بليغة لاتثير أدنى شبهة في قلوب ضعفاء الطلبة والاغبياء من قارئيها، وقد قلت له مرة في عبارة منها: لو فهم الجامدون من شيوخ الازهر معناها أو المراد منها لاضطربوا فيه وكان سبب القال والقيل

ولاجل تعمده طيب الله ثراه لهذا الاساوب قال في الدرس: إنني لا أسمح لاحد أن يشرح هذه الرسالة ولا أن يضع لها حاشية

وقد بينت في تقريظي لها في المنار أنها هي المكتاب الوحيد الذي يصلح في هذا المصر للاعتماد عليه في المدعوة الى الاسلام على الوجه الذي اشترطه المتكامون في صحة المدعوة وهي أن تكون على وجه يحرك المدعو إلى النظر فيه وهذا الشرط وجيه فان في الارض أديانا كثيرة فيل إنها تبلغ الالف، فلايمقل أن تتوجه نفس كل أحد بلغه خبر دين أو دعوة الى دين منها إلى النظر فيه لاجل معرفة حقه من باطله، وناهيك بمن يريد الدعوة في هذا العصر إلى الاسلام في بلاد يصوره رجال الدين فيها بفير صورته، ويصفون رسوله بضد صفاته ، بلاد يصوره رجال الدين فيها بفير صورته، ويصفون رسوله بضد صفاته ، ويفترون على كتابه وسنته وتاريخه أقبح الفرى

وقد نشرت في المنار عدة تقاريظ للرسالة منها قصيدة لامام اللغة والادب في هذا العصر الشبخ محمد محود الشنقيطي رحمه الله تعالى ألقاها على كرسي الدرس في الرواق العباسي والمؤلف حاضر وقد أشار اليهبيده عند ذكر اسمه في قوله:

لفد مات دين الله وانحل عقده فأحياه بالذكرى (محمد عبده)
وسيأتي لهذا التقريظ ذكر في الكلام على انصاف الاستاذ الامام عند ذكر أخلاقه وتنشر القصيدة في الذيل أن شاء الله تعالى

يرغيره، كامين في الاسلاء يان الرافعي جمع من عليم، الرافعي الرافعي

أفرامهم

دیان مباحث

لي أقو ل

Yal.

, لانه ا ، ، ولا طويل،

ر قصر شخا

ازهرا



#### تقريظ الشيخ سايم بوحاجب للرسالة

وهو أكبر علماء تونس وأشهرهم وكان باش مفتى المالكية . كتب رحمه 🕯 الحديثه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وسلم

حيا الله تماليجناب الجهبذ الهام، والعلامة الذي لايفارق بدر معارفه الممام، الامام الذي هو لحل كل عويصة مأموم، والفذ المختص بصرف الهمة لكل ماينه العموم ، زينة المناصب الشرعية ، والمجتهد في حسم كل ما يخل محقوقها المرعبة. حضرة مفتى الديار المصرية، الشيخ سيدي محمدعبده قابل جميع مساعيه بأعزم عنح المولى عبده

أما بعد التحية ، وبث الاشواق الروحية ، المناجاة الشهية . فقد وصالي على طريق السيد عمر الخشاب ما "تحفتمونا به بل سائر الامة ، وهو تلك الرسة الغراء المهمة ، التي هي الملاك الوحيد ، للحصول بسمولة على ما يلزم استحضاره من علم التوحيد ، فلقد أجدتم حفظكم الله في تحرير واجباته لاعتقادية، وافرع براهينها في مسالك مألوفة ، وأساليب أعتيادية ، بحيث يسهل نفوذ اليقين الي القلوب، ولا تحول الشبه دون وصول النفس الى المطلوب، ولما أنبت على معظم الرسالة المذكورة، وعددتها من مساعيكم التي لاتزال عند الله وعبادهمشكورة، رأيتني ملزما بواجبين عينبي وكغائي، وان كان قيام الغير بالثاني مما يسو غبالاول اكتفائي ، مع أن هاته البطاقة، ليسلها بكلا الواجبين طاقة ، فحسبنا الآن أن نعلن بشكر تخصيصكم للعبد بنسخة الرسالة المشار اليها ، ونعلم بأن حسن الرسلة وحسن نية المؤلف أظهرا من أهالينا مبادىءالاقبال عليها، فالله المسئول أن يشكر سميكم، ويدىم لنفع الامة بقاءكم ورعيكم حرره عبد ودكم وكالـكم

. سالم يوحاجب ٧ شوال سنة ١٣١٧

(أقول) لو كتب هذا الشيخ الكبير هذا الكتاب بعد اتمام الرسالة قراءة وتأملاً لعلم كنه قيمتها ، ولكان كتابه هذا ناطقاً بان براهينها فوق المألوف. كما ان اساويها فوق المروف.

وقرظها أيضا أحد علماء الشيعة وأدبائهم في سورية تقريظا حسنا نشرناه

فيأوال المجلد السابع من المنارفقال في آخر تقريظ له للمنار مانصه: (ص ٦٨)

تقريظ عالم أديب شيعي للرالة

«وحسبك في ذلك مايقتبس من رسالة التوحيد لاست ذالكل ، ووحيد هذا المصر أو من نظيره قل ، عيلم العلوم الذي عم مده ، الشيخ محمد عبده ، كثر الله في لائمة أمثاله، وزاد بين الورى اعظامه واجلاله، فـكم له فيهــا من حزًّ أصاب المفصل، ورمية لم يخطى، بها المرض، إن خفي على المتأمل، وتحقيق كشف به الحجاب ، لأولي "بصائر والالباب، ولم يدع بعده عذراً لمفكر ولا مرتاب، وحاشًا أن تخلو الارض من عامل يعمل فيها بخير وهدى ، وداع يدعو فيها الى طریق نجاة ورشاد للوری ، فیکم د فع عن الایمان ، بلسان أمضی من السنان ، وعن الاسلام، بأقلام أمض وقماً في الكفر من مريشات السهام. وعن الحنيفية البيضاء بمسود مداد أقطع من البيض الحداد ، أوضح مع الايجاز أدلة التوحيد، بعد أتبات الواجب مالا يطلب المتأمل بعده من مزيد، وجل جولة في بيان مايمكن الوصول اليه من الصفات، أغني بها النصف عن اللجاج والتعرض للملكات. وأوجز في صفتي المكلام والبصر ، مافيه البلاغ والمبر، وتكلم في أفعاله تعالى بما يسبق الى القلوب اعتقاده، وألف بين الفرية ين (١) بما هو حري أن يتبع وقرَّب ما توهم استبعاده ، وسلك في الجبر و لاختيار جادة الاعتدال، ومال في مبحث حسن لافعال الى أحسن الاقوال. وبسط التول في النبوة والرسالة، حتى أوضح الحق وقمع الجهالة، وأاف في مبحث الرؤية بين الفريقين ' ورفع الوحشة وأزال|النزاع. من البين . وذلك الفضل من الله يؤتيه من عباده من يشاء، وعنحه من سبقت له العناية فيه منذ فطر الاشياء . عجدير بمصر أن تفتخر بمن فيها من أفاضل العصر، وحقيق بحملة العلم في كل قطر، أن ترفع أيدي الابتهال لعزة ذي الجلال بالدعاء لكم بدوامالتأييد والمجد، والتوفيق ليصرة لدين، وايضاح الحق ودحض الباطل. وارشاد الضال. وجمع الكلمة واحكام لأانمة بينالمسلمين، أنه على ذلك قدير ، (1.0) وبالاجابة جدير . آمين آمين

(١) يمني بالفرية بن أهل السنة والشيعة

ر حمه الله

فه التمام. لا ما ينفع المار عدة،

بأعزم

وصاني الرسالة وافراع وافراع على معظم المي وافراع على معظم المي ورده على معظم الروال ا

لة قراءة ألوف.

نيشكر

نشر ناه

### تقر يظالامير شكيب للرسالة

ومنها تقريظ لنابغة مريديه في الديار السورية الامير شكيب أرسلاز ذكره في كتاب خاص، ولو كتبه لاجل النشر في الصحف لزادفي البيان والابداعة ل: « قرأت رسالة التوحيد ولم أزدد بكم علما ، الا أنني سررت لكم بنشرها بعد أن حجبت المحاكم بين الانظار، وبين تلك الآثار، وبعد أن ظن أن القضار (١) حسرف نظركم عن كل ما سواه ، ولعمري أن أحسن عمل يؤتى هو مثل هذا الاثر ، ولم أقرأ في مكتوب العصر شيئا أبدع من هذه الرسالة ولا ما يدانبها ، الاأن عن كلام المرحوم السيد جال الدين ، وعليه فالدائرة واحدة

«لاحق لي في الكلام منجهة الفن وتعديل الآرا، والذاهب، ومع هذا فيث كان الامر، من المعقول تأملت فوجدت أن طريقة هذه الرسالة هي أقصد الطراثق، وانها غاية ما يرتاح اليه العقل ويرتاح فيه، فما أشكل بعدها من مفاقات أمرار الوجود فهو مما حتم الله باشكاله وخبأ نوره عن عباده

«وأما البيان فقد طالما اعتدت أن الانشاء مارق به المحسوس حتى كاد يسيل، أو تجرد منه مثال للتخييل، ولقد وجد تني من تلك الرسالة في عالم معنوي قادت البراعة أسراره ومجرداته بزمام التعبير، الى أن تخيات أبي قابض على المعاني بيدي، فضلا عن أبي متمثاها في خلدي، فهذا غاية الحلق من البيان، وهو ماأتت به الرسالة اه ( ١١ — تقرير المحاكم الشرعية ) هو على خصوصية موضوعه مفيد حتى طغير القضاة ومستخدمي هذه المحاكم من جميع أهل العلم والادب لا سيا طلاب علم الفقه فانه يعطيهم من البصيرة في طريقة التحصيل على الوجه الذي ينتفعون به وينفعون مالا يجدونه في سواه، وفيه كثير من الفوائد الادارية، والاجماعية، والادبية، وأحوج الناس اليه بعد القضاة وكتاب المحاكم المرشحون القضاء وللدكتابة والادبية، وأحوج الناس اليه بعد القضاة وكتاب المحاكم المرشحون القضاء وللدكتابة في هذه المحاكم ، وقد طبعناه على حدته، وتكامنا عليه في مقصد عمله في اصلاح هذه المحاكم من هذا الجزء ونشر نا فيه مقدمته للمؤلف ومقدمتنا لطبعه ونشره وفيها من بيان مراياه ما يغني عن اعادته هنا

<sup>(</sup>١)كان الاــتاذ في تلك الارقات قاضًا في محكمة الاــتثناف فني الفضاء تورية

## ١٢– الاسلام والنصرانية مع العلم والمرئية

وهو مقالات كتبها لمجلة المنار ثم جردناها منها وطبعناها على حدتها وسميناها بهذا الاسم باذنه ، فجاءت كتابا مستقلا أعيد طبعه درارا . وسنذ كر في مقصد عله في الدفاع عن الاسلام سبب كتابته ، وغرضه الاهمنه . وهو ايقاظ المسلمين وارشادهم الى أسباب تأخرهم وضياع مجدهم وزوال ملكهم، والى المخرج منه ، فهو لم يترك شيئا من هذه الاسباب الا وقد بينه أحسن بيان . مؤيدا بالبرهان ، فترجيح الاسلام على النصر انية في حرية العلم ونشأة المدنية كان هو الغرض الادنى المحرك للمكتابة، وإرشاد المسلمين المذكور هو الغرض الأعلى

ول كن هؤلاء المسلمين المساكين الفافلين عن أنفسهم لما يعرف اكثرهم قيمة هذا المكتاب، ولو عرفوها لوجدته في كل بيت من بيوتهم ولقرأه مراراكل متملم ومتعلمة منهم، بل قال أحد العقلاء الفضلاء انه يجب أن يقرأ في كل سنة مرارا. وأنا أقول قرأته حين طبعته في السنة الخامسة للمنار مرارا، ثم قرأته عند تصحيح كل طبعة وأجدني أستفيد منه في كل مرة عبرا كثيرة لا عبرة، وتتفجر في منه ينابيع للحياة غزيرة.

رسمتمددة كاتقدم بيانه في المكلام على سبب قراءته للتفسير العام في الازهر، حروس متمددة كاتقدم بيانه في المكلام على سبب قراءته للتفسير العام في الازهر، ثم فسيرها في الجزائر تفسيرا مجلا مختصرا، ثم كتبه لينشر في المنار إجابة لرغبتنا ورغبة بعض أهل العلم في مدينة الجزائر الذين حضروا هناك درسه في تفسيرها، وقد كتب الاستاذ في حاشية تفسير جزء عم عند تفسير هذه السورة ما نصه: «وقد كتب الاستاذ في حاشية تفسير جزء عم عند تفسير هذه السورة ما نصه: جريدة المنار وهو ما كنا ألقيناه درسا في مدينة الجزائر في شهر جمادى الاولى سنة ١٣٢١ وفيه تفصيل طويل لما أجملناه في هذا التفسير المختصر فن أراد بيانا أوسع، وتفصيلا أبدع، فليطلب ذلك التفسير، فهو فيا أعلم غير مسبوق بنظير، هاه أقول اننا طبعناه بالقطع الصغير ليوضع في الجيب وطبعنا معه ملخص درس الاستاذ الامام في تونس وموضوعه العاوم الاسلامية وأقرب الطرق لتعلمها

کره قال:

(1) (1)

دا

عد ـ

ل، عة

اه

الم الم

7

الجمعية الخيرية الاسلامية وجعل طبعه حقا للجمعية خاصا بها ـ وقد كتبه في بعض الجمعية الخيرية الاسلامية وجعل طبعه حقا للجمعية خاصا بها ـ وقد كتبه في بعض أسفاره الصيفية الى أوربة ، واتمه في مدينة جنيف من سويسرة في صيف سنة ١٣٢١ هالوافق ١٩٠٣ وهو تفسير أشهر من نارعلى الموافق ١٩٠٣ وهو تفسير أشهر من نارعلى علم، وقد كان رواجه أكثر من رواج سائر كتبه على شدة الرغبة فيها كلما ،حتى انه قدوزع منه عدة ألوف في عدة شهور، وهذا شي ملم يعمد له نظير في المطبوعات العربية افتتح خطبته بيضعة أسطر فيها اشارة الى كل ما يحتاج اليه المسلمون من اصلاح في دينهم ودنياهم ، متضمن لكل ماهم عليه من سوء الحال وخطر الاستقبال ، وهو ما يمكن أن يكون موضوعا لدروس كثيرة ، وخطب مفيدة .

ثم ذكر من الباعث على تأليفه لمدارس الجمعية مايرشد جميم السلمين الى ماهم في أشد الحاجة اليه من الاهتداء بالقرآن اوكيف يكون ذلك إذ قال «ليكون مرجماً للاسانذة لمدارس الجمعية في تفهيم التلامذة معاني ما يحفظون من الجزئين إ أي هذا الجزء وجزء (تبارك) الذي كان عازما على تفسيره بعده الينشؤا متعودين على فهم ما يحفظون ، وتدبر مايقرأون ، وليكون مافي تلك السور من دلائل التوحيد والعظات والعبر مشرقا للعقائد السليمة في نفوسهم ، وعاملا للاصلاح في اعمالهم وأخلاقهم »

أليس هذا هو الواجب على كل مسلم من هداية القرآن ? فني أي مدرسة وفي أي مكن من بلاد الاسلام يلقن أولاد السلمين هذا ويربون عليه ؟ اللهم اننا لانملم هـذه هي مؤافاته التامة ولا حاجة هنا لذكر ما بدأ به ولم يتمه ، وأنفعه كتاب أسباب اثورة العرابية ، وقد لخصنا بعضه في موضعه من هذا الكتاب

## المقصد الثالث

من الفصل السامع

A 1

# د فإعدى به الاسلام كوكشف للشهات والاوهام

كان قدس الله روحه مدافعا عن الاسلام طول عمره باسانه وقلمه ، وخير مثل له في أخلاقه وعلمه وعمله، حتى قالت امرأة سويسرية من المعلمات المصنفات في علمي التربية والاخلاق: ما كنت أظن قبل معرفة هذا لرجل أن القداسة توجد في غير المسيحية

وكان دفاعه عن الاسلام ثلاثة أنواع يعززها رابع يدخل في مقصد آخر من مقاصده وهو التقريب بين اهل لاديان، ولاسها النصر انية والاسلام، بما يزيل أكبر شقاق بين الشرق والفرب أو بين البشر، والتأليف بين أهلها ، بما يحول دون اتخاذها سبباً لضد ماشرعت له وهو الهداية والخير، وسنلم بهذا بعد بيان الانواع الثلاثة

#### ( النوع الاول )

الدفاع اللساني أوالشفوي بكشف شبهات المرتابين ،وأغلاط المحطئين ، واعتراضات الجاهلين ، وكبت الشانئين

المعروف عن أكثر علماء المسلمين الذين نصفهم بالجامدين ، ويصفهم المكثير ون بالمتعصبين والمغرورين ، ان من يسأل أحدهم عن شبهة عرضت له في دينه ، أو مشكل أورده على بمض مسائلة ، يجيبه بما يعرفه في الكتب المتداولة في أصل المسألة التي تتعلق بها الشبهة وان لم يكن جوابا داحضا لها ، فان قبله مذعنا فذاك ، وان جادله فيه ، وقال ان هذا عين المسألة لتي لم أعقلها أو لم تظهر لي حقيتها ، فذاك ، وان جادله فيه ، وقال ان هذا عين المسألة لتي لم أعقلها أو لم تظهر أي حقيتها ، لا حواب عن شبهتي عليها ، أعرض عنه و نأى بجانبه ، ونبزه بلقب الكفر أو لا بتداع ، إلا أن يكون وجيها لا يتجرأ على مواجهته بما يكره من فعل أو كلام وأما أستاذ نار حمالله تعالى فكان أشدر فقا عثل هذا السائل من غيره ، وكن يجيبه وأما أستاذ نار حمالله واستعداده في العلم والفهم ، فان لم يعقل الجواب أو لم بطمئن

له قلبه ، أرجأ الحديث معه فيه الى وقت آخر ان كان بمن يجتمع به ، وربما أدله على مطالعة الموضوع في كتاب معين لاجل الكلام معه فيه بعد مطالعته . وقد ذكر لما في الدرس الخاص مثلين في هذا الباب وقعا بينه وبين بعض أصحابه (أحدهما) أن صديقه محمدبك راسم كان قد رسخ في نفسه مسال لانتفق مع المعروف من قطعيات الدين، وعرضت له شبهات كان بها او فيها من المرتابين ، فما زال بحاور دفيها حتى استامها من أعماق قلبه استلالا ، فكان من أقوى النابتة المدنية في اناوأحسنها أعمالا ، وصار من قراء إحياء علوم الدين المتدبرين لحكمته ، وسيأتي ذكر كال الصداقة بينهما في موضعه

(ثانيها) أن صاحبه الشيخ سعيداً الشرتوني الذي مر ذكره قريبا في الكلام على رسالة التوحيد ، بعد ان مر فيا كتبه الينا الامعر شكيب من سعرة الاستاذ في سورية (ص٠٤٠) قال له يوما إذ كان مقيا في بيروت: إسمح لي الستاذ أن أقول لك إن نهج البلاغة أبلغ من القرآن. فلم برد عليه بانكار ولا إقرار، حتى كأنه لم يسمع الكامة لما دل عليه قوله من نه لم يفهم بلاغة القرآن ولم يقدر أساليبه قدرها ، على سعة اطلاعه في اللغة وآدا بها، وظل الكلام جاريا بينهما مجراه الاول ، نم كان يفترص المناسبات فياكان يدور بينهما مدة وجود بينهما مجراه الاول ، نم كان يفترص المناسبات فياكان يدور بينهما مدة وجود الامام في بيروت من الكلام في المسائل اللغوية الادبية والعلمية المختلفة، فيورد ورعة البيان ، حتى أدرك أن نهج البلغة لا يعد في جنب كتاب الله شيئا مذكوراً ، واعترف بذلك معجبا فخورا، بل امتلأ قلبه من عظمة الاسلام، والعلم بأن ما عداه من الادبان لا يبلغ أن يكون بجنبه كنهج البلاغة في جنب الفرقان وذكر الاستاذ الامام في ذلك الدرس أنه كان معه مرة فسمعا جرس وذكر الاستاذ الامام في ذلك الدرس أنه كان معه مرة فسمعا جرس بأن ما عداه من الادبان وني أصبعيه في أذنيه والتفت اليه قائلا انظر أمها الاستاذ الفرق بين المناء الى المبادة عندنا والدعاء البها عندكم بالإذن الذي هو نفسه عبادة .

و قول ثم كان تقريظه لرسالة التوحيد أعظم من هذا وأدل على مكانة الاسلام من نفسه ، وتأثيره في وجدانه وعقله

لا<u>-</u> الأوا

أو ما الجميع

لکتیر به س

المشار على م

لطاه<u>ي</u> مكمة

و انه و انه

فلارز و کنت

إلى و

25

و کے

اار-وخا وهكذا كان أسلوب الاستاذ لامام ومنهاجه مع أهل الاديان وأهل المذاهب الاسلامية وطوا فها ، كان يظهر حقية الاسلام وعلوه بالصفة التي كان عليها الصدر الاول في المناسبات بمبارات فصيحة نربهة بعيدة عن التمريض بأديان الحاضرين أو مذاهبهم المخالفة لدبن الاستاذ ومذهبه فيه ، حتى كان يكون محل إعجاب لجميع واحترامهم ، واعترافهم بان الاسلام فوق ما كانوا يعلمون منه ، ومباين لكثير مما كان يروى لهم عنه ، كما بين ذلك الامير شكيب في المقال الذي وصف به سبرة الاستاذ الامام في بيروت (ص ٢٠٤)

#### احالته بعض المستفتين علىمربده المؤلف

وكان كثيرا ما يرسدل الي بعض السائلين عن الشبهات ، والمستفتين في الشكلات ، لكثيرة أعاله ، وثقته بتلميذه كما كان محيل علي بعض الاستلقاللكتوبة على ماسبق في الكلام على فتاو به وأذكر من الاحياء المعروفين منهم الاستاذ محمد لطفي جمعة المحامي الكانب الخطيب المشهور كان كتب اليه وهو تلميذ في طنطا مكتوبات فيها أسئلة من هذا النوع ، وكان رحمه الله تعالى يرساها الي لأجيبه عنها . وأذكر انني كتبت اليه مستحسنا إلى مه بحصر الهذاكرة الشفوية في مشكلانه و نه حضر ولقي الاستاذ وأراد البحث معه في تلك المسائل : فقال له اذهب إلى ولان صاحب المنار فهو يحيبك عما تسائل بمثل ما أجيبك به \_ اوما هذا معناه \_ وكتب لي رقعة أو بطاقة في التعريف به و مغرضه ، فلما أعطاه إياها قال له أنا أذهب الى صاحب المنار وليكنني أحفظ هذه أثرا من فضيلتكم عندي . قال لا بأس ، ونا أكتب لكرقمة أخرى فجاء في ولا اذكر مادار بيننا بالتفصيل

بعد كتابة ماتقدم راجعت ما أحفظه من أمثال هذه المكتوبات فوجدت فيها كتابين للاستاذ لطفي جمعة رأيت أن أنشر هما لما فيهما من الدلالة على ذكائه وحريته » ومحته في زمن التعليم في أعلى مسائل الفلسفة وعلاقتها بالدين ، وحسن إنشائه الذي يقل مته فيمن كان في سنه وتحصيله ، ومعرفت بمكاة الاستاذ الامام وفضله ، وإلهامه الرجوع اليه فيما يهمه من أمره ، ووصفه لتعليم الدين في المدارس الاميرية وأمثالها ، وحلوها من التعليم الديني والتربية الماية التي يجب تنشئة التلاميذ عليها . ود ود

فا

الله الله

1

ı

### ﴿ الكتاب الأول ﴾

Mus الأدة

上

ذاك

المحسا

دانها

· Yo

تظرر

وإنا

حتى

ا قر ا

رتقر

وخذ

الا عر

طنطا في ٢٤ فبرابر سنة ١٩٠٤

اللوكندة الخديونة بشارع البورصة - محمد لطفي جمعة سيدى الاستاذ

يكتب اليك شاب قصم الدهر ظهره، وناءت عليه المصائب بكليكا. فجلس في مجتمع من الناس لا يمرف منهم إنسانا

فلا صديق اليه مشتكي حزبي ولا أنيس اليه منتهي جذلي جلست وأنامغهم بالهموم والأحزان وصدري يجول بهالحزن والضيق ءوفؤ دي مروع، وعقلي يكاد يطير شماعا، فقلت الى من أشكو، ومن ذا الذي يسه تألمي إلا الله . واحكم تلك القوة الهائلة تعلم ما أنا فيه ولا تفرج كربي ، لاه. يأن الأوان، فقلت إني كاتب اشيخ هذه الأمة ،علِّي أجدى سلوى في كتابتي"! وأنا أشكو في حياتي هذه من أمرين : أمر يتعلق بنفسي، وأمر يتعلق بجسم وأمر نفسي تحته مسائل شتي .

نشأت كما ينت كل مسلم مصري ، وأنا لا أعرف من ديني الا إسمه، ولا أن مر أعرف من أديان المدر إلا أنها كفر وم تنان . وحفظت قليلامن القرآن في المدرسا الابتدائية، كنت أصحكمنها عندتلاوتها، وخرجت من المدارس الابتدائية إ المدارس الله نوية . و أ الا رال كما كنت لا أعرف الله الا باسمه ، ولا النبي زا ( بصلى الله عليه وسلى )

وكان لنا اسناد غربه في نفوسما حب المطالعة والمحثو أرانا القرآن بشكا جديد، وفسر منه 🗀 كـ: ذ، فلم نعد نقول ان تفسيره حرام على غير العلى. 🛮 لا تقا وقرأت كثب ل كتب الاكليزية والعربية وطالعت فلسغة باكونا وفلسفة ابن رشد . . . . . . . . . هذه العلوم، فزاد الامر على إشكار، فبقين كريشة في مهب السم الم عالم عن في أصل الروح وما هي وكيف خلفت ، وم أصل الخالق ? وه نه حد منه ? وهل هذك قوة هائلة هي الله ؟ وهل اله اللا أخ

حسير بنظام ? وهل وجدت المادة قبل الخالق ? أو هو الذي خاتمها ? وكيف خلق الادذ؛ نم كيف خلقت النفس البشرية؟ ذلك المخلوق الـ كمبير الذي أذا سار في طريق الخير كان مثالا لله، وانسار على درب الشر كان صورة للشيطان، وما هو الانسان؟ ذاك ( الحيوان الآله ) العجيب، وأنن النفس من جسمه؛ وما معنى انها ملازمة الحسم؟ ثم جاءت مسألة قضاء والقدر وأعمال الانسان في هذه الحياة،وأقول بنها زَادتني تمما على تمبي ،فلا أنا قادر على أن أقول ان كل شيء من عند الله ، ولا قادر على أن أفولانالعالممتروك سدى، لأنفي عليما ينقض كلا هذين القولين ثم نظرت في الموت ولماذا هو في وقت معين ؟ولماذا لايطيل الانسان عمره؟ نم نظرت في هل هناك حساب وبأي شكل ؟

وأنا لا أعتقد بالبعث بالصورة الموضحة أي أننا نبقى أجساما ونفوسا . ثم نظرت في الجنةفقلت ان ايسفيها «حورا وولدانا»(كذا) بل فيها كالات نفسانية وإننا ننقل الى عالم أرقى من هذا العالم ورعا كان كوكبا من الـكواكب. وهكذا حتى نصل الى أفصى درجات الـكمال.

وكذلك ليست النار نارا كما يقال ،بل هي عبارة عن عذاب الضمير لنفسه . أَنَا مرتبكُ لا أدري ماذا أكتب؟ ولـكن هاهي صورة مني والسلام

وماطالمته في الـكتب وما سمعته وكل هذا خلط في فـكري خلطا كبيرا وطالعت أخبراً سورتين من القرآن بإممان زائد فخرجت منهما على أن في المرآن اصلاحا كبراً للهيئة الاحتماعية ودونت ذلك في كتاب عندي

هذا عذابي من جهة ديني

ومن جهة أمتي فأنا حزين لانها ساقطة ولا يرجى لها قيام . أمة منحطة لا تقدر النياس حق قدرها ، ولا تعرف يومها من أمسها، وأحسد أمةاليابانالتي رنقت في خمسين عاما مع أنهم يعبدون الاوثان، فما أجدرنا بترك ديننا لليابان و خُذَ دينهم . لاننا لانصلح له لانني لا أزال احترم الدين الاسلامي وانكنت لا أعرفه ،ومن جهة عائدتي فآلامي شديدة ومن جهة نفسي فآلامي أشد وأنا الا أخاف أن أكتب لك بذلك ك الحافي جمة

١٠٠ - تاريخ الاستاذ الامام ج

ۇ دى

, <sub>r</sub>K

[سدها 60 بتي ا

المج ساهي

1/4 6 لدرسا 5 4.

ي إذ

K. مليء. :55

تبق 446 1,81

### (الكتابالثاني)

سيدي الاستاذ العظيم ابقاه الله لنا ذخرا ليحفظ كيان الامة الاسلامية. انا لا اعلم ان كان ما كنبته قد تشرف بنظركم اليه فنال القبول املا أو لكنني لا ارى لي مندوحة من ان اكمل سؤالي حيث قد طرحت مبادئه على سيدي الاستاذ فاقول:

﴿ الله ﴾ اول ما يخطر ببالي عند ذكر هذه الكلمة قوة هائلة لا يمكن تصورها وهي محامة بملائكة كثير بن . واحس عند ذكر ، بجلال وخشوع ولكن لماذا ؟ لا ادري .

والت

ودية

البراء

حدث

هلها

الحنة

طريقه

2 4 3 - 4

والمص

﴿ المادة ﴾ وهذه المادة التي خلق منها كل هذا العالم . هل خلقت من نفسها او حلقتها تلك القوة الهائلة ؟ واذا لم تـكن هناك مادة فكيف خلقت ؟ اذن هل المادة جزء من القوة الهائلة ? او هل وجدت المادة قبل القوة الهائلة

هاتان هما المسئلتان اللتان تمنمان الكرى عن جفوني

﴿الكون﴾ وهذا الكون المتناهي في العظم والكبر والفخامة ما عمره ؟ أبي أراه ايضا متناهيا في القدم . وعبثا ان يخلق الله كل هذا الكون وهذه الكواكب وهذه الاقجار وهذه الشموس عبثا ، فلا بد من ان يكون فبها مخلوقات لله . وكل هذه الاشياء خلقت من المادة ، اذن فالمادة لها فضل على الخلق كبير .

ولكن هل يخطر ببال احد ان ﴿ المادة ﴾ هي اصل كل هذا الخلق العظيم وانها تحركت بنفسهاوخنقمنهاهذا الكونااهائلوسارعلىقوانينمنتظمة ؟ ؟

هـذا خاطو كنت اميل اليه في بعض الاوقات اما الآن فقـد تلاشى من فكري او كاد . ودليل ذكره انني كنت ارى ان الرجل اذا نالت جسمه السقام او اصيب قابه بسهم فانه لا محالة يموت . اذن لم يمت حتى انحل تركيب جسمه او اصيب العضو الرئيسي فيـه ، والجسم مخلوق من المادة ، فهـل حياة الانسان موقوفة على المادة \* المادة على المادة \* المادة على المادة على المادة المادة على المادة المادة على المادة على المادة المادة على المادة المادة على المادة الما

وسمعت هذا القول اوما يشبهه مرة من طبيب فشغلت نفسي بهشهراكاملا ولا يزال عقدة في سلسلة افكاري .

#### النفس البشرية وخلق آدم

وهنا تأتي أم المسائل التي اعشقها عشقا عظيما . يأتي ذكر النفس البشرية م هي ؟ ابن هي من الانسان؟ كيف خلقت ? وهل هبطت البك من المحل الارفع؟ انا اجيب نفسي على هذه الاسئلة بهذه الاجوبة:

النفس البشرية قطعة من الله ولا اقول شعاع من نوره كما يقول الفقهاء والمتكلمون. أو أن الله مكوزمن عدد لا يتناهى من النفوس.

وهي ليست موجودة في أي جزء من اجزاء الانسان، بل هي تظله ولاعلاقة مدية لها به ، مثامها كمثل الحديد الرفيع الذي يوصل انتيار الكهربائي الى عربة البرامواي فن هذه الحديدة لاعلاقة لها بالبرامواي الذي هوجسم الانسانواذا حدث للترامواي (العربة) عطل فانها تمتنع عن السيراما الحديدة فلا بحصل الهاضرر. وكيفية خلقها يعود بي الى السؤال الاعظم: كيف وجدالله أبل كيف وجدت هذه القوة الهائلة أ

لان الله والنفس شيء واحد :هذا رب في سمائه ، والنفس رب في ارضها : وهي لم تهبط من المحل الارفع ؟ ؟ خلق آدم وحواء

كنت وانا صغير شديد الولوع بمطالعة قصة آدم وحواء وكيف طردا من الجنة، وكيف تقابلا وتناسلا: وانا الآن شغف بقول شاعركم:

لم تلدنا حواء الا لنشقي ليتها عاطل من الأولاد ولكن انا الآن أفكر في امر ارقى من هذين الامرين السابقين وانكانت طريقه محفوقة بالاخطاروهاك ميدي رأبي في خلق اول نسان

صورة العالم في اول خلقه كما هي في فكري غريبة جدا: وهذه الصورة استنبشتها من العلوم التي قرأتها . كان العالم كله بحرا وذلك بعد ان بردت لارض والمصلت من النظام الشمسي على حسب رأى لا بلاس الذي جاء مصدقاً لما في القرآن (كانتا رثقا ففتقناها). ولما صارت الارض بحرا بقيت كما هي زمنا طويلا

مية . كىنني

ـ دي

حس>

فسها , هل

۱ ای<u>ی</u> کب وکل

مظم

، من سقام

ئاس ئاس

YLK

طويلا جدا جدا . وبعد ذلك اخذت اليابسة تظهر شيئًا فشيئًا . وذلك بدل الرمال العظيمة الموجودة في كل القارات وهي مصحوبة باصداف لا توجد الاني قاع البحار . ثم من ارقى درجات الجمادخلقت أدنى طبقاتالنبات مثل|لحشائيا في الصحراء وغير ذلك ، واخذ ذلك زمنا طويلا طويلا جدا ،ثم ارتقى النبان كثيرًا حتى خلق من ارقى طبقاته أدبي طبقات الحيوان.واذكر قول النبي عليها ـقاله استاذي في لدرس اذكر ممناه ـ « راعوا عمتكم النخلة » (١) لانها ارفي درجات النبات. ومن ارقى درجاته خلقت الدبدان والحشر ات وطال لزم طولا عظیما حتی وصل الحیوان الی ارقی درجانهوثم خلق اول آنسان ، وفي هد الاثناء كان العالم برتقي من جهات أخرى أبي أميل لهذا الفكر لانه صحيح ادنا علمية أستقرائية ولا أميل الآن الى قصة آدم وحواء . والسلام، والبقية تأني از شاءالاستاذ العظيم طالب الحقيقة

عمد لطني جمه

[ المؤلف ] ايس هذا الموضع بمكان لهذه المباحث وانما اقول بالاجمال ان هذ المالم لذي نقيس مالم يملمه البشر منه وهو أكثره ،على ماعلمه وهو أقله، هومنفعل فوا فاعلة فيه لم يصل البشر إلى معرفة كنهما. وإذا كان البشر قدعجزوا إلى اليوم عن معراً حقيقة مايسمونه المادة ومايسمونه القوة المودعة فيالمادة وهيي حادثة ، وان اهتدر أخيراً الى أنالقوة تتحول الى لمادة او الاحرى أن المادة تصدر عن القوة ، فأحرى بهم أن يعجزوا عن معرفة كنه الخالق للقوة والمدة مماً ،وعن صفةخلقه له،،وله قال تمالي في خلق العالم وخلقهم ( ما أشهدتهم خاق السموات والارض ولا خنز أنفسهم ) وكذلكالروح يكثر ايمان الماديين بها عاما بعد عام مع الاعتراف بأنه عرفوها بأثرها لابحقيقتها. وليراجع القارىء الى قصة آدم في الجزء الاول من تفسر المذار ومعنى خلقالناس من نفس واحدة في ول تفسير سورةالتساء يجد مافيه الما في مسألتهما ومجد في مواضع أخرى منه ومن المذر أجوبة تلك الاسئلة كام

في الة وا

انبلاسا من 4.0

ااوت وإن < Y فرن

----315 نشر

و قد 20

الشيع Ima D

<sup>(</sup>١) المؤنف : الحديث رواه أويعلي وأبو نميم عن أبن عباس لمفظ ١٥ كرمو عمتكرالنخلة فانها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم»وفي رواية «من فضلةط: آدم ﴾ وفيه ضعف وانقطاع في السند

# النوع الثاني

# ﴿ الدفاع القلمي عما يسأل عنه المسلمون من المشكلات ﴾

وبيانه لما فشا فيهم من البدع والمنكرات

كان بعض المسلمين يسألون الاستاذ الامام بالكتابة عن بعض المشكلات في القرآن ، أو في بعض مسائل العقائد أو الاحكام ، وبعضهم يسأله بالمشافهة والكنه يرغب أن يكتب الجواب وينشر ليستفيد جميع الناس به ، وكان يأمر بنشر بعض مايكتبه من الاجوبة وبجعل بعضها خاصا بالسائلين

ومما نشر في المنار منها مسألة الغرانيق ، وهي من أعظم المشكلات في كتب التفسير النما تتعلق بجوهر التوحيد. ومسألة زيدوزينب ، وفي كتب التفسير من الروايات فيها ما جعله دعاة النصرانية وغيرهم مطعنا في النبي عَيَّمْ ومسألة شبه التعارض بين هاتين الآيتين من سورة النساء (٤: ٧٧ أينما تدكونوا يدرككم الوت ولو كنتم في بروج بمشيدة . وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك . قل كل من عند الله ، فما لهؤلاء القوم وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك . قل كل من عند الله وما أصابك من سيئة فن الله وما أصابك من سيئة فن الله وما أصابك من سيئة السئل الثلاث جردناه من مجلة المناء ونشر ناها مع تفسير سورة الفاتحة الذي طبع عدة مرات ، ومنها ما أدخله في عداد الفتوى الرسمية كمسألة طوفان نوح التي عشرناها في هذا التاريخ و كنا نشرناها من قبل في المنار

وكان رحمه الله تعالى يرسل الي بعض هذه الاسئلة المسكتو به لاجيب أصحابها وقد وقع في يدي قبل الشروع في كتابة هذا الفصل كتاب أرسل اليه يسأله صاحبه عن التحريف في التوراة والانجيل هل هو لفظي أو معنوي — وقد وقع عليه: الشبخ رشيد بجيب عن هذا بكتاب خاص ، وأرسل اليه بعض الناس رسالة مطبوعة الشبخ رشيد بجيب عن هذا بكتاب خاص ، وأرسل اليه بعض الناس رسالة مطبوعة الشبخ رشيد بجيب عن هذا الجمعة في الامصار» للشبر اماسي الشافعي و يسأله ما يقول فيها ؟

بدايل الا في شاش

النبان ويبالن ويبالن

ا ارفی لزمن ا

ئي هد ج ادت

ان هذا ال القوة

ه معراه هندو ا حری براه و ند

، خرن ، با نه، مسارة

ارزا کام

کرہ، لة طن فأرسلهاالي وقد كتب على ظهرها ما نصه: إذا وجدت وقتاً وطريقاً لتسفيه صاحب فله الرسالة وناشرها في جريدة المنار فافعل » وأرسل اليه شيخ سوري اعتراضا على شيء قاله في التفسير فأرسل الي كتابه وقد كتب على ظرفه « الشيخ رشيد مجبر هذا الحيوان » الخوسبب ذلك أن المهترض كان يريد التحرش و الجدل بما يظاهرة في ذلك ، فهذا مثال من غضبه رحمه الله من سيثي النية وهو قليل جداً في يضاده من حلمه وسعة صدره ، ومن انصاف التاريخ أن نبين كلا منهما

ويدخل في هذا النوع مقالاته في القسم الادبي من جريدة الوقائع المصربة الرسمية في موضوع ابطال البدع من نظارة الاوقاف العمومية ودوسة أهل الطربغ و ( منتديا تناالعمومية وأحاديثها ) ويراها القارئ في الفصل الثاني من جزء المذاآن من هذا التاريخ — وكذا ما نشره في الصحف السورية كمقاله في كتب المغازي وأحاديث الاقاصيص في ( ص ٣٠٦ ) من المنشآت وغير ذلك

## النوع الثالث

### ( ماكتبه في الرد على الطاعنين في الأسلام من غير المسلمين )

قد عقدت لهذا النوع الفصل الخامس من باب مقالات الاستاذ الامام في الجرا الثاني من هذا التاريخ (جزء المنشآت ) وعبرت عنه بالمناظرات الدينية – وقد افتتحت الفصل بهذه الكلمة :

« أشهر ماكتبه في هذا الموضوع رده على موسيو هانوتو .. أحد وزراء فرننا وكتابها — في الاسلام والعقائد السامية والآرية ، وما يتعلق منهما بالاسلام والنصرانية ، ثم ماكتبه في الرد على مجلة الجامعة في فلسفة ابن رشد ، والقابه بين الاسلام والنصرانية في التسامح الديني والعلم والمدنية . وانا نكتني في هذا الكتاب بالمناظرة الأولى (أي مناظرة هانوتو) لأن الثانية قد نشر ناها في الذرائم جمعناها في كتاب مستقل طبع مرارا » وهو كتاب (الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية)

ألشر ثم م

عليه ۱ ·

ها نو التي

وده

السا

والامرول

الاه واز دمت

أن

# الرن على هانوتو

ثم بينت كيف كتب الرد على هانوتو ، وما كان له من الشهرة والتأثير في الشرق والفرب ، ونشرت ترجمة مقالة هانوتو الاولى ورد الاستاذ الامام عليها ثم ما كتبه هانو تو بمدوصول الرد إليه واطلاعه عليه ، ثم ما رد به الاستاذ الامام عليه ، وقد بلغ ذلك ست مقالات واستغرق نشر الاصل والرد ٦٨ صفحة من عليه ، وقد بلغ ذلك ست مقالات وختمته بهذه الكلمة في العبرة به )

(يقول جامع الكتاب) إن الغرض الذي رمى اليه الاستاذ في الرد على موسيو ها نوتو هو تنبيه المسلمين وارشادهم الى النظر في عيوبهم، والبحث عن الاسباب التي أفسدت عليهم أمر دينهم ودنياهم، وعمت ماوكهم وحكامهم، وسوقتهم ودهاءهم، والجمع بين بيان أسباب الفسادوبيان المخرج منها — ثم انها على ما كان من حسن تأثيرها، ولهج الألسل بها، وطبع الالوف الكثيرة من نسخها، لم تعمل المسلمين على اصلاح خلل في تربية ولا تعلم، ولا إدارة ولا سياسة، وانما كان ذلك التأثير قاصراً على التلذذ بفلج إمامهم في المناظرة، وظهور حجته في العملم والدين والسياسة، على كانب من أكبررجال أوربة، وذلك شأن الامة في طفوليتها: مرور كسرور الاطفال، وغضب كفضب الاطفال، لا يبعث نعلى على من الاعمال، ولم يكن نصيب رجال الدولة الاسلامية الكبرى (أي العثمانية) خيراً من نصيب رجال الامة الاسلامية من هذه الآيات والعبر، فقد صرح الامام بأن سياستها غير دينية، وان إدارتها غير اسلامية. وأشار الى دابة الالحاد التي تأكل من منسأتها، فلم يعتبر أحد من رجالها، فلما خرت صريعة زعم الملاحدة الذين أسقطوها بجهلهم أن اتباع الاسلام هو الذي ثل عرشها وأودى بملكها!! اه

#### تاثير الرد على ها نوتو في الناس

أشرت آنفاً إلى مانشرته في المنار من تأثير رد الاستاذ الامام على هانوتو في الشرق والغرب، وكنت أعد ذلك من مادةهذا التاريخ التي تنشر فيه و لكنه ب هذا ضاع

ا ليجيد إفسارة إلى الم

بعد ها

اطريز شآر

لمفازي

بالجزا - وقد

> فر نــ مــــلا

i iali

الدر. اد:

اسه

طال فوق ماقدرته له فكان هذا مانماً من نشر ماذ كر لـكثرته ولـكنني أنوه ببعض مافيه المبرة في هذا الوضوع بالايجاز في مسائل:

(١) أن الردكان بأسلوب رفيع من البلاغة ، وفيــه من المفردات الصور: لادق المعانيما هو طريف غير متداول ، وفيه من الدلالة على سعة اطلاع الكاتب على تواريخ الاتم وعقائدها في الشرق والفرب ـ ولا سيما فرق النصر انية ـ سايس للناس عهد بمثله في الجرائد ، وهو قد كتبه بسرعة لامجال فيها لمراجمةشيء من الكتب، فانه قرأ المقالة الاولى في المؤيد ليلا فكتب رده عقب قراءته ليلا وأرسله إلى المؤيد في الصباح فنشر في العدد الذي صدر في ذلك اليوم، وقد عزاه صاحب الؤيد إلى امام من أعمة السلمين لان الكاتب لم يأذن له بالتصر ٤ باسمه ، فكان مثار الدهشة والاعجاب، في أنفس جميع القراء من جميع اللل والنحل والآراء، ببلاغتهوبادبه فيالنمبير،فهو علىشرحهمابين النصرانية والوثنية الآرية من وشيجةالنسبوصلة الرحم، وتفضيل ملة التوحيدالسامية عليها لم يكتب كانة تسوء أحداً من النصاري لامن رجال المصبية الدينية، ولا المصبية الدنيوة (٢) ان أكثر أهل العلم والادب في القطر الصري قد جزموا بان الكاتب لذلك القال هو الشيخ محمد عبده وانه لا يقدر عليه غيره ، وقد قيل له هذا في مكتب الافتاء، وكان في مجلسه بعض العلماء والادباء، فتوقعوا أن يتهلل وجهه مروراً ، وان يظهر هذا على لسانه ولو بعبارات التواضع والفخر المعنوي ، ولكنه فاجأهم بقوله ممتمضا انه لايسوءه ومحزنه شيء كايسوءه هذا القول المتضمن لمنتهي ذم قومه وأهل بلده بالجهل والمجز عن مثل هذا الرد الذي يجب أن يضطلع بمثله اً كُثر أهل التعليم الوسط و ندع التعليم العالي . قال : ومن المصائب على المرء أن لا يستطيع الاستخفاء في هذا البلد الـكبير إذا أراد أن يظهر رأيه وأفكاره دون شخصه إذا رأى مصلحة في ذلك !! فليتامل أولو الالباب، هذه الاريحية القومية والوطنية الجديرتين بالاعجاب!

ومما يحسن ذكر. هنا أن بعض أصحابي كان ينكرعلي شدةاعجابي بالاسناذ الامام وثنائي عليه (لانه لم يكن يعلمن أمره إلامايسمعه من الحاسدين له او جاهلي

هدا line.

هر ایا

روما ll,

من ing

4, 1

العو الما

al w - 1 y

. 17 La Y.

, iT

Je

مزاياه ) قل لي لما قرأ الرد على هانوتو : لوكان الشبيخ محمد عبده هو الذي كتب هذا لرد لكنت أعذرك بدلا من عذلي لك على مبالغتك في مدحه \_ !و ما هذا معناه \_ فقات له كان لبعض العشاق صاحب يكشرلومه على الحب، فأبصر معشوقه يوما ولم يكن رآه قبل ذلك ، فدهش وراعه جماله، فقل له لوعشقت هذا لمالمتك ولما لامك أحد ، فأنشد العاشق :

ابصره عاذلي عليه ولم يكن قبلها رآه فتال لي لو عشقت هدا مالامك الناس في هواه فظل من حيث ايس يدري يا مُو بالعشق من نهاه ففهم مرادي وصار من حزبنا

هذا واله قد تصدى كثيرون للرد على هانوتو في الجرائد والمجلات، فمنهم. من أساء حتى طعنوا في الديانة النصر انية طعنا لا محل له وهو ضاد غير نافع، ومنهم من لم يحسن، وأنى يبلغ من أحسن غبار الاستاذ الاسام فيما سبق اليه وهو لم يدع مقالا لقائل،

(٣) افترص هذا الاضعاراب بشارة باشا نقلا صاحب جريدة الاهرام المربية والبيراميد الفرنسية فتصدى للرد على الامام نفسه و الدفاع عن موسيوها نوتو ظنا منه أن هذا محمل الناس على كثرة قراءة الاهرامين العربية والفرنسية ويكون سبب لرواجهما لما جرت عليه العادة في المناظرات المهمة ، ولكن أخطأ الظن وخاب الرحاء عإذ نفر جماهير المسلمين من الاهرام واعتقدوا أن الحامل لها على الردعلى الامام ، انما هو التمصب وعداوة ، الاسلام ، فقل قراؤها ، وكثر المعرضون عنها وكان أكبر ما تمسكت به الاهرام في الدفاع عن ها نوتو انه أنكر على (كيمون) ما قاله عنه من الطمن في الاسلام واقتراحه اقضاء على المسلمين ونبش قبر الرسول الاعظم و نقل عظامه إلى متحف اللوفر في باريس ، وانماكان إنكاره أن وضع في الاعظم و نقل عظامه إلى متحف اللوفر في باريس ، وانماكان إنكاره أن وضع في آخرها علامة الاستفهام الانكاري ، وزعم ان ترجة المؤيد لعبار ته لم تؤدغ ضه هذا التنازع والتخاصم بين الجرائد موقف الحياده على ماعلم من خطآي في تأييد الاستاذ الامام ، واقتصرت فيه على كتابة ما برشد على ماعلم من خطآي في تأييد الاستاذ الامام ، واقتصرت فيه على كتابة ما برشد

, أنوه

کائب <sup>ما</sup>یس

-ورة

ليلا وقد

المال المال

کرتاب الیوبه الیوبه

ەتب را فى حىھ

کنه معند عثله

دون ومية

ستاذ ها ذلا

وا:

VI

مر

ăc.

,

5

ف

r

1

Jt

المسلمين الى الاعتبار والاستفادة من هذه الحادثة ، ومن آداب امامهم وسياسة فيها ، فهو على شدة رده على ها نوتو وبيانه لسوء معاملة فرنسة للمسلمين في الجزائر وتونس، قدأشار إلى إمكان التوفيق بين مصالحها ومصالح المسلمين كايرا المطلم على مقالاته في الجزء الثاني من هذا التاريخ

وانني أثبت هنا مانشرته في الحجلد الثالث من المنار (ص٠٥٠) في موضوع خلك القيل وا قال في الجرائد لانه جدير بأن لا يخلو هذا التاريخ منه، وهذا نصه،

## هانوتووالاسلام

( تلخيص ماجري من المناقشات في مقاله والرد عليه )

سأل أحد أفاضل مسلمي بيروت صديقاً له من أدباء المسيحيين مقيما في مصر القاهرة (١) رأيه وما وصل اليه علمه في شأن المناقشات التي بنيت على مقالان هانوتو وزير خارجية فرنسا سابقاً في الاسلام لاسيا صحة الترجمة فأجابه بكذر منه في هذا المقام ماياً تي :

« مقال ها نو تو الذي سبب حركة الافكار واهتزاز الاقلام، قدطا لعته مراراً اللغة الفرنسوية، و ترجمة المؤيد غير مغلوطة، و الكن المسيو ها نو تو عند ما نقل كلا، كيمون كان غير حرتاح اليه، وتهكم صريحاً على افكاره، وعلى الحل المتناهى في الغلو الذي زعم كيمون انه يريد ان يحل به المسألة الاسلامية، فمترجم مقال ها نو تو في الحقيد قد حافظ المحافظة التامة على الاصل ، فاكتفى بان يضع اشارة الاستفها المؤيد قد حافظ المحافظة التامة على الاصل ، فاكتفى بان يضع اشارة الاستفها الانكاري والنقط التي تتبعها، غير ان قراء لغتنا العربية لم يتمودوا على ادراك سرهذه النقط التي اصطلح عليها الفرنجة، ولهذا التبس المعنى، وظن الكثيرون ن هذه النقط التي اصطلح عليها الفرنجة، ولهذا التبس المعنى، وظن الكثيرون ن هانوتو يصادق على كلام كيمون، ومعذلك فقد استأنف الكلام، وعاد ثانية إلى الاسلام، وتبعه في ذلك الاهرام أيضاً

أما السائل فهو سعادة عبد الفادر بك القبآني صاحب جريدة ثمران الفنون الشهيرة وأما المــؤل فهو جاد افندي عيد

ثم دخل اللواء في مضار المباحثة وتكدر منه محرر الاهرام الفرنسوي (وهو شاب استقدمه تقلا باشا من باربز ) وطلب مصطفى بك كامل إلى المبارزة ، وتبع ذلك أقاويل مختلفة ، وأقيمت الدعوى من تقلابا شاعلى صاحب اللواء، وتشاتم الفريقان وأنحاز إلى كل فريق انصار ومريدون

مولاي . لو اكتفى المؤيد واللواء بما كتبه ذاك الامام العظيم لخدما حتيقة الاسلام، لان الحقيصرع اذا عمد إلى اظهاره بالسباب والشتائم، ولم يكن لرد الامام الوقع العظيم في نفوس المسلمين فقط ، بل ان كثيرين من أفاضل النصارى قد أجاوه كثيراً، واحلوه محلا كربماً ، ولا أبالغاذا قلت لسعادتكم انني قرأته أكثر من عشر من مرة

دن الاسلام كله شهامة ومروءة وحرية ومدنية طاهرة عفير ان كيمون والذين على شاكلة كيمون، قد تلقوا كل ماهو مماكس لروح الاسلام والمسلمين وبعيد عن عقائدهم وآدابهم وأخلاقهم. وكتاب الفرنجة لايراعون العواطف في اندفاعهم، وقد كتب الكثيرون منهم في الطعن على السيد المسيح وعلى طهارة والدته وعلى كرامة تلامذته، وتصدى منهم فريق عظيم للتوثب على الاحبار الاعاظم، وقالوا فيهم الاقوال الشائنة التي ترتعد لها فرائص الاداب والفضيلة، فالقوم الذبن بلغ

بهم التمادي والغرور إلى هذا الحد أيايق ان نترجم أقوالهم ونذيع ترهاتهم على رووس الاشهاد ،ونحرك ماكن من الاحقاد

انني استحلفك بدينك القويم الذي أشرق بنوره الوضاح على البصائر المظلمة وأزارها ، وعلى العقول المقيدة فارشدها وحل عقالها ، وعلى القاوب المتسكمة فأيقظها وقويم اعوجاجها ، أن تحرك قلمك وتفمزه إلى الغاية المحمودة، وذلك في استنهاض هم فطاحل كتاب المسلمين للذود عن الاسلام بالطرق التي بريدها الاسلام التخفي على أفاضل المسلمين الذين أشربت قلوبهم محبة الانتلاف والموادعة والمسالمة ، وتحريض الامة على اكتساب الفضائل السامية في اكرام الجار ، وتمزيز حقوق الجوار، ومعاملة عبادالله بطرق المساواة والعدل والولاء يوجد كثيرون من الذين لم يتشرفوا بالدين الاسلامي على ضلال مبين في يوجد كثيرون من الذين لم يتشرفوا بالدين الاسلامي على ضلال مبين في

کایر ، کایر ،

سديد العداد

(م)

ي مصر قالان بكتاب

مرار کلام فیاانو ب

ر تو في ستفهاء اكسر

رن ان ئية إلى

ومقاة

غران

والفا

ع ص

درم

3

و ولا

-)

1,

5

23

2

أفكارهم وظنو بهم نحو الاسلام والمسلمين، ولكر ضلالهم لاتعفو آثاره إلا البراهين القاطعة ، والحجج الدامغة ، التي تثبت لهم ان دين الاسلام دين الحرية المطلقة ، والحنان الصادق ، والشهامة الحقيقية ، والمحافظة على الاعراق ، وكرم الاخلاق، والعرف والاخلاص والوفاء .

أنظن يامولاي ان كيمون يقذف من فيه تلك الاقذار لو كان قرأ في زمانه فصلا واحداً من الفصول التي دبجتها أنامل الامام علي كرم الله وجهه ؟

أنظن انه يجرأ على التلفظ بذاك الحـل الهائل الذي يريد ان بحل به المـألة الاسلاميـة لو كان سمع بحلم وحكمة العمرين ، وكرم ابن زائدة ، وعـدل الرشيد ، وسخاء البرامكة ؟

أنظن انه بحرك قلما لو علم بان أحقر رجل من المتدينين بدين الاسلام بهرق آخر نقطة من دمه في الذود عن عرض وكرامة الملتجيء اليه عند مايساًله الحماية؟ مها كان كيمون والذين على شاكلته في غرور وضلال فانهم لايستطيعون بعد معرفة الاسلام إلا اثناء على الاسلام، والافتخار بفضائل الاسلام

وكنت أود من صمم الفؤاد أن أضم صوتي إلى أصوات مقرري الحقيقة وأنصح أفاضل المسلمين أن يتخذوا الخطط الصائبة في مجادلاتهم، وكسر شرة المتوثبين عليهم، فالحق أيدك الله في جانبهم، غير أن بهض جها لهم يريدون ان يصرعوه في تطفلهم على منه عنه التحرير والتحبير، ولاأ كتم على سعادتكم شيئاً، فإن الافلام التي تطفلهم على منه بعدود الامام المعتدل الحكم لم تأت بشيء من الفائدة، بل أضاعت او أو شكت ان تصيع الحق الذي بجانبكم، وتسبب حركة لا يرضاها عقلاء الامة الاسلامية عن القاهرة في ٩ يونيو سنة ٥٠٠

المنار ] نحن تحامينا الخوض في المجادلات عندما حمي وطيسها ، وكنا غير واضين عن الذين تهوروا منا فطعنوا في الديانة النصرانية نفسها بما لايتعلق بالرده ورأينا من نعرف من أفاضل المسلمين معنا في هذا الرأي، وقد نشر نا كلام هذا الكاتب الاديب المسيحي لما فيه من روح المودة الذي محن في أشد الحاجة البها، ولا شيء ينفخ روح الهدوء والائتلاف، مثل الاعتدال والانصاف اه



# الرد على فرح افندى انطويه صاحب مجلة الجامعه

كان فرح افندي أنطون من أمثل شبان النصارى في وطننا ذكاء وحباً للعلم والفاسفة ، تعلم في مدرسة كفتين للروم الار ثوذكس ــو كانت مدرسة ابتدائية ثنوية ــ غصارمه لما لاحدى مدارس طائفته الاولية في ميناء طرابلس الشام، وكنت ألقاه أحيانا عند الاستاذ جرجي افندي يني فيعجبني منه أدبه وامتناعهمن ابداء رأيه فها تدور المذاكرة بيننا فيهمن المسائل السياسية والاجتماعية معتذراً بإنه لم يدرسها درس تمحيص يعطيه الحق في الحكم فيها ، والكناء عصبي المزاج إذا تألم بما يمس شعوره يفقد رشده

وكان يحن مثلي إلى الهجرة إلى مصروبستعدلانشاء مجلة أدبية فلسفية فيها ، وقد أعد لذلك مقالات كثيرة ترجمها عن اللغة الفرنسية بما كان أكثرها من كتب (جول سيمون وجان جاك روسو) وغيرهما ، واتفق ان سافرنا مما في باخوة واحدة ، وبدأ هو بالبحث عن عمل له في تحرير بمض الجرائد او الهجلات من حيث كنت أنا أجول في الوجهين البحري والقبلي لاجل ممرفة البلاد في الجملة ، ثم أنشأت جريدة المنار قبل انشائه هو مجلة الجامعة العمانية ، وكلفته مساعدتي في الممل بترجمة بعض المسائل التي تهمني من الجرائد الفرنسية باجرة معينة

ولما أنشأ هو مجلة الجامعة العثمانية وجهت اليها نظر ألاستاذ الامام، وقلت له ان منشئها يكتب مايعتقد فائدته من المباحث العامة في الفلسفة والاخلاق والاجتماع، ورجوته أن ينظر فيها، ويثني عليها في مجالسه بما يراه للترغيب فيها، ففعل، وقابله فرح افندي انطون مراراً فلقي هذامن عطفهما كان به راضيا مغتبطا ولما كتب فرح افندي ما كتب في فلسفة ابن رشد مما لم يكن يفهمه حق الفهم ، وحكم بأن النصر انية أشد من الاسلام تسامحا مع الفلسفة والعلم عساء ذلك من اطلع عليه من المسلمين وطالبه بمضهم بالرد عليه، فلمارأى الامتماض والاهتمام افترصه ليبين للمسلمين جهلهم بدينهم واعراضهم عنه، كا صرح بذلك في آخر الرد

all a الاق

زمله

أسأة

وردل

9ª 12 ن بعد

4\_4\_ شرة

عوه

(مية

40 }

مدا 6 42

### كبف كتب الرد على الجامعة وأين كتبه

سافر الاستاذإلى رمل الاسكندرية في أواخريوايو (سنة١٩٠٢)وكان مشتغلا بجمع الاعانات المالية لمنكوبي الحريق في ميت غمر . ووعد في قبل سفره بان يكتب فيه، وانه يتوقع أزيرى فيها فرح افندي أنطون ويتكلم معه في الغرض من هذه الكتابة ، وكانت المكانبة بيني وبينه متصلة، وأنني أنشر ما وجدت من مكتوباته في هذا الشأن لما فيها من الفائدة بل الفوائد ومن أهمهما المهمن سومطل المسلمين الذي يمبر عنه في كل مناسبة

( الكتاب الاول من رمل الاسكندرية في ٥ أغسطس سنة ٩٠٢ )

وصلني رقيمك وأرجو أن يصلني الآخر قبل غروب يوم الخيس إن شاء الله . إلى الآن لم أكتب شيئا، وقد أخذت القلم الآن لا كتب وإذا بداخل يحبي تحية الصباح ويشغلني بما لافائدة فيه . ولا أدري كيف أصيب الوقت الذي أَفْرَغُ فَيْهُ لِمَا أَرِيدً ، وهو يَفْرُ مَني فرار الخير من أيدي المسلمين . ربما جئت إلى مصر يوم الخيس ان لم يطرأ ما يحملني على الذهاب إلى رشيد والسلام (محمد عبده)

## (الكتاب الثاني من الرمل في ٦ أغسطس)

كتب اليوم وختمت المقال فيما يتعلق بمذهب المتكامين ورأي الفلاسفة ـ والناس جلوس يتكلمون ، وأريد مراجعته صباح الغـــد إذ لايمكنني مراجعته وهم جالسون وهم لايفارقونني إلى وقت النوم .

لم أر فرحا إلى الآن ، ولا أدري هل أراه غداً .. ؟ كا لا أدري هل ينبغي أن تنشر المقال قبل أن يرسل اليه ? وعلى كل حال فلا بد من نقله بخط آخرولا يكون إلا خطك. وأظن أني أكون بمصر مساء الغد إن شاء الله ، فلتكن عندي بعين شمس صباح الجمعة بعد أن تسأل بالتليفون والسلام تحمد عبده فعــلم من هذين الــكــّا بين انه كــّب ذلك المبحث الدقيق في الفلسغة وعلم

X.

. 01.0 دريه طر

إلى اعد فوة الف

الماس و

الذرىء

أتحمما فو کتا په

والدنيا

من کل

امروته

المبارة لأر

نه هي

الناس

كلام في يوم واحد بمكان لا كتب فيه براجعها ، وهو في شغل شاغل من و فو دالناس لده . و هذا مصداق ماقاله لي سعد باشا زغاول بمناسبة استيائه من أناس قطعوا البه طربق اتصال الفكر في موضوع كان يكتبه . قل فاضطررت عند الفراغ لي اعادة الفكرة فيما كنت اكتب من أوله . (قال) وكان لشيخنا رحمه الله من و الفكر ما يمكنه من الكتابة أو المكلام في أي موضوع كان مع سماعه لكلام اناس ومشاركته لهم فيه ، و لا يصعب عليه العود إليه بعد قطعه عليه . وسيرى قارى مصداق هذا فما يأتي قريبا

ثم جاء القاهرة وكان قد أنم القسم الاول من الرد الخاص بمسألة ابن رشد، السخته بخطي وأرسلت ما كتبته إلى فرح افندي وكتبت اليه بأن الاستاذ الامام سنحسن أن ينشره كل منا في وقت واحد (ولكن فرحا امتنع من النشر كاسندكره) مسافر الاستاذ إلى الدقهلية لاجل مسألة إعانة المنكوبين في ميت غمر وكان شرع في كتابة القدم الثاني من الرد واعطانيه وهوالمقابلة بين الاسلام والنصرانية في العلم والدنية ، والتسام حمعاله لم والفلسفة ، لاجل أن يكتب في القطار وحيث يكون ضيفا من كل بلد ، وأذ كر بعض مكتوباته الخاصة في ذلك

(الكتاب الثالث من السنبلاوين في أول سيتمبر سنة ١٩٠٢)

ولدنا الفاضل

نار

ذه

4,1

زخ

السلام عليكم. رأيت ما كتب في المقطم وهو حسن . حافظ بروج المنار وينجح إن شاء الله (۱) . تذكرت أني نسيت في قسم المسيحية أن أذكر عند الكلام في البروتستانت ورأيهم في الفلسفة وحكاية ما كان يقوله (ولتير) في (ارسطو) هذه العبارة « وكان علماء السنة يسمون أرسطو المعلم الاول » فان كنت لم تطبع الى لان سب ولتير لارسطو فأضف هذه العبارة بعد ذلك السب. وان كان قد نتهى طبعه فاختر لذلك موضعاً في آخر الكلام على رأي المسلمين في الفلسفة قبل

<sup>(</sup>١) يعنى محمد حافظ ابراهيم بك ، وكان مرافقاً له في ذلك السفر ، ويرغب الناس في فراءة المنار

تبسم الاسلاممن الاديب الذي رماه بضيق الصدر على غير ذنب الىالاً ن لما كتب ولا كله في الموضوع لاني في شغل شاغل من هؤلا. ان س المرزوتين فيعقولهم أولا ،وفي بيوتهم ثانياً . وربما فرغت بعد يومين والسارم

الص

وعلى

وريا

HH L

القال

الة

عن

July .

إراه

هرسرا ر

والذ

5

الحق

بالأو NI,

بأذن

### (المكتاب الرابع من المنصورة في عبتمير)

ولدنا المزيز

أنا اليوم في المنصورة وربما فارقتها إلى عين المنزلة من طريق النيل طلباً لراحا الفكر ، وهربا من جو البلدان في فساده . وقد يخطر ببالي أن أرجع إلى الة هرز لأُهرب في عين شمس ، ولا أدري ما يفعل الله بي من اليوم إلى الغد

أصبحت وقد عوقبت عقو بةمن يكل أمره إلى غيره على ضعف ثقته بالناس كافة إلا من اختار لنفسه ، بحثت في محفظتي عن تتمة ماعندك من المقال الممروف وهي تلك البقية التي استبقيمًا لأصل بها ما يتبعها فلم أجدها ، ولا أرتاب في أن الـكاتب الذي كان يحمل المحفظة أخذها في أوراقه مع أوراق توزيع نقود المحروفين . فكدر في ذلك غاية الكدر لأني لاأعلم من أي موضع يبتدى. ما كان فيها ، وأرجو أن لا يكون الكانب قد أضاعها ، أما نها يتها فأبي أنذكر ها، وعكمني أن أبتدىء ثما بعدها ، ولكن كيف يملأ الفراغ بين ماسأ كتب وبين ما عندك إن كانت الورقة قد ضاعت ؟

( تم عهد إلي أنأذهب الى ديو ان الاوقاف وأسأل عن ذلك الكانب وأفتش الورق الذي معه وأرسل اليه الورقة إن وجدَّمها كما يعتقد . وفي هذا الكتَّاب مصدَّق لكلمة سعد باشافيه فهو يتذكر ما انتهى اليه من الكتابة بعد أيام، ويمكنه أن يصل يه ما يكتبه بمد من الكلام)

( الكتاب الخامس منها في ٦ سبتمبر وهو مرجوع كتاب مني اليه )

وصل رقيمك، كنت أحب أن يكون اللفظ «علياء أهل السنة » بدل عليه،

### مكتوبات الاستاذ الإمام في شأن كتابته للرد على الجامعة الإمام

المسامين " لما تعلم من الفرق ورنة الاسم في آذان المخدوعين علم أبحث عن الورقة السامين " لما تعلم من المعنظة فان لم تكن عندأ حد الكانبين فقد نسيم في البيت وعلى كل حال فالكتابة في هذا السفر ضرب من المحال عنعوذ بالله من عطلة كالتي أنا فيها " ولكن المدة قصيرة وأرى في الراحة شيئا من الفائدة ، ولا أراك تحتاج الى التنمة قبل رجوعي إلى حيث يمكن العمل، فإن المقال الباقي لا ينشر مرة واحدة فيا ظن ( ثم تكلم عن عودته وتقدير مكثه وخم كتابه بقوله) أحب أن أعرف أثر المال في أنفس من تعرف من المسيحيين او المسلمين والسلام عليكم

#### ( الكتاب السادس منها في ١١ سبتمبر )

وهومرجوع كتاب مني اليه ذكرت له فيه ان أدباء المسيحيين معجبون بأدب المقال و نز اهته، وإن كانوا يألمون من موضوعه ، وان المؤيد شرع في نشره نقلا عن المنار ولكنه لم يعز اليه ، وكنت كلفت مسعود افندي وحافظ افندي عوض فشره من قبل فلم يفعلا ، وذكرت له بمناسبة ما ذكره من ترويج حافظ (بك) ابراهيم للمناربط والاشتراك فيه . فبين رأيه في كل ذلك وهذا نص كتابه :

وصلني رقيمك أمس في المنصورة وانا اليوم فيها ورجما وصلت إلى مصر مساء يوم الاحد وأصبح في عين شمس إن شاء الله تعالى صباح يوم الاثمين والذي كنت أحب ان أعرفه هو ما يجد المسيحيون في المقال من حسن التأدب، وكنت أخاف ان يكون بدر مني ما يؤخذ علي فيه من هذه الناحية . أما تألمهم من الحق فذم الخلق فذلك مما لا يصح ان أشك فيه ، لان الباطل اذا لم يألم من منظر الحق فم يأه (٣) وجدت بعض اللحن في المقالة وقد صلحته في النسخة التي وردت إلى وأنذكر الآن اني وضعتها في الشنطة . ولو وجدت حيث انا صمعًا او نشاء لبعثت بها

(١) يمنى الذين لقبوا أرسطو بالمم الاول ،وقد غلطت أنا في استبدال الثاني الاول الذي كتبه هو (٢) يمنى عطلته من الاشتفال بالمم والكتابة مع عمل البر والاحسال الذي سافر لاجله وهو مساعدة منكوبي الحريق (٣) هذه العبارة بما لم يكن بأذن في نشره عنه في حيانه (٢٠١ — تاريخ الاستاذ الامام ج ١

. الذ س بالأهر

ر حه ق هرة

الماس روف بفي مقود

ا کان

عندا<u>:</u> فتش

> د اق بصل

عاباء

اليك، ولكن أحب ان تنتظر بالملزمة الثانية حتى احضر يوم الاثمين إنشاءالله تعالى . واتذكر الآن من الخطأ (وهبهم الله إياها) والصواب منحهم، لأن وهب فهم لم يرد في القرآن إلا متعديا باللام ولا أحب ان اخالفه ولو إلى صحيح.

الناس في عماية عن النافع ، وفي انكبابعلىالضار ، فلا تعجباذا لم يسرعوا ﴿ سَارَ **بالاشتراك في المنار ، فان الرغبة في المنار تقوى بقوة الميل إنى تغيير الحاضر ،** بما بمعر هو أصلح للآجل وأعون على الخلاص من شر الغابر ، ولا يزال ذلك الميل في اصاح الاغنيا. قليلاً ، والفقر اء لايستطيعون إلى البذل سبيلاً ، ولكن ذلك لايضعف الامل ، في نجاح العمل والسلام محمد عبده وفيه الحاشبة الاتمة

لاتعجب ثما يصنع عمال المؤيد فالذي أظنه ولا اخاله إلا صحيحا هو انهم بشار انتظروا بالنشر ورود خبر من الشيخ علي ولذلك لم يحصل النشر إلا بعد ورود الاماء البوسطة من أوربا . ولا أستبعد ان يكون الشيخ أوصاهم بنشر المقال بدون ذكر مغرسه الاول أرضاء لمحمد رشيد (' وخوفا من احفاظه لو علم ان المؤيد ينقلءن المنار . وحجة الشيخ علي فيذلك ان عــدوه المخنث واقف له بالمرصاد فاذا رأى كلة طار مها إلى سيده واتخذها وسيلة إلى الطعن في الشيخ ، فان شئت عذرت العال وعدرت الشيخ أيضاً ، ونحن لاثريد إلا النشر وايست نسبة المنشور مما يهم اغفاله، فدعهم وما يعملون والسلام

ا في لو

, bad

المنار

ال تما

### ﴿ نشر المقالات وتأثيرها ورد الجامعة وردنا عليها ﴾

لما عاد الاستاذ من الاسكندرية اتفقنا على انه يحسن ان أنسخ المقال بخطى وأرسل ماأنسخه إلى فرح افندى وان ننشره معاً فيشهر واحد ففعلت ، ولكن فرح افندي امتنع من نشر المقال في مجلته ، وكتب في غلاف الجزء الذي صدر بعد إرسالها اليه ما معناه على ما أذ كر انها لما وصلت اليه وضع رأسه بين يديه، وغرق في بحر من الافكار والتصورات، وعزم على الرد على الاستاذ الامام، والدخول معه فيمناظرة تصور آنه يطير بها صيته وصيت مجلته في الانام، فكتب

(١) يعني سمو الحديو

أولاً مقالة رد بها رداً إجمالياً ختمه بالطعن على صاحب المنار ورميه بالجهل وعدم فهم هذه الموضوعات الكلامية والفلسفية التي فاق هو أهلها فيها بزعمه ووهمه شرعت في نشر المقالات في المنار ، فكان لها تأثير عظيم في هذه البلاد وفي سائر الامصار ، وتناقلتها الجرائد المربية في الاقطار ، وفي مقدمتها جريدة المؤيد لعصر . وممن النزم نقلها برمتها من أدباء النصارى الاحرار ( نموم افندى لبكي ) للماحب جريدة المناظر التي كان يصدرها في (سان باونو ــ البرازيل )

واما فرح افندى فانه بعد أن كتب مقالة الجامعة انقطع عن كل عمل سوى الرد فألف فيه كتابا مستقلا سهاه ( فلسفة ابن رشد ) ولكن خاب ظنه فيها كان رجومن الفوائد العظيمة وسعة انتشار مجلته في مصر وسائر العالم العربي، كاخاب ظن شارة باشا نقلا صاحب الاهرام، في تصديه الدفاع عن هانوتو والرد على الاستاذ الامام، ولكن هذا لم يتورط في الخوض في عقائد الاسلام وفلسفتها مثله

ولما كان رده هذا مشتملا على الكلام في العقائد الاسلامية بالباطل شرعت في الرد عليه في باب الدفاع عن الاسلام من المنار، والظاهر أنهذا الرد قد حمل كثيراً من المسلمين المشتركين في مجانه على ردها اليه وهذا مالم أكن أقصده ولم خطر لي ببال، ولكن بعض الناس لايزالون يقولون ويكتبون ان الجامعة قتيلة لنار، وإنما قتلها تعرضها لما لا يعنيها وما لا تفهمه من شؤون الاسلام، ولا يمكن نعيش صحيفة عربية في هذه البلاد إلا باقبال المسلمين عليها لا نهم السواد الأعظم نعيش معن هذا لم ير لكتابه تأثيراً وعجز عن استمرار اصدار الجامعة لينتقم بها معن حين كان يزعم ان اقبال الناس عليها قد تضاعف وائه انشأ لها مطبعة كبيرة لل حين كان يزعم ان اقبال الناس عليها قد تضاعف وائه انشأ لها مطبعة كبيرة الله سيزيد ما يطبعه من الالوف من نسخها ألفا أخرى ليني بما يتجدد كل يوم من الوقيعة بين الولر أبه والمرير وأستاذه

لما شعر فرح افندي بجنايته على نفسه ، ورأى عاقبة عمله ، وخيبة أمله، أراد لل يستميد احترام المسلمين لمجلت بمودة الامام ، وينتقم لها من صاحب المنار ، فكتبأولا كتابا خاصا إلى الاستاذ الامام ذكر فيه ميله إلى الجامعة ورضاه عنها

الله الله و هب

سرعوا مر ، بما ميل في

<u>شمنت</u>

· · ·

ور**ود** ن ذکر قملءن ا رأی

م<mark>ذرت</mark> ر مما

بخط**ي** ولكن

مصدر لدیه ۲

المام ،

كتب

وان الشيخ رشيد رضا يحسده فيطعن له فيه ويبغضه اليه . . فلما قرأهذا الكتاب سقط فوح افندي من عينه ، وزال كل ماكان له من القيمة في نفسه ، وعجب من البون الشاسع بيني وبينه ، أمدحه ويذمني ، وأوصي به ويصدعني ، ويرميني بضر ما أنا عليه بمحض سوء الظن ، وتصديق خواطر السوء ، وقد أعطاني الاستاذ ذلك الكتاب ، فخجلت من ظهور خطأ رأيي عنده وغروري بالرجل

(الكتاب المفتوح ، والادب المفضوح)

ثم لما رأى الرجل أن كتابه المختوم لم يغن عنه شيئًا ارسل إلى الاستاذ الامام رسالة طويلة مطبوعة في ١٦ صفحة عنوانها (كتاب مفتوح من ادارة مجلة الجامعة إلى فضيلة الاستاذ الشيخ محمد عبده في مصر القاهرة) افتتح هذا الكتاب بقوله للاستاذ « في شخصكم شخصان » وبينها بان الاول هو القابض على سلطة الافتاء وهذا الشخص يحترمه \_ وان الثاني «كرجل من علماء الشرق كنب ردوداً طويلة على مجلة الجامعة » وانه يوجه هذا الكتاب إلى شخصه الثاني لا إلى الاول و وملخص هذا انه يحترم منصبه الرسمي لا شخصه العلمي الممتاز، وقد عا القراء قيمة هذا المنصب عند الاستاذ الامام مما تقدم في عمله في الافتاء ، بل عا القراء قيمة هذا المنصب ولم يشرف به المراه وان شرف المنصب ولم يشرف به الدال على الاستاذ إلى الجامعة و تنشيطه لها وما كتبه في مقدما غير من ميل الاستاذ إلى الجامعة و تنشيطه لها وما كتبه في مقدما الرد من الثناء عليها الدال على انه لم يقصد بالرد عليها الغض من كرامتها . وتل

« ولكن من سوء الحظ ان صاحب مجلة المنار الشيخ رشيدرضا الطرابلسو تابعكم ساءه و دادكم للجامعة فلم يذخر وسعاً في إلفاء الفتنة بينكم و بينها ، ولذلك كا يمهد لردودكم ويذيلها بأقوال وأكاذيب فيها عدوان على الجامعة واهانة لها ، الاسباب منها الحسد وضعف الاخلاق . فالجامعة لم تعبأ باهاناته وأكاذيبه وعدوا ، الأنا أظهر انه من الذي يجب ان لايعباً بهم، ولا يلتفت إلى كلامهم، إلا متى وجب الالتفات إلى هذيان البله والحمق والبلداء الذي لايروي غليلهم إلا شتم الناس والتطاول عليهم » اه بحروفه

ماب كتاب سبب: اصاحه على الا

وقامه المشئو الأنه أ

هو الا

رشید بل هو نشر اخصا

الفكر المكم و

وهو . ملك بقوله

إلى به يتساء مثل ت

م ذكر انه قد شغل عن هذا الالتفات الذي لايايق بادبه وحكمته إلى تأليف كتاب ( ابن رشــد وفلسفته ) الضخم الذي باخت صفحاته ٢٣٥ صفحة وذكر سبب تدخل الجامعة في هذه المواضيع وبالغ في دعوى إعجاب الناس بكتا به و في احتقارهم لصاحب المنار، وما كتبه اليه بعض فضلاء المسلمين من الطمن في مجلة المنار وجنايتها على الاسلام والمسلمين بمتاجرتها بالدين، ويراءة عقلاء المسلمين منها، وكون صاحبها هو الذي الفرد وحده بالاستياء من هذا الكتاب !!! ثم قال :

[ ولذلك ماكنا لنعبأ به ونكتباليكم هذا الكتاب بشأنه لولا مايشيعه بلسانه وقلمه فانه يقول ان الكم يداً في الاقذار التي ملاً بها مجلته طمناعلي الجاممة وشمّا لنشئها ∫وقل انه لايصدق ذلك ولو رأى خط الاسناذ في تصحبح مسودانهما لأنه أعطى قلب للجامعة وصاحبها فلا يرجع فيه . بل قال أنه ينحي كلام المنار بطرف نعله ، ثم قال (في ص٧) مانصه :

[ وهنا نستأذنكم بابداء ملاحظة مختصة لمهذا الموضوع، فان تابعكم الشيخ رشيد الطرابلسي صاحب المنار لايجني بتهوره وحمقه على نفسه وعلى قومه فقط. بل هو يجني أيضاً على منصبكم السامي منصب الافتاء الكريم. فانه كل ما (كذا) نشر ذما وطعنا في أحد أكابر الناس الذين لانمجبه آراؤهم وأعمالهم يقول لبعض اخصائه « إنّ الاستاذ المفتى راض عن هذا » أو « هو الذي أوحى إلي هــذا الفكر » وهناك على ذلك أمثلة كثيرة نذكرها عسى ان يكون فيها فائدة وتنبيه لكم ولتابعكم فتدفعون هذا الضرر عنكم وعن عباد الله الذين تحن من جملتهم ] وأول ماذكره من هذه الامثلة ماتقدم لنا ذكره بالتفصيل في صفحة ٥٨٠ وهو مانشر في المنار في الاحتفال بذكرى مرور مائة سنة على تأسيس محمد علي باشا ملك مصر الجديد، من مقالة المنار ومقالة الاستاذ الامام نفسه , قفي على ذكرها بقوله [ فبعد انتشار هاتين المقالتين صار تابعكم الشيخرشيد رضا الطرابلسي يشير إلى بعض تلك الاخصاء ان تلك الآراء مذكم، فانتشر هذا الخمر وصار الناس يتساءلون : مابين الجناب الخديو وفضيلة المفتى لينشر المنار في محمد علي باشا مثل تلك المقالات ?

مقدما

ئے ک

كتب فرح افندي أنطون هذا لانه كان في معزل من معرفة ما كان يعرفه جميع خواص المصريين وكثير من عوامهم وجميع أرباب الصحف في هذا القطر من أمر الشقاق بين الخديو والمفتى بهم ذكر ان النار أنكر حضور الامراء الرقص الافرنجي تعريضاً بالخديو ، وأنكر تصفيق الناس لسموه في حفلة افنتاح بعض المساجدوقال إن التصفيق في المساجد من أعمال الجاهلية ، وأنكر على أمراء المسلمين وماوكهم عدم الحج ، تعريضاً بالخديو ؛ وفاته ما هو أعظم من ذلك وأصرح وأهم عند الخديو وهو ماتقدم ذكره في هذا التاريخ ، ولوعرف لكان غنيا عن افتراء الوشايات الخديو وهو ماتقدم ذكره في هذا التاريخ ، ولوعرف لكان غنيا عن افتراء الوشايات أنه الايعترف للسلطان بالخلافة ، وقلما خلا عدد من أعداد مجلته من الطعن على وجال الدولة وأخصهم ساحة ابي الهدى افندى ويلصق بالمفتي تهمة مقاومة وجال الدولة وأخصهم ساحة ابي الهدى افندى ويلصق بالمفتي تهمة مقاومة

رجال الدولة [وأخصهم سماحة ابي الهدى افندى ] ويلصق بالمفتى تهمـة مقاومة شيخ الازهر كما يعرض به بقوله في مجلته [ هـذا هو الاستاذ الامام ولا أستاذ المام بمصر غيره] وذكر انه يتهكم بشيخ الازهر بلسانه قال [ ولكنه من حسن الحظ ليس له جرأة على أن يكتب بقلمه في مجلت كل ما يقوله بلسانه لان ذلك يقتضي قلباً غير القلب الذي بين جنبيه ] ! ! ولو كان يقرأ كل ما كتب في المنار ومنه الانتقاد الصريح على شيخ الازهر لما كتب هذا ولما احتاج إلى التقول على صاحبه

ثم قال (في صفحة ١٠) بعد أن بين ضرر خطة المنار بالمفتي مانصه:

[ ونحن لانجهل انكم تقولون مالي و المنار فانه لاعلاقة لي بصاحبه إلا كعلاقتي يرجل يتردد على منزلي ويقف في بابي ـ فنجيب أننا نعلم ان لفضياتكم علاقا بتابعكم المذكور من عدة وجوه ] وفسر هذه الوجوه بالمساعدة المالية والادبية قال بحتى صار معروفا في مصر من دعاكم إلى مأ دبة فقد دعا تابعكم ]

ثم ذكر رد المنارعى الجامعة وذكر انه نفعها من حبث أراد أن يضرها حنى انه نوعلم بعقدار هذا النفع « يعض أنامله ندما » ومنه انه كثرت مجاملة كرام المصريين لها ، و تدفق عليها سيل الدراعم والدنانير بكثرة طلب الاشتراك « مع الدفع مقدما عن سنة و عن سنتين » إلى آخر ما قله وكان تأويله ان الجامعة ما تت ولم تصدر بعد ذلك ، ووالله لم نكن نقصد إلى هذا ولا نفكر فيه



ثر ذكر عبارة أدل على عقله وأدبه من كل ماذكر إذ خاطب الاستاذ الامام بقوله في ص ١٤ بما نصه:

[ ولما رأى تابعكم صاحب المنار ان حيلته لم تنطل على أحد من قرائه في دعواه على الجامعة عدل إلى قول آخر فصار يقول ان صاحب الجامعة ليسبغني ، ونعم أبها الرصيف الحسن الذوق العاطر الاخلاق ان صاحب الجامعة مثلث ايس بغني ، وإنكان ينفق في كل شهر على كل جزء من الجامعة أربعين جنها أي مايكني لنفقات مجلة المنار طول السنة، ولكن سامحك الله لماذا لم تتقدم معرفتك به سبع أو ثماني سنوات (١) فانك لو فعلت ذلك لصادفته يومثذ في حالة ترضيك ، ولما كنت يا سلم الذوق تمبره يومثذ بعدم الغني لان كثيرين مثلك كانوا يترددون إلى منزل أبيه كما تردد النسور إلى محل الفرائس !!

وقني على هذا بأنهمستعد لارسال أوراق مالية بألني جنيهأو ثلائة آلاف مما مات لابيه إلى صاخب المنار ليحصلها «بسيف فضيلة المفتي »!!

وفي الخاتمة من ص ١٥ و ١٦ اقترح على الاستاذ ثلاثة اقتراحات (١) تحكيم رجلين فاضلين عادلين من رجال الازهر ليكونا حكما في هـ نده المسآلة (٢) أن يكذب ما يشيعه صاحب المنار عنه من أنما ينشره عن الجامعة هو بإيعاز منه (٣)أن يترك تابعه صاحب المنار التعرض للجامعة بعد الآن ، وأنذره بانه إذا لمُهجِبه إلى أحد هذه الاقتراحات [ فالجامعة تتحقق عند ذلك صحة الاشاعة التي يشيعها تابعكم وحينئذ تضطر كالصدر جزء من المنار وفيه تحكك بها أن ترفع البيلم كتابا مفتوحا كهذا الكتاب فتشكوه اليكم، وتوقف جمهور المقلاء بالتفصيل على افتراثهواعتدائه محت حمايتكم ،وغني عنالبيان أن هذه المسالة لاتقف يومئذعندحدودها الحالية] يهني الها تكون خطرا على الفتي باظهاره للخديو ان المنار يكت بـ، بايعازه !!!

وأرسل إلى الاستاذ معهذا الكتاب المنتوح الطبوع كنابا خطياً ذكر فيه انهإذا لم يكف المنارعن الرذ عليه فانه ينشر على الناس ما يدالف نسخة من هذا الكتاب ولم يكتف فرح افندي بهذا بل توسط خليل باشا حمادة الشهير بأن يكلم

(١) انني كنت اعرفه في هذه المدة ومن قبالها كما تقدم في النمهيد لهذا البحث

لايكان

مقاومة لا أسناذ

امن على

ن حسن أن ذلك

نار ومنه ر صاحبه

كم علاقة

دبيةقل

ها حتی ۽ کوام

اء « مع

اتدت ولم

١٦٨ آخر ما كتبه الاستاذ الى صاحب الجامعة . واعتذار للقراء

الاستاذ الامام فياجناه صاحب المنار على الجامعة بردوده عليها، وانه يعلم انه لا يستطيق أحدان يسكته غيره، وانه يتمنى هو أن يحافظ بعد ذلك على مودة الاستاذ وعطفه. وقد حضر خليل باشا من الاسكندرية و تكلمنا في المسألة و أجمعنا نحن الثلاثة على أن من يكتب مثل هذا الكتاب ويفتري هذا الافتراء الجنوبي البذيء لا بجوز أن برد عليه ، ولا أن يخاطب أو يذكر بلسان ولا قلم . وهكذا فعلنا

والكن فرح افندي عاديتوسل إلى الاستاذ الامام أن يعود إلى الصلة به ويعاتبه على احتقاره له فكتب اليه الاستاذما نصه وهو فصل الخطاب، الذي ايس بعده قول و لاكتاب إلى صاحب الجامعة

لو احتقر تك ما كتبت اليك كلة ، وأنك تديء الظن بنفسك أكثر مما يسيئه بك غيرك . وكنت أود لوكنت لنفسك أفضل مما أنت لها اليوم . ولكن : اللهم عرفنا بأقدار أنفسنا ، فذلك اللهم أنفس ما تعطي، وأفضل ما تهب . والسلام م

#### اعتذارللقراء

انني لخصت هذه المسألة لان بعض الا دباء لا برالون يظنون انني كنت مسبئة للمذا الرجل كا محموامنه او عنه ، ولانهامن أشدما ابتلي به الاستاذ الامام من إساء من أحسن اليهم من الناس ، وطاحت بثقته منهم كلم م إلا من اصطفى لنفسه كا تقدم آنفا في أحد كتبه إلي من هذا السياق ، ولم يكن مجهل أحد يعرفنا أنني كنت أوثق هؤلاء المصطفين عنده ، الا صاحب الجامعة الذي خسر با وهامه العصبية وطاعة قلمه لها من صداقتنا له مالا عوض عنه ، وخسر في اثرها مجلته، واضطر إلى كسبرزقه بالاشتفال بالروايات التمثيلية، ولو لم يكن فياذ كرنا من الفائدة إلا نشر هذا الجواب الحديم لكنى ، وقد كان عاتبه بعض أصدقائه على ما كان من انخداعه بهذا الرجل وعلى الثناء عليه حتى في مقام الرد عليه قبل أن يظهر هذا منه ومنهم صديقه الاحتاذ الشيخ عبد الكريم سلمان \_ فأجابه بقوله « لاخسارة في حسن الادب »

﴿ من

والاسا

أرسل شخص قد عر

في طر دعية

فطفق الافغا ثم عر

عو د ت جان

وعرا من ا.

ومحا

וצי

أو ال

## الدفاع عه الاسلام والدعوة اليه

﴿ من طريق التأليفوالتقريب بينه وبين أهل الكتاب، وهو خاتمة هذا المقصد ﴾ تمهيد في ذكر شيء عن ميرزا باقر

للاكان المجددان السكبيران - حكيم الشرق والاسلام السيد جمال الدين والاستاذ الامام الشيخ محمد عبده - في باريس يصدران جريدة العروة ألوثق أرسل اليها بطاقة الاستئذان رجل اسمه ميرزا محمد باقر قال انهيمرف السيد معرفة شخصية ، قال السيد: أنا لاأعرف رجلا بهذا الاسمو أذن له ، فدخل فاذا هو رجل قد عرفه في ثغر (بوشير) في الخليج الفارسي إذ جاءه السيد مع جماعة من الافغان في طريقهم الى الحجاز ، وكان اسمه ميرزا يوحنا ، وهو ايراني تنصر وصار داعية لانصر انية هذالك مع جمعية المبشرين ، وقد دعا السيد ورفاقه إلى النصر انية فطفق السيد يجادله فبدرت منه كا طعن في الذي عليه في الذي عليه على استه كا حدث السيد عنه من مه من الافغانيين بضريه فضر بوه حتى خرج بزحف على استه كا حدث السيد عنه من الافغانيين بضريه فضر بوه حتى خرج بزحف على استه كا حدث السيد عنه من أم عرفوا بيته فأرادوا إحراقه عليه فحيل بينهم وبين ذلك ثم سافروا

فلما دخل على السيد في باريس عرفه و بادر هو إلى ذكر ما كان من أمر تنصره مج عودته إلى الاسلام ورجوعه إلى لقبه الاول (باقر )وكان "يعرف أيضاً باسم ابراهيم جان المعطر — وأخبر السيد بانه كفر عن ذنبه الاول فصار داعية للاسلام ، وعرض عليه استعداده لخدمته في إدارة العروة الوثقى فكان يترجم لها ما يهمه من الجرائد الانكايزية ولما ذهب الاستاذ الامام الى نوندرة للسعي لدى ساستها وعاد ثنهم في مسألة مصر والسودان كازمير زا باقر هو المترجم بينه وبين كبار رجال الانكليز الذين قابلهم وتكلم معهم ، وكان يفترص هذه الاحاديث لدعوتهم الى الاسلام فيقول له الاستاذ الامام دع هذا الآزالي أن نفر غما نحن فيه

وقد مدح بمض كبراء الهند ملكة الأنكابز بقصيدة بليغة باللغة الاوردية أو الفارسية فلما ترجمت لها معانبها أمرت بأن تترجم باللغة الانكليزية نظا فلم يوجد

44=

صبية ضطر نشم

نشر بهذا

ر يه

" -

من فی ا ني پ

> 5 شد عبا

إلى

رو اه

11 ia) 1

*g*,*h* 

15

عني لندن من قدر على ذلك بلغةالشعر الانكامزي البليغة غير ميرزا باقر لانه كا متقنا للغتين كل الانقان، وقد أمرت الملكة المترجم بخمسائة جنيه فردها وما وكار انه يطلب لها جائزة واحدة هي دخول الملكة في الاسلام !!

هكذا كان يدعو الى الاسلام ويلوح لي أن الاستاذ الامام أقنعه بان هن الاسلوب في الدعوة منفر للانكليز، وإن الإسلوب الذي يرجى نجاحه هو ماألفن اله الجمية التي هي موضوع كلامنا في خانمة هذا المقصد

وأزيد القراء بيانا عن ميرزا باقر هذا فأقول انه كان آبة من الآيات في الذكاء وسرعة الحفظ وقوة الاستحضار والاستنباط \_ تلك المزايا التي قلما تجنمه الفرد من الافراد إلافي القرون كالميدجمال الدين في المتاخرين وأشهر رجالها في الناري الاسلامي شيخ الاسلام أحمد تقي الدبن بن تيمية

كَاد يكون حافظًا لكتابي المهدين :العتيق والجديد ، فاذا تكلم في موضوء حمن أمور الديانة النصرانية أو البه، دية طفق يسرد الشواهد المتعددة من تلك الكتب بسرعةغريبة وانكانت كثيرة ويبين معانيها وما لهمن الاحتهاد والرأي غيها وترجيحه على غيره

وكان كذلك يستحضر آيات القرآن . وقد عني بجمعه على ترتيب النزول للاليقرأ ويتعبد به بهذا الترتيب، بل للاستمانة به على الفهم والاستنباط والعمل، و كان محتج بالقرآن دون الحديث على أصول الاسلام التي يدعو اليها ويعمل مها، حركان له شذوذ في ذلك غويب أخبرني الاسة ذ الشيخ توفيق الايوبي أنه حاجه في بيروت في تفنيد ما ارتاء منجواز غسل اليدبن إلى الرسغين في الوضوء محتجا وان النبي عَيْثَلِيْتُهُ أَمَا عَلَمُ العربُ غَسَلُ البَّدِينِ إلى المرفقين لا م كانوا يكشفون سواعدهم فتكون عرضة لاتساخها أولوقوع الغبار عليها. قال اله الايو بي تعال نتح كم الى الشيخ محمد عبده عقال وضيت فأتيا الشيخ فقال لمير زاباقو : ألست تلمزم الاحتجاج بعبارة القرآن وتعتمد في معناها على تفسير معاجم اللغة ?قال نعم، قال ف ن القرآن جمل غاية خسل اليدين في الوضوء المرفقين فان أنيتنا بنصمن كتب اللغة يطلق لفظ المرفق على الرسغ عذرناك وإلا وجب عليك التزام حد القرآن في غمل اليدين، فاقتنع ورجع

ومن مزاياه أنه كان من أفدر العلماء على اقناع الملاحدة بالدين الاسلامي ، وكان ممن أرجعهم اليه بعد الارتياب فيه احمد مدحت افندي العالم الكاتب التركي الشهير صاحب مجلة (ترجمان حقيقت) وكان قد اشتهر بالالحاد ، حتى ان السلطان عبد الحيد قد استغرب رجوعه إلى الاسلام ، ذلك أن السلطان أمر بذُّ ليف لجنة من كبار أهل الرأي ليستشيرهم في مسألة اعفاء السادة الاشراف من الخدمة العسكرية وكان من أعضائها احمد مدحت افندي هذا فلماجاء دوره في الـكلام قال ان الذي عَلَيْكُ وأهل بيته كانوا يكونون في طلانع المجاهدين في سبيل الله ،وان وجود هذه الذرية المباركة في الحيش الاسلامي قدوة وبركة وجي به النصر له ! فالتفت اليه السلطان قائلا : أنت إذاً مسلمها احمد : فخجل خجلا شديداً لانه لم يكن يملم ان السلطان قد بلغه خبر إلحاده، وهل كان نخفي على عبد الحميد حال رجل من أشهر الكتاب في عاصمته ، وماذا يفعل إذا جيوش جو اسيسه؟ حدث احمد مدحت افندي أستاذنا الشيخ حسينا الحسر بهذه الحكاية ، وقال له انني كنت قد ارتبت في ديني بشبهات كثيرة علميةوتاريخية نم سافرت إلى بغداد فلقيت فيها علما إبرانيا اسمه مهرزا باقر وقع بيني وبينه مناظرات كثيرة في هذه المسائل وغيرها أزالت من نفسي كل ما كان علق بها من الشبهات والشكوك، واطأً ننت بحقية الاسلام كل الاطمئنان.

#### جمعية التأ ليف والتقر يب

عرف ميرزا باقر في لندن وغيرها بعض رجال المنتكليز المستقلي الفكر المجين لحرية البحث في الدين. ولما وجد هو والاستاذ الامام في بيروت بعد تعطيل العروة الوثقي اجتمعا فيها بالاستاذ بيرزاده وعارف أبي تراب تابع السيد الافغاني وبجال بك نجل رامز بك التركي قاضي بيروت الشهير وكان شابا ذكيا مغرما بالامور العامة من سياسية ودينية واجتماعية وألفوا جمعية سياسية دينية سرية موضوعها التقريب بين الاديان السماوية الثلاثة وازالة الشقاق من بين أهلها عواتماون على إزالة ضغط أوربة عن الشرقيين ولا سيا المسلمين منهم، وتعريف

(نه کا ها وقال

إن هذ ما ألفت

ات في ا تجتمع الناربح

> وضوع ن تلك الوأي

لنزول لعمل، سا،

حاجه

نىفون كم الى

مبارة غاية

رجع

الافرنج بحقيقة الاسلام وحقيته من قرب الطرق ، وقد دخل في هذه الجمية مؤيد الملك أحد وزراء ايران ، وحسن خان مستشار السفارة الايرانية في الآستانة ويعض الانكليز واليهود ، وكان من أعضائها من رجال الدين في لوندره القس اسحق طيلر بل كان هو داعيتها هنالك ، ومن رجال الحكومة (جي دبليولينتر) مفتش المدارس في الهند، وكان الاستاذ الامام صاحب الرأي الاول في موضوعها ونظامها ، وميروا باقر هو الناموس ( السكرتير) المام لها، وانني ألخص هنا بعض ما نشر من آثارها

(شهادة المفتش الانكايزي المشاراليه آنفا لمسلمي الهندومكاتبهم ومدارسهم) ( وسعيه لانصاف دولته لهم والعناية بدينهم )

نشرت جريدة الدالي تلفراف من جرائد لندن الشهيرة في الفراير سنة ١٨٨٨ مقالة لهذا المفتش عنوانها ( الاسلام والمدارس المحمدية ) ذكر في أولها انه أنيح له تعلم العربية والقرآن في مكتب اسلامي بالاستانة قبل حرب القريم وانه فتش مثات من المدارس المحمدية في الهند ووصلت اليه ألوف من الاخبار عن مدارس أخرى - فهو بهذه المؤهلات يشهد بأن ما أشيع عن المكاتب الاسلامية أنها شمنارات الانم به بهتان لايصح أبدا ، فإن الاجتماعات المنزلية (العائلية) والعلمية والرسائل الدينية والاخلاقية التي أوجب المسلمون على الثلاميذ قراءتها سياج للرحافظ لها

وذكر ان هنالك مكتباً يعلم فيه البنون والبنات التعليم الابتدائي لم يسمع انه وقع فيه أدنى حادثة تنافي الآداب. وان بعض الصبيان رموا مرة بعض أولاد النصارى بالحجارة فعاقب امام الجامع الجاني منهم فلم يعد أحد بعد ذلك الى مثل هذا التعدي. ومدح سلوك شبان الاشراف من المسلمين . والتعليم الديني في جميع مكانبهم، وذم مكانب الدولة (الانكليزية) بعدم تعليم الدين الاسلامي في المحال المدارس الوطنية . ثم قال :

أما السؤال الاوسع عن الفرق بين المسيحية والاللام وكرنهما آلة لنشر

مدر

ن ما هو اما هو

المسام<u>ة</u> مقدس

مؤمن فيها ا

وولا. العقاد

شرع

النصا

ترجا المؤم

أخته

الشه وان

ولد

JS

الندن فسامحوني أن ألاحظ ان من لا يمرف للسان العربي لا يقدر أن يبحث أو يرى نتملق اصول الدين الاسلامي أشد وأربط بقلوب المعتقدين به في معيشتهم اليومية مما هو للنصر انية لسوء حظها ، واذ كان الامر كذلك فلا حجة عندنا في معاشرتنا المسلمين بأن نترك الكلمة السواء بين الدينين ، ونأخذ بما يفرق بين الامتين .

المسلمون يعتقدون ان البهود والنصارى هم أهل الكتاب أي عندهم كتاب مقدس . الولد المسلم حين خروجه من المكتب يعترف أمام ربه معاهداً إياه انه مؤمن بهذه الدكتب . القرآن يأمر بصيانة المساجد والصلوات والبيع التي يذكر فيها اسم الله الواحد ، كأنها غاية جهاد المؤمن، ويسمي عيسى كلة الله وروحه، وولادته العجيبة ، ورجعته الحميدة ، مقبولتان عند المسلمين ، بمعنى لا يخالف المقائد المعتمدة عند الاحزاب العيسوية .

ثم قال: القواعد الاسلامية المتملقة بالزواج تهبيء للنساء وتهب لهن حقوقا شرعية أفضل مما ورثته نساء الانكليز حتى منذ اجراء قانون أموال المتزوجات في سنة ١٨٨٢

« الجنس اللطيف ليس موضوع المكلام بين المحمديين كما هو بين شبان النصارى ، والحجاب صيانة أعطيت لماهو ثمين وضعيف . الارملة المسلمة العفيفة مشهورة انها جامية التربية ، واحسان المسفين لمواليهم واشفاقهم على البهائم التي ترجع أيضاً الى الرب، وانفاقهم في سبل الخير والسداجة التي هي من خصال المؤمنين الصادقين أحرى بأن تميلنا اليهم من أن نصيح على «النبي المكاذب» وما أحسن عمل مبشرينا لو جاهدوا في النوفيق بين الاسلام والمسيحية توفيق أختين من أم واحدة »

ثم قال « الحرية الدينية ينبغي أن يكون معناها عدم العصبية في الدين الذي تجمل الشرقيين أن يعطوا حصة من خراج أرضهم لافضل المصالح عندهم ، وهو الدين وان كنائريد أن نلصق المسلمين بالدولة الانكليزية فيجب علينا أن نهب لهم الدين والدنيا، ونؤمن كما آمن أكبر شاه الهندي أن الملك والدين توأمان ، فكما أن كرولة تخمد الافكار الدينية بين رعاياها لا يكن لها أن تدوم ، هكذا كل دولة

روه . روه . بهمية

ں ق کومة ارأي

1

1 pr

11/

رس انها لدية

E .

الله الله

يني

. الحر لاتمامل عقائد رعاياها بالعدل والكرم السواء لا تقدر على النجاح «اما الذي أنا مصر على توكيده فهو الأبحادبين الاسلام والمسيحية يس من جهة الدين فقط بل من جهة السياسة أيضاً

« مرزمان كان المسلم ينظر إلى الانكليزي كأنه الناصر الطبيعي للعالم الاسلامي من أجل موادئه القديمة للعمانيين ، الذين يعد سلطانهم خليفة المحمديين السنيين ، وأكثر أبناء وطننا من جنسهم . هذه الموادة يجب توطيدها . ومن جملة المساعي التي أو كد الشروع فيها ادخال الشبان المسلمين (وكذا أولاد الرجوات الراجبوطية النبيلة ) في مدارسنا الحربية على قصد استخدامهم مع تسوية الرتب والارتقاء بالمأمورين الاورباويين في عساكر الهند المستقبلة التي يجب اكثارها جداً . الح

الدير

والب

15

اعد

تو <

LI,

31

ž,

من

1

i)

39

## خطب اسحاق طبلر ومقالاته فى الاسلام والتصرانية

وأما القسيس الكبير اسحاق طيلر فقد كان يلقي خطبا في انسدن ويكتب مقالات في جرائدها بهذا الوضوع ، وكانت الجميسة في بيروت تترجم ماينشر منها بالعربية بقلم ميرزا باقر ويصحح ترجمتها الاستاذ الامام ، وتنشر في جريدة ثمرات الفنون الاسلامية في سنة ١٣٠٥ هـ ١٨٨٨ م وبلغني أن جريدة المؤيد كانت تنفلها عنها وقد نشرت واحدة منها في المجلد الرابع من المنار بينوان (المسلمون في افريقية) منقولة عن جريدة (البال مال غازيت) الانكايزية ألخص بعضها هنا وهو:

خطبة لانس اسحاق طيار

قرأ القس اسحاق طيار في خطبة له صحيفة بدأها بقوله: ان الاسلام من حيث هو دين دعوة وتبليغ قد نجح في قطعة عظيمة من العالم نجاحا يفوق نجاح الديانة السيحية (تحير من السامعين) وإن المسيحية تخنس بالفعل بين بدي الاسلام، والمساعي المبذولة لتنصير الامم المسلمة ترجع إلى الخيبة وجوعا ظاهراً،

ثم ذكر مساحة الاقطار والامم التي انتشر فيها الاسلام من افريقية وآسية وثباته فيها وكون الوثنيين الذين يدخلون فيه لا يرجمون عنه ولا يقبلون النصر انية لاته معقول عندهم دون المسيحية التي لايعقلونها « لما نعلم من دقتها » — وذكر





### خطبة قس انكليزي في الاسلام والنصر انية وأهلهما

كِفْ بِهَذْبِهِمُ الْأَسْلَامُ بِلْبِسِ اشْيَابِ وَالنَظَافَةُ ، ويُمْتَعَهُمْ مَنِ السَّكُو وَالقَانَ ولمرانص الخزية ، واختلاط النساء بالرجال ، والقتل والزنا ، وسائر المفاسد التي. نشره التجارة الاوربية، ويحملهم على الحضارة الصحيحة

س من

سلامي

نيين 4

ساعى

مو طبه

ار تقاب

نشر

يدة

ازرت

نفي

مُ قال « تلك أحوال يسوءنا مرآها وجهلها حماقة ، فيجب علينا أن نعلمأن. الدبن الاسلامي لايناقض الديانة المسيحية بل يتفق معها، فانه صدى إبمان ابراهيم. والسلمون يؤمنون بان أعظم هداة البشر : ابراهيم خليل الله ، وموسى كليم الله وعيسي كلة الله ، ومحمد رسول (ص) واسيدنا عيسي مقام جليل في الاربعة » ثر ذكر ان بعض رؤساء الكنيسة ابتدعوا في المسيحية موضوعات خياليــة شركية كمبادة القديسين والملائكة والشهداء حتى جعلوا الوساخة من صفات القديسين، فجاء الاسلام فكسح هذه الاباطيل وأظهر الاحكام الاساسية للدىنوهي نوحيد الله وتعظيمه ، و بدل الانسانية بالرهبانية ، وأرشد الناس إلى الاخوة الصحيحة ، والحقائق الاساسية للطبيعة الانسانية ، وأنه لا يحمل الانسان على التجرد من الروحانية المحضة، كالنعاليم المسيحية، وأطرى الاخوةالاسلامية وقوة رابطتها وتكلم في تعدد الزوجات التي كانت فاشية في جميع الامم والملل بغير حــد ونخفيف الاسلام لشرها وإقامته لكل امرأة قبما شرعياً فأنقذالبلاد الاسلامية

من الفواحش الرسمية وهي أعظم شناعة من تعدد الزوجات في الاسلامية (قل) « تعدد الزوجات على قواعده المنتظمة عند المسلمين أنجح تأثيراً في. صبانة النساء عن الرذا ل، وأخف ضرراً على الرجال من مخ لطه امر أة واحدة لرجال كثيرين ، تلك لعنة البلاد المسيحية ولا وجود لها في بلاد الاسلام (أنظر وتأمل) الانكليز الذين يجوزون اختلاف رجال كثيرين إلى امرأة واحدة في المواخير (أي بيوت الفحش ) لايليق بهم أن ينكروا على المسلمين الناكحين، مثنى وثلاث ورماع ، فلنخرج الجذع الكبير من أعيننا قبل أن نهنم باخر اج القذي من عيون اخو اننا» وختم كلامه بقوله ﴿ إِنَّ الْأَسْلَامُ قَا. نَسْخُ السَّكُرُ وَالْقِارُ وَالْبِفَاءَثُلَاتُ امْنَاتُ

أهلكن البلاد المسيحية»

« الاسلام قريب جداً من المسيحية ، والمسلمون كأنهم مسيحيون ،فتعالوا.

بنا نساعدهم على الكمال في دينهم ، لانسمى عبثًا لا بطاله ، لعلنا نجد في الإسار, مسيحية ونجد محمداً عليه آخذاً بعضد المسيح في دينه (بشائمة من الحاضر بن)،

أخبرني الاستاذ الامام رحمه الله تعلى ان اسحاق طيلر هـذا لما أكثر في خطبه ومقالاته من مدح الاسلام والمسلمين لم يجد المبشرون وسيلة لاسكته الالاحتيال عليه لزيارة مصر فزارها فصاروا يطوفون به على الحانات والمواخبر ويرونه حال المسلمين فيها حتى كف عن هذا الاطراء في المدح. ولكنه ظل بدن عن الاسلام ويدعو الى التقريب والتأليف بين الديانتين وأهامهما بما هو دعون الاسلام نفسه على طريقة الجعية التي كانت تمده بالهلومات

## ( المقالة الأولى للقس اسحق طيلر بمد زيارته لمصر )

نشرها في جريدة (سانت جيمس) من جرائد لندن في ١٨ ابريل سنة المسلام والمسلمون) وقد اقتصر فيها على أصل الموضوع وهو مدح الاسلام والرد على المطاعن التي يوردونها عليه والتقريب بينهو بين المسيحية والدفاع عن المسلمين أيضاً دون تصويرهم ممثلين الاسلام نفسه كما كان يقول من قبل قال في أولها « انبي ذهبت الى مصر أحد اقطار الاسلام ومقصدي الوحيد أن أطلع في ذلك المكان على الاحوال المجموعة في القرآن من الاكاب والاخلاق والتقوى والمعرفة . وأعلم على قدر الامكان ماهي المقائد الحقيقية المتعلقة بالمسامين فوي المربية »

مُع ذكر أنه وحد المسلمين يتالمون ممايته مهم به النصارى ويكفر و نهم به مع تصريحهم لهم بايما نهم بالله وبما أنزل على جميع النبيين، وانه تعجب لما رآهم راضين بالبحث في عقائدهم والاعتراف بذنوبهم، وأن احد علما نهم قال له تعالوا نبحث ممكم عما نوافقكم وما نخالفكم فيه عسى أن لايكون اصلاح البين أمراً صعباً. واعترف له با أن المسلمين ابتدعوا في دينهم ما ليس في كتاب الله كا فعل النصارى. (وقل) فاذا يحن رجعنا إلى خالص تعليم نبينا عصلية كا في كتاب الله ورجعتم إلى خالص فاذا يحن رجعنا إلى خالص

تعليم عيسى عليه السلام وحواريه فلا نجد مايفرق بيننا . ولكننا نعتقد أن تعالم عيسى قد غشيتها الاباطيل منذ أيام قسطنطين الاول « وسيأيي زمان تبرك فيه

هذه البدعالفاسدة كامها ويبقى على الأرض دينواحد يقدر كل انسان على قبوله » ثم ذكر عبادة القبط في مصر لمربم وعكوفهم على الثماثيل ورؤية المسلمين لذلك واستحالة تركهم لعقائدهم وعباداتهم لايثار هــذه العبادة عليها أو قبول ما يدعوهم إليه المبشرون من العقائد المتناقضة وإن لهم الحق أن يأوَّلوا كتب النصاري كما يشا.ون، وأن يرفضوا المقائد النصر انية المحترعة كالأصول التسعة والثلاثين للكنيسة الانكليزية ، واعتراف الكنيسة الوستمنسترية المثلثة الاسنان الخ ثرذكر خلاصة العقيدة والعيادة الاسلامية ومنها الفاتحة في الصلاة ودعاء تقنوت وأدعية أخرى وقال انه يمكن أن يؤخذ كتاب صلاة من أدعية المسلمين يكون مقبولا في كل البلاد المسيحية . وقفي على ذلك ببيان أن كل عقيدة اسلامية قد وحد من الفرق المسيحية من أحذ بها نح قال « ولا يمكن أن نرى أحداً من السلمين قد تمسك بمفتريات وأباطيل كثيفة كالموجودة بين فلاحي جنوب ايطالية» ثم تكلم في المقارنة بين الاسلام وفرق أهلالمكتاب في النساءوفي الحروب القدسة وفضل الاسلام فيها على ما قبله واستطرد إلى المقارنة بين المسلمين والقبط في مصر وقال أن تقدم القبط أقل . و أن المسلمين يعترفون بالهم كسائر الشرقيين مقصرون فى اكتساب العلوم الجديدة علىكونهم يفتخرون بالنهضة العلمية المضيئة التي كانت للعرب في دولهم. ثم ختم مقاله بقوله :

«ان شيخ مدرسة الازهر الذي مقامه كمقام الويس شنسلر في مدارسنا الحكية سأل وزير المعارف في مصر حديثًا أن بهيء وسيلة البربية الف وماثتين •ن تلامذة العلوم الالهية في الفنون الدنيوية . وسمعت من محمدي عالم كان مدرسا في إحدى مدارس الحـكومة أنه ذات يوم أعلن في بعض الجرائد الوطنية انله انية أن يعطى درسا لبعض تلامذة مدرسة الازهر وفي أسبوع واحد وصاله كثر من سيانة طلب يستأذنونه مرساوها بالدخول في الصف ١٠٤ -- تاريخ الاستاذ الامام ج١

في الاللام المرين)ا

ا أكثر في اسكاته الا والواخر ظل يدافع هو دعوة

و يل سنة و عود المسيحية ل من قبا ى الوحيد الاخلاق والمسامين

> عبر کیم بالمحث Las . اعترف (e 6 L) خااص

2 6

وهي ا

وانهم

اله

ني أمير

ادبن و أن

وكذلا

وحتمل

۽ لقر آر

محد و

, K.

قال « التعليم الانفع لهؤلاء التلامذه لعله مهرفة التواريخ لكن الصعوبة في هذه هي عدم وجود كتب متينة صالحة نحكي عن الدينين بروح الانصاف والمحبة . سألت يوما تلميذاً من تلامذة الازهر هل قرأت كتب التواريخ ؟ قل نم عندي كتاب لكني لاأحبه ، قلت له لماذا ? أجاب لانه يتهضم نبيناً محداً عندي لا أحبه المالانه يتهضم نبيناً محداً عندي لا أحبه من الباطل انه كان مفعريا . ظهر أن الكتاب كان عمل بطرس بارلي وهب له من أحد المرسلين الامركانيين ، فلا عجب أنه لم يحبه . هل محن محب أن بهب المرسلون الاسلاميون كتباً لتلامذة مدارسنا الالهية مكتوب فيها أن مؤسس بنيان المسيحية كان مفعريا ؟

ثم قال ﴿ إِنِي أَتَرِكَ لِمُقَالَتِي الآَتِيةَ بِيانَ المَدَاكُرةَ فِي مُوضُوعَ دَيْنَ المُسيَحِ وَذَكُو رَغْبَةَ كَشَيْرِ مِنَ المُسلَمِينَ فِي إصلاحِ الحال حتى قال لي أحدهم لا يبعد أن محصل بين المسيحيين والمسلمين مودة تامة وتماس بيدي الصداقة والاخوة وزوال أسباب الحرب إن شاء الله » (اسحاق طيلر)

### ﴿ المقالة التالية لها وموضوعها : القرآن والكمتب المنزلة ﴾

نشرت في جريدة (سنت جمس) أيضاً في ١٣ مايو سنة ١٨٨٨ افتتحا بقوله ه ان المسلمين قد آمنوا بالمسيح عليه السلام وصدقوا ببعثته وهو عندهم معدود في أولي المزم من رسل الله الى خلقه ، فهم عندنا مسيحيون نصلي لهم كل يوم أحد ، ونسأل الله يهديهم وايانا الى الحق والى طريق مستقم ، ثم ذكر إيمانهم بالكتب السهاوية كلها بشهادة القرآن لها وبان القرآن خاتمها ومهيمن عليها – وانهم يستدلون على صحة دينهم بحجج القرآن وتعالمه الصالحة للبشر وتأثيرها وسرعة انتشارها بين أرباب الاديان كلها، وبكون من جامها أميا يستحيل أن يا قيمثله بهذه الحقائق يدون وحي من الله – وان عدم احتجاج القرآن بغيره على نبوة محمد عليه الخاتي هو أوضح الادلة على صحة نبوته ، على أن في كتب الحديث كثيراً من المعجزات المشابهة لمعجزات الاناجيل ، على أن هذه الاعاجيب التي رويت عن المسيح عليه السلام ه مما يه حد عقبة في طريق الاعتقاد بدينه . . .



ثم ذكر استدلال المسلمين على نبوته على المسلمين على نبوته على السابقة به كا يستدل النصارى على المسيح ببشارات كتب المهد العتيق. وفصل ذلك تفصيلا بالشواهد . وذكر في تفصيله ماينكره النصارى عليهم من الجنة الجسمانية وما يستدلون به عليه من كتب الانبياء وكذا تأويله مع اثباتهم للنعيم الروحاني وعدهم اياه أعظم من كل نعيم ، وهو ينقل هذه المعلومات عن بعض على المسلمين، وهي مقالة مهمة ينبغي المسلمين الاطلاع عليها كانتي قبلها أو أكثر

(خريستفورس جباره) عنى ذكر هذه الجعية التي أنحلت بتفرق مؤسسها أذكر اني رأيت بعدهجر في إلى مصر هذا الرجل فعلمت منه أنه قام في نفسه منذسنين أرمادة العمالم الانساني لا تتم الاباتفاق أهل الاديان السماوية اشلانة اليهودية والنصر انية والاسلام . ثم صارهذا الخاطر وجدانا ملك عليه أمره وحمله على الدعوة الله بالقول وبالكتابة . أنشأ أولا نشرة سماها شهادة الحق . وبث دعوته في أبير كا في معرض شيكاغو وغيره ، وكان يكتب الرسائل الطويلة فيه إلى علماء البن المشهورين في بلاد الشرق وهو في أمير كا أقصى الغرب . ثم جاء إلى مصر وأن فيها كتبا ورسائل كثيرة يوفق فبها بين التوراة والانجيل والقرآن ، فحرمته الكنيسة الارثوذ كسية وكان قدوصل من رتبها الكنوتية إلى رتبة الارشمندريت وكذلك قابله المسلمون بالهزء والسخرية إلا الاستاذ الامام وصاحب المنار على المتار الايذاء ماهو معهود في كل من يدعو الناس إلى خلاف ماهم عليه المتملمين الايذاء ماهو معهود في كل من يدعو الناس إلى خلاف ماهم عليه

كان الفقيد موحداً يقيم الحجة على أنه ايس في الأنجيل ولا في رسائل الرسل مايدل على التثايث ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بالله عمد عليها الله مسئلة صلب المرآن وبرسالة سيدنا محمد عليه تعالى ( وما قتلوه وما صلبوه و لكن شبه لهم ) . وكان السيح و كان يؤول قوله تعالى ( وما قتلوه وما صلبوه و لكن شبه لهم ) . وكان السنتى مفتى الديار المصرية عن عقيدته بكلام مجمل يصرح بالإعان بنبوة سيدنا محمد وصدقه في كل ماجاء به، فأجابه المفتى جوابا قيد فيه اعتبار إسلامه بعمدم الكرشيء مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة ، فجاء في وقال لي إنني لم أفهم من هذه الكلمة فسنت لهمعناها

في د ف ل أمر بقوله

، ر. من ملون

> ديستر ر أن رو ل

مشهه المون المون

ر آئ . لي<u>ه</u> کون

a.J.c.

المالة المالة

أصاب الفقيد مرض ونقه منه ثم انتكس وعند إحساسه بشدة وطأة الرض جان وقال لي إنني منذ سكنت مصر لم أعرف فيها رجلا رحيا يفعل الخيرافير علة إلا فضيلة المفتي وقد اشتدت حاجتي إلى مبلغ كذا لاجل دخول المستشنى أو السفر و نفسي على عزيزة فأرجو أن تأخذ لي من فضيلة الاستاذ المبلغ الذكر فأجبته سمماً وطاعة ، ثم واساه الاستاذ الامام بضعف ماطلب. ودخل أولا مستشفى القصر العيني بمساعدة أحد الوجهاء ثم المستشفى الفساوي بمساعدة أحد الوجهاء ثم المستشفى الفساوي بمساعدة وجبه آخر و توفي فيه بمرض القلب. وكان أمر دفنه مشكلا فحل هذا الاشكال بعض أذ كياء النصارى فشهد عند غبطة البطريق أنه اعترف قبل مو ته بال كنيسة الارثوذ كنيا ورجع البها فدفن دفنا أرثوذ كسيا وأخذوا كتبه وفيها رد عليهم متين. وقد كتبت ملخص ما تقدم في ترجمته من الحجلد الرابع، وختمتها بقولي : و أماحقيقة امره و ما يصرا اليه في الآخرة فذلك مفوض إلى العليم الرحيم اهوأنا أعتقد انه مؤمن ناجعنه اليه في الآخرة فذلك مفوض إلى العليم الرحيم اهوأنا أعتقد انه مؤمن ناجعنه الله إذا كان قد مات على ماعرفته منه وهو في مسألة الصلب متأول معذور

#### حظ البهود من هذه الجمعية

لا أذكر أنني سمعت من الاستاذ الامام شيئاً من اشتراك اليهود في هذا الجمعية ولكنني لما نشرت في المنار هقالات ( المسأ لة الشرقية ) بمناسبة عدوان إيطالية على طر ابلس الفرب وبرقة وما لليهود العثمانيين من عمل في ذلك أرسل إلي الدكتور شممون مويال رسالة من يافا ذكر فيها عن هذه الجمعية وتألينها وغرضها وكونه من أعضائها مابنهي عن معرفة صحيحة لم يعرفها أصداً الاستاذ الامام في بيروت نفسها ، قال فيها بعد تحيته مانصه :

« أما بعد فان مابيني وبين السيد من صلة الادب والتفكير والخدمة العمومة والانتماء إلى الامام الاعظم أستاذنا السكبير ( رض ) يفسح لي مجال الطمع بجمل علائقنا الروحية علائق مراسلة وتبادل أفكار و آراء عسانا نصل معاً إلى الضالة التي ينشدها كل مؤمن »

ثم ذكر مسألة تأسيس الجمية وانتظامه في عضويتها متوقعا أن يكون شيخا



رحه ا

على ج

جامع. قال از

بعد ثر

اليهود إيط لي وذكر

في مق « أغنا

في الج أ. الحدء

التمد

بمستقر مناظر

عن ال

رجمه الله تمالى أخبر في خبره ، وقال ان كونه عضواً في هذه الجمية يغنيه عن نصر يحه لي بعقيدته الدينية . والكنه بين عقيدته السياسية باجمال يتلوه تفصيل قال « أما عقيدتي السياسية فهي ان الاسلامية رابطة سياسية كبيرة مبنية على جامعة ايمان ، وجامعة فلسفة ، وجامعة تاريخ ، وان اليهودية كذلك .. وان العنصر العربي الاسلامي جامعة عنصرية كالجامعة العنصرية اليهودية »

ثم فصل ذلك بالشواهد من المهد العتيق ومن التاريخ ، واستنتج من ذلك ال بين العنصرين فوق قرابة النسب والرحم ، ووحدة أصول اللغنين واشتقاقها ، المعات الاخلاق والعادات والتقاليد التاريخية والشمر والاغاني ، والتنبيه لحقيقة قال انها راهنة وهي ان اليهود الذين تفرقوا في أنحاء الارض وانتصار روميسة بعد ثوراتهم المتنا بعن عليها قد كادوا ينقرضون من العالم ، وان أغلب اليهود الباقين هم من سلالة الذين خرجوا من جزيرة العرب

ثم عقد فصلا عنوانه (العثانية واليهودية) بين فيه فضل الدولة العثانية على البهود واخلاصهم لها ، تلاه فصل آخر في رأي اليهود وخطتهم في مسألة عدوان البهالية على طراباس وبرقة وهو انهم استاؤا وأيدوا استيائهم بالقول والعمل ، وذكر مايدل على ذلك — وكانت النتيجة لما تقدم كله الانتقاد على المناز فيا ذكره في مقالة المسألة الشرقية من انهام اليهود « بارشاد صهيونيهم الالمان » حكومة « أغيامة غلطه وسلانيك » بالنهيد للطليان في فعلتهم . وانه لايعقل ، وان مانشر في كافة في الجرائد برهان على « أن الاثنى عشر مليو نامن بني اسرائيل المنتشرين في كافة ألحاء المعمود هم ١٢ مليون صديق حمم بل أخ صادق الاخاء الدولة الاسلامية المتمدنة القوية التي بقيت للعناصر الشرقية ملجأ وملاذاً وعزاً وفخرا »

ثم ختم مقاله الطويل بذكر ظلم أوربة للجميع وأن مستقبل اليهود مرتبط بستقبل الاسلام. ولم أنشر له هذا المقال في المنار ولا أجبته عنه لعدم امكان منظرته كتابة فيا أخالفه فيه من أمرالصهيو نبين الذين اجتهدت في السعي لتحويلهم عن لاتحاديين إلى العرب قبل الحرب فلم أفلح، ثم جددت السعي بعد الحرب فلم أنجح.

المرض نير انهر ستشو

سدشو مُذَ كُور أولا

اولا ةوجيا

ر بعض ذكسية

کتبت کتبت ایصر

ء اجء.

هنه ندو ز أ. ا

ارسا تاليفر

.مو میا

الص ا

نديخي

50

وعا

وانت

الصا

KA

ماقر

أوا

مح

الم

؛'ر

J

# المقصل الرابع

( من الفصل السايم )

# اغاثته للمناكوبين فى احداث الزمايد

كانت هذه الاغاثة نوعين: خفية وجلية، أما الخفية فقداشتهر بها في حياته و نوهت بها الجرائد والؤبنون والراثون له بعد وفاته، على ماكان من شدة كتمانه لها ، نقد كان هو يتصدق بكل مايتيسر له التصدق من ماله على قلته وكثرة نفقاته، وكا يجمع المال من أصدقائه الاغنياء للمنكوبين أن رمتهم أحداث الزءان ، أوالسه والامراف في المال ، بالعسر بعد اليسم ، والفقر بعد الغنى

وأما الجلية فهي التي كان يقوم بها بالتعاون مع اللجان المنظمة تحتريات وأشهرهافيعهد وجودي،عصر لجنةالاعانة لجرحى الجيش المصري في حرب السودن وأرامل موتاهم وأيتامهم، ولجنة الاعانة لمنكوبي الجريق في ( ميت غمر )

والعبرة في هذا العمل الشريف الذي يذكر في هذا التاريخ أمران (أحدهما) ان وجهاء الامة الذين يعنون بعمل الخير كانوا كلما احتاجوا إلى تأليف لجمة لجم المال لاعانة المنكوبين بختارونه لرياستها (وثانيهما) انه كان في عمله هذا يقصدمه أمراً غيره هو أعلى منه وهو تربية الامة على التعاون والاهتمام بالشؤون العاما والبذل في هذه السبيل سبيل الله تعالى

## ﴿ لِجنة الاعانة الجرحي وأرامل وأيتام الجيش المصري ﴾

أرسلت اللجنة إلى جميع الجرائد خطابا في بيان تأليفها والمنشور الذي كنا رئيسها في الدعوة إلىالاعانة هذا نصهما :

في يوم الثلاثاء ٢٦ ايريل سنة ١٨٩٨ أجتمع بمنزل صاحب السعادة احما سيوفي باشا بالعباسية حضرات أمين فـكري باشا ناظر الدائرة السنيــة ومحم



#### لجنة إعانة جرحى الجيش المصري وأرامل وأيتام قتلاه ٢٠١

ماهر باشا محافظ مصر والاستاذ الشيخ محمد عبده القاضي بمحكمة الاستئناف وبوسف سلهان بك رئيس نيابة مصر ، والشيخ عبد الرحيم الدمرداش وسيدي الحاج محمد الحلو وكيل دولة المغرب الاقصى ، واحمد بكارناؤد ، وعبدالرحيم بك من أعيان العاصمة ، والحنواجه شمعون آربيب واحمد فتحي زغلول بك رئيس محكمة مصر ، وشكلوا منهم لجنة للقيام بفتح اكتتاب عام لمساءدة جرحى الجيش وعائلات قتلاه وأيتامهم في الوقائع الاخيرة نحت رعاية الجناب العالى الخديوى وانتخبوا حضرة الاستاذ الشيخ محمد عبده رئيساً وسعادة أحمدسيوفي باشا أميناً للصندوق وحضرة أحمد فتحي زغلول بك كانب سر اللجنة وقررت ارسال منشور لاهل الخير وأولى البر والاحسان

وفي يوم الخيس تشرف وفد من اللجنة بمقابلة سمو الامير المعظم وعرضوا مافرروه على مسامعه الشريفة فلقوا من جنابه العالي كل رعاية وتلطف، فكأن أول المسكتة بين ، وجرى على ذلك أيضاً صاحب العطوفة مصطفى فهمي باشار أيس مجلس النظار وحضرات النظار ، واجتمعت اللجنة بعد ذلك بمنزل سعادة أمين الصندوق بالفورية ، وبعد تحرير المنشور والاقرار عليه كاف كانب السربارساله إلى الجرائد

فقياما بما تقرر أبعث لحضرتكم بصورة المنشور راجياً نشره في جريدتكم لتمميم العلم به واقبلوا مزيد تحيتي كانب سر اللجنة ١٦٥ الحجة سنة ١٣١٥ احد فتحي زغلول

### المنشور

قد عرف الكافة ماجاء به الجند المصرى الذى سيق على البلاد السودانية ما يخلد له ولبلاده المجد والفخار ، ولم يخف على أحد ماأصاب تلك الجنود في الايام الاخيرة من قتل بعض ضباطهم وأفراد عساكرهم، وجرح عدد كبير منهم، وإن كان ماأصابهم قليلافي جانب الظفر الذى نالوه بمعونة الله وثباتهم وشجاعتهم ومن المعلوم ان من قتل منهم ترك أيتاما وأهلا فيهم الضعفاء وذو و البأساء،

وكان السنه

رياسة ودان

ر هر په جرو

المامة المامة

1:5

ا حدد

ومجد

ون تقبر

الى سما

A -Luke

ai le y

الساسة

لمحارب

حارب في

لحديه ما

9

لاعيان

على الأع

المنشوراً

أن الاء

الاكتتا

لداخلية

والله في

e. 7 2 8

No is

يترأسور

leï

ومن جرح قد يعجز عن الكسب ولو شفي وبحتاج إلى ما يقيم أو ده ولو الى أجل، ومكان هؤلاء الشجعان من أهالي البلاد هو مكان الاخ الكريم من أخيه ، أو العضو الشريف من البدن السليم ، ولا يسمح ذو مرو،ة أن يدع أخاه في مثل هذا المصاب يذهب فريسة الحاجة ، والبدن السليم لابد أن يألم لما يصيب اعضاء ، وهذا كان لا نباء ذلك المصاب هزة في قلوب الكثيرين من اهل الاحساس الطاهر في جميع الطبقات، وأفاض كثير من الجرائد في استنهاض الهم لمساعدة أو الكالرجال أو أهليهم ، وكان لكل واحد من سكان القطر المصري أن يبتديء بدعوة باقيهم الى هذا العمل المجيد ، والباديء في الخير الداعي اليه هو في الحقيقة خادم لمن يستنهضه ، فانه اتما يفتح سبيلا لظهور كرم السجية ، وصطوع ضوء الحمية .

وقد قام بعض الاعيان من اهل الماصمة بتأليف لجنة للسعي في جمع إعانة لمساعدة أوائك الجرحى وأهالي القتلى وعرضوا ماأرادوا الشروع فيه على الجناب المعلمة والفخيم ليكون العمل تخت رعايته ، فتفضل جنابه السامي بقبول ذلك على جارى سنته الشريفة في تقدير الاعمال الخيرية ، فاجتمعوا في يوم الثلاثاء ، ذى الحجة سنة ١٣١٥ الموافق ٢٦ ابريل سنة ١٨٩٨ بمنزل صاحب السعادة أحد سيوفي باشا وانتخبوا الداعي رئيساً ، وسعادة أحمد سيوفي باشا أمين صندوق للاعانة ، وحضرة احمد فتحي زغلول بك كاتب سر اللجنة ، ثم عرض الامرعلى الجناب السامي فسر به ، و كان أول من شرف العمل بالاكتتاب وتفضل به ، وكذلك اكتتب صاحب العطوفة رئيس مجلس النظار وبقية حضرات النظار، وكذلك اكتتب صاحب العطوفة رئيس مجلس النظار وبقية حضرات النظار، وحيث ان ... تسكم من أهل الفضل وذوى الهمة والمروءة رأيت أن أبعث وحيث ان ... تسكم من أهل الفضل وذوى الهمة والمروءة رأيت أن أبعث من المعرف لاخوانه المصابين فاتما يفعل ذلك لحض الشفقة البكم بهذا رجاء أن يرى لهمتكم الاثر الجليل، في هذا العمل الجميل ، مع العلم بان من يتفضل بدفع شيء من المعونة لاخوانه المصابين فاتما يفعل ذلك لحض الشفقة والرحة ، وصدوراً عن الهمة والمروءة ، ومن المعلوم أنه لاينقص مال من صدقة، ولن تعاعدوا عمل المعاون من سجاياها ، فارجو أن تساعدوا عمل المتعاها ، فارجو أن تساعدوا عمل المتعاهم ، ولن تخذل أمة كان التعاون من سجاياها ، فارجو أن تساعدوا عمل المتعاهم ،

وأن تقبلوا المساعدة ممن يليكم ويفرب منكم ، وما يجتمع لديكم تتفضلون بارساله الى سعادة أمين الصندوق أحمد سيوفي باشا بمصر ويرسل الى ... تـكم الايصال حسب العادة ، والله لايضيع أجر المحسنين رئيس اللجنة

تحريراً في ١٦ الحجة سنة ١٣١٥ نشرت جميع الجرائد هذا المنشور وحبذت المشروع ورغبت الناس في هذه الاعانة بما لاشائبة فيه الإجريدة المؤيد فانها شابت الترغيب بشيء من أكدار الساسة فالت مانصه:

تعايق المؤيد

نكرر حض القراء الكرام على الاكتتاب في مشروع الاعانة العسكرية للجيش. المحارب في السودان لان أكثر ما يجمع منها سيخصص لارامل وأيتام قتلى الحرب وهو من خير أعمال البر والاحسان ، والباقي يعطى إعانة للجرحى من الجيش الذي حارب في السودان وانتصر على قوم كانوا بالامس خارجين على سلطة الحكومة الخديوية كما هو معلوم

وقد علمنا أن اللجنة القائمة بجمع الاموال لهذه الاعانة أرسلت منشورات شتى الاعيان الاقاليم ولحكام المديريات الذين وزعوها على حكام المراكز لدعوة القادرين. على الاعانة ، وإن كانت الاعانة اختيارية على كل حال

وهنا يخطر على بالنا أن نسأل صاحب العطوفة ناظر الداخلية لماذا لم يصدر منشوراً كما فعل عند تشكيل لجنة الاعانة العسكرية الشاهانية يبين فيه للحكام والعامة أن الاعانة اختيارية محضة ، لكل انسان حرية الاشتراك فيها وعدمه ، إذ الاكتتاب اختياري ولا شك في الاعرين ، فني الاعانة الاولى بعث عطوفة ناظر الداخلية ثلاثة منشورات للاقاليم ، الاولى يقول فيه: ان الاكتتاب حر لمنشاء والذني يقول فيه : قد بلغنا أن بعض العمد يتداخل في جمع الاعانة من الاهالي ويجره على الدفع فنه بهوا عليهم بعدم التداخل وأفهموهم أن التبرع حر لا إجبار فيه ولا إكراه ، والثالث قال فيه « اطلعنا في بعض الجرائد على أن بعض العمد يترأسون لجان الاعانة ، ويتجولون من بلد البلد لجمع المال ، وهدذا تداخل منهي يترأسون لجان الاعانة ، ويتجولون من بلد البلد لجمع المال ، وهدذا تداخل منهي

عنه ، فأحضروهم وخذوا عليهم التعهد اللازم بمدم التداخل مطلقاً في جمع الاء; لانهم موظفون ، وكل من يخالف هذا بحال على لجنة التأديب للمحاكمة..اه، فه-ل للحكومة مكيالان في مشروعات الاكتتاب الاختياري ؟! أو ذاك مشروع مبغض عند الانكليز وهذا زاني اليهم ؟؟

- 9

N.

Y

٥

42

في

11

أما نحن فقد حثثنا الاهالي على مشروع الاعانة العسكرية الشاهانية، ونحثهم الآن على مشروع الاعانة العسكرية للجيش المحارب في السودان ، لاعتقادنا أن خلك مشروع ملي كازواجباً في وقته ، والملة عندنا أغلى وأعز الاوطان، ولاعتقاد أن المشروع الحالي مكرمة وطنية وحب الاوطان من الايجان ، واكن سؤالنا طعطوفة الوزير حق لا يختلف فيه اثنان اه تعليق المؤيد

#### إنكار الاستاذالامام على تعليق المؤيد

غضب الاستاذ رئيس اللجنة من تعليق المؤيد فكتب الانتقاد أو الانكار الآنيوأرسله اليه في صباح اليوم التالي طالبا منه نشره في يومه فنشره ورد عليه، وهذا نصالانتقاد و يتلوه الردكما نشر في المؤيد

#### ( لجنة مصابي الحبش بالسودان )

ورد الينا صباح اليوم كتاب من صاحب الفضيلة مولانا الاستاذ العلامة الشيخ محمد عبده رئيس لجنهة إعانة مصابي الجيش بالسودان فتقبلناه بيد الشكر والاحترام، ونشرناه بحروفه كما أراد وهو:

حضرة الاستاذ الفاضل صاحب جريدة المؤيد الغراء

أطامت الآن في عدد جريدتكم الصادر بتاريخ أمس على جملة في الحوادث الداخلية تتملق بلجنة إعانة المصابين بشجاعتهم من الجيش المصري المحارب في السودان ، فرأيت فيها ما حملني على تحرير هذه السطور رجاء نشرها في العدد الذي يحصدر هذا اليوم:

أبداً ببيان مقصد الاجنـة من القيام بجمع الاعانة لاولثك المصابين : أظهر الضباط والجند المصري شجاعة وثباتا في قتال محاربيهم حمدهم عليهما الاجنبي،



وحق أن يغتخر بهما الوطني، وقد أجم علماء الاخلاق على ان الشجاعة من الفضائل التي لاترسخ في نفوس الافراد من أمة، ولا تعم الاعلب من آحادها، إلا إذا عرفت الامة مقدارها وسندتها بالقول والعسمل، وهذا كان أول باعث لاول متكلم في هذا المشروع (١٠ مشروع الاعانة والله شهيد على مافي نفسه، وهذا الفرض من الاعانة ظاهر من نص المنشور الذي نشرته اللجنة

خلف المقتولون أيتاما ، وقد يعجز المجروحون عن الكسب ، وقد علمنا ان الحكومة لا يمكنها أن تفي بحاجة أو ائك وهؤلاء ، ولم يصابوا بالبتم أو العجز في دنيئة ولا خطيئة ؟ فسواء كانت حرب السودان صوابا في نظر السياسة أو خطأ فهؤلاء على كل حال ليسوا يمجرمين ، بل أتوا في إظهار ثباتهم أو جاء في ذلك أولياؤهم عا يعدون فيه من المحسنين ، فلا يليق بأمة فيها قطرة دم من الحياة أن تدعهم عدون الايدي بالسؤال ثاني يوم أدوا فيه أو أدى عائلوهم حق تلك الفضيلة الجليلة فضيلة الشجاعة ، فهذا باعث من الرحمة ، وداع من الشفقة ، ليس أعضاء اللجنة أول من يشعر به من المصريين ، بل في ظنهم ان أصغر مصري يساويم فيسه ، وابتداؤهم بدعوة اخوانهم انما هو خدمة لهذا الشعور الذي لا يسلبه انسان إلا كذلان من الله

وعلى ذلك أرجو أن لا يتكور بعد هذا أن الاعانة للجيش المحارب كأنها إعانة للحكومة نفسها على الحوب ، فانا نعلم أن الحكومة تحارب أذا قدرت على الحرب وتتركها أذا عجزت عنها ، وهي أعلم بما تلقاه في الحالين، وإنما سعي اللجنة في إعانة من أصيب في تلك الحروب، كما أرجو من حضر تكم أذا سمحتم بكتابة شيء يختص باعمال اللجنة أن تعنونوها بالاسم الذي وضعته لنفسها وقبلها به الجناب الخديوي الالخم تحت رعايته دون سواه

ثم ذكرتم أنكم عامتم ان أعضاء اللجنة أرسلوا بمنشورات الى حكام المديريات الذين وزعوها على حكام المراكز لدعوة القادرين الخ فأبشركم ان هذا العلم غير صحيح فان المدير أرسل اليه منشور واحد كما يرسل إلى غيره من الاعيان لعله

الاعن و اهه ال

> ر نحثهم دنا ز

متقادا سؤ ا

> ادکا ایه ،

الامة شكر

ث يو

)Y

<sup>(</sup>١) يعني الاستاذ نفسه فهو المقترح الاول اللاعانة

VI.

يكتتب بصفة انه مصري ويدءو اصدقاءه إن أمكنه الى الاكتتاب فان وظيفته لاتحظر عليه أن يخاطب صديقا في ذلك

وأزيدكم ان بمضالمد برين عند ماوصله ذلك المنشور الواحد تحير فيما يصنع به ، كانه ظن انه لايباح له أن يدعو ولو أصدقاءه اللاحسان ، ولا زال في حيرته حتى أرشده مرشد الى ان من السهل عليه أن يحمل على الاكتتاب أحباءه من اهل القاهرة أو بلد آخر ففعل

أما توزيع المنشورات على الاعيان سواء كانوا حكاما أو غيرحكام فهو على اللجنة ، والناس موكولون إلى اختيارهم فمن شاء قبل و من شاء لم يقبل، وكثير من الاعيان طلب من اللجنة أن تعتبره مشتركا بدون دعوة ، ومعارف اعضاء اللجنة من اهل اليسار في القطر ليسوا والحد لله بقلبل ، وليس بقلبل أيضا من يجد وجدان اعضاء اللجنة كما ذكرنا

وأما كامة الزافي التي جاءت في سؤالك لعطوفة رئيس النظار فلا اظنك قد قصدت معناها ، فانك تعلم فيما اظن أن اعضاء اللجنة الذين قد بلغتك اسماؤهم لايغمز عليهم بمثل هذه الكامة

نم لا الحاني مخطئا اذا قلت انك تعلم الفرق بين عمل هذه اللجنة و بين عمل لجنة الاعانة السابقة ، فهذه لاعا ة المجروحين والايتام من اهالي البلاد ، وتلك اعانة دولة عظيمة كالدولة العثمانية على نفقات الحرب قبل وقوعها أو في اثنائها قبل أن يصاب فيها المجروحون بشيء ، ولذلك قد كان للجرحي والايتام معونة أحرى بعد ماوقعت الوقائع ، وربما اختلف شأن الحكومة في العملين ، فكان الاجدر بمثلك أن يلتمس هذا الفرق دون أن ينبه الحكومة أو يحرضها على أمركان يلومها عليه في نفسه بقلمه

ولو سلمنا بهام المشابهة بين العملين ، أفما كان من انصافك مايسع السكوت عن الحكومة أو حدها على ترك عمل لم تسلمين اللائمة فيه في اعتقادك، وبمكنها أن تتوب عنه وتنيب إلى الله في عدم العودة اليه ؟

قذا فرضنا أن هـذا السؤال كان حقا لابد من أدانه كا قلت ، أفا كان

ظيفته

pin(2)

حيرته

ه من

38

225

ا کے

10

الاابق بدعو تكالى الاحسان أن تؤجله الى ما بعد نها ية العمل الخيري الذي تكرر الدعاء البه حتى لا يحدث عن مثله صدعن سبيل تحمل أنت على السلوك فيه و الاستقامة عليه . رجائي في انصافك أن تنشر هذه المكلمات في العدد الذي يصدر في همذا البيم دفعاً لما أوهمته عبارتك أمس ، وأن تجري فيا تنشره عن اعمال اللجنة على حسب ما يقتضيه مقصدها اسابق ذكره . وأن لا تجعل للظنون عليك ملطانا، ولا للحق عليك مقالا، والسلام ولا للحق عليك مقالا، والسلام عمد عده

#### رد المؤيد على رسالة الاستاذ الامام

كذا نود لو أن فضيلة الاستاذ الذي يعرف هو كما يعرف كل انسان مقدار مانجله ونحترمه لم يشر علينا بنشر مقالته إمضائه، لا لانها تضمنت رداً وملاحظة وانتقاداً علينا، بل لانها تكاد تفهم القارى انناعلى اختلاف في المبادى والمقاصد من جهة ، ولانها تضطرنا أن نلاحظ على ماجاء فيها مخالفا لوجهتنا، وربما فهم بعض الناس أن صاحب المؤيد يناقش فضيلة المولى الاستاذ الشيخ محمد عبده وهو في الحقيقة أجل وأسمى عنده من أن يتطاول إلى مناقشته ، على أن للمؤيد حقاً لايطلب منه تركه إذا كان ينصف الغير بنشر ما يعترض به عليه فيه

فاولا — ان المؤيد كان أول جريدة شكرت القائمين بجمع إعانة لمصابي الحيش المحارب في السودان، وحضت الجمهور على مشاركتهم في هذا السبيل، ولو دعي صاحب المؤيد أن يكون عضواً عاملا في اللجنة المؤسسة لهذا العمل البي الدعوة في مقدمة الملبين، وهو بلا دعوة لم يدخر وسعاً ولن يدخر مسعياً في سبيل انجاح هذا المشروع الجليل، وقد قال بالامس انه يعتقد أن اعانة مصابي الجيش المصري المحارب في السودان مكرمة وطنية وحب الوطن من الابمان

تانياً — ان المؤيد لم يقل ان هذه الاعانة تعتبر إعانة للحكومة نفسها على الحرب ولم يتعرض في معرض دعوة الناس لها إلى كون حرب السودان صوابا أوخطأ لعلمه أن الجيش مأمور ومن أول واجباته الطاعة العمياء لقواده ، فلم يكن

وإذا صحت حكانةالمدىر الذيوقعفي الحيرة كيف يفعل بالمنشور الذي وصل اليه ، فيس ذلك لكون مافيه من الألغاز التي يعسر حلها حتى يرشده ذلك المرشد علم يزيل حيرته ، بل لانه احتار كيف يدخل إلى هذا المشروع من بابوهو يعلم

۸٣٨ رد المؤيد على الاستاذ الامام ثمت موجب لفضيلة مولانا الاستاذ أن يستلفت أنظار القراء إلى النقطة التي تتنازع نفوس الناس في الاكتتاب، وقد تحاشي المؤيد في كل مرة دعاهم فيها اليه مثل هذا الاستلفات جهده ثَا اللَّهُ - ان المؤيد يسمى دامُّاهِ زه اللَّجنة بلجنة اعانة أرامل وأيتام ومجروحي الجيش المحارب في السودان، وفي عدد الامس أقرب مذكر، وليس في هذه التسمية مخالفة كبيرة للعنوان الذي اختارته اللجنة لنفسهاوهو (لجنة إعانةمص بي الجيش بالسودان ) ولم يكن قصدنا من ذكر أرامل وأيتام التي نذكرها غالباً إلا تنبيه عواطف القراء با كثر الالفاظ تأثيراً على النفوس ، إذ قد يفهم البعض من نص منشورها العمومي رابعاً - أن تبشيرنا بان ماعلمناهمن ارسال المنشورات إلى المديرين فأموري المراكز لدعوة القادرين على الاكتتاب الخ غير صحيح، لاينطبق على وجمتنا، فاننا قصدنا أن نفهم كافة القراء في الاقالم أن لدى المديرين والمأمورين منشورات نقول الآن وقسائم \_ ليعرفوا أن الاكتناب ميسور لهم وقريب منهم في كل بقعة ، ولذلك أردفنا هـنــ العبارة بقولًا إن الاكتتاب اختياري محض حتى لاينفروا منه نفرتهم من كل شيء يحسبونه بالاكراه من قبل الحـكومة ، ولم نقل مطلقاً ان المدسر أو المأمور يحظر عليه أن يشتغل باي عمل خيري بصفته الشخصية، وإن كانت الحكومة قد حظوت عليه ذلك الفعل قبل الآن، وأبطلت مسمى المديرين في مشروعات إنشاء المدارس الاهلية بالاكتتاب، كما يعلم ذلك حضرات الافاضل أعضا. اللجنة ، وعلى الخصوص أحدهم الذي كان مديراً في المنوفية ، وكما جملت صف الموظفين من كل الطبقات في الدواوين العمومية والاقالم لا يشتركون في اكتتاب الاعانة المسكرية الشاهانية

أو لا يعر قرا أول ا

لميهم

فر او ال

أرسلت

الى حا

كقق

- لار

بوجه

لقصد

I. Y

الىالا

المرا

منايا في لا

ذلك السا

أن المنشورات الرسمية وغير الرسمية التي والت الحدكومة بها المديرين قد غلت. أبديهم، وأغامت كل باب خيري في وجوههم، وجعلتهم يفرون من كل عمل خيري فرار السليم من الاجرب

على أن فضيلة الاستاذ قد قل ان اللجنة أرسلت منشوراتها إلى المدبرين عوالها أرسلت المدبرين على الله المها أرسلت الى المدبرين والمأمورين أيضاً ، ويسرنا أن اللجنة قد عمت منشوراتها الى حد شمل كل طبقات الامة ، فما المنشورات إلا إعلانات كا عم توزيعها الحقة ممناها أكثر ، وكانت فائدتها أنم

خامساً — أما تأويل عبارة الزاني بما يصرفها عن عطوفة ناظر الداخلية ولا تسالنظار الى الفمزعل حضرات أعضاء اللجنة فلاحق فيهلولانا الاستاذ بوجه من الوجوه الا لمخطر ببالي ولا يمكن أن أفهم ان كلساع في هذا الاكتتاب بقصد لزلني للا يحلم إذا كان المؤيد نفسه يدعو الناس الى الاكتتاب، ومولانا الاستاذ يعتقد حق الاعتقاد بأنه يدعو دعاء خاصاً لذلك عبدليل أنه تفضل فبعث الى صاحب المؤيد مع هذه الرسالة دفتر قسائم ليجمع بواسطتها المال ممن يدعوهم الى الاكتتاب، وان كان له حق العتاب على أن تصل القسائم الى أعيان البلاد ومأموري المراكز قبل ان تصل ادارة المؤيد في القاهرة

وأي حاجة للتأويل بهذا المغمز ? لكون المؤيد لم يعتد توجيه مثل هذا السؤال. أو الانتقاد اذا كان حقا لعطوفة الوزير ؟ أو لان عطوفة الوزير لم يصدر منشورات يعرقل بها مساعي الاكتتاب الاول ولم يحث على الاكتتاب الثاني؟ أو لانه لم يكن أول داع الى الاكتتاب الحاضر بكلامه معسمادة المحافظ وسعادة سيوفي باشا ?

اللهم أن الفرق بين عله في الاكتتابين بيّن ظاهر لا يجهله أحد، وهو قد كان من المحرضين حقيقة على عدم الدفع في الاكتتاب الاول وهو من المحرضين عليه في لاكتتاب الثاني ، وكما لمناه على عله في الاول نشكره على عمله في الثاني ، ولكن ذلك لا يمنعنا أن نسأله عن علة مصادرته الاكتتاب الاول اذا كان من ترجى منهم المساعدة والتعاون على البركاهو رأيه الآن في الاكتتاب الثاني

انيا انيا لا ب

ز

6

,

على أن مولانا الاستاذ غضب و بحقله ن يغضب اذا كان المؤيد يوجه لأحد قَاعضاً اللَّجِنَةُ غَمَرًا مثل قوله ( الزَّافي للانكليز ) وهو بجلم من ذلك كل الاجلال المجرِّض واكمن زلفيءطوفة الوزير الانكليز ربما كانت منالصنائع التي محمد عليها بحسر المالية مايراه لازما لمنصبه الرسمي ،ولذلك كانأشرف فضيلة مدحه عليها اللورد كروس في خطبة (شهرد) الاخلاص في الممل ممه

وهل يرىمولانا الاستاذ باعثه بغَّضلدىعطوفة الوزير مشروعالاكتتار خلال الاول وحبب اليــه مشروع الاكتناب الثــاني أقوى من ميل الانكلمزعن الاول وميلهم الى الثاني ?

ألا أن مجرد رغبة الانكابز في مشروع الاكتتاب الحاضر لا مجعله نقيصا وسبةعند الوطني الحر ، بل ينبغي أن يتخذ ميلهم فرصة لزيادة نجاحه ، و ليس في المزيد من المكرمات الاخير المكرمات وأعظمها

سادسا – أننا لاترىالتنبيه إلى الفارق بين الاكتنابين في محله ، فلاكتناب الاول كان واجبا مليًّا في حينه اذا قلما ان دولتنا العلية كانت في عوز الى معونة وعيتها لها عند الشروع في محاربة عدوة لها من الدول غير الا-لامية ، والاكتتاب الذي نحن بصدده الآن مكرمة وطنية في إبانها محسن بكل ذي عاطفة شريفة وغيرة وطنية أن يشترك فيالقيام بها ،والفرق بين الاكتتابين بأكثر من ذلك ولانخال ان وظيفة مولانا الاستاذ تسمح له بالافاضةفيه بعد حتى ندخل من يابه الآن

سابعاً — اننا لوكنا نعلم انسؤالناعطوفة وزير الداخلية عنعلة لغارق عنده بين الاكتتابين ينتج حقيقة صداً عن سبيله اويتوهم منهأن ينتج مثل ذلك لأ بقيناه الى مابعد الفراغ من مشروع الاكتتاب الحاضر ، ولكننا نعلم علم اليقين ان سؤالنا هذا لايترتب عليه شيء ما من هذا القبيل، ولذلك اعتبرنا كل وقت زمانه، فلم يكن سؤالنا أياه الآن سابقاً لأوانه

واذا صحماتكتبه الجرائد المأجورة التي يفسح لها عطوفة الوزير صدرآ وتزعم انها تنطق بلسانه في كل ماتقول من ان عطوفته من كاثر ةمايكر دالمؤبد يتوخى العمل على عكس مايريد في كل شيء حقاً كان او باطلا ، فلا يبعد أن سؤالنا عطوفته مما

عملها على ا.

إساب أن راه الوطه

ولا ي

وكور - AM

يرض همته على الاخذ بناصر هذا المشروع الحاضرة اضعاف ماعرف عنه فعزداد بهمته المالية نجاحا، وبكون المؤيد قدساعد بذلك أكثر من كل عامل للنجاح سواه وفي الختام ان المؤيد يأسف غاية الاسف أن يظهر على صفحاته مايكاد يوهم القراء أن يتطاول الى مناقشة مولانا الاستاذ المفضال، ولكن باعث الكتابة حاء من خلال السطور التي طلب المولى الاستاذ أن ننصفه بنشرها ، ولو أنصفنا لجملها كما كنا ننتظر من الخصوصيات اه

`جلار

کروم

کورا مند ر

يز عن

المزيد

غيرة

ل ان

#### الحسكم العرل بين الاستاذ الامام وصاحب المؤير

ماكتبه صاحب المؤيد من غمز الحكومة أو ناظر داخليتها ولمزه لم يكن له موضم مناسب ولا حسن في التعليق على خطاب اللجنة ومنشورها ممن يستحسن علمًا ويدعو اليه معها ، وأنما اللائق في هذا التمليق هوتحبيذدعوة اللجنة والحض على اجابتها ، وإذ كان لمز الحـكومة مقصداً من مقاصد المؤيد في سياسته الوطنية بسبب استسلامها اسلطة الاحتلال فلم يكن الاستاذ الامام ولا غيره ينكرعلي المؤيد الوطنيين والاجانب أنه سمى مجلس النظار المصري « جمية الصم البكم »

ذلك بان وضع اللمز في هــذا التعليق ووصف مشروع الاعانة بانه زنفي الانكليز يشمر قراء المؤيد بما يصدهم عن الاعانة شموراً يجدونه في أعماق قلوبهم ولا ينتزعه منها قوله إنه يحثهم عليها ، وكذلك تسميته المشروع في السطر الاول من التمليق « مشروع الاعانة العسكرية للجيش المحارب في السودان »

ذلك بان المصريين ولا سيما المسلمين منهم وكذا من غيرهم كانوا كأرهين لحرب السودان التي أكره الانكليز الحكومة المصرية عليها ، وموجسين خيفة من سوء عاقبتها ، ولقد كنت أشعر مهذا على قرب عهدي بالهجرة إلى مصر ، وكون صحيفة المنار لم تستكمل عند الدعوة الى هذه الاعانة الشهرين الاوليين من سنتها الاولى ، وقد كتبت في شأن السودان كتابة شديدة لولا الحرية المطلقة الصحف في هذا العهد لحوكمت عليها ، بل صرحت في تلك السنة بان الانكلار ١٠١ - تاريخ الاستاذ الامام ج١

يقصدون انتزاع السودان من مصر والاستيلاء عليه ، وبان الاتفاق الذي عقد مين عميد الاحتلال ووزير خارجية مصر خيانة لانغفر ، فكلمة المؤيد المعبر عن الشعور الوطني ولا سيما الاسلامي بان هذا المشروع زلفي للانكليزكان له تأثير شديد في النفوس لا أزال أذ كره في نفسي ، ولم أكن منشر ح الصدر لرياسة الاستاذ الامام لرياسة هذه اللجنة مع علمي اليقين بانها خير محض

ولم يكن الاستاذ الامام بمن بخفي عليه شيء من هذه الشؤون الروحية ، دع السياسية ، يل كان من أشد الناس شعوراً بما ذكرنا ، ولذلك اقتصر في مدح الجيش الوطني الذي حارب في السود ان بالشجاعة الشخصية ، وقال « فسواء كانت حرب السود ان صوابا في نظر السياسة أو خطأ فهؤلاء على كل حال ايسوا بمجرمين » الخ

ومن أراد أن يعرف رأيه في مسألة السودان وجهاده في سبيلها فليرجم الى ما أثبتناه في هذا التاريخ من سعيه مع أستاذه السيد الافغاني فيها (ص ٣٧٠)

هذا ما آلمه من تعايق المؤيد فكتب في حال هذا الالم الشديد انتقاده الجارح وآوجب على صاحب المؤيد نشره ، فلم يجد هذا بداً من نشره ومن التعليق الطويل عليه بما يبرىء به نفسه و يحتج لها ، ولقد كان الاستاذ الشيخ علي يوسف بجل الاستاذ الامام في نفسه أرفع الاجلال ، وقد يخل ما في مؤيده لاجل السياسة بعض الاخلال ، وكان لابد له من الثبات على خطته السياسية في همز الحكومة ومن الاخلال ، وكان لابد له من الثبات على خطته السياسية في همز الحكومة ومن الاحتجاج لنفسه عند النزوات الجامحة ، وقد أصاب في رده على الاستاذ الامام في شيء واحد وهو تحتيمه عليه نشر كتابه الانتقادي بنصه ، فلو أنه وقد بين له خطأ ، فيا كتب طالبه بكتابة مايزيل انتأثير السيء للتعليق عايراه هو لكتب مايرضيه ويسمره

أما قول الشيخ في الوجه الثاني « إنه لم يقل ان هذه الاعانة تعتبر إعانة للحكومة نفسها » فهو مغالطة إذ الاستاذ الامام لم يسند اليه هذا القول وانما أسند اليه قوله « إنها إعانة للجيش المحارب» ووجه إنكاره بقوله: كأنها اعانة للحكومة نفسها إلى الحرب» والفرق بين المشبه والمشبه به ظاهر

وأما قوله في الوجه الخامس ﴿ أما تأ ويل عبارة الزلفي بما يصر فهاءن عطوفة

افر الد وجه من

رِّحِةُ القَّ الله ، ف ني وهذ

الشر**و** المكن

بزؤن له

أبجهل

ألف ل مناز

ان لزيار رارسل

اهد التار

عو بت غد

ار اجعة والجك

ر حدث د قد تارا

茶

731

الم الداخلية الى الغمز على حضرات أعضاء اللجنة فلا حق لمولانا الاستاذ فيه ومن الرجوه » الخ فهو مخطيء فيه من جهة دلالة اللفظ، ومصيب فيه من لحبة القصد، ولم يكن الاستاذ الشبخ على رحمه الله تعالى دقيقا في مدلولات الذ، فنص عبارته « أو ذك مشروع مبغض عندالانكابز وهذا زلفى البهم؟ له وهذا المشروع زلفى البهم، فهوقد وصف المشروع نفسه بانه زلفى للانكليز، الشروع عمل اللجنة لاعمل ناظر الذاخلية. وقد اعتذر بانه لا يقصد هذا المعنى الكن اللفظ لا يدل على غيره عوانما لامه الاستاذ على لفظه علاعلى قصده عوائناس بؤن لفظه لا قصده في الوجوه واناس المحتى فيه بوجه من الوجوه الالمتاذليس اله حق فيه بوجه من الوجوه الولائل محته المنازلين الوجهين عما أطال به فلاطائل محته المحتى المحتى المنازلين الدول اللغوى أو يتجاهله وماعداهذين الوجهين عما أطال به فلاطائل محته المحته المنازلية ا

لقال

عن

سة

44

49

# اعانة منكوبي الحديق بميت غمر

ألف الاستاذ هذه اللجنة من الجمعية الخيرية الاسلامية وكان يذهب بنفسه الم منازل أمراء الاسرة الخديوية وغيرهم من السكبراء فيطلب منهم الاعانة لها النازيارته لهم من النتأثير المقتضى للبذل السكثير ماليس للمطالبة بالسكتابة ، وأرسل منشوره البليغ اليهم ، وانتي أكتني هنا بما ذكرته في الجزء الثاني من المنازيخ في شأن هذه الاعانة . وهذا نصه :

### ( الحث على اعانة منكوبي حريق ميت غمر ﴾ (\*

( وتأليف لجنة في الجمية الخيرية الاسلامية لجمع الاعانات ) عرض لي مامنعني من قراءة الجرائد نحو أسبوع كنت أسمع فيه بحادثة بت غمر من بعض الافواه كانها من الحوادث المعتاد حدوثها، حتى تمكنت من اراجعة الجرائد ليلة الحنيس الماضي. فاذا لهب ذلك الحريق يأكل قلبي أكله لجسوم أولئك المساكين حسكان ميت غمر ويصهر من فؤادي ما يصهره من لحومهم . أرقت تلك الليلة ولم تغمض عيناي إلاقليلا. وكيف ينام من يبيت يتقلب في نعم الله ،

<sup>\*)</sup> نشرت في جريدة المؤيد في صفر سنة ١٣٢٠ -- ١٢ مايو «نة ١٩٠٢

وله هذا العدد الجم من اخوة واخوات ، يتقلبون في الشدة والبأساء ، اردن أوما ، ابادر بما استطيع من المعونة ، وما استطيع قليل لايغني من الحاجة ولا يكشف البلاء المنالة من رأيت ان أدعو جماً من اعيان العاصمة ليشاركوني في افضل اعمال البر في افر وقت ، وكان بوم السبت ، فخضر منهم سابقون ، وتأخر آخرون ، وكان بوم السبت ، فخضر منهم سابقون ، وتأخر آخرون ، وغفر ان تأخر بعت بعتذرون ، فشكر الله سعي من حضر ، وجزى خيراً من اعتذر ، وغفر ان تأخر بعنه المجنة وقررت التماس أن تكون تحت رعاية الحضرة الحديوبة المجتمعت اللجنة وقررت التماس أن تكون تحت رعاية الحضرة الحديوبة المحتمعت اللجنة وقررت الممالى قمل ذلك

سبق السابقون من ارباب الجرائد إلى الدعوة وفتحوا باب الاكتتاب في الخير ، فجزاهم الله افضل الجزاء ، ولكن الكثير إذا تفرق قليل ، والوافر ذ تشتت يسير ، لهذا كان من قوارات اللجنة المجتمعة في مم كنز الجمية الحير، الاسلامية أن يكتب إلى حضرات المكتتبين الاولين بالانضام إلى إخوانهما وأن يرسلوا مندوبين منهم إلى لجنة الادارة العاملة إذا شاؤا .

شكلت لجان لجمع المال بأسرع مايمكن ، ودعي أناس كرماء في بمض مراكز الشرقية لأن يقوموا بمثل هذا العمل في نواحيهم . وسيكتبإلى غيره من اعيان المديريات الأخر .

ليس الحادث بذي الخطب اليسير ، فالمصابون خمسة آلاف وبضع مثبن منهم الاطفال الذين فقدوا عائليهم ، والتجار والصناع الذين هلكت آلام، ورءوس اموالهم ، ويتعذر عليهم ان يبتدئوا الحياة مرة أخرى إلا بمونة من إخوانهم ، وإلا اصبحوا متشردين متلصصين او سائلين. والذين فقدوا بيوتهم ولا يجدون ماياً وون إليه ، ولا مال لهم يقيمون به مايؤويهم من مشل بيونهم المتخربه . لهذا رأيت ورأى كل من تفكر في الامر ان بجمع مبلغ وافر يمكن مه شفيف المصاب على جميع أو لئك المذكوبين

انادر

وان

6/1

فأح

كتبت إلى حضرة ما مور مركز ميت غمر ليفيدني برأيه فيما يجتمع لدبهم من مركزي ميت غمر وزفتى هل يكفي لدفع الضرورة الحاضرة ، ولغذاءالناس، وستر عوراتهم ، ووقايتهم من الموت ؟ ثم طلبت احصاء وقتياً لاصناف المصابين



150

مُناتَهِم ، حتى يكون ذلك التوزيع على قاعدة صحيحة . و-نبرسل من تعظم فيهم الله القيام بالتوزيع على أكل وجه، واف بالمقصود متى اجتدع مبلغ واف بالحاجة سبودع مايجتمع في خزينة محافظةاالماصمة حسب مارآه المجتمعون بالاتفاق، ر في ذلك ضانة من الضياع ، و مدعن مر امي الظنون ، وما بقي من تفصيل محضر الهنة فهو على ماتراه بعد .

هذا مارأيت أن اكتبه عن سبب الاجماع وخبره عوا خم ذلك بالمنشور الذي أوجه به إلى اهل الروءة المجودوا عاتسمح به مجاياهم الكرعة، من بذل مال و بذل سعي

قد بالهـكم ولا ريب من أخبار الجرائد ماعليه اهل ميت غمر بعد الحريق الذي أصاب بلدتهم ، فهم بلا قوت ، ولا ساتر ، ولا مأوى ، فليتصوّر أحدكم لَ الْأَمْرُ نُولَ بِسَاحِتُهُ ، أَفِمَا كَانَ يَتَمْنَى أَنْ يَكُونَ كَالِهَاسِ فِي مَعُونَتُهُ ﴿ فَلْيُطَاأِب كل منا نفسه بما كان يطاأب به الناس لو نزل به مانزل بهم، وأينفق من ماله وهمته مايدفع الله به عنه مكروه الدهر ، إن شاء الله ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا المحبون \* ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض، ولا تيمه و الحبيث منه تـ فقون\*الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعددكم مغفرة منه ونضلا ، والله واسع عليم ) فكذبوا وعد الشيطان ، رثنو ' بوعد الله ، فكلكم يؤمن الله ، وكلكم يوقن اله اصدق القائلين ، واقدر المادرين . فأرجو من همتكم ان تدفعوا شيئاً من مالكم في مساعدة إخوانكم وان تبذلوا مافي وسمكم لحث من عندكم على مشاركتكم في هذا الممل، وترسلوا رئيس الجمية الخيرية الاسلامية ا محمدون إلى الداعي

(فائدة ) قال الرحوم حسن باشا عاصم للاستاذ بعد عودته من توزيع هذه الاعانات وكنت معها: لواعطيتني هذا المال الذي جمنه لاجل مدارس الجمية ... فأجابه بقوله :ماجمع لشيء وجب صرفه فيه ، وإننا نفترص الحوادث الموجعة لنعلم الناس البذل في سبيل البر عومتي اعتادوا البذل في مضها عدان عليهم البذل في سائرها

غيره

فياقر

ديوية.

J. 18] 1.4.

تاب و

. فر ز

الخيرة

وتهه

# المقصد الخامس

( من الفصل السايم )

## نى أسفاره

السفر والسياحة في الارض فوائد كثيرة في صحة الجسد، وتهذيب النفس ومشاهدة شؤون الخلق، ومعرفة سنن اللهوحكمته في الارض، والاعتبار إحول الايم في علومها وأعمالها وبداو تها، وحضارتها، وقوتها وضمفها، ومثل الاستاذ الام في علمه الواسع وعقله المنير من يستفيد من السفر مالا يستفيد من دونه علما وحكمة، ومعرفة و بصيرة، وقد كتب في تأثير بعض الاسفار في نفسه مانشر ناه في ترجمت من المناروهذا نصه (ص١٤٥٨)

«أما الاسفار إلى البلاد العمانية ومعاشرة كثير من المسلمين غير مسلمي معمر فقد كان من نتائجها عندي أبي عرفت حق المعرفة ان مرض المسلمين نشأ من أمرين: الاول الجهل بدينهم وإبداع مالم يكن منه وإلصاقه به عواختلاط ماهومن الدين بما ليس منه، حتى صار ماهم عليه ديناً أجنبياً عن أصل الدين الاسلامي الطاهر الرف الرفيع والامر الثاني استبداد الحكام الظالمين من المسلمين في جميع أقطار الارض وقد سافرت بعد ذلك مرات إلى أوربا وأفريقيا فكان أثر الاسفار في بلاد المسلمين زيادة البصيرة في ذلك الذي عرفته لأول الامر، وأثر الاسفار في أوربا قوة الامل في إصلاح أحوال المسلمين ، في امن مرة أذهب إلى أوربا الاوربا قوة الامل في إصلاح أحوال المسلمين إلى خير منها عوذلك باصلاح ماأفسلوا ويتجدد عندي الامل في تغيير حال المسلمين إلى خير منها عوذلك باصلاح ماأفسلوا افراد ظلمة بهم و تشحيد عزائمهم إلى معرفة شؤونهم ، وامتلاك ناصيتها بأيديهم دون افراد ظلمة بهم وهذه الآمال وإن كانت تضعف في نفسي عند ماأعود إلى دياري لكرة ما الاقر في منافعهم ، وشدة عداوتهم لانفسهم، وقوة رغبتهم في تمكين ظالميهم عن النظر في منافعهم ، وشدة عداوتهم لانفسهم، وقوة رغبتهم في تمكين ظالميهم عن النظر في منافعهم ، وشدة عداوتهم لانفسهم، وقوة رغبتهم في تمكين ظالميهم عن النظر في منافعهم ، وشدة عداوتهم لانفسهم، وقوة رغبتهم في تمكين ظالميهم عن النظر في منافعهم ، وشدة عداوتهم لانفسهم، وقوة رغبتهم في تمكين ظالميهم



من رقابهم، وحبهم في الاستعباد لهم لغير سبب معقول، لكني متى عدت الى أوربا ومكثت فيها شهراً أو شهرين تعود إلي تلك الآمال، ويسهل علي نناول ما كنت أعده من الحال، ولا تسألني عن السبب في ذلك فاني لا أستطبع تفصيله ولكن هذا ما تحدثه الاسفار في نفسي » اه

أقول والمتبادر الى الذهن ان السبب في ذلك هو مايسمى في العرف الآن بنائير الوسط أي البيئة من المكان والمكين ، لان كل انسان يحل في مكان ويشاهد حال قوم لابد أن يتأثر بشيء مما هم عليه بحسب استعداده وما وجهت اليه نفسه . و بلاد أوربا قد ارتقت ارتقاء عظما في العلوم والصناعات والكسب والسياسة وغير ذلك ، فمن سافر اليها وكان من همه التجارة يزداد معرفة بطرفها و نشاطا في عملها ، ومن كان همه غير ذلك يتأثر بارتقاء القوم فيه فتنهض محته اليه ، و ناهيك بعلوكه به القوم في خدمة أمتهم ، وإعلاء شأن ملتهم ، وما يبذلون في هذه السبيل من الاموال ، وما يركبون لها من الاهوال ، فمن ير ماهم عليه من العزة والسيادة ، وهو يعلم ما كانوا فيه من الضمة والمهانة ، فهو جدير بأن يكبر أمله في قومه ، ولا يبائس من غده في يومه ، وكان تفعده الله برحمته يقول في عند مايريد السفر إلى أوربا : إنني أذهب لا جدد نفسي : أي فقد اختها معاشرة الكسالي واليائسين اه

وقد توجهت همته في هذه السنين الاخيرة لزيارة الشهوب المسلمة فبدأ بزيارة تونس والجزائر وكان عازما على زيارة الهند وإيران وقزان والقوقاس في هذه السنة ومابعدها، فصر فه المرض عن عزمه في هذا العام، ثم قطع آماله كلها الحمام اهروقد نسيت هنالك ذكر الاستانة فأبدأ بذكر ها الآن

#### ( سفره الى الآستانة )

كان الاستاذ الامام رحمه الله تعالى يود ان يسيح في البلاد الاسلامية ليختبر أحوال المسلمين فيها ، وقد عن له أن يبدأ بزيارة الآستانة فذكر ذلك للورد كروم، في حديث له معه فكان رأيه انه لايظن انه يسر بهذه الزيارة ، وانه لابأس مغ

ب النفس اربأحول ناذ الامر وحكة،

ي ترجمت

لهي مصر اشأ من ماهومن بالطاهر الارض

هار في مفار في ربا إلا فسدوا

م دون ک

كثرة سلمين

Les 1.1

خُلك بان يمرف حال هذه العاصمة القديمة والدولة التاريخية ، والظاهر أن الورد كان يعتقد أنه لاشيء يقطع أمل الاستاذ منحياة الدولة العثمانية إلا زيارته للاستان وقد سافر هو والشيخ علي يوسف صاحب المؤيد و كان سمو الخديو قد سبقهما اليها، وانني أنشر هنا ماكتبته عن هذه المسألة في موضعين من مجلد المنار الرابع ( أحدهما ) ما نشر في الجزء المؤرخ في غرة جمادي الاولى سنة ١٩ الموافق ١٦ أغسطس سنة ١٩٠١ في باب الاخبار التاريخية (ص٤٣٥) وهذا نصه:

#### ﴿ فَضِيلَة مَفْتِي الديار المصرية في الاستانة العلية ﴾

سأفر صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ محمدعبده مفتى الديار المصربة في هذا الصيف إلى دار السعادة العلمية ، ولما أُلقي مراسيه فيها بادر حالا إلى قصر يلدز العامر حيث مقام مولانا وسيدنا السلطان الاعظم أيده الله تعالى ، وحينا أوذن مولانا بحضوره أمر بتبليغه انسلام، نم انصرف الاستاذ من القصر بعد ان أقام مع عطوفة الباشكاتب السلطاني محو ساعة . و بعدد ذلك صدرت الارادة السنية بان يمد لفضيلته دار مخصوصة من أجسن دور الضيافه السلطانية على ماجاء في بعض الاجوبة من الاستانة ونشره القطم الاغر . وورد في بعض الاخبار الخصوصية الموثوق بها أن صاحبة الدولة والعصمة والدة الجناب العالي أمرت بإن يدعى أيضاً للنزول في قصر ببك، ثم أكد الخبرين معاً بعض الوجهـاء الذبن حضروا من عهد غير بعيد من هناك وقل أن الاستاذ أقام في قصر ببك يومين أو ثلاثة أيام، ثم عاد إلى دار الضيافة السلطانية، ولكن الكاتيب التي وردت من الاستاذ نفسه لم تذكر أمر الضيافة بالمرة

ويماً ينبغي ذكره من غرائب مافي مصر من فساد الاخلاق ، والجراءة على مقام السلطنة فما دونه من المقامات الرفيعة ، أن الذين لاعمل لهم إلا السعامة والتجسس والكذب على خليفتهم وسلطانهم أرسلوا إلى المابين الهايوني وإلى بعض الكبراء في الاستانة تقارير خلقوا فيها ماشاؤا من الافك وقول الزور يريدون مِذَلَكُ أَنْ يَتُوسُلُوا لَيْتُوصُلُوا إِلَى التَّبَاعَدُ بَيْنَ الْاسْتَأْنَةُ الْعُلَّيَّةُ وَمُصَّرِ لَانْهُمْ يَعْلُمُونَ



ان فول الاستاذفي مصرهو القول الفصل، الذي يؤثر ويمول عليه جميع أهل الفضل، من الملماء والوجها، والموظنين بل الذي لايشك في صدقه أحد يعرفه

كتبوا ما كتبوا وايس لهم شيء يتوكؤن عليه وقد اتفقأن سافر في السفينة التي سافر فيها الاست ذ المفتي صاحب المؤيد الفاضل فكأن رفيقا له ، و كان لهم (أي أولى السعاية) في هذه المرافقة الاتفاقية القال والقيل، لعلمهم بأن جريدة الؤيد أعظم الجرائد تأثيراً في القطر الصري وهي عمدة جميع مسلمي ، صر في السياسة والاخبار، وقد خدمت الدولة العلمية والحضرة الحميدية خدمة لها في القطر أعظم تأثير ومما لايعزب عن لذهن ان مفتي الديار المصرية وكبير العلماء فيها لابد أن يزور صاحب أكمر منصب علمي إسلامي وهو شبخ الاسلام وقد كان ممه في زيارته له رفيقه وأرسل هذا الى جريدته مادار بينهما من الحديث، ولا يتحدث هذان الامامان الجليلان إلا في العلم والعلماء ووظائفهم ، وقد نشرنا جواهر الحديث في المة لة الافتتاحية ،ونقول ههنا ان الجواسيس اعداء الدولة قد كتبوا بمناسبة ماذكره القطم من استياء العلما. من الحديث، تقاربر برقية وبريدية مزورة على العلماء في ذلك ، ومن الناس من يقول ان بعض المتعممين المغرورين وافقهم على ذلك وانه هو الذي غش المقطم حتى كتب ماكتب. ولو ان العلماء إستاءوا حقيقة لراجعوا في ذلك شيخهم الاكبر شبخ الازهر ، وهو كان يكتب الى الاستاذ المغتي بذاك . ويقال أن أجرة انتتر رأ الذي ارسله ( فلان بك ) بلغت ثلاثة جنيهات وقد اختلف من سمع ذلك في موضوع التقارير، ويقال ان في بعضم اطلب أن يكذب صاحب الدولة والسماحة شبخ الأملام الحديث الذي نشر في المؤيد أو رجع عنه!! وعندنا ان بعض الجرائد هي التي هولت الامر وان شيخ الاسلام إذا علم ان بعض من ينتسب إلى العلم ينكر قوله وقول مفتي الديار الصرية او يستاء منيه وله لا يرجع إلا عن كلة واحدة منه، وهي تدمية هؤلاء المستائين « متفننين » ويستبدل بها لقب « ممتوهين » ومثل هؤلاء لاتلتفت الدولة الى كالامهم، ولا تنفذ لهم رأياء ولا تجيب لهم طلباء لانها بذلك تعتج على نفسها باب امتثال كلام من بجهل الزمان وما يستلزمه ويناسبه، وربما يجر ثهم السماع لهم إلى طلب مافيه خراب

ان بلورد ته للاستانه لخديو قد يجلد المنر

۱ الموافق ۱۰ م

المصرية الى قصر ، وحيما الارادة على ماجاء الاخبار رت بان الذين الذين عومين عن من

ءة على اسعاية بعض لدون

دون لدون الدولة . وقد ذكرنا هــذا ليتعجب العقلا. في سائر الاقطار من الخلل والخطل الموجود في مصر، أصلحها الله تعالى وأصلح أهلها آمين

وأما الموضوع الآخر فهو ماأشرنا اليه من حديث المفتي مع شيخ الاسلام في الاستانة وقد مهدنا له بمقدمة طويلة في حال العــلم والعلماء، وتمهد له هنا بتلخيص مقدمة المؤيدلة

# زيارة الاستاذ الامام لشيخ الاسلام

أرسل الاستاذ صاحب المؤيد إلى جريدته مقالة عنوانها (العلماء هداة الامة ومن هم?) مؤرخة في ٢٣ يوليو سنة ١٩٠١ فنشرت بتاريخ ١٤ ربيع الآخر سنة ١٣١٩ الموافق ٣٠ يوليو قال في أولها :

في اليوم اثاني من وصولنا إلى دار السعادة رأى صاحب الفضيلة مولانا الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية ان يبدأ بعد اداء فرض اخلاص الولاء لجلالة الخليفة الاعظم بزيارة صاحب الدولة والسماحة مولانا جمال الدين افندي شيخ الاسلام المعظم وكنت لم أحظ بمجلسه في زوراتي الاولى لدار السعادة فرأيتها نغم الفرصة للتمتع بمشاهدته، والوقوف على آرائه وأفكاره... فلا فرصة لي أعظم من ان أحضر مجلسا جمع بين امام مصري علم القرآء ماله من الفضل وسعة الاطلاع من ان أحضر مجلسا جمع بين امام مصري علم القرآء ماله من الفضل وسعة الاطلاع وعلو الفكر وبعد الفور في أحوال الزمان ، وبين امام الامة الاعظم شيخ االة والاسلام في هذا العصر الحميدي لأروي ما يقولان »

م ذكر صيرهما إلى مايسمى (باب المشيخة) ومكانه ووصف البناء، والاستئذان على الشيخ باسم مفتي الديار الصرية ومبادرته إلى الاذن ودخولها عليه وتلقيمه المفتي بالترحاب، ووصف مجلسه ومن فيمه واشارته للحاضرين طلانصراف ليخلو المجلس للزائر. بعد هذا قال: ان شيخ الاسلام افتتح الحديث مع فضيلة المفتي بالسؤال عن وقت وصوله إلى دار السعادة بعبارة عربية فصيحة موانتقل الحديث إلى مسألة النطق بالعربية الفصحى وانهم على تعلم فنونها لم يتمر نوا عليها كثيراً، ومما قاله شيخ الاسلام في ذلك انه رأى في الطائف بعض اعراب على معابها كثيراً، ومما قاله شيخ الاسلام في ذلك انه رأى في الطائف بعض اعراب



الحجازينطقون بالاغة الفصحى التي لايحسنها أهل مكة وأمثالهم . وتكلم المغتي في تقصير المسلمين حتى في البلاد العربية في انقان العربية ...

وذكر المؤيد ان الشيخ سأل المفتي عن قاضي مصر يحيى افندي فأثنى المفتي على علمه وأدبه و فصاحة نطقه ، نم سأله عما في مصر من المحاكم غير الشرعية فذكر له المفتي أنواع المحاكم وان الذي ألجأ الحكومة إلى إيجاد محاكم غير شرعية هو تقصير العلماء وقد نقلت عن المؤيد بقية الحديث بنصه فيايلي:

### (حديث شيخ الاسلام ومفتى الديار المصربة في العلم والعلماء)

قال (المفتي) بمناسبة كلاممع الشيخ (وهو الكلام في المحاكم غير الشرعية) إن كان للمسلمين شكوى مما يرونه ماساً بشريعتهم فاجدر بهم ان يشتكوا من أنفسهم لاممن يعتدي عليهم

(الشيخ) لاريب في ذلك فان حياة كل امة تقوم باستعدادها لكل زمان عاليه يناسبه ومن غالب الزمان غلبه الزمان . ولكنا نؤمل ان تتفير الحال ويتنبه المسلمون لما فالهم فيحصلوه وذلك لايكون إلا بهمة علمائهم ، وحملة شريعتهم

(الفتى) نعم ذلك لا يكون إلا بهمة علما أنهم ولكن العلماء في انصر افتام عن شؤون العامة وقد تركوا أهم تلك الشؤون إلى الحكام ووكلوا بعضها إلى العامة أنفسهم ، وجعلوا نصح العامة والخاصة او الاشتغال بما يهيء لذلك من العمل مما لا يعني ، ولم تبق لاحد منهم علاقات مع العامة ، اللهم إلا أولئك القصاص الذين يسمونهم وعاظا او مدرسي مساجد وما هم من علم الدين وشؤون العامة على شيء، وهم يفسدون أكثر مما يصلحون

( الشيخ ) لاشك ان أغلب المشتغلين بعلوم الدين تنقصهم الخبرة باحوال الناس ويفوتهم العلم بما عليه أهل العصر ، ولو خبروا الزمان وأهله لامكنهم ان يحموا شرعهم، ويعلوا شأن أهل ملتهم ،مع ان العالم لايكون عالما حتى يكون مع علمه عارنا ،والعارف هو الذي يمكنه ان يوفق بين الشرع وبين ماينفع الناس في كل زمان بحسبه ، ومن كان بارعا في العلوم الدينية واكن لا يعرف حال اهل

والخطل

الاسلام د له هن

اةالامة الآخر

مولان الجالالة

شبخ و أيتها أعظم

طلاع اللة

بناء ، فولها

> سر بن د يث

ييحة رنوا

اب

عصره ، ولا يراقب احكام زمانه ، فلا يسمى عالما و لكنه يسمى « متفننا » اي النه يمرف فن النحو او فن الفقه او ماأشبه ذلك، ولا يسمى عالما على الحقيقة حتى يظهر اثر علمه في قومه ولايظهر ذلك الاثر إلا بعد علمه باحوالهم وإدر كه لحاجاتهم ( الفتي ) ما تقوله سماحتكم هو المعروف عند الاولين من علمائنا . وقد جاه في كثير من كتب السادة المالكية تعريف العالم بأنه ( العاكيف على شانه عالبصير بأهل زمانه ) وهو تعريف للعالم بالفاية من علمه والعكوف على الشأن ان لايضيم العالم زمنه الافيا في يفيده ويفيد العامة ، كان هذا هو شأن العالم الذي ينبغي ان يعكف عليه . ولذلك اتبعه بلوصف الآخر وهو البصر باهل الزمان لان البصر باهل الزمان الان البصر باهل الزمان الما يدخل في الفاية من العلم لأنه وسيلة للتمكن من العمل به في اهل ذلك الزمان ، وكأن صاحب هذا التعريف يقول من فرط في شي ، من زمنه و لم يستعمله فيا من شأنه ان يستعمله فيه ، او اساء استعاله بوجب حهله باحوال هذا الزمان ، فهو ينثر المقال نثراً لايمالي كيف يقم ، ولا يعرف هل يصفع عليه او مخضع له و يخشع . ومن كان كذلك فهو خارج عن مفهوم العالم لا ينطبق عليه أو مخضع له وبخشع . وغاية ما عكن يصل اليه إن عرف شيئاً من العلم أن يسمى حافظا له

(الشيخ) نعم ان مما يؤسف عليه الاسف العظيم ان من كان من علماه السلمين على شيء من العلم فنما يعد. في الحقيقة منفننا ولا يصح أن يطاق عليه اسم العالم. وبذلك بقيت الشريعة مدفونة في الكتب وحرمت ارواح اهليها من الممتع بآ دابها — ثم تبسم قائلا: ولعل الذي مل بحملة الشريعة إلى البعد عن شؤون العامة هو المهم أوادوا ان يخدموا أنفسهم خاصة دون الغاس عامة

(المفتي) وهل تعد سماحتكم ذلك خدمة لانفسهم مع ماتراهم فيه من الضعة والخول، وحرمان إعاليهم من الحقوق التي يتمتع بها السافل غيرهم، وفرار لدنيا من وجوههم وهم أتعب الناس في طابها، وبفضها لهم وهم احرص الناس على حبها . واذا قنع احدهم بشيء منها فهي وقفة العاجز لاقناعة الهزيز . افحا كانوا اعز واكرم، ومقامهم اسمى واعلى، لو كانوا علماه على النحو الذي عرفه أسلافنا واكرم، ومقامهم اسمى واعلى، لو كانوا علماه على النحو الذي عرفه أسلافنا (الشيخ) صدقت فان من أراد ان يخدم نفسه وجب عليه ان يخدم العامة



لانذراج المصلحة الخاصة في المصلحة العامة فاذا ضاعت المصلحة العامة ضاعت الخاصة أيضاً ، واذا حفظت الاولى حفظت الثانية

(المفتي) نعم يامولاي هذه هي القاعدة الحقيقية و لكن مدرسي كتب الفقه لايمتنون بتقريرها لطلبتهم . فهؤلاء الذين سمتهم ساحتكم متفننين لميرووا هذه القضية فيا درسوا ، فلملذلك عذرهم فيا نسوا » اه بحروفه عن المؤيد

الفائده في هذا الحديث هي الارشاد الى الممل بالعلم ونفع الناس به ، فمن كان يصدق عليه من العلماء يسر به ، ومن كان حجة عليه يستاء في نفسه ولمكنه لايظهر الاستياء لئلا يكون مسجلا على نفسه ذلك ، اللهم إلا أن يغلب على أمره باعتقاد ان المكلام ظاهر الانطباق عليه عند الناس لعلمهم بأنه لم يحصل من العلم الاحفظ بعض الاصطلاحات التي لا أثر لها في عمله، ولا يمكن أن ينفع بها الناس، أو لحسد شديد لمن ظهر الحق على لسانه ، فهو يكابر الحق و يجادل فيه بعد ماتبين وعلم انه الحق و النام ما بعده هو الضلال.

نشر الحديث في المؤبد فذكر المقطم في العدد الذي صدر منه في اليوم التالي النشره ان العلماء في مصر عموما وعلماء الازهر خصوصاً قد استاؤا منه ووقع عليهم كالصاعقة، فنشر المؤيد في اليوم الثالث مقالة لبعض العلماء يقيم الحجة فيها على المقطم بأنه ليس من المعقول أن يعلم باستياء العلماء كلهم في مصر في صبيحة يوم واحد فلم يجد القطم جوابا إلا أنه استنجد ببعض العلماء المتفننين الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ، فكتب له نبذة بعد يومين زعم أنه بين فيها سبب استياء العلماء من حديث الشيخين كأنه حقيقة واقعة . وأما السبب الذي كتبه فهو مما يضحك الناس على حافته ، وقد خدم المقطم الاسلام باظهار سخافته ، كأنه يقول هذه أف كار الذين يعارضون كلام الائمة الراسخين، ولا ندري هل قصد المقطم هذا أم لا ؟

زعم ذلك المتفنن ان السبب في استياء العلماء المزعوم انه يوجد فئــة ذات عُدة عظيمة بريدون ابطال مذهب اهل السنة ورأوا أن يسقطوا العلماء من نظر.

المحتى ا

ذلك تعمله ه فهو

باهل

الماء

ءتع و ن

*ن* 

ر

ä

العامة ليتمكنوا من ذلك ، لان العلماء هم حراس السنة فهم دائمًا يذمون العلماء » وجا. كلام الشيخين في ذم العلماء مؤيداً لكلامهم !!!

لممري لايقول هذا القول من بلغ أن يكون متفننا أو حافظا وانما هو غبي لم يفهم معنى الكلام، وإن كان لم يوزب عن افهام العوام، الشيخان يحثان العالم. على العمل بعلمهم وأن لا يقتصروا على حفظ الاصطلاحات الفنية ، وهل عكن ان بحرسوا السنة إلا بهذا ?

هؤلاء البابية قد ألفوا كتابا يريدون به ابطل مذهب السنة بل والاسلام كله ، وقد نشروه حتى في الجامع الازهر، فهل قام من العلما. الذين سماهم انصار السنة ، من حامي عن السنة ، إلا الاستاذ مفتي الديار المصرية لذي انفق مع الاستاذ شبخ الجامع على تأديب ناشره، وغير هذا الفقير الذي رد على كتابهم في المنار ? وهؤلاً دعاة المسيحية ينشرون الكتب والجرائد في الرد على الاسلام ، وقد اشتغلت بشبههم الاذهان ، فهل تصدى هو أو غيره من اهل الازهر للرد عليهم ? ? وهذه البدع والمنكرات فاشية فهل انكرها منهم أحد ?

يتخذ صاحب المقالة المقطمية اسم العلماء ترساً يدافع به الحق الذي يكلفه انهمل، ويعدهذا التكليف طعنا بالملاه جميعاً، كأنه يحكم عليهم بانه لا يوجد فيهم عامل مله خادم لدينه ، ويسمى الذي يملق آمال المسلمين بهم طاعنا فيهم، ويزعم إن الأولى تعليق الآمال بالحكام والامراء وهو يعلم سلطة الاجانب عليهم ، فنعوذ بالله من الجهل ونعوذ بالله من الغش

جمل الله علما. الدين الذين أورثهم الكتاب ليكونوا نوابا عن الرسل في الهدى والارشاد على ثلاثة أقسام : ظالم لنفسه لايعمل به ، ومقتصد يشتغل في. اصلاح نفسه والعمل بما وجب عليه ، وسابق بالخميرات يعمل ويعلم الناس وبرشدهم الى الاهتداء به (هذا التفسير هو الذي اختاره العلامة البيضاوي وغيره) وهذا القسم اثالث هو الذي تحيا به الملة ، ومحفظ السنة ، وقد ضعف الاسلام والمُسلمون بضعفه وكادوا يتلاشون بتلاشيه . وكلام الشيخ والمفتى ينفخ روح الغيرة في القسم الاول والثاتي ليرتقوا الى القسم الثالث. وكلام صاحب المقالة



القطمية يسجل عليهم بانهم من القسم الاول أو الثاني ويسمى هذا نصراً للسنة وما هو إلا نصر المقطم، وتصديق له بأن الملاء قد استاؤا من كلام الشيخين، ولعلمه هو الذى غشه أولا وصدقه أنها

عهدنا بهذا المغرور انه بحرم نشر الآيات القرآنية في الجرائد فلماذا ملأ مقالته بالآيات التي حرفها عن مواضعها ووضعها حيث شاء الهوى ( يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ) وعهدنا به يحرم الكتابة في الجراد الاسلامية، ولو لحدمة الملة الحنيفية والدولة العلمية ، فكيف استحل أن يكتب في جريدة يعتقد هو واكثر فومه إن لم نقل كامهم أنها ضد الدولة وغير خادمة للملة ? ألم يجد جريدة يدافع فها عن السنة والاسلام وعلمانه الاعلام، إلا هذه الجريدة التي لم تنشأ لهذا القصد ولولا إرادة تأييد كلامها لما نشرت مقالته . لانريد بهذا طعناً بالمقطم وانما نريد فنيد هذا المغرور بما هو مسلم عنده ، وسنبين وظائف العلماء في الجزء ألا آي، وإلى الله تصير الامور (١)

ماكتبه مصطنى بك كامل في المسالة

ان جريدة اللواء لم تكتب شيئا في موضوع حديث شيخ الاسلام والمفتي لان صاحبها مصطفى كامل بك كان في أوربة فلما وصلت اليه جرائدمصر أرسل إلى جريدته مقالة من باريس نشرت في ٧ج دى الاولى ( ٢٢ أغسطس )عنو انها وكلة في سبيل العلماء ) ذكر في أولها « الحسكم الشديد القاسي الذي نطق به شيخ الاسلام ومفتي مصر بشأن العلماء » واهمام الرأي العام في مصر بهذا . ثم ذكر انه « لاينكر أحد في مشارق الارض ومغاربها أن الاسلام في حالة يرثى لها وان المسلمين فقدوا في هذا العصر كل قوة ونفوذ . . . » واعترف بان اسكل باحث الحق في ابداء رأيه بجرية في هذا الموضوع .

ثم أنحى باللائمة على شيخ الاسلام ومفتي مصر في حكمهما على علماء العصر ونسيانهما أو تناسيهما أمهما من هؤلاء العلماء « ومسؤلان مثل الآخرين ( بل قبلهم ) عما نحن فيه من تأخر وجهالة وسوء حال »

(١) قد وفينا بهذا الوعد ولله الحمد

e e ble

غبي اه ليا.

ن ان ملام

صار متاذ ار م

> . للر د

-diels

200

في في

> س ه) د

> 7

14

ثم احتج على شيخ الاسلام بانه لم يرفع صوته قبل الآن بالنصح المسلمين الله ثم انتقل إلى المفتى وقل اله لايناقشه « الحساب على مامضى من أعماء ولا يذكره بالحوادث المشئومة وشأنه فيها » وانه يتناسى ذلك و ياالبه بالهمل لاصلاحال المسلمين بدلا من اعلان الحرب على العلماء و ذلك العمل الذي يطاله ، هو أن يستقيل من منصب الافتاء وينشيء مدرسة لتربية علماء اللازم للاسلام المعين للمسلمين » قال « يومئذ يحق له أن يحكم على المقصر من . . يرمئذ نحي له الروس تعظيا و اجلالا ، و فشهد له أمام الناس والتاريخ بأنه أب الحركة الاسلامية الحديثة ، وروح الحياة الملية الجديدة » الخ

وقد رددت على هذه المقالة في جزء المنار الذي صدر من المجلد الرابع في غرة جادى الاولى من تلك السنة فأذ كر من الرد ماهو خاص بحديث الشيخين \_لان ما يتعلق بالرد على ماقاله في حوادث الشورة العرابية التي «مرعنها بالحوادث المشئومة قد تقدم في ص ١٤٧ من هذا التاريخ \_ وهذا نصه (ص ٥١٠ م ٤):

« صدى حديث مفتي الديار المصربة مع شيخ الاسلام في الآستانه »

طار خبر هذا الحديث في المؤيا. ثم في المنار إلى جميع البلاد الاسلامية فتاة المعلام والفضلاء بالقبول ، ونشرته برمته الجرائد الاسلامية في الشرق والمفرب ليعم نفعه ، ويعرف عامة المسلمين كما يعزف خاصتهم بان أكابر علمائهم معترفون بان معظم بلاء المسلمين قد جاءهم من تقصير علمائهم في خدمة الامة واللة

#### « قول صاحب جريدة اللوا. في الحديث »

عرف صاحب هذه الجريدة عند الخواص وأهل الرأي بالتجاوز والشذوذ والافن والخطل، ومع هـ ذا لم يشذ عن الجرائد الاسلامية المعتبرة في الاعتراف بصدق الحديث وإصابته المرمى وقرطسته في الهدف ولكنه لم يترك شذوذ وتجاوزه الحدود عند السكلام عليه فجعل الحديث وأيه الافين حجة على المتحدثين، وسأل من لا ينظر في جريدته من شبخ الاسلام ومفتي الدبار المصرية عن خدمتهما اللسلام أما شيخ الاسلام فصاحب اللواء يورف أن مولانا السلطان أيده الله بتوفيقه



#### سياسة مصطفى كامل مع السلطان والخديوضد الاصلاح الاسلامي ١٥٧

ا يترك له ولا للوزراء استقلالا بعمل يتعلق بالامة بلوضع جميع اعباء الدولة والامة على كاهله ، فإن كان هذاك تقصير فليسأل عنه صاحب الارادة والنفوذ المطلق، ويالت شهري ماذا يقول صاحب اللواء إذا سأله شبيخ الاسلام عن رأيه في الاصلاح الاسلامي الذي يذبني أن يعمله? هل يشير عايه بمثل ما أشار على مفتى الديار المصرية: أن يترك وظيفته وينشيء مدرسة كمدرسة مصطفى كامل او مدرسة الوطن أو مدرسة باب الحاق!!! وأما مفتي الديار المصرية فقد سمع الصم نداءه بالارشاد إلى الاصلاح وما الملاء إلا مرشدون، وأبصر العمي سعيه في خدمة الازهرالشريف والجمية الخيرية الاسلامية التي لها عدة مدارس كل واحدة منها خير من جميع المدارس الاهلية، وجمية إحياء العلوم العربية واعترف المكابرون مع المنصفين بمروءته وبذل جاهه وماله فيخدمة المسلمين في الحكومة وغير الحـكومة .ومن أعماله القريبة تقريره في إصلاح المحاكم الشرعية الذي أجمع على استحسانه العلماء والفضلاء وجزموا بانه لم بحاب الحكومة في إظهار خطأها وانه شخص الداء وبين الدواء ووصف طريق العلاج. ولكن صاحب الإواء في مصر لايسمع ولايبصر، ولا يحسبهذا كله ولايشعراه وأزيد على هذا ان الرحوم مصطفى كامل كان يملمويقول أحياناان علةالملل لمهائب الاسلام والمسلمين ملوكهم وامراؤهم، وان العلماء لايستطيعون عمل شيء بدون رضاهم ، وأن الاستاذ الامام أرسل عنه ما كان ببيروت لائحة الى شيخ الاسلام في ذلك المهد ببيان ما يجب من الاصلاح في لدولة كما سيأتي بيانه فلم يمكنه تنفيذ شيء منها ، وكان مع هذا يقدس السلطان عبد الحميد، ولو ان شيخ الاسلام أراد أن يعمل شيئًا بالاتفاق مع العلماء وانتقم منه السلطان لحمد للسلطان انتقامه، وحكم باستحقاق شيخ الاسلام له . وكان من أشد أنصار الخديو في مقاومة الشيخ محمد عبده في إصلاح الازهر والمحاكم الشرعية والمساجد، وهكذا شأن السياسة في اتباع الهوى . وقد اتفق رجوعه من أورية في الباخرة التي عاد فيها الاستاذ الامام وتعارفا مدة كا تقدم في ص ٥٩٣

١٠٨ - تاريخ الاستاذ الامامج ١

المسلمين الخ اعماله ولا للاصلاح يطالمه مه اللاسلام شذ نحى له

> أبع في غرة خين ـلان ثالمشئومة

الإسلامية

مية فتلقاه واللغرب رفون بان

(( 4

والشدود دعتراف و تجاوزه ری وسأل للاسلام

الرسارم بتو ف<sub>ا</sub>مّه

#### ﴿ كتاب الاستاذ الامام إلي بعد خروجه من الاستانة الى أوربة ﴾.

ولدنا العزيز

لم يصل إلي كتابك إلا هذا اليوم ٢٨ أغسطس وذلك ببركة الآستانة الملية. الشيخ اسماعيل(١) قابلني في آخر يوم كان لي بالاسـتانة وصحبني من البيت الى الكبري ثم أمرته بمفارقتي وسافرت بعد ساعتين، أعطيته ورقة زيارة لنجل أحمد عزت بك ولا أدري هل يساعده أو يواعده .

لايمكن لشخص مستقيم السيرة أن يجد عملا أو يصيب خيراً في الاستانة. وعلى كل ذي دين أن يفر منها بدينه وبيقية نفسه

تملمت في الاستانة مالم يكن ليعلم إلا بالمشاهدة ، وستسمع منه مايمكن التعبير عنه عند اللقاء إن شاء الله تعالى .

بودي لو يشترك الشيخ اسماعيل في عمل المنار، احدكا يكتب والآخو يسافرويدعو الى الاشتراك ويجمع القيمة وهكذا، ولاادري هل يوافقك ذلك، ماذكرت عن الحموي (٢) ليس يبعيد عن اخلاق مثله ممن ينسون انفسهم متى حملوا وزر لقب من الالقاب. اللقب يثقل عليهم فيزهق ارواحهم من ابدانهم، ولا يبقى متملقا باجسامهم إلا خيال لا يعرف شيئاً من انفسهم.

كتبت للشيخ علي الآن ماقيل عنه وعن غـيره . لم أر ألى الآن شيئاً ممـا

(۲) هوسليم باشا الحموي كان صاحب جريدة تسمى الفلاح تعيش باعا نة من الاستانة
 لانها تمدح السلطان ورجاله و تدافع عنهم. وقد قال الاستاذ الكواكي هنا انه يطمع منها
 ۱۰۰ أو ۲۰۰ نسيخة يرسل نصفها الى الجرائد و نصفها الى الاستانة!



كتب في المقطم، واكن رأيت جملة في محليات المؤيد (١) رداً عليه لا بأس بها وعرفت انبا من قلهك، فإن كانت غيرها فاحفظها انبا من قلهك، فإن كانت غيرها فاحفظها حنى اعود، كما احب ان محفظ ما قبل المقطم، وإن امكن ان ترسله إلى فاعظه لحموده.

وليتني أعرف ماذا كتب مصانى كامل ، فقد بلغني انه كتب انبي حبست وليتني أعرف ماذا كتب مصانى كامل ، فقد بلغني انه كتب انبي حبست في الاستانة الخ كما بلغني ان ذلك أشبع عندكم . ولا آسف على شيء اشد مما آسف على الاستانة الخ كما بلغني ان ذلك عجزه عن ذلك على على عبد على عدد عن ذلك على على عبد على المال المال

حلى العلم ، ولدلك السباب و المنافية المنافية وساحب الرائد تصبان على العلماء أدلاء قال الموياحي لا حد العابي هذا إنك وصاحب الرائد تصبان على الصواب النقريع والتعنيف، وان ذلك قد يثير فنة (في رأسه بالطبع) وانه يرى الصواب النقريع والتعنيف، وان ذلك ، وأنت تعدلم انني لم أر شيئاً مما كتبت ولا أن أكتب الهائل فدعه بهرف. ما كتب غيرك ، فان كانت شدة فحفف، وإن كان قد كذب القائل فدعه بهرف.

اكتب مقدمة أسرار البلاغة وانك الذي معيت بطبعه وانك كتبت عليه ماكتبت في الهامش، واذكر انني قرأته وأصلحت مافي المطبوع من خطأ بقدر الامكان، وانه لا يوجد من خطأ غير مصلح إلا موضع أو موضعان ليسا من الامكان، وانه لا يوجد من خطأ غير مصلح إلا موضع أو موضعان ليسا من الاعتبار في شيء. وان شئت تركت هذا التنبيه الاخبر. من رأيي أن لا ينشر الكتبار في شيء . وان شئت تركت هذا التنبيه الاخبر . من رأيي أن لا ينشر الكتبار في شيء . وان شئت المحلم الخطأ والصواب إلا بعد الفراغ من دراسته، أوعلى الاقل الكتاب ولا ينتهي طبع الخطأ والصواب إلا بعد الفراغ من دراسته، أوعلى الاقل أن بعد الانتهاء من دراسة هدا العام في شعبان . أكتب القدمة وابقها الى أن أحضر في آخر الشهر الآتي إن شاء الله(٢)

أنا أشتفل الآن ببعض ما كتب الافرنج على الاسلام وبما وقف عليه الافرنج من خط المسند، وما ظهر لهم في لفة سبأ وحمير . البرد شديد، والمطر لاينقطع، وأحب أن ينتهي الرقيم، والسلام

(١) كتب في المقطم يومئذ ان علماء مصرساءهم حديث المفتى مع شيخ الاسلام الانه طعن فيهم، والذي نشرفي المؤيد رداً عليه هو مقالة افتتاحية لي معزوة الى أحد العلماء الانه طعن فيهم، والذي نشرفي المؤيد وداً عليه فذهل الاستاذ عن هذا عند الكتابة وتنويه بها في الاخبار المحلية فذهل الاستاذ عن هذا عند الكتابة وتنويه بها في الاخبار المحلمة منها السيادة أعجب بها ولم ينتقد كلمة منها (٢) لما حضر وقرأ مقدمتي الاسرار البلاغة أعجب بها ولم ينتقد كلمة منها

( 4,

العلية . يت الى جلأحمد

استانة.

ني التعبير

الاخ

، ذلك و انفسهم بدانهم،

بڻاً مما لوا بلسي هجرتي

رجو آه مل المنار م القيمة

أوصى

ل لاستا

لبعمنها

(اقول)كان المراد من الدسائس وسعاية الجو اسيس وشرهم (المويلحي) أن يحبس الاستاذ الامام أو يهان، وهم لايجهلون ان السفارة البريطانية كانت بالمرصاد، وأنها لاتسكت للحكومة الحميدية على ذلك لو أقدمت عليه ، والسلطان ورجاله لايجهلون هذا أيضاً ، وكان لأحمد شفيق بك (هوصديقنا شفيق باشا) سعي حميد في المابين لتلافي هذا الشر ، و بعد أن سافر الاستاذ الامام أرسل اليه أحمد شفيق الكتاب الآتي مع ما كان أرسل اليه بعنوان الاستانة من طريق صاحب المؤيد ومنها كتابي الذي اجابني عنه الاستاذ بهذا الرقيم.

ويعلم من كتاب احمد شفيق باشا ما كان من مراقبة سفير الانكليز لما يحدث \_ ومنحوص رجال السلطان عبدالحميد على حفظ كرامة الاستاذ الامام ولاسيا رئيس كتابه ( باشكانب المابين ) الذي كان عازما على حمل السلطان على الانعام على الاستاذ برتبة علمية عالية وهو مايمبرون عنه بالتلطيف. وهذا نصه:

سيدي الفاضل

ها أنا أرسل اليكم جملة جو ابات سلمها إلي "حضرة الشيخ علي يوسف لتوصيلها اليكم بلغت القول أغاسي (١) السلام من طرفكم فسألني عما إذا كنتم توجهتم الى لوندره حيث كان بلغه ذلك فأكدت له ان هذا الخبر مكذوب بالمرة

بعد توجهكم سألني الباشكاتب عنكم فقلت له انكم سافرتم الى أوربا ومنها ستتوجهون الى مصر، فأوراني سروره من عدم مساسكم بشيء، وقال الحمد لله على أن تداركتم الأمر، الما التلطيف فسيكون عند تشريف الجناب الخديوي عنه مقابلة سموه أرجوكم عدم اطالة الثناء فيما ثمت به من الواجبات التي يفرضها على حي اسيديلانه لاحظ علي في بعض الاعمال التي أجريتها في مسئلتكم سفير انكلترا تأسف على عدم إمكانه مقابلتكم وكلفني أن أبلغكم ذلك، ولما أفهمته المسئلة على وجه الاجمال تكدر ولكنه استصوب كل مافعلناه

واني اهديكم وافر التحية والاكرام والسلام افندم

٢٠ أغسطس سنة ١٩٠١ أحمد شفيق

(١) لعله محافظ بشكطاش الذي يمنيه ملاحظة الاستاذ وكل ماله علاقة بالسلطان



# عودة الاستأذ الامام

( من الاستانة وأوربة )

لما عاد الاستاذ الامام من سفره هذا لتي من حسن استقبال علماء هذه البلاد ووجها أيا مالم يسبق له نظير عند عودته من أسفاره السابقة ، وهني ، بقصائد كثيرة وكن لذلك سببان (أحدهما) ان فضائله قد ذاعت في السنين الاخيرة بعد ترك منصب القضاء الذي كان شفلا شاغلا له عن كثير مما أتبيح له بعد استبدال منصب الافتاء به ، مما نقدم شرحه (وثانيهما) ارادة تكذيب من خاضوا في دعوى منصب الافتاء به ، مما نقدم شرحه (وثانيهما) ارادة تكذيب من خاصوا في دعوى استياء العلماء وغيرهم من حديثه مع شيخ الاسلام في لا ستانة ، وقد أثبت شيئاً من خبر هذه الحفاوة في المنار ، وبعض الشعر الذي هنيء به على كراهتي النشر من خبر هذه الحفاوة في المنار ، وبعض الشعر الذي هنيء به على كراهتي النشر مدائح الاشعار ، وقد وصل إلى الاسكندرية في ١٦٠ جادى الآخرة سنة ١٣١٩ هم المنار في الجزء الذي صدر بهذا التاريخ من المجلد الرابع ( ص ١٩٥ )

(قدوم مفتي أفندي الديار المصرية وحفاوة المصريين به)

جاء الاستاذ الاسكندرية في الوعد الذي ذكرناه في الجزء الماضي فاستقبله في الباخرة علماؤها ووجهاؤها، وجاء القاهرة في ناشئة ايلة الثلاث وكان في انتظاره على رصيف محطة السكة الحديدية الجماهير من العلماء وكبار الموظفين والقضاة والوجهاء وفي مقدمتهم أصحاب السعادة عبد الحليم باشا فاظر الاوقاف وبليغ باشا فاظر الدائرة السنية . و كانت كثرة عمائم الازهريين تستوقف الطرف \_ كاقال المقطم \_ وما أشرقت الشمس في اليوم التالي على عين شمس الاوكانت مورد جماهير المهنئين من العلماء والوجهاء واستمر ورود الوفود بضعة أيام وكان من مسهلات الزيارة عليهم أن مصلحة السكة الحديدية زادت عدد القطارات التي بين القاهرة والمرج من يوم قدومه حتى لاتمر ساءة إلا ويسافر فيها قطاران أوثلائة . وجاء والمرج من يوم قدومه حتى لاتمر ساءة إلا ويسافر فيها قطاران أوثلائة . وجاء كثيرون من البلاد الاخرى إلى مصر لاجل زيارته . واكتفى كثيرون بارسال لسائل المرقية وقليلون بالرسائل البريدية، ولم يعهد مثل هذا الاحتفال والحفاوة السائل المرقية وقليلون بالرسائل البريدية، ولم يعهد مثل هذا الاحتفال والحفاوة

) أن يحبس بالمرصاد، ن ورجاله

معي حميد بد شفيق ب المؤيد

> ىدث \_ ر ئىس استاذ

> > اليكم الي

> > > سها الله ي

في مصر لعالم ولا لامير دون أمير البلاد الاعظم أيده الله تعالى وأيد به العلم وأعلم وقد تبرع السري الفاضل محمد بك أباظه بخمسة جنبهات لادارة المنار شكراً للله تعالى على قدوم الاستاذ وجعام عادة مستمرة وهي قيمة الاشتراك بعشر نسخ توزعها الادارة على مستحقيها مجانا

وكتب العلامة إمام اللغة الشبخ محمد محمود الشنقيطي مهندًا له وأنشدها يحضرته:

### (بسم الله الرحمن الرحيم)

رغم الحسود فتى مصر ومفتها خيرانه دعة هطالاء يؤتها تأنيسه طلابها تترى فيؤتها أعالامها يسديه وهو نوتها من فضله الناس من نعمى يؤتها بل عقدة العهد محكيها ومحتها من ذي المكارم ماضها وآتها اجرتم خرس فرس حول مختها

للجامع الازهر المعمور عاد على محمد الفحل عبده بدر هااته ميسر لفعسال الخير قاطبة سفائن العلم في ذا الشرق لان غدت الله خولم لن ينكث العهد ان ينكثه ناكثه وتعلمون جميعاً ما علمت به هلا نظمنم لكم عقدا مكارمه هلا نظمنم لكم عقدا مكارمه

#### ( وقال أيضا يخاطب الامام الفتي )

وبعد قضائه الحاجات آبا عزمت إلى أباطحك الايابا يراه لو أصبت هو الصابا وآخر لا محب لنا إيابا» أيا من قد نأى عنا وغابا تغنينا بشعر الصدق لما «وكأسبالاباطح من صديق ومسرور بأوبتنسا اليه وقال أيضا هذا اليدم:

إلى عين شمس عدت يأشمس عصرنا ويا رجل الدنيا ومفتي مصرنا وحلتي هذه سبيلها سبيل حلة عائشة بنت طلحة رضي الله تعالى عنها غير أن هذا الشعر شعري وذلكم شعر قيس بن الحدادية

<sup>(</sup>١) لان لغة في الآن

وشرح ذلك ان أم عمران عائشة بنت طلحة أنشدت عينية قيس بن الحدادية الحزاعي الجاهلي فاستحسنتها وبحضرتها جماعة من الشعراء فقالت: من قدرمنكم أن يزيد فيها بيتا واحداً يشبهها ويدخل في معناها فله حلتي هذه ع فلم يقدر احد منهم على ذلك أه

وكتبه محمدمحود لخس خلت منجادي سنة ١٣١٩

وهنأه بالقدوم الكاتب الشاعر السيد مصطفى لطغي المنفلوطي بقصيدة قال

وعاد كالسيف إلى غمده فيد وارتاح إلى سهده تلوي به الاهوال عن قصده يحار صرف الدهر في رده يأخذ ضرب الهام من حده لايأسف الحجد على فقده كضجعة الميت في لحده مبابة الصادي إلى ورده ترجو من النعمة في عوده يغتر ثغر الروض عن ورده كأنما عمان في برده يحسده الناس على مجده أسبغها الله على عبده

سار يباري النجم في جده
رأى السرى والسهد مهر العلى
لايبصر الخطب جليلا ولا
مسدد العزم إذا ما مضى
كالسيف يجاوه القراع ولا
من لا يرى المجد سبيلا له
فضجعة الراقد في ييته
واليوم قد عاد لها كل ما
واليوم قد عاد لها كل ما
بدا وقد حفت به هيبة
مافيه من عيب سوى انه
ما حيلة الحساد في نعمة

ه ومن قصيدة للاستاذ الشيخ سيد على المرصني مدرس الادب في الازهر» هومن قصيدة للاستاذ الشيخ سيد على المرصني مدرس الادب في

محدودة من جاود الشاء والغنم تشكو لخالقها من علة الورم

هـذا هو العـلم لاعلم بمحفظة جوفاء معتدّة في جوفهـا ورم العلم وأهله ننار شكراً مشر نسخ

محضرته:

نتیها یؤتیها نوتیها توتیها آتیها مختیها

سر نا غیر أن « ومن تصيدة الفاضل الشيخ مصطفى حسين مشيط المنفلوطي الازهري » ان الزمان إذا اعتدى بصروفه لم يبق حبلا في الهوى موصولا كم ذا يروعني بكل ملمة لا تترك الصبر الجميل جميلا لولا اعتصامي بالامام محمد كهف الورى لم أبلغ المأمولا

ومنها

شيدت أركان الشريعة بعد ما لعبت بها أيدي البلاء طويلا وشهرت للدين الحنيفي سيفه بيد اشبات وكان قبل كليلا ومن قصيدة للشاب اللوذعي مصطفى صادق افندي الرافعي الكاتب بمحكمة شبين الكوم

مثل (الامام) بطلعة زهراء فأضاء كل سريرة ظلماه في الارض شمس الملة السمحاء والصبح ميمون الطليعة قادم يجاو الظلام كما تجالي هديه تزهو السماء بشمسها و (محمد)

### حديثه عن الاستأنة

وعدني الاستاذ في كتابه المنشور آنفا بان يحدثني عند اللقاء بما يمكن التعبير عنه من حال الآستانة وقد فعل ، ولم يكن من الحسكمة نشر حديثه ولا كتابه في ذلك الوقت . وأهم ماأذ كره من حديثه أنه لم ير بيئة في العالم ولم يكن يعقل وجود بيئة كالآستانة في سوء تأثيرها في العقل والفكر والقلب ، وان ذهنه كان هنالك ممسوحا كأنه لم ينقش فيه شيء من العلوم والآراء . وبهذا كان أحرار الترك معذورين في شرودهم منها وتوطين أنفسهم على كل ما يمكن أن يلقاه الإنسان من ضروب البلاء والمحن

وسأذكر رأيه في الدولة والسلطان والخلافة والترك والعرب العثمانيين في المقصد الآتي إن شاءالله تعالى

# أحفاره الى اوربتومقاصده منها

قد ببنا مقاصده من أسفاره إلى أوربة وبعض أعماله فيها (بعد عملهاالسياسي الكبير مع أستاذه السيد جمل الدين الافغاني) في مواضع أهمها ما نقلناه عنه مما كتبه فيسياق تعلى للغة الفرنسية (ص٤٠١) ثم مانقلناه عنه في مقدمة هذا القصد ، ومنها ما ذكرناه في المجلد الرابع في أثنا، سفره إلى الاستانة وهو ما أخذناه من مكتوباته كالرقيم الذي أرسله الينا بعد خروجه من الاستانة الى سويسرة وزدنا عليه بحثه في خزائن الكتب العامة في الاستانة والخاصه كالمكتبتين الملكيتين في فينا وبراين وقد عثر في الثانية على أثار عربية مهمة منها ما يرتقي تاريخه إلى عهد الصحابة ، ومنها مانشر ناه في صفحه ٤٨٦ من مجلد المنار السادس وذلك في أثناء سفره الاخير الى انكلترة وهذا نصه:

يسافر اكثر أمراء المصريين وكبار الموظفين منهم كل عام إلى أو ربامصطافين فيقضون أشهر الصيف هناك فيلهو وامب وتمتع باللذات ،وخيرهم من يسافر لغرض صيح كنرويض جسمه بالاستحام في الحامات المعدنية وصعود الجبال، او لاختبار يفيده في صناعته التي بها قوام منافعه الشخصية ، ولم نسمع عن أحد منهم انه سافر لاختبار حال التربية والتعليم في تلك البلاد — انتي أجمع علماؤها وعقلاؤها على أنهم ماسادوا الايم إلا بالبربية والتعليم - والاستفادة من ذلك لتكميل نفسه والاستعانة على نفع قومه إلا الشيخ محداً عبده مفتي الديار المصرية فانه قد سافر من قبل غير مرة لتعلم أفصح لغات القوم ( الفرنسية ) فتعلمها وأحسنها ووقف بها على أهم معارفهم التي تعينه على ترقية أمته (١) وقد ولى وجهه في هذه السنة شطر المدارس الكلية التي يتخرج فيها كبار الرجل ايختبر شؤونها عحتى اذا حقق الله تمالى له رجاءه بايجاد مدرسة جامعة في هـنـ. البلاد يكون على بصيرة في كيفيـة تأسيسها ونظامها كما يرشد اليه قوله تعالى ( أفلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب (١) وكان يحضر دروس آداب لغتها في مدرسة جنيف الكلية التي تعقدها في

الصيف للسائحين كم تقدم في موضعه

Bre

الجر

المف

بله

في

يعقلون بها او آذان يسمعون بها ) - الآية - وكا قال الشاعر:
قد سلك الطريق ثم عادا ليخبر القوم بما استفادا
وقد سبق له رؤية المدارس الفرنسية العالية وكان في بعض أسفاره قد أخذ المن ناظر معارف فرنسة بان يزور أي معهد من معاهد العلم في أي وقت شاء (الما كانت التربية و نظام التعليم في البلاد الانكليزية مفضلين عندعاما. هذا الشأن عن الفرنسيين على مثلهما في سائر المالك الاوربية سافر في هذه السنة لزيارة أعظم مدارس هذه الدولة العظيمة وأعظمها كلية اكسفورد وكلية كمردج

وقد ذكرت جرائد لوندرة هذه الزيارة وما كان من احتفال رجال العلم في المدرستين واجلالها للاسة ذ وأثنت الجرائد عليه بحا هو أهله من العلم الواسع والعقل الكبير، والهمة العالية. وذكرت غير ذلك من نقلبه في البلاد كزيارته للفيلسوف سبنسر أعظم فلاسفة أوربا الاجتماعيين، ونزوله ضيفا كريماً على المستر ويلفرد بلنت في قصر (كرايت بارك). وقالت ان المستركوكرنل قد صحب فضيلته في زيارة مدرسة اكفورد، وان الاستاذ بويل المؤلف الشهير كان دليلا له لانه من معلمي التاريخ في تلك المدرسة، وقالت انه لما زار مدرسة كبردج خرج لاستقباله في المحطة طائفة من أساتذبها، وان المستر ادوار براون قد دعاه فيها إلى طعام الغداء ودعا لاجله طائفة من الاساتذة و بعض المستشرقين (٧) وكبار المستخدمين، وانه تناول طعام العشاء في قاعة المدرسة الكبرى. وذكرت وكبار المستخدمين، وانه تناول طعام العشاء في قاعة المدرسة الكبرى. وذكرت تفصيل الزيارة بما لاحاجة إلى بيانه هنا وقد لخصته الجرائد الانكليزية على معارف الاستاذ الواسعة

وقد كتب الدُّكتُور ادوارد براون أستاذ اللغتين العربية والفارسية في كلية

<sup>(</sup>١) وكان في اسفاره الاولى اليها يعنى بعلم الحقوق واصول القوانين الفرنسية التي تستمدمنها القوانين المصرية حتى انه كان يختار لنفسه مدة وجوده في ماريس حوذيا يحمل شهادة (الليسانسيه) في الحقوق فكان يذاكره في هذا العلم في حال تنزهه في ضواحي باريس (٣) وقد ساله هؤلاه العلماء عن بعض ما أشكل عليهم خي بعض الكتب العربيه فكان يجيبهم بداهة بما يقنعهم ويزيل السكالهم

كبردج رسالة إلى جريدة المؤيد ذكر فيها خبر الزبارة بنحو التفصيل الذي جا. في المردج رسالة إلى جريدة المؤيد : الجرائد الانكليزية ومما جاء في رسالته قوله كما في المدد ٢٠٤٧ من المؤيد :

« ولقد كان كل من في المدرسة فرحا مسروراً بزيارة هذا الرجـل العالم المعظم. وأعجب بعلمه وفضله وسمو آرائه جميع العلماء والعظاء، وتمنوا لو أقام العظيم. وأعجب بعلمه وفضله وسمو آرائه جميع العلماء والعظاء، وتمنوا لو أقام بينهم زمناً طويلا. وفي اعتقادي ان فضيلة المفتي قد شرف الشرق وعلماء، في هذه الديار اله

فالحمد لله الذي جمل فينا من نفتخر به أمام كبار رجل العلم في أوربا الذين رون الشرق وأهله في ظلمات من الجهل لا يبصرون

وقد ذكرت الجرائد الانكليزية أن المفتي ما فر من انكابرا قاصداً فرنسا ليسافر منها إلى تونس والجزائر . وهذا ماكنا علمناه من هنا قبل سفره فرنسا ليسافر منها إلى تونس والجزائر . وهذا ماكنا علمناه من هنا قبل سفره وقد كان عازما على أن ينتهي إلى بلاد اسبانيا (الاندلس) حيث كانت تلك الدولة العربية التي أفاضت العلوم على أوربا فانتقم منها التعصب فأفناها عن آخرها الدولة العربية التي أفاضت العلوم على أوربا فانتقم منها التعصب فأفناها عن آخرها ولا ندري هل بقي من زمن اجازته مايكفي لذلك أو يعود من تونس إلى بلاده ولا ندري هل بقي من زمن اجازته مايكفي لذلك أو يعود من تونس إلى بلاده التي ظمئت لمعارفه في كن الله له وأيده بروحه حيث كان ، ومد في أجله حتى بر تقي مهذه الامة إلى أعلى مافي عالم الامكان ،

## زيارته للفياسوف غوستاف لوبون

وانني بمناسبة ماذكرت في هذه النبذة من اجماعه بكبار الحكماء والعلماء في أوربة أقول انه في سفره الاخير إلى فرنسة ذهب إلى دار الفيلسوف الاجماعي الشهير (غوستاف لوبوز) للتعرف به والشكر له على تأليف كتابه (حضارة العرب) فلم مجده لانه كان مصطافا في الارياف ، فترك له في داره بطاقة الزيارة . فلما عاد فلم مجده لانه كان مصطافا في الارياف ، فترك له في داره بطاقة الزيارة . فلما اله الفيلسوف ورأى البطاقة أسف لما فاته من لقاء أكبر علماء الاسلام وأرسل اليه كتابا يؤذنه بذلك ويشكرله تفضلة بزيارته

## اجتاعه بالفيلسوف سينسر

قلنا انه في سفره الاخير الى انكترة سنة ١٩٠٣ زار هذا الفيلسوف ه وكان ذلك في ١٠ أغسطس وكان الفيلسوف مصطافا في (برايتون) من جنوب انكلترة وقد نهاه الاطباء عن كشرة مقابلة الناس وعن الحديث مع أحد أكثر من عشر دقائق لمرضه مع شيخو خته ، ولكنه سمر من حديث الاستاذ الامام ودعاه الى الغداء معه وأطال الحديث معه في فلسفة الدبن والاخلاق والافكار المادية وسياسة أوربة والني أذكر ملخص ما حدثنا به أستاذنا من ذلك وأرمز إلى سبنسر بحرف (ف) المقتطفة من فيلسوف ، وإلى شيخنا بحرف (م) المقتطقة من كلة امام

رهو

رقو

1,

in A

SII

زو

نصر

11

5

(ف) هل زرت انكلترة قبل هذه المرة؟ (م) نعم زرتها منذعشرين سنة (ف) كيف وجدت الفرق بين الانكليز اليوم والانكليز منذعشرين سنة؟

(م) انني زرت هذه البلاد في المرة الاولى لغرض سياسي خاص وهو البحث معرجال السياسة في مسألة مصر والسودان عقب الاحتلال البريطاني وأقمت أياما قليلة لم يتعدع لي فيها ما جثت لاجله ، وقد ألمت بها الآن منذ أيام فلم أدرس حالة الناس ... وانما يجب ان آخذ عنكم ذلك

(ف) ان لانكامز برجعوز القيقرى فهم الآن دون ماكانوا عليه منذعشر بن سنة (م) فيم هذه القيقري وما سبيها ؟

(ف) يرجعون القهةرى في الاخلاق والفضيلة ، وسببه تقدم الافكار المادية التي أفسدت أخلاق اللاتين من قبلنا ، ثم سرت الينا عدواها ، فهي تفسد أخلاق قومنا ، وهكذا سائر شعوب أورية

(م) الرجاء في حكمة أمثالكم من الحلاا، واجتهادهمأن ينصروا الحق والفضيلة على الافكار المادية

(ف) انه لا أمل لي في ذلك لان هذا التيار المادي لابدأن يا خذ مده غاية حده في أوربة . ان الحق عند اهل أوربة الآن للقوة

(م) هكذا يعتقد الشرقيون ،ومظاهر القوةهيالتي حملت الشرقبين على تقليد الاوربيين فيما لايفيد من غير تدقيق في معرفة منابعها

(ف) محي الحقمن عقول أهل أو ربة بالمرة وسترى الامم يختبط بعضها ببعض (والملهذكر الحرب) ليتبين أيها الاقوى ايسود العالم - أوفيكون سلطان العالم ثم انتقل الكلام إلى الفلسفة الالهية

رف) ما يقول علماء الاسلام في الخالق (عز وجل) هل هو داخل العالم أو خارجه ؟

(م) انعلماء الاثرية و لون ان الله تعالى فوق كل شيء بائن من العالم و المسكامين يقولون: انه لا داخل العالم ولا خارجه. والصوفية القائلين بوحدة الوجود يقولون ان كل شيء في العالم مظهر من مظاهر وجوده ، وذكر له خلاصة مذهبهم هذا ملخص ماذكره لنا الاستاذ الامام، ولسنا في حاجة إلى تفصيل ما أجاب به الفيلسوف عن عقائد فرق المسلمين في الخالق عز وجل لانه معروف في محله ، واكنني رأيت في مذكرة جيب له خلاصة حديثه معسبنسر بأخصر مما ذكره لنا مشافهة وكتب عقبه ما نقلته عنها في المحلد الثامن عشر الذي طبع في زمن الحرب والكبرى فلم يكن من المكن ذكر ماقاله فيلسوف الانكليز الحرفي في فساد أخلاقهم و في في المدنى عقول أهل أوربة والخطر عليها من سلطان الافكار المادية ، وهذا نصم ما كتبه في المذكرة (ص ٧٥١ م ١٨)

« ماذا حركت مني كاة الفيلسوف «الحق للقوة» الخ ? جاءت منه مصحوبة بشماع الدليل فأ ثارت حرارة وهاجت فكراً الوجاءت من ثر ثارغيره كانت تأتي مقتولة ببردالتقليد، فكانت (تكون) جيفة تعافيها النفس فلا تحرك الااشمئز ازاً وغشانا

مقة وله ببر دالتقليد، في كانت ( د الون) جيفه نعافه النفس الرح الم النفيد في راحة الانسان وتوفير راحته و تغزير نعمته (أعجزهم) ان يكتشفوا طبيعة الانسان ويعرضوها على الانسان حتى يعرفها فيعود إليها عهؤلاء الذين صقلوا المعادن حتى كان من الحديد اللامع المضيء، أفلا يتيسر لهم ان يجلوا ذلك الصدأ الذي غشي الفطرة الانسانية، وبصقلوا تلك النفوس حتى يعود لها لمعانها الروحاني؟ حار الفيلسوف في حال أوربا وأظهر عجزه مع قوة العلم فأين الدواء الرجوع إلى الدين النخالدين هو الذي كشف وأظهر عجزه مع قوة العلم فأين الدواء الرجوع إلى الدين النخالدين هو الذي كشف الطبيعة الانسانية وعرفها الى اربابها في كل زمان لكنهم يعودون فيجها ونها » اه

وقد تقدم في كتبه الى الاستاذ بمدخر وجهمن الاستانة إلى أوربة أنه يشتفل 

« ببعض ما كتبه الافر مجعلى الاسلام وبما وقفوا عليه من خط المسند وما ظهر لهم 
في لغة سبأ وحمير » فاما اشتغاله بما كتبوا على الاسلام مدحاً او ذما فكان ذلك 
دأبه في جميع اسفاره ، وأما خط المسند فقد بدأ بدرسه في تلك السنة في سويسرة 
على اهل الاخصاء فيه كلد كتور هيس وغيره وعندي كتاب فيه بخطه رسم فيه 
حروف المسند وما يقاباها من خطنا المعروف وتركيب الكلام وتفسيره ، وغرضه 
منه ان يقرأ ينفسه ما وقفوا عليا في بلاد اليمن وما يرجى ان يُعشر عليه من آثار مدنية 
سبأ وعاد في تلك البلاد مهد الحضارة العربية الاولى

# سفده الى تونسى والجذائد وصفلية

كان الاستاذ الامام رحمه الله قد أخبرنا عنه إرادته السفر الى أوربة في صيف سنة ١٣٢١ هـ ١٩٠٣ م انه ينوي السفر منها الى تونس والجزائر للوقوف على أحوال المسلمين في هذين القطرين وآثار الاسلام فيهما ، وأن يجعه ذلك مقدمة وتمهيداً لزيارة المغرب الاقصى لمثل هذا الغرض إن امكن

وأذكر بهذه المناسبة ان بعض وزراء مولاي عبد العزيز سلطان المغرب كذبوا إلي قبل الحماية الفرنسية أن اختار لهم رجلامصاحاً جامعاً بين العلوم الشرعية ومعرفة السياسة والادارة ليستعينوا به على اقناع السلطان باصلاح البلاد الذي يدعوهم اليه المنار المرة بعد المرة ، فأطلعت شيخنا على ذلك فجنحت نفسه للذهاب بنفسه ولكنه ايقن ان الاوربيين عامة والانكليز والفرنسيس خاصة يحسبون لذها به واقامته هنالك كل حساب ، وبحولون دونه بما استطاعوا من الاسباب، وجماعة السلطان يطلبون أن يكون ما اقترحوه علي سراً لا يشعر به احد ، وقد اخترت يومئذ السيد عبد الحميد الزهراوي فلم يتيسر ارساله

كتمت عزم شيخنا على زيارة تونس والجزائر لئلا يبادر الاشرار إلى بث الدسائس لمنع فرنسة إياه من دخول البلاد أو للحياولة دون ما يريدون منها بعد دخولها كما فعلوا في سفره الى الاستانة، حتى اذا ماذكر الخبر في الجرائد الاورببة



نقلته عنها وذكرت انتاكنا نتوقعه كما تقدم آنفا . ولكن لم يكد يعرف ذلك حتى بادر أو لئك الاشرار إلى ما كان ينتظر منهم كما بينته في (ص٥٣٠ من مجلد المنار السادس الذي صدر في ١٥ رجب سنة ٢٢٣١ هـ اياول سنة ١٩٠٣م وهذا نصه:

#### ﴿ سماية خائبة ﴾

لما علم بعض الاشرار بالطبع أن الاستاذ الامام يقصد في صيف هذا المام زيارة بلاد الجزائر وبلاد تونس افترصوا ذلك فكتبوا في السعاية به الى حكومة الجزائر وسالتين إحداها أرسلت من مصر والاخرى من الاسكندرية باسم الحاكم الفرنسي العام وفيهما مافيهما من قول الزور والاغراء بالامام بزعم أنه لايقصد بالسفر الى الجزائر إلا تحريض المسلمين على الثورة والخروج على الحكومة ونبذ طاعتها وأنه قادر على ذلك . . . كا كتبوا بمثل ذلك الى الاستانة عند ماتوجه الى زيارتها منذ عامين

كتبوا هذا لاعتقادهم ان الحكومة الفرنسية هناك حكومة خرقاء تا خذ بالشبهة ، وتنتقم من البرىء لادنى وهم يوسوس به شيطان من شياطين الانس ، أو يهجس به في الخاطر عفريت من الجن ، ولظنهم ان الحكومة الفرنسية تجهل قدر الاستاذ الامام ومقامه الديني ، ولكن الحكومه الفرنسية فوق أوهامهم واحلامهم ، فقد بلغنا انها قد تلقت الرجل العظيم بالحفاوة والاجلال اللائقين بشخصه وعقامه الديني والعلمي ، كما تلقاه في انكلنرة كبراء الانكليز وعلماؤهم . فسر بهذه المعاملة الحسنة لاشهر أممة المسلمين في هذا العصر مسلمو الجزائر ورأوا ذلك دليلا على حسن قصد حكومتهم وحسن سياستها

فليمتبر فضلاء المصربين بهؤلاء الابالسة الذين يعز عليهم ان يوجد في الامة رجل جليل عالي القدر محترم المقام حتى إنهم يبذلون جهدهم في تنميق الكذب ليحملوا الاجانب على اهانة ساداتهم وأثمة الدين الذين ينتسبون إليه وإن كان يتبرأ منهم . ولو شاء الفضلاء الانتقام الادبي من هؤلاء الاشراد لفعلوا ولكنهم لا يتفقون . اه

سافر الأستاذ إلى تونس والجزائر فكان له من الحفاوة والتكريم عند علماء

م يشتغل ظهر لهم ن ذلك ويسرة رسم فيه وغرضه

ر مدنية

ررب<mark>ة في</mark> لمو قو**ف** ل ذلك

المغرب شمرعية د الذي للدهاب معمون معاب م

اد إلى ن منها

، وقد

وربية

المسلمين وكبرائهم مايليق به ، ولم ير من الحكومة الفرنسية شيئاً يسو. د بل قابله رجالها في القطر من بالاجلال والاحترام ، على ما بثوه حواله من الجواسيس السريين في كل مكان ، وهو لم يكن بجهل هذا ولا كان بخشىمنه لانه كان يعرف مقام نفسه ومكانته التي تضطر الحكومة الفرنسية إلى إجلاله، ولم يكن له أدنى غرض سياسي من زيارته وراء ارشاد المسلمين إلى حقيقة دينهم والطريقة المثلى لاحيا ته واحياء لغته مع البعد عن السياسة التي قال فيها «مادخلت السياسة عملا إلا أفسدته» فسيرها مثلا وقد نال مراده فاجتمع بخيار العلما. والعقلاء الذين يقدرون الاصلاح قدره ومن خيارهم في الجزائر الشيخ محمد بن الخوجه صاحب المصنفات والاستاذالشيخ عبد الحليم بن سماية .(وقد نشرنا في (ص ٩١٧ من مجلد المنار السادس تقريظ الاول منها لتفسير سورة العصر ، وعشرين بيتا من قصيدة طويلة للثاني في مدح الاستاذ الامام، وسننشرهما مع غيرهما في ذيل هذا التاريخ إن شاء الله تعالى ) وقد رأى هذين الفاضلين وغيرهما مغتبطين بالمنار ولاسيما دروس العقائد التي ينشرها تحت عنوان (أمالي دبنية) وأدعهد اليه هؤلاءالفضلاء أن يوصي صاحب المنار بان لا يذكر في مجلته دولة فرنسة بما يسوءها الثلا تمنع المنار من الجزائر، وقالواله: إننا نعده مدد الحياة لنا ، فإذا انقطع انقطعت الحياة عنا . وقد وجد له في تونس والجزائر حزبا دينياً ينتمي اليه من حيث لم يكن يعلموانما الصلة بينهم

وبينه مجلة المنار ، كما صرح بذلك كاتب في جريدة الطان (١)
وألقى في تونس ذلك الدرس الحافل العظيم الشأن في (العلم والتعليم) وقد نشرناه في المجلد السادس من المنار . كما ألقى في الجزائر تفسير سورة العصر \_ ( وتقدم الكلام عليه في ذكر مؤلفاته ) وقد ظيمنا هذا وذك في كتيب صغير يوضع في الحيب ولا زال الناس يستفيدون منه و نزل في تونس ضيفا بدار خليل أبو حاجب الحيب ولا زال الناس يستفيدون منه و نزل في تونس ضيفا بدار خليل أبو حاجب نوح الاميرة نازلي وهو كبير الوزراء اليوم وكان أحر ارها ولاسما الشبان بودون لو نزل في أكبر الفنادق لنكون حريتهم بالاستفادة منه أوسع . وقد عرض عليها أخذ الاذن له بزيارة سمو البايء فقال هل يمكنني أن أخلو به و أتكلم معه الحرية؟



قبللا، بل لابد منحضور أحدحاشيته من الفرنسيين. قال إذاً لاحاجة إلى زيارته وقد نشرت في صفحة ٢٠٨ من مجلد المنارالسادس سيرة الاستاذفي الجزائر وتونس ونصائحه الحكيمة للمسلمين فيها وهذا نصه:

#### نصيحة الاستاذ الامام لاهل الجزائر وتونس

من يمرف الاستاذ الامام يمرف أن كل حديثه في جميع أوقاته نصحوتمليم، فبما لسه ومسايره يستفيد علما وحكمة في كل أمر من أمور الدنياو الآخرة، ولذلك نعتقد أن الذين عرفوه واجتمعوا به في رحلته الاخيرة إلى الجزائر وتونس قد سمموا منه نصائح لا يحصى ولكن النصيحة العامة الشاملة التي كان يشافه بهاأهل العلم والدراية في القطرين هي:

(١) الجد في تحصيل العلوم الدينية والدنيوية من طرقها القريبة التي أرشد اليها في الخطاب الذي ألقاه في تونس . (٢) الجد في الكسب وعران البلاد من الطرق المشروعة الشريفة مع الاقتصاد في المعيشة . (٣) مسالمة الحكومة وترك الاشتغال بالسياسة . وبهدذا الاخير يتم لهم كل مايريدون من مساعدة الحكومة الفرنسية لهم على ماقبله ، فإن الحكومات في جميع الارض يضيقون على البلاد التي يستعمر ونها ماداموا يعتقدون أن أهلها ساخطون عليهم أو لهم ضلع مع حكومة أخرى . وهذا الاعراض عن السياسة لا ينافي مخاطبة الحكومة فيايرونه ضاراً بهم من القوانين والمعاملات، فإذا لم تكشف ظلامتهم بعد الالتجاء اليها في كشفها كانوا معنورين إذا سخطوا وتربصوا بها الدوائر

والمشهور عند العارفين بالسياسة العامة ان فرنسا تبحث دامًا عن طريقة يطمئن بها أهل الجزائر لحكومتهم وتطمئن هي لرضاهم عنها، ولا شك ان هذه الطريقة تنفع الحاكم والمحكومين وعدم السيرفيها يضر بالمحكوم(١) أكثر بما يضر (١) كلمة المحكوم والمحكومين بمنى رعية الحاكم الذي تولى الحكم فيهم كلمة عرفية ، وبصح أن تكون بجازا من قول العرب: حكم الفرس بمعنى وضع لها حكمة (بالنحريك) اللجامالتي بملك بها امرها وبمنع جماحها

١١٠ - تاريخ الاستاذ الامام ج ١

بل قابله ممر يين ام نفسه سياسي ياء لغته المثلا

ح قدره الشيخ تقريظ يمدح

ي ب هالي) . ااني ماحب

زائر ، . وجد

بينهم

ر تقدم ضع في

عاجب و دون

ابيادر

لحرية؟

۽ عشر

والحاكم . ونحن نعتقد أن الطريقة الوحيدة هي حسن المعاملة من فرنسا واعراض الحزائريين والتونسيين عن السياسة إلى العلم الذي ينير العقول ، والعمل الذي يشغل عن الفضول ، وقد ذكرنا في الجزء الماضي ان الاستاذ الامام انس من الحكومة الفرنسية هناك الميل إلى هذه المعاملة وأنس من أهالي الجزائر الرجاء الحسن محاكمهم الجديد (موسيوجونار) وقد ذكرنا في جزء سابق ان الموسيو (روا) بميل في تونس إلى هذا المذهب. حقق الله الرجاء وأصلح الاحوال بمنه وكرمه الهوسين تحقيق القول في مسألة الاشتغال بالسياسة في الكلام على آرائه من القصد الآتي وسأبين تحقيق القول في مسألة الاشتغال بالسياسة في الكلام على آرائه من القصد الآتي

#### ﴿ المامه بصقلية ، وما كتبه عن عاصمتها \_ بلرم ﴾

أنيح للاستاذ الامام أن يجمل عودته من تونس والجزائر عن طريق ايطالية فعرج في طريقه على جزيرة صقلية وشاهد مافي عاصمتها (بلرم) من آثار العرب، وكتب في ذلك رحلة نشرتها في المنار ثم في الجزء الثاني من هذا التاريخ (منشآت الاستاذ الامام. من ص٤٧٣ ـ ٤٠٥ من الطبعة الثانية) وصف فيها قصر الملك روجار وكنيسته في بلرم، والكنيسة الكبرى والاديار وكنيسة موديالي. وبين في هذا الوصف ما كان من تساهل العرب وتساءل أين هم الآن؟

وعقد فصلا له كتبة العمومية ودار المحفوظات وما فيها من آثار العرب. وبين حاجة السائح إلى معرفة اللغات الاجنبية وان الانكليزية أعم نفعاً في أوربة ووصف الصقليين ورثا ثتهم ووساختهم ، ومابينهم و بين الطبقات الفقيرة من المصريين من الشبه ووصف دور الآثار وبساتين النيات والمقبرة ، وبين بمناسبة مافيها من الصور والنما ثيل فائدتها وحكم افي الشرع . وختمها بالكلام على أمير وأميرة من خيار الاسرة العلوية بمصر نزلافي الباخرة التي عاد فيها من مسيني (أو مسينا) قاصدين الاسكندرية ، فاثنى على آدابهما الاسلامية

5.4

وقلم الاستاذ في هذه الرحلة أدبي فكاهي ، وتمنينا لو كتب مثل هذه الرحلة عن تونس والجزائر وغيرهما من البلاد ، يمزج فيها الفو الدالعلمية، والحميم الاجتماعية ، والعبر التاريخة ، بالفكاهات الادبية

## الاستاذ الامام - عودنه

من أوربة وتونس والجزائر

جاء في ٣٠٠٥ من مجلد المنار السادس ٢١رجب ١٣٢١ – ١٧ أكتوبر ١٩٠٣ عاد الاستاذ من سياحته في أوربة و تو نسو الجزائر فتلقاه في محطة القاهرة الجماهير من العلماء و الوجهاء وهي حفاوة داعيتها المحبة و الاجلال . و لم تعبد لغيره في هذه الدبار ، وقد أثنى على حفاوة أهل الجزائر و تو نس وحكومتيها به ، وقال انه رأى روحا جديداً في العلماء ، و توجها جديداً من فر نسة للمسلمين ، وانه يرجو بلك للبلاد بن حياة علمية سعيدة ، و خهضة إسلامية قريبة ، فيأ تلف الحاكم و المحكوم ، وسنة شروعه العلم إلى المعلوم ، وسنة شروعا في العد

# التهالى الشعدية بالعودة من هذه الرحد-

لما قدم الاستاذ الامام من سياحته في هذا العام هنأه بالقصائد الطنانة جماهير العلم، والادباء في الازهر وغيره و نشر بعضها المؤيد واخترت منها للمنار يومئذ ماعللت اختياره بقولي في (ص ٢٠٧ م٦) « ونذكر هذه الابيات للشاب الذي زحم في بدايته أهل النهاية، تنشيطا له على العناية بالادب، وهو الشيخ مصطفى مجل حسن بك ( باشا ) عبد الرازق: قال

یا ساهرا، والسلمون نیسام نشرت لفضلك بینهم أعلام والحق أنى حل فهو إمام فلمصر أولى منهم والشام يلهي الصفار وجدات الايام والله يرضى عنك والاسلام

اقبل عليك تحية وسلام تطوي البلاد وحيث جئت لأمة كالبدر أنى سار يشرق نوره إن يقدروا في الغرب علمك قدره فيك الرجاء لأمة لعبت بما لا زلت غيظا للضلال وأهله مراض الذي ن من الرجاه لوسيو ؤمداه

> بطالية رب، شات وجار

ر هذا

الآتي

و بين صف الشبه صور

دين

خيار

ر حالة عية ،



## سفره الى السودايه

كانت حكومة السودان تعتمد على الاستاذ الامام في اختيار قضاة الشرع، من علماء مصر ولا سيما رئيسهم ( قاضي القضاة ) فيختار لها خير رجال النبرع علماً وأخلاقا وادارة وممرفة بحال الزمان كأصحابالفضيلةالاستاذينااشيخ ممل شاكر والشيخ محمد هارون والشيخ محمد مصطفى المراغي (ومن حسن المصارة انات ان هؤلاء الثلاثة الذبن تولوامنصب قاضيالقضاة فيالسودان كانواعلي أتم المودن والصداقة، ولبعضهم وشيجة رحم مع بعض)والشيخ اسماعيل خليل، وكذلك كان سائر القضاة الشرعيين وبعض أساتذة مدرسة غردون الكلية من مربدبه كالشيخ محمد الخضري والشيخ عبدالوهاب النجار وغيرهم من خواص الاسانذ الشرعيين المصريين المتبمين لطريقته في الاصلاح.

ومن المعقول انهذا الامام الذي كان ينوي انيزور جميعالاقطار الاسلامة لايغفل زيارة قطر السودان شقيق مصر الدي يعمل بآوائه الاصلاحية فيه بغير معارضة وكان من قدر الله تعالى أن توجهت نفسه الى ذلك في شتاء سنة ١٣٢٢ ﴿ فَأَخْرُ برغبته هذه حاكم السودان العام وهو سردار الجيش المصري في أوائل ينابر سنة ١٩٠٥ فجاءه الجواب الآتي من وكيل حكومة السودان بمصر في ١١ ينابر فضيلتلو أفندم مفتى الديار المصرية

نبدي لفضيلتكم أن سعادة افندم السردار أظهر ارتياحه التام من رغبتكم لزيارة السودانوعليه فمرسلطيه الاستمارة اللازمةللسفر بموجبها مجانا من الشلال إلى الخرطوم ببوسطة يوم الاحد المقبل الموافق ١٥ الجاري كما قررتم، وطب أيضأ الاستمارة االلازمةللعودة من الخرطوم إلى الشلال مجانا ءواقبلوا وافر الاحترام

مدىر المحابرات بمصر (الامضاء بالانكلزية)

ولما علم كبار رجال حكومة السودان من الانكليز والمصريين بعزم فضيلته على السفر جاءته ترقيات الترحيب ودعوة الضيافة من كثيرمنهم نذكر ماحفظناه منها بالترتيب وهو :



Y

الق

# برقيات الترحيب بالامام والضيافة لهمن وجال حكومة السودان ٧٧٨

(الاول) من السكرتير القضائي وهذا نصه :

الخرطوم ١٠ –١ يناير سنة ١٩٠٥

شرع

يخ نجر

لصارونا

) المودة

لكككا

مريليه

اساتله

سلاسة

ارضة

فأخبر مرسنة

نابر

غننك

شلال

طب

حترام

نظناه

الشيخ محد عبده مفتي الديار الصرية

سرتي انكم قادمون للسودان فهل لـكم بقبول دعوتي لتكونوا نزيلي مدة سكرتير قضائي

(الثاني) من قاضي القضاة وهذا نصه:

الخرطوم١٠ - ١ ينايرسنة ١٩٠٥ - فضياتلو مفتي الديار المصرية

بغاية السرور تلقينا نبأ تشريفكم نحن ومنازلنا في خدمتكم محمدهارون

(الثالث) من الشيخ اسماعيل خليل والشيخ عبد الوهاب النجار

الخرطوم ١٠ - ١ - سنة ١٩٠٥ - فضيلة المنتي بمصر

عمنا السرور لتشريف مولانا فان تفضل فنحن ومنازلنا له

(الرابع) من جماعة الموظفين الصريين وكان رأيهم ان يعزل بدار خاصة به

لإضيفاً على أحد وهذا نصه :

الخرطوم١٠ - ١ - سنة١٠٥ - فضالة المغني بمصر الخرطوم١٠ - ١٩٠٥ فيال تتفضلون بالقبول أولادكم

سنهيء منزلا خاصا بكم وبمعيتكم فهل تتفضلون بالقبول أولاد

ولما كان جناب السكرتير القضائي قد سبق إلى الدعوة إلى منزله أرسل اليه الاستاذ الامام برقية بقبول دعوته فأرسل البرقية الآتية إلى سماحته عند وصول

القطار المقل له إلى حلفا وهذا نصه :

من الخرطوم ١٠ – ١ – سنة ١٩٠٥

سهاحة مفتي الديار المصرية \_ بالاكسيريس \_ حلفا

مرني قبولكم دعوتي. سأستقبلكم بالحلفاية يوم وصولكم صباحا. سكرتير قضائي

وبعد وصوله إلى الخرطوم جاءته برقيات ومكتوبات من الوجها، والوظفين في أم درمان وشندي وغيرها بالدعوة إلى زيارة بلادهم أذكر منها كتاب سمادة الزبير باشا المباسي الشهير لمكانة مرسله وطرافة عبارته وهذا نصه:



## ﴿ كتاب ألزبير باشا الى الاستاذ الامام ﴾

من الزبير رحمت باشا المباسي بالسقاي، إلى رئيس العلماء الـكرام، وزن الاكرمين الفخام ، عزيز الاصل، وشريف الحسوالنسل ، جناب حضرة الشبخ محمد عبده مفتي الديار المصرية والاقاليم السودانية . دام معززاً مكرما آمين . بعد تقديم السلام، المشتمل على الايادي والاقدام، بفاية كل أدب وخضو وزيادة احترام، معسؤاليالقلبي عنصحتكم وعما أنتم فيه وعليه من الامورالخيرية التي نرجو دوامها عليكم بكرة وعشية ، انه على ما يشاء قدير ، وبالاجابة جدير. ثم أحيط شريف علمكم وهو انه قد بلغ مسامعي حلول أقدامكم الشريفة،

بعاصمة بلادي السودانية بالخرطوم، ولما بيني وبينكم من المحبة والمودة الخالصة والمخلصة ، فلا شك ولا ريب أن تكون الآن أنت ضيفا ليخاصة دونأشران السودان كلها ، وقد كنت قبـل قيامكم من المحروسة فرحا مسروراً بقدومكم وتشريف بلادي بها مستمداً لتشريفي بمقابلة ذاتكم مع أول كرام النياس المستمدين لمقا بلتكم . و لكن ياأسفاو ياأسفا قدمنعني مامنع قبل ابرة (ابرهة) الحبشي عنالبيت الحرام عن مشاهدتكم وتشريفي بمقابلتكي، بسبب ماحدث لي من اللطف الشديد ، ولغاية تاريخه ملازم الفراش ، أنتظر العفو من الله عز وجل ،

وأرجو من كرمكم المشهور قبول ماتضمنته هذه الرقعة بالنيابة عن شخصي مع أسفي وعدم مرادي ، كما وان الامور كاما تجرى بحسب مقادير الله تعالى ، و ليست تجري على حسب خواطر العباد .

وأهنيكم وثم أهنيكم وأهني اشراف بلادي كلها منعلمائها البكرام وأشراف قبائلها بقدوم اقدامكم السعيدة ووصولها بعاصمتها بالخرطوم، وأهني نفسي غابة ونهاية ملحوقا بهم ، أعادكم الله تعالى إلى مصر سالمين غانمين ، ممزز بن مكر مين، فرحين مسرورين ، من عامائنا جميعاً ، وأهالينا آمين .

وفي الختام اقبلوا فائق الاحترام کاند\_ه الزبير رحمت بإشا العباسي بالسقاي ۲۲ ينابر سنة ۱۹۰۵

المؤ

## ﴿ وصف سيرة الاسناءُ الامام في زيارته للسودان ﴾

إنني عند ما شرعت في جمع مواد هذا التاريخ كلفت صديق الاستاذالفاضل النورخ الشيخ عبد الوهاب النجارأن يكتب إلي خلاصة سيرة الاستاذ رحمه الله تعالى منذ وصوله الى الخرطوم إلى عودته منها إلى القاهرة لانه شاهد ذلك عيانا فكتب إلى ما يأتي بنصه:

#### ﴿ وصف اقامته في السودان ﴾

قام الامامرجه الله من مصر متوجها إلى السودان في الساعة التاسعة من مساء اليوم الخامس عشر من شهرينا يرسنة ١٩٠٥، وفي اليوم الثامن عشر كان في انتظاره يحلفا صاحب الفضيلة القاذي الشرعي ورجال الضبطية فيها وغيرهم، فاستقبلوه استقبالا فئق الوصف ، وزار المدرسة واختبرتلامذتها وتفقد نظامها، حتى أتى ميعاد قيام القطار فركبه فوافى الخرطوم البحرية في منتصف ليلة الجمة الموافق ٢٠ يناير، وكان النظام في تلك الايام يقضي بنوم الركاب في المربات ، فلم يزل بمربة الوابور إلى الصباح ماأصبح صبح يوم الجمة ٢٠ ينابر حتى كان الناس ينسلون من كل حدب مسرعين إلى المدية التي تجيز بين الخرطوم والخرطوم البحرية ، وبمضهم كان أعد الزوارق لقطع النهر الازرق قبل قيام المعـدية وكانت الحكومة قد أعدت السفينة البخارية الخاصة بصاحب السعادة الحاكم العام لتذهب بسكرتير قضائي السودان المستر بونهام كارتر، وصاحب السمادة اللواء السير سلاتين بإشا المفتش العام بالسودان، وصاحبالسماحة قاضي القضاة الشيخ محمدهارون، وأصحاب الفضيلة الشيخ الطيب هاشم مفتي السودان، والشيخ محمد عمر البنا المفنش بالمحاكم الشرعية، والسيد علي المرغني عين اعيان السودان، لاستقبال الاستاذ الامام من قبل الحكومة ، فوصلوا إلى محطة الخرطوم البحرية الساعة السابعة والنصف وكانت المحطة غاصة عن سبقهم من الجماهير، فرحبوا بالاستاذ واستقبلوه استقبالا حسنا، وحياهم أحسن تحية ، ثم طلبوا إليه أن يوافي الباخرة ليجوز الى الخرطوم ، فسار عدراً يحتف به الوقار وتتقدمه الهيبة ، إلى أن وصل الى الفلك ، فاستوى ومن

خصي مالي ،

ين .

خضو

الخيرة.

جدر.

مريفة ،

ند لما

شراني

لدومكم

ا:\_اس

اللطف

ىراف يىغايا

\_ مين

سقاي

معه عليه ، وجميعهم منشرح الصدر ، بادي السرة ، جرت بهم السفينة الى المدوة اليسرى للنيل الازرق ، وكان في انتظاره مأمور المدينة الصاغ محمد غالب افندي (بك الآن) وغيره من الصريين المقيمين بالخرطوم وغيرهم، وحين نزل الاستاذ ومن معه الى البر و أخذ في السير الى المنزل المد لنزوله ، قدم له صاحب النزل سكر تير قضائي السودان جواداً مطهما بيده ليركبه الى المنزل فشكر له هذه الحفاوة ، وأظهر له الرغبة في السير على قدميه إلى المنزل

وحين وصل الاستاذ الى باب المنزل وقف التسليم على الجوع المحيطة به وشكرهم ، وأراد قاضي القضاة الانصراف معهم فأخذ المستر (بونهام كارتر) السكرتير القضائي بيده وأدخله مع الاستاذ الى المنزل ، وقال له أنت تعلم ما يازم للاستاذ من المعدات والادوات والامكنة ، فأرجوك الاطلاع على مارتبته له ، وطلب ما تزيده عليه . فوجده قدهيا له مكانا خاصاً به لانوم و آخر للوضو ، والاغتسال ، وثالثا لتناول طعام الافطار . كل ذلك في الدور الاعلى ، وقاعة فسيحة في الدور وثالثا لتناول طعام الافطار . كل ذلك في الدور الاعلى ، وقاعة فسيحة في الدور الاسفل لاستقبال من يريد استقباله من الناس ، وكل ذلك تام الاثاث والرياش واحتراما لمقام الاستاذ ولعلمه بما هو عليه من التقوى كان يتركه يتناول طعام الافطار وحده ، وكان المضوف لا يحد في الافطار وحده ، وكان المضوف لا يحد في الافطار وحده ، وكان المضوف لا يحد في الدور الافطار وحده ، وكان المضوف لا يحد في المناه في الافتار وحده ، وكان المضوف لا يحد في المناه في المناه المناه المناه في المناه في

واحداما لمقام الاستاذ ولعلمه يما هو عليه من التقوى كان يتركه يتناول طعام الافطار وحده، وكان المضيف لا يحضر خمراً ولا آنيتها على مائدة يأكل عليها الاستاذ . وهذا كان دأبه ودأب جميع من دعوه من الانكليز وغيرهم لتناول الطعام . مثل صاحب السعادة الحاكم العام واللواء سلاطين باشا، والمير الاي منسي بك السكر تير المدي والمير الاي استانتون بك ( باشا ) مدير الخرطوم ، والقائمقام إمري مساعد المفتش العام .

وكان الحاكم العام مسافراً قبل مجيء الاستاذ. ولما علمت اللادي ونجت بقدوم الاستاذ الامام طلبت إليه أن يحضر في المساء إلى سراى الحاكم المسام ليتناول ممها الشاي. فأقام بمنزل قاضي القضاة عقب خروجه من صلاة الجمعة بالمسجد الجامع والنساس ترد من كل أوب للسلام عليه والاستفادة من محادثته والاصغاء الى كلماته التي هي درر الحكم تتشظى عنها اصدافها امامهم ، الى أن حل ميعاد ذهابه الى سراي الحاكم العام.

وهو : المهدية الخليفا

ر افقا

الفصيا الامكا واخته

السود

اقضا

وكثر الماوم

لم يكن العلوم

علوم ولو د

المصر

الورث

لأطل

كان صاحبالسمادة اللواء سلاطين بإشا عرض على الاستاذ الامام ساعة استقباله وهو على ظهر الباخرة انه يرافقه في اليوم التالي إلى أم درمان (١) يشاهد آثار الهدية كقبة المهدي وبيت الخليفة وبيوت اخوته وأسرته وبيت الامانة ومسجد الخليفة وغير ذلك ، فتقبل الاستاذ منه ذلك بالشكر والامتنان

وذهب طيب الله ثراه إلى أم درمان صبح يوم السبت ٢١ ينابر سنة ٢٩٠٥ برافقه سعادة اللواء سلاطين باشا وقاضي القضاة ، وكان في انتظارهم صاحب النضيلة مفتي السودان، والشيخ محمد البدوي من العلماء . وبعد ما شاهد تلك الامكنة زار محكمة أم درمان الشرعية فسر مما رأى ، وقصد مدرسة أم درمان واختبر التلاميذ ورأى من التقدم وحسن النظام والتعليم مالم يكن ليظنه في بلاد السودان . ثم عاد إلى الخرطوم

زيارته للمدرسة الكلية واختباره لطلبتها

11 4

مالي

ستاز

بزل

الم

4, 4

لزم

4 4

وفي يوم الاحد زار مدرسة غردون الكلية ومعه صاحب الساحة قاضي القضاة وصاحب الفضيلة قاضي المديرية الشرعي و كان يختبر طلبة قسم الملمين والقضاة اختبار مدقق في كل علم من العلوم التي يتلةونها ، فرأى من ذكائهم وكثرة ماحصلوه من العلوم على حداثة عهد المدرسة وقلة ما يكون قد حذقه الطلبة من العلومات حين دخولهم فيها ما أنعش أمله فيها ، فأن الطالب الذي يتم دراستها وإن لم يكن كالذي يتم المدراسة بقسم المعلمين الناصرية إلا أن الاول يدخل خالياً من العلومات في حين أن الثاني يدخل حافظ القرآن والالفية ويؤدى امتحانا في عدم علوم لا يمكن أن يضارعه السوداني في الحصول عليها ولو أفنى أكثر أيام عمره ، ولو دخل السوداني المدرسة حاصلا على درجة المصرى في قسم المعلمين لسبق ولو دخل السوداني الملب

وفي يوم الاثنين عاد إلى الكاية وأتم اختبار تلامذةالقسم الابتدائي وشاهد الورشة التابعة للمكاية التي يتعلم فيهما أبناء الاهالي الصناعات المحتلفة كالنجارة

(١) كانت صفة العرض هل محب الاستاذ المفتى ان بأخذي مترجماً له بام درمان لأطلمه على آثار الخليفة والدراويش؟

والحدادة والبرادة ، وصب الممادن والنقش وغير ذلك ، وبعد التفتيش طلب أنموذج التعليم بقسم القضاة وصرح بأنه يريد أن يهذبه حتى يكون بمحال تناسب الطلبة الذين كان برجو ادخالهم في مدرسة القضاء الشرعي بمصر . وبالجملة فقد صر بمعارف السودان سرور الاب المشفق با بنه النجيب ، وأثنى على ناظر المدرسة حو، درسيها بما هم أهله أطيب اشاء

ومما يذكر بمناسبة زيارة مولانا الاستاذ رحمه الله أن المستركرى مدير معارف السودان قال عقب زيارة الاستاذ الامام الكلية: إن كثيراً من موظفي المارف في مصر وغيرهم ممن زاروا المدرسة قد أثنوا عليها ، وقد أثنى عليها فضيلة المنتج خأنا الآن مقتنع بأنها كما وصفها سائرة في طريق نجاح باهر

﴿ زيار ته لدواو بس الحكومة و تفتيشه لح.كمة عموم السودان وبحكمة الخرطوم الشرعيين)

وقد زار الاستاذ في الايام النالية لزيارة كلية غردون دواوين الحدكومة وأفرد كلا من محكمة عوم السودان الشرعية ومحكمة مديرية الخرطوم الشرعية بيوم فنش خيه أعمالها وسير القضايا فيها ، وراجع كثيراً من الاحكام التي نظرت فيها محكمة العموم بصفة استثنافية أو بصفة تمييز ، وقد سر من جميع مارآه في المحكمين صرور الغارس بباكورة جنى غرسه

اقبال الجماهير لزيارته والاستفادة منــه

وقد كان قاضي قضاة السودان وقاضي الخرطوم يخلوان بالاستاذ في عدة أوقات وكل منهما يطرح بين يديه مابراه من المشاكل في الاحكام والاجراءان والامور التي تجلب على الناس المشاق اذا جرى فيها الحدكم على مذهب الحنه فيشير إلى كل منها مجل ماأشكل عليه ، ويبين مأخذ ماأشار به من مذهب ماك أو غيره من الائمة جزاهم الله وجزاه عن الاسلام والمسلمين أفضل جزاء

وقد كان الناس من مصريين وغيرهم يتقاطرون على الاستاذ رحمه الله من كل صوب أينما كان في الاوقات انتي كان يفرغ فيها عادة من التفتيش أو من زبارا معاهد العلوم ، وكانت أوقات الاجتماع عامرة بمذكراته لهم في الدين وتهذيب



النفس وتكميلها بالاخلاق الكريمة ، وشحد الهمم وحثها على فعل الخير بما عهد منه من الاساليب التي تأخذ بالالباب ، وتستهوي الافتدة ، وقد كان المسلمون في ملازمته والاستفادة من حكمه سوا.

و بمناسبة ذكر المسيحيين نذكر أن المسيحيين الذين بالخرطوم أوفدوا وفداً من خيرتهم ينوب عنهم بالسلام على الاستاذ الامام والترحيب به ، فأحسن وفادتهم وشكر مأ بدوه من الحفاوة به ، حتى خرجوا وألسنتهم لاهجة بالثناء عليه وهم إلى الآن يذكرون له حسن اللقاء ، ولين الجانب ولطف المماشرة، ولم يكونوا بأقل من المسلمين حزنا عليه حين تعيه طيب الله ثراه

### (حادثة جرت أثناء وجوده بالخرطوم)

( بِشَأَن زيارته لنادي الموظفين المصربين )

وذلك أن المستخدمين المصريين ( مسلمين ومسيحيين ) افتتحوا ناديا سموه ونادى المستخدمين المصريين ) ليكون مجتمعاً لهم يستفنون به عن قهاوى الاروام، ولماحضر الاستاذ الامام دعاه جماعة من أهل النادى أن يزور ناديهم ويشرب الشاى معهم، فوعدهم، فأسر " اليه أحد الصادقين في محبته ان هذا النادى يحتسي بعض أهله الخرفيه، فأول الامام أن يصرف أهل النادى عن التشديد في الكون معهم في ناديهم بالتي هي أحسن ، فزاد تمسكهم به ، ورأوا في انصراف الاستاذ عن طلبهم كسرا لخاطرهم ، وأحسوا بمن أطلع الاستاذ على ما كان سبباً في رغبته عن إجابة طلبهم، فدوا اليه ألسنتهم بالسوء ، وأخذت ر.وس الشقاق تبدو من مكامنها ، فذهب فيدوا اليه ألسنتهم بالسوء ، وأخذت ر.وس الشقاق تبدو من مكامنها ، فذهب على الاستاذ واحد من المخلصين له (١) وأخبره أن أهل النادى قد اشتد غيظهم لا كمن سبباً في تخلف الاستاذ عن ناديهم (٢) وأن عاقبة ذلك شقاق وعداوة على من كان سبباً في تخلف الاستاذ عن ناديهم (٢) وأن عاقبة ذلك شقاق وعداوة الا أن أخذ يسأ له عن شؤونه في عمله الذي يقوم به في السودان وعن مقدار النجاح فيه وأحواله مع الرؤساء ولم يجبه عما هو بصدده بسلب ولا إيجاب

(١) عبداالوهابالنجار (٢) المرحوم الشيخ محمد هارون قاضي قضاه السودان

ش طلب م تماسب الجملة فقد

ر الدرسة

يرمعارف الممارف يهلة المفتي

سرعيتين) ومةوأفرد

بيوم فتش , فيها محكمة الححكمتين

في عدة «جراءان ب الحنفية

ه الله من منزيارة وتهذيب

#### ٨٨٤ نصيحته لاعضاءنا يالموظفين ووصفه مضارشر ب الخر، وعشاؤه معالضباط

وعند غروب شمس ذلك اليوم (الاربعاء ٢٥) ينابر أشر قت طلعة الاستاذني المصريين وكان مزيناً بالاعلام وسعف النخل والازهار ، وجلس الاستاذ في قاعة أعدت له ولجماعة من المصريين وأخذ أهدل النادى مجالسهم في قاعات أخرى وبعد تناول الشاى قام حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ محمد الخضرى وقل خطبة وجيزة هي آية من آيات البلاغة شكر للاستاذ فيها تشريفه للنادى وجبره لخاطر أهله ، ثم تلاه حضرة الفاضل الشيخ عبد الرؤف سلام المدرس بالكلية وتلا قصيدة غراء في مدحه و تبعهما غيرهما

ثم قام الاستاذ الامام فأتنى على جيمهم لما لقيه من الحفاوة به وخطب فيهم خطبة بليغة حبذ فيها قيامهم بانشاء هذا النادي إذ كان لاجهاعهم فائدة من وجوه وأخذ يعدد فوائد الاجهاع في الاندية عند الايم الراقية ، ثم صرح بأنه وصل الى علمه ان بعض اهل النادي يشربون الحفر ، وطفق يشرح مضار الحفر وكيف ان المقلاء من أهل أوربا اخذوا بحرمونها على أنفسهم ، وان لم يحرمها عليهم كتابهم وان الضرر منها في السودان وهو قطر حار أشد منه في غيره ـ وانه لا وجهلن وان الضرر منها في السودان وهو قطر حار أشد منه في غيره ـ وانه لا وجهلن عتب لوجود الحقر في النادى بأنه بجمع المدلم والمسيحيو ثانيها ببيحها دينه، فانه لا فئدة في الاجماع اذا لم ينزل أحد من أهله عن بعض مشتهياته ابتغاء مرضاة أخيه ، ثم قال على انه بلغني ان المسيحيين من اهل النادى يتحاشون المجيء فيه لما يأ لمون أن يحقوا أمله فيهم بأن لا توجد الحر في ناديهم \_ فما هدوا الله جميماً على أن لا تخم في ذلك .

ولكنهم لم يوفوا بالمهد إلا مدة اقامة الاستاذ بالسودان ثم عادوا لما نهوا عنه ، تولى الله بلطفه هداهم



### (ضيافة الضباط له في ميسهم وحفاوتهم به في ناديهم)

وفي مساء يوم الخيس ٢٦ يناير كان الاستاذ رحمه الله مدعواً لتناول العشاء بيس(١) الاورطة السابعة هو وجماعة من خاصة تلاميذه وأحبابه ، فوافى تُكنة الاورطة بعد غروب الشمس وكانت مزدانة بالاعلام وموسيقي الاورطة تصدح بانغامها المطربة طول بقائه ، وكان في انتظاره صاحب العزة قومندانها مرسي بك فهمى والعدد الكثير من الضباط الكبار والضباط الصفار في الاورطة .

وبعد تناول العشاء قام هدذا الجمع المحتشد في ثكنة الاورطة والشيخ في وسطهم ممتط جواداً مطهما (٢) وكا نواكلهم ركبانا ماعدا الجنود الذين كانوا يسيرون امام هذا الموكب الحافل حاملين الاضواء حيث كان الوقت السابعة والنصف مساءو عم جميعهم نادى الضباط المصريين (٣) وكانوا قدأ عدوا حفلة عظيمة إكراما لمولانا الاستاذ احتشد فيها جميع الضباط الموجودين بقسم الخرطوم بين ضباط كرام، وضباط عظام، وضباط صغار وهم علابسهم العسكرية جميعاً، وقد رجوا صاحب العطوفة حسين فخرى باشا ناظر المعارف والاشغال المصرية أن يشرف النادى في تلك الدلة لمصادفة وجوده بالخرطوم، وبعد تشريف الامام النادى جاء صاحب العطوفة فخرى باشا وجلس مع الاستاذ يحادثه في أمور السودان وما رأياه من تقدم المدارس والعمران في هذه المدة اليسيرة

ثم دعي الاستاذ الامامو فخرى باشا وجماعة من خاصة الاستاذ والضباط الكرام والمظام لتناول الشاى في قاعة فسيحة على مائدة أعدت لذلك، وبعد تناول

مماط

، دقي مـة ذ

عات . قرا

جير ه

كلية

خوه جوه

ے ان

ج مره نه ان

7 4

نيه ۵

لمون

ن لا

فض

۲

<sup>(</sup>١) الميس كامة انجليزية يعبر بهاءن اشتراك جياءة في المعيشة يأ كلون ويشر بون جميما ولكل أورطة في الحيش المصري ميس ينتظم الضاط الذين لا يصطحبون أزوا جهم (٢) لم يركب رحمه الله من المطايا في السودان سوى الحيادالكريمة

<sup>(</sup>٣) هذا النادي بناه فخم من أبنية الحكومة على الضفة اليسرى النيل الازرق قائم في وسط حديقة جميلة ، قد افتتح تحترياسة الجناب العالى الخديو حين زاد الخرطوم سنة ١٩٠٢ ومن الاصول المقررة أن يكون رئيسه أقدم ضابط بقسم الخرطوم

فايل

وأيا

ایلہ

٢...

+6

الس

إس

الشاى هم صاحب العطوفة فخرى باشا بالانصر اف وانطلق البكباشي محمود افندى (باشا) عزمي اركان حرب الحملة الماثية يخطب خطبة وجيزة افتتحها بالترحيب بالاستاذ الامام وفخرى باشا وشكرها على تلبية دعوة الضباط المصريين وتشريفهما ناديهم وختمها بالدعوات لمولانا الخديوي المعظم والحاكم المام. فرد عليه صاحب المعطوفة الناظر بخطبة هي غاية في الايجاز بمبارة سهلة بطريقة شكر فيها الضباط المصربين على الحفاوة به وتمنى أن يدوم ارتقاء السودان بحسن اجتهادهم المصربين على الحفاوة به وتمنى أن يدوم ارتقاء السودان بحسن اجتهادهم والتفات الحاكم العام السير رجنالد ونجت باشا، فصفق له الحاضرون وانصرف من النادي يشيعه أحد الضباط العظام

وأراد الاستاذ الامام أن يتلو نخري بالانصراف فاستوقفه الجمع ورجوه أن يروي غلتهم بكلمات يسمعونها منه ، فأثنى على هؤلاه الضباط بماهم أهله فمن المعاني التي فاه بها في ذلك المقام ماأرويه لك بالمعنى وهو :

#### خطابه للضباط ونصحه لهم

كنا نسمع عنكم في وقت الحرب ماجعلنا نسميكم شياطين الحرب، وقد شاهدت الآن من أعماله لم الجليلة وآثار العمران التي تحت بايديكم في السودان مايسوغ لي أن أسميكم ملائكة السلام، لايشك مطلع على هذا الرقي الذي أراه في السودان في أن العامل منكم يقوم من العمل في السودان بمالايقوم به أربعة في مصر، ولو قيل لي هذا الكلام وأنا في مصر ماصدقت، لقد قتم أيها الضباط بالاعمال التي عهدت اليكم في السودان أحسن قيام، وإن ماشاهدته من آثار المدنية التي تحت بايديكم ليجعلني مع شدة ميلي إلى النظام والدستور أتمني أن تكون الحكومة المصرية حكومة عدكرية ليناها من التقدم على أيديكم ماناله السودان أن تكون الحكومة اللهجماع والائتلاف، وأنه يود أن يكون هذا النادي ناديا للضباط حقيقيا يجتمعون فيه لاسترشاد بعضهم ببعض في المشكلات واستفادة بعضهم من تجارب الآخرين، وأن لايكون نصيبه الهجران وقعوده على قها وي الاروام. وختم كلامه بالدءا، لهم وتوفيقهم للسداد، وكانوا يصفقون له عند انتهاه الجل مصفيقا طويلامتكرراً

ثم انتفل هذا الجمع إلى البهو الكبير وجلس الاستاذ يحادثهم إلى منتصف البل ، كل هذا والموسيق تصدح بالانغام اللطيفة إلى أن خرج هدذا الحفل عواما النادي وحديقته فكانا مزدانين بزينة أبهى وأسنى من زينة حديقة الازبكية في ليالي الحفلات

#### صلاة الجمعة في أم درمان

صلى الاستاذ صلاة الجمعة ٢٧ يناير سنة ١٩٠٥ في المسجد الجامع. الم درمان ومعه قاضي القضاة وقاضي المديرية ومفتي السودان، وعدد من مدرسي. الكلية وغيرهم، وقد بادر كل من بالمسجد عقب الصلاة لتقبيل يد الاستاذ وأبدي من معه إكراما له وكان الزحام شديداً حتى لقد آذى الزحام على التقبيل. أيدي بعض من يرافقه

وفي عصر ذلك اليوم ركب الاستاذ ومن كانوا يرافقونه باخرة من بواخر الحلة المائية كان استأجرها حضرة نسيب افندي فلبيدس باشكانب مكتب سكرتير قضائي السودان وأبقاها تحت تصرف الاستاذ ذلك اليوم، فسارت بهم الباخرة إلى قرب كرري موضع الو قعة الفاصلة بين الجيش المصري والدراويش نم وصلت بهم الى أم درمان ليلا قبل العشاء

رأى الاستاذ في ذلك اليوم مسجد أمدرمان بحالة حملته على أن يتبرع بمبلغ عشرة جنبهات لتكون أساساً لعمل اكتتاب لجم مقدارمن المال يبنى به ذلك المسجد أو يصلح به جزء من مسجد الخليفة ، وأعطى ذلك المبلغ لصاحب السماحة قاضي قضاة السودان ، نسأل الله أن يبعث الهم لتعميم الاكتتاب و تحقيق ما كان يقصد الا مام

وعلى ذكر مسجد أم درمان جرنا تداعي المعاني الى انه رحمه الله قد وعد أن. يسمى لدى ديو ان الاوقاف بمصر ايقرر مبلغا لايقل عن أربعائة جنيه لاعادة بناء جامع الخرطوم القديم الذي خربه الدراويش وتركوا جدره مهدمة ، فهل مسلم. يقوم عنه هذا المقام المحمود ، ويحوز الاجر من الله واشناء من الناس (أنما يعمر



اُو

مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأنام الصلاةوآ تى الزكاتولم بخش إلالله فعسى أوائك أن يكونوا من لهتدين )

وزار الاستاذ الامام رحمه الله مدرسة البنات التي تدبرها الراهبات ويشرف عليها قس يسمى القس جون وهو الذى دعاه نزيارتها واحتفل بمقدمه أبما احتفال وبعد خروجه من المدرسة سأل عن مدرسة للبنات المسلمات فقبل له انه لاملجأ لهن ولا مناص من التعليم في هذه المدرسة فعقد النية على أن يسمى بأي وسيلة بجدها لانشاء مدرسة اسلامية لتعليم البنات المسلمات في الخرطوم و الكن عاجله المنون قبل أن يحقق تلك الآمال

اغتباط البلاد بايام اقامته فيها واستفادتها منه

كانت أيام إقامة الاستاذ بالخرطوم، غد أهامها وأهلاًم درمان أعياداً ومواسم وكانت البيوت التي يكون فيها كأنها الكعبة لانخلو من طائف، والعلماء والادباء يوافونه من كل فنج وناحية، هـندا سائل وذاك مسترشد والآخر مستبصر في كتاب الله أو سنة نبيه أو عقيدة من العقائد أو علم من العلوم

وربما حمل اليه الرجل عدة أسفار يعرض عليه ماأشكل عليه فهمه منها فكان يميط اللهام عن كل معضلة ، ويذلل صعاب المشكلات بفكرته الوقادة ، وكان يحث الناس على فمل الخير مع أهله وغير أهله ، وجرت لذلك مناقشات طويلة في غير مجلس بينه وبين محبيه وأصدقائه من أفاضل الادباء وقد أربى في رأيه هذا على أبي العلاء في قوله :

كن صاحب الخـير تنويه وتفعله مع الانام على أن لا يدينوكا و كان يقول : يجب على الانسان أن يفعل الخير على انه خبرعلى كل حال سوا, صنع مع أهله أو غير أهله \* لا يذهب العرف بين الله والناس \*

وبالجملة فقد كان في السودان مثال الخير وموضع عناية العامة والخاصة.وقد كان صاحبالسعادة الحاكم العام يعني به عناية العارف بقدره،الذي يقدر مساعدته للبلاد السودانية قدرها ،وكان يسأ له عن ملاحظته على الكلية والمحاكم الشرعيـة



ذا أخبره بشيء قيده في مذكرته ليجري الامر على مقتضاه في الوقت المناسب من ذلك أن قانون الحكومة السودانية يقضي أن انتقال الموظف الذي راتبه أفل من خمسة وعشرين جنبها في الشهر يكون بالدرجة الثانية لا يستثنى غير قاضي القضاة والمفتي والمفتش ، فشكا ذلك إلى الاستاذ الامام قضي مدبرية الخرطوم، فعرض الاستاذ الامر على الحاكم العام وطلم إليه أن يكون نزول قضاة المديريات بالدرجة الاولى أسوة بقضاة مصر الشرعيين، فتقبل طلبه قبول حسن، ووعد بأن بتم ذلك عندعود ته من سفره الى كسلا فحمر وقد تم ذلك في أو اخرشهر ما يو سنة ١٩٠٥ ولم المناول الطعام ظهر أمع الحاكم العام ومعه قاضي القضاة ومفتي السودان، وقد أعدت لتاول الطعام ظهر أمع الحاكم العام ومعه قاضي القضاة ومفتي السودان، وقد أعدت الباخرة لتجرزه ومن معه الى الخرطوم البحرية، وكان ير افقه قاضي القضاة والمفتي والمفتش. وقاضي المديرية وكل من كانت عنده فرصة لوداعه من مدرسي الكلية والمفتش. وقاضي المديرية وكل من كانت عنده فرصة لوداعه من مدرسي الكلية السودان واهل الوجاهة، وسافر القطار من الخرطوم البحرية وفيه الاستاذ مشيعاً كالشيخ محمد الله رحمة واسعة وجازاه أفضل ما جازى عاملا مخلصاً لدينه ووطنه، عامه وطنه، واسعة وجازاه أفضل ما جازى عاملا مخلصاً لدينه ووطنه، عامه وطنه وطنه، عامه وطنه وطنه،

#### ﴿ استدراك على الكاتب ﴾

فات أخانا الاستاذ الكانب أن يذكر دعوة أكبر اشر اف السودان وأشهرهم للاستاذ الامام وهو السيدعلي الرغني لنعلم صفتها وفائدتها، وهذا نصكتاب الدعوة:

الخرطوم في ٢٤ يناير مهاحة الاستاذ الامام

غب اذكى السلام والاحترام، أسمد الباري أوقاته كالسران ، نوجو التشريف بمنزلنا يوم الخيس في الساعة ٧ونصف لتناول العشاء

وتقبلوا مزيد المنونية والاحترام مى المنافي الاستاذ الامامج ١ مريخ الاستاذ الامامج ١

إلالله

والم الملج الملج

مواسم

نقبل

الادبا. صر في

افىكان وكان لويلةفي

به هذا

اسوا

لة.وقد ساعدته

رعي-ة

# المقصل السارس

من القصل السايم

## آراؤه وآمالهوامانيه

آراءالناس قد تختلف باختلاف الاحوال والازمنة والامكنة والاشخاص الذين يلقى اليهم الرأي اويناط بهم العمل، فرب رأي ينفع امر - آويضر آخر لاختلاف الفي الو الميل او الميل او الاستعداد للعمل، ومن كلام علي كرم الله وجهه: عند البخاري حدثو االناس عايم وون أنحبون أن يكذ ب الله ورسوله. ومن كلام ابن مسعود (رض) في مقد، صحيح مسلم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.

وقد نقلت فيما سبق عن الاستاذ الامام انه كان من طبعه في حديثه ودروسا العلمية والدينية أن يتكلم بقدر مايشعر به من استعداد السامع ، بخـ لاف السباجال الدين ، فانه كان يلقي الحكمة والاتراء السياسية لكل أحدويؤثر في نفسها ولذلك اختلف الناقلون لبعض آرائه بين النفي والاثبات ، وكان المسيح عليه السلام يكثر من ضرب الامثال، وقال انه لايستطبع أن يقول لقومه كل شيء، وانه سيأتي بعده الذي يبين لهم كل شيء ، وهوالبار قايطروح الحق (عليه الصلاة والسلام وقد سمعت في أثناء صحبتي الطويلة القصيرة لاستاذنا قدس الله روحه آرا

وقد معت في الناء صحبي الطويله الفصيرة لاستادنا قدس الله روحه ارام كثيرة في جميع ماكان يدور بيننا من الموضوعات، وعامت منه انه لا يفضي بكل مافي نفسه بدون احتراس الا ابعض الافراد، ولكن كان يقول لي في بمض آرائه هذا لايكتب او لايقال لكل أحد. (وأول مرةذ كر لي هذا عندبيان رأبه في الشبعة وكان ذلك سنة ١٣١٥ قبل صدور المنار)

كتمت بعض آرائه وكتبت بعضا، وحدثت ببعض ماكتمت من علمت انهم ينتفعون به ومن آرائه ما نقل محر فاتحريفا، ومن آرائه ما نقل محر فاتحديفا، ومنها ما اختلف الناقلون له في فهمه او تأويله بالتبع لاختلاف مشاربهم او نياتهم وانني أنبه قارى، هذا التاريخ لمسألة مهمة وهي أن بعض آرائه الدينية والسياسة



و لاجتماعية مبنية على مذهبه في الاصلاح ، فلا يفهم مراده منها حق الفهم إلامن عرف مذهبه هذا حقالمرفة ، وقد ذكرنا مذهبه هذا فيانقلناه من كلامه في أول ترجمته لنفسه (ص١١و١٢) وسنبينه بالتفصيل في القصد الثامن من هذا الفصل ، ورأيه المشهور في السياسة مبني عليه ، وقد تقدم نقله عنه في مواضع آخرها نصيحته لمسلمي تونس و الجزائر من هذا الفصل ، وهو مجمل يحتاج إلى البيان فأبدأ ببيان اجاله وكونه فرعا من فروع مذهبه في الاصلاح

رأيه في السياسة

من حكمه المأثورة التي سيرها مثلاً قوله «مادخلت السياسة في شيء إلا أفسدته» ومن قواله المشهورة فيها « فن شئت أن تقول ان السياسة تضطهد الفكر أو المل او الدين ، فانا معك من الشاهدين، أعوذ بالله من السياسة ، ومن كل حرَق يلفظ من كلة السياسة ، ومن كل خيال يخطر ومن معنى السياسة ، ومن كل حرَق يلفظ من كلة السياسة ، ومن كل خيال يخطر ببالي من السياسة ، ومن كل ارض تذكر فيها السياسة ، ومن كل شخص يتكلم اويتملم أو يجن او يعقل في السياسة ، ومن ساس ويسوس ، وسائس ومسوس» اهمن (كتاب الاسلام والنصر انية ص ١١١ من الطبعة الرابعة )

رف الفه ثو اللناس في مقده م فتنة مودروس السيد في نفسه

ص الذيز

وحه آرا لا يفضي في بمض بيان رأبه

ىءەوان

والسلام

م ينتفعون اتحريفا ، او نياتهم

السياسية

وكان مراد الاستاذ منها التوسل ليكون معلما في مدرسة دارالعلوم لاعتقاده أن تلاميذها أرجى لقبول الاصلاح من مجاوري الازهر عوقد طلب ذلك فهارض الخديو توفيق باشا فيه عولم يساعده الانكليز عليه . وكان طلب من الدولة العمانية أن تقوم بهذا الاصلاح في بلادها وبسط الحاجة اليه في لائحة وقعها هو وبعض وجهاء بيروت إذ كان مقيا فيها وأرسلها إلى شيخ الاسلام في ٢٠جادى الآخرة سنة ١٣٠٤ ( راجع ٥٠٥ ـ ٢٢ ٥ من المنشآت ج ٢ ؛ ومن ذا الذي يقرأ اللوائح او يفهم مايقرأ ، او يبالي أن يعمل بما يفهم ؟

يقول محبو السياسة او المشتغلون بها ان هذه المسالمة للسياسة والمهاراة لوجالها الحرار ضمني للاستبداد ومساعدة سلبية عليه ، ويقال لهم ان هذا لا يمتع غير هؤلاء المشغولين عن السياسة بممل آخر نافع للامة أن يعملوا هم لهامن طريق السياسة، فتقسيم الاعمال السكبيرة وتوزيعها شرط من شروط انقائها والنجاح فيها، واما الاستاذ الامام فانه كان يرى ان استبداد السياسة لا علاج له إلا وحدة الامة وجع كاتها ، واز الطريق المستقيم الموصل إلى هذه الغاية هو تربيتها وتعليمها على الوجه الذي يراه هو وسنشرحه في بيان مذهبه في الاصلاح قريبا ، ولولا هذه المداراة لما أمكن له أن يعيش في مصر ، فاذا لم يخرجه الانكليز منها اسعة حربة لورد كروم ولا شك في ان الخديو كان يخرجه ويخرجني منها كما أخر ج أبوه السيد جمال الدين، وقد تقدم مايثبت هذا \_ وحسبك انه قاومه في كل اصلاح طوله ، ولم يقاومه الاجانب في شيء ، وهم لا يجهلون ان نجاحه فيا يحاول من الاصلاح حاوله ، ولم يقاومه الاجانب في شيء ، وهم لا يجهلون ان نجاحه فيا يحاول من الاصلاح حاول على نفوذه في مصر بل في العالم الاسلامي كله

وانني أذ كر هنا ما كتبه محمد حافظ بك أبر اهيم في كتابه الادبي (سطيح) من رأي الاستاذ وتلاميذه ومريديه في السياسة ، وأقفي عليه باول ماسمعته منه في ذلك ، و نقل الاول عن (ص٥٤ من محلد المنار العاشر) والثاني من مذكر أني التي لم ينشر منها إلا القليل. وهذا نصالاول :



كلة لشاعر مصر نبي الموضوع ١٩٣

### ﴿ كُلَّة شاعر مصر الاجتماعي محمد حافظ ابراهيم في سياسته ﴾

( بين سطيح وأحد تلاميذ الاستاذ الامام ) سطيح ــ أين أنت من القوم ؟

التلميذ ـ من أولئك الذين نقموا الرضى على المهدين ، ولم يحمدوا مغية الحكمين ، عهد الدولة التركية ، وعهد الدولة البريطانية ، ففي أولها فاضت المظالم وغاضت الاموال ، وفي ثانيهما أخصبت الارض ، وأجدبت الرجال ـ

سطيح \_ وهل أنت في خفض من العيش ? \_ التأميذ \_ لا أشكو بحمد الله عسراً ، ولا أرجو يسرا ، واتما أتفيأ ظل هذا البيت العربي، لذلك الشاعر الأبي، مذبذب الوزق لا فقر ولا جدة حظ العمرك لم يحمق ولم يكس

قال \_ وأين مكانك من العلم ، وأين منك منزلة الحلم ، قل حسبي اي من تلاميد حكيم الاسلام ، الاستاذ الامام ، طيب الله أراه ، وجعل النعيم مثواه قل \_ اني لأرى رأيا حصيفا ، وأسمع قولا شريفا ، فمن أي تلاهيذه تكون وقد سمعنا انهم فريقان \_ فريق قد اختصه بسياسته ، وفريق قد اختصه بعلمه ، وقد أثنى عايهما العميد ، وتنبأ لهما بالطالع السعيد ، قل \_ لا علم لي بما تقول . وقد كنت ألصق الناس بالامام ، أغشى داره ، وأرد أنهاره ، وأنتقط تماره ، فما سمعته وقد كنت ألصق الناس بالامام ، أغشى داره ، وأرد أنهاره ، وأنتقط تماره ، فما سمعته بخوض في ذكر السياسة قبحها الله ، واكن كان يملأ علينا الحباس سحراً من آياته ، ويتنقل بنا بين مناطق الافهام ، ومنازل الاحلام ، ويسمو بأنفسنا الى صراتب المارفين بأسرار الخلائق ، وحكم الخالق ، وكان ربما ساق الحديث الى ذكر أحوال هذا المجتمع البشري فأفاض في شؤون الاجماع وحاج العمران ، ووقف بنا على أسرار الحياة ، فان كانوا يسمون تلاميد احزابا ، ويقسمون تعالمه أبوابا ، فتلاميذه حزب العلم والعرفان ، وتعالمه سياسة التقدم والعمران

ولكنه كان يحتك بالسياسة مادعت الىذلك الحال فيرصد حركاتها،ويصد غاراتها ، خشية أن تقطع على العلم سبيله ، وأن تقف عثرة في طريق الفضيلة، فلكم تلطف في ابتزاز قواها ، وتحامى جمده طريق أذاها، حتى اذا ظفر بطلبته ، وفاذ

ر ناه بر بیا

لج بيا القاده رض

. س لدولة ا ه

ر هو ادی

يقرأ

جالها ۇلا.

اسة، مهدا.

الامة الم على

هذه حرية

> ابوه ملاح

-.k\_

4.0 4

کر آئي

يرغبته ، واستمد منها ماشاء ، تحت حماية الافتاء ، عطف على العلم بذلك الامداد، ورغبته ، واستمد منها ماشاء ، ولولا أنه كان يمادهم حبل الوداد ، ويجاذبهم فضل النصح والارشاد، لأصابه ماأصاب حكيم الافغان، وقضي على أمة النيل بالحرمان

قضى النبي عليه الصدلاة والسلام فارتدت طائفة من جفاة العرب وكادوا يفتنون الناس لولا حكمة الصديق وعزمة الفاروق، فما غضت الردة من شرف النبوة، ولا ناات من عصمة الرسالة، ولبث الاسلام إسلاما ـ ومات الاسة ذالامام فصباً بعض حزبه كما يدعون، واستغفر الله لهم مما يقولون، فما غض ذلك من كر امة حكيم الاسلام، ولا مس من سيرة ذلك الامام. "حافظ الراهيم

أول ماسحمته منه في السباسة

أول كلام سمعته منه في هذه المسألة كان في زبارتي الاولى له في ضحى بوم الاحد ٢٤ رجب سنة ١٣١٥ وقد وصلت إلى القاهرة في مساء اليوم الذي قبله ، وقد تكلم معي في عشر مسائل : سبة منها خاصة باصلاح الازهر، وقد ذكرتها في اول انقصد الثاني من الفصل السادس (٤٤٥)

وكانت السابعة والثامنة منها قوله (٧) انني أعجب لجمل نبهاء المسلمين وجرائدهم كل همهم في السياسة ، وإهما لهم أمر النربية الذي هو كل شي ، وعليه يبنى كل شي ، (٨) ان السيد جمال الدين كان صاحب اقتدار عجيب لو صرفه ووجهه للتعليم والنربية لا فاد الاسلام أكر فائدة . وقد عرضت عليه حين كنا في باريس أن نبرك السياسة و ندهب إلى مكان بعيد عن مراقبة الحكومات و نعام و نرقيمان من التلاميذ على مشر بنا ... فلا تمضي عشر سنين إلا ويكون عندنا كذا وكذا من التلاميذ الذين يتبعو ننا في ترك اوطانهم والسير في الارض لنشر الاصلاح على المنشر أحسن الانتشار . فقال إنما أنت مثبطاه ملخصاً

ثم عدنا إلى هذا الحديث في يوم الجمة ( ٢٠ رمضان سنة ١٣١٥ ) إذ ذهبت معه الى مأنم الامبر عثمان باشا فاضل شقيق الامبرة نازلي هانم وكنا بداره في الناصرية وقد ذكر لي قبل الخروج منها شيئا عن حال هذه الامبرة وانها تعرفه وتجله وقد عنيت عقب عودته من سورية بعد انتهاء مدة النفي بالسمي لدى الخدبو



توفيق باشا للمفوعنه وكامت في ذلك لورد كرومر وهو كلم رياض باشا ( وكان رئيس النظار ) فوعده بذلك و لكن سبق صاحب الدولة أحمد مختار باشا فكلم سموه بذلك فأجابه وأصدر المفوعنه ( فالفضل في هذا العفو كان لختار باشا لا للورد كرومر الذي تبجح به بعد وفاة الاستاذ في كتابه مصر الحديثة )

#### الاميرة نازليءاتم والسياسة

فلت أسمع عن هذه الاميرة انها ذكية فاضلة سياسية . قال نعم : هي كذلك قلت : نو استعملت هذا الادراك في عمل مفيد لتهذيب النساء بتعليم البنات لأمكنيا

قال: نعم ولكنها مولعة بالسياسة (كما قلت) فمن سوء حظ المسلمين ان كل من كان فيه استعداد لشيء يشتغل بغيره. فاشتغال هذه الاميرة بالسياسة كاشتغال السيد جمال الدين بها. هو رجل عالم وأعرف الناس بالاسلام وحالة السلمين، وكان قادراً على النفع العظيم يالافادة والتعليم، ولكنه وجه كل عنايته إلى السياسة فضاع استعداده هذا...

وهـذه الأميرة قادرة على تأسيس عمل يفيد في تهذيب البنات. فان من حولها من الاميرات ينفقن نفقات كبيرة إسرافا وتبذيرا ، ولو انها حملتهن وأمثالهن من النساء الفنيات على انشاء مدرسة لتربية البنات وتعليمهن واستحضرت لهن مملمات من الاستانة أو سورية لكان خير عمل تعمله وماكن ليخلفنها. فاذا لم يأت بالفائدة المطلوبة كان غرسا أو بذراً تجنى ثمرته ولو بعد حين

قال: وطالما ذاكرتها بهذا المنى وخطأنها في الاشتفال بالسياسة وكان يسو ه ه حذا مني لان النساء (ولا سيما الاميرات) يجبن الطاعة وعدم الممارضة لهن في آرائهن. وأنا لا أجاريها في احاديثها السياسية فتغضب. واذا حضر مجلسهاغيري وتكلمت معه لاترضى أن أكون ساكتا فتحملني على المشاركة وأنا لا أحب أن اجاريها في شيء اعتقد خطأها به. وقد قلت لها يوما: إن سكت لاأرضيك وإن تكلمت لاارضيك (أي لاني أعارض) فكيف العمل ؟

داده ذبهم رمان کادوا سرف لامام

> ، يوم قبله ، وقد

(\*\*

سلمین وجهه اریس نختار وکدا

ذهبت اره في اتمرفه الخديو

صالاح

### ٨٩٦ رأي السيدج ال الدين في الاصلاح وكتاب الاستاذ الامام اليه في الاستانة

( اقول : ثم حضرت معه ومع سعدباشا وغيرهما مجلسها بدارها ، وكانت برزة تضع على رأسها قناعا وتتكلم بطلاقة وتحتج ) ثم عدت معــه الى مشرب السيد جمال الدين

قلت: ان السيد جمال الدين رأى ان طريق التعليم والتربية بميــد وان الاصلاح الاقرب يكون باصلاح الحاكمأو الحكومة

قال: لو انه تقرب من السلطان بمقدار يمكنه من حملة على اصلاح التربية والتعليم من غير تعرض لفساد حاشيته ولا تدخل في شؤونهم بل مع مساعدتهم على أغراضهم الخسيسة لكان حسناولقدر أن ينفذ مآ ربه مه مثلا يحسن للسلطان ان يصدر إرادته باصلاح الوعظ في الجوامع والتعليم الديني في المدارس، ويقرن هذا السمي باعطاه أبي الهدى خمسائة جنيه واعطاء نيشان لابنه أو لاخيه ، فذا رآه أبو الهدى يخدمه فيا هو مهم عنده فاما أن يواتيه، وإما ان لا يناويه، وهم حمله لكرنه تدخل في شؤون هؤلاء الفاسدي الطباع والاخلاق، وإصلاحهم من المستحيلات ، فأخفق مسعاه ، اهالحديث وقد نقلته كما كتبته في ذلك اليوم

كتاب الاستاذ الامام إلى السيد

أقول والشيء بالشيء يذكر ان الاستاذ الامام كان كتب الى السيد كتابا عقب استقراره في الاستانة يدلي فيه بمثل هذا الرأي الذي ذكره لي من استحسان مداراة أعدائه الكثيرين في الاصلاح ، واختاز فيه اسلوب الكناية والتعريض، والرمي إلى الفرض من مكان بعيد ، لعدم ثقته بأمانة البريد ، ولاسما المكتوبات التي ترسل إلى السيد جال الدين ، ولم يضع امضاءه في آخره ، لان السيد يعرف خطه دون مراقبي البريد في الأستاذ ، فغضب السيد غضباً شديداً ، وعاتب الاستاذ على ذلك الخوف على عتابا قاسياً ، بل تثريباً عاتياً، لتوهمه أن الذي حمل الاستاذ على ذلك الخوف على نفسه ، و فته أن المريد اللمام ، و فاته ان المرء في مصر لا يخاف على نفسه ، و الما المريد اللمام ، و الاستاذ لا ينقص عنه في الشجاعة ، و لكنه لا يغلو فيها إلى طرف التهور



جوأب السيد الممام للاستاذ الامام

جواب الميد الحام الاستاذ الامام

كتب اليه كتابا يقول فيه بعد الدعاء له بتثبيت الجأش، وبرميه فيه الجزع والجنن : تكتب ولا تمضي و تعقد الاالفاز ؟ من أعدائي ؟ وما الكلاب كشرت أو قلت ؟ انك في آفق مكفهراً ف الايميز فيها الحبيث من الطيب، ولاالشريف من الزنيم ، ولا الافين من الكيس ، وامامك الموت ، ولا ينفعك آلحدراً من الاول ولو كنت حريصاً على مقامك ، ولا ينجيك الحوف من انثاني ، فلاتضيق على نفسك ، فكن فيلسوفا برى العالم أهوبة ، ولا تدكن صبياً هلوعا

الرسالة ماوصلت ، ولا بينت انا موضوعها وجلا منك قوى الله قلبك . وأمه تمثال الـكمال والجمل حضرة البرنسيس التي لها من قلبي المنزل الابهمى ، والمقام الاسنى ، فلا أعلم من أمرها شيئاً لالها ولا عليها ولا سممت »

ويمني بالبرنسيس الاميرة نازلي هانم وقد سأله الاستاذ عنها إذ كانت في الاستانة و كان السيد جمال الدبن بريد أن يطلب لها من السلطان وسام الشفقة الرصع واستشار في ذلك بعض زائريه من المصريين فلم يمارض فيه إلا مجود بك سالم قال له : يامولاي السيد أن هذا يسوء افندينا الخديو لانه براه من حقه )

وفي آخر الكتاب تعريض «بالناتيب و محبه» و كلبهما وجروه» والهلاياسف إن كانوا من فلتات الطبيعة في خروجهم عليه ، وعلل ذلك بقوله « لان لي إذن في مصر من يصدع بالحق ، ويزيح الباطل ، ويدوش بجرموقه عرنين كل أفاك أثيم » إه الكلام، وما بعده إلا السلام، وهل كان له بمصر إلا الاستاذ الامام ، هذه الحدة وسرعة انفضب التي هي عيب السيد الكبير ألا كبر، هي التي كانت سبب فشله في أعاله الكبرى كافال وارث علومه وهمته وأفكاره وأكبر أنصاره الاستاذ الامام فشله في عليه الكبرى كافال وارث علومه وهمته وأفكاره وأكبر أنصاره الاستاذ الامام

في ترجمته له في حال حياته لما وصفه مها « وكثيراً ما هدمت الحدة،مابنته الفطنة »-

وقد قلت فيهما من القصورة الرشيدية :

15

ان

تاد

على

واقتسما الاصـلاح شقين

فذاك للسياسة التي قضى بها واما وطراً فما قضى وايتها ودعت الشيخ كما ودعها إذ عاذ منها وقلا

# رأيه فى مشروع مستربلنت

(في استقلال مصر عساعدة الاحتلال)

نشرت جريدة اللواء في أواخر سنة ١٣٢٥ هو١٩٠٧م ترجمة كتابين أرسلهما الامام إلى صديقه مستر ولفرد بلنت جوابا عن أسئلة سأله عنها في الموضوع الذي خشرحه فيا يلي . وذكرت جريدة اللواء أنها نقلت هذبن الكتابين عن (كتاب التاريخ السري للاحتلال) الذي ألفه بالانكليزية مستر بلنت هدا ، ونقلهما المؤيد عن اللواء . ولكن هذا الكتاب ترجم أخيراً باللغة العربية ولم نجد فيه المؤيد عن اللواء . ولكن هذا الكتاب ترجم أخيراً باللغة العربية ولم نجد فيه ذكراً لهذبن الكتابين ولا لموضوعهما . وقد كثر اللغط فيهما عندنشر الجريدتين لحا ، ورجع الناس إلى يسألونني فيا اختلف فيه الكانبون والمتكلمون في ذلك ، فنشرتهما وبينت رأبي فيها في الجزء الحادي عشر من المجلد العاشر من المناد طحريم النام هذا نصه:

وا

A mar

## كتابان سياسيان

( للاستاذ الامام الشيخ محمد عبده )

(أو مطالب مصر «الادارية) من انكاترا)

المستر بلنت الانكليزي المستشرق الشهير كتاب سماه ( التاريخ السري اللاحتلال ) جاء في الطبعة الثانية منه ترجمة كتابين أرسلها اليه صديقه الاستاذ الامام جوابا عن أسئلة سأله عنها ، وقد ترجمتهما جريدة اللواءعن الانكابزية إلى المعربية ، ونقلهما عنها المؤيد . وهذا نص مانشرته الجريدتان :

سأل المستر (ولفرد سكارن بلنت) المرحوم المفتي رأيه في الحال السياسية الجديدة التي نشــأت في مصر عن إبرام الاتفاق الودي عقب توقيــع فرنســا وانكاترا عليــه ، فأجار، فضيلته على ذلك السؤال في كتاب بعثه له في يوم المحايو سنة ١٩٠٤ ، هذا نصه مع تصحيح لغوي قليل :



#### (الكتاب الاول في شكل الادارة بمصر مع الاحتلال)

« أن رأيي في الادارة المصرية إذا بقيت الخديوية في عائلة محمد علي هو كما يأتي:

١ ــ أول وأهم قاعدة أساسية في تلك الادارة هو انه بجب أن لا يكون الجناب الحديوي أي سلطة تخوله التداخل في أعمال الهيئت التنفيذية للنظارات ولا إدارة الاوقاف والازهر ، ولا الحاكم الشرعية ، بمعنى أنه لا ينبغي أن بجعل (لنداخله الشخصي) أثر ما في الادارة المصرية مطلقا

٧ - بجب أن يشكل مجلس على نسق مجلس الشورى الحالي بوجه التقريب ولكن على ذظام أفوم، وترتيب أمثل منه، وينبغي أن يكون الوزراء وكبار الموظفين من أعضاء فيه . وليس هناك ما يمنع من انتظام بعض كبار الموظفين من الانكليز في الحكومة المصرية في سلك أعضائه ، ويكون من اختصاص هذا المجلس سن القوانين الجديدة

ن

ار

31=

س\_ ينبغي أن توضع حدود لتداخل السلطات التنفيذية الذي يدعيه الموظفون الانكليز كالمستشارين وغيرهم لانفسهم ،حتى لايكون الموظفون المصريون مجرد آلات صاء لا إرادة لهمولا رأي يبدونه من تلفاء أنفسهم

٤ —أن يشكل مجلس إدارة في كل نظارة من النظارات كالحقانية والداخلية مثلا، ينتخب أعضاؤه تواسطة المجلس العام المتقدم الذكر، وتكون وظيفة كل مجلس من هذه المجالس الادارية البحث في تفصيلات المسائل المهمة، ووضع المشروعات والقوانين والنظامات لكل مصلحة من مصالح الحكومة

أن يوضع قانون لنظارة المعارف يكون اجباريا بالنسبة للشؤون المتعلقة بالمعارف المعمومي المقيام بالمعارف العمومية والتعليم ، وينبغي أن يخصص قسم من الدخل العمومي المقيام بنفذات التعليم يكون كافياً لفتح مدارس التعليم العام ، وأخرى المتعليم الغني تمكنى السد حاجات البلاد

هذا هو رأيي بوج عام قد أبديته لكم » فكتب له المستر (بلنت) بعد ذلك بشهرين يسأله ان يتوسع في آرائه هذه ويضع نموذجاً للدستور المروم إدخاله في مصر ، فأجابه إلى طلبه بعد طول روية ومشاورة أُصْدقائه في ذلك وأخد آرائهم في هذا السؤال وسؤال آخر عرضه عليه المستر بانت أيضا يتعلق بما ينبغي أن يتخذ من الاحتياطات ضد مايتوقع حدوثه من عدم ثقة الجناب الخديوي بالدستور كما وقع على عهد المغفور له والده مما قضى على الا مال الوطنية ، واستفسر منه أيضا عما إذا كان من الممكن أن يقبل المصريون تعيين أمير اوربي بصفة وال تحت سيادة جلالة السلطان إذا صعب الحصول على أمير من العائلة الخديوية متشبع تشبعاً تامامن الافكار الدستورية، فأجاب المرحوم المفتى على جميع ذلك بالكتاب الاتي

14

القر

بالو

(m)

112

E

#### (الكتاب الثاني في نموذج الدستور والاحتياط لضمانه )

صديقي العزيز المحترم

أهدُيكُ عظيم تحيتى وأعتذر لك عن إبطائي في الرد على كتابك المؤرخ في ٨ يونيه فاني كنت مشغولا جداً بالامتحان في مدرسة المعلمين والازهر وغيرهما، ولم أجد وقتا خاليا لأجيبكم فيه على كتابكم هذا، لاسيا وان موضوعه دقيق للفاية ويعوزه مزيد ترو، ودقيق نظر

وقد فكرت طويلا وتذاكرت مع بعض أفاضل المصريين فوجدتهم مجمعين على ان من أول الضروريات لحسن الادارة المصرية هو قيام الحكومة الانكليزية بضمان النظام في البلادو كفا لته ، ومعنى ذلك أمها تراقب استتبا به والمحافظة على استمراره وعلى الدستور الذي منح لمصر، وأن لا تدع ذلك الدستور عرضة لتدخل الخديويين

ومتى تمت هذه الضمانة ومنح الدستور لاتبقى حاجة إلى نزع سلطة الحكم من عائلة محمد علي ولا إلى تعيين امير اوربي فان تعيين أمير اوربي لايصادف قبولا من الاهالي ولا يساعدهم على تحسين حالتهم

واما الدستور فينبغي أن يراعي فيه ما سأذكره الآن من المسائل الآتية صفة خاصة :

(١) أن تناط جميع شؤون الحكومة بسلطة من السلطتين الآنيتين :

أولا - تناط بسلطة تشريعية تسن القوانين الادارية والقضائية ثانيا - تناط بسلطة تنفيد تدية تكلف بتنفيذ تلك القوانين وان تحصر السلطة التشريعية في مجلس نواب أو وكلاء يزيد عدد أعضائه عن اعضاء مجلس الشورى الحالي، وتكون دا ثرة اختصاصانه الحالية بحيث تحترم قراراته وتكون واجبة التنفيذ وأن لا يسمح للوزراء بعدم احترامها ومراعاتها مها كانت ظروف الاحوال وهذا المجلس هو الذي يسن القوانين كافة وتنتخب الوزارة من بين اعضائه وأن تحصر السلطة التنفيذية في الوزارة التي تخول حق تقديم مشروعات القوانين بحيث لا نستأثر بسم او حدها، لان حق سنها هو من اختصاص مجلس النواب الوزارة حتى منح الرتب والنياشين ، وان لا يترك من اشغال الحكومة بالوزارة حتى منح الرتب والنياشين ، وان لا يترك من اشغال الحكومة شيء مطلقا للجناب الحديوي ، وأن يناط بها ايضا امر المصالح المختصة بالتعليم الديني وغيره ، والحاكم الشرعية والاهاية وتوزيع الرتب والنياشين دون أن يسمح لسموه بأي تدخل فيها مطلقا

(٣) اذا فرض ان كان بعض الوزراء من الانكليز و كان لهم مراوسون من الصريين فانه ينبغي أن يعطى هؤلاء المراوسون المصريين فانه ينبغي أن يعطى هؤلاء المراوسون المصربون أو الوزراء الثانويون سلطه تسمح لهم بان يفصلوا في جميع المسائل المختصة بالدين وما أشبه ذلك تحت مراقبة الوزراء الاصلبين بحيث لايكون الموظفون المصريون مجرد ألموبة في أيدبهم كا هو الحال الآن

وينبغي أن تلغى وظائف جميع المستشارين اكتفاء بهؤلاء الوزراء وفي هذه الحلة تقضي الضرورة بان يكونر ئيس الوزراء مسلما بحيث، يكون مركزه الرسمي محدوداً بوظيفة الرئاسة دون أن يشغل رئاسة نظارة من نظارات الحكومة

(٤) ان يكون جميع الموظفين الآخرين في الحكومة من المصريبن أعني الديرين ووكلا. المديريات وقضاة المحاتم الاهلية ابتدائية كانت أو استثنافية وأعضاء النيابة وغيرهم يكونون مصريين وبجوز تعيين المكليز كمنتشين وتعيينهم أيضاً في بعض وظائف في المصالح الهندسية والمعارف وفي الوظائف الصناعية

als

ضی

بون

في∧ هما ، الهاية

≠ين مزية

ِ اره ِ سِن

> ولا بولا

ا تية

#### ٩٠٢ الاصول الدستورية الواجب على الانكليز اتباعها في مصر

التي يحتاج الامر فيها إلى معارف خاصة اذا لم يوجد مصري تتوفر فيه الاعاطة بتلك المعارف الفنية

على انه يجب على كل حال أن يحصر عمل أولئك الموظفين الاجانب فيا هو داخل ضمن دائرة اختصاصهم فقط وأن يكونوا خاضمين لمراقبة الوزراء بحيث لايخولون أقل سلطة ادارية او قضائية تفضي إلى اضعاف نفوذ الموظفين المصرين

(٥) ان يخول أعضاء مجملس النواب الحق في ان يسألوا النظار عن تنفيذ القوانين و ينتقدوهم على ما يفرط منهم من الخطأ أو يقع من الخلل في الاعمال، ويتحتم على النظار أن يبينوا أسباب ما يقومون به من الاعمال، وإذا وقع خلان بين النواب والنظار يوكل أمر حل ذلك الخلاف إلى لجنة تشكل من خمسة أعضا, من مجلس النواب ينتخبون بالاقتراع السري، وخمسة آخرين من أعضاء محكا

الاستثناف ينتخبون مثلهم بالاقتراع السري، ورئيس المجلس ورئيس النظار ورئيس محكمة الاستثناف ويكون حكم هذه اللجنة بالاغلبية المطلقة

وبجوز زيادة أعضاء هــذه اللجنة باضافة أعضاء آخرين عليهــا من مجلس النواب ومحكمة الاستثناف

واني أعتقد اله لو وضع نظام دستوري على هــذا النمط وضمنته الحكوم الانكليزية لقام بحاجة البلاد ولنالت حكومتها استقلالا لم تعرف له مثيلا

وينبغي أن لاننسى أعادة تنظيم شؤون المعارف والتعليم فأن هاتين المسألتين ها من أمس الامور التي يبدأ مجلس النواب بمباشرة الاشتغال بها الامضاء محمد عبده

وبعد فراغه من هذا الكتاب وضع في ذيله الحاشية الآنية

هقد نسيتان أتكلم على الحربية فأقول: ان السردار الانكابزي وبعض ضالط الانكليز يبقون في الجيش المصري و لكن يجب أن يشغل المصريون مابتي وز وظائف الجيش و'ذا فرض وقامت بمض صعوبات بشأن ذلك ورأت الحكوما الانكليزية وجوب وجود قواد انكابز فيه أعني « باشاوات» فلاضر رفي ذلك

وغير

الؤيد في ده

و للأ مشاير

الامر الاسا

الشخ ومن

الدسة

بهما کل ه انه لی

الظو

الاس

الاص افيد

والم

#### حر قول المنار في الكتابين كا⊸

قد كثر حديث الناس في هذين الكتابين لما نشرا في جريدة اللواء ثم المؤيد وغيره ثم اتسع مجال الآراء فيهما بعد أن استنبط اللواء منهما مااستنبط ولخصهما المؤيد بما لخصهما به ، وزعم ان مالخصه هو رأي الكانب و ناهيك بتقليد الجرائد في دهماء هذه البلاد

قال المنتقدون ان المكتابين يدلان على بغض كانبهما للاسرة الخديوية كافة والأمير الحاضر خاصة . وقالوا ان فيها تحسيماً للظن بالانكليز ، وقالوا بل فيها مشايعة لهم . وقالوا هذا رأي المكانب في الدستور المصرى وأطلقوا: أي انه لوكان الامر كله بيده لرضي لبلاده بما كتبه فيها . وقالوا ان كانبها على غير بينة بالقوانين الاساسية للأمم . وأغرب ماقالوا وما كتبوا هو ماأنباً عن استنكارهم سلب السلطة الشخصية من الخديويين بحصر السلطة في مجلس النواب ومجلس الوزراء!! الشخصية من الخديويين بحصر السلطة في مجلس النواب ومجلس الوزراء!! ومن هم المستنكرون لذلك؟ هم الذين يزعمون أنهم طلاب المجلس النيابي والحكومة الدستورية لمصر !!! يالله العجب

وقد استحسن كثير من العقلاء المستقلين المطالب التي في الكتابين واستدلوا بهما على غيرة كاتبهما على بلاده وأهلها وسعيه في اصلاح حالها سراً وجهراً من كل طريق وكل منفذ، وأنكر آخرون صحة نسبة الكاتبين إلى الاستاذ الامام وقالوا انه ايس فيها شيء من روحه ولا من أسلوبه

واننا نبين حقيقة معناهما الذي حرفته الاهوا. عن موضعه الذي وضعته فيه الظروف والاحوال بعد تمهيد تمهده لذلك فنقول:

(١) ليعلم القارى، قبل كل شيء أن مانشر في الجرائد ليس هو الذي كتبه الاستاذ الامام بل هو ترجمة لاحد محرري جريدة اللواء عن الانكليزية. ومافي الاصل الانكليزي مترجم عن العربية. فاذا ظهر الاصل العربيالذي يقول حافظ افندي عوض أنه رآه عند مؤلف الكتاب يكون مراد الكتاب أظهر وأصح والحكم عليه أعدل

حاطه

عا ها محير رويز

آمانید آمانید

الاف عضه

جلس

کوما

ألين

عبان ا

لموانا اک ا

(٢) ان المراد منهما لايفهم بمام الفهم إلا بترجة ما كتبه المستر بلنت إلى الاستاذ الامام بالحرف لان الفتوى تكون على حسب السؤ الكاهومشهورومهروف وا (٣) قد علم مما كتب اللواء والمؤيد أن موضوع سؤال مستر بلنت يتعلق « بالحالة السياسية الجديدة التي نشأت في مصر عن أبرام الاتفاق الودي عقب توقيع فرنسا وانكلترا عليه » فما رآه كان خاصا بتلك الحالة التي أمنت فيهما انكلترا معارضة أوربا لها في مصر . فاذا تذكرنا أن كل مافعلنـــاه من مقاومة الاحتلال ايام كان ضلع اوربا كابا معنا ولا سما فرنسا لم يزده إلا قوة ورسوخا فاننا يمكن أن نعقل ان تلك المطالب التي طلبها لاستاذ الامام بعد اتفاق اورا مع الاحتلال علينا كانت كبيرة جراً وان الانتقاد على هذه المطالب ينبغي أن يكون محصوراً في كثرتها او عظمتها حتى جعلت مجاح انكلتر ابوفاق ابريل ١٩٠٤ نجاحا لمصر وحرمانا لانكاترا من معظم ماكان لها من النفوذ والسلطة

4 11

05

الم

(٤) ذكر اللواء فالمؤيد من موضوع سؤال بلنت كلة « الدستور الروم إدخاله في مصر ﴾ فملم أن هنالك مشمروعاً للدستور يمد في انكلترا فما هو وما ا موضوعه ؟ أو ليس هذا نصاً في الموضوع صربحاً في أن ما كتبه الاستاذالامام في جواب مستر بلنت ايسمشروعا وضعه لما يحب أن يكونعليه بلادهمطقابل هو مطالب وتمديلات لدستور ممين يبحث فيه الانكليز أنفسهم أو نحن إلى الآن لم نقف على مشروع دستوري لهم إلا مشروع لورد كروم بإنشاء مجلس تشريعي لمصر مؤلف من جميع الاجانب. وهل يمكن حينئذ أن يطلب لمصر من انكلترا أكثر تما طلب الاستاذ الامام ? وقد تقدم أن ماطلبه كشر

(٥) ذكر اللواء فالؤيد أن مستر بلنت سأل الاستاذ الامام بالتصريح عما ينبغي أتخاذه من الاحتياطات لمنع مايتوقع حدوثه منعدم ثقة الخدبوي بالدستور كما وقع فيعهد والده أي بأن يكون لدستور مأمو ناعليه من حل الخديوي له، بله-تصرفه فيه باسمالة أعضائه إلى مايريد بالرتب والنياشين او بنير ذلك. وهذا لسؤال لايعقل له وجه إلا إذا كان وأضهو مشروع ذلك الدستور لايرضون أن يكون للخديويين سلطة عليه، باللايعقل وجود دستور حقيقي يكون عرضة لعبث السلطة

الشخصية به . وهل يمكن أن يجاب عن هذا إلا بتمهد انكلترا بجاية الدستور والحال ان انكلترا تكونهي الواهبةله لتأمن بحسن الادارة الصرية بحت مراقبتها على طريق الهند وتنال هي شرف إصلاح مصر وتنظيمها الانصح ذلك ولميصح) (٦) ونقل اللواء فالمؤيد ان مستر بلنت سأ لأيضاهل يقبل المصريون تعبين وال أوربي عليهم تحت سيادة السلطان الاهراء الشرقيين الذين يمتقدون أنهم أشروا المستفلين بمسألة الدستور المصري بحكم الاهراء الشرقيين الذين يمتقدون أنهم أشروا في قلوبهم الاستبداد حتى لا يكاد يوجد فيهم من يميل إلى الحكم الدستوري ويرغب في قلوبهم الاستبداد حتى لا يكاد يوجد فيهم من يميل إلى الحكم الدستوري ويرغب مع وجود الدستور المضمون ومنع الحديويين من السلطة الشخصية ؟ وهل من فيه. فهل تنتقد إجابة الاستاذ الامام عن هذا السؤال بانه لاحاجة إلى حاكم أوربي مع وجود الدستور المضمون ومنع الحديويين من السلطة الشخصية ؟ وهل من الانصاف والحق أن يمد طلبه إبقاء الامارة في بيت محمد علي دليلا على بغضهم الانصاف والحق أن يمد طلبه إبقاء الامارة في بيت محمد علي دليلا على بغضهم ومل يستنكر عاقل الاحتجاج على من يريدون تولية أمير أوربي علينا بكوننا لانقبل الموى و تروجه الاغراض الخسيسة

# ﴿ تلخيص المطالب التي طلبها الاستاذ الامام لمصر ﴾ من الانكايز فيما كتب الى مستر بلنت

(١) أن يكون للمصريين مجلس نيابي تنحصر فيه السلطة التشريمية أي وضع القوانين كلهاويكون له حق سؤال الحكومة عن تنفيذها ومحاسبتها على خطأها (٢) أن يكون للمصريين سلطة تنفيذية وهي الوزارة المسئولة وتناطبها جميع أمور الحكومة لايترك منها للخديويين شيء خاص باشخاصهم كاهوشأن الحكومة النيابية في أوربا لاسما انكلترا

(٣) أن يكون رئيس الوزراء مسلما لا كما كان من قبل تارة وتارة

(؛) أن يكون جميع موظفي الحكومة من المديرين ووكلاء المديريات والقضاة ورجال النيابة وغيرهم من المصريين بحيث لايبق من موظفي الانكليز إلا بعض المنشين ومن لايوجد مصري يقوم مقامه في عمله

١١٤ — تاريخ الاستاذ الامامج ١

ست إلى المدروف معروف معملة عقب

، فيها مقاومة رسوخ

. اوربا خي أن ۱۹۰۶

> المروم هو وما دالاماء طلقابل

> > رالآن سريعي كاترا

> > > s 4

ستور ۱۵ بله۔

سؤال

يكون

الطه

(٥) تنظِم شؤون المارف والتعليم وجعلهـا أهم الامور التي يبدأ مجلس النواب بها

(٦) قيام المصريين بجميع وظ ثف الجيش بحيث لايبق فيه من الانكليز إلا السردار وبعض الضباط

(٧) إلغاء وظائف المستشارين المسيطرين على الحكومة الآن

(A) على انكلترا أن تكفل هذا الدستور وتضمن تنفيذه بايدي المصريين وفسر ذلك بأن تراقب استتبابه والمحافظة عليه مراقبة فقطحتي لا يبطله الخديويون

هـنه هي المطالب الايجابية الاصلية وأنى لمصر بالوصول اليها وإلى الآن لم تطمع الاحزاب بمثلها فلم يطلب حزب ولا جريدة شيئا يتعلق بالعسكرية ولا يمقلأحد كيف يكون الاستقلال الحقيقي بدون جند وطني يقوم بشؤونه الوطنيون

وهنداك مطاوب مهم مبني على قرض وقوع شيء لا يؤمن وقوعه مادام للانكليز شأن في سلطة البلاد ،بل قد وقع مثله في عهد اسهاعيل باشا وهو جعل بعض الوزراء من الانكليز ،طلب الاستاذ على فرض وقوع ذلك أن يكون المرءوسين للوزير الانكليزي من المصريين سلطة يفصلون بها في المسائل المتعلقة بالدين وما أشبه ذلك ولا يكونوا آلة في ايدي رؤسائهم من الانكليز . وهذا مطلب لسنا عدر كيه اليوم فانه لا يمكن لرئيس ولا مرءوس في الحتانية أن يجري في الحاكم الشرعية أمراً لايرضاه المستشار القضائي .

وأغرب ماسمعت من بعض الاغرار « البسطاء » ان الحكتابين تضمنا طلب جمل بعض الوزراء من الانكليز فلما قيل له انه ايس فيهما شيء من ذلك وانما فيهما مطلب مهم مبني على فرض وقوع ذلك بالرغم مناء قال انهما كان ينبغي ذكر هذا الفرض والتقدير لانه يذكرهم بهذا الامر !! فتعجب أبها القارى، من هذه السذاجة والغرارة والغفلة عن الواقع والاهتمام بالالفاظ دون الحقائق:

وثما تقدم من البيان يعلم القاريء انه ليس في الكتابين شيء ينتقد . وقد مصمت أشهر اعضاء الحزب الوطني حماسة وإخلاصاً يقول:إنه ليس فيهما شيء ينتقد إلا جمل انكلترا كافلة للدستور، لان هـذا بمعنى الحماية ولكننا لانشك

اجله

المأبه

رير نا ذاك

التفيا

المية

الساء على م اختر

إصا

وليد حزد

بان کان

نابنج

ويذ

يظم

کت

الحفالة من مواد الدستور وكان الدستور مصدقا عليه من الدولة العلية، فيكون حيفالة من مواد الدستور وكان الدستور مصدقا عليه من الدولة العلية، فيكون حيفة حقا رسميا لها . وليس فيا كتب شيء من ذلك وإنما الموضوع أن تسمح لما الكاترا بهذا الدستور وتكتفي هي بدلامن القبض على أزمة السلطة فينا بحراقبة لبرنا على الدستور والنظام المطلوب ولا تسمح للخديويين أن يغيروه إذا حاولوا لكن . ومعلوم أنها لانسمح لهم الآن بتفيير ما في النشريع ، ولا مداخلة ما في لنفيذ ، مع قبضها على كل شيء ، وعدم تحماها لتبعة شيء، فا ي الامرين أفضل ؟ وعلى ذكر وأي عضو الحزب الوطني ان تلك العبارة التي انتقدها من الكتابين لاندعو إلى الشك في إخلاص الكانب : نذبه إلى سيئة فاشية فينا هي من أقسح السئل العامة بسوء النية وعداوة البلاد وبفض الامة وحب الانكليزومساعد عم على ما يقصدون بنا من السوء !! وتفرع عن هذه السيئة سيئة أكبر منها وهي اختراع بعض الناس الخطأ او تكلفهم استنباطه من كلام من يكرهونه لاجل الصاق تلك التهمة به .

فشو هذه السيئة مع أختها أعظم أسباب تفرق الامة وضعفها وانقساه هاعلى نفسها « كايقولون » لاسيا بعد توجيه الجرائد هذه التهمة إلى الجاعات والاحزاب، ولبت شعري أي قيمة لهذه الامة اذا صح ما ترجف به بعض الجرائد من اتهام حزب الامة برمته بعدم الاخلاص للامة وبمشايعة المحتلين عليها بعد الارجاف بان ذلك النابغة العظيم « الاستاذ الامام » الذي اعترف بنبوغه الشرق والغرب كان غير مخلص الامة أو لاميرها ؟ بل أي تعريض بالامير أشد من اثبات ان نابغي المستقلين من امته يقاومونه عوان جهوراً كبيراً من سراة الامة يؤلف حزبا وينشيء جريدة لمقاومة نغوذه ؟؟؟

قد يقول سائل ان المنار قد أبرز هــذه المطالب باسلوب يظهر منـه مالم يظهر من ترجمة الكتابين على كونه لم يأت بشيء جديد فهلا كتب المرحوم المفتي كتابيه بهذا الاسلوب الذي يتجلى فيه الاخلاص لمصر والتفاني في خدمتها دون مجاس

و يون الآن قولا

نيون مادام جمل

. سین ن وما

لسنا لحاکم

ضمنا دلك نىغى

ریء أق:

وقد ئىي.

شاك

ذلك الاسلوب الذي يلوح منه إرضاء الانكايز أو استرضاؤهم إن لم نقل محابتهم وجوابه من وجهين « احدهما » اننا لم نطلع على ما كتبه المرحوم بنصه فنحكم على أسلوبه « و أن نيها » أنه لم يكتب ليمنن على قوه بحبه لهم ومقاومته لمحتلي بالادهم، ولا ليظهر للانكليز أنه مبارز لهم ، وأنما كتب لصديق له يسمى في خير مصر . على أنه لو كتب للحكومة الانكليزية نفسها لوجب عليه في شرع البلاغة أن يجمل تلك الكتابة باسلوب يرجى قبوله وعدم أتهام صاحبه بالعد ، والمقاومة لها. ولكل مقام مقال

رأى أحد المنوك في النوم ان أسنانه سقطت فعبرله الرؤيا معبر بقوله: انجيع أهلك و أقار بك عورون في حال حياتك فاستاء الملك و عاقبه عقابا شديداً . ثم جيء بعبر آخر فقص عليه الرؤيا فقال له تأويل هذه الرؤيا ان الملك يكون أطول أهله عمراً فسر الملك و أجازه احزة سنية . ف لبليغ بخاطب كل مخاطب عاير جو أن يبلغ به مراده من نفسه فمن أصحاب الجرائد من يطلب من الانكليز مطالب بصفة الآمر صاحب السلطان ، وما مراده إلا إرضاء من يقرأ هذه المطالب فيحمد كانبها و بجله لانه السلطان ، وما مراده إلا إرضاء من يقرأ هذه المطالب فيحمد كانبها و بجله لانه السلطان ، وما مراده إلا إرضاء من يقرأ هذه المطالب فيحمد كانبها و بجله لانه السلطان ، وما مراده إلا إرضاء من يقرأ هذه المطالب فيحمد كانبها و بجله لانه السلطان ، وما مراده إلا إرضاء على الاستعلاء عليها بالقول ، ما تلمو به عن الفخر بالاستعلاء أو المساواة بالفعل . ولكنه لا يخطر في باله الاسلوب الذي يكون مقنعاً او مقبولا عند الانكليز لانه لا ريد منهم شيئا

لو كان الاخلاص والغيرة على قدر كبر المطالب وإن كانت من المحال، والتعزز على القوي يتحقق بزخر ف القول وإن كان غروراً، لا مكن كل كانب أن يكتب كل يوم في اثبات اخلاصه وغيرته و تعززه نحو هذه العبارة: إني آمرك أيتها الدولة الانكليزية الظالمة المعتدية بان تردي مصر إلى المصريين، وقبرص إلى الدولة العلية. بل ان تردي الهند إلى النوابين والرجاوات من أهلها، وأن تأرزي إلى جزائرك كانأرز الحية إلى حجرها. فن المحفظي شرفك و تمتثلي هذا الامرفانانتفق مع أعضاء بعض بر المانك فنؤ لف منه لجنة تشاغب المجلس أحيانا في هذه المطالب فتهزه هزاً، و تؤزه أزاً، او تهز الشعور الوطني في هذه البلادهزة تميد له اجزائر بريطانيا ميدانا، و تؤزه أزاً الا مربحاكان من وراثه البلاء النازل، والخسف العاجل ؟؟

# ﴿ رَأَيه فِي الدولة العُمَانية والتعليم فيها ﴾ ﴿

قد فصل الاستاذ الامام رأيه في الدولة ومايجبعلمها من الاصلاح فيلائحة كنبها في بيروت سنة ١٣٠٤ ورفعها إلىشيخ الاسلام وقدأشرنا اليها آنفا بعد ن ذكرناها في القصد الثاني من الفصل الخامس (ص ٣٩٢) وقد بين في هذه الأنحة الخطر الذي ينذر الدولة إذا لم تبادر إلى أصلاح التعليم باستحواذ الجهل على كثر المسلمين، ودخول العلم عليهم من طريق الأجانب أصحاب المطامع في البلاد، وقد قال في مقدمتها (ص ٥٠٦ من الجزء الثاني والطبعة الثانية) ما نصه :

« ان من له قِلب من أهل الدين الاسلامي برى أن المحافظة على الدولة العلية مُهَانِيةً ثَانَتُهُ العَمَائِد بِمـد الايمان بالله ورسوله ، فانها وحدها الحافظة السلطان لدين، الكافلة لبقاء حوزته، وليس للدين سلطان في سواها، و'نا والحمد لله على هذه المقيدة، علمها نحيا وعليها عوت

« ان للخلافة الاسلامية حصونا وأسواراً ، وان أحكم أسوارها ما استحكم في قلوب المؤمنين من الثقة بها ، والحمية للدفاع عنها ، ولا معقد للثقة ، ولا موقد الحمية في قلوب المسلمين ، إلا ماأتاهم من قبل الدين ، ومن ظن أن اسم الوطن، ومصلحة البلاد ، وما شاكل ذلك من الالفاظ الطنالة يقوم مقام الدين في انهاض الهم ، وسوقها إلى الغايات المطلوبة منها ، فقد ضل سواء السبيل

« المسلمون قد تحيف الدهر نفوسهم ، وأبحت الايام على معاقد إيمانهم ، ووهت عرى يقينهم ، بما غشيهم من الجهل باصول دينهم ،وقد تبع الضعف فساد في الاخلاق، وانتكاس في الطبائع، وانحطاط في الانفس، حتى أصبح الجمهور الاعظم أشبه بالحيوانات الرتع ، غاية همهم أن يعيشوا إلى منقطع أجيالهم يأكلون ويشربون ويتناسلون ، ويتنافسون في اللذات البهيمية ، وسواء عليهم بعد ذلك أكانت المزةللهورسو لهوخليفته أوكانت المزة لسائدعليهم من غيرهم؟ ترذ كرتدخل الاجانب ومدارسهم وسوء تأثيرهاوخطرهاعلىالدولة أويتداركها أمير المؤمنين وتدركها قوته ، وانتقل من ذلك إلى رصف التعليم الاسلامي فقال ( ص ٥٠٨ )

مقاومته في شرع بالعد

انجميع آ. فسر ن نفسه

il d

يهعن

الذي

الةءرز

لدولة لدولة الى

نتفق لتهر ه

ان نيا

??

«أما المكانبوالمدارس الاسلامية فقد كانت اماخالية من التعليم الديني جملة، وامامشتملة على شي. قليل منه ، لايتجاوز أحكام العبادات على وجه مختصر، وطريق صوري لايعدو حفظالعبارات، مع الجهل بالمدلولات ، ولهذا رأينا كثيراً من قروًا العلوم في المدارس المسكرية وغيرها (١) خلوا من الدبن، وجهالا بمقائده منكبين على الشهوات،وسفاسف الملذات، لايخشون الله في سر ولا جهر، ولا يراعون له حكمًا في خير ولا شر ، وأنحط بهم ذلك إلى الـكلب في الـكسب، والانصباب على طلب التوسعة في العيش ، لايلاحظون فيه حلالا أوحر إما ،ولا طيبًا أو خبيثًا ، فاذا دعوا إلى الدفاع عن الملة والدولة ركنوا إلى الراحة ، ومالوا إلى الخيانة ، وطلبوا لأنفسهم الخلاص بأية وسيلة

«وبالجلة فان ضعف العقيدة والجهل بالدين قد شمل المسلمين على اختلاف طبق تهم إلا من عصم الله ، وهم قليلون . ولهذا نراهم يفرون من الخدمة المسكرية، ويطلبون للتخلص منها أية حيلة ، وهي من أهم الفروض الدينية المطلوبة منهم. ونرى غيرهم من الايم يتسابقون الى الانتظام في سلك جنديتهم ، مع أنها غبر معروفة في دينهم ، بل مضادة لصريح نصوصه ، ونرى المسلمين يبخلون باموالم إذا دعت الاحوال إلى مساعدة الدولة ، والانفاق على مصالحالامة ، ولايبخلون بذلك على شهواتهم ، بعكس ماتري في سائر الامم . هكنذا انطفأ من المسلمين مصباح العقل ، ، فلا يمرفون لهم رابطة يرتبطون بها ، ولا يهتدون إلى جامعة يلجؤن اليها ، وتقطع مابينهم ( تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ، ذلك با نهم قوم لاينقهون) ولا حول ولا قوة إلا بالله

ههذه أحوال نذكر منها القليل،والله يعلم أن الواقع منها أكثر منالــكثير، نَذَكُرها مقرونة بانفاس الاسف وصعداء الحزن، لما نعلم أن الاجانبقد أرسلوا ذئابهم يتخطفونشاذ تهم ، وأغلبهم شاذة ،ويفترسون اد تهم وجمهورهم نادة، ومسارعة الفساد فمهم مشهورة ، يحس بازديادها كل سنة عماقبلها ،وإن عواقب ذلك لتخشى ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ﴿ الم أَد منه

(١) ليتامل القراء هذا الذي كتب منذ نصف قرن وماذا كان من أثره في الدولة والخلافة بايدي هؤلاء العسكريين وأمثالهم



ثم بين ما يجب من التعليم الديني الذي يدرأ الخطر بدرجاته الثلاث والعلوم والكتب التي تتخذ له ، وعقد فصلاخاصاً للدعاة والمرشدين فيراجع هذا كله في جزء منشآته

## ﴿ رأيه الاخير في الخلافة المُمانية والدولة والترك ﴾

لم يجد الإمام لنصحه سامهاً ، ولا لندائه مجيبا ، وظلت الدولة تتدهوركل عام في هوة ، وتقع في مأزق من نفوذ الدول الاجنبية ، وكثر المتفرنجون في البرك وغيرهم من شعوبها ، فلم يبق لاسم الخلافة ولاللاسلام نفسه مكانة من أنفسهم ، وتجرؤا على الطان والكيد له في العاصمة وفي البلاد الاوربية ، واشتد السلطان في مطاردتهم ، والانتقام عمن يعجز عن اسمالتهم ، فانقطع رجاء الاستاذ الامام من هذه الدولة ، ومن إمكان الاستفادة من منصب الخلافة . وانني أذكر هنا أول ما سمعته منه في ذلك

زرته في الساعة العاشرة قبل الظهر من يوم الجمعة ( ٢٩ رجب سنة ١٣١٥) عن موعدة في زيارة قبلها ، وكان هذا هو اليوم الخامس من وصولي إلى القاهرة فاستقبلني في حجرة النوم وكان يكتب فترك الكتابة لاجل الحديث ، وجاءه بريد الصباح وبمناسبة مافيه من الجرائد تمكنمنا في فوائد الجرائد ومذاهبها وذكرت طعن جريدة المقطم في الدولة العمانية وتأثيره في كثير من الناس في سورية على قلة المطلعين عليها فيها لانها ممنوعة منها ، وإنما تنسل من البرد الاجنبية إلى بعض الاجانب وتنقل إلى غيرهم ، وذكرت انه يساعد هذا التأثير كلام الجرائد الاخرى التي تشير إلى ضعف الدولة بلطف كالاهرام وهي غير ممنوعة حتى صار كثير من الناس يعتقد أن الدولة على شفا جرف هار لامال ولارجال ولاسلاح ، وانتهت بهم أفكارهم هذه إلى انها لا تقدر على محاربة اليونان . فلهذا أقول ان حرب اليونان ما أفادت الدولة شيئا إلا نزعهذا الاعتقادمن النفوس - وكذلك كان اعتقاد المسلمين في المالك الاخرى بما تنشره الجرائد الاوربية عن حالتها بينهم -

نم ان من الناس من اعتقد بعد هذه الحرب أن الدولة العُمانية من أقوى الدول أو أقو الدولة العُمانية من أقوى الدول أو أقو اهن وأنها تقدر على تدويخ أي دولة أوربية . وأنا لاأحب أن أظهر الدهماء

خلون ملمين جامعة

ی جمله،

ختصر

الله الله

196

you L

ومالوا

عالاف

بكريت

ہا غیر

ا قوم کشیره

ِسلوا نادة،

اقب

ړه في

منهم أنالحقيقة غيرمايتوهمون (١) فما رأي مولانا في الدولة؟

قال الاستاذ « هذا جملان بتناطحان (يعني سقوط الدولة بالمرة و كال قوتها) واني رأيت كثيراً من الصريين يعتقدون وصول الدولة إلى هذه الدركة من الضعف، وانها لم تبكن تقدر على مقاومة اليونان، وعند إعلان الحرب صرح أمامي بعضهم بأن اليونان تنتصر على الدولة ، فخطأته . قال إن الدولة لا مال عندها ولا ضباط . قلتله وما أدراك ان اليونان عندها المال والضباط فأنا أعرف اليونان انهم أجبن الشعوب وأفقرهم، ولو أن الدولة قلت لا نراك الرومالي أو الاناضول، أو للارنوط قد أذنت لكم أن تأكلوا اليونان – لما كان اليونان إلا أكلة واحدة لهم، ولو قتلوهم بالمصي ولم تحتج الدولة إلى عسكر ولا سلاح

« ان الحرب أعلنت يوم الأربعاء فيما أظن وكان في عزمي السفر إلى الشام. لتغيير الهواء لأني كنت موعوكا فجئت الاسكندرية اعتقاداً مني انه لايأتي يوم الثلاثا. (موعد سفر الباخرة الخديوية إلى سورية ) إلا و تكون الحرب قدانتهت (وتبسم)

« ان كثيراً من وجهاء المصريين بكرهون الدولة العمانية ويذمونها (وإنكان أكثرهم يحبه) وأنا أيضاً أكره أعمال السلطان فان جبنه الخالع وهؤلاء والمشايخ الذين قربهم وسلطهم ولا سيما الشيخ أبي الهدى فان شأنه وشأنهم كذا وكذا ـ وذكر مانعلم من إفسادهم واستعانتهم عليه بجنن السلطان ووسواسه

قال « لكن لا يوجد مسلم يريد بالدولة سوءاً فانها سياج في الجلة ، وإذا سقطت نبقي نحن المسلمين كالهود بل أقل من اليهود، فإن اليهود عندهم شيء يخافون عليه و يحفظون به مصالحهم و جامعتهم و هو المال، و نحن لم يبق عندنا شي ، ، فقد نا كل شيء من انتقا الكلام المدارة فتال المدارة فتالمدارة فتال المدارة فتال المدار

ثم انتقل الكلام إلى رجال الدولة فقال ما عاصله: ان الدولة اديها رجال نبها ، درسوا وعرفوا كل شيء ، ولكنهم أصيبوا بداء اليائس ، فهم يائسون من كل خير وإصلاح . وهذا الداء فتال وصاحبه يهدم ولايبني ، لا ينظر إلا إلى مصلحة شخصه وذكر انه تكام مع كشيرين منهم هذا وفي أوربة فألفاهم يائسين ـ وذكر أحد

(١) قال لي أحدالمصريين في ملوي إن ملك المسكوب كتب للكنا السلطان عبد الحيد إنني وستعد للحرب بعد ٤٨ ساعة فكتب إليه ملكنا إنني مستعدللحرب بعد ٢٤ ساعة

۽ شو ماة أه

بسط ،

<: c

العامة

لابرج

يمكن إ الإسالا

الرجو اذ ه

المسامع

(۱۵ مة الامة

إمام إل

الأن

الرشيد

ونوج

(4

رن

الباشوات من أمثلهم وقال إنه يائس على سعة عرفانه ( قال ) وكيف نيأس وإنِّ عله أوربة كانت شراً من حالننا في الجهل ومقاومة العلم ( وأطال في ذلك . وقد سط هذا أخيراً في مقالات الاسلام والنصرانية)

قال « وأما أ افانني في يأس تام من طبقة الامر الوالح كام، لا يرجى منهم خير » نم حكم فيا يقال من طمع الشيخ أبي الهدى في الحلافة وأنه لا يرجى نجاحه لان مقصده شخصي ووسا ثله شرور ولا تنجح الاعمال إلاإذا كانت مبنية على مقاصد الخير و المصلحة العامة و إن نجح ما ليس كذلك فلا يكون نجاحه إلا مؤقتا قصير الاجل وأطال في ذلك الحلافة أو منصب الحلافة

كان يرى أن ماحاوله السلطان عبد الحميد من الانتفاع بلقب الخلافة ومنصبها لابرجى منه أدنى فائدة للمسلمين اجهله وجهل رجاله بمهنى الخلافة وبانوسا ألى التي يمكن بها إحياء منصبها والانتفاع به (وهو ماأرشد الدولة اليه بما كتبه إلى شيخ: الاسلام) وانما أعمال دعاته وأعوانه لاحياء هذا المنصب او اللقب وهمية، ومنفعته الرجوة منه شخصية ، وهي تخويف دول أوربا من سخط رعاياهم المسلمين عليمهم اذا هم عادوا الخليفة ، ولكنه كان يرى السكوت عنهم وعنه ، وأن مشايعتهم غش المسلمين وجناية على الاسلام ، ومقاومتهم فتنة وتفريق بين المسلمين

ولما أطلعته على فاتحة العدد الاول من المنار في منتصف شوال من تلك السنة (١٣١٥) أعجبه كل ماذكرته فيهمن المقاصد والاغراض إلا كلة واحدة همي تعريف الامة بحقوق الامام بحقوق الامة . قل مامعناه ان المسلمين ايس لهم اليوم إمام إلا القرآن ، وان الكلام في الامامة . ثار فتنة بخشى ضره ولا يرجى نفعه الآن . واقترح على حذف الكلمة من المقاصد فحذفتها

#### ﴿ رأيه في استقلال المرب ﴾

علمت من حديثي معه!نه يمتقد ان المرب أجدر الشموب بالاستقلال والحضارة الرشيدة بطبيعة بلادهم وشجاعتهم، وبما لهم من الوراثة والتاريخ واللغة الراقية، وبوجود الروح الاعظم للاصلاح الاكمل بلغتهم وهو القرآن، وما يبيئه من

J|-

11

سيرة الرسول الاعظم محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن الترك سلبوهم كل شي، فتفرقوا وتعادوا واستحوذ عليهم الجهل. فيجب أن يبدؤا بالعلم الصحيح وجمه الكامة وكسبالثروة، ويستعدوا لسنوح الفرصة، ولا يجوز لهم بح لمن الاحوال أن يخرجوا على الدولة العثمانية، لما لذلك من سوء العاقبة، وذكر لي واقعة عالى هذا الامر

قال: وجد رجل مستشرق بريطاني أحب المرب وساح في بلادهم واختبر حالهم فظهر له ان أخلافهم في بلاد نجد شريفة لم تفسد، واستعدادهم عظم ختوجهت رغبته إلى السمي لمساعدتهم على تأليف دولة عزيزة تجدد الحضارة العربية، وأراد جمع المال الذي بجد السبيل وجهيء الوسائل لذلك

واستشارني في هذا الامر فقلت له إن المرب أهل لذلك و لكن اتر ك لا يمكنونهم منه وعندهم من القوة العسكرية المنظمة ما ليس عندهم، فاذا شعر و ابذلك أورأوا بوادره قاتلوهم ، حتى اذا وهنت قوة الفريقين و ثبت دول أوربة الواقفة لهما بالمرصاد، خاستولوا على الفريقين او على أضعفهما ، وهذان الشعبان هما أقوى شعوب الاسلام فتكون العاقبة اضعاف الاسلام وقطع الطريق على حياته . قال فقنع الرجل و ترك ما كان عزم عليه من السمي

لم يذكر في اسم هذا الرجل ولما رأيت بعد ذلكصديقه مستر بلنت وحادثه حوحادثت زوجه علمت أنه هو الذي كان فكر في ذلك وعزم عليه

ثم لما التقيت بالمرحوم محمود شوكت بإشا في الاستاذ الدستور وتكلمت معه في المسألة العربية رأيت رأيه قريباً من رأي الاستاذ الامام من ناحية مسالمة المدولة ( رحهما الله تعالى ) قال نحن العرب أقوى من الترك استعداداً لتحصيل العلوم والفنون ، وليكسب المال بالزراعة والتجارة والصناعة ، ونحن أكثر عدداً من الترك في الدولة اذا سمحنا باحصاء النفوس في جميع بلادنا ، ولكن الترك متفقون ونحن مختلفون ، وقوة الدولة العسكرية والمالية في أيدبهم ، فهاداتنا لهم خطر علينا ، فيجب أن نقوي أنفسنا بالدولة في ظل الدستور، فنكثر من ادخل خطر علينا ، فيجب أن نقوي أنفسنا بالدولة في ظل الدستور، فنكثر من ادخل أولادنا في المدارس وفي الحدمة العسكرية ، وتكون عاقبة ذلك ان تكون أغلبية

المبعوثان ( النواب ) منا ، وأن يكون زمام الدولة في أيدينا .

أقول ولكن الأبحاد بين جعاوا الدستور صوريا وتوسلوا بقبضهم على زمام السلطة إلى تقوية العصبية التركية الطورانية، والقضاء على سائر الشعوب العثمانية، وقتلوا محود شوكت باشا منقذهم من الاستبداد الحميدي، وعزموا على قتل كل زعم عربي، فقضى الله عليهم وعلى هذه الدولة بسوء سياستهم ولم يبق للترك إلا الاناضول وبعض الرومللي منها

وأما رأي الاستاذ الامام وهو الذي جرينا على الدعوة اليه فهو أن يعنى العرب بترقية أنفسهم بأنفسهم من غير معاداة ولامباراة للدولة ، وانتظار الفرص للاستقلال مع انقاء خطر الاجانب واضعاف الاسلام ، ثم جاءت الحرب الكبرى قبل تمكننا من خاقبتها ما كان .

# رأيه في الشعب المصري

قال لي في سياق حديث في حالة البلاد: إن أطفال المصريين أذكى من أطفال ماثر الشعوب، وإن شبانهم من أنشط الشبان وأمضاهم عزما وهمة واقداما، ولكن المصري يدب فيه الهرم المعنوى منذ استكمال الخامسة والعشرين فيخلد إلى الراحة والتمتع بالذات، وتقعد به همته عن الجهاد والكدح في سبيل المصلحة العامة

وقال في مرة وهو في أشد الغضب والامتعاض من حادثة المحاكم الشرعية عند ما اقترحت الحكومة تعيين قاضيين من محكمة الاستثناف الاهلية عضوبن في المحكمة الشرعية العليا: والله لو ان في مصر مائة رجل لما استطاع الإنكلين أن يقيموا فيها، أو لما استطاعوا أن يعملوا عملا اذا أفاموا . ان في مصر مئات أو آلاف من الرجال يفهمون كل شيء ، ولا ينقصهم الم بما بجب للبلاد ، ولكنهم فاقدون اللارادة وقوة العربجة ، فلا تمكاد تجد عشرة منهم يتحلون بهما ، وهما الصفتان التي لابنفع بدونهما علم ولا يقوم عمل

أرأيت هذا الرجل ــ مصطفى باشا فهمي ــ الذي يصفه الوطنيون بالخيانة للبلاد ؟ انه ذكي نبيه ومحبخير البلاد ومصلحتها ، ولــكنه ضعيف الارادة بل شي. وجمع حوال

و ر مار في

عظم

و مهم

- عام مالام ترك

د ئىنە

مت المة ليم

دد رك لم

صال ابية فاقدها ، ولولا ذلك لأمكنه بما نال من ثقة مالطة الاحتلال به أن ينفع البلاد نفعاً عظيماً ، ويدفع عنها أذى كثيراً، ولكنه لايدري هذا

وقال لي في حديث آخر: ان الشعب المصري لا يفني ولا يندغ في غيره من الشعوب التي تفلبه على حكومته ، وقد يندغم الشعب المتفلب عليه فيه. ذلك بان ذل الغلب وفقد الاستقلال لا يضعف حيويته ويقلل نسله كاوقع لشعوب أخرى بل يعيش في كل حال ، يأكل ويشرب ، ويلمو ويلعب ، ويتزوج وينسل ، ويحفظ مشخصاته القومية . والحكومات أعراض تزول ، وهو لا يزول . ولكنني صرت في ريب من بقاء هذه المزية فيه عاعلت من سريان جرعة السكر من الامصار إلى الارياف ، وابتلاء الفلاحين بهذه الاشربة الكحولية انسامة و فشو الزنا فيهم ، وكل منهما يعطل الجهاز التناسلي اويضعفه ، فاذا لم يتدارك هذا الخطر بالتربية فيهم ، وكل منهما يعطل الجهاز التناسلي اويضعفه ، وتغذية ذلك باصلاح خطابة المساجد فيهم ، والتعليم المشتمل على القواعد الصحية ، وتغذية ذلك باصلاح خطابة المساجد وبث الوعاظ والمرشدين فيها ، فان الشعب المصري نفسه على خطر الانحلال والزوال وبث الوعاظ والمرشدين فيها ، فان الشعب بعده ماهو شر من السكو وهو استعال المخدرات (أقول) انه قد فشا في الشعب بعده ماهو شر من السكو وهو استعال المخدرات السامة من الكم كانت ما المنهم ما المنهم من الكم كانت ما المنهم على خطر الانحلال والزوال

السامة من البكوكابين والمورفين و ... ثم أذ كر بمناسبة الكلمة الاولى في اطفال المسلمين وشبانهم أن أحمد فتحي باشا زغلول كان يتحدث معي مرة في ضعف رجال الحكومة المصرية وفتور همهم حتى

في أعالهم الرسمية فذكر أفراداً من رؤسائهم قال انهم تعلموا أحسن التعليم، وحصلوا أكل التحصيل، وكان لهم ما يحمد من الهمة والشجاعة الأدبية في شبابهم، وتجدهم

الآن كالمائيل في دواوينهم ، لولا أنهم يحركون أيديهم لختم بعض الاوراق أو لطود الذباب.

قلت: أو ما سمعت ما كان يقول أستاذنا في ذلك \_ وذكرت له كانه \_ فاذا هو قد سمعها منه إذ قال: أو كلما كان يقول الاستاذ شيئا كنا نفهم كل مراده منه ؟ كلا اننا كنا نفهم مدلول ألفاظه اللغوية وأما فحواها و تأويلها في الحارج فريما لا نفهمه إلا بعد التحارب عدة سنين

احت

في الخ منه

الذ:

22)

مسا الص اليس

ط: الى

الخة

والنه إلى

مالع

## ( رأيه في التربية والتعليم بمصر )

يغنينا عن بيان رأيه في هـذه المسألة مانقلناه من خطبه التي كان يلقيها في احتفالات مدارس الجمية الخيرية الاسلامية (ص٧٣٠ ــ ٧٥٧) وما نشر ناه من منشآته في الجزء الثاني من هذا التاريخ (ص٥٣٣) وهو لائحة نظام التربية والتمليم في مصر فقد بين فيها صفة تعليم الازهر ومدارس الحكومة، وما فيهما من الخلل والفساد.وزد عليه جهاده في إصلاح التعليم في الازهر ،وعندنا كلام آخر منه في ذلك سمعناه في أثناء المذاكرة معه

وخلاصة رأيه في انتمليم والتربية أن يكون المراد منهما تجديد تكوين الامة الذي بطل وأنحل منذ قرون كثيرة ، بحيث تكون الامة عزيزة متحدة متعاونة متكافلة يصدق عليها تمثيل النبي عَلَيْكُ للمؤمنين بالبنيان المرصوص يشد بعضه بمضاً ، وبالجسد الواحد اذا اشتكي له عضو تداعي له سائر الجسد بالحي والسهر هذه هي النربية وهذا هو التمليم اللذس كان بجاهد في سبيلهما ، ويدعو إلى مسالمة الحكام المستبدين والمتغلبين لاجل النمكن منهما ، ويعلم اناستقلال الامة الصحيح لايكون أولا يتم ويثبت إلا بهما ، وكانّ يقول : ياويح الرجل الذي ليس له أمة . وكان يفضل القبط على المسلمين في الوحدة والتعاونوالعمل لمصلحة طائنتهم ، ومعرفة قيمة رجالهم ، وقال لي يلجؤن في جميع خطوبهم ومشكلاتهم إلى بطرس باشا غالي من الاسكندرية إلى حلفا والسودان

#### ﴿ رأيه في الوطنية والدين ﴾

كان يرى ان الوطنية التي هي عبارة عن تعاون جميع أهل الوطن الواحد الختلفي الاديان على كل مافيه عمرانه وإصلاح حكومته لايعارض الدن الاسلامي في شيء عكما يثبته شرعه في العدل والمساواة ويشهد له تاربخه كما بينه في كتاب الاسلام والنصرانية وقدكان السيد جمال الدىن يرشد تلاميذه ومريديه وحزبه السياسي إلى وجوب أمحاد أهل كل قطر شرقي الى التعاون على الاعمال الوطنية السياسية والعمرانية وكان حزبه مؤلفا من أذكياء الملل المختلفة ، وكان مع هــذا يدعو

د زمرک دیو

المسلمين إلى الاصلاح الاسلامي الخاص بهم في فهم العلم والدين وشد او اخي الاخوة الاسلامية مع جميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم ، ولم نر أحداً من الناس الذين تكلموا في شؤونه والذين كتبوا عنه في مدة حياته ولا بعد مماته أنهمه بالتفريق بين أهل الوطن الواحد، ولا بين أهلالمذاهبالا-لامية، بل كان داعية اجمّاع واتحاد وطني في كل وطن \_ وشرقي عام في دعوة الشرق كلهوارشاده إلى تحرير شعوبه من سيطرة الغرب \_ وأتحاد اسلامي في الاصلاح الديني و نبذ الشقاق فيه

وكذلك كأن الاستاذ الامام كما علمنا من سيرته في مصر وفي سورية ، قد كان من التا كف بين جميع الطوائف في بيروت على عهده مالم يعهد له نظير كما تقدم، وكان يرى القبط على أنم الآنحاد والتآلف والتعاون بينهم على ترقية جميع أمورهم الدينية والدنيوية من دونالمسلمين ،ولم يصدرعنه قول ولافعل في مقاومتهم او دعوة السلمين إلى ذلك ، وانما كان يجب أن يجتهد كل فريق بنفسه في ترقية مصالحهم اللية ويتعاون الجميع على المصالح المشتركة الوطنية .وقد كان يعلمان بطرس باشا عَالِي هو الذيوضع في وزارة الحقانية مشروع المحاكم الشرعية تمهيداً لالغائها وادغام عملها في عمل المحاكم الاهلية ، وأخبرني بذلك بصفة خاصة كما كان يخبر بي بجميع الاسرار ، ولكن معاملته الشخصية مع بطرس باشالم تتغير

وقد كان بعض كتاب المسلمين طعنوا في بطرس باشا واتهموه محاباة القبطفي الوظائف وغيرها إذكان وكيل وزارة الحقانية، وذكروا ان تعصبه الذي كان سبب الخلاف بينه وبين الوطبي المسلم انابغة شغيق بكمنصورهو الذي اضطرهذا إلى الاستقالة

وكان الاستاذ الامام في ذلك الوقت ( سنة ١٣٠٥ ) في بيروت فلما رأى هذا الشقاق الوطني في الجر الدالمصرية كتب في تلافيه مقالة في جريدة عمرات الفنون عنوانها (مصر والمحاكم الاهلية)وكتب إلى بعض مريديه بمصر (سعد زغاول) أن يسمى بنشرها في بعض الجرائد الاسلامية فننقل منها هنا مايثبت مذهبه الوطني شرحناه من جزءالنشآت (ص٣٦٥طبعة ثانية ) وهو

أنت جريدة على ذكر مايشاع من الخلل في المحا كم الاهلية بمصر، وتذرعت بذلك إلى الكلام في وكيل الحقانية ، و ناطت جميع الخلل باثر ته و تطرفه في الميل

نظر من ا Ke

ورس وقو

وحر

4

P. Tana

الجر

الح 12;

عدد

أحد

aī 9

الذ

ذرو

919

الى أبناء طائفته ( القبط ) حيث أنام منهم في مناصب القضاء وما يتعلق به من لاأهلية فيــه لاجادة العمل، واسترسلت من ذلك إلى دعوى أن المسلمين قد نظروا إلى هذا التصرف بعين الناقم. فعارضتها جريدة أخرى ودفعت ما ادعته من وقوع الضغائن بين المسلمين وبين اخوانهم في الوطنية من الاقباط ، وأقامت الادلة على التحامهم بالالفـة والحبة ، وأخذ كل منهم بعضد أخيه عند الشدة ، ورسوخ ذلك في نفوسهم بالتوارث عن أسلافهم، وأقوى برهان على ذلك. وقوفهم مواقف القتال مع اخوانهم المسلمين في مواطن الحروب في فتنة كريد وحرب الحبش والمواقع السودانية ، وما سبق ذلك وما لحقه ، يناصرونهم وبوازرونهم ، فكأنوا حربا لن حاربهم ، وسلما لمن م لمهم ، وأن الخلاف المذهبي. لم يحدث في البلاد شقاقا وطنيا في زمن من الازمان . ولهذا لانرىالقبطفي • صر مسألة سياسية تعنى بها دول أوربا كما نرى لغيرهم في غير مصر مسائل. وأيدت هذه الجريدة جريدة أخرى جاءت بتاريخ القبط في الاحقاب الماضية ، وما وصلوا اليه في الاوقات الحاضرة ، ثم فصلت القول تفصيلا فيمن عهدت اليهم وظائف في. الحاكم الاهاية من الطائفة القبطية وذكرت أسهاءهم وسوا بقخدمهم، فكان أعضاء الحاكم منهم عشرة من سبعة وستين عضواً والذمن في أفلام النيابة منهم ثلاثةمن عدد كثير من النواب ومتعلقيهم، والمكل في قولها من أهل الاستحقاق لا يغمز على. أحد منهم في العلم بماوليه ، ولا يرمي بالقصور عن تأدية ما عهد اليه عمله

ثم رأينا في مواضع متعددة من جريدة جديدة تطبع في القاهرة تلويحاً وتصريحًا بالخلل الواقع في المحاكم ، وأن معظمه بل كاه من تداخل وكيل الحقانية بطرس باشا غالي في أعمال تلك المحاكم. ونقلت تلك الجريدة إجماعالناس على أن. السبب في زول النازلة الها أنة وهي استعفاء عزتلو شفيق بك منصور أنما هو الخلاف الذي وقع بين بطرس باشا وببنه ووقوف الباشا مانماً بين البيك وبين الاصلاح هذا إجالمار أيناه فرويناه وعندنا أنالتحامل على شخص بعينه لاينبغي أن يتخذ ذريمة للطمن في طائفة أو أمة اوملة، فان ذلك اعتدا على غير ممتدو محاربة لغير محارب او كايقال جهاد في غير عدو، وهو مماضر ره أكثر من نفعه ان كان له نفع، فانه-

4,5 رس

زىن

رق.

جاء

أي

ون

ال:

يَثْيَرِ السَّاكُن ، وينطق السَّاكَت ، ويؤلب القـلوب المتفرفة على مقاومة رأى الطاعن، ومخالفته الى عكس ما يريده ، فليس من اللائق بإصاب الجر ائد أن يعمدوا الى احدى الطوائف المتوطنة في أرض واحدة فيشملوها بشيء من الطعن ، او ينسبوها الى شائن من العمل، تعلم بأن رجلا او زخالا منهاقداستهدفوا لذلك، فانه مما يرسل العداوات الى عمانق القلوب، ويدلي بالضغائن الى بواطن الافئدة، فاذا تنافرت الطوائف تشاغلت كل منها ، المحط شأن الاخرى ، فكانت كل مساعيهم ضرراً على أوطانهم، فالتوى على الطاعن قصده، وبعدت عنه غايته، وزادو فقد كان يريد بقوله انتماص شخص واحـ تأديباً له او استصرافا لدفع شره، - فأدى سوء استعاله الىخيبة آماله . فنحن ترى رأي الجريدتين المحاميتين خصوصا عن طائفة الاقباط في مصر ، فاج أظهرت محسن سيرها مع المسلمين من مو الله ما أهارا لوجوب المحافظة على وصيه النبي عَلَيْنَةٍ فقد عهد الى أصحابه اذا فتحوا مصر أن يستوصوا بقبطها خيراً . وقد كان حسن حال الاقباط مظهراً لصدق نبأه عليه الصلاة والسلام. على أن كشيراً من أسلاف هذه الطائفة كانوا أمناء على مال الحكومة المصرية في الد، ل الاسلامية المتعاقبة بما أجادوا من صناعتي الحساب والـكتابة في تلك الاوة ت ، ولم تعهد لهم فتنة ، ولم تذكر لهم على البلاد غائلة ، فلا ينبغي لمبتغي الحق أن بمس شأنهم بالعنوان العام . وأما مالا تخلو منه طائفة من وجود أشخاص ضماف المقول أو ميالين إلى الشر ، فعلى الناقد ن أن يقصروا نقدهم على حال أو المنا الشخاص ، ويستعينوا ببقية الطائفة وغيرهم من مواطنيهم على دفع شرهم ، أو تحويلهم عن القبيح من اعمالهم ، وبجب أن يكون النقد خاصا بالعمل الذي ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْحَالَ لَا يَتَّعِدَى الْيُ أُوصَافَ خَاصَّةَ لَا تَفْيِدُ في البحث. نعم أن كانت الطائفة أو الامة من قوم أجانب على البلاد ومتغلبين علمها بقوة قاهرة ، او حيلة غادرة ، وكانت أعمال آحادها مبنية على أصول منها المتغلبون، فيكون عمل الواحد كأنه صادر عن الجلة كافي أعمال الانكليز يمصر، جازللناقد أن يأخذ الجماعة بأمم الواحد منهم ويستصوخ أبناء الوطن جميعاً لكشفهم عن علاده، واستخلاص الحق منهم لأربايه عالمر ادمن المقالة وبقيتها دفاع عن بطُرس باشا

حتماط

(als)

في الأر

يسعون

إستولو

من أقَّ

الی مو

فهذاع

Ana s

ار کن

كا تقد

ونصر

التحار

Kun

العو د ٢



# ﴿ رأيه في الاحتلال والاستعار الانكامزي ﴾

والفرق فيه بين الانكلىز والفرنسيس"

يعلم جميع الواقفين على القاريخ الحديث وسيرة الاوربيين في الاستمار انهم بسمون فتحهم المالك واستيلاءهم عليها بالطرق السياسية بأسماء خادعة تفرالشعوب ونخدر أعصابهم بتوهمهم ان البلاد بلادهم وان وجود الاجنبي فيهامو قت والمصلحة به مشتركة بينه وبينهم - كالحماية والاجارة والاحتلال الموقت وغير الموقت ، وزادوا عليها بعد الحرب اسم الانتداب والوصاية - ولهذه القسمية عندهم فوائد احتياطية لان احداث الزمان قد تضطرهم إلى تغيير سياستهم فيها حتى يتوكوها احتياطية لان احداث الزمان قد تضطرهم إلى تغيير سياستهم فيها عتى يتوكوها والمها ، كا ان لهذا المظهر فائدة لاهل البلاد بما يعطيهم من حق المطالبة بحقوقهم في الاستقلال بها ، وإزالة صور الحماية او الوصاية او الاحتلال إذا عرفوا كيف بسعون لذلك و يستعدون له

ويملم أكثر هؤلاء الواقفين العارفين ان الانكليز يراعون من عقائد من بستولون عليهم ومن استعدادهم العلمي والاجتماعي مالا يراعي الفرنسيون ، وأنه يمكن من اقناعهم والاستفادة منهم مالا يمكن مثله مع الفرنسيين، لان أخلاقهم أعلى ، وهم الى مواتاة الطبيعة والعقل أدنى ، وخلقهم التجاري ، يؤثر في سيرهم السياسي ، فهذا مما لا يحتاج إلى رأي من مثل الاستاذ الامام في كمر عقله و تجاربه

بيد انني أنقل عنه مايحتاج ليه غير العارف بماذكر ويزدادالعارف به بصيرة عومه ان الذي يبتلى بسلطتهم على بلاده لا يمكنه أن يقنعهم بما يراه من مصلحتها أو كف الاذى من ناحيتهم عنها إلاباتيانهم من ناحية أخلاقهم والراسخ في طباعهم كا تقدم في مسألة قاضي مصر التركي و رجوعهم عن إبجاب عزله على الخديو ونصب قاض مصري في مكانه ( راجع ص٧٦٥) ــ او باتيانها من ناحية غريزتهم التجارية في تصوير المنفعة لحم فيا فيه منفعة البلاد ، ومن هذين الناحيتين كان الاستاذ الامام يقنع لورد كروم بكثير من المصالح الوطنية ، وكان في أول العهد بعودته الى مصر يزيد عليهما ان الشعب قريب العهد بثورة فقتال مع الانكليز بعودته الى مصر يزيد عليهما ان الشعب قريب العهد بثورة فقتال مع الانكليز في بعب اجتناب مايثير في نفسه ذكرى ذلك :

١١٦ - تاريخ الاستاذ الامام ج ١



رأي مدوا

> دلك. فئدة، كل كال

یته ، بره ، وصا

> طابه تحوا مدق

أمناء اعتى ولاد

منه منه -پن

ر هم أن فيد

ين نها

ر ، ان

ون شا

مثال قناعهم من طريق منفعتهم انه بلغ الاستاذ ان اللورد عزم على إلغاء النيابة الملع المامة من المحاكم الاهلية وأحالة عمل النائب العمومي ورؤساء النيابة ووكلائها على عزا القضاةوانه أمرالحكومة بذلك ولميبق إلاتنفيذه بقرار منمجلس النظار فزاره في صباح اليوم الذي تقرر اجتماع مجلس النظار فيه لتقريره ،فأخبره اللورد بهومأله عن رأيه فيه، فأجابه ان هذا خطأ لامحتمل الصواب، وضرر عظيم على الحكومة والبلاد ، وشرح له ذلك من الجهة القضائية وأهمهـا عجز القضاة عن النهوض بعمل النيابة ، وزاد على ذلك ماهو أهم في نظر اللورد وهو ان رجال النيابة الذين يانمي عملهم هم من أرقى رجال البلاد علما وعقلا ولسانا وقلما ، وستتوجه همة كل من تلغى وظيفته ولا يجد غيرها فيدرجتها إلى الاشتغال بالسياسة فيتعبون اابلاد والمدؤلين عن النظام تمبا كبيراً ، او ما هذا فحواه

قال اللورد حينئذ ان هذا كلاموجيه ونحن قد استشر نا كثيراً من المارفين بالقضاء والادارة فلم نجد عندهم مثل هذه الاعتراضات بل وافقونا ،وأن حجلس النظار سيجتمع الآن في سراي عابدين برياسة الجناب الخديوي لتقرير هلم المسألة ولا بد لايقاف ذلك من ذهاي بنغسي الى عابدس بعد إيدانهم بذلك بالتلفون ، وقام فودع الاستاذ وأخبر السراي بمجيئه راجياً تأخير جلسة الحبلس الى ما بعد حضوره ، فذهب وابطل هذا العمل

الث

هذا نموذج من أفعاله في خدمة البلاد من طريقهم . ومن أقواله فيهم مانة 🏿 في وقد كنت را كبا معه فرأينا فلاحايمتص عوداً من قصب السكر مبالفاً في امتصاصه فلا يلتى ما في فيه منه إلا بعد جفافه ، قال الاستاذ أنظر إلى هــذا الرجل كي<sup>ن ا</sup>لله يمتص هذا القصب ، هكذا يغمل الانكلىز في امتصاص ثروة البلاد واستخدام الرجال المقتدر من على العمل فيها ، هم يحافظون على الشيء أو الشخص ماوجدر الله فيه فائدة لهم، حتى اذا مارأوا انه لم يبق فيه أدنى فائدة لهم ألقوه كما يلقي هذا الفلاخ الوار مايمتصه من ألياف القصب إذا جف ولم يبق فيه شيء من الحلاوة .

وكان ينكر على الخديو أتباعه هذه القاعدة التجارية معهم ببيع مصالح البلاد بمنافه الماايسة او أهوائه الشخصية، كساعدتهم إباه على عمه في مسألة نظارة الاوقاف

944

الخصوصية، وذكر مسائل أخرى، وكان هذا الحديث قبل حدوث مسألة محاولة عزله وعزل حسن بإشا عاصم من الحكومة وقد تقدم شرحه وهو أوضح المثل وأظهر الشواهد في ذلك

محاورة في الاحتلال وأعماله المنكرة

زاره محمد بك بيرم وأنا عنده في رمضان سنة ٢٥ وهو من حزب الانكليزوقد رقوه فجعلوه محافظ مصر وكان يأتيه دائما بإخبار الحكومة والانكليز على حقيقتها فذكر مسألة بيع البواخر لشركة انكليزية وصراخ المؤيد ومن على رأيه في الانكار على المالكومة والانكليز، وقال هل ينتظرون من الانكليز أن يفضلوا على الشركة الانكليزية شركة من غير أبناه جنسهم؟ نعملو وجدت شركة مصرية وقدموا عليها الشركة الانكليزية لكان لهم الحق في الانكار، ولسكن أين الوطنيون الذين بعدون على مثل هذا? اجتمع عند الخديو جماعة من وجهاء الاغنياء وتكلموا في السألة فوعدهم بانهم اذاهيئوا المال يتم لهم المسألة ويكون شريكهم فيها، وضرب لم موعداً فانقضى الموعد ولم يكن منهم شيء

ةل الاستاذ ان المعترضين في المؤيد وغيره يتكلمون في المسألة من جهة شرف الحكومة والبلاد بابقاء الراية المصرية في البحر

قال البيك: إن الراية المصرية وكل ماهو بمعناها قد طارمع دخان المدافع يوم ضربت الاسكندرية . وإن الخديو يوم جاءمصر استقبله الانكليزاستقبال ضيف ( وذكر كلاما في ذلك لا يعرف عن غيره بل المعروف خلافه ) قال : ولكن الصريين لايفهمون هذا ... يرون ميتاً لم يدفن فيظنونه حياً

(أقول وقد حضرت مثل هذا المجلس في مكتب الشيخ علي يوسف بادارة الوبد و كان عنده ابر اهيم بك المويلجي و كان يقول هذا الكلام في المسألة المصرية وانمايسمى الاحتلال هو عين الفتح والامتلاك ، قال بعض الحاضرين وقد انتهى أمره عمركة التل الكبير ، فقال المويلجي بل بضرب الاسكندرية واحتلالها أو قبل ذلك ، ولم يمترض الشيخ علي ولا غيره على ذلك بل وافقهم عليه ) ثم ذكر محمد بك بيرم مسائلة بيع أراضي الوقف المساة ( تفتيش الوادي )

ء النيابة (ئم اعلى زاره في به وسأله

الحكومة النهوض

بة الذين همة كا

ن الملاد

المارفين ن. حالس بو هذه

، بذلك ة المجاس

ہم ماقلہ تصاصه، لل کیف

ستخدا. ماوجدو

ا الفلاح

رد عنافه

الاوةن



التي وقفها اسماعيل باشا على المكانب والمدارس الاسلامية

قال الاستاذ : ان هذه المسألة في غاية الخشونة وماكان يليق بالانكليز مثل هذا العمل المفضوح وإن كانت أزمة البلاد في أيديهم

قال البيك: إن استبدال أرض الوقف جائز ولو بالمال ليشترى به غير.

قال الاستاذ أنما يصح هذا في الاراضي التي لاريع لها وهذه الاراضي كان ريمها السنوي خمسة عشر ألف جنيه فما زالت تنقص حتى صارت ٧٥٠٠ جنيه أي نزلت إلى النصف فينبغي الفحص عن السبب. واذا كان لابد من بيمها على ان دخلها كذا فلا بد في هذا من حكم القاضي الشرعي. وقال في الرد على قول بمض رجال الحكومة انها من أملاك الميري: ان اسهاعيل باشا ورث هذه الارض من أبيه ابراهيم باشا ووقفها بصفئه الشخصية « اسهاعيل بن ابراهيم من أسحاب الاملاك» لا بصفة انه خديو مصر، فوقفها صحيح لا شك فيه

قال البيك لو ان المصريين يعلمون ان الأنجليز قد امتليكوا مصر ووجهوا نظرهم لمعرفة كيف ينبغي أن تكون حياتهم مع هذا الحاكم الجديد لكانوا انتفعوا وقدروا أن يحافظوا على بعض ماتجب المحافظة عليه

قال الاستاذ متلطفا في تخطئته بما ارتآه من وجوب توطين المصريين أنفسهم على ذهاب بلادهم من أيديهم ـ : إن العمل لاخراج الانكليز من مصر عمل كبر جداً ولا بد في الوصول إلى الغاية منه من السير في الجهاد على منها جالحكمة والدأب على العمل الطويل ونو عدة قرون ، لا انه عمل صغير يكني فيه المكلام في الحجالس والمكتابة في الجرائد ، (هكذا أو مامعناه) وقانوا إن كثيراً من المصالح الاميرية معرضة للبيع فهل يقدم المصريون على شراء شيء منها ?

فرنسة والاسلام

ثم قال البيك بمناسبة بيم تفتيش الوادي وحكم الاستاذ بأنه وقف صحيح وان بيمه اعتداء من الانكليز على الدين : ان الفرنسيس قد باعوا مساجد مدينة الجزائر لاجل المصالح العامة ولم يبقوا في تلك المدينة إلا أربعة جوامع فقط وانتقل الكلام بهذه المناسبة إلى ذكر فرنسة فقال الاستاذ الامام : انه لا توجد أمة تبغض المسلم لا لا مر آخر إلا فرنسة . وأطال في بيان ذلك : ومماقاله



نني الماكنت أجتمع مع احد الفرنساويين للمذاكرة في أحوال الشرق أمتعض نكلمز مثل وينتفض أو يرتعش -جسمي كله

وقال انالفر نساوي إذا مدح الاسلام وذكر شيئاً من مزاياه فلابد أن يكون غرضه من ذلك منفعة قرنسة ، وذكر عدة رجال منهم ألفوا كتباً بهذا المعنى ثم مرحوا ولو في آخر ماكتبوا بحالتهم مع المسلمين في الجزائر وماينهني عمله لبقاء ملطتهم فيها ،وذكر أسماء بعض تلك الكتب

كنت قد استغربت هذا القول من الاستاذ ثم رأيت كثيراً من الشواهد والدلائل التي تؤيده وأقواها ماكتبه فيلسوف فرنسة الاجتماعي ومؤرخها الحر الدكتور غوستاف لوبون إلى عبد الغني سني افندي التركي المشهور وهو نص صريح في هذا المعنى مع بيان سببه وهو الدين السكا أوليكي

ذِلَكَ بِأَنِ عَبِدُالغَنِي افْنَدِي هَذَا قُوأَ بِعِدَ الْحُوبِ الْكِبْرِي كَتَابًا لَهَٰذَا الْفَيْلُسُوف في أسباب الحرب وفلسفتها أنحى فيه بالتخطئة على الدولة العنمانية لدخولها في الحرب مع ألمانية ، فكتب اليه مبيناً عذر دواته في ذلك وهو اتفاق فرنسة مع الروسية من قبل الحرب على تقسيم بلادها وإعطاء الآستانة لروسيةٍ . فلم يلبث أزجاءه مرجوع الكتاب من الفيلسوف يعمرف له فيه بالحق أي بعذر الدولة ويصرح فيه ببغض دولته فرنسة وقومه المسلمين وهل يقول الحق في السياسة افرنسي إلا أن بكون فيلسو فالايقول إلاما يعتقد ?وقد نشر هذا الجواب في مجلة الهلال بلغته الافرنسيه مع ترجته وهذه ترجته (من ص٦١٦ من العدد السادس من السنة الثالثة والثلاثين)

« أراكم فيما كتبتم على تمام الاصابة سأسمى في نشره في إحدى الجرائد الغرنسوية . لكنني لست واثقا من ان أوفق . لان العقيدة الكاثو ليكية المتوارثة فينا تجملنا من ألد الاعداء للمسلمين. وقد كتبت فيما مضى مجلداً ضخا باسم «حضارة المرب » وذلك لا ثبت ان العرب هم الذين مدنوا أوروبا الدكتور غوستاف لبون هذا واقبلوا ....

> 1971-8-4 « ۲۸\_ شارع فینیون \_ باریس »

به غيره راضي كان viz You

ن بيمها على رد على قول ذه الارض من أصحاب

سر ووجهوا أتوا انتفوا

ربين أنفسهم سر عمل کمبر كمة والدأب م في الحجالس الحالاميرية

ون حيح اجد مدينة م فقط – نه لا توجد

ت: وتماقاله



ثم قال الاستاذ: إني لاعجب لهؤلاء الافرنج كيف يجرحون قاوب الذين يستولون عليهم بالتمدي على أحكام دينهم وامتهان شعائره وتقاليده (كبع الانكايز لوقف تغتيش الوادي) ويميشون معهم خائنين من ثورتهم وانتقاضهم عليهم، وفي إمكانهم أن يحببوا أنفسهم إليهم ويعيشوا معهم بالراحة والما ذلك بعدم التعرض لدينهم

ومر

توا

العه

من

بال

د خ

الما

9

as.

قلت: أن أضاف الدين الاسلامي غرض مطلوب لذاته عندهم فهم يؤثرون التعب بفعل ما يحبون، على الراحة مع ما يكرهون

قال: ليس هـذا برأي فان توالي المؤلمات يبعث على الخروج يوما ما . ثم تكامنا عن ثورة الهند التي تفاقم خطبها في تلك الايام ، وفي خالة روسية وألمانية وشبابهما ونشاطهما . ولا حاجة الى ذكر شيء من ذلك هنا

#### (رأيه في اللغة العربية واللفات الاوربية والكتب في كل منها)

قد نوهنا بما عني به الاستاذ الامام منذ انتقل من دور التعلم الى دور العمل من السعي لاصلاح اللغة العربية عند توليه إدارة المطبوعات وتحرير الجريدة الرسمية وفي التدريس بدار العلوم ثم في اصلاح الازهر ، وفي بعض تقار ره الاخيرة عن دار العلوم عند توليه رياسة امتحانها السنوي تصر مح مرضي بتقدم اللغة العربية فيها وقربها من الدرجة المطلوبة وسننشر بعضها في الذيل إن شاء الله تعالى

ولكنه كان يرى أن اللغة العربية في حاجة الى اصلاح آخر فوق اصلاح التمليم لفنونها وآدابها، واتقان الكتابة والخطابة فيها، وهومافعله الفرنسيس وغيرهم من شعوب العلم في أوربة من تأليف المجامع لوضع المعاجم اللغوية وتاريخ تطور اللغة وما نخل فيها من اصطلاح ومعرب وغيره، والمعاجم العلمية، وفلسفة البيان والانتقاد ، وغير ذلك ، وقد قال لي ان هذا النوع من الاصلاح لا يرجى لنا بلوغ شأو الفرنسيس فيه إلا باشتفال جدى مدة خمسين سنة .

وأما كتبنا المربية فقد كانكثيرالشكوى والتبرم من سوء أسلوبها وضعف لفتها ، وكان يفضل كتب المتقدمين على كتب المتأخرين، ويقول معذلك إن فن



التأليف والتصنيف قد بلغ الغاية من الارتقاء عندهم، واذا في أشد الحاجة الى حذوهم فيه قلت له في أول حديث لنا في اصلاح الازهر وقد تقدم ذكره وتاريخه إننا في أشد الحاجة الى تأليف كتب تناسب حالة العصر وحاجته في المرتيب والسهولة ومراعاة عقول المتعلمين ، وفي تنقيح العلوم وتعبيد طرقها ومسالكها ، ولا سيا نواريخ العلوم وغيرها .

قال نعم: اننا إذا أردنا أن نكتب في تاريخ علم الكلام مثلا فلا يوجد في تواريخنا مادة تني بالغرض ، يذكرون أن واصل بن عطاء أول من تكام في العقائد على مذهب المهتزلة واعتزل مجلس الحسن البصري ، لكن ما سبب ذلك ومن أين جاءه هدف الفكر الجديد و وكيف انتشر هذا المذهب وما الذي حدا بالشيخ أبي الحسن الأشعري للقول بأن الوجود عين الموجود و ... ومتى بالشيخ أبي الحسن الأشعري للقول بأن الوجود عين الموجود و ... ومتى دخلت الفاسفة في كتب العقائد و وماذا كان غرض العلا، في إدخال الفلسفة على المقول مع العقائد في وقت واحد و كل هذا يعسر علينا أن نعرفه من تواريخنا مو عكننا أن نعرف من تواريخنا من شؤون الاسلام وتاريخه من الكتب الافرنجية فان فيها ما لا نجده في كتبنا .

وقال في وقت آخر ان العالم المسلم لا عكنه أن بخدم الاسلام من كل وجه متنطيه حال هذا العصر إلا اذا كان متقنا للغة من لغات العلم الاوربية عمكنه من الاطلاع على ما كتب أهلما في الاسلام وأهله من مدح وذم وغير ذلك من العلوم

#### ﴿ رأيه في الصوفية والفقهاء ﴾

أول حديث دار بيني وبين الاستاذ في هـذه المسائل كان في يوم الخيس (٦ شعبان سنة ١٣١٥) كنت على موحد لزيارته فجثته في منتصف الساعة التاسعة صباحاً فكاشفته بمزمي على انشاء جريدة وتكلمنا في هذا الموضوع بما سأذكره في موضعه ، وإذ كان المراد من جريدتي هذه الاصلاح الديني تذاكرنا وفيه وفي وجه الحاجة اليه حتى انتهى الكلام الى ذكر الصوفية

قلت: إن الصوفية فلامنة أخلاق، وأن كلامهم نفع كثيرا وأضر كثيرا

الذين ( كبيع ماضهم

ا ذلك

<sup>ٿ</sup>رون

ما . نم

العمل لجريدة الريره

بتقدم له تمالی صلاح

غيرهم تطور

البيان ا بلوغ

ض**يف** إنفن قال: (١) انه لم يوجد في أمة من الايم من يضاهي الصوفية في علم الاخلاق وتربيسة النفوس — و ( ٢ ) انه بضعف هذه الطبقة و زوالها فقدنا الدين — و (٣) ان سبب ما ألم بهم تحامل الفقهاء عليهم، وأخذ الامراء بقول الفقهاء فيهم، فأولئك يكفرون ، وهؤلاء يعذبون ويقتد لون ، حتى انه قتل في هذه البلا (القاهرة ) في يوم واحد خسمائة صوفي — و ( ٤ ) ان هذا سبب ظهورهم بغير مظهر طائفتهم ان ظهروا ، ولجوئهم إلى الاختفاء ، وكلامهم في الطريقة وما يحصل فم من الذوق والوجدان بالرمز والاشارة — (٥) نم قام أناس يقلدونهم فياكان فلم من الذوق والوجدان بالرمز والاشارة — (٥) نم قام أناس يقلدونهم فياكان عظهر منهم مماكانوا مضطرين الى الظهور به وهو ليس من التصوف ، ولم يعرفوا من أمورهم الصحيحة إلا قليلا . وهكذا كان البعد عن التصوف رويداً رويدا حتى انقرضت هذه الطبقة انقراضا تاما إلا مالا نعلم

قال: وإن الفقهاء لبعدهم عن التصوف (الذي هوالدين) جهلوا سياسة وأنهم وحاله ، ولجهلهم بالسياسة لم يعرفوا كيف يمكن تنفيذ الاحكام الشرعية . . . اذا عرفوا أن الحكم كذا ؟ لايعرفون كيف يجعلون الامراء والحيكام يلتزمون هذا الحكم وينفذونه ، ولهذا ضاع الدين والسياسة

احتقرهم الاصراء والسلاطين في أنفسهم، واستخدموهم لاغراضهم التي تؤيد سلطتهم و نفوذهم، وحملوهم على الفتوى بما يؤيد رغائبهم - ولا يوافق الشرع- فدققوا النظر واستنبطوا لهم مايطلبون، وأفتوهم بما يشاؤون. وقررت فتاويهم في كتب الفقه على انها أحكام شرعية « أي ان هذا هو حكم الله في هذه المسألة» قلت: ان للصوفية كلاما غير معقول وماهو مخالف لظاهر الشرع (أو ظاهره قلم على وهو الكلام فها وراء التربية و تهذيب الاخلاق الذي انفتح به المال

للشرع) وهو الكلام فيما وراء التربية وتهذيب الاخلاق الذي انفتح به الباب لتأ ويلات الباطنية الذين يشبه كلامهم في كثير من آيات القرآن كلام الصوفية و لكون الماطنية ماروا يسلمون للصوفية أقوالهم صارت الصوفية وصلة بيننا و بين الباطنية

قال: نعم صدر عنهم كلام ماكان ينبغي أن يظهر ولا ان يكتب ه ومنه مايوهم الحلول» ولو كنت سلطانا لضربت عنق من يقول به . وأنا لاأنكر ان لهم أذواقا خاصة وعلما وجدانيا « بل ربما حصل لي شيء من ذلك وقتـــاً ما »



لكن هذا خاص بمن يحصل له لا يصح أن ينقله لغيره بالعبارة ولا أن يكتبه ويدونه علما . (قال) ان هذا الذوق يحصل للانسان في حالة غير طبيعية وكونه خروجا من الحالة الطبيعية لا ينبغي (أولا يجوز) أن يخاطب به التقيد بالنو اميس الطبيعية الهوقل في حديث آخر ولا يستحيون ان يقولوا: ان كل ذلك حكم الله يدين به عباده . وقل أيضا : كل ما أنا فيه من نعمة في ديني أحمد الله تعالى فسبها التصوف. وتقدم بيان ماوفق له من التصوف الصحيح الخلي من البدع والخرافت المرغب في العلوم وتحرير القول في التصوف في أوائل الكتاب

ثم فصل الأستاذ هذه المسألة \_ التنازع بين الفقها، والصوفية وما انتهى اليه أمر هؤلاء في تفسير (٢٠:٢٠ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبوثهم كحب الله) وحقق ما كن عليه الصوفية الاولون من الاصلاح وحسن النية فيلا أخطأ وا، وافتتان الناس مهم بعد فساد أمرهم حتى اتخذوهم أنداداً لله يطلبون منهم مالا يطاب إلا من الله تعالى فيراجع هذا التنصيل في الجزء الثاني من التفسير منهم مالا يطاب الا من الله تعالى فيراجع هذا التنصيل في الجزء الثاني من التفسير

وفصله ايضاً في مجلس من مجالسه التي عقدت لا يراد الشبهات وحل المشكلات وتفنيد الخرافات في قرية (بهاده) وكنا من حضريها مع الاستاذ الاكبر السيد على البيلاوي شيخ اجامع الازهر وغيره من كبار علماء الازهر كالشيخ أبي الفضل الجبزاوي الذي صار شيخا للازهر بعده والشيخ سابيان العبد شيخ الشافعية وغيرهم رحهم الله تعالى ، وكان هذاك شيخ يسمى الشيخ محد الدلاصي يفتن الموام بالاواياء وكراماتهم ومددهم ، وكان الشيخ عبد المؤمن موسى عمدة تلك البلد من قراء المنار يخالف هذا الشيخ في تعالميه الخرافية ولم يجد وسيلة لاظهار ضلاله لاهل البلد الذي مجتمعون عليه الا دعوة الاستاذ الامام الى البلد هو وهؤلاء العلام (سنة ١٣٢٢)

و هنالك ألقيت على الاستاذ الامام الاسئلة المتعلقة بالموضوع فأجاب عنها علم السؤلة السواب وفصل الخطاب، ومما لم نكن نعلمه الامنه في ذلك المجلس مسألة ( ديوان الاوليا، والتصرف الباطن ) للذين ينسبان الى الصوفية فبينها الاستاذ الامام أحسن بيان وافقه عليه ان حضر من العلاء، وملخصه أنه لما أمعن.

الادلاق الدين – هذه البلا ورهم بغير وما يحصل م فيما كان ولم يمر فوا

سة و أنهم أ. . . اذا إمون هذا

التي تؤيد الشرع - فتاويهم مالساً لقه و ظاهره به الباب به الباب في الباطنية به ومنه وانكوان الماكوان ا

فتـــاً ما ٧

الامراء في الفتك بالصوفية باغراء الفقهاء كان الصوفية يعقدون اجتماعات سرية اللبحث في كف الاذى عنهم ويةررون فيها ما يتفقون عليه ثم يسعون لننفيذه بالوسائل المكسبية وقد يكون منه قتل بعض خصومهم ــ فهذا أصل ما يسمى الديوان والتصرف في الاكوان، وايس تصرفا بالكرامات ولا بخوارق العادات مفيراجع تفصيل هذا من أراده في (ص ٤٣٢ ـ ٤٤٠) من مجلد المنار السابع

#### رأير فى البهائية العياسية والشيعة

كنت قد عنيت بالبحث عن حقيقة البابية البهائية وغير البهائية في أثناء طلب العلم بطرابلس الشام، ولما هاجرت إلى مصر في منتصف سنة ١٣١٥ اجتمعت بعير زا ابي الفضل الجوزقائي داعية البهائية وناظرته مراراً، وكان عندي رسالة منه كتبها في المتمهيد للدعوة الصريحة إلى دينهم وكانوا ممنوعين من هذه الدعوة في بلاد الدولة العثمانية ـ ومصر منها ـ بما اشترطته عابهم الدولة عند الاذن لهم .في الاقامة بمكا، وحرية النجوال والاقامة في سائر بلادها

وقد دهشت أشد الدهشة إذ رأيت الاستاذ الامام غير واقف على حقيقة دينهم ومصدقا ما كان سمعه من زعيمهم الداهية عباس افندي نجل البها ومنظم دعوته وناشرها حتى أوقفته على ذلك ، كان بجتمع بعباس افندي أيام إقامته في بيروت إذ كان عباس افندى يتردد اليها ويصلي الصلوات الحنس والجمعة وبحضر بعض دروس الاستاذ الامام ومجالسه واستمر على مكاتبته بعد عودته إلى مصر ولدي عدة كتب منه اليه

وكان أول حديث جرى بيني وبينه فيهم تتمة المحاورة في الفقهاء والصوفية فانني لما ذكرت الشبه بين الصوفية والباطنية في التأويل سألته عن رأيه في البابية قال ان هذه الطائفة هي الطائفة الوحيدة التي تجتهدفي تحصيل العلوم والفنون بين المسلمين وفيها العلماء والعتلاء، ولا أعلم حقيقة مذهبهم، ولا أدري هل مايقال عنهم من الحلول وتحوه صحيح ام لا ? بل أستغر به جداً



سألته عن ميرزا فضل الله الايراني في قال سمعت به منذ عهد قريب وانه مؤرخ وفاضل ولم أره قلت نعم انه بارع في التاريخوقد ساح كثيراً وهو مهذب الاخلاق وذكرت

كل ماعرفت من صفاته وقلت انه يظهر لذا انه من دعاتهم

مم سألته عن عباس افندي وقلت أسمع انه بارع فيالعلموالسياسة ، وأنه عاقل برضي كل مج لس ...

قال نعم ان عباس افندي فوق هذا ، آنه رجل كبير ، هو الرجل الذي يصح اطلاق هذا اللقب (كبير ) عليه

قلت له: انني اجتمعت بميرزا فضل الله مراراً وناظرته فألفيته يستدل على صحة تعاليمهم بثباتها هذه المدة وانتشارها ونموها ، وبحتج بآيات من القرآن على انه لايدوم ولا يثبت إلا الحق كقوله (إن البائل كان زهوقا) وقوله (له دعوة الحق) الخ

قال: وإذا أقول أنه لا يثبت ويدوم إلا الحق والخير، وإن الشر والباطل لا يدومان وإن انتشرا و تميا، ولكن دعوة القوم لم يطل عليها الامد بحيث يصح الاحتجاج لها بهذا (ثم قال وقدر آني مرتابا في قوله) لاأقول ان كل ثابت حق وخير واتما كلامي في الشيء الذي له حياة وثمو (معنويان) فان من الاشياء المعنوية ماهو ثابت كثبات الحجر الذي تلفيه في مكان ولا يحركه أحد أو كالجبل وتحوه مما يكون ثبوته بالاستمرار لعدم الحرك لابقوة حيوية تمسكه أن يزول

وأما ماله حياة كالدعوة إلى دين او مذهب فلا يثبت ويدوم إلا اذا كانت الدعوة حقا في نفسها ، وإن احتف بها في بعض أطوارها شيء من الباطل فهو عرض لا يمنع دوامها وبقاءها بخلاف الدعوة الباطلة من أساسها ، ولهذا لم تثبت دعوى أحد من الذين ادعوا النبوة بعد نبينا عليلية لازه خاتم النبيين

(قال) وكونه خاتم النبيين لو لم يرد في القرآن لكانت طبيعة الوجود دالة عليه بمجرد النظر إلى خطاب القرآن وتعالمه ، وضرب لذلك مثلا فقال ان مثل النوع الانساني كله كمثل شخص منه بخاطبه ابوه ومربيـه في كل

سرية نفيذه

سم*ی* دات سامع

طلب معت سالة

.عو ة ن لهم

عقيقة منظم قامته لعية

ودته

وفية با بية ننون

ر 'يقال تطور من أطوار عمره بما يناسب درخ، عقله ، وحاجة سنه ، وكذلك عامل الله النوع الانساني. فحاطب قوم كارسول بحسب درجة عقولهم وحالتهم الاجتماعية في زمانهم، وكالما ارتقي البشرجمل الله التشريع لهم أرقى حتى ختمه ببعثة خاتم النبيبن عَلَيْنِينَ الذي هو دين سن الرشد لنوع الانسان

نم شرح المسألة بما نستغنى عنه هنا لانه كتبه في رسالة التوحيدفي بحث ترقي الاديان وختمها بالاسلام الذي هو خطاب الله للبشر في سن بلوغ الرشدولم تكن الوسالة قد طبعت عند إلفائه إلي مهذا الكلام ولانم تأليفها ( راجع ص ١٨٤ من طبعة الرسالة الخامسة)

قلت: إن أتباع الباب والبهاء قد فتنوا بهما لما رأوًا من القوة العقلية الخارقة للمادة ( وكان الصواب أن أقول الاحوال النفسية والاقوال الغريبة الخالفة للعادة) ولذلك البموهما ، مع أن هذا أمر طبيعي فانه قد عهد في الطبيعة أن أفراداً من الناس تكون قوتهم العقلية خارقة للعادة (كقيصر روسية السابق) وكذاك في بمض الازمان يوجد أفراد تكون قوتهم العقلية خارقة للعادة ، وهؤلاء إذا قام أجدهم بدعوة إلى شيء كدمن أو مذهب او طريقة يتبعه خلق كثير افتتانا به وإعجابا بافكاره وادرا كاته وأقواله المؤثرة، وإن كان مايدعو اليه غير معقول في ذاته ولا يمكنه اقامة البرهان عليه

الاستاذ : إنا أعتقد أن صاحب الةوة المقلية الخارقةللمادة إذا دعاإلى شيء خيري ونجح فيه فلا بد أن يكون مؤيداً بروح من الله تمالي وان هذه القوة العقلية لايوجدها الله تعالى عبثا

قلت : هل تعتقد هذا عن وجدان فقط ام عليه دلبل عقلي

قال : بل هو معقول وانتاريخ من أوله إلى آخره شاهد له ودال عليه فان الأنبياء ودعاة المذاهب الصحيحة كانوا كامهم من هذا القبيل

قلت : ان كلامكم السابق واللاحق عين مايحتج به البابية ولم يخ لفوهم إلا فيشيء واحد ( هو كل شيء في المعني ) وهو أنكم حققتم أنه لا يمكن تغيير شيء من أصول الاسلام وشريعته لانها هي التي خاطب الله بها النوع الانساني عند



يلوغه سن الرشد وطور الـكمال المقلي الذي ليس وراءه طور آخر بمحتاج فيه إلى تشريع آخرمنه تعالى انربيته وتكميله ،بلوكله في كل ماورا ، ه الى اجتهاده و استقلاله والذي يفهم من كلام هؤلاء كميرزا فضل الله داعيتهم في تفسير ماتشير اليه رسالته التي كتبها لبعض اخواننا تفسيراً لمقالته التي نشرها في المقتطف (١) هو ان بهاء الله إما أن يكون مجدداً في الشريمة الاسلامية واما أن يكون آتيا بشريعة جديدة ، وان لكل وجها مجتجون له بالقرآن والاحاديث. والذي علمته من مناظرة فضل الله هذا أنهم يعتقدون أنه شارع لدين جديد ،وأن قولهم باحمال أن يكون مجدداً في الشريمة الاسلامية هو الدرجة الاولى في دعوة المسلمين الى دينهم فاذا قبلها المدعو نقلوه الى الله نية ،وطريقتهم في الدعاية وتأويل الآيات والاحاديث بأهوائهم كطريقة سلفهم من الباطنية كالاسماعيلية وغيرهم ويقولون أن غرضهم من ديانتهم أو من أصولها ومقاصدها توحيد الاديان وينظرون في كتب اليهود والنصارى ويتأولونها كا يتأولون القرآن وبزعم ميرزا فضل كما سممت هذه أن كتاب كل أمة فيه بيان لـكل مايطراً على تلك الامةوان الانجيل فيــه بيان لحالة أورية الآن وان الاوربيين سيمحقون محقا\_ واستدل عافي الاصحاح الثاني من رسالة بطرس الثانية من ظهور معلمين كذبة ببثون بدع علاك ومجلبون على أنفسهم هلاكا سريما واعدمن اياهم بالحرية وهم عبيد الفساد الخ قال الاستاذ: لوكان بطرس يعلم ماسيطر أعلى السيحية وأخبر به لأخبرعما هو أهم من ظهور العروتستنتية ومن كلشيء طرأ علمها وهو انقلامها وتحوله إلى وثنية ، فإن النصر إنية القلبت إلى الوثنية من عهد قسطنطين بعد السيح بثلاثة

عامل اعية

9

نکن ۱۸

رقة دة)

في في قام

، في

يء توة

فان

Ni IK

ي\* مند

<sup>(</sup>١) كان ميرزافضل الله كتب مقالة في المقتطف موضوعها (الباب والبابية) وقال إنها مقالة ناريخية، فقر أنها أناو بهض طلبة العلم في طرا بلس ورأيا فيها ما يخالف الشريعة الاسلامية فكتبت إلى أخينا الشيخ إسماعيل الحافظ وكان بجاورا في المزهر أن يبلخ مرزا فضل الله إنكارنا ما أمكرنا، فبلغه فكتب رسالة وضح فيها مراده عاملمنا منه ان البهائية دين جديد وأنهم يدعون اليه سراكدعاية الباطنية من قباهم

قرون، فقسطنطين كازملكا وثنياً وادعى التدين بالنصر الية سياسة لاجل لاستعالة بمنتحليها على خصمه .. ونحج في ذلك

وقال أن لفظ الحرية في رسالة بطرس ليس بالمعنى المعروف الآن ... الخويدة وبعد إطالة الكلام في قاريخ النصر انية أعطيته رسالة ميرزافضل الخطيسة وانصرفت . ولم أعد إلى لقائه إلا بعد سياحة في الوجه القالي عدت منها في أواخر شعبان، وقد زرته في الليلة الثانية من رمضان ولم نفرغ للمذاكرة العلمية لكثرة الزائر بن ثم زرته بعد ظهر الجمة سادس الشهر فقا بلني في حجرة النوم والمطاامة وكان أول ماسألته عنه رسالة فضل الله فرأيته مستحسمًا لها

قلت فعمان كالامها أوأسلوبها حسن والاسيا بيان حاجة المسلمين إلى الاصلاح و لكنه ذكر الدعوة إلى الاصلاح درجتين (الاولى) الاصلاح في الدين الاسلامي به وهذا معقول مقبول، وهو الذي نقول به ونسمى اليه وأريد أن أنشيء الاجله صحيفة دورية (والثانية) الحاجة إلى شريعة جديدة ، وقد سلك في التعبير عنها طريق الابهام كقوله ان فهمها يتوقف على فهم معنى « القيامة وطي سموات الاديان » فقارئه الايفهم مراده منه وقد باحشاء فيه فعلمنا النهم يعتقدون ان القيامة قد قامت وان كل ما ذكر من صفاتها في القرآن قد وقع ومنه طي السهاء وقوله تعسائي وال كل ما ذكر من صفاتها في القرآن قد وقع ومنه طي السهاء وقوله تعسائي والسموات عندهم هي الاديان ، والسبع منها هي : والسموات مطويات بيمينه) فالسموات عندهم هي الاديان ، والسبع منها هي : البرهمية والبوذية، والكونة شيوسية والزردشتية، واليهودية والنصرانية والاسلام . وذكرت غيرذلك من عقائدهم و تأويلاتهم القرآن بما هو أبعد من تأويلات سلفهم الامهاعيلية والعبيديين محصر

قال الاستاذ: أي حاجة إلى هذا البعد عن الحق والصواب وإلى هذا الكلام الذي لا يعقل. أنا لم أفهم من عباس افندي شيئا من هذا وإنما صرحلي ان قيامهم لاصلاح مذهب الشيعة وتقريبه إلى مذهب أهل السنة. وفي الحقيقة ان مذهب الشيعة ..... ( وذكر ما لم يأذن لي بنقله عنه في حياته ، وأرى الحكة في ترك التصريح به بعدو فاته، وإنما أقول ان حكمه عليهم أشد من حكم شيخ الاسلام ابن تيمية ) وقال هم أحوج الفرق إلى الاصلاح ولكن من الاسف العظيم أن لا يقوم فينا



مصلحون إلا ويخرجون عن الاعتد ل إلى مبالغة وغلو لا تنجح معه الدعوة . الوهابية قاموا اللاصلاح ومذهبهم حسن لولا الغلو والافراط . أي حاجا إلى قولهم بهدم قبة الذي على الله والقول بكفر جميع السلمين والعمل على إخضاعهم بالسيف أو إبادتهم (١) نعم لا بأس بالبالغة في اقول و لخطابة لاجل التأثير بالترغيب أو النرهيب والتنفير ، لكن ما كل ما يقال يكتب وبيني عليه عمل . انني كثيراً ما أتكلم بكلام في مجلس الذاكرة والخطابة لا أحب أن يكتب وينقل عني وإنما فائدته التأثير في نفس الخاطب ...

أول

(وهذا انقطع الحديث بزيارة محمد بك بيرم التي تقدم ذكرها شمعدنا اليه بعد ذها به) الستاذ عما أنكو اله من رسالة مير زا فضل فذكرت له أولا مسألة تعدد الزوجات والتسري وان شريعة البهاء تبيح الجمع بين امرأتين فقط عفطفق. الاستاذ يشرح مفاسد التعدد والتسري وخروج المسلمين بهاعن هداية الشرع الى « الاسراف في استفراغ الشهوة بدون ملاحفة الغرض الديني، وهذه الهادة — أي إكثار السراري — نشأت في زمن العباسيين وامتدت إلى هذا المصرحتي الك تجد عند سلطان الاتراك وغيره المثات من هؤلاه السراري على الدركة التي هي فيها . دع ما فيها من بيع السلمات من الجركس والسودان بدون. أدى شهة شرعية »

وتوسع في هذا فذكر ما في التعدد من فساد البيوت (العائلات) بانتقال. التعادي من الزوجتين أو الزوجات إلى أولادهن فيتعذر معها تهذيبهم ، وقال في حقالسلاطين والامراء إذا كان في قصر أحدهم هذا العددالكثير من النساء فمتى يصفو فكره للاصلاح والنظر في شؤون الامة ?

وإنما أطال الاستاذ في هذا الاستطراد لانه ظن انهمن الذين يستحسنون

<sup>(</sup>١) هذا ما كانمشهوراً عنهم في مصر وجميع البلاد العثمانية ثم علمنا من كتبهم ان الناس غلوا في الكذب عليهم لارضاء الدولة العثمانية أكثر من غلوهم فهم لم يهدموا القبة المذكورة ولا قال علماؤهم بكفر جميع المسلمين

تعدد الزوجات وكنا في أول المعاشرة . ثم رجعنا إلى موضوع دبن البهائية

قلت: انهم يقولون بصحة جميع الاديان والكتب الدينية ويدعون جميع أهل الملل الى دينهم دعوة واحدة لاجل الجمع وتوحيد كلة البشر به ، ويستدلون عند دعوة أهل كل دين بشيء مما في كتبهم ولاسما التوراة والانجيل والقرآن

وقد ظهر لي ان طريقتهم أحكم من طريقة الماسون ذان هؤلاء الماسون رأوا من الحكمة أن لايفرقوا بين الاديان في الدخول في جمعيتهم بدعوى انها لا تمس الاديان ، وان كانت غايتها هدم جميع الاديان . وأما البهائية فيقولون بصحة كل جين في نفسه ويستدلون به على دينهم الناسخ لما قبله

قال الاستاذ: ان التقريب بين الاديان مماجاء به الدين الاسلامي وتلاقوله عمالي و قل الكتاب تعالى ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء بيننا و بينكم ) الخ و استغرب استدلال المقوم على قيام الباب والبهاء بالكتب السماوية اه

ولما كتبت ملخص همذا الحديث في وقته ختمته بقولي: والحاصل ان الاستاذيقول بضرورة الاصلاح وبغلو المصلحين ، ولولا هذا الغلو من البابية الكان محب أن يسماعدهم. أقول: ولم يكن قبسل حديثي معه يعملم عنهم شيئا صحيحاً والظاهر انه لم يقرأ ما نقلته دائرة المعارف العربية عن أستاذه السيدجمال الدين فيهم، على ان ذلك كان قبل ظهور البهائية ، بل كان غشه داهيتهم السيدجمال الدين فيهم، على ان ذلك كان قبل الا لمقاومة غلو الشيعة و تقريبهم من أهل عباس افندي بقوله ان قيامهم لم يكن إلا لمقاومة غلو الشيعة و تقريبهم من أهل السنة . هكذا قال عباس افندي لشيخنا الشيخ حسين الجسر إذ لفيه في عكا ، وأما أيضاً لم أكن أعرف حقيقة أمرهم كما ينبغي

ثم كان من مناظرتي لميرزا فضل الله ماألجأه إلى بيان أصل عقيدتهم وانهم يعتقدون ألوهية البهاء حتى قال لي مرة فيه (هو الله الذي لاإله إلا هوعالمالغيب فوالشهادة هو الرحمن الرحيم \* هو الله الذي لاإله إلاهوالملك القدوس) الحالصفات في الآيات فحقمها له بقوله تعالى (سبحان الله عما يشركون) وأخبرت الاستاذ في الآيات فعلم انهم نسخة من الباطنية القدماء وشبر منهم

تم رددت عليهم في مواضع من المنار وجاءني بعد الرد عليهم رسائل الباب



من طهران من عربية وفارسية وما يسميه (البيان) الذي تأول به قوله تعالى (ثم ان علينا بيانه) ثم ساعدت الدكتور مهدي خان على تأليفه (مفتاح باب الابواب) في الرد عليهم وكان عنده نسخة (الكتاب الاقدس) للبهاء التي يكتمونها عن جميع الناس فاطلعت عليها وعرفت حقيقة دينهم بالتفصيل

وكان قد بقي في نفسي شبهة من قول الاستاذ الامام في أواثل حديثي فيه ان ثبات الشيء ونماءه و بقاءه مما يكون في الاديان والمذاهب لا يكون إلا لما معه من الحق فراجعته في ذلك واحتججت عليه بالاديان الباطلة الثابتة منذالقرون الطويلة وكذلك المذاهب والجمعيات الضالة المضلة . فقال إن أصول تلك الاديان والذاهب حق ثم طرأ عليها الباطل، فبعضها ثابت بما فيه من الحق ، و بعضها بماوضع له من النظام الموافق لسنن الكون والاجتماع ، فالنظام حق وهو ثابت باق بذاته وما في الجمية او المذهب من الباطل تابع له باق به ، مع عدم معارضة اهل الحق لما فيه من الباطل

مم اني حررت الحقيقة في أصل هذا الموضوع بما رددت به على كتاب ميرزا ابهالفضل ( الدرر البهائية ) الذي كان أول كتاب طبعوه هنا في الدعوة إلى دينهم فاغتر بخلابته الباطنية صاحب جريدة اللواء فبادر إلى تقريظه والثناء عليه إذ لميفهم مافيه الكفر ، فخنت ان أرد عليه يومئذ فيصر على ضلاله وانتصاره البهائية فذهبت إلى الشيخ علي يوسف في مكتبه بدار المؤبد فوجدت الكتاب في يده ينظر فيه تمهيداً لتقيظه وهو محجب بما كان فرأء منه وخبرته كه دينهم وبما فيه من الخلابة وتنسس على المسلمين ، وكامة مان مخطب مص في كامل بتعجله بتقريظه و بما يجب عليه من تلابي هذا الحالم أحق لا بفتر قراء الواء به ويقبلوا على الكتاب فيقع عليه من تلابي هذا الحالة كيده الباطي قراء

ثم : ددت على كمت عقر نتى في له لد ثالث من المنار عنوان إحداهما (الدعوة حياة الادبان) وعنو ن ثانيه ( لدعوة وطريتها وآدابها) بينت فيهما بطلان شبهته في الاستدلال على حقية دينهم بما يزعمه من متدره و ثباته ونموه بما ثبت في تاريخ البشر

ا اهل عند

، عند رأوا

راوا تمس کل

> :قوله -لال

، ان المالية عنهم

سَادَه سِتَهم أهل

وأما

ا ۱۲۰ فیس

ندات ستاذ

اب

من الهممادعو اإلى شيء الاو استجاب له بمضهم حتى عبادة الشيطان و الاو ثان والحيوان وغيرها، وان نجاح الدعوة إلى شيء تكون بقدرا نقان القيام بها ومراعاة شروطها الح وقد أعجب الاستاذ الامام بها تين المقالتين وكذا غيره من الفضلاء حتى قال

في المرحوم ابر اهيم بك اللقاني من أبن جئت مذه الشروط المدودة لنجاح الدعوة إلى الادبان فهي معقولة كأنها مسائل علمية مدونة ؟ وقد الترم طبع هذا الكتاب مجاور كردي في الازهر وكان يوزعه فيه فاخبرت الاستاذ الامام بذلك فكلم شبخ الازهر بوجوب عقابه فسأ له الشيخ فتنصل واعتذر بانه اسمه ذكر فيه بغير اذبه وهو لا يعلم ما فيه فعا قبه بقطع جرايته وراتبه إلى مدة أربعة أشهر فقط، ثم طردمن الازهر

ويما رددت به على البابية والبهائية بالصراحة بعد الاطلاع على رسائلهم وكتبهم التي جاءتني من طهران مقال حافل عنوانه (استغناء البشر عن دين جديد ، ومعنى كون دين الفطرة آخر الاديان ، وافتحار البابية) نشرته في المجلد السابع من النار (ص٣٣٥ ـ ٣٣٨) وفيها بعض الشواهد من رسائلهم ، وأدلة الباب السبعة السخيفة على دينه ، وبينت فيها فرقهم الاربع (١) البابية الخلص (٢) البابية الازلية ، أي أتباع صبح ازل الذي كان في قبرص (٣) البابية البهائية (٤) البابية العباسية وقد أعجب الاستاذ الامام بهذه المقالة ، وإعاد كرت هذا في ترجمته لئلا يكون في يقية الناس الذين رأوا صحبة عباس افندي له في بيروت أوسموا ثناءه عليه من بظن انه ظل يصدقهم في اظهارهم للاسلام ، ودعواهم أنهم لا يبغون فيه إلا الاصلاح انه ظل يصدقهم في اظهارهم للاسلام ، ودعواهم أنهم لا يبغون فيه إلا الاصلاح

### ﴿ رأيه في اعراض المسلمين عن الاسلام وعقابهم عليه ﴾

لا أرى حاجة إلى ذكر رأيه في المسلمين وإعراضهم عن الاسلام وبعدهم عنه وإعراضهم عن هدايته، وما ابتلاهم الله به من سلب الملك، وألبسهم من سرابيل الذل، جزاء لهم لعلهم برجعون ، فإن ما كتبه في ذلك في رسالة التوحيد مختصراً وفي كتاب الاسلام والنصر انية مبسوطا بعض البسط، وما نقلناه عنه في مواضع من انتفسير يكني ويشني — على أن له في مجالسه الخاصة معنا من التصر يحات في ذلك ما لانظير له فيما كتبه وما كان يقوله في درس التفسير



صرح مراراً بإن انتقام الله تعالى من السلمين لا عراضهم عن كتابه وعن هدُّي رسوله اتباعاً لأهوائهم وشهواتهم ، وما فتنهم به ساداتهم وأمراؤهم ، لما يلغ حده ،بدليل ان هذه النقم لا نزال تتجدد و تعدد ، وكان يقول ان المسلمين مهابون بالمقم لايموت أحد من أصحاب المزايا الكبيرة والاعمال النافعة فيهم وبخلفه مثله، على خلاف ما نرى عليه الايم الحية ، وكأن يذكر لي رجالا كثيرين من أصحاب هذهالمزايا الكبيرة فيمصر وسورية كالشيخ المهدي العباسي والشيخعلي البثي في مصر ، والامير عبد القادر الجزائري والسيد محمود حمزة مفتي الشام وغيرهم لايوجد أحد مثلهم ولا من يقرب منهم . وقد ظن بعض خواصه انه يقول هذا في الصريين لانهضر بالم الامثال منهم، والكنه ذكرانا الامثال من غيرهم أيضا على انه قال أخيراً ما يدل على رجائه في حياة المسلمين ، وقد عبر عنه أولا بمثل ينيد الشك إذ قال: انني أرى في هذه الشجرة الجرداء ورقات خضر فلا أدري أهي من بقايا الحياة الاولى أم هي بدء حياة جديدة ? قات له الدليل على الثاني أن هذه الورقات تزيد ولاتنقص . وأما رجاؤه فيمستقبل الاسلام في الجلة دون شعوبه الحاضرة ، فكان رجاء كاملا لانه متصل برجائه في الاسلام نفسه ، وهذا الرجاء لم ينقص قط و أنما كان شكه في أولشعب يحبي الاسلام هل هو من النتمين اليه، أم من الذين سيمتدون به ?

### (رأيه في الاسلام نفسه)

كان يجزم بان الاسلام — إسلام القرآن و الرسول الاعظم عَلَيْكُوفِي سيرته وسنته وسيرة خلفائه الراشدين وعلماء الصحابة (رض) — هو دبن الفطرة ودين السنتبل عوان أمم الحضارة في الغرب سيدوقون من فتن مدنيتهم ومفاسدها الساسية مايضطرهم إلى طلب المخرج منها فلا يجدونه إلا في الاسلام المتكلمين والفقهاء. وقد صرح بهذا في مواضع كثيرة نقانا عنه كثيراً منها في التفسير وغيره

لحيوان طهاالج حتى قال الدعوة كمتاب فكلم أير اذنه الازهر كتبهم ومعنى سالمنار W. Zum بة . أي مياسية. كوزفي من يظن

> دهم عنه سرابيل مختصراً مواضع

> مات في

!ak

### ( رأيه في المذاهب وأعتها ﴾

Le g

(1)

ال

YI

4

كان رآيه في المذاهب وأغتها عين مايدل عليه هذان الغفظ ن ، فالمذاهب هي طرق الاستدلال التي سار عليه أولئك العلماء المستقلون في فهم الكتاب والسنة وقواعا. ها واستنباط الاحكام من النصوص بمقنضي مع ني اللغة المربية الفصحي في مفرداتها وجملها وأساليبها وتلك القواعد ، وكان يجل جميع الأعة المجتهدين ويرشد طلاب العلم إلى تباعهم في اعتصمهم بالكتاب والسنة اعتقاداً وتخفا وأدبا وعلا واستدلالا ، كاصرح به في حطبته عند ختام درس المنطق (ص٧٧٧) ويقول انه لا معني لاتباع المذهب إلا هذا وأما جمل كلام الامام المجتهد ديماً يتعبد به ، فهو يناني حين الاسلام نفسه ، ويدخل فاعلوه فيا حذر الله عنه من فعل هل الكتاب بانباع رؤستهم فيا يوجبون عليهم وبحلون لهم و بحرمون عليهم في قوله ( انخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله )

وكان برى ان أمور الدين قسمان : أحكام فطعية يحب على كل مسلم معرفتها والتدين بها وهيكاما منصوصة في كتاب الله تعالى ومبينة بالتفصيل فى سنة رسوله وتناقلها المسلمون بالعمل ، فهي قطمية مجمع عليها لا مجال فيها لاجتهاد المجتهدين، فيأتي فيها تقليد المقلدين .

والثاني أحكام غير ثابتة بنصقطمي ولا إجماع فهي محل الاجتهاد ، والتحقيق أنها لاتكون في فرض أحكام عامة في المبادات ولا في الحرمات لدينية بل فها يشتبه على المكلف من جزئياتها أو طرق العمل جها وفي أحكام المع ملات ، وهذه بجب على المشتغلين بالعلم من تدريس و تأليب و افن ، و المصاء بين الباس أن ببحثوا عن أداتها ، مهتدين بسيرة الائمة ومذاهم في ، ورمه و عاظهر لمم رجحانه منها ، وأما العوام فيرجعون فيا يمرض لهم وينته عليم نهد إلى من يثقون بعلمه وتقواه فيسألونه عن حكم الله فيها إن كان فها ذمي عنهما ، أو عي أصل اجتهاده وما يطمئن اليه قلبه عنها ، وهذا معنى قول علما ، الساف و غتهم : اله مي المدار في أماس در الوضوع عي أصل لا مذهب له وانما مذهبه مذهب مفتيه ، والمدار في أماس در الوضوع عي أصل

ن ، فالمذاهب ومد ر أحكام المعاملات في غير المنصوص القطعي على القواعد واعتبار المصالح العامة كتاب السنة وتقدم رأيه في وجوب الانتفاع بفقه جميع الائمــة في أحكام المعاملات في بربية الفصحي كلام على تقريره في اصـلاح المحاكم الشرعيـة ، وفي معناه كلامه مع قاضي عَمَ لَجَهْدِينَ فَضَاهَ فِي السَّوْدَانَ وَآخُوانَهُ ، وكانَ الاستاذُ مَالِّكِي الْمُدْهِبِ فِي نَشَأْتُهُ الأولى ، عتقاداً ولخنف ننه بمذهب مالك ثم قرأ فقه الحنفية في الازهرو امتحن فيه امتحان شهادة العالمية، تى (ص٧٦٣) إأصل مذهب الحنفية أن فر أض الدين والمحرمات الدينية لاتثبت إلا بنصوص م المجتهد ديرًا كتاب والسنة القطعية ، بل نقل الشافعي في الام عن أبي يوسف ان مشايخه الله عـ 4 من وسر علماء السلف لا يقولون في شيء انه حرام إلا ما كان بيناً في كتاب الله بحر مون عليهم المقالي بلا تفسير . ونقل شيخ الاسلام ابن تيمية عن السلف أنهم لم يكونوا وحبون ولا يحرمون شيئًا إلا بنص قطمي ، وإن الاحكام العامة للامة لانثبت ل مسلم معرفتها إلا بنقل الامة المتواتر بالعمل

# رأيرنى الفقر والفقهاء وسوء حالة السلمين

قال في المحاورة الطويلة التي دارت بيننا في نهار رمضان سنة ١٣١٥ بعد الكلام اد، والتحقيق في البابية ماخلاصته كما كتبته في ذلك اليوم:

ان المسلمين ضيعوا دينهم واشتغلوا بالالفاظ وخدمتها، وتركوا كل ما فيه من لمحاسن والفضائل و... لم يبق عندهم شيء. هذه الصلاة التي يصلونها لاينظر لله اليها ولا يقبل منهاركمةواحدة ، حركات كحركات القرود ، و ألفاظلا يعقلون له معنى الايخطر بول أحد منهم انه يخطب الله تعالى ويناجيه بكلامه ، ويسبح بحمده ، ويمترف تر توبيته ، ويطلب منه الهداية والمعونة دون غيره

ومن المجيب أن فقهاء المذاهب الاربعة (وربما غيرهم أيضاً) قالوا إن الصلاة بلا حضور ولا خشوع يحصل بها أداء الفرض ويسقط الطلب. ماهذا الكلام ؟ أنه لباطل ، كل آية تذكر الصلاة في القرآن تبطله . قالوا النية في ألصلاة أن يقصد لاسان فعل هذه الصلاة دون غيرها . وبالغ بعضهم فقال: لابد من تصورجميع

في سنة رسوا اد المجتهدين،

الدينية بل العا ام المع ماأت. ساء بين الماس ملو. عا ظر فم عذما ، أو ع المتهمة العامي

ف و ع عي أص

أعمالها عند التكبير ، وفسروا قوله مَيْنَالِيَّتِي «إنما الاعمال؛النيات » سهذا إنما قصر الفعل عند مباشرته طبيعي، فانني اذا قمت أمشي لاأفصد بمشي القعود (ضحك) وحاش لله أن تفرض الشريعة الحكيمة هذا وتجمل عليهمدار الاعمال والعبادات ولكن هؤلاء الغقها حرفوا كل نصوص الكتاب والسنة، إن اليهود لم تحرف التوراة أكثر مما حرفوا . المراد بالنية في الحديث قصد المر. وغرضهمن فعله وهو إما وجه الله وابتغاء مرضاته (وهو النية الصحيحة)واماغرضآخر كالرياء (قلت)وعلى هذا يدل الترديد في مسألة الهجرة في الحديث نفسه إلا أن المراد قصد هذه الحركان التي لامعني ها، وما كان الله تعالى ليفرض حركا ـُـ وأعمالا يجعلها عبادة وقربه والمرء يفعل مثلها كثيراً في تردده بأشقاله الدنيوية من مشيوانحناء وقيام وفعود ان صلاة المستر تراون الانكليزي عندي خير من صلاتهم . سألته عنا فقال: هو رجل انكلىزي رأى ترجمة القرآن فأسلم (١ وهو يحملها ويقرأ فيها دائمًا عند الفراغ، ويصلي بحسبمايفهم من ألقرآن، ويستقبل القبلة كما جرره بحسب معرفته بمـلم الفلك، وبركم ويسجد، فهذا وجد عنده روح الصلاة وكان لا يبر الاوقات وعدد الركمات . قال لي ؛ انني أصلي عنــد الفراغ بحرارة وخشوع وسألنى عن صلاته فقلت له أنا أصلى فصل ممي، وعلمته كيفية الصلاة في زمن قصير بالممل ، فتمت له الصلاة بصور" ها وروحها، وقال لي مرة اله يمجب لكون المسلمين المؤمنين بالفرآن لا يسبقون كل الأمم ويكونون خير الناس، وقد سألبي من أكثر الناس جناية على القرآن ? فقلت ذووه وأصحابه ،فسر َّ بجو ابي هذا كثيرا. أوتي كل هذا الاعجاب بالنرآن والاعتبار والاهتداءبهمع أن الترجمةالانكلىزنا له بعيدة عن الصواب في مواضع كثيرة الخ

تم قال: و قد جملوا (أي الفقماء ) كتبهم هذه على علاتها أساس الدين ، و لم يخجلو

(١)قد علمت بعد ذلك آنه كان ضابطا بحرياً وآنه لما رأى الكلام عن البحر وظلمانه وأمواجه واهوالها في ترجمة القرآن سأل بعض الهنود من المسلمين :هل ركب محمد البحر وسافر فيه قال لا ، قال ان ما في القرآن عن البحر لا يمكن أن بكون عن خبر من الناس، فكان هذا سبب عنايته فى قراه ة الترجمة كلم اوا هتداً ثه الاسلام



# رأيه في تنقيح فقه الحنفية وذم كتب المتأخرين فيه

من قولهم: إن العمل يجب بما فيها وإن عارض الكتاب والسنة. فانصرفت الاذهان عن القرآن والحديث، والمحصرت أنظارهم في كتب الفقياء على مافيها من الخلاف في الأراء والركاكة

( قلت له : سممت بعض الحنفية يقول ان العقه الحنفي يحتاج في محصيله إلى عشرين سنة ، فقلت للقائل أن هذه المدة هي مدة البعثة التي شرعت فيها العقائد وأحكام الفقه وغيرهامن الاحكام التهذيبية والسياسية ، والنظم الحربية والمدنية، مع الاشتغال بالحرب والفتوحات) فضحك الاستاذ وقال: ان قول هذا القائل صحيح قلت له: رغب إلي الصديقان (الشيخ محمد الرافعي وعبد القادر افندي المفربي) أن أسأل فضيلتكم عن الطريقة التي ترونها مفيدة في تهذيب فقه الحنفية والتأليف فيه على كيفية مفيدة . قال وهل يوجد عندهم اشتغال صحيح ? قلت نمم قال (١) ينبغي لمن يؤلف أن محيط اولا بمسائل الباب الذي يكتب فيه (٢)وأن يه مد على كتب القرون المتوسطة كالزيلمي ، لاهذه الكتب المحتلة العبارة كالكنز

بعده القول المرجوح مع الاشارة الى دليله (٨) وأن يختصر في مسائل العبادات ثم قال «إذا رجعنا الى كتب القرون المتوسطة كالزيلمي نكون قد خطونا خطوة لاصلاح الكتبوالفقه ، ومادمنامقيدين بعبارات هذه الكتب المتداولة ولانعرف الدين والعلم إلا منها فلا نزداد إلا جهلا. هذا الشوكاني لما كسر قيود التقليد الاعمى حيث كان وهابيامعتدلا صار عالما وفقيها ، وقال ان حالة الفقها .هذه هي التي ضيعت الدين، وشرح هذه المسألة ببيان حالة العوام ( وهم الامة ) وحالة الحكام أمام الفقه قال:

باب، ولا بأس بالاشارة الى أنه تقدم (٧) وأن يذكر القول الراجح بدليله ويذكر

ان العامي الذي يحتاج الى الكسب والعمل لاسعة عنده لصرف سنين طويلة

-ا . إغا قصر د (ضعن) والعبادات، رف التوراة هو إما وجه ک)**و**علی هذا ٥٠ الحركان ادة وقربة قيام وقعور . سأ لته عنه أ فيها د أما ره بحسب والتنوير (٣) وان يرجع أحكام الباب ومسائله الى قواعد كلية (٤) ثم يسرد ركان لا يس الاحكام بمدها في غاية الوضوح (٥) وأن يراعي البرتيب الطبيعي بين السائل ة وخشوع فيقدم ماينبغي تقديمه ويؤخر ماينبغي تأخيره (٦) وان لا يخلط مسائل باب بآخر والاة في زون وان كان بعض المسائل يشترك فيه بابان كالبيع والاجارة فلا بأس بذكره في كل جب لكون

> عولم يخجو عن البحر

وقد ساً لني

مذا كثيرا.

الانكارة

سامين دهل مكن آن يكون

12x IKWKY



في تعلم أحكام الطهارة وسائر العبادات في الازهر من هذه الكنتب الطويلة الصعبة، وأي حاجة إلى هذه الابحاث الطويلة، والتدقيقات في مسآئل المياه والطهارة والصارة قال عليالية «صلواكا رأيتموني أصلي» وشرح صلاته ووضوءه يمكن بيانه في ورقات قليلة. وكلماء يشرب وينتي به البدن يطهر به

«من أين جاءهم ان ماء الزهر والورد لا يصح الوضوء به؟ وهل فيه زيادة عن الماء الله شيء من الطيب الذي هو من مقاصد الشريعة ؟ وماء الكولونيا أحسن شيء للوضوء فأنه عنع آثار الرض أيضا وكان الشبخ الانبابي يقول بنجاسته لان فيه سبيرتو ، وهل يوجد شيء مطهر كالسبيرتو ؟ والاستدلال على نجاسته باسكاره ضعيف ١٠ ذنه لا يمكن شربه لانه محرق للجوف \_ كذلك محلول الساياتي من أحسن المنقيات والمطهرات ( الطبية ) وشربه قاتل

هم أن الناس تحدث في باختلاف الزمان أمور ووقائع لم ينص عليها في هذه السكتب فهل نوقف سير العالم لاجل كتبهم؟ هذا لايستطاع ولذاك اضطر الموام والحبكام إلى ترك لاحكام الشرعية ولجؤا إلى غيرها . أن أهل بخارى جوزوا الربا اضرورة الوقت عندهم . والمصريون قد ابتلوا بهذا فشدد الفقهاء على أغنياء البلاد فصاروا برون أن الدين اقص (كذا في مذكر في) فاضطر الناس إلى الاستدانة من الاجاب بارباح فاحشة استنزفت ثروة البلاد وحولتها للجانب والفقهاء هم المسؤلون عند الله تعالى عن هذا وعن كل ماعليه الناس من مخالفة الشريعة لانه كان يجب عليهم أن يمرفوا حلة العصر والزمان ، ويطبقوا عليه السريعة لانه كان يجب عليهم أن يمرفوا حلة العصر والزمان ، ويطبقوا عليه الاحكام بصورة بمكن للناس اتباعها أي كأحكام الضرورات ) لاانهم يقتصرون على الحافظة على نقوش هذه الكتب ورسومها ويجعلونها كل شيء ، وينركون لاجلها كل شيء ، وينركون الإجلها كل شيء ،

«يقر ون الاصول ولا يخطر ببال أحد منهم أن يرجع فرعا من هذه الكتب الى أصله، أو يبحث عن دليله، بل لم يخجلوا أن يقولوا نحن مقلدون لا لمزمنا النظر

<sup>(</sup>١) ظاهرهذا ان الاستاذ يوافق الفقهاء على القول بنجاسة المسكرات ولكننى لما افتيت في المنار بطهارة عينها اعجبة ذلك واقره

في الكتاب والسنة ، دانوا لكتب التقدمين على تعارضها وتناقضها الذي تشتت. به شمل الامة ، ويكتفون بقول ( وكايهم من رسول الله ملتمس )

قلت له أن الابوصيري جرير بالشكر منهم حيث وضع لهم هذه القاعدة التي يرجعون البهاء كما أن ابن مقلة جدير بشكر الدروز بل بجمله إماما في دينهم لأني زأيت لهم كتابايذكرون فيه أسر أرالحروف من حيث رسمها الحالي، وأول من اخترعه ابن مقلة فرسمه أصل يستنبط منه كثير من الاحكام الدينية على مذهبهم ، فضحك ثم قال:

«كان ينبغي أن يكون للفة باء جمعات يتذاكرون فيها ويتفقون على الراجح الذي ينبغي أن يكون علميه الممل ، و اذا كان بعض المسائل رَجح لاسباب خاصة بمكان او زمان ينبغي لهم التنبيه على ذلك ، وان هذا الحمكم ليس عاما و انما سببه كذا ، إذا م مجملون كل ما فيل عن فقيه و جب الا تباع في كل زمان و مكان » اه الحديث

(أقول) قد فطنت في أثناء طلبي للعم في طرابلس الشام لانكار قول العلماء المناء معن ماقرره الفقهاء في كنبهم من الاحكام دين أوجب الله علينا اتباعه ونحن أرى بمدارسته أن أكثره آراء للمؤلمين يستنبطها بعضهم من كلام بعض لامن كلام الله ورسوله (ص) والذين يستدلون منهم وهم أقلهم يذكرون في أدلتهم أحاديث ضعيفة أو موضوعة ولا سيا الحنفية فكنت أجادل الطلاب ثم العلماء في ذلك ولا سيا الصديقين اللذين ذكرتهما للاستاذ الامام في حديثي هذا فها اللذان عودتهما حرية البحث بغير احتراس ولا تقية ، حتى كنت أقول في بعض الاحكام أهذا حكم الله عالى أم حكم التتارخانية والشر نبلالية والولولاجية وأمثالها من كتب الاعاجم والمقلدين ? (وكان هذا أول أسباب اشتغالي بعلم الحديث) وقد ذكرت هذا للاستاذ الاهام فاعجبه حتى ذكر أسهاء هذه الفتاوي مرة في

وقد ذكرت هذا للاستاذ الامام واعجبه حتى د در اسهاء هذه الفناوي الرقط درسه في الازهر. ومن أغرب أمر علماء الفقه أو كتبه أنهسم صاروا يخضعون للمتصوفة بعد أن ضعف أمر الهريقين في العلم حتى انهم يسلمون لهم خرافاتهم بالتاويل ، بعد ماكان التناكر بين سلفهما كما تقدم

حسبي هذا القدر من آرائه المفيدة في الاصلاح، وله آراء علميه ودينيه بيناها في التفسير، ولاحاجة إلى تدوين آرائه العلمية الخاصة الى لا تدخل في أبواب الاصلاح ككون الجاد له حياة خاصة به، وكون الانسان له عدة أنفس، وان في الكون أرواحا منبئة فيه تؤثر في أرواح البشر كا نسم الخفية المسماة بالميكروبات التي تؤثر في أجسادهم

ة الصعبة، أوالصارة بيانه في

دةعنالله. من شيء لان فيه

، باسكاره ايماني من

ا في هذه

اضطر

ر بخاری الفقهاء علی الناس إلی الخانب، الخانب، مخالفة قوا علیه قوا علیه

ينركون الكتب نا النظر

تصر ون

و ولکننی

# آماله وامانيه

بينا فيما سبق أن أكبر آماله وأمانيه من الحياة إصلاح حال المسلمين في دينهم وحد الله ودنياهم بما يعود به مجد الاسلام، ويمم نوره الانام، وفقا لما يغهمه من وعد الله تعالى في القرآن، بإظهاره عنى الدين كله، في العالم كله، وانه كان يرى ان أفرب الوسائل وأرجاها لذلك إصلاح التربية والتعليم في الجامع الازهر، لانه مدرسة العالم الاسلامي كله، وانه كان من مقاصده الاصلاحية فيه تخريج طوائف من العالم الاسلامي كله، وانه كان من مقاصده الاصلاحية فيه تخريج طوائف من الاخصائيين في كل علم من العلوم يكونون مرجعاً فيه وقائمين بفروض الكفايات العلمية والدينية كاما على أكمل حال يصل اليها كسب البشر، ولا سياطائفة القضاة وطائفة الدعاة الى الاسلام والمدافعين عنه، وطائفة الواضيع وطائفة المؤلفين لجميع ما يحتاج اليه رقي الاسلام من الكتب المختلفة المواضيع مدرسة كلية

لما خاب أمله في الازهر فكر في السعي لانشاء مدرسة كلية تغني عنه في مخربج الرجل الذين يقومون بخدمة الاسلام. فاستمال أحمد باشا المنشاوي الأري المشهور ليقوم ببذل المال لذلك لما يمله من حبه لممالي الامور. وكان المنشاوي قد حوكم في تلك الاثناء بتهمة الاعتداء وتعذيب بهض الناس وحكم عليه بالحبس في خرج مبعداً عن الحديو ومكروها من الانكليزوالحكومة حتى أعرض عنه جميع الوجهاء. فاغتنم الاستاذ الامام هذه الفرصة وأظهر له العطف والتكريم. وصاريدعوه الى طعامه ومجلسه و يزوره في ذهبيته. وقد كان حلمن تونس عدة من برانس الصوف و الحرير وغيرهما من نسيجها البديم. فمرضه كله على أحمد باشا الاستاذ وأهله وأصدقاق كلهم من هذه الهدايا النفيسة التي كان يريد توزيعها عليهم الاستاذ وأهله وأصدقاق كلهم من هذه الهدايا النفيسة التي كان يريد توزيعها عليهم وصار المنشاوي كلا أراد أن يجيء القاهرة يرسل برقية إلى الاستاذ الامام وحاء همة المدايا النفيسة التي كان يريد توزيعها عليهم وعاد المنشاوي كلا أراد أن يجيء القاهرة يرسل برقية إلى الاستاذ الامام وحاء المنشدى عنده يوم كذا ، وكان الاستاذ يدعو في لأحضر الغداء معها ، ودعا مرة احدفتحي (باشا) زغلول فاج معنا في عين شمس و تكلمنا مع الباشا في مسألة مرة احدفتحي (باشا) زغلول فاج معنا في عين شمس و تكلمنا مع الباشا في مسألة مرة الحدفة حي (باشا) زغلول فاج معنا في عين شمس و تكلمنا مع الباشا في مسألة مرة المدون المناه المناه المناه في مسألة مرة المدون المناه المناه المناه المناه في مسألة مراه المناه ال



الناء المدرسة التي توجهت رغبة الامام اليها فقال أنا مستعد لتنفيذ ما تقررونه و المحاد المستعد لتنفيذ ما تقررونه و الحتار أن بينيها في أطيانه في بسوس و يشتري المعلمين و كبا بخاريا (رفاصاً) ينقلهم إلى القاهرة كل يوم. وقد عرفته في تلك الاثناء فصرت أكثر الكلام معه في البرغيب في هذا العمل ووصل خبره إلى الجرائد فطفقو ايذكر ون المدرسة الكلية أو الجامعة بما يزيد في تشويقه اليه وقد ألحمت عليه ورة حتى اقسم بالله ليقو من من فوره لشراء قصر في شبر الأحد وفي يوم السبت عاشر شوال سنة ١٣٦٢ (ديسمبر ١٩٠٥) كتب الى مجلس النظار كتابا يطلب فيه أن تبيعه الحكومة عشرة آلاف فدان معينة ليجعلها وقفاً على مدرسة كلية يريد إنشاء ها في ضواحي القاهرة ، على أن بوقع عقد الوقفية في الوقت الذي توقع فيه المدالية عقد البيع . وقد كام الاستاذ الامام وكيل نظارة المعارف بأن يكتب إلى نظارة المالية توصية بان تجمل الثن رخيصا جداً كعادتها في المعارف بأن يكتب إلى نظارة المالية توصية بان تجمل الثن رخيصا جداً كعادتها في عدده عتى إذا ما انتهت الوسائل قضى الرجل نحبه في الاسبوع الذي عين فيه في المعاد كا بينت ذلك في ترجمته من مجلد المنار السابم موعد العقد كا بينت ذلك في ترجمته من مجلد المنار السابم

الحج والزيارةورؤية مواضع غزواته(ص)

كان من أكبر آماله أن يحج بيت الله الحرام ، وبزور المسجد النبوي وقبره عليه الصلاة والسلام ، ثم يزور جميع أماكن غزوانه ويشائل ويضع خريتة للحجاز يبين بها مواضع تلك الغزوات ، وكان المانع له من المبادرة إلى ذلك ماكان يعلمه من أساءة السلطان عبد الحميد الظن به بتأثير سعاية الجواسيس ولا سها بعدماكان من أمرهم عند زيارته للاستانة فتدكان يرجو زوال ذلك ليكون آمناً على نفسه في أثناء أداء الحج وما يتبعه مما ذكرنا وكان يقدر لذلك أربعة أشهر

و لكن سوء ظن السلطان به كان يزداد عاما بعد عام، وصار الخطرمنه بعدماكان من تغير الخديو على الاستاذ أكبر، إذ كشرت تقارير سماة الشر المفسدين في الطعن فيه وتخويف السلطان به، حتى ان الاستاذ عند ماكان في مرض الموت ، كانت حكومة

: ينهم د الله قرب

> -رسة ، من نايات

> قضاة شاد

ﻪ ﻓﻲ <sup>ئ</sup>رى

اوي بېس

ِض یم .

: من باشا

حرم

المام

دعا

سألة

لما فرغ من قراءة دلائل الاعجاز في الازهر كثرت عليه اقتراحات الطلاب والعلماء فيما يقرأ بعده ، واقترحت أنا عليه أن يشرع في تأليف كتاب في تاريخ الاسلام ويقرأه ، وكان الاستاذ الاكبر السيد على الببلاوي شيخ الازهر اقترح عليه أن يقوأ تاريخ الاسلام إذ لايقدر على ذلك غيره، فمززت رأيه بهذا الشرط وهو أن يُؤلفهو التاريخ وكا كتبشيئاً منه نطبعه ويشرعه وفي قراءته، فالقراءة تتبع الطبع، والطبع يردف التأليف، فانشرح صدره لذلك وعزم عليه، ولكن حال دونه ما كان من الشغب السياسي الذي أنه ره الامير وانتهى باستقالةصديقه شيخ الازهر المذكور واستقالتههو منالازهو وماولي ذلك من مرضه فوفاته، ولولم يخسر المسلمون بذلك إلاحرمانهم منهذا الثاريخ لكانت خسارة لايعرف كنهها إلامن يعلم ان المسلمين أحوج إلى هذا من كل كتب الكلام والعقائد، إذ ليس لدينهم تاريخ مدون على الإصول العلمية الحديثة ، التي ارتقى البها الافرنج في هذا المصر، حتى انهم ألفوا في ناريخ لاسلام مالم يوجد له نظير فيمؤ لفات المسفين كتار بخسيديو الفرنساوي المسمى بخلاصة تاريخ العرب وقد بدأه بمقدمة فيهاكانوا عليه قبل الاسلام ثم ذكر ظهور الاسلام وما كان من تأثير دعوته وفتوحاته فيهم وفي سائر المالم ، وما ترتب على ذلك من احياء جميع علوم الممر ان القديمة وترقية العرب لها ، على اختلاف أنو اعها من رياضية وطبيعية وفلسفة وطب وصيدلة وآداب وفنون ، وما كان وراء ذلك من الحضارة وارتقاء العمران بالصناءة والزراعة ، واشراع طرق التجارة وغير ذلك . وكذا تاريخ حضارة العرب للدكتور غوستاف لوبون الشهير وقد تقدم ذكره وكان الاستاذ عهد الى أحمد فتحي ( باشا ) زغلول بترجمته فعزم على ذلك ثم توفى الاستاذ ولم يفعل (١)

<sup>(</sup>١) ترجمه بعد ذلك الاستاذالكاتب المؤرخ محمد اقتدي مسعود الشهير ولما يطبعه

ومن المعلوم بالبداهة انهؤلاء الافرنج لايفهمون الاسلام وتأثيره كا يفهمه أعلام المسلمين ، وأبن في اعلام المسلمين مثل الاستاذ الامام ، فهو أوسع منهم اطلاعا على مادة تاريخ الاسلام والسيرة النبوية ، وأدق منهم فهما، فهو بعلمه هذا وعلمه بما كتب المسلمون وبما كتبواهم بطريقتهم العلمية ، وبقوة ايمانه وسعة معارفه، أجدر من عرفنا بأن يكتب للاسلام تاريخا يبين حقيقته وتأثيره الروحي والمدني في اصلاح البشر ، ويثبت فيه بالتفصيل مانقلناه من رأيه في مستقبل الاسلام، ويكون خير معين على الدعاية الاسلامية ، فانه يكون أعظم تأثيرا وأعم نفعا من ويكون خير معين على الدعاية الاسلامية ، واقراءة كل الناس له وفهمهم إياه كتب العقائد كلها لاشماله على ما فيها وزيادة ، و لقراءة كل الناس له وفهمهم إياه

#### ﴿ جريدة يومية ﴾

كتبت في ترجمته التي نشرتها في المنار عقب وفاته في هذه المسالة ماياتي :

وكان في عزمه السعي لتأليف شركة تنشيء جريدة يومية في القاهرة تختار لما طافةة من المكتاب الاخصائيين يتقاسمون موضوعاتها فينفرد بعضهم في بيان ماعليه المصريون في المدن والقرى والمزارع من العادات والتقاليد والاعتقادات وما يطرأ عليهم من التغيير في ذلك ، وبعضهم في المسائل الاقتصادية والزراعية ، وما يطرأ عليهم في الموضوعات العلمية والادبية ، ويوضع لهم قانون لا يتعدونه ومن أحكامه وبعضهم في الموضوعات العلمية والاخبار الصادقة على ما فيه العبرة والفائدة لاهل الاقتصار في المسائل السياسية والاخبار الصادقة على ما فيه العبرة والفائدة لاهل الملاد ، وعدم المدح والذم الشعري ، وقبول الانتقاد على ما ينشر فيها من كل كان أدبب ، ومنها أن يرجع في بيان جميع المصالح ذات البال إلى ما يقوره علم إن رة الجريدة الما وهواه ، ومنها أن لا تكون الجريدة غصا لجريدة أخرى ، ومثر بيت بني بهم ، وكاشفنا كثير بن من الكبراء والفضلاء في ذلك، والمرا منهم أعضاء لمجلس الادارة ، ووضعت تقريراً تمييديا لانشاء المطبعة ونفزت العمل ولو بقي الامام حياً لرجونا أن يبرز هذا العمل في هذا الشتاء ، وان

حسارتما بفقده لاعظم من كل خسارة

مقاص

اثوا

حببا

ول

الح

بقو

وي

فالا

# المقصل السابع

من الفصل السابع

# أخلاقه وشمائد ومعارفه

أذكر هنا ما كتبته في ترجمته من المنار مع تفصيل وتنقيح إيضاح فأقول:
الاعمال ثمرات الاخلاق فما ذكرناه من أعمال الرجل يمثل بعض أخلاقه
لانها بعض آثارها، وانوراء ذلك من أحاسن الخلال، وآيات الكال، ماتقصرعن
تمثيله جلائل تلك الاعمال، واقد كلت للاستاذ الامام اصول الفضائل الاربع، (العفة
والشجاعة والعدالة والحكمة) وما نشأ عنها وتفرع، وإننا نشرح بعض أخلاقه
لتكون قدوة للمقتدين

عزة نفسه وعلو همته وتواضعه

طبع الله هذا الرجل على عزة النفس وعلو الهمة هبة ووراثة وتربية، وقدأ دركه السيد جمال الدين الذي درج في حجر السيادة ، وترعرع في بيت الامارة، وهو مجاور في الازهر، ومنقطع الى التصوف، يلبس قميصاً يبدو من أعلا جيبه صدره الاشعر ، وقد ارسل جمة كجمة الدراويش . فراعه من صاحب هذا القشف ماعنده من العزة والاباء ، وحفظ الكرامة ورقة شعور الشرف، وأكبر أن يكون هذا أثر التربية والتخلق في بلاد ساسها الظلم ، وتحكم فيها الجور المذلل للارادات المذل للنفوس . وكأنه سبق الى نفسه أن هذا أثر وراثة لأحد آبائه الاولين ، وانهم للنفوس . وكأنه سبق الى نفسه أن هذا أثر وراثة لأحد آبائه الاولين ، وانهم للبد أن يكونوا من الملوك والحاكين، فقال له مرة أو مراراً « قل لي بالله أي أبناء لللوك أنت ؟ » وهذا الخلق هو ركن الفضائل الركين ، و ناهيك بقول الله تمالى ( ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ) وهو الباعث على جلائل الاعمال ، والحامل على الاستهائة بما بين يديها من الاهوال .

وقد يشتبه على كثير من الناس هذا الخلق الـكريم ، بخلق الـكبر الذميم ، ولذلك كان بمض الحاسدين والجاهلين ينبز الاستاذ الامام بهذا اللقب ولاسية



عند ما كأنوا يرونه مترفعاً عن الدهان والبملق للكبراء ، معرضاً عن يعارضه في مقاصده وان كان من العظاء . ولو اختبروه ناظرين يعين الانصاف لرأوا حقيقة انواضع معالرفعة كيف تكون ، ولرأوا كيف كان يخدم الفقير والمسكين، ويتجافى جنبه عن مضجعه لاجل العفاة والمستفيدين ، ولكن الخديو كان يقول إنه يدخل على كأنه فرعون !

مهابته ولطفه في المعاشرة

كان مهيب الطلعة ، وقور الحباس، وهذه الصفات تشتبه بصفات المتكرين، ولكن من عاشره برى من لطفه و تواضعه عن رفعة ، وأدبه وظرفه في ألطف حشمة ، وفكاهته بما دون الدعابة ، ما يه لم به انه كان له أوفر حظ من الوراثة المحمدية التي عبر عها هند بن أبي هالة (رض) في حد يثه الشهور في شمائل المصطفى (ص) بقوله « من نظر اليه بدهة ها به ، ومن عاشره معرفة أحبه » وما زلت أقول إن نسينا جميع فضائله فلن ننسى حلاوة عشرته ، وأنس محاضرته ، ولذة محاورته ، ومن دقائق ملاحظته في التواضع والا دب انه كان يتحلى صيفة الطلب الجازم في محاطبة أصدقاً مو محبيه، وتلاميذه و مريديه ، فيستبدل بالامر الاستفهام والتخيير، ويوسم للمخاطب المذر قبل ان يحتاج إلى الاعتذار، ثم إذا أخلف معه يتناسى إخلافه ويوسم للمخاطب المذر قبل ان يحتاج إلى الاعتذار، ثم إذا أخلف معه يتناسى إخلافه في هذا الباب قوله في هرة : انني ويوسم للمخاطب كذا بعد الظهر فان ذكرت ذلك ووجدت فراغا وأحببت أن أكون غداً في مكان كذا بعد الظهر فان ذكرت ذلك ووجدت فراغا وأحببت أن تراني فعلت. ذكر كل هذه القيود وأنا اعلم انه يريد أن وافيه حما ، ولو لاذلك أذكر ألى المه يكون في ذلك المدالة على مرة : الني اله يكون في ذلك المدالة على من عالم على من عنه على المه يكون في ذلك المدالة على عرة على المديكون في ذلك المدالة على عرة على عرة على اله يكون في ذلك المدالة على عرة على على المديكون في ذلك المنالة على عرة على عده المالة صدره ، وصفاء قلبه على المه يكون في ذلك المه على اله يكون في ذلك المده على المديكون في ذلت المديكون في ذلك المديد على المديكون في ذلك المديد على على المديكون في ذلك المديد على المديكون في ذلك المديد على المديكون في ذلك المديد على المديد

قد عرف رحمه الله تعالى بسلامة الصدر وصفاء القلب، والحلم والصفح، فما. انتقم من مسيء ، ولا سعى في ضرر أحد قط، بل كان محسن إلى من أساء اليه : إذا استنجده أمجده، وإذا استرفده أرفده، وإن عاد إلى الاساءة سبعين مرة

كان بعض كبار علماء الازهر الوجهاء، منأولي المناصب في القضاء، قد انحوف عنه ، حتى عرف بأنه انحوف عنه ، وكان من قبل زميلا له في طاب العلم ، فخاض فيه ، حتى عرف بأنه من شانئيه، فاتفق لهذا الرجلأن صدر عنه ماأغضب الرؤساء الثلاثة عليه : الخديو.

ورئيس النظار ولورد كرومر . فضاقت عليه الدنيا وضاقت عليه نفسه ، ولم يجد له وسيلة يلتحد اليها لارضائهم أو استمالة بعضهم اليه إلا زميله القديم ، فجاءه بمد إعراضه الطويل العريض، وقص عليه خبر د، فطيب قلبه وطأنه ، ولم يلبث أن طاف على الثلائة وكابهم بما أرضاهم عنه في يوم واحد

تغلبيه لحسن الظن وتغابيه عن الشر

كان على ذكائه وصدق فراحته يغاب عليه حسن الظن وبذلك رمع أناساً الى حراتب لم يكونوا أهلا لها ،والناس يمدونذلكعليه ،ويغفلونءنعذره فيه، وهو ان من رفعهم ورقائم كان لابد للاعم ل التي رقاهم المها من عاملين، فحسن الظن ببعض من كن أن يمهدالمهم العمل و ناطه مهم ، فنهم من ظهر بالاختبار ان ظن الخير فيه صادق فكان صالحا للخدمة شاكراً للصنيمة. ومنهم من ظهر بمد النجربة لؤمه، وتبين فساده وشؤمه ، فلم يصلح عمالا ، ولم يشكر محسنا . ومن هذا الفر بق من اساء إلى من أحسن اليه، وكفر حقوق المنعم عليه. ومنهم من أظهر الوفاء، في وقت لرخاء، وأظهر حقده وضغنه،عند الضراء والمحنة . وايت شعريما حيلةالرجل الذي جبلت طينته على الاحسان، وتوجهت همته الى الخدمة العامة ، وقد نشأ في قوم فشا فيهم فساد الاخلاق،وقل فيهم لوفاء والاخلاص. أعكن أن يقال له لا تُسدِ الى أحدمعروف، ولاتسع لاجل أحد بخير ، الابعد انجر به عدة سنين ، فقعلم انه من المصلحين والشاكرين ؟ كيفوانما يجربالرجلبما يمهداليه منالاعمال،وما يعامل بهمن العر والاحسان؟ وكان أهل الخبث والمكر من حاسديه يظنون أنهم مخدعونه بدهانهم ودهائهم، ولكن فراسته كانت تخبرق صدورهم ، وتنفذ إلىسواد قلومهم، ويقرأ في عائف وجوههم الاولى ، مارسم على صحائب وجوههم الاخرى ، وإنما يقبل منهم ماأظهروا، ويتغابى عما أضمروا ،عملا بقوله تعالى (.دفع بالتي هيأحسن) الآيةو بما وردفي الخبر « اصنع الممروف إلى من هو أهله والى غير أهله ، فإن أصبت أهله اصبت أهله ، وان لم تصب أهله كنت أنت من اهله ، رواه الخطيب في رواة مالك عن ابن عمر (رض) وابن النجار عن على (رض) وهذا ماأوصىبه لاستاذ الناس في السودان كما تقدم، ( ص ٨٨٨ ) ركان يمجبه قول أفلاطون: استصلاح العدو أحزم من استهلاكه

بما له في ا

منه، کان

وأتم أله ً

**في ق** فسأ

وإغا فك

وار-إن ا

الماد

والته

وذ آ

. ن وهذ على انني لا انكر انه كان لسلامة قلبه يفيض امام بعض من يعتقد اخلاصهم عا لا تسعه عقولهم ، ويفضي الى بعضهم عا تضيق عنه صدورهم ، وانه كان لمبالفته في الحلم يعفو عمن لا تعفو المصلحة العامة عنه، ويصفح عن يقضي لاصلاح بالانتقام منه، وقد كان يكون هذا العفو والصفح مما مخنى على من عفا وصفح عنهم ، كا كان مخفى عليهم الانتقام لو أنه انتقم منهم. واحله لولاهذا الخلق لكان نجاحه أسرع وأتم ، وإصلاحه أشمل وأعم . وقد تقدم في الكلام على عله في إصلاح الازهر أنه كانقادراً على الانتقام من أشد النسمة ومقله فلم يفعل ، (ص؟ ٩ ؛ و ٥٩ ؛ و ٥٥ و و ٥٥) و قضا أنه كانقادراً على الانتقام من أشد النسمة ومقله فلم يفعل ، (ص؟ ٩ ؛ و ٥٥ ؛ و ٥٥) في قضا ئه المسلمين على القبط ، وذكروا أن ذلك وقع له مراراً في تلك السنة ، فسأله اللورد عن ذلك ف ثبت له انه لم يتقاض عنده أحد من القبط في تلك المدة كلها ، فأما كانت جميع أحكامه على المسلمين ، وأحضر له كشفا رسمياً بتلك القضايا كلها ، فكبر على اللورد أن يكذب عليه هؤلا ، الوشاة بما كان سبب خجله مع هذا القاضي فكبر على اللورد أن يكذب عليه هؤلا ، الوشاة بما كان سبب خجله مع هذا القاضي وأرجاعه عن ذاك . ويقال وأرجاعه عن ذاك . ويقال الوشاة عرفوا ذلك الاستاذ الامام وحفظوها له منقبة من من قبه و منة له عليهم . إن الوشاة عرفوا ذلك الاستاذ الامام وحفظوها اله منقبة من من قبه و منة له عليهم .

#### ايداره للمصلحة العامة على الخاصة

كان يرجح في المصالح العامة أصحاب الهاية والاستعداد على للحبين له والمتصلين به ممن دونهم. وقد سمعت صديقه منذ الطلب، وصاحبه بالجنب، ( لاستاذ الشبيخ عبدالكريم سلمان ) يعاتبه في هذا، ويصفه بالهلا يعرف أعداءه ... وذكر له رجلا منهم قدمه على غيره في منصب القضاء الشرعي، فأجابه: إنما قدمته لانني أعلم انهاحق بالترقية ممن قدمته عليهم، وأقدر على العمل منهم، ولوجعلته سكر تيراً لي وهو لا يحبني، لكنت جديراً بلومك لي، ولكنني لا أخون المصلحة العامة لهوى نفسي في وهن استقرأ أعال الوزراء ورؤساء المصالح في هدف البلاد و مشلها يرى فركلا منهم يعنى بايثار أهله وأصحابه ورجال حزبه على غيرهم، و نكانوا خيراً منهم، وهذه الا فق شهر الآفات التي تفسد الحكومات و تضعف الامم.

# وفاؤه لاخوانه وأصدقائه

كان من أشهر صفاته الوفاء لأصدقائه ، يهتم بشأنهم في السر والجهر مه والبعد والقرب ، والغيب والشهود، بمثل مايهتم آباؤهم وأبناؤهم او أشد ، وكثيراً مايسعى في دفع الشرعنهم وفي سوق الخيراليهم، بأشد نما كانوا يسعون لأنفسهم . لهذا كان من أعجب الشعر اليه هـذا البيت الذي كان يضعه أمامه على مكتبه مكتوبا بخط جيل ، لانه يصور حاله مع أصدقائه أدق التصوير

رأى تخلقي من حيث بخفى مكانها فكانت قدى عينيه حتى تجلت وقدحضر في شبابه مجلساً من أترابه فتمنى كل منهم ماتسمو اليه نفسه من سعادة الدنيا، فكانت أمنيته هوأن يكون له صديق وفي مخلص ينعم بمعاشرته



أول ليلة صحبته فيها لزيارته بما كان من دفاعه عنه عند ما أنتمر به العرابيون لقتله ، كا ذكرته في موضعه ، وذكرت درجة صداقة سليمان باشا أباظه له في ( ص٤١٧ )

### وفاء أصرفائه له وتفتمه م

وكان أصدقاؤه الذين عرفوا وفاءه وسائر فضائله مغتبطين بصداقته ويعدونها من أفضل حظوظهم من هذه الحياة الدنيا بقدر إدراكهم لنعيم الحياة العقلية الروحية الادبية فيها ، ويودون لويبذلون في سبيل مرضاته كل مايستطيعون من مال وعمل، وكان بمن لم أدرك منهم هنا سليان باشا أباظه وعبدالله باشا فكري وأمين باشا فكري (وكان هذا مريضًا عندهجرتي إلى مصر وتوفي قبل أن أعرفه ) وعلى شا مبارك والشيخ على الليثي وكان يذكر هؤلاء ذكراً حسنا . وكان من أصدقائه جميع اخوانه من تلاميذ السيد جمال الدين الخلصين ، وقد أدركت طائفة منهم ولما أنشأت المنار عهد إلي أن أرسله الى الامتاذ الصوفي الشهير الشيخ ابو شرة وي في نجع حادي من الصعيد الطيب والى الشبيخ داغر القاضي الشرعي في الشرقية على أن لايؤخذ منهما شيء من قيمة الاشتراك قال هذان صديقان لي وحسابهماعلي ، أما الاول فهو من بقايا شيوخ الطريقة الصالحين المخلصين ، وأثنى على علمه وممر فته بالتصوف (١٠) وأما الشيخ داغر فهومن خيار الحواننا. تلاميذ السيد من بعدهم، إجال الدمن، وهو فقير ( وقد رأيته عنده بعد ذلك فاذا هو من خيار الصالحين ) وأما أصدقاؤه ومريدوه الذين عرفناهم وعاشرناهم من العلماء والامراء والوجهاء في مصر وسورية فكثيرون قد من ذكر بعضهم وسيأني ذكر آخرين منهم، وقد وعدت عند ذكر محمد بك راسم في الكلام على درسه الخاص أن ص١٤٨) أذكر عنايته به في موضه الاخير فأقول:

لما نقل الى الاسكندرية لتمريضه فيها أنزله صديقه محد بك راسم بدارهم في الرمل وكان أخوه الذي يسكنها مسافراً ، وهي من أجمل قصور الرمل بناءا

والجيرانة ، و كثيراً تقسمهم .

لي مكتبه

ن سعادة

بن توانيه ي يحال ، والمتصلين فريدوه صطفون ٤ إشا أباظه اك أولاد م الصداقة ) بالقاهرة فروج من

ت أذهب

حدثني في

<sup>(</sup>١) وقدجاء مصر وزار أستاذنا فيها ولم يتحلي لفاؤه ولكنني حظيت بصدانة نجله وخليفته الاستاذ ابي الوفاء فكان من أفضل منءرفت وصادقت

وأثاثًا ورياش ،فجمل الدور الملويله ولاهل بيته، والدور الاول للوافدين لعيادته والسؤال عنه،والاصدة، الذين بقيمون الليالي ذوات العدد عنده للقرب منهو تسايت، وما يرجون من الاطمئنان برؤية حاله، وللخدم

وكان فيكل طبقة من الدار حجرات للجلوس وللنوم وحجرة الها ثدة وحمام، وكان طاهي الدار يصنع فيكل يومعدة ألوان من الطمام التي لايمهدمثلها إلا عند أرقى طبقات الاغنياء، تزيد على حاجة كل من في الدار.

ثقل أمر هذه النفقة على أهل بيته فرجوا منه أن برغب إلى محمد بك راسه في الاذن لحموده بك أخيه بتولي إحضار مادة الطعام، فقال لهم أنا أستحي أن أكله في هذا لأنه يشق عليه أن يسمعه مني، وهو يعلم بما عندي هن دقة الشعور بشعوره و اخلاصه واحتم ره لهذه النفقة ، و بكبرني أن اكبه فيها ، و لكنني أعهد إلى السيد رسيد أن يتمطف في استئذ نه بذلك معتذراً بمراعاة شعوركن النسوي ، و ذكر لي ذلك وعهد إلي أن أبر ثه هو من خطور هذا بباله ، قائلا : انني أعلم من نفسي نه لايمد هذا شيئاً يضح أن يذكر مين الاخوان ، فانني لو علمت انك تحتاج إلى د ري بما فيها المكان تركى إياها لك مما يلذ لي و ترتاح اليه نفسي ، و لا أعده شيئاً يذكر من أنها الله من أنه المنا من أنه المن المنا المكان تركى إياها لك مما يلذ لي و ترتاح اليه نفسي ، و لا أعده شيئاً يذكر من أنه المنا ا

فكامت محمد بك راسم أحسن الله تعالى البيه وأكثر في الامة من أماله وقات الزروج الاستاذ الامام عصبية المزج وكذلك أخوه حموده بك وقد ثقل عابهما وعلى بناته نفقة الطعام، وكبوه في ذلك، فقال لهم انه ايمس لي اسان يستطيع ان يقول لحمد راسم كبة في هذا، فنها لحوا عليه أحالهم علي ، وقال كيت وكيت ، فعظم على محمد راسم بك هذا الكارم وقل واجها متألم: أي شي هذا حتى بذكر ؟ إلى بذل الانفس والنفائس قليل في سبيل هذا الرجل العظم، انني لا أعطي الطاهي إلا شيئا حقيراً وهو ثمن المحم والسمك والخضر والفاكهة والمربّى ، وما عدا ذلك من السمن والعسل والحبوب فنها تأتي من كفر الجاموس ( يعني مزرعة لهم بهذا الاسم العسل والحبوب فنها تأتي من كفر الجاموس ( يعني مزرعة لهم بهذا الاسم ا

قلت يقول حموده بك إن الطاهي والخدم بزيدون في ثمن الاشياء ، فذا تولى هو الصرف يتلافى هذه الخيالة . قال وماذا عسى أن بزيدوا ؟ أبزيدون عشرة أو عشر بن في المائة ? هذا ليس بشيء يذكر ، وهم في حل منه ، فأرجوك أن تقنع

فول حافظ ابراهيم في الثقة به نم خوفه بن تحوله . ثقته بالله دون الخلق ٧٥٧

هود ه بك ليقنع الحريم بان الاستاذ و الدنا ، و أنه لا يليق أن يجري هذا الحديث بيننا وأما وصف ثقة أصدقاء الامام به فمن أحسن ما سمعته فيه قول محمد حافظ منه وتسليم، الله ) أبراهيم : قال لي يافلان أننا لم نقع في حاجة إلى رفد الشيخ لنافي الرزق وضرورات المميشة، ولا في الدفاع عن حياتنا او شرفنا ، ولكننا نشمر في ندة وحمام، أعاق أنفسنا بإننا بوجوده في أمنة من الحاجة ومن الظلم، وان كل ماعسي أن نحتاج البه بجده عنده، فنحن لا محسب مع وجوده حسابا لعدوان ولا حاجة، او ماهذا معناه ولسكن حافظا خشي يوما أن يؤثر في نفس الامام ما كان يدبره بمضالناس من الدسائس والمـكايد للتفرقة بيننا وبينه في أثنــاء سفره الاخير الى اوربة أكله في هذ فنونس والجزائر ، إذ كان منهم من يكيد لي ومنهم من يكيد له ، وكان هو يتسقط أخبارهم ويكاشفني بها ،وقد قال مرة : أترى ياشيخ رشيد تروج هذه الدسائس الدى الاستاذ الامام ؟ قلت له انه لأجلُّ نفسا وأسمى أخلاقا من ذلك ، ونحن إنما نجله لعلو نفسه، وسمو عقله وأخلاقه ، فإن فرضنا ان هذه السماية الدنيئة أثرت في نفسه تأثيراً حمله على ترك مودتنا ونحن أخلص الناس في وده والتنويه بفضله والدفاع عنه ، فنحن نتركه غير آسفين ، إذ يظهر لنا بذلك انناكنا في إجلاله مخطئين ، وقد أشار حافظ الى تلك الدسائس في القصيدة التي هنأه بها بمودته من ذلك السفر، وقد نشر ناها في المنار وسننشرها في ذيل هذا التاريخ انشاءالله وجملة القول انه كان أوفى الاوفياء لاصدقائه، وكان له من الاصدقاء الصادقين مالم يتح بعضه الهيره ، قال له محمد حفظ الراهيم ، ياسيدي ازلك أعداء كثيرين، فأجابه ولم تذكر أعدائي وتنسى أصدقائي يا حافظ ؛ فهل تعلم ان أحداً له مليمن الاصدقاء ? قال اللهم لا ، وتأمل هنا حسن موقع قوله ياحافظ! تهذ بالله دود الخلق

كان على ما علمنا من صفحه عن الاعداء ، وكمال الوفاء للاحباء ، والثقة بصدق بعض الاصفياء، والاحسان بأو لثك وهؤلاء، لا يخاف في طريقه إلى الاصلاح عدوا مبيناً ، ولا يتكل فيه على الصديقوان كان ناصحاً أمينا، وإنما كان مستقلا برأيه مع الاستشارة ، مستقلا بارادته مع الاستمانة ، واثقا بان الله

بداره

له من العيادية

hie VI let

ك راسي في ه و اخلاصه سيد رشيد كو لي ذاك ن نفسی نه ج إلى داري ، شیشا ید کر من أمده قد ثقل عليه يع ان يقول ت 6 قعظم على ذل الانفس شيثا حقيرا ا من السمن بذا الاسم) اشياء ٤ فاذا

بدونعشرة

وك أن تقنع

JI,

2.5

5.

22

ور

2]}

يؤيده ويسخر له الناس ، لاخلاصه لله وللناس، يستخدم فيسعيه كل من استطاع استخدامه من موافق ومخالف ، ووطني وأجنبي، والكنه لا يستمد في قلبه على أحد من الناس ولا يفتر باحد منهم .

كان في الناس من يظن أن السبب في شجاعته وقوة عزيمته في عمله و نفوذه عند الحكومة وادلاله عليها ، هو اعتماده على حزبه الكبير الذي يضم جماهير العقلاء والفضلاء والكتاب والادباء ، وفيهم من يظن أن سبب جراءته ومضائه واقدامه ثقته بتأييد الحكومة له وبالقوة المحتلة من وراء الحكومة . أما هو فكان يعتقد أنه لاحول له ولا قوة إلابالله العلي العظيم، ثم بماوهبه من العزيمة والاخلاص . وقد كلته مرة فيا يقال من ثقته بالحكومة ... فأقسم بالله أنه يشعر باله في هذا الوجود كالعريان الذي ليس له فيه شيء ، و انه لا يعتمد على شيء إلا على الله وحده وهو كالعريان الذي ليس له فيه شيء ، و انه لا يعتمد على شيء إلا على الله وحده وهو المسخر لمن يشاء. وقد تقدم بيان رأيه في الانكليز المستعمرين كمحتاي مصر ( ص المسخر لمن يشاء. وقد تقدم بيان رأيه في الانكليز المستعمرين كمحتاي مصر ( ص موضه و نشرت باللغة الفرنسية في بعض المجلات و فيها يلقب جماعة النظار ( الوزراء) موضه و نشرت باللغة الفرنسية في بعض المجلات و فيها يلقب جماعة النظار ( الوزراء) محمعية الصم المبكم ، و العلي أعثر عليها فأنشرها في ذبل هذا التاريخ

صرقه وشجاعته

كان رضي الله عنه معتصما بحبل الصدق ، متحريا مايعتقد انه حق ، واذا تذكرت ان علة العلل لغشو الكذب في الناس هي شدة ظلم الحكام ، واستبداد أولي السلطان ، وان أكذب الناس أكثرهم قربا من الظالمين ، ومعاملة للحكام المستبدين ، علمت بان ملكة صدق اللسان ، لاتتربى إلا في حجر شجاعة القلب وجرأة الجنان ، ولولا شجاعته لما نادى بمقاومة الاستبداد ـ والاستبداد (كاقال) في عنفوانه ، والظلم قابض على صولجانه ، ولما حافظ على رأيه واعتقاده وان خالف في عنفوانه ، والحكام ، وخالف الجاهير المعتر عن رأيهم بالرأي العام ،

هذان الخلقان الصدق والشجاعة هما شرطان للقدرة على الاصلاح، فالكذوب والجبان عدوان لله لايصلحان لشيء من الخير ولا يصلح بهما شيء . وان التزام الصدق في أمة فشا فيها الكذب ، واعتادت الدهان والملق ، من أشق الامور

على النفوس، وأبيدها عن طاعة التهذيب، لما له من الاثر في احفاظ القلوب، والتأثير في إثارة البغضاء، وتكثير سواد الاعداء، وتنفير المحبين والاصدقاء، خَكَيْفَ يَتَكَلَّفُهُ التَّكَلُّفُ مَعَ هَذُهُ النَّفُراتُ عَنْهُ ، والرَّغْبَاتُ فِي ضَدَّهُ ، ثُم كيف يكون ملكة نفسية ، لاتكلف فيه ولا روية ? لاتحسن الامر مهلا فانالظهور يمخالفة اهواء العامة بما يجمن امامه الملوك القاهرون، وينكش دونه العلماء العاملون، ولهذا يدهن الرؤساء للمرءوسين، ويدهن المرؤسون للامراء والسلاطين، فالصدق فيا لايرضي العامة ، أشد من الصدق فيا لايرضي الخاصة ، فما بالك بالصادق فيا قد يغضب الفريقين ، والصابر على الطمن من الجانبين ، أليس هو في مرتبــة الصديقين ، التي تلي مرتبة النبيين و المرسلين ، ا

وقد ذكرت فيالكلام على دروس الاستاذالامام خلاصة خطابه الذي ألقاه في الجامع الازهر فيحفلة ختام درس المنطق وفيه ان الشجاعة الادبية هي التي تعتق الافكار من رق التقليد، فتكون حرة مطلقة العنان في ميدان العلم، جديرة بالسبق إنى ممرفة الحق وبيانه، وان من فقد هذا الخلق\لاينتفع بعلمالمنطق ولايكون أهلا للاستدلال، فلايكون عالما مستقلا في علمه حق الاستقلال (راجع ١٧١)

رأيت الاستاذ الامام في النوم بعد موته بايام فقال لي : إن الله تعالى أعطاني مقعد الصدق او قال: انني في مقعد الصدق. فتذكرت كلام الشيخ محيي الدين بن عربي في مقام الصدق وحال الصدق، ومنه أن صاحب حال الصدق يكون كثير الظهور بالولاية والكرامة كثير الدعوى محق ، \_ كعبد القادر الجيلي \_ وصاحب مقام الصدق أعلى وأكل ، ويكون في الولاية مجهولا لايمرف، ونكرة لاتمرف، \_ كأبي السمود بن الشبل تلميذ عبد القادر \_ وتذكرت جهل الناس بمقام الاستاذ الامام، في الولاية والعرفان، احتجابا بمظهره الدنيوي ومعارفه الكونية، عن مرتبته الروحية ومعارفه اللدنية ، واستيقظت وعلى لساني قوله تعالى ( ان المتقين في جنات ونهر ، في مقمد صدق عند مليك مقتدر )

وبعد نضعة أشهر من وفاته كتب إلي الاستاذ الشيخ احمد محمد الالني من طوخ القراموص كتابا جاء فيهمانصه:

د المقتا Je 4

نفوذه . Nical

قدامه يمتقد

وقد. وجود

، وهو

زراء)

131 , شداد حكام

القلب (Jö5

ذ وب

خالف

بالتزام

لامور

« ولمناسبة ذكر الاستاذ الامام أخبر كم برؤيا منامية حصلت لي معه وهي ـ رأيت كأبي في قرافة مصر في يوم عيد ومني بعض الاخوان فعرضت عليه زيارة قبر الاستاذ الامام فامتنع فتوجهت بنفسي اليه فرأيت حوشا جديداً مبنيا عليه باب ذو ضرفتين (مصراعين) فاستأذ ات من عنده بالدخول فأذن في فدخات على مكان القبر وسلمت على من فيه فاهنز القبر الذلك وانفلق عن الاستاذ الامام فاذا هو شيخ موقر ابهى من هيئته التي كان عليها في الدنيا ، وبعد أن رد علي السلام اوما إلي كأن أقبله فقبلته ، ثم قلت له مافعل الله بك ؟ فأجابني بجواب لا فهمه اولاو ثانيا فقلت له سأكرر السؤال حتى أفهم الجواب فقال - أعطاني مالا عين رأت فقلت له سأكرر السؤال حتى أفهم الجواب فقال - أعطاني مالا عين رأت في مقام انت في اي مقام أنت في أجاب في مقام انت في مقام اندي فقال (هلهو ابو بكر الصديق في انه صديق زمانه) من مقام المصديق في المام ماذا ترى حالي في فقدال حسن (ولكن لايضر عنى المسلمين منهم - إلا أخذ الربا وأكله) انتهى

والأ

مراء

; )

مدي

و ال

المح

هذا \_ وإن ما ذكرناه من الشجاعة في التزام الصدق، والمجاهرة بنصرة الحق، هو ما يعبر عنه كتاب العصر بالشجاعة الادبية، وانت لا تجهل ان من لا يهاب في الحق صولة الحكام، ولا يخاف طعن الخواص والعوام، فهو جدير بان لا يخيفه الحسام، ولا ترهبه السهام

كاشفني رحمه الله مرة بكتاب جاءه بغير توقيع بهدده مرسله فيه بالقتل اذا هوظل مسترسلا في عمل نسب اليه (۱) ورأيته غير مبال به ولا مكترث له، فقلت له إن لك أعداء لا يخافون الله ، وانك تجيء دارك في الليل وهي في الخلاء بعيدة عن العمران ، فلو نظرت في ذلك. فقال أو أنت تقول مثل هذا ? انني لم أهني ، نفسي الى الآن بأ نه وجد في وطني من تجرأ علي بكلمة « أخطأت » ، أفأخاف ان يتجرأ احد منهم على محاولة قتلي ؟

وسألته مرة ماذا تصنع إذا هجم عليك لص في الليل أتطلق عليه الرصاص (١) هو ما اتهم به باطلا من مشايعة الحكومة في مسألة المحاكم الشرعية وتقدم شرحها

971

من هذا السدس ـ وأشرت الى مسدس معلق بسرير نومه ـ فقال لا بجوز إطلاق. الصاصفي البيت فانه يزعج النساء والميال اوليس عندي للص الا القبض عليه والاخذ بقوف رقبته:

وكان في سن الشباب يسير مع والده ليلا في خلاء من الريف فهجم عليهما مانل من قطاع الطريق بيده نبوت مستدير الرأس فيه مسامير كبيرة من الحديد وفعه ليضرب به أحدهما فسبقه الولد بضربة خر بها صريعا ويظن أنه مات وأغذًا هما في السير

وخرج هو وبمض أصدقائه في بيروت في بمض أيام الآحاد للتنزه في حدائق. (انطلياس) من ضواحيها في لبنان وهو المكان الذي يصفى فيه ما، النهرويدفع إلى مدينة بيروت، وفيأيام الآحاد يكثر هنالكالمتنزهون، فبينا هو يدخن بشيشته (النارجيلة) مع أصحابه أقبل شاب من دعار النصاري الذمن يدلون بالفتوة والشجاعةووضع لفافة منالتبغ علىرأس شيشته فأشعلها بنارها ءوهذا يعد احتقارآ في عرفهم ، فأخذ الاستاذ الشيشة وضربه بها في صدره ، فنداعي كثير من شبان. النصاري والمسلمين للتناصر والنجدة، وكادت تكون فتنة ، ولكن وفي الله شرها

فشجاعة الاستاذ الامام بنوعيها كانت محتدم في بمض أوقات الغضب فتخون حلمه وأناته ، فيخاطب أمير البلاد على مسمع كبار العلماء بمثــل ماروينا عنه في (ص ٧٧٥) ويقرب منه قوله لوزير الحقانية وهو رئيسه في إحدى ليالي رمضان بقصر عابدين وهو بحاوره في مسألة قضائية على مسمع من كبار رجال القضاء وغميرهم : يظهر انسمادة الباشا لا يستوفى حاجته من النوم في هذه الايام فيظل. فكره متعباً \_ يعني أنه لهذا لم يفهم المسألة ! بل صرح بما يفيد هذا المني . فما كان بنتقده على السيد جمال الدين من الحدة لم يكن بمنجاة منه ، و لكنه كان دونه فيه، وقد تذاكرنا مرة في هذا الموضوع فقال لي إن السيد كان يقول لي إن في جيبك قرداً بخرج في بعض الاحيان. وقد تقدم فياكتبه الامير شكيب من سيرته في. بيروت انهم لم ينتقدوا من أخلاقه إلا شيئا من حدة المزاج(ص ٤٠٤)

### انصافه فى الرأى والعلم والحكم

كانمن خلائقه الانصاف في الرأي والعلم ، كالانصاف في الحكم ، والبعد عن الملكاترة ، في المذاكرة والمناظرة ، فلم يكن يزدهيه الغرور والاعجاب، بسعةالعلم وكثرة الصواب، ولا كان يصده الاعتراف له بالامامة في العلم والدين، عن الرجوع إلى رأي أحد التلاميذ والمريدين، فضلا عن الملاء والعارفين، بلكان رجاعا للحق إِذَا ظَهِرَ لَهُ ، يَحْتَرُمُ فَهُمْ غَيْرُهُ وَرَأَيْهُ ، وَهَذَا الْخَلَقُ عَزَيْزُ فِي الْمَلَاءُ ، لاسما ذوي الشهرة والجاه ، ومن طلب آية على هذا فليرجع الى ما كتبه الامام الغزالي عنهم في جيان آفات المناظرة من كتاب العلم في الاحياء، فاذا علم عما كان يجري بينهم والعلم حي والاَّمة عزيزة ــ ومن لوازم ذلك الانصاف ــ فما ظنه بهذا الحلق في خلف لم يبق لهم من عزة سلفهم إلاالفخر بها ، ولا من علمهم إلا الحكاية عن ولدهم فيه. من آيات انصاف أسة ذنا ورجوعه الى الحق ما هو مدون في مواضع من النار. من ذلك ما نشر ناه له في تفسير ( وأما السائل فلا تنهر ) إذ اختار قول بعض المفسرين \_وهو الحق\_أن المرادبالسائل من يسأل عما يجهل ويطلب التفقه في الدين، وذكر فيما كتبه في تفسير جزه (عم) أن لفظ السائل لم يرد في كتاب الله عنوانا اللفقير والمسكين ، فظن بعض من قرأ ذلك ان قوله يفيد ان لفظ السائل لم يرد في القرآن بمعنى طالب المال. فذكره رجل مستنير من عمد البـــلاد ( مِعُولُه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمُوالْهُمْ حَقَّ مُعْلُومٌ \*للسَّائِلُ وَالْحُرُومُ ﴾ فحسب باديالرأي انه أخطأ فيما كتب، فأرسل إلى ورقة صغيرة يصرح فيها بتخطئة نفسه، وكلفني طبع عشرة آلاف نسخة منها بعدد ما طبع من كتاب تفسير « جزء عم » لتلصق جنسخ التفسير، وأمر الجمية الخيرية بأن تمسك عن بيع الكتاب حتى تطبع الاوراق وتلصق بنسخه، وكتب ببانا لذلك وأرسله إلي لا نشره في الجرائد، فرجعت إلى الجزء فرأيت عبارته صحيحة إلا أنها مهمة ليست كالمهود في بيانه، غراجمته في ذلك ولم أطبع البيان ، فعاد الىالتأمل فيالعبارة ورجع الى مسودات

﴿(١) هوصديقنا المرحوم الشيخ عبد المؤمن موسى الذي تقدم ذكر. في (٣٩٠)



تمسير الجزء فتذكر أنه ماكتب تلك العبارة في السائل إلا وهو ذاكر لما توهموا (له ينافيها من قوله تعالى (وفي أموالهم حق معلوم \* للسائل والمحروم) وقوله تمالى ﴿ والسائلين وفي الرقاب ) ثم كتب ما كتب في إيضاح العبارة واعترف بما فيها من الاجهام ، واستغفر الله من العود إلى مثله ، وقد نشرنا ذلك في ص١٥ ٨ من المجلد السابع من المنار فليرجع اليه من شاء

هذا مانشرته في ترجمته من المنار بشأن انصافه في العملم وأزيا. على ذلك هنا انه كتب إلى يومئذ و كان موعوكا في فراشه ماياً لي :

ولدنا حضرة الشيخ رشيد رضا

وقع سهو في تفسير سورة (والضحى والليل) حيث ذكرت ان لفظ السائل لم يرد في القرآن بمعنى الفقير مع أنه ورد في سورة الذاريات و ( سأل سائل ) فأحب أن يمرف ذلك ويكتب في بعض الجرائد حتى لا يتعرض متعرض آخر الهذبان غي موضوع مثل هذا Ar دسمبر سنة ١٩٠٤ عمد عبده

وأرسل مع هذا ورقة فيها تصحيح مفصل لهذا السهو فوجدت فيه الوقفة التي أشرت اليها ووقفة أخرى لانه كنب في حال من وكدرشديد لاشتداد المرض على صديقه الاستاذ الشنقيطي الكبير وما جاءني الكتاب الا وكان الشنقيطي قد قضى محبه ، وواريناه لحده ، فكتبت اليه ماياً ي :

جهز فقيدنا الشيخ محمد محمود ( الشنقيطي ) رحمه الله تعالى وشيع ودفن على السنة التي تحبيها له ولغيره كما كان هو يحبها ، فأحسن الله عزاءك ، وعزاه العلم والفضل ومحبيهما بك، وقد بشرني أخي محروس افندي بان صحة مولاي على أحسن ما كانت أمس ، ولولا ذلك لماصبرت عن الجبيء إلى عين شمس نم انني أردت أن أبيض ما كتبتم في مسألة (السائل) ففطنت لاص لم يخطر عِبالي أمس، اذ كنت تصفحت المكتوب على عجل، وهذا الذي خطر لي الآن هو إن عدم جري سنة الـكتاب باعتبار لفظ السائل عنوانا للفقـير والمسكـين لايظهر جعله علة او سببا لامتناع كون ذلك اللفظ في الآية لطالب الصدقة \_

هد عن Jallia. جوع

للحق ٔ ذوي

۲ في والمل خلف

هم فيه , المنار.

لابنء نو انا

د في

صق

طبع 6 1

دخال ات

(9,1

فكون السائل هو المستفهم عما لايملم لاط لب الصدقة ظاهر في نفسه، وكون لفظ السائل لم يرد عنوانا للفقير والمسكين ظاهر أيضا . ولسكن هذا العطف الذي يفيد السببية والتعليل غير ظاهر لي (١)

فهل أكتب النبذة وأنشرها في الجرائد على وقفتي في العبارة وأنتظر اللقاء لتظهروا لي بالقول ما لم يظهر لي من الكتاب؟ أم أرجيء النشر انتظاراً لبيان آخر منكم؟ أنتظر الجواب غداً بواسطة حموده بك او محروس افندي. والاس لمولاي حفظه الله ٢٥ شوال سنة ١٣٢٧ م ولد كم

محد رشيد رضا

فكتب إلي على الجانب الآخر من كتابي صراده من عبارة التفسير وكتب بعده مانصه: « فاذا شئت أن تضيف شيئا من هذا على ما كُتب فافعل و اختر موضعه. وعبارة التفسير فيها اجمال جر الى تأليف حاشية كهذه، فأستففر الله مما صنعت فيها، وأرجو أن لا أعود الى مثلها »

وأعني بنشر هذا انه رحمه الله تعالى فوض إلي أن أزيد فيما كان كتبه أولاشيئا من معنى ما كتبه أخيراً على جانب كتابي ، وأن أضعه في الموضع الذي أراه لائقا به مما كتبه أولا وأنشره بامضائه ، وهذا من تواضعه وانصافه من نفسه، وإذنه لتلميذه الموثوق به عنده أن يتصرف في كلامه . وحينئذ كتبت الموضوع وزدت فيه ما رأيته وبيضته وعرضته عليه فأمضاه فنشرته في المنار (ص ١٥ من الحجلد السابع) وفي بعض الجرائد

ولما طبعت الجمعية تفسير جزء عم ثانية في مطبعة المنار بعد وفاته رحمه الله تعالى وضعت فيه هذه الحاشية عند تفسير الآية ، مع تصحيح ألفاظ أخرى

(١) أصل عبارته في تفسير الآية (وأما السائل فلاتنهر) : والسائل هو المستفهم عمالا يعلم و ابس هو طالب الصدقة فان هذا اللفظ لم يرد في كناب الله عنوا باللفقير والمسكين » الح فالاشكال في العبارة محصور في قوله « فان هذا اللفظ الح أي في عطفه على ماقبله بالفاء المفيدة للسببية. وعدم وروده كذلك لا يظهر كونه سببا لوجوب جمل السائل عنى المستفهم عما لا يعلم . وقد قات له أنت كثيراً ما تكون سائلا تطلب المال من الاغتياء للفقراء والمنكوبين وللجمعية الخيرية



قسلة وقعت خطأ في الطبعة الاولى وأمر هو بتصحيحها. ثم طبعته الجمعية مرة ثراثة فخذفت منه الحاشية اذاعتمدت على الطبعة الاولى ، وهذا من غرائب الاهمال المبني فيما يظهر على المبالغة فيحسن الظن بتصحيح المطبعة الاميرية ، فلعل الجعية تنشر الحاشية وتعتمد في التصحيح على عليمة مطبعة المنار عداعادة طبعه إذهو يطبع مراراً كثيرة وأبلغ من هذا في انصاف الاستاذ الامام وعنايته بتصحيح العلم الذي ينسب اليه أنه عندالماء ذلك الدرس العام أو المحاضرة في العلم والتعليم في حاضرة تونس كنبه بعض من حضره وعرض عليه فصححه ونشرفي جريدة الحاضرة الشهورة هنالك ، ولما أردت طبعه في المنار قلت له ان مانشر في تونس غير معتنى بصحته فأذن لي بتصحيحه وتنقيحه عند نشره في المنار ، وقد صرحت يومثذ مهـذا الاذن ، وهذه فضيلة له قلما يشاركه فيها أحد من الملماء المشهورين في هذا العصر وان لمترتق شهرتهم إلى أدى درجات شهرته العالية، وقد نقل عن الأمام الغزالي انه أمر تلاميذه بتصحيح ماقديقع في كلامه من غلطفي اللغة لعربية لانه لم يبلغ الغاية منها وأبلغ من هذا وذاك ماكان من انتقاد الاستاذ الشيخ محدمحود الشنقيطي على رسالة التوحيد واعلان الاستاذ لهذا الانتقاد في مجلس الدرس في الجامع الازهر مع الثناء على المنتقد، وقد نشرنا ذلك بوقته في المجلد الأول من المنار ( ٤٦٥ طبعة ثانية ) في أثناء مقال عنوانه ( انصاف العلماء ) وهذا نص المراد منه :

طبعة تانيه ) في انناء مقال عموانه (الصحاب المسلم) وسلمة تانيه على انتاز حديث علماء الآخرة وأنصار الحق وما كان من شأنهم تلقاء « وسالة التوحيد » قرأ الرسالة العلامة المحدث الذي انتهت اليه رئاسة علوم اللغة والحديث في هدنه الديار لاسما علم الروانة للحديث الشريف ولا شعار العرب والمخضر مين، ألا وهو الاستاذ الفاضل الشيخ محمد محمود التركزي الشنقيطي ، فتوقف في بعض الحروف و بعض المسائل منها ، فولي وجهه شطر بيت الاستاذ المؤلف حتى اذا ماجاه طلب منه أن يقرأ الرسالة معه فقرأها في يومبن، وتذاكرا فيما توقف فيه ، فأزال له الاستاذ المؤلف بعض ماأشكل عليه واعترف له بالاصابة في بعض ماانتقده ، وانتهى الاثمر بشكر كل منهما الآخر ، ومن حسن أخلاق في بعض ماانتقده ، واعترافه بالحق وشكره عليه أنه قص هذه القصة على تلاميذه في الاستاذ المؤلف واعترافه بالحق وشكره عليه أنه قص هذه القصة على تلاميذه في

ل الفظ الذي

اللقاء منكرة

> کتب ختر د

شیت نا به سلاه

> دي**ة** لمجلد

ری م

ب

الجامع الازهر، وأتنى لهم على أخلاق الاستاذ الشنة يعلى وعلمه ودينه، وقال هذه هي مزايا العلماء. وأما الابتقاد الذي اعترف المؤلف فيه المنتقد بالاصابة فهو نحو قوله « دعيت لندريس » وكن ينبغي أن يقول « دعيت الى تدريس » فسبق القلم، هذا من حيث اللفظ وأما من حيث المغنى فمسألة البحث في خلق القرآن. انتقدها الشنقيطي بأن فيها مخالفة لما التزمه المؤلف من سلوكه في العقائد مسلك السلف، قال والسلف لم يبحثوا في هذه المسألة. فاعترف له المؤلف بذلك وقال إنني خالفت في هذه المسألة الشيرط لاهميتها واشتباه كثير من الناس فيها » وذكرت بعد هذا تقريظ الشنقيطي للرسالة بقصيدة علمية وانشاده اياها في وخلس الدرس من الازهر، ونشرت القصيدة برمتها وسأنشرها في ذيل هذا التاريخ على مؤلفانه. وقد كتب مجلس الدرس من الازهر، ونشرت القصيدة برمتها وسأنشرها في ذيل هذا التاريخ وعدت إذ ذكرت هذا التقريظ في سباق الكلام على مؤلفانه. وقد كتب كا وعدت إذ ذكرت هذا التقريظ في سباق الكلام على مؤلفانه. وقد كتب الاستاذ في حاشية نسخة الرسالة التي قرأها في الازهر بوجوب حذف تلك الجلة منها في الطبعة الثانية . وكذلك فعلنا فلم نذكرها في شيء من طبعاتنا

#### جوده وسخاؤه

لاحاجة الى إطالة الكلام في جوده وسخائه فانه صار فيه على اكتتامه الصدقة وإخفائه البذل أشهر من علم ، وعرف الناس كثيراً من البائسين والمجزة الذين كان يعولهم ويوصيهم بالكمان . ولم يكن في أيام السراء ، أبسط يداً منه في أيام الضراء ، لقيه صاحب له من المصريين المنفيين في بيروت فقال له ان والدي قد توفى وايس لدي ما أنفقه في تشييعه ، فأعطاه كل ما كان علكه من النقد وهو راتبه الشهري من المدرسة السلطانية كان قبضه ولم ينفق منه شيئا، ولكن الله أخلف عليه عالم يكن يحتسب فقد كان له دين عند رجل في مصر يلويه و عطله به أيام كان يتقاضاه وهو براه ، فيستحي منه و بخشاه ، فما مر يوم أو يومان على بذل جميع ما في يده ، وايثار صديقه على عباله ، حتى آذنه مصر في ببروت بأن حوالة رقية جاءت باسمه من مصر ، وإذا هي دينه على ذلك الرجل ( ومن يتق الله يجمل له مخرجا و يرزقه من من مصر ، وإذا هي دينه على ذلك الرجل ( ومن يتق الله يجمل له مخرجا و يرزقه من النفقة حيث المن يتوكل على الله فهو حسبه ) وكان إذا وفر شيئاً من النفقة



مرفه في سبل البرى كان يدخن بالفائف الممروفة (بالزنوبية) بعد بالمارجيلة (الشيشة) - ثم ترك التدخين بها وجعل ما كان ينفقه فيه صدقة . وكان لبعض أولي الحاجة من اهل المرورة والستر رواتب شهرية فرضها على نفسه وكان منهم الاستاذ الشنقيطي ، والشاعر الاديب الشيخ عبد المحسن الكاظمي ولما رتبنا أوراقه وحاجه عند السفر الى الاسكندرية وجدت في صندوق الجلد الصفير الذي توضع فيه الاوراق المائية والامانات عمر راً من النقود مكتوبا على كل منها اسم من براد إعطاؤه إياها . وقد سألني عن الكاظمي مرة في الاسكندرية فذكرت له ان عليه ديناً فقال لو اخبرتني بالمائة وبيات مودة بالنفقة التي كنا نعدها للسفر (هي مائة جنيه) لأرساتها اليه بالمائة وبيمائة جنيه) لأرساتها اليه بالمائة وبيمائة جنيه) لأرساتها اليه بالمائة وبيمائة جنيه لا

# غيرنه على الملا والام:

لهلي لا أحتاج الى التنويه بفيرته على ملته وأمته، فأن بذل حيانه كلما في السمي لتربية الامة على هدي الدين وآداب الله ، لم يكن إلا أثراً من آثار هذه النبرة، فلد ليل وجودي عملي عرفه القريب والبعيد ، واعترف به العدو والصديق، ولكنني أذ كر في هذا الباب شيئاً لايمرف نظيره إلا بعض أصفيا له ، الذين لم

ينب عنهم شيء من أحواله.

ينب عهم سيء من الحواله . والمنا (سنة ١٣١٥) بعد الظهر على موعد فقيل اله نائم ولم الكن ينام في مثل هـذا الوقت بل كان ينام طائفة من الليل نم يقوم في السحر ويلبث بعد السحور إلى أن يصلي الصبح ثم ينام حتى ترتفع الشمس في كشترينا استيقظ فسألته ماأنامه في قال مامعناه أر قني الليلة الفكر في حال المسلمين وما ينزل بهم من البلاء ببعدهم عن دينهم، واتباع أهوائهم وشهواتهم ، وقوي سلطان الفكر فهاج الجموع العصبي ونبهه تنبيها شديداً، حتى حدثتني نفسي بأن أنزل إلى حيث يكثر اجتماع الناس كالموسكي والازبكية فأقف في الطريق أو نجاه أحد حيث يكثر اجتماع الناس كالموسكي والازبكية فأقف في الطريق أو نجاه أحد تركموه فو وماذا رأيتم في الخترتم بديلا منه حتى تقلدتموه في دينكم من القبيح حتى تركتموه في وماذا رأيتم في الخبر مهديلا منه حتى تقلدتموه في والذره عاقبة ماه عليه عوابين لهم طريق النجاة منه . وقد عالجت النوم ماه فيه ، وأنذره عاقبة ماه عليه عوابين لهم طريق النجاة منه . وقد عالجت النوم ماه فيه ، وأنذره عاقبة ماه عليه عوابين لهم طريق النجاة منه . وقد عالجت النوم ماه فيه ، وأنذره عاقبة ماه عليه عوابين لهم طريق النجاة منه . وقد عالجت النوم ماه فيه ، وأنذره عاقبة ماه عليه عوابين لهم طريق النجاة منه . وقد عالجت النوم ماه فيه ، وأنذره عاقبة ماه عليه عوابين لهم طريق النجاة منه . وقد عالجت النوم ماه فيه ، وأنذره عاقبة ماه عليه عوابين لهم طريق النجاة منه . وقد عالجت النوم المنه فيه ، وأنذره عاقبة ماه عليه عوابين لهم طريق النجاة منه . وقد عالجت النوم المه فيه ، وأنذره عاقبة ماه عليه عوابين لهم طريق النجاة منه . وقد عالجت النوم المنات ال

ل هذه فسبق فسبق آن. مسلك لإنني فيها» إها في

كتب

، تلك ،

سدقة الذين به أيام توفى اوري

اسمه

خقف

ضاه

فلم أملك منه شيئا، فلجأت الى المكتابة وماكنت لأكتب في الليل فجرى قا مغصل جعلته في أواخر فصول رسالة التوحيد. فتابت إلي بعد ذلك نفسي، وران النوم على عيني ، ولكن الليل كان قد آذن الرحيل ، وجاء وقت السحور، فلم أنل منه نيلا، فيكانت هذه النومة في النهار عوضاً عما فاتني في الليل (١)

أقول قد عرف من سبق له قراءة رسالة التوحيد ان الفصل الذي كتبه في تلك الحالة هو الفصل الذي عنوانه ( انتشار الاسلام بسرعة لم يعهد لها نظير في التاريخ ) وما يليه من التفرقة بين الاسلام والمسلمين ، ولعمري إن ذلك الفصل لفول فصل . وما هو بالهزل ، أملاه على كاتبه الالهام ، حتى كاد يكون معجرة من معجزات الاسلام ، وقدقال في أوائله :

« ابتدأ هذا الدين بالدعوة كفيره من الاديان، ولتي من أعداء أنفسهم أشد ماياقي حق من باطل، أوذي الداعي عَيْنَاتِيْنَ بضروب الايذاء، وأقيم في وجهه ماكان يصعب تذليله من العقاب لولا عناية الله، وعذب المستجيبون له وحرموا الرزق، وطردوا من الدار، وسه كت منهم دماء غزيرة، غيير ان تاك الدماء كانت عيون العزام تتفجر من صخور الصبرة يثبت الله بمنظرها المستيقنين ، ويقذف كانت عيون العزام تتفجر من صخور الصبرة يثبت الله بمنظرها المستيقنين ، وهي بها الرعب في أنفس المرتابين ، فكانت تسبل لمنظرها نفوس أهل الربب، وهي من مناحرهم جري الدم الفاسد من المفصود على أيدي الاطباء الحاذقين (ليميز الله الخيث من العايب و يجمل الخبيث بعضه على أيدي الاطباء الحاذقين (ليميز الله الخبيث من العاسرون)

«تألبت الملل المختلفة بمن كان يسكن جزيرة المرب وما جاورها على الاسلام المحصدوانبئته ، ويخنقوا دعوته، فما زال يدافع عن نفسه دفاع الضعيف للاقوياء ، والفقير للاغنياء ، ولا ناصر له إلاانه الحق بين الا باطيل، والرشد في ظلمات الاضاليل، حتى ظفر بالعزة ، وتعزز بالمنعة ، وقد وطيء أرض الجزيرة أقوام من أديان أخر كانت تذعو اليها وكانت لهم ملوك وعزة وسلطان ، وحملوا الناس على عقائده بانواع المكاره ، ومع ذلك لم يملغ بهم السعي تجاحا ، ولا أذا لهم القهر فالحا » الح

(٠) تقدم ذكر هذه الحادثة في (٣٠٥) بمناسبة أخرى وما هنا أصح

فرأية الذي

المامة

السحا

الدئور والاقا كنر

الى بە

من الم الطالم

یکوب شهر تا

أن ير. الخديو

ا لايشلا

الأرسام

وجئته مرة في داره بعين شمس (سنة ١٣٢١) و كان قد وعك غداة يومه فرأيته ينظر في ثلاثة كتب عربية يقرأ المسألة في كل منها فسألته مابك وما هذا الذي تنظر فيه ? فقال هو التهيج المصبي الذي يلم في أحيانا من الفكر في الامور العامة ، وهذه كتب في أصول الفقه ألهو بمباحثها عن القرآن، فانني اذا فكرت فيه رأيت بُعد المسلمين عنه فيقوى هذا التهيج العصبي ، ولم أجد شيئا يشغل الفكر مثلها

#### مروءت ونجرنه

قد اشتهر بكال المروءة والنجدة ، بأعلى ممــا اشتهر بالسخاء والصدقة ، فان السخاء ببذل المال انما يكون بقدر ثروة الانسان ولم يكن الاستاذ الامام من أرباب الدُّنور . لم يكن يملك إلا رأتب وظيفته وهو لايني بنفقاته العادية إلا بالتــدبير والاقتصاد، وكنان له قليل من الارض في بلده ترك استغلالها لاخوته، وانما أكثر صدقاته، من آثار مروءته ونجدته، يقصده المحتاج فيكتب له وصية الى بعض الاغنياء الذين لايردونوصيته كالأمير حسين كامل، أو يذهب هو بنفسه فيطلب منهم. وكان يصمداليه كشيرمن طلاب الوظائف في الحكومة وغيرها من المصالح والدوائر الغنية أو طلاب الترقي فيها \_ ومن طلاب المساعدة على كشف الظالم ، اضعاف من يلجأ اليه لطلب المال ، فما كان يخيب رجاء أحد فيه ، إلا أن بكون مبطلا ينتصر على ذي حق ، أو ظالما يلبس تُوب مظلام . وقد كانت شهرتَهُ بَالنَّجِدة والمروءة ثما يشغله عن أعمال أنفع منها ، ولكن طبعه يأتي عليه أن برد شيئاً منها وهو قاذر عليه . ومن الشواهد عليها ماتقدم من انتدابه لارضاء الخديو واللوردكرومر ورئيس النظار في يوم وأحد على منالتجأ اليه في ذلك . لأَرْالَ فِي النَاسُ كُثير مَنْ أَهِلَ المُعروفُ والرَّوْءَةُ وَلَكَنْنَا لِانْعَرَفُ أَحَداً ۖ لآيشك مَنْ يَعْرُفُهُ فِي نَجْدُتُهُ إِيَّاهُ إِذَا عَرَّاهُ خَطِّبِ بَكُلُّ مَايَقْدُرُ عَلَيْهُ فِي نَفْسَهُ أَوْ فِي تأثيرُه عند غَيرُه كمَّا كأن يَقْمُلُ هذا الرجل لمن يلتحد اليه والصديقه من القاءنفسه

١٩٠٧ - تاريخ الاستاذ الامام ج ١

#### ثبانه على الحق واستفامته

كان هذا الأو اب الرجاع الى الحق، جبلا راسخا في الثبات والاستقامة على الحق، لا يتزلزل في أخلاقه و آدابه ، ولا يتحول عن مقاصده و أعاله ، إلا إذا ثبت له أخطأ في شيء وكان لا يقدم على العمل إلا بعد الروسية والتدبر ، والبصيرة والتثبت، وقد كان السيد جمال الدين يقول فيه هو كالفلات لا يتغير ، قال هذا بعد ماغاب غيبته في بلاد المشرق ثم عاد إلى أوربا ورأى فيها جماعة بمن كان يعمر ف من المصريين قد تغير واعما كان يعمد من مبادئهم كأ زيائهم ، الاالشيخ محمد عبده فانه لقيه كاتركه خلقا وزيا ، وخلقا وأدبا ، وعقلا ورأيا ، وعلما وعملا ، ووفا ، و ثباتا ، إلا ما آتاه الله من المزيد في العلم ، و الحصافة في الرأي

كان أخلص اخوانه ومريديه يرثون لما يكايده في سبيل اصلاح الازهر من العناء ويأسفون على اضاعة وقته التمين فيا يعتقدون انه عبث لايغيده فيجمعون على لومه وتثبيطه واقامة الحجج على استحالة اصلاح هذا المعهد حتى يقتنع ويحسون انه ترك فاذاهم يرونه في اليوم التالي قدعاد إلى عمله انشطما كان وأشدهما واهتماما فقال بعضهم لبعض في غيبته اننا لنعجب أشد العجب من الاستاذ في علمه وفهمه وسمو عقله كيف يقتنع بان عمله هذا تعب غير مجد ثم يعود اليه ? فقال لهم اعلمهم محاله وهو سعد زغلول ان الامر ليس باختياره وانما هو شمور وجداني بأنه مسخر لهذا العمل او ملهم به من الله تعالى ، فهو لا يستطيع تركه

أخبرني الاستاذ نفسه هذا الخبر، ثم ذكره لي سعد بأشا نفسه إذ طالبته يوما باصلاح الازهر في عهد رياسته للحكومة مع زعامته للامة. قال لي إذا كان الشيخ قد عجز عن اصلاح الازهر على ما آناه الله يما لاندرك شأوه فيه على وهمة فماذا أستطيع أنا أن أفعل ? قلت انه كان معارضا من الاهير ومن الشيوخ، وانت لا يعارضك أحد، قال إن العلة في نفس المكان هو غير قابل للاصلاح، فذكرت له مارواه لي الاستاذ من لوم جماعتهم له ومن جوابه هو عنه ، قال هذا صحيح ان عمله كان وجدانا دينيا لا اختيار له فيه .



ر. و ا

S S

ا کا

اريس مايد

له

<u>S</u>1.

عن

ر ق وشو

لة ما

. حمی

ال

#### عادانه وزبه

وأما عاداته فقد كان يخالف فيها علماء هذه الديار \_ يخالفهم فيما يكره شرعا أوعقلا كتطويل الاردان وتوسيعها وجر الاذيال ، فكان زيه أقرب إلى زي علماء سورية منه إلى زي علماء مصر الا العامة : جبة وقباء من ذوات الزيق للرقبة كابراها الناظر إلى رسمه الشمسي ومن ذوات الالوان غير البهجة فلم يكن يلبس لاحمر بأنواعه ولا الاخضر ولا الاصفر ولا الحربرذا اللهمان الممروف بالقطني وكل ذلك مما يلبس العلماء الموسرون في مصر ، وكان يكره كسوة التشريفة (الرسمية) وبستحي منها في نفسه ، ولما كان صهره محمد بك يوسف مقيا بدار وراء قصر وبستحي منها في نفسه ، ولما كان صهره محمد بك يوسف مقيا بدار وراء قصر عابدن كان يضعها عنده فيلبسها أيام الاعباد عنده ويدخل بها القصر و يحضر الحفالة الرسمية ثم يخرج فيخلعها عنده ، وفي أيام الشتاء يضع فوقها العباءة والشال الكشمير حتى لا ترى ، ولو لا الضرورة لما لبسها ، ولما حضر الحفلات الرسمية الكشمير حتى لا ترى ، ولو لا الضرورة لما لبسها ، ولما حضر الحفلات الرسمية الكشمير حتى لا ترى ، ولو لا الضرورة لما لبسها ، ولما حضر الحفلات الرسمية الكشمير حتى لا ترى ، ولو لا الضرورة لما لبسها ، ولما حضر الحفلات الرسمية المنها ويوراء المناه المنها ، ولما القصر ويحضر الحفلات الرسمية المنه ولمنها ولمنها ولمنها المنها ، ولما حضر الحفلات الرسمية المنها ولما حضر الحفلات الرسمية المنها ولمنها ولمنها ولمنها ولمنها ولمنها ولمنه ولمنها ولمنها

وكان يكره أن تقبل يده بل يصافح الناس مصافحة ، وقد منع الازهريين من تقبيلها بعد الدرس كعادتهم . ومامدها لي لتقبيلها إلامرة واحدة : وكان قد با منسفر فتأخرت عن عادتي في المجي والسلام عليه مع الفوج الاول من المسلّمين أو قبلهم فتلقا في بباب الدار قائلا « قلت ان السيد قد أبطأ » فأقبلت على يده بلهفة وشوق شعرت منه بحنان أبوي خذق وشوق شعرت منه بحنان أبوي خذق الحقلي ، ولا أنسى لذته الوحية ماحيت

و كان يحتذي النعال المدنية التي تسمى ( الجزمة ) دون سائر العلماء فينكرون عليه ذلك فيابينهم، ثم كثر المقتدون به من شبابهم فكهولهم، و كان يركب الحيل في انه كان يذهب إلى المحكمة وإلى الازهر راكباً فرساً، ثم ترك ذلك بعد الانتقال من الله و الى عين شمس . وقد قيل له انه لا يليق بكبار العلماء امتطاء الحيول، فقال المبليق بهم أن يكونوا كالغانيات يجرون الذيول، ويتوكؤن على السواعد عند الركوب والنزول، ونطق بالكلمة المصرية « ستي هانم »

وكان يحب المشي على قدميه حتى انه اذا تأخر في درس الازهر بحيث علم

نامة على التثبت، التثبت، ماغاب كاتركه كاتركه ما آناه

هر من جمعون مسدون اهتماما، اوفهمه

ي بأنه

تەيوما لشيخ قاذا وانت كرت

درب حيح انه فاته موعدالقطار الذي يصل الى عين شمس في آخر الساعة التاسعة ليلا وهو موعد عشاء الاسرة يقول لي قد فاتنا القطار فهل لديك مانع من المشي ? فاذا قلت لا لا ، قال هلم . فنمشي من الازهر الى المحطة أحيانا وإلى مادونها أحيانا .

ومن عادة علماء الازهر ان من يصير منهم شيخاً الازهر أو مفتياً الدار المصرية يبادر حالا إلى شراء عربة يركبها وبرى انه لا يليق به ركوب عربات الاجرة ، وقد قلت له مازحا:مابالك تركب عربات الأجرة وتمشي أحيانا مخالا سنة الشيوخ ? فنال ان هؤلاء وأمثالهم من أصحاب مناصب الحكومة الكبرة يزون انهم يكبرون في أعين الناس بهذا ، وأما أنا نجانني لو صرت خليفة للمسلمين لما استكبرت عن عربات الا جرة ، ولا عن المشي عند الحاجة

ومشينا مرة من الازهر قاصدين محطة سكة الحديد، فلما جاوزنا شارع الموسكي مال الى دكان فاشترى منها قليلا من البسكويت وطفق يأكل منه بلطف بعد خروجنا من السوق . فقلت له مازحا : أمفتي الديار المصرية يأكل في الطويق قل : أما قرأت انه قيل لديوجين الفيلسوف: لماذا تأكل في الطريق فقال لانني أجوع في الطريق . ونحن قد فاتنا عشاء الدار الآن فنكتفى بهذا

أماطهامه في الدار فكان من أنفس الطهام وأنظفه، وأما أواني المائدة فكانت من الوسط في جنسها . ولم يكن ثهما ولا مغرما بلذة الطعام بل كان يقول ان من ضعف الانسان و نقصه حاجته الى الطعام كل يوم، ونوددت نو أمكنني الاستغناء عنه

وقات له مرة انني عودت نفسي التقشف بترك أطايب الطعام اختياراً، وبالنوم على الارض أحيانا، وأردت أن أعودها احتمال الوساخة تربية لها على قشف الصوفية فلم أستطع الصهر. فانني اذا عرقت ولم أغير ثيابي يبقى صدري ضيقًا حرجًا. قال وأنا كذلك.

وكذلك كان فرش داره ، وسرر النوم فيها من الحديد الوسط ، ولكن حشاياها ومخداتها وملاءتها كانت من النسيج الابيض في أعلى درجات النظافا كان هو يمني بالنظافة من صغره وقد ذكرت هذا من قبل. ثم كانت زوجة الشامية من آل حاده من أكبر بيوت بيروت متنطعة في النظافة الى درجة الوسوسة .



#### خلة ومزاج وأمراض

كان ربع القامة، أسمر اللون مع وضاءة، عظيم الهامة في اعتدال ، عالي الجبيمة ، كبير الدماغ، أسود المينين بر اقها، كأنهامصباحان أوشر ارتان بارز الوجنة بين، أفني العرنين مفتياً لديار وسع الفم،منظم الاسنان، جهوري الصوت، أشدر الذراعين والمنكبين والصدر، عصبي كوب عربات الزاج عضليه ، ممتلي الجسم في غير ضخامة ، قوي البنية . فاجأ ه مرة حصان جامح فدفعه أحيانا مخالم بيديه في صدره فرده إلى الوراء حتى أقمى أو كاد وحاول بعض رفاقه من مجاوري الازهر ومة الكبيرة أزيشفله عن المطااءة في الليل ليلعب معهم بالورق فرماه بالارض ووضعه بين ساقيه وضغطه يفة للمسلمين بها ، فلم يستطع التفصيحتي كانهوالذيأطالة فباختياره ــواكن عرض امما أضعف هذه القوة الخارقة للعادة منذسن الشباب، فكان سبباً لما كان ينتا به من الامراض ذلك بأنه ظهر له خراج تحت إبطه في سن الصبا فلم يبال به حتى كبروتحول الدم ل منه بلطف فيه إلى صديد ، وكان كمادته يركب الخيل ويطيل الجري عليها في الشمسحتي في الطويق أقدته الحي بل ألقته في الفراش، فامتص دمه ذاك الصديد السام فغاب عن ا فقال لا نوا الادراك أربعين نوما . وقد تمثل له عند بدء سريان السم في بدنه رجلان واقفان في باب الحجرة التي نام فيها في يد أحدها غرارة ( زكيبة ) وأمام الآخر شيء كالحشيش فأخذ قبضةمنه ووضعها في الغرارة فشعر هو بأن شيئاً قد دخل في ساقيه، يقول ان من ثم وضع فيها قبضة أخرى فشمر بأن ثيثاقد دخل في فخذيه، وهكذا كان كا وضع لاستغذاء عنه قبضة شعر هو بدخول شيء في جسمه حتى إذا ما بلغ صدره كانت الغرارة قد اراً، وبالنوم المتلأت وغاب شعوره فلم يدرك بعدها شيئا قطحتى إذا تم له أربعون يوما عرق نَمْ الصَّوْفَةِ عَرْقًا شَدَيْدًا قَاضَ منه على فراشه فكاد يغرقه ،ففتح عينيه وعاد اليه شعوره وقد ذكرهذا التسمم الصديدي بمد ذلك لكثير من الاطباء فقالوا امان النجاة منه والحياة بعده تعد منالنوادر التي تقرب من خوارق العادات. وكان يعاوده تأثير ذلك السم في موعده من كل عام فيمرض مرضا ثفيلا أوخفيفا، ثم حسنت صحته بالسكني الخلوية في عين شمس - إلا الرثية (الروماتزم) فقد كانت تصيبه في يده حتى يضطر في بعض الليالي إلى رفعها طول الايل ، ولم ينفعه علاج إلا صبغة اليود ، واظب على أخذ نقط مدودة منهافي نصف كوب من الماءبعد كل طعام \_ وهو لمن واظب عليه خير دواء

روهو موعل فاذا قلت لم

. 1;

با**و**زنا شارع

ئدة فكانت شيقا حرجا.

بط ، ولكن جات النظافة زوجة الشامية الوسوسة.

# المقصد الثامن

وعمل

في صر

المقلي

56

الانه

ع, فا

التي

اليها

L

وهج

إمار

أعط

ظل

من

الى

طا

L

2

10

( من الفصل السابع )

#### مزهر فى الاصلاح والنجرير ، ومزهب السير جمال الربير

كان السيد جمال الدين والشيخ محمد عبده من أكبر مظاهر قول النبي عَلَيْهِ الله الله تعالى يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها » (الموقد قال المحققون من العلماء في معنى الحديث ان التجديد لا يكون لعلم واحد ولا في عمل واحد ، وان قوا له عَلَيْكِيْرُةُ « من يجدد » عام يصدق بالقليل والكثير فقد يكون في القرن الواحد مجددون كثيرون منهم المجدد في علم التفسير والمجدد في الحديث وإحياء السنة ، والمجدد في تنقيح علوم الفقه واللغة ، ومنهم المجدد في الجدد في المجدد في المجدد في المجدد في المجدد في المهدد في المهدد في سبيل الله والدفاع عن الاسلام وتقوية ملكه

وقد شرع هذان المجددان الحكيان في مصر بنوعي التجديد السياسي والعلى اللذين يشملان جميع أنواع التجديد الذي اشتدت اليها حاجة الامة، ثم اقتصراعلى التجديد السياسي في أوربة بمساعدة جمعية المروة الوثق التي أسساها لهذا الغرض وأنشآ باسمها تلك الجريدة العربية التي هزت العالم الاسلامي كله هزاً، وكادت تدع الشرق إلى الثورة دعًا، فزلزلت الدولة البريطانية زلزالا شديداً، وقد تقدم وصف ذلك مؤيداً بالبراهين والشواهد

مم تفارقا فاشتغل كل نها بماخلق ميسراً له ، فكان رأيه تبعاً لميله واستعداده وكل منها ضروري لابد منه ، الاصلاح والتجديد من طريق السياسة ، والاصلاح والتجديد من طريق التعليم والتربية ، وإن شئت قلت تجديد الامة باصلاح الدولة، وتجديد الدولة باصلاح الامة، لابد من كل منها ، وكل منها يغضي إلى الآخر، ولكن الاول أدنى وأسرع، والثاني أثبت وأدوم وقد تقدم شرح عملهما المشترك

(١) رواه أبو داود والحاكم والبيهةي في المعرفة عن أبي هريرة

وعمل كل منهما في محله ( راجع ما كتيه الاستاذ عن دعوته لكل من الاصلاحين في ص ١١ و ١٢)

كان بين الرجلين من التشابه الفطري ، والتعارف الروحي ، والاستعداد المقلي ، ومن التربية الصوفية ، واستقلال الفكر في طلب العلم ، ومن علوالاخلاق، ماكان سبباً لانصال كل منهما بالآخر منذ تلاقيا في خان الخليلي اول ليلة ، ذلك الاتصال الذي عرف به كل منهما قدر الآخر معرفة لم تتفق لهمع غيره من كل ن عرفهما عرفا من المعجبين يهما والمستفيدين منهما . وهذا شيء قدعرفه كل من عرفهما عرفا من المعجبين يهما والمستفيدين منهما . وهذا شيء قدعرفه كل من عرفهما

وكان بينهما اختلاف في ثلاثة إشياء هن سبب اختلافهما في مسألة السياسة التي ذكر ناها في مواضع من هذا الـكتاب: الاسرة والامة والحكومة. يضاف اليها ماتقتضيه من كبر الامل وعلو الهمة

نشأ السيد جال الدين في أسرة من أشهر بيوت شرف النسب وشرف الحسب، في عاصمة أمةعزيزة النفس، شديدة البأس، لم تذل لحاكم ولا لأجنبي، وهي تعظم آل البيت النبوي تعظم العبادة، في حكومة كان ذا مقام كبير في بيت المارتها، وركناً من اركان الزعامة لاحد الوارثين للحكم فيها، وهو الامير محد أعظم خان، كا تقدم بيانه في ترجمته

ونشأ الشيخ محمد عبده في بيت من بيوت فلاحي مصر في قرية صغيرة، في ظل حكومة مستبدة، تحتقر الفلاحين وتظلمهم ، وقد أصاب اسرته شيء غير قليل من الظلم حتى هاجر والده عبده خير الله من قرية محلة نصر من مديرية البحيرة الى مديرية الفربية فاحتمى بآل المنشاوي واعتزوا هم بشجاعته، حتى ان الحكومة طلبته من محمد بك [ أو مصطفى بك] المنشاوي فأنكر وجوده عنده زمنا ، حتى إذا ما أنهمته الحكومة بالعبث في مسالة القرعة العسكرية وحبسته امكنها أن تقبض على عبده خير الله و تحبسه بهمة اخرى

فلئن كان بيته اوجه بيت في قريته فهولم يكن من بيوتات الوجاهة في الامة ولاعند الحكومة، وأمته نفسها لم تكن لها عزة ولا مكانة لدى حكومها أيضاً ، وما او آيه من عزة النفس الفطرية كان دون ما او تيه السيد جمال الدين ، كما كانت والمالية المالية المال

و احد اکشیر

المجدد د في

> العلمي راعلي نوض

ادت.

ـاده، سلاح دولة،

ٔ خر،

شترك

الوراثة والتربية المغذيتان لغريرة السيد في الافغان، الناهضتان به الى الآمال الكمار، الحافزتانله إلى مقاومة ظلم الامراء والملوك وإصلاح الدول أو إسقاطها حلى الضدمن الوراثة والتربية المغذيتين لغريزة الشيخ محمد عبده في مصر على الضدمن الوراثة كان استعدادالسيد الحسيني الافغاني للعمل السياسي اقوى من استعداد الشيخ الفلاح المصري

1'u

فلها جاء السيد مصر ونفخ من روحه في هذه الغريزة الشريفة، سار صاحبها معه في كل خطوها خطاء لقلب نظام الجريح الاستبدادي في مصر ،و إقامة نظام نيابي في مكانه ، حتى إذا ما نني السيد من مصر قال كانه المشهورة انني تركت لهم الشيخ محمد عبده فهو يتم ما بدأت به

ولكن الشيخ نني بعده إلى قريته ( محلة نصر ) لكيلا يشتغل في حزبهما الوطني لانمام العمل السياسي ( الذي كان توفيق باشا أقسم للسيد أغاظ الابمان إذ كان ولي العهد على تنفيذه البرنامجه في إنشاء الحسكومة النيابية وتعميم المعارف أم التنفيذ ) نفي فأطاع الامر ، واذ لم تمكنه الحياة في الارياف عاد إلى مصر فكان يمكث عامة نهاره في دار المرحوم رفاعة بيك يتمتع بكتبه ، ويدخل القاهرة في الليل متنكراً ولم يعمل عملا سياسياً

ثم اشتغل في وزارة رياض باشا بالاصلاح الداخلي و توسل بنفوذه في المطبوعات إلى اصلاح التعليم في وزارة المعارف ، ولما ظهرت بوادر الثورة العديو توفيق باشا لها وفاقا لميله الغريزي لاخوفا ولا جبناً ، حتى إذا ما استمان الحديو توفيق باشا بالاجانب على وطنه طفق يساعد الثورة على علمه بضعف استعدادها وعدم امله بنجاحها ، كما تقدم شرحه ونصوص مذا كرته فيه

تم لما دعاه السيد بعد نفيه من مصر إلى العمل معه في جمعية العروة الوثق التهييج العالم الاسلامي والشرق على الدولة البريطانية والسمي لاجلا. الجيوش البريطانية من مصر او ترك السودان ، أجابه ، وكانت بلاغته في ابراز افكار السيد الثورية هي التي أثارت تلك البراكين التي وصفنا تأثيرها في موضعه ، ولما لم يفدكل هذا يئس الشيخ من العمل السياسي الذي كان استعداده له مستمداً

م روح السيد، ورجع إلى مبله الفريزي وهو لاصلاح من طريق التربية والتعليم تتحرير العقل وإعادة هداية الدين ، فكان ما كان من عمله في بيروت ثم في مصر كل هذا كان امراً حسناً في نفسه ، ولكنا لم نوافق استاذناعلى تخطئته لاستاذه بالاشتغال بالسياسة ، وعارضناه في اول مرة فاه فيها بتخطئته ، قائلين إن طريقة السيد اسرع من طريقة كوكلاهما ضروري

كان استاذنا يائساً من ملوك المساهين وامر ائهم ، ورؤسائهم من الباشوات وامذلهم ، وزاده يأساً منهم فشل أستاذه في الاصلاح السياسي من قبلهم ، مع اعترافه له بانه اعلى منه همة وأشد تأثيراً ، وان روح كلامه يؤثر في كل من سمعه في كل موضوع كله به . لهذا تمنى لووجه هذه القوة الروحية العليا إلى بعضاولي الفطرة السليمة والفلوب النظيفة من الامة ، واودع فيها ما أوتيه من الحكمة الدينية والاجتماعية والادبية، بذلك اللسان الجذاب الخلاب، الذي أوتي فصل الخطاب وجوابنا عن هذا ان استاذنا كان فصح من استاذه لسانا وقلما ، ولا يقل عنه في العلم ، وأنما هو دونه في قوة ، لذ ثير ، وقد سلك طربق التربية والتعليم التي بفضلها، وله بكن تأثيره في إيقاظ الامة واصلاحها اقوى من تأثير استاذه ، السياسية ، ولم يكن تأثيره في إيقاظ الامة واصلاحها اقوى من تأثير استاذه ، فنبت بهذا ان عمل كل منهما كان ضروريا لابد منه

لقد كانت الشموب الاسلامية كام مسبوتة لا نحس ولا تشعر بمنا يمزقها ويفرقها ويمرقها ، بل كان الشرق الادنى والاوسط على اختلاف ملله ونحله في ظلمات حالكة لا ببصر ما بحل به . فكان السيدهو الذي نفخ فيه روح الحياة مبتدئا بلافقان فالهند فمصر فالتزك فابران ، ولولا جهل ملوك الشرق وتصرف الاجانب في ملوكهم وأصرائهم تصرف المالك بالمملوك والراعي بسائمة الانعام، لاحيا هذه المالك كاما حياة طيبة مباركة، صارت بها من الدول القوية والايم العزيزة

وقد وصفت في مقصورتي الرشيدية (١) عال الشعوب الاسلامية ومصابها بماوكها،

(١) هي مقصورة عارضت بها مقصورة ابن در يدالشهيرة، وتقدمذ كرأ بيات منها

لا مرل سقاطها

ىر — ، اقوى

ساحمها ة نظام تركت

ر بهما ن -إذ ف أنم فكان

رة في

وعات لقاوما **با**شا

املد

و ہی۔ ہوش کار

6 4a

= | Ja! موعلماتها ومرشديها، ووصولهابجهلهم وسوء تصرفهم إلى اليأس من الحياة وكيف نفخ فيها روح الرجاء . وما كان لوارثُ حكمته في عهده ، وخليفته من بعده ،من الزمان ، وأن مافعلا بها كان منتهى مافي الامكان ، فَاذْكُر منها أبياتا متفرقة في . معنى دعوته الاصلاحية ثم ماقلته فيه وفي الاستاذ الامام

قلت بعد ذكر الملوك المستبدين ، والعلماء المنافقين ، والمرشدين الخرافيين :

أولئكم سادتنبا الذين قـد ضلوا السبيل وأضلوامن قفا (١) والامة التي استذلوا يئست من نفسها فهي تردّي في الردي هي وعرعينيك فامسحى الكرى مافعل المستيقظون في الورى (٢) يحدث الانفجار تجميع القوى فعطلت حينا فكانت كالهما حسبكم من الشقاق مامضي ويسرع الزوال فيكم والفنا ورأب صدع الشعب من غير وني حياة للعاوم. إلا باللغي (٣) بخلع من يظلمه خلع الحذا كونت الارض وكانت انسها وقوة الظالم منه تقتني فهو بايديهم وايدهم بغي

لولا ضياح منذر أهاب: أن قدطلع الصبح فقومي وانظري لاتياسى لشدة الضغط فقد وأنميا تلك قواك جهلت وصاح بالملوك والسادة أن قد كاد ان يحاط يا قوم بكم فبادروا الانحاد بينكم لابرتقي الشعب بلاعلم ولا والشعب إما يتحد فانه أليس باجتماع ذرات الهبا فقوة الشعب له ذاتيــة فجنده منهم ومنهم ماله

ذاك جمال اللدين فيلسوفنا وتلكم دعوته التي دعا (١) أي قفا أثرهم واتبمهم (٢) مضمون هذين البيتين جملته في فانحة المدد · الاول من المنار . وعزوي إياء الى السيد الحكيم كغيره عرو مضمون لاعزو عبارة · (٣) اللهي جمع لغة وأصلها لغوة \_ فهو كغرف جمع غرفة



(ما ضل) في دعوته (وماغوى) فارس طوداً كان شامخ الذرى حكمته وسعيه الذي سعى يقدعه الا الحديد عميمي الذرى وغير أهل عصره عمن مضى وغير أهل عصره عمن مضى فيا له اختار الحكيم واصطفى فيا له اختار الحكيم واصطفى في فارس ومصر قبل ان كانه رأى أورى زناد رأيه وما خبا أورى زناد رأيه وما خبا أورى زناد رأيه وما خبا تنبئكم الآثار شموالصدى (٤)

(والنجم) يهتدى به (اذا هوى)
فات يكن دك للاستبداد في فان ركن الظلم في العرك أبى ومن أبى الكتاب والمعزان لا أفضد أهل عصره بصيرة ألف من اختار العليم واصطفى يخترق الحجب شعاع رأيه كأنما الغيب لديه حاضر ينبىء باهم ما جرى أصدق من زمانه عزيمة أن فأل صارم الزمان أو خبا وند له (٣) في قدحه وان خبا وند له (٣) في قدحه وان خوت نجومه في نونها وان خوت نجومه في نونها وخبا

(١) متهى يحددولك ان تقول إلا الحسام ينتضى أي يسلوالاول هوالموافق اللاقتباس من الآية (وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطوأ نزلنا المحديد فيه بأس شديد) ومعنى البيت أن من لم يكن له وازع نفسي من هداية كتاب الله ولا رادع قضائي من ميزان العدل في شرع الله فلا عنعه من ظلمه إلا قوة الحديد يعاقب بها على ظلمه

(٣) إشارة الى قوله في أمته الافغانية فيا نشره من تاريخها بمصر « تلاالامة المعروفة بعزة النفس ، وشدة الباس ، التي لم ترض الدخول تحت حما ية الحضجر، المبتلى بجوع البقر والاستسقا ، الذي لم يشبعه ابتلاع مائتي مليون من النفوس ، ولم تروه مياء الـكنج والتيمس بل فغر فاه ليلتهم بقية العالم . ويجرع مياه النيل ونهر جيحون » يعنى الانكليز، وكان عدد أهل الهند وقتئذمائتي مليون (٣) اي للزمان ونهر أشرنا الى مصر اشارة البعد لاننا نظمنا المقصورة في سورية في الازهر طلبنا للعلم . ثم زدنا فيها بمصر بعض ماهنا ومانقدم من عمل الاستاذ الامام في الازهر

اة وكيف بعده عمن في هـــذ متفرقة في

نر افيين :

ن

يعا بة العدد

و عبارة

بعینسه وما رواه فوعی أعضل داؤها وأغوز الدوا من اصلح التربة والماء الرُّوي بهم تساس بل تساق بالمصا أفسد من روح الاياء والتقي ساكنها كل مضيم وزدرى مقتبس العلم من الغرب هدى له ومنسه واليسه ينتغير محذقه من المراء واللخي(١) يديي يراعه اليك ما نأي مختلب القلب ويبعث الأمي مشاكل السأووياً سو إن سأى (٢ غياهب الخطب إذا الخطب غسا (٦) إذ نباءها الآسي فطب وأسا علم وحكم ولسان وحجا قد زانها فصل الخطاب ونش(٤) ويكشف الخطب ويبعث الرجا من دارس العاوم ما كان عنا مدالم الانشياء ما كانا عيى مريده والشمس ردأ الضحي بین ثبـات وفرادی وثنی في ما مر (البورصة)ما الليل سجا (٢

بل ثم من ينبئكم بما رأى إذ جاءها الحكم وهي دنف تَمد خير من تولى أمرها وأفسد الانفس فهي عنــده أرهةها من أمرها العسر بما قد أبسل الظلم والاستبداد من لا عالم الشرق بدينه ولا فذا أجير للامير علمه وذاك غافل ومغرور بما فليس فيهم كاتب مؤثر ولا خطيب فيهم مفوه ولا سياسي يروض الصعب من ولا حكم بحمل الفرةان في فتلكم مصر وذاك داؤها وأشرع الطريق للاصلاح من بما أفاض من دراري حكمة في خطب بحيي القلوب صدعها وفي دروس كتب أحيــا بها وفي أمالي. بها أنشأ مرس يقبسهن في ثُباً (٥) من داره ثبا له ينحوه أهل الرشد ما وفي ڪؤوس سمر يديرها

(١) اللخي كثرةالـكلام في باطل (٢) السأو الشعب، و ياسو يداوي ، وساى الشي.مقلوب ساءه بمعناه (٣) غسا اظلم (٤) نثا الحديث أشاعه والشيء أشاعه (٥) النبي بالضم المجلس الذي يضم الاكابر (٦) سامر البورصة مقهى في حي الازبكية



عُول فينشال الجسوم والنهي صرفا بأفواه العقول تحتسى لا يشتكي لها صدى ولا طوى وغييرة سأى مهن فشأى (١) ازهر م فأصبحت كالنقرى (٢) إلا عدا فتي اليها الهيدي (٣) يقصه المجيد عليك والعلا لیس یسامی فتمالی من برا فقد أضل قومه وما هــدى يشكر من محسن منه الشتكي أربته البدر يريني السها صرحالقوارير فقاقيع الحجا("

لا لفو في شرابها مخشى ولا تنــازءوها حيث لا تنـــازع محلقوا لهـــا على مائدة يففرهم سياسة وحكمة أجفل إذ دعا اليها الجفلي. فا مثى شيخ اليها الخيزلي لكنها حتا إلها من ذأى الشـــيونخ منهم ففاز واغتيا(٤) سل الملا والمجد عن تأريخه فكم سما من الممالي منبرا مالي وما لعاذلي في حبــه أذكر من كاله فينشني ذلك شأي مع شانيه إذا هيهــات ما تساويا وان حكت

مريده الوارث كل ما حوى وغيرة تأكات فيها الجذى

ثمت بالاصلاح قام بعده من حكمة تكشف أحلاك الدجي وهمة ان جردت لحادث تريك أسرار تصاريف القضا

سای.

35

(١) سأى في سير معدا وركض وسأى الشيء نواه وقصده. وأما شأى القوم بالمعجمة فسبقهم (٧) الجفلي الدعوة العامة الى الطعام. والنقرى الدعوة الخاصة لبعض الناس (٣) الخارلي والخوزلي مشية فيها تثاقل وتراجع ، والهيدي ضرب من سيرالخيل (٤) حتا حتواً عدا عدواً شديداً ، وذأى الرئيس مرءوسه طرده واضطهده. واغتيا بلغ الغاية. ومعنى الابيات الثلاثة ان السيد دعا إلى مائدة علمه دعوة عامة فاجفل الازهر من دعوته فانقلبت خاصة ، مشى اليها بعض الشيوخ متثاقلا وهرول اليها جماعة من الشبان عدواً . وقد سبق الجميع اليها من اضطهده الشيوخ ففاز و بلغ الغاية القصوى فيالعلم والحكمة ،وهي اشارة الى الاستاذ الامام الذي أضطهده الشيخ عليش وغيره (٥) الحجا بالفتح جمع حجاة بمعنى الفقاقيع وهي نفاخات الماء الصغيرة المستديرة كامثال القوارير . والآبيات تعريض بالشيخ آبي الهدى

أعيا مضاؤها الحسام المنتضى جوانب الفلب فيمسلا الحشا والقسلم الذي بعنسه جرى فرعونها الذي استبد وعلا دجاله الذي بيسدعه غلا تأخيا والمصطفى والمرتضى حرر ما أملاه ذاك وارتأى آثر إصلاح العلوم والحجا آثر إصلاح العلوم والحجا عرض عن مكر الجهول وناًى عكمة ليكن لا خاديع الرقى حكمة ليكن لا خاديع الرقى ودعها اذ عاذ منها وقلا(١)

:Ke

131

ياو

Ag

إذا تحدت الحسام المنتفى وصدق اخلاص غدا يفيض من من كان منه المقول الذي حكى تا زرا لينقذا الاسلام من تأخيا لينقذا الاسلام من قد ورثا موسى وهارون بما واعتصا (بالمروة الوثق) فذا وهل يتبح الله مشل (عبده) وذاك للسياسة التي قضى وذاك للسياسة التي قضى كادت وما كاد لها السيد بل لانستجيب الحية الرقطاء لل وليتها ودعت الشيخ كا

نتيجة ما تقدم ان السيد الافغاني والشيخ المصري ، هما اللذان جددا الاسلام بعملهما في السياسة والتربية والتعلم الاسلامي ، وأيقظا الشرق كله فهب للحياة والاستقلال القومي، وكان حظمصر منها أكبر من حظ غيرها، لطول اجتماعهما وعملهما المزدوج فيها

وقد ظهرت فيها ثمرة العمل السياسي، أكبر وأوسع انتشاراً من ثمرة العمل العلمي التهذيبي على انقطاع الثاني له في سنيه الاخيرة، فان بذرهما لنواة الحكومة النيابية وانشاءها الحزب الوطني له، وتخريجهما الكتاب والخطباء الذين يتعاهدونه، مازالت تقوى حتى اذا تم شرط ظهوره بعد اربعين سنة بانتشار الشعور العام في

<sup>(</sup>١) أشارة الى قوله ﴿ أعوذ بالله منالسياسة ﴾ الح

نابتة جديدة من الشعب نهض الشعب فلم يجد قطبا تدور عليه رحاه إلا أحد تلاميذهما (سعد باشا زغلول) فسلمه قياده ، وظهر مصداق قول الاستاذ الامام: اذا تم تكوين أعضاء الجنين ظهر فيه الرأس ، ولم يعد يصدق على المصر بين قوله تنا و يح الرجل الذي ليس له أمة

ولكن هذه النهضة السياسية لاتزال ناقصة ما يكفل عاءها و زكاءها و بقاءها هو وهو نهضة الثقافة التهذيبية التي المحصر جهاد الامام الاخير فيها ، وانما الخطر الاكبر على مصر من ضعفها باجماع العقلاء فيها ، وهي لا تتم إلا بالتربية الدينية التي هي قوام الفضائل وحفظ البيوت من الانحلال بالفسق والاباحة ، وانماسبب ضعفها كثرة الأعداء المهاجين لها من الاجانب الطامعين ، وملاحدة الوطنيين وكثرة عبادالشهوة الاباحيين ، وفساد وزارة المعارف تبعاً لفساد الحكومة بتأثير التربية المادية الاجنبية ، وفوضى الازهر وجوده ، وقد تمت أركان هذا الاصلاح الملهية ، وإنما ينقصها زعيم قوي ينهض بها بثورة دينية سلمية كالثورة السياسية ، أو بتأبيد الحكومة لها

ولو بقي الاستاذ الامام حياً إلى هذا العصر الذي جمل جلالة ملك مصرفيه ميزانية الازهر والمعاهد الدينية ثلث مليون جنيه ، وأمكنه اقناع هذا الملك في كولته و نضوجه بمثل ماأفنع سلفه الخديو في شبا به من الاصلاح ، لامكنه إحداث أعظم انقلاب روحي تهذيبي في مصريته ه فيه الشرق الاسلامي كله، وتضطر أو ربة وسائر شموب الحضارة إلى اقتباسه لتعتصم به من خطر الفوضى المادية التي. تنقاذفها أمواجها ، وترى حضارتها عرضة للغرق فيها

على ان الاستاذ الامام لا يزال موجوداً بوجودعله مدونا، ورأيه في التجديك مبينا، ووجود تلاميذله في الازهر وغيره أضماف ماكان له في عهد حياته الجسدية . فوسائل إنمام النهضة الثقافية المطلوبة موجودة ، ولم يبق إلا النقطة الاخيرة التي يكل بها الضغط فيحدث الانفجار ، وعسى أن يكون قريبا

# الطعن على الحكيمين المجددين

من سنن الاجتماع التي أثبتها التاريخ ان الناس إذا ألفوا شيئا وجروا عليه التقليد زمنا طويلا فان التعصب له يصير من الوجدانات الطبيعية لايقبل الجمهور في انتقاده أو الدعوة الى تركه أو مخالفته حجة ولابرهانا لا من العقل ولامر الدين ولا من المصلحة ، وإنما يقبل ذلك الافراد بعد الافراد ، بحسب تفاوت الاستعداد ، فاذا صار هؤلاء الافراد جماعة قوية من الامة سهل عليهم نشر ما يدعون اليه، وضعف الاعراض والصد عنه بقدر ما يبذلون من القوة والحكة في الدعوة اليه ، ولا سما إذا كان حقا

وهـذا ماوقع للحكيمين مع علماء الازهر وأمثالهم ، جاء السيد جمال مصر في سنة ١٢٨٨ه (١٨٧١م) فألتى في عقول الناس وجوب البحث في الاسباب التي أضاعت ملكهم واستذاتهم للاجانب على قاعدة قوله تعالى ( ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا مابأ نفسهم ) وأثبت لمن أصنى إليه ان مافي أنفس جماهير المسلمين اليوم من الدين والعلم والاخلاق غير ما كان عليه سلفهم ، وانه يجب لتلافي ذلك تغيير نظام العلموالتربية في الازهر وغيره — فكان ذلك طعناً في علمهم وتعليمهم لا يمكنهم الاعتراف به ، فلم يبق إلا الطمن على مقرره

أول ما يخطر ببال الذي تخطئه او تلومه في دينه او مذهبه او رأيه او عادن النف تحتقره ، فيبادر بفريزة حب الذات الى الدفاع عن نفسه، وإذا كان الموجه اليه اللوم والانتقاد او الدعوة إلى غير ماهو عليه جماعة او شعباً بادر افرادهم الى التعاون على الدفاع عن انفسهم و مجاهدة المخالف لهم بما يستطيعون من حول وقوة ، في حق أو باطل ، وصدق او كذب، وان شدة زعمائهم في ذلك تكون على قدر مالهم من المنافع المالية والجاه فيا فيه الاختلاف، وشدة عامتهم و دهمائهم فيه تابعة اشدة الرؤساء و لزعاء فما يصورون لهم من جناية المخالف لهم وعدوانه على دينهم في الدرجة الوساء و لزعاء فما يصورون لهم من جناية المخالف لم وعدوانه على دينهم في الدرجة الولى وعلى دنياهم في الدرجة الثانية

وروايات التاريخ عن تعضب اهل الاديان والمذاهب في الدين الواحدُ بمضهم

28] S

هٔ ان د الجريد

که رخ م

، قد کاک

من ا ا

العالما و ال

. عني

ماقيا

الفرد الفرز ا

الحد الصر

\*\*

2) 9

Je.

على بعض مشهورة يتخذها الملاحدة حجةعلى ذمالاديان وزعمهم انهاضارة للبشرى مغرية للعداوة والغتن والحروب بينهم، والدين الحق لا يأذن بالحرب الا لمنع الفتنورفع الظلم والملوك والرؤساء انماهم الذين أتخذوه وسيلة لذلك وقتا ماء كما اتخذوا لجنسية والوطنية له في وقت آخر وكذا اختلاف المذهب في الدين الواحد ، وما كان ينبغي أن يقع هذا في أهل ملة التوحيد ، لو لا أنهم وصموه بالتشيع والتغريق ثم ان لطمن العلماء بعضهم على بعض سببا آخر وهو الحسد فهم أشد الناس تحاسداً. وقد روى الحافظ ابن عبد البر وغير معن ابن عباس (رض) وعن بعض كبار السلف كالك بن ذينار \_ النهي عن مماع كلام العلماء بعضهم ببعض و تعليله بأنهم اشد تغايراً من التيوس في زرائبها ، حتى قال بعض الفقهاء بعدم قبول شهادة بعضهم على بعض ماوجد رجل نبغ في العلم والعرفان، وبذ في شهرته الاقران، إلا وغلا بعض الملاه في إطرائه ، وبعضهم في ذمه وهجائه ،سواء كان من المحدثين او المتكلمين او الصوفية او الفقهاء ، وقد اشتد ذلك في العصور الوسطى عند المسيحيين والمسلمين

وقد كنت عازمًا على بسط هذا المبحث في هذا التاريخ لأبين اقارئيه أن ماقيل في حكيمينا المجددين من الطعن المهم الذي لا يعرف له قائل له قيمة لا يعد ثيبًا في جنب ما قاله العلماء المتقدمون المعروفون في الامام أبي الحسن الاشمري ناصر السنة على الاعتزال، والامام ابن حزم المجتهد المطلق، وحجة الاسلام الغزاني من أُمَّة المعقولات والتصوف والفقه ، وشيخ الاسلام ابن تيمية منأئمة المحدثين الجامعين بين المعقول والمنقول، والشيخ ابي الحسن الشاذلي من أئمة الصوفية المعتدلين ، دع غلاة القائلين بوحدة الوجود منهم . وقد جمع الشعراني كثيراً من هذه المطاعن في المشهورين في كتابه اليواقيت والجواهر وغيره

ولكنني رأيت الطعن في حكيمينا قد ضعف بعد وفانهما وما زال يتضاءل حتى خنى أوزال، وأما الثناءعليهما والاعبراف لهما بالاصلاح العام عن علم وإيمان، و بصيرة وإخلاص، فما زال ينمي زرعه، وبخرج شطأه، حتى استغلظ و استوى على سوقه ، وآتي اكله ضعفين وسيكون أضعافا مضاعفة ، فأجمت كله إهل العلم ١٧٤ — تاريخ الاستاذ الامام ج ١

أعنى بعد القرون الثلاثة الاولىمن نشأة الدينين

ale

١٥٢

1

TAP

والرأىالذس مخدمون الاسلام وشعوبه والشرق وحضارته علىأن لهما الفضل الاول الهيه: فى النهضة العلمية والدينية والمدنية والسياسية

بعد هذه المقدمة الوجيزة أقول قيد اشتهر عنعلماءمصر المهم كانوايطعنون الهشاء على السيد جمال الدين ثم على الشيخ محمد عبده بعد اتصاله به وأخذه عنه .وأشهر ولدى من روي عنه ذلك الشيخ عليش المغربي الاصل كما تقدم في ( ص ١٢٣ ) ومن الشم المعروف ان المغاربة أشد تعصباً وحدة في عصبيتهم من المشارقة . وان المصريين بنرو من أشهر المشارقة في التسامح وسـعة الصدر . ولذلك كان جل ما قيــل في من ز الحسكيمين مما يوسوس به في الآذان. ولم نجد لاحد من أهل العلم المشهورين جرب كتابا ولا رسالة تتهمهما بشيء مسينمعروفءنأحدهما أوكليهما مخالفأ لاصول ووفا الدين . وأما ماكتب في الجرائد من الطعن في الاستاذ الامام فقد بينا في بحث إحج: عداوة أمير البلاد له وإغرابُه به انه لم يصدر عن العلماء بل عن سفهاء الجرائد، وبما وانه لم يكن لشيء منه قيمة . وقد كان كله من أسباب ارتفاع قدره ، وعظم الشير أمره ، كما ذكرته في هذا التاريخ مجملا ، وفي المنار مفصلا

وقد أشرت فياسبق منه هنالك إلى ان أول من طعن فيهمن أصحاب الجرائد ﴿ وَيَ رجل اسممهالشيخ محمد الشربتلي ووعدت ببيان ذلك هنا فأبدأ فيه بما نشرته في ذلك الوقت مجملا وأقنى عليه بتفصيله، فأقول:

جاءفي ص ٢٣٩مَّن الطبعة الثانية لمجلد المنار الاول مانصه :

### حال الجرائد المصرية . والغميزة بالشيخ محمد عبده

جرا

وص

العل

الفد

في مصر والاسكندرية جرائد كثيرة لانعرف عددها ، منها بضع جرائد معتدة تجري لمستقر لها معقول ، وتستقى كل واحدة منها من مشرب مورود او معلول ، والبواقي يمشن بما يأكلن منالعوارض، فان لم يتح لهن منها شيء وهن ممالاينال العبيط، أنشأن ينهشن الاعراض الطيبة ، ويملأن مواضعهن بلحوم الميتا، إلا أن يفتدي صاحب العرض عرضه بشيء منالمال: يعرضناولا ببعض الوجهاء فان جاء التعريض بالغرض فذاك ، والا صرحن بالقول، وان كان تذقحا وتيجرما. من هذا النوع جريدة في القاهرة تسمى النهج القويم عرضت بغمىزة حضرة

الاول الاستاذ السكامل والملامة الفاضل الشيخ محمد افندي عبد الشهير، فلم يُبلُّ ، فصرحت بغمنزته في مقالة نشرتها عن حال الازهر الشريف قلبت فيها الحقيقة طعنون ماشاءت. فاقامت النيابة العمومية الدعوى على صاحب الجريدة الشيخ محمد الشربتلي، وأشهر أولدى الاستنطاق زعم ان الاستاذ الشيخ سلمان العبد أحد شيوخ الازهر الشهورين هوالذي جاءه بالخبر الذي نشره عن الازهر، وأغراه بنشره، ووعده مريين برو بجالجريدة بازاء ذلك، فاستحضر الاستاذ الشيخ سلمان العبدالمحكمة وسئل -ل في من قبل النيابة عن علاقته بالاستاذ الشيخ محمد عبده وعنصحة مايدعيه صاحب بهورين جريدة النهج، فاجاب بعد المين بان علاقته بالاستاذ علاقة صداقة ووداد، وصفاء لاصول أووفاء، وأن صاحب النهج كاذب في دعواه. وأيدت قوله شهادة الاستاذ الشيخ حزة فتح الله وآخرين ضد شهادة صهر صاحب تلك الجريدة وعمال مطبعتها ، وبعد هذا طفق محرر النهج يستعطف الاستاذ الشيخ محمد عبده ويطمن بالاستاذ الشيخ سلمان العبد زعما لغه أغراه، ثم فنده وأنكر مدعاه . بسبب هذا كثر الارجاف بان الصداقة بين الشيخين منفصمة الورى، فلاحظ هذا الشيخ سلمان فكتب رقما إلى أشهر الجرائد المصرية يقول فيه:

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسله سيدنا محمد . أبي أعلن في جريدتكم الغراء فوق ما قلته امام النيابة العمومية كذب من ادعى أنني حرضت على تنقيص أخيوصديق الاستاذ الشيخ محمد عبده، وأبي أعتقدفيه حسن الخلال، وصفات الكمال، و ليس بيني و بينه إلا كمال الصفاء والوفاق أدامهما الله بين وجال العلم وأمناء الامة في ظل تعطفات مولانا الخديو المعظم وتحت عناية مولانا صاحب كتبه بقلمه الفضيلة شيخ الجامع الازهر آمين

سلمان المبد بالازهر

ويقال انه كان بين الشيخين بعض فتور وانهما قد تصالحا على يد فضيلة الاستاذ الاكبر شيخ الجامع وستبريء النيابة الاستاذ الشيخ سليان وتقيم الدعوى على صاحب النهج، وعسى أن يعربي في هذه الكرة وينيب اه

هكذا أبهمت الحادثة بالاتفاق مع الاستاذ وانبي مبين الآن ظاهرها وباطنها فقول

وائد،

وعظم

الجوائد سر ته فی

جرائد رود او ء وهن

ماليتة لوجهاء مجرما.

حضرة

## تحرى الاستاذ الامام المرتهر بنجهيله بالنو هير ( الحرك لرميه بانكار التوحيد )

أراد الاستاذ الامام أن يصنح الازهر بقارعة شديدة توقظ النائم ، وتقعد القائم ، وتزلزل غرور المغرورين بإلىم ، واحتقار المحتقرين لمن عداهم في الفهم ، وتثبت لهم بالفعل ان تحليلهم لا لفاظ كتب التدريس عندهم وإيراد الاحتمالات والشكوك فيها ، ايس هو العلم المطلوب ، وانما العلم تحليل الحقائق، والجزم بما شبه الدلائل ، وأن العلم بالتوحيد ، لا يثبت بالتقليد ، وكان يقرأ رسالة التوحيد وبلغه عن بعض المشهورين منهم أنه قال ان هذه الرسالة إنشاء لا علم ، فلما بلغ مبحث إقامة الدليل على وحدانية الله عز وجل قال لحاضري الدرس وفيهم كشير من العلماء المدرسين في الازهر ما معناه :

انكم تعلمون ان الايمان بوحدانية الله تعالى هو الاساس الاعظم لدين الاسلام، ولذلك جعلت كلة التوحيد عنوان الدخول فيه، حتى اذا ماقالها المشرك في ميدان القتال وجب الكفعنه الخوسيكون موضوع درسنا الآتي إقامة البرهان على هذه المقيدة، واني سأحضر معي عند المجيء إلى هذا الدرس مائة جنيه وأعد كمان من أقام أمامي البرهان على الوحدانية قبل أن يسمعه مني وأمكنه أن يجيب عما أورده عليه من الاعتراض جوابا صحيحا فانتي أدفع اليه هذا المبلغ، وليملغ الشاهد منكم الفائب

فكانت هذه الصيحة بهذا التحدي العلني الصريح صاخة شديدة دوى صوبها في الازهر، ووصل إلى مسامع شيوخه في كل مكان، فاصم آذانهم ، وزلزلة قوية رجفت لها قلوبهم ، ولعل كل واحد منهم كان يتوقع أن يوجد فيهم من ببرز لهذا الرجل في اليوم الموعود غيره ويقيم له البرهان ، وبجيبه عن كل مايورد على مقدماته وشروط انتاجه من اعتراض ، ثم يأبي أن يأ خذ المائة الجنيهات، قائلاله مقدماته وشروط انتاجه من اعتراض ، ثم يأبي أن يأ خذ المائة الجنيهات، قائلاله الما برزت لك لتعلم أن في السويدا، وجالا ، وفي ميادين الازهر أبطالا ، لا لاجل جنيها تك التي أغنانا الله بالقناعة عنها ، ولكن جاء اليوم الموعود، والشاهد والمشهود، ونادى الاستاذ الحاضرين ، بلسان عربي مبين ، هاهي ذي الجنيهات المائة ، ثن



كان مستمداً لاقامة البرهان قبل أن يسمعه مني فليتقدم ، فنكست الر.وس ، وصمت الالسنة. قال فاصيخوا إلي اذاً. وشبرع يقر رالبرهان الذي كتبه في رسالته أنا لاأ متقد انه لم يكن يوجد في الازهر من يقد در على إقامة البرهان على النوحيد الذي قال فيه الشاعر :

فياعجباً كيف يعمى الآله أم كيف يجدده الجاحد

وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد بيدأنه ثبت بهذا التحدي، وعدم التصدي، انه لم يكن أحد منهم يجرؤ أن يقف مع الاستاذ الامام موقف المناظر، في ذلك المجمع الحافل ، ولكنهم يعذرون بالطبع لاباشرع اذا غضبوا منه وحنقوا عليه ، وحاولوا أن يسددوا سهمه اليه ، بأن يوعزوا الله جريدة من الجرائد الساقطة أن تذيع في الناس أن الشيخ محدا عبده أنكر وحدانية الله تعالى، وقال انها لا يقوم عليها دليل، وكذلك فعلوا وكان نشر هذه التهمة بين العوام، أسهل من نشر ذلك التحدي الذي لم ينشره مهم أحد ، ولو نشر لما وجد فيهم من بفهمه إلا الأقل . وكذلك كان ، وأعقبه خوض الناس في الاستاذ الامام .

أنشر الشربتلي التهمة في جريدته فطلبته النيابة للتحقيق وزجته في الحبس، فقل انه تلقى هـذا الخبر من رجل من كبار علماء لازهريش به وهو الشيخ سلمان العبد، فطلبت المحكمة الشيخ للتحقيق، فشمر بالاهانة وخاف أن يقرن بالشربتلي في الحبس. فطفق يطوف على الوجهاء من رجال الحكومة وغيرهم اليدفعواعنه طلب المحكمة، حتى انه ذهب الى الاسكندرية وكلم فيها محافظها اسماعيل باشاصبري لانه صديقه وكان صديق الاستاذ الامام أيضاً ، فلم يجد عند أحد نجدة ولا غناء، فكلم الاستاذ الاكبر الشيخ حسونه شيخ الازهر واستنجده ، فقال له ان وقعتك مع الشيخ محمد عبده ، ولا يوجد في مصر أحد ينقذك منه غيره ، فنعال معي إليه واعتذر له وأنا أرجوه أن يقبل عذرك

ذهباً إلى الاستاذ لامام ف كان مماقاله الاستاذا نني لا يهمني في الدنيا شيء إلا ديني، ولولا غير في على ديني لما دخلت أزهر كم فانه لاينا اني منه إلا التعب والعناء والما تخاف ياشيخ سليان أن أتقرب إلى الله تعالى باخراجك من وظيفة التدريس

، و<sup>ن</sup>قمد ي الفهم.

> حمالات م بما تثبته

بد و بنغه

ع مدحث تشير من

لاسلام، ی میدان علی هذه کبان من رده علیه از الغائب ک صوتها

رد على 4 ق ثلاله

ט אתנ

1 K < L

المشهودة

ه ، فمن

في دار العاوم بسوء نتيجة دروسك التي تظهر لي في الامتحان ? (وكان الاستاذ يتولى رياسة الامتحان في دار العاوم ويضع له تقريراً سنويا) ولكن يغرك مى اني أعلم أن عندك أولاداً كثير بن يفاب على قلبي الشفقة عليهم. فاعتذر الاستاذ الشيخ سليان له وقال اننا نعاهدالله على الصفاء والوفاء. وتكام الشيخ حسونه بما فيله الشبخ محمد عبده مع تصريحه بانه لايثق بالمعاهدات. وانتهى الامم بمانشرناه يومئذ في المنار من انكار الشيخ سليان ما عزي اليه في المحكمة وفي الجرائد اليومية واعلانه بامضائه انه يعتقد الكال في الشيخ محمد عبده ولكن تأثير تلك الصاخة لم ينته بذلك لم كثر تهامس كثير من العالم، في مجالسهم بالطعن والذم، حتى كان كثير من العالم، في مجالسهم بالطعن والذم، حتى كان كثير من الكفر أو الابتداع ، فير ون ضد ما كانو ايظنون ، وبصير ون من أنصاره ، فهذه الذائرة هي السببال ذاع من تكفير الازهريين له ، وكنا نراه بين كبرائهم موضع الاجلال والاكبار ، وأما صفارهم فكانوا يذلون له ذلا أستحي أن أهينهم بحكايته عنهم ، فانو كانوا يعتقدون مع هذا كفره أو ابتداعه فهم منافةون والحق انهم ما كانوا ينقمون منه إلا الجزم بفساد التعليم في الازهر والسعي لما يتعذر لاصلاحه بالتعليم ينقمون منه إلا الجزم بفساد التعليم في الازهر والسعي لما يتعذر لاصلاحه بالتعليم في الاستقلالي الاستدلالي ، وبعضهم كان يحسده على ما آتاه الله من الجاه

الافة

ونش

وهو

تارة

Y

de

واا

i;

وجلة القول أن جميع خصوم الامامين الحكيمين المصلحين كانوا من الفقهاء الجامدين، والشيوخ الخر افيين، وكان أنصارهما وماز الواعقلاء العلماء، والكتاب البلغاء، وطلاب الاصلاح الفضلاء، ومن المعلوم بالبداهة ان العوام الجاهلين يقبلون كلام الاولين لانهم أركان خرافاتهم وبدعهم وجهلهم، ولكن العاقبة للمتقين، والحجة البالغة للعقلاء المنصفين، فكان هؤلاء يدافعون عن الحكيمين وبنشرون مناقبهما في جميع الاقطار، وتقدم نموذج من ذلك في السكلام على اصلاح الازهر وانتصار على الشرق والغرب للاستاذ الامام. وفي مجلدات النار مقالات كثيرة في هذا على الباب، فاعلمنا بشيء انتقد عليه إلا وقد فندناه كزعم بعضهم في رسالة طبعها إنه أنكر وجود الجن، وبعضهم أنه انكر وجود الملائكة، وسننشر المهم من ذلك في ذيل هذا وجود الجن، وبعضهم أنه انكر وجود الملائكة، وسننشر المهم من ذلك في ذيل هذا وجود الجن، و بعضهم أنه انكر وجود الملائكة، وسننشر المهم من ذلك في ذيل هذا وجود الجن، و نذكر منه اهنامقالة لعالم تركي نشر ناها في المجلد الثالث عشر وهذا نصها:



# الشيخ جمال الديه الافغاني والشبخ محمر عيره (\*

كنت كتبت رسالة بينت فيها فساد زعم الذين يتهمون الشيخ جمال الدين الافغاني بالمروق وأوضحت بطلان هذا البهتان باجلى بيان، وطبعت تلك الرسالة ونشرتها فتداولتها الايدي واشتهرت بين الناس، و بعد ذلك سمعنا ببهتان جديد وهو أن الاستاذ لم يكن مارقا و لـكنه كان وها بيا

عجبا هل يعرف هؤلاء الذين يهرفون بمالا يعرفون معنى رميهم الناس بالمروق ناشرو وبالوهابية تارة أخرى ؟ أم هل درى اولئك الخراصون الافاكون ناشرو الافك والبهتان أنهم بعملهم هذا يدخلون يحت انذار قوله تعالى (ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب ألم في الدنيا والا خرة) الح ؟

واما الوهابية فهي بالحقيقة اسم الذين اعتنقوا هذا المذهب وهم معظم سكان بلاد العرب ومذهبهم ليس بينه وبين مذهب الحنبلية فرق كبير

عبداً أصار من الدين عندنا أن نثق بكل كلام يراد به إيذاء أي شخص والطعن عليه ؟ وكيف بجوز أن نعمد إلى رجل صحيح العقيدة صالح الاعمال و نقول إنه رجل صالح لسكنه مارق من الدين، ثم يتلقى الناس هذا القول وينتشر من دون ترو و لا نظر في أعال وأحوال من نسب ذلك اليه، فلا يمضي قليل زمن حتى يشيع بين الناس بان فلانا مارق وان فلانا زنديق

ثم كيف يجوز لنا الحسكم بمجرد نقل قوم لايمرفون من أحوال من يحكمون عليه بهذه الافترا آت ولا من كلامه شيئا يصحح حكمهم ?

اننا نعلم ان اكبر جرم في الاسلام هو أن بحكم الانسان على عقيدة انسان آخر و يتحكم في إلى الزندقة تارة وإلى الوهابية تارة أخرى بمجرد اختلاف في المشرب، أولاقل سبب، مع أن الواجب الاسلامي يأمر نا باحترام عقيدة مطلق انسان

لاستاذ ك منی لاستاذ

و نه بما شر ناه بومية،

ماخة لم كثير

ه شيئا الذازلة

جلال م.

ءنهم ، کانوا

التا

الفقراء داهاء

کلام لحجة

قبهما تصار

تصار هذا

أنكر

ر د ر

هذا

1

 <sup>\*)</sup> كتب مجمد عاكف افندي الحكاتب التركي المعروف هذه المقالة ونشرها بجريدة شورى التي تصدر في اورينبورغ فى الروسية تحت هذا العنوان فنقلناها عنها

مادام يوجد دليل واحد على الملامه ضد تسمة وتسعين دليلا على الكفر ، والله وا لايجوز الحـكم بالـكفر مع وجود ذلك الدليل

ان اتهام كبار المصلحين بالوهابية فيبلادالعرب وبالفرماسونية فيبلادالثرك وبالبابية في بلاد العجم وبالدهرية والمروق في بلاد الروسياصار أمراً معروفا ومشهور جِداً . وأن تعجبفعجبنعتخيرة رجال الاسلام بتلكالنعوتمثل جمال الدين الافغاني مع أنهم هم وحدهم المعروفون بالمدافعة عن الدين الاسلامي وهم أنفسهم المجتهدون في ترقية بنيه بتربيتهم تربية صحيحة، وهم الذين أفنو ا عمرهم الثمين بانشاء المدارس ليجملوا لابناء أمتهم حظا من العلوم التي تنهض بهم من حضيض الذل إلى اوج العز وتؤهلهم للجهاد في ممترك هذه الحياة ليخرجوا من أسر الغلب (المغلوبية) إذا اعترض علينا معترض من أهل الملل الاخرى قا ثلا: انكم تتهمون أفضل

رجالكم وأعلمهم واعقلهم وأعلاهم قدرأ وأشدهم غيرة على ملتكم بالمروق والدهرية والفرماسونيةوالوهابية مع أنهم لايريدون لسكم إلا الخير والرقي والسمادة فلماذن ألأن دينكم لايجتمعمع العقل والعلم والفضل والادب والحميةوحسن الخاق؟ فمفاذ يكون جوابنا ياتري ?

إذا بحثنا في تاريخ الرجال الغيورين فيالقطر المصريالذين يدأبون على منفعة الاسلام وبخدمون السلمين خدمة صادقة نجد انهم تلامذة جمال الدين الافغاني وأنهم انما نبغوا بفضل تربيته القويمة

لو كان الرجل مارقا من الدين كما يقولون لما قدر أن يوجد رجالاممتلئين غيرة على الدين وأهله يخدمونه أجل الخدم ( لان فاقد الشيء لايمطيه ) ولاهم للهمسوى ترقى الانسانية بكل همة ونشاط

ان جمال الدبن الافغاني رحمه الله تعالى ضافت عليه الارض بما رحبت سواء كان في الافغان أو العجم أو تركيا أو اوربة ولم يسمح له أن يقيم في إحدى هذه البلاد ناعم البال منشرح الصدر ، ولو كانمن محبي المال والجاهوالمناصب العالية لترك مااضطهد لاجله وهو خدمة الاسلام الجليلة عوإلقاء الدروس النافعة للعالم الاسلامي

## أشد الناس كفراً عندالخرافيين اشدهم غيرة على الملة والامة ٩٩٣

ولما حاول إيقاظ المسلمين من نومهم الهميق المؤدي إلى النوم الابدي إن لم يسمف بالمنبهات من مثل إرشاد جمل الدين ، ذم لو أن جمال الدين ترك خدمة لاسلام واشتفل ببث أفكاره في العالم ولم يعمد إلى إيقاظهم لانها لتعليه سحب الدنانير ولكان موضع الاحترام ، وصاحب المقام الذي لا يرام في جميع البلاد

ولكن تلك الروح العالية ، والارادة الموية ، والنفس السامية، لم تنزل به في هذا الحضيض \_ حضيض الحجد الزائل \_ فما زال مشمراً عن ساعد الجد مجتهداً بترويج مقاصده الخيرية ، يصارع الايام ويكافح النوائب غير هياب ولا وجل ، وثبت في موقف يتعذر على غيره الوقوف فيه حتى صحأن يقل عنه انه كان شهيداً في حياته وصدقت عليه عبارة كال بك التركي « أحسن شيء وأفضله في هذه الدنيا أن يكون الانسان شهيداً في حياته »

هذا — وان الذين يفترون على جمال الدين الافغا في بالمروق والوها بية نراهم لا يألون جهداً برمي الشبخ محمد عبده بأكثر مما رموه به (كأن الكفر والمروق على نسبة النفع للامة ) نعم ان لهؤلاء الافاكين مصنع كفر لا يفتأ يصوغ من حلي الكفر أجودها لهؤلاء الرجال العظام عماً نا ارجو منهم بعد انفظر في مؤلفات الشبخ محمد عبده أن يثبتو الي علامات الوها بية التي يذكرونها عليه ولو بأي صفة كانت و يظهروها للملأ أن

ان بعض الناس يقول « اله لاموازنة بين زهد الشيخ محمد عبده و بين علمه » (" وربما كان كذلك . وهل إذا امضى الشبخ محمد عبده عمره معتكفا بالمساجد ، مواظباً على صلاة النافلة ، أكان يفيد الاسلام أكثر بما أفاده ? اننا لانظن ذلك بل ان رده على عالم افرنجي مثل ها نوتو ومدافعة ، عن حقوق الملابين من المسلمين هي في نظر نا أحسن عملا وأكثر ثوابا من الاعتكاف و صلاة النافلة

إنظروا إلى قول عررضي الله عنه لا بي قلابة التابي « ان اكتسابك الرزق (١) لعل سبب مناقشته لهم في الوهابية مع قوله انه ليس بينها وبين الحنبلية فرق كبير هوانها كانت تخيف السلطان عبد الحميد لان آل الرشيد وبعض الحرافيين كانوا يلقون اليه انهم اعداؤه واعداء الدولة (٢) الواقع ان الشيخ محمد عبده كان ازهد في الدنيا عمن يصفهم المسلمون بالزهد لعجزهم وتواكلهم فقد كان يتصدق بكل مازاد على تفقة بيته، ولواراد الدنيا لكان من كبار اغنيائها

ر ۵ و نا

ددالترك مشهور

ل الدين أنفسهم

ن بانشاء لذل إلى

لغاوبية)

نأفضل

الدهرية

فلماذا ؟ إذ الأذا

2/4336

ل منفعة

لافغاني

بن غير ة

یر سوی

نسواء م هذه

ع عرده العالية

للامي

العيالك أحسن عندنا من إقامتك في المسجد» وهل يعجز أبوقلابة عن تربية عياله وأولاده في زمن يعيش فيه الناس بقليل من النفقة عيشة الرفاهية من غير تجشم مشاق الكسب قومع ذلك فقد أمره عمر رضي الله عنه بالكسب ونهاه عن الاقامة في المسجد أما محمد عبده فانه لم يكن مثل أبي قلابة ولا هو في زمن مثل زمنه بل هو في زمن محمد عبده فانه لم يكن مثل أبي قلابة ولا هو في زمن مثل الاشخاص معتاج فيه أن يشمر عن ساعد الجد لاجل تربية عائلة تبلغ الملايين من الاشخاص ها نحن اليوم معشر المسلمين ليس لنا مثل جمال الدبن و محمد عبده وقد مضيا ها نحن اليوم معشر المسلمين ليس لنا مثل جمال الدبن و محمد عبده وقد مضيا عبل خالقها و تركانا كالماشية بلاراع ، بل اننا أصبحنا و اقنين موقف الحيرة لاندري ماذا نعمل ولا نهتدي طريق النجاة

فالواجب علينا أن نذكو مثل هذين الاستاذين بالخير لانها خدما الدين حوكانا من حماته، وأن نسأ للما من الله الرحمه والغفر ان لكي ينالاجزاء عملهما الصالح نعم ويجب أن نعترف بفضلها وإرشادهما لئلا تجهلما الاجيال المقبلة وتعيينا يأننا لانمرف\هـ الفضل فضلهم، ولاجل أن يعرف القوم الآخرون اننا إناس نعرف فضل المصلحين واننا لسنا ممن يكفرونالنعم. ويحسن أن أوردهنا حكاية صغيرة وأجعلها ختاما لهذا الموضوعوهي انهقابلني قبلخمس سنوات رجل افرنجي . وقال لي « انكم قوم محرومون من ممرفة الصناعة وأنتم معذورون في هذا ، واما في عدم تفكركم في معرفة قدر الرجال فلستم بمعذورين فيه، بل ان هذا ذنب لكم لا يغتفروهومن أشنع الذنوب » فاعتبروا ياأولي الابصار . (انتهت مقالة العالم التركي) أكتفي مهذا من خبر الطنن في دين الامامين الحكيمين من جهلة المسلمين الذين لا يوجد في خيارهم من يدنو منهما في العلم ولا في الدين وأقول ان للافرنج مطاعن آخري في سيامتهما التي كانت كانها جهاداً لهممن أهمها طعن لورد كرومر على الاستاذ الامام في كتابه (مصر الحديثة) وقدفندته عقالات في المنار سننشرها . في الذيل الموعود به إنشاء الله تعالى. وقد وقفنا على مناقب أخرى للسيد جمال الدين . من أهمها ما سممناه من الشيخ عبد الرشيد ابراهيم السائح التعري الروسي الذي كان ملازمًا له في الآستانة الى بوم وفاته ، ورأيناه يمتقد انه من كبار أو لياء الله متعالى العارفين به ، رحمه الله تعالى و نفع المسلمين بسيرته



## خاتمة الفصل السابع

## صحبة المؤلف للاستاذ الامام

لم يكن أحد يجهل في عهد الاستاذ الامام انني كنت معه في سني جهاده الاخير، كما كان هو مع السيد جال الدين في مصر وباريس، كنت معه كما قال هو اللاستاذ الشيخ محد شاكر «ترجمان افكاره» وكنت مستودع أسراره والداعية للاستاذ الشيخ عنه في كل معركة من معارك جهاده ، أكتب بشأنها في المنار ما يليق بعلاقتي به، وفي الجرائد اليومية ما يكتبه من لا يعنيه الا إظهار الحق و المصلحة ، وفوق ذلك اننا كنا على اتفاق في العقيدة والرأي في جميع ما ينشره المنار إلا مسائل الدولة العنمانية وسلطانها ، فانها من السياسة التي كان يبغضها . وقد من الشواهد على ذلك في عدة مواضع من أهم اسعي سمو الخديو للتفريق بيننا ، ومن قول الاستاذ ابي شادي بكاننا رجل واحد . فوجب أن أبسط في هذا التاريخ بدوهذه العلاقة وما انتهت اليه ، ووضعتها ههنا لان علي في الاصلاح والتجديد متم لعمله كان عمله متما لعمل السيد جمال الدين من الوجهة الدينية و المدنية و المدنية ، واحبها السياسية باشا زغلول في جم كلة الشعب المصري متما لعملهما من بعض نواحبها السياسية باشا زغلول في جم كلة الشعب المصري متما لعملهما من بعض نواحبها السياسية بعد المناز و المناز المهما المن بعض نواحبها السياسية بعد المناز المهما من بعض نواحبها السياسية بعد المناز المهما المن بعض نواحبها السياسية بعد المناز المهما من بعض نواحبها السياسية بعد المناز المهما المن بعض نواحبها السياسية بعد المناز المهما المن بعض نواحبها السياسية المناز علي المها المهما المن بعض نواحبها السياسية المها المهما المن بعض نواحبها السياسية المها المها المهما المها المها

ولقد قال له صديقه القديم محمود سامي باشا البارودي في أول تلاقيهما بعد عودة الباشا من منفاه في جزيرة سيلان لهندية: ان السيد جمال الدين قد تركك لنا فقمت بالاصلاح بعده خيرقيام، وأيي لخائف أن تنقطع السلسلة بعدك فبشر في هل عندك أحد ترجو أن يتصل به سير الاصلاح؟ قال نعم، عندي شاب سوري يقوم بذلك وسأرسله إليك لنتمارفا . أخبرني الاستاذ الامام نفسه بهذا وأرسلني الى الباشا للتعارف، فتعارفنا وتآلفنا وكان رحمه الله أشد الناس عشقا للمنار ، حتى كان يطلب ماطبع من كل جزء منه قبل أن يتم طبعه .

فاطبع من من جود المسلم المان من هذا الكتاب (ص ٨٤) خبرعشقي ذكرت في ترجمة السيد جمال الدين من هذا الكتاب (ص ٨٤) خبرعشقي الهوكتابي اليه بالرغبة في صبته لتلقى الحكمة منه ، وأنسبب عشقه وعشق الاستاذ

ة عياله مشاق لمسحد

> ې زمن ص

. مضيا ىدرى

الدين الحال الحال الما في مكاية الما في ركي) كم الا ما في الما في الم

ر لدين

الذي

ء الله

الامام هو قراءة جريدتها (العروة الوثق) وان ذلك كان سنة ١٣١٠ إذ كنت أطلب العلم في طرابلس الشام ثم بينت ما كان من تأثير العروة في نفسي في فصل عقدته للكلام على تأثيرها في العالم الاسلامي (ص ٣٠٣) ثمرذ كرت لقائي للاستاذ أول مرة في طرابلس الشام بعد عودته من أوربة وما كان من إكباري له ، وإعجابي بكلامه (ص ٣٩٠)وما كان ذلك إلا ساعة أوسو يعة من الزمان

وقد الميته مرة ثانية في طراباس إذ كان جاء سورية مصطافا وكان يصحبه أحمد فتحي بك زغلول من خواص مريديه ( وكان رئيس نيابة الاسكندرية ) فدعاه كبير عشائر لواء طرابلس محمد باشا المحمد الرعبي الشهير إلى ضيافته في مزارعه الواسعة في عكار فأجاب ، ورأى من حفاوة هذا الامير مالم يره في مكان ، من ذلك أن الاستاذ الامام كان في بعلبك على ماأذ كر، ولم يمين الطريق التي يسلكها إلى بلد الباشا التي ينتظره فيها من عكار ، فأرسل الباشا اليكل طريق من الطرق الموسلة إلى بلده ( برقايل ) كوكبة من الفرسان ممتطية جيادها العربية ، مشرعة رماحها الخطية ، فصادفته إحداها فجاءت في خدمته . ثم كانت الاخريات تمود تدى كلا وصلت واحدة منها قالت : يا سعادة الباشا ما وجدنا للخريات تمود تدى كلا وصلت واحدة منها قالت : يا سعادة الباشا ما وجدنا للضيف أثراً . وكان الاستاذ الامام في مدة وجوده في عكار متنقلا بين مزارع الباشا وقراه بركب معه ومع آله وعشيرته فرسا من هذه الجياد المربية ، تتوقل الباشا وقراه بركب معه ومع آله وعشيرته فرسا من هذه الجياد المربية ، تتوقل به الجبال ، و جمط الاودية ، وتسبح في السهول ، وقد دعا الباشا لاجله أشهر علماء طرابلس ليانس بهم

وكنت في طرابلس أننسم أخبار عودته كل يوم فوصل اليها ليلا ونزل في دار صديقه الاستاذ عبدالهزيز افندي سلطان الذي كان مدرسا للقانون في المدرسة السلطانية ببيروت أيام كان الاستاذ مدرسا فيها . ذهبت في الصباح لزيار ته فقيل لي انه ذهب الى حمام عز الدين فجئت الحمام وانتظرت في محل الجلوس الخارجي رينما يخرج، وكان في انتظاره بعض العلماء، فخرج قبله أحمد فتحي بكزغلول فعرقه في الاستاذ الشيخ خير الدين الميقاتي وذكر له حبي للاستاذ وللسيد جمال الدين وتشيعي لها، وكان مما قاله إنه أبلغ كاتب عندنا ولا يعدله استاذاً في الانشاء

لا الشيخ محمد عبده، وهو لم ياقه . فقال له فتحي بك : كذلك عندنا الكتّاب لحيدون في مصر كلهم بعترفون بانه لا أستاذ لهم في الانشاء إلا الاستاذ او السيد جال الدين . ثم خرج الاستاذ فسلمت عليه وقد تذكر تلاقينا تلك السويعة منذ بضع سنين وكنت ألازمه مدة وجوده في طرابلس من اول النها وإلى وقت النوم ، وكان في مجالس التنزه في حديقة التل وفي السمر ليلا لا تلقاه إلا مسؤلا، فكان سبعة أعشار الحديث له أو اكثر

ولكن محمد باشا المحمد اضطره إلى سؤاله والسماع لحديثه في أيام ضيافته له اذ ذكرت انساب العرب فكان الباشا يذكر انصال قبائل هـ نـ العصر بالقبائل المدونة في الكتب كتاريخ ابن خلاون وغيره وكان للباشا باع طويل في ذلك فكان الاستاذ يسأله التفصيل فيه ويعجب باجوبته

وقد أطرى في بعض مجالسه الشيخ احمد فارس الشدياق في اللفة و الانشاء فقات له أين هو من اسلوب العروة الوثق الرفيع ووضعكم افرائد اللفة الطريفة في مواضعها منها ? قال تلك ألفاظ نديرها اما الشيخ احمد فارس فهو امام في اللغة . واما انسلوبه في الكتابة فغريب قلما فطن له الأدباء عذلك اله خدم الدولة الانكليزية في الآستانة عشرين سنة بما كان يعتقد جميع قراء جريدته الجوائب انه خدمة للدولة فقط إذ أفنع مسلمي الممند بل العالم الاسلامي كله ان هذه الدولة صديقة للسلطان ودولته ونصيرة لها . وقد عجبنا من تفضيله لاحمد فارس على نفسه في الانشاء وهو أبلغ منه وكان مما سألته عنه اسلام مسلمي ليفربول من بلاد الانكليز : أهو إسلام صحيح أم سياسي ؟ قال السياسة لاتاتي من العامة وهؤلاء من العامة . وقد تعاو فنا

في هذه المرة وكان كلا كتب الى عبد المربر سلطان يسلم علي وكان مما أعجبني من كلامه وكله حكم كالدرر أنه لما اراد السفر من طرابلس الى مصر طفق العلماء والوجهاء يلحون عليه راجبن أن يطيل إنامته عندهم أسبوعا على الاقل، فقال إذا نصل بعد انتهاء الاجازة بأيام، قلت له وهل في هذا تبعة أو مسؤلية? قال نعم نحتاج الى الاعتذار الى ناظر الحقانية، فتذكرت حديث «إباك وكل أمر يعتذر منه» رواه الضياء القدسي في أحاديثه المختارة عن أنس مرفوعا إلى النبي عيساتية

ار و

31:

ل الجه ال

ن ۵

ولماقضى السيدجال الدين نحبه بالاستانة في شوال سنة ١٣١٤ (مارس ١٨٩٦)؛ أجمعت لرأي على الهجرة إلى مصر للاتصال بوارث علمه وحكمته الاستاذ الامام لتنقي الحكة منه ، والوقوف على رأيه ونتائج اختباره في الاصلاح الاسلامي . وكنت قد نلت من شيوخي شهادة التدريس (العالمية) فطفقت أمهد السبيل لارضاء والدي بهذا السفر حتى رضي . وأما الوالدة فكانت توافة في على كل ما اقول لها أن فيه فائدة لي (رضي الله عنهما)

رضي الوالدان بالسفر وبقي أن ترضى الحكومة الحميدية في طرا بلس وبيروت وهذا ما لاسبيل اليه ، لانني قد اشتهرت بانني كاتب ومذكر وبحاث في السياسة وإن لم ينشر لي شيء في الجرائد إلا مقال طويل في الاخلاق وصدور الاعمال عنها وعن الوجدان ــ فاجأت الى الحيلة

أعطيت صندوق ثيابي ومتاعي للشيخ أبي النهى القاوقجي ايسافر بها بعد أيام في الباخرة النمساوية وذهبت الى بيروت منفرداً في غرة رجب سنة ١٣١٥ فا قت قيها أياما، وأخذت جواز السفر من (ناظر النفوس) فيها وهو صديقي الاستاذ الشيخ صالح الرافعي فلما جاءت الباخرة النمساوية بيروت نزلت اليهافي زورق صغير مع الاستأذ الرافعي فلم حرب حال البوايس في امري لانه ايس مهي شيء يدل على السفر و قال بعض المرافعي المرابلس) يريدان التمزه في البحر للمن المرابلس) يريدان التمزه في البحر من بلده (طرابلس) يريدان التمزه في البحر

رَسَتَ باخرتنا في الاسكندرية مساء الجمعة ٨ رجب [ ٣يناير سنة ١٨٩٨ ] فأقمت فيها أياما وانتقلت منها الى طنطا فالمنصورة فدمياط فأقمت في كل منها اياما ثم عدت الى طنطا ماراً جن وكنت في طنطا ضيفاعلى السيد حسين القصبي لما كان بين والده ووالدي من المودة إذ أقام والده بدارنا في القلمون أياما كانت أطيب أيام إقامته في سورية صحة وهناء معيشة

وسافرت من طنطا يوم السبت ٢٣رجب الى القاهرة قبل الظهر. وفي ضحوة يوم الاحد ذهبت إلى زيارة الاستاذ الامام بداره في الناصرية ومعي صديقي الاستاذ الشيخ اساعيل الحافظ ورفيقي الشيخ أبو المهى القاوقجي ، فلما بلغناها ارسلت اليه بطاقة الزيارة فم البث أن نزلوهي بيده وطفق بعد السلام يسأ اني عن اصحابه







( ۱۸۹ ) الامام الامي . السبيل لى كل

بروت سیاسة ل عنها

مدأيام تفيها ستأذ ضهم ضهم منها نت

حوة يقي ناها حابه







﴿ المؤلف بعد هجرته إلى مصر في سنة ١٣٢٧ ﴾



في طرابلس: الاستاذ الشيخ حسين الجسر ودروسه وجريدة طرابلس التي. ينشر فيهامقالاته، والشيخ عبد الله البركة والشيخ عبد الله السقاوي، وعبدالعزيق افندي سلطان، ومحمد باشا المحمد

ثم قلت له ان غرضي الاول من الهجرة الى مصر تلقي الحكمة عنه وانني أعتقد انه بقية رجاء المسلمين، والهموجه عناية لاصلاح الازهر ، فتكلم في مسألة الازهر ومسالة إلزام الخديو توفيق باشا اياه أن يكون قاضياً في المحاكم الاهلية عا نشرته في أول الكلام على عمله في اصلاح الازهر ، ثم تكلم في مسالة السياسة عا نقلته عنه في موضوع رأيه في السياسة ، ثم قال ان المسلمين في يأس من كل خير و فيحاح الاإياي فان في الملا كاملا ، ويوجد رجل آخر في مصر له فصف أمل . وقد علمت بعد ذلك انهذا الرجل هو صديقه الشيخ عبد الكريم سلمان ، والكن ما كان عنده من نصف الامل زال بعد ذلك عندمار أى مارأى من مقاومة الاصلاح في الازهر ، وصرت أجادله في هذا اليأس فيقول سنرى ما تفعل أنت وأستاذك ؛ وبينت أيضاً أن أمله الكامل انما هو في الاسلام لا في شعوبه الحاضرة

#### كلمنه فى أد الموالد وثنية

وتكلم في مسائل أخرى ذكرتها في مواضعها إلا مسألة واحدة وهي ماسرى. في عقائد المسلمين من الوثنية وكون أظهرها هذه الاحتفالات الدينية المسهاة بالموالد وقد فاتني أن أذكر هذا في رأيه في إعراض المسلمين عن دينهم فأذكره هنا استطراداً لفائدته و فكاهته، وان كنت نقلت عنه في التفسير مراراً ماهوفي معناه استطراداً لفائدته و فكاهته، وان كنت نقلت عنه في التفسير مراراً ماهوفي معناه المتعارات الفائدة و فكاهته، وان كنت نقلت عنه في التفسير مراراً ماهوفي معناه المتعارات الفائدة و فكاهته وان كنت نقلت عنه في التفسير مراراً ماهوفي معناه المتعلم المتعلم

قلت له انني مورت بطنطا فرأيت في مسجد السيد البدوي مالم أر مثله من الطواف بقفص القبر وطلب الحوائج منه ... فذكر لي ان أحد وجهاء المصريين. كان عنده في أثناء مولد السيدة زينب من هذا الشهر (رجب) مع جماعة آخرين فقام الوجيه وقال انه ذاهب لزيارة السيدة (قل) فقلت له لم خصصت الزيارة بهذا اليوم عقال لانه يوم المولد ـ وان هذه الليلة الكبيرة

« قلت : ماهذا المولد ؛ إنا لا أفهم معنى لهذا اللفظ ، هل يوم المولد أو الليلة:

yl,

خالف

...>

....

ر ج

125

والا

in August

الص

الفي

الذح

وق

-1

الكبيرة من لياليه عبارة عن ليلة تخرج السيدة فيها للقاء الزائرين؟ قال ونهيته عن الذهاب فلم ينته وهم بالخروج ، فقلت له انني لست مازحا وإنما أتكلم بالجد وأقول ان هذا العمل من اعمال الوثنيين وان الاسلام يأباه . كل آيات القرآن في التوحيد تنهي عن هذا وتذمه . ان الفاتحة التي تقرؤنها كل يوم في صلاد كم مراراً تنهاكم عن هذا العمل — تخطبون الله تعالى فيها بقوله (إياك نعبد وإيك نستعين) كذبا فانكم تستعينون عيره [وتعبدون غيره] ثم ان عملكم هذا متناقض حيث تهدون الفاتحة الى من تزورونه ، إذ معناه انه محتاج اليكم وينتنع بقاتحتكم ، ثم تطلبون منه قضاء حوائم كلم الخ

م كنت أختلف إلى داره باذنه فيقا بلني في حجرة النوم والمطالعة والكتابة كما يقابل بعض خواص أصحابه احيانا ، وأما سائر الناس فكان يقابلهم في حجرة الاستقبال من الدور الاسفل. وقد نشرت بعض مادار بيني وبينه في بيان آرائه آنفا. وكان عند الانصراف بعد كل لقاء يذكر لي مواعيده في اليوم التالي والوقت الذي يمكن ان يلقأ في فيه بالدار وهو كل وقت يكون فيها

كشر اجتماعي به قبل إصدار المنار وكنت أكتب خلاصة مايدور بيننا من المذاكرة وكله في المسائل الاصلاحية التي هاجرت لاجل الاشتقال بها والوقوف على منتهى علمه ورأيه فيها ، ولم نكن نختلف الا في مسائل قليلة ينتهي البحث فيها والاتفاق كمسالة البابية والبهائية التي شرحتها في الكلام على آرائه وسيأتي غيرها

### استشارتي اباه في انشاء مريرة

لئن كان الفرض الاول الباعث لي على الهجرة الى مصر هو صحبة الاستاذ الامام كما تقدم فقد اقترن به عند اجالة قداح الفكر فيه باعث آخر وهو إنشاء صحيفة اصلاحية الستمد من حكمته واختباره فيما أكتبه فيها اذ آن لي ان اكون مفيداً كما اكون مستفيداً ، وقد جربت نفسي في الكتابة بتأ ليف كتاب الحكمة الشرعية ) فكان كل من سمع شيئا منه في تحقيق المسائل الاصلاحية المدينية والاجماعية والمدنية من اهل العلم والفهم يبالغ في الثناء على إنشائه ،

والاستقلال في تحرير مباحثه ، وفي مقدمتهم أستاذي الشيخ حسين الجسر الذي خالفت بعض آرائه التصوفية وغيرها فيه . وكان من تلك المباحث المتافية على حسبها مبحث الازياء من نواحيه الدينية والاجماعية والادبية والسياسية ، ومسألة اصلاح الخطابة والاستعداد للارتجال فيها ، ومسألة ضرر الاتكال في ارجاع مجد الاسلام على المهدي . ومسألة طمع الاجانب في بلادنا وفي سلب ثروتنا محضوعاتهم ، وكان للمقال الذي نشرته لي جريدة طرابلس في فلسفة الاخلاق والاعمال تاثير حسن عند الادباء في موضوعها وانشأبها ، وكنت اشعر بانني مستعد للخطابة الارتجالية في كل موضوع درسته وكل شيء علمته، لان النطق بالمربية الصحيحة سهل علي، وقد جربت الالقاء الخطابي ذلك في مسجدنا بالقلمون فسلس لي قياده ، وذلك أي مصر لما فيها من لي قياده ، و ذلك لا يمكن ان يظهر هذا الاستعداد بالعمل الا في مصر لما فيها من الحرية المفقودة من البلاد العثمانية

مم انني كنت مخالفا لجمهور أهل بلادي ولا سما المسلمين منهم في استقلال الفكر وحرية البحث في المسائل الدينية والسياسية والاجتماعية ، حتى كان أدباء النصارى يستفربون هذا مني ويقولون أنى لك هذا ومن أين جئت به في هذه البلاد وقد ألقيت مرة خطابا حراً في اجتماع حضره كبار رجال الحكومة والعلماء والوجهاء ذكرت فيه طبقات الناس من الحكم وغيرهم ، وان تفاضلهم انما يكون بالعمل النافع للامة ، خاف بعض من سمعه في المجلس ومنهم استاذي الشيخ حسين الجسر ان يكون سببا لايذاء الحكومة لي، ولكن متصرف طر بلس كان من لاتر ك العاشقين للحرية (وهو حسن باشا سامي الذي كان والده شيخ الوزراء في الاستانة) فقام وأثنى على وقال انه يفتخربان يعد نفسه طر ابلسيا لهذا الكلام الذي سمعه ومافيه من الحكمة الحكومة أمر حاجبه بأن لا يأذن لا حد في دخوله علينا لإعبال الحكومة في دار الحكومة أمر حاجبه بأن لا يأذن لا حد في دخوله علينا لإعبال الحكومة الرسمية ، وجماني عضواً في شعبة المعارف

ورأيت في طرابلس رجلا من أحرار المصريين ذا كرني في مسائل دينية

ف المالة

جر ة

إلجد

31

٠ . ١٠٠٠

6

فلما رآني كلته فيها بأدبو تلطف في الاستدلال قال لي انك لاتستطيع أن تقيم لاغذ في هذه البلاد انك لابد أن ترحل إلى مصر وقال ان كل من سأله عنها من اهل التعم العلم حكموا بكفره وأهانوه

وجملة القول انني كنت قد عزمت على انشاء الجريدة قبل السفر وعقدت إن معرجل آخر اتفاقاعليه، ورأيت أن أختبر حال البلاد وأعرف رأي الاستاذ الامام هذ فيه ، ولم أكاشفه بذلك إلا بعد سياحة قصيرة في الوجه البحري قبل دخول القاهرة وسياحة اقصر منها في الوجه الفبلي بعده ، وكان قد ذم جرائد مصر امامي وقال أنها قليلة الفائدة العدم وجود أحزاب تنطق بلسانها ، وتكون هي داعية لها

زرته في سادس شعبان (سنة ١٣١٥) تلك الزيارة الطويلة التي كان من حديثنا فيها مسألة الصوفية والبهائية التي شرحناها في الـكلام على آرائه فكان اول حديثه معي ان زائراً بيروتيا من بيت الانسي اخبره ان جماعة جاؤا من طرابلس الشاملانشاء جريدة في مصر ، فقال له وهل رأوا الجرائدهناقليلة?

حينئذقلت له انه يعنيني وقدجاء في أنامن طرابلسان والي بيروت بلغه انني جئت مصر لانشيء جريدة للطعن في رجال الدولة ، وأصل الخبر صحيح ولكن المقصد اعلى من الكلام في الشخصيات والحكومات ، وإن رجال الدولة قد ذُ موا كثيراً ومدحوا كثيراً فا نفع المدح ولا الذم

2

### رأير فى جرائد مصر وقرائها

قال الاستاذان المصريين في حالة جعلت افكارهم موجهة إلى شي، واحد من الجوائد وهو اخبار الحكومة وما يقال عن الخديو وعن الانكليز ولايلتفتون إلى ماورا، هذا وقد قامت به ثلاث جرائد: المؤيد والمقطم والاهرام، وشرح خطة كل جريدة منها، وذكر انه لا يمكن لي مباراة واحدة منهن في خطتها

قال: واذا كتبت في الموضوعات الادبية كالتربية أو التعليم أو آداب اللهة لا يلتفت إلى كلامك الناس، فانني لاأعرف أحمداً في الازهر ولا في المدارس مشتغلا باللغة وآدابها إلا أن يكون في الزوايا من لم نعرف، وهؤلا. إن وجدوا

لاغناء فيهم ، وهذا أمر مهم ومفيد ولكنه لايأتي منه مايني بنفقاته ، ولا ينبغي التعب وانفاق المال هكذا

قات ان صاحب مجلة الهلال أخبرني ان له ٣٥٠٠ مشترك، فاستغرب وقال إن كانوا بحسبون ان كل من يكتبون اسمه في دفترهم مشتركا فقد يكون عنده هذا المدد ، وأما الذين يدفعون الفلوس فلا أعتقد انهم يبلغون الالوف

قلت: إن من غرضي الاشتغال والتمرن على الكتابة في المسائل الاصلاحية المفيدة قال بمكنك أن تكتب هذه المباحث في كتاب فهو أرجى لقراءة الناس له

### موافةى على انشاء صعيفة اصلاحية وشروط فيها

نم انتقلنا إلى الكلام في موضوع مرض الامة وضعفها وان أنفع الوسائل في ممالجتها التربية والتعليم ونشر الافكاد الصحيحة لقاومة الجهل والافكاد الفاسدة التي فشت فيها كالجبر والخرافات . . فقلت إن هذا هو الباعث في على إنشاء هذه الجريدة وانني أسمح أن أنفق عليها سنة أو سنتين من غير أن أكسب شيئاً قلل إن كان هكذا فهو حسن . وهذا أشرف الاعمال وأفضاها . وأنا اذا

كنت على ثقة من مشرب هذه الجريدة فاني أساعدها بكلجهدي قلت إني أعاهـدكم على أن أكون ممكم كالمريد مع أستاذه على نحو مما يقول

قلت إني أعاهـ د لم على أن ا لمون ممكم الماريد مع استاده على محو لما يقول الصوفية . ولكني أحفظ لنفسي شيئاً واحداً أخالفهم فيهوهو أن أسأل عن حكمة مالا أعقله ، ولا أقبل إلا ما أفهمه ، ولا أقبل إلا ما أفهمه ، ولا أقبل إلا ما أهمه ،

قال: هذا ضروري لابد منه. ومن هنا انتقانا إلى المكلام في الصوفية ثم زرته في يوم الاربعاء ( ١٢ شعبان ) وكان معي الاستاذ الشيخ اسماعيل الحافظ فكلمته في مسألة الجريدة فأشار بثلاثة امور (١) أن لانتحيز لحزب من الاحزاب ( وذكر في حديثه صاحب المؤيد ومصطفى كامل الشاب المتحمس او التهور ) (٢) ان لانرد على جريدة من الجرائد التي تتعرض لنا بذم اوانتقاد (٣) أن لانخدم افكار احد من الكبراء هؤلاء الشاغلين للوظائف الكبيرة الذين يدعون بها كبراء ، اننا قد نستخدمهم ولكن لانخدمهم

ثم اشار الى أن الطبع ينبني أن يكون في المطبعة الاميرية للبعد عن الدسانس

ر نقی

ن اهل

عقدت الامام لقاهرة

ي وقل ا

ن من فكان السن

?

خەاننى المقصد كئيراً

لجرائد ماورا.

جر يدة

\_ الأهة

جدوا



وعن اطلاع جماعة المطابع على شؤون الجريدة الداخلية ( وذكر لي مايعلمه من اخلاق اصحاب الجرائد من السوريين والمسلمين )

ثم تكلم عن حرية الجرائد وقال أنتم تسمعون ان في مصر حرية ... هذه الحرية ليست للمسلمين ، المسلمون في اشد المراقبة عليهم ، وأبعدالناس على الحرية لاحرية لهم فيا ينفعهم اصلا ، واكن لهم الحرية المطلقة في كل ما يضرهم (وقد قال في حديث آخر ان الحرية التي كانت بمصر كافية للنهوض باصلاحها وانما كان المعانق فساد الاخلاق) قال : لكن أجر الطبع في المطبعة الاميرية غال ، وإنما غلاؤه لاجل التصحيح فاذا كانوا يرضون منا الطبع بدون تصحيح باجرة مناسبة فلا معدل عنها ، وأنا أسأل عن هذا الامر .

وقد سرني من حديثه هذا انه تكلم عنهذا العمل بضمير المتكلم ومعه غيره وأنه يشعر بانه يعده منسوبا اليه . ثم سأل بعد رمضان عن ذلك وعلمنا ان الطبع في المطبعة الاميرية غير ميسور ولا من المصلحة ، فطفقت أسا ل عن المطابع ورجحت أولا مطبعة الاخبار وأخيراً مطبعة التوفيق القبطية، وبق من مقدمات الشروع الوقوف على عناوين القراء الذين ترسل اليهم الجربدة لاجل الاشتراك فيها وكنت عرفت أفراداً منهم في القاهرة وغيرها . فشاورت الاستاذ في ذلك فكتب إلى نقولا افندي شحاده صاحب جريدة الرائد المصري ( وكان من الذين يجلونه ويدافهون عنه) كتابا هذا نصه :

عزيزي الفاضل

بعد اهداء التحية أقدم لك حضرة الشيخ محمد رشيد رضا الطرابلسي من أفاضل أهل العلم في طرابلس وهو الذي سبق الكلام ممكم فيه، وأنه يريدإصدار جريدة أدبية ، وقد ظهر أنه اتفق مع مطبعة أخرى غير مطبعة الاخبار . والرجاء أن تساعدوا حضرته باعطائه أسماء المشهورين من مشتركي جريدتكم من مأموري حكومة ومديرين وغيرهم ومن أعيان ومعتبرين في القطر المصري، وعندي يقين أنه سينال منكم ما يحب من ذلك . وأكون لكم من الشاكرين . ١٤ ماس سنة ١٨٩٨

ذهبت بالكتاب إلى الرجل في إدارة جريدته (الرائد المصري) فرحب بي ووضع بين يدي دفتر المشتركين في جريدته وقال اكتب منه ما تشاء ، وانصلت المودة بيني وبينه طول حياته وكان صادقا وفياً : فهذا كل ماساعدي به الاستاذ

من رأي وعل تميدي لاصدار النار

مم شاورته في اسم الجريدة فذكرت له اسم المنار مع أسماء أخرى ليختار منها او غيرها فاختار اسم الممار وكان احبها إلي لفظا ومه في ، ثم شرعت في تحريره في الاسبوع الذي صدر فيه فكتبت فاتحة العدد الاول بقلم الرصاص في جامع الاسماعيلي الحجاور لدار الاستاذ بالناصرية وذهبت بها الى داره فعرضها عليه فأعجبته جدا لاعجاب كا تقدم (ص ١٣) ولماصد العدد الاول قال: كان ينبغي أزتكتب فيه مقالة أخرى في موضوع من الموضوعات الاصلاحية التي ذكرتها في أزتكتب فيه مقالة أخرى في سعادة الامة ) جئت به دار الاستاذ وكان عنده المستاذ الفي الفيصل — محاورة في سعادة الامة ) جئت به دار الاستاذ وكان عنده الاستاذ الشيخ عبد الكريم : انك لم تنرك في هذا الاستاذ الأمام يسمع ، وبعد الفراغ من قراءته أثنيا عليه ثناء جميلا وقال الشيخ عبد الكريم : انك لم تنرك في هذا الله للستاذ كلا انني والله لم أتكلم ممك في شيء من هذا ، قلت وأنا الاستاذ ، قال الاستاذ كلا انني والله لم أتكلم ممك في شيء من هذا ، قلت وأنا الست بالمتملق المروة الوثق

وماذكرت هذه المسألة هذا لاجل الثناءعلى نفسي بللاً بين كيف تاسست الصلة بيني وبين الاستاذ الامام في أمحاد المذهب والمشرب

ترويج المنار بالثناء عليه

كنت كا صدر عدد من المنار آتيه ببضمة أعداد منه ليراها أصدقاؤه وزواره من العلماء والفضلاء ، وجهب منها لمن يشاء ، وكان هو يثني عليها لمن رآها ولمن لم يرها عندالمناسبة كا تقدم في حكاية الشيخ محمد المهدي (ص٧٧٤) بل ذكرها

جريدته

رامه من

.. هذه الحرية، هم (وقد انما كان

ا غلاؤه سبة فلا

ه غیره ن الطبع رجحت نشروع وکنت

لىنقولا

وافمون

ىي <sup>من</sup> ـاإصدار والرجاء

أموري بقين انه

1/4/2

.

لسمو الخديو بما فهم منه انها له أو تعنيه (٥٨٠) وهذا جلما كان بروج به المذر، إذ كان خلقه وأدبه يأبى عليه أن يطلب من أحد شيئاً لأجله، وقد صار المار كأنه له، حتى كان بعض الناس يظنون انه هو الذي يكتب مقالانه الهمة وكنت أسر بهذا، حتى اضطررت الى التصريح في المجلد الرابع بأن كل ماينشر فيه غير معزو إلى أحد فهو لمنشئه

ان

وقد كان من تأثير هذا النوع من الترويج أن المنار قوبل بالقبول والاحترام من أعلى الطبقات الاجهاعية في القطر المصري ، ومن ذلك ان أحمد فتحي بك زغلول رئيس محكمة مصر الاهلية استشهد بكلام المنار في مقدمة الكتاب الذي ترجمه وطبعه في ذلك العهد (الاسلام خواطر وسوائح) فانه كتب مقدمته بمد صدور العدد الاول من المنار وهي في بيان حال المسلمين الذي نقل مؤلف الكتاب (الكونت دي كاستري) ما نقل من طعن الصليبيين عليهم وعلى دينهم وبين خطأهم فيه بما علمه بالاختبار ، فقد بين فتحي بك في مقدمته له ما كان عليه الاسلام وأهله من المناقب والفضائل وماصاروا اليه من المخازي التي صاروا بها حجة على دينهم ومنها قوله المناقب والعلى عقد نظام المسلمين فأصبحوا أشتانا يمقتهم الناس ويرمونهم «وأمحل عقد نظام المسلمين فأصبحوا أشتانا يمقتهم الناس ويرمونهم

« والمحل عقد نظام المسلمين فاصبحوا اشتانا بمقتهم الناس ويرمونهم بالأنحطاط، ويعيرونهم بماتنزه عنه شرعهم ولكنهم ألفوه، وبالغوا في الممسك به، حتى تبدلت الاحوال وصار كاقال صاحب المنار ( الجبر توحيداً ، وترك الاسباب إيمانا، وترك الاعمال المفيدة توكلا ، ومعرفة الحقائق كفراً وإلحاداً ، وإيذاء المخالف في المذهب دينا ، والجهل بالفنون والتسليم بالخرافات صلاحا ، واختبال المقل وسفاهة الرأي ولاية وعرفانا، والمهانة تواضعاً ، والخضوع للذل والاستبسال للضم رضى وتسلما ، والتقليد الاعمى لكل متقدم علما وايقانا )

قال لي أحد كبار المحامين الذين اشتركوا في المنار منذ السنة الاولى وظل مشتركا وفيا طول عمره (رحمه الله) انه لما ظهر كتاب احمد فتحي بك رئيس المحمكة الاهلية العلامة السكبير النفس ورأينا في مقدمته نقلا عن صاحب(المنار) تساءلنا عن المنار وصاحبه ، وأكبرنا استشهاد هذا الرئيس السكبير بكلامه من أول ظهوره، وكان هذا سبب اشتراكي فيه . ولقد كانت طبقة المحامين والقضاة الإهليبن

الذين اشتركوا في السنة الاولى من المنار أكثر من سائر الطبقات المتعلمة، والظاهر ان السبب الاول لذلك رؤية المنار مكرما محموداً عند أعلى رجال القضاء مقاما: الاستاذ الامام وسعد زغلول بك واحمد فتحي زغلول، وحسن عاصم باشا، وقاسم بك امين وغيرهم من مستشاري الاستئناف ورؤساء المحاكم

وأخص طنطا بالذكر في هذا المقام فقد كان أكثر المحامين الراقين فيها من مشتركي المنار وأفصاره، وكان الداعي لهم إلى ذلك أحدهم مصطفى بك الباجوري من أصدق مريدي الاستاذ واخوانه وكان هو الوكيل على أطيان سعد بك زغلول وكان يكتب في حساب نفقاتها اشتراكه في المنار وفي الجمية الخيرية الاسلامية ( بأمرالاستاذ الامام ) إذ هو الذي يدفعهما عنه

ومهما يكن من كثرة اشتراك رجال القضاء والمحاماة بالاضافة الى سائر المتعلمين المدنيين فلن تنهض بصحيفة أسست للاصلاح الديني قبل كل شيء، فان أكثرهم الدنيين فلن تنهض بصحيفة أسست للاصلاح الديني قبل كل شيء، فان أكثرهم الا يحفل بهذا العمل لذاته، ولم يكن تأثير الاستاذ الامام وحزبه فيهم إلا تأثيراً معنويا كتأثير الوزير المكبير رياض باشا فقد كان يمدح المنار في مجالسه على مسامع زواره (رحه الله تعالى) إذ لم يكونوا يدعون إلى نشره أو الاشتراك فيه بالصراحة، ولم يوجد أحد اهم بتعميم نشر المنارمن كبار رجال مصر إلا ابر اهيم باشا فؤادوز برالحقانية فانه كام فتحي بك زغلول بل كافه وضع مشروع لتوزيع ألوف من نسخه بشمن قليل ولم يتح لها تنفيذ ذلك، وقد خبر في الخبر فتحي ولم أحفل به ولا شكرته بهمن قليل ولم حاولت العمل معه لتنفيذه، وهذا بما لا أنكر من سيئاتي وزهدي

# مسأعرة المنار المادية ، وحياتي المالية

لم احتج إلى مساعدة مالية من أحد إلامرة واحدة : سرق جميع مافي الادارة وأنا غائب في طنطا بسبب سياسي دبره بعض جواسيس الاستانة فاضطررت إلى رفع دعوى على السارق ولمكنه فر وفتشت داره وحكم عليه ، ولم يكن معي من الدراهم ما يكفي لتجديد العمل مم لشراه المسروق عند العلم بوجوده لدى رجل أجنبي إلا باقتراض خمسين جنيها فقط أخذه الي الاستاذ الامام من محمد بك الوكيل وأجنبي الإياقتراض خمسين جنيها فقط أخذه الي الاستاذ الامام من محمد بك الوكيل والمنابق المنابق ال

المدر، المدار كنت مغير

حترام پ بك الذي ه بمد نتاب

المدمن القوله ونهم ك به،

مباب ایذاء

فتبال بسال

وظل أنيس المنار)

> ه من ما من

عليين



الا

1

أحد أودائه( المحاسيب ) وأخذ مني سندا بها ، وكان ذلك في اوائل السنة الذلة للمنار ولم أتمكن من وفاء هذا الدين إلا في السنة الخامسة ، ففي هذه السنة كثر المشتركون في المنار من جميم الطبقات و كان من أكبر أسبابه مقالات الاستاذ الامام في موضوع ( الاسلام والنصرانية ) وكذا نشر سجل جمعية أم القرى بيد أن هذا الانتشار قد تلاه عهد سخط سمو الخديو على الاستاذ وعلى ومقاومته لنا واغرائه العلماء والحزب الوطني وموظفي الخاصة بالصدعن المنار ، فكان الضرر الماليعلي بهذا أكبر منذلك الربح بنفوذ الاستاذ الامام، وقد وقف على ذلك الشيخ على يوسف صاحب المؤيد وشرحه لي شرح خبير يصير ، و نصح لي بإن أقتصد في الثناء على الاستاذ والتنويه به لاسلم من أذى خصومه الاقوياء فيتسنى تمميم نشره ، وقد صرح بانه بخدم الاسلام خدمة لم تعهد من غيره ، وبان المسلمين في أشد الحاجة إلى هذه الخدمة وبأنه يجب أن يوجد المنار في كل بيت، فأقنعت الشيخ علياً بإن التنويه بالاستاذ الامام مقصود لذاته وهو اقناع العالم الاسلامي بزعامته ، إذ الاصلاح لايعم وينتظم إلا بزعيم موثوق به يكون مناط الوحدة له ، فاقتنع بذلك، وقد شرحت هذه السألة في ترجمة الشيخ علي يوسف في النارعقب موته وذكرتها فيالكلام على سعي الخديو للتفريق بيني وبين الاستاذ الامام من هذا التاريخ (ص١٨٥)

والغرض من ذكر هذا وما قبله هنا دحض ما ظنه بعض الناس (الذين لا يعقلون أن يكون بين الناس علاقة قوية ولا رابطة متينة إلا بالمنافع المادية) وقاله بعض الخصوم من أن صاحب المنار كان متشيعا للشيخ محمد عبده لاجل المنفعة المادية الشخصية ، وهذا ظلم لتاريخ كل منا ولتاريخ الاصلاح

لم يكن أحد منا ماديا ولا بمن يعنى بالمال ، ولو كنت أعمل للمال ، لكنت من أبعد الناس عن هذا الرجل الذي يعيش مثلي عيشة الكفاف ، ولقد كان خديو مصر أكثر منه مالا ، وأقدر على مساعدة من يخدمه بالمال من غير جيبه وقد فعل ، فكيف آثرت عداوته على مودته لأ جله ?

تلك المرة الاولى التي احتجت فيها إلى مساعدة مالية في مصر ، ولمأذ كر

حاجتي له وقد كنت عنده كولده الصلبي وأخيه انسبي أو أعز وأكرم ، بل هو الذي سألني : هل لديك من الفلوس ما يمكنك من استمرار اصدار المناربعد أن سرق كل مافي ادارته حتى الاجزاء السابقة ، قلت له في أرجيء اصدار مريما أكتب الله صديق لي من طرابلس أعرض عليه مشاركتي فيه ، قال لا يجوز تأخير اصداره في يمنيك لاستمرار العمل ، قلت خمسون جنيها . قال يمكنك أن تقترضها ، مما استكتبني سنداً بخمسين جنيها من محمد بك الوكيل فأخذه ثم جاءني مها

وأظن انه كان يعتقد انه يكبر علي أن أقبل هـ ذا المبلغ منه لو بذله باسم المساعدة، ويعتقد مع ذاك أنه يعز علي أن أرده عليه أيضاً ، وإن كانت علاقتي به كعلاقة الولد بوالده ، وإن أدري أكان يدري أيضا أنني لم أطلب من والدي المغسي مساعدة مالية قط أملاء فانني كنت في الصغر أهابه فأطلب من والدي ، وفي الكبر أنحرى أن لا احتاج اليه ، وكان لي كسب أدبي بني بحاجتي الشخصية وفي الكبر أمرى أن لا احتاج اليه ، وكان لي كسب أدبي بني بحاجتي الشخصية حتى ثمن الكتب العلمية وهو كتابة الحجج الشرعية واأهةود ، ومنه جمعت نفقة السفر إلى مصر ، ولمأطلب من والدي شيئا ، وكان لي قطعة أرض أملكها أيضاً ولم أحتج الى بيه مها ، وعرض على بشارة باشا تذلا به دنقل الإهرام الى مصر أن أكتب أما مة لات في مقابلة نصف البرة الحكل مقالة وان كثرت وقصرت فلم أقبل لما مة لات في مقابلة نصف البرة الحكل مقالة وان كثرت وقصرت فلم أقبل

لله در الاستاذ الامام ، انه علم من أخلاقي وشعوري ما لم يعلمه أحد الى الآن، بل علم من شؤوني في خويصة نفسي مالم أكن أظن انه يعلمه ، حتى حدثني به الامير حسين كامل (الذي صار سلطانا بعده) بمناسبة حديثي معه في مشروع مدرسة الدعوة والارشاد ، ولما رآنى دهشاً من حديثه قال انني عرفت هذا من أستاذك وأستاذي الذي تشرف علينا روحه الآن ولولاه لم أكن أنا مسلما الح

ومما يناسب هذا الحديث ان السلطان حسين كامل لما علم انني أريا. الحج في سنة ١٣٣٤ طلبني الى قصر عابدين فنا بلني رئيس الديوان محود باشا شكري وقال في ان عظمة السلطان طلبك ليقا بلك ويسألك الدعاء له ، ولكن جاءه في هذا الوقت الامير داود وطلب مقابلته لعرض مسألة مهمة عنده فتأسف لهذا التعارض مع ميعادك، وأمرني أن أبلغكِ ذلك مع سلامه وأقدم لك هذه الصرة من.

30 mm

ســـتاذ القرى

. **و**علي نكان

ت على مح لي

ىلىسى سامىن

قنعت

مار مي ة له ،

عقب

هذا

لذين : ية )

نام ن

َيْو رقد

Ž

Y

الجنبهات للمساعدة على سفرك هذا . قلت له : أشكر مولانا السلطان وأعتذر عن قبول المساعدة . قال لماذا ? قلت لانني أريد أن أنفق على حجي من كسبي ، وانني منذ سنين مهي و مائة جنيه لا حج بها مع والدتي ، قال زيادة الخبر خبر . قلت نع ولحكن لا حاجة لي به ، قال يمكنك أن تتصدق بها ، قلت بل أتصدق من مالي بقدر سمتي ومجال الصدقة عند عظمة السلطان أوسع . قال احسب هذه ثمن دعاء لمولانا . قلت الدعاء عبادة لا يجوز أخذ الثمن عليه . وأنا أدعو السلطان تعبداً أيضاً لان صلاح ولاة الامور مفيد للامة كلها . قال عطايا الملوك لا ترد ، قلت أن كثيراً من علما السلطان عنك المناق في أخبر عود قلت قلت قل له ان هذا مقتضى خلقه الذي تمرفونه بالنقل عن أستاذه كما أخبر عود بذلك ، والاخلاق لا تتغير . وانصرفت ،

ثم قلت لمحمود شكري باشا بعد عود في من الحج : انني عازم على ذكر عطف مولانا السلطان علي فما أكتب عن رحلتي الحجازية في المنار، مع تلطيف ما ذكرته لسعادتكم من الاعذار . قال هذا لا يجوز وهو يسوء مولانا السلطان ، قلت أني أذكره باسلوب الثناء . قال : الترك يقولون في الشيء الممنوع « أو لماز » فاذا كان المنع شديداً قالوا «هيج إو لماز» وهذا من النوع الذي

ولو كانأستاذنا حياً لسر مني بهذا الرد، وقد كان هو يستطيع يوم حاجتي أن يأتيني بمائة جنيه أو أكثر من صديقه الامير حسين وكم أخذ منه مساعدات للناس، ولكنه كان يعلم انني لا أسف الى هذه الدناءة ولا كان هو يحبها لي

على انه لامني مرتبن على ماعده مبالغة في الزهد إحداهما رد مساعدة الخديو عند إرادة الحلة عليه في الفتوى الترانسفالية كما تقدم (ص ٥٨٦) والله نية مساعدة كان عرضها على الشيخ قاسم بن أن عام قطر المروقة على الخليج الفارسي والشيخ محمد عبد الوهاب شيخ داربن في سواحل نجد الجنوبية ، وهما من أسخى أجواد العرب ، وكانا أرسلا إلي من طريق الهند رسالة تتضمن برقيات ورسائل رفعت إلى السعود و تفنيد ما زعمه خصومه من عداو السلطان عبد الحيد في الدفاع عن ابن السعود و تفنيد ما زعمه خصومه من عداو السلطان عبد الحيد في الدفاع عن ابن السعود و تفنيد ما زعمه خصومه من عداو السلطان عبد الحيد في الدفاع عن ابن السعود و تفنيد ما زعمه خصومه من عداو السلطان عبد الحيد في الدفاع عن ابن السعود و تفنيد ما زعمه خصومه من عداو السلطان عبد الحيد في الدفاع عن ابن السعود و تفنيد ما زعمه خصومه من عداو المدولة لاجل ان أبيضها وأصححها وأنشرها في جرائد مصر اليومية مع تأييدها عليه المدولة لاجل ان أبيضها وأعدمها وأنشرها في جرائد مصر اليومية مع تأييدها عليه المدولة لاجل ان أبيضها وأعدمها وأنشرها في المدولة لاجل ان أبيضها وأبيد المدولة لاجل المدولة المدولة لاجل المدولة لاجل المدولة ا



وسألاني عما أطلبه لنفسي والجرائد التي أشرها فيها . فبيضت منهاعدة نسخ وأخذتها بنفسي إلى الجرائد اليومية المعروفة فنشرتها ، ثم كتبت الى مرسليها انني لا أطلب لنفسي شيئاً لانهذا العمل خدمة اللامة واللدولة وانني لم أعط الجرائد شيئاً لانهذا العمل خدمة الاستاذ ذلك لامني وقال ان أحق ما يأخذ مثلك لا نها لا تأخذ مني مالا للنشر ، فلما علم الاستاذ ذلك لا مني وقال ان أحق ما يأخذ مثلك عليه المال خدمة الامة والدولة ، ومصالح هؤلا ، الامراء والزعماء الاغنيا ، وتكاليفهم

#### عبرقنى بالاستاذ روحية اصبرحية تحفى

وجملة القول في هذه الملاقة انني كنت في عهد التحصيل أطلب العلم بباعث ديني محض مرشدي فيه كتاب احياء علوم الدين للغزالي وقد كان أكبر مؤثر في قلبي، ولي ان أقول كما قال الاستاذ الامام ان كل ماأحمد الله عليه من خير في ديني فسببه تصوف الاحياء، إلا انه مشوب بضرر التزهيد الشديد في الدنيا بما لايأمر به دين الفطرة الوسط، ولو ان أسرة روتشيلد وأمث لهم من اليهود أرباب الدثور، ربوا أولادهم على تصوف الاحياء لفقدوا ثروتهم في الجيل الثاني. وأما لم أشعر بضرر تزهيد الاحياء في إلا بعد أن صار في أسرة ، ولكن علمت قبل ذلك ان مبالغة الاحياء في الزهد مخالفة لهدي الاسلام وانتقدته في المنار

ثم نفخت في المروة الوثق روحا ثانية كما تقدم شرحه فمشقت صاحبها السيد في الدرجة الاولى والشيخ في الدرجة اثنانية ، فصرت كما قلت في كتابي الى السيد لا أنبوأ مجلسا ولا أفيض في كلام إلا ويكون ذكر الجال فاتحته أو ختامه ، أو متخللا أجزاء وأقسامه ، إن لم يكن هو موضوع الكلام » ولم يكن أحد من علماء طرابلس وأدبائها يستطيع أن يقول في هذين الحكيمين كلة سوء في مجلس أنا فيه ، إذ لا يكون في بد من الرد عليه ، وكلهم من أصدقاء والدي أو أهل مودتي، ومجلون أسر في فلا يحبون مفاضبتي ،

وقد جاء طرابلس بدري باشا من آل بدرخان متصرفا بعد حسن سامي الحر، و بدري باشا هذا من أصهار الشيخ أبي الهدى عدو السيد جمال الدين، فلم يعد أحد يجرأ على مدح السيد في طرابلس غيري، واذ كنا نسمرفي مجلس المتصرف بداره

بول مىذ نعم مالي

مالي دعاء مبدأ

قات قات ك:

2وه

الف كرته اني كان

> جتي .ات

> د يو عدة شيخ

دواد الي

اوته

د له

ليلة قرأ قارى، في جريدة (بيروت) خبر ثورة في بعض قبائل الافغان، فطفقت أطري شجاءة الافغان، فقال مصطفى باشا الانجا أن السيد رشيد افندي بجب الافغان حباً شديداً محمله على اطرائهم وما هم إلا وحوش، فقلت انني أنا أحب واحداً من الافغان هو السيد جال الدين، وانما أتكام عن الافغان بما أعلم من التاريخ (وكان السيد يومئذ حيا) فتعجب الحاضرون من هذه الجرأة ، وغير بعضهم الحديث خوفا من الفتنة (وقد آذى بنو الانجا وبدري باشا أهلي بعد سفري إيذاء شديداً لاجل أبي الهدى)

طاربي هذا العشق الروحي العقلي بعد وفاة السيد جمال الدين إلى لاسة ذ الامام، وكان قد علم بحبي له وظن انه كحب الالوف من الناس للعلماء والفصحاء والكناب والخطباء، وبعد محاورات ومسامرات كثيرة تتابعت من أواخر رجب إلى العشر الاخير من شوال علم ان هذا الحب نوع آخر لم يعرف له ضريباً إلا حبه هو للسيد جمال الدن،

ثم صدر المنار في ٢٧شوال فعلم منه ومن استمرار المعاشرة ان صاحبه شبعان ريان، مفعم العقل والفكر و الخيال و الوجدان، بحب الاصلاح الذي تلقاه هو عن الافغاني، قوي الاستعداد للجهاد في سبيله بكل ماأوتيه من حول وقوة، وانه وقف حياته على هذا الجهاد، ويرى من الواجب عليه دينا أن لا يصده عنه شيء من المخاوف ولا المضار، ولا من المال و الجاه، ولا يؤثر عليه آخر من فروض الحكة يات الاخرى التي يقوم بها كثيرون اذا هي عارضته.

ولم يلبث أن ثبت هدذا عنده بما علمه من سعي الحكومة الحميدية لاستالة هذا الفتى وعرضها عليه ماشاء من الوظائف الكبيرة فيها ، ومن الرتب والنياشين ومن ذلك مكتوبات أبى الهدى افندى التي ذكرت في بيان علاقتي بالخديو (في ص٥٨١) ثم سرقة إدارة المنار ، ثم إيذاء حكومة طرابلس لوالد صاحب المنار واخوته بعد اليأس من استالته ، ثم من ايذاء الخديو وحزبه وشيوخه وجرائده وقصارى القول انه رأى منه فتى قد ربى نفسه بل رباه الله تعالى ذلك النوع من التربية التى اقترحها هو على السيد جمال في باريس وهوأن يذهبا لى مجهل من



ما المرض وأغفالها لاتر مقهما فيها الحكومات الفاسدة الفسدة لاجل أن يربيا عشرة من أذكياء أبناء المسلمين وبملها نهم ما يعدانهم به لاستمرار العمل الذي شرعا فيه لتجديد الامة واحياء الاسلام . ولم يرقبله أحداً من تلاميذها ولا من غيرهم قد رسخ في نفسه هذا المذهب، وروي من هذا المنهل، ووقف حياته على خدمته بالعلم والعمل م رأى ان هذا الفتى هو الذي حمله بالالحاح على قراءة تفسير المنار في الجامع الازهر ، وانه هو جاءه بكتاب أسرار البلاغة من طرابلس وحمله على تصحيحه وتدريسه في الازهر لاحياء البلاغة العربية ، وغيي بطبعه عساعدته ، وانه ينشر في مناره ما يقتبسه من دروسه ومجالسه بعبارة صحيحة فصيحة لا يأبى أن تعزى اليه ، ثم رأى تأثير ذلك في المجالس والمحافل المصرية ، ( في المكتوبات والرسائل والقصائد التي تأثيه من هذه البلاد وغيرها)

ثم سافر الى تو نس و الجزائر فرأى ان له في كل من القطرين حزبا دينيا ومريدين من أرقى طبقات المسلمين لا يعرفون عنه شيئاً إلا من المنار ومن مطبوعات المنار كيف كانت منزلة هذا الفتى عند هذا الرجل المصلح الذي قال انه لم برض الانتظام في وظائف إلحدكومة إلا ليجعلها وسيلة للاصلاح الديني في الازهر ، وهو لا يرى لأحد قولا ولا عملا يساعده عليه إلا مو اتا ذا شيخ عبد الكريم سلمان له في أعمال الازهر الادارية المحض ؛ لا يمكن لا تحد أن يعبر عن منزلته عنده غير ، وسيأتي ما قاله فيه

#### عمر قننا في الماشرة العادية

وأما المعاشرة فقد كان يذكر لي في كل لقاء أوقاته التي يفرغ فيها للتلاقي اذا جشته فيها كما نقدم، فكذا نكثر الاجتماع في الدار والازهر وفي بيوت خواصه كالشيخ عبد الدكريم سمان وسعد بك زغلول وأحمد فتحي بك زغلول وحسن باشا عبدالرازق وغيرهم والمكثرة مايراني الناس معه كنا كاللازم والملزوم اللذين لاينغك أحدها عن الآخر، ولما كثرت أعمالي منذ السنة الثالثة بالاشتغال بادارة المنار وحساباتها فوق الاشتغال بتحريرها وتصحيحها، قلّ هذا التلاقي، فغطن المنار وحساباتها فوق الاشتغال بتحريرها وتصحيحها، قلّ هذا التلاقي، فغطن

طامقت بحب أحب علم من بعضهم سفري

> لاستاز صحا, رجب

> باً إلا

شبعان و عن ا واله

استمالة باشين

.وض

( في المنار رائده

الموع ل من لذلك بعض اصحابه فقال له مالي لا أري فلانا ممك كالعادة ? أظنه قد استغنى عن مساعدتك فمركك ؟

فأجابه الاستاذ: كلا أن فلانا كان قليل الاعمال فكان يقضي جل أوقات فراغه معي لاننيأعزاصدة ئه، وقد كنرالآنعمله فقل فراغه الذي لايزال يصرف أكثره معي، ولم يكن للحاجة الى المساعدة أدنى تأثير في اجتماعنا أولاولا آخراً كما تظن

وكان اذا صادف فراغا في وقت لامواعدة بيننا فيه بزورني في ادارة المنار وقد جاءي مرة بعد الظهر فقال هل عندك شيء يؤكل فان عندي عملا منعني من الذهاب للغداء في الدار ? قلت يوجد نصف رغيف من الخبز الجيد الافرنجي ، وقطعة من الزبد باقية من فطوري، فان شئت ضممنا البها ابريقامن الشاي الابيض الصيني، وإن شئت أحضر الخادم لك من المطاعم ماشئت (وكنت في تلك الايام أتغدى وأتعشى في المطاعم لانني وحدي ) قال هذا يكفي وهو من خير ما يؤكل أو قال خير ما يؤكل

ولما جاءت والدّي لزيارتي مع بعض الاخوة صاركل طعامي في الدار وكان الاستاذ الامام يقترح علي أن تصنع الوالدة نفسها لنا بعض الاطعمة الطرابلسية المتازة ، وأمرأهل بيته أن يسألوها عن بعض هذه الاطعمة كيف تعالج في طرابلس

وذكرت له أن والدي انما جاءت مصر لتقنعني بان تزوجني فما رأيك؟ قال إن كان عندك فراغ من العمل تبغل فيه ثلاث ساعات او أكثر كل يوم في الكلام الفارغ مع النساء فمزوج، وذكر لي طباع النساء وإشغالهن للرجل بكثرة الكلام الفارغ . وان مو اتاتهن خسارة والاعراض عنهن مصيبة — وضرب في المثل بنفسه و ببعض أصدقا به عفملت انه لا يحب أن يشغلني عن عملي بالزواج وذكرت في الوالدة ان زوج الاستاذ قالت له: لماذا لا تعطي السيد رشيد ابنتك فلانة وأنت لا يحب مفارقته ؟ الاستاذ قالت له: كان هو لا يريد أن يتزوج أفاقول له أنا تعال أزوجك؟ وقد صرفت والدي يومئذ عن هذه الفكرة وما إمكنها إقناعي بالزواج إلا بعد وفاته والدي يومئذ عن هذه الفكرة وما إمكنها إقناعي بالزواج إلا بعد وفاته

وكنت اذا عاقني شيء عن الدرس من شكّاً، أو غير هاخر جمن الدرس إلى رؤبتي في إدارة المنار ولم يصبر إلى الصباح. واشتكى مرة فأرسل إلى رفعة من رقاع



ازيارة بخبرني بشكانه ويدعوني إلى رؤيته، حتى قال أنتظر مجيئك وإن أوغلت في الليل ما شئت ولكن في غير أنخويف . ولم آس على شيء ضل عني من آثاره. الخطية مثل هذه الرقعة

ولما جاء والدي لزيارتي في السنة اثانية من هجرتي و كانت الحكومة في. طرابلس أرسلته لاجل استمالتي والتأليف بيني وبين الشيخ أبي الهدى وصلمساء فشفلت به عن الدرس فسأل الاستاذ عني بعض اخواني. فقيل له جاء والده، تخرج: من الازهر إلى إدارة المنار للسلام على الوالد ولم يؤخر ذلك إلى الصباح

وقد كتبت الشيخ أبي الهدى كتاب مودة بأمن الوالد وكافت الاستاذ أن يكتب له مثله ويرسل اليه نسخة من رسلة التوحيد ويكتب اسمه عليها \_ ففعل على ما كان من كراهته له ، وقد سر بذلك الشيخ أبو الهدى وأرسل اليه كتابا وتقريظا شعريا للرسالة قل فيه :

أخذت رسالة التوحيد منكم فصح الأتحاد بلا أتحاد وأعجبني انتساق الدر منها وجدد عهد ود في الفؤاد نعم فيها اختيارات ونسج دقيق فيه درب للطراد وغايتكم عا قد صين فيها منزهة بحكم الاعتقاد فدم نساج در هدى عين مفيد للمباد وللبلاد

هكذا كأنت الصحبة بيننا، كنا كأ ولي القربي الابرار في البيت الواحد، ليس. فيها أدنى تكلف، وما كنت أذهب اليه في أيام الاعياد حيث يكثر الزائرون إلا عن مواعدة ،قل لي مرة انني عازم على عدم الخروج غداً للقاء المنئين بالعيد، فاذا جئت فتجاوز حجرة الاستقبال (المندرة) واستأذن علي في داخل الدار، فغمات فوجدت احمد فتحي زغلول قد سبقني اليه فظلنا نبحث في المسائل الشرعية والاجتماعية إلى ما بعد الظهر والناس يجيئون أفو اجا في كل قطار فيجلسون في المندرة ويمودون في قطار آخو

وكان مما دار البحث فيه يومئذ مسألة الاجماع عند الاصوليين أنكر الاستأذ حجيته ووافقه البيك فقلت ان الادلة التي يذكرونها على حجيته لا تنطبق إلا على

عن

قا<u>ت</u> ر **ف** تظن

المنار من

ي ، ض

لايام ۇكل

کان اسیة ا

بىس قال

ارغ غ .

.وج ...

فت

إلى قاء

قاع

إبر

B

إجماع الامة التي يمثلها أهل الحل والعقد . قال الاستاذ لو. أرادوا هذا لما انكره عاقل وهو ضروري في كل زمن

#### حياننا العملية المعنوية في الاصلاح

وأما حياته المعنوية فكنا كروح واحدة في جسدين ، كان يكاشفني بجميع افكاره وأسراره في علاقته بالحكومة والخديو واللورد كروم ورئيس النظار ، وفي أعماله في الازهر ومجلس الشورى ومجلس الاوقاف الأعلى، وبعهد إلى بكتابة بعض المقالات في الجرائد لتأييد رأيه وتفنيد آراء مخالفيه في بعض المسائل أو الاعمال ونشر كل منها في الجريدة التي تليق بها بابضاء تناسب الوضوع ، كازهري ، أو حقوقي ، أو مسلم .... وكنت أنشر بعضها في المؤيد وبعضها في المقطم وبعضها في الاهرام وكذا الرائد المصري ، وأحيانا كان برسل إلى إحدى الجرائد وعليها إشارة منه الى شيء لاجل الرد عليه ، وقد يكتب بجانبه أو على ورقة أخرى موضوع الرد والا بحاء الى الروح الذي يبرز فيه من شدة أو لطف أو تهكم أو تجهيل ، ولا بزال لدي شيء من هذه الاوراق

وكان يعهد إلي في بعض الاوقات بكتابة المكتوبات الشخصية لاصدة له سواء أكانت مبتدأة كتهنئ أو تعزية أم رجع كتاب منهم، أو جوابا عن سؤال من غيرهم، وقد ذكرت نموذجا من هذين النوعين فيا تقدم، وتارة كان يطلب مني أن أكتب له بعض النصوص أو الاحاديث في بعض المسائل، وسأله بعض الناس لاأدري في أي البلاد أن يرسل اليهم برنامج لمدرسة اسلامية أنشئت أو يراد انشاؤها وطريقة التدريس فبها فعهد إلي بذلك ففعلت ولا يزال لدي بعض أوراق المسودة التي كتبتها لذلك. وقد مز من الشواهد والمثل على هذا في الفصول السابقة ما يغني عن الاطالة فيه هنا

# السماية والمسائس للتفريق بيننا

بعد هذا كله وبعد ما تقدم في معناه طمع بعض الحاسدين في التفريق بيني وبينه بما تقدم بمضه ، وأذكر هنا ماهو أغرب منه

ذكرت في الكلام على وفائه لاصدقائه ووفائهم له أن محمد حافظ (بك) إبراهيم عشر في أثناء سفر الاستاذ الامام الاخير على انهار بعض الناس لابعادي وابعاده عنه بعد عودته من هذا السفر ، فأنا أبسط ما بخصني من ذلك هنا بقدر مافيه العبرة ، وأغرب مافيها أن المرحوم الاستاذ الشيخ عبد الكريم سلمان ألصق اتراب الامام وأصدقائه به كان رئيس هؤلاء المؤتمرين ومستشارهم وعيدهم فيا يرجون من نجاح سعايتهم ، وكانوا بجتمعون في دار المرحوم الشيخ عبد الرحيم الدورداش (باشا) ، وممن حضر مجلسهم وأخد في بعد خيبتهم انه كلف أو انتدب للشهادة أمام الاستاذ ببعض ما دبر وه الدكتور عبد الرزاق افندي المنزلجي الذي كان طبيباً في المحافظة

فلما عاد رحمه الله تعالى من سفره ذاك مغتبطا أشد الاغتباط بما رأى في تونس والجزائر من تأثير المنار في نشر أفكاره الاصلاحية ووجود حزب كبير له فيها ، طفق يسمع تلك الاقوال المروزة المزورة (١ من أناس لا علاقة بينهم تشعر بالتواطؤ أو ارادة السعاية ، منها ماسمعه في دار الدعرداش ومنها ماسمعه في عقو داره بين أهله وولده ، فكانت أثقل على سممه من الكتاب المفتوح الذي أملته وساوس فرح افندي أنطون العصبية

وقد أضاع الشيخ عبد الكريم حلمه الواسع فأظهر ماكان يكتمه منذ سنين من الامتماض مني إذ ظن أن مادبروه كاف لفوزهم فيه، حتى ان حوده بك أطلعه (١) روز الكلام أوالرأي في نفسه ترويزا أي دبره و تروى في ترتيبه و تقديره ليكون مقبولا. والتزوير معروف

١٢٨ — تاريخ الاستاذ الامام ج ١

نكره

'ميع ار ،

ا ر ع کتابه آه

ے او ع، اف

ر دی ۱

اف

ق ئە ۋال

> . ض ، أو

ض مل

ول

#### ١٠١٨ السماية والدسائس للتفريق بينناءويد الشيخ عبد السكريم فيها

على ساعة نفيسة حملها الاستاذ من أوربة ليهديها إليَّ فأخذها ووضعها في جببه وأقسم بالله لن يعيدها، فسكت حموده ولم يخبر الاستاذبذلك

عبلا

20

هند

ViaL.

241

. گنز في

لی تر

ابكور

Va

main.

الطب

U

ولما آن لهم أن ينتلوا كنانتهم ، ويؤدوا أمانتهم ، قال أجرؤهم والاستاذالامام حاضر في دار الدمرداش: ان صاحب المنار يطعن في علم الاستاذ ويقول انه هو الذي يحضر له دروس النفسير، ويقول، ويقول، وصدقه غيره وزاد عليه، وقفا إثرهم الاستاذالشيخ عبدالكريم (عفا الله عنه وعنهم) فقال: لاغرابة فالشيخ رشيدرضا صار مستفنياً عن الشيخ محمد فهو يقول ماشا ولايبالي، وانما الغرابة في اصر ارالشيخ على مودته ورفع شأنه كادته مع أمثاله، وهو في غنى عنه ، فان كانت مزيته انه ينقل عنه التفسير وينشره فانه يوجد كشيرون يقومون مقامه في ذلك

حين غفر غضب الاستاذ وقال \_ كاحد أي بلسانه ليس فيكم كلم أحد مثله أو يقوم مقامه ، انتوني بواحد مثله وانا أترك صحبته ، انه لم يقل ولن يقول شيئاً ما ذكرتم ، ولو قاله لما صح ان يكون له من الاثر ماتريدون ، وقد آن أن أقول لكم ان الله بعث إلي بهذا الشاب ليكون مدداً لحياتي ومزيداً في عمري، إن في نفسي أموراً كثيرة أريد ان أقولها او أكتبها للامة وقد ابتليت بما شغلني عنها ، وهو يقوم ببيانها الآن كما أعتقد وأريد ، واذا ذكرت له موضوعا ليكتب فيه فانه يكتب كا أحب، ويقول ما كنت أريد أن أقول ، واذا قلت له شيئاً مجملا بسطه يكتبه كما أرتضيه من البيان والتفصيل، فهويتم مابدأت ، ويفصل ما اجملت. وقد رأيت في سفرى هذا من آثار عله وتأثير مناره ما لم أكن أظن ولا أحسب ، فهو قد أنشأ في أحزابا ، وأوجد في تلاميذ وأصحابا ، ولا أفهم معنى لما تقولون من حاجته السابقة إلي ، واستفنائه الآن عني ، ماذا كانت تلك الحاجة ؛ وماذا عملت له أنا والله في خجل من نفسي انني لم أعمل له شيئا ، وهو قد عمل لي كل شي عمل لي ما لم يعمله أحد من ربيتهم وعلمتهم ومن التزمت طول حياني خدمتهم والذم لصاحب المنار مدحا المنار مدحا المنار مدحا المنار مدحا المنار مدحا المنار مدحا



# انذار الاستاذ للشيخ عبدالكريم وتعليله كراهته ني ١٠١٩

ولكن الاستاذ الامام أعلى الله مقامه ، وأجزل و ابه في دار الكرامة ، السل عقب ذلك إلى زميله القديم ، وصديقه الحميم ، الاستاذ الشيخ عبد الكريم « إما أن تكف عن السيد رشيد واما أن أستنني أنا عن محبة أربعين سنة »

أخبرني الاستاذ الامام هذا الخبر وقال لي انني أشعر منذ زمن طويل بان الشبخ عبد الكريم غير راض عنك ، وقد فكرت طويلا في مخالفته لي في هذا فلم أمند إلى سببه ، وأقرب ماخطر في بالي إلى العقل أنه يشعر من حديثك معها نك لانهده من العلماء ، وما كنت أظن ان مافي نفسه منك يصل معي إلى هذه الغاية ويضطرني إلى هذا الاندار

قلت وأي أشعر بماشعرت به بل أنا أولى بذلك، لان دعابته في التمريض في الخزي وخزاً، وقد تكزي وكزاً، ولا اشك في انبجاسها من عين آنية، ونية غبر صافية، ولسكنني أتفابى لأجلك، ولم أنعمد التعريض بقلة علمه، ولا الايماء إلى توهين فهمه، إلا أن يكون شيء من فلتات اللسان، ولا يبعد حينئذ أن بكون عن كامن الوجدان.

وأقول الآن لقد كان الشيخ عبد الـكريم أجدر من غيره بادراك الرابطة الاصلاحية التي جمعتنا، والعروة الوثقى التي اعتصمنا بها، وانهلاً حق مني بقصد النفعة الدنيوية من سحبة الاستاذ، فانه هو الذي نظمه في خدمة الحكومة أولا في الطبوعات ممه، وأخيراً في جملة قاضياً في المحكمة الشرعية العليا وهو شافعي المذهب. وقد تقدم انه لما نكب الاستاذ في عاقبة الحوادث العرابية رأى من مصلحته اللية أن يتكلم فيه، وإن سعد أفندي زغاول قد اعتذر للامام عنه ( ص ٢٧٨) فأن كان حب المنفعة ينافي الاخلاص في المودة فانا المخلص دونه، ولعل الاستاذ كان يريد أن يجمل لي وظيفة علمية في الحكومة اذ رغبني في طلب

الجنسية المصرية وتقييد اسمي في دفاتر الانتخاب فلم أفعل ( وانما فعل هذا لي

4...>

لامام

۹ هو و قفا

ر ضا

خنث

ينقل

المالة المالة

. فول ن في

وهو

فانه علم

أيت

طجته ، له ۲

ي ۽ ،

منام

٤٧:



أخي بعد وفاته بسنين ) وقد علم أني أكره خدمة الحكومة ورتبها ونياشينها طبعاً وديناً 6 كما أبيتها من الدولة العمانية فملا

والسبب الصحيح فيما كان من امتماض الشبخ عبدالسكرم مني وتبرمه بي الشب في السنين الاخيرة هو انه رآني قد حللت محله في ضحبة الاستاذبل اربيت عليه وفقته في الاتصال به ، حتى ان أكثر الذين كانوا يلوذون به لتقريبهم اليه قد انصر فوا عنه الي ،وانكانت مودتهما لم تتغير ، وثم سبب آخر يعزز هذا السبب ويقويه ، وهو كراهته للسوريين، لااستثني منهم إلا الاميرشكيب ارسلان ، فانه " " حل من نفسه محلا كريما عند مازار مصر، لفكاهاته الادبية، ونوادره اللطيفة، على مكانته من حب الاستاذ الامامله وتكربمه إياه، وللدعابةموقع من نفسهممروف وسر يملوبها عنده صاحب المفاكمة، وحاضر النادرة، ولعله لو أقام بمصر لكان نصيه والم منه مثل نصیبی أو علی مقربة منه

ولم تصف مودته لي إلا بعد وفاة الاستاذ الامام علان سبب الكراهة قدرال، ورأى أنني كنت بعد موته شدمحبيه أسىوحزناء ومدحا وثناء، وعناية بإحياءذكره ثم أساء الظن في لتأخير إصدار هذا الجزء من التاريخ إذ ظن ان سبب ذلك عودة الخديو إلى الاقبال علي، ومساعدته إباي على مشروع الدعوة والارشاد، ولما علمت ذلك أعطيتهما كنت طبعتهمنه وهو ينتهي إلى ص٢٣٢ وأخبرته بما بعدهمن ااواد وسألنه :هل يوجد في البلدحرية تبيـح لي نشر هذا ? قاللاً . قلت فما تقول فيما بعده وهوأشدمنه على الانكليزوعلى الخديو معا. وذكرت لهماكان ممارضة فتحي باشا زغاول لى في حرية الكتابة، فاعترف بعذري عن اذعان، وعاملني معاملة أخلص الاخوان وهـذه المسألة قد اشتهرت في ذلك الوقت وأشار اليها محمد حافظ ابراهم ممرضاً بالشبخ عبدالكريم في قصيد ته التي هنأ بها الاستاذ الامام في عودته بقوله: شاب فيهم ولاؤم حين شابوا وولائي في عنفوان الشبـــاب

وانني أذكر بمناسبة قول الاستاذ الامام لي ان الشيخ عبد الكربم ربما كان يتهمني بانني لا أعده عالما انبا كنا مرة في احتفال وليمةعرس لبعض اصحابنا مع بعض الادباء فطفقوا يتناشدون بعض فرائد الشعر ، وما يعن لهم فيها من النقد،

فأنكرت بعض ماوقع بمعضهم من الخطأ اللغوي او البياني ومنهماقاله او وافق قائله الشيخ، ثم خطأً بي هوفي قول قلته فا تيت بالحجة على صحته وأنشدت قول السموأل وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول نكان هذا اشدما واجهت به الشيخ عبدالكريم فيما أذكر

ولما توفي الاستاذ ونشرت الجرائد يوم دفنه الابيات التى قالها قبيل وفاته ماء الشييخ عبد الكريم نشرها لان قوله فيها

فبارك على الاسلام وارزقه صرشداً رشيد يضيء النهج والليل قاتم صربح فيما فهمه كل الناس من أنه يعنيني به، وقد تحدثوا بذلك فيحفلةالماً تم، فهم الشبخ عبد الكريم بان يكتب الى الجرائد بأن تكذب عزو الابيات إلى الاستاذ، ولكن اخبره مصطفى بك الباجوري وحموده بكوكذا الشيخ احمد لمحمصا يانهم سمموا الابيات منه وكتبوهاعنه فيالاسكندرية فأمسكعن تكذيبها واجماساخطا وجملة القول أننا عدنا الى الصفاء والوفاء ، اللذين يليقان باقرب الناس الى قطب الوفاء والاخلاص، حتى صار الشيخ عبد الكريم يزورني في داري ويأكل طعامي، ويسأل عن اولادي و يكرمهم كما دته الحميدة معاولاد اصدقائه . عنا الله عنا وعنه هذا ما كان من كيدالاجنة في آرائها المروزة ، وأقوالها المزورة، وعاقبة رازها

الاكبر الذي تُولى كبرها ، وتفصي مهازلها الامهر الذي تلافي امرها وكان وراءها دسيسة نسائية ظنت إنها ابعد عن الظنة، وأدنى إلى إثارة نقم النتنة ، وهي مانفثوه في صدور بعض السيدات من أوليالةربي من تهم صدقنها، علماً منهم بانهن لا يصمرن عن إذاعة سرها : فبينا الاستأذ الامام في داره بين أهله وجماعة اسرته ، الذين اجتمعوا للحفاوة بعودته ، إذا هو يسمع من بعض النساء وسوسة غير وسوسة الحلي ، وإذا بصوت برتفع بذكر الشيخ رشيد رضا ، وإذا بكريمته الكبرى (رحمها الله تعالى) تقول قد تسمرب من محافل الرجال، إلى خدور ربات الحجال: ان دخيلة هذا الرجل قد تكشفت، وسريرته قد افتضحت، وأنه يصحب أستاذه للتجسس عليه علا لتلقي العلم منه

قال الاستاذ: ماهذا? من يقول هذا؟ قالت يقولون أو يقلن الهجاسوس عليك

بر مه بی ت عبيه

اليه قد

السبب ن ٤ ف ١

الطبقة

معروف

ا نصبه

قدر ل، 60,53.1

اكءودة

لما علمت

ڻ ااو د

في بمده

ا زغلول لاخوان

ابراهم

ه بقوله:

يما كان

בל נגו מא

ن المقدة



قال لمن أن التجسس في هذا البلد لا يكون الالاحدرجلين : الخديو وهوقد عاداه لا جلي. واللورد كروم وهولم يعرفه ولا يحب ان يعرفه والالكنت انا الذي اعرفه به ثم خاف ان يسمع اكثر مما سمع فيغضب فيقول ما يجرح شعور السيدات م فتلافى ذلك بأن التفت إلى اخيه حموده بك فقال له : انظر يا حموده ! انك إذا كنت لا تستطيع ان تكون والسيد رشيد كالاخوين المخلصين فلا يمكمك ان تعيش معي في هذه الدار ، فأخمد بهذه الكلمة النار ، وهو الذي قص علي الخبر ما همي في هذه الدار ، فأخمد بهذه الكلمة النار ، وهو الذي قص علي الخبر ما همي في هذه الدار ، فأخمد بهذه الكلمة النار ، وهو الذي قص علي الخبر ما همي في هذه الدار ، فأخمد بهذه الكلمة النار ، وهو الذي قص علي الخبر ما همي في هذه الدار ، فأخمد بهذه الكلمة النار ، وهو الذي قص علي الخبر ما همي في هذه الدار ، فأخمد بهذه الكلمة النار ، وهو الذي قص علي الخبر ما همي في هذه الدار ، فأخمد بهذه الكلمة النار ، وهو الذي قص علي الخبر ما همي في هذه الدار ، فأخمد بهذه الكلمة النار ، وهو الذي قص علي الخبر ما همي في هذه الدار ، فأخمد بهذه الكلمة النار ، وهو الذي قص علي الخبر ما همي في هذه الدار ، فأخم بهذه الكلمة النار ، وهو الذي قص علي الخبر ما همي في هذه الدار ، فأخم بهذه الكلمة النار ، فالمنار به فالمنار به

كان أحسن الله اليه ينتقد على في المنار أموراً يذكرها لي عند وجود مايذكره بها ( أحدها )الصراحة التامة والشدة في إظهار الحق وكان يعبر عن ذلك بقوله مامعناه: انك كثيراً ماتبرزالحق عريانا ليس عليه حلة ولا حلي يزينه للناظرين، ويهون قبوله على المبطلين، فينبغي أن تنذكر أن الحق ثقيل، وقلما يكون للداعي البه صديق، وانه لا بد من صراعاة شعور من يعرض عليهم كيلا بزداد عراضهم عنه. وكان يعجبه من مقالاته ماجعلته باسلوب المناظرة كحاورات المصلح والمقلد فموضوعها أشد ماكتب وطأة على الجامدين المفادين ولم يسمع من أحد منهم شكوى منها ولاقدحاً في كانهم ما كثب وأن يقول في مراراً ان المنار في موضوعه ولغته لا يفهم أكثر ما فيه إلا الخواص فينبغي أن تشحرى من سهولة العبارة وقلة غريب اللغة فيها ما يقربه من أفهام جميع القارئين حتى العوام، وقد تحريت موافقته في هذا حتى ما يقربه من أفهام جميع القارئين حتى العوام، وقد تحريت موافقته في هذا حتى إن قارئي المنار ليجدون من غريب اللغة في السنة الاولى ما لا يجدون فيا يعدها إن قارئي المنار ليجدون من غريب اللغة في السنة الاولى ما لا يجدون فيا يعدها ولكن بقى اكثر مباحثه للخواص بالرغم من ذلك التحري

(ثالثها) الخوض في سياسة الدولة العثمانية في بعض الاحيان، وهذا بما كنث أكرهه أنا أيضافيعرض لي من الضرورة ما يحملني عليه وجل عملي المهم منها كان سربا وقد أشرت الى ذلك في فاتحة المجلد ١٣٢٧ من المنار سنة ١٣٢٧ بقولي «سالمنا السياسة فساورت وو ثبت، واسلسنا لها فجمحت وتقحمت، وكنا نهم بها في بعض الاحيان، فيصدف بنا عنها الاستاذ الامام، ولم ننل منها ما نهواد، الا بعد ان اصطفاه الله »



بعض اقواله في قيام مؤلف هذا الكتاب بالاصلاح ٢٢٠

# بعصبه أقواله فى خطة الاصلاح والتجديد ( والقائم بها على أثره واثر السيد جال الدين)

كان الاستاذ الامام قدس الله روحه يصرح في المناسبات المختلفة بهذا الممى للافراد أو الجماعات، حتى صار معروفاً عندمن يمنى بهذا الامرة من مسلمي الشرق والفرب، ولاسيا بعدوفاته، واشتهار أبياته، وصار الناس يكتبون هذا ويقولونه لنا: فأصدة اؤنا وعبو الاصلاح يقولونه ثناء ودعاء، وخصومنا يقولونه تهكماً واستهزاء.

ومن ذلك انمولانا الاستاذاحمدآ زاد المكنى بأبي الكلام، أحد زعماء الهند وعلمائها الاعلام، لما أنشأ مجلته (الهلال) الاوردية الاصلاحية ذكر في صدرها صور الثلاثة مع الكلام عنهم: السيد جمال الدين الافغاني. الشيخ محمد عبده السيد محمد رشيدرضا. فيبيح لي هذا التاريخ الحرأويوجب علي أن أثبت فيه ماسمعته منه أو رويته عنه وهو قليل من كثير لا يزيد على عشر كاات \_ أعيد قبله ذكر كلته الخطية في المنار التي سبق نشرها في ضمن كتاب له (ص ٨١٠) وهي

## ﴿ كُلُّتُهُ الْخُطِّيةُ ، فِي خُطَّةُ النَّارِ التَّجِدِيدِيةً ﴾

وهب عرد في الزاك الاستعداد الله م والما حدادات لندوالي هيم . ان سرق ع بالمرام و التي الله م والما حدادات لندوالي هيم . ان سرق على المرحوا بالاتراك في المنار في المنار فترى مبئوة الميل المرحوا بالاتراك في المنار في المنار المنال المال المنال المنال المنال المنال والمنارك المنال الم

angs 16.6

« وهب لم يرد في القرآن الا متعديا باللام ولاأحب أن أخالفه ولو إلى صحيح. الناس في عماية عن النافع، وفي انكباب على الضار، فلا تعجب إذا لم يسرعو ابالاشتراك في المنار، فان الرغبة في المنار تقوى بةوة الميل إلى تغيير الحاضر، بما هو أصلح للآجل، وأعون على الخلاص من شر الغابر ولا يزال ذلك الميل في الاغنيا، فليلا. والفقراء لا يستطيعون إلى البنل سبيلا. ولكن ذلك لا يضعف الامل في نجاح العمل »

هوقدعداه مياعرفه، سيد ت، ! انك إذا

يمكمك ان معلي الخبر

بذكره بها ذلك بقواه المناظرين، للداعيالية عنها أشد علما أكثر المناهة فيها هذا حتى المده

مماكنت كان سريا نناالسياسة الاحان

الاحيان، افاه الله م

# الكلمات العشر

امدا

الد

أقلد

ر لد

ره.

وه

مايا

عير

ایا

( الكلمة الاولى ) قوله لصديقه محمود سامي باشا البارودي انه يرجو ان أكون خلفه في القيام بالاصلاح الذي خلف به السيد جمال الدين ، وقد ذكرته في أول هذه الحاتمة (ص ٩٩٥)

(الكلمة الثانية) قوله لحسين دانش بك الذي كان سكر تير محود باشا الداماد صهر السلطان العباني عند ما كان في مصر مع الداماد ونجليه البرنس صباح الدين والبرنس لطف الله في سنة ١٣١٧ . ثم صار سكر تيراً لمصلحة الديون العبانية في الاستانة وكان شابا بحاثا في الشؤون الدينية ميالا إلى الاصلاح الاسلامي فاغتنم فرصة وجوده بمصر للقاء الاستاذ الامام فصاحب المنار ، وقد أخبرني ان الاستاذ قال له في أثناء حديث معه : انني مارأيت أنهض من هذا الشاب (صاحب المنار) بالتوفيق بين الدين والمقل و بين الشريعة ومصالح البشر المدنية الموافقة لهذا العصر »

(الكلمة الثالثة) لسماحه السيد محمد توفيق البكري وهو بمعنى كانه البارودي. قال لي الاستاذ البكري: كنت راكبا مع شيخنا (الاستاذ الامام) في ليلة من لياني رمضان بشارع درب الجاميز فذكرت ماهن الله عليه من العلم والحدكمة وخدمة الاسلام وقلت له: إلى من نرجع فيما خصك الله به من ذلك اذا لم تكن موجوداً وقد عنى بذلك وفاته) فقال له: إلى الشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار

(الكلمة الرابعة) ماصرح به في درس التفسير بالجامع الازهر: تأخرت عن أول الدرس ليلة فأردت الجلوس حيث وجدت محلا وهو بعيد عنه فناداني تعال إلى هناه وخاطب الحاضرين بقوله: انه يفهم اويستفيداً كثر من كلواحد منكم (ص٧٦٩) وقدذ كرني بهذه الكلمة الاستاذالشيخ حسن منصور من عهد غير بعيد

(الكلمة الخامسة) للاستاذ الشيخ احمد إدريس رفيقه في تفتيش المحاكم الشرعية وهو من أبرع قضاة هذه المحاكم وقد ارتقى إلى المحكمة العليا . ذكر لي الله لما كان معه في الاسكندرية كلمه بعض أصحابه مستنكرين لشيء نشر في المنار عن الدولة العمانية فقال له بعضهم نرجو أن تمنع صاحب المنار من نشر مثل هذا >



فقال بي اسمع مايقولون ، انني و لله لاأعرف أحداً في الناس مستقل الفكر مثل. هذا لرجل ، واتما أنا أكامه في كل موضوع بالدايل

والمراد من ذكر هذه الكلمة هنا انتي كنت معه على طريقته وطريقتي في الدين والعلم وهي حرية العقل واستقلال الفكر وانباع الدايل ، وقد اشترطتها في الأخذ عنه من أول يوم (ص٢٠٠) فقد استفدت منه حكمة وعناً ، وأدباً جماً، ولم أقلده في شيء منها تقليدا ، بل كنت أوافقه بالافتناع كثيراً ، وأخالفه وأناقشه بالدليل قليلا، لاننا ، تنقان في المبادي، والمقاصد والغاية والنية ولله الحمد

(الكامة السادسة) للاستاذ الشيخ محمد شاكر إذ بانه عن الخديو انه انحا رضى عنه اذا أبعد صاحب النار عنه فقال :كيف أرضى بابعادصاحب المنار عني وهو ترجمان أفكاري (ص٥٨٦)

(الكامة السابعة) لبطرس باشا غالي وزير الخارجية إذ بلغه عن الحديو مثل ما بلغه الشيخ شاكر وان سموه أرسله اليه بذلك وانه اذا ترك صحبة صاحب المنار يفوض له العمل في الازهر. قال انني أفضل أن أعيش مع صاحب المنار في رمل عين شمس على البقياء في منصب الافتاء وعضوية مجلس إدارة الازهر لان هذا الرجل متحد ، مي في العقيدة والرأي والحنق والعمل الخ (ص ١٨٥)

( الكلمة الثامنة ) ماقاله للشيخ عبد الكريم سلمان وقدد كرته آنفا من عده إلي مدداً لحياته ، في أنما ما بدأ ، وتفصيل ما أجمل ( ص١٠١٨ ) وأهمه عنده. التفسير كما صرح به في أبياته الآتية

(الكلمة التاسعة) ما قاله لي في سياق الكلام في الاصلاح وماكان عرض له من كناية وصيته للمسلمين. قال: مرضت مرضا شديداً اشرفت به على الموت فطلبت دواة وقلما وورقا لأكتب وصية فيا يجب على المسلمين من الاصلاح بمدي ، فلما أحضرت علم أهل البيت انني شعرت بقرب الاجل ، فطفةن يبكين حتى علا نشيجهن فلم أستطع الكتابة حينتنا

قلت لعلك كتبت بعد ذلك . قال بل شعرت بالصحة ورجوت العمل قلت : هذه الوصية ضرورية للامة وإذا كتبتها في حال الصحة والقوة تكون. کون أول

> اماد دبن ة في

غتنم متاذ اد)

ر » ر » ي .

40

ت ني ند

1

ار

أتم.قال «انهلم يبقمن حاجة اليها.فالمراد منهاصار معروفا» وأوما اليه إيماء لطيفا...

لما مرض الاستاذ الامام مرضه الاخير كنت أعوده بداره في عين شه ساكل يوم وأقرأ عليه ما كتبه الشيخ عبد السكريم من رسالة (أعمال مجلس ادارة الازهر) فيصحح فيها ويزيد او ينقص منها ، وقد أملى على تقريره عن امتحان عدرسة دار العلوم وهو في سريره فكتبته . ولما سافر إلى الاسكندرية سافرت معه وكنت أقيم عنده أياما وأعود إلى القاهرة فأنظر في أعمال ادارة المنارثم أعود إلى الاسكندرية دواليث ، ولما اشتد عليه المرض أذيع وأنا في مصر انه توفي ، فكدت أقضي من الغم وبت تلك الليلة بعد تكذيب الحمر ولما استيقظت وجدت على مخدي دما قد خرج من في وأنا نائم ، وفي الصباح عدت إلى الاسكندرية فلما قابلته قال لي :

قد جاش في نفسي الشعر في غيبتك كأنني لا أقول الشعر إلا في الحبس الوالية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية وقد تقدمت (ص١٥٠) وأنشد في هذه الابيات فكتبتها عنه واحداً بعد واحدوهي: واست أبالي ان يقال محمد أبل أم اكتظت عليه المآنم (١) ولكنه دين أردت صلاحه أحاذر ان تقضي عليه العائم (١)

(١) أبل المريض شفي من مرضه واكتظت الما تم امتلا ت وازد حمت بالناس والمآتم جمع مأتم وهو مجتمع الناس في الحزن وهو في أصل اللغة عام في الحزن والفرح ثم غلب على جماعتهن في المصائب ثم نسبت هذه الغلبة

(٢) قضاء المائم يعني أهلها على الدين قد يكون بتركهم اقامة كتاب الله وسنة مرسوله في هدايته والدعوة اليه على بصيرة وهي الحجة ، وبا نباعهم للبدع والعادات المضيعة له ، وقد يكون بداوتهم لله لموم والفنون التي هي قوام الدول والانم باسم الدين فيكون المشتغلون بها بعددا ، عن الدين معتقدين انه آفة العمران بل يمرقون منه ويعادونه وأصحاب المائم عاجزون عن الجمع لهم بين مصالح الدنيا والدين خلا يبقى على تقاليد الدين الا أفراد لا تقوم له بهم قائمة



اذا مت مانت واضمحات عزائم الى عالم الارواح وانفض خأم (١) رشيداً يضيء النهج والليل قأم ويشبه منى السيف والسيف صادم

وللناس آمال يرجُّون نيلها فيارب إن قدرت رُجعى قريبة فيارب إن قدرت رُجعى قريبة فبارك على الاسلام وارزقه مرشدا عائلني نطقا وعلما وحكمة

و نشرت الجرائد في خبر وفاته الحسة الاولى وضبطت الثاني هكذا:

ولكن ديناً قد أردت صلاحه أحاذر أن تقضي عليه العائم وقال لي بعد كتابتها انه خطر في باله أبيات أخرى فكتبتها عنه ، ورأيته قد ترك فيها ألف التأسيس في كلة القافية كأنه أذهله عنه الألم ولم أنشر منها في طلنار إلا هدذا البيت الذي نشرته إحدى الجرائد الاسبوعية أيضا وهو قوله في صفة المرشد الرشيد:

ويخرج وحي الله للناس عاريا عن الرأي والتأويل بهدي ويلهم والم الشدني الابيات طفق الشيخ عبد الرحم الدمرداش بمازحه كمادته الإجل التسلية فقال له: أنا أشتغل ليلا ونهارا بخدمتك وتكبيس رجليك (وزاد على ذلك كلة دعابية ) ثم توصي للشيخ رشيد وتجمله خليفة لك، ياضيعة الخدمة!!

وهذا البيت الاخير آخر نص صريح من الاسدذ الامام في اتباع مذهب السلف في تفسير القرآن وهو ينبوع الاعتقاد وأصل الدين ، ومراده بالرأي الذي ينهى عنه اتباع الهوى لتاييد المذاهب المقلدة ، أوطلب المنافع الباطلة ، وبالتأويل الخروج في تفسيره عن مدلول النظم العربي البليغ وما بخالف المحكم الذي هو الم الكتاب ، أوما أجم عليه اهل الصدر الاول .

فأسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته ورضوانه، ويوفقنا لتحقيق ما له ، ويلهمني الحتى الذي برضيه تعالى في تفسير كتابه ويقدرني على اتمامه، انه على كل شيء قدير

....

هس دارة حان

عران أو تم

ر انه ظت إلى

**ل**ىبس رابية

رهي: (۱)

(۲)الناس

لمان

وه نة ادات <sub>ا</sub> بإسم

ر قون السن

الدين

<sup>(</sup>١) انفضاض الحاتم عبارة عن مفارقة الروح للبدن وهي من اشار ات الصوفية

# الفصل الثامن في شؤونه الخاصة المعنو يتونها ية عيانه الجسمية

وفيه ٤ مقاصد وخاتمة أماالمقاصد فهي (١) قوة عقله وسمة علمه (٢) إيمانه بالله تمالى وحبه لله ولرسوله وعباداته (٣) مرضه الاخير ووفاته (٤) تأبينه

# المقصل الاول

# قوة عفد وسعة علمه

يصف الناس كل نابغ بالذكا الفطري، ويعنون به سرعة الفهم و مهولة الحفظ ولذلك كنت نجد الناس مجمين على وصف الاستاذ الامام بالذكاء النادر، لا يختلف في هذا منصف ولا مكابر، أما هو فكان يقول عن نفسه انه متوسط في الذكاء وانه يوجد في كل مئة رجل ٧٥ رجلا مثله في ذهنه. وعلى هذا كان يجب ان يكون ثلاثة أرباع الناس أو طلاب العلم منهم خاصة مثله، ولكن الناس لم يروا في الملايين الكثيرة في العصور المختلفة مثله. وانك لتسمع كثيراً من أهل العلم بالتواريخ وسير الرجال الفضل يقولون ان الدنيا انما تلد مثل هذا الرجل في كل عدة قرون مرة ، فهو المصداق في عصر نا لقول الشاعر في مدح رجل اسمه كثير \* فمثل كثير في الانام قليل \* وقل الذبن يمتحنون أذهان طلاب العلم وعقو هم من علماء الافرنج: في الانام قليل \* وقل الذبن يمتحنون أذهان طلاب العلم وعقو هم من علماء الافرنج: في الوسط بين هذين. ولمموي لقد كان هو في الثلاثة الاولى من الربع الاول إن لم الوسط بين هذين. ولمموي لقد كان هو في الثلاثة الاولى من الربع الاول إن لم يكن هو الاول بل لا اعقل ان بكون في كل مائة مثله في الذكاء . ، ولكن السيد جمال الدين كان الاول في كل الف أو الف الف ، بل هو الذي لا يكان يسبقه اولا يلحقه أحد



وقد قال كثير من أهل الرأي والفضل فيه بعد موته ان الفراغ الذي حدث جفقده لايملأه أحد في هذا العصر . وقال أحمد مختارباشا الغازي أكبر قواد البرك وعلمائهم الرياضيين: أني أحسب أن دماغ الشيخ محمد عبده اكبرمن كل ماعرف من أدمنة كبار الرجال، ولو وزنه الذبن يعنون يهذا في اوربة اثبت لهم انه أكبر من دماغ بسمارك أدهى ساسة اوربة في عصره ، ومن ادمغة اكبر فلاسفتهم وقد راجعناه في قوله ان ثلاثة أرباع الناس يساوو له في ذكاء ذهنه، وقلناله كيف تحصل في الزمن القصير من العلم مالا يحصلونه في الزمن الطويل? فقال إن الفرق بين الناس في هذا لاياتيمن الاختلاف في الذهن فقط عوانما ياتي معظمه من الاختلاف في توجيهالارادة إلى الشيء ومعرفة طريقه وغابته قبل طلبه. وهذه حقيقة لامرية فيها واكمنها لم تذهب إمترائنا في انقوله ذلك من المبالغة بمكان، وإن كان قاله اعتماداً لاتواضماً وهضا لنفسه. على اننا نعرف من أصحاب الذكاء المدهش من كان ذكاؤهم وبالا عليهم خاصة أو عليهم وعلى كثير من الناس الذين يمر فونهم . فالمعرة بما قال وهوانادرك المقاصد انمايكون بصحة توجيه الارادة اليها وطلبها منطرقها الطبيعية بلغ هذا الرجل من قوة العقل أن عجزت الامراض الشديدة عن منعه المطالعة فكان يقرأ في أيام مرضه أكثر مما يقرأ في صحته التي تشغله فيها الاعمال. أنظن انه كان يقرأ كتب القصص والفكاهات ? كلا أنما كان يقرأ العلوم العقلية والفلسفة الاجتماعية وكتب التربية والتاريخ العلمي . وقد رابه من مرضه الاخير ملله فيه من المطالمة وقال إنه لم يعهد ذلك في مرض قط، فقلت له هكذا شأن أمراض المعدة ، على أن كثرة الاعمال العقلية هي السبب الفعال في مرضك هذا كما يقول الاطباء \_ ولم يكن المرض يومئذ قد اشتدت وطأته ولا علم أنه سرطان الكبد وقد أصيب بحمى التيفوس، رة في بير وت فبلغت نهاية شدتها، وأعلى حر ارتها، حتى خشي على حياته منها ، ولم يغب عقله ولم بهذ لسانه، حتى قال الطبيب الذي كان يمالجه انني لم أر مثل دماغ هذا الرجل، ولو حدثت عن مثل مارأيت منه لما صدقت. وكذلك قال بعض الاطباء الذين زاروه قبل موته بايام قليلة (كالدكتور وزل الشهور ) اذ وصفله سير مرضه من أوله الى يومه ذاك ، ووصف له أعراضه

ان

لم يفته منهاشيء، وكان قد دب السم في جميع جسمه ، وبقي عقله حاضرا وذاكرته تملي على لسانه الاجوبة السديدة في وصف مرضه لمن يسأل عنه وفي غير ذلك اتفقنا نحن الذين كنا نلازمه على أن لا نحدثه في الجد ولا مسائل العلم والاجتماع. وأن نمنع عائديه من الحديث في ذلك لا سيا بعد اشتداد المرض عليه على قلة من يؤذن لهم برؤيته، ولكنه كان ينتفل بنا من الفكاهة إلى الجد ، فاذا ساقت شجون الحديث مسألة عويصة أو عبارة احتجب معناها ، أسرع ذهنه الى كشف الحجاب عن الخفايا فجلاها ، ونفث في عقدة العويص منها فحل عراها أنى كشف الحجاب عن الخفايا فجلاها ، ونفث في عقدة العويص منها فحل عراها أذن لنا بذكر الشعر والادب في يوم تواترت فيه نوبات الالم عليه في كان مما أنشده محمد حافظ ابراهم من مختار محفوظه قول بشار المشهور:

اذا ماغضبنا غضبة مضرية هتكناحجاب الشمس أوقطرت دما وقل انني أنشد هذا البيت منذ سنين وأنا لم أفهمه، وسأ لتعنه غير واحد من الادباء فلم يأت أحد بتفسير ترتاح اليه النفس، فلم يلبث الامام أن قال، والالله ينال من كبده ماينال، ان معناه ظاهر، فانه يريد أنهم اذا غضبوا سلوا سيوفهم، وأشرعوا رماحهم، فكان بريقها ولمعانها كالهتك لحجاب الشمس الذي يظهر به نورها ويتألق شعاعها، إلى أن يمكنوها من طلى أعدائهم وصدورهم، فتخرج وهي تقطر دما، وتسيل مهجا، هنالك يخني ذلك البريق واللمعان بستر الدم له ورينه عليه. فالضمير في قوله قطرت دما عائد إلى السيوف أو الرماح وإن لم تذكر بالقول فهي معلومة بالقرينة، أي على حد قوله تعالى (إني أحببت حب الخير عن ذكر ربيه حتى توارت بالحجاب) على التفسير المشهور المأثور من ان ضمير (توارت) يرجع الى الشمس والصحيح أنه يرجع الى الخيل

ناهيك بمن كان يقتل عامة نهاره وزلفا من ليله بحل المشكلات وامضاء الاعمال في معاهد كثيرة، ولا يشكو تعباً ولا يخف مللا، كان يصبح فيغدو إلى مجلس الشورى مثلا فيجلي المسائل الموضوعة البحث، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية ، وبؤلف بينها وبين مصلحة البلاد ، ويؤيدها بالحجج القانونية والعقلية التي تقنع الحكومة بعد اقتناع الاعضاء، ثم يخرج من هذا المجلس فيأكل



طعام الفداء ويذهب لى الازهر، فان كان اليوم يوم جلسة الادارة جلسها، وعمل عله فيها، ثم ينتقل الى مكتب الافتاء حيث كان ينتظره اصحاب الحاجات المختلفة في جميع مصالح الحدكومة وغيرها، والمستفتون والزائرون وكتاب الجمعية الخيرية والازهريون من علما، ومجاورين، فينظر في هذه الا، ور إلى مابعد العصر، ثم بخرج الى ديوان الاوقف إن كان اليوم يوم جلسة الحباس الأعلى، أو إلى مجلس إدارة الحمية الخيرية إن كان يوم جلسته، ثم يعود عند الغروب الى الازهر فيقرأ الدرس، ويخرج بعد العشاء قاصداً داره فيجد العفاة واصحاب الحاجات ينتظرونه في الحطة وفي البيت يعرضون عليه حاجاتهم، ويقرأ في القدار جرائد المساء، وبعدهذا كله قلما كانت داره تخلوليلة من السامرين يتكلمون في العملو الادب والمصالح العامة والحاصة. ولا تنس ان الايام التي لم تكن موعد جلسة في تلك الحبالس الرسمية كان يقرأ فيها أوراق تلك الحبالس. ولكنه كان على ذلك العقل المكبر، والعرفان الغزير، فيها أوراق تلك الحبالس. ولكنه كان على ذلك العقل المكبر، والعرفان الغزير، فيها أوراق تلك الحبالس ولا تنس اللامور الحزاية كالارقام، وأسماء الاعلام

#### عاوم ومعارف

أنقن جميع العلوم الاسلامية، من لغوية وشرعية وعقلية، وكذا الفلسفة القديمة. والتاريخ، وعلوم الحقوق والقوانين، وضرب بسهم في العلوم والفنون العصرية. قبل تعلم اللغة الفرنسية، ثم أتقن هذه اللغة في سن الكهولة وتوسع بها في العلوم على طريقة الافرنج. وكان يعنى بالم لم على قدر الحاجة اليه في العمل والاصلاح. فأما علوم اللفة العربية فقد بلغ منها أن كان أدى الناس فهما للقرآن والحديث ولغيرهما. من فصيح الكلام، وأبلغ الكتاب، وأخطب الخطباء

قال الشديخ ابراهيم اليازجي اللغوي الاديب النقادة: كان حديثه الذي القيه في المجالس كأفصح مايكتب الادباء المبرسلون، وقد تقدم فيا كتبه الامير شكيب عن سيرته في سورية ماكان من دقة فهمه وذوقه للشمر البليغ وطربه بمطربه وشجوه بمشجيه (ص٤٠٩)

أما العلوم العقلية فقد ارتقى فيها أن كان فيلسوفا حكيما ، اعترف له بذلك

من يعتد بمعرفتهم. وأذكر هنا تفسيره لكلمة فيلسوف . حدثنا في طراباس الشام قال كنا في مجلس بعض المكبراء بمصر (هو علي باشا مبارك) وكان في المجلس بعض اهل العلم وحملة الاقلام من السوريين (هو الدكتور يعقوب افندي صروف محور المقتطف) فقال ما معناه ان الناس قد ابتذلوا لقب فيلسوف فصاروا يطلقونه على غير أهله ، و كان أطلق هذا اللقب في جريدة على بعض الحاضرين !! فجرى ههناكلام في معنى كلة فيلسوف . قال يعقوب أفندي: الفيلسوف هو الذي يتقن جميع العلوم. قال الاستاذ إذا لم يوجد فيلسوف في الارض . قال هو الذي أتقن بعض المفنون وله إلمام بسائرها . قال ان جميع الذين يتملمون على الطريقة الحديثة بخرجون الفنون وله إلمام بسائرها . قال ان جميع الذين يتملمون على الطريقة الحديثة بخرجون من المدارس العالية وكذا الثانوية على إلمام بجميع العلوم العصرية نم يتقنون بعض من المدارس العالية وكذا الثانوية على إلمام بجميع العلوم العصرية نم يتقنون بعض من المدارس العالية في المهندسين و الاطباء وفي التلاميذ أيضاً . ثم سئل هو عن تفسيره فقال : الفيلسوف هو الذي له رأي ومذهب في العقليات و الاجتماعيات عكنه الاستدلال عليه والمدافة عنه .

وأما علوم التصوف فكان فيها من الراسخين وقد قال لي انني اقرأ الفتوحات المكية كما اقرأ تاريخ ابن الاثير لان لغوامضها مفتاحا من علمه لايخنى عليه شيء منها وقد تقدم شرح هذا في الكلام على تربية الاولى بالتفصيل

وأما العلوم الشرعية فقد كان فيها إماما مجتهداً وإن كبرت هذه الكامة على الذين سجلوا على انفسهم الحرمان من فضل الله أن يؤي المتأخرين. من العلم والفهم ما آتاه المتقدمين، وناهيك بفهمه في القرآز ووقو فه على اصول الشريمة وحكمها واسر ارها، وقوة حجته في اثبات عقد ندها، و دفع الشبهات عنها، و تطبيق احكلمها على مصالح البشر. ولست اعني بكرنه إماما مجتهداً في الشريمة انه صاحب مذهب دونه، أو كان بريد أن يدونه، والما أعني ماذكرت آنفا من فهمه الحدين اصوله و فروعه بالدلائل و البراهين، والمقه فيه والوقوف على حكمه، والقدرة على بيانه بدون تقليد عالم معين من العلما، السابقين والأمة المهديين، الذين اتبع على بيانه بدون تقليد عالم معين من العلما، السابقين والأمة المهديين، الذين اتبع في بيانه بدون تقليد عالم معين من العلما، السابقين والأمة المهديين، الذين اتبع في وجهلا و تفرقا و اختلافا،



هذا ماكتبته في ترجمتهمن المنار مع تنقيح ما . وازيد عليه هنا ماياتي فاقول انه على نصره للسنة لم يكن واسع العلم بروانة الحديث ولا حفظه، ولا كثير المناية بممرفة الحجرح والتعديل فيه — وانما قرأعلم مصطلح الحديث وبعض متون الصحاح والسنن التي تقرأ في الازهر وهي قليلة وتقرأ للتبرك لا للتنقه فالتقصير من الازهر لامنه ، وكان هو يقرأ الحديث للتفقه والتادب بالسنة ويشدد النكير على الازهريين وامثالهم بقراءته للتبرك ويعدها من جنايتهم على الاسلام، وكان يستقصي أخبار السيرة النبوية والشمائل المحمدية، ويعدهما من أركان التشريع والتاريخ الاسلامي. وكان يرى ان المحدثين قد غلطوا في تصحيح كثير من أحاديث الفنن والفرق لأن اصحاب الاهواءعنوا بترويجها، وكذا الاجاديث الخالفة للقرآن كحديث السحر، وقد جادلته في بمض هذه المسائل وقلت له : إن علماء الجرح والتعديل يقولون بوضم الحديث المخالف لنصالقر آن ولغيره من القطعيات ، قال نعم وانه\_ا لنعمت القاعدة ولكن لاترى فيهم من طبقها على جزئياتها؟ ورأيته في الاستدلال بها يوافق مذهب

السلف ولعلي ابسط هذه المسألة في ذيل هذا التاريخ فقدطال هذا الجزء جداً وأما العلوم العصرية فكان يعرف منها الرياضيات ،ويلم بالطبيعيات ،ويتقن الفلسفة العقلية وعلوم التربية والنفس والاخلاق والاجماع وتواريخ الملل والامم ومذاهبها، وكان يطالع دا عمام تجدد عند لا فرنج من المصنفات في هذه العلوم وفي شأن الاسلام، وكان عزم على تعلم اللغة الالمانية وشرع فيه لان الالم نسبة واغيرهم إلى الاخصاء فيجميع العلوم فما زلت اثني عزمه عن ذلك حتى قبل، وقد درس علم الخط المسندوكتب فيه كتابا لاجل تحقيق التاريخ المربي القديم. وسبق هذا في الكلام على اسفاره يظن معض الشبان المتفر نجين المغرورين ببضاءتهم المزجاة من مبادي العلوم المصرية أن الاستاذ اذا قيس بعلماء أوربة أو حضر مجالسهم كان يكون كالأبكم بين الناطنين ، وما يدرون انه كان في كل مكان من كل بلدذلك الامام الذي تشخص اليه الابصار ، وتصغى اذا تـكلم الاحماع ، نا أوتي من الحكمة و فصل الخطاب ، وقد ذكره بمض ملاحدة مصر في مجلة له فزعم أن بعض الناس ترجم له ١٣٠ - تاريخ الاستاذ الامام ج ١.

رالشام المجلس ىر وف طلقو نه فجرى ن جميع 1264 فسيره عكنه

ٔ شي ا

کلمه اسر يعة طبيق ail a فهمه قدرة

ا أتبع

فأعا

بعض ما كتبه في مقالات (كتاب الاسلام والنصر انية) واستبعد لجها بحاله و ترجمته أن يكون قرأها باللغة الفرنسية ، ولم يدر انه حذق هذه اللغة وكان من أفصح الناس نطقا بها ، وفعا لها ، بل صرح بعض العارفين به وبها بمن ترجموه انه كان كأ فصح أهلها . وقد كان يقرأ لي في كتاب فرنسي في فلسفة الارادة كأنه يقرأ في كتاب مؤلف بالعربية . و ترجم عنها في أثناء تعلمها كتاب التربية للفيلسوف هربرت سبنسر لاجل الخرن على الترجمة ثم عرض ترجمته على صديقه قاسم بك أمين الذي شهد له بالامامة بأوسع مافي هذا اللفظ من المعاني، وكان في الدروة من المصريين الذين حذقوا اللغة الفرنسية والعربية هذه الترجمة وما أصلحه الكلم فيها . ثم راجع بعض المتقنين للفرنسية والعربية هذه الترجمة وما أصلحه قاسم بك أمين منها فوجد أن قاسما مخطي و فياأصلحه منها ، وان ما كتبه الاستاذ قاسم بك أمين منها فوجد أن قاسما مخطي وقد أملى في أثناء مرضه الاخير مقالة بهذه الامام في بدايته من ترجمتها هو الصواب، وقد أملى في أثناء مرضه الاخير مقالة بهذه اللهة نشرت في بعض المجلات الفرنسية

ان

بار

الذ

11

ĮĮ.

ومن قرأ رده على موسيو هانوتو ولاحظ أن مافيه من المكلام على الغرق بين الآريين والساميين في عقائدهم وتأثيرها في حضارة كل منهما ، وما فيها من عقائد فرق النصر انية الختلفة وغير ذلك مما لا يوجد تفصيله الافي الكتب الافرنجية - من قرأ ذلك ولاحظ ماذ كر عرف سعة اطلاعه على كتب الافرنج واستحضاره لما قرأه عند الحاجة اليه

وناهيك برجل كان الاستاذ ادوارد براون من كبار العلماء المستشرقين المدرسين في جامعة (كبردج) يكتب له «أستاذي الاكبر، وأستاذنا الاكبر الافضل الاعلم، الاعز الاكرم» ويكتب امضاءه في بعضها (أحقر تلامذنك اداورد براون) ويقول في كتاب التعزية لاخيه: مارأيت مثل الفقيد المرحوم في الشرق ولا في الفرب فوالله كان وحيد افي العلم، وحيد افي التقوى والورع، وحيد افي البصيرة والاطلاع على ظو اهر الامور و بواطنها، وحيدا في جميل الصبر وخلوص النية، وحيدا في البلاغة والفصاحة، عالما عاملا محسنا ورعامجاهدا، محبالله لم علم النقراء والمساكين، الخر (راجع ص ٢٩٨٠ ج٣) من هذا التاريخ

# المقصد الثاني

من القصل التامن

#### ايمأنه بالله تعالى وحب لله ولرسول وليسطي وعبادن

تقدم أن الرجل قد ربي تربية صوفية شرعية خالية من البدع ، وتقدم قوله أن الفرض من تربية الصوفية أن يكون الدبن وجداناً لصاحبه كوجدان الحب والبغض ، واللذة والالم ، لا يزلزله شك ولا تؤثر فيه شبهة ، وهو قد طلب العلوم بارشاد مربيه الصوفي (الشيخ درويش) القائل له أن كل علم من العلوم يفيد النفس كا لا يقربها إلى الله تعالى فكان ينوي بطلبه العلوم حتى الرياضية والفلسفة الكمال الذي يقربه إلى الله عز وجل ويدنيه من مرضاته فكان طلبها عبادة لم تزده إلا إيمانا كان يقرر أن الدين فوق العقل ومعارفه الكسبية ولكنه صديق له لاعدو ، فهو يرشده إلى الكمال في معرفته ، كما يرشده الها الوجدان الى الكمال في فضيلته ،

ولولا أن ارشاده للبشر من فوقهم لما اذعنوا له ولماكان دينا .

وكان يرى ان اليقين المطاوب في الايمان هواليقين المنطق المؤلف من علمين (أحدهما) ان الحق في المسألة كذا (وثانيهما) انه لا يمكن أن يكون إلا كذا . وقد بينت في التفسير وغيره ان هذا هو الكمال في العلم والايمان وهو لا يشترط في صحة الاسلام بل يكني فيه اليقين اللغوي وهو الجزم الذي لاشك معه ولاريب فيه بالفعل وكان هو على يقين منطق في عقيدته ، ووجدان روحي في إيما نه ، ويعتقد أن الايمان الصحيح ما ظهر اثره في الاخلاق والاعمال ، حتى انه لم يكن يتصور أن مجتمع توحيد الله تمالى مع الذل والصغار وإقرار الباطل والحوف من الاعتصام بالحق في نفس واحدة ، فكنا نرى نمرات الايمان الكامل يانعة في شجرة نفسه بالحق في نفس واحدة ، فكنا نرى نمرات الايمان الكامل يانعة في شجرة نفسه بالحق في نفس واحدة ، فكنا نرى نمرات الايمان الكامل يانعة في شجرة نفسه والخشوع في الصلاة لله، والرجاء في الله ، ولو استطاع أن يتعدى حدود الله متأ ولا بالمصلحة لوافق الخديو على مايريد من الاوقاف العامة ليمكنه من إصلاح الازهر (راجع ص٧٥٥)

مريم مريح مريح

کان کان

نربية لديقه

. ن في

۔ هض

المدة الأ

بهذه

ل**م**رق پا من

> کتب ۱ نه نه

ر قین لاکبر بذتك

موم في ميداني

۔ لموص

-

#### ١٠٣٦ تعظيمه و توقيره للنبي (ص)ووصفه له وخشوعه لسيرته

بادو

وإذ

وض

و ق

NI.

,

ويا

وكان يعتقد ان الخشوع وحضور القلب في الصلاة و أجب فهو ركن من أركان الصلاة أوشرط لصحتها أو قبولها ، وقد ذكر نا أول ماسمعناه منه في هذه المسألة في بيان وأيه في المسلمين والفقهاء وإنكاره عليهم جعلهم الخشوع والتدبر من المندوبات كانكاره على المفسرين جعل اكثر ما في القرآن من صفات المؤمنين و مزيا الايمان خاصا بالايمان الكامل، وقوله كانهم افتوا المسلمين با نهم في اوسع الرخصة من ترك محاسبة أنفسهم على لوازم الايمان التي لا تفارقه و ثمراته التي لا تتخلف عنه من الفضائل و الاعمال. وقد عاشر نا كثيراً من العلماء الذين يوصفون بكمال العلم والتقوى ، فما كنا نسمع منهم في مجالسهم كلة مثل كلاته في البر و التقوى وهداية القرآن ، وأخلاق الايمان ، و فوائد عباداته في سعادة الا خرة ، وسيادة وهداية القرآن ، وأخلاق الايمان ، و فوائد عباداته في سعادة الا خرة ، وسيادة الادنيا ، ككون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر و تنافي الجزع و الهلم

### تعظيم للني متسالة وبيانه لعلو قدره

وأما تعظيمه وتكريمه وتوقيره وتعزيره للنبي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه وآله ، وعرفانه لقدره ، واجلاله لمنصبه ، فهو مالم نسمع من أحد وما لم نقرأ ولم نرو عن أحد مثله منعلماء عصر ناولا متصوفتهم، بل منه مافاق به المتقدمين ، من العلماء المحدثين ، والحكماء العقاميين، ومن الصوفية العارفين : استقصى المحدثون ماروي من مناقبه ومعجزاته على المنتقبة فكان منها الصحيح والضعيف والموضوع ، ومنها ماهو منفر عن الاسلام، وشبهة على الايمان، وجاء الصوفية من اطرائه على على عايمقل وما لايمقل ، ومايقبل في الشرع وما لايقبل، وأما الفقهاء والمتكلمون هم عايمقدون لذلك ومنهم المقلدون المتأولون

أقم ميزان القسط بين ذلك كله وما بين أستاذنا الامام من فضائله وهدايته، وأسرار رسالته، تلك الحقائق التي كان بها على التي خاتم النبيين، والرحمة العامة للعالمين، والمصلح للفساد الذي فشا في الخلق أجمعين، من فلاسفة ومليين، وبدو وحضريين، وانظر أيهما اهدى الى الايمان، وأقوم بما يدل عليه القرآن، وما تفسره السنة النبوية والسيرة المحمدية، ويؤيده التاريخ العام لجميع الايم والملل، وتجد هذا مفصلا في رسالة التوحيد تفصيلا

كان تأثير سيرته ( ص ) في قلبه يلي تاثير القرآن العظيم ، دخلت عليه مرة



بدون استئذان ، وكانوحده في حجرة مقابلة الناس، فأذابيده كتاب ينظر فيه ، وإذا بدموعه تتحادر من مآقيه ، تشرق بها وجنته ، وتنطف بها لحيته ، فلما رآني وضع الكتاب ومسح وجهه بيديه . قلت ما هذاالكتاب قل : سيرة النبي والتياتية وقد عقد في مجالسه الخاصة درسا طويلا في عظمة النبي (ص) في نفسه القدسية الكاملة بين فيه استحالة تأثير السحر فيها لعلنا نلخصه في ذيل هذا التاريخ

وكان يعتقد ان الله تمالى خلق روح محمد على أودع فيها كليات شريعته الكاملة كما أودع فيها كليات شريعته الكاملة كما أودع في نواة النخلة كل المواد والخواص التي تنبت نخلة مثاها، اذا زرعت في الارض الصالحة لها . ثم كان الوحي الالهي له كالماء الذي يمد النخلة ويفذيها بعد أن تنبت إلى أن تدكمل وتؤتي أكام يانعاً طيبا ، يعني ان الوحي كان تعليما شارحا لعقائد وآداب وأحكام أعدالله لها نفسه الزكية فكانت فطرته تطلبها باستعدادها ، ودليل ذلك نفورها قبله من كل عقائد الوثنية وأعمالها .

وهذا المه في بعيد أشدالبعد عارواه بعض الوضاعين الحجاز فين من ان جبريل عايه السلام كان يتلقى الوحي في السماء من وراء حجاب ثم ظهر له بعد ذلك ان الذي كان يلقيه اليه من وراء الحجاب هو محمد على القرآن القطعية في هذا الموضوع ، وتحمد الجاهلين باصول هذا الدين وكتابه المنزل وسيرة الذي على المنازي وسنته الصحيحة يقبلون هذا وما اشبهه لان ركن الدين عندهم الفلو في الاطراء، وهذا شان كل الملل في اطوار زوال العلم والمعرفة وترك العمل و لاعتماد على الاقوال ، التي لا تعب فيها ولاجهاد ، لا يبقى لهم حظ من الدين الا الاطراء بالديكلام ، والاتكال على اشخاص الانبياء والاولياء مع ترك الاتباع . وما كان من استسلام جده عبد المطلب وهو سيد قريش وسيد العرب كلها لأ برهة الحبيثي في مسألة مطالبته في رد مااستاق جيشه من إبله ، دون مطالبته بالرجوع عما كان بصدوه من هدم بيت الله تعالى وقال « هذا غاية ما ينتهي بالرجوع عما كان بصدوه من هدم بيت الله تعالى وقال « هذا غاية ما ينتهي بالرجوع عما كان بصدوه من هدم بيت الله تعالى وقال « هذا غاية ما ينتهي بالرجوع عما كان بصدوه من هدم بيت الله تعالى وقال « هذا غاية ما ينتهي بالرجوع عما كان بصدوه من هدم بيت الله تعالى وقال « هذا غاية ما ينتهي بالرجوع عما كان بصدوه من هدم بيت الله تعالى وقال « هذا غاية ما ينتهي بالرجوع عما كان بصدوه من هدم بيت الله تعالى وقال « هذا غاية ما ينتهي بالرجوع عما كان بصدوه من هدم بيت الله تعالى وقال « هذا غاية ما ينتهي بالرجوء عما كان بصدون بالم بيت الله تعالى وقال « هذا غاية ما ينتهي بالرجوء عما كان باله بالملك بالمورب كلوب الله بالمورب كله بالمورب كله بالمورب كله بالرب كله بالرب كله بالرباء بالمورب كله ب

ايه الاستسلام ـ وعبد المطلب في مكانه من الرياسة على قريش» ثم قال في إثبات رسالته

وَيُعِلِينِهُ وموضوعها وعظمته في تبليغها وتنفيذها ما نصه وفيه أبلغ اثبات لما قلناه:

ر کان السالة

ر من رمر یا خصة

خىف بك.ل

تقوی سدادة

سلامه لم قرأ مين،

ند ثون شوع ، خالطة علامة

ر د...

لدايته، العامة

، و بدو .

تفسير ه

ه و مجد

ليهمرة

#### وصفر للني عَيَّالِيَّةِ وما جاء بر لاصلاح البشر

«فأين من تلك المدكانة محمد عَيِّنَالِيَّةُ في حاله من الفقر، ومقامه في الوسط من طبقات أهله ، حتى ينتجم ملكا ، أو يطلب سلطانا ؛ لا مال لا جاه، لاجند لا أعوان ، لا سليقة في الشعر ، لا براعة في السكتاب ، لا شهرة في الخطاب ، لا شيء كان عنده مما يكسب المكانة في نفوس العامة، او يرقى به الى مقام ما بين الخاصة ،

« ماهذا الذي رفع نفسه فوق النفوس ? ما الذي أعلى رأسه على الرءوس؟ ما الذي سما بهمته على الهم ، حتى انتدب لارشاد الامم ، وكفالته لهم كشف الفم، بل واحياء الرجم ? ما كان ذلك إلا ما ألتى الله في روعه من حاجة العالم إلى مقوم لما زاغ من عقائدهم ، ومصلح لما فسد من أخلاقهم وعوائدهم ، ما كان ذلك إلا وجدانه ربح العناية الالم ية تنصره في عمله ، وتحده في الانتهاء إلى أمله ، قبل بلوغ أجله ، ماهو إلا الوحي الالم ي يسمى نوره بين يديه ، يضيء له السبيل، ويكفيه مؤنة الدليل ، ماهو إلا الوعد السماوي قام لديه مقام القائد والجندي . أرأيت كيف نهض وحيداً فريداً يدعو الناس كافة إلى التوحيد ، والاعتقاد بالعلى الحبيد، والكل ما بين وثنية مفرقة ، ودهر بة وزندقة

«نادى في الوثنيين بترك أوثانهم ونبذ معبوداتهم — وفي المشبهين المنغمسين في الخلط بين اللاهوت الاقدس وبين الجسمانيات ، بالتطهر من تشبيههم — وفي الثانوية بافراد إله واحد بالتصرف في الاكوان ورد كل شي. في الوجود اليه

ه أهاب بالطبيعيين ليمدوا بصائرهم إلىماوراء حجاب الطبيعة فيتنوروا سر الوجودالذي قامت به

«صاحبذوي الزعامة اليهبطو الحرمصاف العامة ، في الاستكانة إلى سلطان معبود واحد ، هو فاطر السماوات والارض ، والقابض على أرواحهم في هياكل أجسادهم هتناول المنتحلين منهم لمرتبة التوسط بين العباد وبين ربهم الاعلى ، فبين لم بالدليل، وكشف لهم بنور الوحي، ان نسبة أكرهم إلى الله كنسبة أصغر المعتقدين



# دعوته (ص) الى إصلاح جميع طبقات البشر من جميع الامم ١٠٢٩

بهم (١) وطالبهم بالنزول عما انتحاوه لانفسهم من المكانات الربانية ، إلى أدنى سلم من العبودية ، والاشتراك مع كل ذي نفس انسانية في الاستعانة برب واحمد يستوي جميـم الخلق في النسبة اليه ، لا يتفاوتون إلا فيما فضل به بمضهم على بعض من علم أو فضيلة

«وخز يوعظه عبيدالعادات وأسراء الثقليدة ليمتقوا أرواحهم بما استعبدوا له، ويحلوا اغلالهم التي أخذت بأيدبهم عن الممل، واقتطعتهم دون الامل

«مال على قراء الكتب السماوية ، والقاعمين على ماأودعته من الشرائع الالمية ، فبكت الواقنين عند حروفها بغباوتهم ، وشدد النكير على المحرفين لها الصارفين لالفاظها إلىغير ماقصدمن وحيها أتباعا لشهواتهم. ودعاهم إلى فممها، والتحقق بسر

علمها، حتى يكونوا على نور من رجم

«ولفت كل إنسان إلى ماأودع فيه من المواهب الالهية. ودعا الناس أجمين ذكوراً وإناثًا عامة وسادات الىعرفان أنفسهم، وأنهم من نوع خصه الله بالمقل، وميزه بالفكر ، وشرفه بهما وبحرية الارادة فيا برشده اليه عقله وفكره ، وأن الله عرض عليهم جميع مابين ايديهم من الاكوان، وسلطهم على فهمها والانتفاع بها بدون شرط ولا قيد إلا الاعتدال، والوقوف عند حدود الشريعة العادلة، والفضيلة الكاملة، وأقدرهم بذلك على أن يصلوا إلى معرفة خالقهم بمقولهم وافكارهم، بدون واسطة أحد إلا منخصهم الله بوحيه . وقد وكل اليهم معرفتهم بالدليل، كما كان الشأن في معرفتهم لمبدع الكائنات أجمع . والحاجة الى أوائك المصطفين ائما هي فيممرفة الصفات التي أذن الله أن تملم منه و ليست في الاعتقاد بوجوده ــ وقرر أن لا سلطان لاحد من البشر على آخر منه إلا مارسمته الشريعة وفرضه العدل. ثم الانسان بمد ذلك يذهب بارادته الى ماسخرت له بمقتضى الفطرة .

«دعا الانسان الى معرفة أنه جسم وروح ، وأنه بذلك من عالمين متخالفين، وإن كانا ممتزجين . وأنه مطالب بخدمتهما جميعاً وايفاء كل منها ماقررت له الحكمة الالهية من الحق.

(١) اي نسبة العبد الى الرب والمخلوق العاجز الى الحالق القادر

مقات ن ، لا

عدده

وس1 الفحما . قوملا 기 년

ر بلوغ دكيفيه ر أيت

المجيده

نمسين – وني

واسر

إمميود سادهم فبين لهم

متقدين

#### • ٤ • ١ موضوع دعوته (ص) وعظمتها وكيف قام بها على ضعفه البشري

«دعا الناس كافة الى الاستعداد في هذه الحياة لماسيلاقون في الحياة الاخرى، وبين لهم أن خير زاد يتزوده العامل هو الاخلاص لله فني العبادة ، والاخلاص للعباد ، في العدل والنصيحة والارشاد .

V

ه قام بهذه الدعوة العظمى وحده ولا حول له ولا قوة . كل هذا كان منه والناس احباء ما ألفوا وإن كان خسر ان الدنيا وحرمان الآخرة ، أعداء ماجهلوا وإن كان خسر ان الدنيا وحرمان الآخرة ، أعداء ماجهلوا وإن كان رغد الميش وعزة السيادة ومنتهى السعادة . كل هذا والقوم حواليه اعداء انفسهم ، وعبيد شهواتهم ، لا يفقهون دعوته ، ولا يعقلون رسالته . عقدت أهداب بصائر العامة منهم بإهواء الخاصة ، وحجبت عقول الخاصة بغرور العزة عن النظر في دعوى فقير أمي مثله ، لا يرون فيه ما يرفعه الى نصيحتهم والتطاول الى مقاماتهم الرفيعة باللوم والتعنيف

«لكنه في فقره وضعفه، كان يقارعهم بالحجة، ويناضلهم بالدايل، ويأخذهم بالنصيحة، ويزعجهم بالزجر، وينبهم للعبر، ويحوطهم مع ذلك بالموعظة الحسنة ، كأنما هو سلطان قاهر في حكمه ، عادل في أمره ونهيه . أو أبحكيم في تربية أبنائه ، شديد الحرص على مصالحهم ، رؤوف بهم في شدته ، رحيم في سلطته هماهذه القوة في ذلك الضعف ؟ ماهدذا السلطان في مظنة العجز ؟ ماهذا العلم في تلك الامية ؟ ماهذا لرشاد في غمرات الحاهلية ؟ إن هو إلا خطاب الله العلم في تلك الامية ؟ ماهذا

العلم في تلك الامية ؟ ماهذا 'لرشاد في غمرات الجاهلية ؟ إن هو إلا خطاب الله القادر على كل شيء، الذي وسع كل شيء رحمة وعلما. ذلك أمر الله الصادع يقرع الا دنان، ويشق الحجب، ويمزق الفلف، وينفذ الى القلوب، على لسان من اختاره لينطق به ، واختصه بذلك وهو أضعف قومه ، ليقيم من هذا الاختصاص برهانا عليه به يداً عن الظنة، بريئاً من التهمة، لاتيانه على غير المعتاد بين خلقه .

د أي برهان على النبوة أعظم من هذا؟ أمي قام يدعو الكانبين إلى فهم مايكتبون وما يقر ون ، بعيد عن مدارس العلم صاح بالعلماء ليمحصوا ماكانوا يعلمون ، في ناحية عن ينابيع العرفان جاء رشد العرفاء ، ناشيء بين الواهمين هب لتقويم عوج الحكاء ، غريب في أقرب الشعوب الى سذاجة الطبيعة وأبعدها عن فهم نظام الخليقة، والنظر في سننه البديعة ، أخذ يقرر للعالم أجع



أصول الشريعة ، وبخط السعادة طرقا ان جلك سالكها، وان يخلص تاركها هدا الخطاب المفحم ? ماذلك الدليل الملجم ؟ أأقول ماهذا بشراً إن هذا الا ملك تربم ؟ لا لا أقول ذلك . وليكن اقول كا أمره الله ان يصف نفسه ، ن هو إلا بشر مثلكم يوحى له . نبي صدق لانبياء ، ولكن لم يأت في الا قناع برسالته بما يلهي الابصار، أو مجمير الحواس ، أو يدهش المشاعر، ولكن طالب كل قوة بالعمل في أعدت له . واختص العمل الخطاب، وحاكم اليه الحنط والصواب، وجعل في قوة الكلام وسلطان البلاغة وصحة الدليل مبلغ الحجة، وآية الحق لذي لايا أنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » اه

[ المؤلف] أتحدى علماء الاسلام كانهم باتيا نناعن غيره بمثل هذا البيان لرسالة خاتم النبيين، والرحمة العامة للعالمين، في حقائق جمعت كل ما يحتاج اليه البشر لصلاحهم، على اختلاف درجاتهم في العلم والفلسفة والحضارة والشرائع، لا يستطيع أن يردها عاقل، ولا يحادل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظم،

# عبادته ومهجده

قد علم مما سبق من سيرته الشريفة، ان اكثر أغماله عبادة، فانساعات نهاره. كانت مقسومة على الاعمال المتعدية النفع التي هي افضل من نوافل العبادات، اللا في شهر رمضان فقد كان يقول ان هذا شهر لا يتسع لغير العبادة. المحضة، كالذكر والصلاة والتلاوة، وحدثنا الشيخ عبد الرشيد عن السيد جمال الدين انه ماكان يصلي النوافل الا في ليالي رمضان. ولكن استاذنا كان مواظبا على المهجد في كل ليلة لا يشركه في سفر ولا حضر

انا لم يتح لي ان ابيت بقربه الا مرة واحدة كناضيو فاعلى المرخوم ابراهم باشا خليل في بلدة فقوس فكنا مها يطل سهرنا في الليل أجد الاستاذ يقوم من آخر الليل يصلي و يتفقدني عند طلوع الفجر لاجل صلاة الجاعة وكنا نبيت في حجرتين. متلاصقتين ، وكان من عادته ان يقدمني اللامامة في كل مكان نصلي فيه جماعة وقد اراد ان يفعل ذلك مع محمد حافظ ابراهيم اذصحبه في سفره الى الدقه لمية.

رى: ارى: الاص

ن منه جهلوا

واليه ندت

لاول

خذم سنة ك نررية

لطته اهذا

، الله قرع

تاره هانا

اسم انوا

مين بعة

جم

عنى اثناء حادثة حريق ميت غمر ، حدثنا حافظ قال كان عندي شكوك او شبهات عنى كثير من امور الدين فاتسعت لي الفرص في صحبتي للاستاذ الامام فكنت اسأله عنها فيكشفها بما يقنمني وينشرح له صدري ، وكان يبيت بالقرب من مبيتي حيث نكون ضيوفا فينغص علي نومي بصلاته في آخر الليل ثم يطرق باب حجرتي عند الصباح لاجل صلاة الفجر ويناديني بقول الشاعر \* ياراقد الليل الى كم تنام \* قال حافظ فقلت له يامولاي انني لااستطيع ان احمل الاسلام كله في سفرة واحد ، عال حافظ في مرثبة التأبين الى تهجده بقوله :

وكم لك في اغفاءةالفجر يقظة نفضت عليها لذة الهجمات ووليت شطر البيت في الخلوات تناجي إله البيت في الخلوات

وحدثني الاستاذ مصطفى بك الدمياطي عن بسيوني بك الخطيب وكيل وقف المنشاوي باشاء قال له كان الاستاذ الشيخ محمد عبده يكون ضيفا عند نافي سر اي المنشاوي بالقرشية ومن عادي أن أنزل في أو اخر الليل للتفتيش ، فكنت أسمه في حجرة نومه يصلي وحدثني الاستاذ السيد محمد البيلاوي نقيب السادة الاشر اف لهذا العهد قال كنت مرة في دارصديقنا احمد باشا تيمور بداره الحباورة لنا بالحلمية فذكر نا الاستاذ الامام وكان في المجلس رجل يكرهه فطعن فيه وهو لا يعرفه، فقلنا ما تنقم منه أق ل انه لا يصلي وقد صليت انامهه، وبينا نحن انه لا يصلي وقد صليت انامهه، وبينا نحن نشهد انه يصلي وقد صليت انامهه، وبينا نحن نتكم معه دخل علينا فلان \_ وذكر خادما كان يتردد أحيانا على أحد ( باشا ) تيمور مخدم عنده مدة ويغيب مدة فسأله اين كنت أق ل كنت عندعلي باشا رناعه تيمور مخدم عنده مدة ويغيب مدة فسأله اين كنت أق ل كنت عندعلي باشا رناعه من ثقله في قومهم الا مدة قليلة حتى يقوم هذا الشيخ ويطلب الوضوء ثم بصلي الى ان يطلع على نومهم الا مدة قليلة حتى يقوم هذا الشيخ ويطلب الوضوء ثم بصلي الى ان يطاع على نومهم الا مدة قليلة حتى يقوم هذا الشيخ ويطلب الوضوء ثم بصلي الى ان ين من الليل مدة استر عوفيها . فها سمع الرجل الفجر فيصليها ، فيور قني فلا يدع لي من الليل مدة استرع فيها . فها سمع الرجل الفجر فيصليها ، فيا من الآن ، فاستغفر الرجل في قال له صاحب الدار اننا منذ شهور الطاعن حديثه قال من أين جثم بهذا الرجل في قال له صاحب الدار اننا منذ شهور كثيرة لم نره حتى فاح أنا الآن ، فاستغفر الرجل و قال له صاحب الدار اننا منذ شهور كثيرة لم نره حتى فاح أنا الآن ، فاستغفر الرجل و قاله به و أناب،





بهات کن*ت* 

مبيتي جو يي تنام\* حدة،

اشار

و قف اوي





وكان مثله كثير من الناس يسممون من بعض الحاسدين او الدجالين المتجرين بالدين، أقوال الطمن بمبطلي دجلهم من الحكماء الراسخين، والانجمالي في سورية ، فيأخذونها قضية مسلمة، ويذيعونها بغيرتهم الجهلية الخاطئة ، فن كان منهم حسن النية ، سخر الله له من يظهر له الحقيقة ، فيتوب الى الله تعالى ويكون حسن الخاتمة ، وقد كتب اليه الملامة الشيخ سليم البخاري لما اطلع على رسالة التوحيد مامضمونه : إلك كنت أبغض الناس لسوء ظن في دينك فأصبحت أحبهم إلى لما علمته من دينك و ... فأجابه إنني أشكر لك بغضك وحبك كليهما لانهما عن حسن نية .

بل بأونا الكذب على أمثل هؤلاء الغيورين، وقد اتهم بعضهم الاستاذ بترك الصلاة في أيام طلب العلم ذكان ناسكا يتوب الى الله تعالى اذا حدث انسانا بشيء من أمر الدنيا، أنهمه بذلك لدى الشيخ المهدي العباسي شيخ الازهر ليحرمه من شهادة العالمية، فدأل عنه رفاق في طلب العلم فشهدوا له بأنه أشدهم محافظة على الصلوات وقال له الشيخ محد بخيت منهم اننا دائما نقدمه فيؤمنا في صلاة الجماعة لتقواه وصلاحه، سمعت هذا من لسان الاستاذ الشيخ محمد بخيت الشهير منذ بضع سنين

وقد عثرنا على صورة شمسية اللاستاذ الامام أخلت عنه وهو يصلي على ضفاف شهر التيمس في لندره من حيث لايدري وقد أهدى الي نسخة منها بعض أصدقائنا في بيروت نم أرسل الي صديقنا الامير شكيب نسخة أخرى. وهاهي ذي مثبتة هنا وأصرح مع هذا بانه كان كثيراً ما يجمع بين صلاقي الظهر واله صر والمغرب والعشاء حتى في الحضر اذا لم يتيسر له صداة الاولى بالخشوع والحضور الذي يعتقد وجوبه. وحديث ابن عباس في صحيح مسلم وسنن الشافعي وغيرها صريح في فعل الذي عنظية لذلك وكونه رخصة كما علله ابن عباس (رض) بقوله: الملا بحرج أمته، فهذا كان يعده شبهة من لم يعرف ذلك ولاسيا اذا كان سي الظن أو القصد وجدة القول الذي كل من عرفه معاشرة من أهل دينه وغيرهم من وطني وأجنبي شهدوا له بكال التقوى والورع والعفة والاستقامة حتى وصفه بعض وأجنبي شهدوا له بكال التقوى والورع والعفة والاستقامة حتى وصفه بعض

## المقصل الثالث

من الفصل الثامن

## مرضه ووفانه

كتبت في أثناء اشتداد المرض عليه في الجزء التاسع من مجلدالمنار الثامن الذي صدر في غرة جمادي الاولى سنة ١٣٢٣ ( ص ٣٥٥ ) ما نصه :

#### مرض الاستأذ الامام

لقد مرض أستاذنا منذ أشهر مرضا كنا نظن إنه من الامراض الهينة التي كانت تمتاده ،ولكن طال الزمان ورأينا كل من عرض عليه من الاطباء ينهاه عن الاعمال العقليةواجهاد الفكر ويأمره بالحميةوالراحة التامةوهو لانزداد إلا اجهاداً لنفسه وجهاداً لامنه ، و كانموضع الرضالعدة والامعاء فانتقل إلىالكبد فاختلف الاطباء حينئذ بين قائل إن المعدة هي الاصل والكبد تأثرت منهـا ، وقائل إن الكبد بتمددها تضغط على المعدة فتمنعها من وظيفتها ، وأجمعوا على اختلافهم في أي العضو سُ هو الاصل على وجوب ترك العمل بتأتا والتمجيل بالسفر إلى أورباء وكل منهم أشار بترجيح بلاد واختيار أطبائها ، فرضي الاستاذ بالسفر ولكن لم برض القدر إذ كانت السعن الدورية التي تنقل الناس إلى أوربا لاتقبل زيادة على من سبق إلى أخذ جوازاتها من السائحين والصطافين إلى١٤ من الشهر الافرنجيي الماضي ( يونيو ) فأخذ جوازاً وصبر عن السفر ولكنه لم يصبر عن العمل كدأبه وعادته ، فكان يبيت على فراش الآلام ويغدو إلى محل عمله فينظر في الفتاوى وفي أعمال مجلس الشوري ومجلس الاوقاف الاعلى وأعمال الجمية الخيرية الاسلامية وأوقاف الحنفية ويشتغل مع اللجنة التي برأسها لوضع نظام لمدرسةالقضا الشرعي وبحضر امتحان مدرسة دار العملوم وينظر في حاجات العفاة وطلاب المساعدة والشفاعة عند الحكام فيقضي حاجاتهم ،حتى ثقلت عليه وطأة المرض وعجز عن



1.50

الخروج ، واشتدت عليه الآلام حتى كان \_ والذي خلقه حجة على هذه الامة التي زرات بالدكسل والحمول \_ يشتغل على فراشه عند سكون نوبة الالم، ولم بكن شيء من ذلك الشغل لنفسه ولا لاهله وولده ولمكنه للناس ، وهل كان الناس بشفقون عليه ادخاراً له أو تأدبامه، أو عملا بالذوق الذي يفخر به أهل هدذا البلد ? كلا النهم كانوا يكلفونه النهوض بأثقالهم وقوفا على سريره وهو مضطجع أو مستلق عليه، وكان يعدمل ماقدر ، ويعتذر عما يعجز طالبا الانظار والامهال الى أن تحسن الحال

جرى على هذه الحال يعمل للناس والمرض يعمل فيه عله ، وينهك قواه وينحل جسده ، حتى اذا مادنا موعد سفره رآه بعض الاطباء فقال ان المرض يندر بالخطر ، ولا يجيز له الاقدام على السفر ، فجيء بطبيب آخر فقال قولة الاول، فكتم هذا القول من عرفه من الاصدقاء وذي القربي وساروا به في اليوم التالي إلى الاسكندرية ( ١٠ ربيع الآخر ) ورآه من ليلته بعض أطبائها فقالوا مثل ماقال الاولان، وهو لم يعلم مهذا القول ، بل قيل له ان الاطباء قالوا إن جسمك لا يقوى على مشقة سفر البحر. فيجب أن تتريض في الاسكندرية لعلك بتغيير الهواء تجد على مشقة سفر البحر. فيجب أن تتريض في الاسكندرية لعلك بتغيير الهواء تجد في مرل الاسكندرية ونقله اليها

كانت الجرائد اليومية أذاعت خبر سفر الاستاذ إلى أوربة ثم ذكرت انه أرجاً السفر بأمر الاطباء، فعلم القاصي والداني من أهل هذا القطر بمرضه، وظهر من آيات مكانته في نفوس الناس مالم يكن يعلم كله، فكان شغلا شاغلا لله قلاء والفضلاء، من نظار جميع الاصناف والطبقات ، كان أمراء البيت الخديوي ومن حضر من نظار الحكومة لاسيا رئيسهم « القائم مقام الخديوي » وغيرهم من كبراء الامة يترددون على الدار التي يقيم فيها المرة بعد المرة ، وكان بعض الامراء برسلون اليه أطباءهم، وكانت الرسائل ترد كل يوم في البرق والبريد من جميع أنحاء القطرين أطباءهم، والسودان — تسأل عن صحته وكلا وجد يوما راحة تبشر ألجرائد بم،

ذی

التي ،عن اا داً اف

ر في رباء درباء وي الم

بجي ـ أبه وفي

امية عي

,,,,,

الامة فيصبح الناس مطمئنين ،فاذا سكتت الجرائد يوما عرب البشارة لجو في السؤال مستخبرين

والت

المل

24

الد

10

أما نحن — معشر أهليه وأقرب أصدقة ومريديه — فاننا نتراوج بين اليأس والرجاء ،اذا رأيناه في راحة من الالم يرجح أملنا حتى اذا ماتأ لم عظم خوفنا ووجلنا، فثلنا في ذلك مثل مقياس الحرارة كل يوم في صعودوهبوط بحسب مانرى من حاله . ولا غرو فهو كالهواء لحياتنا المعنوية وكاشدس لامتنا المسكينة، ونسال الله تعالى دفع البلاء واللطف في القضاء ، وتعجيل الشفاء ، انه سميع الدعاء . اه

و عد المبوع من صدور هذا الجزء من المنار توفاه الله تعالى اليه في الساعة الخامسة بعد الزوال من ثامن هذا الشهر ( جمادى الاولى ) الموافق ١١ يوليو ( تموز ) سنة ١٩٠٥ فياله من رزء وجلت له القلوب ،وذرفت العيون، وفاضت الشؤون،واعتصم المؤمنوز باية ( انالله وان اليه راجعون )

وقد أبنته في جزء المنار العاشر (م ٨)الذي صدر في ١٦ جمادى الاولى بما نصه:

## مصاب الاسلام ، بموت الاستاذ الامام

مات الاستاذ الامام ولوكان كبرالنفوس، وطهارة الارواح وعلو الهم، عما يحول دون الوت لما مات أبداً ولكن كل حي بموت إلا الحي القيوم (إنا لله وإنا اليه واجعون) مات الاستاذ الامام فمات ذلك العلم الواسع، والحكمة البالغة، والحجة الناطقة، والمعارف الكونية والالحية، والعلوم الكسبية واللدنية ، مع البيان الساحر، والادب الباهر، والبلاغة التي تمتلك المعقول والقلوب، والفصاحة التي تستهوي الاسماع والنفوس مات الاستاذ الامام فماتت تلك الاخلاق القدسية، والشمائل المحمدية، والصدق في القول والفعل، والإخلاص في السر والجهر، والوفاء في القرب والبعد، والسخاء في العسر والبسر، والعمل، والاخلاص في السر والجهرة ، والحلم عند الغيظ والمفاضة، والسخاء في العسر والبسر، والعمل، والتواضع وخفض الجناح المخلصين، والشهامة، والعفو مع القدرة على المؤاخذة، والتواضع وخفض الجناح المخلصين، والشهامة، والترفع على المنافقين والمستكبرين، واللين المحق وأهله، والشدة على الباطل وجنده، والترفع على المنافقين والمستكبرين، واللين المحق وأهله، والشدة على الباطل وجنده،



والشجاعة التي تهابها الامراء والعظاءة والقناعةالتي رفعت رأمه فوق الرؤساء مات الاستاذ الامام فماتت تلك الاعمال النافعة ، والمشروعات الرافعة ، والمساعي الجديدة، والوسائل المفيدة ، والاجتهاد في ترقية الامة ، والدفاع عن الملة ، والدعوة إلى التوحيد والتَّاليف ، والاسْــتغال بأفضل التعليم والتَّاديب ، والتربية الصحيحة للمريدين والجمع بين علوم الدنيا والدين، ومواساة البائسين والمعوزين، وكنالة أولاد الفقراء والمساكين

مات الاستاذ الامام فماتت تلك الآمل البعيدة، والمقاصد الحبيدة، التي كانت مطوية في ذلك الجرم الصغير ، الذي انطوى فيه العالم الكبير ، تلك الاسمال التي تتضاءل دونها هم الملوك والامراء،وتتصاغر أمامها نفوس الزعماء والاغنياء، الذين هم عن استمال مواهيهم مصروفون ، وعن الثقة بريهم محجوبون ، وعن سنته في خلقه غافلون

مات الاستاذ الامام فراع موته الناس، من جميع الطوائف والاجناس، فعلم، علماء الدين، أنهم فقدوا ركنهم الركين، الذي تحمل عنهم ردالشبهات وغير ذلك من فروض الكفايات، وعلماء الدنيا انهم خسروا ركنهم الاقوىالذي يدفع عنهم مطاعن المتعصبين، وتكفير الجامدين، ويثبت أن الاسلام جمع بين المصلحتين، ولا يم ذلك الا بالجمع بين العلمين. وشمر طلاب الاصلاح بأنهم فقدوا إمامهم العظيم، الذي كملت فيه صفات الزعيم. وأحس الفقراء والمساكين بأنهم رزنوا بكافل الية مي وغوث العاجزين. ولم يجهل القائمون بالشؤون العامة، شدة وقع هذه الطامة ، وانهم نكبوا بصاحب الرأي اثاقب والعمل النــافع ، مربي الرأي العام فيالشوري والجمعية العمومية ، صاحب اليد البيضاء في الاوقاف. الاسلامية ، المضطلع باصلاح الازهر والمحاكم الشرعية ، الناهض بأعباء الجمية الخيرية ، الموفق بين الحـكومة والرعية . واعترف أهل الملل بأن مصابه مصاب الإنسانية ، والخسارة الكبرى على العلم والمدنية

مرض هذا البو الرحيم فكان على فراش الموت يسأل عن بعض الضعفاء، ويبحث عن مساكن القواعد من النساء، ليواسيهم بالبر، من وراء الستر، وقال لي.

عة

ان فلانا الغريب قد انقطع عن السفر بدين عليه وانني مستغن الآن عن مئة جنيه وان كانت كافية ارسلتها اليه ، و لكنه غاب عن الوجود قبل أن يقضي لبا نته من البرو الجود ، ورض هذا المصلح العظيم فاضطربت الامة المصرية لمرضه فكانت الدر التي عروض فيها كمية العائدين، من العلماء و الامراء و الوزراء، و الادباء و الفضلا، والفقراء و الاغنياء ، وكان البرق يناجيها كل يوم مع البريد، النيابة عن العاجز والبعيد، سائلين عن صحته اومهنئين ، ايقال عن داحته ، فكان يحمد الله ان جمل الدهماء من المته يعرفون لخادمها خدمته، و يشكر و ن للعامل لها عمله، و يقول لئن شفيت لأجهدن النفس في خدمتهم اجمعين، حتى اكون حرضا أو اكون من الهالكين

A

1

01

مرض الاستاذ الامام فلم يعقه المرض عن خدمة المسلمين والاسلام، واحتضر الاستاذ الامام، وهو يفكر في مصلحة المسلمين والاسلام ، ومات الاستاذ الامام وهو يلتهب غيرة على المسلمين والاسلام

نقول مات الاستاذ الامام فنبدي القول و نعيده ، ننصر الحس؛ و نكابر النفس، فقد كادت تحسب ان مو تهرؤ بامنام وأضغاث احلام، وماهو الا الحق اليقين، ومصير الاولين و الآخرين ( وماجهلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون \* كل نفس ذائقة الموت و نبلوكم بالشر و الخير فتنة والينا ترجمون )مات استاذنا وإمامنا ولك اللهم البقاء، فلا تفتنا بعده و لا تحرمنا اجره، و اغفر اللهم لنا وله

نعم إنه قد مات ولكن لم تمت علومه ومعارفه ، وما ثره وعوارفه ، فلقد ربى أرواحا ، وأصلح إصلاحا ، وأنف كتبا ، وترك علما ، وأدبا ، وأمات سنناسيئة له أجر إماتتها ، وأحيا سننا حسنة له أجرها وأجرمن يعمل بها . وعلمنا كيف نفهم القرآن ، ونقيم شرائع الاسلام ،معتوخي نفع الناس أجمين . والاخلاص لله رب العالمين .

مات أستاذنا وإمامنا فكبر علينا موته ولكنه ربانا على الصبر، وعلمنا كيف نتعزى عنه حتى في مرض موته . فقد كان هجيراه في تلك الكربات والسكرات، كلة الله التي أمرنا بتكرارها في الصلوات : (الله أكبر) فلئن كان بفضل الله

4.89

كبيرا فينافالله اكبر . والمن كان مرضه وموته كبيرا علينا فالله اكبر .ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . ومن متصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم لبي دعوة ربه برمل الاسكندرية في الساعة الخامسة بعد الزوال من يوم الثلاثاء المن جادى الاولى ، فنعاه البرق بالانه الناطقة والكاتبة الى العاصمة وغيرها من مدن القطر فاضطربت لنعيه القلوب، و ذر فت العيون، واسترجعت الألسنة وحوقلت، وطفق الناس يعزي بعضهم بعضا متفقين على ان المصاب به عام، وأشد وقعه على السلمين والاسلام، وماكنت تسمع من البعيد والقريب، والبغيض والحبيب، ولوطني والاجنبي، والرشيد والفوي، والعالم والحاهل، والمفضول والفاضل، الاكلة و لوطني والاجنبي، والرشيد والفوي، والعالم والحاهل، والفضول والفاضل، الاكلة منسارة لا تموض » أو كلة «عوض الله الأمة به خيرا » أوقول الشاعر

وماكان قيس رزؤه رزءواحد ولكنه بنيان قوم تهدما اوقول الآخر: ولكن الرزية فقد حر يموت لموته خاى كثير وقد اجتمع مجاس النظار فقرر ان تحتفل الحكومة رسميا بتشييع جنازته في الاسكندرية، ومصر وان تنقل جثته على قطار خاص الى العاصمة فغملت، وشاركتها الامة ونزلاؤها والمحتلون بهذا التشييع الذي لم يسبق مثله لفيره عدى كان يخيل المشيع انه لم يبق احدمن سكان الاسكندرية ولامن سكان القاهرة الاوقد حضر ليودع هذا الامام الوداع الاخير ، وقد صلى عليه في الج مع الازهر ودفن في قرافة

الحُاورين تنمده الله برحمته ورضوانه . وأسكنه فسيح جنانهاه

هذا ماأبنته به في المنارعةب الوفاة وجعلته مقدمة لترجمته وتركت وصف تأثير مرضه ووفاته في القطر المصري والاحتفال بجنازته بالتفصيل للجرائد المصرية ، وكذا وصف هذ التأثير في العالم الاسلامي وسائر الشرق و بعض تأثيره في الغرب لجرائد الاقطار الاخرى ، وما نظمه الشعراء من الرثاء ، وما كتب من النعازي الرسمية وتعازي العظاء . وقد جعت اهم ماوصل الي من ذلك في سفو مستقل جعلته الجزء الثالث من هذا التاريخ بلفت صفحاته ٢٨٤ فن أراد أن يعرف إكبار الفضلاء من الايم المختلفة الاجناس والملل له بما لعله لم يتفق الهيره فلينظره

١٣٢ - تاريخ الاستاذ الامام ج١

> ، فلقد اسيئة

إمامنا

**كيف** الاص

کیف ات،

الله

# المقصل الرابع

بنالفصل الثامن

## فى تأبينه ورثائه

نطلق لفظ التأبين على تعداد محاسن الميت وتأثير موته والحزن عليه بالنثر، والرثاء على هذه المعاني بنظم الشعر، ويدخل في الاول مامزج فيه النثر بأبيات من الشعر، وقد أبن الاستاذ الامام كثير من العلماء والادباء من الازهربين وغيرهم بما ألفوه في الجميات التي عقدت لذلك وبما نشروه في الصحف، وقد جمعنا كثيراً منه مع تأبين الصحف المصرية وغيرها، وما وصل الينا من المراثي والتعازي في الجزء الثالث كما تقدم

#### حفكة يوم الاربعين

وكان المستعدون لتأبينه ورثائه على قبره عندد فنه كثيرين ولا سيا الازهريين فرأى صديقه حسن باشا عاصم كثرة ازدحام الناس وماهم فيه من الحزن والمكرب مع شدة الحر والتعب من طول المسافة التي مشوها من محطة مصر الى القرافة - وهي عدة اميال \_ فقام في الناس فقال: ان اصدقاء الفقيد ومريديه استحسنوا ان يؤخر التأبين الى اليوم الاربعين لوفاته ، فانصر فوا ايها الناس مأجورين

وقبل مجيء ذلك اليوم فكر اخوانه في الامر فقر روا ان يمين المؤبنون والراثون باسمائهم وينشر ذلك في الجرائد لعلمهم ان عدد الذين يتصدون لذلك من العلماء والشعراء سيكون كثيراً ، ولا يمكن تقديم بعضهم ومنع بعض في اثناء الاجتماع والوقت لا يتسع للجميع ، واتفقوا على ان يكونوا ستة وأعلنوا اسماءهم وموضوع تأيين كل منهم وهم :



(١) حسن باشا عاصم يذكر ملخص تاريخ حياته ولاسما عمله في الجمية الخيرية الاسلامية التي كان شريكه في خدمتها ، وكذا جمعية احياء الكتب العربية

(۲) الاستاذ الشيخ احمد ابوخطوة من كبا ر المدرسين في الازهر والعضو
 أن المحكمة الشرعية الكبرى . يتوسع في مسأ لتي اصلاحه للازهر و للمحاكم

(٣) حسن باشا عبد الرازق أحد اعضاءً مجلس شورى القوانين يكون من الخص ما يذكره خدمته للامة وللحكومة في المجلس

(٤) قاسم بك امين المستشار في محكمة الاستثناف ، والعالم البارع في علوم الاخلاق والاجتماع ، يكون اخصما يبينه سمو أخلاقه وفضائله وإصلاحه في الامة (٥) حنني بك ناصف القاضي في محكمة مصر الاهلية وأحد كبار الادباء

من تلاميذه الذين تخرجوا به في الازهر ثم في دار العلوم يرثيه بقصيدة

(٦) محمد حافظ افندي ابراهيم شاعر مصر الاجتماعي ومن مريدي الامام في الادب يرثيه بقصيدة ايضا \_ وكذلك كان، ونشرت كل ماقيل في الحفلة في الجزء الثالث من هذا التاريخ (ص٢٣٦ \_٢٧٤)

وقد سبق لي اقتباس من تأبين الثلاثة المؤبنين له في مقاصد عمله في الجمية الخبرية الاسلامية وجمعية إحياء السكتب السربية وعمله في اصلاح المحا كم الشرعية والاوقاف وعمله في مجلس شورى القوانين ، وكنت عازما على اقتباس جمل أخرى مما قاله غيرهم فحال طول السكتاب دون ذلك فانا أحيل القراء على قراءة ذلك كله في الجزء الثالث الخاص بالتأبين والرثاء

#### حفلة الجامعة المصرية

ومنذ بضع سنين أقيمت له حفلة تأبين اخرى في مدرسة (الجامعة المصرية) أم بالدعوة البها وتنظيمها لجنةمؤلفة من ١٥ رجلا من طبقات الامة العلمية الراقية للمهم من نابغي علماء الازهر ، وقد وضعت اللجنة رسالة في عملها وما ألتي فيها وما ودعليها من الخطب والقصائد ، وما كتبته في شأنها الجرائد، وطبعناه على نقتها ووزعناه مجانا، وقد بينت في مقدمة الطبع الباعث على هذا التأبين وهو محور الامة بإلحاجة الى إحياء ذكره ، وتجديد البحث في تعليمه وهديه ه حتى

إلنثر ،

ت من وغيرهم كشيراً

:م<sup>ا</sup>زي

هريين سكرب لقر افة

دسنو ا

ا ثون العام. . اجتماع

ضوع

y.

(j

رئ

11

كان السابق لى اقتراح ذلك في الصحف اليومية ، طالب من طلبة المدارس الله وبة، لم يدرك عهد الامام ، ولكنه أدرك قيمة ما تركه لها من الصوى و الاعلام » (١) وانثي أذكر هنا ما نشرته اللجنة في الجرائد عن عملها وهذا نصه :

#### احیاء ذکری الاستاد اردیم

فكر جماعة من تلاميذ الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده في الاحتفال باحياء ذكراه ، وتألفت لجنة منهم برئاسة زميله حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ محمد بخيت ، وقررت أن تكون الحفلة بدار الجامعة المصرية الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء ١٦ ذي القمدة سنة ١٣٤٠ الموافق ١١ يوليو سنة ١٩٢٧ (وهر يوم وفاته بالحساب الشمسي )

ووضعت اللجنة نظام الحفلة وعينت خطباءها مراعية ما يتسع له الوقتوما يناسب الفرض منالاحتفال بإمام مصلح

وستطبع اللجنة مايلتي في الحفلة في كراسة خاصة مع مايرد اليها من الخطب والقصائد المحتارة . وهذه أسماء حضرات اعضاء اللجنة :

الشيخ محمد بخيت \_ رئيس . السيد عبد الحيد البكري . السيد محمد رشيد رضا . الشيخ محمد مصطفى المراغي . الشيخ محمد هلالي الابياري . الشيخ عبد الحيد سلم . الشيخ مصطفى عبد الرازق . الشيخ على معرور الزنكلوبي . احمد زي باشا . حسن عبد الرازق باشا . السيد عبد الرحيم باشا الدمرداش . احمد بك لطني السيد . حنا بك باخوم . الدكتو رطه حسين . الدكتو رمنصو رفهمي (السكرتير) ولما جاء اليوم الموعود كانت اللجنة قد أثمت الاستعداد للاحتفال في رحبة دار الجامعة المصرية بعد إذن مجلس إدارة الجامعة لها بذلك ، ففرشت أرضها بالرمل الاصفر ، و نصبت في صدر المكان منبر الخطابة و فرشت ارضه بالطنافس المجمبة النفيسة و وضعت عليها الارائك و المقاعد الوثيرة ، و صفت من ورائه كراسي الخيزران النفيسة و وضعت عليها الارائك و المقاعد الوثيرة ، و صفت من ورائه كراسي الخيزران بعدد ماوز عت من رقاع الدعوة على العلماء و خواص الامة من جميع الطبقات

<sup>(</sup>١) هو محود افندي كامل نجل الاستاذ محمد على كامل المحامي المشهور

وما جاءت الساعة المعينة للمده في الاحتفال الاوكانت المقاعد كلم اقد شغلت بالمدعوين وفي مقدمتهم حضرة صاحب الممالي محمد شكري باشا وزير الزراعة جاء من الاسكندرية لاجل حضور الحفلة بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عرهيئة الوزارة

وزاد أناس تجددوا فأذن لهم فاضطر كثير منهم إلى الوقوف وراء الصفوف فكان المجموع زها الفو ثلاثمائة نسمة. وقد بدىء الاحتمال بقراءة بمضالحفظة آيات من القرآن الحكيم. وبعد فواغه ابتدر المنبر الاستاذ الشيخ محمد بخيت رئيس لجنة الاحتمال وتلاخطبته الافتتاحية ، وتلاهسائر الخطباء على الترتيب المتقدم اه

(المؤلف) المراد بالمتقدم ما ذكر في فاتحة الرسالة المطبوعة وخلاصته أن يليه الاستاذ أحمد لطفي بك السيد بكلمة يقولها باسم الجامعة في الشيخ مصطفى عبد الرازق بخطبة في خلاصة ترجمة الاستاذ الامام فالدكتور منصور فهمي بكلمة يعبر بها عن رأي النابتة العصرية في الامام ، وماله في قلوب أحرار الفكر من المقام ، وأن ينشد بعده محمد حافظ بك ابراهيم قصيدته ، مم يختم الحفلة صاحب المفار ، بما يتسع له الوقت من المكلام. وقد ابقى بقية من الوقت للاستاذ الشبيخ على الزنكلوني

قد كان ما ألقي في هذه اللجنة على غرار ما ألتي في اللجنة لاولى في التنويه بامامة الرجل وعبقريته وإصلاحه ، قرر ذلك فضيلة رئيسها بالاجمال وشرحه الآخرون بالتفصيل ولاحاجة إلى نشر خلاصته فانه مطبوع يناله كل من أراده برمته

واكنتي سآخذ كلمة من خطاب الاستاذ احمــد لطفي بك السيد في الشهادات الآتية:

ذلك انني ذكرت في الجزء الثالث من هذا التاريخ الذي نشرت فيه ما قبل في التأبين الاول وفي الرسالة الخاصة بالثاني أقوالا لبعض رجال العصر المشهورين من الامم والملل المختلفة والبلاد المتفرقة في علو قدر الاستاذ الامام بالعلم والعمل والاصلاح، والشهادة له بالامامة وتجديد العصر بما لم يشهد بمثله لاحد من الناس فانا أختم هذا المقصد باعادتها مع زيادة عليها من الجزء الثالث وأبدأ بالاجانب وأختم بالمصريين أيهم أقرب إلى الامام وداً، وأوفى له عهدا

لثارية، م » (۱)

، باحياء : الشيخ

سة من ۱ (وهو

قتوما

الخطب . رشید

د المجيد ند زکي ند بك

مکر تیر) فی رحبة

ا بالرمل المجمية

للميزرا

ت

زر



## شرهادات رجال العصر له (ما قاله بعض كبراء الانكايز) (۱) شهادة لورد كرومر الانكايزي السياسي

شهد لورد كرومر في تقريره عن مصر والسودان سنة ١٩٠٥ بان الحزب الاسلامي الذي كانزعيمه الشيخ محمد عبده هو الحزب الوسط بين الحزب الحافظ على التقاليد العتيقة الذي يحارب المدنية وينبذها وبين حزب المتفرنجين المارقين من الدين وانه هو الحزب الذي يرجى أن تنهض به البلاد لانه جامع بين النرقي المدني والمحافظة على الدين

ونقل عنه أنه قال ان هذا الرجل لاذنب له إلا انه أنور أهل بلاده وقد سئل اللورد عن الشيخ هل كان متساهلا في الاسلام ? فقال : بل هو متعصب له أو فيه ولكن بالعقل

وقال له أحد وجهاء المصريين ان كل أعمال جنابكم محصورة في اصلاح الحكومة فترغب اليكم أن تعملوا عملالترقية المسلمين فانهم لن يتعودو االاعمال الاجتماعية فقال للورد اعملوا أنتم وعلي أن أساعدكم فن لابرقي نفسه لابرقيه غيره. قل المصري انه ليس عندنا رجال بهمهم أمم الامة ويقدرون على العمل النافع لها. فقال اللورد بل عندكم رجلان غيوران مقتدران وهما الشيخ محمد عبده ورياض باشا فساعدوهما بالمال وهما يعملان للبلاد ما تحتاج اليه من الترقي

## (٢) كلة السرما كولم مكاريث مستشار الحقانية عصر

نو معناب المستشار في تقريره القضائي عن تلك السنة بما كان من خدمته المثينة لوزارة الحقانية ، في كل ما يتعلق بالشريعة الاسلامية ومحاكمها ثم قال : وكانت آراؤه على الدوام في المسائل الدينية أو الشبيهة بالدينية سديدة صادرة عن صعة في الفكر ، كثيراً ما كانت خير معوان لهذه النظارة في علمها ، وفوق ذلك فقد



قام لذا بخدم جزيلة لاتقدر في مجلس شورى القوانين في معظم ما أحدثناه أخيراً من الاصلاحات المتعلقة بالمواد الجنائية وغيرها من الاصلاحات القضائية ، إذ كان يشرح للمجلس آراء النظارة ونياتها ، ويناضل عنها ، ويبحث عن حل يرضي الفريقين كا اقتضى الحال ذلك، وانه ليصعب تعويض ماخسر ناه بموته نظراً لسمو مدار كه وسعة اطلاعه، وميله لكل ضروب الاصلاح، والخبرة الخصوصية التي اكتسبها أثناء توظفه في محكة الاستثناف وسياحاته إلى مدن أوربا ومعاهد العلم ، وكانت النظارة تريد أن تكل اليه أمر تنظيم مدرسة القضاة الشرعيين المزمع إنشاؤها ومراقبتها مراقبة فعلية . أما الآن فانه يتعذر وجود أحد غيره حائز للصفات اللازمة للقيام بهذه المهمة ولو بدرجة تقرب من درجته ، فلكل هذه الاسباب أخشى ان نظارة الحقانية ستظل زمنا طويلا تشعر بخسارتها بفقده .اه كلام المستشار

### (٣) شهادة الدكتور ادوارد براون العالم الانكايزي

كتب الدكتور ادوارد براون العلامة الانكليزى المدرس في جامعة كبردج كتاب تمزية لحوده بك قال فيه «مارأيت في الشرق ولا في الغرب مثله» وراجع تتمة كلامه في (ص٢٠٠٤)

وكتب إلى جوابا عن سؤالي إياه أن يرسل لي مانشر في الصحف الانكليزية عن وفاة الامام قال فينه: فوالله مارأيت في جرائدنا في هدنده الواقعة العظمى والمصيبة الدكبرى إلا ما أستحي عن نقله الى حضرتك بسبب عدم كفايته وقلة اطلاعه على بطون الامور ، كأنهم زعوا أن هذا الاستاذ الاكبر الذي كان في زماننا مثل الاكسير عديم النظير كأحد السياسيين القشريين الخ

#### (ما قاله بعض كبراء الترك والفرس)

#### (ع) شهادة احمد مختار باشا الغازي

قال المشير احمد مختار بإشا الفازي علامة الترك الشهير ورب السيف والقلم في إكبار علمه وعقله: إنني أعتقد ان دماغ هذا الرجل أعظم دماغ عرف، عوانه ، الحزب بالمح فظ المارقين

ن النرقي

، بل هو

اصلاح اجتماعية ه . قل

نع ها . رياض

فدمته قال :

مادرة

ئ فقد

لو وزن لرجح بكل دماغ من أدمغة الرجال العظام الذين عرف الافرنج وزن أدمغتهم . ولما فرأت في الجرائد نبأ وفاته ( وكان الغازي يومئذ في أوربة)ضاق على المكان الذي كنت فيه لان الخسارة به لاعوض لها

#### (٥) شهادة الدكتور عبدالله جودت الكاتب التركي

أبنه الدكتور عبد الله جودت أحدكتاب الترك المشهورين وأحد مؤسسي جمعية الاجتهاد والترقي في مجلته (اجتهاد) التي كانت تصدر في مصر باللفتين التركية والفرنسية مرتين في العددين التاسع والحادى عشر من السنة الاولى فيحال عنوان الترجمة (الاموات الذين لايموتون) فقال في الاول منها ماترجمته الحرفية:

كان الشيخ محمد عبده بلا خلاف أحد النابغين الذين لابدخلون في طبقات الرجال، وانما اللانهاية هي الحد الوحيد الذي ينتهي اليه علمهم

ثم قال كان الشيخ محمد عبده مسلما حقيقيا على قدم النبي عَلَيْكِيْنَةِ وقال في المدد الآخر : كان الشيخ محمد عبده مسيحا ثانيا منح للعالم الاسلامي الذي كان دوي سقوطه فيه يصخ مسامع ذوى الوجدان ، ويمزق أحشاء أصحاب الإيمان

### (٦) شهادة الاستاذ الكبير ذكاء الملك الايراني

قال في اول تأبينه من جريدته (تربيت) التي تصدر في طهران ماترجمته :
كل من يسمع نمي المعلم الاول والاستاذ الاجل، والفقيه الأعلم، والحكم
والفيلسوف الاسلامي الاعظم، الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية المعظم
حرضوان الله عليه ـ ولم يبلغ منه الاسف أقصى درجاته فهو يجهل قدر هذا الرجل
الجليل المبرور ومقامه العالي في الشريمة الاسلامية ـ أو هو ...



#### ﴿ ماقاله بمضء لماء تونس وبلاد المرب ﴾

### (٧) شبهاءة الاستاذ العلامة الشهير طاهر بن عاشور

باش مفتي الما لكية في تونس لهذا العمد (١)

قال في كتاب التعزية المؤلف: أفاسمك الأسى والغم على مصيبتنا ومصيبة الإسلام والعلم والحدكمة عفارقة أستاذنا الذي كان علمه نزهة أبصارنا ، وذكره أنس نفوسنا . . . عرفت الاستاذ معرفة شهود بتونس في سنة ١٣٢١ فعرفت من ملاقاته الاولى رجل العزم والارادة والفكر وبلاغة القول وشدة الفراسة وتكافؤ القوى العملية والفكرية . . . . ( مم قال بعد ذكر المعتاد من ضعف الاسى والاسف بطول العهد على المصائب : « فأما أسفنا على الاستاذ الامام فلا شك انه يجد كنا حارت الافهام في المشكلات ، وخارت القوى في مقاومة البدع وجراثيم التأخر عارت الافهام في المشكلات ، وخارت القوى في مقاومة البدع وجراثيم التأخر عقا بلغي تمثال الاستاذ الامام في منزلي مرات وأذكر كلماته وتفاسيره مهما قرأت سورة في صلاتي فكان ذلك بهزني فحراً ، وبجدد في وح النشاط والعزيمة فصرت الآن يزيدني أسفا على أسفي وغماً على غمي ، حتى سئمت الحياة وصغرت في عيني الدنيا بأسرها

#### (٨) شهادة الاستاذ محمد بن الخوجه التونسي

قال في مقالة نشرها في جريدة الحاضرة التونسية « فكان أبلغ البلغاء إذا كتب، وأفصح الفصحاء إذا خطب، وكان أقوى العلماء والادباء ببانا ، وأجودهم بالحكمة لسانا، وأوسعهم في معاريض الكلام باعاً، وأوفرهم في مفاهيم العلوم اطلاعا، وأبعدهم مرمى، وأسدهم سها . وكان عظيم الهمة كبير النفس يغالب كرات الزمان بثبات عز عن النظير. ويستصفر الكبائر، ويستسهل المصاعب ، ويستهين بكل شيء بأبات عز عن النظير . وما بؤثر عنه في عذا المعنى قوله : انني لا أخشى شيئاسوى الموت اعترضه في مسيره . وما بؤثر عنه في عذا المعنى قوله : انني لا أخشى شيئاسوى الموت لانه يقطع على السير . وبالجملة فان الشيخ محمد عبده كان رجلا « والرجال قليل » المناه يقطع على السير . وبالجملة فان الشيخ محمد عبده كان رجلا « والرجال قليل » المناه المناه

(١)وقد كتب ترجمة للامام نشرها في بعض الجرائد

له )ضه ق

بج وزن

.ؤ سسى بالاندين

الاولى , منها

طبق ت

ئيااهدد دوي ٌ

: 412 []

المعظم

لرجل

### (٩)شهادة الاستاذ محمد الجمايبي التونسي

قال في جريدته الصواب « ولولا أن الناس اعتادوا المبالغات في تابين الاموات لكان تأبيننا للاستاذ الامام، لايشبهه تأبين أحد بمن رماهم سهم الحام، بعد الانبياء عليهم السلام » اله وقد بلغ تأبينه له ست صنحات

## ( + ١ ) شهادة المالم المامل الشيخ محمد شاكر من علماء صفاقس (تونس)

قال في كتاب التعزية لي بعد ذكر بعض اعماله: ولا غرو فقد جرت سنة العناية الالهية، أن تختص من شاءت بالاختصاصات العلمية ، ولقد أنى هذا الفقيد المقدس من الاقول والاعمال الجليلة ، بما أجمع به القوم انه رجل الدنيا وشمس الفضيلة ، لسان بالحكمة ناطق ، وعزم في احياء الدين صادق ، وثبات في تأييد الحق ، وكال في صبر على اذاية الخلق ، فهو القائم بوظائف الوراثة النبوية ، والحريص على دينه وأمته حتى في آخر أدواره الحياتية الخ

(١١) شمادة العالم الجليل السيد عمد بن عقيل اشهر السادة العلويين

قال فيأول كتاب له في تعزيني من سنغا فورة:

بلغنا نعي مجدد القرن الثالث عشر (١) الاستاذ الحكيم ... ولقد عم الاسف أفئدة جميع المسلمين ومن عرف الفقيد من عقلاء الطو أثف الاخرى وإلى الله المستكى ولقد صدق شيخنا ابن شهاب في قوله

رزئت مصر لا بل الاسلام وأرتنا اقتدارها الايام وكتب في رقيم آخر « ثم اني رأيت في بعض الجرائد اقتراحا لبعض محبي محدد العصر في عمل صورة للاستاذ الامام .... الخ فلم يعجبني ذلك» واقترح كغيره طبع آثاره



<sup>(</sup>١) كذا كتب والصواب الرابع عشر

#### ﴿ مَا قَالُهُ بِمُضُ عَلَمَاءُ سُورِيةً وَلَبْنَانُ وَأَدْبَائُهُمَا ﴾

## إ ١٢) شهادة الاستاذ الحكيم السيد عبدالوجمن الكواكبي

سأل سمو الخديو عباس حلى العالم الحكيم الشيخ عبد الرحمن الكواكبي: كيف رأيت الشيخ محمد عبده ؟ قال ان افريقية أخرجت كثيراً من العلماء في العلوم والفنون المختلفة دون الفلسفة ، ولكنها أخرجت فيلسوفا واحداً بذاً جميع الفلاسفة وهو أبن خلدون . وكذلك مصر أخرجت من لا يحصى من العلماء ، دون الهلاسفة الحكماء، مم أخرجت أخيراً حكيا فاق جميع الحكماء . وهو الشيخ محمد عبده . سمعت هذا من فم الدكواكبي ونسيت ان أذكره في الجزء الثالث

وكان الكواكبي يعتقد انه أعلم من أستاذه الافغاني وانه هو الذي كبر صيته عالملم، وهذا غلط منه

#### ( ۱۲ ) شمادة الدكتور يعقوب صروف السلامة العصري

قال الدكتور يعقوب صروف صاحب المقتطف لما أكثر المؤبنون في حفلة الاربعين من وصف الاستاذ بكلمة فقيد الاسلام وفقيدمصر: اننا لانرضى بأن يكون فقيد كم وحدكم ، بل نقول انه أكبر من ذلك — انه فقيد الشرق كله وقد بين هذا مفصلا بترجمته في مجلة المقتطف فيراجع في الجزء الثالث من هذا التاريخ ومنها قوله في أنواع أعماله « وتارة مفسراً قواعد الدين تفسيراً يقبله العقل المستنير ، وتصلح به شؤون الامم ، وبنطبق على مصالح الزمان »

ثم قال « وتارة مديناً بالحجج القاطعة أن الدين لا يمنع الارتقاء و الاخذباسباب العمران ، بل يحث عليها . ومظهراً الشوائب والبدع التي دخلت عليه فأضرت أهله ، وهي ايست منه في شيء بل يتبرأ منها وينهى عنها »

(١٤) شهادة الشيخ ابراهيم اليازجي الاديب اللذوي الشهير قال في مجلة الضياء « وكان متوقد الفؤاد ثاقب البصيرة قوي الحجة ذرب ، تابین الحم ما

ونس)

ن سنة الفقيد شمس

تأييد

وية ،

ابن

اسف ئىتكى

محبي آمر ح اللسان، بليغ العبارة، إذا وقف للخطابة كان كأنما يتلوعن ظهر قلبه فلايتوقف ولا يتلكأ، ولا تجد في كلامه لفظة ركيكة ولا تركيباً سخيفاً، حتى لوكتبت لفظه الذي يقوله على البداهة وجدته كأحسن ماينشيء المترسلون من الفصحاء. وكان آية من آيات الله في قوة الحفظ وسرعة التناول حتى انه تعلم اللهة الفرنسوية وهو فوق الاربعين فلم يأت عليه إلا أشهر حتى كان يجيد فهمها، ثم كان يتكلم فيها كأحد أهاها، ولم يرو مثل ذلك إلا عن استاذه السيد جمال الدين، وذلك فيها الله يؤتيه من يشاء الح

#### (١٥) شهادة الاستاذ جورجي زيدان المؤرخ السوري الشهير

قال في مجلته الهلال بعد نشر مجمل من ترجمته ومناقبه وأعاله: على أن عظمته الحقيقية لاتتوقف على ماتقدم من أعماله الخيرية أوالعلمية أو النضائية وإنما هي تقوم بمشروعه الاصلاحي الذي لا يتصدى لمثله إلا أفرادلا يقوم منهم في الامة الواحدة مها طال عرها إلا بضعة قليلة وهذا ما أردنابسطه على الخصوص من هذه العجالة » ثم بسطه وذكر خطته وخطة أستاذه السيد وضرب له المثل من هذه العجالة » ثم بسطه وذكر خطته وخطة أستاذه السيد وضرب له المثل بمصلح النصرانية (لوثير) فقال انه أول من جاهد في سبياما وقد فاز بجهاده لقيام السياسة بنصرته . وأما مصلح الاسلام فكانت السياسة ضده ، وإنما حمله على تلك المجاهرة حرية ضميره وجسارته الادبية ومنصبه الرفيع في الافتاء »

وقال في محاولته إصلاح الازهر اله لم ينجح فيه إلا قليلاً «ولكنه وضع الاساس ولا بد من رجوع الامة إلى تأبيد هذه النهضة ولو بعد حين فيكون له الفضل في تأسيسها»

## (١٦) شهادة نعوم افندي لبكي الكاتب اللبناني الحر

قال في جريدته المناظر التي كان يصدرها في (سان باولو) عاصمة (البرازيل) ان فجيعة النصارى بالامام « ايس لانه كانبوليس لانه خطيب وايس لانه لغوي » ثم بين العلة لصحيحة الفجيعة وهي قوله « هو الذي أستخدم كل ما وضعت فيه الطبيعة من المقدرة في سبيل إصلاح الاسلام، فهو مصلح الاسلام، ومن أصلح الاسلام فقد أصلح الشرق، فحمد عبده هو مصلح الشرق. وهذا ما يجملنا نخشع لموته ونكبر المصاب، لاننا شرقيون وفينا روح وطني »



#### ﴿ بمض ما قاله المصريون ﴾

## (١٧) شمادة صاحب الدولة رياض باشا وزير مصر الاكبر

قال رياض باشا وزير مصر الاكبر للشيخ عبــد الرحيم الدمرداش وكان ملازما لفراش الفقيد في مرض موته: اننا كلنا شاكرون لك فانك لاتخدم رجلا وإنما أنت تخدم الامة في هذا الرجل ــ وقال في موته: خسارة لاتموض

#### (١٨) شهادة صاحب السماحة الاستاذ محمد توفيق البكري

لما سمع السيد محمد توفيق البكري نبأ وفاة الاستاذ الامام وهو في أوربة لم يصدق الخبر فلما عاد إلى مصر أخبرنا بانه لم يصدق الخبر إلا بعد عودته إلى مصر وعلل ذلك بانه كان يخال ان الموت لا يتجرأ على الشبخ محمد عبده (١) وقال: لقد ترك الشبخ فراغا لا يسده أحد ، فانه كان كاقال المتنبي \* مل السهل والجبل \* ولو ترك مناصب الحكومة وعمل مستقلا لاحدث انقلابا عظيا . وكان هذا رأى كثير من الناس

## ( ١٩ ) شهادة اراهم باشا نجيب

قال الراهيم باشا نجيب المصرى وكيل نظارة الداخلية : إن الناس لا يعر فون قيمة الشيخ محمد عبده إلا بعد ثمانين سنة - أى بعد انتهاء جيلين في التربية الاجتماعية

## ( ٢٠) شهادة محمد طلعت باشا حرب زعيم النهضة الاقتصادية عصر

قال في أول مقالة نشرها في جريدة ( اجبت ) باللغة الفرنسية مأترجمته لقد خسرت مصر والعالم الاسلامي خسارة كبرى بموت الشييخ محمد عبده

(١) وقع هذا المعنى لكثيرين في الاقطار المختلفة ومنه ما كتبه الي أحد المعزين من مدينة الجزائز من انه كاد يقع للناس ما وقع لسيدنا عمر بن الخطاب (رض) في موت سيد الانام اذ قال: من قال ان محمداً قد مات ضربت عنقه . قال وان بعض العلماء لا يزال ينكر موته الى وقت ارسال هذا الكتاب

-ولا الفظه

و كان سوية

يتكار دلائ

لى أن وإنما م في وص

المثل لقيام

ساس

ه علی

« lya

( J. Y

شعت صاح

خشع

مفتي الديار المصرية ، وسيبكي خسارة هذا الرجل جميع المسلمين على اختلاف بلادهم ومذاهبهم فانه كان من أكبر رجال الاسلام الذبن كانوا يتدننون ارجاعه إلى مجده السابق

## (۲۱) شهادة الدكتور عبدالعزيزبك نظمي

قال في أول تأبينه له من مجلة الحكمه مانصه :

رزي العالم الاسلامي في السابع من جمادى الاولى رزءاً لم يذق مرارته مذ طوت الايام حماة الاسلام الاول: رزي في امام عظيم وعليم حكيم جمع إلى جهاد الخلفاء الاربعة في اقامة الدين والدنيا اجتماد الأثمة الاربعة في تقويمهما .... وزي في خير من سمى بعد رسول الله وخلفائه الراشدين في إعلاء كلة الله وتجديد ما خلفت لايام من فضائل الاسلام و دفع مفتريات أعدائه عنه و نفي البدع منه ... رزي فيمن كان للهدى علماً ، وللعلم مناراً ، ولاتشريع حجة ، ولمصالح الامة حافظاً ، ولا يتامها أباً وأي أب ... رزي في فضيلة الاستاذ الملامة الشيخ عبده رضي الله عنه وأرضاه

## ( ٢٢ ) شهادة حافظ افندى واصف الادب القبطي المصرى

## (٢٢) شهادة قاسم بك أمين في تأبينه

إذا أصيبت أمة من الامم الغربية بفقد رجل من رجال العلم أو الادب أو السياسة كانت تمتمد عليه في إصلاح شأن من شؤونها قال قومه: اليس في الوجود انسان لا يموض ووجدوا في الحال بين أهل طائفته او صناعته من يسد الفراغ الذي تركه و يأخذ مكانه مه أما الحال عندنا فليس كذلك مها قلبنا النظر ، ودققنا في البحث والتفتيش فلا نجد في أمتنا من يموض عاينا ما خسر ناه بفقد أستاذنا الشيخ محمد عبده ، لا أقول



ذلك محاباة لصديق كانت مجبته من اسباب الشرف والسعادة لشخصي، ولامو افقة العادة المتبعة في رثاء التوفين حيث يحسن غض النظر عن عيوبهم ، ومنحهم صفات وفضائل لم يعترف لهم احد بشيء منها مدة وجودهم بين الاحياء

وإنما هذا هوالحق الذي تجب إعلانه اعترافا اصري وصل إلى أسمى مقام لايمكن أن يناله انسان في هذه الحياة ــ مقام لم يستمد وجوده من منصب عال في الحكومة ، ولامن رتبة رفيعة ، ولامن ثروة طائلة ، ولا من نسبة إلى بيت قديم، ولا من شيء آخر من ألقاب الشرف المعروفة التي اخترعت لتحل محل شرف النفس . مقام اهتذى اليه بشعوره ، واكتسبه بجدد وعله ، وحفظ عليه بقوة إرادته وجسن سياسته ، وخدم فيه بعلمه وعله ، مقام مكنه من أن يمسك بيده زمام أمة بأسرها ، ويحركها نحو الخطة التي رسمها ، ويسوقها إلى طريق المستقبل الذي هيأ ه لها ــ مقام الأمامة بأوسع معناها ــ تركه الشبخ محمد عبده ولا يوجد في مصر واحد يجرأ على أن مدعى فيه استحقاقا بعده . الخ

#### ( ٢٤ ) شهادة احمد لطني يك السيد المالم المصري

قال في حفلة تأبينه في الجامعة المصرية سنة ١٣٤٠ في الكلام على مركز مصر العلمي في مسابقة الامم الحية

على هذا الاعتباريجب علينا أن نتخذ نم ضتنا العلمية الحاضرة بشير الرجوع الى مضار المسابقة العلمية العامة ، وأن نوطد أنفسنا على العمل بجد للاستعداد الى هذه المسابقة ومن صنوف العدة أن نتبين حقيقا مركزنا العلمي، وليس مركزنا العلمي شيئا آخر إلا تقدير ما أنتجت بلادنا من النوابغ الذين هم أركان نهضتنا الحاضرة ولائك همصابيح الماضي، تنبعث منها أنوار الهداية الساطعة ، فتكشف للحال طريقه الى الامام في ظلمات الاستقبال، وأكبر هؤلاء النبغاء هوأستاذنا الامام الشيخ محمد عبده

### ( ٢٥ ) شهادة سعد باشا زغلول الزعيم المصري الاكبر

قال لي اذا كان شيخنا قد عجز عن إصلاح الازهر وقد أوتي منالعلم وقوة الارادة والمزم مالم نؤت فماذا يمكنني انا ان أفعل في إصلاحه

زه پة

ديد

الاف

45/2

-ā.,

ں عدم

ل

والاستبداد) عنى انها من مقالات الاستاذ الامام في جريدة الوقائم الصرية فقال لي سعد باشا أمها له ليست للامام وان سبب ترك امضائه لهـا ان الامام كان أمر محرري الوقائم وهو منهم بترك امضاءاتهم في ذيل مةالاتهم. وقال ﴿ انك اذا مَا مُلَتُ هَذِهِ المَالَةُ تَجِدُهَا دُونَ مَقَالَاتَ الْإِمَامِ التِي نَشَرَتُهَا مَعْهَا فِي مُوضُوعَ الشوري

ولو أراد سعد ان يكتب كامة فيما يعلمه من مناقب أستاذه لتدون فيالتار بخ لكتب ماهو أبلغ من كل مارويناه عن غيره لانه أعلم من غيره بسيرته من أول

الث

وا

ميد

وال

H

وال

وقو

~>

إجام

فلمة

كان أحمد فتحي باشا من أعلم الناس بعــد أخيه وصربيه سعد باشا بمناقب الاستاذ ولوكتب في بيان امامته لجاء بما بلي ما كان يكتبه شقيقه سعد، ولا أحفظ عنه كلة مختصرة أدونها هنا إلا قوله: إنا كنا نسمع كلة الحكمة من الامام فنظن اننا فهمنا مايريده منها \_ وبعد اختبار السنين نعلم اننا انما كنا فهمنا مدلول اللفظ

أشهدان احمد فتحي زغلول كان رجلا كبيرآ بممارفه المصرية وذكائه ولوذعيته وعلو همته، وقدرته الادارية والقضائية - وأشهد أن ممد زغلولكان كبيراً في ذلك أيضا وانه يفضل أخاه في الاخلاق والشمائل والارادة وانشبات وأشيد بالله ان محداً عبده أكبر من كل منهما ، وانهما كانا على معرفتها بقيمة أنفسهما كانا يعلمان بأنه فوقها في كل شيء ، ويمترفان به بكل فخر ، وانهما كانا يرجمان اليه في خطوبهما ، ويتحاكمان اليه في تنازعهما ، ويكونان ممه كالولد أمام والده ، والتلميذبين بدي أستاذه وحسي هذا بديلا من كامة بليغة من لفظهما أدونهما لهما

1.78 شهادات رجال العصرله وكنت نشرت في الجزء الثاني من هــذا التاريخ مقالة عنوانها ( الشورى عبارة ومعنى وتحقيقاً » فحذفتها من الطبعة الثانية لهذا الجزء نشأته الفاضلة ، إلى نهايتها الكاملة ، ومن أقدرهم على بيانمايعلم ( ٢٦ ) شهادة أحمد فتحيزغلول النابغة المصري اللغوي دون مارمي اليه من المقاصد الاجتماعية التي كشفيها لنا الزمان اه

## خاعةالكتاب فيها يجب على الامة لهذا الامام

أنبتت تربة مصرألوفاكشيرة منالعلماء والصلحاء والادباء والقضاة والحكام، ولكننا لا نعرف في تاريخها ذكراً لرجل جمع من فضائل العلم والعمل والصلاح والاصلاح مثل الاستاذالامام الشيخ محمدعبده فيمواهبه الفطرية والكسبية وكمالاته الشخصية ، وفي صرف حياته العملية كلما الى اصلاح بلاده ووطنه، وترقية امثه، وإعلاءشأن ملته، بدون عمل ما لنفسه وأسرته، فهوقد خرج من معاهد العلم الى ميدان الجهاد في هذه السبيل - سبيل الله تعالى - الى أن قضى في المعارك محمد ، ولتي ربه، شهدله بذلك العلماء الافذاذ على اختلاف علومهـم الدينية والدنيوية والعصرية ، واختلاف أوطانهم وملاءم . وترىسيرته الشارحة لهذا مفصلة في هذا الجزء من تاريخه ، وترى الشواهد عليها من كلامه ماثلة في الجزء الثاني له ، والشهادات له فيها متواترة في الجزء الثالث منه \_

مثل هذا الرجل العظيم يجب أن يكون مثلا كاملا يقتدى به في علو الهمة، وقوة الارادة، وقي العلم الصحيح، والعمل الصالح المصلح، وفي الجهاد لا علاء شأن الامة في دينها ودنياها، ومدنيتها وحكومتها، فالايم لا ترقي إلا بامثال هؤلاء الرجال مثلهذا الرجل الكبير يجب أن تحبي الامة ذكره ، وتنشر حكمته ، وتتخذه حجة لها في رقيها واستحقاقها للوقوف مع الامم الراقية ، التي تُدل وتفاخر بهاما مهاالنا بغين وزعامُها المجاهدين وأعمتم المصلحين. كاقال غير واحدمن كبار المفكرين هذا الامام المجدد المصلح بجب على هذه الامة التي نبت من طينتما، ونبغ في بيئتها، فأعلىذ كرها، ورفع قدرها، أن تعلي ذكره، وترفع قدوه، وتربي نابتتها على أصول حكمته في التجديد الديني والمدني، والاصلاح الملي والوطني، ويجب على جميع شعوب الملة التي جاهد في سبيل إصلاحها، أن تساعد شعبه على ما يعمل لاحياء ذكره ، ودوام الاستفادة من علمه ورأيه

١٣٤ – تاريخ الاستاذ الامام ج ١

ری

عظ ظن

it ان

ما كان هذا الشعب الكريم بالذي يرضى لنفسه ان يوصف بالكنود للنم، ولابالجحود لفضل المنعم، ولا كان تلاميذ الاستاذ الامام ومريدوه بالابناء العاقبن، ولا أصدقاؤه ومحبوه بالغافلين او الخاملين: فاما الشعب فلا يجاهد بدون قائد، وأما اصفياء الامام فقد فكروا في القيام بهذا الواجب عقب المصاب، وعقدو له الاجتماع تلو الاجتماع، وأقروا شيئاً حالت دون تنفيذه الاقدار، وكان خصمهم أمير البلاد، ورقيبهم عميد الاحتلال، ولا زعامة يؤيدها الرأي العام

توفي الامام وكان أكبر كبراء مريديه القادرين على تنظيم هذا العمل غائبين عن موتا مصر \_ أعني سعد باشا زغلول وأحمد فتحي باشا زغلول \_ فلما عادا من سفرهم في الته عقد افي دار الاول اجماعا حضره من اصدقائه الشيخ عبدالكريم سلمان ، والشيخ عجد عبد الرحيم الدورداش ، وحسن باشا عاصم، ومحمد بك راسم ، وقاسم بك امين، عبد الرحيم الدورداش ، وحسن باشا عاصم، ومحمد بك راسم ، وقاسم بك امين، ومحمد رشيد رضا (الكانب لهذا) فقر روا أو لا أن يشتر كوا معي في الرأي ويساعد وني المشر على ما أعلنته من عزمي على تأليف تاريخ له وعلى نشره كا يراه القاريء في مقدمة التبر هذا الكتاب . ثم اجتمعوا وتشاوروا فيا يجب ان يعمل لاحياء ذكره ، فأجموا الذاك الرأي على إنشاء مدرسة كلية تنسب اليه و تكون المربية والتعليم فيها على رأيه ، وهو ماكان يسمى له بعد تركه للازهر، ويكون المنفذ لخطته فيها صاحب المنار المص

وإذ كانوا يعلمون أن سلطة الاحتلال تحسب لهذا العمل منهم كل حساب، عدوا إلى أحمد فتحي أن يقابل لورد كروم ويذكر له هذاالقرار، ويسأله عن أن وأيه فيه ، لكيلا يكون على ريبة منه ، ويجيئهم بما يسمعه منه في جلسة أخرى لولا عينواموعدها، فلماوافوهالميقاتها قال لهم: ان الماورد أظهر الاستحسان لهذا الرأي، بمنزول كنه قال ان من الحكمة أن يبدأ بهذا العمل صغيراً ثم يصعد فيه على سلم التدريج، أن أن أو أن يجرى فيه على خطة مدرسة (عليكده) في الهند التي أسسها المرحوم السيد احمد خان الشهير، وساعدته عليه الحكومة الانكليزية ، حتى صارت المدرسة كلية، به شال ووعد اللورد بأن يطلب لنا من حكومة المند نظام هذه المدرسة ومنهاج دروسها، في المنافذ منه ما نواه موافقا للمدرسة التي نويدها

فهمت اللجنة من فحوى رد اللورد انه لا يرغب فيما ترغب هيفيه من إنشاء

مدرسة كليةراقيةعلى مذهبالاستاذ الامام، الذياءترفهو بفضلهونبله،ووطنيته الصادقة ، وخدمتـــه للمصلحة العامة ، التي قال فيها : ( ان الاوربيين ما فضلوا الصريين إلا بكثرة رجالها )\_ وباعتدالحزبه بين الاحزاب الاسلامية ، وجمعه بين أسباب الحضارة والمحافظة على أصول الدين الاسلامي . وفهمت منه أيضا انه يني أن تكون المدرسة العبدية ، كما يحب هو وترضى دولته اي كالمدرسة الهندية استاءت اللجنة من هذا الرد ولم يثنها الاستياء عن عزميا ، بل فكرت في جمع المال لانشاء المدرسة بصفة مصفرة كما قال اللورد لآنه هو المكن ، وانتظار مو تاة الزمان لتكبيرها ، ورأت من الشيخ عبدالرحيم الدمر داش المتري أريحية للبدء في التبرع للمشروع ، فقويت المزعة ، حتى ان اللجنة عهدت إليّ بالبحث عن دار صحبة لتستأجرها للمدرسة ، ففعلت

ولكن حدث في اثناء ذلك أن تمرع مصطفى كامل بك الغمر أوي مخمسها تُة جنيه عدوني الشروع مدرسة جامعة مصرية،وعهد الى سعد بك زغلول بأن يتولى الدعوة الى مقدمة انبرع له والسمى لتنفيذه هو ومن يختار من اصدقائه وغيرهم، فقبل وألف لجنة أجمعوا لذلك تسممي هو وكيلها، وتركت الرياسة ليختار لها احد الامراء

وتلا هذا أن و لي سعد باشا وزارة المعارف العامة ، فاضطر الي ترك لجنة الجامعة الصرية ، واختير صديقه قاسم بك امين وكيلا للجنة إدارتها مكانه. وكان ذلك بمد سنة من التصدي لانشاء المدرسة باسم الاستاذ الامام، فلم يبق لهذا المشروع من يشتغل به ، وكاد هذا الرجل العظم 'ينسي هو وأستاذه السيد جمال الدين ، لولا تنويه للنار به في كل جزء من اجزائه، وتنويهه بالسيد أيضافي بعض الاجزاء ونشر بعض آثاره المطوية ، وطبع الجزء الثاني والثالث من هذا التاريخ، وقضى الله تعالى ان أرجىء إتمام الجزء الاول منه المفصل لترجمته عايرى القارى اسبابه في مقدمته ، ولولا انني من أضعف خلق الله تعالى في السعى لجمع المال وان كان المراد كلية ، أبه شريفًا ونافعاً ، لما تركت السمى لانشاء المدرسة ، وقد كان اقرب الوسائل له روسها، في السنين الاخيرة توجه قلب محبه الشيخ عبد الرحيم باشا الدمرداش رحمه الله تعالى إلى البذل للمنافع العامة ، فلو وجد في هذه الحالة أحد من كبراء حزب الاستاذ.

للنعم ، الماقين، قائد، ندو له

دعمم

وين عن سفر ه والشيخ ه امين.

رأيه، المنار ساب ،

سأله عن أخرى الر أي ،

تدري، د احد

نإنشا



الامام المدني يزين له إنشاء المدرسةالتيكانمن اعضاءاللجنة التي قررتها ، ويرغبه فيحبس عقار أو أطيان تني بنفقتها ، لفعل

سكت أصحاب النفوذ والجاه من اصدقا. الاستاذ الامام عن القيام بالواجب له عليهم، و لكن الرجل حي لا يموت، ولا ينسى فضله، في امة يعلو فيها قدر العلم والحرية، و يزداد السعي للحياة القومية و الوطنية

فهذه مدرسة الجامعة المصرية، التي عارض وجودها وجود المدرسة العبدية الامامية، قد اعادت منذ بضع سنين الاحتفال بذكراه، فقام به فيها لجنة مؤلفة من نابغي علماء الازهر وبعض الوجهاء ومدرسي الجامعة ، فحرك عملهم الجرائد لاعادة التنويه بذكره، وتعطير الآفاق بذكي نشره . وتبرع الشيخ عبد الرحيم باشا الدمرداش في اثناء ذلك بما يؤني الجامعة غلة سنوية كافية لنفقة إنشاء كرسي لعلم الاخلاق تخليداً لذكرى الاستاذ الامام فيها . وتلاذلك اقتراح كثير من فضلاء الامة لاحياء ذكره ، فأشار بعضهم بترميم داره في عين شمس وجعلها من معاهد العلم او الاعمال الخيرية العامة ، وبعضهم غير ذلك

ولما أسندت مشيخة الازهر ورياسة المعاهد الدينية إلى صاحب الفضيلة الاستاذ ومريديه الاكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي وهو من خواص تلاميذ الاستاذ ومريديه في العلم والعقل والاخلاق ، ألف في دار الادارة العامة للمعاهد لجنة خاصة لاجل البحث في امثل الطرق لاحياء ذكره في الازهر وغيره ، وجمل أعضاءها من تلاميذه الازهريين وسواهم، ومنهم مؤلف هذا الكتاب، فاجتمعت اللجنة مراراً . وكان من سوء الحظ كما يقال أن استقال هذا الاستاذ من المشيخة ورياسة المعاهد الدينية قبل أن تفرغ من المساعي التمهيدية ، وتقرر ما بجب تنفيذه وينظم في سلك الاعمال الرسمية وأخيراً قرر مجلس مديرية دمنهور إرسال بعثة علمية إلى ألمانية باسم وأخيراً قور مجلس مديرية دمنهور إرسال بعثة علمية إلى ألمانية باسم

وأخيراً قور مجلس مديرية دمنهور إرسال بعثة علمية إلى ألمانيـة باسم الاستاذ الامام لاجـل الاخصاء في علوم فلسفة الاخلاق والعربية والاجماع ، وجددت ادارة الماهد الدينية تقرير قراءة رسالة التوحيد درسافي الازهر وملحقاته، وانماكان هذا لـكثرة فوائدها ، لا لاحياء ذكر مؤلفها

لكن هذاشي، قليل على الامة المصرية، وفدصارت أمة ذات رأي ووحدة ، وبذل



#### خط سمد زغلول وكلة في تربية الامام له ١٠٦٩

فيسبيل المصلحةالعامة، وكان قطب رحى وحدتها، والعامل الاكبر في جمع كلتها، والزعيم الاكبر لهافيها؛ هو تلميذهوربيبه الاولسعدباشا زغلول: فمنه تاقي هذه الافكار ، ومن زنده استورىهذه النَّار . إذَّر بي فيحجره بالدرس والتفكير والقول والعمل. وكان اوفى مريديه وأصدقائه له في زمن محنته، وأشدهم حنينا اليه في مدة غيبته ، وأشوقهم إلى اتباعهواللحاق؛ ، وقد نشرنا بمضمكتوباتهاليه في منفاه ببيروت وفيهاالتصريح مهذه المعاني، واننا نثبت هناصورةشمسية من خطه للكتاب الذي تقدم نشره في صفحة ٢٧٥ فمن لم يستطع قراءته هنا لتصغير كامه فليقرأه هنالك ، وننشر صوراً لمكتوبات أخرى له بخطها الاصلي فيأول الكتاب

حولاى الالفؤة والمزف الاكن باحسائد معاده

حمد تعتبى الديدى الذي قرر والله سألاعلى فول شوف الدهدة وعسادة الفيّة وهمذا الدين ومن فريد الطارسان أو الأمراء والإصفاد وعلى المراسا فالمساعدة الما وتبدل المؤمد واع الديما ملا وروست المرحد أن ولهما منا مراسا تك ومرتب كا ختلون الصعب منهم كرام أشيا فالمساعدة الما منطور تجوز بدار وي توضي في المراس معتبد إما لذى ومدود الصعب بمراس وما المراس وعا وعلى العدد والمستر مطبرا الشار عليه وقار مطور عما الكور والما المساور وها لله بدعات والما ومراسا والما ومراسا والما والمدود عما المودد وصل الما والعوم عوما ترف غيار افام اخذوا فنها رمامات مدالحوادث وإحوال وعلت ما مع مدوملت من الم مندمهم واجع المادهومه فيعيز مرانعا دهيد فيهم والتكنيد والكرينوقع انفعدا اهدا والاعتمام كيوس رفيت تحتم لحي ميه وكرنم والكتاب نفرجا وتعريبا المدار مرايع المرقع والاشراع بسري عليه الشروع على المراد والمبدق الماد والعاف وقد عادم الرب مراد المراد على الماد وال مجرزيد المرقع والاشراع بسري عبام القادى في عدا من والمراد المبدق الشريب المراد وعدا له والمداد والمداد والمداد معدن و ومد عدم العرب المدوم العبد والعلاجية بين حيث عودنا في المعدة وخذا الدلمة المدود عادهوس كالدة بجينة وتكويط مدالي الملك الذي المنبرة عنا أفروف عبر عبر عبر المدالية وخذا الدلمة المنافقة وهذا الدلمة المنبعة ولا اعلام المراكبة والمعالم المد والمعادة والمعادة والمعادة والمعالى المعادة والمعالى المعادة والمعادة والمعادة

## ( كلات من مكتوبات سعد باشا لاستأذه الامام )

كان الامام كلف سعداً بعض الاغمال ومنها ارسال أثاث من بيته بمصر إلى بيروت، فقام بذلك خير قيام فأثنى عليه بكتاب فقال سعد في جوابه : « اني وما أعمل من خير مما صنعت أيدي مكارمكم فلا أستحق شكراً ولا

حداً ، بل إن كان هناك مايدعو إلى المديح فالحمد راجع البكم ، والشكرعائد عليكم ، واني أعد الفخار كل الفخار في خدمة جنابكم العمالي، وأجد تنبيعي الى القيام باي خدمة نممة سامية من حضر تكم لا أقدر على الوفاء بواجب شكرها ، وعلى هذا

س يديه الإجل لاميذه كان من قبلأن الرسمية

ويرغبه

واجب

لحرية

لعبدية

مؤلفة

جر ائد

يم باشا

کر سي

ير من

لمها من

لاستاذ

لة باسم جہاع ، حقاته

، وبذل

فمولاي برى في اسناد التفضل والتكرم والاحسان إلي زيادة تنازل منه لا أرى نفسي جديرة بها ، وعهدي بالمولى الجليل أن يتحرى بكراماته موقع الاستحقاق « و أظن أن حضرته يذكر أني في يوم من الايام التي نزلت بها في بيته ذاكرته في هذا المه ورجوت من مكارمه أن يجعل طلبه أي أمر مني بصيغة الامر لا بلفظ الرجاء ، فاني أرى في الامر الاول فو الله ترتاح نفسي اليهالا أراها في الثاني » وكتب اليه الامام كتابا يذكر فيه استبشاره بما رآه في جريدة البرهان ، دألا على فوزه ببعض الاعمال ، فاجابه سعد عن هذا بقوله :

« أن ظنكم فيما رأيتموه في جريدة البرهان هو الموافق الصواب ، ويحق لحضر تكم السرور بما نال ولدكم، فهو المتربي في نعمتكم ، المفترف من بحار حكمتكم، المحفوف بمنايتكم ، المشمول بعين رعايتكم ، البالغ مابلغ ويبلغ من مراتب الكمال بحسن توجها تكم ، وكريم تعطفا تكم ، أدامكم الله لكل خير مبدأ »

فاذا كان الزعيم السياسي الاكبريمدنفسه أثراً من آثاره ، وشعلة من ناره ، وقبسة من أنواره ، وكان يعتقد ان ما بلغه وما يبلغه في المستقبل من المراتب فهو أثر تربيته ، وغر نعمته ، وعضي كتبه اليه بكلمة ولدكم وصنيعكم ، وإذا كانت الحكومة المصرية قد قررت زها ، ما أنه الف جنيه لبنا ، قبره ، ووضع تمثالين للتذكير بشخصه ، أفيكثر منها او يكبر عليها ، او على الوفد الممثل لسياسته ، والعامل باسم زعامته ، ان يقوم بانشا ، مدرسة تنسب إلى اسم استاذه و مربيه ، وباعادة تعايمه و تربيته ، و نشر رسائله و كتبه ،

كلا. أنه قد آن للامة وقد صار لها زعماء تنقاد لهم، وتجلس نواب يسيطر على حكومتهم، وكتاب بلغاء يدعون إلى المصلحة العامة، وخطباء مصاقع يهزون قلوب الخاصة والعامة، أن تراجع مناقب هذا الامام التي فصلناهافي هذا التاريخ وتقرر مايجب عليها من إحياء ذكره، والاهتداء بارشاده، وبناء أساس التربية والتعليم الديني والمدني على أسس قواعده، وتتعاون أحزابها وحكومتها على تنفيذ ماقر رته، في الوقت القريب المناسب له، فانها لهي القواعد الحكيمة التي تحفظ لها عقائدها وأخلاقها، وتكوين بيونها (عائلاتها) وعاء ثروتها، وترسخ دعائم المنتقلاها، وتجعلها قدوة للبلاد العربية، والشعوب الاسلامية، التي اعترف المستقلاها، وتجعلها قدوة للبلاد العربية، والشعوب الاسلامية، التي اعترف



عقلاؤها لهذا الاستاذالمليم، وأستاذه الفيلسوفالحكيم،بالزعامةالمدنيةوالسياسية، والامامة الدينية، والتوفيق بين الجامعتين الملية والوطنية

فاولم يكن لهذه الامة الفخر على غيرها بظهور هذا الامام المجدد منها، لكانت جديرة بان تتتبع تعالىمه الحكيمة لعظم فوائدها ، ولما تعطيها من الزعامة التي لاتنحصر منافعها منها ، وأعيد التذكير بما هي مستهدفة له من خطر الانحلال ، المهدد لما نالته من مبادي والاستقلال ، بانتشار المفاسد المادية ، والفوضى الادبية ، والانتباس في الشهوات ، والاسراف في اللذات ، المفني للروة البلاد ، المضني لصحة الاجساد ، المزهد في الزواج ، المضعف للانتاج

بل أذكرهم بما لايمزب عن علمهم من اضطراب العالم كله بهذه الفوضى التي تلت أكثر عروش المالك، وأشملت نار الفنن الداخلية في كثير من الايم، وغاضت ينابع ثروة غالب الدول، وأنذرت الروابط الاجماعية بالايحلال، وعرى الشعوب الموثقة بالانفصام، وثروة الاقوام الفنية بالزوال، ثم أذكرهم بانه لايثبت في مهب هذه العواصف إلا الراسخون في الايمان، ولا يصبر على هذه القواصف إلا المتصمون عمتانة الاخلاق، وهو مامهدمسالكه الاستاذ الامام، وجعل تناوله على طرف الثمام

بل حدث في هذه الاعوام ، بوادر إنقلاب عام ، يرقبه الحكماء ، ويشعر به البصر ان وقد فطن له بعض أذ كائنا في سياحته في أو ربة ، وهو الشعور بشدة الحاجة إلى هداية الدين ، وكونه هو العلاج الوحيد لهذه الأدواء الاجتماعية الوبائية من إباحة الاعراض ، وفوضى الآداب ، وعبادة المادة والشهوات ، والتنازع السياسي ، والنظام البلشفي ، التي تنذر الشعوب زوال الحديم الديمقر اطي ، وأنهيار النظام المالي اوالرأسمالي . ولم تهددها بحرب شرعما قبلها ، كالربح المقيم تدمر كل شيء بأمر ربها . وقدوصف فلم الذكي مارأى وروى عن أوربة من درء هذا الخطر بالدين ، وتمنى لويظهر الدين الواقي للحضارة الحاضرة من مصر ، لكن فضلاء العقلاء في مصر يرون ان بلادهم اشد حاجة الى هذا العلاج من أوربة ، فان هذا الوباء يفتك بها وهي أقل مناعة وحصانة عن سرت اليها العدوى منه ، وانما تفضلهم بأن العلاج موجود فيها وهي غفلة عنه ، عن سرت اليها العدوى منه ، وهو القرآن ، وما بينه من سنة محمد عليه الصلاة والسلام بل لما تشعر بالحاجة اليه ، وهو القرآن ، وما بينه من سنة محمد عليه الصلاة والسلام بل لما تشعر بالحاجة اليه ، وهو القرآن ، وما بينه من سنة محمد عليه الصلاة والسلام بل لما تشعر بالحاجة اليه ، وهو القرآن ، وما بينه من سنة محمد عليه الصلاة والسلام بل لما تشعر بالحاجة اليه ، وهو القرآن ، وما بينه من سنة عمد عليه الصلاة والسلام بل لما تشعر بالحاجة اليه ، وهو القرآن ، وما بينه من سنة عمد عليه الصلاة والسلام بل لما تشعر بالحاجة اليه ، وهو القرآن ، وما بينه من سنة عمد عليه الصلاة والسلام بل لما تشعر بالحاجة اليه ، وهو القرآن ، وما بينه من سنة عمد عليه الصلاة والسلام بله يه من يو بالمراح المراح و من يوبه بالمراح المراح و المراح

تنبأحكيمناهووأستاذه منذنصف قرن بأن شعوب أوربة ستشعر بالحاجة الى الدين المصلح المعقول، فتطلبه فلا مجده إلا في القرآن فتأخذه بقوة كعادتها، حتى لا يبعد أن يضطر المنسو بون اليه منا أن يعودوا إلى طلبه منها (راجع ص٩٣٩) فان كانت مصرتريدأن تكون أهلالانقاذ أوربة من فوضي الاباحة والمادية التي تتردي هي فيهامن ورائها ، فانها تجدالوسيلة اليهافي تعاليم إمامها ، فلتسبق اليها وتجربها في إنقاذ نفسها وها هو ذا أكر رجال الدين فيهاعقلا، واسدهم رأيا، وهو الشيخ محمد مصطفى المراغي الذي ظهر نبوغه في أرقى المناصب الدينية فكان قاضي قضاة السودان فرئيس المحكمة الشرعية العليا بمصر فشيخ الازهر ورئيس المعاهد الدينية ، فقام بهاخير قيام \_ ها هو ذا يفتيها بترسم خطوات الاستاذ الاماموهذا نص ماكتبه في ذلك: وأعتقد اننا اذا جاوزنا عصرالسلف الصالح لأبجد رجلا رزق فعما في هداية القرآن، ووسع صدره أدق معانيه الاجتماعية والعمر أنيـة مثل الامام محمد عبده . ولقد وهبه الله شروط الامامة الدينية جميعها ، كما منحه البصر في أموز الدنيا ، ومن الحق على المسلمين ان يترسمو اخطواته بالاصلاح الديني والدنيوي، اذا أرادوا إعزاز دينهم، ورفعة أتباعه في دنياهم . »

وأنني أختم هذا الكتابالذي قضيت به ديناً أدبياً كبيراً كان على مصر بتدوين تاريخ الامامين المجددين اللذين برجع اليهمافضل نهضته اللمنوية ، كايرجم إلى محد على الكبير فضل نهضتها المادية، باقتر احي عليها قضاء الدس الآخر الذي لاقبل لي به ، وهو العمل بما أرشد اليه الحكيان بالتربية والتعليم ، وإحياء ذكرهما بتعميم تاريخهما وآثارهما ،وإنشاء مدرسةلذلك باسم الاستاذ الامام، وترميم داره وجعلها من المنافع العامة ، فهذا دين بجب على مصر أداؤه على اختلاف أحزابهاومذاهبها ومشاربها ، لأن الامام كانالجميع باتفاق الجميع

احمد الله عز وجل أنأديت الامانة وبلغت الوصية ، ووفيت حق أستاذي وصديقي، ونصحت لامتي ووطني، وهو كل ماأملك مما فرضه على ربي لملتي (إن أريد إلا الاصلاح مااستطعت وماتوفيتي إلا بالله ، عليه توكلت واليه أنيب ) وسلام على المرسلين ،وعلى من اصطفى من عباده المصلحين ، والحمد لله رب المالمين . ﴿ تُم الْـكتابِ في آخرِ جمادي الْأُولَى سنة ١٣٥٠ ﴾



## علاوة

﴿ فيها رسوم شمسية لكتب خطية من زعيم مصر الاكبر ﴾

سعد باشا زغلول

إلى شيخه ومربيه الاستاذ الامام أيام كان

فيبيروت

الدين محتى كانت نفسها نفسها مطفى ماخير دئيس دذلك:

> بسه. دنیا ، رادوا

مصر يرجع لاقبل بتعميم

-اهبها

يد إلا م علم

﴿ رسم شمسي لكناب من سعد باشا زغلول بمصر إلى شيخه وحربيه الاستاذ الامام في بيروت في ٨جمادي الاولى سنة ١٣٠٠ ﴾

الجدمع البقتنا دبارهندا لاتيني عدالكزنات يوليك والبرات ريديك محاضيعوا لحيراتهاك الشتآء ولامعيد رابراشينة الجنرآءا فاعيم جثرنا الدحساب وبرثنغ اكست الخانسية ددستا فامبدتنين بده الترنيم عيشومزس مكارمانق لمجيع مدتوازها عجضائع شاعداديا و ودئناتئ البلداد معزف بالعراجدون واهد المردّة وابوابا مدائيرة وما لهمدكا والعفىوما فيهم صدت ما العقل فركسًا ، حق على عنى تا المعدوب وحفظنا امتد مفاتهم الصدور وشوقت ع الحاجيل دتدوا ه حراط مستتم خرطراه مرورا تعييرنا فتأسواناه ه وتده مشركا وقيوميناه فكرا رفيوميناه فازدا دايا نا ببغي موده وبفينا اء حدة انسار غعرمتم عنام مفد ومقدار عمت ومكلته كافيتر مذا قل ن الدم و على زاهد منوس، وطلورة فعودم وعزارة مغمه وموعتولهم ورجع عكمة مايطي وشوايد عمصة مذعده وامت نامية وارف الطيدل وتوم اجا الدرم بيا رميميك الكرو الأع الذي وارم ومغولاتهما با بوت بر منفوده با مرتفوعه عرج عكران كي فورتيتاب حعلهم آياته المغ ويون ات في نا أالعد درا لكا شف لهنا فوال مورا الا وي مدر شرف المبارنا برؤياهم كما تحلت معيازنا عيرف اعدمهم ومزياهم وما فيناج أوافناج المسنوس معين تكده فهرواركان تمكنت أالوفه هاد عقیم کام ترجیم و فرمیرا شدمدات رقوا خدمد فرج ای ایما کا خدی مؤد اربینیلی ادرت دالمین فرک باعضوم ازا وجد مدارمت مکترا مدددى الدنعنى ووالدى الدكل إحسارير مآج

ان ختاج المنع ابيار ، حيد الموضوع فييد كين يمور شريه المدة بير الدفاحق وتداول الفيط ميد الألم الدبائق ف رايّا مدميق لدنيا الأناف اع الدخديما يك والدارة الماتباع ما على آحد مدمه مع معمل ووام تواليل استن بوجحلت ما ينع القام الريب عمد الترعب الارم كريا ميركمافف توبيدم وميرض معمقى متدأة اورنيق وديكوات اعتبارا ولمتدازه فاميتراء امنر دمنت فالعنرماجة أع وصف اونتكه ادماجه ن آزایم کلمد متوان متودها عداً. دستی دفت العنو صف ها متدب کا کر و تشیق میراد حاصد و صفال نه دوجدا پر با میرانیم ذوى الندر الأية والى مالعية وما شوه مهرس رحمتين عوازي الرح ساقطي الهمسا ميم التيم عبا معهم متيا ويرالنع غيراني عدلت عدد اعية تاتبا صدة بها دة مدسوا مداعا دميد ولود التمديم رسوبان ادرت ف الرج وصه وتوفد بي فيها أروع كياب ادرك مف عن ادركا صويد امتوا متوجه وهم الى معهم الكدم المعيقي وطسترا المعام عمامهم والعمامية والمعام المتوووا ماع كمدم مسيحدا في حاص عرف مرادا ا منايق أن تؤسر وه النومان دين وط مر وبداي من الراق دين ولاعمر ومه المهار المائيم مَثِ الدِحْبَاعِ دِيدًا إِنْ مسكمت مَدما متصب مس متاسم الأع ولهتيمها على مع ارطبخ خراد حراف الإيرا لموف الدعامشاء الرب والثنا مدى قدهذا الاحراف عليما من المامع الرفع مد هذا لبتيق وال معود وثرة حرقهم وجوع مدفوا وحرمينم ا مغرف خا لحراج عد طابة فعام

در مدت مید وصدوسین م کا دانسطن م اث وجه عنی جرب عادت ارخ و درخا حد اعد حده العدع زایت اظهراخو الادن درجاد مدت مید وصدوسین م کا دانسطن م اثر مشرکا وجه عالم حادث و ادبعا چی عدائمد مرحانا عی بره اختدم مسطحیت با شات ولما إي غيرالمتيا و بسرفاع ملي من الصعدة على مسمرة المراقع ماع افطا مند مهرتا والنوتونية وكمن منافى لداراده الطاهم ما کارنومی محدور مان مهدوالعبارة ارمع النقی مدخیله سیومه المرا دید مین درا اعدمه ارش دالات در اما مونهم یک محلاا با خود در الما کارنومی محدود مان وقد علی مومه ومده این خود کام محد المان معدا با خود کام محدود کام محد وأنده المؤرد ابن المرورون المشعوطية موم وحبت إرمنتواع مقارب ابن متونيده ويران ويبرها أن ويرمن ما أواه والأراد ا عرصنة مناه وم إلهذانا مع العبارات ومرفه عدخواهما ولم مرفواعادة ذين البيخ كا مينه تا ويركون والعبارة في حددا لا عب عنى انفر الدّ غريمً إحولا واغيم فروعل حيوم عنى الدواج شذك لعينية مبدقك صقيدً اصريًا منشذ الما مُنا بالبخ محدمين مندعمت بال المجتمع ونعد را دعدت مطبية وخراب ومذ درتناهم عنق ١ مي ما ١ ولية مه ركم النم وهبدتو الرم التي لازا ومتن با ومنياً علد لل

ا مه طنام فيا رايغوه غروية ا برها به عد الموافورلعوا ب وعيد فحف م الروم با لا ولدكم لهوالمز بى عقيم المعترف مدى عمتهم المعنوف است وازنا حا فحفات الامادني ترف عبرت إما وعهدا لابن وارموكه فغول الأمات ومندم الهواهبات الاحترام اوالعم است وازنا حا فحفات الأماد ومنه عبي عفات الحيا العاص الرهم المندي النفائي والرهم احذي جاء وتجليم المعمالكم وعبيم السبت الألعقيق وعنوانا المكان ومنه عبي عفات الحيا العاص الرهم المندي النفائي والرهم احذي جاء وتجليم المعمالكم وعبيم رمنت تختیم اعمدات مدد کرم کی عم دائرتم المیم فستبدها مرا در حرام و هم هیتیا میشود دیریم و بروس مسیم واهف مهربیم باد رحض منبع احض ومعدراون اوزار کعفائشم می مید والدی حسیر افذی وضط و در م العدود و متامیتم احتیا این ما مراحد با عیوادی امتین غایر ادمشارس المستصمره ب و متابع افزین وضط ایشخ سمیا بداهید والسید امیر افذی و صرحبیکا فرمها حسر مديمينيم معطورات الموان العوم: انه إعراق من عامر المان العرف المراق من المان العرف الموانع والمسعود ومدول ورائين ت بم ال المبد ولم عفي الحالام وعيد المم عنه والرق اليم وارق له في من مرا الله والمن معاليم المنهم المنهم المنون عبناتيم المترل بييدرعاتيم إن فيما بنع ومبنغ مدمرات اكها ل يحبرة وفرقتم و وم ضطفا سم ا و اصماف لل خرميداً

ساره این اوران ای مخرعی دار در ایران د دعلی موشتم بنوی مد الها دفید اصفید به بنی ای و در در است

المدارة الن تعبيل مد من معرائ عدم

( رسم كتاب آخر من سمد باشا زغاول إلى شيخه الاستاذ الامام رحمهما الله تمالي في ١١ جمادي الاولى سنة ١٠٠٠)

رانكوی شعبسم و مستلطف واف احداث يوانني ره حندم حنه مواندي و احب نبيي اي الشام از حندم سند ساني ومسرفت م داجبات الدخرام وتغيق الويدى الكري آليدف از دردعات نشام اثر منيط فرامت فننوز وهدت البرعلى مع المعنة ابني مع دوام اعدال وشكرت حب نوجطت الدمثا ذال يس مطه العنب وكفط اغذ مدآثا را بنول خؤلم مند، بعت المستندية عبرم وجفع اوا وامك معيد انذى وحب المرى حينة عهره هنا مها برموا الم بورة وابا م له فيغير الوكا و ع مدعه تعرب امترعی اوق بواجب شرحا وعی صدا عودی بری اس فی است استفی دانشرم دارجه سرای زیاره تنازل منه داری الدنية في مبدح عدائقية ومما بيم على المذهب ما وة الغذاء وموجيات الغاً. لازلغ مبية الدوّالاذهار وترميّ الافطع ، كت ب الرس اع ناصيَّدَ ومسيَّدَ كفا ب البيِّع مع عليما له غ ميره و احبيت عندوا ربعت الجواب مدمدة ولعديوس وص فحفيتم إما الغرص فاكرترخ هذا اختى ورجدت مدمكا دم ارتجي طلب اي ارمن معينة الامر نو معيّط الرجاً. فائى ارى غ الاول مُوائد ت تاج مشماليل منى صبرة بله دود ما بكول أوج استرى مُدارًا زموانع الدسمن مدر واطهول تبروان في مع مد ادرام ادن فرلت بليرة بيترت ديد، إلى أن ف وميك نه حضة المؤج العام العمض الدادات الشيء هذاليث ومتبديس وعواكت الذاه مبين ، في دما إعلى مدخرها صنفت إيرى بكا يم منوبه يحدثون ولا حدًّا بن اركا بدعنا به با يدعوا، الدبح فالحد إجع ا ليم حرفين الديث والدفض والواد الدئي إحسدال معادل الميذب الكامل عارف اخذي وفنا ل يرميايرتن؟ كامتر وبي من مدة والعميض إزعر انذ، عبا و وعضعًا اوام كمراض العدر

وجمع مديدور إلمميا صاى ومهنات عسم الب وكا من مدينهم والمحمول

Carlo Section of the Section of the

عنس ا بإنعراش مدای الزن عدمید اددین ان کا نعتیا ند ردند عجت مها شد و معاان در مع از مه کا شاب خاومات اج الدَّيد الدعدم وجود مديبا زموانا حائدً محداخذن العدر مع بمديع ممزها معلوًّا كما اخيف بذك عذراب بعث وحد مدة ابل وقد وحدة عطاب مبث، ارمع برنية الزت اما معطن مندتيمت مع عار البزاء وحفظ البخ احدايش عزه مرة مؤحبه اه رعبا كتام ، رغبة منه مركم بيد مندما يشرزه ادمتناج مع العمق في اولايوم بريتوه الحاليد ليري اعظيد من المغر وكداها بعد مدة عمد وه عمد و شدارنا مده تدارها وما اخد احد دشهم فيك وليترا ذات على مفول متب بالعرائم الحداء ميزب مدالعذب وطا المؤايدا ومعلنى ، حداثی دَن مدات مِی، زیرت ای در میدای بیروت مها صحاب ما داروجه مدبینها منی ا حزبا منز مد موا مطت مع ولعن دنس بکومه عار دامودي شاده دنتي وكمي مه جرى ذراك بعرة الركائل الالعدار وحدمين الده الده كالعطف الدخ المناحل الدويب م مزتيا طيفيغ الوالد الكاعوشير اليعنا ومعدد الونا هيدائدن صرعبى عطتم ومتيع ليمزير الاحترام ومنبي بريم معلغ احتيا العاصل المتي ارا عداختری چی دمود حفیل اسرا در موخل تعیقرونیکی مع دی احرص منزجی اداؤدت که در اید موزد مکیّ به هغوص دهیود ب مجدد این آن اختاعی ف امتدا رو دا گذاوه ده شیکا دی به نخته موست عبا که داؤدت که مدکت که کادش بیدی اطلبالس اعظام

مدند، سنة الإستندية عيرم وهي الوادائل وليه الدى وصب الاصب الم ملك المستدا المستدارة

Etms

( رسم كتاب ثالث من سعد باشا إلى الاستاذ الاسام رحمها الله تعالى في٧٧ ج سنة ١٣٠٠) منع الدسا فرالناض والولى الهامي

ا مانده ، طلب عيمتا در المسدة حربة العيرمنم الملي عقد الدمن وقد كارك الوتع الحين عن منوك العربيد على حندن طبقا فع ومدران ارمتان خ ا درتا تـ التي قدم نمي مدكان خا تبني مغيك مُدرَّت كالزائني في هذه العتيدة وسعظت درج. إحتبارها عندمه كامؤا منظمير تا في ونياحق اخرى معذه الرة في تكده الحريثي حينوك ودمشا واثبتا ورومت فع الون اس مركزهمي مسؤاد الحلمود وبيد فيص بهذب ستوط الدي وموجبات ارتبنا حرك ورجد في آخرها منزرياد تستضراحتيا وما مرجب رض الدم معدستوطها وصد العزب اساك آثاة منها تحيقي مبعدينا حسازل الدسمت در عشداولت الدعتيار ودرة أمعة منعث لمناجئ الدعرة ضعن الدمتا فالمن مده بالعق زالفطع والفراليير دسا ف منعف يأ غزم اعامده ورعاية ترا معد لا ع السيعد وحعيث بوازها مدالتوة الحامظة لتعريب على لدواح بعثب الخاطر ولا بدع وبماث ل الكال ومترة المبعد ورا بوزالوق ر وعنواء وميدمتين ليدائدي ممتدوره عنيا كتابم الفرج إج والأرح ١٠ ج ومررت خاج الروربا احتج علينا ۽ مهاهدا العوج الت حفظنا حا الاست. سب و مدادما دادر اعتمادهم والحديو جمعهم خبزة ترفعل منرة واولى عقولهم بياتا ني حيرة وصرح بوادر مدكاذا عبم يولور وبوت خدلے مداد عادل اعتمادهم والحديو جمعهم خبزة ترفعلى منرة واولى عقولهم بياتا ني حيرة وصرح بوادر مدكاذا عبم يولور وبوت يريه ومنا منزمها لملعيد برما هوا مكيزتهم بنوشل وتزميله ولدلائث حذه الفينية أن عنوالاحاب لا معن بالدقامة فرمزها م ادرسه. ويعرم في من عضروه مع كولي رئما منوز الهم ونكنم ومقيور على المشرق من ايام على المنائيس وما المترق المترق المرادا المرسولية المرادا المرسولية المترق المرادا المرسولية المرسو

عبداء منون حندا و زاع اطلام جعيمتا و مداکست الولغ حدي فاعقات اهوال و محمد المعامل بي السطاع فارطوهم المهامية والمدار منون مبوط في محمد المعدد ومنون المعدد والمعاد والمعاد المعدد والمعاد المعدد والمعاد المعدد والمعاد و ورائم الاصون المعواد المحمد بدرا لنظار التوفيد الماليتن متادعام لاحب د النظرما ، وزوها مكور مغزن الذم لامتورة لمحدمتدرها ونك تعوت بربغوا بام وتكافئ الناس كالواب مزد ودبعو بلطه الم اورا في الا العلي ارج متب امتزهید ونوضح میما کے ونود ادبتوسی کھوب الحاث، ان علمعتوصا علیالعت در العضدين و وا کا ذا و مب الطرور) الم حل ا دست و موضح المعترو و اظه الفرت وصی لمعتریم عقد ور دت افادة ا رائد مدمند کبوع طلبتم الدفع کافت کم کافتیف علی را عينة ماطلعت اوتطلع على هذا الكناب ولاتنا خرور عد تعليد مرح عليه كمين معان معانير ويل رحودمبان في في محرف م ما مطلبهم المعارمين منيو الم الديم المالية التامر في الطلب والفاح جرح خاطري مد هذا العليل احد ل داملب كم منين عليف الدارج. وفري

رت والمؤت لالوف ما والمن عليه فاساليج المداللين في وهوا لذي مول الله مديدة وراد ما راد مؤال برور دخه منعم ایاد وننت: منیدها فرونرمخوص وفای وقت کا سیمیمیمتها و والحدید علی نعرکی در هناج ۱۷ در سوا ن: شی ملے الدر مشریف ادنوکی، صعبرالعقا با هزد نئی هفتی ودکس عبون دو دت که منبع العنا معمی ادب کامون حدق بيد حفظ الوحيد افده ويلي حذه الفق ت بالمدارجوم ملام حف را ومنا فزنام هذا البار وكل ما يجفود ويالد مرونا بر معه حصرة الوالدمنع العنا مع وترم عالدار معطن بالطريق الن الريم اليل هوهد و هدار هذه المريم اليل هوهد الما يكرم اليل موجود الوالد من وعن ليونول الوالد من المدين من وعن ليونول الوالد من المدين من وعن ليونول الوالد من المدين من ومن المدين المدين ومن المدين ومن المدين ومن المدين والمدين المدين والمدين من المدين والمدين المدين ومن المدين ومن المدين والمدين مدعدة زاده الدصي مودصي وبارت في عامية وعي مفغ ارجم افندى على وما في رد الدما احدّ دم در وي هفظ ابراهم امنو، بي و وعي وجنة لاستادنا ع محافيزه المصد وهفا عمر اهذى ميم على عميم امنع المدعوم المبود ومن المبدور المبدورة المبدورة

فرارس

المنافع المناف

من تار بخ

الانتادالامام

الشيخ عيد الم

## (الفهرس الاول لمواد الفصول ومافيها من القدمات والمقاصد والخواتيم)

#### (تصدير الكتاب)

| لذي نهض به حكيم الشرق والاسلام ، وشيخنا | بىيان كنهالتجديد والاملاح ا |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| اليه،ووجوب المحافظة عليه                | الاستاذ الامام، ووجه ألحاجة |

المواد التي اعتمدنا عليها في هذا التاريخ المقدمة، وفيها بيان سبب تأخير هذا الجزء، وصفة تأليفه، وموقعه عند صنوف قرائه

والعدة ما كتبه الاستاذ الامام من تدوين سيرة

١١ ما دعا اليه من الاصلاح ، وهو جدير بأن محفظ لفظه ولا ينسي معناه

١٢ جهره بمقاومة الاستبداد في أيام صولته

## ١٢ الفصل الأول منه، أهلى

وكلامه فيهعلى والدهووالدته وأصل بيتهم وظلمالحكام لهم

١٦ كلامه في شرفي النسب والادب وسبب ضباع الانساب

١٨ كلامه في التربية والوراثة

١٩ مفسدة تفضيل الجواري على أهل البيوتات

## الفصل الثاني

٢٠ نشأته وتربيته وطلبه للعلم

٧١ ربيته الصوفية وشيخه الشبخ درويش فيها

٢٥ لقاؤه السيد جمال الدين واتصالو به

## خلاصة سيرة السيد جمال الدين.

٧٧ ترجة الاستاذ الامام السيد جال الدين

٣٥ ماقاله في حال مصرقبل السيد جمال الدين

٣٧ السيد جمال الدين موجد النهضة السياسية الاجتماعية عصر

٢٩ ترجمة أديب بك اسحاق لجال الدين

| ترجمة سلم بك العنحوري له                                                    | £1   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| تخطئة الاستأذ الامام للمنحوري في الطمن بجبال الدين واعترافه بخطئه           | ٤١   |
| سبب الطعن على السيد جمال الدين                                              | 01   |
| السيد جال الدين في إيران ، والمداوة بينهوبين الشاه ومسألة حصر التنباك       | 0 \$ |
| (مكتوب من البصرة إلى السامرة )                                              | ٥٦   |
| (وهوماأرسله السيد جمال الدبن الى ميرزا حسن الشيرازي رئيس مجتهدي الشيمة      |      |
| بيجه به على الشاه فاضطره إلى إلغاه الامتياز باحتكار التفياك لشركة انكابزية) |      |
| مقالات السيد في تحريض الماء على خلع الشاه                                   | 77   |
| أحوال فارس الحاضرة ( مقالة له)                                              | ٦٩   |
| السيدج بالعند السلطان عبد الحيدوكلامهافي شاه المجم                          | ٧١   |
| ﴿ مذهب السيد جمال الدين السياسي ﴾                                           | ٧٢   |
| وفيه كلامالاستاذفي عمله السياسي ءوتأسيسه الحزب الوطني بمصر                  |      |
| نني السيد جهال الدين من مصر بسمي فرنسة وانكلترة                             | 71   |
| كلة توفيق باشا لاسيم جهال الدين في تعليق أمله به                            | YY   |
| الاشارة إلى مقصد السيد من السودان وسيأتي شرحه                               | ٧٨   |
| ﴿ فلسفة السيد جمال الدين ﴾                                                  | ٧٩   |
| كلة للاستاذ الامام عن درس السيد للإشارات                                    | ٨٠   |
| (رأي السيد في الاصلاح الاسلامي)                                             | ۸Y   |
| عشق المؤلف السيد وكتابه اليه                                                | ٨٤   |
| نهاية أمر السيد في الآسنانة                                                 | ٨٨   |
| صورة السيد قبل مرضه                                                         | ۸٩   |
| « بعد العملية الجراحية في فمه                                               | ٨.   |
| عتاب الشيخ أبي الهدى لي على مدحي للسيد                                      | •    |
| مرضالسيدووفاتهونسي الجرائد له                                               | 41   |
| تأبين الشيخ اليازجي للسيد جهال الدين ، وفيها مرجمةله باللغة الفرنسية        | 9 8  |
| , n Indiazi.                                                                | 44   |

#### - ﴿ عُود إلى تاريخ الاستاذ الامام كا-دخول الاستاذ الامام الامتحان في الأزهر 1.4 طلبه للمزيمد التدريس وشهادة المالية 1.4 تعلمه أفلفة الفرنسية وما كثبه فيه 1.2 الفصل الثالث في تربيته الروحية وتصوفه 1.7 استطراد فيحقيقة التصوف وكثيه وتاريخه 1.4 الموازية بين العبوفية والفقياء وبين هدى السلف 114 قول أين خلدون في الصوفية وغلامهم وغلاة الرافضة 111 الكر امات والكشف والشطحات 114 كلام ابن تيمية في أصناف الصوفية ومرأتبهم الثلاث 141 ما سرى إلى صوفية المسلمين من صوفية الهنود وغيرهم 144 ضلالات الصوفية ويدعيم نوعان 148 تحرير التصوف الشرعي بكتاب (مدارج السالكين) 140 ﴿ مِكَانَةُ الاستَادُ الامام من التصوف ﴾ 144 وفيه إنقاذ السيد للاستاذ من الغرق في خيال التصوف أحوال الصوفية وغرورهم، وغرور الناس بهم **NYA** تمذر أو تعسر إصلاح طرق الصوفية 144 الفصل الرابح 141 مهدلاقصل فيحظه عايكون بهالرجل عظيا

فيالطورالاول منحيانه العملية وهو ماقبل النني وفيه تمهيد وخمسة مقاصد ( المقصد الاول من الفصل الرابع)

۲

٤

100

تدريسه وبدؤه باصلاح التعليم في الأزهر 144

حادثتهمم الشيخ عليش في الازهر 148

## ( المقصد الثاني منه )

١٣٥ تدريسه في مدارس الحكومة

#### ﴿ المقصد الثالث منه ﴾

۱۳۷ عمله في إدارة المطابوعات والجريدة الرسمية ـ وتتمته فياسيأتي من تلخيص. كتابه في الثورة العرابية

## ﴿ المقصد الرابع منه ﴾

١٤٠ عمله في بحاس المارف الاعلى

#### ﴿ المقصد الخامس منه ﴾

١٤٥ عمله ورأيه في الثورة المرابية

١٤٨ خطبته في وجها، العرابيين مخطئاً ومجم- لا لهم والنمارهم بقتله

١٥٠ قصيدته في النورة العرابية

# ١٥٧ كتاب الثورة العدابيه له

١٥٨ خطابه للخديو في أول الكتاب

١٥٩ خلاصة ماكتبه فيأسباب الثورة

١٦١ مقدمات الثورة من سيرة اسماعيل باشا

١٦٢ الاسباب المباشرة للثورة من سيرة توفيق باشا

١٦٤ مبدأ الفوضي في الجند المصري

١٦٥ نفوذ الإجاب بمصر وأسبابه وغايته وفيه حكم وعبر بالغة

١٧٠ وزارة رياض باشا وتأثيرها في الثورة

« أول إصلاحات رياض بانـا إبطال السخرة بنوعيها

١٧٢ عدل رياض في توزيع مياه النيل و إلغاه الضرائب

١٧٣ وضعه ميزانية للحكومة وإبطاله للكرناج والحبس لتحصيل الحقوق.

١٧٤ قانون النصفية

## عمد في المطبوعات

( وصفه له في كتاب النورة العرابية ، وهو أغرب أعماله وأدلها على عبقريته )

١٧٦ وضعه اللائحة قلم المطبوعات وتحرير الجريدة الرسمية فيها

( وفيها الزام جميع إدارات الحكومة ومصالحها الكبرى إخبارادارة المطبوعات، عجميع أعمالها \_ والحاكم أن ترسل البها جميع نتائج أحكامها ، وان لادارة الجريدة الرسمية حق انتقاد كل عمل تراهمتنقداً حتى أعمال وزارة الداخلية !!)

الجريدة الرسمية الطريقة التحرير في الحكومة وتأثيره في إصلاحها

١٧٩ انتقاد الاستاذر ثيس التحرير انظارة المعارف وتأثيره في إصلاحها

١٨٠ تأثير التقاده الاعمال المدومية في الاصلاح المام

## دار الكتب المربية ودار الملوم

(سميه بتأثير الجريدة الرسمية إلى التقريب بينها وبين الازهر وأصلاح التعليم بما يحيي البلاد ويرقي الامة )

١٨١ إصلاح نظام المسكرية والمحاكم

۱۸۲ (سيرة الحكومة بالاجمال والحدبو تو فبق والوزير رياض بالتفصيل ) من كتاب الثورة الدرابية

١٨٣ شهائل رياض باشا ومعارنه وأخلاقه منه

١٨٥ تأثير سيرة رياض باشا وشهائله في مقدمات الثورة منه

١٨٨ ( سيرة الحديو توفيق المفضية إلى انثورة ) منه

١٩٠ إنارة الخديو الضباط على وزيره رياض منه

١٩١ أُسبَابِ ثَأْلَبِ الضَّبَاطُ المُفْضِي إِلَى النَّورَةُ مَنْهُ

١٩٤ مظاهرة اللا المصري الضاط منه

١٩٥ بده النورة بحادثة قصر النيلمنه

۱۹۷ تشجيع معتمد فرنسة لعرابي منه

١٩٨ نتيجة ما سبق من تباين افكار عرابي ومشايعيه ورياض والحديو فيه

١٩٩ اغراء قنصل فرنسة للضاط بالتمرد وإخراجه من مصر منه

حاولة الخديو تلافي شرعرد الضباط(منه) 400 حال عرابي النفسية وخوفه وجبنه وعمله(منه) 4.1 (مسلك الخديو وحاشيته مع الضباط) (منه) 4.4 طلب عرابي مجلس نواب وسبيه (منه) Y . Y مسألة الضباط التسمة عشر (منه) Y1 -النهير والمزل في الضباط لتوحيد القوة ( منه ) 711 قوة ناظر ألجهادية ومأمور الضبطية (منه) 418 تربية الايم وطاعة الجند (منه ) 410 مقاصد سلطان بإشا وصفاته ومساعدته لعرابي (منه) 717 ﴿ مِنَاوِأَةِ الْاسِيَّادُ الْامَامُ لِلْعِرَا بِينِ وَرَأَيِّهِ فِي الْأَصْلَاحِ ﴾ YIY حادثة عابدين وبها ينتهي تلخيص ماكتبه الاستاذ الامام في أسبابالثورة YIR ﴿ الشيخ محمد عبده العالم الصحفي المحرر ﴾ 440 ماكتبه المسترير ودلى محامي المرابيين تحت هذا المنوان من كتابه (الثورة العرابية) شهادة بروذلي بإن مصر لا تستغني عن مثله اذا قدر لها الأستقلال 777 خيانة سلطان باسا لمصر 77 4 مذكر ات الاستار الامام في الثور يقو الحرب ۲۳٤. وهي مائة مسئلةونيف نذكرعناوين أهمها سلطان باشا \_ خيانته 770 مذكراتآواخرسنة ٨١عنالثورة YTY » ۸۲ منت » YMA مسألة الشراكسة وغثى القنصلين للخديو 134 المذكرة التي استعفت الوزارة عقبها YEY المثير درويش باشا مندوب السلطان 454 تسلح الاوربيين استمدادا للمذابح YED بده المذبحة في الاسكندرية 727

١٣٧ ــ تاريخ الاستاذ الأمام ج ١

﴾ من

(

ہات،

ارة

(!!

## • ١٠٩٠ الفهرس الاول لمواد الفصول وما فيها من المقاصد (عمر باشا لطني محافظ الاسكندرية وخيانته لوطنه وعبوديته للخديو)

٧٤٧ هو الذي سبب مذبحة الاسكندرية

٧٤٩ طلبه انزال عسكر انكليزي الى الاسكندرية بحجة عجز عرابي عن حفظ الامن

12

>

12

10

17

//

٨١

٧٢

۸۳ ۸٤

AY

۸٩

٩.

97

99

٢٥١ (كلة الخديو توفيق في حرق الاسكندرية )

٢٥٢ وصف الماجرة من الاسكندرية بعد حرقها وضربها

٢٥٤ كتاب تاريخي من الحديو الى عرابي ورد عرابي عليه

٧٥٥ عزل الخديو لعرابي

« الحيش المصري ومتطوعته والحيش الانكابزي

٢٥٦ آرا معرابي في حالته وفي عدم الثقة بالفرنسويين

٢٥٧ انخداع عراني بنش دسيس الفرنسي له وتركه لقنال السويس

أخبار القتال بين المصريينوالانكليز وضعف عرابي وجيشه

٢٥٨ عود إلى خيانة ساطان بإشا برشوة العربان بمال الانكليز ضد عرابي

## ( فوائد ماكتبه الاستاذ الامام في المسألة المرابية )

(وهي بضع عبر في مدوء تصرف الاوربيين في البلاد المصرية وجهل أمر اثها بطبائع الايم وحقوقها وأخلاق البشر وسياستها وخلو البلاد من الزعاء العقلاء المحلصين، والفرق بين الاستاذ الامام وسلطان باشا في سيرتها في الثورة ـ واحتقار الحديو وحاشيته ووزراؤه وكبار ضباطه الاعاجم للمصريين ـ وكون الشعب المصري قام بكل ما يمكنه من الواجبات في الثورة ـ وسوء تصرف الدولة المنانية فيها ـ ورأي الاستاذ الامام في رياض باشا وعرابي باشا)

٢٦٦ (خاتمة هذا المقصد في اتهام الاستاذ وسجنه والحكم عايه بالنني من مصر )

٢٦٧ الكتاب البليغ الذي أرسله من السجن لاحد مريديه يصف به الحال المامة

٢٦٨ ماذكره فيه من سعاية اللئام به بكتابة تقرير في الطمن عليه

٢٧٠ وصفه لمواطفه في السجن

۲۷۱ رده على تقرير سميد البستاني ورفاقه الوشاة

٢٧٢ وصفه لصنائعه ومقابلة الاساءة بالاحسان

۲۷۲ ثقته بمستقبله وحسن نيته فيه

## الفصل الخامس

﴿ فِي الطور الثاني من حياته العملية مدة النفي ، وفيه مقدمة ومقصدان

المقدمة في نفيــه وحفاوة أهل بيروت به

﴿ يمض مكتوبات سعد زغلول الندب الهمام ، إلى مربيه الاستاذ الامام

الكناب الاول وهومرجوع ماكتبهاليه الاماممن بيروت عقب وصولهاايها

مكتوب آخرمن سعد زغلول له TYY

YYE

٢٧٨ اعتذار سعد عن شكوى الامام من طمن الشيخ عبدالكريم سلمان عليه

## المقصل الأول من الفصل الخامس

عمله مع السيد جمال الدين في أوربة YAY

كتاب السيدجال الدين للاستاذ من بور سعيد YYY

> جمعية العروة ألوثقى السياسية السرية TAT

> > قانون الاصول العملية للجمعية YAS

اليمين الذي محلفه المرتبطون بالجمعية ، وهو جدير بتأمل كلمسلمو تدبره YAY واستشماره عظمة الاعان الوجدابي الذي صدر عنه

> الجامعة الاسلامية والرابطة الشرقية والوطنية PAY

#### ﴿ فَأَكَّةَ العدد الأولِّمن العروةالوثقي ﴾ 44.

وفيها قواعد أجباعية عامة تمثل داء الشرق ودواءه ، والخطر على الانكليز من تألب الشرق ولا سيما المسلمين عابهم وتمثيل المســألة المصرية والاحتلال الأنكليزي بصورةمهيجة أيرة

٢٩٦ منهج الجريدة

﴿ رَعْبِ الْاَنْكَائِرُ مِنَ الْعَرُوةَ الْوَثْقَى وَمْقَاوِمْتُهُمْ لِمَا ﴾

ماقالته الجرائد الانكليزية في المروة الوثقي (منها) 499

قرار مجلس النظار المصري في منمها (منها) 4.1



٨

Y

4

0

7

9

1.

/\ /Y

10

14

1

19

4.

AY

بطة

444

( وسياسة الامامين الحكيمين في أو يل أم المهدوية فيه لاقناع الانكليز بتركه

الثاني \_ » انتصار السودانيين على الانكليز وتأثيره TYY

﴾ أماني انكلترة فيحركات محد احمد 440

» سقوط بربر في يدمحراحد ٤ 477

444 السودان ومسر بعد سقوطبر بر

> ٢ قوة محمد أحمد بسوء تأثير احتلال مصر TYA

إيضاح غرض الحكيمين من سياستهما فيمسألة السودان 479

44. دخول الاستاذ الاماممصر مستخفيا في أثناء نفيه والنرض منه 444 المبرة في هذه السياسة

### خاتمة هذا المقصد

- (آفة الشرق أمراؤه المستبدون،وزعماؤه المترفون، ومرشـدوه الجاهلون وفيه ثلاثة مثل)
  - ٣٨٤ (المثال الاول) استبلاه الانكار على عالك الهند بساعدة أمرائها
    - ٣٨٦ (المثال الثاني) استعباد الاجانب للايم بقوة رؤسائها
  - ٣٨٨ (المثال الثالث)رأي العروة في معاقبة الايم للامراء والرؤساء الحونة

## المقصل الثاني

V

4

\*

'7 'Y

٠,

+

\*

<u>ا</u> ٤٤

**ا** ا

10

0/0

4.

77

40

- ٣٩٠ ( من الفصل الخامس عمله في سورية)
- ٣٩٣ سيرته في بيروت بقلم الاستاذ السيد عبدالباسط فنح الله
- ٣٩٣ ه جنم الامير شكيب أرسلان،وفيها استطراد في فهمه للشعر وذوقه وشعوره فيه
  - ٤١٠ أُصدقاؤه في مصر ورأيه في الازهر وأهله

#### مائمة هزا المقصر

- الاسلام في الاستانة، بين فيها الخطر على الدول بفساد التربية والتعليم الرسمي وحلول التعلم الاجنى محله
  - \$12 كلامه في توقف اصلاح السلمين على القرآن
    - ٥١٥ رأيه الاخير في الدولة المثمانية

## الفصلالسارس

- ٤١٦ في الطور النالث من حياته العملية ، وفيه مقدمة وتُمانية مقاصد وخامّة
  - ٤١٦ المقدمة في عودته من سورية إلى مصر
  - ٤١٧ حال الاوفياء والجيناء من أسحابه معه بمد عودته
    - ٤١٨ عفو الخديو عنه ومن شفع له عنده وكرهه له
  - ٤١٩ سميه ليكون معلما في دار العلوم وامتناع الخديو

#### المقصل الاول عمله في القضاء الأهلي 24 . حكمه باجتهاده وتنفيذه أحكامه على الاجانب EYN عنايته في القضاء بالاخلاق واصلاح ذات بين العائلات وعقاب الفاجرات 2 YY براعته في محقيق الفضايا وفراسته فيها 244 كلته العالية في الارادة والاختيار والتقدير والابداع والنشوء والارتقاء 245 المقصد الثاني عمله في الازهر EYO أول كلام دار بيننا في اصلاح الازهر Ð سميه لدى الخديو عباس والحكومة في اصلاح الازهر EYY أصلاح كتب التدريس في الازهر LYA تفصيل بعد اجمال في اصلاح الازهر (كتاب أعمال مجلس ادارة الازهر) EYR تشكيل مجلس ادارة الأزهر وأسبابه 14. قانون المرتبات 244 حال الازهر ومرتبات الشيوخ قبل النظام من بؤسوفقروظلمو محاباة 244 تبرم كبار العلماه وشكواهم من النظام 544 إلحاق النعليم في المسجدين الاحمديوالدسوقي الازهر لتوحيدالنظام 244 قانون كساوي النشريف وفوائده وسببكراهة قدماه الشيوخله **ETA** نظام التدريس والامتحان وفوائده وماكان من الفوضي قبله 22+ المسامحة أو عطلة الدراسة والفوضي قبلها 224 مساعدة الحديو على تنفيذالقانون بمال الاوقاف 222 مكافأة امتحانالطلبة وفوائدها 133 العلوم الحديثة وقائدتها 229 أصلاح التعلم في الأزهر 200 دار الكتب في الازهر 207 201

٤٥٨ نظام الجرايات المزيل الفوضى والمحاباة
 ٤٦٠ امتحان التدريس وشهادة العالمية

٤٦٢ العلوم والكتب ونظام التدريس

٤٩٥ مسألة زاوية العميان والمبرةفيها

ن

(

| بالأزهر | لاسكندرية | لحاق معهدا | LAN |
|---------|-----------|------------|-----|
|---------|-----------|------------|-----|

٧٠ الشيخ محمد شاكر وتعيينه شيخا اللاسكندرية وفيها عبر

٤٧٤ مرتبات أولاد العلماء و نفقة الحكومة على الازهر

٢٧٦ الفساد والجهل في أخلاق العاماء وأعمالم

٧٧٤ شهادة القضاة والمفتين بالزور لأولاد الملماء

٤٧٩ سمى الاسناذ الامام بالرزق لاولاد الماء

١٨٠ حالة الازهر الصحية وتعيين طبيب له

١٨٤ محافظة المجلس والاستاذ الامام على حقوق الازهر وشرفه

## الخديو والازهر

## ﴿ توجه عزم سموه الى قلب نظام الازهر واخراج الاستاذ الاماممنه ﴾

٤٨٧ عميد ليان الشغب الذي أحدث في الازهر

٨٨٤ الشفب الذي أحدثه الخديووانتهي باستقالة السيد البيلاوي وبعض أعضاه الجلس

١٨٩ ختم المشايخ لمرائض الشكوى من البيلاوي ومجلس ادارة الازهر

١٩٠ الدسائس لحل البيلاوي على الاستقالة

٤٩١ حادثة رواق المناربة وفيها عبرة لمن يعتبر

١٩٣ خيرم: الكلام في اصلاح الازهر

٤٩٤ سيرة الشيخ حسونه والشيخ سليمفي الازهر

٤٩٥ حَبُلُولَةُ الاستاذالامام دون نفوذُ الحكومة في الازهر

٤٩٥ ألقاب الازهرالسوسى عندالاستاذ الامام

٤٩٧ غضب الحديو على الاستاذ الامام وحسن باشا عاصموما افتضاءمن الانتقام

٤٩٩ استمراض الحديو لحيش الاحتلال احتفالا بجلوش ملك الانكليز لارضاء الانكليز بعزل المفتى

٥٠٠ التمهيد الدبني بعد السيامي للانتقام من ألمفتي

ماكتبه الشيخ عجد الاحدي من التميد

٥٠١ التمهيد بشخص الشيخ الثمريني

٥٠٢ حديث الشيخ الشربيني في جريدة الجواثب المصرية ونشر المؤيد له

#### ﴿ الازمر الشريف ﴾

| رد الاستاذالامام على حديث الشهر بيني (و تفنيده فيه لماقاله في الازهر وماكان | 0.0 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| يقر أفيه وقوله ان الطلبة يطه ون في الأثمة. وكلامه في دخول الفلسفة الازهر)   |     |

٥١٠ تفنيده لكلامه في استشكار اشتفال العلماء بالسياسة

٥١٣ (خطبة سمو الحديو في عابدين)

### (وتعريضه فيها بالاستاذ الامام لحمله على الاستعفاء من الازهر وبصاحب

المنار لنفيه من مصر )

٥١٥ غرض الحكومة الخديوية من الازهر

٥١٦ تأثيرترك الاستاذ الامام للازهر في المسلمين

٥١٩ ما كتبه النواب محسن ألملك زعيم الهند في خطبة الخديو و إصلاح الازهر. وفيه طمن شديد في الحديو وعلماء الازهر وثناء عظيم على الاسمان الامام وآمال المسلمين فيه وآلامهم من تركه لاصلاح الازهر.

٥٢٦ تمليق جريدة الرياض الهندية على هذه المقالة

٥٢٧ دفاع المنار عن علماء الازهر فيا طمن عايهم النواب

۳۰ رد النواب على دفاع المنار عن الازهريين وإثبائه عداوتهم للعلم وبيانه
 السوء حال المسلمين وماكان يرجى من إصلاح الازهر

٥٤١ حقيقة الازهر . وفيه بيان لجمود العلماء وضرره على العالم الاسلامي .
 وكون الاستاذالامام قد انفرد بالسعى لاصلاحه

٥٤٥ ﴿ مذكرة الاستاذ الامام في بيان مواد قانون الازهر التي لم تنفذ ﴾

٥٥٢ صدى استفالة الاستاذ الامام في أوربة

٥٥٤ حال الازهر في عهد الشيخ الشربيني

٥٥٥ الازهر ومدرسة القضاء الشرعي

٥٥٨ ﴿ الوسائل الخديوية الانتقام من المفتى ﴾

التقرير الذيرفعه يوسف باشاطلعت الى الما بين في الاستانة عن أعمال الحديو ضد السلطان ومقاومة المفتى له

٥٦٧ خلاصة الحلاصة في إصلاح الازهر وماجاء في القصورة الرشيدية في حاله ومستقبله

## علاقة الامام بالامير

| ، توليته وماعرض له بعده | عماس في أول | كلة في صفة الحدرو | 078: |
|-------------------------|-------------|-------------------|------|
|-------------------------|-------------|-------------------|------|

٥٧٠ كُلْنَان متضادتان للخديو في الازهريين قالم الصاحب المنار

٥٧١ سيرة الحديو السيامية والمالية

٥٧٢ أسباب سخط الحديو على الاستاذ وتأثير سخط الحديو عليه في نفسه وفي كلامه ومنهاكلته الصادعة له في حفلة التشريف

٥٧٤ إخلاص الاستاذ للخديو وأصدقاؤه من الامراء وافتراءمن اتهمه بعداوة أسرة محمد على

٥٧٥ حسن علاقة الاستاذ بلورد كرومر في نظر الحديو

### ﴿ شامدان عمليان ﴾

على تأييد الاستاذ للخديو ضد الا: كايز

٥٧٦ (الاول) مسألة عزل قاضي مصر التركي واستبدال مصري به و إنقاذ الاستاذ الاستاذ الخديو من ورطنها

٥٧٩ (الثاني) مسألة ليون فهمي وإنقاذه إياء منها

٨٠ ﴿ علاقة المؤلف بسمو الخديو ﴾

٥٨٤ ذكرى محمد علي وسلوك الحديو في إلشاء مدرسة صناعبة باسمه

٥٨٥ حاولة الحديو الانتقام من صاحب المناروالتفريق بينه و بين الشيخ محمد عبد.

٥٨٦ كلام بطرس باشا غالي والاستاذ الشيخ محمد شاكر مع الاستاذ الامام من قبل الخديو في النفريق وكلام السيد توفيق البكري معي في ذلك من قبل سموه

٥٨٧ كلام الشيخ على بوسف لي في ضرر الذار من مبالغته في مدح الاستاذ الامام

٥٨٨ سمي الحديو لنني صاحب المنارمن مصر

٥٩١ استطرادفي سيرة الخديو مع الاستاذ الامام

وطنية الخديووسيرته الاولى

- ۵۹۳ الخديوومصطني كاملوحزيه

٥٩٤ الشيخ على بوسف بين الحديو والأمام

الحديو وبطانة قصره 090

أحمدشفيق باشابين الحديو والامام 7 PO

المرةالتاريخية في سيرة الخديو الاخيرة OAY

خدمة الخديو للاسلام عساعدة مدرسة الدعوة والارشاد 091

شكوى الآنكليز وغيرهم منالاجانب للخديو منالمدرسة ودفاعهعنها 099

> اهمام الحديو عسألة مسلمي فيليين D

« عسلمي جاوة والسيد محمد بن عقيل 4 . -

## استدراك

على هذا التاريخ بوجود مواد لم تنشر فيه ، والوعدبناً ليف ذيل له يستوفي ذلك

المقصل الثالث من الفصل السالاس

عمله في منصب الافتاء وتأثير تقليده الافتاء في الامة وتهانيها له 4.4

> منئة الشيخعبدا لرحمن قراعة له 7.4

« محمد حافظ الراهم له 4.8

عمله في تفتيش المحاكم الشرعية 7.0

تفريره في إصلاح 🔞 🐧 7.3

خطابه لوزير الحقانيةفيه 7.4

كلامه في الحاجة إلى المحاكم الشرعية واصلاحها 7.4

مقدمة ناشر تقرير المحاكم ومافيه من المقاصدالعامة 115

قاعدة بناه الاحكام الشرعية على مصالح البشر 711

قواعدالاسلام الشرعية التي بهاكانت عامة دائمة 317

اقتراحه توسيع اختصاص الحاكم الثمرعية وعدم حصر القضاه في مذهب الحنفية 712

افتراحه تأليف كتاب في أحكام المعاملات من جميع المذاهب 717

كلة لاحد كيار قضاة الشرع في اصلاحه للمحاكم 411

﴿ علماء الازهر والمحاكم الشرعية ﴾ 77.

> ضياع الشريعة بجمود العلماء 275

كلة لوردكرومر في المحاكم الشرعية 7744

| • • ١ ١ الفهرس الاول لمواد الفصول وما فيها من المقاصد                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| منافشة مجلس الشورى في اصلاح المحاكم                                             | 770         |
| كُلَّة قاضي مصر التركي في أستفناه الحاكم الشرعية عن الاصلاح وردالمه في عليه     | 777         |
| ﴿ هَلَ يَعْتُبُرُ الزَّهُرُ اليَّوْمُ يُمَّا لَمْ يَعْتَبُرُ بِهِ بِالْأَمْسُ ﴾ | 779         |
|                                                                                 |             |
| المقصدالخامس مهرالفصل السادس                                                    |             |
| عمله في مصلحة الاوقاف المامة واصلاح المساجد                                     | 74.         |
| مشروع اصلاح المساجد ومقاومة الحديوله                                            | 741         |
| لاثحة المساجد :موضوعها وكونها إصلاحا دينياً عاما زُول بهمفاسد كثيرة             | 777         |
| « واحالة الحديو لها إلى اللوردكرومر !!!                                         | 440         |
| ﴿ الدبرة البالغة في مقاومة اصلاح المساجد ﴾                                      | 744         |
| لاثيحة المعاجد وما نفذمنها                                                      | 777         |
| مشروع ثرتيب المساجد الذي قرره مجلس الاوقاف الاعلى                               | 744         |
| المذكرة المرفوعة إلى المجلس الاعلى بشأن المساجد                                 | 754         |
| فتاوي الاستاذ الامام                                                            |             |
| الفتوى عن السؤال الوارد من الهندومقدمة المفتى ابها وموضوعه استعانة المسلمين     | 787         |
| بالكفار وأهل البدع والاهواءعلى مصالح المسلمين وحكم منكفر فاعلمه                 |             |
| جواب علماه المالكية والشافعية عنها                                              | <b>18</b> A |
| حكم تكفير المسلم وما يكفر به                                                    | 707         |
| جواب شيخ الحنابة                                                                | 707         |
| جواب أحد علماه الحنفية                                                          | 709         |
| ماحققه الاستاذ الامام في المسألة بأدلة القرآن والسنة وعمل الصحابة وفيه          | 777         |
| ( مسألة النهيءنمودة الـكفار وموضوعهومايشترطفيهوا نشاء عمر (رض)                  |             |
| الدواوين بالرومية والفارسية وجواز تقليد وزارة التنفيذ لنير المسلم)              |             |
| فته المفيطة فان نوح ها عمر الارض أم لا 2                                        | 777         |

٦٦٦ فتواه في طوفان نوح هل عم الارض أم لا ? ٦٦٧ الفتوى الترانسفالية في ذبائع أحل الكتاب و ابس القبعة واقتداء الشافعية بالخنفية تقرير محمد بك ابى شادي في الفتوى والطعن على المفتي 775

٧٥٠ الفناوي الثلاث الترانسفالية. وماكتبه المنارفيها

٧٧٧ طعام أهل الكتاب

٩٧٩ الفقه في تحريم الميتة والنذكية أنواعها وحقيقتها

٦٨٣ فتوىالقاضي أبي بكر بن عربي في طعام أهل الكناب

١٨٥ كلامالشيخ محمد بيرم في مسألة خنق الحيوان النذكبة

٦٨٦ توضيح القول في الموقوذة وادراك ذكاتها

٨٨٠ الخلاف في التسمية على الذبيحة وتأييد الفتوى وحقيقتها ومابه الافتاء

٦٩٠ اجتهادالمفتى وتقليده وكون الاستاذالامام محتهدآ

٦٩٢ والمة في ذبائح أهل الكتاب في زمن محمد على باشا

١٩٤ إلى تحسان الاستاذ الامام لما كنب المنار في مسألة الفتوى وعباراته في الاستحسان وفكاهة رأوندية للمويلجي في ذلك

٩٩٤ اشتغال الجرائد عسألة الفتوى

٦٩٦ مسألة ذبائح أهل الكتاب وتأييدالفتوى بالاجاع

٦٩٩ - تهافت ألمرجف في الفتوى

٧٠١ الفننة في تحريم المينة وما أهل بدلفير الله

٧٠٤ تأييدعاماه المصر والجرائد للفتوى

٧٠٥ مقالة وعظية لعالم مغربي في موضوع الخلاف في الفتوى

٧٠٨ تأييد واقعة الفتوى بمذهب الحنفية

٧١٠ الأستدلال على سوه نية المرجف في الفتوى

٧١٢ أهانة المرجف للملساء وتعريضه بالأمير

٧١٤ كتاب من الترانسفال في حقيقة الفتوى والسؤال

٧١٦ تأييدعلماه الآفاق للفتوى

٧١٧ مقالة في ذلك من جريدة الرياض الهندية عنو أنها (هل ولد السيد احمد خان ثانية عصر وظهرت جريدته تهذيب الاخلاق بشكل المنار?)

المقصد السادس من الفصل السادس

٧١٩ عمله في مجلس شورى القوانين وموت رئيس المجلس عمر لطني باشا فجأة عقب تعيينه عضواً فيه

٧٢٠ كرامات الحرافيين وضعف وطنية المعاصرين

٧٢١ وطنية الاستاذ الامام ووطنية الشيخ على يوسف

٧٢٣ ماقاله حسن باشا عبدالرازق في عمله في مجلس الشورى

### ﴿ المقصد السابع من الفصل السادس)

٧٢٦ عمله في الجمعية الخيرية الاسلامية (من المنار)

٧٢٩ كلة حسن باشا عاصم في عمله في الجمية

٧٣٠ الاصلاح الديني والاجماعي الذي كان يبثه الاستاذ الامام في مدارس الجمعية الخيرية

٧٣٠ الاحتفال الاول بامتحان مدارس الجمية وخطاب الامام فيه

٧٣٧ أمتحان تلاميذمدرمة الجمعية وخطبة تلميذ في الموضوع

٧٣٦ الاحتفال الثاني لدرسة الجعية عصر

٧٣٧ خطاب الاسناذ الامام في مقاصدا لجمعية من مدارسها وفساد تعليم مدارس الحكومة

٧٣٩ الاحتفال الثالث لمدرسة الجمية بمصر وخطاب الاستاذ الامام في التربية
 والتعلم وفيه اثبات ضعف المسلمين بترك التعلم الديني

٧٤٧ مدرسة الجمية في المحلة الكبري والاحتفال بافتتاحها

٧٤٣ خطاب الاستاذ الامام في الفرض من النعليم الابتدائي

٧٤٤ خطبة صاحب المتار في الاحتفال

٧٤٨ خطاب ابراهيم بك الهلباوي فيه

٧٤٩ خطة الاستاذ ألامام الاصلاحية في الجمية ومدارسها

٧٥٠ افساد جميع مدارس البلاد للامة

٧٥١ مايجب أن تكون عليه كتبالتعليم في المدارس، واقتراح تأليف كتابين في المقائد والعبادات على صاحب المنار وانفاق الاستاذ رئيس الجمية وحسن باشة عاصم مدير مدارسها على ذلك وخطها فيه

٩

Y

٣

1

0

\\*\ \Y

#### ( المقصد الثامن من الفصل السادس)

٧٥٣ عمله في جمية احياء الكنب العربية



## الفصل السابع في شؤونه العامة وفيه ثمانية مقاصد

٧٥٥ (المقصد الاولمن الفصل السابع تدريسه)

٧٥٧ طريقته في التدريس وطريقة أستاذه الانفاني

٧٥٨ (ختام درس المنطق في الازهر) وفيه بيان طرق اصلاحه في الدرس من. صفة الالفاء واختيار الكتب وما امناز به درسه في المنطق من المسائل المقلية والعلمية والحلقية)

٧٦١ ( ملخس خطابه فى ختـام درس المنطق ) وفيه بيانه لاعناق الاسلام. اللافكار من رق التقليد وتوقفه على الشجاعة، وان القرآن فرض علينا النظر والاستدلال وإنما عزالمنطق منظم لطرق الاستدلال

# درس التفسير في الازهر

٧٩٥ أفتراحي إياه عليه وما دار بيننامن الحوار فيه

٧٦٩ صفة درس التفسير وما كان له من التأثير وفكاهاته فيه

٧٧١ شهادتان مكتوبتان في تأثيره احداها لعالم غريب

٧٧٢ شهادة نابني خريجي دارالعلوموهي الثانية

٧٧٤ الدرس المالي الخاصفي خارج الازهر

٧٧٧ المقصل الثاني من الفصل السابع - مؤلفاته

٧٧٩ رسالة التوحيد وصفها وتأثيرها في المسلمين وآراء فضلاء النصاري فيها

٧٨١ تقريظ الشيخ سعيد الشرني لرسالة التوحيد

٧٨٧ أقوال علماء المسلمين فيها

٧٨٣ تقريظ الشنقيطي الكبير لها وانتقاده عليها

٧٨٤ تقريظ الشيخ سايم بو حاجب كبر عاماء تونس ومفتي الما لكية الاكبرفيها

٧٨٠ تقريظ عالم أديب شيعي لها

٧٨٧ تقريظ الأمير شكيب لما

٧٨٧ (كتاب الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية) وفيه من الحقائق الدينية. والتاريخية والاصلاحية ما لا يستغنى عن معرفته مسلم فى هذا المصر



VAA

## المقصل الثالث من الفصل السابع

دفاعه عن الاسلام ، وكشفه للشبهات والاوهام ، وهو ثلاثة أنواع YAS

> النوع الأول دفاعه الشفوى D

إحالته بعض المستفتين والشاكين على صاحب المنار YAI

كتابان من التلميذ محمد لطني جمعه في شبهائه وخواطره الدينية YPY

> النوع الثاني دفاعه الملمي الخاص بالمسلمين YAY

النوع النالث رده على الطاعنين في الاسلام YAA

## الردعلي هانوتو

هانوتو والاسلام -- تلخيص المناقشات في موضوع الرد **A·Y** 

> الرد على فرح افندي أنطون صاحب مجلة الجامعة 1.0

> > كف كتب الرد على الجامعة في السفر ٨٠٦

مكتوبات الاستاذ الامام ني في شأن كتابة الرد >

نشر الردعلى الجامعة وتأثيره وردالجامعة علىه وردناعلها 41.

وقيعة صاحب الجاممة بين الولدوآبيه والمريدوأستاذه 111

> الكتاب المفتوح، والأدب المفضوح AIY

آخر ماكتبه الاستاذ الامام اصاحب الجامعة 111

> اعتذار للقراء )

## الدفاع عن الاسلام والدعوة اليه بالتقريب بين المسلمين وأهل الكتاب

٨١٧ ترجمة ميرزا باقر الفريبة

جمعية النقريب بين المسلمين وأهلااكتاب AIA

شهادة مفتش انكلري لسلمي الهندومدارسهم AY.

خطب القس اسحق طيلر الانكايزي ومقالاته في الأسلام والنصرانية AYY

المقاله الاولى لاسحق طبلر بعد زيارته لمصر في الموضوع AYE

> مَفَالَتُهُ الثَّانِيةُ : القرآنِ والكُّنُّ المُزَّلَّةِ YYZ

> > خريستفورس جيارة AYY

حظ اليهود من جمعية النقريب AYA

## المقصل الرابع منه

إغاثته المنكوبين في أحداث الزمان 14-

لجنة الاعانة لجرحي وأرامل الجيش المصري المحارب في السودان 9

> منشور الاستاذ الامام في الدعوة إلى الاعانة 171

> > تمليق المؤيد على المنشور والدعوة 744

أنكار الاستاذ الامام على تعليق المؤيد 247

> رد المؤيد على رسالة الاستاذ ATY

الحميم العدل بين الاستاذ وصاحب المؤيد 121

اعالةمنكوبي الحربق بميت غمر ومنشور الاستاذ الامام في الحث علىالاطانة 737

> المقصد الخامس منه في اسفاريا 131

( صفره إلى الاستانة ودسائس الجواسيس وسعايتهم فيه ) ALY

> زيارة الاستاذ الامام لشيخ الاسلام في الاستانة **A0.**

حديث شيخ الاسلام والاستاذ الامام فيالعلم والعلماء 101

قول المقطم أن الحديث وقع على الملماء كالصاعقة 10T

ما كتبه مصطفى كامل في الاز.كارعلى الحديث ورد المنار عليه 100

> كتأب الاستاذ الامام إلي بمدخروجه من الاستانة 人口人

كتاب أحمد شفيق باشا إلى الاستاذ الامام، وفيه ما سمعهمن باشكاتب 174 السلطان وسفير الانكايز فيه

عودة الاستاذ الامام من الاستانة وأوربة والنهائي الشعرية له بعودته 171

(أسفاره إلى أوربة ومقاصده منها) 071

> أجباعه بالفياسوف سبنسر وحديثها ペア人

> > رانية

تُمليق الاستاذ عَلَى ﴿ لَ سَبِنْسُرَانَ الْحَقِّ عَنْدُ أَهُلَّ أُورِيَّةُ لَلْقُوهُ لَا 174 قمة له بذاته ، و الله الله على المادية عقت الفضيلة منهم وجزم يأنه لاعلاج لهم الاالدن الاسلامي

١٣٩ - تاريخ الاستاذ الامام ج١

#### ١٩٠٣ الفهرس الاول أواد الفصول وما فيها من المقاصد

٨٧٠ سفره الى تونس والجزائر

٨٧١ ميرته في تونس والجزائر ونصيحته لاهلها

٧٧٤ إلمامه بصقلية ورحلته عنها

٨٧٥ عودتهمن سفره هذا والتهاني لهبها

﴿ سفره إلى السودان وما كان منحفاوة الحكومة والاهالي به ﴾

٨٧٨ كتاب الزبير باشا في دعوته إلى ضيافته

٨٧٩ وصف إقامته في السودان وفوائده للمحاكم والمدارس والاندية والجماعات

٨٨٥ ضيافة الضباط المصريين له في ناديهم وعظته لهم في اجتناب الحمر

### المقصد الساكسي منه (آراؤه وآماله وأمانيه)

٨٩١ وأبه في السياسية واستعادته منها

٨٩٣ كلة شاعر مصر محمد حافظ ايراهم في حزب الامام والسياسة

٨٩٥ الاميرة نازلي هانم والسياسة

٨٩٦ كتاب الاستاذ الامام إلى السيد جال الدين بالاستانة

٨٩٧ خلاصة جواب السيدله

۸۹۸ رأيه في مشروع مستر بلنت في استفلال مصر بمساعدة الاحتلال كتابان سياسيان من الاستاذ الامام الى مستر بلنت

٨٩٩ الكتاب الاول في شكل الادارة عصر

٩٠٠ ١ ١ المستور المصري

٩٠٣ قول المنار في الكتابين ورده على المعترضين عليهما

٩٠٥ تلخيص ما طلبه إلاستاذ الامام عصر من الانكامز

٩٠٩ رأيه فيالدولة العثمانيةوالتعليم فيها

٩١١ ﴿ الاخير في الحُلافة المَّانية والدولة والترك

٩١٣ ﴿ في استقلال العرب

٩١٥ ( في الشعب المصري والخطر عليه من السكرو الزنا

٩١٧ ﴿ فَيُ التربية والتمليم عصر

۵ د في الوطنية والدن





- ١١٨ ﴿ انتصاره للقبط ودفاعه عن بطرس باشا بداعية الوطنية ﴾
  - ٩٢١ رأيه في الاحتلال والاستمار الانكليزي والفرنسي
- ٩٢٥ كتاب غُومتاف لوبون الذي صرح فيه بات العقيدة الكاثو ليكية تجعل الفرنسس أعدى أعداه المسلمين
  - ٩٢٦ رأيه في اللفة العربية واللغات الاوربية وكتبهما
    - ٩٢٧ رأيه في الصوفية والفقهاء وتنازعهما
    - ٩٢٩ ﴿ فِي ديوان الأولياء وتصرفهم الباطن
      - ٩٣٠ ﴿ فَي البِّهَائِيةِ العِّبَاسَيَّةِ وَالشَّيَّعَةِ
    - ٩٣١ حياة الاديان وارتقاؤها وشبهة البهائية فبها
      - ٩٣٢ البهائية وداعيتهميرزا أبوالفضل
      - ٩٣٤ غلو الدعاة إلى الاصلاح العائق لنجاحهم
    - ٩٣٦ أسمالة المهائمه والماسونية لاهل الاديان كلها
    - ٩٣٧ بطلان استدلال البهائية على عمة دينهم بانتشاره
  - ٩٣٨ رأيه في إعراض المسلمين عن الاسلام وعقامهم عليه
    - ۹۳۹ « في الاسلام نفسه وكون الافرنج سيهتدون به
      - ٩٤٠ « في المذاهب وأثبتها
      - ٩٤١ « في المسلمين والفقهاء
      - ٩٤٧ مستر براون المهتدي الانكليزي
        - ٩٤٣ رأيه في تنقيح كتب الحنفية
  - ٩٤٤ رأيه في تقصير الفقهاء ومفاسد تقليدهم لعبارات السكتب

## آمالہ وأمانہ

- ٩٤٦ مدرسة كلية اسلامية
- ٩٤٧ الحجوالزيارة ووضم خربتة لغزوات النبي عَلَيْتَ والحجاز
  - ٩٤٨ تأليف تاريخ للاسلام
  - ٩٤٩ جريدة يومية بصفة خاصة

## المقصل السابع من الفصل السابع

( أخلاقه وشماثله )

٩٥٠ عزة نفسه وعلو عمته و تواضعه

٩٥١ مهابته ولطفه وسلامة صدره وصفاه قلبه

٩٥٢ تغليبه لحسن الظن وتفاييه عن الشر

٩٥٣ إيثاره للمصلحة العامة على الخاصة

٩٥٤ وفاؤه لاخوانه ووفاؤهم له

٩٥٧ ثقته بالله دون الخلق

۹۵۸ صدقه وشیجاعته

٩٥٩ رؤيان في مقمد الصدق ومقام الصدق لهفي الآخرة

٩٦٠ شجاعته وعدم خوفه من صائل ولا فاتك

٩٦٣ انصافه في الرأي والملم والحديم

اذنه لي بتصحيح كلامه والزيادة فيه

« تصريحه في الدرس بانتقاد الشنقيطي عليه وما أصاب فيه وشكره له

٩٢٦ جوده وسعفاؤه

٩٦٧ غيرته على الملة والامة

٩٦٩ مروءته ونحدته

٩٧٠ ثباته على الحق واستقامته

۹۷۱ عاداته وزیه

٩٧٣ صفة خلقه ومزاجه وأمراضه

## المقصل الثامن مند

١٧٤ ﴿ مذهبه في الاصلاح ومذهب السيد جال الدين ﴾

٩٧٥ ما تشام اوما افترقا فيه

٩٧٦ اشتغالما منفردين ومجتمعين

٩٧٨ وصف إصلاحهما في المقصورة الرشيدية



#### الفهرس الاول لمواد الفصول وما فيها من المقاصد

- ١٨٦ تتبعة إصلاحيهما وتجديدهما
- ٩٨٤ الطعن على الحكيمين المجددين وسببه والدفاع عنها
  - ٩٨٦ حال الجرائد المصرية والنمئزة بالشيخ محمدعبده
    - ٩٨٧ الشيخ سليان العبد والاستاذ الامام
- ٩٨٨ (تحدي الاستاذ الامام الازهر بتجهيله بالتوحيد) لمحرك لوميه بانكار التوحيد)
- ٩٩١ الشيخ جبال الدين الافغاني والشيخ محمد عبده (دفاع عنهما لفاضل تركي)

## معه خاتمة الفصل السابع

(صحبة المؤلف للاستاذ الامام - سبيها ومبدؤها وغايتها)

- ٩٩٦ لقائي الاستاذ الامام في طرابلس الشام
- ۹۹۸ هجرنی إلی مصر لصحبته وإنشاء محنفة اصلاحة
- ٩٩٩ تلاقينا عصر أول مرة وتصريحه بان الموالد تقاليد وثمنية
  - ١٠٠٠ استشارتي له في انشاء محيفة وتحاورنا في ذلك
    - ۱۰۰۲ رأیه فی جرائد مصروفرانها
  - ١٠٠٣ موافقته ليعلى أنشاء جريدة اصلاحية وشروطه فيها
    - ١٠٠٥ ترويجه للمنار بالثناء عليه
    - ١٠٠٧ مساعدة المنار المادية، وكلمة في حياتي المالية
    - ١٠١١ علاقتي بالاستاذ روحيةاصلاحية لاشية فيها
      - ١٠١٣ صفة ما كناعليه في المعاشرة العادية
    - ١٠١٥ حلى إياه على مكاتبة أبي الهدى الصيادي
    - « تقريظ الشيخ أبي الهدي لرسالة التوحيد
      - ١٠١٦ حياتنا العملية للعنوية في الاصلاح

#### ١٠١٧ ﴿ السماية والدسائس للتفريق بيننا ﴾

- ١٠١٨ سعي الشيخ عبد الكريم سلمان للتفريق . وانذار الامتاذ الامام له بترك محجة ٤٠ سنة، وتمليله لكره عبد الكريم لي وتعليلي لذلك
  - ١٠٢٠ صفاء ألمودة بيني وبين الشيخ عبد الكريم بعده

١٠٢١ الدسمسة النسائية للتفريق باننا وكلة الاستاذ لاخيه حموده بك في ذلك ١٠٢٢ انتقاد الاستاذ الامام على المنار ﴿ بعض أقواله في الاصلاح والتجديد ﴾ 1.44 ( والقائم بخطته فيها على أثره وأثر حجال الدين ) كلنه الخطية في خطة المنار التجديدية (كلمانه العشر المصرحة بان صاحب المنار خليفته في إصلاحه وعلمه) 34.1 ١٠٢٩ أبياته قبل وفاته في ذلك الفصل الثامن 1 - YA ( في شؤونه الخاصة المعنوية ونهامة حيانه الجسدية وفيه ٤ مقاصد) المقصد الاول قوة عقله وسمة عامه ١٠٣١ علومه ومعارفه الاسلامية والعصرية ١٠٣٣ تقصيره في رواية الحديث والحبرح والتعديل المقصل الثالي ١٠٣٥ إعانه بالله وحيه للدولرسوله ١٠٣٦ تعظيمه لانبي مُعَيِّنَاتُهُ وبيانه الملو قدره ١٠٣٧ كانه في انطوا. روحه عَلَيْكُ على كليات الدين ١٠٣٨ وصفه للنبي عَلَيْكُ وما جا. به لاصلاح البشير ١٠٤١ عادته وتهجده ١٠٤٣ ترخصه في الجمع بين الصلاتين في الحضر أحيانا المقصد الثالث ١٠٤٤ مرضه ووفاته ١٠٤٣ مصاب الاسلام بوفاة الاستاذ الامام المقصد الرابع في تأبينه ورثائه

« حفاة بوم الاربعين لتأبينه
 ١٠٥١ حفلة الحامعة المصربة «

کبر بتونس

(re iw)

## شهادات رحال العصدله

| * *                                                   |             |      |
|-------------------------------------------------------|-------------|------|
| ﴿ من الاجانب والوطنيين المختلفي الملل ﴾               |             | 1.08 |
| ة لورد كرومر الانكليزي السياسي                        | شهاد        | >    |
| لسر ملكولم مكاريث مستشار الحقانية بمصر                | كلة اا      | )    |
| الدكتور أدوارد براون العالم الانكايزي                 | 9           | 1.00 |
| أحمد مختار باشا الفازيالمشيرالمثماني                  | Þ           | >    |
| الدكتور عبد الله جودت الكانب النركى                   | ))          | 1.07 |
| الاستاذ الكبير ذكاء الملك الايراني                    | Ø           | ))   |
| الامتاذ الملامة طاهر بن عاشور مفتى المالكية الاكبر ب  | D           | 1.04 |
| الاسناذ محمد بن الخوجه النواسي                        | D           | >    |
| الاستاذ محمد الحجايبي التونسي                         | <b>&gt;</b> | 1.04 |
| المالم المامل الشيخ محمد شاكر من علماء صفاقس (تو نم   | <b>»</b>    | D    |
| العالم الجليل السيد محمد بن عقيل أشهر السادة العلوبين | Э           | >    |
| الاستاذ الحكيم السيدعبدالرحمن الكواكبي السوري         | »           | 1.09 |
| الدكتور يعقوب صروف العلامةالعصري «                    | D           | D    |
| الشبخ ابراهبماليازجي الاديب اللغوي الشهير «           | D           | )    |
| الاستاذ جورجي زيدان المؤرخالسوريالشهير                | <b>D</b>    | ١٠٦٠ |
| نعوم افندي ابكي الـكانب اللبناني الحر                 | <b>&gt;</b> | D    |
| صاحب الدولة رياض باشا وزير مصر الاكبر                 | <b>)</b>    | 1-41 |
| صاحب السهاحة الاستاذ محمدتو فيق البكرى                | ))          | 7)   |
| ابراهيم باشا نجيب وكيل وزارةالداخلية بمصر             | n<br>D      |      |
| ابراهیم باسا جیب و دین دردرهامداحمیه بسو              | 77          | •    |

« محمد طلعت باشا حربزعيم النهضة الاقتصادية بمصر

1

تحديد افتراحي على مصر في إحياء ذكرى الامام وهو ختام الكناب

على تم الفهرس الاول ويليه الفهرس الثاني كا

الشمسية في الكتاب

(-القسم الأول فهرس الصور) قط الشدق مح كم الاسلام عدد

صورة موقظ الشرق وحـكم الاسـلام مجدد القرن الرابع عشر السيد جمال الدين الافغاني

« الاستاذ الامام مجدد القرن الرابع عشر الشيخ محد عبد.

« السيد محمد رشيد رضا مؤلف الكتاب سنة . ١٣٥

٣٩ ﴿ السيد جمال الدين وهو واقف يخطب

٨٩ « السيد جمال الدين قبل مرضه في الاستانة

۹۰ « بعد العملية الجراحية له في فيه

۲۹۲ « الاستاذ الامام وهو في بيروت سنة ۲۲۸۳

۱۰٤٣ « « وهو يصلي في لوندرة سنة ١٧٨١

٩٩٨ صورة المؤلف بعد هجرته الى مصر في سنتي ١٣١٧ و ١٣٢٧

(قسم رسوم المخطوطات)

۲۸۷ رسم الكتاب الذي أرسله السيد جمال الدين المااشيخ محمد عبده من بورسعيد في طريقه من الشرق الى أور بة

٢٣٤ رسم مذكرة للاستاذ الامام في خيانة سلطان باشا

٧٥٧ رسم مذكرة حسن باشا عاصم والشيخ محمد عبده في اقتراحهما على صاحب المنار تاليف كتأبين في التوحيد والعبادات لمدارس الجمعية الخيرية

١٠٢٣ رسم كلمة الاستاذ الامام في مجلة المنار وصفة الراغبين فيها

١٠٦٩ كتاب من زعيم مصر السياسي الاكبر سعد باشا زغاول الى مربيه الاستاذ الامام

١٠٧٣ كتاب آخر من السياسي الاكبر سعد باشا الى مر يبه الاستاذ الامام

) ) )

## فهرس ثالث لاسماء الاعلام في الكتاب

﴿ تنبيه ﴾ الصفر عن يسار الرقم للدلالة على تكرر الاسم في الصفحة التالية

| · ·                                                                                   |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ابراهيم افندي الوكيل ١٤٨                                                              | 1                                                                  |
| « اليازجبي (الشيخ) ٩٤ و٩٩ و٣٩٩                                                        |                                                                    |
| و ۱۰۵۸ و ۱۰۳۱ و ۱۰۵۸                                                                  | آقا محسن المراقي ٦٣                                                |
| ابن الأثير ١١٦                                                                        | أبراهيم(من أبناه عمومة الاستاذ الامام) ١٤                          |
| د الجوزي                                                                              | ■ آغا التو تنجي ٢١١٦٧٠٥                                            |
| ۵ خلدین ۱۲۱و۲۰۱و۲۹۱ و۲۲۶                                                              | ٥ باشا (الشيخ) ٢٩٢٠.٤٧٠                                            |
| لا درید ۱۳۹۱                                                                          | <ul> <li>۱۱ (من کبارعلماه المغرب) ۱۹۱۰</li> </ul>                  |
| و رشد ٥١و٤٠٤و٤٠٤و٨٠٧ ٥٠٨                                                              | 🕻 بك توفيق (مدير البحيرة) ١٣٠                                      |
| و ۱۰۸                                                                                 | « جاد ( من المصريين المنفيين ) ١٨٠                                 |
| « السائب الكلبي ١١٠                                                                   | « جان المعطر ( هو ميرزا باقر )۸۱۷                                  |
| ه السعود (ملك ألحجاز ونجد) ١٠١٠                                                       | « بك حيدر ٢١١٢٢٠٦ ١٩٠٠.                                            |
| « سعيد الحافظ ١١٠                                                                     | « باشا خلیل »                                                      |
| لا سيده ٢٥٧٠                                                                          | ۵ درید                                                             |
| د سینا ۱۱۳٫۰۱                                                                         | الدسوقي ١٣٨                                                        |
| ه الفارض ١٤٨                                                                          | « رشدي باشا ۲۲۷                                                    |
| « القيم ۲۰۱و۲۰۱و۹۹                                                                    | « صافي ( الدكتور البيروني ) ٤٠٨                                    |
| ( مسکویه ) ( ۱۳۵                                                                      |                                                                    |
| د يميش القرشي النيمي ٥٣٥                                                              | T .                                                                |
| أَنُو اَسْحَاقَ الْأَنْفُرِ ابْنَى الْمُعْرِ ابْنَى الْمُعْرِ ابْنَى الْمُعْرِ ابْنَى | ه فتحی باشا ۹۹۰                                                    |
| أبو اسماعيل الهروي ١١٢ و ٢٢٥                                                          |                                                                    |
| أ بو بكر الفاضي الماليكي ٥٣                                                           | אריזין יאין יאין יאין יאין « اللقاني פא מיץ אין יאין יאין יאין ( ) |
| أبوتراب ( عارف افندى تابع السيدجهال                                                   |                                                                    |
| الدين) ٣٣و١٤و٨٤٥ ٢٨٢٥ ٨١٩                                                             |                                                                    |
| أبو الحسن الشاذلي ٥١                                                                  |                                                                    |
|                                                                                       | لا الهلباوي ۱۳۸ و ۲۶۷ و ۲۶۸                                        |
| · · · · · ·                                                                           | •                                                                  |

آبوشرقاري(الشيخ)الصوفي ١٢٦ و٥٥٥ إاحمد من تيمية ١٠١ و١٢١ و١٢٨ و١٨٨ « ن حنبل الأمام 114 « باشا تیمور ۷۵۷و ۲۰۶۶ ا « بك الحسيني ( السيد ) 11. « حشبت باشا AYV « خان ( السيد الهندي ) ۲۱۷و ۸۹۱ ٥ باشا الدرممللي 414 « بك رشوان AY « الرفاعي ( الشيخ ) ٥٨ او ١٦٤ و ٧٥٦ 94 ه زکي باشا 1.04 ۵ سدوفی باشا 14. « شفیق باشا ۸۱. و ۱۸۹ و ۲۹۰ و ۲۸ MAY « بك صدقي Y . 4 ( عباس ( الشيخ ) 444 « على محمود 124 «بك عبد الغفار ۲۹۹،۲۲۱،۲۲۱،۲۲۱ د فارس الشدياق RRY « فتحيزغلول ۲.و۲۳۲و۲۴۹و۲۷۶ 24 ۲۷۷و۱۳۸ و۲۱۹ و۲۶۶و۸۶۹ و۲۹۹. « لطني السيد ٥٩١ و١٠٥٢. و٢٠٠٣ ۵ بك العريس ٩٧٥و٩٨٥ ۹۰۹ « محد الالني ( الشيخ ) ۹۰۹ احمد باشا (الشيخ) ٢٦٧ و ١٤ ه المحمصاني (الشيخ) ١٠٢١ و ١٠٢١ ﴿ احمد البسيوني الحنبلي ١٥٩ ﴿ محمود بك ٢٣٦و٩٥٤

أبو طالب المكي ١١٢ أبو الطيب الحافظ ١٢١ أبو عبدالرحمن الساسي ١٢١٠ ١٢١ أبو عسدة أبو الفضل الحِوزقاني( مبرزا )٩٣٠و ٩٣١ ۹۳۲ و ۹۳۵ و ۹۳۲ و ۹۳۷ أبوالفضل الجبزاوي ( الشيخ ) 949 أبو القاسم الكربلاني ( الميرزا ) ٦٣ أبو مسلم الاصفياني أبوالمعالي ( أمام الحرمين ) ٥٠٦ أبونصر السراج 114 ابونىم (الحانظ) أبوالنهي القاوقجي ( الشيخ ) ٩٩٨ ابو الحدى الصادي ( الثبيخ ) ٧٣ و٨٥ و٨٨و٠٩ و ٨٨٥ و ١٨ و٢٩٧ و ١٩٠٢ 10109.101199119 أ بو الوفا الشرقاوي( الاستاذ ) ( ٩٥٥ أبو الوفا القوتي احد آزاد المكني بايالكلام ١٠٢٣ « ادريس (الشيخ) ٢٠٦ و١٠٢٤ احد كال باشا (الامير) ATE « بك ارتأود ﴿ أَبُو خُطُوهُ ( الشَّيخُ ) ٥٩٥و ١٦٨

124

444

1.00

127

.11.

: 17

154

1.0

A. Y

11.

1.1.

11.

Yoy.

117

121

190

140

040

114

440

40

حيال

119

01

1.4

| *** * ** ** ** ** **                 |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                      | احمد مختار باشا (النازي) ۲۱۷. و ۸۱                               |
|                                      | وه ۹۸ و ۲۹ او ۱۰۰۰                                               |
| آلینی افندی یوسف ۲۰۱و۲۰۹             | أحد مدحت افندي (الكانب التركي) ٨١٩                               |
| الكسندر دوماس                        | أحمد بأشا المنشاوي ١٠٤٧و٢٠٠١                                     |
| امري ( القاعقام الانكليزي ) مم       | أحمد بك النقادي ٢٧                                               |
| أمين أبو يوسف (الشيخ) ٢٧٤            | أحمد بك النقادي أحمد بك النقادي المحيى (بإشا) عمد بك محيى (بإشا) |
| امين غالي باشا                       | أديب بك اسحاق ١٣٥ ١٤ و١٥ و.                                      |
|                                      | و۸۷و۲۸۱و۸۳۲و۹۹۹و۰۰۶و۸۰۶                                          |
| 4                                    | ادوارد براون ( الدكتور ) عن ۸۶۲                                  |
| و۲۲۶ و۲۸۶ و ۲۰۰ و ۵۰۰ و ۲۲۸          | و۲۹۸۶۴۰ اوه ۱۰                                                   |
| ب                                    |                                                                  |
| بار نار ( مسیو )                     |                                                                  |
| بارنج ( السير ) ۸۶۳و۱۹و۲۹۸           | استو ندراشا                                                      |
| باقر (میرزامحمدباقر) - ۷۱۸_۸۲۲۸      | استحاق طبل (القسر) ۲۲۸و ۲۸۵ ۲۷۸                                  |
|                                      | 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                |
| بالمر (الجاسوس الانكليزي) ٢٥٠و ١٥٠.  |                                                                  |
| البيلاوي (السيدشيخ الازهر) ١٧٤ و ١٨٥ | و۱۵۷ و۱۵۱و.و.و ۱۷۷و.و ۱۸۲و ۲۰۹                                   |
| و۸۸۸ و ۱۹۹۱ و ۲۰۰۱ و ۲۰۰۱ و ۲۸۸      | و۱۱۷ و ۲۱۲و ۲۰۰ و ۱۹۸۸ و ۲۳۶و ۲۳۷                                |
| و٥٥٥و ١٠٤٩ و ١٠٤٨ و ١٠٤٧             |                                                                  |
| بدری باشا بدرخان ۱۰۱۹ ۱۰۱۹ ۲۰۱۲      | و ٥١١ و ٢٠٦ و ٧٧٧ و ١٨٤                                          |
| بدينع الزمان الممذاني ٢٩٨            | اساعيل الحافظ (الشيخ) ١٩٩٨،٩٩٢،٨٥٨                               |
| برودلي (الماتر) ١٦٢٤ و٢٤٣ و٢٩٦       | 11                                                               |
| اسمارك ١٩٤٩. و١٣٠٠                   | اساعيل خليل (الشيخ) ٨٧٧                                          |
| 17.49. 9.9                           | اساعيل بك صري                                                    |
| البسيوني (الشيخ) ١٨٨                 | اساعیل باشا صبری ۱۹۸۹ ۱۹۸۹                                       |
| بسيوني بك الخطيب ١٠٤٢                |                                                                  |
| بشارة باشا تقلا ١٠٠٨و١١٨و٢٠٠١        | اساعيل بك الفلكي ١٤٢                                             |
| بشارة زلزل ( الدكتور) ۴۹۹ و۲۰۲۹      |                                                                  |
|                                      |                                                                  |

يطرس باشا غالي ٢٨٩ و ٤٩٩ و ٨٨٠ و۲۶۵ و۷۷۷ و۲۶۸ و۵۶۸ و۲۷۶ و۲۱۲و۱۸و۰۹۲. و۲۰۱ 9999 بلانت ( المستر ويلفرد ) ١٠٠٠ ١٥ ٣٢٦ ١٠٠٠ ١٠١٠ و۲۸۲و۲۲۳ و۲۲۸و ۱۹۹۸ و ۱۰۰ عاد افندي عبد ١٠٠٠ ١٠٠٠ ٢٠٨ وځ ۹۰ و و ۱۹۶ خاستون ماسيرو (مسيو) - ۱۹۲ بليغ باشا ناظر الدائرة السنية ١٤١ جالياردو بك مهاء الدين الماملي .... زير ٥٢٥ جان جاكروشو بولينوباشا ١٧٢ د ١٧٢ و٥٦ و٢٠٠ و٧٤٠ و٨٣ و٥٨ و٥٨٠ و٨٨ بوتهام کارتر برسم و در مد ۸۸۰ و ۹۱ و ۹۹ و ۹۹ و ۱۰۹ و ۱۰۹ و ۱۰۹ و ۱۰۹ يويل ( الاستاذ )المؤلف الشهير ١٩٦٦ و١٩٢٢ و١٩٢٩ و١٩٨٨ و١٩٢٠. البيضاوي ( القاضي ) ٢٨٦ و ١٧٥ و ٢٣٢ و ٢٦٢ و ٢٧٤ و ٢٨٠. بيكو أسفيلا 27 e 277 e 277 e 279 e 279 e 279 e 179 و۲۷٠و٠٨٣٤ ٢٨٠ و ١٩٨٨ و ١٩٠٥ و۱۱۶ و ۲۹، و ۴۹۱ و ۲۷ و ۹۳ ه و ۹۰ ه محسين افندي ۳۰ و۲۵۷و۷۷۷و۱۸.و۲۶۸و۵۲۸و، ۸۹ تريكو (المسيو) ١٤و١٢١ و٢٩٨و٤٩٨٠ ٢٩٨و٧١٩و٢٩٩و٠٥٩ توفيق الايوبي (الشيخ) ۸۱۸ وهه و ۹۲۱ و ۷۰۰ و ۹۷۶ ۲۷۴ و ۲۸۴ توفيق باشا الخديوي ۳۳ و ۱۸۶ و ۹۸۹ و ۹۹۱ و ۹۹۶ و ۹۹۷ و واغو ۱۸ و ۱۰ و ۱۰۱ و ۱۰۱۱ و ۱۰۱۱ و ۱۰۲ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۸ و١٤٣ و١٤٦ و١٥٧ و١٥٩ و١٦٢ جال الدين أفندى شيخ الأسلام و۲۸۱ و۲۳۲ و۳۳۰ و۱۵۲ ۱۰۰۰ A0 . 9 و٢٦٠\_٢٦٢ و٢٦٤ و٢٩٨ و٣٣٤ جمال الدين أفندى قاضي مصر ٧٧٠ و٢٧٧ و ٤٤٠ و ٥٥٠ و ٢٦٠ و ٢٧٧ 2779777 و١٧٤\_١٩٤ و ٤٩٩ و ٥٤٥ و ٥٦٩ جال بك تجل رامز بك القاضي التركي ١٩٨

1.

١.

\* \* \*

24

31 PA YA

> \* \ \$ \ \alpha \

1.

4.0

1

1

1

| حسن باشا سامي ۱۰۰۱ و ۱۰۱۸                                  | جميلة هانم (الاميرة) ١٩٦ و٢٢٨      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <ul> <li>الطويل (الشيخ) ٢٥ و٢٧٦ و ١١٤</li> </ul>           | چنگرز خان ۲۲۰                      |
| ( وراجع حرف ح من تصدیر الکتاب )                            | الحندين محمد ١٢١و١٢١               |
| حسن باشا عاصم ۲ ، ۲۹۷ ، ۲۲ ۲۵ ، ۲۹۵ ، ۲۵۹                  | جواد الآقا التبريزي ٦٣             |
| 2 -0122-0AY20A-20YY20YT                                    | جورج انندي كوتشي                   |
| ? <b>人</b> をつっ、 <b>ソ</b> ロ\?・ <b>ソ</b> イ入? <b>ソ</b> マス?て、マ | جورجيافندي بني ۸۰۰ و ۸۰۵           |
| 1.01 21 12 474                                             | جول سيمون ٨٠٥                      |
| « باشاعبدالرازق۲۲۷۰۳۱ ۱۰۱۰۱۰۱۰                             |                                    |
| حسن المطار ( الشيخ ) ١٩٢                                   |                                    |
| « فهمي افندي شيخ الاسلام ۳۰.                               | جون ( القس )                       |
| « القويسني (الشيخ) ٦٩٢                                     | جوهر قائد المعز العبيدي            |
| ه المرصقي (الشيخ) ١٣٤                                      | جیجون بك                           |
| ۱۰۲٤٬۷۷۰و ۱۰۲٤،۲۷۸                                         | حيل البحري الانكليزي حامل جنبهات   |
| « موسى المقاد ، ١٨٦                                        | الرشوة ٢٥٨.                        |
| حسونه النواري (الشيخ) ۱۶۲ و ۱۹۹                            | 7                                  |
| ١٢١٤٠٠١ و٢٣١٤٧٢١ و٢٧١٠ و٥٨١                                | 1                                  |
| و٢٩٤ ـ ٢٩١١ و ٥٠٥ و ١٥٥ - ١٥٥                              | A of hor                           |
| و٧٧٥. و٢٠ ٢ و ١٤ ٢ ٢ و ١٢ ٢ و ١٩٨٩.                        | 1                                  |
| حسين افندي                                                 | حامد والي ( الشبخ الدكتور ) ۲۷۳    |
| د بك ٢٠٦و ١١١                                              | الحاوي الطحاوي (الجاسوس العربي على |
| د الجسر (الشيخ)٧٧و١٨و٨٨٠و٢٠٠                               | عرابی) ۲۹۹ و ۲۹۰                   |
| و٤٠٤و١٨و٢٣٨و٩٩٩و١٠٠١                                       | حبيب التدائرشتي                    |
| دسين دانش بك ٢٠٢٤                                          | الحجاج بن يوسف ٢٥٩.                |
| « رشدی باشا ه ۹۹                                           | حسن الاثنيابي                      |
| لحسين السبط بن على أمير المؤمنين ٢٧                        | حسن باشا ضابط بشكطاش ٩٢. ١         |
| مسين فحري باشا ١٤١ و ٨٨٥.                                  |                                    |
| د القصبي (السيد)                                           |                                    |
| <ul> <li>كامل ( الامير فالسلطان ) ٧٤ و.</li> </ul>         | and a                              |
|                                                            |                                    |

| ٥                                                   | ۹۲۹ و ۱۰۰۹                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| دارون . م                                           | حسين المرصفي (الشيخ) ١٤٢ و ١٤٢ |
| داغر (الشيخ) داغر                                   | « بك مظهر »                    |
| داود ( الأمير )                                     |                                |
| داود باشا یکن ۲۱۳۰                                  | 1.01                           |
| دبلنيسير ٧٤و٥٦١و١٦٩                                 |                                |
| درنج (البارون) ۱۹۱۹ه۱۹۷۱۷۲۱                         | 23, 120,                       |
| CPPICYTUSOT                                         | 4 11 4 1                       |
| درویش باشا ۲۶۳.و۲۶۸و۲۵۷و۲۲۲                         |                                |
| درو يشخضر (الشيخ) ٢١ و٢٣٠ و ١٠٦٠                    |                                |
| درویش بك السید احمد ۲۲۸                             |                                |
| دلسبس ۲۹۷وه۲۷                                       |                                |
| دلونکل دلونکل                                       | حنين الخوري ده                 |
| دنلوب (مستشار المعارف) ۲۲ و ۲۵ و ۲۵                 |                                |
| دوست مجمل خان .                                     |                                |
| دوكورسيل ( البارون ) ۳۶۳<br>دوندوكوف ( البرنس ) ۳۶۶ | خفر بك ۴۹۹                     |
| دوندو کوف ( البرئس ) ۴۶۳                            | خفر خفر بکاشی ۱۹۲ و۲۰۰۰        |
| دي كاستري (الكونت) ١٠٠٦                             | خریستفورس جباره ۸۲۷            |
|                                                     | خير الدين الميقاني (الشيخ) ٩٩٦ |
| \$1 \\ \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \         | 111                            |
| د ۱۰۵۲ الا براي ۱۰۵۲ الا براي الفقار باشآ ۲۵۲و۲۵۳   | خیری باشا ۲۲۸ ۲۲۸              |
|                                                     | d History and State            |
| رائف باشا ۲۹۳                                       | خلیل اغا ۱۶۰۰                  |
| الرازي (الامام) ٥٠٥ و ٢٥٥ و ٥٣٥ و ٥٣٥ و             |                                |
| راشد باشا : ۲۰۹                                     |                                |
| راغب باشا ۱۹۶۹ ۲۳۰و ۲۵۰                             | « افندي علي ٢٠٦                |
| رستم باشأ ۹۷                                        |                                |
|                                                     | « مطرانصاحبجر بدة الجوائب، · ه |
| رفاعه بك ۲۰.و ۲۷۹                                   | خورشید بك بسمي ۱۹۷             |
|                                                     |                                |

۹. ٤١ (د

20 2 · 2人

> ۱۰ ۱۱ ۲۰

.٣ ۹٩

11

21

٠,

4

1 •0 Y

4

و

| سعد حاده (الحاج) ٥٠٤                       | رفيق بك العظم ٣٥٥ و ٧٧٤ .                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسعدباشازغلول ٢ و ١٣٧٠ و ١٧٥٠ و ١٨٠        | رمسيس الأكبر ١٥٥                                                                         |
| و٢٨٢و ٢١٤و ١٨٤ و ١٥٥ و ١٥٥                 | روتشیلد ۱۰۱۱و ۱۰۱۱                                                                       |
| و۱۶٥ و ۹۶۵ و ۸۲۷و ۲۵۷و ۱۷۷                 | روجرس بك                                                                                 |
| و۲۶۸و ۱۶و۰۷۶ ۳۸۶ و۷۰۰۱                     | ر وفسل ۲٤۱                                                                               |
| و۱۰۱۰ و ۱۰۱۹ و ۱۰۲۳ ۱۰۱۰                   | رياض باشا . يو ي يو ١٣٧ - ١٤٠ و١٤٠                                                       |
| السعدي الشيرازي ١٣٥٠                       | e 131 e 171 e 071 e 171 – 741                                                            |
| سعيد باشا (الخديو) ١٥ و ٢٢٧                | e 131 e 171 e 071 e 171 – 771 e 071. e 191.e71.e01.e01.                                  |
| سعيد البستاني ٢٩٩                          | C7.764.7 - 117 6 717 6 717 -                                                             |
| سعيدالشرتوني (الشيخ) ٤ و ٣ . ٤ و ١٥٤       | AIT C.77 - 777 C377 CYTY                                                                 |
|                                            | و١٢٢ و٤٢٢ و٢٨٢ و٠٧٥ و١٨٥ و ٨٨٥                                                           |
| سعيد الموجى (الشيخ) ٢٧٤                    | و ۱۰۰۷ و ۱۸۹۰ و ۱۷۹۲ و ۱۰۰۷ و ۱۰۰۵                                                       |
| سفيان الثوري المسلم                        | 1.719                                                                                    |
| سقراط                                      | ر ياضستون ١٨٦                                                                            |
| سكوت (مستر)المستشار القضائي. ٧٤.           | ر ياضستون<br>رفيان ( الفيلسوف )                                                          |
| سلاتين باشا ١٨٧٩٠                          | 3                                                                                        |
| سلطان باشا ۱۶۷و ۲۱۸ – ۲۱۸ و۲۲۲             | . K                                                                                      |
| د۲۳۲ · و۲۳۰ ، و ۱۳۸۸ و ۱۶۰ - ۱۶۳           | التربع ناشا العباس يريد                                                                  |
| VY10V199778-Y710.70A072A3                  | زرفوداک ۲                                                                                |
| سلطان افندي محمد (الاستاذ) ۱۳۷             | الزرقاني (الشاعر) ٢٦                                                                     |
| سلمان الكيلاني (السيد نقيب بغداد) ٣٠٤      | الابخشاء الدخشاء                                                                         |
| سليم البشري(الشيخ)٤٧٨.و ٣١١ و٢٦٤           | زمزم ( آخت الاستاذ الامام) ١٦                                                            |
| ٥٨٤ و ٨٨٤ . و ١٩٤ و ١٩٤ . و ١٥٠            |                                                                                          |
| و ٥٥٥ - ٢٥٥ و ١٨٦ و ١٢٦                    | 1.64 (= *11) :.a.11 : * i                                                                |
| ملم باشا حموي محمد<br>ملم افندي الريدي ملم | (6) 6, 5                                                                                 |
| مليم افندي الريدي                          | - W                                                                                      |
| ملیم بك عنحوري ۳۱و ۶۴ و ۶۹ و ۵۱            | سالسبري (اللورد)                                                                         |
| و۳٥ و ۱۷۸ و ۱۸۸                            | سالم بوحاجب (الشيخ) ١٨٤                                                                  |
| للم نقاش ١٠٤٠                              | سالا السالم                                                                              |
| لم البخاري (الشيخ ) ١٠٤٣                   | سالم بوحاجب (الشيخ) ٧٨٤<br>د باشا سالم ١٤١<br>سبنسر (الفيلسوف) ٢٦٨و ٨٦٨و ١٠٣٤<br>ستكوفيش |
| لمان بشا اباظه معه وبه وبه وجه وجه وجه     | ستكوفيش ١٩٩                                                                              |

| 444           | شواري باشا                    | سلمان سامي ۲۶۸و ۲۵۳                                           |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 097           | شوبكار هانم (الاميرة)         | سلمان السعيد (الشيخ) ٢٩٩ و٧٨٩ و ٩٨٩.                          |
| ۹۲ و ۱۹ و ۲۳  | شو بمار شام ۱ الا تيرف        | سلمّان نظمّي ُالفاروقي ٢٧٧                                    |
| * 1 ) ( 1 ) ( | سير علي حال                   | سنتلانا المستلانا                                             |
|               | ص                             | سندویش ۲٤٥                                                    |
| 781c P37      | صادق بك شان                   | سنكونيش ٢٤١                                                   |
| 070           | صاعد الاندلسي (القاضي)        | سهل باشا نجل فضل باشا العلوي ٩٢.                              |
| 37.1          | صباح الدين ( البرنس )         | سيد على المرصفي ١٩٦٨                                          |
| ۳.            | مفوت باشا                     | سيد وفا افندي سيد وفا افندي سيمور قائد الاسطول البريطاني ٢٥٠. |
| ٤٩٠           | صفية هانم السادات             | سيمور ١٥٠ توسعون البريعاي ٢٥٠٠                                |
| ٧٨٠           | صمو ٿيل اُفندي بني            | <u></u>                                                       |
|               | 4                             | شاهین باشا                                                    |
| A W 0         | 101                           | شبلي شميل ( الدكتور )                                         |
| cyo           | طالس<br>طه باشا               | شبلي النماني ( المندي ) ١٩١                                   |
| 44.           | طه بات                        |                                                               |
| YOY           | طه البشرى ( الشيخ )           |                                                               |
|               | طه حسين ( الشيخ فالدكتور )    |                                                               |
|               | طاهر بن عاشور (الشيخ النو نسي |                                                               |
| 1.079         |                               | الشعراني . ١٢١                                                |
| 7.//          | الطبرى                        | شفيق بك منصور ١٩١٨.                                           |
| 747           | الطرطوشي (الأمام)             | TITOTAS (no XI) William ) - FAYOTT                            |
| ۲۱۷ و ۲۵۳     | طلبه باشا ب ۴۶ و              | e1876 X87 61.3 62XX 6.8X.                                     |
| 190           | طلعت باشا ( الوزير النركي )   | و۱۲۱ و۱۰۲۰ و۱۰۳۱ و۱۰۳۱                                        |
| AYA           | الطيب هاشم ( الشيخ )          | شمعون اربيب ١٣٨                                               |
|               | ظ                             | شمعون موريال ( الدكتور ) ۸۲۸                                  |
| 41            | ظافر المدني ( الشيخ ا         |                                                               |
| وراجم محد     |                               | الشنفيطي الكبير (الشيخ محد محمود) ٧٣٩                         |
|               | (Y-8LD)                       | و۱۹۲۰ و۲۵۴ و۲۹۳ و ۱۹۲۰                                        |
| امج١          | ١٤١ ــ تاريخ الاستاذ الاما    |                                                               |

۵۰۶ ۲۸۰و

و ۲۷۷ و ۲۷۷

. . . . .

041 744.

479

79. -778

114

- £Y •

7773 757 7713

147 4.8

272, 01. 771

**40 Y** · £

و ۱٥ و ۸٦ ٥٤٠

1 - 2

-90

عبدالرجمن خان (الامير) ٢٧-٢٧ عبدالرحن البحراوي 272 عبدالرجمن البرقوقي YOY . عالى باشا (الوزير العثماني) ٥٠ عبدالرحمن الشربيني 44361.0 عامر أساعيل (الشيخ قالبك) ٢٧٦و ٨٦ و ١٥٥ - ١٥٥ و ١٥٥ و ٢٥٥ و ٥٥٥ عباس باشاحامی الخدیوی ۳و۸۸ و ٢٥٥ و ٨٨٥٠ و١٥٧. و٢٦٤ و٩٩٤ و٩٩٥ و٩٩٥ عبد الرجن قراعه 4.4 و٧١٥ و٥٧٥ و ٥٨٠ و ٥٩١ عبد الرحمن القطب ٤٩٤ و ٥٥٧ عبدالرحمن بك كتخداي معدار عباس باشا الاول عبدالرحن الكواكي ٥١ و ١٢٩ و ٨٥٨ ٧. العباسن عبدالمطلب (رض) عباس افندى البهائي ٢٠٧ و ٩٣٠ عبدالرحيم بك 144 و١٩٤٤ و ٩٣٨ عبد الرحيم الدمرداش ( باشا ) ٢ و ٧٣٨ العباسي (شيخ الازهر) ۱۰۳ و ۱۰۹۰ و ۲۲۲ مهرو ۱۰۱۰ و ۱۰۱۷ و ۱۰۰۷ و ۱۰۰۷ و١١١ و و٣٥ و ٥١٠ ـ ١١٥ و ٢٦١ و ٢٢٠ عبد الرشيد ابراهم ( التصدير ( ز) ٩٩٤ عبد الباسط افندي فتح الله (السيد) ٣٩٠ 1.819 و٣٩٣ و ٥٠١ و٤١٣ عبدالسلام المويلحي باشا 24 عبد الحليم بن ساية (الاستاذ) ١٩٧ عبدالعال بك ١٩٢٠ و١٩٥٥ و ٢٠٤ ع.٢ عبد الحليم باشا عاصم ٥٩٥و ٨٦١ عبد العزيز ( سلطان المغرب ) ٨٧٠ عبد الحميد ( السلطان )٥٥و ٧١٩ و٨٥٧ عبد الحميد ( السلطان )٥٥و ٧١٩ و٨٥٧ عبد الحميد ( السلطان )٥٥و ٧١٩ و٨٥٧ عبد الحميد المحمد ( السلطان )٥٥و ٧١٩ و٨٥٧ عبد الحميد المحمد ( السلطان )٥٥و ٧١٩ و٨٥٧ عبد الحميد ( سلطان المحمد ( السلطان )٥٥و ٧١٩ و ٨١٨ عبد الحميد ( سلطان المحمد ( السلطان )٥٥و ٧١٩ و ٨١٨ عبد الحميد ( السلطان )٥٥و ٧١٩ و ٨١٨ عبد الحميد ( السلطان )٥٥و ٧١٩ و ٨٩٨ عبد الحميد ( السلطان )٥٥و ٧١٩ و ٨١٨ عبد الحميد ( السلطان )٥٥و ٧١٩ و ٨٩٨ عبد الحميد ( السلطان )٥٥و ٧١٩ عبد الحميد ( السلطان )٥٥ عبد ( السلطان )٥٥ عبد الحميد ( السلطان )٥٥ عبد ( الس و ٥٠٠ و ٥٧١ و ٥٨١ و ١٦٦ و ٨٥٧ مبدالعزيز افندي سلطان الطرابلسي ٤١٨ عبد العزيز البشري و ۲۰۱۰ و ۹۹۲ و ۹۹۲ و ۹۰۱۰ 979. 6777 عبد الحميد البكري ( السيد ) / ١٠٥٢ عبدالعزيز شاو يش APO.C YVV عبدالحميد حمر وشالجمراوي(الشيخ) ٩٠٦٢ عبدالعزيز نظمي ( الدكتور ) عبد الحميد الزهراوي (السيد) معبد العظيم (مشهده بطوس) ٥٥٠ ٩٣ عبدالخالق السادات ١٩٠٠ و ٥٩٥ عبدالغني سني ( الكانب التركي ) ٩٢٥ ۲۰۰ عبدالقادر باشا عبدالخير 414 عبد الرزاق المنزلجي (الدكتور) ١٠١٧ عبدالقادر الجزائرلي (الامير) ٢٨٣ و ٩٣٩ عبد الرؤف سلام (الشيخ) ١٠٨٥ عبدالقادر الجيلي ١٠١ و ١٠١ و ١٠٨

| عبدالواحد بن زيد ٢٢١                      | عبدالقادرالرافعي١٠٠ و١١٤ و٢٨٢٥٤٦٤            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                           | عبدالقادر بك القباني معدو ٨٠٠                |
| و ۱۹۷۹ و ۱۹۸۹ و ۱۹۸۹                      | عبدالقادر المغربي ٥٥٠ ١٨و ١٨٥ ٩٤٣٥           |
| عبده خير الله ١٣ و ٩٧٥                    | عبدالقاهر الجرجاني ٢٥٣                       |
| عُمَان رفقي باشا ه٨١ و ١٩٠٠ و ١٩٨٠ و ١٩٨٨ | عبدالكريم سلمان (الشيخ) ٢. و ١٣٨             |
| عثمان شعيب عثمان                          | AYYE YAYE 11364736.73.6073.                  |
| عثمان بك غالب ١٤٢ و ٢٢٨                   | و ۱۹ و ۱۷ و ۱۸ و ۲۹ و ۲۹ و ۱۹ و              |
|                                           | ۷۹۶ و۱۰۰ و ۱۶۰ و ۱۶۰ و ۱۶۰ و ۱۶۰ و ۱۶۰ و ۱۶۰ |
| عثمان مرتضى ( باشا ) ٤٦٧                  | و ۲۲۲ و ۱۰۰ و ۹۹۹ و ۹۹۹ و ۱۰۰۰               |
| عدلي باشا                                 | و١٠١٧ و١٠١٧ – ١٢٠١ و ٢٠١٥                    |
| عرابی باشا ۶۶ و ۱۶۹ – ۱۶۹ و ۱۵۶           | عبدالكرم بن عوازن ١٦٧ عبداللطيف البغدادي     |
| و۲۰۱ و ۱۹۰ و ۱۹۷ و ۲۰۱ و ۲۰۲ و ۲۰۲        | عبداللطيف البغدادي                           |
| و٢٠٠٠ و ٢٠٩ - ١٧٧ و ١٩٧ - ٢٢٧             | عبد المؤمن موسى (الشيخ العمدة) ٩٢٩           |
| E PYY-YYYE XYYE / 37-03 YE X 3 Y          |                                              |
|                                           | عبدالحسن الكاظمي (الشيخ) ٩٦٧                 |
| و ۱۰۲۷ و ۵۰۵ و ۲۳۰ <b>۲</b>               | عبدالجيد سليم (الشيخ) ١٠٥٢                   |
| عزت باشا العابد                           | عبداللك عبداللك                              |
| عقال بن شيبة                              | عبداللك عبدالله (الشيخ) ٢٩٠ و ٩٩ و           |
| على ابراهيم ياشا ٩٤٣                      | عبدالله جودت (الدكتور)الكاتبالتركي           |
| علی اکبر الشیرازی ۲۰ و۲۲۰                 | 1.04                                         |
| على بن أبي طالب امير المؤمنين 🗤           |                                              |
| على الترمذي السيد ، ٢٧                    | عبدالله باشا صفير ١٠٠٠                       |
| على حيدر باشا                             | عبدالله باشا فكري ٣٢ و ١٤١ و ٤٠٨             |
| علي الخواص الصوفي ١٢١                     | و٠١٤ و ٥٥٥                                   |
| علي باشا ذوالفقار به ٧٦٩                  | عبدالله القدومي (الشيخ) ٦٦٦                  |
| علي بك راغب المصري ٩٤ و ٩٤                | عبدالله افندي الـكردي                        |
| علي باشا رفاعه 💎 ۲۰۶۰ ۲۰۹۳                | عبدالله المسقاوي (الشيخ) ١٩٩٩                |
| على سرور الزنكلوني ١٠٥٢ •                 | عبدالله افندى المغيرة ٥٨٦                    |
| ي ردد د د                                 | OV ( Direct Const Wilnis                     |
|                                           |                                              |
| علي شرواني زاده ۳۰                        | عبدالله نديم (السيد) ۲۶و ۲۳۲و ۲۰۰۰ و ۷۷۷     |

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| الغوث بن مر                             | غلی بك فهمی ۱۹۰ و ۱۹۲ و ۱۹۰ و ۲۰۰۰          |
| غوردون ۱۶۲و ۳۷۲. و ۲۷۷                  | YOR 4441 4 414 44.4                         |
| غورست( السير الدون )٣و ٨٨٥ و ٩٩٥        | على الليثي ١٩٣٩ و ٥٥٥                       |
| ०९९                                     | على باشا مبارك ١٤١٥ ١٤١٩ و ٢١٨ و ٢٢٨        |
| غوستاف لو بون (الفيلسوف)١٦٨ وه٧٩        | _                                           |
| *                                       | 11193                                       |
|                                         | علي بك مظهر ال                              |
|                                         | على المرغني (السيد) ١٩٨٩ ١٨٨٩ ١٨٨٩          |
|                                         | علي الميلي الغربي (الشيخ) ٢٩٢.              |
| فتح الله زغلول (انظر أيضا احمد فتحي)٧٧٦ | علي يوسف (الشيخ)٢١٢ و ٩٠٠ و ٥٠٠ و           |
| فرج بك الزين ٢١٥ و ٢١٢                  | 3406 - 40 - 140 6 440 - 640                 |
| فرح افندي انطون ٥٠٨٠٠ ١٥٠١٠ ٨١٢         | و۱۲۷و۲۱۶ و ۱۲۷و۲۶۸                          |
| 1.17.671.1                              | و ۱۰۰۸ و ۲۸ و |
| فريد باشا ١٧١ و ٢٣٦                     | عليش (الشيخ)١٠٦. و١٢٣٠ و ١٤٦                |
| فوده بك حسن ٢٢١                         | 947 9 941                                   |
| فيدال بك 4١٤٢                           | عر الابهري ١٣٥                              |
| فيض الله الدر بندي                      |                                             |
| فيضى بإشا أن ١٥٩١.                      | عمر الخشاب (السيد) ٢٦٦ و ١٨٤                |
| فيفيان ( مستر)قنصل انكلترة الجنرال٣٣    | 10.00                                       |
|                                         | عمر لطني باشا ٢٣٠. و٢٢٧ و ٢٤٧ و ٢٤٧         |
| ٠                                       | ·076 \$146 174                              |
| قاسم بك أمين ٢و٧٠٠و ١٠٠٧ و ١٠٠٧         | عوض واصف (صاحب المحيط)١٠٩٢                  |
| 34.1610.1622.1                          |                                             |
| قاسم بن ثاني (الشيخ) حا كم قطر ١٠١٠     | 2                                           |
| قدري باشأ ٢٢٧                           | غرانفيل (اللورد) ٢٣٩ و٧٧٥ ٢٨٧               |
| القمى النيسا بوري ٤١٤                   | غريغوريوس حداد (مطران الروم                 |
| 4                                       | فبطركهم) ٨٠٠                                |
|                                         | الغزالي ٥١ و ١١٧ و ١٦٥. و ٤٠٤ و ٥٠٠٠        |
|                                         | ۹٦٥ و ۱۲۵ و ۱۲۵ و ۱۲۵ و ۱۲۵ و ۱۸۵           |
| (-" / "                                 |                                             |
|                                         | غلادستون (الستر) ا يو ٥٥                    |
| كرومر (اللورد)٣و ١٦٥و ١٦٩ و١٦٩ و٣٤٨     | غميتا ٢٣٧ و٢٣٧                              |
|                                         |                                             |

| ٤٧٥ و ٥٩٣          | المحدايراهيم (الامير) |
|--------------------|-----------------------|
| ۲۰و۱۷۲و ۱۲۳۰       | ا د بك ابوشادي ٦٨     |
| ۱۰ ۲۷ و ۱۲ ۷ و ۹۹۰ | [ [                   |
| ६५६ (तं            | « أبو الفضل (الشيخ    |
| ٢٦٠٥ و٧٤٧ و ١٦٠٥   | « احمد المهدي ۸۷e     |
| ٣٨٧- ٢٨٠ و٢٨٨      | و ۲۷۰و۳۷۳_۲۷۳۰        |
| ری ۵۰۰ و ۵۰۰       | انحد الاحدى الظواه    |
| ٠٠٠ و ٢٠٠ و ٥٠٠    | وغ                    |
| YA                 | محمد أسر              |
| ۸۲۰ و ۲۹۰ و ۳۶     | « أعظم خان            |
| YA                 | « أفضل خان            |
| 24                 | « اکبر خان            |
| 794                | « بن الامير           |
| YA                 | ( أمين                |
| ١٢٤ و ١٩٤٠ و ١٩٥   | ( البحيري (الشبخ)     |
| 73.1 670.1.        | ا الجنيت (            |
| ۸۸۱                | « البدوى «            |
| Yo                 | « البسيوني «          |
| ٥٨٢و٦٢٩٥٥          | « بك بير م            |
| 74                 | « تتي الاصفهاني       |
|                    | « « البجنوردي(الم     |
| سید) ۱۲۹و۳۳۰۰      | محمد توفيق البكرى(اا. |
| 1.7171.7837        | ۲۲۰و۲۸۰.و۸۱           |
| 1.04               | د الجمايبي التونسي .  |
|                    | « حافظ أبراهيم ٤٠٤    |
|                    | ۸۰۸و۲۹۸_۶۴            |
| او۱۰۰۱و ۱۰۵۳       |                       |
|                    |                       |

113. 67736 0636 8636 1.0 ۸۵۵ و ۲۰۵و ۱۲۵۰ و ۱۲۵ و ۱۲۵ ٧٧٥-١٧٥ و ١٨٥ و ١٨٥ و ١٨٥ ۸۹۵و ۲۲۳و ۲۳۲و ۲۳۳۰ و ۲۷۷ ٠٤٨٤ ٧٤٨ و ١٩٨ و ١٩٨ و ٣٥٨ 1286388621.1622.1630.1 کری (الستر) كودار بك Y 20 کو کسن 714 - 719 كو لفني 720 كوتفي (المستر) 444 كزو (مؤلف) 140 لارمى ماشا 131 لطف الله (البرنس سبط السلطان) ٢٠٧٤ اير ونه ديرول ( مسيو ) 121 لكس YEY ليون (اللورد) 749 ليون فهمي ۲۷0و ۲۷0 مالت(المستر) ۲۲۲ و ۲۳۹\_۲۶۲ و ۲۶ مالك الأمام ۱۳ مو۲۷ و ۱۵ و ماهر باشا محافظ مصر ٧٣٠و٧٩٩و ٨٣١ وويد الملك **AY** • متشل أنس (مستر) ٨٨٥ عاهد (الشيخ)عده ٧. محروس افندي عبده 974 محسن الملك (النواب) ١٦٥٩ و٢٧٥ و٢٧٥ و۲۰۰ و ۵۰۰ و ۵۰۰ و ۲۰۰ محد بك أباظه YZX

|                |                                      |                     | 7                                 |
|----------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1.40           |                                      | (الميرزا) ٥٦ و٦٣    | مدحسن الشيرازي                    |
| 194            | محمدشاكر بك                          |                     | ۵ حسنین (الشیخ)                   |
| وصفاقس ۱۰۵۸    | « شاكر (الشيخ)من علما                | 111                 | « نحنف                            |
| XFFE-YF        | <ul> <li>الشربتلي (الشيخ)</li> </ul> | 171                 | « ألحلو (الحاج )                  |
|                | و ۱۷۶ و ۱۹۹۹ و ۱۸۹                   | 18                  | « خفر «                           |
| 1.04           | « شكري باشا                          | ۲۷۸و٤۸۸و۶۸۸         |                                   |
| 441            | « بك شوقي                            | YY47 <b>YY</b> 3    | « خایل                            |
| 144            | « صالح                               | ۲۷۸۷۷۵۰۱            | « ن الخوجه التونسي                |
| YYA,YOZ        | « صالح باشا                          | 444                 | <ul> <li>الدلاصي الشيخ</li> </ul> |
| 711            | « بك صدقي                            | ۲و ۹۰۰و ۹۰۰         | د بك راسم                         |
| 743            | د صديق خان                           | ۳۳٥و ۲۳۵            |                                   |
| 1.41           | « طاعت حرب باشا .                    | 9.54                | ه الرانعي ه                       |
| بالتركي) ۹۹۱   | « عاكف انندي (الكان                  | ه وهمو ۲۲و۸۸        | ه رشید رضا ۵۱و ۳                  |
|                | « عبد الجواد القاياتي (              | 1                   | ( 1 Ve - 17 c VV                  |
|                | د باشا عبدالوهاب (شيبه               | ٥٠و١٧ و ١٣٠ و       | 1.0070000                         |
|                | « عبده الاستاذ الامام                | ۸۹۲ و ۹۵۲ و         | ۷۹۷۰ و ۱۸۸۰                       |
|                | ( لم نبين أرقام اسمه و               | و١٠١٤ و١٠١٤         |                                   |
| الفهرس الاول)  | والاستغناءعنهمابا                    | 1 - 0 771 - 7 771 - | ۸۱۰۱.و۱۲۰۱_3۲۰                    |
|                | ۵ عبید ( بکباشی )                    | 71                  | محمد رضا الكرماني                 |
| YPF.           | ۵ العروسي ( الشيخ )                  | 44                  | محمد رفيق خان                     |
| YY*            | « عز المرب ( الشيخ )                 | YY - (              | محمد اقندي الرملاوي               |
| ۱۰۶۸۶۲۰۰       | د ن عقيل ( السيد )                   | ۲۹۰ و ۳۹۹           | محمد افندي الزمر                  |
| ۲۳و۲۰۱۰: ۲۱    | د على باشا الكبير                    | γγŧ                 | « زید بك                          |
| ۲۳ و ۱۰ و ۱۸ و | و۲٤٧ و۳۳٥ و۸                         | ۲۲                  | « باشا سید احد                    |
| ۸۵۰و۱۸۲۳ ۸۹۹   |                                      | 77.                 | محداً وندي السيد                  |
| 340            | (على (الامير)                        | ٠٧٠ و ٢٧٣ و ٥٥٠.    | ﴿ شَاكُرُ ( الشَّيْخِ )           |
| 71             | ( على خان (المرزا )                  |                     |                                   |
|                | •                                    |                     |                                   |

| 8 -    | 18 19       |  |   |
|--------|-------------|--|---|
|        | 116 117 11  |  |   |
| 9   1  | 12 13 14 15 |  |   |
| \$ - , | 110 111 112 |  |   |
| 7      | 8 8         |  |   |
|        | 91 51       |  | ı |
|        | 2 3 4       |  | ۱ |
|        | 11          |  |   |

| 77775         | محمودباشا سامي البارودي                    | محمد على إك المؤيد ٢٠٤ ع            |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| 714 و277      | و۱۹۷۷و۲۰۲۰ و ۲۱۱ و                         | « عمر البنا » ٨٧٩                   |
| ۲۵۷۰ و۲۵۲     | و۲۲۰و۲۲۲ و ۲۴۰                             | د بك فريد ١٩٥٠.                     |
| 1.75,99       | و٥٧٢و٠١٤و٥                                 | ۵ فریدوجدي                          |
| .14           | د باشاشكري                                 | « كردعلي ( الاستاذ )                |
| 312.          | « شوكت باشا                                | « افندي اللبابيدي »                 |
| 7.4.4         | « باشا عزمي                                | « لطني جمعه (الحامي) ۷۹۱_۷۹۳ و ۷۹۱  |
| 717           | <ul> <li>الغزنوي (السلطان)</li> </ul>      | ه باشاً الحمد المرعى ١٩٩٦-١٩٩٩      |
| YOY           | <ul> <li>اشا</li> </ul>                    | الا عب باشا ( عب باشا )             |
| تخدعلى كامل   | <ul> <li>افندى كامل نجل الاستاذ</li> </ul> |                                     |
| 1.07          | الحامي                                     | « بك مسعود ١٠٨و ٨٤٨                 |
| و ۱ ۱۹ و ۳۹ ۲ |                                            | « مصطفى المراغي (الشيخ) ١٠٥٧ و ١٠٥٧ |
| ره٠٤و ٧٨١     | عي الدين حماده عليه                        | « المنشاوي ١٥ و ٩٧ و                |
| ١٥ر٨٠١        | حي الدين بن العربي                         | « المنيني ( الشيخ ) ٤٠٤             |
| و۱۱۲و۹۹۹      |                                            | « المهدي (الشيخ )٥٧٧و٧٧٣.و٥٠٠       |
| Lok           | مدحت باشا                                  | « المهدي العباسي ( الشيخ ) ٤١١ هـ   |
| <b>A</b> A0   | مرسي بك فهمي                               | 1.5479643.1                         |
| ٠٥٨و٢١٠١      |                                            | « النجدي ( الشيخ ) ٤٦٤              |
| 1.7191        | د بك الباجورى Y                            | « هارون (الشيخ) ٢٧٨و٩٧٨و٨٨٩         |
| ATE           | <ul> <li>الاحسين مشيط المنفلوطي</li> </ul> | < هلال الابياري ( الشيخ) ١٠٥١       |
| 1.54          | و بك الدمياطي                              | « وجيه الكيلاني ( السيد ) ٢٠٠       |
| 37%           | د صادق الرافعي                             | « بك الوكيل ١٠٠٧ و ١٠٠٨             |
| 1.07.670      | د عبد الرازق ۷۵۷و                          | ه بك يوسف ١٧١                       |
| 444           | ه بك عبد الرحيم                            | محمود بك كانب أسرار الخديو ٢٢٩      |
| <b>YY</b> Y   | ﴿ المناني ( الشيخ )                        | « باشا (الشيخ ) ٤٦٩                 |
| Yto           | ( بإشا فاضل ( الامير )                     |                                     |
| 3100.10       | ﴿ باشا فهمي                                | « باشا الداماد ۲۰۲۶                 |
| والمحدواه     |                                            | « بك سالم ١٩٧٠و ١٩٨٨                |
|               |                                            | •                                   |

| 44.            | انسم بك خلاط                                         | ۸۸۰و۲۲۰-۱۶۰       | صصطافي كامل باشا                        |
|----------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| ۱۱۸و۱۲۰        | اروم افندی ایکی                                      | ۲۹ و۷۱۰ و۸۰۸      | ۲۰۲ و ۱۹۰ و ۹                           |
| <b>£</b> Y     | النقاوى (السيد)                                      | ۵۵ و۹۳۷ و ۲۰۰۳    | و ۵۵۸و ۷۵۸و ۹                           |
| 1 - + 1        | نقولا أفندي شحاده                                    | ۷۵۷و۳۶۸           | « لطفي المنفلوطي                        |
| و۲۸۱و۲۰۰       |                                                      |                   |                                         |
| ۸۶۲و ۵۰۰       | نوبار باشا؟۷ و ۱۳۱۰ و ۱۳۵۰<br>و ۵۱۱                  | ٣٢                | « بإشا وهبي                             |
|                | ه – ی                                                | ۲۲۸ (ر            | المعتصم (الخليفة المباس                 |
| dh             | هادی النجم آبادی                                     | انکلیزی ۱۹۳       | ملكام سرجمالؤرخ الا                     |
| 94             | هادي اللجم الإدى                                     | شارالحقانية) ١٠٥٤ | ملکولم مکاریث (مستن                     |
| ۱۰۳٤ کی ک      | هارون الطبيب<br>هانوتو المسيو   ٧٩٨. ــ ٠١           | ٤٠٧               | منح بك الصلح                            |
|                |                                                      | ۸۸۰ (             | منى بك (البرالاي                        |
| ۲۳۷ و ۲۳۷      | هر شدون ورار احر بیه<br>هکس                          | 4 A L             | المنصوري                                |
| 370            |                                                      |                   | منصور فهمي (الدكـتو                     |
|                |                                                      | leen läikt o      | منو ۲۵۷ م                               |
| 11.            | وليد بن القاسم<br>. ثم تدارا ال                      | کتور)۸۹۹و۹۳۷      | مهدىخان الاير أني (الد                  |
| A45            | ونجت باشا السير                                      | Y17               | المدى الوزاني                           |
| <b>AA</b> .    | و جب ۱۱۱ دی                                          | V51 2 154         | موجیل ۱۹۲ مو نتان                       |
| 4019777<br>74. | نخبي افندي قاضي مصر<br>يعةوب خان<br>ستان شداد که ساد | 181               | موني ( مسيو )                           |
|                | پههوب خان<br>ستان شاله که ایسا                       |                   | c*s                                     |
| ١٠١٩و١٠١       | بهقوب صروف الدكتور ٣٢<br>: ا                         | 1                 | نا بايون<br>نا بايون                    |
| X/Y            | يوحنا ميرزا<br>نما دادا                              |                   | نادرشاه الابراني                        |
| YYA            | بوسف باشا جدوی                                       |                   | نازلي هام (الاميرة)                     |
| \$7\$<br>.w.   | بوسف الحنبلي                                         |                   | رويء ١١/١ ميره)                         |
| <b>Y</b> #/    | بوسف سليان بك                                        | 1                 | المن الدينة الماء الدي                  |
| ٠٣٥و٢٣         |                                                      |                   | ناصرالدين شاه إيران ٤<br>نجم الدين باشا |
| Y • \$         | وسف باشاكال برايا                                    |                   |                                         |
| <b>143</b>     | وسف النابلسي                                         |                   | نسيب ارسلان ( الامير                    |
| ١٥و ١٩٠٣       | وسف النبهائي الدجال ٩٠                               | · AAY             | نسيب فلبيدس                             |

## فهرس رابع لاسماء البلدائه والاماكه

| الاسماعيلي (جامع)                | حرف الالف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| افغانستان ۶ و ۱۸۳-               | أذربيجان ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الافغان (و) من التصدير و٧٧و٢٤    | الاستانة ۲۱ و ۳۰ و ۶۰ و ۱۶ و ۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اکسفورد ۸۳۹                      | و۲۲و۲۷ و ۸۸ و ۹۸ و ۹۱ و ۹۳ و ۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ام درمان ۷۷۸و۱۸۸.                | و٧٧ و٢٦٢ و١١٤ و٨٥٧ و٧١٨.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الاندلس ١٩٩٩و١٤٥                 | و۲۵۸ و۲۶۸ و ۷۲۰ و ۹۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اندومان(جزائر) ۲۹۹۰              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اطلياس (منزه لبيروت بلبنان) ۹۹۱۰ | أبو شهر ١٤ و٧٧<br>الازبكية ٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لاهواز ۸٥                        | الازهر ، الالقاب التي كان ينبز مبها الاستاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| يناي البارود ٢١                  | الامام الامام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| يران ۲۹و٤٥و٨٥و٤٢و٢٩و٢٣٣          | وتركنا بقية أرقام الازهر لكنزتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ( ز — من التصدير )               | ومعرفة مواضمهامن فصول الكتاب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ب                                | اسعد آباد ۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۰<br>اریز ۳۸۱و۵۵و۱۰۰و۲۹۰و۳۸۱     | اسعد آباد ۲۷ اسعد آباد اس |
| 4×131 (031 300311 3.5            | الاسكندرية . استعداد الاجانب للمذابح أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | فيهاويده المذبحة وسيبها ٢٤٥ إبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| and the                          | ۵ طلب محافظها انه ال عسك انكان عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بر آبی حیدر ۱۹۹۳                 | اليها ٢٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قايل (بلدة بمكار)                | ۵ وصف المهاجرة منها بهـ د حرقها أرّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                  | وضربها ۲۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                  | « كَلَمْ الحِدْيُو تُوفِيقَ فِي حَرِقُهَا ٢٥١ الْـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                  | <ul> <li>إلحاق النعليم الديتي فيهـا بالازهر إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                  | L 1845-844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حصة شبشير                         | £₩£                                                   | ٩ المِيالة           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 17/6474                                               | - پنداد              |
| 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | ٠٢٢و٤٨٤                                               | يليس                 |
| ۲۹۶و۲۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | AYE                                                   | يارم                 |
| 479613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                 | ٣١٣٥١٠١٠٣٧                                            | علاد الافغان         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                 | ۲۱۸ و ۱۳۸                                             | بلاد قارس            |
| راس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خ-۵-ر-                            | راجم الهند)                                           | يلاد الهند ( ر       |
| ٧٥ و ٩٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | خان الخليلي                       | 4146 404                                              | بلوجستان .           |
| 71 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | خا نقين                           |                                                       | عاي (المند)          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | ۰۵۲و ۸۸۲                                              | يورسعيد              |
| ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الخرطوم                           |                                                       | ييت المقدس           |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خوارزم                            | ٨٤٠، و٨٩٣ و٤٠٤.                                       | بيروث                |
| 1.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | و٧٠٤و١١٤و٨٩٨                                          |                      |
| ١٩٣٥٤٠٤٥٥٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                 | 2-7-                                                  | ت                    |
| ۲۰۸ و ۲۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | دمياط                             |                                                       | 84455 A              |
| 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | د نقلا                            |                                                       | النرعة النوفية       |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دهلي<br>أد ال                     |                                                       | التل الكبير          |
| Y · Y 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | ۲و۱۳۳۰ ا ۱۳۸۸ ۱۳۸۰ ۱۵۵                                |                      |
| YOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | ۸وه۷۸و۱۹۸و۷۹۹وه۶۹                                     | <b>ر ۲</b>           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الرمل(الاسكندرية) ٢٠<br>ألاما     |                                                       | ANII II IN.          |
| 744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا الرومللي ً                      |                                                       | ﴿ الْجِامِعِ الْأَرْ |
| Y0Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الز <b>قار</b> يق<br>النقاد المحا |                                                       | جدة                  |
| ۲۶۳ و۰۰۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ارقاق البلاط                      | ۱ ۲۸<br>۸۲۰ و ۸۷۲ و ۸۷۲ _ ۸۷۰                         | جرجا<br>اداداه       |
| \\ \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( |                                   | ۱۰۱۷ و ۱۰۱۳ و ۱۰۱۳ و ۱۰۱۷.<br>۱۰ و ۱۰۷۷ و ۱۰۱۳ و ۱۰۱۷ |                      |
| 754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الممادرة (بالعراق)<br>ممرخس       |                                                       |                      |
| 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | ۵ ۱۰۵ و ۲۸                                            | جزيرة سيلا<br>جنيف   |
| 10-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | ۳۹د۰۶و۲۹۸<br>۱                                        | الحجاز               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41511991 I                        | 1131313                                               | 2000                 |

| e%Y                                            | طشيوز                  | سنمافورة ١٠٥٨                                             |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 789.70                                         | طنطا                   | سواكن ١٥٥ و ٣٧٣                                           |
| ۸۵ و ۲۵ و ۹۳۸ و ۹۳۸                            | طهران                  | السودان: سياسة جالالدين ومحمد عبده                        |
| اسراي) ۲۱۹ و ۲۲۲ و ۲۲۲ د ۱۷۲                   | عابدين(ا               | فيه أثاء ثورة المهدى ٣٠٦٠                                 |
| ۹۹۱ و ۹۲۲ و ۹۲۱                                |                        | و ۲۸۰_۲۸۳                                                 |
|                                                |                        | « زيارة الاستاذ الامام له و فوائدها ٢٠٠١                  |
|                                                |                        | سورية: حفاوة أهلها بالاستاذ الامام في نفيه                |
| ٤٠٣٠ ا                                         |                        | ومادار بينه وبين سمدز غلول في ذلك ٢٧٤                     |
|                                                |                        | سورية: عمل الاستاذالامام وإصلاحه فيها                     |
| 191                                            | ا عکاد                 | 110_14.                                                   |
|                                                |                        | « الحفاوة به في عكار وطر ا بلس منها ٩٩٦                   |
| ٧٧٤٥٥٨٦٥٥٧٧٥٥٧٢٥٥٥٩                            |                        |                                                           |
| 1.407.44474447.44174                           | . 9 .                  | السويس ٢٩و١٧١و٤٧١و ٢٥١                                    |
|                                                |                        |                                                           |
| غ-ف-ق-ك                                        |                        | سيلان ٢٤و١٠٥و٩٩                                           |
| YX .                                           | غزنه                   | ش - ص - ض - ط -ع                                          |
| <b>171</b>                                     | الفجاله                | شبراخیت ۱۳و۱۰                                             |
| راجع بلاد فارس)                                | فارس (ر<br>ا           | شبراخیت ۱۳و ۱۵<br>شبرا ــأوشنبرا ۱۹                       |
|                                                | ور وق                  | سرا ــاوسـرا                                              |
| 044                                            | فشوده                  |                                                           |
| <b>*</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | فیلبین<br>فینا         |                                                           |
| **************************************         | ا<br>ا<br>قبر <i>ص</i> | 46                                                        |
|                                                | القبه (                | 94                                                        |
| ري ۲۷۸ و ۳۰۰ و ۲۵۹ و ۲۵۰                       | قبة الغو               |                                                           |
| <b>1.0</b>                                     | القدس                  | الطائب ١٥٠                                                |
| ۲٥٩ نين                                        | القصام                 | الطاآب<br>ظبرستان ۹۵<br>طرابلس الشام ۲۱و ۸۶ و ۳۰۳ و ۳۹۰ و |
| يل ۱۹۷ و ۲۰۱ – ۲۰۶ و ۲۰۲                       | - قصر الن              | طرابلس الشام ٢١و ٨٤ و٣٠٣ و٣٩٠ و                           |
| 49                                             | إالقفقاز               | ארזנסיגני דר פרדר פדייו                                   |
| ۳۰۳ و ۱۹۰۸ و ۱۰۰۱                              | ا القاسون              | طره ۱۹۷                                                   |
|                                                |                        |                                                           |

| G 4 3130 34 - C                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| صر. شهادة انكليزي بعدم استفنائها                          | 4 |
| عن محمد عبدماذا قدر لها الاستقلال                         | ı |
| 777                                                       |   |
| « وصفهافي عهد محمد علي من ( المروة                        |   |
| الوثقي) ٣٣٢                                               |   |
| د حالمًا قبل السيدجمال الدين و بعده (من                   |   |
| كلام الاستاذ الامام) ه                                    |   |
| <ul> <li>عالما قبل السيد جمال الدين و بعده (من</li> </ul> |   |
| المقصورة الرشيدية) ٩٧٨                                    |   |
| « نفوذ الاجانب الغريب فيهـا وسببه                         |   |
| وغايته ٥٢٥                                                |   |
| « احتقار الحديو توفيق ورجاله وكبار                        |   |
| ضائله من الاعاجم للمصريين                                 |   |
| 70131717                                                  |   |
| « وطنية أهاما وقيسامهم بالواجب في                         |   |
| مقاومة الانكليز ٢٦٣                                       | i |
| ۵ وصف العروة الوثقىالبليغ الثوري                          |   |
| لاحتلال الانكليز لها ٢٩٧                                  |   |
| ۵ منم جريدة العروة الوثقي من دخو لها                      |   |
| و تغریم من توجد معه ۲۰۱۱                                  |   |
| « استفزاز المسلمين لنجدة مصر على                          |   |
| الاحتلال ١٨٣                                              |   |
| <ul> <li>« مسألتهامع الاحتلال وسياسة المروة</li> </ul>    |   |
| الوثقى فيها ٢٣١ ـ ٣٦٩                                     |   |
| « مشروع مستربانت في استقلالها ور أي                       |   |
| الاستاذ الامام فيه ١٩٨٨ ٥٠٠                               |   |
| « رأيالاسناذالامام فيخواص شعبها                           | 1 |
| 410                                                       |   |
|                                                           |   |

القنال Y07017701770377 قندهار P7 C 474 dil VYEPTEPAT كسلا ۲۸۳و ۶۸۸ كنفر الدوار ١٥٥٣. و ٢٥٨ كفر الزيات كلكته (الهند) ۱۹۳۰ (۲۸۲ کبردج ۲۲۸و ۱۳۲۶ و ۱۰۵۰ كنر ( افغانستان ) ۲۷ ۲۷ كنيسة أورين ١٥و ٢١ – ٢٣ كوردفان . WEY . . . الكويت

لبنان 21794113 لو ندره

المارستان ( اسمكان يطلقه الاستاذ الامام على الأزهر) 290 مازندران علة نصر١٣ و ١٦ و ٢٠ و ٢٠٠ و ١٠٧ 947 2 940 المحمره ( عربستان )

على الازهر 290 مداغسكر 401 454 هسكو روسية 94 7700175 مشهد شاه عبدالعظم بابران ۲۹ و ۹۹

المخروب ( اسم كان يطلقه الاستاذ الامام

| 1111                                   |                                          |                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| 1                                      | الامام في التربية والتعليم الناصرية      | مصر. رأى الأسناذ |
| 918399                                 | 14/ 4/1A                                 | فيها             |
| 44                                     | بها واتفاق المسلمين مع انيسا بور<br>هراة | « رأيه في وطن    |
| ٨٢. و ٧٤٣ و ٣٢٣                        | ۹۱۷و۸۱۷ .                                |                  |
| ************************************** | ۱۹۹۰ و ۲۹۰ مرسك و بوس                    | مكة المكرمة      |
| 77c73c3rc12rc ° p7                     | ١٥ الفند ٢٨.و٠                           | هنية طوخ         |
| 7.7c777c 377c 387                      | 30 625                                   | هو نيـخ          |
| <b>7</b> 02                            | ٤ ، و ٩٩ هيكل ٢ مين<br>٣٤٨٠ و٢٤٠١ ياد يز | میت غمر          |
| A&A JYY                                | ه-ي                                      | د'، ۔۔           |
| .y .y %                                |                                          | نا بلس           |
| and for the                            | - 177                                    | <i>G</i> **.*    |
|                                        | تنبيهات                                  |                  |
|                                        | ¥ ** *                                   |                  |

﴿الاول﴾ انناوضمنا الفهرس الاول المفصل لمواد الكتاب بهيئة خاصة من اختلاف أنواع الحروف ووضعها للفصول والمقاصد والمسائل ترشد الناظر اليها بسهولة وسرعة أغنتانا عن وضع فهرس آخر لها مرتب على حروف المعجم

ووضعافهرساً ثانياً للصور والرسوم الشمسية على قلتها لتسهل مراجبتها على مريدها وفهرساً ثالثا لاسهاء الاعلام الشخصية لان كثيراً منها قد مجتاج الناظر في الناريخ الى مراجعته فياهوخاص بأصحابها . ولم نلمزم ذكر ألقابهم في الفهرس ولافي كل مكان في التاريخ ولامراعاة التاريخ في اللقب فسعد باشا كان يلقب بالشيخ فالافندى فالبك فالباشا فذكر نا اللقب الاخير في كل مكان لقيناه به . و تركنا ألقاب التسطيم الرسمية في الرسمية وغير الرسمية اتباعا لكتب سلفنا إلا قليلا

وفهرساً رابعاً لاسهاء البلاد والمواضع لان منها مايحتاج إلى مراجعته ولم نعن عالاستقصاء فيه بل تركنا أكثرها تكراراً فيه وفهاقبله كابيناه في محله

(الناني) بجد القارى، في السطر السابع من فهرس الصور و الرسوم (في صفحة ١١١٣) ذكر صورة المؤلف سنة ١٣٥٠ ولكنه بجد بجانبها الصورة نفسها قد كتب محتها سنة ١٣٤٥ وسبب هذا اننا لما طبعنا الصورة الاولى وهي صورة هذه السنة وجدت غير صالحة فوضعنا مكانها الصورة الاخرى وكان ذلك بعد طبع الفهرس

(الثالث) ذكر في السطر ١٣ من صفحة جمن تصدير الكتاب ان الامام أبو محمد ابن حزم كان في القرن السادس والصواب الخامس فانه توفي سنة ٤٥٦ وكان يجب تقديم ذكره على ذكر الغز الي في التجديد وما تذكرت هذا إلا بعد طبع الكراسة فليصحح بالفلم

## الاستدراك على الكتأب

كتبت في آخر الكلام على عمل الاستاذ الامام في اصلاح الازهر (صفحة ٢٠١) استدراكا قات أنه بتي لدي من مواد هذا المقصد وغيره ( ومن سيرة السيد جمال الدين ) شيء كثير أرجأته إلى الحِزِ. الرابع الذي سيكون ذيلا لهذا الكتاب ثم ذكرت بعض هذه المواد المرجأة في مواضع أخرى. وأقول هنا ان منها تقرير اضافياً بخطه في إصلاح المحاكم الاهلية وضعه بطلد! ستشار القضائي، ومنها بعض تقار بره عن مدرسة دار العلوم في إثر تو ليملر ياسة الاسحان السنوي فيها، ومنها مقاله الذي أملاه باللغة الفر نسية عن مصر وحكومتها في عهده ، ومنها مقالات مهمة في المنار وفي جر الله أخرى تتعلق بالازهروغير منالوضوعا المهمة كالردعيما انتقده لوردكرومر عيى شيخنافي كتابه مصرالحدية . ومنها مكتوبات بعض العلماء والادباء والكبراء له وقصائد بلغاء الشمراء فيه وفيها كناب من الشيخ يوسف انتبها ني وهو الذي هجاءمع أستاذه و الميذه نفاقا للخديو ولعلنا نأخذ رسمه بالنصوير الشمسي ومنهاموضوع فتوىمن أهمالسائل الاجْمَاعية المالية في هذا المصروهي حكم شراء سندات الدين الدولي. والذي وجدته عندي في أوراقه منه نصالسؤال في هذه المسألة المءة وهو طويل بتضمن المستندات التي يعتمد عليها في الجواب على الطريقة التي كان يضع عليها علما ودار الفتوى ( فتوى خانه ) في الاستانة أسئلة الاستفتاء الني يوقع عليها شيخ الاسلام بالفتوى إما بكلمة « أُولُور ﴾ التركية اذا أُفتى بالإبجاب من صحة وجواز ، وإما بكامة « أُولماز » اذا أَفتى بالسابِ أَى عدم الصحة أَو الجِواز واكَنني لم أُجد نص الافتاء في أوراقه على هذا السؤال، وبحثت عن هذه الفنوي في سجلات فناويه الرسمية فلم أجدها

هذا وان نما تركته عمدامن مواد إصلاح الازهر المنشورة في مجلدات المنار رماً لي على كتاب رسمي للعلامة الشيخ سلم البشرى وآخر على كتاب للمالامة الشيخ سلم البشرى وآخر على كتاب للمالامة الشيرييني (رحمهما الله تعالى) فأما الاول فقد شكاني الى الاستاذ الامام فلما فوغب إلى في زيارته ومصالحته ففعلت ، ثم صحت المودة بيني وبينه بعد الاستاذ الامام فيكان محبداً لعملي في مدرسة الدعوة والارشاد . وقد قال لاحمد شفيق باشا إن السيد محمد رشيد هو اسان الاسلام في هذا العصر . وزار المدرسة مشجعاً لها وسأذكر فيه ان شاه الله أشهر أصدقاه الاستاذ الامام ومريديه وتلاميذه الصادقين ومن كان يثق من علماه الازهر وغيرهم (وان من أقدم أصدقائه الاستاذ الشيخ سلمان العمد) وأختمه بالتقيجة الفلسفية التحليلية للتاريخ كله والله الموفق الشيخ سلمان العمد ) وأختمه بالتقيجة الفلسفية التحليلية للتاريخ كله والله الموفق









Elmer Holmes Bobst Library New York University صدرت حديثًا الأجزاء الأول والرابع والخامس والسادس من مدرت حديثًا الأجزاء الأول والرابع والخامس والسادس من المراج

هو التفسير الوحيد الآل يبين ، حكم التشريع وأسراره واعجاز القرآن وكوره هداية عامة كل زماز ومكان ، وبوازن بين هدايته وبين ما عليه الساير ، أن الاسار ، دين الحضارة والعمران ، وسبب سعادة الأروا المن مع البهولة في التعبير واجتناب مزج الكلام باصطلاحات المورا ، نقدر المكان ، وبسبب ذلك يقرب من فهم العامة ولا يستغنى عنه الخاصة

وقد اشتملت الاجزاء الخسا الأولى منه على جميع ما قرره الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده فيما ألقاه ما دروس القفسير في الجامع الأزهر وصدر منه اثنا عشر جزءاً وثمن كل زء منه خسون قريداً ويضاف إلى كل منها أجرة البريدوأ جرة التجليدلين شاء المكتب والعلماء والطلبة خصم خاص ،

تصدر قريباً الطابة الخامسة من



الله المنابع ا

الكتاب الذي طبع منه طبعنان في سنة وددة حين صدوره من ٢٠٠٠٠ نسخة

